



# نوارل (بي رفي ع راتبي)

للقاضي الشميد أبي عبد الله مدمد بن أحمد بن العام التجيبي القرطبي (تــ529هــ)

> حراسة وتدفيق الدكتور أحمد شعيرم اليوسفيي المرزء الأول

أنه لعمالمالدجوالدجيم ، صراله على بيوناء ولانالم والمعتنى العواب ف الده حافارعار حاراجر ووقه عنرفان مزالفصال عاندها كالده بمازع الدانعك مراعب اهل على وعدوابه عدمون عبده واسباع كرها علوجم انسلب وانكرل الموفع ع عوالها يكورا مرديشي مزخ الغ ويب انكاره عسرالعاج تم ازالكان وجعه الرام رالعسلميز ووفة ويما التوديف المتروروانكه ايضالموف المكلوج ونبت الكارون فالعوازانكرانما العن عا الدواع ورف احرو ظائمز منفا لامرابكية كنت ع بعتم اليه مع اربعة مزاليفا التحريد اوريك الريديدها بنصيروان الزلج أنعو علواله واب ولايينه له بعدالله وثبت عوله بزالله بعوا زكازانك والمقالب منكر الماخ كل مزع بع البغال وعراق العشا فيزاليه جرام بعن الناسرال لم يبنها جاما الطاب لصلع وفلا لابدمزانعابد الواجب بعوانكارة اولاعنا لغاخ وعنريوسع بزغام فيروسابرها تغد مدة موردهدا بصابطا ويزالصواع فيه والواجب اعطم الله واجزا شابد ف عديه المساورا بدائر عبرالرحز بزلحد برعتاب تصاعت رحنااله واياط سوالذ واعاافرالمكلو بالنبعة عدالد واب ولي بكوله سنة علم ألد عامزة بع الذهب والبغار الوالكال عد الدجم الدي عكرة وعد الرجوع للكالب علم المكلوب بالنقفة التي أفرانه إنجفها على والد بعوال إل يه ويمااع عامز دجع الدها والبغال اليه وانه انعان عليها مزماله وبلزم المعلوب البيز في وصاع على عليه ممالى يفوله مزالانعاؤ وبكوزالفوا فوالمكلوب مع بينه في مبلغ النعفة الت تعفيا علاالع وابازل يتفاراعليها ولاكانت للكالب بينة علم مبلغها والده عزوج الموجؤ للصاب

تطوان: 1439هـ/ 2018 م

#### منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية

## نو ( نرل ( به ( لحام ( لتجيبي

للقاضي الشميد أبي عبد الله معمد بن أحمد بن الحاج التجيبي القرطبي (تـــ529هـ)

> دراسة وتحقيق الدكتور أحمد شعيب اليوسفي

> > الجزء الأول: الدراسة

مطبعة تطوان 1439 هـ / 2018 م الكتاب : نوازل ابن الحاج التحيبي

التأليف : الدكتور أحمد شعيب اليوسفي

الناشر : الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية

الطبعة الأولى : تطوان 1439هـ/ 2018م

رقم الإيداع : 2018MO1837

ردمك : 978-9920-35-560-5

مطبعة : مطبعة تطوان

جميع لالحقوتى محفوظة

نوازل قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التحييي القرطبي



#### إهداء:

إلى روح العالم العلم، الفاضي العمل، الفطيب الفاضل، القاضي العمل، الشيخ الفقيم، السيخ الفقيم، الأستاذ الأعرف، الفاهم القدوة، القاضي العمل النزيم، القاضي العمل النزيم، أحمد أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن الحاج الشهيد رحمه الله تعالى ورضي عنه بهنة، ورضي عنه بهنة،

#### لافمقدمة:

عرفت الدراسات الأندلسية في العقود الأخيرة تقدّماً ملموساً، وقد أدرك المتخصّصون في هذا المحال، مدى عمق التأثير الذي تركه الفقه المالكي في جميع نواحي الحياة في بلاد الغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة، لدرجة أصبح يتعذّر فيها فهم واستيعاب وقائع الحياة العامة في هذه المحتمعات ما لم يقم الدارسون باستقراء وتحليل الأوضاع الفقهية فيها.

ومن حسن الطالع أنَّ وحدنا حزائن التراث العربي والإسلامي في كثير من المبلاد العربية وغير العربية تزدان بمحزون من المؤلفات الفقهية التي سعى مصنفوها إلى توضيح أحكام الشريعة، وضبط حياة الإنسان المسلم سلوكاً ومعاملات ، كما اهتقوا بكافة التشريعات والنظم الإسلامية المتعلقة بالأسرة وأحوالها، والمجتمع ومكوناته، والسياسة الشرعية وأحكام القضاء وغيرها من المجالات الأحرى .

ومنذ عقود عديدة ، عندما أخذت الدراسات التاريخية المهتمة بالمحتمعات الإسلامية في الظهور ، انبثق عنها توجّه حديد تميَّز بالدّعوة إلى وجوب إعطاء الجوانب الاجتماعية والاقتصادية نصيبها في الدراسات التاريخية ، واستشعر أصحاب هذا الابجّاه حاجَتهم إلى مادة مصدريّة حديدة قمينة بتلبيّة حاجَة هذا الصنف من الدراسات، وإلى مناهج علمية كفيلة ببُلوغ تلك الغاياتِ ، وتَيسِير فهم مختلف الإشكاليات التي تُثيرُها التساؤلات المتعلقة بتلك الجوانب.

ولم تكن تلك المادة الجديدة غير هذا البحر الفيّاض، والميراث الديني النرّ الذي وصلنا في شكل فنون تأليفية متنوعة، تحتل فيها الفقهيات مركز الصدارة، وتُتبوًا فيها نصوصُ النوازلِ. على الخصوص. مقاماً أساسيّاً وعنايةً معتبرة.

والواقع أن بعض المستشرقين أمثال ليفي بروفنصال، و حوزيف شاحت، و حاك بيرك، و روبرت برونشفيك وغيرهم، كانوا منذ أواسط القرن المنصرم، يُنظرون إلى الكتب الفقهية والدينية بصفة عامة، على أنحا مورد هام يمكن أن يقدم حدمة كبيرة للبحث التاريخي، فصرّح بعضهم بأنّ الجرد المنهجي لهذه الكتب من شأنه أن يساعد كثيرا في فهم تاريخ المحتمعات الإسلامية عبر التاريخ، وأنّ كتب النوازل الفقهية لا تزال بكرا، وأنه يجب على مَنْ أراد فهم المحتمع الإسلامي دراستُها والاستفادة من مادتحا التاريخية الحام، وعبر آخرون على وَحاهة هذا الرأي فعدوا فقة النوازل منبعاً للحقائق والكنوز النفيسة، ومصدراً تاريخيا لا يقِل أهمية عن كتب الحسبة، والأدب المحتاق والكنوز النفيسة، والمناقب، والتراجم والتصانيف الأدبية أ

وإلى غاية الربع الثالث من القرن العشرين، كان اهتمامُ المغاربة بحذا النوع من المصادر لا يزال في بدايته، ويعترف المتحصصون بتاريخ الغرب الإسلامي الوسيط أن الاهتمام بالنوازل الفقهية بوصفها وثائق تاريخية عند المغاربة، لم يظهر إلا في الستينيات من القرن المنصرم أو بعدها بقليل ، بل إن الأستاذ عبد الله العروي الذي ما فتئ ينصح المشتغلين بتاريخ الغرب الإسلامي باعتماد النوازل مصدراً لأبحاثهم، أقرّ بأن استغلالها على الوجهِ المطلوب لم يتم إلى غاية السبعينيات من هذا القرن.

<sup>1</sup> انظر مقالنا عن « أهمية الفتاوى الفقهية في » منشور ضمن أعمال ندوة "الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات" مطبوعات مكتبة الملك عبد العزير آل سعود، الرياض، 1417 هـ/1996م، ج1/383-385.

ثمّ ما لبِّشت بعد هذه المرحلة أن بدأت محاولاتٌ حادّة تميّزت باستدعاءٍ أصحابها لمقارباتٍ جديدة تُتيح الإفادة من كافّة تطبيقات البحث التاريخي ومناهجه الحديثة مع توظيف النوازل الفقهية توظيفاً مكتَّفاً عسى أن ينجحَ البحثُ في ملءٍ فراغاتٍ عديدةٍ ظل التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للغرب الإسلامي يُعانيها طويلاً. وما يُساق من أمثلة في هذا الباب يشمل محاولات عديدة أهمّها: 'أحمد التوفيق في "إينولتان" (1976)، والعربي مزين في "تافيلالت" ( 1977 )، ثم تحقيق الأستاذ عبد العزيز خلوق التمسماني لكتاب "جامع مسائل الأحكام للبرزلي(1978). ثمّ استُتبِعت المسيرة بعد ذلك بأقلام يافِعةٍ، ومن روادِها عمر بنميرة في "النوازل والمحتمع مساهمة في تاريخ البادية بالمغرب" (1989)، ومحمد فتحة في "النوازل الفقهية والمحتمع : أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 6 إلى القرن 9 الهجري/12-15 م" ( 1999 )، إلى ظهور سلسلة أعمال ومباحث موفقة أنجزها الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش على مراحل أهمّها " مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين" (1998)، و" تاريخ الغرب الإسلامي: قراءات جديدة في بعض قضايا المحتمع والحضارة" ( 1994)، وأعمال أخرى تنيف عن العشرة.

وفي خِضَم هذا الوعي المتنامِي بمدى أهمية استعمال النوازل الفقهية في الكتابة التاريخية - وهي القناعة التي لم يعُد يجادل فيها أحدٌ من الباحثين اليوم - شاءتِ الأقدار أن يُسْدَل الستارُ على مصنّفٍ ضخمٍ في النوازل الفقهية يعودُ تأليفه إلى أواحر القرن الخامس وأوائل السادس للهجرة، هو "مخطوط نوازل ابن الحاج التّجَيْبي" المودع بخزانة الوثاق بقسم الأرشيفات بالمكتبة العامة بالرباط، الذي أصبح لزاماً أن تتناوله أقلامُ الدّارسينَ بالبحث والدّراسة والتحقيق، وهو ما جعلني لا أتردّدُ في جعلِه

9 - 19

n 5 Van F

موضوعاً لأطروحتي الجامعية تعريفاً به، وتحقيقاً لنصوصِه، ودراسةً لمضامينِه، وإبرازاً لأهميته الفقهية وقيمتِه التاريخية.

ثمّ ما لبثتْ بعد ذلك أن ظهرت على التوالي ثلاثُ مخطوطات أخرى من نوازل ابن الحاج، هي مخطوطة خزانة ابن عاشور الخاصة بتونس، ومخطوطة أزاريف بسوس – وهي التي ستُصبح النسخة المعتمدة الأولى لهذه الأطروحة لاعتبارات سيأتي بيانما – ، ثم مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش ، وكل منها يتميّزُ بمواصفاتٍ خاصة، وينفردُ باشتمالها على نصوصٍ كثيرة لم تردُ في النسخ الأخرى، ممّا حتَّم إفرادَ كل نسخةٍ من هذه النسخ بالدراسة، فنسخة الرباط التي يعود ظهورُها إلى نحو عقدين من الزمن، أثار اكتشافها استبشاراً كبيراً لدى جيلٍ كاملٍ من الباحثين العاملين في حقول الدراسات التاريخية والقانونية والفقهية بوصْ فيها مصدراً جديداً حافلاً بالمعلومات والوثائق والشهادات التي لم تُستثمر بعد في الأبحاث العلمية. وكذلك باقي بالمعلومات والوثائق والشهادات التي لم تُستثمر بعد في الأبحاث العلمية. وكذلك باقي فضوصها التي تُقدّر بالمئات، مُشْبَعة بحمولةٍ تاريخية تُعدُّ غايَةً في الأهمية والنّدرة والطّرافة، بحيثُ لا يُمكن الظفرُ بحا في أيّة مصادرَ أحرى، بما في ذلك المؤلفات التاريخية الصرفة.

كمَا أنّ شهرةً مؤلّفها في الميدان الفكري الأندلسي وتستنّمه مناصب الإمامة في التدريس والقضاء والإفتاء زادت من قيمة هذا الأثر ومن شهرة صاحبِه العلميّة التي لم تكن أقل إشعاعا ونفاذاً من شهرة مُعاصريه من كبارِ علماء عصره، أمثال القاضي أبي الوليد بن رشد، والقاضي أبي المطرف الشعبي، والقاضي عياض، والقاضي ابن حمدين، وغيرهم ، كما أنَّ كُتب السّير والطبقاتِ والمناقبِ قد أفاضت في التنويه به وفي الإشادة بعلمه وعدلِه وحسن سيرتِه، ومن يستَقْصِ أجوبتَه في مختلف ما عُرِض

عليه من مسائل، يدركُ مدى إلمام الرجل بأحكام الفقه المالكي وتصانيفه، ومدى إمساكِه بمفاتيح العلم وأحكام القضاء ودواليب الإفتاء، فضلاً عن إلمامه الكبير بأحوال البلاد والمحتمع بفضل ممارساته الطويلة، وتجربته العميقة في ميادين التدريس والقضاء والإفتاء ، حتى إنه خلَف نُخبة من كبار الفقهاء من أمثال القاضي عياض ، وأحمد القشيري المعروف بابن صاحب الصلاة، وابن عطاف الأنصاري ، وأبي الحسن علي ابن حمدين ، وابن خير الإشبيلي صاحب الفهرسة، وعبد الملك بن باشكوال صاحب الصلة، وغيرهم من كبار علماء عصره . كما كان على دراية عميقة بمؤلفات كبار فقهاء الأمّة وعلمائها، ويكفيه فخراً أن نذكر واحداً من هذه المؤلفات، وهو "كتاب الشهاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي" الذي حفظه وحدّث به تلميذه النّجيب ابن خير الإشبيلي حسب شهادة هذا الأخير 1.

أما القيمة التاريخية لهذه النوازل فلا تقل أهمية ، وخاصة إذا علمنا مدى خطورة المرحلة التي يمثلها عصر ابن الحاج ، وما تتضمّن نوازل هذا العصر من إشارات وتفاصيل عديدة تخص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الأندلسي آنذاك ، علما أن هذه الجوانب كانت ولا تزال أكثر جوانب التاريخ الأندلسي غموضا، نظرا لعزوف المصادر التقليدية عن ذكر أخبارها ، واكتفائها برصد الأحداث الدينية والسياسية، وما يرتبط بها من صور ومظاهر لا تكاد تبرح مجالات اهتمام التاريخ الرسمي للمجتمع الأندلسي.

<sup>1</sup> فهرسة ابن خير : 1/ 154–155.

لذلك ، فإن مَنْ يتفحص هذه النوازل يدرك من الوهلة الأولى، أن نصوصها كفيلة بتعويض النقص الحاصل لدى المؤرخ الذي تُعوِزُه المعلوماتُ والتفاصيل الضرورية لتحليل المواقفِ وفحصِ الظواهر التي يدرسها ، ونحسب ، أن المؤرخ الفطِن ، بفضر تمرسه وحنكته من جهة ، وبراعته في توظيف نصوص النوازل من جهة أخرى ، يُمكِنه انطلاقا من هذه المادة الجديدة ، الاهتداءُ إلى فهم كافّة النظم والظواهر التاريخة المدروسة ومن ثمَّ يُمكِنه تحديدُ مختلف المعايير الأخلاقية والقانونية التي وجهت المختمع الأندلسي آنذاك، والتي حدّدت معالم عقليته، ونُظمَ حياتِه ومعاشِه، بكشف النقاب عن مظاهر النشاط الإنتاجي فيه، وبالوقوف على مشاكله الحيوية والممارسان الاجتماعية التي قد لا نجد لها صَدئ في المصادر المتداولة عن الغرب الإسلامي الوسيط بصفة عامة.

ومما ينهض دليلا على أهية نوازل ابن الحاج أيضاً، أن كبارَ فقهاء الغرب الإسلامي الذين عاشوا في العصورِ اللاحقة من أمثال القاضي أبي بكر عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي، وأبي القاسم البرزلي، وابن لب، وابن سبراج، وابن سلمون، والونشريسي، وأبي الحسن التسولي، وأبي عبد الله الرعيني، وغيرهم ، كلُّ هؤلاء وَجَدوا في فتاوى ابن الحاج وأجوبتِه مادةً غزيرة صقلتْ معارِفَهم، وأشبعت نَهمهم، وروت فضولهم الفقهي ، وحسبنا أن ما خلَّف هؤلاء من مؤلفات ودواوين، جاءت زاخرة بأحكام ابن الحاج وبآزائه الفقهية السديدة، وأخم لم يجدوا غضاضةً قط في الأخذِ عنه ، ولا شك أن لهذه الاقتباسات دلالة كبيرة على أهية هذا المصدر، ناهيك عما يمكن أن تُسهم به في إثراء معارِفِ الدارسين بالإشكاليات الفقهية والتاريخية في يمكن أن تُسهم به في إثراء معارِفِ الدارسين بالإشكاليات الفقهية والتاريخية في الأندلس، خاصة إذا علمنا أن موضوع هذه النوازل لم يكن خاصاً بفئة اجتماعية دون أخرى ، فقد وقعت على سبيل المثال نوازل لبعض أمراء المرابطين كعلى بن

يوسف، وتميم بن يوسف ، في حين تعرضت نوازل أحرى لقضايا أهملها المؤرخون وغابَ ذِكْرُها عن أخبارِهم وكتبِهم ، وخاصة ماكان منها متعلّقاً بعلاقات الإنتاج السائدة، ووضعية الأرض ، وقضايا المكوس والضرائب ، والعملة وتقلباتها ، والمعاملات الاجتماعية داخل الأسرة الصغيرة والمحتمع ككل ، وكذا المظاهر الاجتماعية ، والعادات والتقاليد ، وكل ما يمت بصلة إلى ما يعرف اليوم بقانون الأحوال الشخصية ، والقانون الجزائي، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، وغيرها من النظم والقوانين والأعراف.

ومما زاد في ترسيخ قناعتنا بضرورة إنجاز هذا العمل ، أن الدراسات الجامعية الحديثة التي اتجهت إلى هذا الميدان ، لا تتناسبُ - من حيث عددها على الأقل - والموروث الوثائقيّ الهائل في صنف الفقهيات الذي تزخر به الخزانة الإسلامية في الغرب الإسلامي. كما أن الدراسات التي ظهرت مع طلائع الباحثين المغاربة منذ الربع الأخير من القرن العشرين، كمحاولات الأساتذة أحمد التوفيق والعربي مزين وعمد مزين وعمر بنميرة وإبراهيم القادري بوتشيش، ومحمد فتحة، وغيرهم من الباحثين، قد أسهمت بلا شكّ في إبراز قيمة النوازل الفقهية في الدراسات التاريخية، ونجحت بالأخص في التنبيهِ على الجوانب التاريخية الأكثر احتياجاً إلى توظيف مادة النوازل في أبحاثها، وفي مقدمتها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك فإنّ هذا لا يَعْنِي أنّ تلك الدراسات قد بَلغت مُنتَهاها، واستنفدت كامل أغراضِها، ومن ثمّ فإنّ مِن أهداف هذا العمل متابعة تلك الجهودِ الفرديّة المذكورة، بالكشف عن مزيد من المصنفات النوازلية المفقودة واستخراج ما تُخفيه مُتونِعا من معلوماتٍ تاريخية تُعدُّ عائمة في الأهيّة، وتوظيفها بعد ذلك في ترميم صفحاتٍ من تاريخ الأندلس طواها الرّمن وأصاتها البلّي والنسيان.

هذا عن موضوع الأطروحة وأهميته ودوافع اختياره، وعن الأغراض الأساسية التي سعى البحث إلى بلوغها من خلال إنجاز هذا التحقيق. أما خطّة العمل فقامن على قسمين: الأول تحقيق النص، وقد سِرْنا فيه لغاية أساسية هي نشرُ مادّة الكتاب نشراً علميّاً يُحقّق جملة الأغراض الكبرى المطلوب تخصيلها في مثل هذه الأعمال، كتصحيح المثن، وترميم الجمل والعبارات، وتمييز أصول الأفكار عن الشروح والاستطرادات، وتوثيق الشواهد والنقول، وإعداد الفهارس العامة المفصّلة، مع إدراج ما يقتضيه الحال من ملاحظات أو تعليقات عند الضرورة تِوبِيّاناً لمضامين النص، وفكّاً لما يكون قد شابّة مِن فقراتٍ غامِضة أو تعايير ركيكة.

أمّا القسم الثاني فيشتمل على الدراسةِ التي بُنِيَت على ثلاثة فصول رئيسية تفرَّع كلِّ منها إلى مباحث ثانوية. فالفصل الأوّل عُنِي بالتعريف بمؤلّف النوازل اسمأ وولادة ونشأة، مع ذكر مشيختِه وتلاميذه ومعارفِه ومؤلّفاتِه، ثمّ التعريف بوظائفِه وبمناصبِه الدينيّة والعلمية والقضائية. أما الفصل الثاني فتناول مخطوط النوازل شكلاً ومضموناً، ودرَسَ النّسخ وتكامُلَها، ومنهج المؤلّف في تناول المسائل، وتَقَرَّدُ الفصل الثالث والأخير بإبراز القيمة العلمية لنوازل ابن الحاج، وتناوُلِ أبعادها التاريخية خلال عصر الطوائف والمرابطين، وخاصة منها الأبعاد الفقهية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الإشادة أيضاً بأبعادٍ أخرى لا تقل أهميّة كالبعد الديني والثقافي والعمراني والفي، ثمّ أُرْدِفَ التحقيقُ في الختام بمختلف الفهارسِ المطلوبِ إعدادُها في والعمراني والفني، ثمّ أُرْدِفَ التحقيقُ في الختام بمختلِف الفهارسِ المطلوبِ إعدادُها في مثل هذه الدراسات، كفهرس الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النّبوية الشريفة، وفهرس الأعلام، والبلدان، والمطالب الفقهية وغيرها.

وأحيراً لا بدّ من الإشارة إلى بعض الصّعوبات التي واجهت البحث وخاصّة في قسمِهِ الثاني المتعلّق بتحقيق النص. فقد قامت خطّة البحث في البداية على عدًّ

نسخة الرباط "النسخة الأمّ " بوصفها النسخة الفريدة التي كانت معروفة آنذاك، لكن بعد اكتشاف النسخ الثلاثة الأخرى أصبح لزاماً علينا اعتمادُ معايير أخرى في اختيار النسخة الأمّ التي يجبُ البناءُ عليها، وهو أمرُ استوجب الاطلاع أوّلاً على هذه النسخ للوقوف على مضامينها العامة ومعرفة خصائصها الفنية من حيث حجمها، وخطوطها، وتواريخُ نسخها، وعوارضُ أخرى متعلّقة بكلّ نسخة من هذه النسخ ، وهو ما اقتضى تغيير خطّة البحث إذْ ترجّع لدينا اعتمادُ نسخة أزاريف " النسخة وهو ما اقتضى تغيير خطّة البحث إذْ ترجّع لدينا اعتمادُ نسخة أزاريف " النسخة الأم " بدل نسخة الرباط، وذلك لاعتبارات عديدة سيأتي بيائمًا في فصل لاحق.

أما النوع الثاني من الصعوبات فيخص جانب الدراسة والتحليل ، ويجب أن نذكر هنا بأن قراءة فقه النوازل ليست بالأمر الهين ، لأن مسائله لا تكشف عن قيمتها بمجرد النظرة السريعة ، كما أن التعامل معها يستلزم إمعان النظر والتسلح بالأناة ، ويتطلب تحصيلا حديا لفك معضلاتها وإلماما واسعا بالعلوم الشرعية واللغوية التي بدونها لا يمكن فهم النصوص فهما تاريخيا عميقا ، ولعل هذا الأمر هو ما يُفسِّرُ عزوف كثيرٍ من الباحثين عن دراسة النوازل ويُسوِّغ تَهَيُّبَهُم البحث فيها، ونفورَهم من حوضِ غمارٍ فكُ طلابيها وتحليل نصوصها ومتونها.

وفي الختام، ولا يسعني إلا أن أتقدّم بحزيل الشكر والامتنان لأستاذي الكريمين، الدكتورة ماريا حيسوس فيغيرا من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، والدكتور امحمد بن عبود من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، اللّذين تفضّلا بالإشراف على هذا العمل، ولم يبخلا علي بالنّصح والتوجيه والإرشاد، كمّا لم يتوقّفا ، على مدّار سنين طويلة، عن تشجيعي على ضرورة إتمام هذا العمل والإفراج عن مادّتِه الحيويّة التي انتظرها ولا بزال ينتظرها الكثيرون للاستِفادة منها، ولاعتِمادِها أساساً لتصحيح تصوراتهم القديمة لجوانب من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لعصر الطوائف والمرابطين، ولاعتِمادِها أيضاً في نسج فرّضياتٍ الاقتصادي والاجتماعي لعصر الطوائف والمرابطين، ولاعتِمادِها أيضاً في نسج فرّضياتٍ

جديدة تخصُّ أبعاداً تاريخية أخرى، غابت ملامِحُها مع طول الزمن، واندرسَتْ آثارُها وأخبارُها.

كما لا يفوتُنِي أن أشكر لجنة المناقشة رئيساً وأعضاءً على تفضُّلهم بقراءة هذا العمل، وتقويم هذا المجهود المتواضع الذي آمُل أن يكون قد أثمرَ دفْعَة حديدةً في طريق النهوضِ بالدراسات الأندلسية والمغاربية، والدّفعِ بما قُدماً صوبَ ميادينَ أرْحبَ ومضامينَ أعمقَ وأدق.

تطوان في 27 رمضان الأبرك 1438 هـ 21 يونيو 2017 م أحمد شعيب اليوسفي

#### (الفعيل (الأول:

### القاضي أبو عبد الله مصد بن أحد ابن الحاج التجيبي، سيرته وأعماله

| .1 | هصادر سيرة ابن الحاج      | 19 |
|----|---------------------------|----|
| .2 | مول⇒ه ونسبه وأسرته        | 27 |
| .3 | شيوخه وتلامذته            | 45 |
| .4 | معارفه وثناء العلماء عليه | 62 |
| .5 | و ظا ئفه                  | 78 |
| .6 | وفا ته                    | 38 |

#### 1. مصادر سيرة ابن الحاج:

على الرّغم ممّا اشتهر به أهل الأندلس من اهتمامهم الكبير بضبط سِير أعْلام رجالهم وتقييد أحبار ملوكهم وعلمائهم، فبلغ بحم الأمرُ أنْ تنافسوا أيمّا تنافس في تأليف معاجم الأعلام، وشغفُوا أيما شَغفٍ بتصنيف الكتب الجوامع في فنون المناقب وسيّر تراجم الرجال، الصغار منهم والعظام أ، فإنّ هذه المصادر على كثرتما وتنوّعها، قد تخلو من الإشارة إلى بعض التفاصيل الكفيلة بكشف وقائع حياتهم الزّاخرة بالمنجزات والمواقف والإبداعات، بل إنما في بعض الأحيان قد تُحجم عن إيراد معطيات هامّة في سِير بعض المشاهير ممّن شهد لهم بالعطاء الوافر والدَّور البارز في إرساء دعائم المجتمع الأندلسي، واستقرار أنظمته السياسية والمدنية، وتوجيه شؤونه الدينية والعلمية والثقافية.

ومن الشخصيات الأندلسية التي ينطبق عليها هذا القول قاضي الجماعة بقرطبة أيام حكم المرابطين، الفقية المشاؤر أبو عبدِ اللهِ محمّد بن أحمد بن الحاج

أقر المفكّر الإسباني آنخيل خُنقَالِتْ بالنشيا ( Palencia) برسوخ هذو الظّاهرة عند أهل الأندلس فقال : «كثرت عناية الناس في الأندلس بتصنيف معاجم الأعلام وفهارس الكتب، وذاعت بينهم ذيوعا واسعا ... حتى أمّست الضرورة إلى وضع المعاجم لطوائف الرحال وفروع العلوم ... » ( تاريخ الفكر الأندلسي، ص266).

التُحيي القرطبي، الذي لا تزال تَنقُصنا معلوماتُ أساسية عن حياته الشخصية ونشأن الأولى ، فضلاً عن تفاصيل أحرى تخص جوانب من سِيرته ووظائِفه الدينية والقضائية التي شغلها، وانتهاء بالفاجعة الأليمة التي ألمت به ووضعتُ حداً لحياته، هذا النقص الذي يَمْنعُنا من معْرِفةِ الدَّورِ البارز الّذِي شغله في مجتمعه، فهل يعود ذلك إلى طبيعة شخصية هذا الفقيه الذي محبِل طبعه – في رأي معظم من تناول سيرته – على التعقف والتواضع والاستكانة، والذي انحسرتُ همّته في طلب العلم والاستغراقِ فبه والنّأي بنفسه عن طلب الجاه وحب الاشتهار والعيشِ بعيداً عن الأضواء، رغم حلال قدره وأهمية منصبِه بوصْفِه قاضي قضاة الأندلس ومُفْتى دولة المرابطين ؟

إنّ سكوت المصادر عن مسارٍ نشأتِه الأولى، وظروف تعلّمِه، وأخبارٍ محيطِه العائلي زادت في غموضِ الصورة وجعلتِ المترجمينَ له يحيدون عن لغة التأكيد والترجيح لما يَرْوُون من أخبار ورواياتٍ تخصّ سيرتَه، فَيَمِيلون بدل ذلك إلى اعتماد أسلوب تغلبُ عليه لغة التخمين والافتراض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الهامة في حياة الرجل أ، أو بوظيفتِه الدينية السياسية بوصْفِه شخصية دينية وازنة في المحتمع

أسياتي الحديث عن ماساة موته وهو ساحد في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالمسجد الأعظم بقرطبة، وهي الحادثة التي دوّخت المؤرخين ومن قبلهم المترجمين له كما هو الشأن لتلميذه أبي الغضل عباض الذي اقتصر عند وصفه لهذا الحدث بالقول " وقد مجهل السبب في ذلك وكثر التحوّض فيه" (الغنية : ص48).

الأندلسي، ومن رجالات الدولة البارزين ، وحاصة إبّان تقلّده وظيفة قاضي الجماعة بقرطبة على عهد الطوائف والمرابطين

وإذا كانت المادة الإخبارية المتعلقة بسيرة ابن الحاج لا تفي بالغرض لرسم صورة كافية للوقوف على تفاصيل حياته الشخصية منها والاعتبارية، فإن ذلك لم يمنع من تقييم مكانته المرموقة التي شهد له بما معاصروه من كبار الفقهاء ومشاهير المدونين، سواءً في مجالات الحياة الدينية أو الاجتماعية أو العلمية، وإن كانت هذه الأخيرة قد حظيث بقسط لا بأس به من العناية والاهتمام لدى عدد من تلامذته وغيرهم، وخاصة من تصدى، منهم لوظيفتي القضاء والفتيا خلال العصور الموالية بالأندلس وفي بلاد الغرب الإسلامي بصفة عامة.

أما بخصوص مصادر سيريّه العلمية فقد كفانا ابن الحاج نفسه مؤونة البحث عن هذه المصادر في الفقرة الهامة التي ختم بحاكتابه المسمّى " المنهاج في بيان مناسك الحاج" الذي توجد نسخة منه بخزانة ابن يوسف بمراكش أوالتي لخص فيها مصادره الأساسية التي انبثق منها تأليفه لهذا المؤلف النفيس، ونظراً لأهمية هذه الفقرة نورد منها

أقال عياض: "كانت أمور الأندلس الكبار قد صرفها إليه أمير المسلمين على بن يوسف أيام قضائه وفتواه، واعتمدوا على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه" (الغنية: ص118).
أرقم الكتاب في الخزانة 529.

فقراتٍ تدلّ على ثقافةٍ واسعةٍ ، وسِعَةِ علمٍ بَلغَ فيه الرجلُ درجةَ الاجتهاد الفقهي والتنظير العلمي.

يقول ابن الحاج في خاتمة هذا الكتاب:

« قد أتينا على ما شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا من تَبْيِّين مناسك الحج، وأكثر فروضه، وسننه، وأكثر ما تدعو الضرورة إليه من مسائله، وأتْبَعنا ذلك بذكر رُغَائِيه، وفضائله بما تيسر لنا، وانتهت إليه طاقتنا.

- فما ذكرنا فيه من الموطأ لمالك بن أنس رحمه الله فحدثنا به غير واحد من شيوخنا قراءة مني عليهم، وسماعا، منهم: أبو عبدالله محمد بن فرج قرأته عليه بلفظي، قال: حدثنا يونس بن عبدالله القاضي، قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن أبي عيسى، عن عم أبيه عبيدالله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، عن مالك بن أنس.
  - وماكان فيه من الجامع الصحيح للبخاري فحدثنا به غير واحد من شيوخنا منهم: الحسين بن محمد العساني قراءة مني عليه.
  - وماكان فيه من المسند الصحيح لمسلم فحدثني به غير واحد من شيوعنا رحمهم الله منهم: الحسين بن محمد قراءة مني عليه.

- وماكان فيه من مصنف أبي عبدالرحمن النسائي فحدثنا به محمد بن فرج الفقيه
   قراءة منى عليه.
- وماكان فيه من مصنف أبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني فحدثني به
   ما بين قراءة مني عليه وسماع الحسين بن محمد الغساني.
- وماكان فيه من مصنف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي فحدثني
   به مناولة الحسين بن محمد الصَّدَفي.
- وماكان فيه من مسند أبي بكر بن أبي شيبة فحدثني به الحسين بن محمد
   الغساني قراءة عليه وأنا أسمع، وحدثني أيضا به أحمد بن محمد بن عبدالله
   إحازة.
- وماكان فيه من مسند أبي بكر البَزَّار فحدثني به أحمد بن محمد المذكور أيضا
   إجازة، عن أحمد بن محمد بن عبدالله الطَّلَمَنْكِي.
- وماكان فيه من مصنف عبد الرزاق فأخبرني به الحسين بن محمد الغَسَّاني ما
   بين قراءة مني عليه وسماع، ولا أوقن بكماله.
- وماكان فيه من كتاب الزهد لابن حنبل فحدثنا به الحسين بن محمد الغساني قراءة عليه وأنا أسمع، ولا أوقن بكمال سماعه.

- وماكان فيه من شرح غريب الحديث لأبي عبيد فحدثنا به أبو مروان عبد الملك بن سِرَاج قراءة عليه وأنا أسمع.
  - وماكان فيه من تفسير سُنَيْد فحدثنا به الحسين بن محمد الغسّاني.
- وماكان فيه من تاريخ ابن أبي خيثمة فأخبرني به حسين بن محمد الغَسَّاني ما
   بين قراءة منى عليه وسماع.
- وماكان فيه من المدونة فحدثني بحا محمد بن فرج الفقيه، عن أبي على الحسن
   بن أيوب الفقيه المعروف بابن الحدّاد، وتفقهت فيها على الفقيهين أحمد بن محمد بن رِزْق، وعلى بن محمد بن مدين.
- وماكان فيها من العتبية فحدثني بما محمد بن فرج قراءة مني عليه، عن يونس
   بن عبدالله القاضي.
- وماكان فيه من الواضحة فحدثني بحا أبو علي الغسَّاني الحسين بن محمد إحازة، عن أبي عمرو يوسف بن عبدالله بن عبد البر.
- وماكان فيه من كتاب ابن المواز فحدثني به أبو الحسن علي بن خلف العبسي وأبو القاسم خلف بن رزق إجازة كلاهما، عن أبي محمد بن الوليد، عن أبي محمد عبدالله بن أبي زيد، عن أبي ميمونة دَرَّاس بن إسماعيل، عن أبي الحسن بن أبي مطر، عن ابن المواز.

- وماكان فيه من مختصر ابن عبد الحكم الكبير فحدثني به محمد بن فرج الفقيه، عن أبي معمد بن الوليد، وأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي.
- وماكان فيه من الكتاب الزاهي لأبي إسحاق بن شعبان فاحبرني به إحازة أبو
   عبد الله محمد بن فرج الفقيه، عن أبي عمر أحمد بن محمد بن هشام المرشاني.
- وماكان فيه من كتاب التفريع لابن الجلاب فحدثني به أحمد بن محمد بن عبد
   الله في كتابه إليَّ، عن أبي البركات محمد بن عبد الواحد القرشي الزبيري، عن
   ابن الجلاب ».

هؤلاء هم أبرزُ مشايخ ابن الحاج كما سمّاهم بنفسِه في هذه الشهادة المحفوظة في كتابه " المنهاج في بيان مناسك الحاج " ، ونحسِبُ أنّ هذه الشهادة هي لوحدِها كافية للدّلالة على سِعة علمِه وعُلوّ باعِه في مختلف العلوم ، خاصة علوم الحديث والفقه والشريعة والأصول ، كما أنمّا تمثّل جانباً أساسيًا من سيرته العلمية.

أما بخصوص سيرته العامة بدءاً من نشأتِه الأولى ومروراً بأطوار الدراسة والتكوين وشغل المناصب والوظائف فلا تُسعِفنا المصادر التاريخية بما يكفي من المعلومات. فهي تكاد تنحصر في بعض الإشارات القليلة التي نُصادفها في ثنايا كُتبه المؤلّفة وخاصة كتاب المسائل الذي ذاع صيتُه، والذي يُتيح لنا، في بعض الحالات، الوقوف على إشارات تحمّ حياتَه الشخصيّة أو العائلية، أو حياة من حولَه من الأفراد

والجماعات، ولعل مرد هذا الثراء المعلوماتي يعودُ إلى طبيعة نصوص النوازل، التي يميلُ فيها الفقيه المفتي في أجوبتِه إلى التوسّع في استقصاء ظروف النازلة والالتزام بتتبع خيوطها الرفيعة المؤدّية إلى كشف أسباب وقوعِها ومعرفة أحوال جميع المغنيّين بحا، رجالاً كانوا أم نساءاً ، أفراداً أم جماعات، وهذا يوفّر للمؤرخ الذي يرومُ الاستفادة من هذه النصوص، معلوماتٍ قد تكون غاية في الأهمية خاصّة إذا كانت موثّقة بعنصري المكان والزمان أو بأحدِهما على الأقل، وهو ما سنحاول إبرازَه عند حديثنا عن القيمة الفقهية والتاريخية لنصوص النوازل في الفصول الموالية.

#### 2. مولده ، نسبه ، واسرته :

#### أ — مولدهٔ ونسبُه :

في حاضرة قرطبة، عاصمة الخلافة الأموية وقلعة المالكية بالأندلس، ولد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التحببي في شهر صفر سنة 458 للهجرة الموافق لسنة 1065 للميلاد، في بيت ورث العلم والصلاح. وجاء ذكرُ اسمه ونسبه في معظم المصادر الَّتِي ترجمت لَه علَى هَذَا النحو: " مُحَمَّدُ بنُ الْحُدَدُ بُنِ خَلَفٍ بنِ إِبْراهيمَ التُحَيِّبِيُّ "، وأضاف ابنُ بَشكوال: "بن لُبٌ بن بَطير" ، وكنَّاهُ صاحبُه ابْنُ رُشْدٍ وتلميذهُ أبو الفضل عياض وغيرهما " به إلى عبدِ اللَّهِ". أمَّا لقبُه الَّذِي عُرِف بِهِ فهوَ وتلميذهُ أبو الفضل عياض وغيرهما " بـ " أبي عبدِ اللَّهِ". أمَّا لقبُه الَّذِي عُرِف بِهِ فهوَ وتلميذهُ أبو الفضل عياض وغيرهما " بـ " أبي عبدِ اللَّهِ". أمَّا لقبُه الَّذِي عُرِف بِهِ فهوَ

الصلة لابن باشكوال ، طبعة القاهرة ، 1994، (ج2ص453) ؛ بغية الملتمس للضبي (ج1ص 75) ، أزهار الرياض (ج 3 ص ص 61-62).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصلة، طبعة القاهرة 1994، ج2ص550.

انظر مسائل أبي الوليد بن رشد: تحقيق الدكتور محمد الحبيب التحكاني (الصفحات: 777, 835, 910) و 979 العُنية: ص47؛ ونقصد من غير إبني رشير وعياض حل الرحالي اللذين عاصروا ابن الحائج كابن خير الإشبيلي (فهرسة ج2 ص595) ، وابني القطاني (نظم الجمان ، ص73) ، أو القُفْقَة المتأخرين الذين نقلوا أخباره وتداولوا كُتُبته ومسائله أمثال أبي نظم الجمان ، ص73) ، أو القُفْقة المتأخرين الذين نقلوا أخباره وتداولوا كُتُبته ومسائله أمثال أبي سعيد بن لب الغرناطي (ت.782 هـ) والونشريسي صاحب المعيار (ت.914 هـ) والمقري (ت.1040هـ) وغيرهم.

ابنُ الحَاجِّ أَ وَبِهِ عُرِفَ وَاشْتَهِر ، حتَّى إنَّ بعضَهِم كلَّما ذَكرَ اسمَهُ أَضَافَ إلَيْهِ عبا<sub>لَةً</sub> الشهير بابنِ الحاجِّ" ، أو " المعروف بابن الحاج ". كما عُرف بـ "التجيبي " نسبةُ إل تُحيب، وهي قبيلة عربية الأصل نزلت بمصر، وقيل نسبة إلى امرأة اسمُها تُحيب 4. ولم ذهبٌ معظمُ مَن تُرجم له إلى توطينِه بقرطبة، صارُوا يَذكرونه بابن الحاج القرطبي 5.

والواقع أنَّ ترجمةَ ابن باشكوال لشيخه ابن الحاج، تبقى أهمَّ الترجمات التي عرَّفتْ به بدليل أنَّ كلِّ من ترجم له اكتفى بالاقتباس من روايتِه ولم يضنف إليها أبه تفاصيل ذات أهمية. يقول ابن باشكوال: 6 «وابن الحاج هو مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدُ بنُ خَلَفٍ بنُ إِبْراهِيمَ بنُ لُبِّ بنُ بَطِيرِ التُّحَيْبِيِّ ، يُعْرَفُ بِابْنِ الحَاجِّ ، قَاضي الجُمَاعَةِ بِقُرطبَةَ،

أ كلُّ المصادر الْمَذْكُورَةِ تَجمعُ علَى ذَلكَ .

أبو الحسن النباهي : تاريخ قضاة الأندلس ، ص134 ؛ المغيار المعرب : في عدة مواضع من الكتاب ؛ أزهار الزياض : ج3ص61.

<sup>3</sup> ابن الأبار : المعجم في أصحاب أبي على الصدفي ، ص 114 ؛ الضبي : بغية الملتوس (ج1ص75 ت) ؛ وغيرهما.

أشذرات الذهب في أخبار من ذهب للدمشقي (ج1ص104)؛ وانظر (طبقات الشافعية ج2ص61).وقيل: "تجيب" اسم قبيلة من كندة نسبة إلى تُجيب بنت ثوبان بن سُليم بن رُها بن مذحج، لهم خطَّة بمصر سميتُ بمم (معجم البلدان (ج2ص16).

أنقري (أزهاز الرياض، ج3ص31) ؛ ابن العماد: (شذرات الذهب ج4ص92).

والصلة، (طبعة بيروت 2003، ج2ص453) ، وانظر مقدمة كتاب "المنهاج في بيان مناسك الحاج" لابن الحاجّ التحيبي القرطبي: مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش، رقم 529، ص1.

يُكنَّى أبا عبد اللَّهِ، ... كَانَ منْ حِلَّةِ الْفُقَهَاءِ وَكَبَارِ العُلمَاءِ، معْدوداً فِي المِحدَّثينَ والأَدْبَاءِ ، بَصيراً بالفُتْيَا ، رأساً فِي الشُّورى. وكانتِ الفَتْوى فِي وقْتِهِ تَدُورُ عَلَيْهِ لمغرِفَتِهِ وَيُقتِهِ وَدِيَانَتِهِ . وَكَانَ مُعْتَنِياً لِالحَديثِ والآثار، حامِعاً لهمّا ، مُقَيِّداً لِما أشكل من معانيها، ضَابِطاً لأَسْمَاء رحَالِها ورُواتِهَا، ذاكِراً للغَريبِ والأنستابِ واللَّغةِ والإغراب ، وعالما بَعاين الأشعارِ والسِّيرِ والأخبارِ، قيَّد العِلمَ عُمْرَه كلَّه ، وعُنِيَ بِهِ عناية تامّة كامِلةً مَا أعْلمُ أحداً فِي وَقْتِهِ عنى بِهِ كَعِنَائِتِهِ ...

ثم يستطرد ابن باشكوال فيقول: قرأتُ عَنْهُ، وسَمِعْتُ مِنْهُ، وأحازَ لي بِخَطَّهِ، وَكَانَ لَهُ مِحْلِسِ بالمِسْجِدِ الجَامِعِ بِقُرْطُبَةَ يُسْمِعُ النَّاسَ فيه . وتَقلَّدَ القضاءَ بِقُرْطُبَةً مُرَّتَيْنِ، وَكَانَ فِي ذاتِهِ لِيُنا صَابِراً طَاهِراً ، حَلِيماً مُتَواضِعاً لمْ يُحْفَظُ لَهُ حَوْرٌ فِي قَضِيَّةٍ ولا ميل بِهَوَادةٍ، ولا أَصْغَى إلى عِنَايَةٍ (٤٠٠ وَكَانَ كَثِيرَ الخُشُوعِ والذِّكْرِ للَّهِ تَعَالَى. ويختمُ ابن ميل بهنوال تعريفه بابنِ الحاج فيقول: ولمَّ يَزَلُ آخِرَ مُدَّتِهِ يَتَوَلَّى القَضاءَ بِقُرْطُبَةً إلى أَنْ بالشكوال تعريفه بابنِ الحاج فيقول: ولمَّ يَزَلُ آخِرَ مُدَّتِهِ يَتَوَلَّى القَضاءَ بِقُرْطُبَةً إلى أَنْ فَتَلَ طُلُما بالْمَسْجِدِ الجَامِعِ بِقُرْطُبَةً يومَ الجُمُعَةِ وَهُوَ ساجِدٌ لأَرْبَعَ بَقَيْنَ من صَفَر من سَنَة تِسْعِ وعِشْرِينَ وخمسِمائةٍ ، ودُفِنَ عشي يَومِ السَّبْتِ بِمُقْبَرَةٍ أُمُّ سَلَمَةً وصَلَّى عَلَيْهِ سَنَةٍ تِسْعِ وعِشْرِينَ وخمسِمائةٍ ، ودُفِنَ عشي يَومِ السَّبْتِ بِمُقْبَرَةٍ أُمُّ سَلَمَةً وصَلَّى عَلَيْهِ سَنَةٍ تِسْعِ وعِشْرِينَ وخمسِمائةٍ ، ودُفِنَ عشي يَومِ السَّبْتِ بِمُقْبَرَةٍ أُمُّ سَلَمَةً وصَلَّى عَلَيْهِ

أ في مجموع "أزاريف" المشتمل على مسائل أبي عبد الله بن الحاج ومسائل أبي الوليد بن رشد
 الجد (ص509) : «وكانَ عارِفاً بالحديثِ».

<sup>2</sup> نفس المصدر.

ابنُهُ أبو القَاسِمِ، وَشَهِدَه جَمْعٌ عَظيمٌ منَ النَّاسِ وَأَتبعُوه ثناءٌ حسناً، وَمَوْلِدُهُ فِي صَفْرِ سَنَةً ثَمَانٍ وخَمْسينَ وأَرْبَعِمائةٍ. رَحِمَهُ اللَّهُ» .

وبهذه الشهادة يكون ابنُ باشكوال قد حدّد المعالم الرئيسية في حياة ابن الحاج وسلّط الضوء على بعض ملامح شخصيته ، ومع ذلك فإنما تبقى غير كافية لتخلية جوانب أخرى من سيرته. وكذلك لم يستطع كتابُ التراجم والسّير ممّن عاصروا ابنَ الحاج أو من حاؤوا بعده، من الإحابة على كثير من التفاصيل المتعلقة بهذه الشخصية لذلك نجد مساهماتهم في هذا الباب لا تكاد تتجاوز إضافات محدودة الفائدة .

وبالإضافة إلى ندرة المعلومات المتعلقة بسيرة ابن الحاج في كل المصادر القديمة التي تناولت جوانب من حياتِه أو أقواله، التبس الأمرُ على بعض الدارسين المعاصرين فخلطوا بينه وبين شخصيات أندلسية أخرى لا يجمعها به سوى الاسم والكنية والوظيفة أحياناً، أو الاسم والنسب واسم الشهرة أحياناً أخرى. فمن الباحثين الذين وقعوا في هذا اللّبس الأستاذ عمر الجيدي . رحمة الله عليه . الذي التبس عليه الأمر حين أراد التّعريف بابن الحاج فنقل عنه حُكماً من "أحكام ردِّ الشهادات" أفتى فيه ابن الحاج بردِّ شهادة خمسين رجلاً من عامة الناس في إحدى القضايا المعروضة

<sup>1</sup> المصدر نفسه.

عليه "أ، فأثبت في الهامش أنّ القاضي صاحب هذا الحكم « هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد، فقيه زاهد، ولد عام 484 هـ وتوفي سنة 574 هـ ، على ما ذكره مخلوف في شجرة النور» وهذا وهم ولبس بدليل أنّ الباحث أثبت في المتن أنّ الأمرّ يتعلّق بقاضي قرطبة أبي عبد الله ابن الحاج، لكنه حين أراد التعريف به في الهامش اكتفى بذكر اسمه ونسبه دون ذكر صفتِه قاضِياً لقرطبة أو إيرادِ اسمه كاملاً وبخاصة اسم شهرتِه " ابن الحاج " علماً أنّ المترجمين لأبي عبد الله محمد بن مجاهد بمن فيهم مخلوف صاحب شجرة النور الذي نقل عنه الجيدي - لم يصنفوا ابن مجاهد عاضياً لقرطبة كما لم يسبغوا عليه لقب ابن الحاج اسماً لشهرته ". يبقى إذاً أنّ القاضي الخماعة أبو عبد الله عدد الله عمد بن الحامية أبو عبد الله عدم من المعامة أبو عبد الله عدم الذي حكم ببطلان شهادة خمسين شاهداً من العامة هو قاضي الجماعة أبو عبد الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عمر الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة، المحمدية ، 1984، ص496.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العرف والعمل، هامش رقم 192.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> كل ما جاء في ترجمة مخلوف لابن مجاهد ما يلي: «أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن مجاهد: الفقيه العالم الإمام الزاهد أخذ عن ابن العربي وغيره وعنه أبو بكر بن خير وغيره، مولده سنة 484 هـ وتوفي سنة 574 هـ» (شحرة النورالزكية في طبقات المالكية، تعليق: عبد المحيد خيالي، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2003 م ، ج1 ص 220).

محمد بن أحمد التجيبي القرطبي المتوفّى سنة 529هـ، كما قال الجيدي في المتن، وليم أبا عبد الله بن مجاهد كمّا أوردَ في الهامش.

وقد يحصلُ أنْ تعْتريَ الغفلةُ بعضَهم فيُسْنِد، بسبب تشابُه الأسماء، عملاً من الأعمال أو مؤلَّفاً من المؤلِّفات إلى القاضي ابن الحاج الشهيد، وهـو حـالُ أحدُ الباحثين حين عدَّ المصنَّف الفقهي المسمّى" نوازل الأحكام أو الفصول المقتضبة من الأحكام المنتخبة" مؤلّفاً من مؤلّفات هذا الفقيه<sup>2</sup>، في حين يُعدّ هذا الكتاب من أعمال فقيهٍ أندلسي آخر هو القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النُّميري المعروف بابن الحاج الغرناطي 3 المتوفّى سنة (769هـ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> لابن الحاج التحيبي أحكام أخرى شبيهة بهاته رفض فيها شهادة أكثر من خمسين شاهداً من عامة الناس ( انظر: مثلاً مسألة في القاضي يَرُدُّ شَهادَةً شُهودٍ في رجلٍ ادَّعي في حادِم بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ أَنُّمَا ابْنَتُه ، نوازل ابن الحاج ، مخطوطة أزاريف، مسألة رقم 712 ص 183).

<sup>2</sup> انظر مقالة الدكتور مبارك حزاء الحربي " نماذج من جهود فقهاء المالكية المغاربة في تدوين النوازل الفقهية" المنشورة على موقع أقطاب ( بوابة التصوف المغربي) رابط البوابة :

http://www.aktab.ma/ماذج-من-جهبود-فقهاء-المالكية-المغاربة-في-تـدوين

عو إبراهيم بن بد الله بن إبراهيم النميري، أبو القاسم، المعروف بابن الحاج الغرناطي: أديب أندلسي، توفي سنة ( 768 هـ / 1367م) ، من كبار الكتاب، ولد بغرناطة ثم رحل إلى المشرق فحج وعاد إلى إفريقية فحدم بعض ملوكها ببحاية وخدم سلطانً المغرب الأقصى وانتهى بالقفول إلى الأندلس فاستعمل في السفارة إلى الملوك، وولي القضاء بالقُلّيم بقرب الحضرة. وركب البحر

وَكَذَلَكُ قَدْ يَلْتَبِسُ الأَمرُ عَلَى بَعْضَ الدارسين مَّنَ يَقِفُونَ عَلَى أَقُوالِ ابْنِ الحَاجُ وأَحُوبَهِ الفقهيّة التي تعجُّ بَحَاكتب الفقه المالكي وشروحه المتداولة بين علماء الغرب الإسلامي قديماً وحديثاً ، فينسِبُونها خطاً إلى فقيه آخرَ لتشابهٍ في نِسْبةٍ أو الغرب الإسلامي قديماً وحديثاً ، فينسِبُونها خطاً إلى فقيه آخرَ لتشابهٍ في نِسْبةٍ أو تسمية، أو لتطابُقِ في اسم شهرة، أو لانتسابٍ إلى بلدٍ أو موطن أو قبيلة.

من ألمرية سنة 768 هـ رسولا عن السلطان إلى صاحب تلمسان السلطان أحمد بن موسى، فاستولى الفرنج على المركب وأسروه، ففداه السلطان بمال كثير. له شعر حيد ومصنفات عديدة منها:

- الفصول المقتضبة في الأحكام المنتخبة ( انظر: كشف الظنون لخليفة، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، 1992 ج4/ص194 ).
  - الوسائل ونزهة المناظر والخمائل (: كشف الظنون 705/4 ).
  - المساهلة والمسامحة ف تبيين طرق المداعبة والممازحة (كشف الظنون 474/4).
    - الزاهرات وإحالة النظرات (كشف الظنون 607/3).
    - تنعيم الاشباح في محادثة الارواح (كشف الظنون 330/3).
    - روضة العباد المستخرجة من الارشاد (كشف الظنون 595/3).
- فيض العباب وإجالة قداح الأداب في الحركة الى قسنطينة والزاب (كشف الظنون 214/4 ).
  - مثالب القوانين في التورية والاستخدام والتضمين (كشف الظنون 426/4).
    - نزهة الحدق في ذكر الفرق (كشف الظنون 638/4).

أ لأ تكاد كتب الفقه والمسائل وأحكام القضاء في بلاد الغرب الإسلامي، منذ عصر المرابطين إلى اليوم، تخلو من فتوى لابن الحاج، أو جوابٍ من أجوبتِه التي صارت متداولة بين أحيال الفقهاء في بلاد الغرب الإسلامي قاطبة على مرّ الأجيال والعصور.

وتنبيهاً على احتمال الوقوع في مثلِ هذه الزلآت، كتب أحد الباحثين مقالة مُفيدة بعنوان: «تَعَقَّبَاتٌ لَكِتَاباتٍ في مُولِّفات وأعلام المادهب المالِكيِّ» أ ، نبَّة فيها على احطاء بعض الدّارسين التي يرتكبونها عند ترجمتهم لبعض الأعلام، مُبَيّناً أنّ الأسماء والألقاب والأنساب قد تشترك، فيقع الخلطُ أحياناً في المقصود بعَلَم ما عندُ إطلاقهِ لدى المالكية، وضرب لذلك أمثلة منها: وقال شلبي 2 : «ومِنْ أعلام المالكيّة ابنُ الحاج، وهو أبو عبد الله؛ محمد بنُ محمد بنِ محمدِ الْعَبْدَرِيُّ الفاسيُّ، تلميذُ ابن أبي جَمْرة، وشيخُ عبدِ الله المنوفيّ، وخليلِ بنِ إسحاق، وصاحبُ كتاب "المدخل"، تُوفي سنة 737هـ. قلتُ :لا خلاف أنَّ ابنَ الحاج العَبْدريُّ مِنْ فُقهاء المالكيّة. لكن السؤالُ الذي يُثارُ في هذا المقام، هل إذا ذُكر (ابن الحاج) هكذا عند المالكيّة، مُحرَّداً من أيّ صفةٍ أخرى؛ فإنَّ المقصود به حينئذٍ الْعَبْدُرِيُّ صاحبُ "المدخل"؟. هذا ما يبدُو من كلام حمدي شلبيّ؛ حيث ترجَم لابن الحاج اِلْعَبْدريّ، ولم يُنبّهُ على أنَّ ثَمَّتَ مَنْ يُعرف

<sup>1</sup> انظر عصام على مفتاح، فقرة: "المراد بابن الحاج عند إطلاقيه لدى المالكيّة"، موقع أهل الحديث الإلكتروني، تـاريخ الإضافة إلى الموقع: 1430 هـ/2009 م، عنـوان الصـفحة من المثل: 1430 مـ/2009 م، عنـوان الصـفحة من المثل: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dx02Z6 IT9

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dx02Z6 IT9

http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:dx02Z6 IT9

http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:dx02Z6 IT9

أنظر كتابه :دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة ، 1990، ص125 وما بعدها.

بهذه النَّسْبة أيضا عند المالكيّة غيرَ العَبْدَرِيّ، وكان قد نبَّه على التشابه والاختلاط في الأسماء في ترجَمتِه لبعض الأعلام المشتركة الأخرى<sup>1</sup>.

واستطردَ صاحبُ المقالة قائلاً: «وإذا نظرُنا إلى مَنْ يُعرفون بـ (ابن الحاج) من المالكيّة نحد أنهم جمعٌ مِنْ أشهرهم:

- أبو عبد الله؛ محمد بنُ أحمد بنِ خلف التُجِيبِيّ، أَخَذَ عن ابنِ رِزْقِ وغيرِه، وعنه: القاضي عياضٌ، وابنُ بَشْكُوال، وكان القضاءُ يدور في زمّنه بينه وبين أبي الوليد بنِ رشد. له كتاب "النوازل"، و"شرح محطبة صحيح مسلم". قُتل ظُلماً بحامع قُرطبة، وهو ساحدٌ في صلاة الجُمُعة. تُوفي سنة: 529ه<sup>2</sup>.

- أبو عبد الله؛ محمد بنُ محمد بنِ محمد العَبْدَرِيّ الفاسيّ، صاحبُ كتاب "المدخل"، المذكور آنفاً.

أنظر دليل السالك: الصفحات: 116، 117، 118، 119.

أن ترجمتُه في الصِّلة لابن بَشْكُوال: (ج2 ص ص 580-581)، وشجرة النُّور: (ج1ص132) وغيرها من المصادر.

- أبُرُو البَرَكات؛ محمد بنُ محمد بنِ إبراهيم البَلَفِيقيّ الأندلسيّ، فقيهُ محدّتُ أديبٌ صُوفيٌ خطيبٌ، أخذ عن ابن رُشَيد، وأبي الحسّن الصُّغيِّر، وعنه: ابنُ خددون، وابنُ الخطيب. وَلِيَ القضاءَ في بلاد عديدةٍ، تُوفي سنة 771ه أ.

وبعد ذكر هؤلاء الثلاثة قال: أما الأحير مِن هؤلاء فمُستبعدٌ أن يقصده المالكيّة عند إطلاقهم (ابن الحاج)؛ لأنه لم تُعرف له اجتهادات واختيارات في المذهب، بل غلّب عليه الأدبُ والخطابة. وأضاف: والظاهر عندي أنَّ (ابن الحاج) إذا أُطلق عند المالكيّة فإنه يَنصرف غالباً، ولاسيما في باب المعاملات، إلى ابن الحاج التُج وبييّ صاحب "النوازل" المشهورة عند المالكيّة، والتي يَعتمد عليها المتأخّرون منهم كثيراً، وإذا أُرادُوا ابنَ الحاج العَبْدريَّ فإنهم - في الغالب - يُقيّدُونه بـ (صاحب المدخل) أو بـ (العَبْدَريَّ). وقد استدل الكاتب على قوله بذكر بعض القرائن ذكر منها :

أ -أنَّ العَبْدريَّ لا تُعرف له مُؤلَّفاتٌ في فُروع المذهب، وإنَّما يَنقُل عنه علماؤنا من كتابه "المدخل"، وهو وإن نَصَّ فيه على كثيرٍ من الفروع الفقهيَّة، فإنه قصد بذلك التَّنبية على البِدع الواقعة في عبادات الناسِ ومعاملاتِهم، يخلاف التُّجِيبيّ، فله كتابُ

أنظر ترجمته في : تاريخ قضاة الأندلس أو المترقبة الغليا (لأبي الحسن التُبَاهي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1980م ص164؛ وشجرة النُّور لمحلوف (ج1ص 229).

"النوازل"، وهو من الكتُب المُعتمدةِ والمشهُورةِ في المذهب، وله فيه احتيارات وترجيحات.

ب - أنّ التُّحِيبيَّ مُتقدِّم على العَبْدريِّ، ومعاصرٌ لابن رُشدٍ، وقد تولَّى القضاءَ
 مُدة، فحكم وأفتى في كثير من النوازل.

- أنّ هناك نصوصاً كثيرةً لعلماء المالكيّة تكشف مصداقيّة هذه القرائن.

وفي الخلاصة، هذه قائمة بأسماء الأعلام الأندلسيين الذين عُرفوا بلقب "ابن الحاج"، أصحابُها "ابن الحاج"، والتي يجب على الباحث فحصها وتمحيصها اسمأ ونسباً ولقباً وكنية واشتهاراً تفادياً من الوقوع في أي خلط أو التباس:

- ابن الحاج التحيي القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف صاحب
  نوازل الأحكام، القاضي الشهيد المتوفّى سنة 529 هـ، وهو موضوع هذه
  الدراسة).
- ابن الحاج الأفطس: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحاج الأزدي ، فقيه حيان، كان معاصراً للقاضي ابن الحاج التحييي الشهيد يتبادلان الخطابات ،
   قال القضاعي في التكملة: "ولي قضاء غرناطة في أيام الملثمة سنة 534 هـ

أحاء في نسخة أزاريف (ص 432 مسألة رقم 635) : « قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سُيلْتُ مِنْ حيانَ، كَتَبَ إِلَيَّ بِمَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ فَقِيهُ المؤضِعِ أَكْرَمَهُ الله: "عَسَى أَنْ تُزاجِعني بِزَأْبِكَ فِي رَجُل شَاتَمَ رَجُلاً ..." الح».

- بعد أبي الفضل عياض بن موسى، وتوفي وهو متولى ذلك في ذي الحجة سنة 536 هـ، ذكره ابن الدباغ في طبقات الفقهاء".
- ابن الحاج داود: القائد المرابطي أبو عبد الله محمد بن داود<sup>2</sup>، عينه يوسف بن تاشفين سنة 484 هـ على رأس جيش ليستوليَ على قرطبة من يد الفتح بن المعتمد ابن عباد .
- 4. ابن الحاج الطرطوشي: أبو عبد الله بن الحاج الطرطوشي، عُرف بذي الوزارتين، عمِل دليلاً للمسلمين في غزوة برشلونة سنة 518 هـ، استشهد مع ابن الحاج داود في وقيعة "البورت" من الغزوة المذكورة 4.
- ابن الحاج التحيبي القرطبي: أبو الوليد مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الله بُن أَحْمَد بُن خَلَف. قاضي الجماعة المتوفّى سنة 641 هـ5.

<sup>1</sup> التكملة لكتاب الصلة (ج1ص358). وانظر: محمد عبد الوهاب خلاف ، تاريخ القضاء في الأندلس : من الفتح الإسلامي إلى نحاية القرن الخامس الهجري ، .المؤسسة العربية الحديثة ، ط1 ، القاهرة 1992 ، ص ص : 332-333.

<sup>2</sup> نوازل ابن الحاج، نسحة أزاريف ، مسالة رقم 64 ؛ نسخة مراكش مسألة رقم 12.

<sup>3</sup> الحلة السيراء: (ج2ص62) ؛ وانظر : "الحلل الموشية" ، ص72.

<sup>4</sup> التكملة لكتاب الصلة، (ج1 ص34).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المرجع نفسه، (ج 14 ص 394).

- ابن الحاج الزجال: أبو عبد الله بن الحاج المعروف بمدغليس صاحب الموشحات، عاش في دولة الموحدين واعتبر حليفة لابن قُزمان في الزجل الظر: (نفح الطيب ج2 ص486).
- 7. ابن الحاج التحيبي القرطبي: أبو إسحاق إبرّاهِيم بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خلف بن إبراهيم، الفقيه الحسيب المحدّث، المتوفى سنة 698 هـ ، ترجم له الذهبي في مصنفه الشهير².
- ابن الحاج التجيبي القرطبي الإشبيلي: أبو الوليد محمد بن أحمد، بن محمد بن أحمد، بن محمد بن أحمد، توفي سنة 718 هـ ، وكان إمام محراب<sup>3</sup>.
- ابن الحاج العبدري الفاسي: أبو عبد الله محمد بنُ محمد بنِ محمد العَبْدَرِيَ
   الفاسي، صاحبُ كتاب "المدخل" المتوفى سنة 737 هـ ، وقد تقدم ذكره.
- 10. ابن الحاج الغرناطى المالكى: القاضى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النميري صاحب التصانيف العديدة منها "الفصول المقتضبة فى الاحكام المنتخبة" المتوفى سنة 769 هـ.

<sup>1</sup> انظر: نفح الطيب، (ج2 ص486).

<sup>2</sup> راجع: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهبي، تحقيق بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط. 1، بيروت، 2003، (ج 15 ص 870).

<sup>3</sup> الأعلام للزركلي ، ج5 ص 324).

### ب . أسرته :

لم نقف فيما أتيح لنا من مصادر على تفاصيل وافية تخص أسرة القاضي الشهيد أبي عبد الله بن الحاج ، غير أنّ نصوص النوازل التي أفتى فيها وبعض كتب الطبقات والتراجم لا تخلو من الإشارة إلى بعض أفراد هذه الأسرة، وحاصة والده الفقيه المفتي أحمد بن الحاج التحيبي، الذي تلقّى عنه بعض علومه وابنه أبا القاسم محمد، الذي حاز هو الآخر قسطاً كبيراً من العلوم والمعارف ما جعل مترجمي ذلك العصر يعدُّونه من كبار الفقهاء.

ففي هذه النوازل تصادفنا إشارات عديدة يذكر فيها ابن الحاج أحكاماً وقضايا أفتى فيها والده ، ولم نقِف في ذلك على رأي لابن الحاج يناقِض فيها أحكام والده، مما يقوم دليلاً على عُلوِّ باع ابن الحاج الوالد في محال الفقه وقضاياه، ولعل الأمثلة التالية خير دليل على ذلك:

- يقول ابن الحاج: « شاور بعض القضاة عن مسجد أراد جيرانُه الزيادة فيه من دار حبس تجاوره فحاوب أبي: ...» أ.
- وقال أيضاً: «جوابٌ لأبي رحمه الله، فيمن أثبت مِلكه لدار، وأنه لم تزُل عن ملكِه إلى حين قيامه ... »2.
- وقال: « وكان أبي يفتي فيمن ادّعى على آخر من الدراهم الإشبيلية أو الذهب القرمونية أقل مما يبلغ صرف ربع دينار من ذهب خالصة ... » ...
  - وقال : «وسئل أبي عن العقدين ...» .
  - وقال : «وسئل أبي عن رحل تقبل فرناً ...» .

وقد نصادفُ في بعضِ الأحيانِ بين نصوص المسائل إشاراتٍ واستطراداتٍ تلقِي بعض الضوء على حوانب من سيرة والدِ ابن الحاج ووظائفِه الالدينية والعبلمية كما في هذا النص الذي يقول فيه ابن الحاج :

أنسخة الرباط: ص 138، مسألة رقم 259 (غير واردة في باقى النسخ).

<sup>2</sup> نفسه : ص 197، (غير واردة في باقى النسخ).

<sup>3</sup> نفسه : ص 203، (غير واردة في باقي النسخ).

<sup>4</sup> نفسه : ص 257، (غير واردة في باقي النسخ).

<sup>5</sup> نفسه : ص 283، (غير واردة في باقي النسخ).

- «وكان أبي رضي الله عنه يقوم في مسجده في رمضان بقيام أهل المدينة وذلك الذي استقر عليه أهل المذهب وقال به مالك، وكان يختمُ نب وذلك الذي استقر عليه أهل المذهب وقال به مالك، وكان يختمُ نب ختمتين ليلة خمسة عشر من رمضان والثانية ليلة تسع وعشرين، وسمعن يقول: كان أبوالقاسم خلف بن يحيى يقوم في مسجده هذا القيام، وكان يختم ثلاث ختماتٍ، في كل عشرٍ ختمةً ...» .

هذا عن والدِه، أمّا أبناؤه فأبرزهم محمد أبو القاسم الذي عرّف به ابن الأبار فقال: «من أهل قرطبة ، قاضي الجماعة بما وابن قاضيها الشهيد، تفقه بأبيه وبابن رشد وأبي عبد الله بن الخيار ، وسمع منهم ، وروى عن ابن عتاب وأبي بحر وابن طريف وجعفر بن مكي وأبي بكر بن العربي وغيرهم . وصاحب أباه في السماع من أبي علي للناسخ والمنسوخ ( لعله يقصد أبا علي الغساني شيخ ابن الحاج ) ... ولما ارتفع أبوه عن المناظرة قعد هو مكانه وخلفه في حلقته ، وكان حافظاً للفقه ولم يكن يعرف الحديث ، وخرج في الفتنة من بلده بعد ولايته / ص 185 القضاء ، وتجول ببلاد الأندلس واستقر بمرسية مرتسماً في زمام الجند عند الأمير محمد بن سعد ثم لحق ببلاد الأندلس واستقر بمرسية مرتسماً في زمام الجند عند الأمير محمد بن سعد ثم لحق

<sup>1</sup> نفسه : ص 316، (غير واردة في باقي النسخ) ؛ ثم ص 45.

بميورقة في سنة 567 هـ فحدث بما وبغيرها ، ... وتوفي بإشبيلية في وفادته عليها سنة 571 هـ <sup>1</sup> .

ولخص المذهبي سيرته العلمية فقال: « سمع محمد أبو القاسم من والده الشهيد، وأبي نحمّة، بن عَتاب، وأبي علي بن سكرة، وأبي الوليد بن رشد، وأبي بحر بن العاص وأجاز لَهُ أَبُو عَبُد اللّه الحَوْلانِ، وكان بصيرًا بمذهب مالك، عارفًا بالمسائل، ذاكرًا للخلاف. وحلس للمناظرة مكان أبيه، ولم يكن يعرف الحديث. وكان وَقُورًا مهيبًا، لا يتكلّم إلّا في النادر» 2. وقال في موضع آخر: « ... ولي قضاء الجماعة بمُرُطبة وقدًا ثم حرج عَنْهُ في الفتنة، وتحوّل بالأنعلس واستقر بمُرُسِية مرتسمًا في ديوان الجُنْد عند الأمير محمد بن سعد، ثم سار إلى مَيُورقة بعد موتِ ابن سعد فحدَّث بها. روى عنه عقيل بن عطية، وابن شفيان، وغيرهما. ثم وفد إلى إشبيلية، فمات بما سنة رحق. ...

وأكد المراكشي في الذّيل على سمُق مكانتِه العلمية فقال: « ... وكان محدّثًا فقيهًا فاضلًا ديّنًا مُتَصاوِنًا»، وأضاف: «وهُو الذي صُلّى على عنّه أبي محمد ابن عند وفاتِه، وتوفّي أبو القاسم هذا صبيحة يوم الاثنين لخمس خلونَ من مُحمادى

<sup>1</sup> المعجم في أصحاب أبي على : ص 184-185.

<sup>2</sup> سير أعلام النبلاء : ج 19 / 614-615.

<sup>3</sup> تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: ج 505/12.

الآخِرة سنة إحدى وثلاثينَ وخمسِ مئة، ودُفنَ معَ سَلَفِه، وصَلَّى عليه صِهرُه القَاخِ أبو عبد الله بنُ أصبَغَ بوصيّتِه إليه بذلك» <sup>1</sup>.

ويُستفاد من بعض التراجم أنَّ معارِفَ ولدِ ابن الحاج لم تكنُّ تقتصر على علوم الفقه والشريعة فقط، فابن باشكوال على سبيل المثال كثيراً ما يردِّدُ، عند حديث عن أخبار والده القاضي الشهيد، عبارة " أخبري بما ولده محمد". وكذلك أورد مخلوف في الديباج اسماً لفقيهٍ آخر لعلّه من أبناء ابن الحاج ، هو « إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي» وإنْ كنّا لم نتمكن من صحّة نسيه.

والظاهر أنَّ وهجَ العلم والنبوغ ظلّ متوقداً في خلفِ ابن الحاج من أبنائه وأحفاده، فكما اشتهر منهم ابنه البكر أبو القاسم محمد، امتد هذا الإشعاع في ذربه ابن الحاج ونسلِه حيلاً بعد حيل، إذْ نقراً في شهادةٍ لابن بطوطة أثناء زيارتِه لجامع الأمويين بدمشق أنّه وحد على إمامة المالكية بحذا الجامع حفيدين من أحفاد ابن الحاج التحيبي القرطبي .

<sup>1</sup> الذيل والتكملة 426/4.

الديباج المذقب: 162/1.

<sup>3</sup> يقول ابن بطوطة: « ... وكان إمامهم في عهد دخولي إليها الفقيه أبو عمر بن الوليد بن الحاج التحبي، القرطبي الأصل، الغرناطي المولد، نزيل دمشق. وهو يتناوب الإمامة مع أخب

لعل من حسن طالع ابن الحاج كونه تلقى علومَه عن كوكبة من مشاهير علماء الأندلس في عصره، إذ ظفر بحضور بحالسهم وبالتحلّق حولهم، فرشف من فنون العلم المنتشرة وقتئذ ببلاد الأندلس عن طبقة المشيخة القرطبية وغيرهم، الذين كان إليهم المفزع في الحديث رواية ودراية، وعليهم المدار في الفقه أصولاً وفروعاً، وقد حرِصَ بعضُ كبارِ تلامذتِه أمثال عبد الملك بن باشكوال وابن خير الإشبيلي والقاضي عياض وغيرهم، على التنويه بطبقة مشايخِه، فضلاً عمّا حكى عنهم. هو نفسه. في غير مناسبةٍ وفي غيرٍ موضعٍ من كتبه وفتاويه أ. ومن هؤلاء الشيوخ:

رحمهما الله». رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ص 111.

ألعل خير مثال على ذلك قائمة شيوخه الذين أتى على ذكر أسمائهم ودقّق في بيانٍ ما أخذ على خير مثال على ذلك قائمة شيوخه الذين أتى على ذكر أسمائهم ودقّق في بيان عنهم من أصناف العلوم والمعارف في ختام كتابه المتعلق بمسائل الحج المستى: "المنهاج في بيان مناسك الحاج" ، وقد أشرنا إلى هذه القائمة عند حديثنا عن مصادر سيرتِه.

1. محمد بن فرج مولى ابن الطلاّع القرطبي، أبو عبد الله، (ت.497 هـ)،

إمام حافظ وشيخ الفقهاء، وسمه مخلوف بالعالم القوال بالحق ، سمع من ابن مغين القاضي وأبي محمد مكي وابن عابد وابن جهور وحاتم الطرابلسي وغيرهم، وتفقه بابن القطان وغيره، وفضلاً عن ابن الحاج أخذ عنه جماعة من كبار الفقهاء منهم هشاء بن أحمد وابن رشد وعبد الحق الخزرجي وجماعة، وحدث عنه القاضي أبو محمد بن عيسى التميمي وغيره، واستجازه أبو على الصدفي. وهو صاحبُ كتبِ مفيدة ككِتاب أحكام النّبي ﷺ ، وكتابِ الشروط، والجامع فِي الفروع وغيرها، وله فهرسة، وأضاف مخلوف: طال عمره فسمع منه الكبار والصغار والأبناء والآباء، مولده سنة 404 هـ2. وأضاف ابن عطية: وله تأليف في زوائد مختصر ابن أبي زيدٍ على المدوّنة لخصها وأخرجها، وكتابٌ حسن في الوثائق. ومما يدل على علق قدره كذلك ما ذكره ابن سعيد الغرناطي قال: " لقِيه المعتمد بن عبّاد فنزلَ له عن دابّتِه، ووعظهُ ابن الطلاع ووتخه" 4.

<sup>1</sup> شعرة النور: 181/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصدر السابق.

<sup>3</sup> فهرس ابن عطية: ص 67.

<sup>·</sup> المغرب في حلى المغرب : 108/1.

2. الحسين بن محمد بن احمد الغساني، أبو على المعروف بالجياني (ت.498)، ، من أبرز شيوخ ابن الحاج، تلقّى عنه الجامع الصحيح للبحاري وحدّثه به كما صرّح بذلك بنفسه ، ووصفه ابن باشكوال برئيس المحدّثين في قرطبة وأضاف: كان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المسندين، عُني بالحديث وكتبه ورواياته وضبطه، وكان له بصرُن باللغة والإعراب، ومعرفة بالغريب والشعر والأنساب، وجمع من ذلك كله ما لم يجمعه أحدٌ في وقتِه . قال ابن الأبار: عُرِف بالجياني لأن أباه انتقل إليها في الفتنة، وأصله من الزهراء .

### 3. الحسين بن محمد بن فيرُّه بن حيّون الصدفي المعروف بابن سُكَّ وَوَ

السرقسطي، أبو على (ت.514)، فقيه حافظ، واسع الرواية، بلغ عدد شيوخه قرابة المائتين، أشهرهم أبو بكر الطرطوشي وأبو العباس العذري وابن سعدون وأبو يعلى المائتين، أشهرهم، وكان عياض ممّن سمعوا منه 4. أما ابن فرحون فاعتبره إمام عصره في

أنظر خاتمة كتابه "المنهاج في بيان مناسك الحاج" التي سمّى فيها قائمة الفقهاء والشيوخ الذين أخذ عنهم في هذا الكتاب، وهو نسخة مخطوطة مودعة بخزانة مولاي يوسف بمراكش رقم 401، ص ص: 139-143.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصلة: 1/130–131، (طبعة بيروت 2003).

<sup>3</sup> المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ص 86.

<sup>4</sup> الغنية : 129، (ترجمة رقم 47) ؛ ولم ترجمة في فهرس ابن عطية: 74-76 والصلة : 131/1.

علم الحديث وآخر أئمته في الأندلس، كما عدَّه حافظاً للحديث ولأسماء رجاله وعلله، وكان إماماً في الفقه، ومولده بسرقسطة قرأ بما القرآن على أبي الحسن بن محمد صاحب أبي عمرو الداني، وقرأ على غيره من قراء العراق وسمع من خلائق من الأئمة يطول ذكرهم منهم أبو عمر بن عبد البر<sup>1</sup>.

4. أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبّاس بن مُدير الأُزْدي أبو القاسم، مُرطَي، وهو من الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن الحاج مباشرة وذكرهم بالاسم حين قال: « وما كان فيه (يقصد كتاب المنهاج في بيان مناسك الحاج) من مسند أبي بكر بن أبي شيبة فحدثني به أحمد بن محمد بن عبدالله إجازة، عن محمد بن عبدالله بن محمد، عن وهب بن مسرة، عن ابن وضاح، عن أبي بكر بن أبي شيبة» 2. روى عن أبي بحر سُفيانَ بن العاص، وأبي الحسن عبد الجليل بن عبد العزيز، وأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتّاب. وروى عنه أبو جعفر بن محمد بن يحيى، وكان فقيهًا عارفًا الرحمن بن يحمد عبد من بيت علم وخلالة، بارغ الأدب بليغ الكتابة، شاعرًا محسنًا، أقرأً العربيّة والآداب كثيرًا واستَقضي برُنْدة .

<sup>1</sup> الديباج المذهب: 330/1.

<sup>2</sup> المنهاج في بيان مناسك الحاج: ص141.

<sup>3</sup> الذيل والتكملة: 1/613 ، ترجمة رقم 657.

عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج، أبو مروان (ت.489

ه.)، هو مولى بني أمية من أهل قرطبة، كان إمام اللغة بالأندلس غير مدافع حسب صاحب الصة، وكان أبو علي الغساني يقول: قرأتُ عليه كثيراً من كتب اللغة والأدب والغريب وهو أكثر من لقيته علماً بضروب الآداب ومعاني القرآن والحديث، وكانت الرحلةُ في وقته إليه ومدارُ أصحاب الآداب واللغات عليه، وكان وقورَ المجلس لا يجسر أحدٌ على الكلام فيه لمهابته وعلو مكانته أ. وقال الزركلي : "وزير أديب، من بيت علم ووقار في قرطبة. أطنب ابن بسام في الثناء عليه، وأشار إلى تقدمه في علوم اللغة، وأنه أحيى كتبا كثيرة "2. ومن أطرفِ ما يُروى عن ابن سراج ما حكى عنه ابن الحاج حين قال: "كان شيخنا أبو مروان بن سراج يقول: حدَّننا ، وأخبرنا، واحد، ويحتجُ بقول الله تعالى: «يومئذٍ تُحدِّثُ أخبارَها» أن محعل الجديث والخبرَ واحداً "4.

أحمد بن محمد بن رزق الأموي القرطبي ، أبو جعفر المعروف بابن رزق الأموي القرطبي ، أبو جعفر المعروف بابن رزق (ت.477) ، إمام المالكية وشيخها بالأندلس، روى عنه ابن الحاج وتفقه عنده في

e de conserva a la y lega de la con-

5 x -n -

<sup>1</sup> الصلة : 294/2 (ترجمة رقم 777).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الأعلام: 159/4.

<sup>3</sup> سورة الزلزلة: 4.

<sup>4</sup> الصلة : 295/2.

المدوّنة كما صرّح بذلك بنفسه أ. وأحذ عنه أبو الوليد بن رشد وأبو القاسم، وأصبغ 2 تفقه ابنُ رزقٍ بابن القطان وأبي بن عمد، وغيرهم . تفقه ابنُ رزقٍ بابن القطان وأبي بن محمد، وأبو الوليد هشام بن أحمد، وغيرهم محمد بن عتاب وسمع ابن عبد البر، وروى عن أبي العباس العذري وأجاز له عبد الحق الصقلي، له تآليف حسنة . وأضاف الذهبي: وكان من العلماء العاملين، دَيِّنا صالحا حليما خاشعا يتوقد ذكاء ، قال أبو الحسن بن مغيث كان أذكى مَنْ رأيتُ في علم المسائل وألينَهم كلمةً وأكثرَهم حرصاً على التعليم وأنفعَهم لطالب". عاش خمسين سنة ومات فجأة في شوال سنة477 ه<sup>4</sup>.

7. على بن محمد بن مدين، هو أحد الفقيهين اللذين تفقّه بمما ابن الحاج في المدوّنة، لم نعثر له على أيّة ترجمة في جميع المصادر التي بين أيدينا، أما الثاني فهو أحمد بن محمد بن رزق، ورد ذكره عند تعريف ابن الحاج بشيوخه الذين أخذ عنهم .

<sup>1</sup> المنهاج في بيان مناسك الحاج، ص141 ؛ الصلة ، المصدر السابق : 2 / 453.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> شجرة النور الزكية: 179/1.

<sup>5</sup> انظر كتابه المخطوط " المنهاج في بيان مناسك الحاج" ص 141.

- 8. على بن خلف بن ذي النون العبسي، أبو الحسن (ت.498 م)، من أهل قرطبة وأصله من إشبيلية، وكان رحمه الله من جلة المقرئين الذين تفقّه عليهم ابن الحاج حسب إفادتيه أ، وكان من فضلائهم وعلمائهم وخيارهم، أقرأ الناس القرآن بالمسجد الحامع بقرطبة، وأسمعهم الحديث فيه، وكان ثقة فيما رواه، ضابطا لما كتبه، ولم يزل طالبا للعلم إلى أن توفي رحمه الله بقرطبة سنة 498 هـ2.
- 9. خلف بن رزق الأموي المقرئ، أبو القاسم (ت.485 هـ)، من أهل قرطبة، كان إماماً بمسجد الزخاجين، وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة، حدَّثَ ابنَ الحاج بكتاب ابن المواز 4.
- 10. أحماد بن خلف بن إبراهيم بن بطير التحييي ، أبو محمد، والد القاضي الشهيد أبي عبد الله بن الحاج التحييي موضوع هذه الدراسة. فلا مندوحة من إضافة هذا الشيخ إلى قائمة شيوخ ابن الحاج، فهو والده الذي سهر على تربيته وتعليمه . كما يسهر كل والد على رعاية أبنائه . وعلى تنشئتهم وتلقينهم تعليماً راقياً يتناسب وثقافة المحتمع الأندلسي في ذلك العصر. ويبدو أنّ انتفاع ابن الحاج من علم والده لم

<sup>1</sup> المنهاج في بيان مناسك الحاج: ص142.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصلة: 339/2 (ترجمة رقم 912).

<sup>3</sup> الصلة: 1/152 (ترجمة رقم 392).

<sup>\*</sup> مخطوط المنهاج في بيان مناسك الحاج، ص142.

يتوقف ببلوغه درجة الرشد العلمي، أو بعد استوائه على منبر القضاء والإفتاء ويتوقف ببلوغه درجة الرشد العلمي، أو بعد التوائه على استمرار الأخذ عند فرطبة، فما كثرة اعتماده على أحكام والده إلا دليل على استمرار الأخوذ من والد. والاستفادة منه. وكان ابن الحاج يتلقى، في بعض الأحيان، أجوبة مكتوبة من والد. والاستفادة منه. وكان ابن الحاج يتلقى، في بعض الأحيان، أخوبة من القضايا أو حكمه في قضية من المسائل أو حكمه في قضية من القضايا أو حكمه في قضية من المسائل أو حكمه في قضية من القضايا أو حكمه في قضية من المسائل أو حكمه في قضية من المسائل أو حكمه في قضية من القضايا أو حكمه في قضية من القضايا أو حكمه في قضية من المسائل أو حكمه في قضية من القضايا أو حكمه في قضية من المسائل أو حكمه في قضية أو من المسائل أو حكمه في قضية أو من المسائل أو حكمه في قضية أو من المسائل أو من أو من أو من المسائل أو من أ

إِنَّ قَائِمَةَ شَيْوِخُ ابنِ الحَاجِ الذِينِ تَتَلَمَدُ على أَيديهِم وَوَرِثَ عَنْهُمُ الْعَلُومِ إِنَّ قَائِمَةَ شَيْوِخُ ابنِ الحَاجِ الذِينِ تَتَلَمَدُ على أَيديهِم وَوَرِثَ عَنْهُم علماءً والأستاذية في الفقه والحديث ، لا تنتهي عند هذه الطبقة، إذْ نجدُ من بينِهُم علماءً وألقة آخرين يتردُد ذكرُهم في ثنايا أجوبة ابن الحاج ، ومن هؤلاء على سبيل المثال:

11. خلف بن عبد الله بن سعيد بن مُدير الأزدي أبو القاسم (ت. 495 هـ)، خطيب المسجد الجامع بقرطبة، روى عن أبي عمر بن عبد البر وغيره، وكان ثقة فيما رواه، ضابطاً لما كتبه 2.

12. حازم بن محمد الطليطلي، أبو بكر . كان مِن أهل المعرفة بقوانين الحديث، أحد ذَلِكَ عَنْ أَبِي علي الجُيّاني وغيره !.

انظر على سبيل المثال قول ابن الحاج في حكم مطلقة ادّعت أنحا حامل « ... فقالت إن الجنين بان في بطني وهو فيه مبت ، هل تحب عليه النفقة أم لا ؟ فكتب إلي أبي مجاوباً : إذا نسخة الرباط: ص96. وهذه المسألة غير واردة في بانمي النسخ للعتمدة في التحقيق ... المحلة : 153/1 ، ترجمة رقم 395.

13. الحمد بن خلف الأموي (أبو عمر)، من أهل قرطبة، قال ابن باشكوال: روى عنه شيخنا القاضي أبو عبد الله بن الحاج وتوفي رحمه الله فيها. أخبرني به ابنه سنة تسعٍ وتسعين وأربع مائة 2.

والقائمة طويلة لا يسمح الجحال بالتوسّع فيها أكثر ممّا أتينا به في هذه المبحث.

### ج- تلامذته:

تتلمذ على ابن الحاج حيل كامل من أعلام الأندلس والمغرب، حتى صار قبلة لطلاب العلم يتوافدون عليه من حواضر المغرب والأندلس، فيتحلّقون حوله في مجالس العلم بالمسجد الجامع بقرطبة 3، أو يتلقّون عنه مباشرة في بيته، كما يشهد بذلك عددٌ من أصحابه وتلامذته، وقل من لم يُجزه في كتاب من الكتب، أو يأخذ

<sup>1</sup> تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي: 199/11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصلة: 75/1.

<sup>3</sup> كان ابن باشكوال يتلقى مباشرة من ابن الحاج في مسحد قرطبة الجامع. يقول عن كتابه "الغوامض والمبهمات": قُرِئ على ابن الحاج في المسحد الجامع بقرطبة وأنا أسمع، (انظر: الغوامض والمبهمات: 130/1).

عنه في بابٍ من أبواب العلم حتى خلَّف مدرسة من مشاهير الفقهاء والعلماء نذكر منهم على سبيل المثال:

 اللك بن مسعود بن باشكوال، الأنْصاري القرطبي أبو القاسم (ت.578 هـ). إمام حافظ ومحدّث الأندلس ومؤرخها ومسندها في عصر، مشارك في أنواع من العلوم أ، ومؤلّف لخمسين تأليفاً منها "غوامض الأسماء المبهمة" والصلة وغيرها . وهو صاحب التاريخ الذي وصل به . حسب مخلوف . كتاب ابن الفرضي بقية المسندين بقرطبة، والمسلم له في حفظ أحبارها ومعرفة رجالها. سمع بما الفقيه القاضي أبي عبد الله بن الحاج3 وقرأ عليه وأجاز له بخطه4. وسمع أباه وأبا محمد بن عتاب وأكثر عنه وعليه معوله في روايته، وسمع أبا الوليد بن رشد وابن المكوى وابن مغيث والقاضي أبا بكر بن العربي وابن يربوع وغيرهم كثير من الشيوخ

معجم المؤلفين لعمر كحالة : 105/4.

<sup>2</sup> سلم الوصول إلى طبقات الفحول : 82/2.

<sup>3</sup> التكملة لكتاب الصلة: 248/1. 4 الصلة : 453/2.

<sup>5</sup> الديباج المذهب: 353/1.

2. عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبقي، أبو الفضل (ت. 544 هـ). من أبحب تلامذة ابن الحاج وأكثرهم عرفاناً بفضله عليه، سطر في الغنية والمدارك ومذاهب الحكام وفي غيرها من المصنفات، شهادات تكشف كثرة أحذه عنه وسعة استفادته منه أ. قال في الغنية: «قرأت عليه في داره بقرطبة جميع كتاب غريب الحديث لأبي محمد بن قتيبة، وعارضت كتابي بكتابه، حدثني به عن الشيخ أبي مروان ابن سراج ... وصحّحت كثيراً من شواهده وعويص حروفه ... وأحازني جميع رواياته» ...

3. أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي، المعروف بابن خير، (ت. 575 هـ). من أبرز تلامذة ابن الحاج، عقد في فهرسته باباً سمّى فيه شيوخه الذين روى عنهم وأجازوا له لفظا وخطا ممن لقيهم ومن لم يلقهم، منهم ابن الحاج الذي أجازه في عدد من كتبه التي ألفها، فقرأها عليه في بيته مثل "كتاب الإيجاز والبيان لشرح خطبة كتاب مسلم" ، قرأه عليه في منزله في شهر صفر من سنة 529 هـ،

<sup>1</sup> للتوسع ، انظر ترجمته في بغية الملتمس (ص437)، والديباج المذهب (ص168)، والصلة : 2/359 ، ترجمة رقم 978 ، وجذوة الاقتباس (ص277)، وغيرها من المصادر. 2 الغنية : ص48.

وكتاب "الكافي في بيان العلم" من تأليفه أيضا» أ. وأضاف ابن خير أن ابن الحالج وم وكتاب الكافي في بيان العلم من تأليف أهل الأندلس وسيرهم ومروبائم أ ايضاً أحد الشيوخ الذين نقل عنهم أخبار تآليف أهل الأندلس وسيرهم ومروبائم أ ايضاً أحد الشيوخ الذين نقل عنهم الخيار الغسماني، أبو الحسين، المعروف بابن اللّبار،

4. محملة بن وروى عند، وإلى القاسم ابن الخصار وروى عند، وإلى الله الأصل، سَكَنَ شِلْب، ثلا بالسّبع على أبي القاسم ابن الخصار وروى عند، وإلى الوليد إسماعيل ابن غالب اللّخمي، وروى عن أبي الحسّن العبسي، وأبي عبد الله بن الحاج -ولازمة كثيرًا- وابن شِيرين، وأبي القاسم بن رزْق وأبي محمد بن عتّاب، وإلى الوليد بن رُشْد، قرأ عليهم وسَمِع وأحازوا له. وله إحازة من أبي علي الصّدة في أ

5. احمدُ بن الحَسَن بن محمد بن الحَسَن التَّشَيْرِيُّ (أبو جعفر المعروف بان صاحب الصلاة). قُرطُبيٌّ جَيَّانيُّ الأصل، كان محدِّثًا مُفيدًا راوِيةً من أهل الضبط والإنقان وجَوْدةِ الخطِّ وجمال الوراقة، وكتَبَ بخطِّه علمًا كثيرًا، وله اختصار نبيل إلى الغوامض والمبهمات وقَفْتُ عليه بخطِّه الرّائق. رَوَى عن أبي عبد الله ابن الحاجُ الشهبد

<sup>1</sup> فهرسة ابن خير: 165/1. و

<sup>.</sup> نفسه : 461/1.

الذيل والنكملة لكتابي الموصول والصلة : 202/4 ، ترجمة رقم 519.

وأبي بكر ابن العَرَبي، وأبي الحَسَن يونُسُ بن محمد بن مُغيث، ، وزَوَى عنه ابنُه أبو القاسم، وأبو عبد الله ابنُ الشَّنتيالي أ.

6. محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عتاب بن محسن ، أبو القاسم (ت.531 هـ)، قُرطُبيَّ، رَوى عن عمّه أبي محمد بن عَتَابٍ وأكثرَ عنه، وأبي عبد الله ابن الحاجّ. وكان محدِّثًا فقيهًا فاضلًا ديّنًا مُتَصاوِنًا، وهُو الذي صَلَّى على عمّه أبي محمد ابن عَتَاب عند وفاتِه ?

### 7. علي محمد بن أبي العُيش الأنصاري الطَّرْطُوشي الشاطبي، أبو الحسّن،

من تلامذة القاضي الشّهيد أبي عبد الله ابن الحاجِّ الذين حدّثوا عنه ، أخذ القراءاتِ عن أبي الحسّن ابن الدُّشّ، وأبي المطرِّف ابن الوَرَّاق<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> نفسه : 283/1 ، ترجمة رقم 111.

ئىسە : 426/4.

<sup>3</sup> نفسه : 240/3.

<sup>4</sup> مطالع الأنوار على صحاح الآثار ، (ج5ص210).

9. إبراهيم بن خلف بن محماء بن فرقاء القرشي العامري ، من تلامة، أو الحاج ، ذكره ابن الخطيب في الإحاطة التي لم يأتِ فيها على ذكر ابن الحاج إلا مرنير : الأولى حين وصفه شيخاً من شيوخ عياض أ : (224/4) ، والثانية حين ذكره ضمر شيوخ إبراهيم بن خلف العامري .

10. عبد الرحمن بن عبد الملك بن عباء الرحمن الأنصاري السرقسطي، أبو الحكم المعروف بابن غشليان. راوية مسند ، أجازه عدد من أعيان المشايخ في مختلف العلوم فَعَلَت روايتُه وارتفعت طبقتُه، سمع من أبي عبد الله بن الحاج وتفقه به في الموطأ والمدونة .

11. عبد الله بن عمر الصفار، أبو سعد (ت.529 هـ). وهو آخر من حدث عنه 4.

ومن مشاهير تلامذة ابن الحاج أيضاً :

<sup>1</sup> الإحاطة في أحبار غرناطة : 224/4.

<sup>2</sup> نفسه : 364/1.

المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي، الناشر دار صادر، 1885، بيروت ، ص .236

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سير أعلام النبلاء : 17/20.

12. محمد بن محمد بن الحمد بن الحاجي، (أبو القاسم ولدُه تسمير والله الشهيد، وأبي الذهبي سيرتَه العلمية فقال: "سمع محمد أبو القاسم من والله الشهيد، وأبي محمد بن عتاب، وأبي علي بن سكرة، وأبي الوليد بن رشد، وأبي بحر بن العاص وأجاز لَهُ أَبُو عَبْد اللَّه الحَوْلانِ، وكان بصيرًا بمذهب مالك، عارفًا بالمسائل، ذاكرًا للخلاف. وجلس للمناظرة مكان أبِيهِ، ولم يكن يعرف الحديث. وكان وَقُورًا مَهيبًا، لا يتكلَّم إلَّا فِي النادر 2.

13. عبد الله بن مغيث بن يونس بن محمد الأنصاري القرطبي، أبو محمد المعروف بابن الصفار، (ت. 576 هـ). قاضي الجماعة. روى عن حده أبي الحسن يونس بن محمد، سمع منه وعن أبيه ابن يونس مغيث، وعن عمه أبي الوليد بن يونس وأبي عبد الله بن الحاج الشهيد<sup>3</sup>.

14. أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحيى الضبي ، أبو جعفر (ت.577 هـ ). من أهل لورقة، سمع بمرسية من أبي علي الصدفي وأبي محمد بن أبي جعفر،

<sup>1</sup> انظر أعلاه : فقرة : مولده، نسبه، وأسرته ( ص 30 فما بعدها).

<sup>2</sup> سير أعلام النبلاء : 614/19-615.

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار: 272/2.

ورحل إلى قرطبة في سنة خمس عشرة وخمسمائة فسمع من ابن عتاب وابن رشر 1 وأكثر عنه، ومن ابن أبي الخير الموروري وغيرهم .

15. ممد بن عتيق بن عطاف الأنصاري ، أبو عبد الله ابن المؤذر (ت.577 هـ). سكنَ بلنسية وتفَقُّه فيها بأبي محمدٍ القَلَنِّي، ورَحَلَ إلى قُرطُبةَ فدَرَس بما 2 الفقة عندُ أبي عبد الله ابن الحاجّ

16. أبو الحسن على بن محمد بن حمدين التغلبي (ت. 482 هـ)، قال ابن باشكوال: "كان من شيوخ ابن الحاج الذين أخذ عنهم ، نقلتُ خبر وفاتِه من خط القاضي أبي عبد الله بن الحاج".

17. الحافظ أبو الوليد بن الدبَّاغ<sup>4</sup>.

18. أبو الحسن بن النعمة<sup>5</sup>.

<sup>.72/1 :</sup> نفسه

الذيل والتكملة : 471/4.

<sup>3</sup> الصلة : 337/2.

<sup>4</sup> بغية الملتمس للضبي : 75/1.

<sup>5</sup> نفسه.

- 1. أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم. .
- 21. عبد الله بن خلف الموروري2.
- 22. القاسمُ بن عبد الله بن محمد بن القاسِم الفِهْرِيُّ .
- 23. محمدُ بن أبي الخيّار العَبْدَريُّ القُرطُبيّ ، أبو عبد الله) 4.

1 نقسه:

2 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : 203/2.

**3** نفسه : 458/3

4 نفسه : 4/155.

# 4. معارفه وثناء العلماء عليه:

## أ- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

أفاضتُ كتب السير والطبقات في الإشادة بمكانة العلمية، وكفتنا شهادان عدد من كبار العلماء، ممن جمعتهم به حلقاتُ الدرس إبّان مراحل التحصيل، أو من خلال تبادل الرأي والمشورة مع رجال القضاء وشيوخ الإفتاء، مؤونة البحث في عطائه العلمي دراسةً وتحصيلاً للمعارف والعلوم وتصنيفاً للكتب والآثار، وتأطيراً وإجازاً لعدد غير قليل من التلاميذ والعلماء الأعلام الذين تشرّفُوا بالتّتلمذ على يده تماماً كما تشرّفُن . هو الآخر ، يؤفودهم عليه، وتحلقهم حول بحالسه، رغبة في التزوّدِ من علمه والنهلِ من مَعينِ فقهه الذي بلغ فيه درجة الريادة والاجتهاد.

ونظراً لهذه المكانة العلمية الرّفيعة، لم يتوقّف ثناءُ العلماء عليه، وخاصّة منهم أصحابه وتلامذته الذين عرفوه أكثر من غيرهم، فَحَبَرُوا خبايا سيريّه ووقفُوا على جَزالةِ عِلمه ودمائةِ أخلاقه، حتى طارت شهرتُه وأطبقت الآفاق. وممّا يزيدُ هذا الثناء أهميّة، كونُه صادِراً عن ألسِنَة مشاهيرِ الفقهاء أمثالِ علاّمةِ عصره، مفتي الأندلس، وقاضي الجماعة الفقيه أبي الوليد بن رشد، الذي لم يَفْتأُ يَعْتَدّ بصُحبتِه، ويستتفيد من

علمِه ومشوريه، ويسترشد بأحكامِه وفتاويه أ . قال صاحب المعيار تغفِيباً على مسالةٍ أفتى فيها ابن رشد : " وحسم ابنُ رشد مادته بالمنع الكلي على فتوى ابنِ الحاج وظاهر المدونة ، وذلك في مسألة إسكان الزوج على الزوجة وأبويها في عقد النكاح أو بعده بدون كراء "2 .

ومِثْل ابنِ رشد كثيرٌ من العلماء الأعلام أمثالِ القاضي أبي بكر ابن حمدين، وأبي بكر بن منظور الإشبيلي، وأبي الفضل عياض وغيرهم، فلم يكن هذه الأحبر أقل وفاءً وتقديراً لأستاذه الكبير وشيخِه الجليل، فوصفه بـ"العالم الفاضل، كان حسن الضبط، حيّد الكتب، كثيرَ الرواية، له حظ من الأدب، مطبوعاً في الفتيا، مُقدَّماً في الشورى، صليب الدين، متواضعاً متسمّتاً حليماً" 3. وقال أيضاً عند حديثه عن كتابه (غريب ابن قتيبة) مُلمِحاً إلى إلمام ابن الحاج بكتُب الأصول والأمهات وإلى

# G # \_\_\_

أنظر على سبيل المثال ابن رشد الذي أورد حواباً مطوّلاً لابن الحاج في مسألة تتعلّق بإطالة سحن بعض المتهمين وتبريره ذلك . (مسائل أبي الوليد بن رشد : 777/2). وانظر كذلك مشاورته لابن الحاج في مسألة هامّة أخرى وردت في رجل اعترف دابّة في يد نصرائي ، فحكما فيها وأتفق رأيهما على أنّ النصرابي أحقى بحا. (انظر المسألة رقم 247 من نسخة أزاريف وهذه المسألة غير واردة في نسختي مراكش والرباط).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المعيار المعرب : 327/3.

<sup>3</sup> الغنية : 47.

سعة اطلاعه عليها: "قرأت غريب ابن قتيبة على القاضي الشهيد ابن الحاج السعير. في داره بقرطبة، وعارضتُهُ بكتابه ...» .

لكن ابن باشكوال يبقى، في الواقع، أكثر من زودنا بأعبار ابن الحاج العاميا بحكم تتلمذه على يده لفترة طويلة من جهة، ولانقطاعه وهؤسه بالتأليف في بحالان عديدة أهمها الترجمة والطبقات من جهة ثانية ، وعنايته بتقييد برامج العلماء وضبط مؤلفاتهم ومروياتهم من جهة ثانية .

فابن الحاج . يقول ابن باشكوال . هو أحد الشيوخ الذين نقل عنهم أخباز المعة الإندلس وسيرهم ومروياقم، وهي شهادة تكفي لوحدها لتقييم مكانة الرجل ومساهية الوازنة في ازدهار النهضة العلمية والفكرية في الأندلس، في ذلك العصر ويُضيف ابن باشكوال: "كان ابن الحاج من جلّة الْقُقْهَاء وكبّار العُلمّاء، معدوداً في المحدّثين والأدّباء ، بقصيراً بالقُنْيَا ، رأساً في الشّورى. وكانتِ الفَتْوى في وقيّه تَدُورُ عَلَيْهِ لمعرفيه ويْقْتِه وَدِيّائِتِه . وكانَ مُعْتَنِياً بِالحديثِ والآثار، جامِعاً لمنا ، مُقيّداً لِما أشكل من معانيها، ضابطاً لأسمّاء رخالها ورُواتِها، ذاكِراً للعَريبِ والأنْسَابِ واللّغة واللّها واللّها واللّها ورُواتِها، ذاكِراً للعَريب والأنْسَابِ واللّها واللّها واللّها ورُواتِها، ذاكِراً للعَريبِ والأنْسَابِ واللّها واللّها واللّها ورُواتِها، ذاكِراً للعَريبِ والأنْسَابِ واللّها واللّه واللّها واللّها واللّه واللّها والمُوالِي اللّه واللّه واللّها واللّه واللّها واللّها

التُنبيهَاتُ المِسْتَنْبَعلةُ على الكُثبِ المدَوْنَةِ والمَحْتَلَطةِ: 37/1.

والإغراب، وعالِماً لمعانِي الأشعارِ والسِّيرِ والأخبَارِ، قَيَّدَ العِلمَ عُمُرَه كَلَّهُ، وعُنِيَ بِهِ عنايَةُ تامَّةً كامِلةً مَا أَعْلَمُ أحداً فِي وَقْتِهِ عَنِيَ بِهِ كَعِنَايَتِهِ" أ.

ومن شهادات قضاةِ الأندلسِ المعاصِرين لابن الحاج شهادة القاضي ابن الموصِلي، قاضي بطليوس الذي أفاض في إبرازِ مكانة الرّجل العلمية مع الإقرار بنباهيه ورياديه في الفقهِ والإفتاءِ ، ولأهميّة هذه الشهادة نورِدُ قسطاً منها كما ورد في إحدى مسائله 2:

« مَسَأَلَةٌ سَأَلَ عَنْهَا ابْنُ المؤصِلي قاضي بَطليوس، الفقية القاضِي أبا عَبْدِ اللهِ قاضِي الجَماعةِ سَيِّدِي ومُعَظَّمي أدامَ الله تأييدَه: بِسْمِ الله الرَّحنِ الرَّحيم. صَلَى الله على سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِه وسَلَّمَ تَسْليمًا سَيِّدي الأعْلى وعِمادِي الأرْفَعَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وسَلَّمَ تَسْليمًا سَيِّدي الأعْلى وعِمادِي الأرْفَعَ اللهُ عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وسَلَّم تَسْليمًا سَيِّدي الأعْلى وعِمادِي الأرْفَع الأَخْرَمُ وعَضُدِي الأَمْنَعَ الأَعْظَمَ ومَدْحورِي الأَوْق الأَمَّ ومَنْ أَبْقاه الله فِي أَحْوالٍ الأَكْرَمُ وعَضُدِي الأَمْنَعَ المُعْظَمَ ومَدْحورِي الأَوْق الأَمَّ ومَنْ أَبْقاه الله فِي أَحْوالٍ صَاعِدَةٍ وآمالٍ مُساعِدَةٍ، مَنِ اسْتَظْهَرَ – أدامَ الله تَوْفِيقَكَ وتَسْديدَكَ بِحُسْنِ رِعايتِكَ صَاعِدَةٍ وآمالٍ مُساعِدَةٍ، مَنِ اسْتَظْهَرَ – أدامَ الله تَوْفِيقَكَ وتَسْديدَكَ بِحُسْنِ رَعايتِكَ وبُعْنِ كِفايَتِكَ – فيما يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَطْلَبٍ ويعْتَرَضُ إليْهِ مِنْ مَذْهَبٍ، فَقَدِ اسْتَوْضَعَ وَمُعْرَفُ اللهُ عَلَيْ مَنْ مَذْهَبٍ، فَقَدِ اسْتَوْضَعَ وَمُنْ كِفايَتِكَ – فيما يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَطْلَبٍ ويعْتَرْضُ إليْهِ مِنْ مَذْهِمِ، فَقَدِ اسْتَوْضَعَ

<sup>1</sup> الصلة : 453/2. (طبعة المكتبة العصرية، بيروت، 2003).

أنظر مسألة رقم 184 في أنَّ المحبِّس لَوْ أَرَادَ إِبْطَالَ مَا حَبَّسَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ لِوَرَثَيّهِ ، تخطوطة أزاريف، ص 151.

و الله الله الموصي، وابن الموصلي هو : الفقيه أبو عبد الله محمد قاضي الجماعة ببطليوس العروف بابن الموصلي، لم نعثر له على ترجمة مفصلة.

سَبيلاً إلى نَجَاحِه وأَخَذَ عَلَى دَهْرِهِ كَفيلاً بِفَوْزِ قِداحِه، وَكِتَابِي هَذَا وَعَهْدِي فِي النَّفْسِير لِذِكْرِكَ والتَّغظيمِ لِقَدْرِكَ والاسْتِظْهارِ بِكَ والسُّكونِ إلى جانبِكَ عَهْدُ مَنْ لا لِصْينِ إليهِ أَحَدًا وَلاَ يَقْرِيكَ مَالاً وَلاَ وَلَدًا، أَوْزَعَنِي الله شُكْرَكَ وَمَلاَنِي طُويلاً عُمُرَكَ بِرَحْمَى ولَمَّا كَانَتْ قُرْطُبَةُ المِنيرَةُ بِكَ دارَ العِلْمِ وَكَانَ مَنْ فيهَا هَذَا القُدْوَة للأُمِّم، ونَزَلَتْ عِنْدَا مَسْأَلَةٌ، واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ المِشاوَرُونَ مُعَظِّمُوكَ وَسَادَتِي وَأَعْظُمُ عُدَدي وَفَّقَهُمُ الله نُعاإِ فيها، فَرَغِبْتُ إلى اسْتِطْلاع رَأْبِك ورَأْي مِنْ غَيْرِكَ فيها، وأَدْرَجْتُ نُسْخَةً عَقْدَى التَّحْبيسِ بَعْدَ المِقالَةِ مَعَ أَجْوِبَةِ الفُقَهاءِ طَيَّ خِطابِي هذا، لِتَقِفَ عَلَى ذَلكَ كُلَّه وعَلْم جَمِيعِ مَا أَشَارُوا بِهِ بَعْدَ أَنْ عَنْوَلْتُه بِخَطِّي وَاشْمَي وَخَتَمْتُ عَلَيْهِ بِخَتْمَى وأَسْلَمْتُه إِلَى خَلَفِ بُنِ أَبِي نَصْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَنَا أَرْغَبُ إِلَيْكَ - أَدَامَ الله تَوْفيقَـكَ - لاَ زالَتِ الرَّغباتُ رَسْمًا مُوقَفًا عَلَيْكَ باسْتِطلاعِ ذَلِكَ كُلُّهِ وَإِيرَادِ الجَوابِ عَلَى مَا فِيهِ إِنْ شاءَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ، وَاللَّهَ يُبْقَيِكَ عُدَّةً لِلْمُسْلِمِينَ وعُمْدَةً للدُّنْيَا وَأَزُّكَى مَدْحُورٍ وَأَقْوَى ظَهِيرٍ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالى، وأَفْرَأُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدي الأَعْظَمَ مِنْ سَلامي الأُثِّمِّ الأَحْفَلِ، والسَّلامُ الجَزيلُ الحَفيلُ المؤصولُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله تَعَالَىَ وبَرَكَاتُه ».

ومن المعاصرين لابن الحاج الذين أشادوا بمكانيته العلمية وعبّرُوا عن إعجابحم لسعة اطلاعِه على العديد من المصنفات العلمية في مختلف الفنون والعلوم، تلميذه ابن حير الإشبيلي الذي وصفّه قائلاً: "كان واسع الاطلاع على مؤلفات معاصريه

وسابقيه ككتاب الشهاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، حدثني به الشبخ القاضي الشهيد أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن الحاج التحييي رحمه الله إذنا ومشافهة".

وقد ظلت كتب ابن الحاج متداولة بين العلماء في كل الأصقاع، ويُستدلّ من بعضِ الكتابات أن بعضها كان مكتوباً بِيَمِين مؤلفها ، فقد ذكر الباجي الذي كان . على ما يبدو . مُولعاً بقراءة نوازل ابن الحاج : " أنّه نقل مسألة من المسائل من خطّ القاضي أبي عبد الله بن الحاج " ، ممّا يدلّ أن هذا الأخير كان يدوّنُ مسائله كلّها ، أو بعضها . على الأقلّ . في الصّحف والكُتب. كما نستشِف من بعض الكتابات أنّ تدوين ابن الحاج لأعمالِه وكتبِه لم يكن مقتصِراً على المسائل الفقهية فحسب، لأن بعض التسجيلات أثبتت وجود نصوص غير نوازلية حُرّرتُ بخط يده، منها على سبيل المثال ما جاء في حديث ابن باشكوال عن وفاة الفقيه على بن محمد

<sup>1</sup> فغرسة ابن خير : 154/1–155. 2 انظر المسألة رقم 727 من نسخة أزاريف.

بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي، قال: «كان من شيوخ ابن الحاج الذين أنرز عنهم، نقلتُ خبرُ وفاتِه من خط القاضي أبي عبد الله بن الحاج» أ

ومع انصرام الأعوام وتوالي القرون، أصبح ابن الحاج يحظى بتقديم أجمال اخرى من العلماء ثمن وقفوا على غزارة علمه وعطاء القر في بحالات التربية والنعلم وعلوم الحديث والفقه والشريعة وغيرها. قال ابن العماد الدمشقي في الشذان «وكان ابن الحاج من جملة العلماء وكبارهم متبحراً في العلوم والآداب، ولم يكن أحد في زمانه أطلب للعلم منه، مع الدين والخشوع».

ووصفه صاحبُ شجرة النور 3: «بالإمام الفقيهِ الحافظِ العالم العُمدة المثاور القُدوةِ"، وأضاف: "أبحَدْ عن محمد بن فرج مولى ابنِ الطّلاع وابنِ رِزق وغيرها ورُوى عن أبي مروانَ بن سِراج وأبي علي الغسّاني. وعنه ابنُه أحمد ، والقاضي عباض، ومحمد بن سعادة، وأبو بكر بن ميمون، وأبو الوليد الدباغ، وأبو الحسن بن النعمة،

<sup>1</sup> الصلة : 337/2.

<sup>2</sup> شذرات الذهب: 92/4-93.

<sup>3</sup> محمد بن محمد بن عمر مخلوف المنستيري، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تعلبن: على المجيد خيالي، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1424 هـ / 2003؛ (ج1ص193).

وابن بشكوال وأحازه. وكان يدور القضاء في وقتِه بينه وبين أبي الوليد بن رشد في علافة يوسف بن تاشفين وابنه».

ونقرأ لبعض الأثمة المتأخرين شهادات في تزكية ابن الحاج والإقرارِ بمكانته العلمية المرموقة، وهي شهادات لا تقل في أهميتها عن شهادات العلماء السابقين، وقد نلمس تقديرهم وتبحيلهم لشخص ابن الحاج في مجرد الأوصاف والنعوت التي كانوا ينعتونه بما كترديد الشيخ خليل لعبارة " وقال سيدي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله تعالى " كلمّا أحال على حوابٍ أو فتوى من فتاويه أ.

ومن جهةٍ أحرى لقد أكثر ابن الحاج في الأحذِ عن شيوخِه ليس في بحال الفقه وعلوم الشريعة والأحكام فحسب، بل نجدُه كثيراً ما يحتج بأقوالهم في كثيرٍ من محالات العلوم والفنون، بما في ذلك علوم اللغة والآداب ؛ فين أتون المعالجة الفقهية للمسائل والنوازل يعرُج ابن الحاج في أجوبتِه إلى الشروح اللغوية أو التفاصيل الإحبارية ذات الصلة بالنازلة رغبة في تعميقِ الفهم، وتبيانِ المعنى، واستكمال الفائدة. ومن الأمثلة على ذلك هذه الإشارة التي سجّلها ابن باشكوال في الصلة، قال: «قال القاضي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله: كان شيخنا أبو مروان بن سراج يقول:

شرح منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش) ، مرح منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (أبو عبد الله من 317/6.
منشورات دار الفكر ، ط.1 ، يبروت، 1404 هـ / 1984 م، 317/6.

حدثنا واحبرنا واحد ( يريدُ: سيّان أن تقول حدّثنا أو تقول أخبرنا)، وأضاف: وكار عدثنا وأخبرنا واحد ( يريدُ: سيّان أن تقول الله تعالى : " يومند تحدث أحبارها " . فحعل الحديث والخبر واحداً إلى يعتج بقول الله تعالى : " يومند تحدث أحر : «قالَ لي أبُو مَرْوانَ بَنُ سِرامٍ: المراكِظ ومن أمثلة ذلك أيضاً قولُه في موضع آحر : «قالَ لي أبُو مَرْوانَ بَنُ سِرامٍ: المراكِظ المداوّمة والمراكِظ على الشّيء المداوم عَليْهِ» 2.

وتبرزُ مكانة ابن الحاج أيضاً في محاوراتِه العديدة لكبار الفقهاء إذْ كثيراً مكان يُعلنُ عن رأيه بجرأة واقتِدار، ولا يتردّد قي تصويب أخطاء بعض الفقهاء وإن علا قدرُهم 3، فانظر على سبيل المثال قوله في مسألة رجل وقع أسيراً فأثبت رمنا قِحبُه ويناً، وللاسير مال حاضرٌ، هل يبدأ الدين على ما وجب في فك رقبته الله ... هل تبدأ الفدية على الدين؟ قال ابن الحاج : «فتذاكرناها مع أصحابنا رحمهم الله ... فقال ابن رشد ... وقال أصبغ ... وقلتُ ... وقولي أصح ... »، ويعلل ابن الحاج ترجيح رأيه بقوله : «وقد وحدث المسألة منصوصة لسحنون في طرة صحيحة نقانها

<sup>1</sup> الصلة: 116/1.

<sup>2</sup> نوازل ابن الحاج : نسخة أزاريف: ص 74.

أنظر على سبيل المثال كيف خطًا ابنُ الحاج ابنَ الطلاّع في فتواه، في مسألة تقدير قدر غراً! استُحقّت على رحل كان بمشي برَمَكة في قنطرة قرطبة فزاحمت رحلاً فنطحها الرجل ... (نها أزاريف: مسألة رقم 48، ص50).

من خط ابن عتاب في آخر كتاب الديات من المدونة » أ. وكثيراً ما يُعبّر الونشريسي عن هذه المكانة بقوله معقبا على نقوله العديدة عن ابن الحاج: «صرّح بذلك الفقيه الشهير ابن الحاج، شيخ القاضي أبي الفضل ومشاؤر الفقيه أبي الوليد ابن رشد في الزمان والعدل » 2. وكان البرزلي وابن عرفة، كثيري النقل عن ابن الحاج ( انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطّاب في إحالات عديدة تُعدّ بالعشرات) 3.

### ب- البعد الثقافي في شخصية ابن الحاج:

وكذلك إذا استقصينا البُعدَ الثقافي في شخصية ابن الحاج بحدُ للرّجل نصيباً غير منقوصٍ في مجال علوم اللغة العربية ولسانها وتَذوتذوُقاً للأدب والشعر وغيرها من الفنون. وممّا ينهضُ دليلاً على ذلك، هذه الفائدة الطريفة التي سجّلها ابن باشكوال في صليّه إذ يقول: «كُتَبَ من عندي شيخُنا القاضي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله هذه الأبيات الثلاثة بسندها، واستحسنها ونقلها بخطه في بعض كتبه رحمه الله ،

أ وردت هذه المسألة في نسخة تونس (مسألة رقم 42 ص18) ونسخة مراكش (مسألة رقم 58 ص209) ، ولم ترد في غيرهما.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المعيار المعرب : 474/6.

<sup>3</sup> مواهب الجليل، (طبعة دار الفكر ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1398ه ، (6 أحزاء).

الصلة : 343/2 (طبعة المكتبة العصرية بيروت، 2003).

#### ابن الحاج في أزجال ابن قزمان

كذلك ، هناك دليل آخر يؤكد سمُو مكانة ابن الحاج وعُلوً هامتِه لدى الطبقة المثقفة في مجتمعه، فبالإضافة إلى تنويه كبار العلماء به أمثال ابن خير الإشبيلي والقاضي عياض وابن باشكوال وغيرهم ممّن عاصروه وخبروا سيرته ومكانه العلمية، حظي أيضاً بثناء وتقدير عددٍ من رموز الثقافة الأندلسية من أهلِ الأدب والشعر الذين لم تكفهم الإشادة بمقامِه العلمي الرفيع وبمهنيّتِه العالية في ممارستِه لوظيفيّ القضاء والفتيا، فقدروا في شخصيتِه صِدْق تَدينينه، ورُقيّ أخلاقِه وطغيان هذه الصفات على عموم شخصيتِه، وقد لخص هذه الصورة الشاعر الأندلسي الملهم ابنً

<sup>1</sup> الأبيات للشاعر أبي خليفة الفضل بن الحباب.

قزمان، صاحب الأمداح البليغة والأزحال البديعة في قصيدة زحلية أثني فيها على القاضي الشهيد فقال أ :

| وانصقل مرا الإسلام       | *** | ظهرت سنَّةُ محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| فأدام الله ذا الأيــــام | *** | رَجع ابن الحاج قاضي                                |
| وانتصف غنى ومسكين        | *** | وصل المظلوم لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ويقع الفصل في الحين      | *** | يحضر الإنكار والإقرار                              |
| الورغ والعلم والديـــن   | *** | احتمع فيه الثلاثــــــا                            |
| ويدومُ الحـــق إذا دام   | *** | فيزل الحــــق إذْ زال                              |

#### ج- مؤلفاته :

حَلَف ابن الحاج مكتبة علمية غايةً في الأهميّة والروعة، لكن ، فكماكانَ حَظّة عاثِراً فيما يخصُ تخليدَ كثيرٍ من حوانِبٍ سيرتِه .كما بيّنا في فصل سابق. فإنَّ

<sup>1</sup> انظر: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين، إحسان عباس، طبعة دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان، 1997، ص: 218-219.

مؤلَّفاتِه وتراثُه المكتوبَ بصفة عامة، لم يكنْ أحسنَ حالاً ولاَ أكثرَ حظاً مُمَّا سُطُرٍ من سيرتِه ونجُيعَ من أخبارِه.

فهذا الترات المكتوب، لا يزال في حاحة ماسمة إلى دراسةٍ وتقييم، بل، دو قبل ذلك، لا يزال في حاجة من غيابات الماضي، وتكثيف العناية به جما وترميماً وإحصاء، قبل الانكباب عليه قراءةً وتحقيقاً ودراسةً.

وبالتساؤل عن عدد مؤلفات ابن الحاج وأصنافها نجِدُ عندَ بعضٍ مَن ترجموا له إشاراتٍ إلى هذه الكتب أهمّها ما ذكره ابن خير في الفهرسة، وهذه قائمة بعناوين تلك الكتب:

- كتاب نوازل الأحكام، وهو أهم مؤلّفاته على الإطلاق أ. نؤه به كل العلماء، ولعل آخوبة التسولي عن العلماء، ولعل آخوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد "2.

<sup>1</sup> يُسبُ إلى الفقيه المالكي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى سنة 954هـ) قولُه عن نوازل ابن الحاج: « وكتابه في نوازل الأحكام المتداول بأيدي الناس، دليل من الدلائل العظمى على تقدم ابن الحاج وبراعته». انظر: كتابه: "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" تحقيق عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ / 1984م ، ص35. والجوبة على بن عبد السلام بن على التسولي المالكي : تحقيق عبد اللطيف أحمد الشيخ معلم صالح، دار الغرب الإسلامي، ط.1، 1996.

- كتاب فهرسة الشيخ الفقيه القاضي أبي عبد الله بن الحاج ،قال عنه ابنُ خير:"روايتي لها عنه قراءة مني عليه"1.
  - كتاب الإيمان.
  - كتاب الكافي في بيان العلم2.
  - كتاب شرح خطبة صحيح مسلم3.
- كتاب الإيجاز والبيان لشرح خطبة مُسند مسلم 4. ذكره ابن خير في الفهرسة، ومخلوف في الشجرة<sup>5</sup>.
- كتاب المنهاج في بيان مناسك الحاج، توجد نسخة منه في خزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 529. وقد عزًا شمس الدين السّفاريني الحنبلي (ت.1188هـ) هذا الكتاب لابن الحاج واصفاً إياه بأنه "كتابٌ جليلٌ مشهورٌ عند المالكية" 6. وذكرً حاجي خليفة في كشف الظنون كتابيْنِ بحذا العنوان لمؤلِّفيْن آخريْن هما: كتاب المنهاج في معرفة مناسك الحاج لأبي الفتح محمد الكراجكي الشيعي، وكتاب المنهاج

<sup>1</sup> نهرسة: 2/567.

<sup>2</sup> زیادة من ابن علیش، فتاوی : ص 371.

ابن عليش: نفسس المرجع والصفحة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> لعله كتاب شرح صحيح مسلم الذي أشار إليه ابن عليش.

<sup>5</sup> نهرسة : 265/1. طبعة 1989، بيروت ، دار الكتب العلمية؛ شحرة النور : 667/1.

<sup>6</sup> كشف اللثام شرح عمدة الأحكام: 384/4.

في مناسك الحاج لابن المطهر الحلي الشيعي أ. والظاهر أن الكتابين الأنحيرين لا صلة لهما بمؤلَّفِ ابن الحاج.

وقد وردت إشارة هامّة لتآليف ابنِ الحاج في برنامج الشيخ عبيد الله محمد بن عبد اللك بن علي القيسي المنتوري جاء فيها: «وتآليف القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم بن الحاج التحيبي القرطبي، حدّثني بحا الأستاذ أبو عبد الله ابن عمر عن الأستاذ أبي الحسن بن سليمان، عن الراوية أبي عمر، عن الأستاذ أبي عبد الله بن عياش عن المحدّث أبي القاسم ابن باشكوال عنه 2.

وللأسف، فإنّ هذه القائمة من التآليف لم يَبْق منها اليوم سوى كتابان مخطوطان هما: كتاب "نوازل الأحكام"، الذي هو موضوع هذه الدراسة، وكتاب "للنهاج في مناسك الحاج" 3. أما باقي الكتب فهي في عداد المفقودات حسب معرفتي المتواضعة. وقد حظي كتابُ النوازل على الخصوص بما لم تحظ به الكتب الأخرى من العناية والإشادة والاعتبار لدّى المتقدّمين كما المتأخرين، ولعل ذلك راجع إلى تزايد حاجة المجتمع في الغرب الإسلامي الوسيط. وخاصة في عصر الطوائف

<sup>1</sup> كشف الظنون : 588/4.

<sup>2</sup> برنامج المنتوري، ص163.

<sup>3</sup> وهو كذلك في طور التحقيق من طرف أحد الباحثين المغاربة بإشراف الدكتور جميل مبارك بحامعة ابن زهر.

والمرابطين وبداية الموحدين . إلى تشريع يتَحدّد فيه الاجتهاد الفقهي ويتعمّق أكثر فأكثر، تأثّراً واستِحابةً للتَقلّبات الكبرى التي عرفتها هذه البلاد على كافّة الأصعدة، حاصّة الاجتماعية منها والسياسية والأمنية والثقافية.

#### 5. وظائفه :

لا شك أن ابن الحاج التحييي ومن كان على شاكِلته من كبار علما والمنابع التحييي ومن كان على شاكِلته من كبار علما الأندلس خلال عصر الطوائف والمرابطين قد تقلّبوا في مناصب دينية وعلمية وقضائها بارزة، إنْ لم نقل مناصب سياسية أو حكومية تنفيذية بالنسبة لبعضهم على الأقل!

#### أ– وظيفة التدريس :

والواقع أنّ وظيفة التدريس هي أكثر الوظائف شيوعاً بينهم، وأكثرها التصانأ بحياتهم، لا يتخلّون عنها حتى لو تم تعيينهم في مناصب عليا، أو وظائف ساب كقضاء الجماعة، أو المشورة، أو الإفتاء، أوغيرها من المهام الرسمية في ممالكِ الطّوائذ والمرابطين في ذلك العصر. فالتدريس هو أشرف الوظائف الدينية والاجتماعية الني يسعى إليه الناس لأن هذا المنصب هو عنوان لكل محمد وفضيلة، وسبيل للارتقاء في مدارج المعارف والإيمان والحضارة.

البلغ منصبُ القضاء من السعوِّ ما جعلَ بعضَ الحكّام يُقلّدونهم منصب الوزارة كما حصل من ابن ذكوان (أبي العباس احمد بن عبد الله بن هرغمة) ، الذي قُلد منصب قاضي القضاة في عهد عبد الرحمن بن المنصور العامري، فكان أول من تسمى بحذا الاسم في الأندلس، كما ولاه عبد الرحمن الوزارة، وبذلك فهو أول من جمع بين المنصبين في الأندلس. (انظر تاريخ قضاة الأندلس؛

ويُستفاد من كتب التراجم والطبقات ومدونات النوازل أنّ ابن الحاج، قد مارس هذه الوظيفة لسنين طويلة من عمره ، بدليل كثرة تلامذيه الذين أحذوا عنه علوماً شتى ، ومعارف كثيرة كانوا يتلقّونها عنه مباشرة في بيته أحياناً، وفي مساجد قرطبة أحياناً أحرى، فكان ابن باشكوال يتلقّى بعض علومه مباشرة من ابن الحاج في المسحد الحامع بقرطبة، فقد قال في كتابه " غوامض الأسماء المبهمة" : « قُرِئ على ابن الحاج في الغنية : ابن الحاج في المسحد الحامع بقرطبة وأنا أسمع ... » . وقال عياض في الغنية : «فرأتُ عليه في داره بقرطبة جميع كتابِ غريب الحديث لأبي محمد بن قتيبة وعارضتُ كتابي بكتابه» .

#### ب– وظيفة القضاء :

تجمع المصادر التاريخية على تولّي ابن الحاج قضاء قرطبة من سنة 518 هر حتى وفاتِه سنة 529 هـ، ومما لا شك فيه أن وظيفة القضاء هي أسمى وأخطر من كل الوظائف الحكومية الأخرى التي كانت تُدير دوالب الحكم والدولة في المحتمع الإسلامي الوسيط، ولذلك اعتبر ابنُ بشكوالُ تعيينَ أبي الوليد محمد بن جهورَ لأبي

<sup>1</sup> ابن بشكوال : غوامض الأسماء المبهمة : 684/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الغنية: 48.

على أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان قاضياً في قرطبة استقضاءً له وترقية ، لأن ابن ذكوان كان قبل ذلك مكلفاً بأحكام الشرطة والسوق .

وقد يتقلُّبُ بعضُهم بين عدّة مناصب بقرار حاكم البلد ، أو قد يَجمعُ بين عددٍ منها في أذٍ واحدٍ كالذي حصل للقاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث، قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها المعروف بابن الصفار، إذْ ‹‹استقضى في أول أمره ببطليوس وأعمالها، ثم صُرف عنها وولى الخطبة بجامع الزهراء مضافة له إلى خطته في الشوري ثم ولي خطة الرد مكان ابن ذكوان بعهد العامرية، والخطبة بجامع الزاهرة، ثم ولى أحكام القضاء والصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة مع الوزارة، ثم صرف عن ذلك كله ولزم بيته إلى أن قلده المعتمد بالله هشام بن محمد المرواني قضاء الجماعة بقرطبة والصلاة والخطبة بأهلها وبقي قاضيا إلى أن مات رحمه الله»<sup>2</sup>.

ولذلك أيضا كان إعفاء القاضي من منصبه وعزله من هذه الوظيفة يعد ، في الغالب ، إذلالاً له وتنقصة من قدره ، فحينما صرف ابن جهور ابنَ ذكوانَ عن

<sup>1</sup> الصلة: 1/65 فما بعدها (طبعة المكتبة العصرية - بيروت 2003).

<sup>2</sup> الصلة : 526/2 .

احكام القضاء «لأشياء ظهرت منه ، بقى معطلا بداره ، مخرَّحاً عليه الخروج منه إلاَّ إلى المسجد خاصة، إلى أن توفي ... » أ .

#### مراتب القضاة ومهام قاضي القضاة :

أعلى هذه المراتِب منصبُ قاضي القضاة؛ فبعد تقليد قاضي القضاة تكثر المهام الملقاة على عاتقه، فبالرغم من أنَّ مهمته الأساسيَّة تتعلَّق بالقضاء والقضاة، إلا أنَّ الظروف الاجتماعية أدَّت إلى زيادة أعبائه فكثرت مهامه غير القضائيَّة. وبذلك يمكن تقسيم مهام القاضي إلى نوعين: قضائيَّة وغير قضائيَّة. فالمهام القضائيَّة التي يضطلع بحا قاضي القضاة تتحدُّد في تعيين القضاة وعزلم ومحاكمة الوزراء والأشخاص الذين يهددون الحكم، وتسطير كِتابِ بيعة وخلع الخلفاء، وعقد خطبة وزواج الخلفاء والأمراء، وأحيانًا الحِسبة والنظر في المظالم، فضلاً عن الفتيا2.

وعلى العموم فإن مهام قاضي القضاة قد تشمل المناصب التالية:

-التدريس.

<sup>1</sup> الصلة: 126/1–127.

مذا من باب التنظير المتعلق بهذه الوظيفة الشديدة الحساسية في نظام القضاء عند المسلمين، هذا من باب التنظير المتعلق بهذه الوظيفة الشديدة الحساسية في نظام القضاء عند المسلمين، أما في باب الواقع فالأمر مختلف، إذ تتبدّل تلك المهام والصلاحيات حسب ظروف المرحلة وطبيعة الحكام وأمزجتهم.

-الفتيا ، كان قاضي القضاة يفتي في الأمور التي تهم المصلحة العامّة، وقد الفتيا ، كان قاضي القضاة يفتي في الأمور التي تهم المصلحة العامّة، وقد أسند هذا المنصبُ الرفيع إلى ابن الحاج الذي «صرف إليه أميرُ المسلمين على أسند هذا المنصبُ الرفيع إلى ابن الحاج واعتمد على فتواهُ بعد وفاة ابن رشد بن يوسف أمور الأندلس الكبار ، واعتمد على فتواهُ بعد وفاة ابن رشد صاحبه» أ.

-الخطابة.

-النظر في الجوامع ووكالة بيت المال.

"النظر في المظالم، أشار ابن حلّكان إلى أنه قد يُضاف إلى مهام قاضي القضاة، النظر في المظالم، رغم أنَّ الناظر في المظالم ينظر في كل حكم يعجز عنه القاضي والمحتسب، وهو بذلك أقوى منهما يدًا. وقد جمَعَ قاضي القضاة أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان، بين القضاء والنظر في المظالم? الحسبة، وأحيانًا يتولًّ قاضي القضاة وظيفة الحسبة، التي يتولاً ها المحتسبُ في العادة.

-وأحيانا تقلد الوزارة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه.

-عقد خطبة زواج الحكام والأمراء.

<sup>.</sup> 1 الغنية : 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> وفيات الأعيان : 422/5.

#### تركبة الجهاز القضائي :

نقف في أحوبة ابن الحاج وغيرها من أحوبة الفقهاء المعاصرين له على إشاراتٍ عديدة . وإن جاءت متفرّقة . يمكن الاعتماد عليها في تصوّر شكل وأبعاد منظومة القضاء والمناصب المرتبطة به في المغرب والأندلس حلال القرنين الخامس والسادس للهجرة؛ والواقع أنَّ تركبة الجهاز القضائي في ذلك العصر لم تكن دائماً تخضع لمساطرَ مُعيّنةٍ وأعرافٍ قارّة ، وهنا تبرزُ أهميّة النصوص النوازلية وبعض الوثائق التاريخية الأخرى التي توفّر في بعض الأحيان معلوماتٍ بالغة الأهمية تمكّن الدّارسين من تشخيصِ هيكل هذه المنظومةِ وطابعها العام، وتكشف التّقلباتِ التي تطرأ عليها من حين لآخر. ومن هذه الوثائق على سبيل المثال وثيقة وردت ضمن وثائق درسها أحد الباحثين ، تكشف بيانات طيّبة عن خطّة هامّة من خطط القضاء في الأندلس والمغرب، وهي خطة "صاحب الأحكام" التي وصفتها المصادر بكونِما «خطة قضائية صغيرة يتولاّها فقيه من الناشئين في سلك القضاء في ناحية صغيرة أو حيّ من أحياء بلدٍ كبير ، نيابة عن أحد كبار القضاة، وبتوكيل خاص منه يُخوِّله الحقُّ في إصدار الأحكام باسمِه فيما يعرض له من القضايا»، وقد أردف مؤنس حديثة بالتنبيه على أنّ

أنظر : حسين مؤنس: سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس ، مجلة المعهد انظر : حسين مؤنس: سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس ، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد الثاني، 1954، ص ص: 55–85.

هذه الوثيقة تكشف عن أمور جديدة لخصها في سبعة نقط هامة لا يسمع الجرال بعرضها في هذا المقام 1.

#### نواب القضاة ومساعدوهم:

ومن جهة أخرى، أدَّت الظروف الاجتماعيَّة إلى زيادة أعباء القاضي فاضطرَّ إلى التنازل عن بعض مسؤوليًّاته إلى مساعدين تحت سلطته يُعينهم لإنجاز الواجبات التي كأنت منوطة به، فكانت وظيفة خليفة القاضي، ومعظم القضاة كانوا حلفاء قضاة. ونتيجة تزايد الأعباء الملقاة على عاتق القاضي، أخذ يُعيّن نوَّابًا عنه لإنحاز جميع الواحبات التي كانت منوطة به؛ مثل: أمانة بيت المال، والإشراف على إدارة أملاك اليتامي والأوقاف، والوصاية على فاقدي الأهليَّة، وإمامة خطبة الجمعة، وغيرِها . ومن مهام القضاة أيضاً، اشتغال بعضهم بالكتابة لـدي قاضي الجماعة لمساعدته في ترتيب شؤون القضاء المختلفة، ابتداءً من فتح المحاضر وتحضير الملفات، إلى عرض القضايا وتوثيق الشهادات، إلى تنسيق المشورة وتحرير الأحكام بعد صدورها، وكل هذا يدل على أهميّة هذا المنصب الذي يُسْند في العادة إلى كبار الفقهاء، ومن أمثلة هؤلاء عبد الصمد الفقيه، كاتب الفقيه عبيد الله بن أدهم ، وأبو

<sup>1</sup> انظرها في المرجع نفسه: ص75–77. 2

<sup>2</sup> الصلة : 293/1.

الأصبغ عيسى بن سهل أيام إقامتِه بطليطلة كاتباً لدى القاضى أبي زيد عبد الرحمان القرطبي المعروف بابن الحشّاء (ت. 473 هـ)، ثم ترك طليطلة لخلاف وقع بينه وبين ابن الحشّاء، فرحل إلى قرطبة واشتغل بالكتابة لقاضى الجماعة محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور، ثمّ صار فقيهاً مشاؤراً بقرطبة، ولمع نجمه بين قضاتها حتى إنه نجع في إحدى القضايا الشائكة المعروضة على قضاة قرطبة في خمّل ابن منظور (قاضي في إحدى القضايا الشائكة المعروضة على قضاة قرطبة في خمّل ابن منظور (قاضي الجماعة) على ترجيح رأي ابن سهل المستمدّ من إفتاء قضاة طليطلة عندما كان مقيماً بها على رأي قضاة حاضرة قرطبة في قضية إعدام ابن حاتم الطليطلي المحكوم عليه بالقتل بتهمة الزندقة أ .

وكان يُساعد القاضي أيضًا الكاتب لتدوين قرارات الحكم وتسحيل أقوال الشهود، ويُسمَّى كاتب القاضي "كاتب أحكام" ويُشترط أن يكون عالما بالحلال والحرام والاختلاف والإحتجاج والإجماع والأصول والفروع. وكان للقاضي أيضًا خدم يُساعدونه. وكان القاضي يمنح ثقة تامَّة وافية للشهادة، لذلك يُصدر قائمة بأشخاص تكون أمانتهم مشهودًا بها في مفهوم العدالة، فيُسمى الواحد منهم الشاهد العدل.

أنظر تفصيل هذه النازلة في ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير انظر تفصيل هذه النازلة في ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام ، ص ص: 710- الحكام لابن سهل، تحقيق يحيى مراد، طبعة دار الحديث، القاهرة، 2007م ، ص ص: 714.

## ج- وظائف أخرى : سبقت الإشارة إلى أنّ القضاة قد يتقلِّ

بعضُهم بين عدّة مناصبَ بقرار حاكم البلد ، أو قد يَجمعُ بين عددٍ منها في أن واحدٍ، ولعلَّ حيرَ ما يُعبّر عن هذا التعدُّد تجربة القاضي أبي العباس ابن ذكوان في قضائه، التي أجملها عياض في المدارك فقال : «قدّمه ابن أبي زرب للشوري، وولاهُ ابنُ أبي عامرٍ خطَّة الردّ، ثمَّ قضاءَ الجماعة عند عزلِ ابنِ برطال، ... وكان من جملة أصحابِ المنصور بن أبي عامر وخواصِّه، ومحلُّه منه فوق محلِّ الوزراء، يُفاوضه في تدبير الملك وسائر شؤونِه، وكانتِ الصّلاة والخطبة في أيامِه لإبراهيم بن الشرقي الحاكم إلى أن فلجَ فجُمعت مع القضاء إلى ابن ذكوان ... ولما هلك المنصور ووليه المظفّر زاده أثرةً ... ثم بطشَ المظفّر بوزيره عيستى عدوِّ ابن ذكوان، ففرغَ مكانُه لأبي العباس، فلم يجرِ شيءٌ من أمرِ المملكة إلاَّ عن مشورة ابن ذكوان إلى أن هلك عبد الملك المظفّر ووليّ أخوه عبد الرحمان ، فرفعَ منزلتَه حدّاً وولاّه الوزارةَ مجموعةً إلى قضاءِ القُضاةِ ، ولم يجتمِعا لأحدٍ بالأندلس قبلَه، ولا خُطِّط بقضاء القضاة (بما) أيضاً أحدٌ قبلَه، وإنما كانوا يتخطِّطون بقضاء الجماعة ».»1.

وينصرف هذا القول أيضاً على القاضي الشهيد أبي عبد الله بن الحاج الذي تولى قضاء قرطبة فقط ابتداءً من سنة 518 هـ إلى سنة 520 هـ وهي سنة وفاة ابن

<sup>1</sup> ترتيب المدارك : 166/7 فما بعدها.

رشد ، ثم توتى قضاء الجماعة بعد ذلك من سنة 520 هـ إلى سنة 529 هـ، وهي السنة التي استشهد فيها.

ومن جهة أخرى تصوّر النوازل نماذج من سلوك القضاة وأساليبهم في تدبير يطنيه وفرض أحكامه ، فقد كان ابن الحاج مثلاً صارماً في الحق والعدل وضمان يعطنيه وفرض أحكامه ، وكان يُقدّم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد بدليل فنواه المصلحة العليا للبلاد، وكان يُقدّم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد بدليل فنواه الني نقلها من نوازله البنّاء التونسي المعروف بـ "المعلم محمد" في كتابه عن " حكم الني نقلها من نوازل البن الحاج "، إذ تقول تلك الفتوى : « إذا اتفق الجيران على استيجار الأبنية عن نوازل ابن الحاج "، إذ تقول تلك الفتوى : « إذا اتفق الجيران على استيجار حارب زرّعهم أو جناتهم، أحير من أباه منهم، وأضاف: وبذلك أفتى ابن عتاب في حارب زرّعهم أو جناتهم، الجيران ويأبي بعضهم ... » أ.

أ مسألة غير واردة في جميع النسخ ، لكنها وردت عند الونشريسي في المعيار ، ممّا يدلّ أنّ هذا الأخير اعتمد أصلاً غيرَ الأصول الأربعة التي اعتمدناها في هذه الدراسة. انظر: المعيار المعرب : 349/5).

لعل رواية ابن باشكوال عن استشهاد قاضي الجماعة بقرطبة أبي عبد الله بر الحاج هي أكثر الروايات اعتماداً وقبولاً لدى المؤرخين والدارسين قديمهم وحدينهم وحدينهم ومعالينهم ومعالينهم ومعالينهم ومعالينهم ومعالينهم ومعالينهم ومعالينهم ومعالينهم المناه المواية، أن القاضي الشهيد «لم يَزلُ آخرَ مُدّتِه يتوكَى القضاء بقرط، إلى أن قُتل ظلماً بالمسجد الجامع بقرطبة يوم الجمعة وهو ساجدٌ لأربع بقين من صغر سنة تسم وعشرين وخمسمائة أ، ودُفِنَ عشي يوم السَّبْتِ بِمَقْبَرَة أُمِّ سَلَمَة، وصَلَّى عَلَيْهِ النَّهُ أبو القاسِم، وَشَهِدَه جَمْعٌ عَظيمٌ من النَّاسِ، وَأَتبعُوه ثناءً حسناً» 2. وأضاف ابن الأبّار: «وكان مقتله لصق الجدار الشرقي من الجامع» 3.

وقد اعتمد هذه الرواية كُلّياً ، أو جزئيّاً على الأقل، معظمُ الطبقةِ الأولى من المترجمين لابنِ الحاج كالقاضي عياض في الغُنية، وابن خير في الفهرسة، والضبي في البُغية، وابن الأبّار في المعجم وغيرهم، وإنْ كانَ بعضُهم قد ألحق بها ـ كما سبأني.

<sup>1</sup> انفرد ابنُ العماد بالقول أنَّ وفاتَّه كانت سنة 530 هـ. شذرات الذهب : 92/4-93. 2 الصلة : 453/2

<sup>3</sup> التكملة : 235/1.

نفاصيلَ أخرى خلتْ منها رواية ابن باشكوال، وهي تفاصيل يجبُ تحليلها والوقوفُ عليها ملِيّاً لفهم أبعادِ الواقعة وأسبابها الحقيقية.

لقد أفادت تلك المصادر وفاة الرجل مقتولاً طعناً بحديدة أو سكّين في الركعة الأولى من صلاة الجمعة أ، على يد مجرم قيل عنه أنّه «رجل معتوه يُقال له ابن درس، قتلتْه العامّة في الموضع الذي قتله فيه» أو أنه قاتل سُخر لهذه الفعلة تسخيراً من جهات لم تفصح عنها المصادر إفصاحاً واضحاً .

ومهما تكن الأسبابُ والمبرّرات، فقد حقّق القدرُ في الرجل إرادَته، فقُتِل ظلماً بالمسجد الجامع وهو ساجد في صلاة الجمعة لأَرْبعَ 4 بَقَيْنَ من صَفَر من سَنةِ تِسْعٍ وعِشرينَ وخمسِمائةٍ حسب روايات ابن باشكوال وعياض وابن خير كما أسلفنا، وجميعهم كانوا على صلةٍ مباشرةٍ به، فهم أصحايُه وتلامذته، بل إنّ ابن خيرٍ ظل

أ الصلة: 453/2 ؛ الغنية: 47-48 ؛ بغية الملتمس: 75/1 ؛ البيان المغرب: 93/4 ؛ الصلة: 453/2 ؛ البيان المغرب: 93/4 ؛ المحرة النور: 193/1 ؛ المرقبة العليا: 134.

<sup>25</sup> مخطوط طبقات المالكية لمجهول، نقلاً عن الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش: مرجع سابق ص:
25

<sup>3</sup> هذا ما استنتجته الدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش في تحليلها لهذه الحادثة، انظر كتاب : هذا ما استنتجته الدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش في تحليلها لهذه الحادثة، انظر كتاب : الأندلس في نحاية المرابطين ومستهل الموحدين ، ص 63 فما بعدها.

<sup>4</sup> في رواية ابن خير "لخمس بقينَ من صفر".

لصيقاً بشيخِه هذا حتى أخر يوم من حياتِه أ ، وإنّه وابنَ باشكوال كانا ممّن حضوا هذه الواقعة حسب قول ابنِ الأبار <sup>2</sup> .

ورغم حدوث الفاجعة في وضح النهار، وفي موضع عمومي حضر فيه عائذ المصادر لم تدفّق في الناس وخاصتُهم من كبار الشخصيات والفقهاء والحكام 3، فإنّ المصادر لم تدفّق والناس وخاصتُهم من كبار الشخصيات والفقها، عند ذكر القاتل، ببناء النعل توثيق هذه الحادثة الأليمة، فاكتفى معظمها، عند ذكر القاتل، ببناء النعل للمحهول 4، كما أهمل المترجمون لابن الحاج ذكر سبب اغتياليه، بمن فيهم أصحال الذين كانوا أشد قرباً منه وأكثر دراية بأخباره كالقاضي عياض، الذي لم يَزِدُ على القول عند ذِكر سبب حصول الجرعة: «وجُهِل السببُ في ذلك وكَثُر التحوّيز فهه» 5.

أقال ابن خير: "وآخر يوم قرأتُ عليه سحر يوم الجمعة ، وفي ذلك اليوم استشهد بعد صلاة الجمعة بالمسجد الجامع بقرطبة، انظر: فهرسة : 264/1.

<sup>2</sup> المعجم في أصحاب أبي على الصدق: 123.

ق رواية ابن عذاري إشارة إلى أن الأمير المرابطي تاشفين بن علي كان من بين الحاضرين أو هذه الواقعة، فحين طعن القاضي الشهيد غدراً: " هَرَجَ الناسُ في الجامع وانزعجوا إلى المقصرة فسندت أبوائما ومُنعوا منها، وأخرج المرابطون أميرتهم تاشفين على باب الساباط". البيان المعرب 93/4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الصلة والفهرسة والبغية وشجرة النور والبيان المغرب. 5 الغنية : 45

وإذا كان هذا هو حال معظم المصادر فإن بعضَها ـ على الأقل ـ حاول كشف هذا الغموض ، إذْ أورد ابنُ الأبار في المعجم روايةً عزاها إلى أبي عمر بن عياد «الذي حكى عن جماعةٍ من مُتفقّهي بَلنسية كانوا إذ ذاك بقرطبة، قالوا إنّ إماماً ببعض مساجدها توفي وترك ابناً لا يصلح أن يخلف أباه، وكنَّاه أبا عامر، ووصفه بشُقرة وبرص، فقدّم القاضي أبو عبد الله [إماماً] ثانياً وأمّر ولدّ الأوّل بالانتقال عن دار المسجد ليسكنها هذا المقدّم على العادة، فتلكَّأ وتعسّف، ثم جعل بعد إرغامِه على الخروج منها يتردّد على القاضي مُعاتِباً ، فيحُلم عنه، وربّما توعّده ، فيعجب منه، ولا يُترَب عليه، إلى أنْ اهْتَبَلَ غِرَتُه أَ فِي تَنَفُّلِه بالمسجد الجامع لصلاة العصر 2، فضربه بسكين أنفذت مَقاتلَه، وقيل: قطعتْ حُشوتُه، فشغل لنفسِه عن إتمام الصلاة، وانفضّ الناس يموجون بالجامع والقاتل فيهم يَرومُ التّسلّلُ، ثم تبادرُوا أقربَ الأبواب ، فإذا هم برجلِ مجتازٍ من أهل حيان، متقلّداً سيفاً ، توهَّمُوا لمكان السلاح أنّه الذي أصابه، فما أمهلوه أنَّ قتلوه، ولا علمَ له بالقصَّة، فهلك خطأً وذهب هذراً، ثم عثروا على مُتولِّي ذلك ، فعجّلوا قتْلُه وألحقوه بالذي قبلُه، واحتُمِل القاضي إلى منزله وبه

أ اهتبل هرّقه : احتال عليه وخدعه (القاموس : مادة " هبل"). والغِرّةُ: الغفلة في اليقظة (نفس المرجع).

من عند كلمة "العصر" وأردفها قائلاً: "كذا في هذا الخبر، والأول بالتعويل عليه" وقف ابن عذاري عند كلمة "العصر" وأردفها قائلاً: "كذا في هذا الخبر، والأول المصادر وليس ولعلّه يقصد بالأول أن الاغبال حصل في صلاة الجمعة ظهراً كما أشارت حل المصادر وليس عند صلاة العصر .

رمق، فسأل عن ضاربِه، وغرضُه استِحْياؤه، فقيل: قُتِلَ، فما زال يستغفر له إلى إن قضى نحبَه، رحمه الله»1.

غير أنّ رواية ابن الأبّار هاته، على ما فيها من عناصر إحبارية جديدة، إ
تكنْ كافية لتنال ثقة المؤرخين بها أنه لأنها في نظرهم، لا تعبّر عن الدّوافع الحقيقية
لحادثة اغتيالٍ من هذا الطّراز، فشخصية القتيل شخصية عمومية لها مقامٌ رفيع إ
المجتمع وفي الدولة، فلا يُعقل أن يكونَ بحرّد إقدام صاحب محطة المساجد على تعبيز
إمام لمسجد من مساجد قرطبة سَبَاً في اقترافِ جريمة قتلٍ بحق هذا المسؤول، خاصًا
إذا كان هذا المسؤول هو قاضي قضاة الأندلس ومُفتِيها الأوّل الذي «صرّف إليه أمرُ المسلمين أمور الأندلس الكبار أيام قضائه وفتُواه» حسب شهادة القاضي عياض ألله المسلمين أمور الأندلس الكبار أيام قضائه وفتُواه» حسب شهادة القاضي عياض أله المسلمين أمور الأندلس الكبار أيام قضائه وفتُواه» حسب شهادة القاضي عياض أله المسلمين أمور الأندلس الكبار أيام قضائه وفتُواه»

وبحذا المنطق عمد بعض الدّارسين إلى ترجيح آراء أحرى فرضتها ظروف مضطربة شهدتها السنة التي قتل فيها ابن الحاج ، ونعتقد أنّ بعض هذه الآراء لها من الوجاهة والقبول ما يجعلها تستحق الدّراسة والتحليل؛ فمنها على سبيل المثال، ما

<sup>1</sup> المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي: 123-124.

شكّكت الدكتورة عصمت دندش في هذه الرواية وضعّفتها لأنّ الجاني ورفيقه اللذين قتلتهما العامّة لم تكن بمما صفات الجاني الموصوف في رواية ابن الأبّار. انظر: الأندلس في نماية المرابطين: ص63.

<sup>3</sup> الغنية : 48.

ذهبت إليه الدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش حين استعانت برواية ابن عذاري التي انفردت بذكر بعض التفاصيل التي لم يُوردها غيره أ، لتستنبخ أنّ المقصود من الاغتيال رتماكان هو الأمير تاشفين بن على وليس القاضي ابن الحاج، مستبلّة على ذلك ببعض القرائن التي تدلّ أن الأمر كان مدبّراً بعناية كبيرة، وأنّ عدد الجناة في هذه الجرعة هم أكثر من اثنين ، فلمّا فشلت الخطّة التي كانت تستهدف الأمير تاشفين، هربّ الجميعُ منتهزين الاضطراب والهرج الذي حدث، مما جعل ابن الغريف يستغرب مربّ الجميعُ منتهزين الاضطراب والهرج الذي حدث، مما جعل ابن الغريف يستغرب مربّ الجميعُ منتهزين الاضطراب والهرج الذي حدث، مما جعل ابن الغريف يستغرب علي المناهدي المنتهزين الاضطراب والهرج الذي حدث، مما جعل ابن الغريف يستغرب

أمما جاء في رواية ابن عذاري: «أكبّ عليه وهو في المسحد الجامع، وهو في السحدة الأولى من ركعتي الجمعة، فضرب بخنجر فصرخ، وقطعت الصلاة، وبُطِش بالضارب، وحُرَّ رأسه، فرَفع على عصا، وشَهَر رجل آخر سيفاً فقُتِل به، وألجق بصاحبه. وهرَج الناس في الجامع ، لا يعلم أكثرهم ما حدث فيه، ثم انزعجوا إلى المقصورة فشدت أبوائها ومُنِعوا فيها، وشهر المرابطون أسلحنهم، وأخرجوا أميرهم تاشفين على باب الساباط، ومُجل القاضي في نعش، فقضى عدد العصر». (البيان المعرب: 93/4).

أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي الأندلسي المربي المعروف مابن العريف، كان من كبار العلماء الصالحين والأولياء المتورعين، له المناقب المشهورة، وبينه ومين القاضي عباض من كبار العلماء الصالحين والأولياء المتورعين، له المناقب المشهورة، وبينه ومن القاضي عباض مكاتبات، وكمان العباد والزهاد بألفونه ويحمدون صحبته. توفي سنة ست وثلاثين وحمسمائة مكاتبات، وكمان العباد والزهاد بألفونه ويحمدون صحبته.
مراكش رحمه الله تعالى. (الوافي بالوفيات: 67/3).

في خطابه لابن يوسف «وليس العجّبُ ممَّن هَلَك كيف هَلَك، إنَّمَا العجبُ فيمن يُوا كيف نجا، ومِن أينَ سَلَك» أ

ومع هذا الطرح لم تَسْتبعد الدكتورة دندش تورّط المتصوّفة والمريدين في حرِمَة اغتيال ابن الحاج، مُتسائِلة عمّا إذا كان هؤلاء قد تورّطوا أيضاً في اعتداءات مُائلة كان ضحيّتها عددٌ من كبار فقهاء المالكية وقضاتهم، أمثال أبي بكر ابن العربي قاضي الجماعة بإشبيلية الذي تعرّض هو الآخر لاعتداء العامة "، مُرْدِفةً: «وإذا كانت هذه الحوادث من فعلِ بعض المريدين، فهم على ما يبدو من ذلك الجناح المتطرّف» ".

ومن جهتِه نبّه الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش إلى أنّ العودة إلى ظروف ومعطيات السنة التي قتل فيها ابن الحاج تجعلنا نقف على حِدّة الصراع بين الفقهاء وشرائح كثيرة من العامة التي أثّرت فيها النظريات التصوّفية للإمام الغزالي، مُرحّحاً أنّ "فعل المعتوو". كما وصفه صاحبُ طبقاتِ المالكية . لم يكن بمحض الصدفة ، لأن عمليات الاعتداء على الفقهاء لم تكن غريبة في ذلك العصر، وقد ساعد على ذلك

أمقتطف من رسالة ابن العريف لابن يوسف صاحبه من جماعة المريدين يُعبَر له فيها عن حالة الفوضى والاضطراب التي سادت في قرطبة بعد وقوع هذه الحادثة. (نقلاً عن عصمت دندش، مرجع سابق، ص 64).

وصف ابن عذاري هؤلاء بالسقلة قال: «وثارتِ السقلةُ أيضاً بإشبيلية على قاضيهم أبي بكر ابن العربي» ، البيان المغرب: 93/4.

<sup>3</sup> الأندلس في نحاية المرابطين : مرجع سابق، ص65.

المناخ السياسي المضطرب الذي حيّم على الحقبة، والذي حفّر في نحاية المطاف قبرَ 1 المرابطين .

في الخلاصة، وبموازاةً مع هذه الرُّوِّى التحليلية جميعها، نُرجَحَ أنّ دافع هذا الاغتيالِ لم يكن يستهدف شخص ابن الحاج ، بقدْرٍ ما كان يستهدف رأس المؤسسة التي كان يُديرها، وهي مؤسسة قضاء الجماعة بقرطبة، لأنّ فقهاء المالكية . وعلى الأخص منهم أولائك الكبار الذين كان ولاؤهم قويّاً للسلطة المرابطية . كانوا على خلافٍ عميق مع جماعة الصوفية، وخاصة مع فئة المربدين بزعامة رموزهم كابن العريف وابن يوسف وغيرهما، ولا تُعوزنا النصوص للدّلالة على ذلك فهي كثيرة 2.

كذلك لا نود أن نختم هذه الفقرة دون الإشارة إلى أمرين: أولهما أن هذا الحادث لم يكن ليمُر دون ترك ردود فعل قوية في قرطبة كما في غيرها من مدن الأندلس، وقد ألمح ابن عذاري إلى ذلك مُستَطرِداً على روايتِه السابقة عن هذا

<sup>1</sup> مخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخية : ص25.

<sup>2</sup> تتحلى مظاهر هذه الاختلاف في عدة مواقف منها رد ادّعاءات الصوفية وإنكار كراماتهم المزعومة، ورفض دعاويهم ونظمهم المعرفية القائمة على ما يسمونه بالكشف والإشراق، فضلاً عن المزعومة، ورفض دعاويهم ونظمهم المعرفية القائمة على ما يسمونه بالكشف والإشراق، فضلاً عن رفض إديولوجيتهم ذات الصلة بالنزعات الباطنية، وهم أتباع فرق الغلاة ممن شوّهوا الإسلام واعتقدوا فيه اعتقادات ليست منه، وتدينوا بسب الصحابة من المهاجرين والأنصار حيث وحدوا واعتقدوا فيه اعتقادات ليست منه، وتدينوا بسب ونشر مبادئهم الخسيسة. انظر كتاب: دولة في الحركة ما يساعدهم على تحقيق أغراضهم، ونشر مبادئهم الخسيسة. انظر كتاب: دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة النغلغل الباطني والغزو الصليبي، ص 107.

الحادث فقال: «والتطحت قرطبة بما لم يشتمل عليه ديوان ولا بَدَرُ في زمان، من اغتيالِ قاض عدْلٍ فقيه خير ، جامع لأعمال البِر، قُتل مظلوماً سابداً بور الجمعة أي؛ وثانيهما، أن ابن الحاج لم يكن أوّل قاصٍ للحماعة تعرّض للإغنبال للأسباب المذكورة أو لأسبابٍ أحرى من بينها نقمة العامة على حكّامها من بهن وستعي الحركات المعارضة لفرض شروطها في ميزان التّدافع الاجتماعي والفكري والسياسي في مثل هذه المجتمعات التي تعيش أعلى درجات الحيويّة والتطلّع إلى والسياسي في مثل هذه المحتمعات التي تعيش أعلى درجات الحيويّة والتطلّع إلى والسياسي في مثل هذه المحتمعات التي تعيش أعلى درجات الحيويّة والتطلّع إلى والسياسي في مثل هذه المحتمعات التي تعيش أعلى درجات الحيويّة والتطلّع إلى والسياسي في مثل هذه المحتمعات التي تعيش أعلى درجات الحيويّة والتطلّع المحتمعات التي تعيش أعلى درجات الحيويّة والتطلّع المحتمعات التي تعيش أعلى درجات الحيويّة والتطلّع المحتمدات من جهة ثانية.

ومن الأمثلة الدّالة على ذلك، ما تحدّثت به بعض المصادر من وجود تقديدات حقيقية كانت تستهدف حياة أبي الوليد بن رشد، قاضي جماعة قرطب الشهير، الذي شغل هذا المنصب قبل ابن الحاج ، وقد ألمح إلى ذلك ابنُ الصيران الرابة ابن عذاري عنه حيثُ قال : «وقد تقدّمَ ما كان من تحذير الوالي حَشْبَة على ابنِ رشدٍ ، فكان الأمرُ الذي أُصِيبَ هذا يه» 3.

<sup>1</sup> البيان المغرب : 93/4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هو الأمير تاشفين بن على أيام توليه ولاية قرطبة.

<sup>3</sup> نفس المصدر. والمقصود من العبارة أنّه إذا كان التحذير الذي أصدره والي قرطبة قد أعطأ ان رشدٍ فإنّه أصابَ خلفه اب ن الحاج رحمة الله عليهما.

وكذلك مناك مثال آخر لـ "ظاهرة استهداف قضاة الجماعة في الأندلس" إبّان فحر عصر الطوائف ، إذ سجّلت المصادر التاريخية خبر مجنة القاضي ابن زرب مع عامة قرطبة «الذين اغلظوا عليه في القول والمعاملة» ، وقد روى صاحب "الاحتفال في تاريخ أعلام الرحال" أنّ القاضي ابن زرب ، على فضله، «امتُجن مع عوام الناس بقرطبة... ولهجت العامة بذمّه ، وأطلقوا ألسِنتهم بالطّعن في دينه ووصفه بالركون إلى ابن أبي عامر ... وأبدوا في ذلك وأعادوا وهمُّوا أن يبسطوا أيديهم ويمتهنوه على لاذ منهم بمقبرة الرّبض بقرطبة ، وكانت حصينة الأبواب منيعة الأسوار ، فساز فيها وأغلق أبوابحا عليه ... » أ.

1 المرقبة العليا : 105–106.

# الفصل الثاني العاج شكلاً ومضوناً

| 101 | سُبة كتاب النوازل إلى ابن الحاج وعنوانه           |
|-----|---------------------------------------------------|
| 111 | النسخ المخطوطة وتكامُلها                          |
| 133 | منهج ابن الحاج في تناول المسائل ومنهجي في التحقيق |

# ر. نسبة كتاب نوازل ابن الحاج وعنوانه:

## ا خسبة كتاب النوازل إلى ابن الحاج :

لم نقف في كتب الفهارس ومعاجم المؤلفين على ما ينفي نسبة هذه النوازل الى ابن الحاج ، بل إن هذه المصادر ، بما فيها المعاصرة لزمن المؤلف وما ظهر بعدها الى ابن الحاج ، بل إن هذه المصادر ، تما فيها المعاصرة لزمن المؤلف وما ظهر بعدها عبر القرون، لم تختلف، ولم تشك، في عَزْوِ النوازل إلى صاحبِها، القاضي أبي عبد الله عبر القرون، لم تختلف، ولم تشك، في عَزْوِ النوازل إلى صاحبِها، القاضي أبي عبد الله عبر الماج التحيبي رحمه الله.

وكذلك الدّارسون المعاصرون، فإنّنا لا نعلم اختلافاً بينهم حول صِحّة هذه النسبة، وإن شَابَ هذه المسألة بعضُ الشكّ بالنسبة للبعض، حينَ بَدَأَتْ في نماية القرن المنصرم أصواتٌ عبَّرَ أصحابها عن شحّ المعلومات ومحدودية معارفنا بشؤون المؤلفات النوازلية ، بل بلغ الأمر يِبَعضهم، أثناء تقييمه لبعض المجاميع النوازلية العائدة للعصر المرابطي، أنْ صرّح بخصوص نوازل ابن الحاج، ليس فقط بنُكرانِ معرف بنسبتها إلى هذا الفقيه ، بل إلى أكثرَ من ذلك، وهو التشكيك في وجودِها أصلاً .

ا المحمد المحتور إبراهيم القادري بوتشيش حول مخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته المجمع مقال الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش حول مخطوط نوازل ابن الحاج التي كانت إلى التاريخية (مرجع سابق ص23) الذي تناول فيه قصة اكتشاف نوازل ابن الحاج التي كانت إلى على على الحقيقين والأكاديميين. على عداد التراث المفقود في نظر بعض المحققين والأكاديميين.

وكان البحاثة المحقق، الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، من السباقيز إلى كشف الستار عن هذه المسألة حين وقف بنفسه على وجود نسخة شبه كاملة مر نوازل ابن الحاج بأحد رفوف خزانة الوثائق بالرباط – قسم الأرشيفات. وهي مسئلا تحت رقم ج 55 ، فكانت البُشرى التي انتظرها الكثيرون ، وخاصة العاملين منهم في حقول الدراسات التاريخية والإسلامية والقانونية، باعتبارها من أقدم المدونات النوائية المعروفة في الغرب الإسلامي آنذاك.

وبذلك حقر هذا الاكتشاف عدداً من الدّارسين على اختلاف مشارة، وألهب فضولهم المعرفي للتعرف إلى مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة أن وأله اختياري نوازل ابن الحاج موضوعاً لهذه البحث/الأطروحة يأتي أيضاً في إطار بغب هذا التراث والعناية به تحقيقاً ودراسة وتقييماً. فما أن استقر الرّأي على ذلك، بتشجيع بعض الأساتذة الأفاضل، وفي مقدمتهم أستاذي الفاضلة، المسنعة الإسبانية، الدكتورة ماريا حيسوس فيغيرا، وأستاذي الجليل الدكتور امحمد بنعوث اللذين توليا الإشراف على هذا العمل، حتى شرعت في البحث عن هذا الأثر النفيد

<sup>1</sup> انظر قائمة البحوث والدراسات التي أنجزها جماعة من الباحثين المغاربة والإسبان تنويها بمحفوظ نوائع انظر قائمة البحاج وأهمية مادّته التاريخية في مقالنا بعنوان: "أهميّة الفتاوى الفقهية في كشف ونائع التحرية الأندلسين: نوازل ابن الحاج التحييي انموذجاً " المنشور ضمن أعمال ندوة "الأندلس نون من التقلبات والعطاءات" ، مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ط.1، الرباض 1417هـ/1996م ، ج5 ص ص 389-390.

وعمّا إذا كان القدرُ قد حفِظ لنا منه نُسَخاً أخرى تعزّز معرفتَنا به وتُسْهم في كشفٍ مزيدٍ من التفاصيل المتعلّقة به شكلاً ومادّةً وقيمةً ث.

هذا عن وُجود نوازل ابن الحاج، أمّا بخصوصٍ صِحّة نِسْبَها إلى صاحبِها ، فالأمر لا يحتاج . في نظري المتواضع . إلى جهد كبير لإثباتِ ذلك ، لأنّ النصوص النوازلية، في عمومِها، تكادُ لا تَخلُو بطبيعتِها، من ذكرِ اسم الفقيه المفتى الذي تولى الإجابة عن المسائل ألواردةِ فيها.

ومن جهة أخرى، يمكنُ للباحث المدقق أن يتعرّف إلى مؤلفي كتب النوازل الفقهية وعناوينها انطلاقاً ممّا يُصادِف في مختلف المؤلفات النوازلية الأخرى من إشارات متكرّرة إلى عناوينِ كتب المسائل والأحكام وأسماء مؤلفيها من الشيوخ والأعلام، وهؤلاء هم في الغالب شيوحهم، أو زملاؤهم في الحِرْفة والوظيفة، الذين كانوا يتواصلونَ معهم، ويتبادلون معهم الرّأي والمشورة في القضايا المعروضة عليهم إنْ كانوا من المعاصرين لهم، أو يكتفون بالاستِدلالِ بآرائهم إنْ كانوا من المتقدّمين الذين عاشوا قبلهم.

أنجدر الإشارة إلى أن نصوص النوازل عادة ما تستهل بعبارة: "وسئل الفقيه القاضي فلان بن فلان عن كذا وكذا فأجاب"، وكذلك تختم هذه النصوص بعبارة : "قاله الفقيه القاضي فلان بن فلان"، وبذلك تُعرَف نسبة هذه النوازل الأصحابحا.

وإذا اعتمدنا هذه القاعدة للوقوف على مدى تردد ذكر اسم ابن الحمام وكتابِه في النوازل في مختلف المدونات النوازلية المتداولة بين العلماء، والتي ألُّفها أو جمعها فقهاء معاصرون لابن الحاج أمثال القاضي أبي المطرف الشعبي (ت.497) صاحب الأحكام، وأبي الوليد بن رشد (ت.520 هـ) في فتاواه، والقاضي عباض (ت.544 هـ) في مذاهب الحكّام، وكذلك في المدونات التي ألَّفها فقهاء متأخرون عن عصر ابن الحاج كابن لب الغرناطي (ت.782 هـ) في مسائله، ومحمد بن عرِفة الورغمي التونسي (ت.803 هـ) في المختصر الفقهي، وأبي القاسم البرزلي (ت.841 هـ) في حامع مسائل الأحكام، وابن سراج الغرناطي (ت.848 هـ) في فتاواه، وأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق (ت.897 هـ) في التاج والإكليل لمختصر خليل، وأبي العباس الوانشريسي (ت.914 هـ) في المعيار المعرب، وشمس الدين أبي عبد الله الرّعيني (ت.954 هـ) في مواهب الجليل، وأبي عبد الله محمد بن أحمد الفاسي (ت.1072 م) في في شرح ميّارة، وعبد الباقي الزُّرقاني المصري (ت.1099 هـ) في شرحه على مختصر خليل، وأبي الحسن على التسولي (ت.1258 هـ) في البهجة في شرح التحفة، والعلامة محمد بن أحمد بن عليش في فتاواه، والقائمة طويلة يصعبُ حصرُها في هذا الجال، فإننا نُفاجَأُ بمدى كثرة تردّدِ ذِكْر ابن الحاج ونوازله في هذه الكتب والجحاميع، وكلّ <sup>هذا</sup> ينهض دليلاً على مدّى أهمية نوازل ابن الحاج وموقِعها الرّفيع من فقه النوازل، في عصرٍ بلغٌ فيه هذه الفقهُ ذِروةً مجدِه وأقصى عطاءاتِه.

وتأكيداً على القول بنسبة النوازل لصاحبِها، نذكُر أنّ قراءة مختلف الإشارات المتناثرة في المصادر الفقهية التي اطلعنا عليها والتي تؤكدُ صحّة هذه النسبة، قد أفضت بنا إلى نتائج تدعو إلى الإثارةِ والدّهشة، فقد بدا جلِيّاً، أنّ تردُّدُ ذِكرٍ كِتاب نوازل ابن الحاج في هذه المصادر لا يُعَدُّ بمئات المرّات فحسب، بل بعشرات المنات، إنْ لم نقل بالاف المرات إذا أحصينا تلك الإشاراتِ مجتمعة الها!

وبموازاةِ هذه الخُطى الرّامية إلى سدّ الذّرائع وإزاحة الظنون حيال نسبة هذه النوازل إلى صاحبِها، انصبُّ الجهدُ للتغلّبِ على صعوباتٍ أخرى فَرضَها الاشتغالُ بالتّحقيق على نسخةٍ وحيدةٍ يَتيمةٍ يكثُر فيها البترُ ، وتتكرّر فيها الخُروم والعُيوب ، بل، وتَنعدِم فيها معظمُ العناصِر الأساسيّة التي يقومُ عليها التّحقيق كاسم المؤلّف، واسم الناسخ، وتاريخ التأليف، وتاريخ النسخ، ومقدّمةِ الكتاب، وقائمة موضوعاتِه وغير ذلك من البيانات الضرورية التي يُعتَمَد عليها في تحقيق النصوص القديمة.

لكنّ القدرُ . والحمد لله . لم يُخيّب أملي في تجاوُز هذه الضائقة العلمية ، فما أن كثّفتُ السّعيّ بحثاً عن نسخ محتملة لهذه النوازل حتى جاءتِ البشرى من عالج أن كثّفتُ السّعيّ بحثاً عن نسخ محتملة لهذه النوازل حتى جاءتِ البشرى من عالج تونسي جليل هو الأستاذ المحقّق ، الدكتور محمد أبو الأحفان رحمة الله عليه ، الذي تونسي جليل هو الأستاذ المحقّق ، الدكتور محمد أبو الأحفان محمد الله عليه ، الذي تعرّفتُ عليه بمناسبة انعقاد ندوةٍ علمية نظمت بجامعة الملك سعود بالرياض ، حيث

<sup>1</sup> سيأتي بيان ذلك لاحقاً في مبحث "النسخ المخطوطة وتكاملها".

اكد لي وحود نسبعة الحرى من نوازل ابن الحياج التحييي بخزانة أسرة آل عاشو بتونس ، بان لقد ابي فضله العجيم، وشغفه الكبير بخدمة العلم وطلبته إلا أن بنديل شمحصياً لذى القائمين على هذه المكتبة سغباً لإمدادي بنسحة من مخطوطة نونس معطوطة نونس وقد وق الرجل بوعده وزودي رحمه الله يتلك النسخة لتكون النسخة الثانية من نوال ابن الحاج التي ظفرت بحيازتها والحمد لله أ ليتغرف البحث بعدلة انطلاقة عليدة با الجماء التي ظفرت بحيازتها والحمد لله أ ليتغرف البحث بعدلة انطلاقة عليدة بالجاء التي ظفرت بحيازتها والحمد لله أ الميتعرف البحث بعدلة انطلاقة عليدة بالجاء التي طفرت بحيازتها والحمد الله المتعرف البحث بعدلة العلاقة عليدة بالمناه المتعرف المحدة المناه المتعرف المحدة المناه ا

#### ب عنوان الكتاب :

لم يتفق مؤلفُو كتب المعاجم والمناهج وعموم المصادر التاريخية والنفها والأدبية على عنوانٍ واحدٍ لهذه النوازل، وإن كانت تسمية "النوازل" هي أكثر نداواً

- 106 -

المعلى م الوغمان الم لما وفال:

11

1

1

114

غاي ا

غذ

المسائل

إحدان

مختلف

المغنبذ

¹ لا يفوتُني بحذه المناسبة، أن أتقدّم أيضاً بحزيل الشكر والامتنان للشيخ العلامة الدكتور →. الوراكلي، الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقاً حفظه الله، والذي كان واسطة خولك المرحوم محمد أبو الأجفان في حصولي على هذه النسخة.

بينَ تسمياتٍ أخرى كالمسائل، والأجوبة، والفتاوى، والأحكام، وهو الأمرُ الذي ينكرُرُ أيضاً مع مؤلفاتٍ نوازلية أخرى كمسائل ابن رشد، وأجوبة ابن ورد، وفتاوى ابن سراج، وأحكام الشعبي، وأحكام البرزلي وغيرها من المدونات الأخرى.

وبالنسبة للنسخ الأصلية الأربعة المعتمدة في هذا التحقيق، لا يبدُو أنّ عناوينَها غيرُ مشمولَةٍ بحذه الملاحظة؛ بل يظهر أنّ من تُبَّت تلك العناوين وجاءً بما على تلك الصيغ التي وصلت بما إلينا، هم نسّاخُوها الأوائل ومن تلاهم من ناسخينَ بحدُد، سيّما أنّ بعضهم لم يُخُفِ إقدامَه على صياغة عنوانٍ جديد لهذه المسائلوإحضاعِ فصولِها وأبواكِما للتصفيفِ والترتيبِ على أبواب الفقه، مع تحاشي إحداث تغيير لنصوصِ المسائلومضامينِها أ.

وإليك فيما يلي العناوين التي عُرفت بما نوازل ابن الحاج كما وردت في مختلف المصادر مختلف المصادر النسخ المعروفة لدينا اليوم، أو كما وردت الإشارة إليها في مختلف المصادر الفقهية والتاريخية المتداولة بين الباحثين:

أراجع مقدّمة نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش بقلم ناسخها الْقَاضِي الْفَقِيهِ أَبِي الْقاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ عَبْدِ الملك شُعَيْبِ الْقَيْسِيِّ (ت.737 هـ) ، الذي جعل لهذه النسخة عنوانا اختاره لها وقال: «... وقد سميتُه "كِتابَ تَقْريبِ الْمِنْهاجِ لِفَوائِدِ نَواذِلِ ابْنِ الحَاجِ"».

- كتاب "مسائل الفقيه المشاور قاضي الجماعة أبو عبد الله بن الحاج، وهو عنوان مخطوطة أزاريف.
- عدو. كتاب "نوازل ابن الحاج التجيبي" ، وهو عنوان مخطوطة تونس التي يبدو أنحا 2. كتاب "نوازل ابن الحاج التجيبي" ، وهو عنوان آخر في صدر المخطوط صيغتُه اختُصِرت من أصلٍ قديم بدليل وجود عنوان آخر في صدر المخطوط صيغتُه اختُصِرت من أصلٍ قديم بدليل وجود عنوان آخر في صدر المخطوط صيغتُه : "مسائل جُمِعتْ من كلام الفقيه أبي عبد الله ابن الحاج التجيبي رحمة الله عليه ورضوانه عليه".
- 3. كتاب " تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج" ، وهو عنوان مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش، الذي اختاره لها ناسخها الْقَاضِي الْفَقِيهِ أَبو الْقاسِم عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْن عَبْدِ الملك شُعَيْبٍ الْقَيْسِيِّ بعد إعادة ترتيب أبواب الكتاب وفصوله.
- كتاب " المنهاج في ترتيب مسائل ابن الحاج" ، وهو صيغة ثانية للعنوان السابق (تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج) وقد أشار كحالة إلى هذا العنوان في معجمه.
  - كتاب " ترتيب مسائل ابن الحاج "، وهو صيغة ثالثة للعنوان السابق. 1
- 6. كتاب "نوازل ابن الحاج "، وهو العنوال المتداول بين الدارسين المعاصرين عند إشارتِهم إلى نسخة الرباط التي بُتِرت صفحاتُها الأولى ممّا جعل هذه النسخة محرّدة من عنوانها.

هذا عن عناوين المسائل التي نتوفّر اليوم على نسخٍ منها، أمّا العناوين الأخرى التي وردت الإشارة إليها في النسخ الرقمية لمختلف المصادر الفقهية والتاريخية المتداولة بين الدّارسين فمنها:

<sup>1</sup> معجم المؤلفين : 120/6.

" نوازل ابن الحاج" ، تردد ذكر هذه التسمية مسات المرات في المصادر الرقمية للإصدار الحديث من موسوعة المكتبة الشاملة أ ، خاصة عند ابن عليش في شرح منع الجليل، والمواق الغرناطي في التاج والإكليل، والونشريسي في المعيار المعرب، والحطاب الرعيني في مواهب الجليل، وغيرها من المصادر الأحرى.

- 7. "مسائل ابن الحاج " ، تردد ذكر هذه التسمية 32 مرة في هذه المدونة الإلكترونية.
- 8. "أجوبة ابن الحاج "، تكرّر ذكرٌ هذا العنوان بمذه الصيغة عدة مرات في نفس المدوّنة خاصة عند الشوكاني في نيل الأوتار، وابن حجر في فتح الباري."
- 9. "أحكام ابن الحاج "، تكرّر ذكرُ هذا العنوان 174 مرة خاصة عند البرزلي في أحكامه<sup>2</sup>.
- 10. "النسخة الكبرى من نوازل ابن الحاج "، وتحت هذه التسمية تتكرّرُ إشارة ابن غازي المكناسي إلى نوازل ابن الحاج في كتابِه "شفاء الغليل في حل مقفل خليل" في عدّة مواضع من هذا الكتاب، وبعد مقارنة نصوص من شفاء الغليل بمثيلتها في النسخ المعتمدة في هذه الدراسة، تبيّن لنا أنّ بعضها غيرُ واردٍ في هذه النسخ ، ممّا يدل على امتِلاك ابن غازي لنسخة أحرى لعلّها كانت أغزر مادّة ممّا وقفنا عليه في النسخ الأربعة.

http://www.shamela.ws : موقع المكتبة الشاملة

<sup>·</sup> جامع مسائل الأحكام : (7 أجزاء) في عدة مواضع من الكتاب.

من ذلك مثلاً، ما حكى ابن الهندي في النسخة الكبرى من وثائقه عن المرأة تطلق نفسها للضرّر. انظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليل: 491/1.

ونختم هذه القائمة بالتأكيد على أنّ الكتاب الموسوم ب" " نوازل الأحكام او الفصول المقتضبة من الأحكام المنتخبة" ، الذي اعتبرَهُ بعض الباحثين مؤلّفاً من الفصول المقتضبة من الأحكام المنتخبة " وأنّ مؤلّف الكتاب الحقيقي هو مؤلّفات أبي عبد الله بن الحاج، لا يمتُّ إليه ، بصلةٍ ، وأنّ مؤلّف الكتاب الحقيقي هو القاضي الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النّميري المعروف بابن الحاج الغرناطي القرطبي المتوفي سنة 529 ه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كشف الظنون : 194/4.

### 2. النسخ الخطوطة وتكامِّلها:

لا شاق أنّ تحقيق التراث العربي يحتالُ أهمية كبيرة عند كبار الباحثين والمفقين، ذلك الاهتمام الذي يعتمد في المقام الأول على دراسة أمهات الكتب من حلال نُسَجِها الأصلية التي سطرَها أصحابُها بخط يمينِهم، وَأَمْلُوها على مسامع تلامدُنِهم أوادَوْها أحسنَ أداء للأجيال بعدَهم.

ثمّ بعد هذا يأتي دورُ المحققين المعاصرين فيتسلّمون هذا الإرث الجليل والخشل النّميل، وكلُّ أمّلِهم أنْ يُوفّقُوا إلى فهم نصوصِه، وينجَحُوا في كشفِ ظوَاهِره وبواطِنِه، وإدراكِ غوامِضِه وألغازِه، ولا يتأتى ذلك إلاَّ بحمْع أطرافِه وأشلائِه، ثم بِتَنْقية جيوبِه وأحشائه، والانكبابِ على دراستِه وقراءتِه بعد تجميع نُستجِه وأصولِه، ومقارنة بعضِها بعضٍ، لأنَّ المصدر التاريخي أو الجغرافي أو الفقهي أو غيرها من المصادر القديمة، لم يعضٍ، لأنَّ المصدر التاريخي أو الجغرافي أو الفقهي أو غيرها من المصادر القديمة، لم تكنُ ثُمُ كتب لمرة واحدة، بل كانت يُنسخ منها " بخط اليد" العديدُ من النسخ

ا بُكن الاستدلال على ذلك بمثالين: الأول، كتاب مسائل أبي الوليد بن رشد الجدّ، الذي تكفّل بِنْسُخِه بدايةً، مؤلّفُه أبو الوليد بن رشد، وتكفّل بعد ذلك بِحَمْعِه منْ شيْخِه تلميدُه أبو الحسن عمد بن أبي الحسن . والثاني، مخطوط خزانة أزاريف بنواحي سوس المغربية، نسخه الفقية محمد بن عمد بن عبد الواحد التملي، بتاريخ 15 ربيع الثاني 978

للاستِفادةِ منها في التعليم، أو لسنة حاجة سوق الوراقة، أو للإهداء، أو لمدف بَحارِئ ، أو للاحداء، أو لمدف بَحارئ ، أو لغيرها من الأغراض، ممّا يجعل حضر هذه النسخ كاملة، وجَمّع ما تفرق منها، ودراستَها ومقارنتها، وتمييز أصلِها من فرعها، مداحلاً ضروريّاً في هذا البحث، وشرطا أساسيًا لكل تحقيق علميّ رصينِ المنطى، سليم النتائج.

ووفق هذا المنظور، سعيث إلى إفراد مبحث بعنوان " النسخ المخطوطة وتكامُلها " وقصدي من ذلك، إماطة الأستار عن قصة اكتشاف مخطوط نوازل ابن الحاج بنُسَابِه الأربعة التي قامَت عليها الدراسة وحرى بما التحقيق.

### أَوْلاً : مَنحطوط النخزانة العامّة بالرّباط!:

هو أوّل النسخ المكتشفة، وقف عليها، ونفّض عنها غبار السنين الباحث المغربي المقتدر، الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش الذي بادّر إلى التعريف بها في مقال مفيد نشره سنة 1987. تتألّف هذا النسخة من 324 صفحة من حجم منوسط

<sup>1</sup> يضمّ هذا المنحطوط 538 مسألة فقهية، وقد رمزت إليه في قسمي الدراسة والتحقيق بالعلامة «ر».

<sup>2</sup> حول مخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخية ، بحلة دار النيابة ، السنة 6 ، العدد 21 ، ص ص: 23-28.

مفياسه: 21×15، وتضمّ كل صفحة 23 سطراً، في كلّ سطرٍ زهاء 13 كلمة؛ أمّا الخط فمغربي، حُروفُه نحيفةٌ مُتداخلة، ورسمُه فيه رتّابّة، وهو أقربُ إلى الرّداءة منه إلى الجودة.

أما الأوراق فبعضُها تلاشى واندثر، وبعضها الآخر تكتنفه خرومٌ وفراغات، والوانّ باهِتة تتخلّلها في بعض الأحيان بُقع وخربشات لا صِلةً لها بالنص المكتوب، وإنّا هي ترسّبات رشحَتْ فوق أوراقِه، وآثارٌ أحدثتها الحشرات وطول عهد الكتاب ما يقوم دليلاً على قِدَم هذه النسخة التي نجهل للأسف تاريخ نشجها.

وللوقوفِ أكثرَ على حجم الأضرار في نسخة الرباط ، يُمكِن القول أنّ يَدَ الزمن، والرّطوبة ، والأرضة ، وغيرها من المؤثرات الطبيعية الأخرى، لم تكن وخدها سبباً فيمًا لحق بها من أذى، إذْ كانَ لليدِ البشريّة نصيبٌ في هذا الإضرار كذلك ، وقد تَبَيّن لي بعد فحصِ المخطوط فحصاً شاملاً ، وبعد مقابّلتِه بالنسخ المخطوطة الأخرى، أنّ أوراقاً . لم أتمكن من حصْرٍ عددِها قد فُقِدتْ منه، وأنّ أوراقاً أخرى قد رُخِحتْ عن أماكنها الأصلية وجُعِلتْ في غيرٍ موضعها من أصلِ هذه النسخة . التي تعرضت على ما يبدو لأذى شديدٍ ربّما بسبب كثرة الاستعمال ، فلما ضُمّت الأوراق المتناثرة لجسم الكتاب ، اختال ترتيبُ الصّفحاتِ لعدم احتساب الأوراقِ الشائعة ، فجاء المصنّف في هيم عفحة ، لا ينقصه سوى ما بُيّرٌ منه من أوراق،

وما حصل فيه من حللٍ في ترقيم الصفحات ، وقد تطلّب مني ذلك بذلّ جهود كبوز التصحيح الوضع ، وتمكّنتُ بفضل الله من التغلّب على تلك الصعوبات سيّما بعد ظهور ثلاثة نسخ أحرى من نوازل ابن الحاج، وبداية ظهور وانتشار تطبيقان حاسوية جديدة تقوم على استخدام "تقنية النصوص المتزابطة" وإعمال "آليان البحث المعلوماتي المقارن بين النصوص"، وهي تطبيقات معلوماتية حديثة تُسبح للمحقق مقارنة النصوص واكتشاف الفروق بينها بأيسر السُّبل وأسرَعِها بعد رقن كافية النسخ المرادِ مُقارنتها، وقد برهنتُ هذه المنهجية على حدارتما في مجال الدراسات النصية وتحقيق النصوص المختلفة.

ومن عيوب نسخة الرباط كذلك أنّ البتر الذي أصابحًا شمل للأسف . صدر الكتاب وأوراقه الأحيرة، ممّا حَرّمنا من معلوات أساسيّة متعلّقة بتاريخ التأليف وتاريخ النّسخ، واسم الناسخ، وديباجة الكتاب، ودواعي تأليفه، وغيرها من المعلومات المفيدة والضرورية لتحقيق المخطوطات وتقييمها. وعلى العموم يمكن تلخيص مزايا نسخة الرباط وعيويما كما يلي:

<sup>1</sup> وكمثالٍ لحذا الخلّلِ ، نحدُ على سبيل المثال أنّ الصّفحة رقم "90" في المخطوط حاءتْ في صدارة الكتاب أي أنحا احتلّت موضع الصفحة رقم "1" التي رُحّلت بدورِها لتصبح الصفحة رقم "49"؛ كما أنّ الصفحة "102" نُقِلتْ إلى موضع الصفحة "13" ، وجاءتْ الصفحة "12" في موضع الصفحة "13" ، وجاءتْ الصفحة "12" في موضع الصفحة "13" ،

#### ا. مزایاها:

إن أنما ثعثُ من أقدم المؤلفات النوازلية التي عرفها الفقه المالكي في الأندلس وفي الغرب الإسلامي بصفة عامة.

و. انها تأتي ضمن أكبر المحاميع النوازلية في الغرب الإسلامي حيث تحاوز حجشها أكثر من 320 صفحة من الحجم المتوسط ، وبلغ عدد مسائلها زهاء 538 مسألة.
و. رغم اكتشاف ثلاث نسخ أحرى من نوازل ابن الحاج إلا أن نسخة الرباط نظل ذات مكانة خاصة لاشتمالها على عدد كبيرمن مسائل لم نعشر عليها في باقي النسخ

 أيعة مُستوى ناسخ نسخة الرباط حيداً على العموم ممّا يضمن إمكانية أفضل لقراءة النصوص وفهمها.

### ب. عيو*نجا*:

- وجود بَثْرٍ فيها لعله شمل عشرات الصفحات.
- 2. افتقادُها لبعض أبواب الفقه نتيجة وجودٍ هذا البثر.
- رداءة خطّها لتداخل الحروف وصغرها وانكشاف لونجا.
- سوء ترتيبٍ أورافِها لتَفكُّاكِ المخطوطِ وعدم عِنايةِ مالكِيه به عنايّةً كافية.
- افتِقادُها لعددٍ من المعطياتِ الأساسية كالمقدّمة، والعنوان، واسم الناسخ، وتاريخ النسخ،

وفهرس مواضيع الكتاب، وغيرها من المعلومات الضرورية.

### ثانيًا : مَخطوط خزانة أزاريف ' :

يقع هذا المخطوط ضِمنَ مجموعٍ ضخمٍ مُودَعٍ بخزانة مكتبة المدرسة العلمية القرآنية المعروفة باسم أزاريف بآيت أحمد بإقليم تيزنيت. ويشتمل المجموع على القرآنية المعروفة باسم أزاريف بآيت أحمد بإقليم تيزنيت. ويشتمل المجموع على قسمين كبيرين الأوّل في نوازل ابن الحاج. موضوع دراستِنا هذه. والثاني في نوازل ابن رشدٍ الحدّ (ت.520 هـ)، رفيقه في الدراسةِ والتدريس، وصاحبُه في العمل والوظيفة.

والقسم الأول . المتعلّق بنوازل ابن الحاج . مكتوبٌ بخط مغربي جميلٍ، وهو يتكوّن من 203 ورقة من الحجم الكبير، مقياسها: 28×20 سم، في كلُّ صفحة 32 سطراً، يَتراوح عدد كلماتِه ما بين 17 و 18 كلمة. وفيها بعضُ البَتر في أوّلها وفي

<sup>1</sup> أصل هذا المخطوط يوجد بخزانة مدرسة أزاريف، يضم هذا المخطوط 876 مسألة فقهبة، وقد رمزت إليه في قسمي الدراسة والتحقيق بالعلامة «ز») .

<sup>2</sup> تعد خزانة المدرسة العلمية القرآنية أزاريف إحدى "أقدم المدارس الدينية بإقليم سوس أبن أحمد" (المختار السوسي: سوس العالمة: 156). اشتهرت باسم خزانة أزاريف نسبة إلى قوية أزاريف، حيث المدرسة التي يُقال أنحا تأسست في القرن الثامن للهجرة، وقد كان الشيخ سبدتا محمد بن يُحيى المتوفى عام (1164هـ) من فطاحل علماء أزاريف هو وأولاده، فزخرت بيم المخرانة واستمرت تؤدي رسالتها إلى أن صارت إلى يد الفقيه الحسن بن تحمد بن الحسين. (فائدة أمذنا أللسنيق الدكتور مبارك لمين، الذي زار المكتبة وأحضر لي منها نسخة من نوازل ابن المائ وهي التي بُني عليها التحقيق في هذه الأطروحة).

وسطِها، وقد كُتِب في الورقة الأولى بحروفٍ مفخمة: « نوازل الفقيه الإمام المشاوّر، قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن الحاج ».

وكما هو الحال بالنسبة لنسخة الرباط، تشكو مسائل ابن الحاج الواردة ضِمنَ الشَّطِ الأول من مجموع أزاريف من فقدان المقدمة والخاتمة واسم الناسخ وتاريخ النسخ. في حينٍ نحدُ هذه البيانات مُضمَّنة في فقرةٍ مُحتِمَ بما المجموعُ المشتمِلُ على كتابين في النوازل .

لكنْ، بما أنّ شطرَهُ الثاني، المشتمِل على نوازل ابن رشد، قد احتُتِم بفقرة ذُكِر فيها اسم الناسخ، وهو الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمان الغشاني، كما ذُكِر فيها ناريخُ النسخ، وهو ضحوة يوم السبت 15 ربيع الثاني سنة 978 للهجرة؛ ثمَّ بما أنّ المخطوطينِ المِكَوِّنَيْنِ للمحموع بَحْمعُهما وحْدةُ البِنيّة ووحدةُ الشّكلِ والمضمون لدرجة بَعلُ مَن يتصفّحُهما يظنُّ أنّه يتصفّحُ كتاباً واحِداً وليس كتّابين وذلك لؤجود تشابه كبير. إنْ لم نقل مُطلَقٍ بينهما. وخاصة على مستوى الأبعاد الفنية للنصّ كنوع الخط وحجم الحروفِ وطريقةِ انسيابِها، وغيرها من المواصفات الأخرى (أنظر الشكلين أسفله)، فكُلُّ هذا لا يَدَع مجالاً للشكّ بأنّ ما جاءً في فقرة الختْم، لا يشْمَل نوازلَ الن رشلةِ فقط، وإنمّا ينْسَحب أيضاً على مسائل ابن الحاج المثبتة في القسم الأوّل من المحموع.

## مقطع من مسائل ابن الحاج في نسخة أزاريف الموجودة ضمن مجموع خزانة أزاريف (ص210)

عير الخارجة الربطة الربطة المناه وبوحرة بشناه ويحرق ابطال الما والمحارة المعرودة المراحة المرا

### مقطع من مسائل ابن رشد الموجود ضمن مجموع خزانة أزاريف كذلك (ص420)



وإذا صعَّ هذا التصوّر يكون هذا المجموع قد تميَّز بأنْ نَسَخَهُ في ذلك التاريخ (978 هـ / 1570 للميلاد) ناسخٌ واحدٌ هوَ الفقيه محمد بن محمد الغشاني المذكور ، ومو طرحٌ تَعْضُدُه وتُقوِّيه عِبارةُ حتم المجموع التي حاء فيها: « كَمُلتِ الأحوبةُ المباركة

بحمدِ اللهِ وحُسنِ عوْنِه ...» ، دون تخصيص مسائل ابن رشدٍ بالإشارة ، بالرغم من بحمدِ اللهِ وحُسنِ عوْنِه ...» ، دون تخصيص الثاني من الجموع الذي هو مسائل ابن رشد ، كونِ الطرّة تأتي مباشرة في نهاية القسم الثاني من الجموع الذي هو مسائل ابن رشد ، كونِ الطرّة تأتي مباشرة في مدلول العبارة ينسحبُ أيضاً على مسائلِ ابن الحاج ما يعني . في نظري المتواضع . أنّ مدلول العبارة ينسحبُ أيضاً على مسائلِ ابن الحاج ما يعني . في نظري المتواضع . أنّ مدلول العبارة ينسحبُ أيضاً على مسائلِ ابن الحاج

(انظر صورة لمفردات الختم في الشكل المرفق أسفله).

صورة لطرة ختم مجموع أزاريف بخط ناسخه الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمان الغشاني، كتبه للفقيه سيدي محمد بن عبد الواحد التملي بتاريخ 15 ربيع الثاني سنة 789 هجرية.

بفيَ أن نشيرَ إلى أنّ مجموعَ أزاريف قد ألحِقتْ به في آخره سَبعُ ورقات استملت على مختارات من مسائل فقهية في مواضيع متفرّقة أجاب عنها بعض

الفِهَاء، وتَخَلَلتها تَقُبِيداتٌ هامَّة تُعرِّف ببعض فقهاء تلك الحقبة منهم ابنُ عتَّاب، . وابنُ رشد، وابنُ الحاج، وابنُ الفخّار المالكي القرطبي، وغيرُهم.

والواقعُ أنَّ الفضل في ظهور نسخة أزاريف، التي تُعرف أيضاً باسم نسخة سوس، يعود إلى أحد الباحثين الفضلاء، هو الصديق الدكتور مبارك لمين. رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير - الذي قادّه البحث إلى اكتشاف هذا المحموع بمناسبة إحدى زياراتِه التّفقدية لخزانة أزاريف؛ وكان وقتئذٍ غلى علم باشْتِغَالي بتحقيق نوازل ابن الحاج اعتماداً على نسخة الرباط الوحيدة ، ممّا جعلَه يُبادِر مشكوراً إلى تزُويدي بمذه النسخة الرائعة التي ستصبِح النسخة المعتمدة الأولى لهذه الأطروحة لاعتباراتٍ مهمة تتجلّى في بعض مزايا هذه النسخة.

#### مزايا نسخة أزاريف :

- ا. هي أكبرُ النسخ حجماً، وأغزَرُها مادّةً ، وهي الأكبر أيضاً من حيث عدد مسائلِها التي أجاب عنها ابن الحاج ، والتي بلغت 783 مسألةً.
  - ناسخُها معروفٌ ، وكذلك تاريخ الفراغ من النسخ.
- انفردتُ نسخة أزاريف بعشرات المسائل والأجوبة التي لم نعثر عليها في باقى النسخ.
  - خطّها مغربي رائق وجميلٌ جداً

 تتميّزُ بوجودِ تعليقاتٍ واستطرادات لغوية وفقهية تأتي في ذيلِ بعض الأعوبة زيادةً في الشرح وإمعاناً في توضيح العبارات الدقيقة والقضايا الشائكة.

عيوتُجا: لا تخلو مخطوطة أزاريف من بعض العيوب التي يمكن إبرازُها في النقط التالية:

- خالية من المقدمة ومن الخاتمة.
- فيها بعض البتر في أولِها وفي وسطِها.
- بعض صفحاتها لا تخلو من بُقع تركها الناسخ بيضاء فارغة.
  - مسائلُها غير مرتبة على أبواب الفقه.
- رغم جمال الخط إلا أن ثقافة الناسخ تبدو متوسطة لم تبلغ درجة الاستحسان، بسبب كثرة الأخطاء الإملائية واللغوية. والتعبيرية.
- 6. يبدو أنّ ناسخ نسخة أزاريف قد اعتمد أصلاً رديئاً بدليل كثرة الأخطاء الّي يبدو أنّما راجعة إلى صعوبة القراءة من الأصول المعتمدة لديه، بدليل وجود فراغات كثيرة لم يتمكّن من مل عها ، وفضل ترثك مواضعها فارغة. وكذلك لدينا دليل قاطع يؤكد سوء حال الأصول التي اعتمدها وذلك بمقارنة بعض العبارات الواردة في هذه النسخة بمثيلتها في النسخ الأخرى مثل نسخة تونس ونسخة الرباط:

(1) في نسخة «ز» نقرًا العبارة التالية : « وشاورين في ذلك ، فأظهر لي فأظهر له من أن النظر إلى أحق بما لأنه ملك حادث لَهُ !! » ["ز" ص83 مس247].

(2) و في نسخة «ت» تقراع : « وشاوري في ذلك ، فظهر لي ما ظهر له من أنَّ النصرائيَّ المن الله عرب لله عن أنَّ النصرائيَّ احتى بما لأنه عرب لك حادث له...» ["ت"ص 21 مس 48].

وتعدُّ نسطة الرباط أيضاً ملاذاً لتصحيح بعض العبارات الرَّكيكة التي تكثر في نسخة أزاريف ، ومنها هذا المثال:

| « واحد لما الحمامة المذكورة !!»      | نجدُ في «ز» : ص77 مسألة 231 ما يلي:   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| « وأخذَ الماءَ لجِمَّامِهِ المذكورِ» | ونجار في «ر» : ص147 مسألة 285 ما يلي: |
| " والحد الماء مجتمامة المدكور»       |                                       |

وانظر أيضاً نماذجَ لفراغاتٍ في نسخة أزاريف أسعفتنا مخطوطة مراكش في ملْءِها : نموذج (1):

| يقابلها في «م» : (ص28 مس 65)               | في «ز»: (ص178 مس 678)                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| « باربعةِ مثاقبلَ وفي فجذِهِ "خَبُسُ لله"، | « باربعةِ مثاقيلَ وفي [ فراغ ] "مُحبُسُ للَّهِ"، فارادَ» |
| فاراد »                                    |                                                          |

#### نمزذج (2):

| يقابلها في «م» : (ص28 مس 64)                  | . في «ز» : (ص131 مس 391)                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| « عنْ بلادِ العدوِّ وتِحاوزه الدرْبِ إلى بلاد | « عنَّ بلادِ العدوُّ وتجاوزهم [ فراغ ] إلى بلاد المسلمين » |
| المسلمين »                                    |                                                            |

### ثالثاً. مَخطوط خزانة ابن عاشور بتونس:

يضم هذا المخطوط 294 مسألة فقهية، وقد رمزت إليه في قسمي الدراسة والتحقيق يالحرف «ت»، وهذه النسخة هي أصغر النسخ حجماً، إذ لا يتحاور عدد صفحاتها 127 صفحة، وعدد الأسطر في كل صفحة 24 سطراً، في كل سطر في كل صفحة 24 سطراً، في كل سطر نحو 13 كلمة.

ولعل أبرز مواصفاتِ هذه النسخة أنّ أجوبتها جاءت مختصرةً بخلاف النسخ الثلاثة الأخرى، كما أنحا تخلو من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومن المقدّمة والخاتمة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لنسخة الرباط. ومن عيوبها أيضاً رداءة خطها وإهمال الناسخ للهمزة في آخر الكلمة ، فهو مثلاً يكتبُ « البنا » بدل «البناء» و «القضا » بدل «البناء» و «القضا » بدل «الفضاء » . كما تتميّر بتكرار بعضِ المسائل في نفس النسخة أ، وهي ملاحظة تنطبق كذلك على جميع النسخ الأخرى.

رغم هذه العيوب، وبالرغم من كونيما هي أصغرُ النسخ مادةً وحجماً، ثم بالرغم من كونيما النسخ، فإنما تكتسي أهمية كبيرة بالرغم من كونيما النسخة الوحيدة المختصرة بين باقي النسخ، فإنما تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لتحقيق نوازل ابن الحاج ، إذْ هي . على ما يبدُو . أقدمُ النسخ كلّها، لأنما

<sup>1</sup> انظر مسألة من ادّعى ثمناً لسلعة : «ز» : (ص 84 مسألة 197) ، تكرّرتْ في : «ز» : (ص 88 مسألة 205).

مك نَتْنَا من تصحيح كثيرٍ من الأخطاء ومن مَلْ الخروم وإثمام معظم الفراغات التي صادفناها في النسخ الثلاثة الأخرى. كما أنّ مسائلها جاءت مرتبة على أبواب الفقه بخلاف نسختي الرباط وأزاريف اللتين خَلتًا من هذا الترتيب.

# رابعاً. مَخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش <sup>(1)</sup>:

يضم هذا المخطوط 752 مسألة فقهية، وقد رمزت إليه في قسمي الدراسة والتحقيق بالحرف «م». وقصة هذا المخطوط بدأت حين قاذي البحث إلى معلومة مفادُها أنّ نسخة رابعة من نوازل ابن الحاج تحمل اسم "مختصر نوازل ابن الحاج" موجودة بخزانة القرويين بفاس، فشددت رحلي إلى هذه المكتبة العتيدة، ولم أعثر فيها للأسف على أي أثر لهذا الكتاب، غير أنّ الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ، محافظ حزانة القرويين سابقاً، قدَّم إليّ مشكوراً معلومات هامّة بخصوص هذا المخطوط، منها أنّ هذا الكتاب نُقِلَ مع كتب أحرى إلى حزانة ابن يوسف بمراكش المخطوط، منها أنّ هذا الكتاب نُقِلَ مع كتب أحرى إلى حزانة ابن يوسف بمراكش في إطار إغناء رصيد هذه المكتبة، وأنّ حزانة القرويين لم تعدُّ تتوفّر على أيّة نسخة

من ألطاف القدر، أنِ استقصينا آثارَ نسخة رابعة من نوازل ابن الحاج دُعِيث بـ "مختصر نوازل من ألطاف القدر، أنِ استقصينا آثارَ نسخة رابعة من نوازل ابن الحاج" وبِ "نسخة القرويين" ، فاهتدينا . والحمد لله . إلى مخطوط ضخم هو "تقريب المنهاج ابن الحاج" !!

منه !! ، وتأكيداً لقولِه، أطلعني على مطبُوعٍ صغيرٍ غيرٍ مؤرّخٍ، يضُمّ قوائمَ عدرٍ من الكُتُبِ والمخطوطاتِ، من ضِمنِها مخطوط مختصر نوازل ابن الحاج، الذي رُحُل إلى خزانة مرّاكش ولم يَعُدْ يُسمع لها ذكرٌ بخزانة القرويين بفاس.

واستكمالاً للبحث قصدتُ حزانة ابن يوسف بمراكش على أمل الظفر بالمختصر، وشرعتُ في استعراضِ محتوياتِها من المخطوطات والوثائق، فكانت المفاجاة أن عشرتُ بما على مؤلِّفٍ ضخمٍ لنوازل ابن الحاج التحيبي، وحسِبتُه في البداية أن الطّريدة المنشودة، لكنّ المفاجأة كانت كما يقول المثل الدّارجُ "ضْرَبُ الأرنبُ وُطبَّغ لَغْزالُ " ( رَمَا أُرنباً فأصابَ غزالاً)، إذْ بِي أقِفُ على مخطوطٍ جديدٍ من الحجْم الكبر يحملُ عنوانَ "تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج" وهو الكتاب الذي وردّ ذكرُه في "نيل الابتهاج" للتنبكتي، وفي "معجم المؤلفين" لكخالة، باسم "المنهاج في ترتيب نوازل ابن الحاج". ومهما يكن، فقد سُرِرتُ لهذا الاكتشاف، وسُررت أكثر لطبعة نوازل ابن الحاج". ومجماً، ولحالتِه الجيِّدة التي يُوجد عليها وراقةً وخطاً وصيانةً وتسْفيراً. المخطوطِ مادّةً وحجماً، ولحالتِه الجيِّدة التي يُوجد عليها وراقةً وخطاً وصيانةً وتسْفيراً.

### أصلُ كتاب تقريب المنهاج في ترتيب نوازل ابن الحاج:

أنيل الابتهاج بتطريز الديباج ،إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله هرامة ، وضع هوامشه طلاب كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس - ليبيا 1989 معجم المؤلفين : 120/6.

لعل ناسخ الكتاب، الفقية أبا القاسم عبد الرحمان بن محمد بن أحمد شعيب عبد الملك القيسي الألميري (ت.737 هـ). قام بنسخه اعتماداً على أصل قديم هو بن عبد الملك القيسي المذكور أعلاه، ودليلنا على ذلك القرائن التالية:

- الأولى: ما راج من حبر نقل هذا المعتصر من حزانة القروبين بفاس إلى حزانة مراكش مرفوقاً بمؤلفاتٍ أحرى بقصد إنعاش حزانة ابن يوسف وإغناء رصيدها الوثائقي بالكتب والمعطوطات النفيسة.
- الثانية: احتفاظ خزانة القرويين بالدفتر المتضمِّن لقائمة الكتب والوثائق التي بُعِث بها إلى خزانة مراكش للغرض المشار إليه أعلاه.
- الثالثة: أننا عثرنا بداخل مخطوطة "تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج ، الحاج" على بطاقة كُتِبَ عليها العبارة التالية: «مختصر نوازل ابن الحاج ، بخط أندلسي، تحبيس على حزانة العلم بالقرويين»، وهي إشارة واضحة إلى أن الكتاب المذكور كان متداولاً بين أهل العلم، محفوظاً بخزانة حامع القرويين بفاس.
- الرّابعة: أنَّ الناسخَ المذكور، لوْ توفرت لديه نسخ أخرى لنوازل ابن الحرام الكثيرة وملء الحراج، كنسخة الرباط وتونس، لأمكنه معالجة الخروم الكثيرة وملء الحاج، كنسخة الرباط وتونس، لأمكنه مراكش، مما يقوي الافتراض مواضع الفراغات التي نجدها الآن في نسخة مراكش، مما يقوي الافتراض

بأن هذه الأحيرة منسوحة عن أصل سابق أحر لا يُستبعد أن يكون مخطوط مختصر نوازل ابن الحاج المذكور.

### أهمية كتاب تقريب المنهاج في ترتيب نوازل ابن الحاج وبعض مواصفاته العامة :

- يحتلُّ هذا المخطوط الرتبة الثانية بعد مخطوط أزاريف من حيث حجمه وسعة مادّتِة وكذا عدد مسائلِه التي بلغتُ 752 مسألة، ويُمكِن إبرازُ بقية مواصفاتِه بي النقط التالية :
- ناسخُه معروفٌ، هو الفقيه القاضي أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن أحمد شعيب بن عبد الملك القيسي الألميري (ت.737 هـ).
- تحتوي هذه النسخة على مقدّمة هامّة للناسخ أبرز فيها أهميّة نوازل ابن الحاج ودواعي جمع وتأليف هذه النسخة الجديدة من نوازل ابن الحاج .
- تتميز هذه النسخة بتصرف الناسخ في إعادة ترتيب أبواب الكتاب وفصوله
   ومسائله دون المس بحرمة النص ومضامينه.
- لهذه النسخة عنوان جديد وضعه الناسخ هو: "تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج".

أنظر مقدّمة المخطوط بقلم الناسخ: ص 1.

- الخط أندلسي جميل ، ومستوى الناسخ جيد، وأخطاء النسخ والإملاء قليلة على العموم.
- ح. لم تخل نسخة مراكش بدورها من وجود بقع فارغة تعمد الناسخ ترك مواضعها فارغة العلم يظفر في يوم ما بنسخ سليمة تكمل هذا النقص.
- 8. تحتوي هذه النسخة على مسائل لم تَرد في غيرها من النسخ المعلومة لدينا ، مما يدلُّ أن الناسخ اعتمد أصلاً آخر لعله الأقرب من نسخة أزاريف.

### خامساً. كتب أخرى اشتملت على نوازل ابن الحاج:

وإلى جانب هذه الأصولِ الأربعة المذكورة، اعتمدتُ أيْضاً على نُصوصٍ أخرى لمسائلِ ابنِ الحاج وردتُ في ثنايا كُتبٍ فقهيّة متفاوتة القدم، وترتّب على هذا الأمرِ أنْ أصبح لدينا مخزون كبير من نصوص المسائل المنسوبة لابن الحاج، حتى إنّ عددها بلغ العَشراتِ بل المياتِ من المسائلِ والأجوبة، وهذا إحصاءٌ تقديري لما الشمائل:

<sup>1</sup> يقول القيسي في مقدّمة تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج (ص2): « وربما وقع منه مسائل فيها بياض لم يكتب عليه شيء ، ومسائل فيها إشكال، و [ ... ] على حالها، فعسى الله أن يمنُ بأصل صحيح نصلح منه تلك المواضع ...».

- في كتاب "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام" للقاضي عياض وولده محمد نقف على اثنتين وستين مسألة من المسائل التي أفتى فيها ابن الحاج، ومعلوم أن عياضاً المتوفي سنة 544 للهجرة كان معاصراً لابن الحاج، وقد أخذ عنه بعض علمه كما صرّح بذلك هو نفسه ممتناً بصُحبتِه وبِتَتَلْمُذِه على يده .

- واشتملت مسائل أبي القاسم محمد بن طركاط (المتوفى بعد عام 854 هر) على أربع مسائل أجاب عنها ابن الحاج .

- وأورد الإمامُ أبو القاسم بنُ أحمدُ البرزلي (ت. 841 هـ) في كتابه الذّائع الصيتِ المعروفِ بـ " جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام " 392 مسألة.

- وفي كتاب "التاج والإكليل في شرح مختصر خليل" لمحمد بن يوسفَ الغرناطي المعروف بالمواق (ت.897 هـ) نقف على اثْنَتَيْن وستينَ مسألةً أجاب عنها ابنُ الحاج.

- ويرتفع هذا العدد في "المعيار المعرب" للونشريسي (ت.914 هـ) إلى المعيار المعرب المعرب المعرب العبادي قد قدر عددها بنحو تسع وثَلاثينَ

الغنية ، تحقيق ماهر زهير ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1982، ص 47.

مسألة أوهو تقدير يعيدٌ عن الصواب، وظنّ وتخمينٌ من هذا الكاتب، لأنّ الجردَ الشامل لمجموع مسائل المعيار (في أجزائه الأثنيُ عَشَرَ) كشف أنّ عدد مسائل ابن الحاج في هذا الكتاب يصل إلى 166 مسألة.

- ونقفُ أيْضاً في " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" لمحمد بن محمد الرّعيني المعروفِ بابنِ الحطابِ (ت.945 هـ) على مائةِ مسألةٍ.

- كما يوجد في "شرح متيارة" لأبي عبد الله محمد بن أحمد الفاسي (ت.1072 هـ) إلحدى وثّلاثونّ مسألةً.

- وتوجد في كتاب "منح الجليل على مختصر خليل" نحمد بن أحمد عليش (ت.1229 هـ)، ثلاثون مسألة.

والواقع أن القائمة ستطولُ لو شئنا استعراض المزيد من المدونات الفقية المشتملة على فتاوى ابن الحاج، وهذا أمرٌ يُعْرِبُ عَن المدى الذي بَلَغَته شهرة هذا المشتملة على فتاوى ابن الحاج، وهذا أمرٌ يُعْرِبُ عَن المدى الذي بَلَغَته شهرة هذا القاضي المحتهد وعلو باعه في محال الإفتاء ليس في محتمعه القرطي فحسب، بل في القاضي المحتهد وعلو باعه في محال الإفتاء ليس في محتمعه القرطي فحسب، بل في كافة كل بلاد الأندلس وفي بلاد الغرب الإسلامي قاطبة، بدليل انتشار فناويه في كافة

<sup>1</sup> فقه النوازل في سوس : قضايا وأعلام ، مطبعة النحاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1999 ، ص 76.

حواضر الغرب الإسلامي، واعتماد كبار الفقهاء والمفتين عليها على مرّ السنين والقرون.

- وإلى جانب هذه الأصول ، اعتمد التحقيق على نصوص أحرى لفتاون ابن الحاج وردت في ثنايا كتب فقهية عديدة تتابع تأليفها عبر القرون، فتمخض و ذلك مخزون وفير من نصوص المسائل المنسوبة لابن الحاج التي صار لزاماً جمها وترتيبها وصولاً إلى تحقيقها وطبعها في أسفار جامعة.

# 3. <u>منهج ابن الحاج في تناول المسائل ومنهجنا في التحقيق</u>ز

بمنازُ منهج ابن الحاج في أحكامِه وفتاويه بِبَيان الأدلة الشرعبة للأحكام الفهية التي يُقرُّها المذهب المالكي، لأنّ الإمام والمحتهد والفقية لا يقول قولا ولا يجتهد الإبناء على دليل، والأدلة الشرعية تعتمد على القرآن الكريم والسنة الشريفة الثابتة نم الإجتهاد الذي يؤدي للإجماع، والقياس، وهذه الأدلة متفق عليها كلّها!

### ا. منهج ابن ا**لحا**ج في تناول المسائل :

نستطيع استخلاص مقوّمات المنهج الذي درج عليه ابن الحاج في أحكامِه ونناويهِ وفي تحديدِ أسُسِه وملامحِه العامّة من خلال النقط الآتية:

أ اعتمادُه القولَ الراجح في المذهب، والاقتصار عليه غالبا، والإشارة أحيانا إلى الفول المرجوح، أو الضعيف في المذهب، خاصة إذا كان موافقا للمذاهب الأخرى، وهي ملاحظة عامّة .

ا المحادث المنفهي وأثرها في المنفهي المنفهي المنفهي المنفهي وأثرها في المنفهي وأثرها في المنفهي وأثرها في المنفهاء المنفهاء المنفهاء المنفهاء المنفهاء المنفهاء المنفهاء المنفهاء المنفهاء المنفقهاء المنفقها المنفق المنفق المنفقها المنفقها المنفقها المنفق المنفق المنفقها المنفق المنفقها المنفقها المنفق المنفق المنفقها المنفقها المنفق المنفق

- ب اهتمامُه بما يفتي به غيره من الفقهاء ، لذلك تجِدُه غالباً ما يخبِم سوائه بالإشارة إلى ما أفتى به غيره في هذه النازلة أو تلك. وقد نجِده في بعض الأحبان يُورِد في المسألة الواحدة عدّة أجوبة لعدّة فقهاء 1.
- ت استِحْضَارُه للأحكام الفقهية القديمة التي رُويت عن السلف من المرا الأحكام².
- ت اعتمادُه رأي المشاوّرين والأصحاب في القضايا المعروضة عليه، مع تشأور في صفة من ينبغي أن يُشاوّر من أهل العلم 3؛ فقد حاء في مسألة له أوردها الونشريسي في المعيار 4: «... والذي ينبغي أن يُشاورَ النافذُ الخيرّ ، الورع ... وعليه أن يُشور ابن الحاج إلى ضرورة تكليف ولي الأمرله بكتاب عهده 5.

أ ومثال ذلك، جوابُه لمن حدّث نفسه بالطلاق ولم يَنْوِه ، هل يلزمه ؟" وهي مسألة أفئ نها وأورّد جواب أربعة فقهاء آخرين، منها جوابُ صاحبِه الفقيه أبي الوليد بن رشد. ( انظر: ﴿وَانَ صاحبِه الفقيه أبي الوليد بن رشد. ( انظر: ﴿وَانَ صَاحبِه الفقيه أبي الوليد بن رشد. ( انظر: ﴿وَانَ صَاحبِه الفقيه أبي الوليد بن رشد. ( انظر: ﴿وَانَ صَاحبِه الفقيه أبي الوليد بن رشد. ( انظر: ﴿وَانَ مَا اللّهُ وَانَ مَا اللّهُ وَقَم "7").

انظر مثلا استشهاده بنازلة دار العباس التي نزلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ("ز" ض 124 مسألة 352).

استنتاجا من مسألة ["ز" ص 168 مس 616] ، يبدو أنّ المشاورة قد تكون بعد الاستشارة وطلب الرأي والنصيحة ، أي أنّ الشّخص المشاور قد لا يكون بالضرورة فاضتأن أهل العلم، وإنما قد لا يزيد أنْ يكون مجرّد رجلٍ من عامّة الناس.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المعيار المعرب : 49/10-52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> تاريخ القضاء في الأندلس: من الفتح الإسلامي إلى نماية القرن الخامس الهجري للمد<sup>يا</sup> 1333.332 الوهاب خلاف، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة، 1992 ، ط. 1 ، ص ص:

به العمل أنه العمل أنه العمل إذ صرّح بأنّ الفقهاء «كانوا يعملون بما جرى به العمل أنه موضع آخر أن «وبه جرى العمل والفتوى » ومثل هذه العبارة تتكرّر في عشرات المسائل الأخرى.

- مُحاورتُه لكبار الفقهاء وإعلائه رأيَه بأسلوبٍ تمتزج فيه بأدبٍ وجرأة .

خ - عدمُ استنكافِه من تصحيح أخطاءِ العلماءِ والحكّام والمفتين. ومن ذلك تعليقُه على ما أفتى به ابن الطلاّع في مسألة " تَقْدِيرٍ قَدْرٍ غَرَامَةٍ اسْتُحِقَّتْ على رَجُلِ" 4 إذْ قال: «وأخطأ ابن الطلاّع في فتيَاهُ، واعترف بذلك».

د اعتناؤه باللغة والإعرابِ وحسنِ البيان، لما لذلك من تأثيرٍ كبير في فهم الأحكام الفقهية وإدراكِ المقاصِدِ الشرعيّة، فانظر مثلاً كيف تتحلّى هذه المهارة اللغوية بصورةٍ واضحةٍ في مسألةٍ أجابَ عنها تتعلّق بِ "ضَرُورَة التَّقَيُّدِ بِصِيغَةِ لَفْظِ المِحَبِّسِ

أنظر مسألة "زواج أمّ المحضون" التي انفردت مخطوطة أزاريف بإيرادها، (ص16مس45)؛ وانظر هذه المسألة في شرح ميارة للمواق.

<sup>2</sup> مخطوطة أزاريف: مسألة في الوقف، ص105، رقم المسألة 115.

ر انظر على سبيل الثال قوله في مسألة "الأسير المدين بدين لغيره": « فتذاكرناها مع أصحابنا انظر على سبيل الثال قوله في مسألة "الأسير المدين بدين لغيره": « فتذاكرناها مع أصحابنا رحمهم الله ... فقال ابن رشد ... وقال أصبغ ... وقلت ... وقولي أصح »، ويعلل ابن الحاج رحمهم الله ... فقال ابن رشد ... وقال أصبغ المسألة منصوصة لسحنون في طرة صحيحة نقلتها من خط ابن ترجيح رأيه بقوله : «وقد وجدت المسألة منصوصة لسحنون في غطوطة تونس ( ص 18 مسألة عتاب في آخر كتاب الديات من المدونة ». المسألة وردت في مخطوطة تونس ( ص 18 مسألة عتاب في آخر كتاب الديات من المدونة ». المسألة وردت في مخطوطة تونس ( ص 18

<sup>4</sup> مخطوطة مراكش: ص193 مسألة 544.

عندَ التَّخبِيسِ" إذْ يقول: « تَأْمَنْتُ سُؤَالَكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، وَيَدْخُلُ فِي الْحَبْرِ أَعْقَابِ أَعْقَابِمَ لأَنَّ الضَّمِيرَ الأَجِيرَ فِي قَوْلِهِ : وَأَعْقَابِ أَعْقَابِمِ لأَنَّ الضَّمِيرَ الأَجِيرَ فِي قَوْلِهِ : وَأَعْقَابِ أَعْقَابِمِ أَعْقَابِ الْمَذْكُورِينَ ثَانِيًا إِذْ هُوَ أَقْرَبُ النِّيهِمْ مِنَ الأَوْلِ ، وَإِنَّ أَعْقَابِمِ مِنَ الأَوْلِ ، وَإِنَّ أَعْقَابِهِمْ وَالمَّذَّ وَلَى النَّهِ الْمُذَالِقِيمَ وَاجِعٌ إِلَى الأَعْقَابِ الْمَذْكُورِينَ أَوْلَى أَنْ يَعُودَ عَلَى أَقْرَبِهِمَا إليهِ ، هَذَا مُؤْلِ اللهِ ، هَذَا مُؤْلِ اللهِ ، هَذَا مُؤْلِ اللهِ ، هَذَا مُؤْلِ اللهِ اللهِ ، وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبعدُ ، لئنْ كانت هذه هيَ أبرزُ مقومات المنهج الذي تميَّز به ابن الحاج في نوازلِه ، فإنّنا نجِد في بعض مؤلّفاتِه من غير النوازل ما يكشف عن جوانب أخرى لمنهج التأليف عند الرحل، وأعني بذلك المقدّمة الرائعة التي دبّع بما كتابَه في مناسل الحج الذي سمّاه " المنهاج في مناسك الحاج " ، إذ نقفُ فيها على الأغراض الأساب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مخطوطة أزاريف: ص17 مسألة 53.

<sup>2</sup> نفسه : ص 168 مسألة 613.

دغم كثرة المؤلفات العلمية التي خلفها ابن الحاج، فإن هذه المقدمة تُعد . حسب معرفة المتواضعة . المقدمة العلمية الوحيدة التي خطلها بيده، والتي حُتِب لها أن نظل محفوظة في منا الكتاب. ( انظر مخطوط المنهاج في مناسك الحاج: الصفحتان 2-3).

التي رامَ المؤلف تحقيقها من خلال ذلك الكتاب، كما تعكِسُ في آنٍ واحدٍ البعديْن المعديْن والمنهجي في أمِّ واحدٍ البعديْن المعرفي والمنهجي في أعمال الرجل ومؤلِّفاتِه أ.

1 ولأهميّتِها نلمح فيما يلي إلى بعضٍ ما جاء فيها من عبارات تدلّ على دقّة الحس المنهجي لدى ابن الحاج في أعمالِه ومؤلَّفاتِه: « ... وبعد فإني طالعتُ تواليفَ كثيرة مما ألفه العلماء قبلي في مناسك الحج، فرأيتهم قَدُ اختصروا القول فيها واكتفوا بتعليم هيأة الحج خاصة في تصنيفها ، وربما زاد بعضهم اليسير علَى = هَذًا دون استيعاب جل أحكامه وما يمكن أنْ يفرض للإنسان من أموره... ولعل الحاج تنزل بِهِ النازلة فلا يجد هناك من يفتيه ولاكتاباً من الأمهات ينظر فيه لأ سيما مَعَ افتراق مسائل الحج في أماكن شتى لا يتَهيّأ جمعُها إلاًّ في المدة الطويلة والملازمة الدائمة ... فألفتُ هَذًا الكتابَ، وتناولتُ فِي أوله اشتقاق الحج وأصوله وفروضه وسننه وأشهره وهل هوَ علَى الفور أوْ علَى التراخي ؟ ... » (ص2). « ... ثُمُّ أتبعتُ ذَلكَ بذكرِ مناسك الحج ووقته أبواباً يشتمل كُلُّ بابٍ منها علَى نوع منْ عملِ الحجِّ ، وكلُّ بابٍ مستقل بنفسه في معناه ، لأ يُفْتَقِرُ فِي مَضِمنهِ إِلَى سُواهُ ، وهذه الأبوابُ يَحُمُّلتِهَا تَحْتُوي عَلَى تَرْتِيبِ الحج مَنزِلَةُ بَعْدُ أخرى إلَى الفَراغِ مِنْهُ وعلى أكثرٍ أحكامِهِ وفِقْهِهِ وجمهُورِ نوازلِهِ ... وأودعْنا كتابَنا هَذَا شيْئاً ممَّا نحتاجُ إليهِ من أمرٍ الحَجِّ فِي الأُغْلَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمٌّ خَتَمَتُ الكِتَابَ بذَكْرٍ حجَّةِ الوداعِ لِما تضَمَّنتهُ منْ صَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعْليمِ النَّاسِ فيها مناسِكَ حَجِّهِمْ ، ثُمُّ ذكرتُ فضلَ الحَجّ والعُمرَةِ وَفَضْلَ زَمْزَمٍ وفضْلَ جميعِ المناسِكِ وفضلَ الزّيارَةِ ... وسمَّيْتُ كتابي هَذَا بـ المنهاجِ في بيانِ مناسِكِ الحاجِّ ، فَكَمُلَتْ. بحمْدِ اللَّهِ. فيهِ الفائدةَ ، وأمّلتُ بذلكَ التَّرَلُفَ إلَى اللَّهِ العَظيم والرَّحاءَ فِي ثُوابِهِ الجَسيم ... » (ص3).

### ب. منهجنا في تحقيق المسائل

يتلخص هذا المنهج في نقاط رئيسية بيائُها كما يلي :

#### أ -الأصول المعتمدة في التحقيق:

اعتمدتُ في تحقيق نوازل ابن الحاج على أربعة أصول رئيسية هي :

- مخطوطة أزاريف، وتتضمّن 876 مسألة، وقد بُني التحقيق عليها بعدُ إعمال الموازنة بين النسخ حرياً على منهج المحقّقين ، وقد بيّنتُ ذلك في قفرة سابقة أبرزتُ فيها عيوبَ ومحاسن كل نسخة منها.

- مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ، وتتضمّن 538 مسألة، وهي أولى النسخ المكتشفة. وقف عليها ونفّض عنها غبار السنين المؤرخ الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش الذي بادر إلى التعريف بما في مقال مفيد نشره سنة 1987 أ.

- مخطوطة تونس ، وتتضمّن 294 مسألة.

- مخطوطة مراكش ، وتتضمّن 752 مسألة.

- وإلى جانب هذه الأصول ، اعتمدت في التحقيق على نصوص أحرى لفتاوى ابن الحاج وردت في ثنايا كتب فقهية عديدة تتابع تأليفها عبر القرون،

<sup>1</sup> حول مخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية مادته التاريخية ، مجلة دار النيابة ، السنة 6 ، العدد 21 ، ص ص: 23-28.

فنمخض عن ذلك تشكّل مخزون ضخم من نصوص المسائل المنسوبة إلى ابن الحاج، التي أصبح لزاماً علينا جمعُها وترتيبها ودراستُها وصولاً إلى تحقيقها وإخراجها وطبعها في أسفار جامعة كامِلة. وأخيراً فإنّ هذه النسخ الأربع يُكمِّلُ بعضها بعضاً، بدليل أنّ كلَّ منها يشتملُ على عشراتِ المسائل التي لا تتوفّرُ في بقيَّة النسخ.

وبخصوص عملي في التحقيق، لقد دفعني تباينُ طبيعة النسخ المِعْتَمَدَةِ ، وبخصوص عملي في التحقيق، لقد دفعني تباينُ طبيعة النسخ المِعْتَمَدَةِ ، واختلافُ أحجامِها وعددُ مسائلها، واضطرابُ ترتيبها وتبويبها، فضلاً عن تَفاؤتِما في

أبرزُ ملامح كل نسخة من هذه النسخ كالآتي: 1. بالنسبة لنسخة الرباط التي . وإنْ غَطَتْ مسائلُها معظمَ أبواب الفقه المتعارف عليها في مصنّفاتٍ فقه النوازل . إلاَّ أنّ بَتْرَ بعض نصوصِها، وسوءَ ترتيب صفحاتِها ، واستحالةً قراءة بعض فقراتِها، كلُّ ذلك أثَّر على انسحام مواضيع هذه النسخة وأساء كثيراً إلى سلامةِ نصوصِها. 2. نسخة أزاريف، تُعدُّ هذه النسخة أكبرَ النسخ مادَّةُ . وححماً، وأكثرُها إحاطةً وشمولاً لما تفرّقَ في غيرِها من مسائلٌ وأحوبةٍ، ولما اشتملتْ عليه من عقودٍ وشهاداتٍ، وشروح لغويةٍ وغير ذلك من الاستطرادات التي يردِفُ بما الفقيه المفتي أجوبتُه، رغبة في توضيح المسائل وتدقيق المعاني والأحكام ، ولكل تلك الاعتبارات ارتأيتُ اعتبار هذه النسخة، النسخة الأم. 3 . أما الثالثة فهي نسخة مراكش، وهي النسخة الوحيدة التي تشتملُ على مقدّمة هامّةٍ وفِهْرسٍ لموضوعاتِ الكتاب، وإن كانا من وضْعِ النّاسخ وليس المؤلف. كما يُمِيِّزُ نسخة مراكش أيضاً إقدامُ الناسخ على إعادة ترتيب مسائلِها وتبويب فصولها لكنِّ دونَ المساسِ بحرمةِ النصوص بالحذفِ أو الاختصار أو الإضافة ، وقد أكَّد على تقيِّدِه بهذه الشروطِ هو نفسُه في مقدمة الكتاب. 4. أمّا النسخة الرابعة فهي مخطوطة تونس التي تتميّزُ باختصار واضح في معظم نصوصِ الأسئلة والأجوبة، وباكتفاءِ الناسخ، في كثير من الأحيان، بإيراد الجواب دون ذكر السؤال أو مناسبته. Start.

كثيرٍ من الأحيان من حيث طولُ المسائل وقِصرُها، ومن حيث الاستطرادُ والاختصارُ في الأجوبة، وإرفاقُ بعضِها بالعُقود والشّهادات؛ وكلّ ذلك دفعني إلى نسخِها كاملة، ضمنَ نسخة رقمية موحّدة شاملة لجميع النسخ، وإلى ترقيم المسائل وترميزها عنى يسهل حردُها ويتيسّر ضبطها وفرزُها.

وبالطّريقةِ نفْسِها، قمتُ بنسخ مئاتِ المسائل الأخرى الواردةِ في مظانَ أخرى غيرِ نسخِ المخطوط الأربَعِ بغية الاستعانة بها في ترميم ما تلف من النصوص الأصلية

[1] [ حُكْمُ الزُّواجِ بالصبِيَّةِ غيرِ البالِغِ إِذَا ماتَ أَبُوهَا ]

"ر" ص - مس -] ["ز" ص 1 مس 1 ] ["ت" ص 22 مس 52] ["م" ص 58 مس ["د" ص - مس -] ["ز" ص 1 مس 1 ] ["ت" ص 22 مس

أ وهذا بيان لهذه الأرقام والرّموز وداالتِها:

الرقم [1] بين معقوفتين يشير إلى الرقم الترتيبي للمسألة ضمن نسخة من نسخ المخطوط؛ (
 النسخة المعنية هنا هي نسخة أزاريف).

العبارة المحصورة بين معقوفتين من وضع المحقق ، وتمثل عنوان المسألة الذي يقترحه المحقق.

<sup>-</sup> الحروف: "ر" - "ز" - "ت" - "م" تشير على التوالي إلى النسخ المخطوطة الأربع وهي: أزاريف ، الرباط، تونس، مراكش. (نابع شرح دلالة الرموز في هامش الصفحة للوالية).

<sup>-</sup> الرقم الذي يلي حرف الصاد يشير إلى رقم الصفحة؛ والرقم الذي يلي الرمز "مس" يشير إلى رقم ترتيب المسألة ضمن نسخة معينة.

أما العلامة ["ر" ص - مس -] فتعني أنّ هذه المسألة غير واردة في نسخة الرباط.

وكشف ما هو غامض فيها. ولقد حرصتُ ضمن هذه العملية الشاقة الطويلة على مقابلة نصوص مسائل المخطوط مع جميع النسخ فأشرتُ إلى الفروق في الهامش، وأثبتتُ في الصلب ما بدا لي أنه صواب.

واعتنيتُ بتخريج الآياتِ القرآنية وعزوتها إلى سورها، كما عزوتُ الأحاديث الشريفة والآثار التي تضمّنها المخطوط إلى مظانها الأصلية، واستعنتُ بكتبٍ تخريج الأحاديث لبيانِ حكمِها والوقوف على درجة صحّتها حسب قواعد المحدّثين.

وتيسيراً لقراءة نصوص المسائل وكشفِ مغالِقها الكثيرة، اعتنيتُ أيضاً بشرح الألفاظ اللغوية الغريبة وببيان مدلول بعض التعابير التي تستعصي على الفهم، معتمداً على كتب معاجم اللغة، وسعيتُ أيضاً إلى التعريف بالمصطلحات الفقهية اعتماداً على كتب التعريفات ومعاجم لغة الفقهاء.

وإتماماً للفائدة حرصتُ على تقديم تراجم للأعلام المذكورة في النص، ونحجتُ في ذلك منهجاً وسطاً في سردٍ غير ممل واختصارٍ غير مُخل، كما عرّفتُ بالبلدان والأماكن الواردة في النص متّبِعاً المنهج المذكورَ نَفْسَه، ومستفيداً من وفرة المصادر المتعلقة بمذا الشأن. وختمتُ بعمل فهرسٍ تفصيلي لموضوعات الكتاب.

## لالفصل لالتالث

# القيسة الفقهية والتاريخية لنوائل ابن العاج

| 1.45 | البعد الفقهي وموقع المسائل من فقه النوازل | .1      |
|------|-------------------------------------------|---------|
| 145  | البهد التاريخي                            | .2      |
| 155  |                                           | Rozent. |
| 155  | ر الجانب السياسي                          |         |
| 165  | <sub>ب.</sub> الجانب الاقتصادي            |         |
|      | الحانب الاحتماءة                          |         |
| 182  | ج ،وجهندي                                 |         |
|      |                                           |         |
|      |                                           |         |
| 187  | مطادر ومراجع قسم الدراسة                  |         |
| 199  | فهرس المحتويات                            |         |

## [ البعد الفقهي لنهازل ابن الحاج :

ما لا شك فيه أن القضايا الفقهية التي عالجها ابن الحاج فيما عرض عليه من مسائل لا تختلف مواضيعها في شيء عن المواضيع التي نصادفها في أي كتاب آخر من كتب النوازل. فكل ما يَعْرِض للإنسان المسلم من مشاكل مادية أو روحية مرتبطة بوقائع حياته اليومية قد يكون موضوع نازلة من النوازل مما يفسر تعدد مواضيع هذا الصنف من المدونات وتفرّعها في ذات الوقت، إلى أبعاد ذات صلة بمظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمرانية والفكرية والدينية وغيرها من المظاهر الأخرى، فضلا عن مجالها الأساس والأرحب، المتمثل في المعالجة الفقهية لمختلف القضايا ذات الصلة بتلك المظاهر.

لا شك أن نوازل ابن الحاج التحييي تمثّل النموذج التطبيقي الكامل الذي اشتغل به فقهاء المالكية في تقرير الأحكام، وفي استلهام مضامين النصوص الشرعية، والاجتهاد في إيجاد الأقيسة والتعليلات الفقهية لكل قضايا المحتمع في الغرب الإسلامي عامة وفي الأندلس على وجه الخصوص.

وإذا كان من الطبيعي أن يشتمل هذا الصنف من المدونات على عُروض وأجوبة لكبار أئمة المذهب من أصحاب مالك وتلامذته أمثال محمد بن إدريس وأجوبة لكبار أئمة المذهب من أصحاب مالك وتلامذته أمثال محمد بن إدريس الشافعي، وعبد المرجمان بن القاسم، وأشهب بن عبد العزيز، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، وأبي عبد الله الترميذي وغيرهم ، فإنَّ ميزها تكمُن . فضلاً عن ذلل في غزارة مادّها الفقهية التي تطفح بها أجوبة فقهاء العدوتين، باعتبارها مُنطلقاً لِبَعمُ خيوط النازلة، وسبيلاً لفكَ عُقدها، ومرجعاً يَسْترشد به الفقهاء في إصدار أحكامهم وصناعة فتاويهم، ثمّا يُبرز مكانة الفقه المالكي في الأندلس من جهة، ويكشف من جهة ثانية عن مساهمة المغاربة في إثراء الحركة الفقهية في العدوتين، دلَّ عليها تلقي علماء من مراكش وسبتة وفاس ، مسائل رُفِعتْ من حواضر الأندلس للمشاورة وإبداء الرأي أ.

وتتجلّى القيمة الفقهية لنوازل ابن الحاج أيضاً في كثرة نقوله من مصادر فقهية عبثت بما عوادي الزمن، ككتاب الواضحة، ونوازل عيسى، ووثائق ابن العطار، ووثائق ابن للعائق ابن لبابة وغيرها من المدوّنات الفقهية الكبرى2، ويُضاف إلى ذلك قدرة ابن

أنظر مثلاً إلى مسألة في الاستحقاق ( «ز» مسألة 285 ص 225 ) التي وردث فيها إشارة إلى مُراجَعة قاضي مدينة فاس أبي مُحَمَّد عَبْدِ الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ وَشُونَ بما جَرى لَدَيْهِ في إحدى النوازل.

<sup>2</sup> راجع قائمة هذه الأصول في فهرس الكتب والمصنفات المذكورة في النص المحقق (ص546).

الحاج المثيرة للعجب على استلهام أصول المذهب وفروعه، بما حباه الله من نفاذِ رؤيةٍ وبعد نظرٍ، مع حسن اعتِماد القواعد الشرعية، والقدرة على ترجيح ما يراه صواباً ومناسباً لواقع مجتمعِه الأندلسي، وتحلِّيهِ بصفاتِ المحاوِر العادل الحكيمِ عند مناقشة مَن يُخالِفه في الرأي نقاشاً علميّاً موضوعيّاً، متَّبِعاً الدّليل، ومحاولاً الاقناعَ بما يراهُ حقّاً.

إِنَّهُ ـ كما عبَّر عن ذلك أحدُ الدّارسين ـ « فِقةٌ ثَاوٍ فِي الأطْوَاءِ ، يحتاج مُستَنْبِطُه إلى نفاذِ رُؤيةٍ وبعدِ تأويلِ، وهو فقهُ المؤلِّفِ الذي تحشَّمَ مشقَّةَ جمع الفِّناوَي وتدوينِها، وليس هذه المهمّةُ دانيةَ المُلْتَمَس كما يتصوّرُ البعضُ، لأنّ صاحبَها يحتاج إلى سعةِ اطَّلاع، وسيولةِ ذِهنٍ، وشفوفِ رأيٍ» .

ومن يدقِّق نظرَه في أجوبة ابن الحاج عن النوازل الكبرى للأمة وفي ظواهرٍ ومشكلات المسلمين العامة ، يقفُ على اجتهاداتٍ تنمّ عن إدراكٍ عميق للمصالح الكبرى للأمّة والأفرادِ معاً.

ولما كان فقه النوازل بطبيعتِه صناعةً حيويّةً تشاركية، أوجدَ الفقهاءُ ضوابِطَ وآلياتٍ ٱلْزَمُوا القضاة والمفتِينَ التقيُّدَ بِهَا قبلَ إنزالِ حكم أو إصدارِ فتوى، وفي مقدّمة تلك الضوابط مسألةُ التّشاور التي كان ابن الحاج يُولِيها عناية فائقة، حيثُ عُرِفَ عنهُ اعتمادُه رأيَ المشاوّرين والأصحاب في القضايا المعروضة عليه، مع تشدُّدِه في صفة

<sup>1</sup> قطب الريسون، نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي، ص 145.

من ينبغي أن يُشاور من أهل العلم؛ وقد ذكر في بعض مسائله : « والذي ينبغي أن يُشاور النافدُ الخيّرُ الوَرِعُ ... وعليه أن يُفْتِيَ الناسَ حينئذٍ ».

وفي بعض الحالاتِ التي تُغتَصبُ فيها الحُقوق أو تُنتَهكُ فيها الحدودُ والحُرمات، كان يُعقد للمشاورةِ اجتماعٌ يضمُّ المشاور والمشاورين في لقاءٍ مباشرٍ مفتول للنظرِ في أسبَابِ الحِلافِ وكشف حذورِه، حمايةً للمظلومِين، وزيادةً في الحِرصِ على ردِّ الحقوقِ لأصحابِها 2.

وكذلك نقِفُ بين ثنايا مسائل ابن الحاج على صيغٍ وعباراتٍ تكشف قواعد العمل الفقهي ومرونة الأساليب التي كان يلجأ إليها في أجوبتِه، ومنها السّعيُ في طلب الرأي والمشورة من زملائه في الوظيفة استرشاداً بعلمهم وانتِفاعاً بخبرتِم، وهو أمرٌ بديهي يؤصّل لقاعدة فقهية معلومة لديهم، وكان ابنُ رشدٍ . لصُحبَتِه ومكاننِه لدى ابن الحاج . أكثرَ الفقهاء الذين يتبادلون معه الرأي والمشورة قي

<sup>1</sup> المعيار المعرب : 49/10-52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> يقول ابن الحاج في مسألة " أنَّ الإقرارَ بالقتْلِ يوجِبُ الحَدَّ " : « كانَ الاجْتِماعُ للمُشاوَزَةِ فِي هَذِه المسألة، فَأَفْتَيْتُ بأنَّ الإقرارَ صَحيحٌ ... وبذلكَ أفْتى ابنُ رشدٍ كَذلِكَ» ( «ز» مسألة <sup>286</sup> ص 229).

انظر مثلاً حواب ابن الحاج المطوّل في مسألة سئل عنها ابن رشدٍ فاستشار فيها ابن الحاج فحاءه الجوابُ كاملاً مفصلاً. (مسائل أبي الوليد بن رشد، تحقيق محمد التحكاني، 777/2).

## 2. موقع فتاوى ابن الحاج من فقه النوازل:

يتجَلّى هذا الموقع فيما أسداهُ هذا العالم الكبير من حدماتٍ حليلة في نطاعات التدريس، والخطابة، والقضاء، والمشورة، وقضاء الجماعة، والإفتاء، والتاليف حتى صارت فتاويد يُشار إليها بالبنان من طرّف كبار العلماء والفقهاء والقضاة، الذين استفادوا منها كثيراً، ووجَدُها زاداً لا تنفذُ ذحائره، ومَعِيناً لا يَنْضِبُ ماؤه.

والواقع أنّ إبرازَ موقع فتاوى ابن الحاج من فقه النوازل ليس بالأمْرِ الهُيِّنِ أوِ المُطْلَبِ الْيَسِيرِ لأنّه يتطلّبُ العودة إلى سالف الزمن للوقوف على نشأة التدوين النوازليِّ في الغرب الإسلامي وتتبُّع مسارِه منذ ظهور مدوّنة سحنون إلى عصر ابنِ الحاج ثم إلى ما بعده، وهو عمل شاقٌ مُضْنٍ، يستحق أن تُقردَ له البحوث، وأنْ يَتَقرَّغُ لدراسيّه الباحثون.

غير أنّنا نستطيعُ. على الأقل. تشخيص أبرزِ سِماتِ التطوّر الذي عرّفه فقهُ النوازل في الغرب الإسلامي، وذلك من خلال وصفِ أثّرين منه، أحدُهما سابِقُ لابنِ الحاج، هو نوازل الأحكام لأبي الأصبغ عيسى بن سهلِ الجياني (ت.486 هـ)، والثاني لاجعُ لهُ، هو نوازل أبي القاسم البرزلي (ت.844 هـ). على أنْ نحدّدُ بعد ذلك موقع نوازل ابنِ الحاج من هذا المسارِ الفِقهيِّ الطّويلِ.

### ال عواز الأحكام لأبر الأصبغ عيسر بن سها:

يُمكِن تلخيصُ الصّفاتِ المِميِّزة لهذا الأثر في النقط التالية :

1. الطابع المُحَلِّي: ذلك أنّ الأولويّة في فهم نصوصِ النوازِل ظلَّتْ قَبْلُ كُلُّ شَيْرٍ مُرْتَبِطة بما جَرَى به العُرْفُ في الأندلس، وهو تقليدٌ وتَقْبِدُ قَدِيمُالٍ شيءٍ مُرْتَبِطة بما جَرَى به العُرْفُ في الأندلس، وهو تقليدٌ وتَقْبِدُ قَدِيمُالٍ عندنا لي عندهم، بدليل كثرة تردِيدِ ابن الأصبغ عبارة "على هذا جَرى العملُ عندنا لي عندهم، بدليل كثرة تردِيدِ ابن الأصبغ عبارة "على هذا جَرى العملُ عندنا لي الأندلس، وبه أفتى مشايِخُنا، رحِمنا الله وإيّاهم" في عقب أحكامِه وفتاوِيهِ أَل

2. الطابع الواقعي: وهي صفة يشتَرِك فيها مع ابنِ سهْلٍ فقهاء سابقول ولاحقُون من الأندلسيين والقيروانيين والفاسيين، والمقصودُ بالواقعيّة، أنْ يَلْتَرَا الفقيهُ باسْتِعراضِ أقوالِ الفقهاء السابقين في إطارِ إيجادِ حلِّ لنازلَتِه، مع اعتِمادِ مبدّإ الشّورى والاستِفادةِ من مختلفِ الآراءِ.

3. الطابع المنْهي : وفيه يجْرِي الاعتِمادُ في استِصدَارِ الحُكْم أو الفَنْوَى على أمّهاتِ كتبِ المذهب كالمدوّنة، والعُتبية، وأحكام ابن زيّاد، وغيرها، وبأني هذا الاعتِمادُ على حِسابِ نصوصِ القرآن الكريم والحديثِ الشريف).

<sup>1</sup> الأحكام الكبرى: ص 29، وفي مواضع أخرى كثيرة من الكتاب.

# ب. <u>نوازل البرزُلي وأث</u>رُ فتاوي ابن العلم فيما:

نهجَ البُرزُلِي في نوازِلِه منهجاً يكادُ يكونُ محرّد نقلٍ لما جمعَهُ شيوخ الفتُّوى الكبارُ أمثال ابنِ رُشدٍ وابْنِ الحاجِّ وغيْرِهما ، فهو في كثيرٍ من الأحيان يعمَدُ إلى نقلِ أحوبَتِهم حرفيّاً، إذْ بلغ ما نقلَه من مسائل ابن الحاج وحْدَه 392 مسألة، ومن مسائل ابن رشدٍ مثلُ ذلك أو يزيد، ممّا دفّع أحدَ الباحثين إلى اعتبَارِ نوازِل البرزلي شرْحاً يكادُ يكون كامِلاً لنوازل ابن رشدٍ ، وأنا أضيف : ويكاد يكون شرْحاً كاملاً كذلك لنوازل ابن الحاج، وكأنَّهُ كان يتطلُّعُ إلى إحداثِ مدرسَةٍ فقهيةٍ جديدةٍ تُعنَى بإحياءٍ مسائلِ المتقدّمين وتحميعِها في دواوين حامِعةٍ ليستفيدَ منها العاملون في حقول القضاء والإفتاء في عصرِه، ثم المشتغِلون بعلوم الفقه والتاريخ والاحتماع في العصور الموالية بصفة عامة. ويبدو أنّ البرزلي قد أثّر في الأحيال اللاَّحِقةِ تأثيراً إيجابيّاً من هذه الناحية، إذْ سادتْ مدرستُه بعْدَهُ مُمثَّلةً في تجربةِ الونشريسي الذَّيُّ سارَ على نُعجِه فأنتجَ مدوّنة فقهيةً كُبْرى جَمَع فيها هو الآخرُ كلَّ ما اطَّلَعَ عليهِ من فتاوى علماءِ الغربِ الإسلامي محقّقاً نفس غاياتِ البرزلي إلاّ أنّ هذا

<sup>1</sup> محمد الحبيب التحكاني، مسائل أبي الوليد بن رشد: 116/1.

الأخير كان أكثرَ تَفَوِّقاً في تخريج الأحكام كفقيهٍ ذي باعٍ حسب تقدير الدكتور محمد التحكاني رحمه الله<sup>1</sup>.

### ت. الكابع العام لفتاوَى ابن الحلج وأَثِرُها في فقه النوازل:

يأتي في صدارة خصائص فتاوى ابن الحاج غزارة مادّتِما الفقهية التي تطفح بما أحوبة فقهاء العدوتين، بوصْفِها مَرْجِعاً يَسْترشِدُ به الناظِرون في القضايًا والأحكام، ومُنطلَقاً لِتَبصُّرِ خيوط النازلة، وسبيلاً لفكّ عُقدها، ومرجِعاً يَسْتَنيرُ به الفقهاء في إصدار أحكامهم وصناعة فتاويهم.

ولِلتَّذْكِيرِ فإنَّ الفتوى عند شيوخ المالكية لا يَتحمَّلُها إلاَّ من أُونِيَ العلْمَ الغزيرَ والحِيرَةُ الطويلةَ مع رسوخٍ الفهم وبُعْدِ النّظَرِ في القضايا، والإلمام بأصولِ الفِقه وقواعِدِه، وحِفْظِ الشورى، ثمّ إنحا بعدَ ذلك، هي صَنْعَةٌ ودُرْبة، بدليل ماكانَ يقولُه ابنُ سهلٍ : «وكثيراً ما سِمِعتُ شيخنا أبا عبد الله بنَ عتَّابٍ يقولُ : الفُتْيَا صَنْعَة، وقد قالَمُ اللهُ أبو صالحٍ أيوبُ بن سليمانَ . رحمه الله . قال: الفُتْيا دُرْبة» ولسنا بحاحة قالَما الفُتْيا دُرْبة» ولسنا بحاحة

- emeg

أ نفس المصدر والصفحة.

<sup>2</sup> ديوان الأحكام الكبرى : ص 26.

إلى التأكيدِ على أنّ كلَّ هذه الأوصافِ تنطبِق على الفقيهِ القاضِي أبي عبد الله بن الحاج، الذي حلّف ميراثاً فقهيّاً استَعْظَمَهُ شيوخُ هذا الفنِّ، وعَدُّوهُ علامةً على نبوغِ صاحِبِه، ودليلاً على عُلُوِّ كعْبِه في مجالاتِ القضاءِ والفُتْيا والمشورَةِ.

وَمن كانت هذه الخِلالُ هي سِماتُه وأوصافُه ، فلا يُسْتغرَب أَنْ تُضافَ إليْها صِفةُ الفقيهِ المِنظِّرِ الذي نَحَحَ في إبْداعِ الخُلولِ الفقهية للقضايا المستعصِية ، وعموماً نستطيعُ أَنْ نستخلِصَ من فِقْهِه وفتَاوِيه النتائجَ والملاحظاتِ التالية :

اتَّفاقُه مع فقهاء المالكية، هي السّمة البارزة في فتاوِيه وأحكامِه.

2 - اخْتِلافُه في المنهج الفقهي في إطار المذهب المالكي واضِحٌ في أحوِبَتِه وفتَاوِيه، وهذَا يَنْقُضُ ادّعاءَ القائلينَ بِتَشبُّثِ أئمَّةِ المالكيةِ بمنهجِ التقليدِ الأعمَى وتخليهم عن التّجديد والإبداع.

ر يه الله يكن ابن الحاج يَحْمِل أيّة ضغينَةٍ للمذاهب الأخرى، وموقِفُه من شيوخِ الأشعَريّةِ خيرُ دليلٍ على ذلكَ<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> انظر حوابه عن مسألة ارتقاب الأهلّة التي حاة في صدرها: « قَالَ الفقيه ألقاضي أبُو عبدِ اللهِ انظر حوابه عن مسألة ارتقابِ الأهلّة التي حاة في صدرها: « قَالَ الفقيه ألقاضية أَيْم أَكُمُ ثُنُ أَحْمَدُ بْنِ الحُّاجِ رَضِيَ اللهُ عَنه : كَانَ مَا لَزِمَني صَرْفُ النَّظْوِ إليْهِ والاجْتِهادُ فِيهِ أَيّامَ قُلَدْتُ مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحُّاجِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : كَانَ مَا مَضى عَليْهِ السّلَفُ مِنَ الْقُضاةِ قَبْلي، فَوَجّهُتُ إِلَى خُطّة قضاءِ الجَماعةِ بِقُرْطُبَة أَمْرَ الأَهِلَةِ عَلَى مَا مَضى عَليْهِ السّلَفُ مِنَ الْقُضاةِ قَبْلي، فَوَجّهُتُ إِلَى خُطّة قضاءِ الجُماعةِ بِقُرْطُبَة أَمْرَ الأَهِلَةِ عَلَى مَا مَضى عَليْهِ السّلَفُ مِنَ القُضاةِ قَبْلي، فَوَجّهُتُ إِلَى كُنْم مِلالَ كُنْ مِنْ أَيْمَةِ الْمَساحِدِ بِالْمَدينَةِ والرّبْضِ الغَرْبِيّ والشّرْقِيّ و الجُورِيّ لِيَرْتَقِبَ النّكُلُ مِنْهُمْ هِلالَ كُنْم مِنْ أَيْمَةِ الْمَساحِدِ بِالْمَدينَةِ والرّبْضِ الغَرْبِيّ والشّرْقِيّ والشّرْقِيّ لِيرْتَقِبَ المُكُلُّ مِنْهُمْ هِلالَ كُنْم الْفَرْدِ سَنَةَ إِحْدى وعِشْرِينَ وخَسْسِمائة مِن الخاج فحاءه الجوابُ كاملاً مفصلاً. (مسائل أبي مسألة سئل عنها ابن رشد فاستشار فيها ابن الحاج فحاءه الجوابُ كاملاً مفصلاً. (مسائل أبي الوليد بن رشد، تحقيق محمد التحكاني، 777/2).

4 - كان فِكرُه على الأرجَحِ فكراً مالكيّاً مَتَفتّحاً يمقّتُ التعصُّبَ للرَّايِ ويشجُب التَّزمُّتَ في الأحكام، ويَرْعَى حقوقَ المستَضعَفِين والأقلّياتِ ولؤكائوا من حارج ملّةِ المسلّمين.

5 - مشاورة كبار القُضاةِ والفُقهاءِ لهُ في نَوازِلَ عويصةٍ دَليلٌ على أستاذِيةِ ابنِ
 الحاجِّ وطولِ باعِهِ.

6 - اعتمادُ حامِعي المدوّناتِ النّوازلية الكبرى على فتّاويه، كالبرزُلي في الأحكام الكبرى، والونشريسي في المعيار، والموّاق في التاج والإكْليل، والرُّعيْني في مواهب الحليل، والفّاسِي في شرْحِ ميّارَةً، دليل قاطعٌ على عُمقِ تأثير ابْنِ الحاجِّ في المدْرَسَةِ المؤلفةية الأندلُسيّةِ والمغربِيّةِ ولا زالَ هذا التأثيرُ ملحُوظاً ومُستَمِرًا، وهوَ كفيل بإبرازِ موقعِ فتاؤى ابنِ الحاجِّ منْ فِقْهِ النّوازِل.

أ سيأتي بيانُ ذلك في آخر هذا الفصل (فقرة أبعاد أخرى في فتاوى ابن الحاج ).

#### البعج التاريخي في نوازل ابن الجاج:

قبل إقامة الدّليل على تاريخيّة نوازل ابن الحاج، من خلال لَفْتِ الانتِباهِ إلى ما تُضْمِرُه نصوصُ النوازل من إشاراتٍ تاريخية عديدةٍ تشملُ الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والعمرانية وغيرها من حوانب الحياة اليومية الأندلسية خلال عهد الطوائف والمرابطين، تجدرُ الإشارة إلى أنّنا في هذا الجال سنكتفي بعرض نماذج محدودة من الصور التاريخية المستخرجة من هذه النصوص، والمنتظمة في عدّةٍ أبعادٍ، خاصّة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

### أ. الجانب السياسي:

على الرغم من كثرة المصادر التاريخية التي تناولت التاريخ السياسي الأندلسي على الرغم من كثرة المصادر التاريخية التي تناولت العاج تعتبر مصدراً هامًا لدراسة خلال عصر ملوك الطوائف والمرابطين، فإنَّ نوازل ابن الحاج تعتبر مصدراً هامًا لدراسة هذا العصر عصر ملوك الطوائف والمرابطين، فإنَّ نوازل ابن الحاج تعتبر مصدراً هذا العصر.

إنَّ أهمية ابن الحاج مصدراً للتاريخ السياسي الأندلسي في القرن الخامس إنَّ أهمية ابن الحاج مصدراً للتاريخ الأحداث المختلفة، أو سرد أسماء الهجري وأوائل السادس، لا تتجلّى في تحديد تواريخ الأحداث المختلفة، أو سرد أسماء

وسير ملوك الطوائف وممارساتهم السياسية والإدارية كتعيين رحالات الدولة في مختلف المناصب، وإدارة دواليب الحكم، وخوض المعارك والحروب ضد المعارضين والخصوم. كما لا تبرز القيمة التاريخية لهذا المصدر في تقديمه صورة عن العلاقات السياسية لدول الطوائف أو التطورات السياسية والأوضاع الأمنية العامة التي مرّت بحا الأندلس في تلك الحقبة.

إن هذا المصدر لا يُوثِّق تواريخ الأحداث وأعمال الشخصيات البارزة وأدوارها التاريخية على كافة المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية، كما أنه لا يقدّم ما يكفي من العناصر الإحبارية الضرورية التي يمكن للمؤرخ البناء عليها لوضع صورة واضحة المعالم لماهية ومسار عدد من النظم الحاكمة في الأندلس على عهد الطوائف والمرابطين سواءً تعلّق الأمر بالحواضر الكبرى أو المدن الصغيرة أو ألأرياف.

لكن مع ذلك، يُمكن القول إنّ قيمة نوازل ابن الحاج الحقيقية تكمُن في احتفاظها ببعض المعلومات السياسية الهامّة، بوصْفِها معلومات لا توجد إلا في هذا المصدر. وإن كانت قليلة أو مكمّلة لما يوجد في غيرها من المصادر. ، ويبقى على المؤرخ استخراجُها وتوظيفها انطلاقاً من معرفته بالمعطيات والظروف المرتبطة بالأحداث السياسية أو العسكرية أو الإدارية العامة وذلك انطلاقاً من تحليل النوازل الفقهية ، وهو أمرٌ صعبُ المنال في بعض الأحيان، لأنّ الغرض الرئيسيّ من التأليف النوازلي لم يكن هو التأريخ للأحداث السياسية، بل وضع دليل فقهيّ للنوازل المرتبطة النوازلي لم يكن هو التأريخ للأحداث السياسية، بل وضع دليل فقهيّ للنوازل المرتبطة

بالقضايا التي لم تتطرّق إليها المصادر الفقهية المالوفة نظراً لكونما مسائل طارئة تتطلّب معالجئها حلاً يُراعي ثوابت الشريعة الإسلامية من جهة، وإعمال اجتهاد فقهي حديد يتناسب مع طبيعة النازلة وظروف وقوعها من جهة ثانية، ثمّ لظهورها في مجتمع ما فنئ يشهد تغيرات إثنية ودينية وسياسية كبيرة في إطار التطور الطبيعي المضطرد للحضارة البشرية ونتيحة للتحولات الثقافية والاجتماعية المواكبة لها من جهة ثالثة، وهو التطور هو الذي عرفته، ولا تزال تعرفه، كل المجتمعات الإسلامية على مر العصور ومنها المجتمع الأندلسي بطبيعة الحال.

وحتى لا نذهب إلى أبعد ثما يسمح به المقام في إطار إبراز الخصوصية التاريخية لنوازل ابن الحاج بوصفيها مرآة كاشفة للواقع السياسي للأندلس في تلك الحقبة من التاريخ الأندلسي، سنكتفي باستحضار بعض الأمثلة الدّالة على هذه الصفة ومنها:

- أحبار متعلقة بالملوك والأمراء والحكّام النافذين لدى دول المسلمين والنصارى.
- أخبار ذات صلة بالأوضاع الأمنية والعسكرية والحصون والحروب وآثارها.
- موقع كبار الفقهاء والعلماء والقضاة من السلطة الحاكمة. فبخصوص أسماء الملوك والحكام نقف في نوازل ابن الحاج، في لقطاب فبخصوص أسماء الملوك والحكام نقف في نوازل ابن الحاج، في لقطاب عديدة، على أسماءٍ عددٍ من ملوك الطوائف وأمرائهم، وملوك النصاري ومن معهم من

كبار الدوقات والفرسان والأمراء، ثم أمراء الدولة المرابطية الذين حكموا العدوتين ، ومثل هذه الإشارات تعدُّ بالغة الأهمية ليس من باب التفرُّدِ بالخبر فحسب، ولكن أيضاً من باب "قوّة مصداقية الخبر النوازلي، الذي غالباً ما يأتي ذِكرُه في سياقي تطبعه العفوية والبراءة سيما إذا كان هذا الخبر ذا طابع سياسي أو مذهبي ديني.

فمن هذه الأسماء على سبيل المثال، عمرُ بن محمد صاحب بطليوس، الذي بنتى ساباطاً من قصره إلى الجامع ، فسُئِل فقهاءُ بطليوس عن حكم صلاة النساء في هذا الساباط<sup>1</sup>. وبعض هذه الإشارات يستطيع المؤرّخ ربطها بما تُسْعِفُه به بعضُ الروايات التاريخية من معلومات إضافية، فيتداخل الخبرُ النوازلي مع الرواية التاريخية، وتكتمل الصورة أو تكاد، وذاك مَكْمَنُ الأهمية بالنسبة للنصوص النوازلية ذات القابلية للتكامل والالتحام مع كل أشكال النصوص التاريخية والأدبية والدينية وغيرها.

ثم هناك مسألة ابن جهور، حاكم قرطبة الطائفي<sup>2</sup>، الذي فرض "الذهب القرموني الخبيث"، أي الدنانير المزيفة المضروبة في قرمونة التي فرض ابن جهور استعمالها في قرطبة بالقوة بصفته ملكاً طائفيّاً، وسنعود للتعمق أكثر في تحليل هذا النازلة في فقرة البعد الاقتصادي.

<sup>1 «</sup>ز» : مسألة 64 ص61.

أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور (ت. 435 هـ) أحد وزراء الدولة الأموية في الأندلس وأول حكام طائفة قرطبة.

وتتكرّرُ الإشارةُ في نوازل ابن الحاج إلى القائدِ المرابطي أبي عبدِ الله بنِ الحاج الذي قامَ بأدوارٍ كبيرةٍ في سبيلِ التّمكينِ للدّولةِ المرابطيّة في الأندلس، ففي سنة 484 هـ بعث يوسف بن تاشفين هذا القائد على رأس جيش ليستولي على قرطبة من يد الفتح بن المعتمد ابن عباد، «وكان يليها لأبيه المعتمد، وقد اقتحم ابن الحاج البلد بالقوة وقتل الفتح بن المعتمد في المعركة أي.

ومن أحبار ملوك الطوائف التي تحتفظ بها النوازل أيضاً نَازِلةُ ابنِ زُهرٍ الإشبيلي التي أوردَ ابنُ الحاجّ أحوِبةً فُقهاءِ قرطبةً عَنها أَ، إذْ تناوَلتُ مَا غُصِبَ لَه منْ أَمْلاكٍ وَعَقَارٍ من طرف بني عبّاد أيام تفرُّدِهم بحكم إماريّهم، ممّا وفَّر للمؤرخينَ مزيداً من المعلوماتِ عنْ هذا الجانب الهام من التاريخ السياسي لعصر الطوائف والمرابطين .

وإذا كان تتبع التقلبات السياسية وتقييم الأوضاع الأمنية العامة في بلاد المغرب والأندلس إبان عصر الطوائف والمرابطين - بادية كانت أم حواضر - اعتماداً على نصوص النوازل، قد لا يُوفّر لنا فهماً عميقاً لتلك الأوضاع، فإنما على الأقل

2 انظر نسخة "ر" ص 117 مس 239] ونسخة ["ز" ص 58 مس 178 ]. 1 انظر نسخة "ر" ص 117 مس 239] ونسخة ["ز" ص 58 مس 178 ].

أنظر تفصيل هذه الواقعة في الحلة السيراء: 1/1 ؛ وفي الحلل الموشية: 72.

مسر تسحه روض برايا على المتعلى المتعل

تزودنا بعناصر حديدة ومتنوعة من المعلومات التي لا تُعدَم فائدة، وهي في هذا الحالة تظل مفيدة للمؤرّخ الذي هو . بحُكم صَنْعتِه ووظيفتِه . في سعّي دائم للوقوفِ على هذا الأخبار والاطّلاعِ عليها.

ومن جهة أعرى فإن السياسة عند ابن الحاج لم تكن تعني التسابق والتدافع من أجل بلوغ الحكم دعماً لعصبية، أو دفاعاً عن إديولوجية دينية أو مذهبية أو سياسية ، أو انتصاراً لطبقة احتماعية معينة، ولكنها تعني المفهوم الإسلامي للسياسة، وهو المفهوم المنبثق من الأصول الشرعية للحكم عند المسلمين، الذي يهدف إلى توفير حياة مدنية راقية، ويسعى لضمان عدالة اجتماعية راشدة، وكأتي به هو نفسُ المبدأ الذي يُعبّرُ عنه نظام الخلافة الإسلامية، التي صورتها ابنُ خلدون: «خلافةٌ عن صاحبِ الشرْعِ في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فافهمْ ذلك واعتبره» أ.

ويمكن إغناء المحاور التي ناقشناها أعلاه اعتماداً على تحليلنا لنصوص نوازل ابن الحاج الفقهية بالاعتماد على عدد من المصادر التاريخية الأندلسية لعصر الطوائف التي أكدت هذه العلاقة الوثيقة بين البعدين السياسي والعسكري والبعد الاقتصادي في تاريخ الأندلس السياسي في القرن الحامس الهجري.

وتأتي قيمتها التاريخية أيضاً من خلال تزامنها مع منعطف خطير عرفه تاريخ

<sup>1</sup> تاريخ ابن خلدون : 338/1.

الأندلس والغرب الإسلامي بصفة عامة، هو زمن ملوك الطوائف، الذي برزت خلاله معادلة تاريخية حديدة في بلاد الغرب الإسلامي تميزت بانكسار شوكة الدولة الإسلامية المركزية في الأندلس وتعاظم نفوذ القوى النصرانية في شبه القارة الإيبرية، هذه القوى التي لم تعد تُخفي طموحاتِها في استرجاع كل بلاد الأندلس؛ مما جعل هذه النوازل مورداً هاماً لأخبار تلك المرحلة، ومادة خاماً تستحقُ أن تُفرذ لها البحوث لاستخلاص مضامينها الغنية بالمعاني والصور المختلفة المعبرة عن حيوية المجتمع الأندلسي وقابليته للاستِفادة من مساندة إخواضم المرابطين، لمواجهة الأخطار المسيحية المحدوقة بحم، مما يُلقِي على الباحثين مسؤلية استغلالها واستنطاقها ملءاً التي تصادفها في الكتب التاريخية المهتمة بدراسة الفترة الزمنية المعنية.

فإذا كان تعريف النوازل هو مجموع القضايا والوقائع التي تخدُث داخل المحتمع فيَحْتَكِم في شأنها الناسُ إلى القضاء طبقاً لأحكام التشريع الإسلامي، فإنَّ كتب الفتاوى التي تَحتفظ بتلك الأحكام لم تصطبغ بالصبغة الشرعية الصرفة فحسب، ولم يكن مضمونها ومدارُ مادّتها مقتصراً على الجوانب ذات الصلة بالأمور الدينية دون غيرها، بل جاءت محملة بمواضيع شتى تتصل بأحوالهم الأمنية والسياسية والمعاشية والاجتماعية والنفسية وكل الجوانب الأخرى المتصلة بحياتهم العامة والخاصة، والمعاشية والاجتماعية والنفسية وكل الجوانب الأخرى المتصلة بما في عهد الطوائف فكما هو معلوم، لقد ساعدت بعضُ العوامِلِ الملوك المسيحيين في عهد الطوائف

وبداية عصر المرابطين للهيمنة على الأندلس، وهي خطة توّجت باحتلال ألفونسو المسادس لطليطلة سنة 478 هـ، واعتمدت هذه الخطّة بعداً سيّاسيّا وعسكريّاً من جهة، وبعداً اقتصاديّاً كان يتحلّى في فرض الجزية على ملوك الطوائف بحدف استِنْزاف قدرايّم المالية، تمهيداً لاحتلال دولهم الطائفية ثمّ فرض هيمنتِه السياسية عليها، وكثيرٌ من هذه الأحداث نحدُ صدّاها في نوازل ابن الحاج.

وتشير النوازل أيضاً إلى بعض الأحداث السياسية والحربية كمعركتي الزلاقة وقتَنْدَة الشهيرتين، وما صاحبَهُما من عملياتِ افتداء الأسرى وكذا مسألة الجهاد ضد "الكفار"، الذين انطلقوا في إطار عمليات الاسترداد المسيحي واقتطاع الأراضي الإسلامية بالأندلس، كما تُبرزُ هذه النوازلُ وحدة السياسة القضائية والتعاون فيما بين القضاة من مختلف الأمصار رغم تشتّت الوضعية السياسية في الأندلس حلال هذا العصر.

<sup>1</sup> اندلجت معركة قتندة سنة 514 هـ/ 1120 م، بقصد استرجاع مدينة سرقسطة من يد النصارى الإسبان، وقد هزم فيها الجيش المرابطي بقيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين، كما استشهد فيها بعض كبار العلماء كأبي علي الصدفي، الذي استطاع أن يجمع جيشا هاما من الجاهدين المتطوعين لخوض هذه المعركة سعياً وراء إيقاف زحف ابن رذمير ملك أراغون البلاد الإسلامية التي أصبح الطريق نحوها مفتوحا بعد سقوط سرقسطة سنة 512 هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بخصوص الأسرى نحد في نوازل ابن الحاج إشاراتٍ عديدة إليهم (انظر على الخصوص رأى ابن الحاج فيمَنْ غُلب على وطنه ولم يهاجر، مسألة هامة أوردها الونشريسي في المعبار: 129/2).

وفي موضوع طغيان بعض الحكام واستبدادهم بالحكم، فطالغما بعض النوال بأعبار في غاية الدَّقة والأهمية، إذ تكشف لنا مظاهر النسلط والظلم المسادر عن رحال السلطة وأصحاب النفوذ، كبعض أمراء بني عباد الذين تمادؤا في العلميان على بلغ الأمر يبغضهم أن باغ فندقين كان صاحبهما قد حبسهما على ثغر من ثغور المسلمين أ، وقد فستخ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين هذا البيغ واسترجع عددا من هذه الاملاك المبيعة ، ثمّ جعل منها مضدر دخل دائم لمزينة الدولة. ومن منو معاناة الناس من شطط الحكام ما خعل بعضهم يؤفغ شكواه إلى أمير البلد، كما تذل على ذلك مسألة أحاب عنها ابن الحاج، وأؤردها محمد بن عباض في مناهب على ذلك مسألة أحاب عنها ابن الحاج، وأؤردها محمد بن عباض في مناهب الحكام .

وفي أجوبة ابن الحاج أيضاً، يتضح لنا وجودُ علاقة وطيدة بين أصحاب النفوذ من كبار الفقهاء والقضاة من جهة، وبين أركان النظام المرابطي الذي منخهم الجاة وَحَظُوا برعايته رغبة أو رهبة فعملوا على حدمة الاميرية والممرابطية، واحتلوا مراكز مرموقة في مختلف أجهزة الدولة، وخاصة خطط القضاء والفتيا والحبسة، فأصبحوا يشكلون الفئة المحظوظة؛ فإذا كانتُ هذه الحظوة سبباً في تُني بعض القضاة عن تأدية أماناتجم التي قُللُدوا بحا بما يُفترَضُ من الإخلاص في الوظيفة والغفاف في معاملة أماناتجم التي قُللُدوا بحا بما يُفترضُ من الإخلاص في الوظيفة والغفاف في معاملة أماناتجم التي قُللُدوا بحا بما يُفترضُ من الإخلاص في الوظيفة والغفاف في معاملة أماناتجم التي قُللدُوا بحا بما يُفترضُ من الإخلاص في الوظيفة والغفاف في معاملة المناه الماناة عنه بنو عبّاد وفشخ ما لم يصغ منه ( «م» ص 99 مسالة عمل المحاد على المحاد المحاد على المحاد

النّاس، فإنَّ نُصوصَ النّوازِلِ التي بينَ أَيْدينا تُشبِتُ أَنَّ بعضَهم الآخَرَ كَانَ أَشَدُ النّسُولِينَ عِرْصاً على صَوْنِ العَدالَةِ والإخلاصِ في العَمَلِ والتّنَزُّو عنِ المطامِع، ولعل المسؤولينَ عِرْصاً على صَوْنِ العَدالَةِ والإخلاصِ في العَمَلِ والتّنَزُّو عنِ المطامِع، ولعل القاضِيَ الشّهيدَ أبا عبدِ اللهِ بن الحاجِّ خيرُ مَنْ يُمثّلُ هذه الفئة، بدليلِ دفاعِه عنْ بيُتِ مالِ المسلِمين، في مسألةٍ استَفْتاهُ فيها الأميرُ المرابطيّ تَميمُ بنُ يوسف بن تاشفين، عن وَجْهِ حوازِ صَرْفِ أموالِ الحَرْينةِ على الناس ورأي قاضِي الجماعةِ في ذلك، فكان جوابُ ابن الحاج: «وماكان أيده الله ليوسع بالمال ويُعْطِيه ويَصِل به لمن ليس له قبَلُهُ حقٌ، ويمنعُه ممن له عليه حقّ، وهو منزه عن ذلك ...» أ.

<sup>1 «</sup>ز» ص 168 مسألة 322.

# ب. الجانب الاقتصادي:

يُقِرُّ المشتغِلون بالنّوازل الفقهيةِ أنّ البعدَ الاقتصاديّ هو أكثرُ الأبعاد التاريخية استِفادةً من تَنامِي العنايةِ بالمؤروثِ النوازلي في العصر الحديث تصنيفاً وتحقيقاً ودراسةً، لِمَا وحدُوا فيه من مادّةٍ تاريخية نادِرةٍ ومتنوّعةٍ ظلتُ لقرونٍ طويلةٍ في مَناى عن عُيونِ المؤرحين، بحكم مناهجِ المدرسةِ التاريخية التقليديةِ التي كان لها فهم حاص للمصدر التاريخي ولطبيعة الوثيقة التاريخية.

ونظراً لتشعُّبِ هـذا البُعـدِ وتفرُّعِـه إلى عناصِرَ عديدةٍ يَحْسُن بنا في البدايةِ تحديدُ أَبْرَزِ عناصِرِ هذا المحورِ في نقاطٍ رئيسيّةٍ على أنْ نتناوَلَما بعد ذلكَ بشيءٍ منَ التحليلِ حتَّى تَكْشِفَ عنْ فحْواها بعدَ تحلِيلِ المسائلِ وفحْصِها، وهذه العناصِرُ هي:

- 1 ملكية الأرض واستغلالُ العقار.
  - 2 المياهُ والنشاط الفِلاحي.
    - 3 -الصناعة والحرف.
- 4 -النشاط التجاري ونظام السوق.
  - 5 سوق العملات في الأندلس.

وبادئ ذِي بدْءٍ، تجِبُ الإشارةُ إلى أنَّ دراسةَ الأنشطةِ الاقتصاديةِ تَسْتلزِمُ التعرُّضَ أوّلاً لمسألة وضعية الأرض وطبيعةِ الملكية العقارية التي نُلخَصُها كما يَلِي:

#### ملكية الأرضِ واستِغلال العقار:

تقدّمُ نوازل ابن الحاج صورةً واضِحةً المعالم عن طبيعة الانشاطِ الفلاحي في الأندلس خلال عصر الطوائف والمرابطين ، والحقيقة أنّ نوازل الفلاحة وما يتفرّعُ عنها من فعالياتٍ إنتاجية، كالزراعة والبستنة والتشجير والرعي واستغلال المياه والغابات، تحتلُّ مكاناً أصيلا في فتاوى ابنِ الحاج بحيث لا تكاد نصوص المسائل تخلو من الإشارة إلى هذه الجوانب.

وإذا بدأنا بنوازل الأرض نجدها تقدّمُ معلومات دقيقة عن طبيعة الملكبات الزراعية وظروف استغلالها ، ويمكن القول إن ما تتضمنه بعض نوازل الإرث والبيوع والمعاوضة وما يرد عرضا من إشارات في أبواب فقهية أخرى ، يكشف عن وحود أصناف من الملكيات الزراعية ، كالملكية الجماعية للأرض ، وأراضي الأحباس والملكية العمومية ، فضلا عن الملكية الخاصة التي تنتشر في كل مكان، والتي تتراق

مساحتها بين فدان واحد أو دون ذلك أوبين فدادين عديدة في بعض الأحيان، بل إن بعض النوازل تخبرنا بامتلاك بعضهم لعقاراتٍ وضياع شملت قُرئ بأكملها أ.

ولا شك أن هذا التفاوت في الملكيات يعكس تفاوت الناس في مراتبهم وطبقاتهم . فإذا كانت بعض المصادر التاريخية تكشف عن تميز الأندلس المرابطية ببروز فئة قادة الجند الذين كانت تقطع لهم الأراضي للانتفاع بريعها، جزاء إخلاصهم للدولة وتفانيهم في خدمتها ، فإن نوازل ابن الحاج لا تخلو من الإشارة إلى هذه الظاهرة ، إذ نجد في ثنايا بعض المسائل معلومات قيمة وصورا واقعية ملموسة يندر الظفر بما في مؤرد آخر ، كما نستنتج من النوازل، أن بعض الملكيات الزراعية الكبيرة كانت تؤول في نهاية الأمر، إلى أقطاعات متوسطة أو صغرى ، بسبب البيع ، أو لنجزئتها على الورثة ، وقد يحدث أيضا أن تسترد الدولة بعض العقارات الكبيرة التي لنجزئتها على الورثة ، وقد يحدث أيضا أن تسترد الدولة بعض العقارات الكبيرة التي

<sup>1</sup> نوازل ابن الحاج، ص113. (نسخة الرباط).

<sup>2</sup> نفسه : ص ص: 4، 120 ، 215 ، 280 .

انظر تنويه ابن أبي الخصال ببعضهم في رسائله : رسائل أبي عبد الله ابن أبي الخصال، تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ، ط. 1، دار الفكر ، بدروت 1987 ، ص 114 – 115 ، 137 .

كانت ممنوحة لبعض الأعيان، حزاء سوء تصرفهم مع الرعية أ، أو نتيجة لتصرّفٍ يثيرُ عندرُ عندرُ عندرُ عندرُ عندرُ عندرُ عندرُ عندرُ أو لأمر آخر قد لا تبرره ذريعةٌ من الذرائع أ.

### 2. المياه والنشاط الفلاحي:

ولما كانت ظاهرة المنازعات العقارية هي أكثر القضايا تداولاً في كتب النوازل ، فإن موضوع المياه قد اكتسى هو الآخر أهمية كبيرة في نوازل ابن الحاج مما يفسر تفاقم المشاكل الناتجة عن استغلال هذه المادة الحيوية 4 .

ولعلَّ من نافلة القول، أنّ المؤرخ بتحليله لمسائل المياه التي أجاب عنها ابن الحاج، يستطيع الخروج بتصور واضع حول كثير من وقائع الحياة اليومية في الأندلس وحول بعض خصائص الحضارة الإسلامية المرتبطة بحذا الموضوع، مما يُوفَرُ لنا رصيدا

أنظر خبر القائد « صاحب الرباع والضياع ... المتصرف في طبقة المتحندين » الذي صودرت أملاكه لصالح بيت مال المسلمين بأمر من السلطان ( نوازل ابن الحاج ، ص 120 – 121 ).
المصدر نفسه.

انظر مثلا خبر تطاول ابن عباد على أملاك ابن زهر وموقف الفقهاء من ذلك ( نفسه ، ص 118) .

بعزى الدكتور محمد مزين في مقال له بعنوان: « التاريخ المغربي ومشكل المصادر نموذج النوازل الفقهية » ( بحلة كلية الآداب بفاس ، عدد خاص بعنوان دراسات في تاريخ المغرب ، 1985 ، ص 114 ) تعدد نوازل المياه في الغرب الإسلامي إلى تقلب المناخ مما يجعل وفرة الماء أو ندرته قضية حياة أو موت .

معرفياً هامًا سكنت عنه الحوليات التاريخية وكل المصادر الإخبارية الأخرى، وهذه المظاهر في جمليها ترتبط بالنشاط اليومي للإنسان قرويا كان أو حضريا ، بل ، هي بياة أهل القرى والمنيات 1 أقرب وألصق 2.

وعَنْ كيفية استغلال المزارعين للمياه تُفْصِح بعضُ النوازل عن كيفية استغلال المياه بطريقة جماعية، وذلك بواسطة الساقية التي تمر عبر مزارعهم ويتِمُّ تقسِمُ حِصَصِ تلك المياه المحمولة حسب احتياحاتِ كل مزارع، وتقاسُمُ المياو بينَ المزارعينَ تُبيّنُه المسألةُ التالية: « الجوابُ رَضيَ الله عنْكَ في أهلِ قريةٍ لهم ساقية يَسْقُونَ الماءَ عَلَيْها سَقِي أرضِهِم و يُمارِهِم وجنناتِهم ، ولكل واحدٍ منهمْ حصتُه في الماءِ الممتذكور معلومة ، و السّاقيةُ الْمَذْكُورةُ في أرضِ السّلطانِ، و في أرضِ رَحلٍ الماءِ المنهم يَسقونَ - كُل واحدٍ منهمْ حصّته حصّته عليْها في اليوم الذي يجبُ لَهُ لا واحدٍ منهمْ يَسقونَ - كُل واحدٍ منهمْ حصّته - عَلَيْهَا فِي اليومِ الذي يجبُ لَهُ لا

المنيات دور فاخرة خارج المدن يعمرها في مواسم معينة أثرياء يقيمون في العادة بإحدى الحواضر التي لا تبعد كثيرا عن موقع المنيات. وقد أشار إليها ابن خاقان فقال: « والمنيات دور فحمة تحف بحا البساتين » انظر: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، دراسة وتحقيق محمد على شوابكة، بيروت، 1983، ص 217.

ت يعود القسم الأعظم من منازعات المياه إلى القرى الزراعية التي توجد بما في العادة شبكات معقدة للري التقليدي وخاصة في مواسيم الجفاف حيث تنزايد الحاجة إلى الماء.

يَتَعرَّضُ واحدٌ منهُم لصاحبِه عَلَى هذِه السّبيلِ كانوا في السّاقيةِ والماءِ المذكورَيْنِ منذُ كانوا ، وعليها كانَ آباؤهُم وأجْدادُهم» أ.

والواضح من خلال هذه النازلة أن كلّ مزارع كان يستغل المياه في يوم من أيام الأسبوع، ويمكن أن نفترض أن تكون فترة الاستفادة محدّدة بالساعات لكثرة المزارعين، وكانت هذه العادة التي تعكس تضامناً قَبَلِيّاً وتَكافُلاً احتِماعيّاً موروراة عندَهم أباً عنْ جَدِّ.

إذا فالأندلسيون بدلوا مجهودات كبيرة لتحسين تقنيات الري لديهم

ويبدو من خلال تفحص النوازل أن أسباب الخصومات على المياه مردُّها في الغالب إلى خرق الأفراد والجماعات للقوانين والأعراف التي تنظم استغلال هذه المادة، تلك القوانينُ التي قد تكون مكتوبةً في بعص الأحيان.

والواقع، أن آثار هذه المشاكل تنعكس مباشرة على توازن المحتمع، وتضع قوة ومصداقية السلطة القائمة في المحك، باعتبارها مسؤولة عن الأمن العام ومطالبة بالسهر على احترام القوانين والحقوق. ونحسب أن في هذا دلالة كبيرة على أهمية «

<sup>1</sup> نوازل ابن الحاج: نسخة الرباط: ص 147 مس 285؛ نسخة أزاريف: ص 77 مس <sup>231</sup>؛ نسخة مراكش: ص 275 مس 575).

الماء »كمفتاح قد يساعد ، إلى جانب الدين وطبيعة الآثار والذهنية، على تفسير بعض حوانب التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للأندلس خلال العصر الوسيط!

وبالإضافة إلى مسائل المياه نحد في مواضع أخرى من الكتاب ، وخاصة في أبواب الشركة والشفاعة والمعارضة ، معلومات قيمة عن مظاهر النشاط الفلاحي في الأندلس. ومن خلال هذه المعلومات نستطيع الجزم بأن المناطق الريفية في الأندلس كانت تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص منتوج القمح الذي شكل على ما يبدو المنتوج الرئيسي للغذاء 2. فضلا عن الشعير والكتان 3.

وبخصوصِ المنتوجات الغذائية وردت في نوازل ابن الحاج إشارات عديدة إلى أشكال الخضر والفواكه وأنواع الثمور. وممَّا يُلفِتُ النظرَ بالنسبة لهذا الجانب، أن بعضُ النوازل تسمى المناطق والقرى المنتجة لهذه المواد ، وتذكر المدن والأسواق التي تصرف فيها ، فضلا عن تحديد بعضها 4 لمقادير الاستهلاك الخاصة بكل شريحة

من مقالِنا: "أهمية الفتاوي الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية " ، مرجع سابق، ص ص .393-392

<sup>2</sup> نوازل ابن الحاج ، ص 8 ، 95.

<sup>38</sup> نفسه ، ص 38.

<sup>4</sup> نقصد هنا نوازل النفقة بالخصوص.

اجتماعية ، الأمر الذي يمكِّنُ المؤرِّخُ من بلورة فهم حديد للاقتصاد الأندلسي وخصائصه خلال عصر الطوائف والمرابطين انطلاقا من هذه المعلومات.

وإذا كانت المصادر الجغرافية قد أجمعت على انتشار زراعة الغروس في الضيعات والبساتين الأندلسية بدءاً من ابن خرداذبّة في أواخر القرن الثالث للهجرة إلى ابن بطوطة في القرن الثامن الذي أبدى إعجابه بكثرة الأعناب والفواكه في بعض أقاليم الأندلس<sup>2</sup> ، فإن نوازل ابن الحاج سجلت بدورها مزيدا من التفاصيل في هذا الشأن . ويفهم من مضمون بعض الأسئلة الموجهة إلى بعض الفقهاء ومن أجوبة هؤلاء عليها ، أن ، زراعة الكروم كانت تغطى مساحات واسعة من الأرض ، حتى إن بعضهم كان يعاني من صعوبة الوصول إلى ضيعته لإحاطة كروم الناس بحا<sup>3</sup> ، في حين كشفت بعض النوازل عن اهتمام الأندلسيين بغرس الكروم في الحقول والأراضى حين كشفت بعض النوازل عن اهتمام الأندلسيين بغرس الكروم في الحقول والأراضى

<sup>1</sup> ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، طبعة 1989 ، ص 90.

يقول ابن بطوطة في وصف خيرات مالقة: « رأيت العنب يباع في أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير، ورمانها المرسي الياقوتي لا نظير له في الدنيا، وأما التين واللوز فيحلبان منها ومن أحوازها إلى بلاد المشرق والمغرب» تحفة النظائر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفاد، الجزء الثاني ص 768، طبعة بيروت 1982.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نسخة الرباط ، ص 155.

المستصلحة بعد قطع شعرائها ، بل إنّ حبهم لهذه الشجرة جعلهم يغرسونها أيضا في أفنية المنازل وحول جنبات البيوت2.

وفي خِضمٌ هذا النشاط المكثف اهتم الفلاحون بتسييج المزارع والبساتين فأحاطوها بالزرائب والأسوار المتخدة من الحجارة والطين<sup>3</sup> درءاً للأضرار التي قد تصيبها حراء دخولِ الماشية إليها 4 ، "وقد يَحْتاطُونَ مزارِعَهم مِنْ جِهاتِما الأَرْبَعِ بِحائِطٍ، ويَزْرُبُونَهَا بِالشُّعَرِ " 5.

## 3. الصناعة والحرّف:

وفي ميدان الصناعة عرفت الأندلس مجموعةً من الحرف كالجياكةِ والحِجامةِ وصِناعة النسيج التي كانت تأتي في أغلبها عن طريق المغازل المنزلية، كما تُبيّنُ ذلك

<sup>1</sup> نفسه ، ص 217، 226، 280 – 281 . والشعراء أرض كثيرة الشجر لطول ترك العمارة

لها ( مسائل أبي الوليد ابن رشد ، تحقيق التحكاني ، ج 1 ، ص 167 ).

<sup>2</sup> نسخة الرباط ، ص 128.

<sup>3</sup> نفسه ، ص 281 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه ، ص 127.

<sup>5</sup> نسخة أزاريف: ص 44 مسألة 136.

هذه النازِلة: "رجل وهب لابنته الصغيرة داراً وبعدَ ذلك صيَّرَها لها مِلْكاً بمائة مثقال قبضها لها من غزْلِ غَزَلتْه"، وهي تختزن معلومات متنوعة من شأنها إماطة اللثام عن جوانب أخرى من وقائع التجربة الأندلسية من أهل قرطبة إلى المعادن، وتؤكد «ضرورهم إلى التحرف فيها »2. وتشير نازلة أخرى إلى الأطوار التي كانت تمر بحا هذه الصناعة حيث كان الفقهاء في قرطبة « يفتون في هذا الحديد الذي يساق من الصناعة حيث كان الفقهاء في قرطبة « يفتون في هذا الحديد الذي يساق من المعادن ويباع بسوق الحدادين ثم يشتري من التجار لعمل الآلات منه »3، كما وقعت الإشارة في نازلة أخرى إلى بعض المشاكل الفقهية-القضائية التي كانت تطرح بحدة نتيجة انتشار الملكية الخاصة لمناجم المعادن 4 ومشاكل أحرى بسبب سوء جودة بعض المعادن 5.

وتشير نوازل ابن الحاج أيضا إلى ازدهار صناعات عديدة في مختلف أنحاء الأندلس حيث تخصصت كل ناحية في إنتاج صناعة معينة ، نذكر منها على سبيل المثال صناعة عصير الزيوت في قرطبة 6 ، والأنسجة الحريرية في حيان، وقد تكرّد

The section of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نوازل الأحكام للبرزلي: ج 3/ 494.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نوازل ابن الحاج ، نسخة الرباط ص 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه ، ص 19–20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه ، ص 30–31.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه ، ص 20.

<sup>6</sup> وردت الإشارة إليها في عدة مسائل.

ذكرها كثيراً عند ابن الحاج أ. وتحدّثتِ النوازل عن كثرة الأرحاء الطاحنة في قُرى الأندلس خاصة خلال العصر المرابطي، فقد كانت ضفة وادي بلون قرب جيان تكثر بما الأرحاء التي تُدِيرُها جَداوِلُ المياهِ.

The second secon

## 4. النشاط التجاري ونظام السوق

وفي ميدان التحارة ، تكتسِي نوازلُ ابن الحاج أهمية كبيرة ، وقد لا نبالغ إذا قلنا إنّ أهميتها من هذه الناحية قد سَمَتُ بها إلى درجةٍ أصبَحُ لا يُضارعُها فيها أيُ مصدر آخر. ففي كثير من أبوابِ الفقهِ، كمسائل البيوع والشركة والحضانة والطلاق ، تطرح النوازل قضايا متعددة تخص النّظُمّ والمعاملاتِ المالية، وعلى سبيل المثال احتل موضوع العملات المتداولة وما كان يَلْحقُها من تقلباتٍ أهميّة كبيرة في هذا الشأن الما كان لها من آثار في حياة الناس وفي استقرار المجتمع ومؤسّساتِه.

لقد أدّت هذه الوضعية إلى إغناء ابن جوهر لأنه فرض نقوداً مزيّفة للحصول على ما أراد ، كما أدّى ذلك إلى إضرار كبير بتجار قرطبة الذين أُكْرِهوا على بيع

<sup>1</sup> مخطوطة الرباط ، الصفحات : 36، 80، 81، 297.

مطوطة الرباط ، الصفحات : 00، 00، 100 ومنافسة سكة ابن عباد لها ( «ز» انظر على سبيل المثال انقراض عملة ابن جهور في قرطبة ومنافسة سكة ابن عباد لها ( «ز» ص 17 مسألة 49) .

بضائعهم مقابل عملة مزيَّفة، ولهذا السبب لم تُرَوِّج هذه التقود خارج حدود دولة قرطبة الطائفية، وفي إشارة إلى هذا الموضوع رَوى ابن الحاج في إحدى مسائلِه 1 نقله عن مؤرخ الأندلس أبي مروان ابن حيان في تاريخه قال: «... وفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة جَرَت بقرطبة الذهبُ الخبِيثةُ القرمونية، ضَرَّبُ العزيزِ إسحاقِ بن عبد الله صاحب قرمونة 2 ، فغَلَبت اليومَ على متاجر أهل قرطبة، ولا نَفَاق لها إلاَّ بقرطبة، قد أذعن لابن عبد الله سلطان قرطبة ابنُ جهور فأجراها عنده حوفاً من شره ولياذاً من استحالة عهده ، فآذًى الناسَ بِما، وقادَ الغِنَى إليه، وأرسل الفَقْرَ على رعِيِّتِه أهل قرطبة الذين نَقلَ أموالَهُم إليه يُجْرُونَه اليوم في جميع متاجرِهم، ويأحذونَه في مُهُور نسائهم؛ قد اختبُ ورتْ هذه الذهبُ الحبيئَةُ بالسُّبُك في كل حبَّةٍ، فأكثرُ ما وُجد في تخليص تِبْرِه ثَمُّن مثقالٍ واحدٍ منه... لاَ مَعْدِلَ عنهُ ، وكان الصّرفُ يجْري به بالقيراط النَّمُنِي القديم جَرَيانه بقرطبة على انقطاع صرْفِه فيها ، فانسلختُ هذه السَّنةُ عنْ صَرف ثمانيةٍ وعشرين درهماً منها بالمثقال القرموني ، وقد كان في أولها باثْنيْنِ وثلاثينَ درهماً».

<sup>1</sup> انظر نسخة الرباط ، ص 125 ، مسألة رقم 244 (غير واردة في باقي النسخ).

<sup>2</sup> هو إسحاق بن محمد البرزالي ثالث حكام طائفة قرمونة في عهد ملوك الطوائف.

نسخة أزاريف : ص17 مسألة 49.

نستنتج من هذا النص/الوثيقة أنّ حاكم قرطبة الطائفي استبدّ في حكمه واستغلّ سلطته السياسية لتنمية ثرواته على حساب رعيّته، فالعنصر السياسي يفسر ظهور هذه الظاهرة المالية أو الاقتصادية، كما يفسر هذا النوع من الظلم الذي كان سائداً في عصر ابن جهور بقرطبة. ولقد أدّى هذا العنصر أيضاً – أي استبداد ابن حهور بالحكم – إلى فساد النظام المالي بقرطبة برمّته ممّا أدّى إلى عواقب سلبية بالنسبة لعامة قرطبة التي فرض عليها استعمال عملة فاسدة. وهذا التداخل ، بين ما هو سياسي من جهة وما هو اقتصادي ثمّ ما هو احتماعي، ضروري لفهم هذه الظاهرة التاريخية التي تميّزت بما دولة قرطبة الطائفية في القرن الخامس الهجري.

ونَقِفُ في ثنايا أحكام المعاملات أعلى كثيرٍ من أساليب التعامل التحاري المعمول بحا آنذاك في المحتمع الأندلسي ، ويمكن ملاحظة هذه الأساليب انطلاقاً من المسائل المتعلقة بقضايا الاستدانة ، وبيع العقارات المثمرة ، والدور ، ومسائل

أم يفرد مرتبو النوازل - ومنهم مرتب نوازل ابن الحاج - بابا خاصا بأحكام المعاملات ، ولعل عندهم في ذلك يعود إلى ارتباط هذه الأحكام الشديد بالمواضيع المدرجة في مختلف أبواب الكتاب.

<sup>2</sup> الصفحتان 7 و 32 من نسخة الرباط.

<sup>36</sup> نفسه ، ص 36.

<sup>4</sup> نفسه ، ص 204.

القراض 1، والمعارضة 2، وقضايا الأكرية 3، والنفقات المفروضة على المطلق 4، والتسعير على المطلق 4، والتسعير على أهل الأسواق 5 وغيرها من المواضيع.

وترد في نوازل ابن الحاج أيضا كثير من الصور المعبرة عن مختلف مظاهر النشاط التحاري في الأندلس على عهد الطوائف والمرابطين. فسوق الصرافين في قرطبة كان يعرف حركة دؤوبة بين التحار والمتعاملين ، وكذلك ، نعرف من إحدى النوازل ، أن أصحاب التحارة في هذه المدينة ، كانوا لا يكتفون بإيداع بضائعهم داخل المحلات ، بل تنافسوا في وضعها خارجا على رفوف الحوانيت ، لجلب المشترين ولفت الانتباه إليها ، ويتضح من هذه النوازل أيضا أن أشكال التعامل عند الأندلسيين كانت متنوعة ، فمنهم من اتخذ من المحلات والحوانيت مقرا لمزاولة مهنة البيع كما في المثال السابق ، ومنهم من اتخذ المعاصر والأرحاء فَحَنى منها أرباحا

<sup>1</sup> نفسه ، ص 279 – 280 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه، ص ص 51–53.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نفسه ، ص 115 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفسه ، ص 56 فما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> نفسه ، ص ص <del>289 – 290</del>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> نفسه ، ص 277 .

<sup>7</sup> نفسه ، ص 126.

طائلة أ، في حين ، فضل بعضهم استثمار بعض ما يملكه من مال أو ذهب أو أنعام أو غوها ، بدفعه إلى من يتجر به على حصة من الربح معلومة ، كما تخبرنا بذلك مسألة رفعت إلى الأمير على بن يوسف لينظر فيها2.

## 5. سوق العملات في الأندلس

ومن المظاهر السياسية المرتبطة بالنظام الاقتصادي في الأندلس خلال عهد الطوائف والمرابطين، والتي وردت الإشارة إليها في نوازل ابن الحاج، ما كان يغرفه سوق العملات في الأندلس من تقلبات وخاصة في قرطبة، وما راج من خبر تبديل السكة بسكة أخرى غيرها وإهمال الأولى جملة، وقد نزلت هذه المسألة بقرطبة فاختلف فيها الفقهاء، فأفتى أكثرهم بلزوم السكة القديمة على مقتضى العُقدة لأنّ الجديدة لم يكن لها وجود قبل ذلك، فأفتى ابنُ عتاب بأن يرجع في ذلك إلى قيمة السكة المقطوعة من الذهب، يعني وقت التعامل بها، فيأخذ القيمة ذهباً، فأرسل ابنُ عتاب إلى القاضي بقرطبة إذْ ذاك، وهو ابن جابرٍ فقيه إشبيلية، فنهض إليه فذكر المسألة وقال: الصواب فيها فتواي فاحكم بها ولا تخالفها» 3.

<sup>1</sup> نفسه ، ص 53.

<sup>&#</sup>x27; نفسه ، ص 273.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المعيار المعرب : 192/5–193.

وهناك نازلة أخرى أنزلت بقرطبة أيام ابن جهور مفادها أنّ صفقة تجارية جرت اعتماداً على عمليّتين مختلفتين بنفس الدولة الطائفية خلال فترة زمنية مختلفة، لأنّ الشطر الأول من العملية التجارية حرى في عهد ابن جهور، ثمّ استكملت العملية خلال حكم ملك طائفي آخر عوضه، والمشكل الذي طرح للفقهاء هو هل يجب أداء النصف الثاني من الصفقة بالعملة التي ضُربت في عهد الملك الطائفي الأوّل أم بالعملة التي ضربحا الملك الطائفي الثاني؟

هذا مثال لتداخل السياسة والاقتصاد لأنَّ تغير النظام السياسي هو الذي أدّى إلى ضرب عملة جديدة، فكل ملك طائفي كان يضرب عملة باسمه، خصوصاً الأقوياء منهم، ومثال ذلك الدينار العبّادي نسبة إلى بني عبّاد، والدينار المرابطي نسبة إلى يوسف بن تاشفين، وقد انتشر هذا الأخير في الممالك المسيحية كقشتالة نظراً لصفاء معدنه، فكان يُعرف بـ "المرابطي".

ولقد أدّت هذه الوضعية إلى تعدّد العملات في الأندلس ثمّ إلى ظاهرة انخفاض قيمة العملات. والمهم هنا هو تداخل البعد السياسي بالأبعاد المالية لأنّ ضربَ عملةٍ معيّنة كان مرتبطاً بنظام سياسي معيّن ، وتعدّد النظم السياسية في عهد

<sup>1</sup> انظر مسألة "في مُعَالِحَةِ الدُّيُونِ إِذَا انْقَطَعَتِ السُّكَّةُ الْقَدِيمَةُ وحَلَّتْ تَحَلَّهَا سِكَّةٌ جَدِيدة " ( «نَّ : ص51 مسألة رقم 49).

الطّوائف هو الذي أدّى إلى تعدّد العملاتِ وانخفاض قيمة عددٍ منها. وممّا يُستنتج من هذه الظاهرة أنّ انقسام دوّل الطوائف السياسي وتصارُعٍ ملوكِها كانت بجارِيهِ ظاهرة أخرى هي الأزمة الاقتصادية التي عمّت حلّ أرجاء الأندلس في عهد الطوائف.

إن جل نوازل ابن الحاج كانت مطروحة على فقهاء قرطبة وجلّها حصل في هذه المدينة. فالأمر يتعلَّق بعمليَّة تجارية بقرطبةً حيث راحتُ نقودٌ مضروبة بإشبيلية كالدينار العبّادي، وبالمغرب كالدينار اليوسفي، كما راج الدِّهب القرموني الخبيث المضروبُ بقرمونةً في قرطبة ، ومعنى هذا أنّ اختلاف النظام السياسي الطائفي لم يمنع انتشار العملاتِ التي ضربت في دوّل طائفية معيّنة في جميع أنحاء الأندلس؛ وممّا يفسّر هذه الوضعية اعتمادُ الذِّهبِ مقياساً لقيمة النقود في المغرب و الأندلس بغضّ النظر عن النظم السياسية السّائدة، وانتشار "نظام السوق" في المدن الأندلسية بغض النظر إلى انتمائها السياسي خلال هذه الحقبة. بل إن الشبكة التجارية التي كانت الأندلس تشكُّل جزءاً منها امتدَّتْ عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط، فهناك نازلة تذكر قضيّة مرتبطة بتصدير الزيت من ألمرية عبر سبتة بحراً وتشير إلى استيراد العبيد من المهدية بتونس عبر الجزائر .

<sup>1</sup> انظر مسألة التّاجِرِ يُسَافِرُ بِسِلْعَةِ غَيْرِهِ فَيَخْلِطُهَا بِسِلْعَتِهِ : «ز» : ص193 مسألة رقم 234.

## ت. الجانب الاجتماعي:

تعتبر نوازل ابن الحاج من أهم مصادر التاريخ الاحتماعي الأندلسي في القرن الخامس الهجري لاعتبارات متعددة نذكر منها:

1 - لقد عاصر صاحبُ هذا المصدر المجتمع الذي جمع له مادة تاريخية هامة تتضمن معلومات أصيلة وفريدة.

2 - يعتبر هذا المصدر فريداً لأنَّ المعلومات الاحتماعية الواردة فيه لا توحد في غيره من أجناس المصادر التاريخية التي أرّختُ للمجتمع خلال هذه الحقبة التاريخية.

3 - تميّزت المعلومات الاجتماعية الواردة في هذا المصدر بكثرتها وبتنوّعها ، فمنها ما يتعلّق فمنها ما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية كالإرث والزواج والطّلاق ، ومنها ما يتعلّق بالتبادل التجاري في المحتمع ، ومنها ما يتعلّق بالعمران ، ومنها ما يتعلّق بالعادات والتقاليد وغيرها من الجوانب الأخرى..

4 - ينفرد هذا المصدر الاجتماعي بنقله بعض الوثائق الأصلية كالشهادات والعقود لإثبات صحة بعض القضايا كقضية فاطمة بنت أبي عياش التي "ضربا

زوجُها عبد السلام بن أبي يحيى المعروفُ بابن صاحبِ الصّلاة، فأدّى ذلك إلى والمُها عبد السلام، فأدّى ذلك إلى وفاتِما" أ. ومنها قضايا مرتبطة بالمرأة أو بالعبيد أو بالأطفال علاوة على الرحال.

5 - يقدّم لنا هذا المصدر معلومات لدراسة مصادر المحتمع الأندلسي في المدن والبوادي مناطق أندلسية مختلفة ممّا يُعطينا صورة متكاملة للمجتمع الأندلسي في المدن والبوادي من الجزيرة الخضراء إلى قرطبة وإشبيليةً إلى بلنسية. وقد يتمكّن المؤرخ اعتماداً على هذه المادة الغنيّة والمتنوّعة من تركيب صورة شاملة للمجتمع الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري.

6 - يكمّلُ هذا المصدرُ، إضافةً إلى قيمتِه التوثيقية الفريدة، المصادرَ الأحرى للمجتمع الأندلسي لأنّه مصدرٌ فقهيٌ في أصلِه، ولذلك فإنّه يُلقي الأضواءَ على جوانب متعدّدة للمجتمع الأندلسي.

7 - تتأكّد مصداقية هذا المصدر لدراسة المجتمع الأندلسي بحيث يمكن مقارنة المعلومات الواردة في مصادر أخرى حول هذا المجتمع حلال نفس الحقبة التاريخية، كما يُمكن اعتباره مقياساً للحكم على المعلومات الواردة في غيره من المصادر لأنّه يخضع لجميع المقاييس لتقديم المصادر لتحديد مدى مصداقيتها

<sup>1 «</sup>ز» : مسألة رقم 339 ص118.

وقيمتها التوثيقية ، ويصحّ هذا عند مناقشة الجحتمع الأندلسي بأبعاده المتعدّدة كبنيته التاريخية ونظمه الاحتماعية وغيرها.

8 - يعتبر هذا المصدر نموذجيّاً لدراسة المجتمع الأندلسي اعتماداً على منهج متعدّد التخصّصات لأنّه كما يضمّ البعد الاجتماعي فإنه يضم أبعاداً أخرى للواقع التاريخي الأندلسي ، مع انفرادِه ببعده الفقهي بالدرجة الأولى.

9 - ومن خلال نوازل ابن الحاج يمكن مقارنة ما ورد فيه من معلومات عن المحتمع الأندلسي في القرن الخامس الهجري بالمعلومات الاجتماعية الواردة في غيره من المدوّنات الفقهية، وذلك قصد تحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها وصولاً إلى تحديد تطور المحتمع الأندلسي وكشف التحوّلات الاجتماعية التي عرفها في القرون اللاحقة.

10 - تبرز هذه النوازل جرأة ابن الحاج في التصدّي لقضايا المحتمع الكبرى والإفتاء فيها رغم طابعها المحرج في كثير من الأحيان خاصة عندما يتعلّق الأمر بفئة الأمراء والحكّام أو بشخصيات اجتماعية بارزة.

11 - يمكن للباحث المتخصص في التاريخ الاجتماعي خلال القرن الخامس المحري أن يتعامل مع هذا المصدر بصفتِه موضوعاً للبحث معتمِداً على تحليل

النصوص و توظيف المنهج الكمي للإحصاء نظراً لما يتوفّر عليه من معلومات طريفة وغزيرة.

12 - يقدّم هذا المصدرُ صورة كاشفة عن نظام القضاء الأندلسي الذي يمكن وصفه بنظام قضائي متطوّر ارتبط ارتباطاً عضويّاً بنظام الدولة الأندلسية من جهة وبالمحتمع الأندلسي نفسِه من جهة ثانية.

خلاصة القول، إنّ المواضيع الاجتماعية التي أثارَها ابن الحاج في نوازله غنيةٌ حدًا ومُتنوّعة، لِدرجة أنحا غيّرت نظرة الباحثين إلى الجتمع الأندلسي لما قدّمت من تفاصيل دقيقة تمكّن المؤرخ من وضع تصوّرٍ شامل لهذا المحتمع، وتجعله يقفُ على تفاصيل مهمة تُحلِّي أمامه صورة هـذا المحتمع بقسميَّه الحضريُّ المنطوّر في المـدن والحواضر، و القروي الخاص بقاطني الأرياف والبوادي الأندلسية، وكلُّ هذه المواضيع تمسّ جوانبَ اجتماعية عديدة من حياة الناس، كقضايا الأسرة والمرأةِ والطفل، وأنشطة التربية والتعليم، ومسألةِ العبيدِ والفثات الاجتماعية الضعيفة، وأخبارِ أهلِ . والاقتصادي والاجتماعي في المحتمع، وصلاتِ الأندلسيين الذمّةِ وموقعهم السياسي والاقتصادي بنصارى الممالك المسيحية، وسلوك الحكام وتصرّفاتهم في شؤون البلاد والعباد، ومظاهِرِ العُنفِ والمظالم التي لم يعدم وجودها في هذا المحتمع، دون إغفالِ صور رائعة ومعاهِر العمع واسم العدالة الاجتماعية المتمثلة على وجه الخصوص في رقي ونماذج راقية من ضروب العدالة الاجتماعية ونماذج راقية من

الجهاز القضائي الأندلسي، وعصامية رجاله وقضاته أمثال القاضي الشهيد أبي عبد الله بن الحاج التحيي الذي خصّصنا له هذه الدراسة. وفضلاً عن ذلك تسجّل نوازل الله بن الحاج صورة واضحة لمظاهر الاندماج الإثني والثقافي والفكري في المحتمع الأندلسي خلال عصر الطوائف والمرابطين رغم كونها مرحلة حاسمة توالت فيها فصول من الحروب والاضطرابات السياسية الكبيرة.



# مصادر ومراجع قسه الدراسة

| بيان الطباعة والنشر                                                                                     | عنوان الكتاب ومؤلفه                                                                                                   | نم<br>نبي |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| تحقيق عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح، دار<br>الغرب الإسلامي، ط.1، 1996، (جزء واحد).                    | رت.1258 هي.                                                                                                           | 1         |
| تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، الطبع<br>الثانية، القاهرة، 1393هـ/ 1973 ، (4 أحزاء)            | الإحاطة في أحبار غرناطة لابن الخطيب ، (لسان الدين أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن سعيد ابن الخطيب السلماني (ت.776هـ). | 2         |
| (المحلد الثالث) تحقيق مصطفى السقا وإبراهي<br>الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة فضالة<br>المحمدية، 1978. | أزهار الريباض في أخبار عيباض للمقري ، (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني ، (ت.1041 ه).              | 3         |
| منشورات دار العلم للملايين ، الطبعة الخامس<br>عشر ، 2002 م.                                             | الأعلام للزركلي ، (حير الدين بن<br>محمود بن محمد بن علي بن فارس<br>الزركلي الدمشقي (ت.1396 هـ).                       | 4         |
| دار الغسرب الإسسلامي، الطبعـة الأولى، يسبروت،<br>1988.                                                  | الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين لدندن، (الدكتورة عصمت دندش).                                               | 5         |
| ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات،<br>مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الطبعة               | اهمية الفتاوي الفقهية في كشف                                                                                          | 6         |

|    |                                                                    | تحقيق إمراهيم الأبياري ، دار الكتاب اللبناني ، الطبعة الأول ، بيروت ، 1989 م ، (جزءان). |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | بن أحمد بن عميرة الضي،<br>(ت.599ه).                                |                                                                                         |
|    |                                                                    | تحقيــق ومراجعــة : ج. س. كــولان و إ. ليفــي                                           |
| 0  | والمغرب لابس عنداري ، ( أبو<br>العباس أحمد بن محمد ابن عذاري       | بروفنسال، طبعة دار الثقافة ، بيروت ، 1983.                                              |
| -  | لمراكشي ، (ت.695 هـ).                                              |                                                                                         |
|    | تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير<br>وَالأعلام للذهبي :شمس الدين أبو | تحقيق بشار عـــقاد معــروف ، دار الغــرب الإسلامي، ط. 1 ، الجزء 11، بيروت ،2003.        |
|    | عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي (ت.748هـ).         |                                                                                         |
| 10 | تاريخ الفكر الأندلسي لبالنسيا،<br>(أنخل جونثالث بالنسيا).          | تعريب حسين مؤنس، الناشر: مكتبة الثقافة<br>الدينية، القاهرة، 1955 .                      |
|    |                                                                    | المؤسسة العربية الحديثة ، ط1 ، القاهرة 1992.                                            |
| 1  | الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن<br>الخسامس الهجسري: لخسلاف،         |                                                                                         |
| 1  | (الدكتور محمد عبد الوهاب<br>خلاف).                                 | Real and the second                                                                     |
|    | التاريخ المغربي ومشكل المصادر                                      | محلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس - للغرب                                          |
| 12 | نموذج النوازل الفقهية لمزين،<br>(الدكتور لمحمد مزين).              | ، عدد خاص بعنوان: دراسات في تاريخ المغرب،                                               |
| 13 | تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا                               | ضبط وشرح وتعليق مريم قاسم طويل ، دار الكتب<br>العلمية، ط.1، بيروت ، 1415-1995.          |

|                                                                                         | 1 .1 .1 .1 .1 .1 .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                         | للنباهي، (أبــو الحســن النبــاهي الأندلسي ، (ت.792 هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| تحقيق عبد السيلام محمد الشريف، دار الغرب<br>الإسلامي، بيروت، الطبعة: ١١١ م.             | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |     |
| الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ ا                                              | للحطاب الرعيني، (أبو عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.  |
| 1984م المعلقة: الأولى، 1404 هـ ا                                                        | محمد بن محمد بن عبد الرحمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                         | المغربي المعروف بالحطاب الرعيني) ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                         | (ت.954 هـ/1546م).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،                                               | ترتيب المدارك وتقريب المسالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،<br>المغرب، ط.2 ، 1983/1403 ( 8 أجزاء ).       | لمعرفة أعلام مذهب مالك لعياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15  |
| . ( 8 أجزاء ).                                                                          | ، (أبو الفضل عياض بن موسى بن<br>عباض السيد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.  |
|                                                                                         | يسل اليخصبي السبتي، (ت.544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                         | .(-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   |
| تحقيق عبد السلام الهراس ، دار المعرفة ، الدار                                           | التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16  |
| البيضاء، (4 أجزاء).                                                                     | الم بو عبد الله محمد ب عدد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 1                                                                                       | 1. 670 01:15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم                                          | المُدَادَّةُ المُسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00  |
| عقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت، الطبعة | المسوية والمختلطة للقاضي عياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17  |
| (-li-1 3) - / (111 - 14 3/ , 1-V)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                         | عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،<br>(ت.544 هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 582 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
| تحقيق محمد حبيب الهيلة ، دار الغرب الإسلامي،<br>2002 ، ر7 أجزاء).                       | بالقضايا والأحكام لما نزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18  |
| ط.1 ، بروت، 2002 ،                                                                      | المقتسن والحكاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
|                                                                                         | البرزلي ، (أبو القاسم أحمد بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   |
|                                                                                         | البرزلي المالكي (ت. 841 هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55) |

| دار المنصور للطباعة والوراقة، السهط، 1973 ،                                                                     | اجلوة الاقتباس في ذكر من حل                                       | _       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| (جزء واحد).                                                                                                     | من الأعلام مدينة فاس لابن                                         |         |
| FO.II                                                                                                           | القاضي، أحمد ابسن القاضي                                          | 19      |
| 20 1 U                                                                                                          | المكناسي، (ت.1973 هـ).                                            |         |
| تحقیق : بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد،                                                                        | جذوة المقتبس في تاريخ علماء                                       |         |
| الناشر: دار الغرب الإسلامي سلسلة التاحي                                                                         | الأندلس للحميدي، أبو عبد الله                                     | Posonii |
| الأندلسية، المحموعة III ، الطبعة 1، ، تونس،<br>1429 هـ/2008م. (حزء واحد).                                       | محمد در فتوح در عبد الله الحميدي                                  | 20      |
| تحقيق حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة                                                                         | الحلّة السيراء لابن الأبار، أبو عبد                               |         |
| والنشر ، ط.1، القاهرة، 1963م ، (حزءان).                                                                         | الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر<br>القضاعي (ت.658هـ).            | 21      |
| تحقیق سهیر زکار وعبد القادر زمامه ، دار الرشاد                                                                  | الحلل الموشية في ذكر الأخبار                                      |         |
| الحديثة ، الطبعة الأولى ، الدار البيضاء ، 1979م                                                                 | المراكشية لابن أبي سماك ، أبو<br>القاسم محمد بن أبي سماك العاملي. | 22      |
| ، (مرء واحد) .<br>دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة ، 1990.                                                  | دليل السالك للمصطلحات                                             | -       |
| المامرة | والأسماء في فقه الإمام مالك                                       | 23      |
|                                                                                                                 | لحمدي شلبي (حمدي عبد المنعم<br>شلبي)،                             | 23      |
| تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ، دار النراث ،                                                                     | الديباج المذهب فِي معرفة أعيان                                    |         |
| القاهرة 1972. (جنزءان)؛ ثم طبعة دار الكتب                                                                       |                                                                   |         |
| العلمية ، بيروت، بدون تاريخ، (حزء واحد) .                                                                       |                                                                   | 24      |
|                                                                                                                 | محمد بن فرحون اليعمري المالكي<br>(ت.799 ه).                       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | -  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| تحقيـق يحيـي مراد، طبعـة دار الحـديث، القـاهرة،<br>2007م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام  |    |
| 2007م ، (جزء واحد).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنوازل الأحكام وقطر من سير       |    |
| The second of th | الحكام لابن سهل، (أبو الأصبغ     | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجياني (ت. 486ھ).               |    |
| تحقيق: إحسان عباس ومحمد بن شريفة وبشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الذيل والتكملة لكتابي الموصول    |    |
| عــواد معــروف ، دار الغــرب الإســـلامي ، الطبعــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والصلة لابن عبد الملك المراكشي،  |    |
| الأولى، تونس 2012م (9بحلدات).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (أبو عبد الله محمد بن عبد الملكِ | 26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأنصاري الأوسى المراكشي         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ت.703 م).                       |    |
| شرحه وکتب هوامشه : طلال حرب، دار الکتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رحلة ابن بطوطة المسمّاة: تحفة    |    |
| العلمية، بيروت، بدون تاريخ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النظّار في غرائب الأمصار لابن    | 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بطوطة، (أبو عبد الله محمد بن عبد |    |
| in a ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله اللواتي الطنحي (ت. 779هـ).  |    |
| تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية ، دار الفكر ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 28 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله ابن أبي الخصال.             | -  |
| الناشر: مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سبع وثائق جديدة عن دولة          |    |
| الطبعة الأولى، بـور سعيد- الظـاهر، 1420 هـ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المرابطين وأيامهم في الأندلس،    | 29 |
| 2000م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لمؤنس، ( الدكتور حسين مؤنس).     | _  |
| تحقيق: أكمل الدين إحسان أوغلو - محمد عبد<br>القادر الأرناؤوط - صالح سعداوي صالح، تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سلم الوصول إلى طبقات الفحول      |    |
| القادر الأرناؤوط - صاح معدد رب ع القادر الأرناؤوط - صاح معدد رب ع النشر 2010، (6 أجزاء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0 /                            | 30 |
| النشر 2010) (2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الله حاجي خليفة القسطنطيني)،     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ت.1067 هـ).                     | لر |

| 31 | رمحمد بن على بن أحمد الإلغي المعتمار السوسى)، (ت.1963 م                                                                       | منشورات مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى،<br>1380 هـ / 1960م ، حزء واحد.                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | سير أعلام النبلاء للذهبي ، (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت.748 هـ).                         | تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ، الطبعة التاسعة، بسيروت، 1413هـ، (23جزءا). |
| 34 | شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحلوف (محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد علوف المنستيري (ت. 1361 هـ). | تعليق: عبد المحيد خيالي، منشورات دار الكتب العلمية، بدروت، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2003 م، (جزءان). |
| 35 | شدرات الدهب في اخبار من ذهب لابن العماد الدمشقي ، (عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت.1089ه)                                  | (4 أحزاء) ، تحقيق ، طبعة دار الكتب العلمية،<br>بيروت.                                                |
| 36 | شرح منح الجليل شرح مختصر<br>خليل لعليش (أبو عبد الله محمد بن<br>أحمد بسن محمد علميش) ، (ت.<br>1299 هـ).                       | منشورات دار الفكر ، ط.1 ، يبروت، 1404<br>هـ / 1984 م، (9أحزاء).                                      |
| 37 |                                                                                                                               | تحقيق صلاح الدين المنجد، الناشر مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الكويت ، 1984 ، ( 5 أحزاء ).             |

| منشورات مطبعة فضالة ، المحمدية ، 1984.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العرف والعمل في المذهب                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| .1984 ، اعمدية ، 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المالكي ومفهومهما لدى علماء                 | 20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المغرب للحيدي، (الدكتور عمر بن              | 38 |
| And the large of t | عبد الكريم الجيدي).                         | -  |
| طبعــة دار الشــروق للنشــر والتوزيــع ، عمــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عصر الطوائف والمرابطين لعباس،               | 39 |
| 1997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (الدكتور إحسان عباس).                       | 39 |
| تحقيق ماهر زهير حرار، دار الغرب الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الغنية (فهرسة شيوخ القاضي                   |    |
| بيروت ، ط.1، 1982.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عياض) لعياض ، (أبو الفضل                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عیاض بن موسسی بن عیاض                       | 40 |
| second at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اليحصي السبتي ، رت 544                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه).                                         |    |
| تحقيــق وتخــريج محمــود مغــراوي ، دار الأنــدلــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الغـــوامض والمبهمـــات لابـــن             |    |
| الخضراء للنشـر والتوزيـع ، الطبعـة الأولى، حـدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابشكوال، (أبـو القاسـم خلـف بـن             | 41 |
| 1415هـ / 1994م ، (حزءان).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عبد الملك رت.578هي.                         |    |
| جمعها ونسقها الباحث في القرآن والسنة علي بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فَتْح الْعَلِيِّ الْمَالِكِ فِي الْفَتْوَى  |    |
| نايف الشحود، والكتاب طُبع في محلدين كبيرين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عَلَــى مَـــذَهَبِ الْإِمَــامِ مَالِــكِ، |    |
| لكن لا توجد منه نسخة، وقد اعتمدنا النسخة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المعروف بفتاوى ابن عليش (أبو                | 42 |
| الرقمية للمكتبة الشاملة (الإصدار : 3.64).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عبد الله محمد بن أحمد بن محمد               |    |
| الله إسالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علیش) ، (ت. 1299 هـ).                       |    |
| منشورات كلية الشريعة بآكدير، سلسلة رسائل<br>وأطروحات جامعية ، عدد 5، مطبعة النحاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فقه النوازل في سوس: قضايا                   |    |
| وأطروحات جامعية ، كالمحاد الطبعة الأولى، 1420-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وأعلام (من القرن التاسع الهجري              | 43 |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |    |
| 1999.<br>تحقيق محمد أبو الأحفان وعمد الزاهي ، دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | العبادي، الدكتور حسن العبادي.               |    |
| عقيال محادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فهرس ابن عطية ( أبو محمد عبد                | 44 |

|    | . 541هر).                                                                                                                    | الغــرب الإســـلامي ، الطبعــة الأولى، بــيروت ،<br>1980م. (حزء واحد ).                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | فهرسة ابن خير (أبو بكر محمد بن<br>خير بن عمر بن خليفة الأشوي<br>الإشبيلي (ت.575 هـ).                                         | تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصري ،<br>ط.1 ، القاهرة، 1989م. (جزءان).                                                                                                           |
| 46 | فهرسة المنتوري (الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري (ت834هـ).                                       | دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بنشريفة، منشورات<br>مركز الدراسات والأبحاث وإجياء التراث التابع<br>للرابطة المحمدية للعلماء، بالمملكة المغربية، الطبعة<br>الأولى (1432هـ، 2011م)، (جزء واحد). |
|    | الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم                                                                                                    | مراجعة وتصحيح السيد عزت العطار الحسيني،<br>نشر مكتبة الخانجي، القاهرة ،1994،<br>(حزءان).                                                                                                 |
| 48 | كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله المعروف بابن محرداذبة. (ت.حوالي 280 هـ).                            | طبعة بريل، ليدن 1989.                                                                                                                                                                    |
| 49 | كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة، (مصطفى بسن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي المشهور بحاجي خليفة) (ت.1067هـ). | دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/<br>/1992م، (6 أجزاء).                                                                                                                                  |
| 50 | كشف اللثام شرح عمدة الأحكام                                                                                                  | تحقيق: نور الدين طالب، منشورات وزارة الأوقاف                                                                                                                                             |

|                                                                                                                |                                                                                            | _  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                | للسفاريني (محمد بن أحمد بن سالم ال                                                         |    |
| سعودية، دار النـوادر، الطبعـة الثالثـة، بـيروت،<br>1429هـ – 2008م، (7 أحزاء).                                  | السفاريني النابلسي)، (ت.1188 و<br>ه).                                                      |    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          | مخطوط نوازل ابن الحاج وأهمية بمادته التاريخية ، بوتشيش، و الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش). |    |
| تحقيسق محمد بسن شريفة، منشورات دار الغرب<br>الاسسلامي، الطبعة الثانية ، بــيروت، 1997م،<br>(جزء واحدى.         | مداهب الحكام في نوازل الأحكام اللقاضي عياض وولده عمر                                       | 52 |
| تحقيق محمد الحبيب التحكاني، منشر مادر ما                                                                       | الوليد محمد بن أحمد بدا و ابو                                                              | 53 |
| تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: وزارة الأوقاف بدولة قطر، الطبعة الأولى، 2012م، (6 أحزاء). | المنع الأنوار على صبحاء القدر                                                              |    |
| ، دراسة وتحقيق محمد على شوابكة ، بيروت،<br>1983                                                                | مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس لابن حاقان (                                   | 55 |
| طبعة دار الفكر ، بيروت ، بدون تاريخ. (5                                                                        | معجم البلدان لياقوت الحموي، (<br>أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله<br>الحموي (ت.626 ه).       | 56 |

| المعجم في أصحاب القاضي أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| علمي الصدفي لابن الأبار ( أبو عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| القضاعي ، (ت.658 هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| المعيار المعرب والجامع المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| والمغسرب للوانشريسي، (أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| رت.914 م).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| المغرب فِي حلى المغرب لابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| سعید، (علي بن موسى بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| بن عبد الملك ابن سعيد الغرناطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| المغربي ( ت. 685 هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| مواهب الجليل في شرح مختصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| خليل للحطّاب، (أبو عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| محمد بن أحمد بن عبد الرُّحْمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| الــرّعَيْنيي المعــروف بالحطّـاب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| رت.954 م).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| The state of the s | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| محمد حسن بن علي بن محمد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب للوانشريسي، (أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي، المغرب في حلى المغرب لابن المغرب في حلى المغرب لابن بن عبد الملك ابن سعيد الغرناطي بن عبد الملك ابن سعيد الغرناطي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب، (أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عبد الرحمان المحطاب، وأبو عبد الله المحطاب، وأبو عبد الله نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في الختلاف الفقهاء للروكي، الدكتور اختلاف الفقهاء للروكي، الدكتور أخبار الزمان لابن القطان ، (أبو أخبار الزمان لابن القطان ، (أبو أخبار الزمان لابن القطان ، (أبو |  |

| a physical six (preside from the first street and a special street of the last street of the design design with                                                                      | عبد الملك الكُنامي المراكشي (ت.<br>منتصف القرن 7هـ).                                               | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| تحقیسق إحسسان عبساس، دار مسادر، بسیروت،<br>1968م.                                                                                                                                    | المقري التلمساني (ت.1040 هـ).                                                                      | 63 |
| دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور قطب الريسوني، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بروت ، 1429هـ (حزه واحد).                                                              | نوازل أحمد بن سعيد بن بشعفير اللورقي المالكي (ت. 516).                                             | 64 |
| إشراف وتقامتم عباد الحمياد عباد الله هرامة، وضع هوامشه طلاب كلية الدعوة الإسلامية، منشورات الدعوة الإسلامية، منشورات الدعوة الإسلامية ، الطبعة الأولى، طرابلس - ليبيا 1989م، د حدمان | (ت.1063هي).                                                                                        | 65 |
| محلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية ، المحلدان<br>، 3-7 ، 1959/ 1960 ، ص ص :<br>198~109.                                                                                           | وثالق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين مكي ، (الدكتور محمود على مكي) .                               | 66 |
| تحقیم احسان عباس ، منشورات دار صادر ،<br>طبعة الجزء الثالث: بیروت 1900، (7 اجزاء).                                                                                                   | وفيات الأعيان لابن خلكان ، (أبو<br>العباس شمس الدين أحمد بن محمد<br>بن أبي بكر بن خلكان ، (ت.81.58 | 67 |

# فهرس المحتويات

| 7 Hat wan I work at 1 11 11 mg : day                                                                 | الجود                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| لفصل الأول : القاضي أبو عبد الله بن الحاج التجي<br>سيرته وأعماله                                     | r<br>A                            |
| مصادر سیرة ابن الحاج<br>مولده و نسبه وأسرته<br>شیوخه وتلامدته<br>معارفه وثناء العلماء علیه<br>وظائفه | .2<br>.3<br>.4<br>.5              |
| الفصل الثاني : كتاب نوازل ابن الحاج<br>شكلاً ومضموناً                                                |                                   |
| نسبة كتاب نوازل ابن الحاج وعنوانه                                                                    | .1                                |
|                                                                                                      | سيرته وأعماله مولجه و نسبه وأسرته |

# الفصل الثالث : القيمة الفقهية والتاريخية لنوازل ابن الحاج

| .1 | البعد الفقهي وموقع المسائل من فقه النوازل | 145 |
|----|-------------------------------------------|-----|
| .2 | البعد التاريذي                            | 155 |
|    | أ-                                        | 155 |
|    | <b>ب-</b> الجانب الاقتصادي                | 165 |
|    | ج- الجانب الاحتماعي                       | 182 |
|    |                                           |     |
| -  | مصادر ومراجع قسم الدراسة                  | 187 |
| -  | فهرس المحتويات                            | 199 |



#### منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية

# نو ( زل ( به ( لحام ( لنجيبي

للقاضي الشهيد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي القرطبي (ت.529هـ)

⇒ر اسة وتحقيق

(الركتور (أممر شعيب (اليوسفي

الجزء الثاني

تطوان : 1439هـ / 2018 م

| نوازل ابن الحاج التجيبي             | : | الكتاب        |
|-------------------------------------|---|---------------|
| الدكتور أحمد شعيب اليوسفي           | : | التأليف       |
| الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية | : | الناشو        |
| تطوان 1439هـ/ 2018م                 | : | الطبعة الأولى |
| 2018MO1837                          | : | رقم الإيداع   |
| 978-9920-35-560-5                   | : | ردمك          |
| مطبعة تطوان                         | : | مطبعة         |

بميع الحقوق محفوظة

نوازل قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي القرطبي



جميع ( لحقوق محفوظة

#### تقديم:

لسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله و به أستعين، و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمّد، و على آله و صحبه أجمعين.

وبعدُ، لا شكّ أنّ ظهورَ كتابِ نوازل ابن الحاج التجيبي وإماطةَ اللثام عنه بعدَ طولِ غيابٍ دام زهاء ثمانيةَ قرون ونيّفٍ، يعدّ فتْحاً علميّاً كبيراً ، ومكْسباً هاماً للعاملين في حقول الدراسات الفقهية والتاريخية والقانونية، والمهتمين بقضايا التراث الإسلامي بصفة عامة.

والواقع أنّ نوازل ابن الحاج التّجيبي الأندلسي تمثّل النموذج التطبيقي الكامل الذي اشتغل به فقهاء المالكية في تقرير الأحكام، وفي استلهام مضامين النصوص الشرعية، والاجتهاد في إيجاد الأقيسة والتعليلات الفقهية لكل قضايا المجتمع في الغرب الإسلامي عامة وفي الأندلس على وجه الخصوص.

وممّا زادَ مسائل ابن الحاج أهمّيةً اشتمالُها على عُروض وأحكامٍ لكبار أئمّة المذهب من أصحاب مالك وتلامذته ، كما أنّ ميزتها تكمُن، فضلاً عن ذلك، في غزارة مادّتها الفقهية التي تطفح بها أجوبة فقهاء العدوتين، باعتبارها مُنطلَقاً لِتَبصُّرِ خيوط النازلة، وسبيلاً لفكِّ عُقَدها، ومرجِعاً يَسْترشِد به الفقهاء عند إصدار أحكامهم وصناعة فتاويهِم، ممّا يُبْرِز مكانة الفقه المالكي في الأندلس من جهة، ويكشِف من جهة ثانية عن مساهمة المغاربة في إثراء الحركة الفقهية في العدوتين.

وتتجلّى القيمة الفقهية لنوازل ابن الحاج أيضاً في كثرة نقوله من مصادر فقهية عبثت بها عوادي الزمن، ككتاب الواضحة، ونوازل عيسى، ووثائق ابن العطار، ووثائق ابن لبابة وغيرها من المدوّنات الفقهية الكبرى، ويُضاف إلى ذلك كفاءته

وقدرته المثيرة للعجب على استلهام أصول المذهب وفروعه، بما حباه الله من نفاذِ رؤيةٍ وبعدِ نظرٍ، مع حُسْن اعتِماد القواعد الشرعية، والقدرةِ على ترجيح ما يراه صواباً ومناسباً لواقع مجتمعِه الأندلسي، وتحلِّيهِ بصفاتِ المُحاوِر العادل الحكيمِ عند مناقشة مَن يُخالِفه في الرأي نقاشاً علميّاً موضوعيّاً، متَّبِعاً الدّليل، ومحاولاً الاقناعَ بما يراهُ حقّاً.

إِنَّ مؤلَّفاً كهذا هو - كما عبَّر عن ذلك أحدُ الدّارسين - « فِقهٌ ثَاو في الأطْوَاءِ ، يحتاج مُستَنْبِطُه إلى نفاذِ رُؤيةٍ وبعدِ تأويل، وهو فقهُ المؤلَّفِ الذي تجشَّمَ مشقّة جمع الفَتاوَى وتدوينِها، وليس هذه المهمّةُ دانيةَ الملْتَمَس كما يتصوّرُ البعضُ، 1لأنّ صاحبَها يحتاج إلى سعةِ اطّلاع، وسيولةِ ذِهنِ، وشفوفِ رأي1؛ وهي صفاتُ امتلكها ابن الحاج بجدارة واستحقاق ، كيف لا وقد تربّع على كرسيّ قضاء الجماعة بقرطبة بعد ابن رشد الجدِّ، رفيقِه في الدراسة والوظيفة ، وتسنَّم مناصبَ الإمامةِ في التدريس والقضاء والإفتاء ، وهي عوامل زادتْ من قيمة هذا الأثر ورفعت شهرة صاحبِه العلميّة التي لم تكن أقل إشعاعا ونفاذاً من شهرة مُعاصريه من كبار علماء عصره أمثال القاضي أبي الوليد بن رشد، وأبى المطرف الشعبي، والقاضي عياض، وابن حمدين، وغيرهم . كما أنَّ كُتبَ السِّير والطبقاتِ والمناقبِ قد أفاضت في التنويه به وفي الإشادة بعلمه وعدلِه وحسن سيرتِه، ومن يستَقْص أجوبتَه في مختلف ما عُرض عليه من المسائل، يدرك مدى إلمام الرجل بأحكام الفقه المالكي وتصانِيفِه، ومدى إمساكِه بمفاتيح العلم وأحكام القضاء ودواليب الإفتاء، فضلاً عن إلمامه الكبير بأحوال البلاد والمجتمع بفضل ممارساته الطويلة، وتجربته العميقة في ميادين التدريس والقضاء، حتى إنه خلَّف نُخبةً من كبار الفقهاء من أمثال القاضي

<sup>. 145</sup> قطب الريسوني، نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي، ص $^{1}$ 

عياض وأحمد القُشيري المعروف بابن صاحب الصّلاة، وابن عطّاف الأنصاري ، وأبي الحسن علي ابن حمدين ، وابن خير الإشبيلي صاحب الفهرسة، وعبد الملك بن باشكوال صاحب الصلّة، وغيرهم من كبار علماء عصره . ومعلومٌ أنَّ الفتوى عند شيوخ المالكية لا يَتحمَّلُها إلاَّ من أوتِيَ العلْمَ الغزيرَ والخِبْرةَ الطويلةَ مع رسوخٍ الفهمِ وبُعْدِ النّظرِ في القضَايا، والإلمامِ بأصولِ الفِقه وقواعِدِه.

أما مضامين كتاب النوازل والجوانب المتعلقة بالتأليف والتحقيق فقد بسطناها على نحو مفصّل في قسم الدراسة في الجزء الأول من الكتاب، هذا الكتاب الذي لم يكنْ علماء وشيوخ فقه النوازل مبالغين حين استعظموه واعتبروهُ ميراثاً فقهيّاً عظيماً، وعَدُّوهُ علامةً على نبوغِ صاحِبِه، ودلِيلاً على عُلُوِّ كعْبِه في مجالاتِ القضاءِ والإفتاءِ والمشْورةِ.



### الرموز المستعملة في التحقيق

| دلالتُه                                                                                                                                                                              | الومز        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نسخة مخطوطة الرباط.                                                                                                                                                                  | « ر »        |
| نسخة مخطوطة أزاريف.                                                                                                                                                                  | « ز»         |
| نسخة مخطوطة تونس.                                                                                                                                                                    | «ت»          |
| نسخة مخطوطة مراكش.                                                                                                                                                                   | « <b>م</b> » |
| بياض في أصل المخطوط.                                                                                                                                                                 | [ ]          |
| بياض في أصل المخطوط أو عبارة تعذّرتْ قِراءتُها.                                                                                                                                      | [ ? ]        |
| زيادة من نسخة أخرى، وإذا خلتِ الإشارة إلى هذه النسخة فالزيادة تكون من اجتهاد المحقق.                                                                                                 | [ ]          |
| نصوص واقتباسات من مصادر ومراجع مصرّح بها.                                                                                                                                            | « »          |
| سِقط.                                                                                                                                                                                | ( )          |
| سِقط مُشتمِلٌ على سِقْط                                                                                                                                                              | (( ))        |
| ما بينَ قوسيْن منكسِرين لفظٌ عامّي أو عبارة غامضة لا يستقيم معها معنى.                                                                                                               | < >          |
| توفي أو تاريخ الوفاة.                                                                                                                                                                | ( ت. )       |
| ما بين المعقوفتين يرمز إلى حدود صفحات المخطوط قيد التحقيق: فعلى سبيل المثال يشير الخط المائل هنا إلى نهاية الصفحة الثانية وبداية الصفحة الثالثة، أما حرف "ز" فيرمز إلى مخطوط أزاريف. | [/3/]        |

#### صفحات مصورة من النسخ المعتمدة

#### الصفحة الأولى من مخطوطة أزاريف

ويلاحظ وجود بياض فيها شمل كل الجانب الأيمن من الصفحة مكتسِحاً ما بين 4 إلى 7 كلمات من كل سطر، وقد تمكّنا - لحسن الحظ - من تعويض هذا الفراغ اعتماداً على نسخ المخطوط الأخرى المتوفرة.



#### صفحة أخرى من مخطوطة أزاريف

وتظهر فيها بقع بيضاء لم يتمكّن ناسخُها من ملئها لعدم توفّره على نسخٍ أخرى لأصل المخطوط كنسختي الرباط وتونس المعتمدتين لدينا في هذه الدراسة.

والزيت النركورا كغزة مانص مزعسمة الوانجزار ورجرال جارفها ع اكثرارت وتوله هوديع معزاني ومنجيع تنه وعرصكارماع والرجراع عيينه كما خوالانصاف الدسيته والدهاالدو خورة واحدواه بشم عمر فم المرات وحاكمها عداب الريد . والمتعليدله الداد عوماتفرو ، كم نعوا تموزيد كازان احق الري معم عراج ويد بونا عن الله هويكوز هو الرحوز بعويه في داك ريال م انفله الراع الزيت ومانكاره انه ليسراك ومعه وبعد و فاصاله أ فتنا بالعواء ماجورا • • • ك ما العقيمة الفساك إبو عبوالد بزائع إن اخلط أنزيت الله عا وجه و و الراعليه عمانا وياده النو ويوفاله خرواحر بزالانج مد ادعبوابه وصواله عندبما هزانهم داملت سواله والواجمع الفاض اربيعه عزاه إض التعبير وانداوس وثبت عنونا عشارصه وارتي ليداو وعوامرة تعراف لدسووري والاسم مصلوع الالعامع عنوبسة رجيده وتخصيره بالخصروينياز طرف مرحيكاته ونقي منها والأوستو مزاعلة علنالماستا حروز فيرويه العكبة والصالة وازاما عزالموع زاله ومفركه الفالها الفعيه الفاك اجالو ليوبريشه إنفريم صارحات العيد عاجرة الامارو الذكرية ازخارات عدم العالية الفاف اوعيد السروم المعد فالديعوا يحلنا عوايولس عرعوا يحتر عبوا عزيز العفيه التوسماني صا باغلت وكازنا مكاوا ضافا إبواته مارايت اعلمند فالبراج معتامع الجاجر عبوالهم ومقرب عايم ه كتابه الصير الصرور والهكنم الطانة الشاغ الحاسي المجود مرام لعة الاولى تم الوكوع م اركتمانه ابضيف هوا المحودال ركوعه الاوا ويلكندالا بغوم فياعا فينعاء للعمور ولاينزيدا يعد فاعداركعة الساعة عزالا الاندار يفك لهمامز فاع دارا جتزادا لصعور تبراجزاه وسعد فرالسلاءان كازساهاننفصه الانحكاه و ملك كالمترا في الفنونرد الركوء والاووجوويهم تُم سجيرة انزكعة التأميمة ورجع لفيوله بهند الركوم يجزيد عز الركوء انواوعوا معوق في الجزاهم عنا فكزالدينيغار يعتزيها نسئله الاخرا وفاالغمعه يعنيه التدايب اوخوهوا بمافل فدع هبايدي الامصار فالعدكتاب الكبيروه ولالمسلة احواا ربع مسايلا عقرضه فينفأ المنب التونسم الزكورو تفريها عيد فالاالغن إبو عبواليدانكر بفواللا عنتراغ علمة بوانع وان فيد تضراوه إنه كرارا العقيد عبولعه توجه سنه سبع وحسيروارده اية مد مرجناب المعولية عزابز الفاسم عوطاتم فالاع احتزاء هوعلور ولزمه عرائكم ولايدري اسمدارملا بسعو بعوز السبو بعرالسلام ترقير لازالفاسم راعة رجلا مسطية طاته تم نساسمود والدروافيل اسلام اع بعد و با بسيمو فرانسان و في الرميعياموا ستنكر ماسهو ولله عند و .... واوسعونه والملا لكازحسا مدسيلة فاانف الماوعبوابه العبوبات وعالزكاة عل عزيب علم وركم الفح والمعير والسلت والرزة والارزوالعوم والدويبا والبلجالا جمعولى عشرة و في الدوية زايل عليه العداد العموري عراصغ مزالج بيدة الاشقاليه وي مع عيب الترسو مزالفكنية ووركيما عنهاوم معابزالغاسم زالزكاف حبالفرص وهوالعصم وس رواية اشقب والبزوهب غيراني ونة والعنبيان والموكا ازانكرسنة ندخو بنها الصوفة كالعواوالي

#### الصفحة الأولي<sup>1</sup> من نسخة الخزانة العامة بالرباط

بعد إعادةِ ترتيب أوراق مخطوطة الرباط، تبيّن أن موضع الصفحة 1 هو الصفحة 49 ممّا يعنى أن صفحات هذه النسخة غير مرتبة ترتيباً سليماً.

. و .- أبوغم فرا ندسا منا معيفتا بع إحدا ورسالة أنكر بدر بيتام عيرانها وبالالقسودية مُره إِنَّ تِبَارِلُ الرَّاامُ } تَتَعَوِرُ البِينَةُ مَا عِمِمَ التَّعَولِينِ وَالْمَعِينَ الْأِنْ الما والعدور الم المدور البيدا والما الله تعلى - الوحد المعاد المعادية لْمُ بِهِ زِيلِ المُفلوب وَ بِمُنْ اللَّهِ الْمُطَابِ فِيمَا الْمُسُونَ الْبِينَا وَاسْتَرَالِهِ وَوَثَالًا . في يَتُوفِيوَ الْمُملوب وَعِنْ صَلَّمَا مُولانِ مِلْب فالرِّم و واعبع والمُواه توتيم المُفرالوعوا بعرمون ويعابطفون بتعامد ولمالونال والبعرف الماليدمات عضاع السد عنه وزفواص شبند بعرورته وبدوا فيراانهم الرالبلين ليها فوب وي المعفرط بملغ وع جوا فيمو إبيد عال ما الااختلاء امرابخار على والم على العوا بيها في الني من الدار و والكالمنوع وللود الكالوار بدا العرب للمواة فالالمدنع عامواة أووب واستغلف الورية والزوج بجروا وتعلقه الاروج معولها الالاز السنتان إدار عنده وسرمرة ويطورته بفرو فيه عاد الهينه بشرينة على لفالوالأساه فيأنونه طالبك والخنص وما نجندهي سور منسنده عويينه لها عد العلماء عداسويه فالعروما وخلت بدون نرالنيا ومزانواع النباب معلمه في عطمه وكار مندموساج وعامنوس ديل وينضفذاون الماء فيواء المدوملة مأ والملت المراه أالق صولها معزجه مذابها وخلف معدان ماايلان روح مستعدد ميزنوج البندع فاعمهر يطير بدامسرها يجعل ماويدنورب وفالحكل عرجافا عندويس بدالعديز عدياع البننه طاخذالبة الككاملل وعفد سنة سبع وعبيزيس بزجيداله فاستوجاء مأجة ماء البدمة التنياب والمتاع وزيرانعاط الدارطالياهالاصبة وصبك احاء ماداوندا انتدوز برعكا اعدم الك ومنعاد البعا زالمنزور ويتناج والجادات ووجه بدالوالبغداء بآمر وابتوفيعة الله عد تفد و احدوابه الرود أصل عدائش الموسد المواريه بالماليل بالمناو للنه

<sup>1</sup> الواقع أن الصفحات الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط فُقِدتْ منذ زمن، وسقطت من أصل هذا المخطوط الذي تفكّكت أوراقه وتبعثرتْ . وقد تأكّد لنا بعد التدقيق والتمحيص أن جامع أوراق هذه النسخة لم يعتنِ عناية كافية بترتيب الأوراق والصفحات الباقية، بل اكتفى بالجمع دون الترتيب، فإلى ذلك وجب التنبية.

#### الصفحة الأخيرة من مخطوطة الخزانة العامة بالرباط

لقد واجهتنا صعوبة كبيرة في قراءة بعض صفحات نسخة الرباط، وذلك لرداءة الخط وصغر حجم الحروف من جهة، ولعدم وضوح الكتابة بسبب لونها الرمادي الباهت من جهة أخرى.

عرف الروام وراية الاعتد الفائع بزيشة واباع زمود السلمون وسيات خا (هره المستلد مستقت (عزاله و منه و بنا لمان = به و الماز سنوروا با ما لولهامز فواعلط عاجفاع المحود للابوايهم والاعوان كالماب معالير ومعلدتنع بم بعيد عبروه تدايوان الجارة كنتا بدالمفنع وايو بعجوب ع دينا به الدروي سرملك بريد والموا مؤمد مرا المورية النده بعاللة وع العقد واللم السرام والمحوسة المنه و فلامو و أب الله المرا سراليك ومراد لخدراها ورالاحر فالله وهرالوعداء المانان بوروالنغم الإحويالاب والام اماعاع والدرباغوته ويبهم والبوا إلا مودانا برواء معضور تدال وميوان زاء مراسدا يعتدوا ما بالدوق عدي البيعا العيرانورتواوي منعع والمعيون وشريت بدرت ويسربي مع معازيون معدة زوجه غز معياولا طره فولم الخ يدنون لشيط بيلخوو مزابريني ملكانوالفده يطوالسمزع مالحرم ليم ريد لع إن الاحدود للن الوالغرد والمعلم اليصالحدة وباللاب والدم والدر الدري تمنعونع وبكولك ام اكنت (نا معية يوج والير دع الامفود الماء الماء فالرجع الاعداء الماء الازوم الحدودالاب بيعترا الدكره بطروا النياس يه ولايد لمعلومو مداسي فيسرين مدات فولد تعير سازلية معيند وساح والعصفاء أنوة أعليته واستوبها عرف فيرمواموالعتب الرادند تعواسام وجبا عيها براء وراسبير ولربوب عما ومراسكم صاعد زور رادور معاده ولل الدازع بدالعما الن تصفيها موس إنها السالف بيكامنهم الالمنف تناويدا علبه وتنشري علو غفاك صاحلها يعام وابتر تخوال مفوانتنع تخوز يخا لنبوتك وجان انك تلغيه وتتصوره بدائسعاومو فطيعة بورا عبلة ويتعالات المتوح والملت المنتود ووذعرا والكراجهرام و فوردتم إنيا ماعيت ير سائق م يك مما : فيدر به ولا بالرسالام لمالم عدر مفاصر المانون

#### الصفحة الأولى من مخطوطة تونس

وسأتعلى

. مساير جمعتام كالعالم العنيه أبي . عبد العام الخالم العيم رحم م

. الله عليه ورضوانه لتويه فبلها بمامز كتاب الصّلاء والعافظ إيرانط

وتعم فبلها بصامز كتاب الضاء ولاتمام الخافظ اليه العلم مله بن عبد المالم بزنين حكوا ودر المع بيماء كوالعا في النكورليد ( فالم علم مكانه مزالعلم والعِقر مركنا بالطعارة مسلة ذكرلي البي العاض ابوالعلية وريشدي الفعيد المشاور اي جعبر ورزور ضوالة عديم أن كارتفوذ العصرة بداء البدللذي يستنف بالحبر العرب الذي بغيى ران مذالما الوظيي الخلط فندى مسلمة بول الحراذ اسفع يدالما وإلى مدم مأبوك وكالحد وتنزلم في المعام ونزلت من هذا مستعدكما بية إومها فدرعيشوة ارباع بالربها عروا وتاريعن العفها بأند نبيزايوكل الاس رسعدت ويم الزنباروما التسعدوا مقر في المعلماء عنيي النبي الله عليه وسلم عزاج ا كل بدناء من السباع طاق المهم ع المربو الاعماعلى فيروالتقوم فيرا العي فديا كالافتدار وإنا فيرا للا ما يوزاكله فيم لواكله مذكا والماكله بعيرة كان بمركاة المية و، الريمون التعفيز عار ما بالعد المي أوالبارمن لمعلى معرى الاحلكول الم مداك ليم ما ١١١ زياكلا فعاسة بسخير عاباته يب مي والله من بتوب ويد و إ بار وانه الاعاء في عليويها حد العوليو والمعركزلل ويفالم المينمس مانا ٢ بيه مزالط عام وفدست لله عايدة رض الله عناعز الل العار فعالت ١٧ اجر ١٧ بنه فبول العار والنم كابوالالسماع كلامعي ١٧ أن تاكر كجاسة مسلة الوضو لسالصب واجب وجود السنة والعدبة الزط يجالغزاز مزغ للم خبر عزالة لابكة بازترلم الوخوة وسلمة على عنيرو فوو

### الصفحة الأخيرة من مخطوطة تونس

#### صورة خارجية لكتاب: « تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج »

نسخة مودعة بخزانة ابن يوسف بمراكش رقم: 491 جَمعَ مسائلها ورتّبها الفقيه عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن شعيب بن عبد الملك القيسي المتوفى سنة 737هـ.



#### الصفحة الأولى من مخطوطة مراكش

تتميّز نسخة مراكش هي الأخرى بوجود فقرات تتعذّر قراءتها وتمتدّ هذه الصعوبة في بعض الأحيان لتشمل صفحات بأكملها ممّا يدعو إلى بذل الجهد وتعميق المقارنة بباقى النسخ الأخرى.

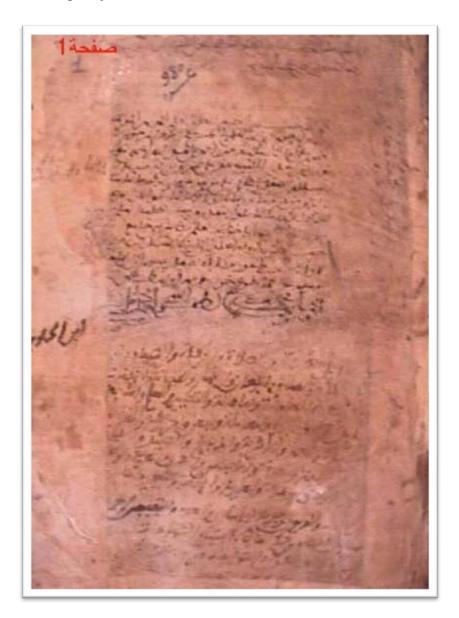

#### الصفحة 95 من مخطوطة مراكش

لم تخل نسخة مراكش بدورها من وجود بقع فارغة تعمّدَ الناسخ ترك مواضعها فارغة  $^{1}$  عساهُ يظفرُ في المستقبل بنسخة سليمة تكمّل هذا النقص.



<sup>1</sup> يقول القيسي في مقدّمة تقريب المنهاج لفوائد نوازل ابن الحاج (ص 2 ): « وربما وقع منه مسائل فيها بياض لم يكتب عليه شيء ، ومسائل فيها إشكال، و تركتها على حالها، فعسى الله أن يمنَّ بأصل صحيح نصلح منه تلك المواضع ».

#### صورة لطرة ختم مجموع أزاريف

بخط ناسخه الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمان الغشاني كتبها للفقيه سيدي محمد بن عبد الواحد التّملي بتاريخ ضحوة يوم السبت 15 ربيع الثاني سنة 978 للهجرة.

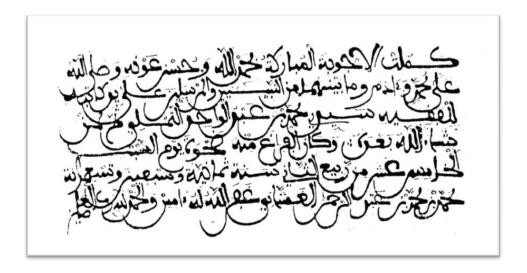

# نو ( نرل ( به ( لحام ( التجيبي

(النص (المحقق

ويشتيل جلي 783 معالة فقهية





أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الحاجِّ رَضِيَ اللهُ عنْهُ:

### [1] [ حُكْمُ الزُّواجِ بالصبِيّةِ غيرِ البالِغِ إِذَا مَاتَ أَبُوهَا]

[ / 1 ز] [(وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ) لَمُعِلَ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ الْبُنْتَةُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فِي حِجْرِه، فَماتَ الأَبُ وَطَلَبَ الزَّوْجُ الصَّبِيَّةُ لِلابْتناءِ كِمَا، فَذَفَعَتْها لهُ الأَمُّ وَهِيَ غَيْرُ بالغِ، وَكُانَ للصَّبِيَّةِ عَمٌّ فِي غَيْرِ بَلَدِها، وَهُوَ وَصِيٌّ عَلَيْهَا مِنْ أَبِيها، فَبَغَضَتِ الصَّبِيَّةُ الزَّوْجَ وَكَانَ للصَّبِيَّةِ عَمٌّ فِي غَيْرِ بَلَدِها، وَهُوَ وَصِيٌّ عَلَيْهَا مِنْ أَبِيها، فَبَغَضَتِ الصَّبِيَّةُ الزَّوْجَ وَخَالَعَتْها أَمُّها بِغَيْرِ حَقِّ والتزَمِتْ جِيعَ المِطالب، والأُمُّ عَدِيمَةٌ لاَ شيءَ لَها، فقامَ العَمُّ يَطْلُبُ حَقَّ اليتيمَةِ التي إلَى نَظرِهِ، هلْ يجوزُ فعْلُ الأُمِّ عَلَيْهَا؟ بيِّنْ لنا ذَلكَ مأجوراً ؟ يَطْلُبُ حَقَّ اليتيمَةِ التي إلَى نَظرِهِ، هلْ يجوزُ فعْلُ الأُمِّ عَلَيْهَا؟ بيِّنْ لنا ذَلكَ مأجوراً ؟ فأجابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ فَلاَ يَجُوزُ مَا فَعَلَتْه الأُمُّ، والطلاقُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ، وللصَّبِيةِ طَلَبُ حَقِّها منَ الزَّوْجِ، وَلِلزَّوْجِ اتِّبَاعُ ذَمِّةِ الأُمِّ إِنْ شاءَ اللهُ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَاجِّ.

### [2] [ مسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ بِالأَيْمَانِ اللَّازِمَة ]

رَجُلٌ حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى العَشَاءِ [بِالأَيْمَانِ اللَّأَزِمَةِ وَالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ أَنْ لاَ بُدَّ لَكِ] 5 أَنْ تَقُومِي تَتَعَشَّيْ مَعِي، فأَبَتْ عَليْهِ، ثُمَّ أعادَ عَليْهَا بِالكَلامِ [فَأَبَتْ عَليْهِ، فَأَكَلَ

<sup>1</sup> زيادة من «ت».

<sup>2</sup> بياض في «ز» والتكملة من «ت» و «م».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> من العُدْم ، وهو فقد الشئ والافتقار إليه ، (مختار الصحاح، ص 176).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في «ز».

وحْدَه بَعْضَ الْعَشَاءِ، ثُمُّ قَامَتْ  $\begin{bmatrix} 1 \\ \end{bmatrix}$  فَأَكُلَتْ مَعَهُ بعدَ ذَلِك، وَكَانَ بَينَ قِيَامِها وبَيْن يَمينه مُهْلَةٌ يسيرةٌ، (أَفْتِنَا فِي ذَلكَ بالجَوابِ تكُنْ ) مأجوراً موَفَقاً إِنْ شَاءَ الله تَعَالى؟ فأجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدْ حَنِثَ فيهَا بِطَلاقِ الْبَتَاتِ لأَنَّهُ إِنَّمَا حَلَفَ أَنْ تَقُومَ مَعَهُ مِنْ أُوَّلِ الْعَشَاءِ قَلَمْ تَفْعَلْ، فقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْجِنْثُ وباللهِ التَّوْفِيقُ.

#### [3] [ مسْأَلَةٌ فِي رَجُلِ لَزِمَهُ الحِنثُ فِي امرأتِهِ بالأيمَان اللَّازِمَة ]

الجُوَابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَعَ الْمَرَأَتِهِ لَيْلاً فَنَظَرَ فِي بَيْتِ [مَطْبَحَتِه الْمَرَأَةُ فَقَالَ ] 4 لإِمْرأَتِه : مَنْ 5 تلْكَ المِرأة ؟ فقالَت : جارَتِي فُلانَةٌ دَعَوْهُما لِتَجْعَلَ لِي حِنَّاءً وإنْ فِي المِطْبِخ، فَقَالَ لَهَا : [أَيُّمَانُ المسلمينَ لاَزِمَةٌ لِي] 6 إِنْ جَعَلْتِ فِي هذه الليلةِ حِنَّاءً وإنْ خرجْتِ من هَذَا البيتِ. فانْصَرفَتِ 7 المِحْلُوفُ منْ [أجلها، ولم تجعلِ الزوجةُ] 8 حِنَّاءً بُروراً لقسَمِهِ، فلَمّا كَانَ فِي بعضِ الليلِ خرجَتِ المرأةُ لِجَاجَةِ الإنسَانِ وَلَمٌ تَدْخُلِ [المطبخ، فأجَابَ] 9 : قَدْ لَزِمَهُ الحِنْثُ فِي الْمِرأتِهِ بالأَيْمَانِ اللاَّزِمَة، وباللهِ التَّوْفِيقُ (قالَهُ ابْنُ الْحَاجِّ ) 10. وزادَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي جوابه : لأَنَّ قُولَهُ "و إِنْ خَرَجْتِ فِي هذِهِ الليَّلَةِ منَ البيْتِ"

<sup>1</sup> بياض في «ز».

<sup>2</sup> مَا بِيْنَ معقوفتين سَقَطَ من «ت» ، وفي «ز»: بياضٌ.

<sup>3</sup> في «ت» : منْ أوّل مرة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> بياض في «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : مَا.

<sup>6</sup> بياض في «ز» ، وَقَدْ عوّضناهُ منْ «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : فانصرفَ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> بياض في «ز».

<sup>9</sup> بياض في «ز».

<sup>10</sup> سقطت من «ت».

مَعْطُوفٌ  $^1$  عَلَى [قولِه المِتَقَدِّم، ولوْ كَانَ]  $^2$  مُسْتَأَنَفاً  $^3$  لَمْ يَلْحَقْهُ حِنْثٌ. والذي يَظهَرُ أَنَّهُ أَنَّهُ إِنْ نَسَّقَ الكلامَ بعْضَه بِبعضٍ ولمْ يكن بَيْنَهُما [مُهْلةٌ حَنِثَ، وإنْ كَانَ  $^4$  بَيْنَهُما مُهلةٌ مُهلةٌ لمْ يَخْنَثْ. وباللهِ التَّوْفِيقُ.

#### [4] [مسْأَلَةٌ أخْرى فِي كَيفِيَّةِ حُصولِ الحِنثِ باليَمينِ ]

رَجُل حَلَفَ بِطَلاَقِ رَوْجَتِهِ إِنْ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ ] وَوَصَلَ إِلَى مَوْضِعٍ نَوَاهُ وَبَقِيَ لَيَتَصَدَّقَنَ  $^{6}$  عَلَى مَساكينِ ذلكَ المؤضِعِ بشَيْءٍ سَمَّاهُ، فَوَصَلَ ذلكَ المؤضِعَ الذي نَواهُ وَبَقِيَ مَعَ زَوْجَتَهُ مَدَّةً طُويلةً بعدَ وُصولِهِ وَلَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ، ثُمُّ إِنَّهُ طلَّقَ زَوْجَتَهُ [بعْدَ تِلكَ المِدَّةِ وَصَدَّقَ إِشَيْءٍ، ثُمُّ اِنَّهُ طلَّقَ زَوْجَتَهُ [بعْدَ تِلكَ المِدَّةِ وَصَدَّقَ  $]^{7}$  بعدَ طلاقِهِ إِيَّاها بالَّذِي سَمَّى. بَيِّنْ لنَا -يرْحَمُكَ اللهُ - هلْ كَانَ مَعَ زَوجَتِه فِي وَصَدَّقَ  $]^{7}$  بعدَ طلاقِهِ إيَّاها بالَّذِي سَمَّى. بَيِّنْ لنَا -يرْحَمُكَ اللهُ - هلْ كَانَ مَعَ زَوجَتِه فِي تَلكَ المِدَّة [على بِرِّ أَوْ عَلَى حِنْثٍ ؟]  $^{8}$  [ / 2 ز ] فأجابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تَأَمَّلْتُ سُؤَالُكَ، وإنْ كَانَتْ [نِيَّتُه]  $^{9}$ فِي الحالةِ [ أَنْ يَتَصَدَّقَ حِينَ وُصُولِهِ إِلَى الْبَلَدِ ]  $^{10}$  الَّذِي نَوَاهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّأْخِيرَ الَّذِي ذَكَرْتَ فَقَدْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ [بِالطَّلَاقِ الَّذِي نَوَاهُ،

<sup>1</sup> في «ت» : معطوفة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بياض في «ز».

<sup>3</sup> في «ت» : مُتَتابعاً ، والمعنى واحدٌ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> بياض في «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : فيتَصدَّق.

<sup>7</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

 $<sup>^{8}</sup>$  بیاض فی «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>9</sup> زيادة من نسخة تونس.

<sup>10</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>11</sup> في «ت» : أرادَهُ.

وإِنْ كَانَ نَوَى التَّاخِيرَ  $1^1$  فِي الصَّدَقَةِ ،فالحِنْثُ لَمْ يقعْ بَعدُ  $2^1$  إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَها فَهُوَ فِي [ فِي الصَّدَقَة ]  $3^1$  ثَسْقِطُ عَنْهُ اليمينَ، وإِنْ لَم يَفْعَلْ فِي [ اليَمينِ عَلَى الجِنْثِ، فإِنْ تَصَدَّقَ فإِنَّ الصَّدَقَة ]  $3^1$  ثَسْقِطُ عَنْهُ اليمينَ، وإِنْ لَم يَفْعَلْ يَقْعُلْ دَخلَ عَلَيْهِ الإيلاءُ مِنْ يومِ تَرْفَعُ امْرَأَتُهُ [أَمْرَهَا. وكذلِك إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي ]  $3^1$  يَفْعَلُ دَخلَ عَلَيْهِ الإيلاءُ مِنْ يومِ تَرْفَعُ امْرَأَتُهُ [أَمْرَهَا. وكذلِك إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي ]  $3^1$  تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ عندَ وُصُولِهِ ولاَ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهُ، وباللهِ التَّوْفِيقُ ،قَالَهُ [مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بنُ الْحَاجِ ]  $3^1$ .

### [5] [مسْأَلَةٌ أخْرى فِي الحِنْثِ باليَمينِ وشُروطُ الوُقوعِ فِيهِ ]

وَسُئِلَ عَنْ رَجَلٍ أَضَافَ  $^{8}$  قوماً وفيهم رَجَلُ تَسْتَثْقِلُه أُمُّه فَعَذَلَتُهُ فِي  $^{9}$  إِذْ خَالِهِ فَحَلَفَ وَسُئِلَ عَنْ رَجَلٍ أَضَافَ  $^{8}$  قوماً وفيهم رَجَلُ هذهِ اللَّيْلَةَ إِلاَّ عِنْدي وَفِي بَيْتِي، ثُمَّ إِنَّهُ فَحَلَفَ [بِالأَيْمَانِ تَلْزَمُهُ لاَ يَبِيَّنَ هذا]  $^{10}$  الرَّجُلُ هذهِ اللَّيْلَةِ فِي بعضِ الليلِ، هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لاَ ؟  $^{11}$  فأجابَ عَرَضَ للرَّجَلِ وأصْحَابِهِ أَنْ  $^{13}$  أَكْثَرَ اللَيْلَةِ فِي البيتِ فَلاَ حِنْثَ  $^{13}$  أَمْ لاَ ؟  $^{13}$  فأجابَ رَضِي اللهُ عَنْهُ : إِنْ قَعَدَ الرَّجُلُ أَكْثَرَ اللَيْلَةِ فِي البيتِ فَلاَ حِنْثَ  $^{13}$  الحَالِفِ أَنْ لاَ يُخْرِجَهُ أَحَدٌ مِنَ البيت إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ هُوَ أَنْ يَخْرُجَ. وإنْ كانتْ نِيَّتُه أَكُمْ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ أَمْ لاَ يَعْرُجَهُ أَحَدٌ مِنَ البيت إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ هُوَ أَنْ يَخْرُجَ. وإنْ كانتْ نِيَّتُهُ

<sup>1</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>2</sup> هكذا في «ت» ، وفي «ز» : لم يقع فيه . والأوَّلُ أنسبُ.

<sup>3</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : سقطتْ.

 $<sup>^{5}</sup>$  الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر (انظر: فتح القدير ، ج $^{1}$  ، ص $^{232}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>7</sup> زیادة من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> أضافَ فلاناً وضيَّفه أيْ: أنزله به ضيفاً ، (مختار الصحاح، ص 162).

<sup>9</sup> في «ت» : بإدخالِهِ.

<sup>10</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>11</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>12</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

[أَنْ يَبْقَى فِي الْبَيْتِ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا فَقَدْ حَنِثَ] أَ، وإنْ لَمْ تَكُنْ لَه نِيَّةٌ وَكَانَ بِساطُ يَمينِهِ يدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرادَ أَنْ لَا يُخرِجَهُ أَحَدٌ فَحَرَجَ [هو بنفْسِه فَهُوَ حانِث] أَنْ لَا يُخرِجَهُ أَحَدٌ فَحَرَجَ [هو بنفْسِه فَهُوَ حانِث] وإنْ لَمْ يكُنْ لَهُ بِساطٌ ولا نِيَّةٌ فهوَ حانِثٌ بِلَفْظِهِ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى أَنْ يَبِيتَ فَلَمْ يَبِث.

#### [6] [مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الوَاقِعَ فِي الحِنْثِ خَطَأً لاَ حِنْثَ عَلَيْهِ]

اَجُوَابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَأَمْتَعَ بِكَ  $^{6}$  فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ تَسْكُنُ مَعَ أَبِيهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، فَمَنَّ عَلَيْهِ أَبُوهُ بِمَا  $^{4}$  يَشْتَرِيهِ، فَحَلَفَ بِالْحَلالِ عَلَيْهِ حَرامٌ إِنْ أَكُلَ شَيْعًا مِمَّا يَشْتَرِيهِ وَالْحَدَةِ، فَمَنَّ عَلَيْهِ أَبُوهُ بِمَا  $^{4}$  يَشْتَرِيهِ، فَحَلَفَ بِالْحَلالِ عَلَيْهِ حَرامٌ إِنْ أَكُلَ شَيْعًا مِمَّا يَشْتَرِيهِ وَالْمَانِهِ، وَوَقَعَتْ [ ] يَمِينُهُ مُسَجَّلَةً لَمْ يُحَوَاشِ زَوْجَهُ  $^{6}$  بِقَلِيهِ وَلاَ اسْتَشْناهَا بِلسَانِهِ، واعْتَزَلَ أَبَاهُ مُدَّةً لَمْ يُواكِلُهُ وَلاَ خَالُطَهُ بِطَعَامٍ [ ] إِلَى أَنْ حُمِلَ الْخَبْزُ  $^{7}$  إِلَى الفُرْنِ مِنْ بَيْتِ كُلِّ وَحُمِلَ خُبْرُ اللَّهِ إِلَى بَيْتِ الاَبْنِ [ فَأَكَلَهُ الاِبْنُ وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ وَاحِدٍ مِنهُما فَاحْتَلَطَ الْخَبْرُ وَحُمِلَ خُبْرُ اللَّهِ إِلَى بَيْتِ الاَبْنِ <math>[ فَأَكَلَهُ الْاِبْنُ وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ وَاحِدٍ مِنهُما فَاحْتَلَطَ الْخَبْرُ وَحُمِلَ خُبْرُ اللَّهِ إِلَى بَيْتِ الاَبْنِ <math>[ فَأَكَلَهُ مُوتِناً أَنَّهُ خُبْرُهُ، وَأَصْلُ خَبْرُ أَيِيهِ، وَإِنَّا أَكُلَهُ مُوتِناً أَنَّهُ خُبْرُه، وَأَصْلُ حَبْرُهُ فَلَمَّا <math>[ 3 ] فَلَمَ اللهُ عَنْهُ : لاَ حِنْتَ عَلَى المِنْ الْحَالِفِ، [ وباللهِ التَّوْفِيقُ [ 1 ] فَأَحابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لاَ حِنْتَ عَلَى الْابِنِ الْحَالِفِ، [ وباللهِ التَّوْفِيقُ [ 1 ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>3</sup> في «ت» :وَسُئِلَ عَنْ رَجُلُ لَهُ.

<sup>4</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هكذَا في «ت» .

<sup>6</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>7</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>9</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>10</sup> زيادة من «ت».

#### [7] [لاَ يَلْزَمُ الطَّلاقُ مَنْ حدَّثَ نَفْسَهُ بِهِ ولمْ ينْوِهِ ولمْ يُجْمِعْ عَلَيْهِ ]

[مسألةً فِي رَجُلٍ  $1^1$  حَدَّثَ نَفْسَهُ بِطَلاقِ زَوْجِهِ ثُمَّ سَأَلُ عَنْ ذَلِك بعْضَ [اللَّهُ عَلَهُ وَ اللَّهُ عَلَهُ وَ اللَّهُ عَلَهُ وَ اللَّهُ عَلَهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عِلَيْهِ مِنَ الْعَلَاقِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمُعُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ إِنْ الْعُلُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَيْمِ وَالْمَعُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَيْمِ وَالْمَعُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَيْمِ وَالْمُعُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمُعُ لِزُومِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعُ لِومُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعُولُولُ أَوْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ مِنَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُعُ لِلْوَعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلْ

<sup>1</sup> ريادة من «م» ؛ وفي «ز»: رجُلٌ حدَّثَ ؛ وفي «ت» :وَسُئِلُ عَنْ رجُل حدَّثَ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : زوجته.

<sup>3</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>4</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «م» و «ت».

<sup>6</sup> في «ز» و «ت» : مَا لمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ. والتصويب من صَحيح مسلم.

حديث صحيح رواه الشيخانِ (مسلم: ج1 ص 116) ؛ وروّاه البخاري في صحيحِه (ج5 ص 2020) بحذهِ الصّيفةِ: « إنَّ اللَّه جُّاوَرَ عَنْ أُمِّينَ مَا حدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَتَكَلَّمْ » .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

<sup>9</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

<sup>10</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

ولمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بِهِ بِيِّنَةٌ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَتَكُونُ عَنْدَهُ عَلَى طَلْقَةٍ وَاحدَةٍ، وباللهِ التَّوْفيقُ، [قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 1.

وأجابَ الفَقية  $^{2}$  القاضِي الإمامُ أَبُو الوَليدِ مُحَمّدُ بنُ [أحمدَ بنُ رُشدٍ رَضِيَ اللهُ]  $^{3}$  عَنْهُ : تَصفَّحتُ السُّؤالَ الواقِعَ فِي بَطنِ هَذَا الكِتابِ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإِذَا كَانَ [الأَمْرُ [عَلَى مَا وصَفْتَهُ فيهِ]  $^{4}$  فالطَّلاقُ الأَوَّلُ الَّذِي أَفْتَاه قاضِي مؤضِعِهِ بِلُزومِهِ إِيّاهُ غيرُ لازِمِ لَه، وَهَذَا إِنْ وَصَفْتَهُ فيهِ  $^{4}$  فالطَّلاقُ بَيِّنَةً  $^{5}$  وَجاءَ مُسْتفتِياً، وأمّا إِنْ شَهِد عَلَيْهِ بِمَا أَخْبَرَها بِهِ مِنَ الطَّلاقِ ثُمَّ ادَّعَى لما [طَّقَها ثانِيَةً وَثَالِئَةً مَا ذَكَرَهُ مِمَّا]  $^{6}$  يُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلاقُ ولمَّ يأتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، فَلاَ الشَّوَالِ وَلَقَها ثانِيَةً وَثَالِئَةً مَا ذَكَرَهُ مِمَّا  $^{6}$  يُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلاقُ ولمَّ يأتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ، وباللهِ [التَّوْفِيقُ ]  $^{7}$  (قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُسُدٍ)  $^{8}$ . وأجَابَ عَيْرُهُ علَى السُّؤَالِ يُصَدِّقُ فِي ذَلِكَ، وباللهِ [التَّوْفِيقُ ]  $^{7}$  (قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُسُدٍ)  $^{8}$ . وأجَابَ عَيْرُهُ علَى السُّؤَالِ اللَّوْالِ خَطَأٌ وَاضِحٌ  $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{$ 

<sup>1 ;</sup>یادة من «ت» و «م».

<sup>2</sup> في «ت» : وأجابَ ابنُ رُشْدٍ.

<sup>3</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

<sup>4</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

<sup>6</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

<sup>7</sup> بياض في «ز» وما أثبتناه من «ت» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ز».

و نقفُ هنا على ورقتين دخيلتين على أصل المخطوط، تتضمّنان مجموعة أشعارٍ لا صلةً لها بمسائل الكتاب، لذلك لم نز فائدةً في إدراجها ضمنَ مسائل ابن الحاج.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> في «ت» : فقط.

الأَصْلِ تَنَازُعٌ، وَاللهُ المَوفِّقُ لِلِصَّوَابِ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ  $^{1}$  [وأجَابَ غَيْرُهُ ]  $^{2}$ : الجَوَابُ عِنْدِي صَحِيحٌ وَبِهِ أَقُولُ ( إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى )  $^{3}$ ، قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ خَلِيفَةَ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. [وأجَابَ غَيْرُهُ]  $^{4}$ : الجُوَابُ، أَنَّ الطَّلاَقَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ أَوَّلاً غَيْرُ وَاقِعٍ لاَ وُحوباً وَلاَ احْتِياطاً وباللهِ التَّوْفِيقُ ،قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْخِ  $^{5}$ .

#### [8] [مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ لَهُ العَاقِدُ مُبارَأَةً فَلاَ يُلْزِمُ نَفْسَهُ بِالطَّلاقِ

إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَاقِدِ فَقَالَ لَهُ أُكْتُبْ لِي مُبَارَأً \$ بِثَلاَثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَكَتبها ثُمُّ أَمْسَكَها الرَّجُلُ بأَمْرِ العَاقِدِ حَندَ نَفْسِهِ وَأَبَى أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَه شَيْئاً من الطلاقِ الَّذِي كُتَبَ عَنْهُ، فَأَفْتَى (الفَقِيهُ القاضِي الإمامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمدَ بْنُ الحَاجِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 8 : إِنْ أُمِرَ العَاقِدُ بِكَتْبِ المِبَارَأَةِ وَهُوَ مُحْمِعٌ عَلَى الطَّلاقِ الَّذِي أُمِرَ بِكَتْبِ لَزِمَهُ، وإلاَّ عَنْهُ ، وَأَقْصَى مَا عَليْهِ أَنْ يَعْلِفَ أَنَّهُ مَا كَانَ عَازِماً عَلَى الطَّلاقِ مِينَ أَمَرَ بِكَتْبِ المُبَارَأَةِ ، وَهذِهِ المُسَالَةُ تَأْتِي عَلَى مَسْأَلَةِ المُدَوَّنَة الَّتِي فِي الأَيْمَانِ بِالطَّلاقِ منها عَلَى مَا فِي المُبَارَأَةِ ، وَهذِهِ المُسأَلَةُ تَأْتِي عَلَى مَسْأَلَةِ المُدَوَّنَة الَّتِي فِي الأَيْمَانِ بِالطَّلاقِ منها عَلَى مَا فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّا لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّا لَكُانِ بِالطَّلاقِ مِنَ العُتبِيَّةِ، لأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّا لَعْقِلَ فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّا لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّ أَبِهُ مَا كُانَ عَلِي مَنْ العُتبِيَّةِ، لأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّهُ مَا عَلَى مَنْ العُتبِيَّةِ ، لأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّا لَهُ عَلَى مَا فَعَلَى مَا فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّا لَيْ يَعْلِى فَلَا لَا إِنْ الْمُبَارِأَةِ : إِنَّا لَهُ إِنْ يَقُولَ فِي المُبَارَأَةِ : إِنَّا اللَّذِي فِي المُبَارِأَةِ : إِنَّا لَهُ الْمُنَا لِهُ عَلَى مَا فِي الْمُنْ الْعُتبِيَّةِ ، لأَنَّ لَكُ أَنْ يَقُولَ فِي المُبَارِأَةِ : إِنَّا لَكُنْ لَا أَنْ يَقُولَ فِي الْمُبَارِأَةً : إِنَّا لَيْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُ الْعُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُعَلِقِ الْمُنَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْعُنْ الْمُ الْعُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُ الْعُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلِولُ الْعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْعُنْ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْولِ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلَقِ الْمُنْ ال

<sup>1</sup> هكذا في «ز» ، و في «ت» : مُحَمَّد بنور ، ولعله " مُحَمَّد بْن منظور " الَّذِي ترجم لَهُ النباهي (انظر :تاريخ قضاة الأندلس، ص127).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>3</sup> سقطت من «ز».

<sup>4</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>5</sup> من هو ؟ هل هو الَّذِي ذكر في (تكملة إكمال الإكمال ج: 1 ص: 17 وأبو الحسن مُحَمَّد بْن الشَّيْخ أبي جعفر أُخْمَد بْن على بْن أبي بكر القرطي).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المبارأة بالهمزة، وتركها خطأ، وهي أن يقول لامرأته: بَرِئتُ من نِكاحك بكذا، وتقبلُه هي. (انظر: تعريفات الجرجاني ، ص 105).

 $<sup>^{7}</sup>$  في «ت» : لأمر الكاتب.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

أَمَرْتُ بِكَتْبِها لأُشَاوِرَ نَفْسِي كَمَا يَقُولُ فِي الكِتَابِ، وَقَالَ: ولَوْ قَالَ قَائِلٌ إِنْ أَمَرَهُ بِكَتْبِ الْمَارَأَةِ خِلافَ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لَكَانَ وَجُهاً، لأِنَّ أَمْرَهُ بِكَتْبِ الْمَارَأَةِ قَدِ انضَافَ إلَيْهِ لَفْظٌ بِالطَّلاقِ، وَذلكَ قَوْلُه لِلْعاقِدِ: " أَكْتُبْ كَذَا "، وَمسْأَلَةُ الْكِتَابِ لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكِتَابِ شَيْئاً فَتَدَبَّرُهُ.

### [9] [حُكْمُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وتَطَوَّعَ لَهَا بِأَنَّ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهَا بِأَنَّ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهَا بغَيْرِ إِذْنِهَا طَالِقٌ ثُمَّ خالَفَ هَذَا الشَّرْطَ]

رَجُلُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَتَطَوَّعَ لَمَا بِأَنَّ الدَّاحِلَةَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَالْقِيْءَ امْرَأَةً عَلَيْهَا عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ: طَلِّقْ بِغَيْرِ إِذْنِهِا وَ وَدَحَلَ بِهَا. فلمَّا عَرَفَتِ الرَّوْجَةُ الأُولَى وَأُولِياؤُهَا قَامُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ: طَلِّقُ الْأُولَى وَأُولِياؤُهَا قَامُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ: طَلِّقَ اللَّهَ عَلَيْكَ بِقَوْلِكَ: "الدَّاخِلَة عَلَيْهَا هَذِهِ التِي تَزَوَّجْتَ، فَقَالَ: لاَ ، فقالُوا لَهُ: قَدْ طُلِّقَتْ عَليكَ بِقَوْلِكَ: "الدَّاخِلَة عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ طَالِقٌ "، فَقَالَ عندَ ذَلكَ : هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ . ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَ الأُولَى بعدَ ذَلكَ وَدَهَبَ إِلَى بِيكَاحٍ طَالِقٌ "، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلَقْتُ الْبَتَّةَ حَسْبَمَا ذَكَرَ، وَقَالَ : إِنَّمَا طَلَقْتُ الْبَعْدَ الأُولَى وَطَلَّقَهَا البَتَّةَ حَسْبَمَا ذَكَرَ، وَقَالَ : إِنَّمَا طَلَقْتُ مَنْ لاَ أَمْلِكُ لاَنَّهَا قَدْ طُلِّقَتْ عَلَيَّ بِالشَّرْطِ الَّذِي فِي صَدَاقِ الأُولَى، بَيِّنْ لَنَا الجَوَابَ مِنْ ذَلكَ ؟

فَأَجَابَ (عَنْهَا الْفَقِيهُ القاضي الإمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَاجِّ) $^{8}$ : تَأَمَّلَتُ سُؤَالُكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، وَبِعَقْدِ  $^{4}$  نِكَاحِ الثَّانِيةِ عَلَى الأُولَى بِغَير إِذْنِهَا ( بَانَتِ الثَّانِيةُ ) $^{7}$ ، سُؤَالُكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ ، وَبِعَقْدِ  $^{4}$  نِكَاحِ الثَّانِيةِ عَلَى الأُولَى بِغَير إِذْنِهَا ( بَانَتِ الثَّانِيةُ ) $^{5}$ ، فَإِيقَاعُهُ طَلَاقَ البَتَّةِ (عَلَيْهَا) $^{6}$  بَعْدَ ذَلِكَ لاَ تأثيرَ لَهُ، غَيْرَ أَنَّ الأَحْوَطَ (لَهُ) $^{7}$  أَلاَّ يَتَزَوَّجَهَا فَإِيقَاعُهُ طَلَاقَ البَتَّةِ (عَلَيْهَا) $^{6}$  بَعْدَ زَوْجٍ ، وَهُوَ الَّذِي أَسْتَحِبُّهُ وَأَسْتَحْسِنُهُ فِي أَمْرِهِ لِمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ يَتَزَوَّجَهَا إِلاَّ بَعْدَ زَوْجٍ ، وَهُوَ الَّذِي أَسْتَحِبُّهُ وَأَسْتَحْسِنُهُ فِي أَمْرِهِ لِمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الإِخْتِلاَفِ، واللهُ أَعْلَمُ ( بِحَقِيقَةِ الصَّوَابِ ، لا رَبَّ سِواهُ ،قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِ )  $^{8}$ .

<sup>1</sup> في «ت» : فتزوج امْرَأة بغير إذنها عليها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : عليكِ.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> في «ت» : وإذا انعقَدَ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>8</sup> سقطت من «ت».

### لَّهُ الْأَوْمَةِ لَهُ الْأَوْمَةِ الْكَالَّوْمَةِ لَهُ الْأَوْمَةِ لَهُ الْكَالَّوْمَةِ لَهُ الْكَالَّوْمَةِ لَهُ الْمُرَاّةِ أَبَداً $1^1$

مسألةً فِي رجلٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبِيْنَ امْرَأَتِهِ كَلامٌ فَقَالَ لَمَا : الأيمانُ لاَزِمَةٌ لِي وَهِيَ مِنِي كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ كَانَتْ لِي بِامْرَأَةٍ أَبَداً. فأجابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ بَارَاً  $^2$  الْحَالِفُ زَوْجَتَهُ بِطَلْقَةٍ ثَمْلِكُ بِمَا أَمْرَ نَفْسِهَا إِثْرَ يَمِينِهِ، أَوْ تَأَتَّى فِي المبارأَةِ بِقَدْرِ مَا يَسْأَلُ عَنِ الْواجِبِ عَلَيْهِ بِطَلْقَةٍ ثَمْلِكُ بِمَا أَمْرَ نَفْسِهَا إِثْرَ يَمِينِهِ، أَوْ تَأَتَى فِي المبارأَةِ بِقَدْرِ مَا يَسْأَلُ عَنِ الْواجِبِ عَلَيْهِ فِيهَا ثُمُّ أَوْقَعَها، فقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْيَمِينُ بِالأَيْمَانِ اللاَّزِمَة، وَلَهُ أَنْ يُواجِعَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ بَعْدَ الْمُبارَأَةِ. وَإِنْ كَانَ الحَالِفُ الْمَذْكُورُ قَدْ تَأَتَى فِي الْمِبَارَأَةِ وَتَراحَى فيهَا، فقَدْ حُرِّمَتُ لَا يُورِعَةً بَعْدَ يَمِينِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْجُنْثُ فيهَا بِالأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ، فَلاَ تَحِلُ لَهُ إِلاَّ بَعْدَ حُرِّمَتُ لَهُ زَوْجَةً بَعْدَ يَمِينِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْجُنْثُ فيهَا بِالأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ، فَلاَ تَحِلُ لَهُ إِلاَّ بَعْدَ عَلَى اللمَّارَأَةِ وَتَراحَى فيهَا، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَمْ الْخَارِمُ فِيقًا، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد عَلَا إِللهُ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بَقَدَّمَ الجُوابُ فيهَا، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بَنَ الحَاجِ ).

#### [11] [حُكْمُ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أنتِ طَالِقٌ إِلَى يومِ القِيامَةِ ]

أوردَ البرزلي هذه المسألة في الصيغة التالية: «وسئل [ابن الحاج] عمن جرى بينه وبين زوجته مشاجرة فقال: الأيمان تلزمه وهي عليه كظهر أمه إن كانت لي بامرأة أبداً ... » (انظر: فتاوى البرزلي، جامع المسائل والأحكام، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، ج2، ص60).

<sup>2</sup> بَاراً الرجُلُ الْمُزَاتَـهُ مُبَاراًه أَيْ : صَالَحَهَا عَلَى الفِراقِ. انظر اللسان : ( مادة « بَرِيء ) ؛ مختار الصحاح : (-10).

<sup>3</sup> في «ز» : حصلت .

<sup>4</sup> مَا بِينَ المعقوفتين نحؤ أربَع كلماتٍ غيرِ واضحَات الرسم .

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِذَا قَالَ رَجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى يُومِ القِيَامَةِ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ قَولِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَبَداً، فقَدْ يُسْتَدلُّ مِنْ ظَاهِرِ المِدَوَّنَة عَلَى أَنَّهَا ثَلاَثٌ، وَقَدْ يُسْتَدلُّ مِنْ ظَاهِرِ المِدَوَّنَة عَلَى أَنَّهَا ثَلاَثٌ، وَقَدْ يُسْتَدلُّ مِنْ ظَاهِرِ المِدَوَّنَة عَلَى أَنَّهَا ثَلاَثُ، وَقَدْ يُسْتَدلُّ مِنْ طَاهِرِ المِدَوَّنَة عَلَى أَنَّهَا طَلْقَةٌ أَوَاحِدَةً.

#### [12] [أَمْثِلَةٌ فِي الحِنْثِ بالأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ أُوِ البُرْء مِنْهَا]

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : وَلَوْ قَالَ لِرَوْجِتِهِ، وَقَدْ سَأَلَتُهُ الطَّلاَقَ : [ / 8 ز ] "الأيمَانُ لاَزِمَةٌ لِي إِذَا مَاتَ ابْنِي إِنْ كُنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ "، فَإِنْ بَارَأَهَا فِي الحِينِ أَوْ تَأْخَرَ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَسَأَلُ بَرِئَ فِي الأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ وَلَمْ تَلْزَمْهُ إِنْ رَاجَعَهَا بعْدَ ذلكَ، وَإِنْ لَمْ يُبَارِنُهَا -كَمَا وَصَفْنا يَسَأَلُ بَرِئَ فِي الأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ لَمْ يَمُتْ، لأَنَّ مَوْتَهُ كَائِنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَالُاجَلِ الآتِي إِذَا طلَّقَ إلَيْهِ. وَإِذَا ۖ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : "إِذَا مَاتَتْ فُلاَنَةٌ أَوْ فُلانٌ قُ فَلانٌ قَ فَلْانَ لاَ مُرَاتِهِ : "الأَيمَانُ لازِمَةٌ لِي إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ إِنْ كَانُ الصَّبِي اللَّهُ يُعَجَّلُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ بِخِلافِ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: "الأَيمَانُ لازِمَةٌ لِي إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ إِنْ كَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ بِخِلافِ إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: "الأَيمانُ لازِمَةٌ لِي إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ إِنْ كُنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ"، فَهَذَا لاَ يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْيُعِينُ حَتَّى تَدْخُلُ الدَارَ، فَإِذَا دَحَلَتْهَا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ وَتَنْحَلُ عَلَيْهِ لِمُرَاتِهِ فِي حِينِ دُخُولِمَا أَوْ بِقَدْرِ مَا يَسْأَلُ. وإِنْ تَأْخَرَتِ المَارَأَةُ الْأَخْرَى لأَنْ هَذِهِ إِنَّ كَنْ عَلِيهِ السَّالَةُ الأَخْرَى لأَنَّ هَذِهِ إِنَّا يَعْقِدُ عَلَيْهِ اليَمِينُ عَقِدُ وَلِهُ الْمَعْرَفِ اللَّالَ الْأَوْرَقَتْ هَذِهِ إِنَّا الدَّارَ ، إِذِ الدُّخُولُ الدَّارَ ، إِذِ الدُّحُولُ الدَّارَ ، إِذِ الدُّ كُولُ الْ قَدْ يَكُونُ أَوْ لاَ يَكُونُ .

وَأُمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُخْرَى فَاليَمِينُ مُنْعَقِدَةٌ بِفَرَاغِهِ (مِنَ اللَّفْظِ كِمَا )  $^6$  لأنَّ أَجَلَ مَوْتِ الصَّبِيِّ آتٍ  $^1$  عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنْ حَلَّ اليَمِينُ عِنْدَ انْعِقَادِهَا وَإِلاَّ حَنِثَ. وَقَالَ رَضِيَ اللهُ الصَّبِيِّ آتٍ  $^1$  عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنْ حَلَّ اليَمِينُ عِنْدَ انْعِقَادِهَا وَإِلاَّ حَنِثَ. وَقَالَ رَضِيَ اللهُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ت» ، وفي «ز» : طلاق.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : أو إذا.

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ت» : إذًا ماتَ فلان.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : عنه.

<sup>5</sup> في «ت» : حلفَ .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

عَنْهُ: نزِلَتْ هذهِ المسألةُ فَأَفْتَيتُ فِيهَا بَهذا، وبِهِ أَفْتَى ( الفقيهُ المشاوَرُ الإمامُ ) أَبُو الوليدِ بنِ رُشدٍ : أَنَّهُ رَحَّصَ لِزَوْجِ بنُ العوادِ. وقيلَ لي عَنِ (الْفَقِيهِ القَاضِي) للإمَامِ أبي الوَلِيدِ بنِ رُشدٍ : أَنَّهُ رَحَّصَ لِزَوْجِ بنُ العوادِ. وقيلَ لي عَنِ (الْفَقِيهِ القَاضِي) للإمَامِ أبي الوَلِيدِ بنِ رُشدٍ : أَنَّهُ رَحَّصَ لِزَوْجِ المُؤَاةِ فِي البَقَاءِ مَعَها، وَذلِكَ لاَ يَصِحُّ، (واللهُ أَعْلَمُ ) .

# [13] [مِثَالٌ آخَرُ فِي الأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ ومخَالَفَةُ الْمُانِ حَمْدينَ أَصْحَابَهُ فِي ذَلكَ ]

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَجُلٌ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ - وَكَانَتْ تُشَّارُ  $^{5}$  أُمَّهُ - : "باللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنْ تَشرَّيْتِ  $^{6}$  مَعَ أُمِّي وَحَرَجَتْ مِنَ الدَّارِ إِنْ حَرَجْتِ إِلاَّ كَخُرُوجِهَا! "، فَتَشَرَّرَتْ وَحَرَجَتِ الأُمُّ، فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إلاَّ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، نِهَذَا أَفْتَى أَصْحَابِنَا. وَحَالَفَهُم القَّاضِي الإَمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ حَمْدِينَ وَرَأَى أَنَّهَا طَالِقٌ ثَلاَثاً، وَقَضَى بِذَلِكَ وَفَرَقَ بَيْنَ الرَّجُل وامْراتِهِ بِالثَّلاثِ.

#### [14] [ مَا يُفْسِدُ المُزَارِعَةَ 7 مِنْ شُرُوطٍ أَوْ إِجْرَاءَاتٍ ]

<sup>1</sup> في «ت» : لأنَّ موتَ الصبيِّ أجلٌ آتٍ.

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هكذَا في «م» . وفي «ز» : وَكَانَ يشارو مَعَ أُمِّهِ . وفي «ت» : وَكَانَ يشارُّ أُمَّهُ. والمِشَارَّةُ المِخَاصمةُ ( اللسان : مادة

<sup>«</sup> شرر ») ، ( مختار الصحاح : مادة « شرر » ).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : إنْ تشاررتِ.

<sup>7</sup> المزارعة في الاصطلاح الفقهي هي معاقدة بين صاحب الأرض وبين المزارع، وقال ابن عرفة: هي شِركةٌ في الحرث (شرح حدود ابن عرفة ، ص 547).

رَجُلُّ دَفَعَ إِلَى ثَلاَثَةِ رِجَالٍ ثَمَانِيَةً عَشَرَ قَفِيزاً مِنْ قَمْحٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثُلْثُهَا عِوضاً عَمَّا يَجْعَلُونَهُ مِنَ الْقَلِيبِ<sup>2</sup> والحَرْثِ، وَثُلْثَاهَا يُخْرِجُها فِي الصَّيْفِيةِ، وَيكون الرَّرْعُ بَيْنَهُم كُلِّهِمْ عَلَى السَّوَاءِ.

فأجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تأمَّلتُ سُؤالَكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، والمزَارَعَةُ الَّتِي ذَكَرْتَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَإِذْ قَدْ عَمِلُوا عَلَيْهَا وَجَازَ رُبُعُ الزَّرْعِ فَيكون بَيْنَهُمْ كُلِّهِمْ عَلَى السَّواءِ، وَيكون لِمُسَلِّفِ الزَّرِّيعَةِ 3 أَخْذُهَا مِنْ أَشْرَاكِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْهُمْ فَضْلٌ فِي غَيرِ ذَلكَ مِمَّا جَعَلُوهُ رَجَعَ بِهِ وباللهِ التَّوْفِيقُ، قالَهُ ابْنُ الْحَاجِّ.

# [15] [هَلِ المُزَارَعَةُ منَ العُقُودِ اللاَّزِمَةِ ؟ وهَلْ تَلْزَمُ بالقَوْلِ وإنْ لَمْ يَقَع العَمَلُ ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي سَمَاعِ عِيسَى فِي رَسْمِ الْجُوابِ مِنْ كِتَابِ المِزَارَعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المِزَارَعَةَ مِنَ العُقُودِ اللاَّزِمَةِ، وَأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالْقُوْلِ وَإِنْ لَمْ يَقَعِ الْعَمَلُ، كَمَا حَكَى عَلَى أَنَّ المِزَارَعَةَ مِنَ العُقُودِ اللاَّزِمَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّمَاعِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرِكَةِ 5 تَقَعُ السَّمَاعِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرِكَةِ 5 تَقَعُ بِسَلَفِ الزَّرِيعَةِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ ذَلكَ لاَ يَجُوزُ إِنْ كَانَ شَرْطاً فِي أَصْلِ

<sup>1</sup> القَفِيزُ منَ المِكَايِيلِ ، جَمْعُه أَقفِزَةٌ وَقُفْزان ، وهوَ ثمانيةُ مَكَاكيكَ (جمع مَكُوك) والمكُّوكُ مكيالٌ معروف لِأهلِ العراقِ وهوَ صاغٌ ونصفُ صاع. ( اللسان : مادة « مكك »).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القَليبُ لفظٌ عامّي متداوَل بينَ أهل المغرب والأندلس ، وهو حرثٌ حقيقي لكنْ دون زرع البذور، وغايته نفش تربة الأرض وتموئتها حتَّى يتضاعف مردودها.

<sup>3</sup> الزَّرِّيعَةُ مَا بُذِر منَ الحبوبِ ، وقيلَ الزَّرِيعَة بتخفيفِ الرَّاءِ ( اللسان : مادة « زرع »).

<sup>4</sup> سقطت من «ز».

أنشركة في الاصطلاح الفقهي هي اختلاط نصيبين فصاعداً ، بحيث لا يتميّز أحدهما عن غيره. وقيل: هي اجتماع الشركة في الاصطلاح الفقهي هي اختلاط نصيبين فصاعداً ، بحصين فأكثر في استحقاق أو تصرُّفٍ. أنظر: ( التعريفات للجرجاني ، ص 126 ؛ وانظر: أنيس الفقهاء ص 429 والتعاريف للمناوي ، ص 429).

الشَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً بعْدَ ذَلكَ جَازَتِ الشَّرِكَةُ، فَلوْ كَانَتْ عِنْدَه مِمَّا لاَ تَلْزَمُ بِالعَقْدِ لَمَا رَاعَى شَرْطَ السَّلَفِ فِي أَصْلِهَا، لأَنَّهَا لاَ تَلْزَمُ بِالعَقْدِ، فالشَّرْطُ فِيها كَالتَّطَوُّعِ، فَتَدَبَّرْ ذَلِك.

وَرَأَيْتُ سَحْنُوناً زَادَ أَ : إِذَا صَحَّ الْعَقْدُ جَازِ أَنْ يَتَفَاضَلاً، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ زَرِّيعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَّفَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَقْدِ منْ غَيْرِ رَأيٍ وَلاَ عَادَةٍ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - يُرِيدُ سَحْنُوناً - : العَقْدُ كَالبَيْع، وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَأُخْبِرْتُ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي جَعْفَرَ بْنِ رِزْقٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِأَنَّهَا لاَ تَلْزُمُ بِالعَقْدِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِخِلافِ مَا وَقَعَ فِي سَمَاع عِيسَى وَابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الجَبَّارِ - عَمُّ المِأْمُونِ وَالِي قُرْطُبَةَ - زَارَعَ بَنِي رُشْدٍ فِي أَرْضٍ لَهُمْ ثُمَّ أَرَادُوا إِخْرَاجَهُ مِنْهَا فَأَفْتَى الْفَقِيهُ ابْنُ رِزْقٍ بأنَّ لَمُهُمْ ذَلكَ، وَكَانَ يَحْكِي عَنْهُ أَبُو العَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نحل على الإسْلاَمِ أَوْ خُو هَذَا، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ : "وَنَفَّذَ عَليْهِ الحُكْمَ بِالْفُتْيَا المِذْكُورَةِ "، وَبِمَذَا يُفْتِي أَصْحَابِنَا: أَصْبَغُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ، وَابْنُ حَزْمُونَ، وَأَمَّا أَنَا فَحَيَّرَتْنِي، وَتَرَجَّعَ لِي فيهَا أَنَّهَا تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ عَلَى مَا حَكَاهُ [ / 9 ز ] ابْنُ سُحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِيَّاهُ اخْتَارَ ابْنُ الْعَطَّارِ فِي وَثَائِقِهِ وَقَالَ: "لأِنَّهَا شَرِكَةٌ وَكِرَاءٌ كَأَنَّهُ أَكْرَاهُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ أَرْضِهِ بِأَنْ يَزْرَعَ لَهُ سُدُسَهَا، فَهِيَ شَرِكَةٌ انْضَافَ إِلَيْهَا كِرَاءٌ، وَهُو كَالْبَيْع فِي نَفْسِ الْمَبِيع، فَرَاعَى فِيهَا وَجْهَيْنِ: التَّسَاوِيَ وَالإعْتِدَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا شَرِكَةٌ، وَرَأَى أنَّهَا لأزِمَةٌ بِالْعَقْدِ مِنْ أَجْلِ الْبَيْعِ الَّذِي قَارَنَهَا، وَلاَ يَلْزَمُ ابْنَ الْعَطَّارِ مَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي وَثَائِقِهِ شَرْطَ التَّسَاوِي والتكافؤ فِيهَا، فَكَانَ أَنْ لاَ يَلْزِمَ عَلَى قَوْلِهِ وَلاَ يَكُونَ كَالْبَيْع، لأِنَّ الْبَيْعَ لا يُرَاعَى فِيهِ التَّسَاوِي، أَوْ يَقُولَ: إنَّهَا لاَ تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ فَيكون مُوافِقاً لِمَا شَرَطَ مِنَ التَّسَاوِي فِيهَا؛ لأنَّ ابْنَ الْعَطَّارِ رَاعَى أَنَّهَا شَرِكَةٌ وَبَيْعٌ فِي نَفْسِ الْمَبِيع، فَأَلْزَمَهَا بِالعَقْدِ<sup>2</sup> لِمَا

<sup>1</sup> في «ت» : قال.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز»: في العقد.

فيهَا منَ الْبَيْعِ، وَرَأَى أَ فيهَا التَّسَاوِي، لأَنَّهَا شَرِكَةُ، فَلَمَّا اعْتَوَرهَا الْعَقْدَانِ رَاعَاهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُجَاوِباً لِرسَالةٍ عَنْ مَسْأَلةٍ مِنَ المَرْارَعَةِ: تَأُمَّلْتُ رَحِمَنَا اللهُ وإِيّاكَ سُؤَالَكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَالْمُزَارَعَةُ هِيَ كَالإِجَارَةِ فِي قَوْلٍ، فَلاَ يَجِلُّ بِالْبَيْعِ الَّذِي ذَكَرْتَ مَبْلغُ الفَسْخِ لِلإِحْتِلاَفِ اللَّذِي ذَكَرْنا فِي أَصْلِ المَرْارَعَةِ، وَلاَنَّهَا أَيْضاً لَمْ يَشْتَرِطْهَا البَائِعُ إلاَّ فِي الفَسْخِ لِلإِحْتِلاَفِ النَّهِ عَرْنا فِي أَصْلِ المَرْارَعَةِ، وَلاَنَّهَا أَيْضاً لَمْ يَشْتَرِطْهَا البَائِعُ إلاَّ فِي الفَسْخِ لِلإِحْتِلاَفِ النَّهُ الْبَنُ الْحُتاجِ. اللهَ أَعْلَمُ جِعَقِيقَةِ الصَّوابِ لاَ رَبَّ سِوَاهُ، قَالَهُ ابْنُ الْحُتاجِ.

#### [16] [مسْأَلَةٌ فِيمَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الحَرْثِ ]

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَأَيْتُ فِي بَعْضِ الكُتُبِ: " إِنَّمَا مَنَعَ – عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ  $^{8}$  – مِنَ الشَّرِكَةِ فِي الحُرْثِ حَتَّى يَسْتَوِيا فيمَا يُحْرِجَانِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُما أَنْ يَدَعَ الطَّمَلَ وَإِنْ قَلَبَ الأَرْضَ مَا لَمْ يَزْرَعاهَا" خَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا بَذَلَ  $^{\circ}$  صَاحِبُ الكَثِيرِ العَمَلَ وَإِنْ قَلَبَ الأَرْضَ مَا لَمْ يَزْرَعاهَا" خَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا بَذَلَ  $^{\circ}$  صَاحِبُ الكَثِيرِ العَمَلِ وَإِنْ قَلَبَ الأَرْضَ مَا لَمْ يَوْرُعاهَا عَلَى الشَّرِكَةِ، فَإِنْ دَامَ مَعَهُ انْتَفَعَ، وَإِنْ تَرَكَهُ كَانَ قَدْ لِصَاحِبِ الْقَلِيلِ مَا فَضَّلَهُ بِهِ لِيَدُومَ مَعَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ، فَإِنْ دَامَ مَعَهُ انْتَفَعَ، وَإِنْ تَرَكَهُ كَانَ قَدْ أَصَاحِبِ الْقَلِيلِ مَا فَضَّلَهُ بِهِ لِيَدُومَ مَعَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ، فَإِنْ دَامَ مَعَهُ انْتَفَعَ، وَإِنْ تَرَكَهُ كَانَ قَدْ أَعَدَ مَالَ صَاحِبِهِ بَاطِلاً ،فَهَذَا غَرَرٌ لاَ يَجُوزُ. وأَمَّا مَنْ جَعَلَ الشَّرِكَةَ تُلْزِمُهُمَا كَالإِجَارَةِ فَإِنَّهُ يُعِيرُهُ هَذَا.

#### [17] [مسألَةٌ فِي المُزَارَعَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بعَطَاءٍ ]

<sup>1</sup> في «ز» : وردا.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الإجارة هي تمليك منفعة بعوض (أنيس الفقهاء، ص 259). وقال الجرجاني : تمليكُ المنافع بعوض إجارة، وبغير عوض إعارة ، (التعريفات ، ص 8).

<sup>3</sup> في «ز» : قوله.

وَلَوْ زَارَعَهُ وَأَعْطَاهُ عَشْرَةً مَثَاقِيلَ فَإِنْ بَنَيْتَ 1 ذَلكَ علَى الْقَوْلِ بِإِلْزَامِهَا بِالْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِإِنَّهَا كَالْمِبَةِ 2 تُقَارِنُ الْبَيْع، وَإِنْ قَدَّرْتَ ذَلكَ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَلْزُمُ بِالعَقْدِ فَكَأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ. س عنْ ش تَأَمَّلْ هَذَا وَتَدَبَّرُهُ.

#### [18] [ الْمُزَارَعَةَ لاَ تَلْزَمُ إلاَّ لِعَامِ وَاحِدٍ وإن انْعَقَدَتْ لأَعْوَامِ]

وَقَدْ قِيلَ فِي الْمُزَارَعَةِ تَنْعَقِدُ لأَعْوَامِ: إِنَّهَا تَلْزَمُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَقَطُّ، وَأَرَاهَا فُتْيَا بَعْضِ الشُّيوُخِ، كَذَلِكَ حَكَى لِي أَبُو جَعْفَرَ صَاحِبُنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ أَنَّهُ رآهَا عِنْدَهُ، وَكِمَذَا الشُّيوُخِ، كَذَلِكَ حَكَى لِي أَبُو جَعْفَرَ صَاحِبُنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيٍّ – قَاضِي الجَمَاعَةِ – أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَاضِي، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ – قَاضِي الجَمَاعَةِ – أَنَّ هَذِهِ فُتْيَاهُ فِيهَا، وَأَنَّهَا عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ.

### [19] [إِذَا قَامَتِ الْمُزَارَعَةُ بِيْنَ مُنَاصِفَيْنِ فِي أَرْضٍ يَدَّعِيهَا غَيْرُهُمَا]

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا عَقَدَ مُنَاصِفٌ مُزَارَعَةً فِي أَرْضٍ يَدَّعِيهَا  $^{8}$  رَجُلاَنِ وَكُلُّ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ عَقَدَ فيهَا مُزَارَعَةً مَعَ الْمُنَاصِفِ، هَلْ يَنْقَسِمُ الْحُكَرُ  $^{4}$  بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ عَقَدَ فيهَا مُزَارَعَةً مَعَ الْمُنَاصِفِ، هَلْ يَنْقَسِمُ الْحُكَرُ  $^{4}$  بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبٌ  $^{5}$ ؟ أَوْ هَلْ يُراعَى أَيُّ عَقْدٍ أَقْدَمُ ؟ الْجُوَابُ: يُقْضَى ( بِهِ)  $^{6}$  لِلأَحْدَثِ  $^{7}$  مِنَ وَاحِدٍ نَصِيبٌ  $^{5}$ ؟ أَوْ هَلْ يُراعَى أَيُّ عَقْدٍ أَقْدَمُ ؟ الْجُوَابُ: يُقْضَى ( بِهِ)  $^{6}$ 

<sup>1</sup> في «م» و «ت» : ثبتت.

 $<sup>^{2}</sup>$  الهبة: تمليك العين بلا عوض ، (التعريفات للجرجاني ، ص  $^{134}$ ).

<sup>3</sup> في «ت» : فَادَّعَاهَا. وفي «م» : يَزْرَعُهَا.

<sup>4</sup> الحُكُرُ : مَا أُحْتُكِرَ وجُمِعَ ، والحَكْرُ : ادِّخَارُ الطَّعَامِ للتَّرَبُّصِ. ( اللسان : مادة « حكر »).

<sup>5</sup> في الأصول: نصيبا، والصواب ما أثبتناه لضرورة الإعراب.

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: بالأحدثِ.

الْمُزَارَعَاتِ، هَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا تَلْزُمُ بِالْعَمَلِ لأَنَّ العَقْدَ التَّابِيَ حُلَّ لِلأَوَّلِ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ جَرَتِ الْفُتْيَا، أَعْنِي : الْمُزَارَعَةُ إِنَّمَا تَلْزُمُ بِالْعَمَلِ.

# [20] [الشَّرَكَةُ وَ الْقِرَاضُ والمُسَاقَاةُ والجُعْلُ والمُزَارَعَةُ هَلَ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَلَمُ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَالمُزَارَعَةُ هَلُ وَالمُزَارَعَةُ هَا يَكُونُ بِالْقَوْلِ أَوِ بِالْعَمَلِ؟ ]

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الشَّرَكَةُ لاَ تَلْزَمُ لاَ بِالْقَوْلِ وَلاَ بِالْعَمَلِ، وَالْقِرَاضُ لاَ يَلْزَمُ الْعَمَلِ، وَالْعَمَلِ، وَالْعَمَلِ، وَالْعَمَلِ، وَالْعُعُولَ لَهُ لاَ بِالْقَوْلِ اللهَ بِالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ، وَالْجُعُلُ لاَ يَلْزَمُ الْمَجْعُولَ لَهُ لاَ بِالْقَوْلِ وَلاَ بِالْعَقْدِ وَالْقَوْلِ. وَلاَ بِالْعَمْلِ، وَيَلْزَمُ الْجُنَامُ بِالْعَقْدِ وَالْقَوْلِ. وَلاَ بِالْعَمْلِ، وَيَلْزَمُ الْجُنَامُ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْعَمَلِ ؟.

#### [21] [حُكْمُ المُغَارَسَةِ إِلَى الإطْعَامِ إِذَا ضَاعَ الغَرْسُ]

فِي رَجُلٍ غَارَسَ رَجُلاً إِلَى الإطْعَامِ مُعَارَسَةً صَحِيحَةً فَإِذَا بَلَغَ الْغَرْسُ الإطْعَامَ كَانَ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ يَقْتَسِمَانِهِ 3، فَبَلَغَ الْغَرْسُ الإطْعَامَ ثُمُّ احْتَرَق، فَقَالَ صَاحِبُ الأَرْضِ : لاَ حَقَّ لَكَ فِي الأَرْضِ لأِنَّكَ لَمْ تَقْسِمْ مَعِي! فَأَجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا تَعَاقَدَ حَقَّ لَكَ فِي الأَرْضِ لأِنَّكَ لَمْ تَقْسِمْ مَعِي! فَأَجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا تَعَاقَدَ

<sup>1</sup> بمعنى : لا تَجِبُ.

<sup>2</sup> القراض في الاصطلاحين اللغوي والفقهي يعني المضاربة ، وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقداً ليتَّحر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتَّفقان عَليه، وتَكُونُ الوَضيعَةُ إن وقعتْ عَلى صاحب المال. أنظر: (حلية الفقهاء، ص 147). أن المُسَاقَاةُ: أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ أَشْجَارَهُ إِلَى غَيْرِهِ لِيَعْمَلَ فِيها وَيُصْلِحَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى سَهْمٍ مُعَيَّنٍ كَنِصْفٍ أَوْ تُلُثٍ، وَالْمُرَارَعَةُ عَقْدٌ عَلَى الْأَرْضِ بِبَعْضِ الخَّارِجِ كَذَلِكَ. وتَكُونُ المُسَاقَاةُ فِي الأشْجَارِ والمزارعة فِي الأَرْاضِي، وَحُكْمُهما وَاحِدٌ، وَهُمُ الماسِرَكِ وَهُمَا فَاسِدَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة (انظر تحفة الأحوذي للمباركفوري: 14/4).

<sup>4</sup> الجُعْلُ في اللغة: هو الأجْرُ الَّذي يأخذهُ الإنسان عوضاً عنْ عملٍ يقوم به. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي. أنظر: ( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، ص 117 ).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : يتقاسمانه.

 $\begin{bmatrix} \dot{\epsilon} \end{bmatrix}^1$ الْمُغَارَسَةُ  $^2$ عَلَى مَا يَجِبُ، فَبِمُلُوغِهَا  $^3$  إِلَى الحُّدِّ الَّذِي تَوَافَقًا عَلَيْهِ قَدْ صَارَا شَرِيكَيْنِ فِي الأَرْضِ وَالْغُرْسِ، فَإِذَا ذَهَبَ ( الْغُرْسُ )  $^4$  بَقِيَا شَرِيكَيْنِ فِي الأَرْضِ، وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ الأَرْضِ وَالْغُرْسِ، فَإِذَا ذَهَبَ (  $^4$  الْغُرْسُ )  $^4$  بَقِيا شَرِيكَيْنِ فِي الأَرْضِ شَيْءٌ  $\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$  مَاحِبِ الأَرْضِ شَيْءٌ  $\begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$  وباللهِ التَّوْفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

#### [22] [فِي المُغَارَسَةِ إلَى بُلُوغِ شَبابٍ مَعروفٍ ]

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا غَارَسَ رَجُلُ (رَجُلاً)  $^{5}$  فِي كُرْمِهِ إِلَى ( بُلُوغٍ) شَبَابٍ مَعُرُوفٍ فَأْرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الشَّبَاب، أَنَّ الْبَيْعَ لاَ يَجُوزُ لأِنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ نَصِيبُهُ إِلاَّ مَعُرُوفٍ فَأْرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الشَّبَاب، أَنَّ الْبَيْعَ لاَ يَجُوزُ لأِنَّهُ لَمْ يَجِبْ لَهُ نَصِيبُهُ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ  $^{7}$  الشَّبَاب المَّقَقَ عَلَيْهِ. وَلوْ مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ كَانُوا (أَحَقَّ)  $^{8}$  بِعَمَلِهِ أَوْ تَرْكِهِ  $^{9}$ ، وَكَذَلِكَ أَنْ يَبْلُغَ الشَّبُ أَوْ تَرْكِهِ  $^{9}$ ، وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ نَزَلَ فِي رَحَا ابْنِ عَتَّابٍ مَا يُشْبِهُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ نَزَلَ فِي رَحَا ابْنِ عَتَّابٍ مَا يُشْبِهُهَا، أَعْطَى رَحَاهُ الصَّغِيرَةَ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ، غُلاَمِ الأَصْبَحِيِّ عَلَى أَنْ يَبْلُغَ السَّدُّ إِلَى حَدِّ كَذَا، فَإِذَا وَعَلَى مَنْ يَبْلُغَ السَّدُ إِلَى حَدِّ كَذَا، فَإِذَا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> إضافةٌ يقتضيها السياق.

<sup>2</sup> المغارسة: هي أن يدفع شخض أرضاً له بيضاء إلى رجل مدّة معلومة ليغرس فيها شجراً عَلَى أن ما يحصُل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك ((انظر، بداية المجتهد، ج2، ص178؛ ومعجم المصطلحات الاقتصادية، ص259).

<sup>3</sup> في «ت» : فبلوغه.

<sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: بياض بقدر كلمة، والتكملة من «ت» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت في «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : بلغ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> في «ت»: بتركه.

بَلَغَ كَانَتْ الرَّحَا بَيْنَهُمَا فَيُباعُ نَصِيبُهُ قَبْلَ ذَلكَ، فَتَجَارَيْتُهَا مَعَ ابْنِ رُشْدٍ وَظَهَرَ لَنَا أَنَّ الْبَيْعَ عَيْرُ جَائِزِ كَالْمُغَارَسَةِ.

#### [23] [المُغَارَسةُ الفَاسِدةُ علَى اخْتِلافِ أَنْواعِ فَسَادِهَا تَجْرِي علَى ثَلاثَةِ أقوالٍ ]

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : المِغَارَسَةُ الفَاسِدَةُ وإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ فَسَادِها مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَرْضَ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا خَاصَّةً، فَهَذَا فَسَادٌ مِنْ وَجْهٍ، أَوْ يُعْطِيَهُ أَرْضَهُ يَغْرِسُها عَلَى أَنَّ الأَرْضَ وَالثَّمَرَاتِ 2 بَيْنَهُمَا إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ بَعْدَ الإِثْمَارِ، أَوْ شَبَابٍ بَعْدَهُ، فَهِيَ فَاسِدَةٌ، غَيْرَ أَنَّ الْفَسَادَ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الأَوَّلِ فَهِيَ بَحْرِي علَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ :

فَعَلَى الْقَوْلِ الوَاحِدِ هِيَ كَالإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، فَتَكُونُ الْغِلَّةُ كُلُّهَا لِرَبِّ الأَرْضِ مَعَ الْغَرْسِ، وَيَكُونُ لِلْمُعَارِسِ إِجَارَةُ مِثْلِهِ مَعَ قِيمَةِ مَا جَعَلَهُ فِيها مِنَ الْغَرْسِ، فَتَدْخُلُ هذهِ الْغَرْسِ، وَيَكُونُ لِلْمُعَارِسِ إِجَارَةُ مِثْلِهِ مَعَ قِيمَةِ مَا جَعَلَهُ فِيها مِنَ الْغُرْسِ، فَتَدْخُلُ هذهِ الْقَوْلَةُ فِي النَّوْعِ النَّاقِ النَّوْعِ النَّانِي النَّوْعِ النَّانِي يَصِيرُ لِلْعامِلِ مِنَ الأَرْضِ فِي النَّوْعِ النَّانِي حَسْبَمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَعَلَى الْقُوْلِ الثانِي يَجْرِي جَحْرَى الكِرَاءِ الفَاسِدِ فَيَكُونُ فِي النَّوْعِ الأُوَّلِ الغَرْسُ لِلْمُغَارِسِ  $^{3}$ ، وَغِلَّتُهُ مِنْ حِينِ أَغَلَّ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ كِرَاءُ المِثْلِ وَيَكُونُ أَخْذُ ذَلِكَ قِيمَته مَقْلُوعاً لِغَارِسِهِ أَوْ يَأْمُرُهُ بِقَلْعِهِ، وَيَدْخُلُ هَذَا القَوْلُ أَيْضاً فِي النِّصْفِ الَّذِي يَصِيرُ لِرَبِّ مَقْلُوعاً لِغَارِسِهِ أَوْ يَأْمُرُهُ بِقَلْعِهِ، وَيَدْخُلُ هَذَا القَوْلُ أَيْضاً فِي النِّصْفِ الَّذِي يَصِيرُ لِرَبِّ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز» : إلينَا.

<sup>2</sup> في «ت» : التمر.

<sup>3</sup> في «ز»: للغارس.

<sup>4</sup> في «ت» : وعليه.

الأَرْضِ فِي النَّوْعِ التَّانِي فَيَكُونُ لِلعَارِسِ وَغِلَّتِهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ كِرَاءُ المِثْلِ، ثُمُّ يَكُونُ بَيْنَهُمَا (فِيهِ آخَر أَيْ) أَكْمَا ذُكَرْنَاهُ مِنَ الْحُكْمِ مِنْ أَخْذِهِ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعاً فَتَدَبَّرُهُ.

وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ<sup>2</sup> كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَيُفَوَّتُ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنَ الأَرْضِ بِالْغَرْسِ، والأَقْوَالُ الثَّلاَئَةُ فِي العُتبِيَّةِ فَتَدَبَّرْهَا.

#### [24] [ الْحَالِفُ عَلى يَقينِ هلْ تلزَمُهُ الأيمانُ اللاَّزِمَةُ ؟ ]

اَجُوابُ وفَقَكَ اللهُ  $^{6}$  فِي رَجُلٍ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: اِشْتَرِ لَهُ فَرُواً وَاللهُ فَرُواً وَعَلَمُ الْفُرِيَةُ وَاحِداً فَأَحَذَ الرَّجُلُ الأَفْرِيَةُ وَاحِداً فَأَحَذَ الرَّجُلُ الأَفْرِيَةُ وَاحِداً وَهُوَ وَمَلَهَا إِلَى السُّوقِ لِيَشْتَرِيَ الَّذِي أَحَذَتُهُ امْرَأَتَهُ فَاحْتَلَطَتِ الأَفْرِيَةُ، فَأَحَذَ مِنْهَا وَاحِداً وَهُوَ يُحَمِّلُهَا إِلَى السُّوقِ لِيَشْتَرِيَ الَّذِي أَحَذَتُهُ امْرَأَتَهُ فَاحْتَلَطَتِ الأَفْرِيَةُ، فَأَحَذَ مِنْهَا وَاحِداً وَهُو يَحْتَهُ أَنَّهُ النَّذِي احْتَارَتْ زَوْجَتُهُ، فَلمَّا جَاءَ بِهِ إِلَى دَارِهِ  $^{6}$  قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ يُحَتَّقُ أَنَّهُ النَّذِي احْتَارَتْ زَوْجَتُهُ، فَلمَّا جَاءَ بِهِ إِلَى دَارِهِ  $^{6}$  قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ الْفَرْقُ لَا يَشُكُ مِنْهُ، ثُمُّ كَرَّرَتْ زَوْجَتُهُ عَلَيْهِ الْكَلاَمُ فَقَالَ  $^{7}$  لَمَا اللَّاقُ مُعْدَا اللَّالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى يَقِينٍ مِنْهُ أَنَّهُ هُوَ الْفَرُو لَا يَشُكُ  $^{8}$  فِيهِ، فَبَيِّنْ لَنَا - وَفَقَكَ وَقَقَكَ اللهُ - مَا يُجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟ فَإِنْ كَانَ لَوْمَهُ الحِنْثُ أَوَّلاً بِالأَيْمَانِ اللاَّرْمَةِ وَوَقَعَ وَقَقَكَ اللهُ - مَا يُجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟ فَإِنْ كَانَ لَوْمَهُ الحِنْثُ أَوَّلاً بِالأَيْمَانِ اللاَّرْمَةِ وَوَقَعَ وَقَقَكَ اللهُ - مَا يُجِبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟ فَإِنْ كَانَ لَوْمَهُ الحِنْثُ أَوَّلاً بِالأَيْمَانِ اللاَّرْمَةِ وَوَقَعَ

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : الثاني.

<sup>3</sup> في «ت» : رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ.

<sup>4</sup> الفرُّو والفروة : الَّذِي يلبس، جمعه : فراء وأفرية (اللسان، مادة : "فرا"، ج 15 ، ص 151 ).

<sup>5</sup> سقطت من «ت» والضمير هنا يعود إلى الأفرية.

<sup>6</sup> في «ت»: الدار.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>8</sup> في «ت»: لأشكَّ.

الطَّلاقُ ثُمُّ قَالَ الطَّلاقُ ثَلاَثاً بَعْدَ ذَلكَ فَهَلْ يَرْتَدِفُ أَ بِالطَّلاقِ ؟ فَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ وَلاَ يَمِينُهُ عَلَى يَقِينِهِ فَقَدْ وَقَعَتِ الأَيْمَانُ اللَّازِمَةُ قَبْلَ الثَّلاَثِ، وَإِنْ كَانَت لَهُ مَنْفَعَةٌ فِي نِيَّتِهِ وَلاَ يَمِينُهُ عَلَى يَقِينِهِ فَقَدْ وَقَعَتِ الأَيْمَانُ اللَّازِمَةُ قَبْلَ الثَّلاَثِ، وَإِنْ كَانَت لَهُ مَنْفَعَةٌ فِي نِيَّتِهِ وَيَعْنَد فَلكَ اللهُ ؟

فأجَابَ رَضِيَ اللهُ: تأمَّلتُ سُؤالَكَ ووقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الرَّجُلُ الحَالِفُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ مَعْرِفَتِهِ الْفَرْوَ الَّذِي حَلفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْتَوِيهِ فِيهِ شَكُّ بَعْدُ، فَهُو حُمُصَدَّقٌ وَلاَ يَقِينٍ مِنْ مَعْرِفَتِهِ الْفَرْوَ، مُّ عَلَيْهِ اليَمِينُ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ أَنَّ يَمِينَهُ إِنَّمَا أَوْقَعَهَا فِي حَالِ اليَقِينِ مِنْهُ جِنْتَ يَلْرُمُهُ، وَأَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ اليَمِينُ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ أَنَّ يَمِينَهُ إِنَّمَا أَوْقَعَهَا فِي حَالِ اليَقِينِ مِنْهُ يَعْرُفَتِهِ الْفَرْوَ، ثُمَّ لاَ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وعَلَيْهَا هِيَ إِنْ أَيْقَنَتْ أَنَّهُ حَانِثُ فِي يَمِينِهِ، وأَنَّ يَعْرَفَتِهِ الْفَرْوَ، ثُمَّ لاَ يُحَالُ بَيْنَهُ وبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وعَلَيْهَا هِيَ إِنْ أَيْقَنَتْ أَنَّهُ حَانِثُ فِي يَمِينِهِ، وأَنَّ لَمُعْرَفَتِهِ الْفَرْوَ لَيْسَ بالَّذِي حَلفَ أَنَّهُ هُو، أَنْ تَمُنْعَهُ نَفْسَهَا مَا استَطَاعَتْ، وألاَّ يأتِيهَا إلاَّ وَهِي كَارِهَةٌ. وباللهِ التَّوْفِيقُ، قالَهُ ابنُ الحَاجِّ.

# [25] [مَنْ حَلَفَ بالأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ أَنَّ جميعَ مَا يملِكُ صدَقَةٌ فِي المَسَاكينِ إِنْ انْتَزَعَ منْ أُمِّ وَلَدِهِ مَالَهَا]

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ حَلَفَ [ / 11 ز] بِالأَيْمَانِ اللَّازِمَةِ وَجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ صَدَقَةً فِي المِسَاكِينِ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ مَالْهَا، فَإِنِ انْتَزَعَهُ مِنْهَا بَرَّ فِي يَمِينِهِ، ثُمُّ إِنْ رَدَّهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ الإِنْتِزَاعِ لَمْ يَحْنِث، وَأَفْتَى فِيهَا بعْضُ مَنُ اسْتُفْتِيَ أَنَّهُ يَعْتِقُ رَقَبَةً وَيَبَرُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ الإِنْتِزَاعِ لَمْ يَحْنِث، وَأَفْتَى فِيهَا بعْضُ مَنُ اسْتُفْتِيَ أَنَّهُ يَعْتِقُ رَقَبَةً وَيَبَرُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ.

<sup>1</sup> في «ز»: يَرْتَدُّ ، والتصويبُ من «ت» .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : وهو.

<sup>3</sup> في «ز»: برئ في يمينه، والتصويبُ من التاج والإكليل للمواق : باب فيما يقتضي البر والحنث، (ج5، ص49).

### [26] [إِذَا نَطَقَ الرَّجُلُ بِلَفْظِ الطَّلاقِ فَإِنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي ذَلكَ ]

اَجْوَابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وِبَيْنَ امْرَأَتِهِ مَا يَقَعُ بَيْنَ الرَّوْجِ  $^1$  وَرَوْجَتِهِ مِنَ التَّشَاجُرِ وَالشَّرِّ فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ إِنَّهَا غَايَظَتْهُ بِالسَّبِّ وَقَبِيحِ الْكَلاَمِ فَقَالَ لَمَا: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ إِنَّهَا غَايَظَتْهُ بِالسَّبِ وَقَبِيحِ الْكَلاَمِ فَقَالَ لَمَا: أَنْتِ طَالِقٌ تَلاثاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، أَفْتِنَا فِي ذَلِكَ بِالجُوَابِ تَكُنْ أَنْتِ طَالِقٌ تَلاثاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ، أَفْتِنَا فِي ذَلِكَ بِالجُوَابِ تَكُنْ مَأْجُوراً مَشْكُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ فَأَجَابَ عَنْهَا الْفَقِيهُ القَاضِي الإمَامُ أَبُو الوَلِيدِ بنُ رُشُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلاَّ بَعْدَ زَوْجِ وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ.

#### [27] [مَسْأَلْتَانِ فِي ردِّ المُطَلَّقَةِ]

1- جَوَابُكَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: هِيَ لاَ تَحِلُ لِي، فَقَالَت لَهُ أُمُّهُ: لاَ تَفْعَلْ يَابُنَيَّ، فَقَالَ: الأَيْمَانُ لاَزِمَةٌ لِي إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةً! فَأَجَابَ الْفَقِيهُ بِغَرْنَاطَةَ أَبُو مُحُمَّدٍ يَابُنَيَّ، فَقَالَ: الأَيْمَانُ لاَزِمَةُ لِيهَا إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةً! فَأَجَابَ الْفَقِيهُ بِغَرْنَاطَةَ أَبُو مُحَمَّد الوَاحِدِ بْنُ عِيسَى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ لَزِمَةُ فِيهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ تَمْلِكُ كِمَا أَمْرَ نَفْسِهَا، وَيَجُوزُ لَهُ رِجْعَتُهَا مَتَى شَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ، قالَهُ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ عِيسَى.

2-[6]قَالَ الْفَقِيهُ القَاضِي الإمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الحَاجِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُحَادِباً لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ شَاهِدٍ يَعْتَقِدُ رَدَّ المُطَلَّقَةِ ثَلاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى زَوْجِهَا دُونَ زَوْجٍ : تأمَّلْتُ السُّؤالَ، ومَا ذَكَرْتَ عَنِ الشَّاهِدِ فَلَيْسَ بِجُرْحَةٍ [2] إِلاَّ قَولُهُ فِي المِطَلَّقَةِ ثَلاثاً فِي لَفُظٍ وَاحِدٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَجِبُ لَ َهُ رَدُّهَا دُونَ زَوْجٍ، فَإِنْ قَالَ الشَّاهِدُ: أَنَّهُ مُعْتَقِدٌ لَفُظٍ وَاحِدٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَجِبُ لَ َهُ رَدُّهَا دُونَ زَوْجٍ، فَإِنْ قَالَ الشَّاهِدُ: أَنَّهُ مُعْتَقِدٌ

<sup>1</sup> في «ز»: الرجل.

الجرحة هو ما يُفسّق به الشاهد ولم يوجب حقّاً للشرع أو للعبد (انظر: تعريفات الجرجاني ، ص41 ).

لِهَذَا أَوْ تَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَاصَّتِهِ أَوْ أَفْتَى بِهِ غَيْرَهُ، فَذَلِكَ جُرْحَةٌ فيه، وَمُسْقِطٌ لِشَهَادَتِهِ، لأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِقَوْلٍ شَاذِّ رُوِي عَنْ بَعْضِ المُبْتَدِعَةِ وَبَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِر وَتَرَكَ مَا عَلَيْهِ لِشَهَادَتِهِ، لأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِقَوْلٍ شَاذِّ رُوِي عَنْ بَعْضِ المُبْتَدِعَةِ وَبَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِر وَتَرَكَ مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ العُلْمَاءِ مِنْ أَئِمَةِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمُفْتِينَ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّوْلَ لِمَنْ قَالَهُ أَوْ سَمِعَهُ عَنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِجُرْحَةٍ فِيهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنُ الحَاجِّ.

### [28] [مَنْ أُبِيحَ لَهُ بِضَمانَةِ ضَامِنِ السُّكْنَى مَعَ زوْجَتِهِ فِي دَارِهَا دُونَ خَرْجِ يَلْزَمُهُ ]

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلُ امْرَأَةً لَمَا دَارٌ وَأَبَاحَ لَهُ وَالِدُهَا أَوْ أَمُّهَا أَوْ وَصِيُّهَا السُّكْنَى فِيهَا طُولَ أَمَدِ الْعِصْمَةِ دُونَ حَرْجٍ يَلْرَمُهُ وَالْتَزَمَ  $^1$  أَحَدُهُمْ ضَمَانَ الدَّرَكِ  $^2$  فِي وَصِيُّهَا السُّكْنَى فِيهَا طُولَ أَمَدِ الْعِصْمَةِ دُونَ حَرْجٍ يَلْرَمُهُ وَالْتَزَمَ  $^1$  أَحَدُهُمْ ضَمَانَ الدَّوْجُ فِي مَالِهِ (وَذِمَّتِهِ)  $^3$  فَتُوفِيِّ الضَّامِنُ وَالزَّوْجَانِ فِي قَيْدِ الْحِيَّاةِ وَعِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَدَعَا الزَّوْجُ إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّامِنِ فِي تَرِكِتِهِ، فَالوَاجِبُ أَنْ يُوقَفَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِمَعْرِ عَمُرً اللهَ وَبَيْنَ الضَّامِنِ فِي تَرِكِتِهِ، فَالوَاجِبُ أَنْ يُوقَفَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِمَعْرِ عُمُرِ الْعَالَمِنِ فِي تَرِكِتِهِ، فَالوَاجِبُ أَنْ يُوقَفَ مِنْ تَرَكِتِهِ فَيْدُ عَمُر اللهَ وَبَيْنَ الضَّامِنِ فِي تَرَكِتِهِ، فَالوَاجِبُ أَنْ يُوقَفَ مِنْ تَرَكِتِهِ لِمَعْرَا كُمُسْأَلَةِ الأَحْدَامِ وَالْمُوصِى  $^3$  بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِخِدْمَتِهِ لآحَرَ، وَانْظُرْ ذَلِكَ وَالْمُوسِي أَلَقَ الزَّوْجَ وَلاَ عَلَى الْوَلِكَ وَالْمُوسِي وَالْعُنْ وَمَسَائِلِ الْوَاقِعَةِ فِي صَدْرِ الوصَايَا الثَّانِي وَمَسَائِلِ الْخِدْمَةِ حَيْثُ وَقَعَتْ فِي المِدَوَّنَةِ وَالْعُنْرِعِعَ عَلَى الزَّوْجِ وَلاَ عَلَى الْوَلِي وَالْعُنْبِيَّةِ وَالْعَرْمُ وَلاَ عَلَى الْوَلِي الْمَوْلَةُ الإِبَاحَةَ وَلاَ تَرْجِعَ عَلَى الزَّوْجِ وَلاَ عَلَى الْوَلِي بِشَيْءٍ أَبَداً لأَنَّ ذَلِكَ عُرْفٌ جَارٍ.

<sup>1</sup> في «ز» : والتزام.

 $<sup>^{2}</sup>$  الدَّرَكُ : التَّبِعَةُ، يُسكن ويحرك . يُقالُ : مَا لحِقكَ من درَكٍ فَعَلَيَّ خلاصُه ( مختار الصحاح : ج  $^{1}$  85،

<sup>3</sup> سقطت في «ز» .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : تَرِكَتِهِ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : والموصى له.

### [29] [مسالَةٌ فِيمَنِ الْتَزَمَ لِزَوْجَتِهِ الثَّانيةِ أَنَّ زَوْجَتَهُ الثَّانيةِ أَنَّ زَوْجَتَهُ الأُولَى المُطَلَّقَةَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ]

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَدَاقُ انْعَقَدً فِيهِ: "وَفِي الْتِزَامِ فَلَانٍ لِزَوْجِتِهِ فُلانَةٍ أَنَّ زَوْجٍ وَلَا بَعْدَ زَوْجٍ مُدَّةً حَيَاتِهِ"، فَطَلَّقَ زَوْجٍ مُلَّةً الَّتِي طَلَّقَهَا لَا تَجْلُ لَهُ أَبَداً لاَ قَبْل زَوْجٍ وَلاَ بَعْدَ زَوْجٍ مُدَّةً حَيَاتِهِ"، فَطَلَّقَ الزَّوْجُ ثُمَّ أَرَادَ مُرَاجَعَةَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا فَمَنَعَتْهُ صَاحِبَةً الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ، فَقُلْتُ: للْوَجُ ثُمَّ أَرَادَ مُرَاجَعَةَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا فَمَنعَتْهُ صَاحِبَةً الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ، فَقُلْتُ: يُسْتَعَادُ قَلْ شُهُودُ الصَّدَاقِ، فَلَعَلَّ عِنْدَهُمْ فِي إشْهَادِ الزَّوْجِ مَا يُتَفَسَّرُ بِهِ عَلَى مَا تَقَعُ الْفُتْيَا.

وَأَفْتَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ كَذْبَةٌ مِنْهُ وَتَطْرِيدٌ أَنْ مَّمْنَعَهُ مَنْ وَأَفْتَى الشُّهُودِ جَلاَةٌ مَنْهُ وَتَطْرِيدٌ أَنْ مَّمْنَعُهُ مَنْ فَلْ وَجَدْ عِنْدَ الشُّهُودِ جَلاَةٌ مُحْتَمَلُ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ فِلْنَّ الطَّوَاعِيَةَ مِنْهُ بِاليَمِينِ كَالشَّرْطِ  $^{0}$ ، فَيَكُونُ كَمَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَقَالَ الرَّوْجُ: عَلَيْهِ لأَنَّ الطَّوَاعِيَةَ مِنْهُ بِاليَمِينِ كَالشَّرْطِ  $^{0}$ ، فَيكُونُ كَمَنْ قَالَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، فَقَالَ الرَّوْجُ: أَرَدْتُ وَاحِدَةً، وَقَالَتِ الرَّوْجَةُ بَلْ هِيَ ثَلاَثُ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْلِفَ الرَّوْجُ أَنَّهُ أَمَا أَرَادَ  $^{10}$  أَرَادُ أَلَاثُ وَاحِدَةً، وَقَالَتِ الرَّوْجَةُ بَلْ هِيَ ثَلاَثُ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْلِفَ الرَّوْجُ أَنَّهُ أَلَا أَرَادَ تَطْبِيبَ نَفْسِهَا بِالْبِرَامِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورُ عَمِّا مُتَقَدِّماً مُؤَبَّداً عَلَيْهِ فِي (رَوْجَتِهِ، وإِنَّمَا أَرَادَ تَطْبِيبَ نَفْسِهَا بِلْكَانِ وَجِيلَةٍ يَتَوْصَّلُ هِمَا إِلَى نِكَاحِهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ)  $^{12}$ .

<sup>1</sup> في «ز»: بيَاضٌ بقدر كلمة، والتكملة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : إلزام، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> في «ت» : زوجه فلان الذي طلقها.

<sup>4</sup> في «ز»: فمنعه صاحب، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: تُستَعاد، والتصويب من «ت».

<sup>6</sup> مِنْ اطَّرَدَ الكلامُ يطَّردُ إِذَا جَرَى وتَتابَع. ( اللسان : مادة « طرد »).

<sup>7</sup> في «ت» : فإن.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : حلا، والتصويب من «ت» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ت» : كالزوج.

<sup>10</sup> في «ز»: أَن ، وفي «ت»: أي.

<sup>11</sup> في «ت» : أردت.

<sup>12</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

### [30] [مسْأَلَةٌ فِي تَصْحيح مُعَامَلَةٍ بينَ شُرَكَاءَ علَى إِقَامَةِ رَحَى بِبَلْيَارِشَ ]

وَحَاطَبَ ابْنُ عَتَّابٍ بَعْدَ أَنْ أَحَدَ فِي ذَلكَ القَاضِي َ فَقَالَ: وَهَلْ تَكُونُ الْقِيمَةُ فِي النَّقْضِ إِلاَّ مَقْلُوعَةً ؟ فَقُلْتُ لِإبْنِ أَبِي سُفْيَانَ: هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ قَائِمَةً لَأَنَّ فِي العَقْدِ ذِكْرُ بَيْتٍ حَرِبٍ فَإِنَّمَا دَحَلَ عَلَى أَنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَبْنِي عَلَى الْقِيمَةُ قَائِمَةً لأَنَّ فِي العَقْدِ ذِكْرُ بَيْتٍ حَرِبٍ فَإِنَّمَا دَحَلَ عَلَى أَنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَبْنِي عَلَى الْقَنَواتِ الْبَيْتِ الْخَرِبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا بُنِيَ عَلَى البيت الْخَرِبِ قَائِماً وَمَا بُنِيَ عَلَى الْقَنَواتِ مَقْلُوعاً. وَلَوْ قِيلَ إِنَّ الْقِيمَةَ قَائِمَةٌ فِي الْكُلِّ لَكَانَ صَحِيحاً لأِنَّ إِذَا كَانَ فِي الْمَوْضِعِ بَيْتُ خَرِبٌ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ فِي الْمَوْضِعِ قَنَوَاتٌ حَرِبَةٌ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ فِي الْحَمِيعِ خَرِبٌ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ فِي الْمَوْضِعِ قَنَوَاتٌ حَرِبَةٌ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ فِي الْجُمِيعِ خَرِبٌ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ فِي الْمَوْضِعِ قَنَوَاتٌ حَرِبَةٌ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ فِي الْجُمِيعِ

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

<sup>2</sup> هي الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار، أكبرها ثلاثٌ : مَيُورقة ومنورقة ويابسة (إيبيثا).

<sup>3</sup> الرَّحَى معروفة وهي مؤنثة وتثنيتها رحيان ومن مد قال رَحَاءٌ ورحاءان و أَرْحِيَةٌ مثل عطاء وعطاءين وأعطية وثلاث أَرْحٍ والكثير أَرْحَاءٌ (انظر: مختار الصحاح، ج1، ص100).

قَائِماً، وَمَنْ قَالَ مَقْلُوعاً فَلاَ يَصِحُّ، وَقَدْ نَصَّ ابْنُ الْمُوَازِ فِي المِشْتَرِي يَبْنِي فِي الشِّقْصِ أَثُمُّ وَقَدْ نَصَّ ابْنُ الْمُوَازِ فِي المِشْتَرِي يَبْنِي فِي الشِّقْصِ أَنَّهُ وَاللهُ أَعْلَمُ. يَقُومُ الشَّفِيعُ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِقِيمَةِ البُنْيَانِ قَائِماً، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### [31] [فِي نَقْضِ قِسْمَةِ القاضِي مَتَى ثَبَتَ غَبْنٌ فِي قَضِيَّةٍ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : جَرَى بَيْنَ ابْنِ عَامِرٍ وَابْنِ أَخِيهِ صَدَّامٍ خِصَامٌ فِي قِسْمَةٍ فِي كُرُم كَانَ بَيْنَهُ مَا وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَابَ فَقَسَّمَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاضِرِ فَعَمَرَ الْحَاضِرُ نَصِيبَ الْعَائِبِ، فَلَمَّا قَادِمَ أَرَادَ نَقْضَ الْقِسْمَةِ وَأَبِى الآخَرُ مِنهُمَا وَتَرَافَعَا إِلَى نَصِيبَهُ وَضَيَّعَ نَصِيبَ الْعَائِبِ، فَلَمَّا قَادِمَ أَرَادَ نَقْضَ الْقِسْمَةِ وَأَبِى الآخَرُ مِنهُمَا وَتَرَافَعَا إِلَى أَي بَكْرِ بْنِ مَنْظُورٍ  $^2$  - وهُو قَاضِي قُرطُبَةً - وَشَاوَرَ لَمُّمْ فِي ذَلِكَ فُقَهَاءَ الْوَقْتِ فَأَقْتَى ابْنُ سَهْلٍ وَابْنُ فَرَحٍ بِنَقْصِ الْقِسْمَةِ حِينَ ظَهَرَ فِيهَا مَا أَوْجَبَهُ مِنَ الْعَبْنِ وَثَبُتَ، وَأَفْتَى أَبُو الْحُسَنِ سَهْلٍ وَابْنُ فَرَحٍ بِقَوْلِهِ فِي المِدَوَّنَةِ : "وَلَيْسَ بَنْ مُمْدِينَ بِإِمْضَائِهَا وَأَلاَّ يُعْرَضَ لَمَّا، وَاحْتَجَّ ابْنُ سَهْلٍ وَابْنُ فَرَحٍ بِقَوْلِهِ فِي المِدَوَّنَةِ : "وَلَيْسَ قَسْمُ لَا الْقَاسِمِ عِمْنِلِةٍ حُكُمِ الْقَاضِي " 4. فَقَالَ لَمُنُمُ ابْنُ حَمْدِينَ: نَعَمْ 5، إِذَا لَمْ يَحُكُم الْقَاضِي لا قَسْمَ الْقَاسِمِ، وَفِي مَسْأَلَيْنَا قَدْ حَكُمَ ابْنُ سِرَاحٍ بِقَسْمِ الْقَاسِمِ وَصَارَ حُكُمَ الْقَاضِي لا قَسْمَ قَاسِمٍ. ثُمُّ قَالَ لَمُهُ ابْنُ حَمْدِينَ : أَيْنَ الْبَيِّنَةُ الَّتِي شَهِدَتْ فِي صِحَّةِ الْقِسْمَةِ فِي ذَلِكَ وَسَمَّ وَابِنُ مَنْظُورٍ إِلَى أَنْ قَالَ لِلْفُقَهَاءِ : أَنْتُمْ الْنُ مَنْظُورٍ إِلَى أَنْ قَالَ لِلْفُقَهَاءِ : أَنْتُمْ الْنُ مَنْطُورٍ إِلَى أَنْ قَالَ لِلْفُقَهَاءِ : أَنْتُمْ

<sup>1</sup> الشِّقْصُ : الطَّائِفَةُ منَ الشِّيء والقِطعةُ من الأرض ( اللسان : مادة "شقص").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ بنُ عيسَى بنُ محمَّد بنُ منظور القيسي الإشبيلي، يكنى أبا بكر. وهوَ غيرُ أبي بكرٍ بنِ منظور (محمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنُ منظُورٍ القيسي المالقي) ، الْقَاضِي المعروف أيضاً ، الَّذِي وَلِيَ القضَاءَ بِجِهاتٍ شَتَّى منَ الأَنْدلُسِ والذي عُرِف بمؤلفِه الشهير" الروضُ المنظورُ في أوصَافِ بني منظور". فالأولُ إشبيليُّ منْ أبناء القرنِ الخامسِ، توَلَّى قضاءَ قرطبةً وتوفيَ بإشبيليَّ في الرابع عشر من شوال سنة 469ه حسب رواية ابن بشكوال، (الصلة ، ج2 ص 520) ، والثاني إشبيليُّ الأصلِ مالقيُّ منْ أبناء القرن الثامِنِ توفيِّ ببَلَدِهِ مالقةً سنةً 750 هـ. ( تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ، ص 192 ).

<sup>3</sup> القَسْمُ بالفتح مصدر قَسَمَ القسَّامُ المالَ بينَ الشركاءِ فرَّقه بَيْنَهُمْ وَعَيَّنَ أَنْصِبَاءَهُم ( أنيسُ الْفُقَهَاءِ، ص272 ).

انظر المدونة الكبرى (ج41 ص491) ؛ وانظر كَذلِكَ التاج والإكليل للعبدري (ج5 ص345).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر» .

أَعْرَفُ بِشُهُودِ بَلَدِكُمْ وَلَمْ يَنْقُضِ الْقِسْمَةَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عَامِرٍ وَابْنُ أَخِي صَدَّامِ (قَالَ لَهُ)  $^1$ : (لِلَّهِ)  $^2$  يَا قَاضٍ! فَإِذَا كُنتَ لَا تَنْقُضُ القِسْمَةَ فَلِمَ عَيَّنْتَنَا ؟ أَوْ نَحُو هَذَا. فَضَرَبَ ابْنُ سِوَارٍ عَلَى وُكْبَتِهِ وَقَالَ لَهُ: أَسْكُتْ مَخَافَةَ أَنْ تُسَجَّلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ لَهُ كَلاَمٌ بَعْدَ ابْنُ سِوَارٍ عَلَى وُكْبَتِهِ وَقَالَ لَهُ: أَسْكُتْ مَخَافَةَ أَنْ تُسَجَّلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ لَهُ كَلاَمٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَتَبْتُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى وَأَخْبَرَنَا عِمَا القَاضِي أَبُو عَبْدِ ذَلِكَ، وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَتَبْتُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى وَأَخْبَرَنَا عِمَا القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَمْدِينَ (فِي رَبِيعِ الآخِرِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَخَمْسٍ مِائَةٍ)  $^3$ .

### [32] فِي امْرَأَةٍ يَحْظُرُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا الثَّاني الخُرُوج من البيْتِ لزيارَةِ أَبْناءٍ لَهَا مِنْ زَوْجِهَا الأُوَّلِ ]

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ] <sup>4</sup> أَوْلادٌ مِن امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ وَهِيَ قَدْ تَزَوَّجَتْ وَتُريدُ زِيارَةَ الأَوْلاَدِ وَيَأْبَى زَوْجُها أَنْ يَتْزَكَها لِلْخُروجِ الَيْهِمْ، فهلْ لَمَا أَنْ يَخْرُجُوا الْيُهِمْ، فهلْ لَمَا أَنْ يَخْرِي وَيَأْبَى وَوْجُها أَنْ يَكْرِي كَا لَكُمْ مَنْ يَخْمِلُهُمْ، عَلَى الْمُنْ الله الله الله الله الله الله الله الكراءُ ؟ فَأَفْتَى بِأَنَّهُمْ يُحْمَلُونَ الله الله الله وَلاَكَ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ يَكُونُ فِي مَالِ الصِّبْيانِ كِرَاءٌ .

### [33] [ مَنْ حَضَرَ بَيْعاً ثُمَّ قامَ بَعْدَ ذَلكَ يَدَّعِي بَعْدَ ذَلكَ يَدَّعِي بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ لِنَفْسِهِ]

<sup>1</sup> سقطت من «ز».

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ت».

 $<sup>^{5}</sup>$  في (3): إلاَّ بأن يُكرى.

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَإِذَا حَضَرَ الْبَيْعَ رَجُلٌ فِي دَارٍ أَوْ أَصْلٍ ثُمَّ قَامَ فِيهِ بَعْدَ ذَلكَ وَأَنْبَتَ نِصْفَهُ أَوْ كُلَّهُ لِنَفْسِهِ فَحُضُورُهُ لِلْبَيْعِ يُسْقِطُ طَلَبَهُ فِيهِ، وَقَدْ نَزَلَتْ فِي أَيَّامِ ابْنِ عَاصِم بْنِ أَبِي جَعْفَرَ مَدْينَ الشَّيْخِ، وَذَلِكَ أَنَّ وَلَدَ الْقَشْتَالِيِّ اشْتَرى الجَنَةَ الَّتِي بِحَمَّامِ ابْنِ عَاصِم بْنِ أَبِي جَعْفَر بْنِ حَيَّانٍ - فيمَا أَحْسِبُ - ثُمَّ مَضَى جَعْفَرُ إِلَى الحَجِّ، ثُمُّ قَامَ أَحُوهُ بِعَامٍ وَأَنْبَتَ الْمِلْكَ فِي بْنِ حَيَّانٍ - فيما أَحْسِبُ - ثُمَّ مَضَى جَعْفَرُ إِلَى الحَجِّ، ثُمُّ قَامَ أَحُوهُ بِعَامٍ وَأَنْبَتَ الْمِلْكَ فِي الجَنَةِ وَحَازَهَا فَاسْتَرْعَى أَ أَحْمُدُ القَشْتَالِيُّ عَقْداً بِأَنَّهُ كَانَ [ / 13 ز ] حَاضِراً بَيْعَ أَخِيهِ لَمَا الجَنَةَ وَحَازَهَا فَاسْتَرْعَى أَ أَحْمُدُ القَشْتَالِيُ عَقْداً بِأَنَّهُ كَانَ [ / 13 ز ] حَاضِراً بَيْعَ أَخِيهِ لَمَا الجَنَةُ وَحَازَهَا فَاسْتَرْعَى أَلِهُ مُحْدُ القَشْتَالِيُ وَكَانَ الشَيْعُ اللهَ عَنْ الفقهاءَ فِي ذَلكَ ابْنُ أَدْهَمَ فَأَفْتُوهُ وَكُنَ الشّيْعُ أَبْنُ مُمْدِينَ رَحِمَهُ اللّهُ لَمْ يَرُدَ ذَلكَ لِإِعْمَالِ المِيعِ وَقَطْعِ اعْتِرَاضِ الأَخِ الْقَائِمِ، وَكَانَ الشّيْعُ أَبْنُ مُمْدِينَ رَحِمَهُ اللّهُ لَمْ يَرُدُ ذَلكَ الْمُولِ وَوَلَدُ القَشْتَالِيِّ وَجَارَيْنَا المَسْأَلَةُ الَّتِي فِيهَا مَا لِأَمْرِ مَا قَالَ لِي ابْنُ رُسُدٍ، فصرتُ أَنَا وَابْنُ رُسُدٍ وَوَلَدُ القَشْتَالِيِّ وَجَارَيْنَا المَسْأَلَةُ الَّتِي فِيهَا مَا ذَكَ مَنْ التَّهُ فَعْ وَيْ الشَّفُعَةِ مِنْهَا وَيُعْمِ إِلَا قَضِيمَةٍ مِنَ العَبْيَةِ وَفِي الشَّفُعَةِ مِنْهَا.

#### [34] [مَنْ حَلَفَ بالأَيْمَانِ اللازِمَةِ على خَابِيَةٍ لِتَغْسِلَهَا خَادِمُهُ فَكَسَرَتْهَا ]

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ جِيرَانِي أَنَّهُ حَلَفَ بِطُلَيْطِلَةَ بِالأَيمَانِ اللاَّزِمَةِ عَلَى خَابِيَةٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ لِتَغْسِلَهَا خَادِمُهُ فَكَسَرَتْهَا، فَأَمْرْتُهَا أَنْ تَغْسِلَ أَشْقَافَهَا ثُمُّ خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ رُشْدٍ فَوَصَفْتُ لَهُ الْحَالَ فَأَفْتَانِي بِأَنْ آمُرَهَا أَنْ تَغْسِلَ أَشْقَافَهَا فَقُلْتُ: قَدْ خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ رُشْدٍ فَوَصَفْتُ لَهُ الْحَالَ فَأَفْتَانِي بِأَنْ آمُرَهَا أَنْ تَغْسِلَ أَشْقَافَهَا فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ : فَقِهْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَوْ نَحْوَ هَذَا.

الإسْتِرْعَاءُ هُوَ إِيدَاعُ الشَّهَادَةِ وَذَلِكَ كَأَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِجَمَاعَةٍ مَثَلًا إِنَّ لِي بَيِّنَةً عَلَى ضَرَرِهِ لِي وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِعَهُ وَأَقَرَّتْ بِعَدَمِ الضَّرَرِ، فَإِذَا أَسْقَطَتْ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ فَلَهَا أَنْ تُقِيمَهَا لِتُقِيمَ بَيِّنَةَ الضَّرَرِ وَلَا يُقَالُ إِنَّهَا مُكَذِّبَةٌ لَهَا (انظر شرح عنصر خليل للخرشي : ج 12، ص 97). وقال أحد المعاصرين: الاسترعاء، يعني: التحميل، وهو استرعاء الأصل للفرع، أو استرعاؤه لغيره وهو يسمع، يعني: التحميل بأن يقول: اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدي على نفسه، أو أقر عندي بكذا أو نحوه، ، (انظر : شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ج227، ص10).

### [35] [مسألَةٌ فِي بيْع المَضْغُوطِ بِغَيْرِ حَقٍّ]

وَقَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مُحَاوِباً لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ المِضْعُوطِ بِعَيْرِ حَقَّ : تَصَفَّحْتُ - عَصَمَنَا الللهُ وإيَّاكَ - سُؤَالَكَ، وَقَدْ عَذَرَ اللهُ عِبَادَهُ المؤْمِنِينَ فِي أَعْظَمِ الأَشْيَاءِ قَدْراً وَأَوْحَبِهَا حَقاً وَهُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ تَعَالَى فَكَيْفَ بِمَا دُونَهُ ؟ فقالَ: [قال تعالى] : ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِن بعدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مِن أَكْرِهَ وِقلبُه مُطمئن بالإِيمانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِاللَّكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ مُطمئن بالإِيمانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِاللَّكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ مَلْمَى عَنِ الحَطأ وَالنّسْيَانِ وَعَمَّا اسْتُكْرِهُوا عَليْهِ آفَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ بَحَيَاوَ الللهُ لِأُمَّتِي عَنِ الْحَلْمُ وَالنّسْيَانِ وَعَمَّا اسْتُكْرِهُوا عَليْهِ آفَى اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ﴿ بَعْنَ الْمُولُ اللّهِ مَلَى الْمَلْكِهِ مِنَ الْإِحَافَةِ مَعَ الْتِفَافِ فِي الْحَدِيدِ ؟ لِمُحَرَّدِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ الْحُرَادِة، فَكَيْفَ عِمَا وَصَفْتَ مِنَ الإِحَافَةِ مَعَ الْتِفَافِ فِي الْحَدِيدِ ؟ لِمُحَرَّدِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ الْحَلْمِ هَذَا المُسَحَّرُ لَهُ مِنَ المِلِلُ وأَشْهَدَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا المُسَحَّرُ لَهُ مِنَ المِلِلُ وأَشْهَدَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ تَسْرِيحِهِ مِن ارْجِعَاعِ أَمْلاكِهِ مِنْ أَنْ أَلْكَ عِنْد أَهُلِ العِلْمِ عَنْمُولًا عَلَى الْمُولِي وَتَصْيِيوهَا إِلَى الصَّامِنِينَ فِيمَا صَمْعُوا عَنْهُ مِنْ أَنْ وَلَكَ عِنْد الْمُلِلُ والْعِلْمِ عَنْد أَوْلُ وَالْمُ عَلَى الْكُومِ وَتَصْيِيوهَا إِلَى الصَّامِنِينَ فِيمَا صَلَى عَلْهُ الْعَلْمِ عَنْد وَلَاكَ عِنْد الْمُلْ العِلْمِ مَعْمُولً عَلَى الْعُلُومِ وَتَصْبِيوهَا إِلَى الصَّامِنِينَ فِيمَا صَلَى عَلْهُ الْعَلَمُ عِنْهُ وَلَاكَ عِنْدَ الْمُؤْمِلُومِ وَتَصْبِيوهِ الْمَلِهُ وَلَا عَلْهُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النحل: 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> آل عمران: 28.

<sup>3</sup> رَواهُ ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى هَذَا النَّوْ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ: بَحَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ والنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليْهِ » صَحَّحَهُ النيستابوري وَقَالَ : هَذَا حدِيثٌ صحيحٌ علَى شَرْطِ الشَّيْحَين. ﴿ انظر المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 216).

<sup>4</sup> في «ز» : الممتحنُ ، وفي «ر» : المِتَّخذ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: الضامن فِيمَا ضمن.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ز».

 $<sup>^{7}</sup>$  في «ت» : عندَ من وُجدت ، وفي «ز» : عندَ من وُجدت عنده هذِهِ .

مِنْهَا لأُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ بَقِيَ لَمُنَّ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهُ مِنْهُنَّ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ لَهُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا قَدْ حَبَّسَهُ كَانَ حُبُساً عَلَى مَا يُقِرُ بِهِ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَمَا أَغْرَمَ مِنَ الْمَالِ عَلَى مَنْ وَلِيَ أَخْذَهُ مِنْهُ صَارَ ذَلِكَ إِلَى المُعْتَدِي أَوْ لَمْ يَصِرْ، وَلاَ يُرْجِعَ بَمَا أَغْرَمَ مِنَ الْمَالِ عَلَى مَنْ وَلِيَ أَخْذَهُ مِنْهُ صَارَ ذَلِكَ إِلَى المُعْتَدِي أَوْ لَمْ يَصِرْ، وَلاَ رُجُوعَ لِلضَّمَانِ  $^{1}$  عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَدَّى عَنْهُ إِلَى المُعْتَدِي بِضَمَانِهِ مُ  $^{2}$  إِيَّاهُ وَإِنْ أَتْبَتُوا ذَلكَ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

# [36] [مسْأَلَةٌ فِي الدَّعْوَى والخُصوماتِ علَى الأَمْلاَكِ المَرْهونَةِ أَو المُحَبَّسَةِ منذُ سِنينَ طوِيلَةٍ ] 3

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِذَا قَامَ رَجُلُ 4 بِعَقْدِ ابْتِيَاعٍ مِنَ المِقُومِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ قَبْلَهُ قَبْلَهُ وَتَارِيخُ الإِبْتِيَاعِ قَبْلَ القِيَامِ بِعِشْرِينَ عَاماً فِي أَمْلاكٍ هِيَ بِيَدِ رَجُلٍ أَوْ قَدْ تَصَيَّرَتْ إِلَيْهِ مَنْ وَالِدِهِ فَقَالَ لَهُ الْمَقُومُ عَلَيْهِ : لِي عِشْرُونَ سَنَةً أَتَمَلَّكُ هذِهِ الأَمْلاَكَ وَأَنْتَ حَاضِرٌ فَلَمْ مَنْ وَالِدِهِ فَقَالَ لَهُ الْمَقُومُ عَلَيْهِ : لِي عِشْرُونَ سَنَةً أَتَمَلَّكُ هذِهِ الأَمْلاَكَ وَأَنْتَ حَاضِرٌ فَلَمْ تَقُمْ ؟ فَقَالَ لَهُ الْمَقُومُ عَلَيْهِ : لِي عِشْرُونَ سَنَةً أَتَمَلَّكُ هذِهِ الأَمْلاَكَ وَأَنْتَ حَاضِرٌ فَلَمْ تَقُمْ ؟ فَقَالَ لَهُ الْمَقُومُ عَلَيْهِ : لِي عِشْرُونَ الآنَ ؟ فَالجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الجِيَّازَةِ 5 تَقُمْ ؟ فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَجِدْ وَثِيقَةَ ابْتِيَاعِي إِلَى الآنَ ؟ فَالجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الجِيَّازَةِ 5 قَيْنَقُطِعَ حَقُّ القَائِمِ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ يَعْلِفُ القَائِمُ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا تَرَكُتُ القِيامَ فَيَالَفُهُ القَائِمُ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ مَا تَرَكُتُ القِيامَ فَيَانُ لَهُ إِلَا هُو مَا تَرَكُتُ القِيامَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَا هُو مَا تَرَكُتُ القِيامَ اللَّهِ الْذَي يَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَائِمُ بِاللَّهِ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَونَ الْمَنْ الْمَلْكُولُ الْمُؤْمِ مَا تَرَكُتُ القِيامَ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ مَا تَرَكُتُ القِيامَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمَ مَا تَرَكُتُ الْقَائِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُو

<sup>1</sup> في «ز»: للضَّامِن.

<sup>2</sup> في «ز»: بضَمَانِهِ إياه وإنْ أَثبتَ ذَلكَ.

 $<sup>^{3}</sup>$  جَمَعَ الشيخُ الفقيهُ أبو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحَمَانِ المغربي في مواهبِهِ عدداً من الأجوبةِ الفقهيّةِ الشّافيّة الَّتِي عالجَتْ هذَا المؤضوعَ. [انظر : ( مواهب الجليل : ج6 ص 225 وما يليها )].

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : الرجل.

أو غير ذَلِكَ فقد حازه (اللسان، مادة: 5 الحيازة مأخوذة من الحوز وهو الجمع، وكل من ضمّ شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذَلِكَ فقد حازه (اللسان، مادة: "حوز"، ج 5، ص 341)، وفي الاستعمال الفقهي هي "إثباتُ اليد على الشيء والتمكّن منه" (الكليات للكفوي، طبعة دمشق، 1982، ، -2ص187).

فِي الأَمْلَاكِ تَسْلِيماً مِنِيِّ لِذَلِكَ لِتَمْلِيكِكَ لَهُمَا وَلاَ رَضِىَ مِنِيِّ بِتَرْكِ حَقِّي فِيهَا لَكَ وَلاَ تَرَكْتُ الْقِيَامَ إلاَّ لأِنِيِّ لَمْ أَعْلَمْ بِالْعَقْدِ وَلاَ وَجَدْتُهُ، وَيَأْخُذُهَا مِنْ يَدِهِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَبُو القَائِمِ هُوَ الَّذِي اشْتَراهَا مِنَ الْمَقُومِ عَلَيْهِ لَحَلَفَ القَائِمُ مَا عَلِمْتُ بِشِراءِ أَبِي لَمَا إِلاَّ فِي وَقْتِ قِيامِي (هَذَا) بِعَقْدِي 3، ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَهُوَ أَبْيَنُ مِنَ الأَوَّلِ عَلِمْتُ بِشِراءِ أَبِي لَمَا إِلاَّ فِي وَقْتِ قِيامِي (هَذَا) بِعَقْدِي 3، ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَهُو أَبْيَنُ مِنَ الأَوْلِ فِي الأَمْلاَكِ. وَلَوْ قَالَ القَائِمُ سُ أَيِّ اشْتَرَيْتُهَا ثُمَّ أَعْمَرْتُكَ إِيَّاهَا أَوْ أَكْرَيْتُهَا مِنْكَ مِنْ الْأَوْلُ وَيْ قَالَ القَائِمُ سَ أَيِّ الشَّرَيْتُهَا أَنْ الْمَثْوَمُ عَلَيْهِ أَنَا أَقُلْتُكَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ بِعْتُهَا مِنْكَ الشَعْلُهُ رَبُوتِيقَةِ ابْتِيَاعِهِ وَيَأْخُذُهَا. وَلَوْ قَالَ الْمَقُومُ عَلَيْهِ أَنَا أَقَلْتُكَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ بِعْتُهَا مِنْكَ الشَعْلُهُ رَبُوتِيقَةِ ابْتِيَاعِهِ وَيَأْخُذُهَا. وَلَوْ قَالَ الْمَقُومُ عَلَيْهِ أَنَا أَقُلْتُكَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ بِعْتُهَا مِنْكَ 4 السَّعَظُهُرَ بِوَتِيقَةِ ابْتِيَاعِهِ وَيَأْخُذُهَا. وَلَوْ قَالَ الْمَقُومُ عَلَيْهِ أَنَا أَقُلْتُكَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ بِعْتُهَا مِنْكَ 4 لَكَانَ القَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَتَبْقَى بِيَدِهِ الأَمْلاَكُ.، وَلَوْ قَالَ [ القَائِمُ 7 أَنَا أَنْ أَعْمَرْتُكَ فِي الْأَمْلاَكِ هَذِهِ وَادَّعَى المِتَمَلِّكُ [ أَنَّهُ ] ابْتَاعَهَا لَنفَعَتْهُ الحِيازَةُ وَكَانَتْ لَهُ الْمُلاكُ.

## [37] [حُكْمُ بِنَاءِ مسْجِدٍ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ آخَرَ لِلإِضْرَارِ ]

وقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا بُنِيَ مَسْجِدٌ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ للإِضْرارِ فَالْكَلامُ فِي الآخِرِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ. كَذلِكَ فِي الرِّوايَةِ هذهِ اللَّفْظَةُ، والحُكْمُ يُوجِبُ هَدْمَ الآخِرِ مِنهُما إِنْ كَانَ بُنِيَ

<sup>1</sup> في «ت» : لمالك أيها المتملك.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ت». -

<sup>3</sup> في «ت» : بعقدها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : من.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : القائلُ.

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : القائل.

والْمَنْعَ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَمْ يُبْنَ. والْبُقْعَةُ، فَإِنْ كَانَ مَقْصِدُ صاحِبِها الإِضْرارَ رَجَعَتْ إلَيْهِ لأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدُ فَقِدْ يُقالُ إِنَّمَا تَبْقى حُبُساً كَمَا هِيَ، يَقْصِدُ فِي تَخْبِيسِها للَّهِ الْبِرَّ وإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الإِضْرارَ ؛ فقَدْ يُقالُ إِنَّمَا تَبْقى حُبُساً كَمَا هِيَ، فلعَلَ الْخُلْقَ قَدْ يَكْثُرُونَ 3 فِي الْمَوْضِعِ حَتَّى يُبْنى، واللهُ أَعْلَمُ. تَدَبَّرْ هَذَا الْكَلامَ عَلَى حَقيقَتِهِ.

## [38] [رِضَا البِكْرِ فِي النِّكَاحِ سُكُوتُهَا إلاَّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ ]

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اِعْلَمْ أَنَّ رِضَا الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ سُكُوتُهَا إلاَّ فِي سِتَّةِ 4 مَوَاضِعَ:

1- أَحَدُهَا، إِذَا سَبَقَ العَقْدُ الاسْتِئْذَانَ، قَالَ البَاجِي : مِثْل أَنْ تُزوَّجَ بغَيْرِ رِضَاهَا ثُمَّ أُعْلِمَتْ بِقُرْبِ ذَلكَ فَلاَ يَكُونُ الرِّضَا<sup>5</sup> إِلاَّ بِالكَلامِ وَأَمَّا بِالسُّكُوتِ فَلاَ.

2 وَكَذَلِكَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ، وَمُدَبِّرُ زَوَاجِهَا أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّ، وَلاَ أَبَ هُمَا، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَتَكَلَّمَ، وإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ فَلاَ بُدَّ لَمَا أَنْ تَخْلِفَ، إِذْ هُوَ عَيْبٌ تَلْتَوْمُهُ  $^{6}$ ، وَلَيْسَ صُمَاتُهَا  $^{7}$  هُنَا  $^{8}$  رضىً ، فَهَذَانِ مَوْضِعَانِ تَتَكَلَّمُ فِيهِمَا الْبِكْرُ فِي النِّكَاحِ.  $^{9}$ 

3- وَالمَوْضِعُ التَّالِثُ، أَنْ تَكُونَ بِكْراً يَتِيمَةً مُعَنِّساً 10 لَيْسَ عَلَيْهَا وَصِيُّ، فَلاَ يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضَىً وَلاَ بُدَّ لَهَا أَنْ تَتَكَلَّمَ وَيُسْمَعَ مِنْهَا الكَلامُ.

<sup>1</sup> د في «ت» : تحبيسه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : فَعَلَّ. ق «ت» : تكثر.

في «ت» : تكثر. 4 في «ر» و «ت»: خمسة، وهو خطأ.

<sup>5</sup> في «ت» : فَإِلاَ يكون لَمَا الرضا.

<sup>°</sup> في «ت» : تلْزمُه. <sup>°</sup> 7 أيم: . كرتمارة : ال

<sup>/</sup> أيْ : سكوتما عَنْ الكلام. 8 في «ر» : هَاهُنَا.

لا بَيّن السيوطي في التنوير جوانب أخرى من هذه المسألة وأضاف: وصُماتها ، بضم الصاد، السكوت. انظر: ( تنوير الجوالك : ج1 ص4)، وانظر أيضاً أحكام القرآن للشافعي ( ج1 ص176).

<sup>10</sup> المِعَنَّسُ : المحبُوسة عَنِ الزواج حتَّى جازتْ فَتَاءَ السِّنِّ ( اللسان : مادة « عنس »).

4- وَالمُوْضِعُ الرَّابِعُ، إِذَا سِيقَ لِلْيَتِيمَةِ مَالٌ وَنُسِبَتْ فِي العَقْدِ مَعْرِفَتُهُ إليْهَا إِذَا لَمْ
 يكُنْ لَهَا وَصِيُّ، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَتَكَلَّمَ وَلاَ يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضيً.

5 وَالمُوْضِعُ الحَامِسُ، البِكُرُ يُرشِّدُهَا وَالِدُهَا ثُمُّ يُزَوِّجُهَا، فَلاَ يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضَى فِي النِّكَاحِ وَلاَ بُدَّ لَمَا أَنْ تَتَكَلَّمَ كَالنَّيِّبِ، كَذلِكَ ذكر البَاحِيّ فِي وَثَائِقِهِ أَنَّ سُكُوتَهَا فِي النِّكَاحِ رِضَى إِذَا قِيلَ لَمَا أَبُوكِ رَوَّجَكِ مِنْ فُلانٍ، لِبَانَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي وَثَائِقِهِ أَنَّ سُكُوتَهَا فِي النِّكَاحِ رِضَى إِذَا قِيلَ لَمَا أَبُوكِ رَوَّجَكِ مِنْ فُلانٍ، وإِنْ كَانَ قَدْ رَشَّدَهَا أَنْ يَكُونَ صَدَاقُهَا مِنْ وِلاَيَتِهِ وَهِيَ بِكُرُّ فَصَارَ كَأْخٍ أَوْ عَمِّ فَهِي وإِنْ كَانَ قَدْ رَشَّدَهَا أَنْ يَكُونَ صَدَاقُهَا عَرْضاً فَلاَ يَكُونُ رِضَاهَا إِلاَّ بِالْكَلامُ فَي وَإِنْ لَمُ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ صَدَاقُهَا عَرْضاً فَلاَ يَكُونُ رِضَاهَا إِلاَّ بِالْكَلامُ فِي وَإِنْ لَمُ وَلِنَ لَمُ وَلَا يَكُونُ رِضَاهَا إِلاَّ بِالْكَلامُ فِي وَالْ لَهُ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ صَدَاقُهَا مَوْضَا فَلاَ يَكُونُ رِضَاهَا إِلاَّ بِالْكَلامُ فِي وَالْ لَمُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ وَلَا اللَّيُونِ وَاللَّهُ وَقِيلَ لَمُ اللَّيُونِ وَ مَنَا اللَّيُونَ وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُا أَنْ فَأُولُ : سُكُوتُهَا رِضَى إِذَا عَرَفَتْ بِذَلِكَ شَيْئاً وَقِيلَ لَمَا إِنَّ سُكُوتُكِ رِضَى اللَّهُ وَلَى النِّكَاحَ وَإِنْ كُنْتِ لاَ تَرْضَيْنَ \$ (النِّكَاحَ) \$ فَلاَ بُدُ لكِ أَنْ تَقُولِي لاَ أَرْضَى، فَإِنْ يَكُونَ وَاللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ هَذَا وَهِي سَامِعَةٌ غَيْرُ صَمَّاءً \$ مُتَكَلِّمَةٌ غَيْرُ بَكُمَاءَ فَذَلِكَ لاَزِمْ لَمَا وَفِي (القَبْضِ رَضِي اللهُ عَنْهُ \$ : الصَّوَابُ فِي المَرْشَّدَةِ أَنْ يَكُونَ رِضَاهَا فِي النِّكَاحِ سُكُوتُهَا وَفِي (القَبْضِ وَالْكَامُ \$ الكَاكِمُ مُ اللَّهُ عَنْهُ \$ : الصَّوَابُ فِي المَرْشَّدَةِ أَنْ يَكُونَ رِضَاهَا فِي النِّكَاحِ سُكُوتُهَا وَفِي (القَبْضِ

1 في «ز»: إليهم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : زَوَّجْتُكِ.

<sup>3</sup> في «ز»: أرشَدَهَا.

<sup>4</sup> في «ر» : الكلام.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» ، «ت» : لاَ تَرضَا.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>8</sup> في «ر»: قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> هكذا في «ر» و «ت» و «م» ، وفي «ز»: الغير.

 $^{2}$ والْمَوْضِعُ السَّادِسُ، البِكْرُ المِعَنِّسُ إِذَا زَوَّجَهَا أَبُوهَا عَلَى رِوَايَةِ (عَبْدِ المِلكِ) المِلكِ) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ مَالِكٍ.

### [39] [مسألةٌ في صِفَةِ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ فِي نِكَاحِهَا]

(منْ وَثَائِقِ أَبِي جَعْفَر بْنِ مُغِيثٍ  $^{5}$ )  $^{4}$  وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: السَّمَاعُ منَ الْبِكْرِ أَنْ أَنْ يَنْظُرَ السَّامِعَانِ إِلَى وَجْهِهَا وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهَا فِي ذَلكَ للضَّرورَةِ، وَيَقُولانِ لَهَا أَوْ يَقُولُهُ عَيْرُهُمَا بِمَحْضَرِهِمَا  $^{5}$  إِنَّ فُلاناً قَدْ حَطَبَكِ علَى مَهْرِ كَذَا، فَإِنْ كُنْتِ رَاضِيَةً فَاصِمُتِي وإِنْ كُنْتِ غَيْرُهُمَا بِمَحْضَرِهِمَا وَلَا بَعْنَهُمْ وَمَتَتْ لَوَمَهَا وَكَذَلِكَ إِنِ ضَحِكَتْ. وإِنْ بَكَتْ فقد كُنْتِ عَيْرَ راضِيَةٍ فَتَكَلَّمِي، فَإِنْ صَمَتَتْ لَوَمَهَا وَكَذَلِكَ إِنِ ضَحِكَتْ. وإِنْ بَكَتْ فقد تَنَازَعَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلكَ فَقَالَ بَعْضَهُمْ : لاَ يَكُونُ البُكَاءُ مِنْهَا رِضَى، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بَعْنَهُمْ وَمِي وَبِهِ كَذَا لَوَ صَمَتَتْ لَوْمَهَا بِالنِّكَاءُ مِنْهَا رِضَى وَبِهِ قَالَ آخَرُونَ : ذَلكَ رِضَى مِنْهَا بِالنِّكَاحِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَنَّهَا لاَ تَرْضَى وَبِهِ فَالَ آخَرُونَ : ذَلكَ رِضَى مِنْهَا بِالنِّكَاحِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَنَّهَا لاَ تَرْضَى وَبِهِ فَالَ عَبْدُ الرَّعْمَ وَبِهِ فَالَ آخَرُونَ : ذَلكَ رَضَى مِنْهَا بِالنِّكَاحِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَنَّهَا لاَ تَرْضَى وَبِهِ فَالَ آخَرُونَ : ذَلكَ رَضَى مِنْهَا بِالنِّكَاحِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَنَهُا لاَ تَرْضَى وَبِهِ

سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ت» : عبد الرحمان، وفي «ر» و «م : عبد الرّحيم ، وهو تصحيف، وصاحبُ الرواية هنا هو أبو العباس عبد الملك بن عبد الرحمان الشامي، عرَّفه ابن حجر في لسانه وصنّفه كثيرون في قائمة الضعفاء. انظر : (لسان الميزان : ج4 ص66) وانظر أيضاً : ( التاريخ الصغير للبخاري : ج2 ص245).

أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي ، ذكرة ابن فرحون في الديباج وقال : "كبير طليطلة وفقيهها ،كان عالما حافظا أدبيا، تفقه بابن زهر وابن أرفع رأسه وابن الفخار وغيرهم، توفى سنة 459 هـ . انظر : الديباج المذهب (ج1 ص4) . ولابن مغيث كتب ومؤلفات قيَّمةٌ تداولها فقهاءُ الأمصار في شرق العالم الإسلامي وغربه ، لعلَّ أبرزها كتابُ الوثائق الَّذِي نوَّة بِهِ ابنُ تيمية والمستَّى " المُشْنِعُ في أصول الوثائق وبيانُ مَا في ذَلكَ من الدّقائق" ( انظر : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : ج38 ص38).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «م» «ز» «ت» .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : بمحضرها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> عبد الرحمان بن سلمة الأندلسي: أورد البخاري في التاريخ الكبير أسماء ثلاثة فقهاء أعلام بمَّنْ عرفوا بهذا الاسم وكلهم وكلهم من الطبقة الأولى من المحدثين وهم: (1) عبد الرَّحْمَانِ بن سلمة الجمحي القرشي الَّذِي سمع من عبد الله بن عمر . (2) عبد الرَّحْمَانِ بن سلمة الأسدي (من بني سليم) سمع من ابن عمر كذلك . (3) عبد الرَّحْمَانِ بن سلمة الأسدي سمع من عثمان وابن مسعود . أما الْفَقِية عبد الرَّحْمَانِ بن سلمة الذّي يقصدُه ابْنُ الْحَاجُ هنا فهو عبد الرحمان بن محمد

وَبِهِ  $^{2}$  اَقُولُ  $^{6}$ ، اِذْ قَدْ يَخْتَمِلُ بُكَاؤُهَا اَنْ تَقُولَ فِي نَفْسِهَا : لَوْ كَانَ أَبِي حَيّاً لَمْ اَنْكَشِفْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عندَنَا فَحُكِمَ فيها بِإِمْضَاءِ هذِهِ الكَشْفَة فَتَبْكِي عندَ ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَتْ هذِهِ الْمَسْأَلَةُ عندَنَا فَحُكِمَ فيها بِإِمْضَاءِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا  $^{4}$  وَقَدْ كَانَتْ نَزَعَتْ  $^{5}$  عَنْهُ وَقَالَتْ لَمْ ارْضَ بِهِ، فَتَدَبَّرُهُ فَإِنَّهُ مِنْ حَفِيِّ الْعِلْمِ، النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْوِفَاهَا أَوْنَا الْبُحْصَهَا. (([وَهَذَا] مِنْ دِيوَانِ وَتَحُوزُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْوِفَاهَا أَوْدَا الْبُحْصَهَا. (([وَهَذَا] مِنْ دِيوَانِ وَتَحُوزُ الشَّهَا وَأَنْ يَقُولَ لَمَا السَّامِعَانِ مِنْهَا إِنَّ فُلاناً خَطَبَكِ علَى صَدَاقِ كَذَا الْبُكْرِ وَصِفَةُ السَّيْذَانِ الْبِكْرِ وَمِفَةُ اللَّهُ : ( وَصِفَةُ السَّيْذَانِ الْبِكْرِ فَا لَا يَعْوَلَ لَمَا السَّامِعَانِ مِنْهَا إِنَّ فُلاناً خَطَبَكِ علَى صَدَاقِ كَذَا الْبُكْرِ وَصِفَةُ اللَّهُ عَكَلَى مِنَ الشُّرُوطِ كَذَا وَكَذَا الْمُعَجَّلِ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا ، وَالْمَوْطِ كَذَا وَكَذَا ، وَالشَّرُوطِ كَذَا وَكَذَا ، وَالْمَوْطِ كَذَا وَكَذَا ، وَاللَّوْمُ لَكِ مِنَ الشُّرُوطِ كَذَا وَكَذَا ، وَعَقَدَ عَلَيْكِ النِّكَاحِ اللَّهُ وَكَذَا ، وَالْمُوجُلِ كَذَا وَلَا لَعْ مَنْ الشَّرُوطِ كَذَا وَكَذَا ، وَعَقَدَ عَلَيْكِ النَّكَاحِ ، وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْمِ الشَّرُوطِ لَمَا الْثَيِّبُ فَلَا أَنْ تَتَكَلَّمَ أَنَّهَا قَدْ وَلِي مِنَ النَّذِكَ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمَا النَّيِّ مِ عَلَى اللَّوْجُ ، وَلُو رَضِيَتْ بِالنِّكَاحِ ، وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْمِ الشَّرُوطِ لَمَا إِذْ هِيَ مِمَّا يَتَطَوَّعُ كِمَا الرَّوْجُ ، وَلُو

بن سلمة الأنصاري من فقهاء طليطلة المرموقين ، يُكنى أبا المطرِّف ، كان حافظاً للمسائل دارياً بالفتوى . سار إلَى بَطْليَوس فتوفي بِمَا فجاةً فِي صفر من سنة 478هـ ، ومولده سنة 401هـ . ترجمته فِي الصلة (ج1ص327 ترجمة رقم 732) وترتيب المدارك (ج4ص821).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ت» : تتكلمي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : بِهِ .

<sup>3</sup> في «ر» ، «ت» : نقول.

<sup>4</sup> في «ر» : وَهِيَ قَدْ كَانَتْ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» ، «ت» : ترغب.

<sup>6</sup> في «ت» : لَمْ يعْرِفَا هَلْ.

 $<sup>^{7}</sup>$  عالم الأندلس أبو المطرف عبد الرحمانِ بن مروان الأنصاري القنازعي المالكي، تصدَّر للإقراءِ والفقه بِقرطبة ، وروى عنه محمد بن عتاب وابن عبد البر وغيرهما ، ووفاته سنة 413هـ. [انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: ( ج $^{2}$  ص $^{3}$  و سير أعلام النبلاء (ج $^{2}$  ص $^{3}$  ).

<sup>8</sup> مَا بِينَ القوسين سقط من «ز».

<sup>9</sup> في «ر» : والمؤخَّر.

كَانَتْ عَلَى الشَّرْطِ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ ))  $^{1}$ . [قالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الحَاجِّ: إِذَا اسْتَوْقَرَتِ  $^{2}$  الْبِكْرُ وَكَانَتْ قَاعِدَةً فقَامَتْ أَوْ قَائَمَةً فَقَعَدَتْ أَو قَامَتْ فَذَهَبَتْ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَقَامَتْ فَهُوَ رِضَى إِلاَّ أَنْ تَقُومَ فَتَذْهَبَ قَائِمَةً فَخَلَسَتْ فَهُوَ رِضَى إِلاَّ أَنْ تَقُومَ فَتَذْهَبَ وَتَكُونَ فِي دَارِهَا، وَلَيسَ ذَلكَ رِضَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِبَقَاءِ مَنْ فِي البيت مِنَ السَّامِعِينَ وَغَيْرِهِمْ مَعْنَى، مِثْلَ أَنْ يَبْقَوْا فِي البيت لِطَعَامٍ أَوْ لِكَتْبِ أَشْيَاءَ فِي الصَّدَاقِ فَيَكُونُ قِيامُهَا وَفَيْرِهِمْ مَعْنَى، مِثْلَ أَنْ يَبْقَوْا فِي البيت لِطَعَامٍ أَوْ لِكَتْبِ أَشْيَاءَ فِي الصَّدَاقِ فَيَكُونُ قِيامُهَا وَذَهَابُهَا رِضَى. وإنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ دَارِهَا فَذَهَبَتْ وَخَرَجَتْ فَهُوَ رِضَى]  $^{3}$ .

## [40] [لاَ يُدْفَعُ لِلْبِكْرِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي وِلاَيَةٍ نَقْدُهَا إِنْ كَانَ عَيْناً وَلاَيَةٍ نَقْدُهَا إِنْ كَانَ عَيْناً وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَقَالَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى البِكْرِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي وِلاَيَةٍ نَقْدُهَا إِنْ كَانَ عَيْناً وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُوكِّلُ عَلَى قَبْضِهِ أَحَداً، وَإِنَّمَا ذَلكَ إِلَى السُّلْطَانِ يُوكِّلُ مَنْ يَقْدِهُ أَ وَالوَلِيُّ شُهُوداً عُدُولاً وَاشْترى لَمَا بِالتَّقْدِ يَقْبِضُهُ وَيَشْتَرِي لَمَا بِهِ جَهَازاً. وإِنْ أَحْضَرَ الزَّوْجُ وَالوَلِيُّ شُهُوداً عُدُولاً وَاشْترى لَمَا بِالتَّقْدِ جَهَازاً أَمَامَهُمْ وَأَدْحَلُوهُ بَيْتَهَا الَّذِي يَبْتَنِي فِيهِ زَوْجُهَا بِهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ، قَالَهُ مَالِكُ، وَيَبْرَأُ عَهَا الزَّوْجُ مِنْهُ. وإِنْ دَفَعَ الزَّوْجُ إِلَيْهَا عَيْناً لَمْ يَبْرَ أَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَمَامَ بَيِّنَةٍ، وَكَانَ لَمَا القِيامُ الزَّوْجُ مِنْهُ. وإنْ دَفَعَ الزَّوْجُ إِلَيْهَا عَيْناً لَمْ يَبْرَ أَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَمَامَ بَيِّنَةٍ، وَكَانَ لَمَا القِيامُ عَلَيْهِ أَبِداً إِلاَّ أَنْ يَطُولَ مَكْشُهَا مَعَهُ مِثْلُ السَّنَةِ وَهِيَ سَاكِنَةٌ غَيْرُ طَالِبَةٍ بِهِ فَلاَ قِيَامَ لَمَا بِهِ، عَلَيْهِ أَبْداً إِلاَّ أَنْ يَطُولَ مَكْشُهَا مَعَهُ مِثْلُ السَّنَةِ وَهِيَ سَاكِنَةٌ غَيْرُ طَالِبَةٍ بِهِ فَلاَ قِيَامَ لَمَا بِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ المُلَونَةِ فِي الْذِي يُؤَوِّجُ ابْنَتَهُ فَيَدْخُلُ وَهُ الزَّوْجُ الْبِكُولُ أَنَّ الْمُ القَاسِمِ قَالَ فِي المِدَوَّنَةِ فِي الَّذِي يُؤَوِّجُ البَّكُولُ أَنْ يَمَسَعَهَا : فَلَيْسَ لِلاَبِ أَنْ يُوجَهَا كَمَا يُزَوِّجُ البِكُورُ إِذَا الْرَوْجُ مُنَّ يُقَارِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَعَهَا : فَلَيْسَ لِلاَبِ أَنْ يُوجَهَا كَمَا يُزَوِّجُ البِكُرَ إِذَا

 $<sup>^{1}</sup>$  مَا بِينَ القوسين المزدوجين سقط من «ت» .

<sup>2</sup> أرادت الوقار والاستعفاف لنفسها.

<sup>3</sup> مَا بين المعقوفتَين زيادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ز» : وبرئ.

طَالَتْ إِقَامَتُهَا مَعَهُ  $^{1}$ . قَالَ : وَأَرَى السَّنَةَ طُولَ إِقَامَةٍ فَتَدَبَّرْهَا مِنْ وَثَائِقِ ابْن $^{2}$  عَبْدِ الغَفُورِ  $^{2}$ .

## [41] [المُتزَوِّجَةُ قَبْلَ البُلُوغِ هَلْ تَرِثُ إِذَا تُوفِّي عَنْهَا ؟]

وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سُئِلْتُ عَنْ حَالٍ  $^{4}$  زَوَّجَ بِنْتَ أُخْتِهِ  $^{5}$  قَبْلُ البُلُوغِ وَهِيَ غَيْرُ خُتَّاجَةٍ وَهُوَ لَيْسَ بِوَصِيٍّ وَلاَ حَاضِرٍ  $^{6}$  ثُمُّ تُؤُفِّ الزَّوْجُ، هَلْ تَرِثُهُ ؟ فَأَفْتَيْتُ بِأَنَّهَا تَرِثُهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ، وَقُلْتُ (فِي نَفْسِي)  $^{7}$  إِنَّ هَذَا النِّكَاحِ عَقَدَتْهُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ مِنَ النِّكَاحِ الْمُحْتَلَفِ فِيهِ، ثُمَّ بَحَارَيْتُ  $^{8}$  المِسْالَةَ مَعَ (الْقَاضِي أَبِي الوَلِيدِ)  $^{9}$  بْنِ رُشْدٍ فَرَأَى ذَلكَ. وَلأَنَّهَا وَلأَنَّهَا زَوْجَةٌ فلاَ يَنْقَطِعُ مِيرَاثُهَا إِلاَّ بِيَقِينٍ، وَلَيْسَ حُضُورُ الأَخِ عَقْدَ النِّكَاحِ وَرِضَاهُ بِعَقْدِ الْوَلِيدِ)  $^{10}$  الْعَقْدَ (بِشَيْءٍ، [فَ] حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ)  $^{11}$  ؛ إِنَّمَا يُرَادُ أَنْ يَتَوَلَّى الْوَلِيُ الْوَلِي وَهُمَ اللّهُ عَلَيْ الْوَلِي الْوَلِيْنَ وَالْوَلِيْ وَوْمَاهُ وَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِيْلُ إِنْ الْوَلِي الْوَلِيْلُ الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِيْلُ الْوَلِيْلِ الْوَلِي الْوَالْوِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَالِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَا

<sup>1</sup> في «ر» : إقامَتُهُ معها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز».

 $<sup>^{8}</sup>$  هُوَ أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور، فقيه حافظ، من أهل أقليش وقاضيها ، روى بقرطبة عَنْ أبي عمر بن الهندي وأبي عبد الله بن العطار ، وأخذ عنهما كتاب الوثائق من تأليفهما ، وله كتاب عظيم الفائدة في الفقه في نحو خمسين جزءا سماه "الاستغناء في آداب القضاء" . انظر ترجمته في الصلة (ج10 10) ؛ الديباج المذهب (ج10 10) ؛ مواهب الجليل (ج14 10 10).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : رجل.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : ابنة أخيه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» ، «ت» : حاضن.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : لجارية.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ز» و «ت».

<sup>10</sup> سقطت من «ت».

<sup>11</sup> سقطت من «ت».

العَقْدَ أَوْ يُقَدِّمَ  $^2$  غَيْرَهُ، وَأَمَّا أَنْ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ بِغَيْرِ اسْتِخْلافِهِ -وَإِنْ كَانَ (هُوَ)  $^3$  حَاضِراً العَقْدَ أَوْ يُقَدِّمِهِ.

## [42] [مسْأَلَةٌ فِي تَضَارُبِ عَقْدَيْنِ بِشَأَنِ ظُرُوفِ طَلاقٍ تَلاَهُ مَوْتُ المُطَلِّقِ ]

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سُئِلْتُ مِنْ شُوذَر  $^{4}$ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ رَوْحَتَهُ وَتَضَمَّنَ الْعَقْدُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي حَالِ صِحَّةٍ فَلَمَّا تُوفِّيَ أَتْبَتَ المِؤْةُ عَقْداً آخَرَ أَنَّ الطَّلاقَ كَانَ فِي مَرَضٍ مُتَّصِلٍ مِوَفَاتِهِ. وَثَبَتَ العَقْدُ الأوَّلُ بِشُهُودٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ المُوضِعِ وَغْيرِهِ مِنَ البِلاَدِ المُحَاوِرَةِ لَهُ، وَأَنَّهُ بِوَفَاتِهِ. وَثَبَتَ العَقْدُ الأوَّلُ بِشُهُودٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ المُوضِعِ وَغْيرِهِ مِنَ البِلاَدِ المُحَاوِرَةِ لَهُ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ رَاكِباً (وَمَاشِياً)  $^{5}$  وَيَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَفْتَيْتُ بِإِعْمَالِ عَقْدِ أَ الصِّحَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ المُؤْتِ فِيهِ دَفْعٌ، وَعِثْلِ ذَلكَ أَفْتَى ابْنُ العَوَّدِ  $^{7}$  وَغَيْرُهُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِمائَةٍ.

#### [43] [مسْأَلَةٌ فِي دَوَاعِي سُقُوطٍ حَضَانَةِ الجَدَّةِ أَوْ ثُبُوتِهَا ]

<sup>1</sup> في «ز» : إذًا لَمْ يتولى هُوَ العقد.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: يُقيم.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> من حصون الأندلس الشهيرة، وصفه المقدسي ب«الحصن العظيم»، وهو بشرق حيان وقبالة بياسة (نزهة المشتاق، ج 2، ص 569).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> في «ز» : عمل.

<sup>7</sup> هشام بن أحمد بن سعيد القرطبي (أبو الوليد) المعروف بابن العواد ، أحد كبار فقهاء قرطبة ومفتيها في وقته في الخبر والعلم والحفظ للحديث والفقه والاتقان . تفَقَّه بأبي جعفر بن رزق وابن الطلاع وغيرهما من القرطبيين. توفي بقرطبة سنة 509ه . ومولده في 452ه . له ترجمة في الصلة (ج200618 ترجمة رقم 4509) و الغنية (ص21719). ترجمة رقم 939)، وأزهار الرياض (ج200161).

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَتْ الْحُدَّةُ مَعَ الأُمِّ سَاكِنَةً فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَتَزَوَّجَتِ الأُمُّ فَأَرَادَتِ الجَدَّةُ أَخْذَ حَفِيدِهَا وَأَبَى أَبُوهُ مِنْ ذَلكَ مِنْ أَجْلِ سُكْنَاهَا مَعَ بِنْتِهَا ؟ نَزَلَتْ، فَأَوْتَيْتُ بِأَنَّ لِلْجَدَّةِ الْحَاضِنَةِ الْحَضَانَةَ وَلاَ يُسْقِطُهَا سُكْنَاهَا مَعَ ابْنَتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سحْنُونَ 1. فَأَفْتَيْتُ بِأَنَّ لِلْجَدَّةِ الْحَاضِنَةِ الْحَضَانَةَ وَلاَ يُسْقِطُهَا سُكْنَاهَا مَعَ ابْنَتِهَا، وَهُو قَوْلُ سحْنُونَ 1. وَفِي رِوَايَةِ قَرْعُوسَ 2عَنْ مَالِكٍ مَا وَأَفْتَى الْفُقِيهُ أَبُو الوَلِيدِ بْنُ العوَّادِ بِأَنَّ حَضَانَتَهَا سَاقِطَةٌ. وَفِي رِوَايَةِ قَرْعُوسَ 2عَنْ مَالِكٍ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهِمَا أَفْتَى ابْنُ العوَّادِ.

## [44] [فِي الإعْذَارِ إِلَى الْقَاضِي فِي الجُرْحَةِ الثَّابِتَةِ عَلَيْهِ ]

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْقَاضِي لاَ يَصِحُّ الإِعْذَارُ إليهِ فِي الجُّرْحَةِ الثَّابِتَةِ عليهِ، لأَنَّهُ إِذَا طَلَبَ الإِعْذَارَ كَانَ طَلَبًا \* لِحُطَّةِ الْقَضَاءِ وَإِرَادَةً لَمَا وَحِرْصاً عَلَيْهَا، وَذَلِكَ كُلُّهُ جُرْحَةٌ إِذَا طَلَبَ الإِعْذَارَ كَانَ طَلَبًا \* لِحُطَّةِ الْقَضَاءِ وَإِرَادَةً لَمَا وَحِرْصاً عَلَيْهَا، وَذَلِكَ كُلُّهُ جُرْحَةٌ فِيهِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: « إِنَّا لاَ نَسْتَعْمِلُ علَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ \* ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْذِرُ إِلَيَّ لأَيِّ إِنْ أَنْ يُعْذَرُ إِلَيَّ لأَيِّ إِنْ أَنْ يُعْذَرُ إِلَيَّ لأَيِّ الْفَاضِي لاَ بُدَّ أَنْ يُعْذِرَ إِلَيَّ لأَيِّ إِنْ أَنْ يُعْذَرُ إِلَيَّ لأَيْ إِنْ أَنْ يُعْذَرُ إِلَيَّ لأَيْ إِنْ أَلَ القَاضِي لاَ بُدَّ أَنْ يُعْذِرَ إِلَيَّ لأَيِّ إِنْ أَنْ يُعْذَرُ إِلَيَّ لأَيْ إِنْ أَلْ القَاضِي لاَ بُدَّرَ أَنْ يُعْذِرَ إِلَيَّ لأَيِّ إِنْ أَنْ يُعْذَرُ إِلَيَّ لأَيْ إِنْ أَلَا لاَ القَاضِي لاَ بُدَّ أَنْ يُعْذِرَ إِلَيَّ لأَيِّ إِنْ أَنْ يُعْذَرُ إِلَيَّ لأَيْ إِنْ أَنْ اللهِ عَنِ القَضَاءِ سَقَطَتْ شَهَادَتِي، وَتُبَتَتِ الجُرْحَةُ فِي ذَاتِي \* ، قِيلَ لَهُ بِالجُرْحَةُ فِي ذَاتِي \* ، وَتُبَتَتِ الجُرْحَةُ فِي ذَاتِي \* ، قِيلَ لَهُ بَالْحُرْحَةُ فَيْ فَالْ القَاضِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ القَضَاءِ سَقَطَتْ شَهَادَتِي، وَتُبَتَتِ الجُرْحَةُ فِي ذَاتِي \* ، وَشَاتِ القَصْاءِ سَقَطَتْ شَهَادَتِي، وَتُبَتَتِ الجَرْحَةُ فِي ذَاتِي \* ، وَلَا لَعْنَا مَالُولُولُ اللهُ الْعُرْحَةُ الْمُعْتَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ( أبو سعيد الملقب بسحنون) ، قاضي إفريقية المشهور ، أخذ العلم بالقيروان عن مشايخها ، وَلَهُ رحلة إِلَى مصر والحجاز . سمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وغيرهم ، صنف المدونة أخذاً عَنْ ابن القاسم، وكانت وفاته بالقيروان صدر شهر رجب سنة 240هـ وصلى عليه الأمير محمد بن الأغلب . [ ترجمته في مظان مختلفة مِنْهَا : ترتيب المدارك (ج2- 25) ، الديباج المذهب (- 160) ، وطبقات علماء إفريقية لأبى العرب (- 101) ، المرقبة العليا (- 20) وغيرها ].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قرعوس بن العباس بن قرعوس بن عبيد بن منصور الثقفي روى عن مالك وابن جريج قال بن يونس في روايته نظر توفي بالأندلس سنة عشرين ومائتين (انظر: لسان الميزان، ج4، ص473).

<sup>3</sup> في «ز» : طَالِباً.

 $<sup>^{4}</sup>$ رواه ابن سلامة القضاعي في مسنده (ج  $^{2}$  ص  $^{177}$  ).

<sup>5</sup> في «ت» : فَإِنْ .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : وثبَّتَ الجرحةَ في ذاتِه.

وَجَبَتِ العُزْلَةُ وَالتَّأْخِيرُ عَنِ الْحُكْمِ، لأِنَّ ذَلكَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى، وَالإعْذَارُ فِي ذَلكَ الْجَبَتِ العُزْلَةُ وَالتَّأْخِيرُ عَنِ الْحُكْمِ، لأِنَّ ذَلكَ حَقُّ يُطلَبُ مِنْ جَمَاعَةِ المِسْلِمِينَ، وَإِذَا كَانَ الإعْذَارُ كَذَلِكَ سَقَطَ لِتَعَذُّرِهِ 1.

فَإِنْ قَالُ  $^{2}$  كِيفَ  $^{6}$  إِنَّ العُزْلَةَ قَدْ وَجَبَتْ أَعْذِرُوا إِلَيَّ فِيمَا تُبَتَ مِنَ الجُرْحَةِ لَاسْقِطَهَا، فَقَدْ يُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعْذَرَ إِلَيْهِ ،فَإِذَا أُعْذَرَ إِلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يُسَمَّى لَهُ الشُّهُودُ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُعْذَرَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ لَطَانُ مُحْتَمَلُ أَنْ يُسَمَّى لَهُ الشُّهُودُ وَلِنْ رَأَى أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ قَدَّمَ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لاَ سَبِيلَ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى الْقَضَاءِ أَعَادَهُ، وإِنْ رَأَى أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ قَدَّمَ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لاَ سَبِيلَ أَنْ يُعِيدَهُ إِلَى الْقَضَاءِ أَعَادَهُ، وإِنْ رَأَى أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ وَمَا ذَكَرْتَهُ أَمْ مِنْ سُقُوطِ شَهَادَتِكَ فَمَا عِلِمْنَا مِنْهَا أَشْهَدُ، لَكُ إِلَى الْقَضِيةِ وَلِكَ، وَمَا ذَكَرْتَهُ أَمِنْ سُقُوطِ شَهَادَتِكَ فَمَا عِلِمْنَا مِنْهَا أَشْهَدُ، الشَّهُودِ، وَلَا يَشْهَدُ عِنْدِي أَلْكُ السِّرِ عِنْدَ السِّرِ عِنْدَ السِّرِ عِنْدَ السِّرِ عِنْدَ وَلِا السِّرِ عِنْدَ وَلِا السِّرِ عِنْدَ وَلِا السِّرِ عِنْدَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ رَجُلاً فِي السِّرِ يُعْلِمُهُ بِجُرْحَةِ الشَّهُودِ، وَلاَ يَقْبَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِا أَنْدُيْنِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَالقَاضِي المِحَرَّحُ عِنْدَهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ كَمَا هُوَ فِي الشَّهَادَةِ لَا أَنْدُنِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَالقَاضِي المُحَرَّحُ عِنْدَهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ كَمَا هُوَ فِي الشَّهَادَةِ لَا اللَّهُ هُونَ أَنْ يُشْهَدَ عِنْدَهُ بِكُنَاهُ فَيَا، فَلاَ إِعْذَارَ فِي الْمُعَلِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا لُو اللَّلَعَ هُو بِي السِّرِ عَنْدَهُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ كَمَا لُو الْلَكَ هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُونَ أَنْ يُشْهَدَ عِنْدَهُ بِهَا، فَلاَ إِعْذَارَ فِي هَذَا.

وَلَوْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْعَلاَنِيَةِ لَوَجَبَ فِيهِ الإعْذَارُ فِي الحُقُوقِ لأَنَّهُ فِي خُطَّةِ القَضَاءِ. فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ كُلَّهُ، فإنَّمَا كَتَبْتُهُ عِنْدَ تَذْكِرته عِنْدَ النَّازِلَةِ تَنْزِلُ وَبِاللهِ التَّوْفيقُ.

<sup>1</sup> في «ز»: بتَعذره.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز»: قال.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> كلمة غير واضحة الرسم في كل النسخ، ولعلها لفظة "كيف" كما أثبتنا.

<sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : تسليمة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : ذكرت.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : الشاهد.

## [45] [زَوَاجُ أُمِّ المَحْضُونِ وَسُكْنَاهَا مَعَ أُمِّهَا هَلْ يُسْقِطُ حَضَانَةَ الجَدَّةِ ؟ ]

وَقَعَتْ بِقُرْطُبَةً. جَوَابُكَ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا ابنُ، وَتَزَوَّجَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ مَعَ أُمِّهَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. هَلْ تَسْقُطُ حَضَانَةُ الجُدَّةِ أَمْ لاَ ؟ فَجَاوَبَ ابْنُ العوَّادِ: قَرَأْتُ السُّؤَالَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، إذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ فَلاَ حَضَانَةً الْمِدَّةِ مِنْ أَجْلِ سُكْنَاهَا مَعَ ابْنَتِهَا وَزَوْجِهَا، [وَ]هِيَ الرِّوَايَةُ المِشْهُورَةُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لِلْحَدَّةِ مِنْ أَجْلِ سُكْنَاهَا مَعَ ابْنَتِهَا وَزَوْجِهَا، [وَ]هِيَ الرِّوَايَةُ المِشْهُورَةُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَحْمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَهِمَا الْعَمَلُ.

وَجَاوَبَ غَيْرُهُ فِيهَا بِقَوْلِ سَحْنُونَ الْمُتَقَدِّمِ، ثُمُّ لَمَّا بَلَغَ ابْنَ العَوَّادِ ذَلِكَ كَتَبَ: وَوَقَعَ فِي سَمَاعِ قَرْعُوسِ بْنِ العَبَّاسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ مَالِكٍ : قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّمَا تكونُ الْحَضَانَةُ لِلْجَدَّةِ إِذَا لَمُ تُأُو مَعَ ابْنَتِهَا وَكَانَتْ بَائِنَةً عَنْهَا. قَالَ ابْنُ الشَّقَاقِ 1 : هِي جَيِّدَةٌ.

ووقَعَ لِمَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ المُوَّانِ مِثْلُ مَا ذَكَرَهُ قَرْعُوسُ عَنْهُ، وَكَانَ الشُّيُوخُ رَحِمَهُمُ اللهُ يُفَسِّرُونَ الْمُدَوَّنَةَ بِمَا رَوَاهُ قَرْعُوسُ ويَذْهَبُونَ إِلَى أَنْ يُفَسِّرُوا قَوْلَ مَالكٍ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، يُفَسِّرُونَ الْمُدَوَّنَةَ بِمَا رَوَاهُ قَرْلُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ سَحْنُونٍ مِنْ خِلاَفِ ذَلكَ، وَلَا خِلافَ فَيْ المِذْهَبِ إِلاَّ أَنَّ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ سَحْنُونٍ مِنْ خِلاَفِ ذَلكَ، وَلَعَلَّ سَحْنُونَ لَمْ يَبْلُغْهُ قَوْلُ مَالِكٍ.

### [46] [ثُبُوتُ الجُرْحَةِ علَى القَاضي مُوجِبَةٌ لِعَزْلِهِ علَى الفَوْرِ ]

أَفْتَى الْفَقِيهُ المِشَاوَرُ الإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْعَوَّادِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي قَاضٍ ثَبَتَتْ (عليهِ) 2 عِنْدَهُ عُقُودٌ تَتَضَمَّنُ سُخْطَ 3 أَحْوَالِهِ ؟

قَرَأْتُ السُّوَّالَ وَالْعُقُودَ الْمَنْصُوصَةَ فَوْقَهُ وَوَقَفْتُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَمِنْ أَوْكَدِ الْفُرُوضِ المِتَعَيّنَةِ اللاَّزِمَةِ التَّعْجِيلُ بِعَزْلِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ وَإِرَاحَةِ دِينِ الإسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ

أ هو عبد الله بن سعيد بن عبد الله الأموي، المعروف بابن الشقاق، (انظر: كتاب الصلة، ص 225).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز».

<sup>3</sup> هكذا في «م»: وفي «ز»: سخطة.

مِنْهُ، فَبَقَاؤُهُ يَحْكُمُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى وإبذاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِحِمْ مِنْ أَعْظَمِ الشَّرِّ والْعَارِ فِي دينِ الإسْلاَمِ وَشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ يَجِلُّ لِمَنْ بِيَدِهِ الأَمْرُ مِمَّنْ اسْتَرْعَاهُ اللهُ أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتُزَكَهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلاَ يَسْمَحُ فِي أَمْرِهِ مِمَّنْ [  $]^1$  وَلاَ يَتَّقِي اللهَ وَلاَ يَسْمَحُ فِي أَمْرِهِ مِمَّنْ [  $]^1$  وَلاَ يَتَّقِي اللهَ وَلاَ يَسْمَحُ فِي أَمْرِهِ مِمَّنْ [  $]^1$  وَلاَ يَتَقِي اللهَ وَلاَ يَسْمَحُ فِي أَمْرِهِ مِمَّنْ [  $]^1$  وَلاَ يَتَقِي اللهَ وَلاَ يَسْمَحُ فِي أَمْرِهِ مِمَّنْ [  $]^1$  وَلاَ يَتَقِي اللهِ وَلاَ يَسْمَحُ فِي أَمْرِهِ مِمَّنْ [  $]^1$  وَلاَ يَتَقِي اللهِ وَانَّهُ لَكِهِ مَنْ الإَعْذَارِ اللهِ بَاطِلُ لاَ يُلْتَفَتُ اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ التَشْمَكِي، فَهُو الْمَوْلَى يَكْشِفُ مَطِيمَ الْبَلْوَى.

وَمَا ذَكَرْتَ أَيْضاً مِنْ إِثْبَاتِهِ الْعَدَالَةَ مَعَ ثَبَاتِ الجُرْحَة عَلَيْهِ وَاسْتِفَاضَتِهَا 5 أَمْرٌ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَالجُرْحَة هِيَ المِعْمُولُ هِمَا علَى أَنَّ عَزْلَ هَذَا القَاضِي الْمَذْكُورِ وَاحِبٌ فِي بَابِ لِيُنْفِثُ إِلَيْهِ، فَالجُرْحَةُ هِيَ المِعْمُولُ هِمَا علَى أَنَّ عَزْلَ هَذَا القَاضِي الْمَذُكُورِ وَاحِبٌ فِي بَابِ النَّظَرِ لِدِينِ الإسْلاَمِ، وَالْحُوْطَةِ 6 لِأَهْلِهِ وَالإشْفَاقِ عَلَيْهِمْ لِيَسَعَ لِمَنْ بِيَدِهِ الأَمْرُ أَنْ [لاً] يَتَوَانَ 7 فِيهِ وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ بِرَحْمَتِهِ، قالَهُ هِشَامُ ابْنُ أَحْمَدَ.

# [47] [مسْأَلَةٌ فِي مَفْقُودٍ أَثْبَتَ عَقْدٌ أَنَّهُ اسْتَشْهَدَ فِي وَقْعَةٍ منَ الوَقَائِعِ فِي وَقْعَةٍ منَ الوَقَائِعِ فِي حِينٍ أَثْبَتَ عَقْدٌ آخَرُ أَنَّهُ حَيٍّ يُرْزَقُ ]

مسْأَلَةٌ سُئِلَ عنهَا القَاضِي الْفَقِيةُ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَاجُ وَهِيَ: رَجُلٌ شُهِدَ بِالسَّمَاعِ الْفَاشِي المسْتَفِيضِ أَنَّهُ اسْتَشْهَدَ بِقَتَنْدَةً ، وَتَبَتَ [فِي] عَقْدٍ

<sup>1</sup> فراغ في الأصل بقدر كلمة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هكذا في «م» ، وفي «ز» : ولاَ يصلُخ.

<sup>3</sup> في «ز»: بالإسلام.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> السُّتُورُ جمعٌ مفردُه سِتْرٌ، وهوَ كُلُّ مَا اسْتُتِرَ بِهِ ( اللسان : مادة « ستر»).

أيْ ذُيوعُ خبرها ، من فاضَ الخبر واستفاض إذا انتشر. انظر مختار الصحاح : (-1 0

<sup>6</sup> الحَوْطَةُ والحَيْطَةُ : الاحْتِياطُ للشيءِ، انظر ( اللسان : مادة « حوط »).

<sup>7</sup> تَوانَى في الأمْر : تَمَاوَنَ فِيهِ وقَصَّر.

<sup>8</sup> يُقال لَمَا أَيْضاً كَتندة ، مدينة بالأندلس من عمل سرقسطة، وبما وقعتْ سنة 514هـ الواقعةُ الَّتي قُتل فيها من

آخَرَ أَنَّهُ [ـمْ] رَأُوْهُ فِي الْعَسْكَرِ. هَلْ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْمَفْقُودِ؟ أَمْ هَلْ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ الآنَ؟، أَوْ هَلْ يُعْكَمُ بِمَوْتِهِ الآنَ؟، أَوْ هَلْ يُعَمَّرُ كَالْمَفْقُودِ ؟ وَهَلْ تَرِثُهُ أَحْتُهُ ؟ وَمَا الحُكْمُ فِي نَفَقَةِ الرَّوْجَةِ ؟

فَأَجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تأمَّلتُ السُّؤالَ وَعَقْدَيْ الاسْتِرْعَاءِ الْمُنْتَسَحَيْنِ فَوْقَهُ، واللّذِي يَصِحُ مِنَ الْعَقْدَيْنِ الْعَقْدُ بِمَوْتِ الرَّجُلِ فِي تَارِيخِ ثُبُوتِ مَوْتِهِ عَلَى السَّمَاعِ، وَيَرِثُهُ وَالَّذِي يَصِحُ مِنَ الْعَقْدَيْنِ الْعَقْدُ بِمَوْتِ الرَّجُلِ فِي تَارِيخِ ثُبُوتِ مَوْتِهِ عَلَى السَّمَاعِ، وَيَرِثُ وَرَثَةُ أُخْتِهِ مِيراتُهَا فِيهِ، وَلاَ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ الآنَ، وَلاَ يُعَمَّرُ كَمَا يُعَمَّرُ المَفْقُودُ، وَلَيْسَ لِرَوْجَتِهِ نَفَقَةٌ فِي مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهِيَ فِي ذَلكَ كَالمَتَوقَ عَنْهَا وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ.

## [48] [مسْأَلَةٌ فِي تَقْدِيرِ قَدْرِ غَرَامَةٍ اسْتُحِقَّتْ علَى رَجُلِ ]

قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ كَانَ يَمْشِي  $^{1}$  بِرَمَكَةٍ  $^{2}$  فِي قَنْطَرَةِ (قُرْطُبَةَ)  $^{8}$  فَرَاحَمَتْ رَجُلاً فَنَطَحَهَا  $^{4}$  الرَّمُكَةُ فَيَغْرَمُ الرَّمُكَةُ فَيَغْرَمُ الرَّمُكَةُ فَيَغْرَمُ الرَّمَكَةُ فَيَغْرَمُ الرَّمَكَةُ فَيَغْرَمُ الرَّمَكَةُ فَيَغْرَمُ الرَّمَكَةُ الرَّمَكَةُ فَيَغْرَمُ اللّهِ عَشْرَ قِيمَتِهَا. وَأَفْتَى ابْنُ رِزْقٍ  $^{7}$  بِأَنْ تُقَوَّمَ صَحِيَحَةً بِغَيرِ زَحْرٍ ثُمَّ تُقَوَّمَ بَعْدَ أَنْ رُزْقٍ  $^{7}$  بِأَنْ تُقَوَّمَ صَحِيَحَةً بِغَيرِ زَحْرٍ ثُمَّ تُقَوَّمَ بَعْدَ أَنْ رُخِرَتْ فَيَعْرَمُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَأَخْطأَ ابْنُ الطَّلاَّعِ فِي فُتْيَاهُ وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَكَانَتِ الرَّمَكَةُ رُخِرَتْ فَيَعْرَمُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَأَخْطأَ ابْنُ الطَّلاَّعِ فِي فُتْيَاهُ وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ وَكَانَتِ الرَّمَكَةُ

المسلمين نحو عشرين ألفاً كلهم من المتطوعة، ولم يقتل من عسكر المرابطين أحدٌ، وَكَانَت القيادة للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين، انظر : معجم البلدان : (-4 - 0.01) ، فهرس ابن عطية : -75.

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ر»: يأتي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الرَّمَكَةُ : الْفَرَسُ وَالْبِرْدَوْنَةُ الَّتِي تُتَّحَذُ لِلنَّسْلِ ، معرّب عن الفارسية .( اللسان، مادة : رمك ).

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> في «م» و «ز»: فناطحها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: بقبطا.

أبو عبد الله محمد بن فرج، المعروف بابن الطَّلاَّع، مَوْلَى محمد بن يحيى البكري. قرطبي ،له كتب مفيدة مِنْهَا كتاب أحكام النّبي عليه السلام، وكتاب الشروط، والجامع في الفروع وغيرها. أخذ عنه ابنُ الحاج وأبو علي الصدفي وهشام بن أحمد وغيرهم. توفي بِقرطبة سنة 497هـ. . انظر الصلة : (-1035) ترجمة رقم (1239) ، وبغية الملتمس : (-1000) ترجمة رقم (257).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : ابن زرقون.

قَدْ قُوِّمَتْ بِأَرْبَعِينَ فَأَفْتَى بِأَنْ يُغْرَمَ لِصَاحِبِهَا أَرْبَعَةً، وَأَفْتَى ابْنُ رِزْقٍ  $^1$  بَمَا بَيْنَ القِيمَتَيْنِ وَهُوَ أَصَحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى  $^2$ .

## [49] [في مُعَالَجَةِ الدُّيُونِ إِذَا انْقَطَعَتِ السِّكَّةُ الْقَدِيمَةُ وَ السِّكَةُ الْقَدِيمَةُ وَحَلَّتْ مَحَلَّهَا سِكَّةٌ جَدِيدةٌ ]

قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَ لِلرّجُلِ عَلَى الرّجُلِ دَرَاهِمُ فَقُطِعَتْ تِلْكَ السّكَةُ فَأَحْبَرَنِي بَعْضُ إِحْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جَابِرٍ فَقِيهِ إِشْبِيلِيَةَ قَالَ: نَرَلَتْ هَذِهِ المسْأَلَةُ بِقُرْطُبَةَ أَيَّامَ فَأَحْبَرَنِي بَعْضُ إِحْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جَابِرٍ فَقِيهِ إِشْبِيلِيَةَ قَالَ: نَرَلَتْ هَذِهِ المسْأَلَةُ بِقُرْطُبَةَ أَيَّامَ نَظَرِي فِيهَا فِي الأَحْكَامِ وَمَحُمَّدُ بْنُ عَتَّابٍ حَيُّ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الفُقَهَاءِ، فَانْقَطَعَتْ سِكَّةُ ابْنِ خَلَادِ وَأُحْدِثَتْ لَا سِكَّةٌ أُخْرى، فَأَفْتَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ إِلاَّ السِّكَةَ الْقَدِيمَةَ، وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ بِأَنْ يُرْجَعَ فِي \$ ذَلِكَ إِلَى قِيمَةِ السِّكَةِ السَّكَةِ السَّكَةِ السَّكَةِ السَّكَةَ الْقَدِيمَةَ، وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ بِأَنْ يُرْجَعَ فِي \$ ذَلِكَ إِلَى قِيمَةِ السَّكَةِ السَّكَةِ السَّكَةَ الشَّكِيقِ اللَّهُ عَتَّابٍ بِأَنْ يُرْجَعَ فِي \$ ذَلِكَ إِلَى قِيمَةِ السَّكَةِ السَّكَةِ السَّكَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَيَأْخُذَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَ الْقِيمَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَيَأْخُذَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَ الْقِيمَةَ مِنَ الذَّهَبِ. قَالَ : وَأَرْسَلَ إِلِيَّ ابْنُ عَتَّابٍ فَنَهُ فَتُوايَ فَاحْكُمْ كِمَا وَلاَ عَنَابٍ فَنَهُ فَتُوايَ فَاحُكُمْ كِمَا وَلا عَنَا إِنْ فَعَوْا لَي فَيْهَا فَتْوَايَ فَاحْكُمْ كِمَا وَلا فَيْهَاءً أَوْ فَعُو هَذَا مَنَ الْكَلامِ.

<sup>1</sup> في «ز»: ابن زرقون.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ز».

<sup>7</sup> في «ز»: فاحكم بِهِ وَلاَ تُخَالفه.

## [50] [مَنْ بَنَى فِي جُزْءِ مِنْ أَرْضٍ قَبَضَهَا مُعَاوَضَةً ثُمَّ طَرَأَ اسْتِحْقَاقٌ فِي جَمِيعِ الأَرْضِ ]

[مِنَ الاسْتِحْقَاقِ ] 1 : قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ أَرْضاً إِلَى رَجُلٍ فِي الرَّضِ قَبَضَهَا مُعَاوَضَةً 2 فَبَنَى أَحَدُهُمَا فِي بَعْضِ 3 الأَرْضِ الَّتِي قَبَضَهَا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمُّ طَرَأ اسْتِحْقَاقُ 4 فِي جَمِيعِ الأَرْضِ الَّتِي قَبَضَهَا صَاحِبُهُ عِوَضاً عَنِ الأَرْضِ الَّتِي بَنَى 5 فِيهَا ؟ اسْتِحْقَاقٌ 4 فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُوْضِعَ الَّذِي بَنَى فِيهِ مِنَ الأَرْضِ قَدْ فَاتَ بِذَاتِهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثيراً، فَا لَمُوْضِعَ الَّذِي بَنَى فِيهِ مِنَ الأَرْضِ قَدْ فَاتَ بِذَاتِهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثيراً، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَقَدْ فَاتَ وَوَجَبَ أَنْ يُعْرَفَ مِقْدَارُهُ مِنَ الأَرْضِ فَيهُ أَقَلَّ مِنَ الأَرْضِ قِيمَةً لَقَلَّ مِنَ الْأَرْضِ قِيمَةً لَقَلَّ مِنَ الْأَرْضِ قِيمَةً لَقُلُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاوَضَةً فَيهً وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى .

<sup>1</sup> زيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المعاوضةُ هيَ إعطاءُ كلِّ طرفٍ نفس المقدار من المنفعةِ التي يُعطيها الطّرف الآخَرُ ، (انظر : معجم لغة الفقهاء، ص438).

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> لِخَصَ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ عَرَفَةَ الاسْتِحْقَاقَ فقَالَ: «هوَ رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ بِثْبُوتِ مِلْكٍ قَبْلَهُ»، ( شرح حدود أبي عبد الله بن عرفة ، ص 497).

<sup>5</sup> في «ر»: الأرض المبنى فيها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» و «ت» : وغَرم.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: قيمة الأرض.

<sup>8</sup> سقطت من «ز».

<sup>9</sup> الفؤتُ والفوات في اصطلاح الفقهاء : هو حروج العمل المطلوب شرعاً عن وقته المحدّد له شرعاً، وهو إذا سبقَ لم يُدركْ، ومنه فواتُ الركعةِ على المؤتمِّ، (انظر: معجم لغة الفقهاء، ص 350).

## [51] [كَيْفَ تَكُونُ الشَّهَادَةُ فِي الحُبُسِ علَى السَّمَاعِ عَامِلَةً ؟]

رَجُلُّ بِيَدِهِ حُبُسُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَقَامَتِ ابْنَةُ عَمِّهِ وَأَثْبَتَ أَنَّ الْحُبُسَ الَّذِي زَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ حُبُسٌ إِنَّمَا كَانَ مِلْكاً بِينَ أُمِّهَا وَبَيْنَ أَبِيهِ وَأَثْبَتَ هُوَ التَّحْبِيسَ عَلَى السَّمَاعِ، الرَّجُلُ أَنَّهُ حُبُسٌ إِنَّمَا كَانَ مِلْكاً بِينَ أُمِّهَا وَبَيْنَ أَبِيهِ وَأَثْبَتَ هُوَ التَّحْبِيسَ عَلَى السَّمَاعِ، فَأَجَابَ الْفَقِيهُ القَاضِي الإمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ: وإِنْ كَانَ الشُّهُودُ الَّذِين فَأَجَابَ الْفَقِيهُ القَاضِي الإمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وإِنْ كَانَ الشَّهُودُ الَّذِين شَهِدُوا أَيْضاً فِي احْتِرَامِ الْخُبُسِ عَلَى السَّمَاعِ حَسْبَمَا السَّمَاعِ عَسْبَمَا السَّمَاعِ عَلَى السَّمَاعِ عَسْبَمَا اللهُ وَاللهِ التَّوْفِيقَ وَاللهِ التَّوْفِيقُ. وَالْبَتِ وَالْقِطْعُ فَيُنْظُرُ إِلَى أَعْدَلِ الْبَيِّنَتِيْنِ، وباللهِ التَّوْفِيقُ.

#### [52] [مسْأَلَةٌ فِي ضَرُورَة التَّقَيُّدِ بِصيغَةِ لَفْظِ المُحَبِّس عِنْدَ التَّحْبِيس

مَسْأَلَةٌ عَنْ تَحْبِيسٍ تَضَمَّنَ  $^1$  [مَا يلِي] : حَبَّسَ فُلانُ (بْنُ فُلانٍ) عَلَى ابْنِهِ فُلانٍ ثُمَّ عَلَى عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَعَقِبِ عَقِبِهِ، فَمَاتَ المِحَبَّسُ عَلَيْهِ، هَلْ يَدْحَلُ حَفَدَةُ المِحَبَّسِ عَلَيْهِ عَلَى عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَعَقِبِ عَقِبِهِ، فَمَاتَ المِحَبَّسُ عَلَيْهِ، هَلْ يَدْحَلُ حَفَدَةُ المِحَبَّسِ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدِهِ وَعَقِبِ عَقِبِهِ، فَمَاتَ المُحَبَّسُ عَلَيْهِ، هَلْ يَدْحَلُ حَفَدَةُ المِحَبَّسِ عَلَيْهِ مَعْ أَجْلِ لَفْظِهِ مَعْ أَجْلِ لَفْظِهِ اللَّرْتِيبِ مِنْ أَجْلِ لَفْظِهِ " أَوْ يَكُونُونَ عَلَى التَّرْتِيبِ مِنْ أَجْلِ لَفْظِهِ " ثُمَّ" الْمُتَقَدِّمَةِ ؟

فَأَجَابَ الْفَقِيهُ المِشَاوَرُ الإِمَامُ أَبُو القَاسِمِ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدٍ  $^{3}$  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ مِنْ أَجْلِ " ثُمُّ" المِتَقَدِّمَةِ، وَقَالَ لَهُ : اسْتَغْنَى عَنْ إِعَادَةِ لَفْظِ " ثُمُّ" لأَنَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ مِنْ أَجْلِ " ثُمُّ" المَتَقَدِّمَةِ، وَقَالَ لَهُ : اسْتَغْنَى عَنْ إِعَادَةِ لَفْظِ " ثُمُّ" لأَنَّهُ

<sup>1</sup> في «ت» : ومن الحبس سئل عن تحبيس نصه.

من «ز»، (انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج2، ص 11709، كتابٌ مُرقّمٌ آليّاً ضمنَ الموسوعة الشاملة  $^2$  ، غيرُ مطابق للمطبوع].

أصبغ بن محمد بن أصبغ الأزدي، كبير المفتين بقرطبة ، يكنى أبا القاسم . تفقه عند الْفَقِيهِ أبو جعفر بن رزق وأبو علي الغساني وغيرهما . كان من حلَّة العلماء وكبار الفقهاء ، بصيرا بالفتوى مقدما في الشورى ، إماماً في حفظ الرأي وعلم المسائل، لزمَّ دارَهُ في آخر عمره لسعاية لحقته فحُرِم الناسُ منفعةً علمِه . توفي سنة خمس وخمسمائة. ( الصلة : 110 + 100).

عَيُّ أَوْ خَوْ هَذَا. وَقَالَ الْفَقِيهَانِ القَاضِيَانِ الإِمَامَانِ أَبُو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْخَاجِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَدْخُلُونَ مَعَهُمْ مِنْ أَجْلِ الْوَاوِ.

### [53] [مسْأَلَةُ فِي مِثْلِ المَعْنَى المُتقَدِّمِ]

فِي عَقْدِ حُبُسٍ انْعَقَدَ فِيهِ : رَجَعَ جَمِيعُ هَذَا الْخُبُسِ حُبُساً عَلَى كُلِّ وَلَدٍ يَكُونُ لَهُ، ذَكُراً كَانَ أَوْ أُنْنَى، وَعَلَى أَعْقَاكِمِمْ وَأَعْقَابِ أَعْقَاكِمِمْ مَا تَنَاسَلُوا، لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُ عَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُ عَنْهُ نَوْ اللهُ عَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تَأْمَلْتُ سُؤَالَكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَيَدْخُلُ فِي الْحُبُسِ أَعْقَابِ الْاعْقَابِ بِقَوْلِهِ وَأَعْقَابٍ أَعْقَاكِم الْأَنْقَابِ اللهُ عَلَى اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَلَى اللهُ عَقَابِ أَعْقَابٍ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَقَابِ اللهُ عَلَى اللهُ عَقَابِ اللهُ عَلَى اللهُ عَقَابِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَقَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُولِ اللهُ الل

#### [54] [مَسألةٌ فِيمَا جُهلَ سَبِيلُهُ مِنَ الأَحْبَاسِ، أَيْنَ يُوضَعُ ؟ ]

قَالَ [الشيخُ]  $^{3}$ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَخْبَرَنِي أَبُو الأصْبَغِ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ حَزْمُونَ  $^{4}$  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْقَطَّانِ  $^{1}$  أَفْتَى فِيمَا  $^{2}$ جُهِلَ سَبِيلُهُ (( مِنَ الأَحْبَاسِ أَنْ تُوضَعَ فِي بِنَاءِ السُّورِ. وَأَمَّا

<sup>1</sup> يُرِيدُ أَنَّ تِكرارَ لفظِها مدعاةٌ للاستثقالِ ، والواقع أَنَّ العَيَّ لفظٌ يُستعمل في الغالب للدلالة عَنِ الإحجام عَنِ الكلامِ لمانعٍ منَ الموانعِ عُضوِيٍّ كَانَ أو معنويٍّ ، ولعلَّ في قَوْلِ أَحَدِهِمْ " عسَى الله أَنْ يَجعلَ بعدَ العُسْر يُسْراً وبعدَ عيِّ بياناً " وقولِ آخر : " أَلاَ إِنَّ الحِلْمَ والحياةَ والعَيَّ – عيَّ اللِّسَانِ لاَ عَيَّ القُلْبِ – والفِقْة منَ الإيمَانِ " مَا يدل ذَلكَ. والمِثالانِ من: مصنف ابن أبي شيبة (ج7ص230) ؛ وإبطال الحيل لابن بطة العكبري ص19) .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : وإذا.

<sup>3</sup> زيادة من «ت».

<sup>4</sup> عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حزمون، من أهل قرطبة، يُكني أبا الأصبغ. روى عَنْ أبي جعفر بن رزقٍ

مَا عُلِمَ سَبِيلُهُ مِنَ الأَحْبَاسِ  $(...)^3$  وَأَنَا أَقُولُ أَنَّ مَا جُهِلَ سَبِيلُهُ  $)^4$  مِنْهَا فَلاَ يُوضَعُ إلاَّ فِي الْفَقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عَلَى قَوْلِ مَالَكِ رَحْمَهُ الله تَعَالَى فِي كُتُبِنَا.

#### [55] [الشَّهَادَةُ بِمَعْرِفَةِ التَّوْكِيلِ وَشُرُوطُهَا]

قَالَ رضِيَ اللهُ مُحَاوِباً لِمَنْ سَأَلَهُ: تَأَمَّلْتُ -وَقَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ - التَّقْيِيدَ أَلُواقِعَ بِبَطْنِ هَذَا الرَّقِ 6 وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْفُصُولِ الْمُنْتَسَخَةِ أَفِيهِ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ وَعَلَى نُسْخَيِ الابْتِيَاعِ هَذَا الرَّقِ 8 وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْفُصُولِ الْمُنْتَسَخَةِ أَقُولُ [بِهِ] أَنَّ قَوْلَ الشَّاهِدَيْنِ 9 اللَّذَيْنِ الْخَارِجَتَيْنِ 8 عَنْهُ وَعَلَى فَصْلِ المِقَالَةِ المِنْفَرِدِ. والَّذِي أَقُولُ [بِهِ] أَنَّ قَوْلَ الشَّاهِدَيْنِ 9 اللَّذَيْنِ شَهِدَا بَمَعْرِفَةِ التَّوْكِيلِ دُونَ أَنْ يَقُولاً أَنَّ رَاحِيلَ أَشْهَدَتْهُمَا عَلَيْهِ بِمَا نَصُّهُ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا فِي شَهِدَا بَمَعْرِفَةِ التَّوْكِيلِ دُونَ أَنْ يَقُولاً أَنَّ رَاحِيلَ أَشْهَدَتْهُمَا عَلَيْهِ بَمَا نَصُّهُ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا فِي شَهِدَا بَمَعْرِفَةِ التَّوْكِيلِ دُونَ أَنْ يَقُولاً أَنَّ رَاحِيلَ أَشْهَدَتْهُمَا عَلَيْهِ بَمَا نَصُّهُ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا فِي شَهِدَا أَنَّ مَعْرِفَةِ عَلَى ذَلِكَ، بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ شَهَادَةُ وَوَقَفَا عَلَى الْإِعْذَارِ فِي الْإِسْتِرْعَاءِ إلَيْهَا أَوْ إِلَى مَنْ تُوكِّكُلُهُ عِنْدَكَ عَنْهَا، وَإِنْ عَادَا أَلَ الْمُذَكُورَةِ إِيَّاهُمَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَوَقَفَا عَلَى فَشَهِدَا أَنَّ مَعْرِفَتَهُمَا بِذَلِكَ كَانَ بِإِشْهَادِ رَاحِيلَ الْمَذْكُورَةِ إِيَّاهُمَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَوَقَفَا عَلَى فَشَهِدَا أَنَّ مَعْرِفَتَهُمَا بِذَلِكَ كَانَ بِإِشْهَادِ رَاحِيلَ الْمَذْكُورَةِ إِيَّاهُمَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَوَقَفَا عَلَى فَلَيْهِ أَنْ مَعْرِفَتَهُمَا بِذَلِكَ كَانَ بِإِشْهَادِ رَاحِيلَ الْمَذْكُورَةِ إِيَّاهُمَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَوَقَفَا عَلَى الْهُمَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَوَقَفَا عَلَى

وعن أبي عبد الله محمد بن فرج وغيرهما ، وكان فقيها مشاوّراً في الأحكام بقرطبة، صدراً في المفتين بِمَا ، تُؤفّي سنة ثمانٍ وعن أبي عبد الله محمد بن فرج وغيرهما ، وكان فقيها مشاوّراً في الأحكام بقرطبة، صدراً في المفتين بِمَا ، تُؤفّي سنة ثمانٍ وحمسمائة. ( الصلة : ج1ص234 ).

هو أبو محمد أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال ابن القطان، قرطبي تفقه بابن دحون وابن الشقاق وابن حنبل، توفي سنة 460هر 1068م ، ترجمته في الديباج (-2 ص181) الصلة (-1 ص64).

<sup>2</sup> في «ز» : بما.

<sup>3</sup> يبدو من سياق الكلام أنَّ هناكَ سقطاً من بضع كلمات ، وَقَد لوحظ هَذَا في كل الأصول المعتمدة .

<sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : التقيد .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الرِّقُّ بكسرِ الراء العبودية ، وبفتحِها مَا يُكتب فِيهِ وهو جلدٌ رفيق. انظر (مختار الصحاح : مادة «رفق»).

<sup>7</sup> في «ز»: المستحسنة.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «م» : الخارجين.

<sup>9</sup> في «ز» : الشَّهيدين.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> في «ز» : عاد.

عَيْنِهَا، صَحَّ التَّوْكِيلُ وَثَبَتَ، وَوَجَبَ تَعْجِيزُ الوَكِيلِ فِي الْاسْتِرْعَاءِ الْمَذْكُورِ الَّذِي أُجِّلَ فِيهِ، وَلَمْ تَبْقَ لَهُ حُجَّةٌ إِلاَّ الطَّالَةُ، ثُمُّ يُنْظُرُ إِلَى المَقَالَةِ وَيُستَفْسَرُ الحُكْمُ عَنْهَا فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَقَيَّدُ بِأَمْرِهِ فِي فَوْرِهَا وإِنَّمَا تَقَيَّدَتْ بَعْدُ بِأَخْذِ الطَّالِبِ شَهَادَةً مَنْ حَضَرَ المِجْلِسَ، وَتَقَيَّدُ بِأَمْرِهِ فِي فَوْرِهَا وإنَّمَا تَقَيَّدَتْ بَعْدُ بِأَخْذِ الطَّالِبِ شَهَادَةً مَنْ حَضَرَ المِجْلِسَ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْاِسْتِرْعَاءِ، وَيُعْذَرُ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ البَاقِيَيْنِ فِيهَا إِنْ قَامَتْ بِهِمَا. وَأُمَّا شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ البَاقِيَيْنِ فِيهَا إِنْ قَامَتْ بِهِمَا مَا تُبَتَ وَأُمَّا شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ البَاقِيَيْنِ فِيهِمَا مَا تُبَتَ وَأُمَّا ابْنُ هَارُونَ فِي خِطَابِهِ وَتَبَتَ عِنْدَكَ فِيهِمَا مَا تَبَتَ فَتَسْقُطُ. واللهُ المُوفِقُ للصَّوابِ بِرَحْمَتِهِ.

## [56] [شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى عَيْنِ المَطْلوبِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الشَّهَادَةِ]

وقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ مُحَاوِباً لِمَنْ سَأَلَهُ: إِذَا لَمْ يَشْهَدِ الشُّهُودُ عَلَى عَيْنِ المِطْلُوب، ولا تَحَقَّقَ عِنْدَ القَاضِي وَفَّقَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا المِطْلُوبَ هُوَ الذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِمَا ذَكَرْتَ مَا يَجِبُ، فَالشَّهادَةُ لاَ تَعْمَلُ عَلَيْهِ ولاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

## [57] [أَجْوِبَةٌ فِي الشَّهَادَاتِ المُسْتَظْهَرِ بِهَا كَيْ تَكُونَ عَامِلَةً]

وَسُئِلَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرَّةً ثَانِيَّةً فَأَجَابَ: تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ -رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ-، وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا تَبَتَ لِلْقَائِمِ وَالمِقُومِ عَلَيْهِ حَسْبَمَا نَصَّ فِيهِ، والَّذِي أَقُولُهُ: - وَاللهُ مُسْرِدُ القَوْلِ - إِنَّ الشَّهَادَاتِ التِي اسْتَظْهَرَ بِمَا القَائِمُ عَلَى المِقُومِ عَلَيْهِ غَيْرُ عَامِلَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَابِي فِي هَذِه المسْأَلَةُ بِنَحْوِ هَذَا الجَوَابِ، -واللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الصَّوَابِ وَهُوَ المستَدِّدُ إليْهِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ - قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

<sup>.</sup> من الدعاء ، كأنه يريد أَنْ يقول: وبالله أستعين على مَا أقول.  $^{1}$ 

وَأَجَابَ عَنْهَا الفَقِيهُ الْقَاضِي الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَمْدِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَصفَّحْتُ اللهُ وَإِيَّاكَ مَنْهَا الفَقِيهُ الْقَاضِي الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَمْدِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ مَنْهَا وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَأُوَّلُ مَا يجِبُ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِ المُقُومِ عَلَيْهِ المطلُّوبِ بِهَذَا النَّهْبِ، فَإِذَا تَعَيَّنَ، نُظِرَ إِلَى الَّذِينَ شَهِدُوا بِكَوْنِهِ فِي دَارِهِ، وَأَنَّهُ كَانَ مُلاَزِماً لَمْ يَرُمْهُ وَلاَ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ ذَلكَ النَّهْبِ، وَإِلَى شَهَادَةِ اللّذِينَ شَهِدُوا بِحُضُورِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَأَمْرِهِ بِذَلِكَ النَّهْبِ، فَيُقْضَى بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَاللهُ وَلِيُ شَهِدُوا بِحُضُورِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَأَمْرِهِ بِذَلِكَ النَّهْبِ، فَيُقْضَى بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ، وَاللهُ وَلِيُ التَّوْفِيقِ بِرَحْمَتِهِ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدِينَ.

3- وَأَجابَ الفَقِيهِ القَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ: إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ، فَالشَّهَادَةُ غَيرُ عَامِلَةٍ، وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ.

وَأَجَابَ الفَقِيهُ الْمَشَاوَرُ الإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ الْعَوَّادِ: قَرَأْتُ السُّوَّالَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَمَا وَصَفْتَ، فَالعَقْدُ الَّذِي قَامَ بِهِ حَفِيدُ نَجَاحٍ الْمَذْكُورُ، عَقْدٌ ضَعِيفٌ لاَ يَلْتَفَتُ إليْهِ لإختِلالِهِ وَظُهُورِ الرِّيبَةِ فِيهِ مِنْ شَاهِدَيْهِ أَ، فَلاَ يَلْزُمُ المِقُومَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ حُكْمٌ، وَلا يَتَعَلَّقُ عَلَيْهِ بِسَبَيهِ يَمِينُ، لِمَا تَبتَ مِنْ أَحْوَالِهِ الْمَوْصُوفَةِ وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ، قالَهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ. بُنُ الْعَوَّادِ. الْجُوَابُ صَحِيحٌ وَبِهِ أَقُولُ وَعَلَيْهِ جَوَابِي، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، قالَهُ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ.

وَأَجَابَ الْفَقِيهُ الْمُشَاوَرُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرَ: إِنَّمَا تَبْتَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى السَّمَاعِ، والمسمَّى بِذَلِكَ الاسْمِ قَوْمٌ عَيْرُ وَاحِدٍ، فَلاَ تَأْثِيرَ إِلاَّ بِتَعْيِينِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطَالَتْ إِقَامَتُهُمْ مَعَهُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ عُيِّنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطَالَتْ إِقَامَتُهُمْ مَعَهُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ عُيِّنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطَالَتْ إِقَامَتُهُمْ مَعَهُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ وَلا حِجَابٍ مِنْ حُكْمٍ يَعْدِلُ [فَتِلْكَ]  $^{6}$  رِيبَةٌ فَوَجَبَ إِسْقَاطُ قِيَامِ القَائِمِ لاَسِيَمَا فِي هَذِهِ الأُمُورِ الَّتِي تَدُورُ عَلَى مَا شَاءَ اللّهُ [ / 19 ز ] أَنْ تَدُورَ ، والشَّهَادَاتُ فِي الإِسْتِرْعَاءَاتِ اللهُ وَلَا مُورَ ، والشَّهَادَاتُ فِي الإِسْتِرْعَاءَاتِ

في «ز» و «م»: شهيديّه.

<sup>2</sup> في «ز»: قوي، والتصويب من «م».

 $<sup>^{3}</sup>$  بياض في الأصل بقدر كلمة، والتكملة من «م» .

لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِذَوِي الْفَطَانَةِ وَالنَّبَاهَةِ لاَ لأَهْلِ [البَلَهِ] 1 وَإِنْ كَانُوا عُدُولاً -وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ بِرَحْمَتِهِ – قالَهُ ابْنُ أَبِي جَعْفَرَ.

وَأَجَابَ غَيْرُهُ -وَهُوَ ابْنُ الْعَجُوزِ - : تَأْمَّلْتُ السُّؤَالَ، وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ -وَاللهُ وَلِيُ التَّوْفِيقِ للهِدَايَةِ - والَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَحْكَامُ وَلا يَسُوغُ سِوَاهُ للحَاكِمِ، أَلاَّ يَسْتَمِعَ مِنَ الدَّعْوَى التَّوْفِيقِ للهِدَايَةِ - واللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بَعْلَ أَحَدُهُمَا دَيْنَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى، وَإِذَا حَصَلَ الاسْتِرَاكُ فِي اسْمِ الْمَقُومِ عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا نَصَصْتَهُ، الدَّعْوَى، وَإِذَا حَصَلَ الاسْتِرَاكُ فِي اسْمِ الْمَقُومِ عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا نَصَصْتَهُ، بَطُلُ المُقُومِ عَلَيْهِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا نَصَصْتَهُ، وَمَا عَدَاهُ فَرْعٌ، وإِذَا بَطُلُ الأَصْلُ بَطُلُ الْفَرْعُ. فَلاَ رَيْبَ فِيهِ، نَعَمْ وَلُو انْتَفَى الاسْتِرَاكُ وحصَلَ التَّمْييرُ وَتَبَيَّنَ الإِقْرَارُ، لَكَانَ قِيَامُ القَائِمِ بَاطِلاً أَيْضاً مِنْ وُجُوهٍ، أَحَدُهُمَا : تَرَكُّهُ وحصَلَ التَّمْييرُ وَتَبَيَّنَ الإِقْرَارُ، لَكَانَ قِيَامُ القَائِمِ بَاطِلاً أَيْضاً مِنْ وُجُوهٍ، أَحَدُهُمَا : تَرَكُهُ وحصَلَ التَّمْييرُ وَتَبَيَّنَ الإِقْرَارُ، لَكَانَ قِيَامُ القَائِمِ بَاطِلاً أَيْضاً مِنْ وُجُوهٍ، أَحَدُهُمَا : تَرَكُهُ وحصَلَ التَّمْييرُ وَتَبَيَّنَ الإِقْرَارُ، لَكَانَ قِيمَ إِلْمَالِكُمْ وَمَعَ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ للمُقُومِ عَلَيْهِ مِنْ [] وَحَمَّ مُؤَلِّ الْمَنْتِهِ فِي الشَّهُومِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ السَّقِيمَ العَالَاقُ الشَّهُومِ عَلَيْهِ مِنْ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ التَّوْفِيقُ عَلَى السَّهَادَةِ، وَنَاللهُ النَّوْفِيقُ عَلَى السَّهُ اللهُ العَجُوزِ، وَبَقِيَ فِي الجَوَابِ، أَنْ عَمُورَ عَلَى المَعْمُورِ، وَبَقِيَ فِي الجَوَابِ، أَنْ العَجُوزِ، وَبَقِي فِي الجَوابِ، أَنْ عَمُونَ عَلَيْهُ اللهُ التَوْفِيقُ قَالَهُ ابْنُ العَجُوزِ، وَبَقِي فِي المَقْومُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ التَوْفِيقُ قَالَهُ النَّهُ العَمُورَ، وَاللهِ وَاعْتِدَالِ طريقته وَاللهُ التَّوْفِيقُ قَالَهُ النَّهُ العَمْ المَوْمَ عَلَيْهِ وَاعْتِدَالِ طريقته مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ صَلَاحِ حَالِهِ وَاعْتِدَالِ طريقته وَاللهُ اللهُ المُؤْدِ عَلَى السَوْمَ عَلَاهُ وَلَا الْمَاعِهُ وَاعْتِدَالِ وَاعْتِدَالِ وَاعْتِدَالِ وَاعْتِدَالِ وَاع

<sup>. «</sup>م» بياض في الأصل بقدر كلمة، والتكملة من (a)

 $<sup>^2</sup>$  ابن العجوز ، شيخ المالكية أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن أحمد بن العجوز الكتامي عالم سبتة وابن عالمها العلامة أبي القاسم الذي توفي سنة تسع وأربعين وأربع مئة . لقي أبا إسحاق التونسي بالقيروان وعليه كانت العمدة في الفتوى وكانت بينهما إحن فحرت محنة للفظة قالها أبو عبدالله قرأ الخطيب: وأعِدّوا لهم ما استطعتم من "عدة" بدل قوة ،الأنفال. فقال: الوزن واحدٌ ، فكفروه وأفتوا باستتابته وسحن ثم أخرج فارتحل إلى فاس فعظمه ابن تاشفين وولاه قضاء فاس، ومات سنة أربع وسبعين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (ج18 ص551).

<sup>3</sup> بياض في الأصل بقدر كلمتين ، تَليهِ كلمتان غير واضحتي الرسم في «ز» و «م».

#### [58] [مسألةٌ من القِرَاضِ الفَاسِدِ ]

مَسْأَلَةٌ مِنَ الْقِرَاضِ، سُئِلَ عَنْهَا الفَقِيهُ القَاضِي الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ، وَجَاوَبَ عَنْهَا بِمَا هَذَا نَصُّهُ: تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ -رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ <math>- وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، الْحَاجِّ، وَجَاوَبَ عَنْهَا بِمَا هَذَا نَصُّهُ: تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ -رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ <math>- وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَالنَّانِي أَلاَ يَضْرِبَا لَمِلُ وَالْعَامِلِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ : أَحَدُهُا، أَنْ يَضْرِبَا لِمُدَّةِ القِرَاضِ أَجَلاً، وَالنَّانِي أَلاَّ يَضْرِبَا لَمَا أَجَلاً، غَيْرَ أَنَّ العَامِلَ قَبَضَ المِالَ عَلَى أَلاَّ يَدْفَعَ إِلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ وَالنَّائِي أَلاَّ يَصْرِبَا لَمَا أَجَلاً، غَيْرَ أَنَّ العَامِلَ قَبَضَ المِالَ عَلَى أَلاَّ يَدُفَعَ إِلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرَّبِ وَالنَّالِينَ كُلُّ شَهْدٍ، وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ اتِّفَاقُهُمَا إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى أَجْدٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّيْحِ، وَعَلَى أَنْ يَرِيدَ العَامِلُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمِثْقَالَيْنِ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةٍ دُونَ العَامِلِ، فَإِنْ كَانَ وَعَلَى أَنْ يَرِيدَ العَامِلُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمِثْقَالَيْنِ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةٍ دُونَ العَامِلُ فِيهِ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ، وَيَرُدُ الْعَامِلُ فِيهِ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ، وَيَرُدُ العَامِلُ مِنْ الْمِالِ مَا قَبَضَ مِنْهُ.

وَأُمَّا الوَجْهُ الثَّانِي فَلَيْسَ مِنْ باَبِ الْقِرَاضِ الفَاسِدِ بَلْ هُوَ أَحْرَمُ مِنْهُ وَأَشَدُّ فَسَادًا، إِذْ هُوَ مِنْ بَابِ كِرَاءِ الذَّهَبِ ، فَحُكْمُهُ أَنْ يَرُدَّ العَامِلُ إِلَى رَبِّ المَالِ مَا قَبَضَ، وَيَكُونُ لِغَامِلِ رِبْحُ المَالِ كُلِّهِ. لِلْعَامِلِ رِبْحُ المَالِ كُلِّهِ.

وَأُمَّا الوَحْهُ الثَّالِثُ فَهُوَ مِنْ بَابِ القِرَاضِ الفاسِدِ أَيْضاً، غَيْرَ أَنَّ العَامِلَ يُرَدُّ فِيهِ إِلَى أُحْرَةِ مِثْلِهِ وَيَكُونُ جَمِيعُ مَا رَبَحَ لِرَبِّ المِالِ. وباللهِ التَّوْفيقُ، قالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ.

## [59] [مسألةٌ مِنَ الْقِرَاضِ أَيْضاً]

مَسْأَلَةٌ مِنَ القِرَاضِ أَيْضاً، أَجَابَ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَا هَذَا نَصُّه : تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت فِيهِ، فَيَكُونُ عَلَى سُؤَالَكَ رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت فِيهِ، فَيَكُونُ عَلَى رَبِّ المِالِ أُجْرَةٌ مِثْلُهُ فِي بَيْعِهِ الْبَقَرِ، ثُمُّ يَكُونُ عَلَى قِراضٍ مِثْلِهِ فِي عَمَلِهِ بِثُمُنِهِ بَعْدَ ذَلكَ،

<sup>1</sup> في «ز» : ولااتفاق.

وَأُمَّا السَّبْعُونَ مَثْقَالاً الَّتِي قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ مِنَ الْعَامِلِ، فَلَمْ يَتَبَيَّنْ فِي سُؤَالِكَ عَلَى أَيِّ وَباللهِ وَجُهٍ دَفَعَهَا الْعَامِلُ إِلَى رَبِّ الْمِالِ، وَالقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ عِنْدِي فِي ذَلكَ مَعَ يَمِينهِ، وباللهِ التَّوْفيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ.

### [60] [مسألةٌ فِي تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ وَوُجُوهِ تَزْكِيَّتِهِ ]

قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: إِذَا قَالَ الْمُعَدّلُ  $^{1}$  فِي تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ : لاَ بَأْسَ بِهِ أَوْ لاَ بَأْسَ بِهِ . فِي كِتَابِ بِحَالِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ تَزْكِيَةً، وَفِي الْمُوَطَّإِ فِي الْحُدِيثِ : وَكَانَ لاَ بَأْسَ بِهِ. فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ : وَإِذَا قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ فَهِي تَزْكِيَّةٌ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْ : « نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ قَامَ الصَّلاَةِ : وَإِذَا قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ فَهِي تَزْكِيَّةٌ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْ : « نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ»  $^{2}$ . وَإِذَا قَالَ لاَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ حَيْراً فَهِي تَزْكِيَّةٌ. وَفِي حَدِيثِ الإَنْكِ : « أهلك مِنَ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ حَيْراً ». [وَوَقَعَ أَيْضاً فِي حَدِيثِ الثَّلاَثَةِ المَتِحَلِّفِينَ : فَقَالَ مُعَادُ يَارَسُولَ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ حَيْراً ». [وَوَقَعَ أَيْضاً فِي حَدِيثِ الثَّلاثَةِ المَتِحَلِّفِينَ : فَقَالَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ : بِعْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَعْلَمُ إِلاَّ حَيْراً. وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الإِسْبِيلِيُ اللّهُ يَقُولُ : المِعَدِّلُ يَقُولُ فِيمَنْ يُعَدِّلُهُ : لَوْ كُنْتُ حَكَماً قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ أَنَّهَا تَرْكِيَّةٌ، وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الإِسْبِيلِيُ وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الإِسْبِيلِيُ وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الإِسْبِيلِيُ وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الإِسْبِيلِي وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الإِسْبِيلِيُ وَكَانَ أَبُو عُمَرَ الإِسْبِيلِيُ اللّهُ يَقُولُ : المِعَدِّلُ قَوْلُ فِيمَنْ يُعَدِّلُهُ : لَوْ كُنْتُ حَكَماً قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ أَنَّهَا تَرْكِيَّةً ]  $^4$ .

### [61] [مسألةٌ فِي الهِبَةِ ]

مَسْأَلَةٌ مِنَ الْهِيَةِ : قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قَالَ لِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَتَابٍ 5: نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً وَهَبَ بِغَرْنَاطَةَ دَاراً لَهُ بِقُرْطُبَةَ لِابْنِهِ وَلَمْ يَحُوّزُهَا وَعَبْ نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً وَهَبَ بِغَرْنَاطَةَ دَاراً لَهُ بِقُرْطُبَةَ لِابْنِهِ وَلَمْ يَحُوّزُهَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «م» و «ت» : العدل.

 $<sup>^{2}</sup>$  صححه الشيخان ، انظر فتح الباري : (ج6ص6) وصحيح مسلم : (ج4ص7

<sup>3</sup> في «ز» : إذًا.

<sup>4</sup> زيادة من «ر».

 $<sup>^{5}</sup>$  عبد الرحمان بن محمد بن عتَّاب بن محسن (أبو محمد) ، من أهل قرطبة ، اعتبره صاحب الصلة في عداد آخر الشيوخ الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية. روى عَنْ أبيه محمد بن عتاب المفتي الشهير وأكثر عنه، فاستجاز لَهُ وهو صغير فخلّد لَهُ بذلك شرفاً، وسمع منه معظم مَا عنده ، وشوور في الأحكام بعده بقية عمره . ولد سنة 433ه ، وتوفي في الخامس من جمادى الأولى سنة 520ه . انظر ترجمته في: ( الصلة : -1 -332 ترجمة رقم 747؛ وبغية الملتمس: -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

لا تجوزُ إلاَّ بحِيازةٍ. واحْتَمَعَ أَيْضاً مَعَ أَيِ عُمَرَ أَبُو جَعْفَرُ بْنُ رِزْقٍ فَتَفَاوَضا فِي المسْألَةِ ، فقالَ أَبُو جَعْفَرُ الْمَذْكُورُ : هَذَا خِلافُ الرّوايةِ، والصّوابُ مَا قلتُ ذَلكَ لأبِي عُمَرَ ثُمَّ نَهَ ابْنِ مالِكٍ فِي المسْألَةِ وأَرَاهُ نَهَ صَرَ أَبُو جَعْفَرُ المِذكُورُ إلَى [/20 ز] ابْنِ مَالكٍ فأخَذَ مَعَ ابْنِ مالِكٍ فِي المسْألَةِ وأَرَاهُ جَوابَ ابْنِ عَتَّابٍ وَجوابَ أَبِي عُمرَ فقالَ أَبُو جَعْفَرُ : جوابُ أَبِي عمرَ هوَ الصّحيخُ وجوابُ ابْنِ عَتَّابٍ خِلافُ الرِّوايةِ، فقالَ لَهُ ابْنُ مالكٍ : أَوَ عِنْدكَ أَنَّ ابْنَ عَتَّابٍ جاهلٌ بالرّوايةِ أَوْ بِالنّصِّ؟ فِي هَذِهِ المسْألَةِ قَوْلُه هوَ الصَّحِيخُ، وَبهِ أَقُولُ ، وإنَّمَا خَشِيَ ابْنُ عَتَّابٍ أَنْ يُغْتِيَ بإبْطالِ الْهِبَةِ فَيَأْخُذَ الدّارَ ابْنُ السقّاءِ فَيُعْطِيَهَا [ ] أَ، فَأَفْتَى كِمَا لِلابْنِ، مَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَى الْمِبَةِ فَيْرُهُ أَنّ ابْنَ السقّاءِ يَنْزِلُ فِيهَا عاماً أَوْ نحوَ هَذَا. سُقْتُ مَا حَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَى الْمِغَى، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ فِي الجَامِعِ ليْلةَ ثلاثِينَ مَنْ رَمضانَ سنةَ ثمانٍ وَسَعِينَ وأَربِعِمَائِةٍ.

## [62] [مسألةٌ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إذا قَامَ مِن اثنتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ ]

[مسألةٌ منَ الصَّلاةِ] 2قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِذا قامَ مِن اثْنَتَيْنِ ولَمْ يَجْلِسْ فَلاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهِ: [أحَدُهَا] أَنْ يَتَزَحْزَحَ عَنِ الأَرْضِ ولَمْ تُفارِقْ يَداهُ الأَرْضَ، والتّاني أَنْ يَعْتَدِلَ تُفارِقَ يَداهُ الأَرْضَ وتَنْتَقِلَ عَنْها [وَيُفَارِقُهَا] و لَمْ يَعْتَدِلْ قائِماً، والْقِسْمُ الثّالِثُ أَنْ يَعْتَدِلَ الْقَالِمِ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ لِلا الْحُلُوسِ مِنْزِلَةِ الْوَجْهِ الأَوَّلُ، الْحَدُوسِ مِنْزِلَةِ الْوَجْهِ الأَوَلِ، الْحَدُولُ اللهُ وَعَلَيْهِ يَذُلُّ قَوْلُ أَشْهَبَ. وَقَالَ ابْنُ الْقاسِمِ فِي المِدَوَّنَة: يَتَمادى ولا هَذَا قَوْلُ الْبُنُ الْقاسِمِ فِي المِدَوَّنَة: يَتَمادى ولا

<sup>1</sup> بياض في «ز» بقدر كلمة صغيرة، وهي غير واضحة الرسم في «م».

<sup>2</sup> زيادة من «ز».

 $<sup>^3</sup>$ زیادة من  $\ll$ ز $^3$ 

<sup>4</sup> زيادة من «ز».

يَرْجِعُ جالِساً ويَسْجُدُ لِسَهْوِهِ قَبْلَ السَّلامِ، ثُمَّ أَ قَالَ ابْنُ الْقاسِمِ عَنْ مالِكِ فِي الْمَجْمُوعَةِ:  $يَرْجِعُ جالِساً ويَسْجُدُ لِسَهْوِهِ قَبْلَ السَّلامِ، وَقَالَ أَشْهَبُ : قَبْلَ السَّلامِ، وأَمّا إِذَا اعْتَدَلَ قَائِماً فَلاَ فَإِنْ رَجَعَ حُرُوى ابْنُ الْقاسِمِ عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ، وكَذَلِكَ رَوى أَشْهَبُ، وَقَالَ: مَنْ رابَهُ <math>^{6}$  أَنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلامِ لأَنَّهُ زادَ ونَقَصَ. السَّلامِ، وكَذَلِكَ رَوى أَشْهَبُ، وَقَالَ: مَنْ رابَهُ  $^{6}$  أَنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلامِ لأَنَّهُ زادَ ونَقَصَ.

### [63] [مسألةٌ فِي مثلِ المَعْنَى المُتَقَدِّمِ]

[مسْأَلَةٌ مِنْهَا أَيْضاً]  $^4$ قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : وَحْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي الْمُصلّي إِذَا أَسْقَطَ الْجُلْسَةَ الْأُولَى  $^5$  أَنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلِ السَّلامِ، فَإِنْ نَسِيَ قَبْلُ فَبَعْدَ السَّلامِ، فَإِنْ نَسِيَ بَعْدُ أَسْقَطَ الْمُولُ وَهِيَ الْجُلُوسُ والتَّشَهُّدُ، فَيِقُرْبِ ذَلِكَ، فَإِنْ طَالَ الأَمْرُ أَعَادَ الصَّلاةَ لأَنَّهُ أَسْقَطَ ثَلاثَ سُنَنٍ وَهِيَ الجُّلُوسُ والتَّشَهُّدُ، وَالتَّالِيَّةُ هِيَ التَّكْبِيرَةُ الَّتِي يَنْهَضُ بِمَا مِنَ الجُّلُوسِ إِلَى الْقِيامِ ؛ لأَنَّهُ لَمّا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ وَالتَّالِيَةُ هِيَ التَّكْبِيرَةُ الَّتِي يَنْهَضُ بِمَا مِنَ الجُّلُوسِ إِلَى الْقِيامِ ؛ لأَنَّهُ لَمّا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وقامَ، فَإِنَّ الْمَصُ  $^8$  بِتَكْبِيرَةٍ مِنْ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ السَّجْدَةِ، فَهذِهِ ثَلاثُ سُننٍ وَهِيَ السَّجْدَةِ وقامَ، فَإِنَّا نَهَضَ  $^8$  بِتَكْبِيرَةٍ مِنْ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ السَّجْدَةِ، فَهذِهِ ثَلاثُ سُننٍ وَهِيَ السَّجْدَةِ وقامَ، فَإِنَّا لَهُ عَارَضُ هَذَا التَّوْجِيهُ بِأَنْ يُقَالَ: (بَجُدُهُ مُقَامَ سَجْدَةٍ، وَقَدْ يُعارَضُ هَذَا التَّوْجِيهُ بِأَنْ يُقَالَ: (بَجُدُهُ وطَالَ الأَمْرُ وذَلِكَ فيمَنْ أَسْقَطَ ثَلاثَ سُننِ : أَنَّهُ لا يُعِيدُ الصَّلاةَ إِنْ لَمْ يَسْجُدُ هُنُ وطَالَ الأَمْرُ وذَلِكَ فيمَنْ أَسْقَطَ ثَلاثَ سُننِ : أَنَّهُ لا يُعِيدُ الصَّلاةَ إِنْ لَمْ يَسْجُدُ هُنُ وطَالَ الأَمْرُ وذَلِكَ فيمَنْ أَسْقَطَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز».

<sup>3</sup> فِي «ز» : منْ رأيهِ.

<sup>4</sup> زيادة من «ز». -

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ت» : الوسطى.

<sup>6</sup> فِي «ت» : والتشهد والتكبير.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> فِي «م» : قبل.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> فِي «ز» : ينهض.

<sup>9</sup> سقطت من «ز».

الستورة الَّتِي مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ، فقدْ قَالَ مالِكُ يَسْجُدُ [قبْلَ السَّلام] أَفَإِنْ نَسِيَ قَبْلُ فَبَعْدُ، فَإِنْ نَسِيَ بِالْقُرْبِ، فَإِنْ نَسِيَ بِالْقُرْبِ لَمْ يُعِدِ الصَّلاة، وَهُوَ [قد] أَسْقَطَ السّورة وَهِي سَنَّة، والْجُهْرَ بِهَا وَهُو سُنَّة، والْقِيامَ لَهَا وَهُو سَنَّة. فَإِذَا عورِضَ هَذَا التَّوْجِيهُ بِهَا فَيُقالُ: إِنَّا اللَّهُ وَالْحَيْدُ الصَّلاة إِذَا أَسْقَطَ الجُلْسَة الأولَى وطالَ، ولمَ يَسْجُدُ لِلسَّهُو مُراعاةً وَمِنْهُ إِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلاة إِذَا أَسْقَطَ الجُلْسَة الأولَى وطالَ، ولمَ يَسْجُدُ لِلسَّهُو مُراعاة أَمِنْهُ إِنَّهُ لَمَّا عَلَى الجُلُوسِ الآخِرِ ، وَهُو مَذْهَبُ فِرْقَةٍ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ. وَمِن مَذْهَبِ مالِكِ مُراعاةُ اخْتِلافِ الْعُلْمَاءِ. وَقَالَ ابْنُ الْقاسِمِ إِنْ رَجَعَ إلَيْهَا بَعْدَ السَّلامِ لأَنَّهُ لَمّا عادَ إِلَى الجُلُوسِ أَحْزَاهُ وزادَ عِنْدَهُ النَّهُضَةَ مِن السَّعْدَةِ دُونَ أَنْ يَجْلِسَ، فَمَعَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ زِيادَةٌ لاَ زِيادَةٌ ونُقُصانٌ ، فَتَدَبَّرُهُ.

#### [64] [الصَّلاةُ فِي السَّابَاطِ يومَ الجُمُعَةِ هلْ تجُوزُ ؟]

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: سُئِلْنَا فِي أَيّامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَاجِ دَاوِدَ  $^{5}$  عنِ الصَّلاةِ فِي السّاباط السّاباط وَهُ مَوْمَ الجُّمُعَةِ بِصَلاةِ الإِمامِ هَلْ بُحْزِئ  $^{7}$ ? فَأَفْتَيْتُ أَنَا بِأَنَّ الْبَيْتَ الأَوَّلَ مِنْهَا بُحْزِئ بَحُلُونَ بُلْسَاباط فَيهِ إِذْ بابُهُ مُفَتَّحٌ إِلَى الْمَقْصورَةِ، وغَيْرُ مُمْنوعٍ مِنَ النّاسِ حينَ يَدْحُلُونَ الْمَقْصورَةِ وَأَنَّ الصَّلاةُ فِيهِ إِذْ بابُهُ مُفَتَّحٌ إِلَى الْمَقْصورَةِ، وغَيْرُ مُمْنوعٍ مِنَ النّاسِ حينَ يَدْحُلُونَ الْمَقْصورَةَ وأَنَّ سائِرِها مُمْنوعَةٌ فَلاَ تَصِحُّ فِيهَا جُمُعَةٌ، ولاَ أَدْرِي مَا أَفْتَى فِيهَا أَصْحَابُنَا. وَقَدْ اعْتَرَضَنِي فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابُنَا مِنَ الطَّلَبَةِ فَقَالَ: إِنَّا بِجُمْلَتِها مِنَ الْمَسْجِدِ الجُامِع، وإِنْ اعْتَرَضَنِي فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابُنَا مِنَ الطَّلَبَةِ فَقَالَ: إِنَّا بِجُمْلَتِها مِنَ الْمَسْجِدِ الجُامِع، وإِنْ

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت مِنْ «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زیادة من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> قائد جيش مرابطي معروف.

الساباط : سقيفة بَين حائطين أوْ بين دارين تحتها طريق نافذ ( اللسان، مادة "سبط").

<sup>7</sup> منَ الجَزْءِ ، وهوَ الاستغناءُ عنِ الشَّيْءِ بالشَّيْءِ . والمعْنَى ، أَنَّ السّائلَ يُريدُ أَنْ يقولَ : هلْ أَدَاؤُنا صلاةَ الجُمعةِ فِي هَذَا المؤضع لاَ يُؤثِّرُ فِي صِحَّتِهَا ؟ انظر ( اللسان : مادة « جزأ »).

كَانَ السُّلُطَانُ يَمْنَعُهَا فَمَنْعُهُ غَيْرُ صَحيحٍ كَمَنْعِهِ الْمَقْصورَةَ. وذَكَرَ لِي أَبُو مُحَمَّدٍ [عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَتَّابٍ ]  $^1$  صاحِبُنا – سَلَّمَهُ اللهُ – أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ صاحِبَ بَطَلْيَوْسَ  $^2$  بَنَى الرَّحْمَانِ بْنُ عَتَّابٍ ]  $^1$  صاحِبُنا – سَلَّمَهُ اللهُ – أَنَّ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدٍ صاحِبَ بَطَلْيَوْسَ  $^2$  بَنِى ساباطاً مِنْ قَصْرِهِ إِلَى الجُامِعِ، فَسُئِلَ فُقَهاءُ بَطَلْيَوْسَ عَنْ صَلاةِ النِّساءِ فيها وغَيْرِهمْ بِصَلاةِ الإِمامِ هَلْ بُحْرِيعُ ؟ فَأَفْتِي أَنِّهَا لا بُحُزِئُ، فَبَنِي عُمَرُ الْمَذْكُورُ بَيْتاً فِي آخِرِها وصارَ بِالجَامِعِ الْمَامِ هَلْ بُحُرِئُ ؟ فَأَفْتِي أَنِّهَا لا بُحُرُعُهُ هَبَىٰ عُمَرُ الْمَذْكُورُ بَيْتاً فِي آخِرِها وصارَ بِالجَامِعِ [ / 21 ز] وَكَانَ يُصِلِّي فِيهِ الجُمُعَةَ، واذْكُرِ الصَّلاةَ فِي دارِ الْقَناديلِ بِمِصْرَ.

## [65] [مسألةٌ فِي صَلاةِ المُسَافِرِ هَلْ يُصَلِّيهَا صَلاةً حَضَرٍ أَوْ صَلاَةً مُسَافِرٍ ؟]

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : مَنْ حَرَجَ مِنْ قُرْطُبَةَ مُسافِراً فَوصَلَ إِلَى عَيْن شهْدَةً أَوْ إِلَى الْبُرْتَالِ أَوْ إِلَى مِيغَةَ وَلَمْ يَكُنْ صَلّى الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يُصَلّيها صَلاةً مَسَافِرٍ إِذَا حَرَجَ بَعْدَ دُخُولِ الْبُرْتَالِ أَوْ إِلَى مِيغَةَ وَلَمْ يَكُنْ صَلّى الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يُصَلّيها صَلاةً مَصَلّيها صَلاةً مَصَلّيها صَلاةً اللهُ وَكَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيها صَلاةً سَفَرٍ، فَإِنْ دَحَلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيها فِي وَقْتِها صَلاّهً اللهُ وَصَلّ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَصَلّ اللهُ عَنْ يَمينِه صَلاةً حَصَرٍ، وكَذَلِكَ إِنَّهُ يُصَلِّيها صَلاّةً سَفَرٍ، فَإِنْ دَحَلَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيها فِي وَقْتِها صَلاّها مِن مَنْ يَمينِه صَلاّةً عَنْ يَمينِه وَلَا يُراعِي أَنْ تَكُونَ وَالْبَساتينُ عَنْ يَمينِه وَشِمالِهِ.

## [66] [مسألةٌ فِي قَصْرِ الصَّلاةِ فِي أَثْنَاءِ مُحَاصَرَةِ العَدُوِّ ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَخْبَرَنِي الْفَقيهُ أَبُو الْوَليدِ الشِّبْلِيُّ 4 صَاحِبُنا أَكْرَمَهُ اللهُ قَالَ: سَأَلْتُ الْفَقيهَ أَبَا الأصْبَغِ بْنَ سَهْلٍ وَخَنْ مُحَاصِرُونَ لِحِصْنِ لِيِّيطَ مَعَ أَميرِ الْمُسْلِمينَ يوسُفَ

<sup>1</sup> سقطت من «م» و «ز» لأنَّ النَّاسخَ استعَاضَ عَنْهَا بالرَّمْزِ «ش» الَّذِي يستعمله أيْضاً اختصَاراً لِاسْمِ الْفَقِيهِ أبي الوَّلِيدِ بن رُشْدِ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مَدينةٌ مِنْ مُدُنِ شِبْهِ الجُزيرَةِ الإيبِريةِ القَديمَةِ ، ترْجعُ إلى العصرِ الروماني ، وكَانَتْ فِي العصْرِ الإسلامِي الأوَّلِ تُغرفُ باسمِ " البشرنل " (راجع تعريف محمد عبد الله عنان بمذه المدينة فِي مؤلفه : الآثار الأندلسية الباقية، ص189).

<sup>3</sup> في «ز»: تكون.

 $<sup>^{4}</sup>$  في «ز» : الشيتلى ، والتصويب من «م».

بْنِ تَاشَفِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُ أَهُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عَسَاكِرِهِ وَسَائِرِ النَّاسِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ سَهْلٍ، ولَمْ أَرَهُ قَبْلُ، فَرَحَّبَ بِي وَقَامَ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَرى: الْقَصْرَ أَمِ الإِثْمَامَ ؟ فَقَالَ لِي: قَدْ أَمَرْتُهُمْ بِالْقَصْرِ وَأَرَاهُمْ يُتِمُّونَ.

### [67] [الْمَسْجِدُ الَّذِي لا سَقْفَ لَهُ لا مَانعَ مِنْ إقامَةِ صَلاَة الجُمُعَةِ بِهِ ]

و قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : سُئِلَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيّامَ كَوْنِهِ بِسَرَقُسْطَةَ وَقَدْ أَحْرَقَ الْعَدُوُ –قَصَمَهُ اللهُ – جامِعَ بَعْضِ الْمُدُنِ الْمُحاوِرَةِ لَمَا حَتَّى لَمُ يَبْقَ لَهُ سَقْفٌ ، قيلَ  $^2$ : هَل تقامُ فِيهِ الجُّمُعَةُ ؟ فقَالَ : لا ثَقامُ الجُّمُعَةُ إِلاّ فِي مَسْجِدٍ لَهُ سَقْفٌ ؛ لأَنَّ مِنْ شَرْطِ الجُّمُعَةِ الْمَسْجِدَ، وما لا سَقْفَ لَهُ فَلَيْسَ بِمَسْجِدٍ تامٌ أَوْ  $^6$  نَحُو هَذَا. ذَكَرَ لي ذلِكَ أَبُو الجُسْنِ السّالِمِيُ صَاحِبُنا عَنهُ. وذكر لي الْفقيهُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ العَوّاد صاحِبِي أَنَّ ابْنَ رِزْقِ الْحُسْنِ السّالِمِيُ صَاحِبُنا عَنهُ. وذكر لي الْفقيهُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ العَوّاد صاحِبِي أَنَّ ابْنَ رِزْقِ خَالَفَهُ فِي ذلِكَ، فَقُلْتُ : وقَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاحِيِّ بَعِيدٌ ؛ لأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمَوْضِعُ الْمُتَّخَذُ للصَّلاةِ كَانَ فِيهِ بِنَاءٌ أَوْ لَمُ يَكُنْ، كَانَ لِلْبِنَاءِ سَقْفٌ أَوْ لَمُ يَكُنْ، وَقَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى للصَّلاةِ كَانَ فِيهِ بِنَاءٌ أَوْ لَمُ يَكُنْ، كَانَ لِلْبِنَاءِ سَقْفٌ أَوْ لَمُ يَكُنْ، وَقَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ الجُّومُعَةَ فِي بَطْنِ الوادي، وَقَالَ فِي حَديثٍ آخَرَ : «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُّمُعَةَ فِي نَطْنِ الوادي، وَقَالَ فِي حَديثٍ آخَرَ : «جُعِلَتْ لِي الأَرْفُ مَسْجِداً وطَهُوراً  $*^4$ ، والحُبَحَجُ فِي ذلِكَ كَثِيرَةٌ يَطُولُ [ / 7 م ] شَرْحُها، وباللهِ التَّوْفِيقُ.

أَيْ: يُتمُّ الصَّلاةَ ولاَ يقْصُرُهَا.

<sup>2</sup> في «ز» : فسُئل.

<sup>3</sup> في «ز»: ونحو هَذَا.

 $<sup>^{4}</sup>$  حديث صحيح أورده البخاري في الجامع المسند الصحيح ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،  $^{4}$  ط1، 1422ه ج $^{1}$ 

## [68] [مسألةٌ فيمَنْ تَعَمَّدَ الإِفطَارَ فِي يوْمِ ثلاثينَ مِنْ رَمَضانَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا اليوْمَ هُوَ يَومُ الفِطْرِ 1 ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا اليوْمَ هُوَ يَومُ الفِطْرِ 1

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: سُئِلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي يَوْمِ ثَلاثَينَ مِنْ رَمَضانَ جُرْأَةً وَعَمْداً  $^{2}$ ، ثُمَّ جاءَ النَّبْتُ أَنَّهُ يَوْمُ الْفِطْرِ، فَأَفْتَيْتُ أَنَّهُ لَا كُفّارَةً عَلَيْهِ كَمَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ. وَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ سَأَلَنِي إِنَّ الْكَفّارَةَ الَّتِي أَوْجَبَها رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ، وَهَذَا لَمْ يُفْطِرْ فِي رَمَضانَ. ثُمَّ إِنِّ أَلْقَيْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُهُ لَأَبِي عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ، وَهَذَا لَمْ يُفُطِرْ فِي رَمَضانَ. ثُمَّ إِنِ  $^{4}$  أَلْفَيْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُهُ لَأَبِي عَيْدِ الْوَهّابِ، وذلِكَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الْكَفّارَةُ عَلَى تَعَمُّدِ الإِفْطارِ لِإِفْسادِ الصَّوْمِ لا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِمِنْ اللهُ يَعْمُدا عَلَيْهِ وَمُ مُنْتَهِكَ حُرْمَةِ الشَّهْرِ دُونَ إِفْسادِ الصَّوْمِ  $^{7}$ ، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً لَكُو أَفْطَرَ لَمِنْ أَفْطُرَ لَمْ أَنْهُ لَمْ يَنْتَهِكُ عَلَيْهِ الْكَفّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَهِكُ عُرْمَةِ الشَّهْرِ. وَذَكَرَ \$ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولِى أَنَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَهِكُ عُرْمَةِ الشَّهْرِ. وَذَكَرَ \$ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولِى أَنَّهُ لِأَمْ اللهُ لِعُمْ أَنَّهُ لَا عَلَيْهِ الْتَهُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولِى أَنَّهُ لِمُ اللهُ لِمُ اللهُ وَمُنْتَهِكُ وَمُولَ فِي أَولِ النَّهَارِ وَهِيَ لا تَعْلَمُ بِالْحَيْضِ ثُمُّ تُفْطِرُ فِي نَصَافِهُ أَنْهُ لاَ عُلْمَ وَلِي النَّهُ لِ أَعْلَمُ بِالْمُيْضِ ثُمُّ تُفْطِرُ فِي نَصَالِهِ الْمَعْمِلَةُ وَلَوْلَ النَّهُ إِللْ النَّهُ لِ أَنْهُ لا كَفَارَةُ عَلَيْهِ الْمُسْأَلَةِ الْأَولِى أَنَّهُ لا عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>1</sup> غير واردة في «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي «ز» : وعمد.

<sup>3</sup> فِي «ت» : بأنه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «م» : صومه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فِي «ز» : فإنْ عَاد. <sup>7</sup> فِي الأصل : ثانيا.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : وذلك.

<sup>9</sup> في «م» : ومثاله.

<sup>10</sup> سقطت في «م» .

<sup>11</sup> في «ز» : تنهتك.

عَنِ الْقاضي [ابْنِ حَمْدينَ ] أَ وَابْنِهِ 2 وجَماعَةٍ مِنَ الطَّلَبَةِ أَنَّهُمْ قالوا: عَليها كَفّارَةٌ وفي الْمُفْطِرِ الْمُفْطِرِ مُتَعَمِّداً في يَوْمِ الثَّلاثينَ 3 مِنْ رَمَضانَ.

#### [69] [مسألةٌ فِي أَحوَالِ النَّائمِ ]

وقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: سَبْعَهُ \* وُجوهِ فِي المِدَوَّنَة فِي أَحْوالِ النَّائِمِ 5: الرَّاكِعُ، السّاجِدُ، السّاجِدُ، الْمُصْطَجِعُ، الرَّاكِبُ، الْقاعِدُ، الْقائِمُ، الْمُحْتَبِي 6. وفي غَيْرِ المِدَوَّنَة: [الْمُسْتَنِدُ ] 7.

.7

### [70] [هل تُصَلَّى الأشْفَاعُ ليْلَةَ العيدِ ؟]8

وَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَتَابٍ قَالَ: حَضَرْتُ فِي بَعْضِ اجْتِماعِنا إِلى سراج بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ فِي هِلالِ شَوّالٍ ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلانِ

<sup>1</sup> زيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : وأبِيهِ.

<sup>3</sup> في «ت» و «ز»: ثلاثين.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» و «م» : سبع وجوه.

لعل الحديث عَنْ أحوالِ النَّائم يرتبِطُ هُنا بموضوعِ الوضوءِ والطَّهَارَةِ ،وَهُوَ مَا يُفهَمُ مِن قولِ ابنِ عبدِ البَرِّ فِي التَّمْهيدِ: " وَكُلُ هَذَا لا حجة فِيهِ البتة لمن فرق بين أحوال النائم ولا بين أحوال النوم لأنّما لَيْسَ فِي شيء منها ذكر حال من نام كيف نام من جلوس أو اضطحاع أو اتكاء أو تورك أو استناد ، وإغَّا يمكن أن يَحتج بِجَا مَن لا يرى الوضوءَ من النوم أصلا ومع ذَلكَ فَلاَ حجة لهم فِي شيء مِنْهُ " ( التمهيد ، ج18 - 242) ؛ وانظر أيْضاً مَا رواهُ ابنُ حرَّم عنِ الشَّعْبيّ فِي هَذَا المعنى إذْ يرى أَنَّ النومُ " إن كَانَ غرارا لم ينقض الطهارة ، والغرار هو القليل من النوم " ( المحلى ، ج1 228).

وضعٌ في الجلوس شبيةٌ بجلسةِ القُرفُصاءِ معَ ضمِّ السّاقيْنِ باليدين. ، (انظر اللسان: مادة "عقفز"، ج5، س280).

<sup>7</sup> زيادة من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> غير واردة في «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج (أبو القاسم) ، تولى قضاء قرطبة في صفر سنة 484 هـ وتوفي في شوال سنة

رَجُلانِ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ، أَنَّهُمَا رَأَيَا الْمُلالَ وَلَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهُمَا، فقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُضْرَةِ: لَا نُصَلِّي الْأَشْفَاعَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ؛ فقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَابٍ : نُصَلِّي الأَشْفَاعَ لَأَنَّ مَذْهَبَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا [تُصَلَّى]  $^2$  لَيْلَةَ الْعِيدِ، فقَالَ أَبُو مَرُوانَ ( بْنُ مَالِكِ)  $^3$  رَحِمَهُ اللَّهُ : مَا جَلَسْنَا إِلَى هَذَا الشَّيْخ بَحُلِساً إِلا وَسَمِعْنا مِنْهُ غَرائِبَ لَمْ نَسْمَعْها.

## [71] [شَهادَةُ مُرْتَقِبِي الهِلالِ، هلْ تَكونُ عامِلَةً مِنْ جَهَةِ الاشْتِهارِ والتَّواتُرِ ؟]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وقَالَ لِي أَبُو مُحَمَّدٍ  $^4$  : حَضَرْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ  $^5$  سِراجِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي صَحْنِ الجُّامِعِ لارْتِقَابِ الْمِلالِ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً أَنَّهُمْ رَأُوْهُ [ / 22 ز ] اللهِ فِي صَحْنِ الجُّامِعِ لارْتِقَابِ الْمِلالِ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً أَنَّهُمْ رَأُوْهُ [ / 22 ز ] ولاَ يَعْلَمِ الْقَاضِي بَعْدُ التَّمامَ، فَكَأَنَّ بَعْضَ الْحُضْرَةِ أَشَارَ (إِلَيْهِ) فَقَالَ أَبِي: لا [بَرَحْتُ] ، (فَأَتَى بَعْدَ ذلِكَ ثَمَانِيَةٌ ) أَوْ نَحُوُهُمْ حَتّى الجُتَمَعَ فِي الْكُلِّ التَّوَاتُو، فَقَالَ أَبِي: لا [بَرَحْتُ] ، (فَأَتَى بَعْدَ ذلِكَ ثَمَانِيَةٌ ) أَوْ نَحُوُهُمْ حَتّى الجُتَمَعَ فِي الْكُلِّ

456هـ، وعبد الملك بن سراج اللغوي الحافظ ابنه. انظر: (الصلة: ج1ص221 ترجمة رقم517؛ وبغية الملتمس: ج45هـ 388 ترجمة رقم 782؛ والمغرب: ج1ص161 ترجمة رقم 105).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ت» : يُصلِّى ، وفي «ز» : تُصَلَّى.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ت» و «ز».

<sup>3</sup> سقط من الأصل.

 $<sup>^4</sup>$  عبد الرحمان بن محمد (أبو عبد الله) بن عتاب المعروف بابن عتاب ، من أهل قرطبة وكبار المفتين كِمّا . كان فقيها ، عالماً ، ورعاً ، بصيراً بالحديث وطرقه ، خبيراً بالوثائق وعللها ، لا يُجارى فِي ذَلكَ ، وكان مدار الفتوى عليه فِي وقته ، توفي بقرطبة في صفر من سنة 462ه فصلّى عليه ابنه عبد الرحمان ، وشهد جنازته المعتمد على الله محمد بن عبّاد ، ومشى فيها راجلاً على قدميه. راجع الصلة :  $(-240 - 150 \, \text{T})$  ترجمة وقم والديباج المذهب :  $(-240 - 242 \, \text{T})$ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ز» : عُبيد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زیادة من «ز».

عِشْرُونَ أَوْ نَحُوْهُمْ، فَقَالَ أَبِي: شَهَادَتُهُمْ عَامِلَةٌ مِنْ جِهَةِ الاَشْتِهَارِ والتَّواتُرِ قِياساً عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وسُحْنُون فِي مَسْأَلَةِ الْحُمَلاءِ2.

### [72] [مَسَائلُ فِي ارتِقَابِ الأَهِلَّةِ وَتَحَرِّي قُضَاةِ الأَمْصَارِ رُؤْيَتَهَا]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حَاطَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْحُرّوبِيُّ الْقَاضِي  $^{6}$  عِيَانَ ، الْقَاضِيَ بِقُرْطُبَةَ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنَ أَصْبَعَ أَنَّ هِلالَ شَعْبانَ رُئِي بِجِهَتِهِ  $^{7}$  لَيْلَةَ الْخَميسِ، وقالَ: إِنَّهُ ثَبَتَ ذلِكَ عِنْدي عِمَا وَجَبَ وَعَلَى مَا وَجَبَ، وثَبَتَ بِشَهَادَةِ فُقَهَاءٍ  $^{6}$  غَرْناطَةَ ابْنِ أَصْحَى وَسِواهُ أَنَّ الْعُنْوَانَ  $^{7}$  عِمَّلَ أَي الْعَبّاسِ الْمَذْكُورِ. وَحَاطَبَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ أَصْبَعَ أَبُو الحُسَنِ شُرَيْحٌ قاضي الْعُنْوَانَ  $^{7}$  عِمَّلًا أَي الْعَبّاسِ الْمَذْكُورِ. وَحَاطَبَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ أَصْبَعَ عَمَّا صَعَّ عِنْدُهُ فِيهِ، إِشْبِيلِيّةَ أَنَّهُ رَآهُ رَجُلُ بِجِهَةِ مَوْرُورَ  $^{8}$  وَاسْتَفْهَمَ شُرَيْحٌ مُحَمَّدَ بْنَ أَصْبَعَ عَمَّا صَعَّ عِنْدُهُ فِيهِ، إِشْبِيلِيّةَ أَنَّهُ رَآهُ رَجُلُ بِجِهَةِ مَوْرُورَ  $^{8}$  وَاسْتَفْهَمَ شُرَيْحٌ مُحَمَّدَ بْنَ أَصْبَعَ عَمَّا صَعَ عِنْدُهُ فِيهِ، وَوَقَاقُ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ وَرَاقٍ قَبْلِ انْصِرامِ شَهْرِ شَعْبانَ بِيَوْمَيْنِ فَوَلِكُ اللّهُ اللّهُ لِي يَسْأَلُنِي عَنْ ذلِكَ، فَقُلْتُ: نَرَى إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يُرْسِلَ فُرْسَاناً مِنْ قِبَلِهِ إِلَى هَدُورِ وَشَنْتِيالَه  $^{9}$  وقَاشُرُه وَقَاشُرُه وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ، فَعَسَى أَنَّهُ قَدْ هَلِكُ الْمُدورِ وشَنْتِيالَه  $^{9}$  وقَاشُرُه  $^{10}$  وإيلينية أَنْ يُوسِلَ فُرْساناً مِنْ قَبَلِهِ إِلَى هَذِهِ الْمُدَورِ وشَنْتِيالَه  $^{9}$  وقَاشُرُه وقَاشُرُه وقَاشُرُهُ وَاللّهُ وَمَا أَشْبَهَهُنَّ، فَعَسَى أَنَّهُ قَدْ

<sup>1</sup> في «ز»: فَأُوتِيَ بَعْدَ ذَلكَ بِثَمَانية.

ومنه قول عمر في الحَمِيلِ :" لا يُورَّث إلا بِبَيِّنةٍ". قَالَ ابنُ سلاَّم فِي غَرِيهِ : شُمِّي جَمِيلاً لأنه يُحمل من بلاده صغيرا ولم يولد في الإسلام. وقال أبو عبيدٍ : وفي الحَمِيل تفسيرٌ آخر هو أُجُودُ من هذا ، يقال: إنما شُمِّي الحَمِيلُ الذي قالَ عمرُ هميلاً لأنه محَمولُ النّسَبِ ، وهو أن يقول الرجل : هذا أخي أو أبي أو ابني فلا يُصَدِّقَ عليه إلا بِبَيِّنَةٍ لأنه يريدُ بذلك أن يَدفعَ ميراثَ مؤلاهُ الذي أعتَقَه ، ولهذا قيل لِلدَّعِيّ : حَمِيلٌ . ( انظر : الغريب لابن سلام ج 1 ص 7).

<sup>3</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ز» : بجهة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ز». -

<sup>7</sup> فِي «ز»: العقدان.

<sup>8</sup> مؤژور ( Mawrur ) ، بفتح الميم وسكون الواو وضم الراء وسكون الواو الثانية وآخره راء ثانية ( أنظر الكامل لابنِ عبد الواحد الشيباني، ج5، ص 427 ).

 $<sup>^{9}</sup>$  ويرسم في بعض المصادر " شنت ياله" أو " شانت ياله".

<sup>10</sup> حصنٌ شهير بالأندلس عدّه ياقوت منْ أقاليم لبلة (معجم البلدان ، طبعة دار الفكر ، ، بيروت، (ج4ص297).

قَدْ رُئِيَ عِنْدَهُمْ لَيْلَةَ الْحُميسِ فَيَتَقَوّى أَمْرُهُ لِذلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ فَيُعْمَلَ بِمَا خَاصَبِ بِهِ الْقاضي أَبُو الْعَبّاسِ الْحُرّوبِيُّ لأَنَّهُ قاضٍ عَدْلٌ مَوْصوفٌ بِخَيْرٍ وهُوَ بِمِصْرٍ عَظيمٍ، خَاصَبَ بِهِ الْقاضي أَبُو الْعَبّاسِ الْحُرُوبِيُّ لأَنَّهُ قاضٍ عَدْلٌ مَوْصوفٌ بِخَيْرٍ وهُو بِمِصْرٍ عَظيمٍ، ويَنْبَغي أَنْ يُجْلَسَ لإرْتِقابِهِ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَمْ يُوافِقِ الصَّوابَ مَنْ أَفْتَاهُ بِذلِكَ وَلاَ بَقِيَ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يَجْلِسَ لارْتِقابِهِ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَمْ يُوافِقِ الصَّوابَ مَنْ أَفْتَاهُ بِذلِكَ وَلاَ هُوَ فِي الْعَمَلِ بِتِلْكَ اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ، فَجَلَسَ هُوَ فِي الْعَمَلِ بِتِلْكَ اللهُ وَيعْمَ الْوَكِيلُ، فَجَلَسَ لارْتِقابِهِ هُوَ فَي الْعَمَلِ بِتِلْكَ اللهُ تُعْامِ الْمَهْيَعَ وَالْمَذْهَبَ، وَرَآهُ جُمْهُورُ النّاسِ فيها رُؤْيَةً لمْ يَخْفَ لارْتِقابِهِ هُو، وَهُمْ عَلَى مَا رَأَوْهُ مِنَ الْخُطِ لَيْلَةَ السَّبْتِ، ورَآهُ جُمْهُورُ النّاسِ فيها رُؤْيَةً لمْ يَخْفَ فيهَا، وأَحْبَرَنِي مَنْ رَآهُ قَبْلَ صَلاةِ الْمَعْرِبِ فِي الْخُامِعِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النّاسِ.

ومِمّا يَسْتَبِينُ بِهِ حَطَأُ هذِهِ الْفُتْيا أَنَّ الْمِلالَ لَوْ أُغْمِيَ [عَلَيْهِ] لَيلةَ السَّبْتِ ولَمْ يُرَ، فَلَوْ أَفْطَروا يَوْمَ عَلَى هَذَا، وإِنْ صَامُوهُ أَخْطَأُوا فِي تَرْكِ الجُّلُوسِ جَيَانَ الْمَذْكُورِ، وَلاَ يَجِلُّ فِطْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى هَذَا، وإِنْ صَامُوهُ أَخْطَأُوا فِي تَرْكِ الجُّلُوسِ جَيَانَ الْمَذْكُورِ، وَلاَ يَجِلُّ فِطْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى هَذَا، وإِنْ صَامُوهُ أَخْطَأُوا فِي تَرْكِ الجُّلُوسِ كَيْلَةَ الجُّمُعَةِ وإعْمَالِ الْكِتَابِ وَوُصُولِهُ لَيْلَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ، وهِيَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وقَدْ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَشُونِ الْحَاكِمُ بِأَنْتَقيرَةً 6 وَعَمَلِها أَنَّهُ رُبُي بِبَياسَةَ هِلالُ شَعْبانَ كَيْلَةَ الْخُمِيسِ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنِي رَجُلُّ مِنَ الْحُشَمِ أَنَّهُ حَرَجَ مِنْ بَطْلَيُوسَ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ فَرَأَى لَيْلَةَ الْخُميسِ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنِي مُبَشِّرُ مَوْلايَ 7 أَنَّهُ رَآهُ لَيْلَةَ الْخُميسِ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنِي مُبَشِّرُ مَوْلايَ 7 أَنَّهُ رَآهُ لَيْلَةَ الْخُميسِ، وَلَخْبَرَنِي مُبَشِّرُ مَوْلايَ 7 أَنَّهُ رَآهُ لَيْلَةَ الْخُميسِ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنِي مُبَشِّرُ مَوْلايَ 7 أَنَّهُ رَآهُ لَيْلَةَ الْخُميسِ.

<sup>1</sup> في ز: أوياوبنه.

<sup>2</sup> فَسَّرَهُ ابْنُ مَنْظورٍ فَقَالَ : طريقٌ مَهْيَعٌ : واضِحٌ وَاسِعٌ بَيِّنٌ ، جَمْعُهُ مَهَايِعُ، وأنشدَ : بالعَوْرِ يَهْديهَا طَرِيقٌ مَهْيَعُ . (اللسان : مادة « هيع »).

<sup>3</sup> في «ز» : وحسبنا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ز» : يومان.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> لعلها صفة لموظف مقرب من حاكم قرطبة ؟

ومِنَ الْعَجَبِ أَنَّ كِتابَ شُرَيْحٍ جاءَ يَوْمَ مِنَى بِغَيْرِ ناقِلٍ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَصْبَغَ الْقاضي بِأَنَّ هِلالَ ذي الحِّجَةِ رُئِيَ لِيْلَةً كَذَا، والْيَوْمُ عَلَى هذا يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَّهُ يُقِيمُ الْعيدَ عَلَى ذلِكَ، وعُلمَ حَطُّ شُرَيْحٍ واسْتَفْتانِي فِي ذلِكَ فَأَفْتَيْتُ بِإِعْمالِ الْكِتابِ وأَنْ يُنادَى فِي النّاسِ بِأَنَّ الْعيدَ غَداً فَفَعَلَ فَكَانَ الْعيدُ غَداً، فَهَلْ هذا إِلا تَناقُضٌ وقِلَّةُ انْقِيادٍ إِلَى ما يوجِبُهُ مُحْضُ الْعيدَ غَداً فَفَعَلَ فَكَانَ الْعيدُ غَداً، فَهَلْ هذا إِلا تَناقُضٌ وقِلَّةُ انْقِيادٍ إلى ما يوجِبُهُ مُحْضُ الْعِلْمِ، وأَعْرِفُ أَنَّ كِتابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّادٍ صاحِبِ إِشْبيلْيَةَ تَحَمَّلَتْهُ حَمَامَةٌ مِنَ الحُمامِ الْمادِي الْعِلْمِ، وأَعْرِفُ أَنَّ كِتابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّادٍ صاحِبِ إِشْبيلْيَةَ تَحَمَّلَتْهُ حَمَامَةٌ مِنَ الحُمامِ الْمادِي الْعِلْمِ، وأَعْرِفُ أَنَّ كِتابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّادٍ صاحِبِ إِشْبيلْيَةَ تَحَمَّلَتْهُ حَمَامَةٌ مِنَ الحُمامِ الْمادِي وَقْتَ الْعَداةِ فِي عيدِ فِطْ أَوْ أَضْحى، فَأَعْلَمَهُ ابْنُ أَدْهَمَ وأَمَرَ بِالْبَرِيحِ فِي النّاسِ أَنَّ الْعيدَ وَقْتَ الْعَداقِ فِي عيدِ فِطْ إِلَى صَلاةِ الْعيدِ، فرَحِمَ الللهُ مَنْ تَحْرَى لِدينِهِ ولَمْ يَخَفْ [إلاَّ اللَّهَ] 1 في جَميع عَنْهُمْ.

وأَحْبَرَنِي البطليوسِيُّ الإِمامُ، فِي الْعَصْرِ 2 يَوْمَ الآخِرِ النّانِي مِنْ شَوّالٍ أَنَّ كِتاباً جاءَ إِلَى بَطليوسَ بِثُبوتِ الْحِيلالِ مِنْ شَوّالٍ وَقْتَ الزّوالِ والنّاسُ صِيامٌ، فَأُمِروا بِالْفِطْرِ وَلَا يُخْرَجْ مِنَ الْعَدِ لِصَلاةِ الْعَيدِ. وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أُرْتُقِب هِلالُ شَوّالٍ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وعِشْرِينَ وحَمْسِماتَةٍ لَيْلَةَ الجُّمُعَةِ هذِهِ، إِلاّ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ جَحَنَّبَ أَداءَ الشَّهادَةِ فيما ذُكِرَ، ولمَّ يُهْتَبَلْ بارْتِقابِهِ ولا أُرْسِلَ إلى الحُصونِ المُحاوِرَةِ بِحَصْرَة قُرْطُبَة لالتِماسِ رُؤْيِتِهِ عَلى ما جَرَتْ بِهِ الْعادَةُ، فَكَانَ الْعيدُ يَوْمَ السَّبْتِ، وأَفْطَرَ جَماعَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَاهُ فيها، وكانَ الْعيدُ فِي كَثيرٍ مِنَ الْبُوادي وفي جَيَانَ وإِشْبيلِيةَ ومَالقَةً وأَلْمَيرُيَةً وفي كثيرٍ مِنَ الْبِلادِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وكانَ بِعَرْناطة يَوْمَ السَّبْتِ، وكذلِكَ أُخْبِرْتُ ومالقَة وأَلْميرُيَة وفي كثيرٍ مِنَ الْبِلادِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وكانَ بِعَرْناطة يَوْمَ السَّبْتِ، وكذلِكَ أُخْبِرْتُ ومالقَة وألْميرُيَة وفي كثيرٍ مِنَ الْبِلادِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وكانَ بِعَرْناطة يَوْمَ السَّبْتِ، وكذلِكَ أُخْبِرْتُ وَمَالِكَ أَخْبِرْتُ مَنَ الْبِلادِ يَوْمَ اللّهِ اللهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ مَاللّهُ مُولِكُ مَن عَرَبُهُ مِنَ الْبِلادِ يَوْمَ الْمُعُمَّةِ، وكانَ بِعَرْناطة يَوْمَ السَّبْتِ، وكذلِكَ أُخْبِرْتُ أَنْهُ بِمَدينَةَ مُرّاكُشَ حَرَسَها اللهُ.

#### [73] [مسألةٌ فِي قدْرِ مَا يُفْرَضُ للمَحْجورِ منْ نفَقةٍ ]

<sup>1</sup> زيادة من «ز».

<sup>2</sup> في «ز»: القصر.

<sup>3</sup> فِي الأصل: أزيل، والتَّصْوِيبُ من «ز».

مَسْأَلَةٌ فِي فَرْضِ: الجَوابُ فِي مُحْجُورٍ مُخْتَلِطِ [الذّهن] أَ وَهُوَ [/ 23 ز] ابْنُ خَمْس وعِشْرِينَ سَنةً، وهُوَ إلى نَظَرِ أُحيهِ شَقِيقِهِ بتَقْديمِ قاضٍ. وَهَذَا الحُجورُ هُوَ سَاكِنٌ مَعَ أُحيه النَّاظرِ لَهُ بالتَّقديمِ الْمَذْكُورِ فِي دارٍ واحِدةٍ، وَهُوَ حاضِنُه ولا حاضِنَ لَهُ غيرُهُ، وَيستَغلُ لَهُ 2 كُلَّ شَهر تَلاثةً مَثاقيلَ مُرابِطيّةٍ لاَ أكثر، وَبَيْنهُما مملُوكة، وهِيَ معهُما ساكِنةٌ تخدُمُهما3، وَلَمَا ابْنُ، وَهُوَ  $^4$  ابْنُ أَرْبَعَةَ أَعْوامٍ. فَلَكَ الفَصْلُ  $^5$  - رَضِيَ الله عنْكَ - في تَبْيِينِ ما يَلزَمُه أَنْ يُجْرِيَ عَلَيْهِ مِن إنفَاقٍ وَكِسْوَةِ مِن دَقِيقٍ وَزَيْتٍ وَصَرْفٍ وَحَطَبٍ وَكِسْوَةِ لِباس وَرُقادٍ لِلشّتاء وَالصَّيفِ، وَمَا يَلزَمُه أَيْضاً لِلمَمْلُوكَةِ وَابْنِها فِي حِصَّةِ المحجورِ مِن ذَلِكَ 6 كُلِّهِ، إذْ هُوَ عَلَى الْحَالَةِ الْمَوْصُوفَةِ، فَبَيِّنْ رَضِي اللهُ عَنكَ تَحْدِيدَ الإِنْفاقِ الْمَذْكُورِ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وأمْر كُلِّ تَوْبٍ مِنْ كَسْوَةِ اللِّباسِ والرُّقادِ عَلَى اخْتِلافِ أَصْنافِها ووُجوهِها، وكيفَ يَكْتُبُ هذا الوَصِيُّ لِنَفْسِه البَرَاءَةَ مِمَّا يَجْرِي عَلَى هذا المِحْجورِ مِنْ ذلِكَ كُلِّه ؛ إذْ هُوَ عَلَى الحالَةِ المؤصوفةِ فَوْقَ هذا مِن اخْتِلاطِ ذِهْنِه. أَفْتِنا بِالجَوابِ في ذلِكَ كُلِّه، وبَيِّنْه بَياناً شافِياً، فَصْلاً فَصْلاً، مَأجوراً مَشْكُوراً إِنْ شَاءَ الله؛ فأجابَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لِلْمَحْبُولِ الذي ذَكُرْتَ رُبُعانِ مِنْ دَقيق القَمْح وْتْمُنانِ مِنْ زَيْتٍ وخَمْسَةُ دَراهِمَ ونِصْفُ حِمْلِ حَطَبٍ، كُلُّ ذَلِكَ في الشَّهْرِ، وقميصانِ وزَوْجا ً سَراويلَ وزَوجا خُفِّ لِقَدَمَيْهِ، كُلُّ ذَلِكَ في العامِ، وفي زَمَن البَرْدِ يُفْرَضُ لَهُ فَرُوُّ وتحْشُوٌّ [لِعامَيْنِ] 8، ويُفْرَضُ لَهُ في كِسْوَةِ رُقادِهِ مِلْحَفَةٌ ومِرْفَقَةً لَـ لِثَلاثَةِ أعْوامٍ، وكِساءٌ وفِراشٌ

 $<sup>^{1}</sup>$ بياضٌ في الأصل، والتكملة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» : في كل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ر» : لخدمته.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : هو.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: فالفضل، والتصويب من «ر».

كلمة غير مقروءة في الأصل، والتصويب من «ر».

<sup>7</sup> في «ز» : زوج، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «ر».

وفِراشٌ مُمْلُوءٌ بصوفِ لأَكْثَرَ مِنْ هذِه المِدَّةِ، تَكُونُ هذِهِ كِسْوَتُه عَلَى اخْتِلافِ أَنْواعِها مِنَ الجَديدِ الجَيِّدِ 2 فَإِذا انْقَضَتْ مُدَّتَها عَلى اخْتِلافِها أَبْدَلَهَا بِغَيْرِها عَلى ما فَسَّوْناهُ، والفَرْضُ لِلْمَمْلُوكَةِ وَابْنِهَا ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ وَرُبُعُ الرُّبُعِ مِنِ دَقيقٍ وَثُمُنُ وَنِصْفُ (ثُمُنِ) 3 زَيْتٍ وَنِصْفُ حِمْلِ حَطَبِ وتَلاثَةُ دَراهِم صَرْفٍ، وَأَمّا كِسْوَةُ اللّباسِ والرُّقادِ، فقد قالَ رَسولُ الله صَلّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ لأبِي ذَرِّ : ﴿ فَلْتُطْعِمْه مِمَّا تَأْكُلُ ولْتُلْبِسْه مِمَّا تَلْبَسُ ﴾ ، وقَدْ سُئِلَ مالِكُ رَحِمَه الله -وَهُوَ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِ الحَديثِ – هَلْ يَأْكُلُ السَّيِّدُ مِنْ طَعَامٍ لا يَأْكُلُ مِنْهُ العَبْدُ أو يَلْبَسُ ثِياباً لا يَلْبَسُها العَبْدُ ؟ فَقالَ : هُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي 5 سَعَةٍ، ولِلْمَمْلُوكَةِ الْمَذْكُورَةِ وابْنِها كِسْوَةُ رُقادِهِما ولِياسِهِما عَلى ما أَفْتَوْناهُ 6 فِي الأَمَدِ والْعَدَدِ، غَيرَ أَنَّ كِسْوَتْهَما لا تُلْحَقُ بِكِسْوَةِ السَّيِّدِ عَلى ما رُوِيَ عَنْ مالِكٍ فِي ذلِكَ وعَلَى قَدْرِ ما يَراهُ الوَصِيُّ مِنَ الاحْتِياطِ، وَيكُونُ عَلَى الْمُوَلَّى [عَلَيْهِ] 7 مِنْ نَفَقَةِ الخادِمِ (وابْنِها) 8 وَكِسْوَقِمِما عَلَى قَدْرِ حِصَّتِه مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا البَرَاءَةُ لَهُ مِمَّا ۗ تَدْفَعُه 10 اللَّهِ فإنْ كانَ لا يَثْبُتُ إليهِ عَقْلُه في بَعْضِ الأحْوالِ وَهُوَ دائِمُ الخَبَلِ والاخْتِلاطِ فَالقَوْلُ قَوْلُ الوَصِيِّ فيما يُشْبِه نَفَقَتَهُ 11 مِثْل المِحْجورِ وكِسْوَتَه وَمؤُونَتَه، وَهُوَ عِنْدي في ذلِكَ كَالصَّغيرِ الذي يَكُونُ في حَضانَةِ الوَصِيِّ، وباللهِ التَّوْفيقُ، قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الْحَاجِّ .

 $^{1}$  في «ز» : مرفه، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> في «ز» : الجديد، والتصويب من «ر».

سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أَخْرَجَه الطَّبَرانِيَّ فِي المِعْجَم الكبير : (287/8).

في «ز» : منّ، والتصويب من «ر». في «ز»: فسترناه، والتصويب من «ر».

سقطت من «ز»، والتّكملة من «ر».

<sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> في «ز» : بما. 10

في «ز»: يدفعه.

<sup>11</sup> في «ز» : نفقة.

 $^1$ وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَفْتَيْتُ مَعَ الفَقيهِ أبي عبْدِ اللهِ بْنِ العَوّادِ في فَرْضِ بِنْتِ الأبْرَشِ الأَبْرَشِ  $^1$  عَلَى زَوْجِها وَلَدِ ابْنِ العَشَّالِ $^2$ : لِخَادِمِها أَرْبَعَهُ أَرْبَاعِ وَنِصْفُ (رُبُع) وَقِيقِ قَمْح، قَمْح، وَنِصْفُ رُبُع مِنَ الزَّيْتِ، ونِصْفُ مِثْقَالٍ مُرَابِطِيِّ صرْف، وَحِمْلُ حَطَبٍ؛ كُلُّ ذَلِكَ في الشَّهْرِ. [قالَ] أَ وَفُرِضَتْ عَلَى وَلَدِ أَبِي العَبَّاسِ المِحْرِيطِي لِصَبِيَّةٍ مِنْ خَمْسَةِ أَعْوامٍ أَوْ نَحْوِها خُوهِا رُبُعانِ ونِصْفُ رُبُع دَقيقٍ وأَرْبَعَةُ دَراهِمَ عَنْ 5 زَيْتٍ وصَرْفٌ وسُكْني يَجِبُ مِنْها لِلصَّرْفِ لِلصَّرْفِ دِرْهَمَانِ ولِلزَّيْتِ دِرْهَمٌ ولِلسُّكْني دِرْهَمٌ. ووافَقَني عَلى ذلِكَ الفَقيهُ أَبو الوَليدِ عَبدُ الله بْنُ العَوّادِ  $^{6}$ . وفُرِضَتْ عَلَى وَلَدِ اليَمانِيِّ لِبِنْتِ وَلَدِ أَبِي العَبّاسِ الرَّقَاقِ  $^{7}$ : فَالصَّبِيُّ تُرْضِعُه أَمُّه  $^{10}$ أُمُّه ثَلاثَةَ أَرْباع دَقيقٍ، مِنْها رُبُعانِ $^{9}$  للأمِّ ورُبُعٌ لِلْخادِم لِحِصَّةِ الصَّبِيِّ، وسِتَّةُ دَراهِمَ عَنْ صَرْفٍ للأمِّ، وحِصَّتُه مِنَ الخادِمِ المِذْكُورَةِ وسُكْني وحَطَبٍ، وثَلاثَةُ أثْمَانِ زَيْتٍ. [قالَ]11: وفرضَتْ لامْرَأَةٍ وبَنيها 12 -وهُمْ خَمْسَةٌ - والزَّوْجَةُ 13 غَيرُ مُطَلَّقَةٍ، البِنْتَانِ 14: الواحِدَةُ مِنْ

في «ر»: الأشرس.

ي «ر» : الغشا. في «ر» : الغشا. سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : بين، والتصويب من «ر».

<sup>6</sup> في «ز» : ووافقني على ذلكَ "ع د" ، يستعيرُ نسّاخ المخطوطاتِ أحياناً بعضَ الرموز للدّلالةِ على بعض الأعلام من كبار المؤلفين والشيوخ المفتين.

<sup>7</sup> في «ر» : الر.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : ونصبي، والتصويب من «ر».

<sup>9</sup> في «ر» : ربع.

<sup>10</sup> في «ر»: بين.

<sup>11</sup> زيادة من «ر».

<sup>12</sup> في «ز» : وابنتها، والتصويب من «ر».

<sup>13</sup> في «ر» : والزوج.

<sup>14</sup> في «ر» : ابنتان.

ثَلاثَةً عَشَرَ سَنَةً، والأَخْرَى مِن انْنَتَيْ أَعْشَرَةً سَنَةً، وثَلاثَةُ أَوْلادٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَمِنْ سِتَّةٍ وَمِنْ سَبْعَةٍ – فيما أَظُنُ – عَشَرَةُ أَرْبَاعٍ ونِصْفُ رُبُعِ دَقيقٍ، ورُبُعُ زَيْتٍ، وحِمْلُ حَطَبٍ، وتِسْعَةُ دَراهِمِ (صَرُفٍ)  $^2$ ، دِرْهَمٌ ونِصْفٌ لِكُلِّ واحِدٍ. قالَ: وذَكَرَ ابْنُ فَرَجٍ أَنَّهُ اتَّفَقَ مَعَ ابْنِ أَخيهِ فِي فَرْضِ ابْنَتَيْهِ مِن [ابْنَةً]  $^8$  ابْنِ فَرَجٍ المُذْكُورَةِ، إحْداهُما تُرْضِعُها الأَمُّ والثّانِيَةُ فَوْقَها والأَمُ مُطَلَّقَةٌ خِمْسَةِ أَنْهَاعٍ [ / 24 ز ] دَقيقٍ، ونِصْفِ رُبُعِ زَيْتٍ، ومِثْقالِ ذَهَبٍ مُرابِطِيِّ بَيْنَ اللّباسِ وَمُثْقالِ ذَهَبٍ مُرابِطِيِّ بَيْنَ اللّباسِ وَمُثْقالِ ذَهَبٍ مُرابِطِيٍّ بَيْنَ اللّباسِ وَمُثْقالًا، ولمَّ يَرَ أَلْ يُعْطِيَ ابْنَ أَخيه أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ ونِصْفٍ، وأَرى أَنْ يُكُونَ تِسْعَة أَرْبُ وَلَمْ يَوَ الْمُؤَقِ بَيْنَ اللّباسِ وَمُثَقالٍ وَنِصْفٍ عَمَانِيَةً مُثَاقِيلً وَمُرْضَ حَلَى رَجُلٍ لِرَوْجَتِهِ وابْنَيْهِ أَوْمِنْ مِأَنِي وَمِمْ لَا يُعْطِي اللهُ عَنهُ – عَلَى رَجُلٍ لِرَوْجَتِهِ وابْنَيْهِ أَمْ مِنْها ولِلْخادِمِ والمُرْضِعِ غَمَانِيَة أَرْبُ وَلَمْ رَبْتٍ وَحِمْلَ حَطَبٍ ومِثْقَالًا مِنْ أَلْكِالِ لِرَوْجَتِهِ وابْنَيْهِ أَوْمُ مِنْها ولِلْخادِمِ والمُرْضِعِ غَمَانِيَة أَرْبُ عِنْ عَلَى رَجُلُ لِ أَوْمُ عَلَى رَجُلُ لِ وَلَى اللّبُومِ وَمُونَ وَمُنْ اللّبُومِ وَمُ مَنْ اللّبُعْقِ مَا وَمُنْ والرَّيْعِ وَالْحَرْفِعِ عَلَى السَّهُ فَرَقُ مَنْ مَالِومَ وَوَمُ مَالُومُ وَمُ وَمُ وَمُ عَلَيْقَ وَمُنْ عَامِينِ وَلِلْعَيْقِ وَمِنْ عَامَيْنِ ولِلصَّيْقِ جَدِيدًا لِ وَمُنْ عَامِ وَيْ عَامَيْنِ ولِلصَّيْقِ قَمْ عَامِ وَلِي عَامَيْنِ ولِلصَّعِي قَمْ عَامٍ الرَّيْعِ وَلِلْكَ عِلْ عَامَيْنِ ولِلصَّعِي قَمْ عَلَمْ الْمَالِ وَلِلْعَلَقِ عَلَى عَلَمْ الْمَلْوِلُ عَلَى اللّهُ وَلِ عَلَى اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ السَّهُ وَلَى الْمُنْ وَلِلْكَ عَلَى اللّهُ وَلِى الْمُنْ وَلِلْكَ عَلَى اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِى الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَالْمُ الْمُؤْوِ وَا مَوْقُ اللللْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِو الْمَالَةُ وَلِلْ الللّهُ وَالْمُ الْمُولِ الْمُؤْوِ ا

<sup>1</sup> في «ز» : ثلاثة.

 $<sup>^2</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: الكسوتين اللباس، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : يرد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : وابنته.

<sup>7</sup> في «ر» : عن.

<sup>8</sup> في «ز» : فروةٌ تستُّرُ فرجَها.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ز» : من.

<sup>10</sup> في «ز» : المثلث ؟؟

<sup>11</sup> في «ز» : حديدان، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>12</sup> عبارة غير مقروءة في النسخ.

جديدانِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما لِمُدَّةٍ مِنْ عامٍ، ومُحْشُوَّتانِ أَجديدَتانِ وفَرُوتانِ جَديدَتانِ لِمُدَّةٍ مِنْ عامَيْنِ، وزَوْجا قرقٍ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما لِمُدَّةٍ مِنْ عامٍ و ( دارٌ ) لِلسُّكُنى بِ وِنِصْفِ مِنْ عامَيْنِ، ولَمُعالِ ، ولِلْخادِمِ مُحْشُوَّةٌ وَفَرُوَةٌ لِمُدَّةٍ مِنْ عامَيْنِ، وقَميصانِ وزَوْجا سَراويل مِنْ غَيْرِ المَؤلَّثِ مِنْ الجَديدِ لِمُدَّةٍ مِنْ عامٍ، و زَوْجا قرقٍ مِمّا يَصْلُحُ لَمَا لِمُدَّةٍ مِنْ عامٍ . و أمّا كِسْوَةُ المُؤلَّ فِ مِنَ الجَديدِ لِمُدَّةٍ مِنْ عامٍ، و زَوْجا قرقٍ مِمّا يَصْلُحُ لَمَا لِلمَّبْيَةِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. وقالَ رَضِي المُؤادِ و البَيْتِ عَيْدِ نَفَقَةٌ. وقالَ رَضِي اللَّهُ عَنهُ: المُفْروضُ لِتَقِيَّةَ ومُحَمَّدٍ أَ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيِّ فِي الشَّهْرِ ولِمَنْ يَخْدُمُهُما: مِنَ اللَّهُ عَنهُ: المُفْروضُ لِتَقِيَّةَ ومُحَمَّدٍ أَ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيِّ فِي السَّهْرِ ولِمَنْ يَخْدُمُهُما: مِنَ اللهُ عَنهُ: المُفْروضُ لِتَقِيَّةَ ومُحَمَّدٍ أَ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيِّ فِي السَّهْرِ ولِمَنْ يَخْدُمُهُما: مِنَ السَّهْ ولِمَنْ يَخْدُمُهُمَا فَيْ كُلُّ عَامٍ مَنْ كِسُوةِ اللَّباسِ الدَّقِقِ أَرْبَعَةُ أَنْهاعٍ ، و مِنَ الزَّيْتِ ثَلاثَةُ أَغْانٍ ، و مِنَ الحَصْبِ حُرْمَةٌ كَبِيرَةٌ، ومَنْ كَبيرٌ [مِنْ] قَحْمِ فِي العامِ، ولَمُما فِي كُلِّ عامٍ عَنْ كِسُوةِ اللَّباسِ وَمِن كَتَانُ مُعَلَّ جَديدَةٌ، ولَمُ أَيْضاً لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما عَنْهُمَ عَديدَةٌ ومِرْفَقَةٌ جَديدَةٌ، ولَمُ اللهُ كَتَانُ مُعَوْلًا حَدِيدَةٌ، ولَمُ اللهُ تَعَالَى .

<sup>1</sup> في «ر» : محيشيتان.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ر» : محيشية.

<sup>4</sup> في «ز»: الكسوة للرقاد والمبيت.

<sup>5</sup> في «ز»: المفروض لمحمد وتعية.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>7</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> الغِفارة : الزِّنُون تُعَشَّى بما الرحالُ، وجمعها غِفارات و غَفائِر (لسان العرب: 25/5، مادّة غفر)

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

<sup>11</sup> بياض في الأصل، والتّكملة من «ر» و «م».

وكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بِحَطِّ يَدِهِ يَوْمَ السَّبْتِ العاشِرِ مِنْ شَعْبانَ ثَمَانٍ وَحَمْسِمِائَةٍ: وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُحاوِباً لِمَنْ سَأَلَه: وأمّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ مِن احْتِياجِ الصَّبِيِّ إلى مَنْ يَخْدُمُه وهُوَ فِي مُمْلَةِ (عِيالِ) 1 الوَصِيِّ، فَإِنْ تَجَافى [لَهُ] 2 الوَصِيُّ عَنْ ذَلِكَ وسامحَه فيهِ فَحَسَنٌ، وإنْ وهُو فِي مُحْلَةِ (عِيالِ) 1 الوَصِيِّ، فَإِنْ تَجَافى الوَصِيِّ مَوْونَةِ الخادِمِ التي تَخْدُمُ الوَصِيِّ ومَنْ فِي دارِهِ عَلى وإنْ شاحَّهُ فيهِ فَعَلى الوَصِيِّ مِنْ مَوْونَةِ الخادِمِ التي تَخْدُمُ الوَصِيِّ ومَنْ فِي دارِهِ عَلى قَدْرِ مَوْونَةِ الطَّيْقِ السَّيِّ مِنْ مَوْونَةِ مِنْ مُمْونَةِ عَدَدِهِمْ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وفَرَضَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لِمَحْجُورٍ وزَوْجِهِ وَحَادِمٍ تَخْدُمُهُما 4، ومالُ هذا المِحْجُورِ وَنُوجِهِ وَحَادِمٍ تَخْدُمُهُما 4، ومالُ هذا المِحْجُورِ يُنتَفِ 5 عَلَى أَزْيَدَ مِنْ أَلْفِ مِثْقَالٍ مَا بَيْنَ عَيْنٍ وعُرُوضٍ وعَقَارٍ فِي العَشْرِ الوَسَطِ مِنْ رَمَضانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَخَشْسِواتَةٍ 6، لِلشَّهْرِ سِتَّةُ أَرْباعِ دَقيقٍ، ونِصْفُ رُبُعِ زَيْتٍ، وحِمْلُ حَطَبٍ، وثَلاثَةُ أَرْباعِ مِثْقَالٍ عَنْ صَرْفٍ، وعَنْ عيدِ الفِطْرِ مِثْقَالٌ واحِدٌ، وعَنْ عيدِ الأَضْحَى مِثْقَالانِ، وحِمْلُ فَحْمٍ جيِّدٍ 7 كَبير في العامِ. الكِسْوَةُ: قَميصانِ جَديدانِ [جَيّدانِ] 8 وزَوْجا سَراويلَ كُلُّ ذَلِكَ لِعامٍ واحِدٍ، وفَرُو جَديدٌ [جَيّدً] 9، وحَشُو جَديدٌ جَيِّدٌ لِعامَيْنِ، وزَوْجا قَرقٍ لِلْعامِ. ولِزَوْجَةِ كَذَلِكَ ولِلْحادِمِ عَدَدُ ذَلِكَ مِمَّا يَصْلُحُ لِلباسِها، ولِلزَّوْجِ أَيْضاً غِفارَتانِ: وقَوْ قَرقٍ لِلْعامِ. ولَوْجِ قَرقٍ، مَعَ مَحْشُو وقَميصٍ وزَوْجِ سَراويلَ وزَوْجِ قَرقٍ، ومَنْ الجَديدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الْكَاثِ وَلَوْجِ قَرقٍ، مَعَ مَوْقَ وَمَيصٍ وزَوْجِ سَراويلَ وزَوْجِ قَرقٍ، مِنَ الجَديدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيْدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ المُعَلِي وَلَوْجِ قَرقٍ، مَنَ الجَديدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّةِ وَلَاكَ مِنْ الجَديدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّهِ الْمَاقِ وَلَوْدَ مِنْ الجَديدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّذِ الْكَ مَنْ الْحِيْدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيْدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيِّدِ الجَيْدِ الجَيِّدِ الجَيْدِ الْحَيْمِ الْحَديدِ الجَيْدِ الجَيْدِ الجَيْرِ الْحَدَاثِ الْعَلَى الْعَامِ الْحَدْوِلُ الْحَدْوِلُ الْحَدْوِقِ الْحَدِيْرِ الْحَدِيْرِ الْحَدْوِلُ الْحَدْوِلُ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدُولُ الْحَدْولِ الْحَدِيْرِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدُولِ الْحَدْولِ الْحَدُولِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ ال

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: الصبي، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : تحرّمهما.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : نيف.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : سبع مائة. 7 في «ز» : جديد.

ي //ر» . جمديد 8 زيادة من «ر».

۰ زیاده من «ر». 9 زیادة من «ر».

ريون على سر». 10 في «ر»: من الجيّد الجديد.

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: فَرَضَ [الفَقيهُ أبو الحَسَنِ 1 بْنُ حَمْدينَ لِلْمُرْضِع رُبُعَيْنِ ورُبُعَ الرُّبُعِ (مِنْ دَقيقٍ)  $^2$ ، وفَرَضَ [الفَقيهُ أبو جَعْفَرً  $^4$  بْنُ رَمِنْ دَقيقٍ)  $^2$ ، وثُبُعُ الرُّبُع مِنْ زَيْتٍ، وأَرْبَعَ مُلَيْحِفاتٍ  $^3$ ، وفَرَضَ [الفَقيهُ أبو جَعْفَرً  $^4$  بْنُ رِزْقٍ رُبُعَيْنِ مِنْ دَقيقٍ، ورُبُعَ الرُّبُع مِنْ زَيْتٍ .

 $^1$ زیادة من «ر».

 $<sup>^{2}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ر» : ملحفات، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

#### [74] [ اِمْرَأَةٌ تَطْلُبُ نَفَقَتَها في غَيْبَةِ زَوْجِها]

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إذا قامَتِ المراأةُ في غَيْبَةِ زَوْجِها تَطْلُبُ نَفَقَتَها، فإنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مالٌ و لا أرادَتِ الصَّبْرَ عَليْهِ مَعَهُ فَعَلَيْها أَنْ تُثْبِتَ الزَّوْجِيَّةَ، فَإِذا أَثْبَتَتْها اسْتَرْعَتْ عَقْدًا بِمَعْرِفَةِ اتِّصالِ مَعْيِبِهِ أَ بِحَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ولا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ تَرَكَ عِنْدَها شَيئًا تأخُذُ مِنْهُ نَفَقَتَها، ولا مالاً تعدى فيه، ولا بَعَثَ إلَيْها بِشَيْءٍ وَصَلَ ولا أَنَّهُ رَجَعَ مِنْ مَغيبِه ولا أنَّ عِصْمَةَ النِّكاحِ انْفَصَمَتْ 2 بَيْنَهُما، فَإِذا تَبَتَ العَقْدُ عَلى هذِهِ الصِّفَةِ قَدَّمَ القاضي لِلْغائِبِ رَجُلاً يَعْذَرُ إِليهِ فيما تَبَتَ عِنْدَه، فإنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه مَدْفَعٌ فيما أَتْبَتَتْه المرْأَةُ أَجَّلَ القاضي لِلْغائِبِ شَهْرَيْنِ عَلَى مَا حَكَمَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ الْمِسَيَّبِ [ / 25 ز ] وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيزِ في الذي يَعْسرُ بِنَفَقَةِ زَوْجِه 3، فإنْ لم يَأْتِ أو يَظْهَرْ 4 لَهُ مالٌ قالَ حَلَفْتُ في مَقْطَع الحَقّ عَلى البَتِّ فيما تَضَمَّنتْه 5 شَهادَة الشُّهودِ على العِلْمِ فَتَقولُ إِذْ تُرِيدُ تُطلِّقُ نَفْسَها بِالعَدَم بِالنَّفَقَةِ: بِاللهِ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ ما تَرَكَ عِنْدي شَيئًا أُنْفِقُ مِنْهُ قَليلاً ولا كَثيرًا وَلا أَعْلَمُ بِهِ مالاً أعدي فيهِ ولا وَصَلَ إليَّ مِنْ قِبَلِه نَفَقَةٌ ولا تَذْكُرُ في يَمينِها عِصْمَةَ النَّكاح إذْ قَدْ تَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ ولا الغَيْبَةُ فَإِذا حَلَفَتِ عَلى ذَلِكَ طَلَّقَها الإمامُ عَليْهِ بِطَلْقَةٍ واحِدَةٍ وأمرَها لِعِدَّةٍ مِنْ يَوْمِ الطَّلاقِ، فَإِذا قَدِمَ الزَّوْجُ مُوسِرًا في العِدَّةِ كَانَ أَحَقَّ بِما و إلاّ فقَدْ بانَتْ مِنْه . فإنْ طَرَأ لَهُ مَالٌ مِنْ ميراثٍ أَوْ وَديعَةٍ أَوْ دَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَطْليقُ نَفْسِها، فإنْ ذَهَبَتْ إلى أَنْ تعدى فيهِ، فَعَلَيْها أَنْ تُثْبِتَ الزَّوْجِيَّةَ والمِغِيبَ عَلَى ما وَصَفْنا ولا تذْكرُ فيهِ ولا يَعْلَمونَ لَهُ شَيْئاً  $^{6}$ تعدى ويُقَدِّمُ لَهُ القاضي رَجُلاً يعْذرُ إليْهِ فيما تَبَتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَم يَكُنْ عِنْدَه مَدْفَعُ

<sup>1</sup> في «م» : مغيب زوجها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : انفصلت.

<sup>3</sup> في «م» : زوجته.

<sup>4</sup> في «ز» : ظهر، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: تضمنت، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : دفع.

حَلَفَتْ مِثْلَ اليَمينِ المِذْكُورَةِ حاشا ولا نَعْلَمُ لَهُ مالاً تعدى فيهِ، فإنَّكَ تُسْقِطُه ثُمُّ بَعْدَ هذا اليَمينِ تُفْرَضُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي هَذا المالِ الطّارِئِ مِنْ يَوْمِ يَمينِها إِلَى أَنْ يَتَقَدَّمَ لَمَا اسْتِعْداءُ السُّلُطانِ عَلَى زَوْجِها وتَشَكّيها مِنْ تَرْكِهِ إيّاها بِلا نَفَقَةٍ فَيكونُ لَمَا مِنْ يَوْمِ اسْتَعْدَتْ إذا لَسُلُطانِ عَلَى زَوْجِها وتَشَكّيها مِنْ تَرْكِهِ إيّاها بِلا نَفَقَةٍ فَيكونُ لَمَا مِنْ يَوْمِ اسْتَعْدَتْ إذا تُبَتَ الاسْتِعْاءُ بِالاسْتِعْداءِ، وإنْ أرادَتْ تَطْليقَ نَفْسِها بِشَرْطِ المغيبِ فَهُو أَحَفُّ عَلَيْها تُشْبِتُ العَيْبَةَ إذا كانَتْ أَكْثَرَ مِنَ التي شَرَطَتْ فِي الصَّداقِ فَإذا تُنْبِتُ العَيْبَةُ إذا كانَتْ أَكْثَرَ مِنَ التي شَرَطَتْ فِي الصَّداقِ فَإذا تُبْبَتِ الغَيْبَةُ والصَّداقُ قَدَّمَ لِلْعائِبِ رَجُلاً يعْذِرُ إليْهِ فِي ذلِكَ، فإنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه مَدْفَعٌ تَبْتَ الغَيْبَةُ والصَّداقُ قَدَّمَ لِلْعائِبِ رَجُلاً يعْذِرُ إليْهِ فِي ذلِكَ، فإنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه مَدْفَعُ كَنْ عَنْهُ شَرْطَها ولا كانَ شَكوقًا وتَلَوُّمُها بَعْدَ انْقِضاءِ المَدَّقِ المَشْرُوطَةِ لَمَا وَسِرًا ولا جَهْرًا وَلا السُّلُطانُ وتَعْتَدُ، فإنْ قَدِمَ الزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْها ارْتِحاعُها. وتَكُومُ اللَّهُ فَا السُّلُطانُ وتَعْتَدُ، فإنْ قَدِمَ الزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْها الرِجَاعُها.

#### [75] [مَسْأَلةٌ في يَمينِ القائِمِ عَلى قَدَميْهِ]

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْتَى بَعْضُ الفُقَهاءِ بِقُرْطُبَةَ فِي يَمِينِ رَجُلٍ، ويَحْلِفُ قائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، وأراه أبا مَرْوانَ بْنَ مالِكِ، واعْتَرَضَ قَوْلَه "عَلَى قَدَمَيْهِ" بَعْضُ النّاسِ وقالَ إنَّ لَفْظَةَ "قائِم" يُعْنَى عَنْهُ، وقَوْلُ أَبِي مَرْوانَ صَحيحٌ إذا تُدُبِّرَ، لأنَّ لَفْظَةَ "قائِم" يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: "قائِم" يُعْنَى عَنْهُ، وقَوْلُ أَبِي مَرُوانَ صَحيحٌ إذا تُدُبِّرَ، لأنَّ لَفْظَةَ "قائِم" يَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ: أَحَدُهُمَا الثُّبُوتُ عُلَى الشَّيْءِ والتَّمَسُّكُ بِهِ والمواظَبَةُ عَلَيْهِ، قالَ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ إِلاّ مادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ 3 مقالَ بُحُاهِدُ أَيْ مُواظِبًا، قالَ لِي أَبُو مَرُوانَ بْنُ سِراجٍ المواكَظَةُ المداوَمَةُ والمراكِظُ عَلَى الشَّيْءِ المجاوِمُ عَلَيْهِ. قالَ تَعالى: ﴿ لَيُسوا سَواءً، مِنْ أَهْلِ الكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ وَالمَانَ آبِو عُبَيْدٍ إِنَّا هُو مِنَ المواظَبَةِ عَلَى الدِّين يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ 4 وَقالَ أبو عُبَيْدٍ إِنَّا هُو مِنَ المواظَبَةِ عَلَى الدِّين يَتْلُونَ آيَاتِ اللهُ آنَاءَ اللَّيْلُ وهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ 4 وَقالَ أبو عُبَيْدٍ إِنَّا هُو مِنَ المواظَبَةِ عَلَى الدِّين

<sup>1</sup> في «م» : هذه.

<sup>2</sup> في «م» : يشبت.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> آل عمران: 75.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> آل عمران: 113.

الدّينِ والقِيامِ بِهِ، وقَدْ رَوى يوسُفُ بْنُ ماهَكٍ عَنْ حَكيمِ بْنِ حِزامٍ قالَ: « بايَعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَلاّ أَخِرَّ إِلاّ قائمًا» أ. وقالَ أبو عُبَيْدٍ: قَدْ أَكْثَرَ النّاسُ فِي هذا الحَديثِ ومالَه عِنْدي وَجُهٌ إِلاّ أَنَّهُ أُرادَ بِقَوْلِهِ "لا أُحِرُّ" لا أموتُ، لأنَّه إذا ماتَ فَقَدْ عَرَّ وسَقَطَ، قَوْلُه "إِلاّ قائِمًا" يَعْنِي ثَابِعًا عَلَى الإسْلامِ، وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ عَلَى شَيْءٍ وَمَسَّكَ بِهِ عَهْوَ قائِمٌ عَلَيْهِ، ومِنْه قيلَ فِي الإمامِ الحَليقَةِ "القائِمُ بِالأَمْرِ"، وَكَذَلِكَ "فُلاَنٌ قائِمٌ بِكَذَا فِوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ، ومِنْه قيلَ فِي الإمامِ الحَليقِةِ "القائِمُ بِالأَمْرِ"، وَكَذَلِكَ "فُلاَنٌ قائِمٌ بِكَذَا وَكَذَا" إذا كَانَ حافِظاً لَهُ مُتَمَسِّكاً بِهِ، وفي بَعْضِ الحَديثِ أَنَّهُ لَمّا قيلَ لَهُ: أبايعُكَ عَلَى أَلاّ أَخِرً إِلاّ قائِمًا، فَقالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: « أَمّا مِنْ قبلنا فَلَنْ ثَخِرٌ إِلاّ قائِمًا» فَقالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: « أَمّا مِنْ قبلنا فَلَنْ ثَخِرٌ إِلاّ قائِمًا» فَقالَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: « أَمّا مِنْ قبلنا فَلَنْ ثَخِرٌ إِلاّ قائِمًا» أَي لَسُنا فَلَنْ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ: فَإِذَا صَعَ أَنَّ لَفُطَة وَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى القَوْمُ الْمُؤَنِّ اللهُ عَلَى قَدَمَيْهِ" أَيْفِي أُو مِنْ اللهُ عَلَى قَدَمَيْهِ " وَهُو الْعَلَى عَدَمَيْهِ الْقَائِمِ الْعَلَى عَلَى التَّوْمُ الْعَلَى عَلَى التَّوْمُ الْعَلَى التَّوْمُ الْمَلِي وَلَيْ التَّوْمُ الْعَلَى التَّوْمُ الْ اللهُ عَلَى التَّوْمُ الْمُ الْمُ وَمُ أَنْ الطَّائِرِ لا يَطَيْ وَلا يَعْلَى التَّوْمُ الْ اللهُ اللهُ عَلَى التَّوْمُ اللهُ اللهُ وَمِلْ الشَّوْمُ اللهُ عَلَى التَّوْمُ الْمُ الْمُ وَمُ أَنْ الطَّائِرِ لا يَطِيرُ الا يَطِيلُ الْ اللهُ عَلَى التَّوْمُ الْمُ الْمُ الطَّائِرِ لا يَطِيلُ اللهُ عَلَى التَّوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى التَّوْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## [76] [مَسْأَلَةٌ في رَجُلٍ أَمْضى عَلَيْهِ القاضي بِحَقِّ الآخرِ فَامْتَنَعَ مِنْ أَدُورُ مَالِه ] أَدائِه فَوَجَبَ أَخْذُه مِنْ مالِه ]

<sup>1</sup> سُنَن النَّسائِيّ المعروف بالمِحْتَبي: 205/2 ، باب: كيف يخرُّ للسحود، رقم الحديث: 1084. مع التنبيه إلى أن اسم الرَّاوي هو ابن ماهك بالهاء و ليس مالك كما أُثْبِتَ في المتن.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مصنَّفُ ابن أبي شيبة (ج7 ص398).

<sup>3 -</sup> الأنعام: 38.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الفتح: 11.

قالَ أبوعُمَرَ: وقَدْ أجَمَعُوا فِي الرَّجُلِ يَمُضي عَلَيْهِ القاضي بِحَقِّ الآخِرِ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَدائِهِ فَواجِبٌ عَلَى القاضي أَنْ يَأْخُذَه مِنْ مالِه، فإنْ نَصَبَ دونَه الحَرْبَ قاتَلَه حَتَّى أَدائِهِ فَواجِبٌ عَلَى القاضي أَنْ يَأْخُذَه مِنْ مالِه، فإنْ نَصَبَ دونَه الحَرْبَ قاتَلَه حَتَّى يَأْخُذَ [هُ] مِنْهُ وإنْ أَتَى القَتْل عَلَى نَفْسِهِ. وكَذلِكَ الزَّكَاةُ [ / 26 ز ] بَلْ حَقُّ الله الذي أَوْجَبَه لِلْمَساكينِ أَوْجَبُ مِنْ حَقِّ الآدَمِيِّ. صَحَّ مِنْ كِتابِ الاسْتِذْكارِ .

## [77] [مَسْأَلَةٌ فيما إذا نَسِيَ الحاكِمُ حُكْمَه فَشَهِدَ عِنْدَه شاهِدانِ هَلْ يَحْكُمُ بِشَهادَتِهِما ؟ ]

قالَ أبو عُمَر بْنُ عَبْدِ البَرِّ: في حَديثِ ذي اليَدَيْنِ حُجَّةُ مالِكٍ وأصْحابِه في قَوْلِهِمْ: إذا نَسِيَ الحاكِمُ حُكْمَه فَشَهِدَ عِنْدَه شاهِدانِ أَنَّهُ يُنْفِذُ حُكْمَه ويُمْضيهِ وإنْ لم يَذْكُرُه، لأنَّ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجَعَ إلى قَوْلِ ذي اليَدَيْنِ ومَنْ شَهِدَ مَعَهُ إلى شَيْءٍ لمَ يَذْكُره، لأنَّ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَجَعَ إلى قَوْلِ ذي اليَدَيْنِ ومَنْ شَهِدَ مَعَهُ إلى شَيْءٍ لم يَذْكُره. وقالَ الشّافِعِيُّ وأبو حَنيفَةَ: لا يُنْفِذُه حَتّى يَذْكُرُ حُكْمَه بِهِ على وَجْهِه لأنَّه لا يَقْبَلُ الشُّهودَ إلاّ على غَيْرِه لا على نَفْسِه لأنّه لؤ شَهدوا عِنْدَه بِخِلافِ عِلْمِه لَمْ يَخُمُ بِشَهادَقِيم و لا حُجَّة في حَديثِ ذي اليَدَيْنِ لأنّه مُمْكِنٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَى الله عَلَيْهِ بِشَهادَقِيم و لا حُجَّة في حَديثِ ذي اليَدَيْنِ لأنّه مُمْكِنٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمّا قَالَ لَهُ أَصْحابُه إنّ ما ذُكَرَه ذو اليَدَيْنِ لأَنَّ مِنَ المِحالِ أَلاّ يُصَدِّقَهُمْ ثُمُّ يَعْمَلَ وَسَلَم لَمّا قَالَ لَهُ الجَمْعُ عَلَيْهِ فِي أُصُولِ الدّينِ لأَنَّ مِنَ المُحالِ أَلاّ يُصَدِّقَهُمْ ثُمُّ يَعْمَلَ يَهِ فِي فِي أَصُولِ الدّينِ لأَنَّ مِنَ المُحالِ أَلاّ يُصَدِّقَهُمْ ثُمُّ يَعْمَلَ عِيْشُ وهِذَا هُوَ المُحْمَعُ عَلَيْهِ فِي أُصُولِ الدّينِ لأَنَّ مِنَ المُحالِ أَلا يُصَدِّقَهُمْ ثُمُّ يَعْمَلَ يُعْشُورِهِمْ مُ و بِاللهِ التَّوْفِيقُ .

[78] [مسألةٌ فِي مُعَاوَضَةِ رَجُلٍ بِدَارٍ مُحَبَّسَةٍ بِدَعْوى الْحَاجَةِ إِلَى تَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ]

<sup>1</sup> سقطت من «ز». والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز» : "هم" سبقه بياض بقدر كلمة، والتصويب من «م».

[مَسْأَلَةٌ] فِي حَاكِمٍ مِنَ الحُكّامِ عَمَدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الجُامِعِ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ حَاكِمٌ فِيهِ فَهَدَمَهُ وَكَانَ يَلِيهِ دَارٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَهُ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ :أَعْطِني دَارَكَ أُدْخِلُها فِي الجُامِعِ وأُعْطِيكَ الَّتِي للأَحْباسِ تَكُونُ عِوَضاً عَنْها فَأَجَابَهُ الرَّجُلُ إِلَى ذَلِكَ دَارَكَ أُدْخِلُها فِي الْمُالِي وَأَدْخَلَ أَمُوضِعَها فِي الْمَسْجِدِ الجُامِع، ودَخَلَ الرَّجُلُ إِلَى دَارِ الأَحْباسِ وعاوَضَهُ بِالدَّارِ وأَدْخَلَ مُوضِعَها فِي الْمَسْجِدِ الجُامِع، ودَخَلَ الرَّجُلُ إِلَى دَارِ الأَحْباسِ عَلَى سَبيلِ أَهَّا دَارُهُ ولِحِذِهِ الْمُدَّةِ ثَمَانِيَةُ أَعُوامٍ [يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي الدَّارِ] 2. فَبَيِّنْ لَنَا إِنْ كَانَتْ عَلَى سَبيلِ أَهًا دَارُهُ ولِحِذِهِ الْمُدَّةِ ثَمَانِيَةُ أَعُوامٍ [يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي الدَّارِ] 2. فَبَيِّنْ لَنَا إِنْ كَانَتْ عَلَى سَبيلِ أَهًا دَارُهُ ولِحِذِهِ الْمُدَّةِ ثَمُوامٍ [يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي الدَّارِ الْقِيهَ القَاضِي أَوْ يَرْجِعُ حُبُسُ أَوْ يَوْعِعُ حُبُسُ أَوْ يَعْفِى اللَّارِ الَّي أُدْمُ فِي الدَّارِ النِّي أُدْخِلَتْ فِي الْمُسْجِدِ الجُامِع ؟ بَيِّنْ لَنَا. فَأَجابَ الفَقِيهِ القَاضِي أَبُو عِبْدِ اللهُعاوضَةُ مَا يَلْزُمُ فِي الدَّارِ الَّتِي أُدْحِلَتْ فِي الْمُسْجِدِ الجُامِع ؟ بَيِّنْ لَنَا. فَأَجابَ الفَقِيهِ القَاضِي أَبُو عِبْدِ اللهُ عُمَّدُ بْنُ أَحْدَ بِنُ النَّارُ الَّتِي صَارَتْ لِرَجُولِ بِاللهُ عَلَيْهِ، وإِذَا كَانَ هَذَا الْحُاكِمُ السَّذِهِ وَحُسْنِ النَّطْرِ فَهَذِهِ مُعاوضَةٌ نَافِذَةٌ، والدَّارُ الَّتِي صَارَتْ لِرَجُلِ بِاللهُعاوضَةِ، وَلا يَلْزَمُهُ فِيهَا شَيْءٌ مَنْ كِرَاءٍ وَلاَ قَلْمُ أَنْهُ الْمُعاوضَةِ، وَلاَ يَلْوَمُ فَيهَا شَيْءٌ

## [79] [مسألةُ فِي التَّصْريحِ بالدَّيْنِ ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : خُوطِبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدِينَ [بِكِتابٍ]  $^4$  مِنْ عِنْدِ ابْنِ مَنْطورٍ فِي دَيْنٍ، ولَمْ يُعِدِ ابْنُ مَنطورٍ عَلَى الشّاهِدِ أَنَّهُ لا يَعلَمُ الدَّيْنَ تَأَدِّى ولا سَقَطَ، وَسُئِلَ ابْنُ حَمْدِينَ أَنْ يُخاطَبَ بِهِ إلى بَنْسِيَةً فَأَقْتَاه الفُقَهاءُ بِأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لَكَ أَن تُخاطِبَ بِشَيْءٍ ناقِصٍ، وَرَدَ مِنْ قُرْطُبُةَ إلى إشْبيلِيَةَ.

<sup>1</sup> في «م» : وأدخلها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «ز».

<sup>3</sup> في «ز» : تنفسخ.

<sup>4</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «م».

<sup>.</sup> سنسية "Valencia" مدينة في شرق الأندلس  $^{5}$ 

#### [80] [هَلْ يَجوزُ لِلْحاضِنَةِ أَنْ تُقْدِمَ عَلَى عَقْدِ نِكاحِ الْمَحْضونَةِ ؟ ]

قالَ : الحاضِنَةُ هَلْ لَهَا أَنْ تُقْدِمَ عَلَى عَقْدِ نِكَاحِ المِحْضُونَةِ فأجازَه "ص" وَ "ش " و "ع" ، و مَنَعَ مِنْهُ الفَقيهُ ابْنُ الطَّلَاَعِ و القاضي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدِينَ.

## [81] [مسألةُ فِي ثَمَنٍ مُدَّعى لِسِلْعَةٍ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : إذَا ادَّعَى رَجُلُ أَنَّهُ باعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مِنْ رَجُلٍ و قَالَ (الرَّجُلُ) أَ أَخَذْتُهَا وَفَصَلْتُهَا، و كَانَتْ قَشُقَةً ، مَقْبُلَ أَنْ أَتَّفِقَ مَعَهُ عَلَى شَيءٍ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الحَلالِ إذَا أَشْبَهَه ؛ إذْ قَدْ يُكُونُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يُكُونُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يُكُونُ صَاحِبِها حَلَفَ كَما وَصَفْنَاهُ.

## [82] [مسألةٌ فِي حُكْمٍ مالٍ اسْتَوْلى عَلَيْه أهلُ الكُفْرِ ]

أجابَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِمَا هذا نَصُّه : تأمَّلْتُ سُؤالَكَ - عَصَمَنا الله و إيّاكَ - وَقَفَّتُ عَليْهِ وعَلَى العُقْدِ المُنْتَسَخِ فَوْقَه، و لَمّاكانَ لأهْلِ الكُفْرِ - قَصَمَهُمُ الله تعالى - شُبْهَةُ مَلْكٍ عَلَى ما حازوهُ مِنْ أَمْوالِ المسلمين، وكانَ أَرْبابُهُ مُنُوعِينَ مِنْهُ لا يَقْدِرونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فيهِ لإسْتِغْثارِ أَهْلِ الكُفْرِ واسْتيلائِهِمْ عَليْهِ، وَجَبَ لِذلِكَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الدّارِ التي الأَرْضُ مِنْ حُكْمِ دارِ الإسْلامِ و أَنْ يَكُونَ المعتَمِرُ للمالِ الْمَذْكُورِ الْمَرْضُ مِنْ حُكْمِ دارِ الإسْلامِ و أَنْ يَكُونَ المعتَمِرُ للمالِ الْمَذْكُورِ

اختزالات ترمز على التوالي إلى الفقهاء ابن حزْمونَ وابن رشدٍ وابن العواد.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز».

<sup>3</sup> في «ت»: وهي شقّة.

<sup>4</sup> الشُّقّةُ منَ الثياب (انظر: مختار الصّحاح، مادّة شقق).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت»: بالسلع.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز»: وشبهة.

عَلَى الوَجْهِ المؤصوفِ غَيرَ مَطلوبٍ بِشَيْءٍ مِنْ كِراءِ ما اعْتَمَرَه، و باللهِ التَّوْفيقُ. قالَهُ ابْنُ الحاجِّ، و عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ القُرآنُ والآثارُ والرِّوايَةُ عَنْ مالِكٍ رَحِمَه الله.

# [83] [مَالُ المُسْلِمِ المُقِيمِ بِدَارِ الْحَرْبِ هَلْ يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ الفَاتِحِينَ مُصَادَرَتُهُ وَاسْتِبَاحَتُهُ ؟]

قال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا دَحَلَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بِلادِ الْمُشْلِمِينَ اللّهِ عَنْهُ الْمُسْلِمِينَ مُمْلَةٌ لَمْ يَغْرُجُوا مِنْهَا، مِثْلِ طُلَيْطِلَةَ وَأَقْلِيشَ  $^1$  وَوادِي الحِّجَارَةِ، وقَدْ بَقِيَ  $^2$  فيها مِنَ الْمُسْلِمِينَ جُمْلَةٌ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ الدّاخِلُونَ إِلَيْهَا مِنْ مَاشِيَةِ الْمُسْلِمِينَ السّاكِنِينَ فيها بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْ سَائِرِ أَمُوالِحِمْ. فَهَلْ تَكُونُ حَلَالاً كَمَا لِلْمُشْرِكِينَ أَمْ لا ؟ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْ سَائِرِ أَمُوالِحِمْ. فَهَلْ تَكُونُ حَلالاً كَمَا لِلْمُشْرِكِينَ أَمْ لا ؟ فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْ سَائِرِ أَمُوالِحِمْ. فَهَلْ تَكُونُ حَلالاً كَمَا لِلْمُشْرِكِينَ أَمْ لا ؟ فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُدَوّنَةِ فِي الْحُرْبِيِّ يُسْلِمُ ويُهَاجِرُ إِلَى دارِ الإِسْلامِ، أَوْ يُسْلِمُ ولا يُهاجِرُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمُدَونَةِ فِي الْحُرْبِيِّ يُسْلِمُ ويُها فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي رِوايَة ابْنِ الْقاسِمِ إِلَى حَتِي يَدْخُلُ الْمُسْلِمُونَ، فَيَسْبُونَ السَّبِيُ وَهُوَ فيها، فَذَهَبَ مالِكٌ فِي رَوايَة ابْنِ الْقاسِمِ إِلَى مَنْ الْمُدَونَةِ فِي النَّكَاحِ الشَّالِثِ مِنَ الْمُدَونَةِ، وَقَعَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ الثَّالِثِ وَوَلَدَهُ فِي كِتَابِ الْجِهادِ (والنَّكَاحِ الثَّالِثِ)  $^{3}$ .

قَوْلُهُ لِلْغَيْرِ: إِنَّ مِالَهُ هُوَ أَحَقُّ بِهِ، ووَلَدُهُ الصِّغارُ تابِعونَ لَهُ، ومَنْ كَبُرَ مِنْهُمْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ سائِرِ الْمُشْرِكِينَ. وَالْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ جارِيَةٌ عَلَى هذيْنِ الْقُولَيْنِ، والذي أَخْتَارُهُ مِنْهُما قَوْلُ أَشْهَبَ وسُحْنُونٍ لا رِوايَةُ ابْنِ الْقاسِمِ عَنْ مالِكٍ لِعُمومِ قَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مالِكٍ لِعُمومِ قَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ : « لا يَحِلُّ مالُ الْمُرِيُ مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طيبِ نَفْسٍ (مِنْهُ) أَنْ ، ولِقَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ : « كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَمُشْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ أَصْعَبُ 6 مِنْ هذِهِ، هذهِ، هذهِ، الْإِسْلامِيِّ فِي أَرْضِ الْحُرْبِ قَدْ كَانَ فِي وَقْتٍ مَّا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ وهُوَ هذهِ، لأَنَّ مَالَ هذا الإِسْلامِيِّ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قَدْ كَانَ فِي وَقْتٍ مَّا يَجِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ وهُوَ

<sup>1</sup> في «م» و «ز» : أبلوش ، وَهُوَ تصحيف. وأُقْلِيش أو أقليج (Ucles) حصنٌ عَدَّهُ ياقوت مدينةً بالأندلس من أعمال شنت برية، ... وبليدة من أعمال طليطلة". (معجم البلدان ج: 1 ص: 237). وهو ، من جهةِ أخرى ، الحصن الذي دَارت فيه المعركة بين المرابطين والنصارى والتي انتهت بانتصار المرابطين عَلى جيوش ألفُونسو السادس - ملك قشتالة - ومصرع ابنه الأمير شانجه أنظر : ( ابن قطان ، نظم الجمّان، ص63).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : بنَا. <sub>3</sub> زيادة من «ت».

<sup>4</sup> سَقَطتْ مِن «م» .

ر انظره في صحيح مسلم، طبعة دار الجيل ، بيروت ، (ج8ص10).

<sup>ُ</sup> فِي «ز» و «ت» : أَضْعَفُ .

قَبْلَ إِسْلامِهِ، غَيْرَ أَنَّ حُكْمَهُ (انْتَقَلَ بِالإِسْلامِ) في مَذْهَبِ أَشْهَبَ وسُحْنونٍ وَجَعَلا لِصاحِبِهِ عَلَيْهِ يَداً. و[قَدْ] قالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ لِصاحِبِهِ عَلَيْهِ يَداً. و[قَدْ] قالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ  $^{3}$ .

وأُمّا رِوايَةُ ابْنِ الْقاسِمِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الدّارِ التي هُوَ فيها ؛ لأَنَّ الْيُدَ لِلْكُفّارِ والدّارَ لَمُ هُمْ ، ولَيْسَتْ يَدُ صاحِبِها يَداً ، وَكَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الأولى أَقْوى مِنْ هذِهِ ؛ لأَنَّ يَدَ الْمُسْلِمِ لَمْ تَزَلْ ولا تَقَدَّمَ لَمَا كُفْرُ فَيَسوعَ 4 أَنْ تَقولَ إِنَّهُ كَانَ حَلالاً يَوْماً مّا لِلْمُسْلِمينَ. هذا الذي أَعْتَقِدُهُ ، وبِذلِكَ أَفْتَيْتُ أَنا وصَاحِبي [ / 27 م ] هِشامٌ عَلَى قشُوبرةٌ 6 ، وبِهِ أَفْتَيْتُ أَيْضاً عَلَى أَقْليشَ وَأَنْبَتُ ( أَنَّ صاحِباً مِنْ أَصْحابِنا يُفْتِي بِأَنَّ ذلِكَ حَلالٌ ، وأَنَّهُ لا يَدَ لِصاحِبِهِ عَلَيْهِ ، وإِنَّا اللّهُ لِلْكُفّارِ ، وكذلِكَ قالَ هِشَامُ ابنُ العُوّادِ ) 7 ، إِذْ كُنّا بِأُقْليشَ ، وأَخْبَرَنِي ابْنُ عُبادَةً عَنِ ابْنِ مُدْرِكٍ أَنَّهُ أُخِذَ مَعَ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ في هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقالَ : إِنَّا جارِيَةً عَلَى مَسْأَلَةِ النِي فيها الْقَوْلانِ .

## [84] [مسألةٌ فِي شَريكَيْنِ في رَحَيَيْنِ و طَحنَيْنِ، وَقَعَ بَيْنَهُما الخِلافُ ]

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ. الجَوابُ - رَضِيَ الله عَنْكَ و أَمْتَعَ المسْلِمينَ بِكَ - فِي رَحَيَيْنِ وَطَحْنَيْنِ فِي بَيْتِ واحِدٍ مُشْتَرَكَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لأَحَدِهِما تُلْثاها وللتَّابي الثُّلُثُ

<sup>1</sup> في «ز»: انتقل به الإسلام.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت منْ «م».

 $<sup>^{3}</sup>$  سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز، مكة المكرّمة ، 1994م، ج9-0.113

<sup>4</sup> فِي «ز»: يسوغ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> من المرجّح أنه يقصِدُ أبّا الوَليدِ هِشَامَ بْنَ الْعَوّادِ الَّذِي كَانَ ابْنُ الحّاجِّ يُشَاوِرُهُ فِي كثيرٍ منَ المِسَائِلِ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> كتبها ياقوت: " قُشُبْرَة"، بضم أوله وثانيه وسكون الباء الموحدة، وأضاف: « ... ووجدت بعض المغاربة قد كتبه قشويرة بواو وهي مدينة من نواحي طليطلة من إقليم ششلة بالأندلس» (معجم البلدان: 352/4).

<sup>7</sup> مَا بَيْنَ قوسين سقط من «ز».

وطَحْنُهُما مُسْتَمِرٌ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ وحَمْلَةِ الأَنْهَارِ و تَعذّر أَحَدهما فِي زَمَنِ الصَّيْفِ لِتَصَرُّفِ اللهِ ونَقْصِه و لا يَنْقَسِمانِ بَيْنَهُما عَلَى أَقَلِّ سهام الشِّركَةِ فَدَعا صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ مِنهُما شَرِيكَه إلى المقاوَمَةِ والانْفِرادِ بالرَّحَيَيْنِ أَو الخُروجِ عَنْهُما أَو تَعْريضِهِما لِلْبَيْعِ لِمَنْ يُرِيدُ، فأبي صاحِبُ الثُّلُثِ مِنَ البَيْعِ والمقاوَمَةِ وذَهَبَ إلى التَّمَسُّكِ بِحَظِّه، فَبَيِّنْ لَنا - وَفَقَكَ الله - صاحِبُ الثُّلُثِ مِنَ البَيْعِ والمقاوَمةِ وذَهَبَ إلى التَّمَسُّكِ بِحَظِّه، فَبَيِّنْ لَنا - وَفَقَكَ الله - إنْ كَانَ يُجْبَرُ الأَبِيُّ مِنهُما عَلَى البَيْعِ أَوْ لا يُجْبَرُ وكَيْفَ إنْ أُجْبِرَ عَلَى البَيْعِ هَلْ يَكُونُ عَلَى البَيْعِ هَلْ يَكُونُ صَاحِبُ الثُّلُويُّنِ الذي يَذْهَبُ إلى الانْفِرادِ بِهِما أَوْلى بِهِما عِمَا وَصَلَنا مِنَ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيادَةٍ عَلَى ما وَصَفْنا مِنَ الثَّمَنِ، ويَكُونُ أَحَقَّ بِحَظِّ شَريكِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَمْ

لا؟ بَيِّنْ لَنَا الْجَوَابَ فِي ذَلكَ، مُعَاناً مَأْجُوراً إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. فأجابَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إذا كَانَ الأَمْرُ عَلى ما وَصَفْتَ فَمَنْ دَعا مِنَ الشَّرِيكَيْنِ إلى البَيْعِ أَجْبَرَ شَرِيكَه عَليْهِ، فَإِذَا سُوِّقَتِ الرَّحَيانِ وبَلَغَتا ثَمَناً مّا كَانَ لِلَّذِي طَلَبَ الزِّيادَةُ ودَعا إلَيْها أَخَذَهُما بِذَلِكَ الثَّمَنِ إلاَّ سُوِّقَتِ الرَّحِيانِ وبَلَغَتا ثَمَناً مّا كَانَ لِلَّذِي طَلَبَ الزِّيادَةُ ودَعا إلَيْها أَخَذَهُما بِذَلِكَ الثَّمَنِ إلاَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ الآخَرُ فَيَتَزايَدا عَلَيْها حَتّى يُسَلِّمَها أَحَدُهُما لِصاحِبِه بِالزِّيادَةِ فَتُلْزِم مَنْ سُلِّمَتْ إليْهِ، و باللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ ابْنُ الحَاجِّ.

## [85] [مسألةٌ فِي إبْداءِ الرَّأيِ الصَّحيحِ في شُيوخِ الأَشْعَرِيّةِ ] 1

ٱلجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكَ فِي شُيوخِ الأَشْعَرِيّةِ هَلْ هُمُ النّاصِرونَ لِدينِ الله تَعالى، القائِمونَ بِعُلومِ التَّوْحيدِ عَلَى كُلِّ مِلَّةٍ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ و أَهْلِ البِدَعِ مِنْ أَهْلِ القِبلَةِ؟ و هَلْ هُمْ أَصْحابُ الحَقِّ فِي اعْتِقادِهِمْ والذّابّونَ 2 عَنْ دينِ الله تَعالى كُلَّ كُفْرٍ وكُلَّ بِدْعَةٍ وضَلالَةٍ، والمُوافِقونَ للصَّحابَةِ والتّابِعِينَ وأصْحابِ الحَديثِ والرَّأيِ كَمالِكٍ والشّافِعيّ وأَيْ حَنيفَةً ومَنْ تابَعَهُمْ فِي أُصولِ الدِّياناتِ. بَيِّنْ لَنا ذَلكَ مأجوراً إِنْ شاءَ الله تَعالى ؟ فإنَّ وأبي حَنيفَةً ومَنْ تابَعَهُمْ فِي أُصولِ الدِّياناتِ. بَيِّنْ لَنا ذَلكَ مأجوراً إِنْ شاءَ الله تَعالى ؟ فإنَّ

<sup>1</sup> مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>2</sup> الذّب الدَّفْعُ و المنْعُ . (اللّسان: مادّة ذبب).

العامَّةَ وَكثيراً مِنَ الخاصَّةِ لا يَكادونَ يُفَرِّقونَ بَيْنَ أَقْوالِ أَهْلِ الحَقِّ وأَهْلِ البِدَع إلاَّ بجوابٍ مُقْنِعِ لِكَيْ يردعهم عَنِ الوُقوعِ في أَهْلِ الحَقِّ والتّقويلِ عَلَيْهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَإِذا رأوا الجوابَ مِنَ العامِلِ المِشْهورِ عِنْدَهُمْ وعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَفُّوا عَنْ ذِكْرِ أَهْلِ الحَقِّ بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِم غَير جائزِ هَمْ إِنْ شَاءَ الله تَعالى. فَأَجابَ الفَقيهُ المِشاوَرُ الإمامُ القاضي أبو الوَليدِ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ: الأَشْعَرِيُّونَ عَلَى السُّنَّةِ والجَماعَةِ قاموا بِنَصْرِ الشَّرِيعَةِ [ / 28 ز ] وانْتُدِبوا إلى الذَّبِّ عَنْها والرَّدِّ عَلَى مَنْ أَخْدَ فيها مُؤْتَمِّينَ في ذَلَكَ بِكِتابِ الله تَعالَى ومُتَمَسِّكينَ بِسُنَّةِ رَسولِ الله صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ومُقْتَدينَ بإجماع المسْلِمينَ مِنَ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ، فَلا يَطْعَنُ عَليْهِم إِلاّ جاهِلٌ غَبِيٌّ أَوْ مُتَعَسِّفٌ بِدْعِيٌّ، وبِالله تَعالى التَّوفيقُ، لا شَريكَ لَهُ. قالهُ ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللهُ. و أجابَ الفَقيهُ المِشاوَرُ الإمامُ أبو الوَليدِ بْنُ العَوّادِ: قَرَأْتُ السُّؤالَ ووَقَفْتُ عَليْهِ، و أبو الحَسَن الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وأَصْحابُه المسلِمونَ عِنْدَ النَّاسِ بِالأَشْعَرِيَّةِ أَئِمَّةُ الدّينِ والحَقِّ القائِمونَ بِهِ الذَّابونَ عَنهُ بَيَّنوا أصولَ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وشَرَّفَ وكرَّمَ، و كَشَفوا عَنْ حَقيقَةِ مَعانيها لِيَرْدَعوا بِذَلِكَ أَهْلَ البِدَع والضّلالِ، وأعانَهُمْ الله تَعالى عَلى ذَلكَ وأَمَرَهُمْ بِالتَّوفيقِ والتّأييدِ وبِشَرْحِ صُدورِهِمْ بِالفَّهْمِ والتَّسْديدِ وسَلَكوا في طريقتِهِمْ مَذْهَبَ الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ وأئِمَّةِ المِسْلِمينَ في الفِقْهِ والحَديثِ، و لَمْ يَخْرُجوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَذاهِبِهِمْ، وما فَعَلوا مِنَ الرَّدِّ والاحْتِجاجِ عَلى أَهْلِ البِدَع قَدْ سَبَقَهم إلى ذلِكَ سَلَفُ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ، فَمُوالاةُ الأشْعَرِيَّةِ وَمَحَبَّتُهُمْ واعْتِقادُهُمْ واعْتِقادُ فَضْلِهِمْ فَريضَةٌ واجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ لا يَعْتَقِدُ سِوى ذلِكَ إلاّ ضالٌ مُبْتَدِعٌ. والله وَلِيُّ التَّوفيقِ بِرَحْمَتِهِ. قالَهُ ابنُ العوّاد. أَنْظُرْ تَفْضيلَ أبي الحَسَنِ الأشْعَرِيّ في صَدْر كِتاب التَّسْديدِ لا في الوَليدِ الباجِيّ.

#### [86] [مسألةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلى الخَطِّ في الأحْباسِ

مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى الخَطِّ فِي الأَحْباسِ : سُئِلَ عَنْها الفقية المِشاورُ القاضي الإمامُ أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِ وأجابَ عَنْها بِما هذا نَصُه : تَأَمَّلْتُ السُّوَالَ، والشَّهادَةُ عَلَى خُطوطِ الشُّهودِ جائِزَةٌ فِي الأَحْباسِ خاصَّةً وعلى هَذَا مَضَتِ الأَحْكامُ و بِه أَفْتَى الشُّيوخُ قَديماً، و لا تَتِمُّ الشَّهادَةُ عَلَى الحَطِّ فِي ذلِكَ إلاّ أَنْ تَشْهَدَ شُهودٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَزالوا الشُّيوخُ قَديماً، و لا تَتِمُّ الشَّهادَةُ على الحَطِّ فِي ذلِكَ إلاّ أَنْ تَشْهَدَ شُهودٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَزالوا يَسْمَعونَ أَنَّ الذي شُهِدَ فيهِ حبس وأنَّه كان يُحازُ بِهِ الأَحْباسُ، فإنْ أَنْبَتَ القائِمونَ الحبسَ عَلَيْهِ ما فِي الأَمْلاكِ عَلَى ما ذَكَرْناه، ولمَّ يَكُنْ فيما أَنْبَتْناه مدْفَعٌ كانَ الحُكْمُ لِلْحبسِ وكانَتِ الشَّهادَةُ فيهِ أَعْمَلَ، وبَطلَ التصبيرُ فِي الدَّارُ والبَيْعُ فِي نِصْفِ الفَدّانِ والْحِبَةُ فِي وكانَتِ الشَّهادَةُ فيهِ أَعْمَلَ، وبَطلَ التصبيرُ فِي الدَّارُ والبَيْعُ فِي نِصْفِ الفَدّانِ والْحِبَةُ فِي النَّسْفِ القَدّانِ والْحَبَةُ فِي النَّانِ مَعَ الجِنانِ ورَجَعَتِ الزَّوْجَةُ [ ] 1 والمِشْتَري لِنِصْفِ الفَدّانِ والثَّمَنِ الذي دَفَعَه الجبسِ النَّانِي مَعَ الجِنانِ ورَجَعَتِ الزَّوْجَةُ [ ] 1 والمِشْتَري لِنِصْفِ الفَدّانِ والنَّهِ اللهُ وَسَعْفِ الفَدّانِ والنَّهُ فِي تَرَكَةِ المَتَوقِ وإنْ قَصَّرَ القائِمانِ عَنْ إنْباتِ ما وَصَفْناهُ أَو تَبَيَّنَ التَّدْلِيسُ فِي وَثِيقَةِ الحبسِ لَتَ يَقْطَعُ بِصِحَتِه بَطلَ الحبسُ وبَقِيَتِ الأَمْلاكُ فِي أَيْدي المَقومِ عَلَيْهِم فيها. و باللهِ لتَقَاقَى قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

## [87] [مَسْأَلَةٌ فيمن ابْتاعَ كِتاباً مِنْ كُتُبِ العِلْمِ، ثُمَّ جاءَ رَجُلُّ يَدَّعي مِلْكِيّةَ ذَلِكَ الكِتابِ ]

ما تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ كِتَاباً مِنْ كُتُبِ العِلْمِ ثُمَّ جاءَ رَجُلُ يَدَّعي أَنَّ ذَلِكَ الكِتَابَ كَانَ لَهُ وَأَنَّه زَالَ عَنْ يَدِه بِوَجْهٍ ذَكْرَه مُنْذُ دَهْرٍ طَوِيلٍ، و أَتَى بِعَقْدٍ تَضَمَّنَ مَعْرِفَةَ الشُّهودِ بِذَلِكَ وَأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّ فُلاناً ابْتَاعَه بِبَلَدِ كَذَا، و قالَ المِطْلُوبُ قَدْ فاتَ الكِتابُ الذي ابْتَعْته وَلَمُ يَكُنْ ذَلِكَ الكِتابُ الذي تَدَّعيهِ أَنْتَ، وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ لِلطَّالِبِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الكِتابُ الذي تَدَّعيهِ أَنْتَ، وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ لِلطَّالِبِ المُدَّعي فَلَم عَلِيهِ فَمَا تَرَى أَنْ يَلْزَمَ المِطْلُوبَ المُدَّعي عَلَيْهِ فَ الآ عُدِلَ إلى يَتَوجَّهُ الحُكْمُ لِمُسْتَحِقِّ الشَّيءِ بِهِ إلاّ بَعْدَ شَهاداتِ العُدُولِ عَلَى عَيْنِه و إلاّ عُدِلَ إلى يَتَوجَّهُ الحُكْمُ لِمُسْتَحِقِّ الشَّيءِ بِهِ إلاّ بَعْدَ شَهاداتِ العُدُولِ عَلَى عَيْنِه و إلاّ عُدِلَ إلى يَتَوجَّهُ الحُكْمُ لِمُسْتَحِقِّ الشَّيءِ بِهِ إلاّ بَعْدَ شَهاداتِ العُدُولِ عَلَى عَيْنِه و إلاّ عُدِلَ إلى

<sup>1</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة.

المِطْلوبِ فيما شَهِدَ بِهِ؛ إذْ لا يَصِحُّ لِلْحاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لِلْمَشْهودِ لَهُ دونَ تَعَيُّنِ المِشْهودِ فيهِ عنده.

#### [88] [مَسْأَلَةٌ في الحامِلِ مَتى يُحْكَمُ لَها بِالنَّفَقَةِ ]

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: الاختِلافُ مِنْ قَولِ مالِكٍ مَوْجودٌ في الحامِلِ مَتى يُحْكَمُ لَهَا بِالنَّفَقَةِ، فَالمِعْروفُ مِنْ قَولِه في المُدَوَّنَةِ والمُعْتْبِيَّةِ والمُوازِيةِ أَضًّا بَجِبُ بِثُبُوتِ الحَمْلِ وإنْ لَمْ يوضَعْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مالِكٍ أَنَّ النَّفَقَةَ لا بَجِبُ حَتّى يوضَعَ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِالنَّفَقَةِ لِمُدَّةِ الحَمْلِ عَافَةَ أَنْ يَكُونَ رَجًا فَيَنْفَشَ.

## [89] [مسألةٌ فِي الأَمَةِ إذا ماتَ سَيِّدُها وهِيَ حامِلٌ، هَلْ يُحْكَمُ لَها بِأَنَّها أُمُّ وَلَا مَةٍ ] وَلَدٍ أَمْ خُكْمُها خُكْمُ الأَمَةِ ]

قال رَضِيَ اللهُ عَنهُ: الأَمَةُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا و هِيَ حَامِلٌ، فيها ثَلاثَةُ أَقُوالِ: فَقَوْلٌ بِظُهورِ الحَمْلِ و تَبَيُّنِه يَحْكُمُ لَهَا بِأَنَّهَا أَمُّ وَلَدٍ أَ. وقَوْلٌ إِنَّهَا لا يُحْكُم لَهَا بِحُكْمِ أَمِّ الوَلَدِ وَحُكْمُها حُكُمُ الأَمَةِ حَتَّى تَضَعَ. وقَوْلٌ ثَالِثٌ إِنَّهُ يوقفُ أَمْرُها فإنْ وَضَعَتْ حُكِمَ لَهَا فِي وَحُكْمُها حُكْمُ الْحَمْلِ بِحُكْمِ الحُرَّةِ. مُلَا فَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَمِّلِ المُحَمِّلِ بِحُكْمِ الحُرَّةِ.

[90] [مسألةٌ في المُلاعَنةِ على الحَمْلِ هلْ تَكُونُ قَبْلَ الوَضْعِ أَم بَعْدَه ؟]

أم الولد هي الأمة التي تنجب من سيدها ولداً، ولها أحكام تختلف عن الأمة.  $^{1}$ 

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: اِخْتَلَفَ قَوْلُ مالِكٍ فِي المِلاعَنةِ عَلَى الحَمْلِ؛ فَالمِشْهورُ مِنْ قَوْلِه وعَلَيْه يَدُلُّ [ / 29 ز ] الحديثُ أنَّهُ يُلاعِنُها، ورُوِيَ عَنهُ أنَّهُ لا مُلاعَنةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَضَعَ، وأَفِيُهُ مَذْهَبُ أبي حَنيفةً.

#### [91] [مسألةٌ فِي المَرْأة الحامِلِ تَزْني فَلا يَقْرَبُها زَوْجُها حَتّى تَضَعَ ]

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: المرْأة الحامِلُ تَزْنِي فَلا يَقْرَهُما زَوْجُها حَتَّى تَضَعَ، فَتَدَبَّرْهُ.

#### [92] [مسألةٌ فِي أنَّ الغَلَّةَ واجِبَةٌ لأهْلِ الحبسِ مِنْ حينِ تَوْقيفِها ]

قالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: رَأَيْتُ سِجِلاً بِحَطِّ ابْنِ سَعْدانَ عَنِ القاضي عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَحْمَدُ أَ قاضي الجماعةِ بِقُرْطُبَةً بِما في هذا الكِتابِ عَنهُ في ذي القِعْدَةِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَرْبِعِ مَا تَةٍ. وهذا الكِتابُ نُسْخَتانِ: عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدانَ الأَمْوِيُّ، وحُسَيْن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدانَ الأَمْوِيُّ، وحُسَيْن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الأَرْدِيُّ، إلى سائِرِ أَسْماءِ اللهُ وَحُوانَ ومُحَمَّدُ ابْنُ عَتّابِ بْنِ مُحْسِنٍ، وسَعيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الأَرْدِيُّ، إلى سائِرِ أَسْماءِ الشَّهُودِ، ثُمَّ كَتَب القاضي الْمَذْكُورُ رَحِمَهُ اللهُ فِي آخِرِ التَّسْجيلِ بِيَدِهِ : بِسْمِ الله الرَّحْمنِ اللهُ الرَّحْمنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمنِ اللهُ الرَّحْمنِ اللهُ الكِتَابِ مِنْ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ سيرةَ قامَ عِنْدَ القاضي الثَّانِيَةِ المُؤْتَسَخَةِ بَعْدَ الأُولِي فِي بَطْن هذا الكِتَابِ مِنْ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ سيرةَ قامَ عِنْدَ القاضي الثَّافِي اللهُ اللهُ اللهُ الكُتَابِ مِنْ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ سيرةَ قامَ عِنْدَ القاضي المُنْ اللهُ ا

<sup>1</sup> هو أبو المطرّف عبد الرحمان بن أحمد بن سعيد بن بِشْر بن غرْسيةَ قاضي الجماعة بقرطبة المعروف بابن الحصّار، صحِبَ أبا عمر الإشبيلي وتفقّه عنده، يُشهد له بسعة علمه في الفقه وعلم الشروط والوثائق (انظر الصّلة لابن بشكوال: المكتبة العصرية ، بيروت ، 2003م ص 270).

عَبْدِ الرَّمْنِ ويَحِيى بْنِ وافِدٍ، و أَثْبَتَ عِنْدَهُما أَنَّ البائِعَ مِنْهُ عَبْد الله بْنُ عَبْدِ البَرِّ حَبَّسَ الجنانَ الْمَذْكُورَ قَبْلَ بَيْعِهِ مِنْهُ، وفي هذِه الشّورى بُشْرى صلح فيه الجنان وبُشرى صلح فيه الله الله عَبْدُ الله بْنُ يَحْيى واللَّيْثُ بْنُ حديش ومُحَمَّدُ بْنُ عَتَابٍ الدّين صَحيح مِنْهُ، قالَ بِذلِكَ عَبْدُ الله بْنُ يَحْيى واللَّيثُ بْنُ حديش ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الملِكِ وحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ ومُحَمَّدُ الله بْنِ عَبْدِ الملكِ وحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُلْفِتٍ ومُسْعُودُ بنُ سُلَيْمانَ بْنِ مُلْفِتٍ وأَحْمَدُ بْنُ مُلْفِتٍ اللهَ يَسِي التَّميمِيُّ. انْتَهى.

#### [93] [ الحاكِمُ الْمَعْرُوفُ بِالإعْتِدَالِ: هلْ يَجُوزُ عَزْلُهُ ؟ ]

مَسْأَلَةٌ فِي قاضي وليه : الجوابُ فِي رَجُلٍ إِلَى نَظَرِهِ حِهَتَانِ تَحْتُوي عَلَى أَرْيَدَ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ وَجُمْسِمائَةِ رَجُلٍ مِنْ بَيَاضٍ ورَرِّيعَةٍ يعمرُ عَلَى أَمْوالْجِما أَلُواح سَدِّ النّغورِ ومِنَ الْخِيوشِ ومَؤُونَته وغَيْرِ ذلِكَ مِن أَخْلاطِ النّاسِ ومِن [فراغ] المستقوطنينَ بِما تَشْتَكَي مِنْ الجيوشِ ومَؤُونَته وغَيْرِ ذلِكَ مِن أَهْلِ الاتّصالِ بِمِمْ خَمْسَةٌ أَوْ نِصْف البَياضِ مِنْهُ نَحُو حَمْسِينَ رَجُلاً وتَبِعَهُمْ عَلَى ذلِكَ مِنْ أَهْلِ الاتّصالِ بِمِمْ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَةٌ مِنْ غَيْرِ الصِّنْفِ الْمَذْكُورِ وسائِر النّاسِ مِنَ البَياضِ والرَّعِيَّةِ وغَيْرِهِمْ مِنْ أَخْلاطِ النّاسِ أَوْلَغ النّاسِ وَلَيْعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مَعْ قُرْبِ جانيه عَلَى [ ... ] الخاصَّة والعامَّة مِنْهُمْ يَصِفُونَه بِالاعْتِدالِ فيهِم وفي غَيْرِهِمْ مَعَ قُرْبِ جانيه عَلَى الضَّغُوعِ عَنِ الطَّقِعَ والمساكينِ بِالعَطْفِ عليْهِم ولينِ كَنَفِه هُمُ عَلَى [ ... ] وإغراضه بالصَّفْحِ عَنِ الخاهِلينَ فَذَهَبَ بَعْدَ المِرَّةِ إِلَى طَلَبِ عَزْلِه بِذلِكَ التَّشَكِي المَاتَق مِنْهُمْ مَنْ كَانَ الْمُومَ عَلَيْهِم وصِهْرُه وصاحِبُه أَيْضاً ومِنْهُمْ مَنْ كَانَ ابْنُ عَمِّه دنياً قَبْل المَقومِ عَليْهِ حاكِماً مَكَانَ المِطْلُوبِ، فَهَلْ تَرَى [ ... ] توجِبُ تأخيرَ الحُكْم عَنْهُمْ وعَنْ المَقومِ عَلَيْهِ حاكِماً مَكَانَ المِطْلُوبِ، فَهَلْ تَرَى [ ... ] توجِبُ تأخيرَ الحُكْم عَنْهُمْ وعَنْ المَقومِ عَلَيْهِ حاكِماً مَكَانَ المِطْلُوبِ، فَهَلْ تَرَى [ ... ] توجِبُ تأخيرَ الحُكْم عَنْهُمْ وعَنْ

 $<sup>^{1}</sup>$  عبارة من نحو ثلاث كلمات غير واضحات الرسم والمعنني؛ والمسألة غير واردة في «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عبارة من نحو سبع كلمات غير واضحة الرسم والمعنى.

سائِرِ الأصْنافِ الْمَذْكُورَةِ الوافِرةِ العَدَدِ، مَرَّاتٍ كَثيرةً وأَضْعافاً مُضاعَفَةً أَمْ لا ؟ جَاوِبْنا أَ بِالحَقِّ فِي ذلكَ.

فأجابَ الفَقِيهُ القاضي أبو الوليدِ بْنُ رُشْدِ: تَأُمَّلْتُ -عَصَمَنا الله وإياك - سُؤالَكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الحاكمُ الذي سَأَلْتَ عَنهُ مَشْهوراً بِالعَدالَةِ مَشْهوراً بالخَيرِ والأمانَةِ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الحاكمُ الذي سَأَلْتَ عَنهُ مَشْهوراً بِالعَدالَةِ مَشْهوراً بالخَيرِ والأمانَةِ وَقَفُمْ منْ تشكى مِنْهُمْ وطلَبَ عَزْلَه فِي تَشَكّيه مِنْهُ وسُؤالِه عَزْلَه بِمُطالَبَتِه بِوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ التي أَوْمَأْتَ إلَيْها فِي سُؤالِكَ فَلا يَنْبغي أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الحُكْمِ ولا يُصْرَفَ عَنِ النَّظِرِ فيهِ، والله وَلِيُ التَّوفيقِ. قالَ ذلِكَ ابنُ رُشْدٍ. و أجابَ الفَقِيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤالِكَ – أَرْشَدَنا الله وإيّاكَ – وبمِثْلِ هذا الجَوابِ أقولُ فيهِ، و الله وَلِيُّ التَّوفيقِ. قالَهُ عُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

## [94] [مسألةٌ فِي رَجُلٍ يَرْغَبُ في الزَّواجِ مِنْ صَبِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الشَّيعَةِ ]

مَسْأَلَةٌ نَزَلَتْ أَيّامَ أَبِي إِسْحَاقَ التَّونُسِيِّ و أَبِي القاسِمِ السّيوريِّ، وذلكَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبا إِسْحَاقَ عَنْ صَبِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الشّيعَةِ ذاتِ جَمَالٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَها و لابُدَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِه العَنَتَ فَقَالَ أَبو إِسْحَاقَ فِي الجَوابِ: الشّيعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، فَضَرْبُ يُفَضِّلُ عَلَى نَفْسِه العَنَتَ فَقالَ أَبو إِسْحَاقَ فِي الجَوابِ: الشّيعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، فَضَرْبُ يُفَضِّلُ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَهَذا المِفْصُولَ عَلَى الفاضِلِ كَمَنْ يُفَضِّلُ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فَهَذا لا يُسْمَعُ إليْهِ ويُبَيَّنُ لَهُ سَوءُ عَمَلِهِ وتُقامُ عَلَيْهِ الدَّلائِلُ ويُبَيَّنُ لَهُ خَطَوُّه حَتَى يَرْجِعَ إلى الصَّواب، وضَرْبُ آخرُ وهُمُ الذينَ [/30 ز] يُفَضِّلُونَ عَلِيّاً ويَسُبُّونَ عَيْرَ عَلَيْهِم لَعْنَهُ القيروانُ عَلَيْ القيروانُ عَلَيْهُ القيروانُ عَلَيْ اللهُ، وهؤلاءِ كَفَرَةٌ لا يَحِلُ مُناكَحَتُهُمْ وهُمْ عِمْنْزِلَةِ الكُفّارِ، فَعَثَرَتْ عَامَّةُ القيروانُ عَلَى فُتْيا

<sup>1</sup> في الأصل: جَوابُنا.

<sup>2</sup> في «ز»: يُسيئون؛ والتّصويب من «ر».

<sup>3</sup> في «ز» : القروان ، والتصويب من «ر».

أبي إسْحاقَ فَقَالَتْ إِنَّهُ قَسَّمَ الشَّيعَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ هو كَافِرٌ، وآل الحَالُ إِلَى أَن اسْتُثيب [أبو إسحاق] ، فَكَانَتْ العامَّةُ تَقُولُ فِي أُوِّلِ الحَالِ انْظُرُوا وَجْه أَبِي إِسْحاقَ لَمَا ارْتَدَّ صارَ وَجْهُه كَانَّهُ وَجْهُ كَافِرٍ ، واتَّفَقَ الفُقَهاء عَلَى ذلِكَ لِقَطْعِ الذَّريعَةِ وأبَى أَنْ يَتُوبَ حَتَى قَالَ لَهُ شَيْخٌ مِنَ الفُقَهاءِ: مَا لَكَ ذَنْبُ تَتُوبُ مِنْهُ؟ قَالَ تَتُوبُ وأَنْتَ تَنُوي أَنَّكَ تَتُوبُ مِنَ الذُّنوبِ التي سَلَفَتْ. فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَقَالَ إِنِي أَتُوبُ مِنْ ذُنوبِي أَوْ خُو هذا، فكانتِ العامّةُ تقول في التي سَلَفَتْ. فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَقَالَ إِنِي أَتُوبُ مِنْ ذُنوبِي أَوْ خُو هذا، فكانتِ العامّةُ تقول في أوّلِ الحَالِ انْظُرُوا وَجْه أَبِي إِسْحاقَ لَمَا ارْتَدَّ صَارَ وَجْهُه كأنّه وَجْهُ كافِرٍ ، وانظروهُ لمَا تابَ صَارَ وَجْهُه كأنّه وَجْهُ كافِرٍ ، وانظروهُ لمَا تابَ صارَ وَجْهُه وَجْهُ وَجْهُ مُؤْمِنٍ.

## [95] [مسألةٌ فِي رَجلٍ حَلَفَ ألاّ يَطبُخَ خُبزَه في فُرْنٍ لِكراهِيَتِه لِصاحِبِه ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بْنُ الحاجِّ: نَزَلَتْ وشاوَرَنَا فيها القاضي أبو عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بْنُ حَمْدِينَ، و ذلِكَ أَنَّ وَلَدَ ابْنِ أبي عَبْد اللَّه بنِ 2 عَبْدَ الرَّحْنِ حَلَفَ بِالأَيْمانِ اللاّزِمَة لَا يَطْبُحَ خُبْزَه فِي فُرْنٍ يُقارِبُه لِكَراهِيَتِه لِلْفَرّانِ الذي فيهِ، فأخذت امْرَأَةٌ مِنْ دارِه خُبْرَه فَحَمَلَتْه إلى الفُرْنِ المِذْكُورِ وطَبَحَه الفَرّانُ المِذْكُورُ فَاعْتَزَلَ امْرَأَتَه، فَحَضَرْنا عِنْدَ القاضي فَخَمَلَتْه إلى الفُرْنِ المِذْكُورِ وطَبَحَه الفَرّانُ المِذْكُورِ وطَبَحَه الفَرّانُ المِذْكُورُ فَاعْتَزَلَ امْرَأَتَه، فَحَضَرْنا عِنْدَ القاضي مُنْصَرِفِينَ مِن إعذارٍ كَانَ يومَ الأحَدِ الحادي عَشَرَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وتِسْعِينَ وأَرْبَعِ مِائَةٍ، مُنْصَرِفِينَ مِن إعذارٍ كَانَ يومَ الأحَدِ الحادي عَشَرَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وتِسْعِينَ وأَرْبَعِ مِائَةٍ، وشَاوَرَنا فيها، فَقُلْتُ أَنا : إنَّ هذِه المِسْأَلَةَ الْعَرِي عَلَى اخْتِلافِ أَصْحابِنَا فيمَنْ حَلَفَ أَلاّ يُفارِقَ غَرِيمَه فَقَرَّ مِنْهُ يَعْلَ فِعْلاً فَأَكُوهِ عَلَيْهِ أَو غُلِبَ، وهِ هِيَ مَسْأَلَةُ الغَرِيمِ الذِي حَلَفَ أَلاّ يُفارِقَ غَرِيمَه فَقَرَّ مِنْهُ أَوْ أَفْلَتَ ، و قالَ أبو الوَليدِ بْنُ رُشُدٍ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِي هذِه اليَمينِ شَيْءٌ لأَنّه إثمَا حَلَفَ أَلاّ يَطْبُحُ فَلُمْ يَطْبُحُ فَلَمْ يَطْبُحُ فَلَمْ يَطْبُحُ ولا أَمَرَ مَنْ يَطْبُحُ فِي ذَلِكَ الفُرْنِ، و لَوْ حَلَفَ أَلاّ يَطْبُحُ لَهُ لَحَنَثَ، ثُمُّ

ریادة من «ر» ، وفي «ز» : هذا.  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : بل.

جَرى الكَلامُ بَعْدَ ذلِكَ بَيْنَنا فِي مَسائِلَ مِنَ الطَّلاقِ مَرَّتانِ، و مِنْها المِسْلِمُ هَلْ يُجْبِرُ امْرَأَتَه النَّصْرانِيَّةَ عَلى الاغْتِسالِ مِنَ الحِيضَةِ، ومِنْها مَسْأَلة ألاّ يَرْكَب السَّفينَةَ أوْ يَدْخُلَها، و مِنْها مَسْأَلة النِّيَّةِ فِي الوُضوءِ، ومَسائِلُ غَيْرُها، فانْفَصَلْنا عَلى أنَّ اليَمينَ لا تلزمُهُ.

## [96] [هَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ إِذَا ادَّعَا الْبَائعُ جَهْلَه قِيمَةَ الْبَيْعِ يَوْمَ نَفَاذِهِ ؟ ]

جوابَكَ رضي الله عنكَ في امرأةٍ كانتْ لها أرْحَةً أَلْقَتْهَا في جُمْلَةِ بَقْرٍ فَعَابتْ عنْ عينها عاماً فَحَمَلَتْ، ولمْ تَرَها المدَّةَ المذكورَةَ وَلا وُصِفتْ لها على صِفَتِها، فأشْرَكَتْ فيها رَجُلاً وَبَقِيَتِ الشَّرِكَةُ بَيْنهُما فيها عَنْها أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي كُل ذَلكَ غائبَةٌ عَنْها، فَسَأَلْتُهُ عَنْها، فَصَغَرَها في عَيْنِها وَحَقَّ رَها وَأَخْفَى عَنْهَا حَمْلَها وَقالَ لها : بِعْنِي نَصِيبَكِ مِنْها، فَفَعَلَتْ ذلكَ وَقَبضتْ منهُ الثَّمنَ فما مَرَّ لوقتِ ابْتِياعِها لها إلاَّ شَهرٌ حَتَّى أتى بما إلى دَارِه وَهِي قَدْ وضَعَتْ فَقَالَتْ لَهُ: أَو هَذه هي الأرْحَةُ التي صَغَرَّهَا في عَيْنِي وَحَقَّرْهَا ؟ فَقَالَ : إنَّا كَانَ سَعْدِي، فَطَلَبَتْ حِصَّتَها منْها وَقَالَتْ (بِعْتُ مَا) لَا يُعْتِى بَاقِيَةٌ، وَلهَا [نَسْلُ ] لمَ لَلْأَةِ أَعْوَامٍ، وَفِي كُلِّ عامٍ تَضَعُ، وَهِي بَاقِيَةٌ، وَلهَا [نَسْلُ ] لمَ لَلاَئْةِ حَصَّتَها منْها وَقَالَتْ (بِعْتُ مَا) لاَيُحْورَةٍ وَفِي نَسْلِها، وَقَدْ بَاعَتْ حِصَّتَها منْها عَلَى الوَجْهِ المؤصُوفِ، وَلمُ تَعْرِفْ قَدْرَ مَا بَاعَتْ ؟ وَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُمًا فِيمَا ذَكَرَتُهُ أَمْ لاَ ؟

<sup>1</sup> الأَرْخَةُ ، الأَنْتَى مِنَ البَقَر البكر التي لم يَنْزُ عليْهَا الثِّيرَانُ (اللسانُ ، مادّةُ «أرخ»).

 $<sup>^2</sup>$ کلمة سقطت من «ر».

<sup>3</sup> بياض في «ر»

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

وَمَا يَجِبُ لَمَا فِي ذَلكَ كُلّهِ ؟ فأجَابَ ( الْفَقِيهُ المُشَاوَرُ ) أَبُو القَاسِمِ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ أَوَّ الشَّرِيكُ ثَمَا قَالَتِ المُرَّأَةُ فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ بَجِبُ فيهِ القِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ لِفَوْتِ ذَلِكَ عَلَى أَوَّ الشَّرِيكُ مَا قَالَتِ المُرَّأَةُ فَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ بَجِبُ فيهِ القِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ لِفَوْتِ ذَلِكَ عَلَى مَا زَعَمَتُهُ، وإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِذَلكَ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِه أَنَّ المُرْأَة كَانَتْ عَالِمَةً بَمَا أَشْرَكَتْ فيهِ، وَلَمْ مَا زَعَمَتُهُ، وإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِذَلكَ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِه أَنَّ المُرْأَة كَانَتْ عَالِمَةً بَمَ أَشْرَكَتْ فيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَمَا سَبِيلٌ إِلَى اسْتِرْجاعِ الْبَقَرَةِ، واللهُ المُوفِّقُ للِصَّوَابِ بِعِزَتِه؛ قالَهُ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

وَأَجَابَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَاجِّ : تَأُمَّلَتُ سُؤَالَكَ، وَالْبَيْعُ جَائِزٌ عَلَى المُؤْاةِ فِي الْبَقَرَةِ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا إِلاَّ أَنْ يَقْبُتَ أَنَّهَا مُوَلَّى عَلَيها أَوْ أَنَّ المُؤَاة الْبَائِعَةَ لَمْ تَعْلَمْ صِفَةَ البَقَرَةِ لِيُعْدِها عَنْ مَوْضِعِها،فَإِذَا تَبَتَ ذَلِكَ فَيَنْقُضُ حِينَئِذِ البَيْعُ، البَائعَةَ لَمْ تَعْلَمْ صِفَةَ البقرة لِيُعْدِها عَنْ مَوْضِعِها،فَإِذَا تَبَتَ ذَلِكَ فَيَنْقُضُ حِينَئِذِ البَيْعُ، ويَنْبَغِي أَنْ يَصِحَ بِالْقيمَةِ يَوْمَ قَبْضِ المُبْتَاعِ البَقرَة لِمَا اقْ تَضَاهُ سُؤَالَكَ مِنْ فَوَاتِ الْبَقرَة وباللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ.

# [97] [مسألةٌ فِيمَا يُتَّخَذُ حَوْلَ المَسَاجِدِ وفي رِحَابِهَا مَنْ حَوانيتَ وَأَبْنِيَةٍ مِنْ شأنِهَا التَّضْيِيقُ عَلَى طَرِيقِ المُصَلِّينَ ]

لسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحيمِ. اَلْحُوابُ رَضِيَ اللهُ عَنْكُمْ وأَرْضاكُمْ عَنْ رِحابِ الْحَامِعِ كَضْرَةِ إِشْبِيلِيَةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى مِنَ الْحُوانِبِ الأَرْبَعَةِ الْخُذَتْ حَوانِيتُ لِبَيْعِ الْفَواكِهِ  $^{5}$  والْخُبْرِ والنُّوَارِ الَّذِي يُتَّحَذُ للِتَّمالِيحِ (مِنْ فولٍ وَكُلِّ زِرِيعَةٍ تُقْلَى)  $^{4}$ ، وضُيِّقَ طَرِيقُ الْمُسْلِمينَ لِذَلِكَ  $^{5}$  حَتَى لا يُسْتَطاعَ النَّفاذُ إِلَى بابٍ مِنْ أَبُوابِ [ / 31 ز ] الجَّامِعِ ولاَ إِلَى الذَّهابِ فِي لِذَلِكَ  $^{5}$  حَتَى لا يُسْتَطاعَ النَّفاذُ إِلَى بابٍ مِنْ أَبُوابِ [ / 31 ز ] الجَّامِعِ ولاَ إلى الذَّهابِ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ إِلاّ بِالْمَشَقَّةِ الشَّديدَةِ، ويُصَلّى النَّاسُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي الْحُوانِيتِ والشَّوارِع

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: المشتري.

<sup>3</sup> في «ت» : الفاكهة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ت» : بذلك.

الْبَعيدَةِ عَنِ الْجُامِعِ ورِحاابُهُ مُمُلُوءَةً  $^1$  مُتَمَلَّكَةً، ويُباتُ فِي تِلْكَ الْحُوانِيتِ الْمُتَّحَدَةِ فِي الرِّحابِ بِالْقُواحِشِ بِالسَّمَاعِ الْفاشي. وَكَذلِكَ يُدْكُرُ أَنَّهُ  $^2$  يكْريها بِمَّنْ يَسْكُنُها ما  $^8$  شاء الله عَنْ وَعَلَّ فِي السِّرِّ وَيَأْخُذُ الْكِرَاءَ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِها  $^4$  رَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَسْأَلُ عَنِ الرِّحابِ الْمَدْكُورَةِ أَنَّ السُّكُنَى فِيهَا رِينَةٌ لِلْبَلَدِ ولا غِنى [لها عَنْهَا ]  $^7$ وأَنَّهُ أَدْرِكَ السَلَفَ الرِّحابِ الْمَدْكُورَةِ أَنَّ السُّكُنَى فِيهَا رِينَةٌ لِلْبَلَدِ ولا غِنى [لها عَنْهَا ]  $^7$ وأَنَّهُ أَدْرُكَ السَلَفَ الله الله الله عَلَى الْجُورُ أَنْ السَّكَىٰ فِيهَا ويُؤْخَذَ كِراؤُها [ / 14 ز ] ويُنْفَقَ عَلَى الْجُرَسِ  $^6$  ؟ وهَلْ إِنْ جازَ كَلَوُها فِي السِّرِ لِمَنْ يَهُولُهِما فِي السِّرِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ السُّعْفِي السَّمِّ يَعْفِرُ وَقَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْإِمامِ تَعْيرُ هَذَا إِنْ لَمْ يَجِبُ فِي السَّمَّةِ مَمْ الله وَمَلِي اللهُ وَهُلُ يَجِبُ أَنْ تَبْقَى (حاوِيةً) حاليَةً دونَ فِناءٍ فَعَمَّ عَلَى الرِّحابِ الْمُدَّكُوا إِنْ شاءَ الله وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمُةُ اللهِ تَعَلَى وبَرَكَاتُهُ ؟ ((فَأَجابَ: تَصَفَّحْتُ – رَحِمَنَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ والْمَامِ – أَصْلَحَهُ والسَّلامُ عَلَيْكُمُ ورَحْمُةُ اللهِ تَعَلَى وبَرَكَاتُهُ ؟ ((فَأَجابَ: تَصَفَّحْتُ – رَحِمَنَا اللهُ وَإِلَى الْمُعَلِمِ والسَّلامُ عَلَيْكُمُ ورَحْمُةُ اللهِ تَعَلَى وبَرَكَاتُهُ ؟ ((فَأَجابَ: تَصَفَّحْتُ – رَحِمَنَا اللهُ وَإِلَى عَلَى السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ورَحْمُةُ اللهِ تَعَلَى وبَرَكَاتُهُ ؟ (وفَقْتُ عَلَيْهِ ، ويَجِبُ عَلَى الإمامِ – أَصْلَحَهُ اللهُ – (التَّشَديد فِي مَنْعِ بَيْعِ  $^{10}$  الْفُولَكِهِ والنُوارِ إِلَى الْحُوانِيتِ  $^{11}$  اللَّيْ فِي رِحابِ الْمُسَلِحَةِ اللهُ – (التَّشَديد اللهُ مَنْعُ بَيْعِ  $^{10}$  الْفُولَكِهِ والنُوارِ إِي الْحَامِ والنَّوارِ أَلِي الْحَامِ اللهُ والمَعْلَى الْمُعَلِمُ والْمُعْلِمُ اللهُ الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز» : مملوكة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي «م» و «ز» : أنها.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فِي «ت» : من شاء.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فِي «ت» : أمورها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فِي «ر» : الحوض.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> فِي «ز» : بناء، وفي «ت» : فناء وهو الأصوب.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> مَا بِين قوسين معقوفتين سقط من جميع النسخ عدًا «ر».

<sup>10</sup> في «م»: قَلْع الفواكه، وَلعَلَّ مَا نَقَلْنَاهُ عن «ز» هوَ الأنسبُ.

<sup>11</sup> زيادة من «ز».

وأَجابَ الفَقِيه القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَاجِّ: تَأْمَلْتُ - أَرْشَدَنا اللهُ وإِيّاكَ - سُؤَالُكَ، وَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الأمرُ على مَا وَصفتهُ فِيهِ فَالْواجِبُ عَلَى مَنْ إليْهِ النَّظُو سُؤَالُكَ، وَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الأَمرُ على مَا وَصفتهُ فِيهِ فَالْواجِبُ عَلَى مَنْ إليْهِ النَّظُو فِي رِحابِ الجَّامِعِ اللاَّصِقَةِ بِهِ فِي أُمورِ الْمُسْلِمينَ، إذا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ هذِهِ الْخُوانيتَ التُّخذَتُ فِي رِحابِ الجَّامِعِ اللاَّصِقَةِ بِهِ وَحِيزَتْ وَثَبَتَ أَمْرُها بِواجِبِ الثَّبْتِ، أَنْ يَأْمُرَ بِتَغْييرِ بِناءِ رَسِّمِها وتَعْفِيَةِ أَثَرِها وصَرْفِ وَحِيزَتْ وثَبَتَ أَمْرُها بِواجِبِ الثَّبْتِ، أَنْ يَأْمُرَ بِتَغْييرِ بِناءِ رَسِّمِها وتَعْفِيةِ أَثَرِها وصَرْفِ وَحِيزَتْ وثَبَتَ أَمْرُها بِواجِبِ الثَّبْتِ، أَنْ يَأْمُرَ بِتَغْييرِ بِناءِ رَسِّمِها وتَعْفِيةِ عَلَى الْمُصَلِّينَ والرِّفْقِ لِعامَّةِ مُواضِعِها بَرَاحاً \* عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، لِما فِي ذلِكَ مِنَ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُصَلِّينَ والرِّفْقِ لِعامَّةِ لِعامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ خَهى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَشِياءَ أَصْلُ نَهْبِهِ عَنْها مَنْفَعَةُ الْعامِّةِ. رَوى ابْنُ <sup>5</sup> الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلِهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَرْجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي الْمَامِيْةِ عَنْ أَبِي الْمُنْ اللهُ عَنْ أَبِي الْمُعْتَبِعُ عَنْ أَبِي الْمُعْتَقِ عَنْ أَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْمِ الْمُعْتَقِ عَنْ أَبِي الْمُعْتِ الْمُعْتِهِ عَنْ أَبِي عَلَيْهِ الْمُؤْتِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عَنْ أَلِي الْمِلْمُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمِلْهُ الْمُؤْتِ الللهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

1 في «ز» : النكير.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مَا بِينَ القوسَيْن سقط من مخطوطة الرباط الَّتِي أورَدَ ناسِحُها بدل ذَلكَ العبارةَ الآتية : « ويجب عَلَى الإمام ... تغيير جميع مَا ذكرت أنَّهُ اتخذ للبيع فِي الحوانيت ».

<sup>3</sup> سقطت هذه الفقرة المحصورة بين العلامتين من «ت» وَهِيَ تشكل الجوابَ الأوَّلَ عَنْ هذهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أجابَ عَنْهَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ الله بْنِ الحاج.

<sup>4</sup> أي: بَيِّناً وظَاهِراً ، يُقالُ: أتى بالكُفْرِ بَراحاً بمعنى: جِهَاراً. ( انظر اللسان ، مادة «برح» ).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : أبو.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لا تَلْقُوْا الرُّكْبانَ لِلْبَيْعِ، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَناجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ  $^1$  الحَديثُ. وَما قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللهُ وَأَفْتَوْا بِهِ عَلَى مَرٌ الأَيّامِ مِنْ تَضْمينِهِمُ الصُّنَاعَ وإِحْراجِهِمْ  $^2$  إِيّاهُمْ  $^3$  مِنْ بَيْنِ سائِرِ الأُجَراءِ ؛ إِنَّمَا ذلِكَ كُلُّهُ مَرً الأَيّامِ مِنْ صَلاحٍ  $^4$  الْعامَّةِ وَمَنْفِعَتِها ورِفْقِها، وَقَدْ مَنَعَ اللهُ عَلَى لِسانِ نَبِيّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $^5$  صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ / 15 ز ] : « لا ضَرَرَ وَلا ضِرارَ وَسَلَّمَ الصَّرَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $^5$  صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ / 15 ز ] : « وَقَدْ  $^7$  قَالَ عَبْدُ ضِرارَ  $^6$ ، وقَالَ مالِكُ : وإذا كَانَ ضَرَرُ حَكَمَ السُّلُطانُ بِنَفْيِ الضَّرَرِ. وَقَدْ  $^7$  قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الحُسَنِ  $^8$ : سَأَلْتُ أَشْهَبَ  $^9$  عَنِ الرَّحُلِ يَتَزَيَّذُ فِي دارِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ذِراعاً، المُلكِ بْنُ الحُسَنِ  $^8$ : سَأَلْتُ أَشْهَبَ  $^9$  عَنِ الرَّحُلِ يَتَزَيَّذُ فِي دارِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ذِراعاً، ذِراعاً، فَإِذَا بَنِي (فيهِ بُنْيَاناً )  $^{10}$  وَجَعَلَهُ بَيْتاً قَامَ عَلَيْهِ جَارُهُ اللّذِي هُوَ مُقَابِلُهُ مِنْ جَانِهِ وَرَعَمَ الطَّرِيقِ فَأَنْكُرَ عَلَيْهِ مَا تَزَيَّدَ وَرَافَعَهُ إِلَى السُّلُطانِ، وأَرادَ أَنْ يَهْدِمَ مَا تَزَيَّدَ مِنَ الطَّرِيقِ وَرَعَمَ الطَّرِيقِ فَأَنْكُرَ عَلَيْهِ مَا تَزَيَّدَ وَرَافَعَهُ إِلَى السُّلُطانِ، وأَرادَ أَنْ يَهْدِمَ مَا تَزَيَّدَ مِنَ الطَّرِيقِ وَرَعَمَ الطَّرِيقِ كَانَ وَافِياً لَا لِي كَانَ قِبَلَهُ  $^1$  وَمُرْبِطاً لِدابَيْهِ  $^1$  وَفِي بَقِيَّةِ الطَّرِيقِ كَانَ وَبِمَلَهُ لِدابَيْهِ  $^1$  وَمُنْ طَالَةٍ لِدَابِيهِ  $^1$  وَافِياً لَلْكَ كَانَ قِبَلَهُ  $^1$  وَمُرْبِطاً لِدابَيْهِ  $^1$  وَقُ بَقِيَّةِ الطَّرِيقِ الْمُعْمَ مَا تَزَيَّدَ مِنَ الْمُعْمَ مَا تَرَقَعَهُ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلُونَ وَالْمَا لَيْلُهُ مِنْ مَا تَرَقَرَبُوا اللْهُ لِمِي مُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>.</sup> انظر الحديث في سنن النسائي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط.2، حلب ، 1986، ج7-0.25

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي «م»: إخراجه.

<sup>3</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فِي «م» : إصلاح.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> سقطت من باقي النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ز».

من علماء الأندلس واسمه عبدُ الملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن رافع ، من أهل قرطبة يكني أبا مروان ويعرف بزُونان . (انظر : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يونس الأزدي (ت.403 هـ)، تحقيق عزت العطار الحسيني ، مطبعة المدني، القاهرة ، 1988م ج1031).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في بَاقِي النُّسَخ : سألتُ الحسن، والتصويب من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ت».

<sup>11</sup> فِي «ز» : رافعا.

<sup>12</sup> سقطت من «ر».

وَرَوَيْنَا مِنْ طُوُقٍ عَنْ عُرْوَةً  $^{7}$ وَعَنْ مُجَاهِدٍ جَمِيعاً بِمَعْنَ واحِدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِ مَخْوَمٍ اسْتَعْدى  $^{8}$  عُمَرَ بْنَ الْحُطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ ظَلَمَهُ حَدّاً فِي مُوْضِعِ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ : " إِنِي لأَعْلَمُ النّاسِ بِذَلِكَ، ورُبَّا لَعِبْتُ أَنَا وأَنْتَ فِيهِ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ : " إِنِي لأَعْلَمُ النّاسِ بِذَلِكَ، ورُبَّا لَعِبْتُ أَنَا وأَنْتَ فِيهِ وَخُنُ غِلْمَانٌ، فَإِذَا قَدِمْ مَكَّةً فَأْتِنِي بِأَبِي سُفْيَانَ، (فَلَمّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَاهُ الْمَحْزُومِيُّ بِأَبِي سُفْيانَ، (فَلَمّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَاهُ الْمَحْزُومِيُ بِأَبِي سُفْيانَ، (فَلَمّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَاهُ الْمَحْزُومِيُ بِأَبِي سُفْيانَ وُلَمّا قَدِمَ مَكَّةً أَتَاهُ الْمَحْزُومِيُ بِأَبِي سُفْيانَ وَلَمّا قَدِمَ مَكَّةً أَتَاهُ الْمَحْزُومِيُ بِأَبِي سُفْيانَ وَلَمّا فَدِمَ مَكَّةً أَتَاهُ الْمَحْزُومِيُ وَلَى اللّهُ اللّهُ فَعَلَ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا أَبَا سُفْيانَ خُذْ هَذَا الْحَجَرَ مِنْ هَاهُنَا فَطَعُهُ هَاهُنَا، فَقَالَ : وَاللّهِ لَتَفْعَلَنَ فَقَالَ : لا أَفْعَلُ [فَقَالَ: وَاللهِ لَتَفْعَلَنَ فَقَالَ : لا أَفْعَلُ آفَعُلُ أَنْ عُمَرُ بِالدَّرَةِ وَقَالَ : خُذْهُ لاَ أُمَّ لَكَ  $^{12}$  وَضَعْهُ هَاهُنَا فَإِنَّكَ مَا عَمِلْتَ

<sup>1</sup> في «ز» : لذاته.

<sup>2</sup> في «ر» و «ز» : ممر.

<sup>3</sup> في «ت» : هَلْ لِذَلِكَ الْجَارِ إِلَى هَدْم بُنْيَانِ جَارِه سَبِيلٌ ؟

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ر» و «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : عديدة.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> فِي «ز» : على.

<sup>9</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> زيادة من «ز».

<sup>11</sup> زيادة من «ت».

<sup>12</sup> فِي «ز» : لاَ أَمْلِكُ لكَ.

قَدَّمُ الظُّلْمِ، فَأَخَذَ الْحُجَرَ أَبُو سُفْيانَ فَوَضَعَهُ حَيْثُ قَالَ  $^{1}$  عُمَرُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ اسْتَقْبلَ الْقِبْلَة فقالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ إِذْ  $^{2}$  لَمُ تُمِّنِي حَتَّى غَلَبْتُ أَبَا سُفْيانَ عَلَى رَأْيِهِ وَأَذْلَلْتَهُ لِي بِالإِسْلامِ. فقالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ إِذْ لَمْ تُمِّنِي حَتَّى بِالإِسْلامِ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَبُو  $^{6}$  سُفْيانَ وَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ إِذْ لَمْ تُمِّنِي حَتَّى بِالإِسْلامِ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَبُو  $^{6}$  سُفْيانَ وَقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ إِذْ لَمْ تُمِّنِي حَتَّى حَتَّى جَعَلْتَ فِي قَلْبِي مِنَ الإِسْلامِ مَا ذَلَلْتُ بِهِ لِعُمَرَ ». ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَظْلِمَ واحِداً فِي حَقِّهِ فِي جَعَلْتَ فِي عَلْمِ وَأَشِدُ إِنْ مُنْ حُقُوقِهِمْ، بَلْ هَؤُلاَءٍ  $^{4}$  أَعْظَمُ وأَشَدُ إِثْمًا ؟

## [98] [مسألةٌ فيمَن ادَّعى أنَّ زَوْجَتَه المُتَوَفَّاةَ عَنْه عَهِدَتْ بِثُلُثِ أَمْلاَكِها لاَبْنِه مِن غيْرِها، و أَنْكَرَ أَن يَكُونَ مَنْسوخاً بِعهْدٍ ثَانٍ ]

بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ، صَلَّى الله عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِمِ مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. اَلِحُوابُ - رَضِيَ الله عَنْكُمْ - فِي رَجُلٍ لَهُ جاهٌ وَمَقْدِرَةٌ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ بَعْدَ إِبَاءَةٍ مِنَ الأَنْ بِ وَبَعْدٍ عَنِ انْقِيَادِهِ وَدَحَلَ بِمَا الرَّوْجُ و حالَ بَيْنَ أبيها و بَيْنَها و الْحَخَلَها عُقوقَه ومُخَالَفَته وطلَبَ تَرْشيدَها ثُمَّ حَمَلَها عَلَى السَّيْرِ مَعَهُ بِاسْمِ الحَجِّ، و ذلِكَ كُلُّه بَعْيْرِ رَأَي أبيها فَحَرَجَتْ مَعَهُ و تَقَعَّدَ عَلَى جَميعِ مالها وسافَرَتْ مَعَهُ وخالها فِي ثِقافِه ثُمُّ الْصَرَفَ هِا وَمَرِضَتْ با [ ] وماتَتْ رَحِمَها الله فأخْرَجَ بَعْدَ وَفاتِها عَهْداً عَهِدَتْ فيهِ الْصَرَفَ هِا ومَرِضَتْ با [ ] وماتَتْ رَحِمَها الله فأخْرَجَ بَعْدَ وَفاتِها عَهْداً عَهْداً عَهِدَتْ فيهِ النَّهُ فَخْرَجَ بَعْدَ وَفاتِها عَهْداً عَهْداً عَهْداً وقامَ بِهِ النَّوْجُ عَلَى نَفْسِه تَضَمَّنَ أَنَّهُ نَقَذَ عَنْ زَوْجَتِه فُلانَة فَلْ الله عَنْ كَتَابِ عَهْدِها الذي تُؤفِّيَتُ هَذِه عِنْقَ مُمْلُوكَتِها فُلانَة فَلْ الذي تُؤفِّيَتْ لَهُ الله فَلانَةُ فِي كِتَابِ عَهْدِها الذي تُؤفِّيَتُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فِي «ت» : يقول.

<sup>2</sup> في «ز» : إذا.

<sup>3</sup> في «ت» : أبا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فِي «م» : هل هُوَ إلاًّ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة لم نتمكّن من ملئه لإن المسألة غير واردة في باقي النسخ المخطوطة.

عَنهُ ولَمْ تَنْسَخْه بِغَيْرِه في عِلْمِ شَهيدَيْه، فَقالَ أبو المِتَوَقّ لِلزَّوْج أَخْرِجْ هذا الكِتابَ الذي ذَكَرْتَ أَنَّمَا تُؤْفِّيَتْ عَنهُ ولَمْ تَنْسَخُه بِغَيْرِه في عِلْم شَهيدَيْه فَفيهِ نَسْخُ العَهْدِ الذي عَهِدَتْ بِهِ لابْنِكَ، فَقالَ الزَّوْجُ لَمْ تَكْتُبْ بِذلِكَ كِتاباً وإنَّمَا عَهِدَتْ إليَّ بَيْنِي وبَيْنَها أَنْ أَعْتِقَ عَنْها مُمْلُوكَتَهَا وَأَنْ أَشْتَرِيَ لَهَا مَوْضِعاً لِدَفْنِها وأَنْ أُحبِّسَ عَنْها خَيْلاً وأَفُكَّ عَنْها أَسْرى وأَنْ أُعْطِي لْأُمُّها مِائَةً مِثْقَالٍ لِشِراءِ دارٍ لَها، وأمُّها هذه أُمُّ وَلَدٍ لأبيها قالَ الزَّوْجُ فَأَنا أُنَفِّذُ ذلِكَ كُلَّه عَلَيْها، وجاءَ لَهَا فَقالَ لَهُ الأَبُ العَهْدُ الذي تُؤُفِّيتْ عَنهُ عِنْدَكَ وغَيَّبْتَه لما فيهِ مِنْ نَسْخ ما تَقَدَّمَه وقَدْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ وتَبَتَ مِنْ قَوْلِكَ وشَهِدَ عَلَى الزَّوْجِ شاهِدانِ بِأَنَّهُ قالَ إنَّ العَهْدَ الثَّاني الذي عَهِدَتْ بِهِ إلى حينِ وَفاتِها وشَهِدَ عَلى الزَّوْجِ أَيْضاً بِأَنَّهُ قالَ عَهِدَتْ إلَيَّ حينَ وَفاتِها بأنْ أَعْطِيَ إلى أُمِّها مِائَتَيْ مِثْقالٍ، ولَمْ يَشْهَدِ الشَّاهِدُ الآخِرُ إلاّ بِمائَةٍ واحِدَةٍ هَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِخْراجُ هذا العَهْدِ الذي شَهِدَ فيهِ عَليْهِ أَنَّهُ قالَ فيهِ إِنَّهُ كِتابُ عَهْدِها الذي تُؤفِّيَتْ عَنهُ حَسْبَما ذُكَر؟ وإنْ أبي وأنْكرَ هَلْ يَلْزَمُه في إخراجِه سَجْنٌ و أَدَبٌ عَليْهِ حَتّى يُخْضِره كَما ذَكَرَ وتُبَتَ مِنْ قَوْلِه؟ وهَلْ إقْرارُه بالعَهْدِ التّابي عامِلٌ عَلَى ابْنِه الصَّغير؟ وهَلْ وَصِيّتُها لْأُمُّها التي هِيَ أُمُّ وَلَدٍ عامِلَةٌ؟ وهَلْ يَلْزَمُه في الثَّانِيَة يَمينٌ؟ بَيِّنوا لَنا الجَوابَ في ذلِكَ مَأجوراً إِنْ شَاءَ الله. فأجابَ الفَقيه القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ، و العَهْدُ الذي عَهِدَتْ بِهِ المِتَوَفَّاةُ لابْنِ زَوْجِها مِنْ غَيْرِها نافِذٌ لَهُ إذا تُبَتَ ولَمْ يَكُنْ عِنْدَ سائِرِ وَرَثَتِها فيهِ مَدْفَعٌ، وَأُمّا العَهْدُ الثّاني الذي ذَكَرَ والِدُ المِّتَوَفّاةِ أَنَّ فِيهِ نَسْخَ العَهْدِ الذي عَهِدَتْ فيهِ المِتَوَقَّاةُ بِثُلْثِها لابْنِ زَوْجِها وأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذلِكَ فَيُكَلَّفُ الزَّوْجُ إحْضاره إذْ في إقْرارِه لِلتَّنْفيذِ ما يَدُلُّ عَلى أَنَّ لَهَا عَهْداً تَانِياً مَكْتوباً يُمْكِنُ أَنْ يَكونَ عِنْدَ الرَّوْج فَيُرى مُضَمَّنُه، فإنْ تَعَذَّرَ إحْضارُه لِضَياع يُدَّعَى فيهِ حَلَفَ باللهِ الذي لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلى ذلِكَ [ / 33 ز ] في مَقْطَع الحَقِّ وأنَّه ما يَعْلَمُ حَيْثُ هُوَ، وأمَّا إقْرارُ الأبِ عَلَى الابْنِ بِما يُبْطِلُ الثُّلُثَ الموصَى لَهُ بِهِ أَنْ ينقضَ بَعْضه فَلا يَعْمَلُ إلاّ مِنْ بابِ الشَّهادَةِ عَلى ابْنِه ولا ينتفغ بشَهادَتِه مُنْفَرِداً فِي هذا، و بالله التَّوْفيقُ.

## [99] [مسألةٌ في أنّ لجيرانِ المَسْجِد أن يُقدّموا من يرضوْنَه للإمامَةِ في حال عدمِ وُجودِ القاضي ]

لشم اللهِ الرَّهْنِ الرَّحيم، الجُواب رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي أَمْرِ رَجُلٍ، ذلِكَ أَنَّهُ قَدَّمَهُ للإمامَةِ أَ فِي مَسْجِدِ قاضٍ مِنَ الْقُضاةِ فَأَمَّ فِيهِ أَعْواماً فَبَقِيَ الْبَلَدُ دُونَ قاضٍ فَمُنِعَ مِنَ الطَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَتَقَدَّمُ وَيَعْلَمُ رَجُلُ فَصَلّى فِي الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ دُونَ تَقْدِيمِ حاكِمٍ مِنَ المُعْكَام، والْعادَةُ فِي الْبَلَدِ الذي (هُوَ فيه الْمَسْجِدُ) أَنْ يَأْخُذَ الإِمامُ الْمُعَدَّمُ فيهِ مِنْ قِبَلِ حاكِمٍ ما يَكُونُ لَهُ مِنْ حُبُسٍ وعائِدٍ، وقَدْ يُوقدُ مِنْهُ ويَكُسوهُ ويُصْلِحُ ما وَهِيَ وَبِنُهُ إِنْ وُقَقَلَ اللهُ قَبْضَهُ لِما يَقومُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَرْجٍ جائِزاً لَهُ أَمْ لا، إذا وَلَكَ. هَلْ تَرَى وَقَقَكَ اللهُ قَبْضَهُ لِما يَقومُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَرْجٍ جائِزاً لَهُ أَمْ لا، إذا وَبَصَعَهُ والإِمامُ الْمُحرِجُ يَطْلُبُهُ بِهِ أَوْ يَكُونُ أَمْراً مُوقَفاً عَلَى الْمَسْجِدِ يُصُرُّفُ فِي مَصالِحِهِ الْوَاعِمِ مُ الْمُحرِجُ وَعُلْلُهُ فِي اللّهُ عَنْهُ : تَأَمَّلُكُ سُؤلَكَ، وإذا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ مَنْ الْطُولِ بِاللهِ وفُوتِهِ، فَأَجابَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : تَأَمَّلُكُ سُؤلَكَ، وإذا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ مَنْ الْمُخرِجُ يَطْلُبُهُ بِهِ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ فَلِلْحِيرانِ أُ أَنْ يُقَدِّمُوا إِماماً يَرْضُونَ بِهِ وَلَهُ يَنْهُ : تَأَمَّلُكُ سُؤلُكَ، وإذا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الْأَوْمُةِ فِي الْمَوْتِ الْقَاضِي أَوْ مَا يُشْبِهُهُ فَلِلْحِيرانِ أُ أَنْ يُقَدِّمُوا إِماماً يَرْضُونَ بِهِ وَلَهُ وَيَا يُنْ يُقَدِّمُ وَيُ الْمَوْمِ وَلَا الْمَعْرِةِ وَلَكُ أَنْ يُعَدِّمُ وَلَا الْمَعْمِدِ وَالْمُ اللّهُ وَلَا الْمُعْرِقِ وَلَا الْمَعْمِدِ وإصلاحِهِ، وباللهِ ومَا أَخَذَهُ وَالْكُ أَبْدُا وَلِكَ أُخِذَا فِيهُ وَاللّهُ ومَا أَنْفَ مَنْ وَاللّهُ ومَا أَخَذَهُ وَلَكُ أَنْ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وإصلاهِ وباللهِ واللّهُ الْمُ الْحُرَةُ والْلُكُ أَخِذَا فِي الْمَوْلِ فَي مَصالِحِ الْمَسْجِدِ وأَحْباسِهِ، وباللهِ واللّهُ واللهُ الْمُؤْمُ والْحُومُ الْحُلُهُ الللهُ الْمُؤْمِ والْحُلُمُ اللهُ الْمُؤْمِ واللهُ الْمُؤْمِ والْمُعْمِلِ فَى الْمُؤْمِ واللهُ الْمُؤْمِ واللهُ الْمُؤْمِ والللهُ الْمُلُهُ الْمُلُهُ ا

<sup>1</sup> في «ز»: بالإمَامَة.

<sup>2</sup> في «م» : "هو المسجدُ فِيهِ "، والتَّصْويبُ منْ «ز» .

<sup>3</sup> في «ز»: مَا بَقِيَ مِنْهُ.

<sup>4</sup> فِي «ز» : فَلْيُحْبَرُوا .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «م» : رمّها.

#### [100] [مَسْأَلَةٌ فيمَنْ طَلَّقَ امْرأتَه طلْقةً واحدَةً ولم يَنْوِ رَجْعَةً]

بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحْيِم. ما يقولُ الفقية وَفَقَه الله فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَاتَه طَلْقَةً واحِدَةً لِلسُّنَّةِ ثُمَّ إِنَّهُ قدرَ عَلَيْهِ فَاغُواه الشَّيْطانُ فَحامَعُها وَلَا يَنْوِ بِذلِكَ رَجْعَةً، فَلَمَا كَانَ فِي خِلال رَجْعَها فَحَلَسَ مَعَها ما شَاءَ الله ثُمَّ إِنَّهُ تَذَكَّرَ فيها ما صَنَعَ فَطلَقها، بَيِّنْ لَنا ما الحُكْمُ فِي ذَلِكَ - مَأجوراً مَشْكوراً - إِنْ كَانَتِ الرَّجْعَةُ صَحيحةً أَمْ لا أَوِ الطَّلاقُ الذي بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَمْ لا ؟ فأحابَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: تأمَّلْتُ سُؤالَكَ - رَجَمَنا الله وإيّاكَ - و وقَفْتُ عَليْهِ الرَّجْعَةَ ما يكونُ فيها اسْتِبْراءٌ لَمَا للذي لَمْ يَنُو بِهِ الرَّجْعَةَ ما يكونُ فيها اسْتِبْراءٌ لَمَا الذي لا يَكُونُ اللهُ عَنهُ بِالإِشْهادِ عَلَى الرَّجْعَةِ إلى حينِ ارْتِحَاعِه إيّاها، فَالرَّجْعَةُ صَحيحَةٌ إذا كَانَتْ بِوَلِيٍّ وصَداقٍ و بِشُهودٍ كَالنَّكَاحِ المُشْتَدَإِ، ولَه ارْتِحَاعُها بَعْدَ الطَّلاقِ وقَبْلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ أَنْ العِدَّةِ مِنْهُ بِالإِشْهادِ عَلَى الرَّجْعَةِ اللهُ اللهُ يَعْدَ الرَّجْعَةِ عَلَى حَسَبِ ما وَصَفْنا قَبْلُ، والْ لَمْ يَكُونُ السَّيْرَاءُ فَالوَطْءُ بَعْدَ الرَّحْعَةِ غَيْثُ وَانْ لَمْ يَكُونُ اللهُ اللهِ يَعْدَ السَّيْرَاء فَالوَطْءُ بَعْدَ الرَّحْعَةِ غَيْثُ وَانْ لَمْ يَكُونُ اللهُ يَعْدَ السَّيْرَاء فَالوَطْءُ بَعْدَ الرَّحْعَةِ غَيْثُ وَانْ لَمْ يَكُونُ اللهُ أَنْ يَرْتَجِعَها إلاّ بَعْدَ السِّيْرَاءِ مِنْ وَقْتِ الطَّلاقِ صَحيحٍ أَيْضاً، و إذْ قَدْ طَلَقَى فَلا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَها إلاّ بَعْدَ السِّيْرَاءِ مِنْ وَقْتِ الطَّلاقِ صَحيحٍ أَيْضاً، و إذْ قَدْ طَلَقَى فَلا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَها إلاّ بَعْدَ السِّيْرَاءِ وَذَهَبَ إليْهِ. و بِاللهِ اللَّذِي وَهُ اللهُ اللهُ الحَاجِ. و بِاللهِ النَّوْفِيُّ وصَداقٍ وشُهودٍ عَلَى رضاهُما بالارْتِحَاعِ إنْ أَرادَ ذَلِكَ و ذَهَبَ إليْهِ. و بِاللهِ التَقْوفَةُ، لا رَبَّ سِواهُ. قَالُهُ اللهُ الْحَلْمُ الللهُ الْحَلَاقُ و ذَهَبَ إليْهِ فَي الْحَلَاقِ الْحَلَاقُ و ذَهَبَ إلى الْحَلَاقُ و ذَهَبَ إلى الْحَلَاقُ و ذَهَبَ اللْهُ الْحَلَى و ذَهَبَ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَاقُ اللهَ اللهُ اللهُ المُ الحَاجُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُولُولُهُ اللهُ المُلَا

## [101] [ مَسألةٌ فِيمَنِ الْتزَمَ بِضَمانِ حُسْنِ سُلوكِ ظَنينٍ لدَى حَاكِمٍ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، مَا تَرَاهُ - يُعَظِّمُ اللَّهُ أَجْرَكَ - فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الدَّعَارَةِ وَالشَّرِّ سَجَنَهُ السُّلُطَانُ ثُمَّ تَكَلَّمَ فِي خَبَرِهِ فَقَالَ: أَخَافُ إِنْ أَخْرَجْتُهُ أَضَرَّ بِالمِسْلِمِينَ؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَرَائِتِهِ: أَنَا ضَامِنٌ لَهُ، مَتَى أَضَرَّ مُسْلِماً أَوْ أَفْسَدَ لَهُ مالاً فأنَا المأجُودُ بِهِ. فَلَمَّا تُمَّتِ الشَّهَادَةُ بِعَذَا سَرَّحَهُ السُّلُطَانُ، فَلَمْ يَلْبَتْ فِي الْمُسْلِمِينَ إِلاّ يَسِيراً، وَفَرَّ إِلَى الشِّرْكِ ثُمُّ رَجَعَ الشَّمْاكَةُ عِمَانًا المُرْحِينَ إلاّ يَسِيراً، وَفَرَّ إِلَى الشِّرْكِ ثُمُّ رَجَعَ

إِلَى البَلدَةِ التي ضُمِنَ فِيهَا وَلَمْ يَزَلْ يَمْشِي فيهَا بِاللَّيْلِ ويَتَقَرَّبُ الغَفلةَ حَتَّى وَجَدَ لِبَعْض المسلمين دَوابَّ فَأَخَذَهَا، بَيِّنْ لَنا: هَلْ يَجِبُ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمُ قيمَةِ الدَّوابِّ التي أَخَذَها المضْمونُ ؟ مأجُوراً مشْكوراً إنْ شاءَ اللهُ، فأجابَ رَضِي اللهُ عَنهُ: إذا كَانَ الأمرُ على مَا وَصَفْتَهُ لَزِمَ الضَّامِنَ قيمَةُ مَا أَفْسَدَه المضْمونُ إذا تُبَتَ ذلِكَ بواحِب النَّبْتِ، والله ولَيُّ التَّوْفيقِ .

#### [102] [ مَسألةٌ فِي شَهَادَةِ المَدِين عَلى نَفْسِهِ ]

جوابُك رضيَ اللهُ عنكَ فِي رَجُلِ شَهِدَ أَعَلَى نَفْسِهِ أَنَّ قِبَلَهُ وفِي ذِمَّتِهِ لَفُلانٍ عَدَدًا مِنَ الذَّهَبِ المرابِطِيَّةِ مِن مُعامَلةٍ صَحيحةٍ جائزةٍ مَقبوضَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُما عَرَفًا ۖ قَدْرَها وَأحاطًا عِلْمًا ومَعرِفَةً كِمَا. والعَدَدُ المسَمّى مُدَّخَرٌ عِندَهُ ۚ إِلَى أَمَدِ كَذا وأَقَرَّ فُلاَنٌ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ قادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ 4 وأَضْعَافِهِ غَيْرُ عَاجِزٍ عَنهُ (وأنَّه مَلَيءٌ) 5،ومَتَى ادَّعَى ضُغْفًا وعَدَمًا [ / 34 ز ] فَدَعْواهُ باطِلةٌ وَبَيِّناتُه زورٌ ساقِطَةُ الشَّهادَةِ. تَأَمَّلْ وَفَّقَكَ اللهُ 6 مَا نُصَّ فَوقَ هَذَا فإنَّ المِشْهِدَ عَلَى نَفْسِه لِمَا أَخَلَّ أَمْرَ هَذَا الدَّيْنِ الذِي أَشْهَدَ بِهِ عَلَى نَفْسِه - ومَبْلَغُ هَذَا الأمْرِ خُوُّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ - اسْتَظْهِرَ بِعَقْد أَنَّهُ عَديمٌ وأنَّ مالَه مِنَ الأحْباسِ مُحَبَّسَةٌ عَلى بَنيهِ مِنْ قَبْلِ أَمْرِ هَذَا الدَّيْنِ، بَيِّنْ وَفَّقَكَ الله هل ينتفعُ بِالعَدَمِ وكيفَ وَجْهُ العَمَلِ فِي ذَلكَ مأجُوراً إِنْ شاءَ اللهُ. فأجابَ الفَقيهُ القاضي أَبُو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ: إِذَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِه بِمَا ذَكَرْتَ فَلاَ ينْتَفَعُ بِمَا اسْتَظْهِرَ بِهِ مِنَ الْعَدِمِ المُسَجَّلِ حَتَّى تَشْهَدُ لَهُ البَيِّنَةُ بأنَّ الدَّيْنَ 7 الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ ذَهَبَ وأنَّ الأَمْلاَكَ التي بِيَدِهِ حَبَّسَها عَلَى بَنيهِ ولا دَيْنَ

في «ز»: عرف قدْرَها وأحاطَ. والتصويب من «ت».

في «ز» : عنه.

<sup>4</sup> في «تُنّ» : الحق. 5 كَذَا في «زّ» و «م» ، والعبارة سقطت من «ت»، والملّيءُ -بالهمز - الثِّقةُ الغنيُّ، (أنظر النهاية في غريب الحديث ج4 ص25). وفي حديث الدَّيْن قال (ص) : «إذا أُتبِعَ أحدُكُمْ علَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (صحيح البخاري : ج2

o في «تُ» : رضيَ الله عنك. 7 في «ز» : المأخذ.

عَلَيْه يَسْتَغْرِقُه والله وَلِيُّ التَّوفيق برَحْمَتِه، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ، وبمِثْل هَذَا أَوْ نَحُوه قَالَهُ ابنُ العوَّادِ وقالَ إِنَّهَا نَزَلَتْ. وأجابَ الفَقِيهُ القَاضِي أَبُو عَبْد اللَّهِ بْنُ الحَاجِّ: تأمَّلْتُ سُؤالَكَ -رَحِمَنا الله وإيَّاكَ - ووَقَفْتُ عَليْهِ، وإذا تُبَتَ عَقْدُ الدَّيْنِ مَعَ مَا تَضَمنه مِنْ إقْرارِ المشهد بِهِ عَلى نَفْسِه أَوْ أَخَّرَه عَلَى عَيْنِه وأعْذَرَ إليهِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَه دَفْعٌ أَوْ كَانَ المشهدُ عَلَى نَفْسِه مُقِرّاً لِجَميع مَا تَضَمَّنه أَ العَقْدُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُنْكِرٍ لَهُ فلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَداءِ الدَّيْنِ إلى صاحِبِه ولا يَنْتَفِعُ فِي ذَلكَ عِما شَهدَ لَهُ مِنَ العدم لأنَّ إِقْرارَه المِتَقَدِّمَ يُكَذِّبُ بِهِ مَنْ شَهدَ لَهُ لاسِيَّمَا وبَيْنَ إِقْرارِهِ والشَّهادَةِ لَهُ بِالعدمِ مِنْ قُرْبِ المِدَّةِ مَا ذَكَرْتَ فَلاَ ينبَغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالعدم عَلَى الإِجْمَالِ فِي الشَّهادَةِ حَتَّى يُبَيِّنوا فِيهَا مَا يُظْهِرُ بِهِ لِلْحاكِم وَجْهَ شَهادَ تِمِم مِنْ ذَهابِ الحالِ التي كانَتْ لَهُ يَوْمَ الإِقْرارِ بِسَرقَةٍ سَرَقَها أَوْ نُهْبَةٍ أَصابَها أوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الوُجوهِ الَّتِي تَتَبَيَّنُ بِهَا حَقيقَةُ مَا شَهدوا بِهِ، فَإِذَا شَهدوا بِذَلِكَ عَلى عَيْنِه وقَبِلَهُم الحاكِمُ وأَعْذَرَ فِي شَهادَتِهِم إِلَى الطّالِبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَرَدَفَعَ حَلَفَ المطْلوبُ عَلَى تَحْقيق مَا شَهدوا لَهُ بِهِ وارْتَفَعَ عَنهُ الطَّلَبُ إِلَى مَيْسُرَة توجَدُ مِنْهُ والأمْلاكُ التي ادَّعَى أَنَّهُ حَبَّسَها عَلَى بَنيهِ قَبْلَ الدَّيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَها لا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِه فِي ذلِكَ وأَنَّها تَبُاعُ فِي الدَّينِ إلاَّ أَنْ يَثْبُتَ حَبْسُها عَلى بَنيهِ قَبْلَ الدَّيْنِ ثُبوتًا لا مَدْفَعَ فِيهِ عِنْدَ الطَّالِبِ وكَذلِكَ إِنْ جَهِلَ تَحْبيسَها هَلْ كَانَ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَه حَتَّى يِثْبِتَ أَنَّهُ حَبَّسَها قَبْلَ الدَّيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنا وَبِاللهِ التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ ابْنُ الحاجِّ.

## [103] [ مَسألةٌ فِي الهِجْرَةِ منَ الوَطَنِ لِضَرَرٍ وَالرُّجُوعِ إليْهِ مَعَ بَقَاءِ الضَّررِ]

ما تَقُولُ - يَرْحُمُكَ اللهُ- فيمَنْ حَرَجَ مِنْ وَطَنِه فارًا بِنَفْسِه وَمالِهِ وَذُرِّيَّتِهِ مَخافَةً مِنْهُ لِلْعَدُوِّ وَأَخَذَ الفُرْصَةَ فِي أَهْلِ وَطَنِه ثُمَّ اتَّصَلَ بِبِلادِ المسْلِمينَ فَلَمْ تُقْدِرْهُ نَفْسُهُ، أَرادَ الرُّجوعَ إِلَى وَطَنِهِ وَالْمِحافَةُ الْمَذْكُورَةُ باقِيَةٌ والطَّرِيقُ غَيْرُ سالِكَةٍ، هَلْ يَكُونُ فِي رُجوعِهِ مَأْتُومًا مِنْ إِلَى وَطَنِهِ والمِحافَةُ الْمَذْكُورَةُ باقِيَةٌ والطَّرِيقُ غَيْرُ سالِكَةٍ، هَلْ يَكُونُ فِي رُجوعِهِ مَأْتُومًا مِنْ

<sup>1</sup> في «ز» : تضمنته.

أَجْلِ ذَلكَ ومِنْ [ ] أَمْ يَكُونُ نفاؤُهُ فِي مَوْضِعِه أَفْضَلَ لَهُ؛ إِذْ فِي زَعْمِه إِلَى رُجوعه إِلَى وَطَنِهِ أَفْضَلُ لَهُ لَزِيادَةٌ فيهِم وتَكْثِرَةٌ لِعَدَدِهِمْ. فَبَيِّنْ لَنا يَكُنْ لَكَ الفَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ ويُعْظِم اللهُ أَجْرَكَ. ؟ فَأَجَابَ القاضي أبو عَبْدِ اللّهِ بْنُ الحاجِّ : رُجوعُهُ إِلَى وَطَنِه وتلافِيهِ إِيّاهُ عَلَى مَا هُو عَلَيْهِ مِنَ المِحافَةِ وَتَكْثِرَة لِعَدَدِ المسْلِمينَ أَفْضَلُ مِنْ بَقائِهِ فِي المُوْضِعِ الذِي هُوَ فِيهِ، مَا هُو عَلَيْهِ مِنَ المِحافَةِ وَتَكْثِرَة لِعَدَدِ المسلّمينَ أَفْضَلُ مِنْ بَقائِهِ فِي المُوْضِعِ الذِي هُو فِيهِ، وَمَعْ ذَلِكَ فَإِنَّ لُرُومَه وَطَنَهُ المِحوفَ بابٌ مِنَ الرِّباطِ الذِي فَضْلُهُ والتَّرْغيبُ فِيهِ مَأْتُورٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، ومَعْلُومٌ فيما رُويَ عَنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ الله (ص) : «كُلُّ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، ومَعْلُومٌ فيما رُويَ عَنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ الله (ص) : «كُلُّ المِلْبِطِ فَإِنَّه يَنْمُو لَهُ عَمَلُه ويُؤْمَنُ مِنْ فِتانِ أَلْقَبْرِ 3 » إِلَى مَا رُويَ عَنْهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي فَضْلِ المُرابِطِ مِمَّلُهُ ويُؤْمَنُ مِنْ فِتانِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي فَضْلِ المُرابِطِ مِمَّ يَطُولُ الجُوابُ بِالزِّيادَةِ، وإِنَّمَ عُرضُنا تَبَيُّنُ مَا مُنَا تَبَيُّنُ مَا مُنَا تَبَيُّنُ مَا وَيُو اللهُ الْمُوفِقُ للصَّوابِ بِرَحْمَتِه؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الحَاجِ.

## [104] [ مَسألةُ فِي الإِقَالَةِ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِشُرُوطِ البيْع ]

الجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ مِائَةَ مِثْقَالٍ، واحِدَةٌ ذَهَبًا عُيونًا مُرابِطِيَّةً بِحاضِرَة 4 غَرْناطَةً فِي طَعامٍ مَعْلومٍ (بِكَيْلٍ مَعْلومٍ) 5 لِيَدْفَعُهُ لَهُ فِي مَدينَةِ حِيانَ، عُيونًا مُرابِطِيَّةً بِحاضِرَة 4 غَرْناطَةً فِي طَعامٍ مَعْلومٍ (بِكَيْلٍ مَعْلومٍ) 5 لِيَدْفَعُ إِلَيْهِ اللَّهَ خِيانَ، وقَبَضَ المَدْفُوعُ إليْهِ اللَّهُ وَصَارَتْ بِيدِهِ ووصَلَ الدَّافِعُ إِلَى البَلَدِ الَّذِي اشْتَرَطَ فِيهِ أَحْذَ الطَّعامِ، فَقَضاهُ المِدْفُوعُ إليْهِ نِصْفَهُ وَقَبَضَه مِنْهُ، وغابَ عَلَيْهِ وأقامَ أيّامًا يَطْلُبُه بِالباقي مِنْهُ [ / 35 ز] فَوَقَعَتْ بَيْنَهُما مُنازَعَةٌ فَتَقايَلا فِي جميعِ العددِ الْمَدْكُورِ مِنَ الطَّعامِ المستمى مَا قُبِضَ مِنْهُ وَما بَقِيَ مِنْهُ، وَلَا يَحْضُرِ المَدْفُوعُ إليْهِ رَأْسَ المالِ، ثُمُّ قامَ الدّافِعُ لِلطَّعامِ يَطْلُبُ الإقالَةَ الْمَذْكُورَةَ وإنْفاذَها وَاسْتِصْرافَ الطَّعامِ مِنْ عِنْدِ القابِضِ لَهُ، وأَنْ يَرُدَّ هوَ يَطْلُبُ الإقالَةَ الْمَذْكُورَةَ وإنْفاذَها وَاسْتِصْرافَ الطَّعامِ مِنْ عِنْدِ القابِضِ لَهُ، وأَنْ يَرُدُّ هوَ يَطْلُبُ الإقالَةَ الْمَذْكُورَةَ وإنْفاذَها وَاسْتِصْرافَ الطَّعامِ مِنْ عِنْدِ القابِضِ لَهُ، وأَنْ يَرُدُّ هوَ

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  بياض في الأصل بقدر كلمة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : فتاني.

 $<sup>^{3}</sup>$  في  $\ll$ ز $\gg$ : الفقر، والحديث أورده أبو داوود في سننه (الجزء  $^{3}$ ، ص  $^{9}$ ).

<sup>4</sup> في «ر» : بحضرة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

الذَّهَبَ الذِي قَبَضَهَا، أَفْتِنا رَحِمَكَ الله هَلْ بَحُوزُ هذِه الإقالَةُ عَلَى حالِما أَمْ لا ؟ وَهَلْ بَحُوزُ فيما قُبِضَ وفيما بَقِيَ مَأْجُوراً مُوفَقًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ؟ فأجابَ الفَقِيهُ القَاضِي أَبُو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ : تَصَفَّحْتُ سُؤالَكَ وَوقفتُ عَلَيْهِ، وَلا بَحُوزُ الإقالَةُ فِي جَمِيعِ الطَّعامِ عَلَى رَدِّ مَا قُبِضَ مِنْهُ دُونَ مَا بَقِيَ وَلا فيما بَقِيَ دُونَ مَا قُبِضَ فَيْ وَلا فيما بَقِيَ دُونَ مَا يَقِيَ وَلا فيما بَقِيَ دُونَ مَا قَبِضَ تَقَابَضا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ لَمْ يَتَقابَضا، وباللهِ [تَعَالَى]  $^2$  التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ [محَمَّدُ] بْنُ رُشْدٍ، وَقالَ  $^3$  بَعْثِلِهِ الفَقِيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللّه بْنُ الحَاجِّ .

#### [105] [ مَسألةٌ فِي الْقِصَاصِ بِدَعْوَى الضَّرْبِ والتَّدْمِيَةِ ]

جَوابُكَ وَفَقَكَ الله فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُما عَداوَةٌ وَمُخاصَمَةٌ ثَابِتَةٌ إِلَى أَنْ ظَهَرَ أَحَدُ الْحَصْمَيْنِ عَلَى صاحِبِه فيما يُخاصِمُه فِيهِ، فَدَمّى المسْتَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَى المسْتَظْهِرِ ورَماهُ بِدَمِه، الْحَصْمَيْنِ عَلَى صاحِبِه فيما يُخاصِمُه فِيهِ، فَدَمّى المسْتَظْهَرُ عَلَيْهِ عَلَى المسْتَظْهِرِ ورَماهُ بِدَمِه، وزَعَمَ أَنَّهُ ضَرَبَه وأَنَّهُ يَجِدُ أَلَمَ المؤتِ مِنْ ضَوْبِه، وَلَيْسَ فِيهِ دَمٌ وَلا أَنَّرٌ لِلصَّرْبِ وَعَمَدَ لا الرّامي بِالدَّم إِلَى صَبِيٍ تَ يَشْهَدُ بِمُعايَنَةِ الضَّرْبِ، ثُمُّ رَجَعَ عَنْها قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الحاكِمُ فِي ذَلِكَ بِالدَّم إِلَى صَبِيٍ تَ يَشْهُدُ بِمُعايَنَةِ الضَّرْبِ، ثُمُّ رَجَعَ عَنْها قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الحاكِمُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَى المُدْمِي سِحْنٌ بِهِذِهِ التَّدْمِيةِ أَو بِشَهادَةِ الصَّبِيِّ إِن ثَبَتَتْ أَمْ لا ؟ بَيِّنْ لِيشَيْءٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَى المُدْمِي سِحْنٌ بِهذِهِ التَّدْمِيةِ أَو بِشَهادَةِ الصَّبِيِّ إِن ثَبَتَتْ أَمْ لا ؟ بَيِّنْ لَنَا ذَلِكَ مَاجُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ؟ فأجابَ الفَقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللّه بْنُ الحَاجِّ : إذا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ فَلاَ يَجِبُ عَلَى المُدْمَى عَلَيْهِ سِحْنٌ لِلّذي رَمَاه ودَمّى عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَذِهِ التَّدْمِيَةِ لِضَعْفِها إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، واللهُ وَلِيُّ التَّوفِيقِ بِرَحْمَتِهِ وفَصْلِهِ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنُ الحَاجِ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ر» : غاب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

<sup>3</sup> في «ر»: وأجاب.

<sup>4</sup> في «ز» : وزعم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : صبياً.

#### [106] [ مَسألةٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْعُمْرَى 1 ]

الجُوابُ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْ أَقَارِيهِ بِشِقْصٍ  $^2$  لَمَا فِي مَدْشَرٍ يَشْرُكُها فِيهِ وَقَبَضَ الرَّجُلُ الصَّدَقَة الْمَدْكُورَة واحْتازَها وَمَلَكَها مُدَّةً مِنْ عامٍ وَخُوه، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ أَعْمَر المُؤَّة المُذَكُورَة فِي الصَّدَقَةِ الْمَذْكُورَة بَعْدَ مَامِ الأَمْرِ، فَهَلْ تَقْدَحُ هَذِهِ العُمْرَى فِي الصَّدَقَةِ الْمَذُكُورَة بَعْدَ مَامِ الأَمْرِ وتُوهِنُها أَمْ لاَ ؟ جَاوِبْنا بِمَا تُوجِبُهُ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ مأجُوراً إِنْ شاءَ الله ؟ فَأَجابَ رَضِيَ الله عَنْهُ : إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ مِنْ قَبُولِ المَتَصَدَّقِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ المؤصوفَة واحْتيازِه  $^6$  إِيّاها المِدَّةَ الْمَدْكُورَة فَهِيَ صَدَقَةٌ جائِزَةٌ نافِذَةٌ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ المؤصوفَة واحْتيازِه  $^6$  إيّاها المِدَّةَ المُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنَ العُمْرَى وَهُو مَنْصوصٌ لابْنِ لا يُوهِنُها وَلا يَقْدَحُ فِيهَا مَا صَنَعَهُ فِيهَا المَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنَ العُمْرَى وَهُو مَنْصوصٌ لابْنِ القَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

## [107] [ مَسألةٌ فِي الْوَصِيَّةِ وَالهِبَةِ ]

بِسْمِ الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ. يَتَفَضَّلُ الفَيقةُ بِالوُقوفِ عَلَى هَذَا السُّؤالِ مَشْكُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي مَالِ عَقارٍ بِالسَّواءِ وَالإِشاعَةِ فَعَهِدَ أَحَدُهُما بِالتُّلُثِ مِمَّا يَتَحَلَّفُه لِجَفيداتٍ لَهُ أَرْبَعِ، وبِالنَّظَرِ عَلَى بَناتٍ لَهُ تَلاثٍ فِي حِحْرِهِ إِلَى أُمِّهِنَّ بِالتَّلْرِ عَلَى بَناتٍ لَهُ تَلاثٍ فِي حِحْرِهِ إِلَى أُمِّهِنَ

<sup>1</sup> العمرى بضم العين المهملة وسكون الميم على وزن حبلى. وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك. هذا أصلها لغة، وأما شرعا فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك. (عون المعبود ج 9 ص 336). ويقتون بالعُمرى مصطلح آخر هو الرُّقِي، فالعُمْرى والرُقْبي، فالعُمْرى والرُقْبي، فالعُمْرى والرُقْبي، فالعُمْرى والرُقْبية إياه مدة ولمن أرْقِبَها ولورثتهما مِنْ بعدهما؛ كان الرَّجُلُ ينعمُ بالإعمار والإرقاب على صاحِبِه فيتَمَ هَنَّعُ بما يُعْمِره , أو يُرقبه إياه مدة حياته فإذا مات لم يصِلُ منه إلى ورثته شيء وكان للمُعمِر والمرقب أو لورثته , فنقضه (ص) وأعْلَمَ أنّ مَنْ ملك ذلك في حياته فهو لورثته من بعده. وفي صحيح البخاري (باب ما قيل في العُمْرَى والرُقْبي: \$925/2) : « أعمرتُه الدّار فهي خمْرَى جعلتُها له، اسْتَعْمَرُكُم فيها جَعَلَكم عُمَارًا. وَعَنْ جابرٍ رضي الله عنه قال: قضَى النبيُّ (ص) بالعُمْرى أَلها لمن

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الأصل : احتيازها.

تَحْتَ إِشْرافِ ابْنِ عَمِّهِ عَلَى نَظَرِها لَمُنَّ ثُمَّ تُؤفِّي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ زَوْجَتِهِ وَبَناتِهِ الثَّلاثِ وَعاصِبِ فَوَهَبَتِ الزَّوْجَةُ لإحْدَى بَناتِها الثَّلاثِ أَ حِصَّتَها مِنْ ميراثِها ثُمَّ باعَتْ عَليْهِنّ بِإِذْنِ المِشْرِفِ حِصَّتَهُنَّ مَعَ النَّاظِرِ فِي الثُّلُث عَلَى الإشاعَةِ مِنَ الرَّجُلِ الآخرِ الذِي كَانَ شَرِيكًا لأبِ الموصى إلَيْهَا فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ بِثَمَنِ قَبَضَتْهُ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ وضَمِنَ عَقْدُ التَّبايُع مِنَ الفُصولِ مَا كِمَا جازَ لِلْوَصِيّ البَيْعُ مِنَ السَّدادِ وأنْ لا غبْنَ فِيهِ ونَذارة 2 الحِصَص وبُعْد المالِ عَنْ مَسْكَن اليَتيماتِ وإنَّه لَوْ مُيِّزَتِ الحِصَصُ بالقيمَةِ لَتَمَيَّزَ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَا لا خَطَرَ لَهُ وأَنَّ الاجْتِماعَ عَلَى البَيْعِ أَغْزَرُ فِي التَّمَنِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الوُجوهِ المستتَوْفَاةِ والفُصولِ المِحْكَمَةِ الرَّبْطِ الَّتِي كِمَا تَمَّ البَيْعُ وانْضافَتْ تِلْكَ الحِصَصُ إِلَى حِصَّةِ المِشْتَري الْمَنْكُورِ شَرِيكِ أَبِيهِنَّ قَبْلُ فَكَمُلَ لَهُ بِذَلِكَ مِلْكُ الجَميع وَلَمّا كَانَ فِي سَنَةِ أَرْبَع وَخمَسِمِائَةٍ بَاعَ النِّصْفَ مِنْ جَميع ذَلِكَ كُلِّهِ عَلى الإشاعَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ المسلِّمينَ وبِمِثْلِ الثَّمَنِ الذِي كَانَ قَدْ بَدَّلَه لإشْراكِهِ وبَقِيَا شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ المالِ العَقارِ حَتَّى الآنَ، مَلَّكَتْ إحْدى البَناتِ الحُجورَاتِ المبيعَ عَليْهِ ن أَمْرَ نَفْسِها بِما وَجَبَ لَهَا فَبَحَثَتْ عَنْ مالِها فَأُعْلِمَتْ أَنْ قَدْ بيعَ عَليها حِصَّتُها مِنَ المالِ بَيْعَ [ / 36 ز ] غَبْنٍ لا بَيْعَ سَدادٍ في سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِمائَةٍ وحَتَّى الآنَ لا شِراءَ فِيهِ فَثَبَتَ لَهَا عَقْد اسْتِرْعاءٍ عِنْدَ حاكِمِ الجِهَةِ حَيْثُ هَذَا المالُ العَقارُ أنَّ البَيْعَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ بِالثَّمَنِ المَبْدُولِ فِيهِ إِذْ ذَلكَ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا وأَنَّ قيمَةَ المبيع فِي ذَلِكَ التَّاريخ [ ] 3 مَا بيعَ بِهِ مِمَّا ذُكِرَ، وأنَّهُ كَذَلِكَ فِي القيمَةِ حَتَّى الآنَ. وَخَاطَبَ بِذَلِكَ قاضي البَلَدِ الذِي هُمْ ساكِنونَ فِيهِ وَهُوَ المِشْرِفُ عَلَى اليَتيمَاتِ 4 المِيع عَلَيْهِنَّ لأَنَّه وَلِي القَضاءِ بَعْدَ إِذْنِهِ فِي البَيْعِ 5 عَلَيْهِنَ بِمُدَّةٍ فَأَرادَتْ هذِه القائمةُ نَقْضَ البَيْعِ عَليها واسْتِرْجاعَ مَا أَلِفَتْهُ

 $<sup>^{1}</sup>$  في الأصل: الثلاثة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>كذا في جميع النسخ.

<sup>3</sup> بياض في «ز» و «م».

<sup>4</sup> في «ز» : البنات.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : المبيع.

بَيَدِ شَرِيكُها مِنْ حِصَّتِها وذَلكَ النِّصْف مِنْها هوَ الأَخْذُ بالشُّفْعَةِ عَلَى المِشْتَرَى الثّاني مِنْ شَرِيكِ أبيها وشَريكِها بَعْدَه وَهُوَ المُبْتاعُ لِحِصَّتِها وحِصَّةِ أَحَواتِها فيما ابْتاعَهُ مِنْهُ وذَلِكَ التَّبايُعُ المنْعَقِدُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وخَمْسِمِائَةٍ، وَقالَتْ إنَّ نِصْفَ حِصَّتِي باقِيَةٌ بِيَدِ شَريكٍ والذِي اسْتَرْجَعَها مِنْهُ لأنّ عَيْنَ الشَّيْءِ باقٍ بِيَدِهِ فَإِذَا اسْتَرْجَعْتُها بِنَقْضِ البَيْع شَفعْتُ عَلى المَشْتَرِي الثَّانِي وأَخَذْتُ الجَميعَ مِنْ يَدِه لأنَّ العَيْبَ قَدْ كَشَفَ بما تُبَتَ فِي عَقْدِ الاسْتِرْعاءِ مِنْ الغَبْنِ 1 أَنَّهُ لَمَ يَقَعْ صَحِيحًا فَأَخَذَتْ الآنَ (نصْفَ) 2 حِصَّتي مِنْ جَميع مَا بِيَدِ شَريكِ والِدي لِبَقائِها بِيَدِهِ، وأَخَذَ مِنَ المبتاع مِنْهُ جَمِيعَ مَا بِيَدِهِ بَعْضهُ بِالاسْتِحْقاقِ لأنَّه عَيْنٌ ماليٌّ، وبَعْضهُ بِالشُّفْعَةِ الواجِبَةِ لِي 3، لَأنَّ المسْتَحِقَّ إذا طَرَأَ اسْتِحْقاقٌ مَا وَجَبَ وَشَفَعَ فيما بِيعَ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَجاوِبْ عَنْهُ مأجوراً مَشْكوراً إنْ شاءَ اللهُ. فأجابَ الفَقِيهُ القَاضِي أبُو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ: تَصَفَّحْتُ السُّؤالَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الأمْرُ عَلى مَا وَصَفْتَ فِيهِ فَالواجِبُ لِلْقَائِمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ المقومِ عَليْهِ مَدْفَعٌ فيما قامَتْ بِهِ أَنْ يُنْقَضَ البَيْعُ في نِصْفِ حِصَّتِها مِنَ الأَمْلاَكِ، فَتَأْخُذها مِنْ يَدِ المُبْتاع ويَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ الثّاني مَا  $^{5}$ زادَت قيمَتُهُ يَوْمَ البَيْع عَلَى الشِّراءِ الذِي وَقَعَ البَيْعُ بِهِ لِفَواتِهِ بِالبَيْع وَلا مَدْحَلَ فِيهِ  $\left[ extstyle{\textstyle [\textstyle \cdot \textstyle \cdot \cdo$ بشُفْعَةٍ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ إِذْ لَيْسَ بِبَيْعِ عداد 6، فَيكون لَمَا عَلَى قَوْلِم أَنْ تَأْخُذَ حِصَّتَها، وإنْ كَانَ قَدْ بيعَ بَعْضُها بِالاسْتِحْقاقِ والبَقِيَّةُ بِالشُّفْعَةِ، ولا هُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ يَجِبُ فَسْخُهُ،

قيمتِه. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، ص210).

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : الثمن. والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> كذا في «ر»، وفي «ز» : عدا.

فَيَكُونَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ جَمِيعَ حِصَّتِها، والبَقِيَّةَ بِالشُّفْعَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ البَيْعَ فَاسِدٌ لا يَنْعَقِدُ، ولا يَنْتَقِلُ بِهِ المُلْكُ، وأَنَّ مُصيبَتَهُ مِنَ البائِعِ، ولا يُفِيتُه بيعٌ ولا غيره وهُوَ قول شاذٌّ فِي المَذْهَبِ، قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وإنَّمَا هُوَ بَيْعٌ بِيعَ بِوَجْهٍ حائِزٍ جَرى فِيهِ المبيعُ عَلَيْهِم غبن فَكَانَ مِن الحَقِّ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا البَيْعَ مَا كَانَ قائِمًا لَم يَفُتْ عَلَى الْخِتِلافِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ فَقَدْ قيلَ إِنَّ لِلْمُبْتاعِ أَنْ يُوَفِّي تَمَامَ القيمَةِ يَوْمَ البَيْع ولا يَرُدَّ البَيْعَ، وإنْ كَانَ قَائِمًا لَمْ يَفُتْ، وقيلَ: إنَّهُ يَمْضي لَهُ بِقَدْرِ الثَّمنِ عَلَى قيمَةِ يَوْمِ البَيْعِ ويَرُدُّ الباقي، وهذِهِ الأَقْوالُ كُلُّهَا قَائِمَةٌ مِنَ العَتبِيَّةِ لابْنِ القَاسِمِ وسُحْنُون فِي سَمَاعِهِ وسَمَاعٍ أَبِي زَيْدٍ، ولَها فِي المِدَوَّنَةِ نَظائِرُ. والنّصْفُ المرْدودٌ عَلَى القائِمَةِ مِنْ حِصَّتِها إنَّما يُرْجَعُ إلَيْهَا بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ لا عَلَى المُلْكِ الأَوَّلِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهَا بِهِ عَلَى المُبْتاعِ الثَّاني لا فِي بَقِيَّةِ حِصَّتِها ولا فِي سائِرِ المبيع، ولا لَهُ عَليها شُفْعَةُ أيضاً بِصِفَتِهِ المِتَقَدِّمَةِ إِذْ لَيْسَ رَدّ ذَلِكَ عَليها بِبيْع مَحْضٍ لأنَّ البَيْعَ المِحْضَ مَا يتَرَاضَى أَ عَلَيْهِ المَتِبايِعانِ. والمِشْتَري الأوَّلُ مَغْلُوبٌ عَلَى إخْراج الحِصَّةِ مِنْ يَدِهِ فَهُوَ بَيْعٌ فِي حَقِّها لِكَوْنِها أَخَذَتْه لَهُ بِاحْتِيارِها ونَقْضُ بَيْع فِي حَقِّهِ لِكَوْنِهِ مَغْلُوبًا عَلَى ذَلِكَ. والقَوْلُ [بِأَنَّ بَيْعَ الغَبْنِ يُفيتُه البَيْعِ] 2 بَيِّنُ لاَ إِشْكَالَ فِيهِ 3 لأَنَّه إذا كَانَ يُفيتُ البَيْعَ الفاسِدَ الذي يَغْلَبُ المِتَبَايِعانِ عَلَى فَسْخِهِ، وَقَدْ قيلَ فيهِ 4 إِنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعِ مُنْعَقِدٍ عَلَى ما ذَكَرْناه، فأحْرى أَنْ يَكُونَ فِي بَيْعٍ 5 الغَبْنِ فَوْتاً، إِذْ لا يَنْتَقِضُ إِلاَّ بِاخْتِيارٍ مِنْ أَحَدِهِما وهُوَ البائِعُ، وَقَدْ قَالَ فِي المِدَوَّنَةِ وغَيْرِها فِي الذي يُخطئ عَلى نَفْسِهِ فَيَبِيعُ السِّلْعَةَ مُرَابَحَةً بِأَقَلَّ مِمَّا كَانَ اشْتَراها بِهِ ثُمَّ يَقُومُ بِذَلِكَ عَلَى المَيْتاعِ أَنَّ لِلْبائِعِ أَنْ يَرْجِعَ فِي سِلْعَتِه إِنْ كَانَتْ قائِمَةً

<sup>1</sup> في الأصل : تراضى.

<sup>2</sup> تصويب من «ر»، وفي «ز» : بِأنَّ البيعَ إذا وقَعَ فيه الغَبْن يُفيتُه.

<sup>3</sup> في «ز»: بيّنُ الإشكالَ فيه، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : البيع.

وأنّه يُفيتُها أَ مَا يُفيتُ البَيْعَ الفاسِدَ وهذِهِ تُشْبِهُ أَ مَسْأَلَتَكَ لأَنّهُ غَبْنٌ جَرى عَلَى البائِعِ بِعَلَطِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي الشَّمَنِ كَمَا جَرى عَلَى البائِعِ غَلَطٌ فِي بَيْعِ الغَبْنِ بِعَلَطِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِعْلَطِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِبَالجَهلِ بقِيمَةِ ما باعَ، ولا فرْقَ بيْنَ الغَبْنِ عَلَى الأَيْتامِ فيمَا عَدَا الْوَصِيِّ عَلَيْهم وبيْنَ الغَبْنِ عَلَى الأَيْتامِ فيمَا عَدَا الْوَصِيِّ عَلَيْهم وبيْنَ الغَبْنِ عَلَى الأَيْتامِ فيمَا عَدَا الْوَصِيِّ عَلَيْهم وبيْنَ الغَبْنِ عَلَى القَوْلِ عَلَى الرَّحِلِ فيمَا باعَهُ عَلَى نَفْسِهِ  $]^{8}$ فيما يوجِبُهُ [ / 37 ز ] الحُكْمُ في ذلِكَ عَلَى القَوْلِ بِوُجوبِ الرُّحوعِ لِلرَّجُلِ بِالغَبْنِ فيما غَبَنَ فِيهِ وباللهِ التوفيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ.

وأجابَ الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ، وعَقْدُ البَيْعِ نافِذٌ لِمَنِ ابْتَاعَهُ عَلَى مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ والعَقْدُ المَتَضَمِّنُ لِلْغَبْنِ ناقِضٌ لا يُلْتَفَتُ إليْهِ، وباللهِ التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

## [108] [ مَسألةٌ فِيمَن اضْطَرَّهُم البَحْرُ إلى طَرْحِ مَا في السَّفِينَةِ مِنْ بَضَائِعَ ]

الجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكَ فِي أَهْلِ سَفينَةٍ هَالَ عَلَيْهِمُ البَحْرُ، واضْطَرَّهُمْ إِلَى أَن يَطْرَحوا ويُحَفِّفوا مِمَّا فِيهِا، فَفَعَلوا ذَلِكَ وحَفَّفوا مِنْ ثِقَلِهِم وَكَانَ فيهِمْ مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ ووَرِقٌ يَطْرَحوا ويُحَفِّفوا مِنْ ثِقلِهِم وَكَانَ فيهِمْ مَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ ووَرِقٌ لَمُمْ ولِسِوَاهُم بَضَائِعُ عِنْدَهُمْ، فأَرادُوا أَنْ يَجْعَلوا ذَلِكَ عَلَيْهِم مَعَ جَمِيعِ مَا فِي المُؤكِبِ، هَلْ ذَلِكَ لَمُنْ ولِسِوَاهُم بَضَائِعُ عِنْدَهُمْ، فأَرادُوا أَنْ يَجْعَلوا ذَلِكَ عَلَيْهِم مَعَ جَمِيعِ مَا فِي المُؤكِبِ، هَلْ ذَلِكَ لَمُنْمُ أَوْ الوَلِيدِ بْنُ رُشُدٍ : تَصَفَّحْتُ – عَصَمَنا الله وَلِكَ هَذُا ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، ولا يَجِبُ فيما طُرِحَ فِي البَحْرِ مِنَ المُؤكَبِ عِنْدَ شِدَّةِ وَلِيَاكَ – سُؤالَكَ هَذَا ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، ولا يَجِبُ فيما طُرِحَ فِي البَحْرِ مِنَ المُؤكَبِ عِنْدَ شِدَّةِ وَلِيَاكَ – سُؤالَكَ هَذَا ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، ولا يَجِبُ فيما طُرِحَ فِي البَحْرِ مِنَ المُؤكَبِ عِنْدَ شِدَّةِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى مَا عِنْدَ الرُّكَابِ فِيهِ مِنَ النَّاضِ 4 والدَّهَبِ والوَرِقِ كَانَ هُمُ أَوْ وَديعَةً عِنْدَهُمْ أَو بِضَاعَةً بِأَيْدِيهِمْ، وإنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الأَمْتِعَةِ 5 لأَهًا هِيَ التِي تُتُغْولُ المُؤكَبَ عِيْدَ مُن المُرتَعَةِ وَالْمَعَةِ وَالْمَاعَةُ بِأَيْدِيهِمْ، وإنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الأَمْتِعَةِ 5 لأَهًا هِيَ التِي تُتُغُولُ المُؤكَبَ

<sup>1</sup> في «ر»: يُفيته.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : شبهة.

<sup>. &</sup>quot; سقطت من «ز»، وهو خطأ في النسخ، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> النَّاضُ مِنَ المِتاع: ما تَحَوَّلَ وَرِقاً أَوْ عَيْناً، انظرْ لسان العرب: مادة نضنض.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : الأمتاع.

ويُخْشى عَليْهِ العَرَقُ مِنْ أَجْلِها. هَذَا هُو الصَّحيحُ مِنَ الأَقْوالِ الذي نذْهَبُ إليْهِ ونَعْتَقِدُ صِحَّتَه، فَقَدْ كَانَ القِياسُ أَنْ يَكُونَ التَّرَاجُعُ بَيْنَهِم فِي ذَلكَ عَلَى ثِقِلِ الأَمْتَاعِ لا عَلَى قِيمَتِها إِذْ لا تَأْثيرَ لِعَلائِها ورُخْصِها فِي الحَوْفِ عَلَى المُرْكَبِ ومَنْ فِيهِ؛ فَإِنْ (كَانَ) ثَقِلُ مَا طُرِحَ وقيمَتُهُ فِي التَّمْثيلِ مِائَةٌ مثلُ ثِقِلِ مَا لَمْ يُطْرَحْ، وقيمَةُ ذَلكَ أَلْفُ أَوْ عَشرَةُ آلافٍ أَوْ عَشرَةُ آلافٍ أَوْ عَشرَةُ آلافٍ أَوْ أَكْثَرُ، كَانَ لِلَّذي طَرَحَ مَتَاعَهُ وقيمَتُه مِائَةٌ أَنْ يُرْجِعَ خَمْسينَ عَلَى أَهْلِ الأَمْتِعةِ بِقَدْرِ ثِقَلِ مَا عُلُق أَوْ القِياسِ والقَوْل بِقَدْرِ ثِقَلِ مَا عَلَى المَّوْلِ النَّوْفِيقُ، فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ القِياسِ والقَوْل بِالتَّرَاجُعِ بَيْنَهَمْ عَلَى القيمِ خارِجٌ عَنِ القِياسِ مَبْغِيٌّ عَلَى الاسْتِحْسانِ بَعُدَ فِي [وَجْهِ] النَّطُرِ بِاللهِ التَّوْفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ.

## [109] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أُجْرَةِ الإِمَامِ لِسَبَبٍ ]

بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحيم، اَلْحُوابُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي أَهْلِ قَرْيَةٍ اسْتَأْجَرُوا إِماماً لِلِصَّلاةِ وَبِالطَّعامِ على كُلِّ مَنْ بَحِبُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ، فَأَجْمَعُوا مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ أَرْبَعَةِ رِحالٍ يُحْرِزُونَ مَقَرَ الْقَرْيَةِ وَغَنَمَها، يَأْتُونَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَيْهَا ويبيتونَ فِيهَا، يَدْخُلُوهَا فِي الْمَعْرِبِ رِحالٍ يُحْرِزُونَ مَنْها طُلُوعَ الشَّمْسِ لا يَنْتَقِلُونَ عَنْها فِي الصَّيْفِ ولا فِي الشِّتاء، فَأَبَوْا أَنْ الْمَعْرِبِ ويَخْرُجُونَ مِنْها طُلُوعَ الشَّمْسِ لا يَنْتَقِلُونَ عَنْها فِي الصَّيْفِ ولا فِي الشِّتاء، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوا مَعَ جيرانِهِمْ شَيْعًا مِنْ هذِهِ الأُجْرَةِ، فَبَيَنْ لَنا يُعَظِّمِ اللهُ أَجْرَكَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُمْ مَا يَلْزَمُ جيرانَهُمْ أَمْ لا ؟ إِذْ هُمْ أَقْدَرُ أَهْلِ الْقَرْيَة، مَشْكُوراً مأجُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى. فأحابَ جيرانِهِمْ أَمْ لا ؟ إِذْ هُمْ أَقْدَرُ أَهْلِ الْقَرْيَة، مَشْكُوراً مأجُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى. فأحابَ الفَقِيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ : إِذَا الْتَرَمُوا الأُجْرَةَ لِلإِمامِ مَعَ جيرانِهِمْ

<sup>1</sup> سقطت من «ز».

<sup>2</sup> في «ز» : التمثيل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زیادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: الناظر، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: في الصلاة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> أيْ : يَرْعوهُا ويتعَهَّدوهُا بالحِفظِ والرّعَاية انظر ( اللسان : مادة « حرز »).

فَيَلْزَمُهُمْ مَا يَلْزَمُ جيرانَهُمْ مِنْها، وبِاللهِ التَّوْفيقُ ؛ [ومِنْ قَوْلِه : إنَّ القَوْمَ المِذكُورينَ إنْ لَمْ يَلْزَمُهُمْ ، يَلْتَزِموا مَعَ جيرانِهِمْ أُجْرَةَ الإمامِ فَلاَ يَلْزَمُهُمْ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ عُرْفُ أَهْلِ القَرْيَةِ عَلَى ذلِكَ فَيَلْزَمُهُمْ، وبِاللهِ التَّوْفيقُ ] 1 .

#### [110] [ مَسألةٌ فيمَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ أَمانَاتٌ ]

مَسْأَلَةٌ سَأَلْتُ عَنْها الفَقية القَاضِيَ أَبَا الفَصْلِ عِياض رَحْمَهُ اللهُ، وَهِي جَوابُ الفَقيهِ الأَجَلِّ أَدَامَ اللهُ تَوْفِيقَهُ فِي رَجُلٍ مَعْوفٍ بِتَبْضيعِ التُّجّارِ لَهُ سافَرَ إِلَى بَعْضِ بِلادِ المُعْرِبِ فَتُوفِيِّ هُناكَ وتَرَكَ دَنانيرَ وَلَا يُوصِ بِشَيْءٍ، فَقامَ جَمَاعَةٌ يَطْلُبُونَهُ بِبَضائِعَ وَجَّهوها مَعَهُ المُعْرِبِ فَتُوفِيِّ هُناكَ وتَرَكَ دَنانيرَ وَلَا يُوصِ بِشَيْءٍ، فَقامَ جَمَاعَةٌ يَطْلُبُونَهُ بِبَضائِعَ وَجَّهوها مَعَهُ وَأَنْبَتَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَعْلَمُ شَرِيكًا لَهُ ولا يَعْلَمُ انْفِصالَهُ عَنْهُ، ولَا يَجِدِ الشَّرِكَةَ ولا عُرِفَتُ صورَتُهَا، وأَنْبَتَ بَعْضُهُمْ إِقْرارَ المِيِّتِ بِأَنَّهُ وَجَّهَ مَعَهُ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ مَتَاعاً، وتَبَتَ لِبَعْضِهِمْ وَقَرَارَ المَيِّتِ بِأَنَّهُ وَجَّهَ مَعَهُ فِي تِلْكَ السَّفْرَةِ مَتَاعاً، وتَبَتَ لِبَعْضِهِمْ أَنَّهُ إِعْمَاءً لَهُ بِلشَّرِكَةِ ومَنْ شَهِدَ لَهُ بِالشَّرِكَةِ ومَنْ شَهِدَ لَهُ بِالشَّرِكِةِ ومَنْ شَهِدَ لَهُ بِالشَّرِكَةِ ومَنْ شَهِدَ لَهُ بِالشَّرِكِةِ ومَنْ شَهِدَ لَهُ بِالشَّرِكِةِ ومَنْ شَهِدَ لَكُ السَّدِيدِ فِيهِ مَأْمُولِمُ واللَّيْنِ الذِينَ لَمُ يُعْمَدُ أَلُكُ وَبُعْتَمِدُ عَلَى رَأُيكَ السَّديدِ فِيهِ مَأْمُولِمُ مَشَكُوراً والسَّلامُ يُولِ وَمَنْ شَهْدِهُ اللهُ وبَرَحْلُ أَنْ اللَّهُ وبَكَاتُهُ .

<sup>1</sup> زيادة من «ز».

<sup>2</sup> في «ز» : أبو .

الشركة في الاصطلاح الفقهي هي اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميّزُ ، ثم أطلق اسنم الشركة على العَقْد وإن لم يوجد اختلاط النصيبينِ (التعريفات للجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط. 1، بيروت ، 1983، ص 126).
 في «ز» : باع له، وهو تعبيرٌ عامّيّ.

فَأَجابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَأُمَّلْتُ سُؤَالَكَ، والشَّهادَةُ بِالشَّرِكَةِ بَيْنَ القائِمِ كِمَا والمَبَوقِقُ الغَالِبِ عَلَى الوَجْهِ الذي وَصَفْتَ غَيْرُ عامِلَةٍ ولا توجِبُ بَيْنَهُما شَرِكَةً، وعَلى وَرَثَةِ المَبَوقِقِ الْمَينُ أَنَّهُمْ مَا يَعْلَمُونَ بَيْنَ مَوْرُوتِهِمْ وبَيْنَ القائِمِ عَلَيْهِمْ شَرِكَةً إلاَّ مَنْ [ / 38 ز ] كَانَ اليَمينُ أَنَّهُمْ صَغيرًا أَوْ تَحْتَ ولايَةٍ، فَلاَ تَلْحَقُّهُ يَمِينٌ. وأمَّا الشَّهادَةُ بإقرارِ الميِّتِ بِأَنَّ فُلانًا وَجَّهَ مَعَهُ مَتَاعًا ولَمْ يُسَمِّ لَهُ مِقْدارَهُ فَإِنِ ادَّعَى الطَّالِبُ مَا يُشْبِهُ أَنْ يُوجَّهَ مِثْلُهُ مَعَ مِثْلِ المَبْوَقِي ولَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ تَزَيُّلًا يُوهِنُ قَوْلَهُ فَيَحْلِفُ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ مَعَ الشَّهادَةِ عَلَى إقْرارِ المَبْوَقِي ولَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ تَزَيُّلًا يُوهِنُ قَوْلَهُ فَيَحْلِفُ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ مَعَ الشَّهادَةِ عَلَى إقْرارِ المَبْوَقِي مَا يَطْهَرْ مِنْهُ فِي دَلِكَ تَزَيُّلًا يُوهِنُ قَوْلَهُ فَيَحْلِفُ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ مَعَ الشَّهادَةِ عَلَى إقْرارِ المَبْوَقِي مَا يَعْمَلُهُ مِنْ اليَمينِ وحَلَفَ وَرَثَةُ المَبْوَقِي مَا يَعْمَلُهُ مَنْ عَلَيْهِ إللَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِالحَالِ التِي وَصَفْناها، وأمَّا الشَّهادَةُ عَلَى اللَّيْوَقِي مَا لَكُولُ فَيْهُمْ بِالحَالِ التِي وَصَفْناها، وأمَّا الشَّهادَةُ عَلَى اللَّيْوَقِي مَلَ المَتَوقِقَ، ولا اللهُ يَعْمَلُهُ عَنْهُ وإنَّهُ لَبُعْ لَكُ عَلَيْهِ إلى حينِ يَمِينِهِ وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَعْمَلُهُ عَنْهُ، وإنَّه لَبَاقٍ لَهُ عَلَيْهِ إلى حينِ يَمِينِهِ وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؛ قَالَهُ مُعَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ الْمُ الْحَالِ الحَقِي اللهُ السَّعُولِ اللهِ التَعْفِيةُ واللهُ عَلَيْهِ إلى حينِ يَمِينِهِ وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؛ قَالَهُ مُعَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَلُهُ المَنْ الْفَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ إلى اللهَ المَالِهُ اللهُ الْمُعَلِقِ الْمَالِعُ المَعْلَقِ الْمُ الْعَلِهُ عَلَيْهِ إلَيْهُ اللهُ الْمَالِعُ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُهُ الْمَالِعُ الْمُ اللهُ الْمَالِهُ الْمُعْمِلُهُ اللهُ الْمَالِعُلُهُ اللْمُ ا

0.0 تابع ضبط مطابقة ترقيم الصفحات مع الأوراق المطبوعة

## [111] [ مَسألةٌ فِي رَدِّ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ]

مَسْأَلَةٌ: سَأَلَ عَنْهَا القاضي أَبُو الفَصْلِ عِياض رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وجَوابُكَ أَدامَ اللهُ تَوْفيقَكَ فِي شُهُودٍ شَهِدوا عَلَى رَجُلٍ بِإِدْخالِهِ طَرِيقًا مِنْ طُوقِ المسْلِمينَ مُنْذُ خُو مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا وَمَلَّكُمِها فَأَنْكُرَ ذَلِكَ وطَعَنَ فِي شَهادَ تِمِمْ بِحُضورِهِمْ وتَرَكَ القِيامَ بِمَا فَاحْتَجُوا بِجَهالَتِهِمْ عَمّا يَلْزَمُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وأَنَّ الرَّجُلَ المِشْهُودَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الظُّهُورِ ومنْ كَانَ [له] أَحْكُمُ واتّساعٌ بِعِلْمٍ فَاحْتَجَّ بِعُقودٍ وَقَعَتْ فِيهَا شَهاداتُ الشُّهُودِ المِذْكُورِينَ مِنْ أَشْرِيَةٍ وبِيَاعَاتٍ لِبَعْضِ تِلْكَ المؤاضِعِ التِي شَهِدوا أَنَّ الطَّرِيقَ يَشُقُها فَاحْتَجُوا بِأَنَّا إِنَّمَا شَهِدْنا فِي البَيْعِ ولا شَرَطَها فِيهِ ولا ذَكَرَ والشِّراءِ بَيْنَ المَتِبايِعِينَ وَخَنْ نَعْلَمُ أَنَّ الطَّرِيقَ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا فِي البَيْعِ ولا شَرَطَها فِيهِ ولا ذَكَرَ والشِّراءِ بَيْنَ المَتِبايِعِينَ وَخَنْ نَعْلَمُ أَنَّ الطَّرِيقَ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا فِي البَيْعِ ولا شَرَطَها فِيهِ ولا ذَكَرَ والشِّراءِ بَيْنَ المَتِبايِعِينَ وَخَنْ نَعْلَمُ أَنَّ الطَّرِيقَ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا فِي البَيْعِ ولا شَرَطَها فِيهِ ولا ذَكَرَ والشِّراءِ بَيْنَ المَتَاعِيقِينَ وَخَنْ نَعْلَمُ أَنَّ الطَّرِيقَ لَمْ يَدْخُلُ فِيهَا فِي البَيْعِ ولا شَرَطَها فِيهِ ولا ذَكَرَ أَيْفَا إِخْراجَها مِنَ البَيْعِ، فَهَلْ تَرى ذَلِكَ عَلَى المِشْهُورِ بِطُولِ المُدَّةِ بَيِّنُ لَنَا ذَلِكَ مَأْجُوراً إِنْ شَاءَ الشَّهِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ عَلَى المِشْهُورِ بِطُولِ المُدَّةِ بَيِّ لَنَا ذَلِكَ مَأْجُوراً إِنْ شَاءَ الللهُ وَيْقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

#### [112] [ مَسألةٌ فِي حُكْمِ صَلاَةِ إِمَامٍ لاَ يُحْسِنُ النُّطْقَ بِكَلِمَاتِ الْفَاتِحَةِ ]

[ مَسأَلةٌ ( تَالِثَةٌ ) $^{3}$  سَأَلَهُ  $^{5}$  عَنْها الْقاضي أَبُو  $^{6}$  الْفَضْلِ [عيَاضُ] [وهي : بِسْمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحيمِ، جَوابُ الفَقيهِ الأَجَلِّ أَدَامَ اللهُ تَوْفيقَهُ فِي إِمَامِ جَامِعِ مِصْر قَدِ اعْتَراهُ عارِضٌ فِي تَكْبيرةِ الإحْرامِ فَهُوَ لاَ يَنْطِقُ بِمَا عَلَى وَجْهِها ويُغَيِّرُ بَعْضَ حُروفِها بِما يُغَيِّرُ عارِضٌ فِي تَكْبيرةِ الإحْرامِ فَهُوَ لاَ يَنْطِقُ بِمَا عَلَى وَجْهِها ويُغيِّرُ بَعْضَ حُروفِها بِما يُغيِّرُ

<sup>1</sup> زيادة من «ت».

<sup>2</sup> في «ز» : يعلم، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ت» : سألت.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فِي «م» و «ت» : ابن.

<sup>&</sup>quot; سقطت من «م» ؛ وفي «ت» : الفضل بْن عياض رَحِمهُمَا اللهُ.

مَعْناها فَيَقُولُ: "اللهُ أَهبر" و"الله أغبر"، ورُبَّا أَقَامَها أَحْياناً عَلى وَجْهِها، وفُقَهاءُ حَضْرَتِهِ وَحِيَارُها يَأْتُونَ الصَّلاةَ حَلْفَهُ لِإعْتِقادِهِمْ أَهًا لاَ تَنْعَقِدُ إِلاّ بِالنُّطْقِ بِتَكْبِيرَةِ الإحْرامِ عَلى وَجْهِهَا؛ إِذْ لاَ يُجْزِئُ غَيْرُهَا مِنْهَا، وأَنَّ مَذْهَبَ إِمَامِهِمْ مَالِكِ بْنِ أَنَ صَ رَحِمَهُ اللهُ وَعَامَّة وَجُهِهَا؛ إِذْ لاَ يُجْزِئُ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعوَضٍ، وإنْ كَانَ فِي مَعْناها، ولاَ يُغَيِّرُ حَرْفاً منْ حُروفِها، فَكَيْفَ بِما يُغَيِّرُ مَعْنَاها وَيُبطِلُ المُفْهومَ. وإنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرامِ أَضْيقُ فِي هَذَا البابِ مِنَ القِراءَةِ وَفُروعِها، ومَا ذُكِرَ مِنْ إمامَةِ الأَلْكَنِ لِلاخْتِلافِ الكَثيرِ فِي المِنْهُ القُصَّارِ قَالَ فِي كِتَابِهِ : إنَّ صَلاتَه بُحْزِئُ فِي نَفْسِهِ ولاَ بُحْزِئُ فِي الْمُلْكِنِ وَلِلْكُنِ وَالْمُنْغُ بَعْهُولُ لاَ يَقْدِرُهُ اللهُ تَعَالَى الْمَامِ الْقَرَاءَةِ وَقُرُوعِها، والْأَلْثَغُ بَحُهُولُ لاَ يَقْدِرُ وَالْمُنْ عَنْدَ هَذَا الإمَامِ نَوْعاً مِنَ التَّفْرِيطِ لأَنَّهُ يُقِيمُها أَحْياناً، والأَلْثَغُ بَحْهُولُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَيرِ ذَلكَ، فَهَذَا الإمَامِ نَوْعاً مِنَ التَّفْرِيطِ لأَنَّهُ يُقِيمُها أَحْياناً، والأَلْقَعُ بَعُهُولُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَيرِ ذَلكَ، فَهَذَا عُذْرً. بَيِّنْ لَنا مَا عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ مَأْجُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى] 2.

فأجابَ رَضِيَ اللهُ عنهُ بِمَا هَذَا نَصُّهُ: تَأَمَّلْتُ السُّوَالَ، ولَفْظُ تَكْبيرةِ الإِحْرامِ عِنْدَ افْتِتاحِ الصَّلاةِ عِبادَةٌ تُعُبِّدْنَا بِهَا؛ فَلاَ يَجُوزُ إِبْدالهُا ولاَ حَرْفٌ مِنْ حُروفِها عَنْ فَصْدٍ إِلى ذلِكَ. فَإِذَا كَانَ هَذَا الإِمامُ على مَا وَصَفْتَ مِنْ إِقامَةِ تَكْبيرةِ الإِحْرامِ أَحْياناً على وَجُهِها وأَحْياناً على غَيْرِ وَجُهِها مِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي مَوْضِعِ "أَكْبَرُ ": " أَهْبَرُ " أَوْ "أَغْبَرُ" لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على على إِقامَةِ اللَّهُ ظِ بِعَيْنِهِ، لاَ عَنْ قَصْدٍ إليْهِ ، فَإِمَامَتُهُ جائِزَةٌ والصَّلاةُ حَلْفَهُ تامَّةٌ. ولاَ يَقْدَحُ على إِقامَةِ اللهُ ظِ بِعَيْنِهِ، لاَ عَنْ قَصْدٍ إليْهِ ، فَإِمَامَتُهُ جائِزَةٌ والصَّلاةُ حَلْفَهُ تامَّةٌ. ولاَ يَقْدَحُ عِلى إِمامَةِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ مِثْلُ هَذَا، وَلاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها، ودينُ اللهِ يُسْرُ. ولاَ أَقَلَ مِنْ أَنْ يُحْمَلُ هَذَا الإِمامُ فَي عَدَمِ قُدُرَتِهِ على إِقامَةِ هَذَا اللَّفْظِ فِي بَعْضِ الأَحْيانِ عَمْلُ اللهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ لَا عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ يَعْلَى المَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> الْأَلْكَنُ : الذي لاَ يُقِيمُ العربيَّةَ مِنْ عُجْمَةٍ فِي لِسَانِهِ، والأَلثَّغُ : مَنْ كَانَ بلِسانه لُثْغَةٌ، واللثغة النطقُ بالسين كالثاءٍ أو بالرَّاءِ كالغين أو كالياء أو كاللام أو إِلَى غَيْر ذَلكَ. ( انظر اللسان، مادة « لَكِنَ » و « لَثِغَ» ).

<sup>2</sup> زيادة من «ت»، وَقَدْ انفردتْ مَخطوطة تونس بإيراد هَذَا السؤال فَأَثبتناه كاملاً.

<sup>3</sup> فِي «م» : وغير ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فِي «م»: بالإمام.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زیادة من «ت».

الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِمامَةِ الأَلْكُنِ إِذَا كَانَ عَدْلاً وَكَانَ يُتِمُّ حُروفَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَمِمّا يُؤيّدُ أَمَا قُلْنَاهُ مِنْ جَوازِ إِمامَةِ هَذَا الإِمامِ بَياناً وَوُضوحاً عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ، أَنَّ السُّوَالَ يُؤيّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ جَوازِ إِمامَةِ هَذَا الإِمامِ بَياناً وَوُضوحاً عِنْدَ أَهْلِ النَّكْنَةُ فِي بَعْضِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُقيمُ اللَّفْظِ بِاسْمِ اللهِ تَعَالى على وَجْهِهِ، وإثَمَّا تَعْرِضُ لَهُ اللَّكْنَةُ فِي بَعْضِ الأَحْيانِ فِي أَكْبَرِ خاصَّةٍ، فَهُوَ على كُلِّ حالٍ أَخِفُ وأَيْسَرُ مِنْهُ لَوْ عَرَضَتْ لَهُ فِي جَمِيعِ التَّكْبِيرَةِ وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي إِبْدَالِ بَعْضِ الْحُروفِ مِنْ بَعْضٍ، وإِنْ كُنّا لاَ جُمِيرُ ذَلِكَ (ابْتِدَاءً)  $^{\circ}$ ، التَّكْبِيرَةِ وَقَدْ تَوَسَّعَ فِي إِبْدَالِ بَعْضِ الْحُروفِ مِنْ بَعْضٍ، وإِنْ كُنّا لاَ جُمِيرُ ذَلِكَ (ابْتِدَاءً) والتَّوْفِيقَ وإثَمَا نَذْكُرُهُ لِما طَرَأً على هَذَا الإِمامِ بحُكْمِ الضَّرُورَةِ وعَدَمِ الْقُدْرَةِ، واللهُ أَسْأَلُهُ الْعَوْنَ والتَّوْفِيقَ بِرَحْمَتِهِ . قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِ .

#### [113] [ مَسألةٌ فِي اليَمين ]

رَجُلِّ حَلَفَ أَلاَّ يُدْخِلَ دَارَه مِنْ دارِ رَجُلٍ شَيْئًا \* فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ شَيْئًا وهُوَ لا يَعْرِفُ يَمِينَهُ، وَكَانَ والِدُ ذَلِكَ الرَّجُلِ المِحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَهُ جالِسًا حينَ وَصَلَ إِلَيْهِ ذَلكَ الشَّيْءُ المُرْسَلُ فَقَالَ والِدُه: أَحْمِلُهُ إِلَى دَارِي لَمّا خَشِيَ أَنْ يَقَعَ ابْنهُ فِيهِ مِنَ الحِنْثِ ، وأرادَ الشَّيْءُ المُرْسَلُ فَقَالَ والِدُه: أَحْمِلُهُ إِلَى دَارِي لَمّا خَشِيَ أَنْ يَقَعَ ابْنهُ فِيهِ مِنَ الحِنْثِ ، وأرادَ أَيْ يَرُدُّ مَا بَعَثَ مِنْهُ لِغَلِّ يَعْظُمَ ذَلكَ عَلى المُرْسِلُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلكَ الوَلَدِ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ فَرَأَى أَنَّ البِرَّ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ المُرْسِلُ بِالأَمْرِ، فَإِنْ أَرادَ أَنْ يَصْرِفَ إِلَى نَفْسِهِ مَا الْمُرْسَلُ إِللْهُ فَحَسَنٌ، وإنْ أَرادَ أَنْ يَتُوكِكُهُ عِنْدَ والِدِ المُرْسَلِ إليْهِ فَحَسَنٌ، فَرَأَى تَرْكَهُ عِنْدَ والِدِ المُرْسَلِ اللهِ فَحَسَنٌ، فَرَأَى تَرْكَهُ عِنْدَ والِدِ المُرْسَلِ اليهِ وَمُ يَخْتَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى .

<sup>1</sup> في «م» : يزيد.

<sup>2</sup> في «ت» : إمعان النظر.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : شيء.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يقول ابن رشد الجد (القاضي أبو الوليد) في الجنثِ: " وَاتَّقَقُوا عَلَى أَنَّ مُوجِبَ الْجِنْثِ هُوَ الْمُحَالَقَةُ لِمَا انْعَقَدَتْ عَلَيْهِ الْيَدِينُ: وَذَلِكَ إِمَّا فِعْلُ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ ..." (بداية المجتهد ونحاية المقتصد، ج100).

# [114] [ مَسألةٌ فِي الْكِرَاءِ إِذَا ادَّعَى المُكتَرِي فَسَادَ أَوْ تَعَطُّلَ مَا اكْتَراهُ لَمُدّةٍ مَعْلُومَةٍ ]

قال رَضِيَ اللهُ عَنهُ : اِعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَكْرى مِن رَجُلِ دَاراً ورَحيَّ سَنَةً بِعَشَرَةٍ دَنانيرَ فَانْصَرَمَتِ [ / 39 ز ] السَّنَةُ فَادَّعي مُكْتَري الدّارِ أَو الرَّحي أَنَّ الرَّحي أَو الدّارَ كَانَتْ مِنَ العامِ شَهْرَيْنِ مَهْدومَةً لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا أُوِ ادَّعي ذَلِكَ فِي نَفْسِ العامِ مِثْل أَنْ يَمْضِي مِنَ العامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَيَطْلُب رَبُّهَا واجِبَها مِنَ العامِ فَيقولُ المِكْتَري : كَانَتْ مِن هَذِهِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ شَهْرَيْنِ مَهْدُومَةً. فَالمِسْأَلَتانِ سَواءٌ والقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ رَبِّ الرَّحي والدّارُ مَعَ يَمينهِ إلاَّ أَنْ يُقيمَ الآخَرُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً. هَذَا ظاهِرُ المِدَوَّنَ ]ةِ، ولابْنِ حَبيبٍ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ السّاكِن، وإنَّمَا رَأَيْتُ كَلامَ ابْن حَبيب فِي الوَجْهِ الأُوَّلِ وقَدْ قيلَ إِنَّ كَلامَ ابْن حَبيب لَيْسَ بِخِلافٍ لأنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى سِتَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، وتَكَلَّمَ ابْنُ القاسِم في المِدَوَّنَةِ عَلَى سِتَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. وهَذَا القَوْلُ صَحيحٌ؛ لأنَّ ابْنَ حَبيب إنَّمَا تَكلَّمَ عَلى سِتَّةٍ غَيْر مُعَيَّنةٍ، فَذَلِكَ مِنْ بابِ اخْتِلافِهِما في اسْتيفاءِ مُدَّةِ السَّكُن لأنَّهُ إِذْ كَانَ اخْتِلافَهُما بَعْدَ انْصِرامِ العامِ فَالمِكْتَرِي يَقُولُ: لَم يَنْصَرِم العامُ وإِنَّمَا بَقِيَ لَهُ مُنْذُ مُدَّةِ شَهْرَيْن، فَالقَوْلُ قَوْلُه. وكَذلِكَ إِذْ كَانَ فِي نَفْسِ العامِ لأنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا اسْتوفَيْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ويَقولُ رَبُّ الدَّارِ بَلْ سِتَّة أَشْهُرٍ، فَعَلَيْهِ البَيِّنَةُ وعَلَى الآخر اليَمينُ. وإذا كَانَتْ سَنَةً بِعَيْنِها اتَّفَقا عَلى أَوَّلِها وآخِرها، وادَّعَى المسْتَأْجِرُ المركتري أنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ السُّكْنِي بَعْدَ انْصِرامِها لِلاغْيدام الذي ذَكَرَ، فَالقَوْلُ ها هُنا قَوْلُ رَبِّ الدّار والرَّحي لأنَّهُ بِانْصِرامِهِما قَدْ وَجَبَ عَلَى المِكْتَرِي جَمِيعُ الكِراءِ وهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُسْقِطَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِدَعْواهُ فَعَلَيْهِ البَيِّنَةُ وعَلَى الآخر اليَمينُ، وكَذلكَ إِنْ كَانَ اخْتِلافُهُما في نَفْس السَّنَةِ فَبانْصِرامِ مَا انْصَرَمَ مِنْها قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ كِراءُ مَا مَضى مِنَ السَّنَةِ فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُسْقِطَهُ عَنْ نَفْسِهِ وتَقومُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ السَّنَةِ المِعَيَّنَةِ وغَيْرِها مِنْ تَضْمينِ الصّناع 1 فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى سَنَةٍ

المَصْنُوعَاتِ الْمَدْفُوعَةِ إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ : يَضْمَنُونَ مَا هَلَكَ الْمَصْنُوعَاتِ الْمَدْفُوعَةِ إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ : يَضْمَنُونَ مَا هَلَكَ الْمَصْنُوعَاتِ الْمَدْفُوعَةِ إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ : يَضْمَنُونَ مَا هَلَكَ الْمَصْنُوعَاتِ الْمُدْفُوعَةِ إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمُ الْحَتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ

غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وتَكَلَّمَ فِي كِتابِ الجُعْلِ<sup>1</sup> عَلَى سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ. هَذَا الكَلامُ لِلتَّصْحيحِ والتَّدَبُّر فَتَأَمَّلُهُ.

#### [115] [ مَسألةٌ فِي الْوَقْفِ ]

تَصَفَّحْ رَضِيَ الله عَنْكَ إِذْ قَدْ تُؤفِّيتْ فاطِمَةُ وَحِمَدٌ وَلَمٌ يَبْقَ لَمَا عَقِب، وَكَانَ الْمُحَبِّسِ مُحَمَّدٍ بَنون ذُكُورًا وإناثًا مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّمْنِ وبديهة وهِنْدٌ، فَبَقِيَ مِنْ عَقِبِ عَبْدِ الرِّمْنِ عَبْدِ الملِكِ بَنونَ وبَناتٌ، وعَبْدُ الملِكِ هُوَ ابْنُ الحسنِ بْنِ عَبْدِ الرِّمْنِ الْمَذْكُورِ ابْنَةٌ الملِكِ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ الْمَذْكُورُ. وَكَانَ أَيْضاً لِعَبْدِ الرَّمْنِ الْمَذْكُورِ ابْنَةٌ المُلكِ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ الْمَذْكُورِ ابْنَةٌ تُوفِي مِنْ عَقِبِ بديهة تُوفِي مِنْ عَقِبِ بديهة الْمَذْكُورَةِ عامِرٌ، ولَهُ أَحَواتٌ لأَبِ ولِعامِرٍ بَنونَ وبَناتٌ ولأَخواتِ عامِرٍ بَنونَ وبَناتٌ، وعامِرٌ الْمَذْكُورَةِ عامِرٌ، ولَهُ أَحَواتٌ لأَبِ ولِعامِر بَنونَ وبَناتٌ، وهِنَدٌ هِيَ اللهُ والِدِ عامِرٍ أَحَواتٌ ولَمُنَّ بَنونَ وبَناتٌ، وهِندٌ هِيَ اللهُ عَلْكُ مَنِ الدَّاجِلُ مِنَ المَدْكُورَةِ بِنْتِ المُحَبِّسِ مُحَمَّدٍ، بَيِّنْ لَنا رَضِيَ اللهُ عَنْكَ مَنِ الدَّاجِلُ مِنَ المَدْكُورِينَ فَوْقَ هَذَا؟ وعَلَمْ لَنا عَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ ؟ وطلِّسْ عَلَى اللهُ عَنْكَ مَنِ الدَّاجِلُ مِنَ المَدْكُورِينَ فَوْقَ هَذَا؟ وعَلَمْ لَنا عَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ ؟ وطلِّسْ عَلَى اللهُ وإيّاكَ - سُؤالَكَ فِي كِتابِ التَّحْبِسِ، وَالذِي أَتُولَ اللهُ وَإِيّاكَ - سُؤالَكَ فِي كِتابِ التَّحْبِسِ، والذِي أَشَرْتَ، فَرَأَيْنَهُ قَدْ تَضَمَّنَ خَبِيسَ ما تَضَمَّنَ خَبِيسَهُ عَلَى الْبَةِ المِحَبِّسِ فَاطِمَةً عَلَى أَنْهُ والْمَبَّى عَبْسِ ما تَضَمَّى تَخْبِيسَهُ عَلَى الْمَاتِي التَّحْبِسِ، والذِي أَشَرْتَ، فَرَأَيْنَهُ قَدْ تَضَمَّى تَخْبِيسَ ما تَضَمَّى تَخْبِيسَهُ عَلَى الْبَةُ والْمَةِ الْمُحَبِّسِ فَاطِمَةً عَلَى أَنْهُ والْمُؤَى الْمُؤْمِنَ عَبْسِ ما تَضَمَّى تَخْبِيسَهُ عَلَى الْبَةَ المِحْبَسِ فاطِمَةً والذِي أَنْهُولَ الْمُؤْمِنَ اللهُ والْمَلْكَ عَلَى الْمَالِكَ فَيْ كِتابِ التَحْبِيسِ فاطِمَةً واللهَ والْمَنْ عَنْمَى المُؤْمَلِي اللهُ والْمَالِكَ وَلَا الْمُؤْمِقِيلُكُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ والْمَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ ال

عِنْدَهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيهَةَ : لَا يَضْمَنُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ أَجْرٍ ، وَلَا الْخَاصُ ، وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرَكُ ، وَمَنْ عَمِلَ بِأَجْرٍ . وَلِلسَّا فِعِيِّ قَوْلَانِ فِي الْمُشْتَرَكِ . وَالْخَاصُ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَمْ يَنْتَصِبْ لِللَّسَاسِ ، وَهُوَ مَنْهُمُ مُو الَّذِي يَعْمَلُ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَمْ يَنْتَصِبْ لِللَّاسِ ، وَهُوَ مَنْهُمُ مُو الَّذِي يَعْمَلُ مَنْ مَنْ مَلْكِ عَلَى هَذَا أَنَّ الصَّانِعَ الْمُشْتَرَكَ لِللَّسِ ، وَهُو مَنْهُمْ ، وَلِكَ عَلَى هَذَا أَنَّ الصَّانِعَ الْمُشْتَرَكَ يَضْمَنُ ، وَسَوَاءٌ عَمِلَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرٍ أَجْرٍ ، وَبِتَصْمِينِ الصُّنَاعِ قَالَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ يَصْمَنُ ، وَسَوَاءٌ عَمِلَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرٍ أَجْرٍ ، وَبِتَصْمِينِ الصُّنَاعِ قَالَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتُلِفَ عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ (بِدَاية الْجَهِد، 584/1).

الجعل في اللغة : هو الأجر الذي يأخذه الإنسان عوضاً عن عمل يقوم به، ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن معناها اللغوي (انظر : المصباح المنير للفيومي ، طبعة بولاق ، 1324ه ، ج100).

[....] ، ثُمَّ عَلَى أُمِّها فَحْرِ الْمَذْكُورَةِ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً ثُمَّ عَلَى سائِرِ وَلَدِه مِنْها ذُكورِهِمْ وإناثِهِمْ، سَواءٌ بَيْنَهُمْ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مِنْ فَحْرٍ رُجِّحَ الحَبْسُ عَلى سائِرِ وَلَدِه مِنْ غَيْرِها عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَعْقابِهِمْ وأَعْقابِ أَعْقابِهِمْ مَا تَناسَلُوا بِالواجِب إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَبِّسِ وَلَدٌ مِنْ فَجْرِ غَيْرَ فاطِمَةً أَوْ كَانَ لَهُ مِنْها وَلَدٌ سِواها فَانْقَرَضوا قَبْلَ رُجوع الحَبْسِ إليْهِمْ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ جَمِيعُ مَنْ سَمَّيَّتَ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عَقِبٍ عَبْدِ الرَّحْمن بن المحبِّس وهُمْ عَبْدُ الملِكِ وأُخْتُهُ وبَنوهُ وبَناتُه وجَميعُ مَنْ ذَكَرْتَ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عَقِبِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحمْن لأنَّهُ لا يَرْجِعُ نَسَبُهُ إِلَيْهَا فَهُوَ عَقِبُها، وأمَّا مَنْ حالَ بَيْنَهُ وبَيَنها ابْنَة فَلا تَدْخُلُ لأنَّهُ لا يَرْجِعُ نِسْبَةً إلَيْهَا، ويَدْخُلُ مِنْ عَقِبِ بديهَةَ جَميعُ مَنْ يَرْجِعُ نَسَبُه إلَيْهَا وهُمْ عامِرٌ وإخوانُهُ وبَنوهُ وبَناتُهُ ولا يَدْخُلُ بَنُو أَحَواتِ عامِرٍ ولا بَناتُهُنَّ لأنَّهُ لا يَرْجِعُ نَسَبُ واحِدٍ مِنْهُمْ إلى بديهَةَ ومَنْ لا يَرْجِعُ نَسَبُهُ إِلَيْهَا فَلَيْسَ مِنْ عَقِبِها ويَدْخُلُ أَحَواتُ عَبْدِ الرَّحْمن والدِ عامِر ولا يَدْخُلُ بَنوهُنَّ ولا بَناتُهُنَّ ويَدْخُلُ [ / 40 ز ] مِنْ ذُرِّيَّةِ هِنْد ابْنَةِ المِحَبِّس هِنْدُ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمن بِنْتُ هِنْدٍ الْمَذْكُورَةُ، ولا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ بَني هِنْدٍ هِذِهِ ولا مِنْ بَناقِها. هَذَا الذِي أَقُولُ بِهِ لأَنَّهُ أَصَحُّ الأَقْوالِ فِي هَذَا المِعْنِي وبهِ جَرى العَمَلُ والفَتْوي أَنْ يَدْخُلَ وَلَدُ البَناتِ إِلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي ذَكَرَ المِحَبِّسُ مِنَ العَقِبِ ولا يَدْخُلُوا فيما سجّلَ عَنْها، واللهُ وَليُّ التَّوْفيق بِعِزَّتِهِ ورَحْمَتِهِ؛ قَالَهُ [ مُحمَّدُ بنُ أَحْمَدُ ابْنِ الحَاجِّ.]2.

## [116] [ مَسألةٌ فِي حَالِ شَهَادَةِ الْعَوَامِ ]

مَسْأَلَةٌ سُئِلَ عَنْهَا الفَقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الحَاجِّ وَجَاوَبَ بِمَا هَذَا نَصُّهُ: وإذا تَبَتَتِ العَدَاوَةُ بَيْنَ المِشْهُودِ عِنْدَهُ وبَيْنَ الرَّجُلِ المقومِ عَلَيهِ في حَرْثِ الدُّنْيا وحُطامِها مَعَ مَا ذَكُرْتَهُ أَيْضاً مِنْ حَالِ الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهدوا عَلى خُطوطِ شُهدَاءِ التَّحْبيسِ وقِلَّةِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جملة غير مقروءة.

<sup>2</sup> بياض في نسختي «ز» و «م».

مَعْرِفَتِهِمْ بِالخُطوطِ وجَهْلِهِمْ بِهَا، وأَعْذَرَ إِلَى مَنْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَه مَدْفَعٌ، فَهذَانِ الوَجْهانِ يوهِنانِ القِيامَ بِعَقْدِ التَّحْبِيسِ بَيْنَ يَدَيْ ذَلكَ الحاكِمِ ويُبْطِلانِ الحُكْمِ بِهِ عَنْدَهُ وعِنْدَ المَقْومِ 1 إِلاَّ أَنْ يُنْبِتَ عَقْدَ التَّحْبِيسِ عِنْدَ القاضي الأعْلى وَفَقَهُ الله بِشَهَادَةِ عُدُولٍ مِنَ المسْلِمينَ يَعْرِفُونَ خُطُوطَ شُهَدَاء عَقْد التَّحْبِيسِ، وأَنَّهُمْ كَانُوا عَلى عَدالَةٍ إِلَى أَنْ مَاتُوا، ويَتَعَيَّنُ عِنْدَهُ بِالحِيازَةِ لَهُ، ويُعْذَرُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَ مَنْ أَعْذَرَ إليهِ فَفِيهِ مَاتُوا، ويَتَعَيَّنُ عِنْدَهُ أَيْضاً المحبّسُ عَليْهِ فَحينَئِذٍ يَحْكُمُ الحاكِمُ بِالحَبْسِ لِلْقائِمِ بِهِ، وأَمَّا مَا مَدْفَعٌ، ويَتَعَيَّنُ عِنْدَهُ أَيْضاً المحبّسُ عَليْهِ فَحينَئِذٍ يَحْكُمُ الحاكِمُ بِالحَبْسِ لِلْقائِمِ بِهِ، وأَمَّا مَا دَكُرْتَهُ مِنْ حِيازَةِ المِقْومِ عَلَيْهِ لِلأَمْلاكِ فِي وَجْهِ القائِم، فَلاَ تَأْثِيرَ لِذَلِكَ فِي قِيامِ القائم، إِذِ ذَكُرْتَهُ مِنْ حِيازَةِ المِقْومِ عَلَيْهِ لِلأَمْلاكِ فِي وَجْهِ القائِم، فَلاَ تَأْثِيرَ لِذَلِكَ فِي قِيامِ القائم، إِذِ ذَكُرْتَهُ مِنْ حِيازَةِ المِقْومِ عَلَيْهِ لِلأَمْلاكِ فِي وَجْهِ القائِم، فلاَ تَأْثِيرَ لِذَلِكَ فِي قِيامِ القائم، إِذ المُحْبَسُ لا تَنْقَطِعُ فِيهَا الحُجَجُ بِخِلافِ غَيْرِها، وبِاللهِ التَّوْفِيقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنِ الحاجِ .

## [117] [ مَسألةٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ أَدَاءِ اليَمِينِ في مَقْطَعِ الحَقِّ ]

مسألةٌ سُئِلَ عَنْهَا أَيْضاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وجاوَبَ بِمَا هَذَا نَصُّهُ : إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ فِي الجُشرِ <sup>2</sup> حَبْسًا، ولَمْ يُمِيِّزُوا الحَبْسَ مِنَ الجُشرِ الذِي هُوَ غَيْرُ حَبْسٍ ولاَ عَيَّنُوهُ بِشَهَادَتِمِمْ إِلَى الضُّعْفِ والوَهَنِ مَا هِيَ؛ والذِي أَراهُ أَنْ تُحْلَفَ اليَمينُ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ لِصاحِبِ الجُشرِ إِلَى الضُّعْفِ والوَهَنِ مَا هِيَ؛ والذِي أَراهُ أَنْ تُحْلَفَ اليَمينُ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ لِصاحِبِ الجُشرِ أَنَّهُ مَا يَعْرِفُ فِيهِ حَبْسًا ولا شَيْئًا مِمَّا شَهِدَ بِهِ، وبِمِثْلِ هَذَا أَفْتَى شُيوخُنا رَحِمَهُمُ اللهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ المِسْأَلَةِ، وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

1 في «ز»: عقلة المقدم والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عرّف صاحبُ المعجم الوسيط المجشر فقال: " المجشر حوض لا يستقى فيه لجشره أي وسخه وقذره" (إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط ، دار الدعوة، تحقيق مجمع اللغة العربية، 124/1).

#### [118] [ مَسألةٌ فِي حُكِمِ الضَّمَانِ في مَالِ التِّجَارَةِ ]

مَسْأَلَةٌ سُئِلَ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [و أَجَابَ عَنْهَا] عِمَا هَذَا نَصُّهُ : إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ، وطَلَبَ هَذَا الوَصِيُّ تَنْمِيَةَ المَالِ والتِّجَارَةِ بِهِ مِخْافَةَ أَنْ تَأْكُلَهُ الرَّكَاةُ ولم يُخَاطِرْ بِهِ فِي غَرَرٍ بَيِّنٍ حَتَّى يَحُيْيَ الْبَلْدَةَ الَّتِي [تَوَجَّهَ] لَا بالمِالِ إلَيْهَا مَا ذُكَرْتُ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وباللهِ التَّوْفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

## [119] [ مَسألةٌ فِي حِيَازَةِ الأَمْلاَكِ ]

مَسْأَلَةٌ : سُئِلَ عَنْها الفَقيهُ القَاضِي أَبُو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ وجاوَبَ بِمَا هَذَا نَصُّهُ : لا تَصِحُ حِيازَةُ الأَمْلاَكِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتابِ التَّحْبيسِ المِنْتَسَخِ فَوْقَ هَذَا إِذْ لَيْسَتْ بِمَحْدودَةٍ فِيهِ وَهِ حَيازَةُ الأَمْلاَكِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتابِ التَّحْبيسِ المِنْتَسَخِ فَوْقَ هَذَا إِذْ لَيْسَتْ بِمَحْدودَةٍ فِيهِ ولا مَوْصوفَةٍ بِعَيْرِ شُهَداءِ الأَصْلِ، فَإِذْ قَدْ بادُوا كَمَا ذَكَرْتَ، فَلاَ سَبيلَ إِلَى إِنْفَاذِ الحَاكِمِ بِالتَّحْبيسِ، وَهَذَا يُغْنِي عَنِ الجَوابِ عَنْ سائِرِ الفُصولِ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْها، وبِاللهِ التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ.

## [120] [ مَسألةٌ فِي التَّحَلُّلِ مِمَّا نُهِبَ وَاغْتُصِبَ ]

وذلِكَ أَنَّ أَهْلَ الصَّحْراءِ مِنَ المرابِطينَ كَانَ يَغِيرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي أَمُوالِهِمْ وَأَكْثَرُهَا الإبِلُ، فَتَناجَّتْ وتَوارَثَهَا الأَبْناءُ عَنِ الآباءِ وعَنِ الأَجْدادِ وذَهَبَتْ تِلْكَ الإبِلُ وبَعْيَتْ نُسُوبُهَا ويُرِيدُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْها ، وَكَيْفَ إِنْ أَهْدى مِنْ نَسْلِها مَنْ هِيَ بِيَدِهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْها أَهُ وَكَيْفَ إِنْ أَهْدى مِنْ نَسْلِها مَنْ هِيَ بِيَدِهِ شَيْئاً لأَميرِ المسْلِمينَ ؟ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْبَلَها ثُمُّ يُثِيبَ عَليها مِنْ بَيْتِ المسْلِمينَ أَمْ لا ؟

<sup>1</sup> في «ر»: أَجَابَ عَنْهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَاجِّ.

<sup>2</sup> زيادة من «ر»، وفي «ز» : وَجاوبَ عنها.

<sup>3</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «ر» و «م».

<sup>4</sup> في «ز» : منهٔ منها، والتصويب من «م».

فَأَحَابَ الفَقيةُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّه بْنُ الحَاجِّ: أَمّا مَنْ بَقِي بِيَدِهِ مِنْها شَيْءٌ فَيَتَحَلَّلُ مِنْها أَوْ يَأْنُ يَتَصَدَّقَ بِقيمَتِها وِيثُوبَ بِنَلِكَ الصَّدَقَة عَنْ أَرْبابِها. وأمَّا أَكُلُ أميرِ المسْلِمينَ مِنْها أَوْ قَبُولُها لِنَفْسِهِ ويُثيبُ عَليها مِنْ مالِه فَلاَ، وَلَكِنَّهُ يَقْبَلُها لِلْمُسْلِمينَ، ويُثيبُ عَليها لِلْمُسْلِمينَ مِنْها أَوْ فَشَأْنُكَ بِمَا اللَّهُ سَلِمِينَ ويُثيبُ عَليها لِلْمُسْلِمِينَ مِنْها وَلِلَّ فَشَأْنُكَ بِمَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَالِهُ فَلاَ، وَلَكِنَّهُ يَقْبَلُها لِلْمُسْلِمِينَ، ويُثيبُ عَليها لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَقِلْ بَأَنْ يَأْكُلُها، وَاللَّهُ وَقِلْ عَلَى اللَّهُ وَقِفْ عَلَيْهِ الْمُعْولِي وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِفْ عَلَيْهِ اللَّمُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِفْ عَلَيْهِ الْمُعْولِ وَ الْأَصْلُ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِي اللَّمُ اللَّهُ وَقِفْ عَلَيْهِ .

## [121] [مَسْأَلَةٌ فيمَنِ اشْتَرَى حُوتاً فَوَجَدَ في جَوْفِهِ لُؤْلُوَةً ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إذا صادَ حوتًا فَباعَهُ فَوَجَدَ المُبْتاعُ فِي جَوْفِهِ لُؤْلُؤَةً فَإِنْ كَانَتْ مِثَّلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَثْقُوبَةً فَهِيَ كَاللَّقَطَةِ ويُعَرِّفُها ولَيْسَتْ لِلْبائِعِ ولا مِثَّا يَصِحُ 4 أَنَّهَا مُلِّكَتْ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ مَثْقُوبَةً فَهِيَ دَليلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمُ تُتَمَلَّكُ 5، وكَانَ الشُّيوخُ يُفْتُونَ 6 فِي لَلْمُشْتَرِي، وإنْ لَمْ تَكُنْ مَثْقُوبَةً فَهِيَ دَليلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُتَعَمَّلُكُ 5، وكَانَ الشُّيوخُ يُفْتُونَ 6 فِي ذَلكَ، فَمِنْهُم مَنْ يَراها لِلْمُبْتَاعِ كَالدّارِ يَشْتَرِيها الرَّجُلُ فَيَجِدُ فِيهَا ذَلكَ، فَمِنْهُم مَنْ يَراها لِلْمُبْتَاعِ كَالدّارِ يَشْتَرِيها الرَّجُلُ فَيَجِدُ فِيهَا

<sup>1</sup> اللَّقَطَةُ في الاصطلاحِ الفقهي: المالُ الضائعُ من ربِّهِ يلتقِطهُ غيرُهُ. (انظر: نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 235).

<sup>2</sup> في «ز» : منه.

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر الحديث في فتح الباري (ج $^{3}$ ، ص $^{2}$ ).

<sup>4</sup> في «ز»: تصح، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: تملك، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : يختلفون. والتصويب من «ر».

كَنْزًا، فَفيها الاخْتِلافُ بَيْنَ أَصْحَابِ مَالِكٍ، قَالَ : وانْظُرْ لَوْ كَانَ هَذَا الحوثُ المِسْتَرَى مِنْ حيتانِ النَّهْرِ وحَيْثُ لا يَكُونُ اللُّؤْلُو إلاَّ أَنْ يَسْقُطَ مَثْقُوبًا أَوْ غَيْرَ مَثْقُوبٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ وَلَا اللَّهْرِ اللَّهْرِ وَحَيْثُ لا يَكُونُ اللُّؤُلُو إلاَّ أَنْ يَسُوقَه مِنَ البَحْرِ إلَى النَّهْرِ فَيَتَنَوَّعُ فِيهِ القَوْلُ بَيْنَ أَنْ وَلَكَ سَواءٌ وَأَنَّهُ كَاللَّقُطَةِ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَسُوقَه مِنَ البَحْرِ إلَى النَّهْرِ فَيَتَنَوَّعُ فِيهِ القَوْلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَثْقُوباً أَوْ غيرَ مثقوب أَ. وأمَّا الثَّوْرُ أَو البَقَرَةُ يُشْتَرَى  $^2$  فَيُوجَدُ فِي بَطْنِهِ الوَرْسُ فَهُو لِلْمُبْتَاعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لأَنَّهُ كَجُزْءٍ  $^3$  مِنْ لَكُمِهِ، فَتَدَبَّرُهُ.

## [122] [ مَسألةٌ فِيمَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَأَصَابَ الشَّيْءَ ضُرُّ أَوْ تَلَفُّ، هَلْ يَغْرَمُ الآخِذُ ؟ ]

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّمْمانِ الرَّحيمِ] 4، الجُوابُ 5 رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ صِهْرٌ مَشَى إِلَى قَرْيَتِهِ لِيَسْتَعِيرَ 6 مِنْهُ حِمارَةً كَانَتْ لَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ووَجَدَ الحِمارَةَ عِنْدَ بابِ الدّارِ فَأَخَذَها بَعْدَ أَنْ شَاوَرَ فِيهَا زَوْجَةَ صِهْرِهِ ورَكِبَها إِلَى قَرْيَةٍ بَيْنَها وبَيْنَ القَرْيَةِ التِي أَحذَ مِنْها فَأَخذَها بَعْدَ أَنْ شَاوَرَ فِيهَا زَوْجَةَ صِهْرِهِ ورَكِبَها إِلَى قَرْيَةٍ بَيْنَها وبَيْنَ القَرْيَةِ التِي أَحذَ مِنْها ثَلَاثَةُ أَمْيالٍ وهِي فَلُوّةٌ حَدْعَةٌ قَدْ سُخِرَتْ، فَأَمْسَكَها فِي يَوْمِهِ ولَيُلَتِهِ وأَرْسَلَها فِي اليَوْمِ النَّانِي مَعَ أَحِي صِهْرِهِ وَهِيَ مَريضَةٌ فَعَطِبَتْ بَعْدَ وُصولِها إِلَى دارِ صَاحِبِها وَصَاحِبُها فِي النَّانِي مَعَ أَحِي صِهْرِهِ وَهِيَ مَريضَةٌ فَعَطِبَتْ بَعْدَ وُصولِها إِلَى دارِ صَاحِبِها وَصَاحِبُها فِي ذَلِكَ كُلّهِ عَائِبٌ لاَ عِلْمَ لَهُ، ويَزْعُمُ الَّذِي أَحَذَها أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى مَرَضِها فِي الحينِ الَّذِي أَخذَها فَيهِ فَلَمّا قَدِمَ صَاحِبُها مِنْ مَعِيهِ أَنْكَرَ مَرَضَها وزَعَمَ أَنَّ دابَّتَهُ كَانَتْ صَحيحةً أَخذَها فيهِ فَلَمّا قَدِمَ صَاحِبُها مِنْ مَعِيهِ أَنْكَرَ مَرَضَها وزَعَمَ أَنَّ دابَّتَهُ كَانَتْ صَحيحةً

<sup>1</sup> في «ر»: مثقوباً أمْ لا.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» : تشترى.

<sup>3</sup> في «ز» : على كل حال جُزةٌ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : قال بل الجواب.

<sup>6</sup> في «ز» : يستعير .

<sup>7</sup> الفَلُوَّةُ أنثى الفَلُوِّ، وهو المهرُ الصّغير، وقيل هو العظيم من أولادِ ذوات الحافر (اللسان، مادة: "فلا" ج 5 ص 162).

وأُخِذَتْ مِنْ دَارِهِ صَحيحةً، ودَعَا إِلَى غَرْمِ دَابَّتِهِ بَعْدَ أَنْ تَرَكَ هَذَا اَلمِطلَبَ مُدَّةً مِنْ ثَلاثَةِ أَعْوَامٍ ولمْ يُطَالِبُ 1 صِهْرَهُ بِهِ إِلاَّ لأَمْرٍ وقَعَ بَيْنَهُما فِيهِ خِصَامٌ، أَفْتِنَا بِالجُوَابِ فِي هَذَا مأجُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ؟ فأجَابَ الفقيهُ أَبُو عُمَرَ بْنِ القطّانِ : لَهُ طَلَبُ حَقّهِ، وَيَضْمَنُ آخِذُ الدَّابَةِ قِيمَةَ الدَّابَةِ إِنْ شَاءَ الله؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ.

#### [123] [ مَسألةٌ فِي التَّوْكِيلِ لِلْغَائِبِ ]

قَالَ الفَقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ : أَصْبَغُ يَرَى أَنَّهُ يُقَامُ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ فَإِنْ قَدَّرْنَا عَلَى مَذْهَبِ أَصْبَغَ أَنَّ هَذَا الوَكِيلَ كَوَكِيلٍ قَدَّمَهُ الغَائِبِ فَالاَ تَرْجَى لِلْغَائِبِ مُحَمَّةٌ وَإِنْ قَدَّرْنَا أَنَّهُ لَيْسَ كَوَكِيلِ الغَائِبِ فَالحُجَّةُ مُرْجاةٌ لَا لِلْغَائِبِ، فَإِنْ قيلَ لأَيِّ شَيْءٍ مُحَمَّةٌ وَإِنْ قَدَّرُنَا أَنَّهُ لَيْسَ كَوَكِيلِ الغَائِبِ فَالحُجَّةُ فَيُقالُ : لأَنَّ الجِصامَ لا يَكُونُ إلاَّ بَيْنَ طَالِبٍ ومَطْلُوبٍ، ولأَنَّ طَالِبِ الغَائِبِ قَدْ يُقِرُّ بِمَا فِيهِ مَنْفِعَةٌ لِلْغَائِبِ فَيَتُولِي الوَكِيلُ [تَقْيِيدَ] طالِبٍ ومَطْلُوبٍ، ولأَنَّ طالِب الغَائِبِ قَدْ يُقِرُّ بِمَا فِيهِ مَنْفِعَةٌ لِلْغَائِبِ فَيَتُولِي الوَكِيلُ [تَقْيِيدَ] ومَعْلُوبٍ، ولأَنَّ طالِب الغَائِبِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وابْنُ القاسِم لا يَرَى أَنْ يُقَامَ لَهُ وَكِيلٌ، ويُقالُ للطّالِبِ أَثْبِتُ، فَإِذَا أَثْبَتَ أَنَّ الدّارَ التِي لِلْغَائِبِ مالُهُ ومِلْكُهُ عَلَى مَا يَجِبُ كُتِبَ إِلَيْهِ، وشُلَ للطّالِبِ أَثْبِتُ، فَإِذَا أَثْبَتَ أَنَّ الدّارَ التِي لِلْغَائِبِ مالُهُ ومِلْكُهُ عَلَى مَا يَجِبُ كُتِبَ إِلَيْهِ، ومُثَلَ للطّالِبِ أَشِعْتَ فَيَكُنُ القَاضِي المَعْتِ القاضي المِكْتُوبُ القاضي المَعْتِ واللهُ القاضي المَعْتِ القاضي الذِي النَّالِ القاضي الذِي النَّهِ، فَإِنْ أَسْقَطَ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ أَسَقَطَ وَإِلاَّ عَجَزَهُ وكَتَبَ بِتَعْجِيزِهِ إِلَى القاضي الذِي النَّهِ، وَقَضَى لِلطَّالِبِ بِالدَّارِ ولا حُجَّةً بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَقْضِى عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ عَلَيْهِ، وقَضَى لِلطَّالِبِ بِالدَّارِ ولا حُجَّةً بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَقْضِى عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ بَعِيدٍ عَلَيْهِ وَالْمَالِبِ بِالدَّارِ ولا حُجَّةً بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَقْضِى عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ بِبَلَهِ بَعِيدٍ اللّهَ الْعَاشِي اللّهَ الْعَالِبُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْقِي الْعَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الأصل: يطلب.

<sup>2</sup> في «ز» : يرجى.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ز» : مرجات.

<sup>4</sup> في «ز» : فلأيّ وجْهٍ، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : ما شهد عليه به.

يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهِ فِي رِقَابِ الأصولِ لِبُعْدِهِ كَمِصْرَ والإِسْكَنْدَرِيَّةِ وشِبْهِهِمَا، فَالواجِبُ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهِ فِيهِ فِي رِقَابِ الأصولِ لِبُعْدِهِ كَمِصْرَ والإِسْكَنْدَرِيَّةِ وشِبْهِهِمَا، فَالواجِبُ أَنْ يُثْبِتُ الطّالِبُ مِلْكُهُ لِلدَّارِ فَإِذَا أَثْبَتَهُ عَلَى مَا يَجِبُ قَضَى لَهُ الحَاكِمُ بِالدَّارِ وأَحْرَجَها عَنْ مِلْكِ الغائِبِ ولَمْ يُقِمْ لَهُ وَكِيلاً، وأَرْجَأَ لَهُ الحُجَّةَ أَ. (هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ القاسِمِ، [وهو] مِلْكِ الغائِبِ ولَمْ يُقِمْ لَهُ وَكِيلاً عَلَى خُو ما فَسَّوْنا مِنْ خِلافُ مَذْهَبِ أَصْبَعَ يُقيمُ لَهُ وَكِيلاً عَلَى خُو ما فَسَّوْنا مِنْ مَذْهَبِ أَصْبَعَ يُقيمُ لَهُ وَكِيلاً عَلَى خُو ما فَسَّوْنا مِنْ مَذْهِبه، ويَحْتَمِلُ قَوْلُهُ: والعَبْدُ إذا تَبَتَ عَلَيْهِ القَتْلُ وسَيِّدُه بِالصَّحْرَاءِ  $^{3}$  أَوْ يَمِصَر يُعْذَرُ إلَى مَنْهِبه، ويَحْتَمِلُ قَوْلُهُ: والعَبْدُ إذا قَبَلَ لِبُعْدِ سَيِّدِهِ لَمْ تَبْقَ لَهُ حُجَّةً إذا قَدِمَ.

#### [124] [ مَسألةٌ فِي التَّوْكِيلِ إِذَا بَعُدَتِ الْغَيْبَةُ ]

واخْتُلِفَ إِذَا بَعُدَتِ الْغَيْبَةُ هَلْ يُقيمُ القاضي لِلْغَائِبِ وَكِيلاً ؟ فَقَالَ ابْن القاسم: الْغَائِبُ والصَّغِيرُ يَنْظُرُ هَمُمَا القاضي ولا يُقيمُ هَمُمَا وكيلاً، وقالَ أَصْبَغُ : يُقَامُ هُمُما وكيل مَأْمُونٌ، وهَذَا أَبْيَنُ لأنَّ الوكيل يَبْلُغُ مِنَ الكَشْفِ والبَحْثِ ما لا يَبْلُغُ القاضي لِسَبَبِ مَأْمُونٌ، وهَذَا فِي الدَّعْوى اشْتِغالِه، ولَوْ وُجّهَ للقاضي إلى الكَشْفِ وَالبَحْثِ لاسْتَغْنى عَنِ الوَكيلِ، وهَذَا فِي الدَّعْوى اشْتِغالِه، ولَوْ وُجّهَ للقاضِي إلى الكَشْفِ وَالبَحْثِ لاسْتَغْنى عَنِ الوَكيلِ، وهَذَا فِي الدَّعْوى عَلى الغائِبِ إلاّ أَنْ يُغْصَبَ عَلى الْغَائِبِ، وأمَّا الدَّعْوى [ / 42 ل ] لَهُ فَلاَ تَصِحُّ إلاَّ بِوَكَالَةٍ مِنَ الْغَائِبِ إلاّ أَنْ يُغْصَبَ لَهُ شَيْءٌ فِي غَيْبَتِهِ، أَوْ يَأْبَقَ لَهُ عَبْدٌ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ التي يَعْلَمُ أَنَّهُ تُعُدِّي عَليْهِ

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : أرجأ الحجة له، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: بالسحراء، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، وفي «ر» : لهم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : وهو، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : لسبب.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : وجد.

<sup>8</sup> في «ز»: يعدي، والتصويب من «ر».

فِيهَا فَينْظر لَهُ مِنْ غَيْرِ وَكَالَةٍ. وإنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلى مَنْ يُخْشى فَقْرُهُ أَوْ عَلى مَنْ أرادَ السَّفَرَ إِلَى مَوْضِع بَعِيدٍ، أَوْ لَهُ طَعَامٌ يُخْشى فَسادُهُ، نظرَ لَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

## [125] [ مَسألةٌ فِي بَيْع مَا يَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهُ ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ : مَا لَا يَنْقَسِمُ : إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ إِلَى البَيْعِ أُجْبِرَ سَائِرُهُمْ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ ثَمَنًا مَّا كَانَ لِمَنْ يَدْعُو إِلَى البَيْعِ أَخَذَهُ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ ذَلكَ لِمَن دَعَا إِلَى البَيْعِ.

#### [126] [ مَسألةٌ فِي الشَّهَادَةِ بِالثِّقَةِ لِلْبَائِعِينَ]

كَانَ أَبُو شَاكِرٍ يُفْتِي [في الرجُّلِ $1^1$  يَقِفُ فِي سَوقِ الدَّوابِّ وسَوقِ البَقَرِ ويَقُولُ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ ابْتِياعَ دَابَّةٍ أَوْ تَوْرِ: عَامِلُوهُ 2 فإنّه ثقةٌ؛ إنَّ ذَلِكَ كَالضَّمَانِ 3 وَيُلْزُمُهُ.

#### [127] [ مَسألةٌ فِي الشِّرَاءِ مِنْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّه: وأمَّا المشْتَرونَ مِنْ أَحَدِ الوَرَثَة، فَسَواءٌ كَانَ البَيْعُ مِمَّنْ لَهُ فَرْضٌ مُسَمَّىً كَالزَّوْجاتِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ فَرْضٌ مُسَمّىً كَالزَّوْجاتِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ فَرْضٌ مُسَمّىً مِثْل الإخْوَةِ الشَّقائِقِ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ مِنْ جِماعِ حِصَّتِهِ، فَعِنْدَ ابْنِ القاسِم، أَنَّهُمْ فَرْضٌ مُسَمّىً مِثْل الإخْوَةِ الشَّقائِقِ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ مِنْ جِماعِ حِصَّتِهِ، فَعِنْدَ ابْنِ القاسِم، أَنَّهُمْ

<sup>1</sup> زيادة من «م».

 $<sup>^{2}</sup>$  كلمة غير واضحة الرسم في كل النسخ، ولعلَّ الصواب ما أثبتناه.

<sup>3</sup> استعمل الفقهاء مصطلح الضمان بمعانٍ ثلاثة: فاستعمله فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة بمعنى الكفالة التي هي "ضم دُمّة الضامن إلى دُمّة المضمون عنه في التزام الحقّ واستعمله فقهاء الحنفية بمعنى "الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير" (معجم المصطلحات تلاقتصادية في لغة الفقهاء، ص182).

كَالعَصَبَةِ، فَإِذَا بَاعَ واحِدٌ مِنَ الجَماعَةِ التِي اشْتَرَتْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ حِصَّةُ شَرِيكهِم البائِعِ، وَجَميعُ وَرَثَةِ الميِّتِ كَالعَصَبَةِ أَمْعَ أَهْلِ السِّهامِ إِذَا بَاعَ واحِدٌ مِنَ العصبَةِ، وعِنْدَ أَشْهَبُ أَنَّ الجَماعَةَ التِي اشْتَرَتْ [ ] كَأَهْلِ السِّهامِ سَهْمٌ واحِدٌ، فَإِنْ بَاعَ واحِدٌ مِنْهُمْ فَهُمْ كَأَهْلِ المَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمْ واللَّهُمُ واللَّهُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللللَّهُمُ والللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ والللَّهُمُ واللَّهُمُ والللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللَّهُمُ واللللللِهُمُ واللللللَّهُمُ والللللِهُمُ واللل

## [128] [ مَسألةٌ فِي نَظَرِ وَصِيِّ السَّفِيهِ 3 في ابْنِ السَّفِيهِ ]

اخْتَلَفَ الشُّيوخُ رَحِمَهُمُ الله فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَ وَصِيًّا عَلَى سَفيهٍ، فَوَلَدَ السَّفيهُ وَلَدَا هَلْ لِلْمُوصِي أَنْ يَنْظُرَ عَلَى ابْنِ السَّفيهِ كَمَا يَنْظُرُ عَلَى أَبِيهِ أَمْ لا ؟ فَذَهَبَ القاضي مُحَمَّدُ بَنْ يَنْظُرُ عَلَى ابْنِ السَّفيهِ كَمَا يَنْظُرُ عَلَيْهِ، وحالَفَهُ ابْنُ عَتَّابٍ وابْنُ القَطَّانِ فِي ذَلِكَ وقالاَ إِنَّهُ بْنِ يَبْقِى بْنِ زَرْبٍ إِلَى أَنَّهُ لا يَنْظُرُ عَلَيْهِ، وحالَفَهُ ابْنُ عَتَّابٍ وابْنُ القَطَّانِ فِي ذَلِكَ وقالاَ إِنَّهُ يَنْظُرُ عَلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُ عَلَى أَبِيهِ، قالاً : والقضاءُ عِنْدَنا بِذلِكَ.

#### [129] [ حُكْمُ الْوَقْفِ إِذَا انْقطَعَ نَسْلُ الْمؤقُوفِ عليْهِ ]

<sup>1</sup> في «ز»: كالعصية.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بياض بقدر كلمة.

<sup>3</sup> السفيهُ من السّفهِ ، وهو في اللغة : الخِفّة والسّخافة، وفي الاصطلاح الفقهي : إسرافُ المالِ وتضييعُه وإثّلافُه على خِلافِ مُقتضى العقلِ أو الشّرع. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، ص 154).

بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيم، الجَوابُ رَضِيَ الله عَنْكُمْ فيمَنْ حَبَّسَ دارًا عَلَى وَلَدِهِ وَعَلَى كُلِّ وَلَدٍ ذُكْرٍ يَكُونُ وَعَلَى أَعْقَابِهِ وَاعْقَابِ أَعْقَابِهِ أَعْقَابِهِ أَعْقَابِهِ وَأَعْقَابِهِ وَاعْقَابِ أَعْقَابِهِ وَعَلَمْ المَلكَورُون مِنْ أَوْلادِ المِحَبِّسِ وَلَمْ يَبْقَ هُمْ عَقِبُ المُحبِّسِ وَأَعْقَابِ أَعْقَابِهِ وَلَا يَنْقَ مِن عَقِيهِ غَيْرُها، فَانْفَرَتْ بِهِ حَيامًا ثُمَّ تُوفِيّيتُ، وَوَامَ وَوَرَبَّهَا بَنُو عَمِّها وَحَلَّقَتْ حَفَدَةً مِنِ ابْنَةٍ لا مِنْ وَلَدٍ، فَأَرادُوا الدُّحولَ فِي الحَبْسِ، وقامَ أُولِرَثُونَ لَمَا – فَقَالُوا: خَيْنُ أَحِقُ بِالحَبْسِ كَمَا شَرَطَهُ المُحبِّسِ، وقامَ أَوْلادُ أَحي المَحبِسِ – وهُمُ الوارِثُونَ لَمَا – فَقَالُوا: خَيْنُ أَحِقُ بِالحَبْسِ كَمَا شَرَطَهُ المُحبِّسُ عِنْدَ اللهِ عَقِيهِ، فَالْحَبِّسُ عَقِبُه المُؤْدُ الْمَعْقِ بِالْحَبْسِ عَلَيْ المُعْقِلُ الْمَعْقِ بَاللهِ فِي المِسْلَقِ مَوْلِ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَادِ الأَحْ إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلً اللّهِ فِي المِسْلَقِ مَعْدُ وبِهِ أَقُولُ مَالِكٍ لِحَجَّهِ، واللهُ أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ، قَالَهُ عَلِيُ بُنُ حُمْدِينَ: حَوابُ الفَقيهِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ فِي المِسْأَلَةِ صَحيحٌ وبِهِ أَقُولُ المِسْورَةُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِي بُنُ مُنْ حَوْلُ الفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ فِي المِسْأَلَةِ صَحيحٌ وبِهِ أَقُولُ المِنْ وَلِهُ أَسُلُهُ التَّوْمِ وَاللهُ أَسْأَلُهُ التَّوْمِ وَاللهُ أَسْلُهُ اللهُ أَسْلُولُ اللهُ أَسْلُهُ اللهُ أَسْلُهُ اللهُ أَسْلُهُ اللهُ أَسْلُهُ اللهُ عَلَى مُؤْلِقَ وَاللهُ عَلَى مُؤْلِ الْمَعْلَى الْمُؤْلُ الْفَقِيةُ أَلِهُ فِي المِسْلُونِ وَقَالُهُ مُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُؤْلِقِ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقِ اللهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ المُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُع

## [130] [حُكْمُ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْقُوفِ عليْهِ وَتَرْكِهِ أَحْفَاداً]

بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحيم، الجُوابُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي رَجُلٍ، وهُوَ هانئ، حَبَّسَ حَبْسًا عَلَى حَفيدِهِ هانئ مِنِ ابْنِهِ، وتُوقِي هانئ الحَفيدُ المحبَّسُ عَلَيْهِ، وتَرَكَ ابْنَةً واحِدةً وخَلَفَ أَيْضًا حَفيدَتَيْنِ مِنِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، اِسْمُ الواحِدةِ رَحْمَةُ والثّانِيَة أَمَةُ الرَّحْمِنِ، وتُوفِيّيتِ اللّهِ، اِسْمُ الواحِدةِ رَحْمَةُ والثّانِيَة أَمَةُ الرَّحْمِنِ، وتُوفِيّيتِ الخَفيدَتانِ [ / 43 ز ] رَحْمَةُ وأَمَةُ الابْنَةُ ابْنَةُ هانئ وحَلَفَتْ ابْنَيْنِ: إِبْراهيمُ ومُحَمَّدٌ، ثُمَّ تُؤفِّيتِ الحَفيدَتانِ [ / 43 ز ] رَحْمَةُ وأَمَةُ

<sup>1</sup> في «ز»: أعقابهم.

<sup>2</sup> في «ز»: أعقابهم.

<sup>3</sup> سقطت من «ز».

الرَّحْمنِ وحَلَّفَتْ رَحْمَةُ ابْنَهَا أَبَا القاسِمِ وابْنَتَهَا لَيْلَى، وتُوفِّيَتْ أَيْضاً أَمَةُ الرَّحْمنِ وحَلَّفَتْ ابْنَتَهَا أَسْاءَ؛ أَفْتِنا كَيْفَ يُقَسَّمُ عَلَى الوَرَثَةِ الحَبْسُ مُوفَّقًا بِذَلِكَ مَأْجُوراً مَشْكُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ أَشَاءَ؛ أَفْتِنا كَيْفَ يُقَسَّمُ عَلَى الوَرَثَةِ الحَبْسُ مُوفَّقًا بِذَلِكَ مَأْجُوراً مَشْكُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ ؟ فَأَجابَ الفَتْيَا وَنَفَذَ فَأَجابَ الفَقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ : الذِي وَقَعَتْ بِهِ الفُتْيَا ونَفَذَ فِأَجابَ الفَتْيَا وَنَفَذَ بِهِ الخُكْمُ أَنَّ الحَبْسَ مِمَوْتِ الرَّجُلِ انْتَقَلَ إِنْ إِبْراهِيمَ ومُحَمَّدٍ ؟ لأَنَّهُما أَقْرَبُ إِلَى المِحَبَّسِ عَلَيْهِ هاني، إِنْ شَاءَ اللهُ.

#### [131] [ حُكْمُ الْوَصِيِّ إِذَا سُفِّهَ وتُوبِعَ بِالْوَصِيَّةِ ]

مَسْأَلَةٌ : سُئِلَ عَنْها القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الحَاجِّ مِنْ مَدينَةِ فاس، عَمَّنْ أَوْصى بِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِلَى أُمِّهِ وِزَوْجَتِهِ فَثَبَتَ  $^1$  عَليها سَفَهٌ أَوْجَبَ عَرْلَمَا ورَشَدَ الاَبْنُ فَطَلَبَها بِمِالِهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ ضَاعَ منها  $^2$  وَأَنَّهُ ثِ حُجْرَةٍ فَأَخَذَهُ هُوَ، فَسَأَلَ  $^4$  عَنِ الضَّمانِ، هَلْ يَجِبُ عَليها ؟ وذُكِرَ عَنْ بَعْضِ المَتِأَخِّرِينَ وُجوبُ الضَّمانِ عَليها لِسَفَهِها ودُخولِها فِي الإيصاءِ، فَأَجابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا ضَمانَ عَليها لِلْمالِ، وفي وُجوبِ اليَمينِ عَليها لاَبْنِها خِلافٌ  $^5$  وَبَكُونُ جُرْحَةً فِي شَهادَتِهِ إِنْ كَانَ عَدْلاً، وبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وبِمِثْلِهِ وَبِوْجُوهِا أَقُولُ إِذَا أَفْصَحَ  $^6$ . وتَكُونُ جُرْحَةً فِي شَهادَتِهِ إِنْ كَانَ عَدْلاً، وبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وبِمِثْلِهِ  $^7$  أَفْتَى ابنُ العوّادِ بَعْدَ إِرادَتِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وبِمِثْلِهِ أَيْضاً قَالَ ابنُ رَشْدٍ.

## [132] [ حُكْمُ عُقُودِ الْبُيُوعِ غَيْرِ التَّامَّةِ الأَوْصَافِ ]

<sup>1</sup> في «ت» : ثبت.

<sup>2</sup> في النسخ : ضاع لها.

<sup>3</sup> في «ز» : وأنها.

<sup>4</sup> في «ز» : فمالَ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : اختلاف.

<sup>6</sup> في «ز» : شحّ.

<sup>7</sup> في «ت» : وبه.

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّه بْنُ الحَاجِّ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الصَّفّارِ مِنْ أَهْلِ أَرْبُولَةً عَن الفَقيهِ أَي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ يُفْتي بِفَسْخِ البُيوعِ والأَنْكِحَةِ المَنْعَقِدَةِ بِكَذا وكذا مِن النَّهَبِ المُرابِطِيَّةِ الطّيّبةِ حَتَّى يَقُولَ : مِنْ ضَرْبِ مدينةِ كَذا؛ لأَنَّ المَشْتَرِي عِنْدَ الاسْتِحْقاقِ لا يَدْري بِما يَرْجِعُ، ويوجِبُ فِي النِّكاحِ بَعْدَ الدُّحولِ صَداقَ المَثْلِ.

#### [133] [ مَسألةٌ فِي مِثْل المَعْنَى المُتَقَدِّمِ ]

وكانَ أَيْضاً يُفْتِي بِالفَسْخِ فِي بَيْعِ الأَنْقاضِ.

#### [134.أ] [ مَسألةٌ فِي مِقْدَار نَفَقَةِ الرَّوْجَةِ ]

مَسْأَلَةٌ فِي فَرْضٍ: أَجابَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّه بْنُ الحَاجِّ : المِقْدارُ الذِي يَلْزَمُ الرَّجُلَ المؤصوفَةُ حالَهُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الشَّهْرِ عَلَى زَوْجَتِهِ هُوَ رُبُعان مِنْ دَقيقِ القَمْحِ، وَثُمُّنانِ الرَّجُلَ المؤصوفَةُ حالَّهُ مِنَ الخَطَبِ، وأَرْبَعَةُ دَراهِمَ عَنْ صرفٍ، وهِيَ فِي الأَكْلِ مَعَهُ مَأْمُورَةٌ مِنَ الزَّيْتِ، ونِصْفُ حِمْلٍ مِنَ الحَطَبِ، وأَرْبَعَةُ دَراهِمَ عَنْ صرفٍ، وهِيَ فِي الأَكْلِ مَعَهُ مَأْمُورَةٌ ولما فِي ذَلِكَ مِنَ التَّوَدُّدِ  $^{5}$  إليْهِ، وحُسْنِ العِشْرَةِ مَعَهُ وغَيْرُ بُحُبْرَةٍ  $^{4}$  عَلَيْهِ إذا أَبَتْهُ فِي بابِ ولما فِي ذَلِكَ مِنَ التَّوَدُّدِ  $^{5}$  إليْهِ، وحُسْنِ العِشْرَةِ مَعَهُ وغَيْرُ بُحُبْرَةٍ  $^{4}$  عَلَيْهِ إذا أَبَتْهُ فِي بابِ الحُصْمِ وأَبُواها آثِمَانِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ إِنْ كَانا يُحَرِّضانِهَا عَلَى زَوْجِها ويَسْعَيانِ فِي بَتِّ عِصْمَتِها مِنْهُ، ولا يَجِلُّ هُمَا ذَلِكَ، والله أَعْلَمُ جِعَقيقَةِ الصَّوابِ، وبِاللهِ التَّوْفيقُ، لاَ رَبَّ سِواهُ، عَلَمُ بُعَمَّدَها مِنْهُ، ولا يَجِلُّ هُمَا ذَلِكَ، والله أَعْلَمُ جِعَقيقَةِ الصَّوابِ، وبِاللهِ التَّوْفيقُ، لاَ رَبَّ سِواهُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الحَاجِّ.

<sup>1</sup> مدينة أزلية تعاقب على حكمها الرومان والقوط ثم المسلمون الذين دخلوها بعد فتح غرناطة، عرفت أيضاً يباسم تُدمير نسبة = إلى أحد ملوكها من القوط، وأضاف ابنُ عِذاري في البيان المغرب: " وهي مرسية، وإنما سميت تُدمير باسم العلج صاحبها؛ وكان اسمها أوربولة، وهي كانت مدينتها القديمة ...» (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج1ص 143).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : ثمن.

<sup>3</sup> في «ر»: التردّد.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : مخيّرة.

#### [134.ب] [ مَسألةٌ فِي التَّحْجِيرِ عَلَى الإبْنِ ]

وأجابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَذَا نَصُّ جَواهِا: تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ أَرْشَدَنا اللهُ وَإِيّاكَ وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ وَعَلَى نُسَخِ العُقودِ المَقِيَّدَةِ فَوْقَهُ، وإذا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ فِيهِ مِنْ كَوْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى نَظَرِ أَبِيهِ هِشَامٍ بِتَقْدَيمِ القاضي وَقَّقَهُ اللهُ فَلَيْسَ يُخْرِجُهُ مِنَ الحَجْرِ الذِي مِنْ كَوْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى نَظَرِ أَبِيهِ هِشَامٍ بِتَقْدَيمِ القاضي وَقَقَهُ اللهُ فَلَيْسَ يُخْرِجُهُ مِنَ الحَجْرِ الذِي لَوْمَهُ إِلاَّ بِثُبُوتِ رُشْدِهِ عِنْدَهُ وإطْلاقِهِ إِيّاهُ مِنَ الولايَةِ حَسْبَمَا يَجِبُ لا مَا أَشْهَدَ بِهِ الأَبُ مِنْ ذَلِكَ وما استْدانَهُ مُحَمَّدٌ بَعْدَ الضَّرْبِ عَلَى يَدَيْهِ وَتَقْدَيمِ القاضي وَفَقَهُ اللهُ إِيّاهُ هِشَاماً عَلَيْهِ مِنَ الدُّيونِ الَّتِي ذَكَرْتَ فَغَيْرُ لازِمٍ لَهُ ولاَ لاحِقٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالَى، وهُوَ المَسْتَعانُ بِرَحْمَتِهِ، لا رَبَّ سِواهُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

#### [134] [ مَسألةٌ فِي التَّحْجِيرِ عَلَى الْبِنْتِ ]

وأجابَ أيضاً رَضِيَ الله عَنهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَذَا نَصُّ جَواكِما: تَأُمَّلْتُ سُؤَالَكَ هَذَا، والعَقْدَيْنِ المِنْتَسَخَيْنِ فَوْقَهُ، ووَقَفْتُ عَلى ذَلِكَ كُلِّهِ، وإذا كَانَ تَحْديدُ الأبِ الْمَذْكُورِ السَّفَة على ابْنَتِهِ فُلانَة، وهِيَ فِي ولايَةِ نَظَرِه لَمْ تَخْرِجْ بَعْدُ فيما حدَّدَهُ الأبُ مِنَ السَّفَهِ عَليها فِي على ابْنَتِهِ فُلانَة عامِلٌ عَليها، ولازِمٌ لَمَا لا خُروجَ لَمَا مِنْهُ إلاَّ بِثُبوتِ رُشْدِها والإطلاق لَمَا مِنَ الحَجْرِ الذِي لَزِمَها بَعْدَ الإعْذارِ فِي ذَلِكَ إلى والدِها، وأمَّا الحُلِيُّ المِصوغُ الذِي دَفَعَهُ إلَيْهَا، وأَشَا الحُلِيُّ المُصوغُ الذِي دَفَعَهُ إلَيْهَا، وأَشَا الحُلِيُّ المُصوغُ الذِي وَفَعَهُ إلَيْهَا، وأَشَا الحَلِيُّ المُصوغُ الذِي وَفَعَهُ إلَيْهَا، وأَشَا الحَلِيُ التَوفيقِ بِرَحْمَتِهِ؛ قَاللهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الحَاجِّ.

## [135] [ مَسألةٌ فِي حُكْمِ إِقْرارِ الْمَسْجُونِ ]

أَجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وهَذَا نَصُّ جَوابِهِ: تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ، أَرْشَدَنَا الله وإيّاكَ، ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتَ، فَالواجِبُ عَلَى القاضي أَلاَّ يعْملَ العَقْدَ المَتِصَمِّنَ إِقْرَارَ المِسْجونِ أَنَّ جَمِيعَ مَا بِيَدِهِ ولأحيهِ بِمَا يظْهِرُ فِي هَذَا الإِقْرَارِ مِنَ التَّدْبيحِ والمِحاباةِ والحُدْعَةِ لاسِيَّما بِمَا أَنْبَتَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْمَسْجونِ مالاً ومِلْكاً، وإِنَّ أَخاهُ إِنَّمَا كَانَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِاسْمِ المِشارَكَةِ لَهُ، وأمَّا بَيْعُ [ / 44 ز ] المِمْلوكِ وَمِلْكاً، وإنَّ ابَيْنَةٌ عادِلَةٌ قَبْضَ المِسْجونِ لِتَمَنِهِ مِنْ أَحيهِ نَقَذَ وإلاّ رُدَّ، وأمَّا مَا يَرومُهُ المِسْجونُ مِنْ إِنْباتِ عَدَمِهِ، فَهُو غَيْرُ مُلْتَفَتٍ لَهُ إِنْ ثَبَتَ، وذلِكَ مَا أَنْبَتَهُ مِنْ حَوالَةِ العلمِ؛ لأَنَّ مَا أَنْبَتَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ وُفورِ حالِ المُسْجونِ ويُسْرِهِ أَعْملَ، كَذلِكَ ذَكْرَ ابْنُ زِيادٍ فِي أَحْكَامِهِ، وأَفْنَاهُ لَهُ الفُقَهَاء أيّامَ قَضَائِهِ لَمْ يَغْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وقَدْ رُويَ عَنِ ابْنِ لِيَا أَحْكَامِهِ، وأَفْنَاهُ لَهُ الفُقَهَاء أيّامَ قَضائِهِ لَمْ يَغْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وبَعْدَ ذَلِكَ مَا رَوى ابْنُ القاسِمِ فِي بَعْضِ رِواياتِ العَنْبِيَّةِ خِلافُ ذَلِكَ، وبِالأَوَّلِ أَقُولُ، وبَعْدَ ذَلِكَ مَا رَوى ابْنُ القاسِمِ عَنْ مالِكِ فِي صَدْرِ كِتَابِ المَدْيانِ والتَّفْلِيسِ، وبَعْدَهُ قَوْلُهُ (ص) : «لَى الواجِد » القاسِمِ عَنْ مالِكٍ فِي صَدْرِ كِتَابِ المَدْيانِ والتَّفْلِيسِ، وبَعْدَهُ قَوْلُهُ (ص) : «لَى الواجِد » أَلِكَ آخِرِهِ، وبَعْدَهُ قَوْلُهُ (ص) : « هَنْ [أَحَذَ أَمُوالَ] لا اللهُ عِنْ يَقِي حَقِّهُ اللهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ اللهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ اللهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ السَّادِهِ بِصَاحِيهِ، والقَطْعِ بِهِ فِي حَقِّهِ أَنْ يُقِيمَ أَدَبُهُ ويُطيلَ سِجْدَهُ مَا اللهُ ويَعْدَهُ أَلْهُ ويُطيلَ ويَعْدَهُ مَا لَكُولُهُ ويُعْلِلُ وَلَى اللهُ ويُعْمِ فِي حَقِّهِ أَنْ يُقِيمَ أَدَبُهُ ويُطيلَ سِجْدَهُ.

## [136] [ مَسألةٌ فِي أَسْبَابِ البُيُوعِ الْفاسِدَةِ]

(سُئِلَ رَضِيَ اللهُ عنهُ)  $^{5}$  وأجابَ بِما نَصُّه : تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ، (أَرْشَدَنا اللهُ وإيّاكَ، ووَقَفْتُ عَليْهِ) وإذا كَانَ الأمرُ عَلى مَا وَصَفْتَهُ فِيهِ مِنْ نُفوذِ البَيْعِ فِي نِصْفِ حِصَّةِ عَبْدِ

<sup>1</sup> حديث « لى الواجِدُ يَحَلُّ عُقوبَته وَعَرْضه » أورده البخاري في صحيحه (ج2 ص845).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : أخد أصول.

 $<sup>^{3}</sup>$  صحيح البخاري (ج  $^{2}$  ص  $^{518}$ )، ونص الحديث : ﴿ مِنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنَّلافَهَا أَتْلَفَه الله ﴾.

<sup>4</sup> في «ز» : الداد.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

العَزيزِ، ونِصْفِ حِصَّةِ أُختِهِ مُونَةً التِي هِيَ النَّصْفُ مِنْ جَمِيعِ الكَرْمِ الحَرِبِ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ المَبْبايِعانِ جَمِيعَهُ، ويُعْتاطَهُ مِنْ جِهاتِهِ الأَرْبَعِ بِحَائِطٍ مِنْ لَوْحَيْنِ فِي ارْتِفاعِهِ، ويَوْرُهانِهِ قَ بِالشَّعْرِ المَبْبَعَا وَصَفْت فِي عَقْدِ النَّبايُعِ بَيْنَهُمْ إِلَى آخره، فَهَذَا بَيْعٌ فَاسِدٌ لاجْتِماعِهِ مَعَ المِغارَسَةِ التِي هِيَ مِنْ بابِ الجُعْلِ، ومُقارَنَتِهِ إيّاها فِي عَقْدٍ واحِدٍ، وقالَ مالِكُ لاجْتِماعِهِ مَعَ المُغارَسَةِ التِي هِيَ مِنْ بابِ الجُعْلِ، ومُقارَنَتِهِ إيّاها فِي عَقْدٍ واحِدٍ، وقالَ مالِكُ رَحِمُهُ اللَّهُ : لا يَكُونُ جُعْلٌ وبَيْعٌ ؛ فَذَلِكَ لأَنَّ الجُعْلَ فِي نَفْسِهِ وحصّه فَلاَ يَجِبُ أَنْ يُجْمَعَ مَعَهُ شَيْءٌ، وكَذَلِكَ كُلُّ عَقْدَيْنِ يَغْتَصُّ أَحَدُهُما مِنَ الأَحْكَامِ عِما يَغْتَصُّ بِهِ الآخِرُ لا يَجْتَمِعانِ فِي عَقْدٍ واحِدٍ كَالنِّكَ عُلْ عَقْدَيْنِ يَغْتَصُّ أَحَدُهُما مِنَ الأَحْكَامِ عِما يَغْتَصُ بِالقيمَةِ بالِغَةً مَا فِي عَقْدٍ واحِدٍ كَالنِّكَاحِ والمُساقَاةِ وَ والبَيْعِ، وكَذَلِكَ بَيْعُ الجُوافِ وَ والمِحْقِ بِالعَيْمِ بِالقيمَةِ بالِغَةً مَا يُعْتَصُ لِهُ اللَّهُ عَلَى مِنَ الأَعْوامِ الْمَذْكُورَةِ، فالجُوابُ فِيهِ أَنْ يُصَحِحَ يَوْمِ القَبْضِ بِالقيمَةِ بالِغَةً مَا يَعْمُ لِي مَنْ الْعُوامِ الْمَدْكُورَةِ، فالجُوابُ فِيهِ أَنْ يُصَحِحَ يَوْمِ القَبْضِ بِالقيمَةِ بالِغَةً مَا لَعْرَسِ فَيْعَ البَيْعُونِ اللَّعْرَاقِ وَلَاجًا، وبِهِ بَلَغُ وَمَّ وَلَا العَرْسِ قَائِمًا عَلَى حالِهِ يَوْمَ يَحْكُمُ فِيهِ؛ لأَنَّ لَهُ حَفْرًا وعِلاجًا، وبِه بَلَغَ ومَجً. واللَّهُ عَلَى مَالِهُ العَوْنَ والتَسْديدَ والحَلاصَ لَنا ولَكَ عِنِّهِ، والسَّلامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي ووَلِتِي ورَحُمُّةُ اللهِ وجَلَّ أَسْأَلُهُ العَوْنَ والتَسْديدَ والحَلاصَ لَنا ولَكَ عِنِّهِ، والسَّلامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي ووَلِتِي ورَحُمُّ اللهُ ويَوْمَ وَلَامُ وَاللَّهُ وَلَالْمُونَ والتَسْديدَ والحَلاصَ لَنا ولَكَ عِنِّهِ، والسَّلامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي وولِتِي ورَحُمُّةُ اللهُ وَيَا أَنْ المُولَا وَالْمَالُهُ الْعُونَ والتَسْدِيدَ والحَلاصَ لَنا ولَكَ عِنَّهِ والسَّلامُ عَلَيْكَ سَيَدي وولِيتِي ورَحُمُهُ اللهُ وَلِي الْعَرْمُ والتَسْدِي والمَالِهُ ا

#### [137] [ مَسألةٌ فِي التَّوْكِيلِ ]

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ: قامَ -وَقَقَكَ الله- رَجُلُّ يُسَمَّى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ عِنْدَ الله بْنِ أَحْمَدَ وَقَقَهُ الله فَذَكَرَ أَنَّ أَباه أَحْمَدَ وَكَّلَهُ وأَنَّ لِمُوَكِّلِهِ جَمِيعَ القاضي بِمَدينَةِ بَاغَةً 6، أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ وَقَقَهُ الله فَذَكَرَ أَنَّ أَباه أَحْمَدَ وَكَّلَهُ وأَنَّ لِمُوَكِّلِهِ جَمِيعَ

<sup>1</sup> في «ز»: طوبة.

<sup>2</sup> في «ر»: الخارب.

<sup>3</sup> في «ر»: يشدها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : المساقات.

<sup>5</sup> يقول ابن عرفة : « بَيْعُ الجُزَافِ بَيْعُ مَا يُمْكِنُ عِلْمُ قَادْرِهِ دُونَ أَنْ يُعْلَمَ وَالْأَصْلُ مَنْعُهُ وَخُفِّفَ فِيمَا شَقَّ عِلْمُهُ أَوْ قَلَّ جَهْلُهُ » (راجع التاج والإكليل لمختصر خليل، ج6ص384).

<sup>&</sup>quot;باغة مدينة بالأندلس من كورة إلبيرة .... بينها وبين قرطبة خمسون ميلا"، ( انظر: معجم البلدان، ج1 ص326 ).

الأَمْلاَكِ المِنْسوبَةِ إِلَى بَنِي مَسْلَمَةً بِمَحْشَرِ رُبَيْنَةً مِنْ إِقْليمِ بَلَدِهِ وَكُورَةِ رُبَيْنَةً وَلَمْ يُوَقِّتُهَا 2 إِلَى الآنَ، وأنَّ جَميعَ مَا بَيْنَ مُحَمَّدٍ وعَبْدِ الله ويوسُفَ وزين وحَسَن بَني خَلَفِ بْن مُحَمَّدٍ مِنَ الأَمْلاَكِ بِالمِحْشَرِ الْمَذْكُورِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْلاكِ أبيهِ الْمَذْكُورَةِ، تَعَدّى عَلى مُوَكّلِهِ فِيهَا المَذْكُورُونَ وأبوهُمْ قَبْلَهُمْ إِذْ كَانَ مُؤَكِّلُهُ مُخرِجاً عَنْها مَمْنوعًا مِنْها لِجِوَارِ المِنْزِلَيْنَ وظُلْمِهِمْ والفِتَن، وفِرَارُهُ بِنَفْسِهِ عَنْها مُدَّةً مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَى مُنْذُ ثَمَانِيَةِ أَعْوامٍ وأثبت عِنْدَ القاضي المِذْكورِ عَقْدًا تَضَمَّنَ مَعْرِفَةَ شُهودِهِ مِلْك أَبِيهِ للأَمْلاكِ وأنَّهُ لَمْ يُفَوِّهُمَا إِلَى الآنَ، وأَثْبَتَ مَنْعَهُ عَنْها عَلى مَا وَصَفَهُ وأَتْبَتَ عَقْدًا تَضَمَّنَ طَلَبَ أَحَدِ المِذْكورينَ لِلْمَذْكورينِ فِي الأمْلاكِ الْمَذْكُورَةِ مُنْذُ سَبْعَةِ أَعْوامٍ مُتَقَدِّمَةٍ لِحِذا التّاريخ، وحضرَ المطلوبونَ 4 بَعْلِسَ القاضي ووَقَفَهُمْ عَلَى عَقْدِ المِلْكِ والمنْعِ الْمَذْكُورِ فَوَكَّلُوا واحِدًا مِنْهُمْ وقالَ الوّكيلُ عَلَى نَفْسِهِ وعَنْ مُوكِّليهِ لا نَعْرِفُ هَلْ شَهِدَ الشُّهَداءُ المِذْكورينَ فِيه بِباطِلِ أَمْ بِحَقِّ ؟ ثُمَّ قالوا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ مَا شَهِدوا بِهِ باطِلٌ، وتُبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِه فِي بَحُلِسِ نَظَرِهِ، وأَظْهَرَ القائِمُ تَوْقيقًا كَتَبَ فِيهِ جَميعَ الأمْلاَكِ التي بِأَيْدي المِطْلوبينَ بِالمِحْشَرِ الْمَذْكُورِ وحُدودِها فِيهِ وعَيَّنَها وذَكَرَ أَنَّا مِنْ جُمْلَةِ أَمْلاكِ أَبيهِ الْمَذْكُورَةِ وَوَقَّفَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ الوَكِيلُ الْمَذْكُورُ: إِنَّ جَمِيعَ [ / 45 ز ] الأمْلاكِ المِحْدودَةِ فِي التَّوْقيفِ بِيدِهِ وبِيدِ مُوَكِّليهِ ووَرِتُوها عَنْ أَبيهِمْ ولا يَعْلَمونَ لِمُوَكِّل القَائِم 5 فِيهَا حَقًّا وِتَبَتَ ذَلِكَ فِي بَحْلِسِهِ وسَأَلَهُ القاضي أَنْ يُثْبِتَ عِنْدَهُ أَنَّ الأَمْلاَكَ المِحْدودَةَ فِي التَّوْقيفِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْلاكِ أَبِيهِ الثَّابِتَةِ لَهُ فَأَتْبَتَ عِنْدَهُ فَصْلاً فِي ظَهْرِ التَّوْقيفِ يَتَضَمَّنُ أنَّ الأمْلاَكَ المِحْدودَة فِيهِ هِيَ مِنَ الأمْلاَكِ المنسوبَةِ إِلَى أَبِيهِ مَسْلَمَةً بِالمِحْشَر الْمَذْكُور التي

٠.(

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الأصل: ربينة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : يوفتها.

<sup>3</sup> في «ز» : إذًا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : المطلوبين.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : القائل.

#### [138] [ مَسألةٌ فِي نَفَقَةِ المراقِ النَّاشِزِ هَلْ تَسقُطُ عَنْها ؟]

الجَوابُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي زَوْجَيْنِ مِنْ ذوِي  $^{3}$  الْمَيْءَاتِ وأَهْلِ التَّصاوُنِ أَقاما عَلى الزَّوْجِيَّةِ سِنينَ عَدَدًا ونَشَأَتْ بَيْنَهُما ذُرِّيَّةُ وكانَتْ  $\left[ \text{المِرْأَةُ} \right]^{4}$  تَنْشُزُ  $^{1}$  فِي خِلال ذَلِكَ مُتَحَنِّيَةً

أ في الاصطلاح الفقهي، أكثر ما تستعمل هذه الكلمة في مذهب المالكية (معجم المصطلحات الفقهية ، ص 124).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل : ثبت.

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ز» : ذي، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

عَلَيْهِ فَيُداخِلُها  $^2$  بِالنِّساءِ والقرابَةِ فَتَعُودُ إلَيْهِ. فَلَمّا كَانَ مُنْذُ عامٍ ونِصْفٍ أو مَحْوِهِ الرَّوْجُ لَى بادِيَتِهِ لِيَقْضِي شَأْنَهُ فَانْصَرَفَ إِلَى دارِهِ فَأَلْفاها حالِيَةً مِنْ أَهْلِهِ ومَتاعِهِ حارِيةً عَلَى عَوائِدِها مَعُهُ فَأَقامَتْ مُنْتَزِحةً عَنْهُ مُنْلُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ تَطْلُبُهُ بِنَقَقِتِها ولا نَفَقَةِ حادِمِها وَابْنَتِها مِنْهُ عِنْدَ قاضٍ ولا عَيْرِه، فَلَمّا طالَتِ المِدَّةُ عَلَى الرَّوْجِ وعَظُمَ إِنْفاقُهُ عَليها أَوْ عَلى وَابْنَتِها مِنْهُ مَنْ لا يَرَى النَّفَقَةَ مَلُ الْعَلْمِ فَأَعْلَمُوهُ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لا يَرَى النَّفَقَةَ لَللَّاشِرِ فَقَطَعَ الإِنْفاقَ عَنْها فَلَمّا رَأَتْ ذَلِكَ رَفَعَتْ أَمْرِها إِلَى القاضي وطَلَبَتِ النَّفَقَةُ لِللّهُ مِنْ النَّفقَةِ فَقالَ إِنَّهَا لَمْ تَرَلُ لِللّهُ مِنَ النَّفقَةِ فَقالَ إِنَّهَا لَمْ تَرَلُ لِللّهُ فَقَالَ النَّهُ اللهُ عَلَى مَا طَلَبَتْهُ بِهِ مِنَ النَّفقَةِ فَقالَ إِنَّهَا لَمْ تَرَلُ عَلَى أَلْعُلُهُ عِلْمَ مَنْ لا يَرَى الاَنْفَقَةُ عَلَى وَابْنَتُها مِنْهُ وَحادِمُها إِلَى أَنْ عِلْمَ أَنْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ لا يَرَى الاَنْفَقَةُ وَالْعَلْمِ مَنْ لا يَرَى اللَّغَقَةِ وَالْكِسُوةِ لَمَ وَلَقَدُ مَعَلَى النَّفَقَةِ وَالْكِسُوةِ لَمَ وَلَقَدُ مَعَالَمُ الللهُ عِنْدَ القاضي، وسَأَلتَهُ عَلَيَ وما أَنْفَقَ عَلَيَّ ولا عَلَى أَحْرَهُ مِنَ النَّقَقَةِ والكِسُوّةِ لَمَا ولِمَنْ ذُكِرَ مَعَها لما يسْتَأْنف فَأَحْضَرَ شَهِيدَى عَلْ السَّعِقِ فَلَا يَلِكُ عَنْدَ القاضي، وسَأَلتَهُ النَّهُ عَنْهِ ذَلِكَ فِي دارِ سُكُناهُ بِمَحْضَرِ شَهِيدَى عَلْ السَّعَلَا فِيلَكَ وَنَبَسَتْ إِبَاءَكُما فَعَلَى النَّعُومِ عَلَيْ شَهِدَا يِذَلِكَ عِنْدَ القاضي، وتَبَعَلَ إِبْعَلَى وَيُعِما مَا ذُكِرَ، وَمَعاها الرَّوْجُ إِلَى الرُّحِوعِ فَأَبَتْ مِنْ ذَلِكَ وَتَبَسَتْ إِلَى السُّعُودِ وَعَلَى طَلَبُ النَّفَقِ مِنْ ذَلِكَ وَنَبَسَتْ إِلَى السُّعُولُ عَلَى النَّامُ وَعَلَى طَلَلُو وَمَلَى وَلَوْمِها وَهَمَ إِلَى النَّعُومِ عَلَابُ النَّفَقَةِ مِنْ ذَلِكَ وَتَبَسَتْ إِلَى النَّعُومُ وَلَوْمِهُ إِلَى النَّعُومُ اللَّهُ الْمُعَلَّةُ عَلَى النَّعُومُ اللَّهُ الْمُعَلِى وَقَامَا وَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>1</sup> المرأة الناشز : الخارجة عن طاعة الزوج بأن تمنعه التمتع أو تخرج من دارها بدون إذن لمكانٍ لا يجب خروجها إليه ، انظر : (الشرح الصغير للدردير، ج 2، ص 511). وقيل أيضاً : نشوز المرأة : تعاليها على زوجها وإساءتما معاملته، أو تركها بيت الزوجية من غير مبرر مشروع، ، انظر : (معجم لغة الفقهاء، ص 480).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : فيراجعها.

<sup>3</sup> في «ز» : الرّجل.

<sup>4</sup> في «ز» : وعَلى مَا تَلْزمهُا النفَقَة لَهَا.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : المدة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : دعَاها.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في جميع النسخ : إبايتها.

أَهْلِ العِلْمِ -أَعَرَّهُمُ اللهُ- بِطَاعَتِهِ فِي ذَلكَ كُلِّه؛ أَفْتِنا رَضِيَ الله عَنْكَ بِما تَراهُ مِنْ أَمْرِ النَّاشِنِ مِنْ وُجوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ أَوْ سُقوطِها عَنْهُ، وإنْ رَأَيْتَ سُقوطَ النَّفَقَةِ مَعَ النُّشوزِ وَاحْتَلَفا فِيهِ، فالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ هُوَ مِنهُما، وإِنْ رَأَيْتَ -أَعَزَّكَ اللهُ- أَنَّ النَّفَقَةَ عَلى الزَّوْج واجِبَةٌ هَلْ يَكُونُ القَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ فِي إنْفاقِهِ عَليها بِسُكُومِها عَنْهُ ولَمْ تَطْلُبُه بِذَلِكَ الملَّة الْمَذْكُورَةَ (عِنْدَ قِيامِها) عِنْدَ قاضِ ولا غَيْرِهِ -ولأَهَّا أَيْضاً فِي عِصْمَةٍ مَعَ يَمينِهِ عَلى ذَلِكَ-ويُبَرَّأُ مِنْ دَعْواها ؟ أمْ يَكُونُ اليَمينُ عَلَى المرْأَةِ أَنَّهُ مَا أَنْفَقَ عَلِيها ويَغْرَمُ الزَّوْجُ النَّفَقَةَ ثَانِيَةً ؟ بَيِّنْ لَنا الْجُوابَ فِي ذَٰلِكَ [ / 46 ز ] مَشْرُوحًا مُوَضَّحًا مُعَانًا مُوَفَّقًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى ؟ فَأَحابَ الفَقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الحَاجِّ: أمّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ وُجوبِ النَّفَقَةِ لِلنّاشِزِ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ سُقُوطِهَا عَنْهُ فَفَى ذَلَكَ اخْتِلافٌ ؛ فَفَى الْمِدَوَّنَ َةِ مَا يَدُلُّ أَنَّهُ لا نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ النَّاشِزِ، ووَقَعَ فِي سَمَاعِ عِيسَى مِنْ رِوايَتِهِ عَنِ ابْنِ القاسِمِ أَنَّ لَهَا النَّفَقَة. وفي كِتابِ ابْنِ المِوَّازِ لمِالِكٍ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ، وإِنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِها مِنْ مالِها فَلَها الرُّجوعُ عَلَى زَوْجِها بِمَا أَنْفَقَتْ. ورَوى [ابنُ] حَبيبٍ عَنْ سُحْنونٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ المِرْأَةِ تَنْشُزُ عَنْ زَوْجِها فَتُقيمُ الْأَيَّامَ فَتَطْلُبُهُ بِالنَّفَقَّةِ فِي تِلْكَ الأيَّامِ، فَقَالَ: إِنْ نَشَزَتْ لأَضَّا تَدَّعي أنَّهُ طَلَّقَهَا فَلاَ نَفَقَّةً لَمَا وإنْ قالَتْ إِنَّمَا 2 فَعَلْتُ ذَلِكَ بِغْضَةً فِيهِ فَلَها النَّفَقَةُ كَالعَبْدِ الآبِقِ نَفَقَتُهُ عَلى سَيِّدِهِ طولَ إباقِهِ، وحَكَى عَنْ بَعْضِ البَغْدادِيّينَ أَنَّهُ لا نَفَقَةَ للنّاشِزِ بِإجْماع إذا كَانَ الامْتِناعُ عن الاَسْتِمْتَاعِ مِنْهَا، وَبِهِ أَقُولُ لأَنَّهَا [لَمَّا] 3 مَنَعَتْ نَفْسَها ونَشَزَتْ عَلى زَوْجِها لَمْ 4 يَكُنْ لَهَا نَفَقَةُ، لأنَّ النَّفَقَة بِإِزاءِ الاسْتِمْتاع، والاسْتِمْتاعُ بِإِزاءِ النَّفَقَةِ، ألا تَرى أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ مَنعَها إيَّاهَا أَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنَ الاسْتِمْتَاعِ بِالوَطْءِ وغَيْرِهِ ؟ وأمَّا اخْتِلافُها

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: أنا.

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: فلم.

فِي النُّشُوزِ فَالقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِهِ وَعَلَى الزَّوْجِ البَيِّنَةُ فِي ادِّعائِهِ مَعَ يَمينِهِ أَقِهُ ذَلِكَ، [والقَوْلُ قَوْلُ الزَّوجِ] مَعَ يمينِهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيها لِكَوْنِها فِي عِصْمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وهُوَ وَلِيُّ التَّوْفيقُ بِفَصْلِهِ وَرَحْمَتِهِ لا شَرِيكَ لَهُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

#### [139] [ مَسألةُ فِي تَعْجيلِ اليَمِينِ أَوْ تَاْخِيرِهَا]

قال القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ: وَإِذَا وَجَبَتْ يَمِينٌ، فَأَرادَ الطَّالِبُ تَأْخيرَها، والطَّالِبُ تَعْجيلُها، [فَتَعْجِيلُها وَاحِبٌ] لَمَنْ طَلُوبُ تَعْجيلُها، [فَتَعْجِيلُها وَاحِبٌ] لَمَنْ طَلَبَ ذَلكَ مِنْهُمَا 4، ولا تُؤَخَّرُ.

## [140] [ مَسألةٌ فِي الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ ]

قال القاضي أبو عبدِ اللهِ: الشُّهُودُ إِذَا شَهِدُوا عِنْدَ القاضي فَقَبِلَهُمْ ثُمُّ أُرادُوا الرُّجُوعَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَلاَ يَكُونُ رُجُوعُهُمْ [عَنِ الشَّهَادةِ]  $^{5}$  إِلاَّ عِنْدَ القاضي، وإنْ شَهِدَ الرُّجُوعَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَلاَ يَعْمَلُ بِذَلِكَ، وَكَانَ ابْنُ بَشيرٍ  $^{6}$  القاضي يَقُولُ : عِنْدي شَهِدُوا وعِنْدي عَلَيْهِمْ بِالرُّجُوعِ فَلاَ يَعْمَلُ بِذَلِكَ، وَكَانَ ابْنُ بَشيرٍ  $^{6}$  القاضي يَقُولُ : عِنْدي شَهِدُوا وعِنْدي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز» : يمينها ، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: وفي النفقة القول قوله.

<sup>3</sup> في «ز»: فبتعجيلها أوجب. والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : منها

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في «ت»، والزيادة يقتضيها السياق.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير ، أبو الظاهر، التنوخي، المالكي. فقيه عالم، كان حيّاً سنة 526هـ. وذكر ابن فرحون في الدبياج : أنه كان إمام عالماً مفتيا حافظا للمذهب ، إماما في أصول الفقه والعربية والحديث. من تصانيفه : "الأنوار البديعة الى أسرار الشريعة" و "التنبيه" و "جامع الأمهات" و "التهذيب على التهذيب". (انظر : شجرة النور الزكية، ص 126 ، والدبياج المذهب، ص87 ).

يَكُونُ 1 رُجُوعُهُمْ، كَذَلِكَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ، قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّه: وفيهِ قَوْلُ إِخْوانِهِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِالرُّجُوعِ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ.

#### [141] [ مَسألةٌ فِيمَنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا فيمَا أَقَرَّتْ بِهِ في حَالِ طَلاقِهَا ]

مَسَالَةٌ سُئِلَ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عنهُ وأَجَابَ بِمَا هَذَا نصُّهُ: تأمّلْتُ سؤالَكَ، وإذا كَذَّبَتْ نَفسَها فِيمَا أقرَّتْ بِهِ فِي حَالِ [طَلاقِهَا إنْ] كَانَ طَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، وكانَ إقْرارُها بِذَلِكَ فِي العِصْمةِ، فَلَهُما أَنْ يَتَراجَعا إلى العِصمةِ بعدَ يَمينِ المرْأةِ فِي مقطعِ الحَقِّ أَنّ ذَلكَ الإقرارَ منها إنَّما كانَ لأمرٍ تذكُرُه مثلِ إساءَةٍ إلَيْها مِنْهُ أو بُغضٍ مِنْهُ فيها وما أشبَهَ هذِه الوُجوة التي يَظهرُ بِها عُذْرُها فِي إقرارِها بالتَّطليقَتِينِ فإنْ نَكَلَتُ عَن هذِه اليَمينِ لم تَصحَّ الوُجوة التي يَظهرُ بِها عُذْرُها فِي إقرارِها بالتَّطليقةِ الحكومِ عَليْهِ بِها تَلاثُ، ولَوْ كَانَ إقرارُها بالتَّطليقةِ الحكومِ عَليْهِ بِها تَلاثُ، ولَوْ كَانَ إقرارُها بالتَّطليقةِ الحكومِ عَليْهِ بِها تَلاثُ، ولَوْ كَانَ إقرارُها بالتَّطليقةِ الحكومِ عَليْهِ فِي اللهُ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ كَمُلَ عَلَيْهِ بالتَّطليقةِ الحكومِ عَليْهِ فِي اللهُ كَانَ إقرارُها بالتَّطليقةِ الحكومِ عَليْهِ فِي اللهُ كَانَ الرَّوايَة فِي ذَلكَ مِنَ بالتَّطليقينِ بعدَ تَصرُّمِ العِصمةِ لَما كَانَ لَهُ أَنْ يُراجِعَها ولَما صَحَّ أَنْ يُمَكِّنَ فِي ذَلكَ مِنَ اليَمينِ بوجْهِ ولا سَبِ، وقولُ سُحْنونٍ خِلافُ الرِّوايَة يْنِ والمُعْنَى فيها عَلَى ما قُلْناه، وكذلكَ يَبَعَي أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ، وباللهِ التَّوْفِيقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِ.

## [142] [ مَسألةٌ فِي مِقْدَارِ الْعَيْبِ الَّذِي تُرَدُّ بِهِ الدَّارُ ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عنهُ: تأمّلُ إِنْ كَانَ فِي الواضِحَةِ أَنَّ العَيبَ فِي الدَّارِ إِذَا كَانَ الثُّلُثَ رُدَّتْ بِهِ، إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ تُرَدَّ بِه. قَالَ: تأمَّلُ كَلامَ سُحْنونٍ فَإِنّه فَرَّقَ بَيْنَ دورِ الفَنادِقِ وغَيرِها فِي مُراعاةِ الثُّلُثِ وأقلَّ مِنْهُ، وفي سَماع عيسى في العُتبِيَّةِ أَضَّا تُرَدُّ مِنَ العُشُرِ الفَنادِقِ وغَيرِها فِي مُراعاةِ الثُّلُثِ وأقلَّ مِنْهُ، وفي سَماع عيسى في العُتبِيَّةِ أَضَّا تُرَدُّ مِنَ العُشُرِ

<sup>1</sup> في «ز» : تكون، والتصويب من «ت».

<sup>2</sup> بياض في «ز»، والعبارة غير واضحة في باقي النسخ، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

<sup>3</sup> نكَلَ عنه يَنْكِل ويَنْكُلُ نُكُولاً ونَكِلَ: نَكَسَ. يقال: نَكَلَ عن العدوّ وعن اليمين يَنْكُل، بالضم، أي جَبُنَ، ونَكَّله عن الشهيء: صَرفَه عنه. ويقال: نَكُل الرجل عن الأَمر يَنْكُل نُكُولاً إذا جَبُنَ عنه [لسان العرب: مادة نكل].

إذا رَأَى السُّلْطانُ ذَلكَ نَظرًا أَوْ خُو ذَلكَ مِنَ الكَلام، وَقعَ ذَلكَ في سَماعِ عيسى مِنْ كِتابِ الاسْتِحْقاقِ. وفي مَسْأَلَةِ اسْتِحقاقِ لابْنِ مَسْلَمَةً عَيْبٌ، ولَيْسَ الاستِحْقاقُ كَالعَيْبِ بَل اللَّسْتِحْقاقُ كَذلكَ، وكَذلكَ رَأَيْتُ بَعضَ العَيبُ أَشدُ لأَنَّ العَيبَ مِنْ قِبَلِ البائِعِ ولَيْسَ الاسْتِحقاقُ كَذلكَ، وكَذلكَ رَأَيْتُ بَعضَ أَصْحابِنَا يَفعَلُ فيهِ ولَيْسَ بِصَحيحٍ لأَنّ العَيْبَ إذا لمَ يَعْلَمْ بِهِ البائعُ وهُوَ كَالاسْتِحقاقِ وكُلُّه أَصْحابِنَا يَفعَلُ فيهِ ولَيْسَ بِصَحيحٍ لأَنّ العَيْبَ إذا لمَ يَعْلَمْ بِهِ البائعُ وهُوَ كَالاسْتِحقاقِ وكُلُّه نُصْحابِنَا عَلَى المَسْتَرِي، وقَدْ قالَ قائلُ : يُنْظَرُ إلى الشَّمنِ فإنْ نَقَصَ مائلةً منْ ألفٍ كَثُرَ تُرَدُّ الدَّارُ بِهِ، وكَذلِكَ نَقْصُ خَسْسِنَ مِنْ خَسْسِمائةٍ ونَقْصُ واحِدٍ مِنْ عَشَرَةٍ بِخِلافِ ذلكَ؛ لا تُرَدُّ بِهِ الدَّارُ، ويَرْجِعُ بِقَدْرِهِ.

## [143] [ مَسألةٌ فِي مِثْلِ المَعْنَى المُتَقَدِّمِ ]

قال رَضِيَ اللهُ عنهُ: الصَّحيحُ في صِفَةِ الرُّجوعِ بِعَيْبِ الدَّارِ أَوْ رَدِّها أَنْ تقومَ [ / 47 ز ] الدّارُ صَحيحَةً يَوْمَ التبايُعِ [وتَقُومُ معيبَةً يومَ التَّبايُع] أَيْضاً، فَما انْحَطَّ منَ القيمَةِ انْحُطَّ القَليلُ مِنْهُ أُوالكَثيرُ في رَدِّ البَيْعِ أَوِ الرُّجوعِ بِقيمَةِ العَيْبِ.

## [144] [ مَسألةٌ فِي إشْهَادِ أَهْلِ الْبَصرِ بِالغُيُوبِ ]

إذا شَهِدَ أهلُ البَصَرِ بِالعُيوبِ أَنَّ ذَلكَ عَيْبٌ وأَنّه أَقْدَمُ مِنْ أَمَدِ التَّبايُعِ وَجَبَ بِهِ إِنْ كَانَ كَثيرًا أو الرُّجوعُ مِنَ الثّمنِ إن كَانَ يَسيرًا.

# [145] [ مَسألةٌ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ ]

قالَ : الوكالَةُ عَلَى الخِصامِ لا تَخْلو مِنْ ثَلاثةِ أَوْجُهٍ : أَنْ تَكُونَ عَلَى سَبيلِ الأُجْرَةِ بِأَجْرة مَعلومَةٍ إلى أَجَلٍ مَعلومٍ فَهَذا جائزٌ، فَإذا قَعدَ الوَكيلُ المِخصومُ ثُمَّ أَرادَ المُوَكِّلُ عَزلَه أو

<sup>1</sup> زیادة من «ت».

أرادَ الوَكيلُ عَزْلَ نَفْسِه فإنْ أَبِي المِحْصُومُ لَمْ يَكُنْ سَبيلٌ إِلَى عُزْلَةِ الوَكيلِ وإنْ تَسامَحَ في ذَلكَ إلاّ بِرِضَى المِسْتَأْجِرِ والمِسْتَأْجَرِ فَيخرِجُ مِنْ ذَلكَ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ رِضاهُمْ ثَلاَئَتِهِمْ وإنْ كَانَت عَلَى سَبيلِ الجُعْلِ الصَّحيحِ فأحَبَّ أَحَدُهُما العُزْلَةَ وأَباها المِحْصُومُ فَلَيسَ إليها سَبيلٌ كَانَت عَلَى سَبيلِ الجُعْلِ الصَّحيحِ فأحَبَّ أَحَدُهُما العُزْلَةَ وأَباها المِحْصُومُ فَلَيسَ إليها سَبيلٌ إذا قاعَدَهُ وأنْ يُسامِحَ في ذَلكَ، فإنْ لَمْ يَنشَبُ الوَكيلُ فِي الخِصامِ وأرادَ المُوكِلُ العُزلَة وأباها الوَكيلُ فِللْمُوكِّلِ عَزْلُهُ، وإنْ نَشِبَ في الخِصامِ فَلَيسَ لَهُ عَزلُه وإنْ لَمْ يَنشَبُ في الخِصامِ فَليسَ لَهُ عَزلُه وإنْ لَمْ يَنشَبُ في الخِصامِ فيهي جُعْلُ فاسِدُ والواجِبُ فيها أَنّ لِلْمُوكِّلِ عَزْلُ الوَكيلِ نَشِبَ في الخِصامِ أو لَمْ يَنْشَبْ، وَكَذلكَ لِلْوَكيلِ عَزلُ نَفْسِه فيها أَنّ لِلْمُوكِّلِ عَزْلُ الوَكيلِ نَشِبَ في الخِصامِ أو لَمْ يَنْشَبْ، وكذلكَ لِلْوَكيلِ عَزلُ الوَكيلُ الإ بِرِضاهُ فيها أَنّ لِلْمُوكِلِ عَزْلُ الوَكيلُ اللهِ يَنْعَزِلُ الوَكيلُ إلاّ بِرِضاهُ عَندَهُ عَندَ الحُكمِ، ولا يَنْعَزِلُ الوَكيلُ إلاّ بِرِضاهُ مُعَدَدًا عَلَى الْفَانِ جُعْلاً صَحيحًا أو إحارَةً صَحيحةً بَعَدَ ذَلكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى.

## [146] [ مَسألةٌ فِي إِثْبَاتِ السَّفِيهِ رُشْدَهُ والْوَصِيُّ غَائِبٌ ] 3

قَالَ رَضِيَ اللهُ عنهُ: إذا أَثبت السَّفيهُ رُشْدَه عندَ القاضي ووَصِيُّه غائِبٌ غَيْبَةً بَعيدَةً كالحَجِّ وشِبْهِه، فإنّه يُقَدِّمُ لَهُ القاضي رَجلاً يعذرُ إليْهِ فيما ثَبَتَ عِنْده، والدَّليلُ عَلى ذَلكَ كَالحَجِّ وشِبْهِه، فإنّه يُقدِّمُ لَهُ القاضي رَجلاً يعذرُ إليْهِ فيما ثَبَتَ عِنْده، والدَّليلُ عَلى ذَلكَ أَنَّ الحقَّ لو كانَ عَلى الغائِبِ لحَكمَ بِهِ عَليْهِ، فَهوَ في الحُكمِ عَليْهِ في هَذا، ولا ينتَظرُ أَقْوى وَبُنينَ. نَزَلَتْ في سَنةِ خمسٍ وخمسمِائةٍ في يَتيمٍ كانَ عَليْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الرّشنشانِيُّ وَصِيًّا وأَثْبَتَ رُشْدَه.

## [147] [ مَسألةٌ فِي مِثْلِ المَعْنَى المُتَقَدِّمِ ]1

<sup>1</sup> نَشِبَ فِي الشيءِ يَنْشَبُ إِذَا وَقَعَ فيما لا مُخْلَص له منه. ولم يَنْشَبْ أَن فَعَل كذا أَي لم يَلْبَثْ [لسان العرب: 757/1 مادة نشب].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لعلّ هَذَا هو الصّوابُ : أي إثْباتُ الهاء في "عِنْدَه" وهي ساقطةٌ في "ز" و"م".

<sup>3</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

وكانَ الرّشنشانيُّ فِي الْحَجِّ فَأُفْتِيَ عَلَيْهِ بِذلِكَ، وشاهَدْتُ الْفُتْيا بِذلِكَ فيمَنْ ماتَ وَصِيُّهُ وَأَثْبِتَ رُشْدهُ.

## [148] [ مَسألةٌ فِي انْعِقَادِ البَيْعِ عَلَى شَرْطٍ مُقَدَّمٍ ]

قَوْلُ ابْنِ العَطَّارِ: ولا يَجوزُ في قولِ ابْنِ القاسِمِ وروايته انْعِقادُ البَيْعِ عَلى شَرْطٍ مُقَدَّمٍ إلى آخِرِ ما ذَكَرَه مِنَ الاختلافِ عنِ ابْنِ القاسِمِ وأَشْهَبَ فَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ في إقامَتِه الاختلاف في هذِه المِسْأَلَةِ مِن اختلاف ابْنِ القاسِمِ وأَشْهَبَ في مَسأَلَةِ التِّجارَةِ إلى أرضِ الحرْبِ غَيْرُ هذِه لأَغَّا أرضُ أرضِ الحربِ في أرضِ الجوزيةِ ؛ فإنّ مَسأَلَةَ التِّجارَةِ إلى أرضِ الحرْبِ غَيْرُ هذِه لأَغَّا أرضُ جوزيةٍ وهِي مأخوذة بالحقِّ والسُنَّةِ، وأمّا الأرضُ التي عليها مَعْرَمٌ منَ المِغارِمِ فإنَّ المِعْرَمَ جَوْرٌ وظللمٌ، فَتجويرُ القَوْلِ في الأرضِ تُباغُ وعَليْها مَعْرَمٌ منَ المِغارِمِ عَلى مَذهبِ ابْنِ القاسِم وأَشْهَبَ أَنَّ المِعْرَمَ كَالعيْبِ فإنْ بُيِّنَ بِهِ عَقْدُ البَيْعِ لَزِمَ المُشْتَرِي بِلا خِلافٍ، وإنْ لَم يُبَيَّنُ لَهُ وأَشْهَبَ أَنَّ المُعْرَمُ كَالعيْبِ فإنْ بُيِّنَ بِهِ عَقْدُ البَيْعِ لَزِمَ المُشْتَرِي بِلا خِلافٍ، وإنْ لَم يُبَيَّنُ لَهُ كَال لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدُّ البَيْعَ كِذَا العَيبِ ويَلْزَمُهُ كَسائِرِ العُيوبِ. تَدَبَّرُ هَذَا الاعْتِراضَ عَلى كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدُّ البَيْعَ كِهذَا العَيبِ ويَلْزَمُهُ كَسائِرِ العُيوبِ. تَدَبَّرُ هَذَا الاعْتِراضَ عَلى ابْن العَطَارِ.

## [149] [ مَسألةٌ فِي مُخَالَفَةِ حُكْمِ القَاضِي ]

بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحيم. جَوابُكمْ رَضيَ الله عَنكُمْ في رَجلٍ قامَ عَلى قَومٍ في أَمْلاكٍ بأَيْديهِمْ، فَأَتْبَتَها وحازَها بِما وَجَبَ وحاصَمَهمْ فيها عِنْدَ القاضي الذي الأَمْلاَكُ مِنْ عَمَلِ بَلَدِه المِدَّةَ المِطْلُوبَةَ، واسْتَظْهَرَ كُلُّ فَريقٍ بِما عِندَه وانْعَقدَ بَينَهمْ بِمَحلِسِ نَظَرِه إقْرارُهُ ومقالاتٌ، ولم يَبْقَ للمَطلوبينَ حُجَّةٌ إلاّ اسْتَوْعَبوها، وأقرّوا في بَحُلسِ نَظرِ القاضي أَنَّهُ لا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

حُجَّةً لَمُمْ ولا رَجاءَ في مَنْفعةٍ إلاّ ما أَظْهَروه، وسَطَّرَ القاضي جَميعَ ما اسْتَظْهَرَ بِهِ الفَريقانِ وجَميعَ ما انْعَقَدَ 1 مِحَدِلِس نَظَرِه بَينَهمْ، وشاوَرَ فيهِ أَهْلَ العِلْمِ بالبَلَدِ، وأَجْمَعوا عَلى وُحوبِ الحُكْمِ بالأمْلاكِ للطَّالِبِ القائِمِ وقَطْع حُجَج المطلوبينَ والحُكْمِ عَلَيْهِم؛ فَحَكَمَ للقائِم وأَشْهَدَ لَهُ وسجّل، ولَمّا ذَهَبَ إلى إنْزالِ الطّالبِ فيما حَكَمَ لَهُ بِهِ اعْتَرَضَه المطلوبونَ ومَنعوا القائِمَ مِنَ النُّزولِ وضَرَبوا أعْوانَ القاضي المِدَّةَ بَعدَ المِدَّةِ وشَهَروا السِّلاحَ وقاتَلوا الرِّجالَ إلى مَنْ وَراءَهم وأخافوا الطَّالِبَ ومَنْ ظَنُّوا أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهِم واجْتَمَعوا بِهذا الحالِ عَنْ نُفوذِ هَذَا الحُكْم عَلَيْهِم وتَعَدَّوْا عَلَى ما كانَ مِنَ الأَمْلاكِ منْ صُنوفِ الغَلاّتِ مِنْ وَقْتِ الحُكْم إلى الآن، فتُبَيِّنوا لَنا مأْحورينَ ما يَجِبُ في ذَلكَ كُلِّه مِنَ الغَلَّةِ وغَيْرِها وإنْ كانوا بفِعْلِهم الْمَذْكُورِ مِنْ ضَرْبِ الأعْوانِ والمِقاتَلَةِ وسائِر ما وُصِفَ مُحاربينَ أَمْ لا مُوَفَّقينَ [ / 48 ز ] مَأْجورينَ. فَأَجَابَ الفَقيهُ المَشَاوَرُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحَمِنِ ابْنُ عَتَّابٍ : تَصَفَّحْتُ - رَحِمَنا اللهُ وإياكَ -سُؤالَكَ ونُسْخَةً 2 الاسْتِدْعاءِ الواقِع فَوقَه ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، ولا يَجِبُ عَلَى المِحْكُومِ عَلَيْهِم بِالشُّهادَةِ التي تَضَمَّنَت الاسْتِدْعاءَ الْمَذْكورَ غُرْمُ الغَلَّةِ ولا يلْزَمُ بِها أَحْكام المحاربينَ، ويَجِبُ للقاضي أنْ يُنزِّلَ بَني وازع فيما حَكَمَ بِهِ إليْهِ ويُؤَدِّبَ المِحْكُومَ عَلَيْهِمْ لمعانَدَتِهِمُ الحقّ وامْتِناعِهِمْ مِنْهُ بِمَا يُؤَدِّي بِهِ إليْهِ اجْتِهادُه، والله عَزَّ وجَلَّ المَوَفِّقُ للصَّوابِ بِرَحْمَتِه؛ قَالَهُ ابْنُ عَتَّابٍ، وقالَ بمثْلِه الفَقيهانِ المشاوَرانِ أَبُو القاسِمِ أَصْبَغُ ابْنُ مُحَمَّدٍ والقاضي أبو الوليدِ بْنُ رُشْدِ. رُشدِ

# [150] [ مَسألةٌ فِيمَا يَحِقُّ لِلْمُتَوَفَّى عنْهَا منْ مَتَاعِ زَوْجِهَا ]

مَسَالَةٌ سُئِلَ عَنْهَا الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ، وأجابَ بما هَذَا نَصُّه: بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرِّحْيمِ. تَأَمَّلْتُ السُّؤالَ وَإشْهادَ المتَوَفَّ لزَوْجَتِهِ بِالَّذِي يَتَغَلَّقُ عَلَيْهِ بَابُ دَارِ

<sup>1</sup> سقطَ ألِفُ الوصل من الفعل "انعقَدَ" في نُسْحَتَي "ز" و"م".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في "ز" و"م": نسخت.

سُكْناهُ مَعَهَا، فَمَا هُوَ مِنْ زَيِّ الرِّجالِ ومَعْروفٌ لَمُمْ من ناحِيةِ الهِبَةِ لَهَا، فَلا يَجوزُ لَهَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَهُ الوَرَثَةُ أَوْ يَكُونُ قَدْ اشْتَرى لَهَا شَيئًا مِنْ زِيِّ الرِّجالِ وأَشْهَدَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَشْتَرِيه لَهَا وتَبَتَ لَهَا الآنَ ذَلكَ تُبوتًا لا مَدْفَعَ فيهِ، وَمَا كانَ في البّيتِ مِنْ زِيِّ النّساءِ ومعروفٌ لَهُنَّ فهُو لَمَا أَشْهَدَ بِهِ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ، وعَليْها اليَمينُ إِنْ نازَعَها الوَرَثَةُ فيه، وإشْهادُه لَها بالشّركةِ في البَقَر والغَنَم الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ يَدِه إِلَى أَنْ تُؤْفِيُّ لاَ يَنْفُذُ لَمَا إلا ببَيِّنَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الشَّركَةِ بَيْنَهُما فِيهَا، وَأَنَّ مَا أَشْهَدَ بِهِ مِنْ بَقاءِ الكالِئ في ذِمَّتِه لا يُسْقِطُ عَنْها اليَمينَ بِوَجهِ إذا أَرادَتْ أَخْذَه وادَّعي الوَرَثَةُ دَفْعَه عَلَيْها وما أشْهَدَ بِهِ مِن اسْتِسْلافِه ثَمَنَ الخادِم لا ينفذُ لَها إِلاَّ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ وَلُّ بَيْعِها وتناوله بنَفْسِه فَيكون ذَلكَ عَليْهِ لَهَا بَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ أَفَّا لم تَقْبِضِ الثَّمَنَ مِنْهُ ولا أَسْقَطَتْه عَنْهُ وإقراره بالذَّهَبِ المتَوقَّفَة عِنْدَه للمسجدِ جائزٌ ويُؤْخَذ الذَّهَب منْ رَأْس مالِه وكذلكَ لأحى زَوْجَتِه بالدَّيْنِ الذي ذَكرَه لاسِيما وقَدْ ذَكرَت مِنْ بَعْدِه عَنْ أَحْتِه وعنْ زَوْجِها ما يُقَوّي جَوازَ إقْراره ويَدُلُّ عَلَى صِحَّتِه وعَلَى المِقرِّ لَهُ بِاليَمين أنَّهُ لم يَقْبضْ الدَّيْنَ ولا أَسْقَطَه عَنْهُ إلى الآن، ويَزيدُ في يَمينِه وأنَّ الإقرارَ حقّ وتُنَفَّذُ الوَصايا كُلُّها مِنْ ثُلُثِ الموفَى، يَكُونُ لِمَنْ أَوْصَى بِمَا فَضَلَ عَنِ الوَصايا وتَبْطُ أُلُ وَصيَّتُه الأولى لَهُ بالثُّلُثِ لأنَّ المفهومَ منْ مَقصودِ الوَصيِّ نَسْخُ إقْرارِه بثُّلُّثِه وإنْ كانَ لمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ، وقَدْ قالَ (ص): « يُؤْخَذُ مَنْ عَاهَدَ آخِرَ أَمْره... » أَ وَقالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: « مِلاكُ الوَصِيَّةِ آخِرُها »، والله أعْلَمُ بحقيقةِ الصَّوابِ وهُو المستدِّدُ إليهِ برَحْمَتِهِ قَالَهُ مُحمَّدُ بنُ الحاجِّ. وأَجابَ الفَقيهُ القاضي أبو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ في الموصى لَهُ بالثُّلُثِ أَنْ يَضرِبَ مَعَ أهل الوَصايا في الثّلثِ بالأكثر مِنَ الثّلثِ أو بما فَضَلَ مِنْهُ بَعدَ الوَصايا وسائر جَوابه بحقّ الجَواب الأوَّلِ.

# [151] [ مَسألةٌ فِي بنَاءِ الْبِيَعِ والْكَنَائِسِ في دِيَارِ الإسْلاَمِ ]

ألم نعثر عَلى هَذَا الحديث فيما لدينا من المصادر.

بِسم الله الرَّحمن الرَّحيم، وَصَلَ - أَبْقاكَ الله ووَفَّقَكَ - كِتابُ أمير المسْلِمينَ وناصِرِ الدّينِ أدامَ الله تَأْييدَه إلى جَمْعِنا يَتَضَمَّنُ ما قَدْ وَقّعتَ عَليْهِ مِنْ أَنَّ النّصاري الواصِلينَ 1 إلى العُدْوَةِ -حَرَسَها الله تَعالى- رَفَعوا إليْهِ أَنْ يُباحَ لَهُمْ بِناءُ بِيَع وكنائِسَ في مَوْضِع اسْتِقْرارِهِمْ كِمَا يُقيمونَ شَرائِعَهُمْ ويَسْتَدْعي مِنّا إعْلامَه مِنّا بِمَا تُوجِبُه السُّنَّةُ في ذَلكَ مِنَ الإباحَةِ والحَضْرِ، ويتعرفُ وَجْهَ الحُكْمِ في الأحْباسِ المؤقوفَةِ عَلى بِيعِهِمْ وكَنائِسِهِمْ لَنا وهُمْ حَسْبَمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فيهِ اسْتيعابُ الأقْوالِ في ذَلكَ كُلِّه واسْتيعابِها، فَتَأَمَّلْ وَفَّقَك الله النَّازِلَتَيْنِ المِذْكُورَتَيْنِ وَأَمْعِنِ النَّظَرَ مأجُوراً مَشْكُوراً إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؟ فأجابَ الفَقيهُ القاضى أبو عَبْدِ اللَّه بْنُ الحاجِّ: تَأَمَّلْتُ السُّؤالَ رَحِمَنا الله وإيّاكَ، وقبل ما تَصَفَّحْتُ كِتابَ أميرِ المسْلِمينَ وناصِرِ الدّينِ أيَّدَه الله بالتَّوفيقِ والعِصْمَة وأعانَه عَلَى ما اسْتَرْعاهُ مِنْ أَمْرِ الأُمَّةِ، فَرأَيْتُ النَّصاري المذْكورينَ قَدْ وُصِلوا بالمعاهَدينَ، وذلك يَقْتَضي بتُبوقِهم عَلى ما سَلَفَ لَمُمْ مِنَ العَهْدِ وانْعَقَدَ لَمُمْ منَ الذِّمَّةِ والوَفاءِ لهم بالعَهْدِ مِمَّا أَمَرَ الله تَعالى بِهِ رَسولُه (ص) ، وعَهِدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، فَالجَوابُ أَنْ يُباحَ لَهُمْ لكُلِّ طائِفَةٍ [ / 49 ز] مِنْهُم بالمؤضِع الذي عُوِّضَتْ بِهِ ونَزَلَتْ فِيهِ بِبُنْيانِ بَيْعَةٍ واحِدَةٍ لإقامَةِ شَرْعِهَا 2، ويُمْنَعُونَ مِنَ الضَّرْبِ بالنَّواقيسِ فيها. هَذَا وَجْهُ الحُكْمِ فيهِم لأنَّ أميرَ المسلمينَ وناصِرَ الدّين أَيَّدَه الله بتَأْييدِه ونَصَرَه أَمَر بِنَقْلِهِم مِنْ جَزيرَةِ الأَنْدَلُسِ لِمَا رَآه مِنْ حُسْن النَّظرِ والاحْتِياطِ للمُسْلِمينَ وحَوفًا عَليْهِم مِنْ داخِلَتِهِم وسوءِ العاقِبَةِ مِنْهُمْ وحَذَرًا مِن اسْتِعانَةِ أهل الحرب يومًا مَا كِمِم جَزاه الله خَيرًا عَلَى ذَلكَ بأَفْضَل الجَزاءِ وأجابَ لَهُمْ صالِحَ الدُّعاءِ, وقَدْ رَأَيْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا المَالِكِيِّ مِن نَحْوَ مَا ذَكَرْتُهُ وهُوَ الصَّحِيحُ فِي مِثْل هَذَا إِنْ شاءَ اللهُ، وما مَّيَّزَتْ هذِه المِسْأَلَةُ بانْفِرادِها عَنْ الذي اخْتلَفَ العُلَماءُ فيها قَديمًا وحَديثًا مِنَ المالِكِيّينَ وغَيْرِهِمْ فيما بانَ وظَهَرَ إليَّ: لم أَرَ لِذْكِرِ اخْتِلافهِم وَجْهًا يُخْلِصُ الجوابَ للنّازِلَةِ المقْصودةِ.

<sup>1</sup> في «ز» : النّصاري إلى الواصلين، وزيادة "إلى" هنا لا يفيد أية معني.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : شرعهم، والتصويب من «ت».

وأمّا وَحْهُ الحُكْمِ فِي أَحْبَاسِهِمْ فَقيلَ: لا يَجُوزُ لَمَهُمْ فيها إلا ما يجوزُ للمُسْلِمينَ فِي أَحْبَاسِهِمْ. رَوَاه أَصْبَغُ عَن ابْنِ القاسم، وقيلَ لهم أَنْ يَتَبِعُوا مَا شَاءُوا مِنْها إذا كَانوا يَوَدُّونَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصُّلْحِ، وهي روايَةُ عيسى، وبِعذه الرّوايَة أقولُ وهِي الأصَحُّ فِي النَّظَرِ، والله أعلمُ بحقيقَةِ الصَّوابِ وهُو المستدِّدُ إليْهِ بِرَحْمَتِهِ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

## [152] [ حُكْمُ بِناءِ مَسْجِدٍ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ آخَرَ لِلْإِضْرَارِ ]1

وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِذَا بُنِي مَسْجِدٌ بِقُرْبِ مَسْجِدِ لِلإِضْرارِ فَالْكَلامُ فِي الآخِرِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ، كَذَلِكَ فِي الرِّوايَةِ هذِهِ اللَّفْظَةُ، والحُكْمُ يُوجِبُ هَدْمَ الآخِرِ مِنهُما إِنْ كَانَ بُنِيَ وَالْمَنْعَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُبْنَ. والْبُقْعَةُ فَإِنْ كَانَ مَقْصِدُ صاحِبِها الإِضْرارَ رَجَعَتْ إليْهِ لأَنَّهُ لمَ يَقْصِدُ فِي تَخْبيسِه الْبِرَّ وإِنْ لَمْ يقْصِدِ الإِضْرارَ فَقَدْ يُقالُ إِنَّا تُبْنى حُبُساً كَمَا هِيَ، فلعَلَّ الْخُلْقَ قَدْ يَكْتُرونَ 3 فِي الْمَوْضِع حَتَّى يُبْنى، واللهُ أَعْلَمُ. تَدَبَّرْ هَذَا الْكَلامَ عَلى حَقيقَتِهِ.

## [153] [ مَسألةٌ فِي اليَمِينِ في دَعْوى الدَّيْنِ ]

فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الثَّرَوَةِ 4 والجَاهِ والمَالِ لَهُ وُكَلاءُ يَتَصَرَّفُونَ فِي كِراءِ رِبَاعِهِ 5 ولا يَتَوَلَّى هُوَ ذَلكَ بِنَفْسِه، فَادَّعَى عَليْهِ بَعضُ النّاسِ أَنَّهُ تَولَى مِنْهُ الكِراءَ بنفْسِه لا مِنْ وَكيلِهِ وادَّعَى عَليْهِ أَنَّهُ أَسلَفَه خَمْسَةً وسَبعينَ دينارًا، هلْ يَسْقُطُ عَنهُ اليَمينُ إنْ أَتْبُتَ حالتَه المَتِقَدِّمَةَ عَليْهِ أَنَّهُ أَسلَفَه خَمْسَةً وسَبعينَ دينارًا، هلْ يَسْقُطُ عَنهُ اليَمينُ إنْ أَتْبُتَ حالتَه المَتِقَدِّمَة

<sup>1</sup> مسألة تكرّرتْ : ( أنظر المسألة رقم 37 أعلاهُ ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي «ز» : فعَلَّ .

<sup>3</sup> في «ت» : تكثر .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> اللّغةُ المشهورةُ في هذه الكلمةِ تَحْقيقُ الهمزة : المروءة .

أَنْ المنزل والدار بعينها، والوَطَنُ متى كان وبأي مكان، وجمعه أَنْئعٌ ورباعٌ ورُبُوعٌ وأَرْباعٌ، والرَّبعُ: المنْزلُ ودارُ الإِقامة. ورَبعُ القوم: مَحَلَتُهم [اللسان: مادة ربع].

وَعَادَتُهُ فِي أَنَّهُ لاَ يَتَوَلّى بِنَفْسِه شَيئًا مِنَ الكِراءِ وأَنّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ أَحَدٍ سَلَقًا. فأجَابَ رَضِيَ اللهُ عنهُ: تأمَّلتُ سُؤالَكَ وَوَقَفْتُ عَلْيهِ، وتَتَعَلَّقُ اليَمينُ بالمطلوبِ مَعَ الخُلطةِ والشّبهةِ أَصْلُ فِي مَذهبِ مالكِ رَجْمَهُ اللهُ، والحُكْمُ بِذَلِكَ فِي المِدَوَّةِ ومَعلومٌ وهُو قُولُ عُمَر بْنِ عَبِدِ العَزيزِ. وَقَدْ جاءَ ذَلكَ في بَعضِ طُرُقِ الحديثِ زِيادَة في رِوايةٍ بعضِ نَقَلَتِه فَقالَ: «واليَمينُ على مَنْ أَنْكَرَ» إذا كانَت بَيْنَهُما خُلطةٌ، وفي ذَلكَ كُلّه حُجَّةٌ لِمالِكٍ رَجْمَهُ اللهُ تَعالى على مَنْ أَنْكَرَ» إذا كانَت بَيْنَهُما خُلطةٌ، وفي ذَلكَ كُلّه حُجَّةٌ لِمالِكٍ رَجْمَهُ اللهُ تَعالى وَتَقُويَةٌ لقَوْلِه، وقَدْ رَدَّ اليَمينَ بِمُضَمَّنِ الدَّعْوى دونَ اعْتِبارٍ لِخُلطةٍ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَماءِ وقالَهُ وَتَقُويَةٌ لقَوْلِه، وقَدْ رَدَّ اليَمينَ بِمُضَمَّنِ الدَّعْوى دونَ اعْتِبارٍ لِخُلْطةٍ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَماءِ وقالَهُ بَعْضُ المالكِيِّينَ، وبِهِ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ابْنِ لُبابَة قَيْنِي وبِهِ جَرَتِ الأَحْكَامُ عِنْدَنا قَديمًا، وعَلَيْهِ أَذْرَكْتُ مَنْ ذَرَجَ مِنَ القُضاةِ يَقْضُونَ ومَنْ سَلَفَ مِنْ فُقَهائِنا يُفْتِي، وبِهِ أَفْتَى مَنِ المَنْ عَنْ المُعْلَقِ بِي النَّلْ إِلَهُ وَمِعْ وَيْمَ النَّلُ اللهِ وَمُونَ وَمَنْ سَلَفَ مِنْ فُقَهائِنا يُفْتَى، وبِهِ أَفْتَى مَنِ المَعْلُو ويَعِيمُ عِنْدَه مِنْ تَعْلَمُ الله مِنْ قَلْ مَنِ عَيْرٍ هُ وقِياسَ القَضَاءِ فَعَلَى ما وَصَفْتَهُ. وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؟ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ وأَمَا ما حرى الحُكُمُ بِهِ وقِياسَ القَضَاءِ فَعَلَى ما وَصَفْتَهُ. وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؟ قَالَهُ مُحَمَّدُ بُنُ وأَمَا ما حرى الحُكُمُ بِهِ وقِياسَ القَضَاءِ فَعَلَى ما وَصَفْتَهُ. وبِاللهِ التَّوْفِيقُ ؟ قَالَهُ مُحَمَّدُ بُنُ والمَالِحِ مُعَمَدُ مُنَا اللهُ عَرَاءً والمُعْلُ والمَعْرَ والمَقْ المَالمِ والمَعْرَا والمُعْلَو بَيْ المَالِحِي والمُولِ اللهِ التَّوفِيقُ ؟ قَالَهُ مُحَمَّة عَلَى ما وَصَفْتَهُ. وبِاللهِ التَّوفِيقُ ؟ قَالَهُ مُحَمَّدُ مُنْ والمَالِحِ والمِنْ المُعْرَا مَرَى المُعْرَا عَرَاءَ اللهُ عَلَى المَالِهُ وقِياسَ القَصَاءِ فَعَلَى ما وصَمْقَا أَلَا المُحْرَا لَكُ وَلَعَلَى عَلَاهُ

#### [154] [ مَسألةٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَحْفَادِ ]

الخُلْطة هِي الشَّرِكة ، وَهِي نَوْعَانِ : مُحْلطة أَعْيَانٍ ، وَهِي مَا إِذَا كَانَ الإِشْتِرَاكُ فِي الأَعْيَانِ؛ وَمُحْلطة أُوصَافٍ، وَهِي أَنْ
 يَكُونَ مَال كُل وَاحِدٍ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ مُتَمَيِّرًا فَحَلطَاه ، وَاشْتَرَكَا فِي عَدَدٍ مِنَ الأَوْصَافِ ، كَالْمَرَاحِ ( الْمَأْوَى ) وَالْمَرْعَى يَكُونَ مَال كُل وَاحِدٍ مِنَ الْفَصْل وَالرَّاعِي (انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتية، دار السلاسل ، ط.2 ، ج4ص310 ).

<sup>2</sup> باب إذا اختلف الرّاهنُ والمركَّن ونحوه فالبينةُ على المِدَّعي واليّمينُ على الْمدَّعي عَلَيه [صحيح البخاري: 888]. 3 هو مُحَمَّد بن عمر بن لُبابَة، من أهل قُرْطُبَة؛ يُكَكِّى: أبا عَبْد الله ابن لُبابَة الفقيه. كان: إماماً في الفقه، مُقدماً على أهل زَمانه في حفظ الرأي والبصر بالفُتيا. (انظر: ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص 151).

مَسْأَلَةٌ فِي حَبْسٍ سُعِلَ عَنْها رَضِيَ اللهُ عَنهُ، وجاوَبَ بِما هَذَا نَصُّه: بِسْمِ اللهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ. تَصَفَّحْتُ سُؤَالَكَ هَذَا الواقِعَ فَوْقَ هَذَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، ونُسْحَةً عَقْدِ التَّحْبِيسِ الوقِعِ فَوْقَهُ والتَّسْحِيلِ عَلَى ظَهْرِه، ووَقَفْتُ عَلَى ذَلْكَ كُلِّه. والشَّهادَةُ عَلَى حَظِّ الشُّهَدَاءِ فِي التَّسْحِيلِ عَامِلَةٌ يَثُبُثُ بِمَا التَّحْبِيسُ، فإنْ أَنْبَتَ الوَصِيُّ القائِمُ بِهِ أَنَّ مغرامًا مِنْ وَلَا المَّحْبِيسُ وَلِلاَ بَعْدَ سَكِينَةِ صِحَّةِ الأَمْلاكِ بِالتَّحْبِيسِ لِحَقيدَتَيْهِ ابْنَيَّ ابْنِهِ أَمْدَ وَجَبِ القَضَاءُ المُحبِّسِ وَلِلاَ بَعْدَ سَكِينَةِ صِحَّةِ الأَمْلاكِ بِالتَّحْبِيسِ لِحَقيدَتَيْهِ ابْنَيَّ ابْنِهِ أَمْدَ وَجَبِ القَضَاءُ المُحبِّسِ وَلِلاَ بَعْدَ سَكِينَةِ مِحَةِ الأَمْلاكِ اللْمُعْرِينَ مُنَّا الْمُعْرَانَ الْمُحبِّسِ ابْنَتَا الْمِعْبَةُ مَنْ إِنْبَاتِ المُوتِيَّ مَا دَعا إليْهِ الموصِي بَلَ العَصَبَةُ مَنْ إِنْبَاتِ المُوتَاتِ وَالوَرِاثَاتِ الْمُحبِّسِ وَلِنَ الْمُعْرَانُ الْمُمْلاكُ الْمُذْكُورَةُ صَارَ إليْهِم مَا بَالَيْهِم مَنْهُ عَلَى الْمَحْبَةُ [ / 50 وَ ] إِلاَ أَنْ الْمُعْرِينَ هُمَا عَلَى الْمُورِينَ هُمَا عَلَى الْمُحبِّسِ وَإِنِ ادَّعَى الْعَصَبَةُ [ / 50 وَ ] إِلاَ أَنْ الْمُحْبِقِمِ مَنْهَا عَلَى مَنها بَعْدَ الإِنْبِ وَالحِيازَةِ، وإنْ لَمْ يُثْبِتِ القَائِمُ بِالتَّحْبِيسِ أَنَّ مَعْرَامًا أَنَّ مُؤْلِلَ عَلَى وَلَكَ وَالُوا لا عِلْمَ لَنا بِهِ حَلَقْهِم أَنْ يُغْتِوا ذَلِكَ، بَعْدَ مَنْهَا عَلَى ذَلِكَ وَالْمَالُ وَالْمَعْرَاقُ عَلَى وَلَكَ وَالُوا لا عِلْمَ لَنا بِهِ حَلَقَتِ الْحُمْدِينِ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى وَلَكَ وَقَالُوا لا عِلْمَ لَنا بِهِ حَلَقَتِ الْحَمْدِينَ أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى وَلَكَ وَالْوا لا عِلْمَ لَنا بِهِ حَلَقَتِ الْحُفِيقِ بِرَحْمَتِهِ وَالْمُ الْوَاحِبِ هُ قَالُهُ عَبْدُ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَوَلِيُ التَّوْفِقِ بِرَحْمَتِهِ وَالْمُ عَلَى وَالْمُ الْوَاحِبِ هُمَا إِلْ وَلَالَ وَاسْتَحَقَّا الْحِبْسُ وَالْ اللّهُ الْعَلَمُ وَوَلِيُ التَّوْفِقِ بِرَحْمَتِهِ وَاللّهُ الْعُلَمُ وَلِي التَّعْمِ عَلَى وَلَكُ وَاللَّا وَالْمُوا عَلَى وَالْعُوا عَلَى وَالْمُ الْعَلَمُ وَلِي التَّعْمِولِ اللْعَلَمُ و

1 لعلّ الصّوابَ المناسب للسّياقِ هو "نسخة"، وليس "نسخت" الواردة في المّن.

<sup>2</sup> هكذا ورد في «ز» و «م» : مغراما، والمشهورُ في هذه الكلمةِ : المِغْرَمُ، والمِغْرَمُ : المِثْقَالُ بالدَّيْنِ أو المولَعُ بالشَّيْءِ [اللسان، مادّة غرم].

<sup>3</sup> هكذا في جميع النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الأصل: إلى.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : القهر، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> هكذا ورد في «ز» و «م» : مغراما، والمشهورُ في هذه الكلمةِ : المِغْرَمُ، والمِغْرَمُ : المُثْقَلُ بالدَّيْنِ أو المولَعُ بالشِّيْءِ [اللسان، مادّة غرم].

تَكُلُ عنه يَنْكُلُ وَيَنْكُلُ نُكُولاً ونَكِلَ : نَكُسَ. يقال: نَكُلُ عن العدوّ وعن اليمين يَنْكُل، بالضم، أي جَبُنَ، ونَكَله عن الشيء: صَرفة عنه. ويقال: نَكُل الرجلُ عن الأَمر يَنْكُل نُكُولاً إذا جَبُنَ عنه [لسان العرب: مادة نكل].

الرَّمْنِ بْنُ عَتَابٍ ومُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ، هَذَا التَّحْبِيسُ وَرَدَ مِنْ مَقَالَةٍ؛ وأَوَّلُ التَّحْبِيسِ أَنَّهُ حَبَّسَ قَرْيَةً كَذَا عَلَى ابْنَتِهِ سَكِينَةً وعَلَى مَنْ تَوَلَّدَ لَهَا بَعْدَهَا، وكَذَلَكَ أَيْضاً حَبَّسَ قَرْيَةً كَذَا عَلَى ابْنَتِهِ سَكِينَةً، وعلى مَنْ تَوَلَّدَ بَعْدَهَا، وعَلَى أَعْقَاكِمِمْ وأَعْقَابِ أَعْقَاكِمِمْ، فَتَكُونُ أَلَا القُرى الثَّلاثُ عَلَى أَعْقَاكِمِمْ وأَعْقَابِ أَعْقَاكِمِم، وإنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ فِي الأَوَّلِ والتَّانِي ذَلَكَ، فَهذَا مُرادُهُ، وَلَوْ ذَكَرَ العَقِبَ فِي الأُولَى وأَحَالَ بعْدَ ذَلَكَ عَلَيْهِ كَانَ أَحْسَنَ.

# [155] [ مَسألةٌ فِي تَمَلُّكِ مَجَارِي الأَوْدِيَةِ متَى جَفَّتْ ]

مَسْأَلَةً فِي رَجْلٍ لَهُ 2 أَرضٌ، كَانَ يَجَاوِرُهَا الوَادِي ثُمُّ إِنّ ذَلِكَ الوَادِي انْقَطَعَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكانِ وَبَقِيَ مُدَّةً يَابِسًا، فَقَامَ صَاحِبُ الموارِيثِ فَطَلَبَ ذَلِكَ الوَادِي اليابِسَ وأرادَ ثَلِكَ المَالِيُّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وأَهْلُ الوادِي اليابِسِ الْمَدُّكُورِ لأَهْلِ الضّفَّتَيْنِ الملاصِقَتِيْنِ الملاصِقَتِيْنِ الموارِيثِ، هَلْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ جُرى الماءٍ فِي ذَلِكَ الوادِي ؟ لَهُ ؟ وكَيْفَ وإنْ وَجَبَ لِصَاحِبِ الموارِيثِ، هَلْ لَهُ أَكثَرُ مِنْ جُرى الماءٍ فِي ذَلِكَ الوادِي ؟ وهلْ لَهُ اعْتِراضٌ فِي الوَلائِحِ الملاصِقَةِ لَهُ ؟ بَيِّنْ لَنَا الجُوابَ فِي ذَلِكَ كُلِّه مُوقَقًا مَأْحُوراً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ؟ وأَحابَ الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ خَمْدِينَ : تَصَفَّحْتُ – وَفَقَنا الله وإيّاكَ – سُؤالَكَ هَذَا ووقَفْتُ عَلَيْهِ والمؤضِعَ الَّذِي زَالَ عَنْهُ الوَادِي لِلَّذِينَ يَلُونَه مِنْ جَهَتَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ مَواتًا إلاَّ قَوْلَةً رُويَتْ عَنْ سُحْنونٍ فِي أَنَّهُ مَوَاتُ المسْلِمِينَ لَمْ تَزَلِ الفُتْيَا والقَضاءُ يَجْرِي عَلَى خِلافِها، واللهُ المؤفِّقُ لِلصَّوابِ بِرَحْمَتِه؛ قَالَهُ ابْنُ حَمْدِينَ. وأَحابَ الفَقيهُ والمُوسِع المَقيهِ قاضِي الجَماعةِ أقولُ. وَالله المسْتَعَانُ؟ القَاصَى أبو عَبْدِ اللَّه بْنُ الحَاجِّ : وَعِيْلُ جَوابِ الفَقيهِ قاضِي الجَماعةِ أقولُ. وَالله المسْتَعَانُ؟ قَالَهُ ابْنُ الحَاجِّ.

#### [156] [ مَسألةٌ فِي نَفَاذِ العُمْرِى وَإِنْ ثَبَتَ اسْتِغْلاَلُ المُعْمِرِ لَهَا ]

<sup>1</sup> في «ز» : فيكون، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : كان له.

مَسْأَلَةٌ فِي عُمْرِى سُئِلَ عَنْهَا الْفَقيةُ أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ، وأَجابَ بِمَا هَذَا نَصُّهُ: تَأَمَّلْتُ السُّؤَالَ والْعَقْدَ المُنْتَسَخَ فَوْقَهُ، والْعُمْرِى نافِذَةٌ للابْنَةِ المِعْمورَةِ، ولا يُوهِنُها مَا تَبَتَ مِن اسْتِغْلالِ المعمِرِ لَهَا لِنَفْسِه وإدْخالِهِ الغَلَّةَ فِي مَصالحِه، ولهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَرِكَةِ المعمرِ مَا اغْتَلَّهُ اسْتِغْلالِ المعمِرِ لَهَا لِنَفْسِه وإدْخالِهِ الغَلَّة فِي مَصالحِه، ولهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَرِكَةِ المعمرِ مَا اغْتَلَهُ مِنْ ذَلكَ. والهِيَةُ فِي مِثْقالِ المؤصوفةِ نافِذَةٌ لَمَا إذَا كَانَ قَدْ وَضَعَها لَهَا فِي وَقْتِ الهِيَةِ عَلَى يَدِ عَيْرِهِ بِحَضْرَةِ شُهودٍ عُدولٍ، وتُبَتَتِ الهِيَةُ ولا يَكُنْ فيها دَفْعٌ، وأمّا إنْ لَمْ يَضَعْها فَلاَ يَنْفُذُ وهُو مَوْروثٌ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ الوَصايا. وباللهِ التَّوْفِيقُ.

# [157] [ مَسألةٌ فِي الْوِصَايَةِ عَلَى الابْنِ بَعْدَ زَواجِ الأُمِّ ]

قالَ : إِذَا تَزَوَّجَتِ الأُمُّ وهِيَ وَصِيَّةٌ عَلَى ابْنِها وَأَرَادَ الأَوْلِياءُ أَحْذَهُ، حَكَمَ فيهَا ابْنُ حَمْدينَ بِأَهَّا أَحَقُّ بِهِ وَكَانَ تَقْديمُها مِنْ قِبَلِه، وبِذلِكَ أَفْتى ابْنُ حَرْمُونَ وغَيْرُه. ولَمْ أُحَقِّقْ فِيهَا جَوابًا فِي المِجْلِسِ، ثُمَّ ظَهَرَ 1 لِي أَنَّهُ لاَ حَضانَةً لَهَا، وإِثْمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ الوَلِيُّ غَيْرُهَا لِعُمومِ عَوْلِ الصِّدِيقِ [(ص)] : « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمُ تَنْكِحِي »2.

# [158] [ مَسألةٌ فِي حَدِّ البُلُوغ ]

مَسْأَلَةٌ فِي حَدِّ البُلوغِ، أَجابَ عَنْهَا الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ - أَرْشَدَنَا الله وإيّاكَ - ووَقَفْتُ عَليْهِ، ولِلغُلامِ فِي البُلوغِ حُدودٌ ثَلاثَةٌ ؛ فَحَدُّه الاحْتِلامُ والإِنْباتُ كَمَا صَنَعَ صَلّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فيمَنْ أَنْبَتَ بَحُكْمِ البالِغينَ وأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، وفيمَنْ لَم يُنْبِتْ بحُكْمِ الصِّغارِ فَلَمْ يَقْتُلْهُمْ. رُوي عَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

<sup>1</sup> في «ز» : أظهر، والتصويب من «ت».

<sup>2</sup> هَذَا حديثٌ صَحيحُ الإسْنادِ رَواهُ عَبدُ الله بْنُ عَمْرِو جاءَ فيه أنّ امْرأةً قالتْ: يا رَسولَ اللهِ ابْني هَذَا كانَ بَطني له وِعاءً وَتُدْبِي له سِقاءً وحِجْرِي لَه حواءً، وإنّ أباه طلّقَني وأرادَ أن يَنْزِعَه عَنيّ. قالَ لها رَسولُ الله (ص): « أنتِ أحقُ به مَا لمُ تنْكِحِي » أخْرَجَه الحاكمُ النّيسابوري في المسْتَدْرَكُ على الصّحيحين (ج2 ص225) وقالَ: هَذَا حديث صحيح الإسناد.

« عُرضْنا عَلى النَّيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَومَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لَمْ يُنْبتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، وكُنْتُ فيمَنْ لم يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلي »1. والحَدُّ الثَّالِثُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، لأنّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ رَدَّ ابْنَ عُمَرَ يَوْمَ أَحُدٍ، وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وأجازَه في الخَنْدَقِ وقَدْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً، وأَذِنَ لَهُ فِي الخُروجِ مَعَ الرِّجالِ، وبَعَذا قالَ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، وقالَ ابْنُ حَبيب: وذَلكَ ثَمَانَ عَشْرَةً [ / 51 ز ] سَنَةً، وقيلَ سَبْعَ عَشْرَةً سَنَةً، وهَذا هُوَ الأَتْبَتُ<sup>3</sup> عِنْدي لا مَا ذَهبَ إليْهِ ابْنُ وَهْبٍ ؛ لأنَّ قولَ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : «عُرِضْتُ عَلى النّبيّ صَلى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يَومَ أُحُدٍ ولِي أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وعُرضْتُ عَلَيْهِ يَومَ الخَنْدَقِ ولي خَمْسَ 4 عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَنِي 8 . فليسَ في إجازَتِه صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ عامَ الخَنْدَقِ دلالَّةُ على أنَّهُ كانَ بَلَغَ، وإنَّما إجازَتُه كانَت لأنَّه رَآه يُطيقُ القِتالَ، وإذا احْتَمَلَ الْخَبَرُ ذَلكَ لَمْ يَكُن القائِلُ بالخَمْسَةَ عَشَرَ أَشْعِرَ بِتَأُويلِ الْحَديثِ مُمَّنْ يَقُولُ بالسَّبْعَةَ عَشَرَ وبالثَّمانِيَةَ عَشَرَ، عَلَى أَنَّهُ قَد اخْتُلِفَ فِي سِنِّ عَبْدِ اللَّه بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما حَيْثُ أَجازَه ؛ فَرَوى ابْنُ سيرينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ : «عُرِضْتُ عَلى النّبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ ولِي ثَلاثَةَ عَشَرَ فَرَدَّنِي، وعُرضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وأنا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فأجازَني» فَدَلَّ هَذَا الخَبرُ عَلَى إجازَة النَّبِيّ صَلَى الله عَليْهِ وسلَّمَ إيَّاه لا منْ أَجْل السِّنينَ وإنَّمَا هِيَ منْ أَجْل إطاقَتِه لِلْقِتالِ، وقَدْ حَكَى البَراءُ بْنُ عازِبِ أَو غَيرُه أَنَّ النّبيَّ صَلَّى الله

<sup>1</sup> عَن عَبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ عنْ عَطيةَ القُرَظِيِّ قالَ : عُرِضْنا عَلى النّبيِّ صَلّى الله عليه وسلَّمَ يومَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِل وَمَنْ لَم يُنبِتْ خُلِّي سَبيلي. قال أبو عيسى التّرمِذي : هَذَا حديث حسن صحيح والعمل على هَذَا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ الإنباتُ بلوغا إن لم يُعرَفْ احتِلامُه ولا سِنَّه، وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ (سنن الترمذي: 4 /145).

<sup>.</sup> وردَ في "ز" و "م" : "سبعةَ عشرةَ سنةً"، والصّوابُ ما أوردناه في المتن  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في "ز" و"م": الأشبة، ولعلَّ المناسِبَ للسّياقِ هو مَا أَثبتناهُ.

<sup>4</sup> وردَ في "ز" و "م" : "خمسةَ عشرةَ سنةً"، والصّوابُ ما صُحِّحَ في المتن .

<sup>5</sup> صحيح مسلم، باب بيان سنّ البُّلوغ: 1490/3.

عَلَيْهِ وسلَّمَ كَانَ يَصْطَرِعُ الصِّبْيانُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَمَنْ رَأَى فيهِ قُوَّةً أَجازَه في القِتالِ، هَذَا مَعْنَى الحَديثِ دُونَ لَفَظِه، فَدَلَّ ذلكَ عَلَى المِطيقِ 1 لِلْقِتالِ وَإِنْ لَم يَبْلُغْ كَالمِطيقِ لَهُ إذا بَلَغَ، إِلاَّ أَنَّ الاحْتِلامَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الله تَعالى وَواجِباتُه، وأمّا حُقوقُ الآدَمِيّينَ والأحْكامُ التي تُنَفَّذُ بَينَ المِسْلمينَ فَلا [يَجوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ] بالاحْتِلامِ لأنّه أَمْرٌ لا يُدْرَى، ويُمْكِنُ كِتْمانُه وادِّعاؤه، وإنَّما يجبُ أَنْ يَتعَلَّقُ ذَلكَ بأمرِ يَظهَرُ ويمُكِنُ مَعرِفَتُه بالنَّظرِ إليهِ وهُوَ الإنْبات، عَلَى أَنَّهُ فِي الأَغْلَبِ لا يَتأخَّرُ عن الاحتِلامِ ولا يَتَقَدَّمُ عَليْهِ بكَثيرٍ مُدَّةٍ، وأكثرُ ما يكونُ مُقَارَناً لَهُ. وقَدْ قالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: "يُحَدُّدُ إذا أَنْبَتَ"، وقالَ ابْنُ القاسِم: وأَحَبُّ إليَّ ألاً يُحَدُّ وإنْ أَنْبَتَ حَتَّى يَخْتَلِمَ أُو يَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ ما لا يُجاوِزُه غُلامٌ إلاّ احْتَلَمَ إنَّا يَتعلَّقُ بحقوقِ الله تَعالى لا بحُقوقِ عِبادِه. غَيرَ أنّ بعضَ البَغدادِيّينَ قَدْ قالَ: والإنباتُ في البُلوغ أَبْيَنُ الثَّلاثةِ وإنَّ اخْتيارَه لَحَسَنٌ عِنْدي؛ لأنَّ الإِنْباتَ مَرئيٌّ والاحتْلامَ أمْرٌ باطِنٌ حَفِيٌّ، ولا يُعْلَمُ إِلاَّ بِقَوْلِ مُدَّعيه، وأمّا ما ذكرْتَه في سُؤالِك مِمّا وَقَعَ في النِّكاح الأوّلِ مِنَ المبدَوَّنَةِ، فإذا احْتَلَمَ الغُلامُ فَلَهُ أَنْ يَذَهَبَ حَيثُ شَاءَ، فإنَّ أَبا مُحَمَّدِ ابْنَ أَبِي زَيدٍ تَأَوَّلَه : يُريدُ "بِنَفْسِهِ لا عِمالِه"، وقالَ مالِكٌ رحمَه اللهُ في الحبسِ منَ المِدَوَّنَةِ: فَقَدْ مَنَحَهُم الله تَعالى أَمْواهُم مَعَ الأوْصِياءِ فَكيفَ مَعَ الآباءِ الذينَ هُم بِعِمْ أَمْلَكُ مِنَ الأوْصِياءِ وإِنَّكَ الأوْصِياءُ بِسَبَبِ الآباءِ. فظاهرُ هَذَا اللَّفظِ يُنافِي ما ذَكَرَه في كِتابِ النِّكاحِ الأوَّلِ عَلى ما تَأوَّلَه أبو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله في جَعْلِهِ المِسْأَلَتَيْنِ بِمَعْنَيَيْنِ؛ لأنَّ بَيْنَهُما تَنافِيًا وتَعارُضًا، غَيرَ أنَّ شَيْخَنا أبا جَعْفَرِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اخْتَلَافَ القَوْلِ بَيِّنٌ فيها، وقَدْ وَقَعَ في سماع يَحْيَى نَصٌّ جَلِيٌّ فيما وَقَعَ بَيْنَ الكِتابَيْنِ المِذْكُورَيْنِ مِنَ اللَّفظِ المِحْمَلِ الخَفِيِّ ؛ قالَ يَحْيى : قُلْتُ لابنِ القاسِم : فما تَرى الجُوازَ الذي للابْنِ المُخْتَلِمِ إذا كانَ في حُسْنِ نَظَرِهِ لِنَفْسِه بِمَنْزِلةِ اليَتيمِ الذي يَلْزَمُ القاضِيَ أنْ

لعلَّ الأصْوَبَ أن يُقالَ : فَدَلَّ ذلكَ على أنّ المِطيقَ للقِتالِ وإن لم يَبْلُغُ كالمِطيقِ له إذا بَلَغَ.  $^{1}$ 

<sup>2</sup> في «ز»: فلا يجوزه أن يتعلق، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> أي يُقامُ عليه الحَدُّ.

يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ إِذَا كَانَ قَبَلَ ذَلِكَ مُولِيَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَرْفَ مِن الغُلامِ حُسنَ نَظَرٍ فِي مَالِه وَإِصْلاحٍ عَلَى نَفْسِه مَعَ بُلُوغِ الحُلُم، وَجبَ عَلَيْهِ أَنْ يَجُوزَ لنَفْسِه، ولا يَكُونُ الأَبُ حَائزًا عَلَى مَنْ لَم يَكنْ هذِه حالُه مِن وَلَدِه وإِنِ احْتَلَمَ عَلَى مِثْلِ هذَا، ولا يَزالُ الأَبُ حَائزًا عَلَى مَنْ لَم يَكنْ هذِه حالُه مِن وَلَاية أبيه حَتّى يَرْضى حالَه ويَشْهَدَ المُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ؛ فَلِيسَ الاحْتِلامُ بالذي يُحْرِجُه مِن ولايَة أبيه حَتّى يَرْضى حالَه ويَشْهَدَ العُدولُ عَلَى إصْلاحٍ أَمْرِه. وقَدْ رَوى زِيادٌ أَعَن مالِكٍ ضِدَّ هذِه الرِّوايةِ ؛ قالَ زيادٌ: قالَ مالكُّ: إذا احْتَلَمَ الغُلامُ وحاضَتِ الجَارِيَةُ خَرَجا منْ ولايَةِ أبيهِما، غَيرَ أَنَكَ قَدْ قُلتَ فِي مالكُّ: إذا احْتَلَمَ الغُلامُ وحاضَتِ الجَارِيَةُ خَرَجا منْ ولايَةِ أبيهِما، غَيرَ أَنَكَ قَدْ قُلتَ فِي مالكُّ: إذا احْتَلَمَ الغُلامُ وحاضَتِ الجارِيَةُ خَرَجا منْ ولايَةِ أبيهِما، عَيرَ أَنَكَ قَدْ قُلتَ فِي مالكُ: إذا احْتَلَمَ الخُلامُ وحاضَتِ الجارِيَةُ خَرَجا مَنْ ولايَةِ أبيهِما، عَيرَ أَنَكَ قَدْ قُلتَ فِي مالِكُ : وَكِيفَ إِنْ حَكمَ بِذَلِك حاكِمٌ عَدْلُ وأَنْفَذَ حُكْمَه بِهِ مَا اللهُ تَعْذَلُهِ الجَقَ وإعْذَارِه إلى مَن يَجِبُ أَنْ يَعذَرَ، فَلا سَبيلَ إلى رَدِّ حُكْمِه إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى، وباللهِ التَّوْفِيقُ ولا شَرِيكَ لَهُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

#### [159] [ مَسألةٌ فِي حَدِّ الاعْتِصَارِ 2 ]

مَسَالَةٌ سُئِلَ عَنها رَضِيَ اللهُ عنهُ وأجابَ بما هَذَا نَصُّه : تأمّلْتُ - رَحِمَنا الله وإياك - سُؤالَكَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ وقَوْل العَاقِدِ في كِتابِ التَّبايُعِ حاكِيًا عَنِ الأبِ الواهِبِ: " لَمْ يَسْتَشْنِ البَائِعُ [ / 52 ز ] لِنَفْسِه في شَيْءٍ مِنَ الأمْلاكِ الْمَذْكُورَةِ حَقًّا ولا مِلْكًا إلاّ باعَه مِنْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> هو أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي يلقب بشبطون، حدّ بني زياد بما قيل: إنه من ولد حاطب بن أبي بلتعة  $\frac{1}{1}$  سمع من مالك الموطأ وله عنه في الفتاوى كتاب سماع معروف بسماع زياد. (انظر الديباج المذهب لابن فرحون،  $\frac{65}{1}$ ).

<sup>2</sup> الاغتصارُ: انْتِجَاعُ العطية. واعْتَصَرَ من الشيء: أَخَذَ؛ والمؤتصِر: الذي يُصيب من الشيء ويأْخذ منه. والاغتصارُ: أَن عُثْرِجَ من إنسان مالاً بغُرْم أَو بوجهٍ غيره؛ وكل شيء منعته، فقد عَصَرْتَه. وفي حديث القاسم: أَنه سُئل عن العُصْرة للمرأَة، فقال: لا أَعلم رُخِّصَ فيها إلا للشيخ المؤقّوفِ المؤخني؛ العُصْرةُ ههنا: منع البنت من التزويج، وهو من الاغتصار المؤع، أَراد ليس لأحد منعُ امرأة من التزويج إلا شيخ كبير أَعْقَفُ له بنت وهو مضطر إلى استخدامها. واعْتَصَرَ عليه: بَخِلَ عليه عنده ومنعه. واعْتَصَر ماله: استخرجه من يده. (اللسان، مادة: "عصر" ج 4 ص 579).

فُلاَنٍ" لَيْسَ باغْتِصارٍ لِمَا وَهَبَه وَلاَ ذَلكَ مِمَّا ثُخْرَجُ  $^{1}$  بِهِ الْحِبَةُ مِن مِلْكِ المؤهوبِ لَه حَتَّى يَشْهَدَ الأَبُ عَلَى نَفْسِه بالاغْتِصارِ أَو بِلَفظٍ يُجانِسُه بالاسْتِرْجَاعِ أَو مَا أَشْبَه ذَلكَ مِمّا يَرفَعُ الأَبْ كَالَ، ولا يَسوغُ  $^{6}$  لِلْمُعْتَرِضِ فيهِ مَقالٌ لاسِيَّما وفي أَصْلِ العُصْرَةِ مِنَ الاحْتِلافِ بَيْنَ الإِشْكَالَ، ولا يَسوغُ  $^{6}$  لِلْمُعْتَرِضِ فيهِ مَقالٌ لاسِيَّما وفي أَصْلِ العُصْرَةِ مِن الاحْتِلافِ بَيْنَ اللهُ أَباحَها لِلأَبِ عَلَى شَرِطِهِ المَاثُورِ عَنهُ أَهلِ العِلْمِ مَا فيها. غَيْرُ  $^{4}$  أَنَّ مالِكًا رَحِمَهُ اللهُ أَباحَها لِلأَبِ عَلَى شَرِطِهِ المَاثُورِ عَنهُ لِلأَحَادِيثِ  $^{7}$  التِي حَاءَتُ في ذلِك عَن رَسولِ الله (ص) خَصَّصَتِ الأَبَ مِن بَيْنِ سائِلِ اللهَ عَن رَسولِ الله (ص) خَصَّصَتِ الأَبَ مِن بَيْنِ سائِلِ الوَهِبِينَ، وقُولُه هَذَا هُوَ الذِي بِهِ نُفْتِي  $^{6}$  وإيّاه نَعْتَقِدُ  $^{7}$  إذا كَانَ عَلَى الوَجْهِ الذي قَدَّمْناه. ومُعْفَى آخَرَ العَصْرُة بِلَفَظٍ مُحْتَمِلٍ يَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ التَّأُوبِي فَلا يَصِحُ لِما ذَكُرْناه، ومِعْفَى آخَرَ اللهِ فَا المَعْفِي المَعْفِي اللهِ واللهِ اللهُ والتَّصَرُفُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ اللآمِ [هَا هُنا]  $^{8}$  المَالُكُ، وهُوَ أَحَدُ مَواضِعِها في اللَّسانِ. وأَيْضًا فإنَّ الْحِبَةُ بنفْسِ العَقْدِ قَدْ صارَت المَوْلِ اللهُ وهُو اَحَدُ مَواضِعِها في اللَّسانِ. وأَيْضًا فإنَّ الْحِبَةُ بنفْسِ العَقْدِ قَدْ صارَت اللهُ للمُؤهوبِ لَمُهُ أَنَّ قَوْلُ رَسُولِ اللهُ (ص): « لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاّ عَنْ طيبِ نَفْسِ مِنْهُ  $^{10}$  إلاّ عَنْ طيبِ نَفْسِ مِنْهُ  $^{10}$  إلاّ عَنْ طيبِ نَفْسِ مِنْهُ  $^{10}$  إلاّ فيها أَنْ المُولِ اللهُ إلى أَلْ اللهُ إلى أَلْ اللهُ إلى أَلَا اللهُ المُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْم

<sup>1</sup> في «ز» : يخرج، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>2</sup> في «ز» و «ت»: وما، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في "ر" : لا يصوغ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في "ز": للأحاديثِ الذي، وفي "ر": لأحاديثَ في ذلكَ وَرَدَت.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : يفتى.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر» : نتقلد، وفي «ت» : تتقلد.

<sup>8</sup> في «ز» : هنا.

<sup>9</sup> في «ز» : لليد، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>10</sup> في «ز»: والتصريف.

<sup>11</sup> في «ز»: سارت، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>12</sup> في «ز» و «ت» : لهن، والتصويب من «ر».

<sup>13</sup> في «ز» و «ت» : ملكهن.

<sup>14</sup> سقطت من «ر».

إِلاَّ بِالعُصْرَةِ المِباحَةِ للأَبِ مِما وَرَدَ فِي 2 ذَلكَ، ولَعلَّ ذَلكَ اللَّفْظَ قَدْ كَتَبَه العاقِدُ مِن عِنْدِ نَفْسِه دونَ أَنْ يَأْمُرَه بِذَلِكَ الأَبُ أَو يَقْصِدَ بِهِ إِلَى الاعْتِصارِ، وَكثيراً مِن هَذَا يَصْنَعُه العاقِدُون 3. وإذا قُلنا بإلغاءِ هَذَا اللّفظِ وأنَّا لاَ غَكُمَ لَهُ بِحُكْمِ الاعْتِصارِ فَلَمْ يَبقَ إِلاّ أَنّ العاقِدُون 5. وإذا قُلنا بإلغاءِ هَذَا اللّفظِ وأنَّا لاَ غَكْمَ لَهُ بِحُكْمِ الاعْتِصارِ فَلَمْ يَبقَ إِلاّ أَنّ الأَبّ باعَ مالَ ابنِه لِنَفْسِه، وفي ذَلكَ اخْتلافٌ وتَفْصيلٌ، والذي وَقَعَ في سَمَاعٍ أَصْبَغَ إِحازَتُه وإيجابُ التّمنِ للابنِ وعَلَيهِ بَنَى حُدّاقُ 4 المؤتِّقينَ وَثَائِقَهَم، ومَسألتُكَ عِنْدي كَذلكَ، والله المؤقِّقُ إلى السَّدادِ والصَّوابِ بِرَحْتِه؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنِ الحَاجِّ.

# [160] [ مَسألةٌ فِي القِرَاضِ ومَا يَلْحَقُ بِهِ منْ صِيَغِ ]

<sup>1</sup> لفظُ الحديثِ كما ورد في كتبِ الحديثِ : «لا يَجِلُّ مالُ المْرِئِ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» بالباءِ وليس بعَنْ، انظر : مسند أحمد: 72/5، وسنن البيهقي الكبرى :100/6، عن أبي حرَّة الرّقاشي عن عمّه.

 $<sup>^2</sup>$  سقطت من «ز».

<sup>3</sup> هكذا في «ر» ، وفي «ز» و «ت» : العاقدون.

<sup>4</sup> في «ز» : حدّاق.

أستهلت المسألة في «ز» : كالآتي : " بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ. قالَ الفَقيهُ المُشاوَرُ ابْنُ الوَليدِ هِشامِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ العَوّادِ
 بَل ابْن سعيدٍ " والتصويبُ من «ر» .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : قرض.

المِلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المِوْتَي وحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبلاً ﴾ أ، قَالَ أهلُ التَّفْسير : مَعناه عِيانًا، فَإِذَا وَجَدْنَا هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَعْنَاهَا المِعَايَنَةُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِ القائِل : وهُوَ لَكَ قِبَلي، أَيْ : هُوَ لَكَ مُتَعَيِّنٌ عَلَى قِي ذِمَّتِي، ويَكُونُ مَعْناه فِي القِراضِ: هُوَ لَكَ مُتَعَيِّنٌ عَلَى يَلْزَمُني أداؤُه إِلَيْكَ وِيَلْزَمُنِي حِفْظُه ومُراعاتُه وِيَلْزَمُنِي ضَمانُه إِنْ ضَيَّعْتُ فِيهِ. وَكَذلكَ لو قالَ لكَ عِنْدي كَذا وكذا لجازَ أَنْ يُعَيِّنَ بَعذا عَنِ الدَّيْنِ وعَنِ القِراضِ، وغَيْرُ نَكيرٍ أَنْ يَكونَ الشَّيآنِ يُعَبَّرُ عَنْهُما بِلَفْظٍ واحِدٍ إذا اشْتَرَكا في بَعْض المِعاني. وإنِ افْتَرَقا في بَعْضِها ؟ ألا تَرى أَنّ القائِلَ يَقُولُ: لِفُلانٍ قِبَلِي حَقٌّ، فَيَحُوزُ أَنْ يُعَبِّرَ بَهذا عَنِ الدَّيْنِ الواجِبِ فِي الذِّمَّةِ ويجوزُ أَنْ يُعَبِّرَ بَهذا عَنِ القِراضِ لِكَوْنِهِما جَميعًا حَقًّا وإنِ افْتَرَقا في بَعضِ الكَلامِ؛ قالَ الله تَعالى: وَقِي أَمُوالِمِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ للسَّائِلِ 2 وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ: ﴿ لِلسَّائِلِ والمِحْرومِ 3 وقَدْ قَالَ أَهِلُ العِلْمِ رِضُوانُ الله عَلَيْهِمْ : إِنَّ فِي ذَلكَ المالِ حَقَّيْنِ: حَقٌّ يَلزَمُ بالواجِب والفَرْض وهِيَ الزُّكاةُ، وحَقُّ يَلزَمُ مِن بابِ المواساةِ وهِيَ صِلَةُ الرَّحِم والجارِ وإعانَةِ المِلْهوفِ، ونَحُو هَذَا عَلَى تَفصيل القَوْلِ فيهِ، ومِثْلُ هَذَا كَثيرٌ لا يُحْصى. وأيضًا فإنّا وَجَدْنا القِراضَ يُشابهُ الدّينَ الواحِبَ فِي الذِّمَّةِ فِي أَحْكَام كثيرةٍ : مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا أَخَذَه بِبَيِّنَةِ وزَعَمَ أَنَّهُ رَدَّه فَلا يَبْرَأُ مِنْه إلاّ بِالبَيِّنَةِ، وأَنَّ الرَّجُلَ إذا هَلَكَ وقِبَلَهُ دُيونٌ وقِراضٌ أنَّ أصْحابَها يَتَحاصَوْنَ، وغَيْرُ ذَلكَ مِنَ الأحْكامِ [ / 53 ز ] مِمَّا يَطولُ ذِكْرُه، وأَيْضًا فإنّا وَجَدْنا الله عَزَّ وجَلَّ قَدْ عَبَّرَ 4 عَنْ أداءِ الأمانَةِ كَما عَبَّرَ عَنْ أداءِ الدَّيْنِ ؛ قالَ الله تَعالى : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُم أَنْ تُؤدّوا الأماناتِ إلى

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المعارج : 24 .

 $<sup>^{3}</sup>$  الذّاريات : 19.

<sup>&</sup>quot; في "ز" زيادة : "وجدنا الله عزّ وجلّ قد قالَ قد عبّر..." وجال قد عبّر  $^4$ 

أَهْلِها  $^1$ ، وقالَ الله في المبايَعاتِ التي في الذِّمَّةِ : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذي الْقُبُونَ أَمانَتَه  $^2$  وقالَ تَعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارِ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ  $^3$ .

فَصْلُ : قَالَ أَبُو عَمُرَ الإِشْبِيلِيُّ : لا يُفْتَى بِبَلَدٍ ما بِغَيْرِ قَولِ ابْنِ القاسِمِ إلاّ في خُو خَمْسِ مَسائِلَ: إحْدى الحَمْسِ مَسائِلَ أَحْدُ الحَصْمِ بِكَفيلٍ قَبْلَ الشَّهادَةِ يُؤحَدُ كَفيلٌ يَوْجُهِه لِلْحَظرِ، عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ. والثّانِي تَحَمُّلُ المرْأةِ لِزَوْجِها نَفَقَةَ وَلَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَوْلِي بَوَجْهِه لِلْحَظرِ، عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ. والثّالِثَةُ إجازَةُ الدَّيْنِ والبَيْعِ عَلَى السَّفيهِ قَبْلَ أَنْ يُولِّي الرَّضَاعِ عَلَى مَا أَجازَه المخرُومِيُّ. والثّالِثَةُ إجازَةُ الدَّيْنِ والبَيْعِ عَلَى السَّفيهِ قَبْلَ أَنْ يُولِّي عَلَى السَّفيهِ قَبْلَ أَنْ يُولِّي عَلَى مَا أَجازَه المخرُومِيُّ. والثّالِثَةُ إجازَةُ الدَّيْنِ والبَيْعِ عَلَى السَّفيهِ قَبْلَ أَنْ يُولِّي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِي رَوايةُ ابْنِ عَبدِ الحَكَمِ وَابنِ كِنانَةَ. والخامِسَةُ اللّوْثُ، فَيُؤْخَذُ فيهِ بِقولِ جَمَاعةٍ أَصْحابِ مالِكٍ ومَنْ تَقَدَّمَهمْ وقَوْهُمْ وقَوْهُمْ وابنِ كِنانَةَ. والخامِسَةُ اللّوثُ، فَيُؤْخَذُ فيهِ بِقولِ جَمَاعةٍ أَصْحابِ مالِكٍ ومَنْ تَقَدَّمَهمْ وقَوْهُمْ وقَوْهُمْ اللّه اللّه عَلَى مِنَ النّاسِ، وقالَ ابْنُ القاسِمِ الشَّاهِد العَدْل وكيفَ يُشَدِّدُ في هَذَا وهُو بِتَصْديقِ المُؤْمِى أَوْ المَوتُ أَقُوى مِنْ دَعُوى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِدَعُوى الأَوْلِياءِ خاصَّةً اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِدَعُوى الأَوْلِياءِ خاصَّةً اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِدَعُوى الأَوْلِياءِ خاصَّةً اللّهُ مَالِكُ قَالَ في المَوْطُ إِنَّ القِسامَةَ بِلَوْتٍ أَو بِقُولِ المَدْمَى إِنَّ دَمِى عِنْدَ فُلانٍ.

## [161] [ مَسألةٌ فِي التَّشَابُهِ بَيْنَ الْعَرِيَّةِ والْهِبَةِ ]

كَانَ ابْنُ الْعَطَّارِ يَقُولُ: الْعَرِيَّةُ 4 مِثْلُ الْهِبَةِ ، وَأَنَّ رَبَّهَا إِذَا مَاتَ، فإنْ كَانَ قَبَضَها المِعارُ 1 صَحَّتْ، وإنْ لَمْ يَطْلَعْ في الأصولِ شيْءٌ قَبلَ مَوتِه [كانتْ كَالْهِبَةِ]، وكانَ ابْنُ

الآيةُ بِتَمامِها: « إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً » النساء: 58.

الآيةُ بِتَمامِها: « وإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَجِدُواْ كَاتِياً فَوِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتُ بِتَمَامِها: « وإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ بَجَدُواْ كَاتِياً فَوِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُلُونَ عَلِيمٌ »البقرة: 283.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> الآيةُ بِتَمامِها: « وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّه إِلَيْكَ إِلاَّ مَا كُونَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» آل عمران: 75 دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمُيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» آل عمران: 51 العُرية في الاصطلاح الفقهي هي : «عَقْدُ تَبَرُّعِ بالمَنْفَعَةِ»، وهذا التعريف للعاريّة فيه حروجٌ من خِلافِ الفُقهَهاءِ : هلِ

زَرْقُونَ  $^2$  [يقول]  $^3$ : لا بُدَّ فِي العارِيَةِ مِنْ مُراعاةٍ لِوَجْهَيْنِ عَلَى ما فِي المَدَوَّنَةِ بِخِلافِ الهَبَةِ، كَذَلْكَ ذُكِرَ لِي عَنْهُمَا.

العاريّةُ تَمْليكٌ للمنافِعِ أَمْ إِباحَةٌ لِهَا ؟ ( انظر: نزيه حمَاد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 191 ).

<sup>1</sup> في "ز" المعرا، وهو خطأ

ابن زرقون، هوالشيخ الفقيه، أبو عبد الله محمد بن أبي الطيب بن مجاهد ابن زرقون الأنصاري الأندلسي الإشبيلي المالكي، سمع بمراكش من أبي عمران موسى بن أبي تليد ، وسمع بسبتة من القاضي عياض. (انظر : سير أعلام النبلاء ج 21 ص 24).

<sup>3</sup> سقطت من «ز». والتّكملة من «م».

#### [162] [ مَسألةٌ فِي رَدِّ مَا بِيعَ مِنَ الْحَيَوَانِ ]

إذا اشْتَرى شاةً أَوْ بَقَرَةً فَوَجَدَ كَتْمَها أَصْفَرَ فَلاَ تُرَدُّ أَ، مِثْلُ مَسْأَلَةِ سَمَاعِ أَشْهَب، وأمّا إذَا كَانَتْ أُضْحِيَةً (فَوَجَدَها) عَجْفاءَ أَوْ مَشْقوقَةَ الأَذُنِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ العُيوبِ، وأمّا إذَا كَانَتْ أُضْحِيَةً (فَوَجَدَها) عَجْفِاءَ أَوْ مَشْقوقَةَ الأَذُنِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ العُيوبِ، فإنّه يَرُدُها، لأنّهُ كَأَنّهُ ابْتاعَ مَا يُجُرِئُ حينَ اشْتَراها أُضْحِيَةً، فَتَدَبَّرْ ذَلكَ، فَقَدْ ذَكَرَها ابْنُ سَهْلٍ فِي أَحْكامِه.

## [163] [ مَسألةٌ فِي إفْلاَسِ3 المُشْترِي ]

إذا بَاعَ أَصْلاً فَأَفْلَسَ 4 المِشْتَرِي وقَدْ كَانَ رَهنَهُ، فَعَلَى القَوْلِ الذي يَرى رَهْنَهُ جَائِزًا قَبْلَ التَّفْلِيسِ لا يَكُونُ لِصاحِبِه أَخْذُه حَتّى يَدفَعَ إلى المُرْتَمِنِ ما عَلَيْهِ، ويَنْبغي أَنْ يَرْجِعَ المُرْتَمِنُ بِذَلِكَ ويُحاصِي بِهِ الغُرَمَاءَ. تَدَبَّرْ هَذَا هَلْ هُوَ صَحيحٌ أَوْ لا ؟

# [164] [ مَسألةٌ فِي أُجْرَةِ حَارِسِ مَالِ الأمِيرِ ]

الجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكَ فِي قَوْمٍ أَمَرَهُمُ الأميرُ - أَيَّدَه الله - بِحِراسةِ عَبْدٍ أَحَذَه فِي المُغْنَمِ وَجَعَلَه فِي كَفَالَتِهِم مِنْ حينِ أَخْذِه إلى حينِ بَيْعِه، هَلْ لَهُمْ أَجْرَةٌ مِنْ رَأْسِ المَالِ أَوْ مِنْ مَالٍ الْعُنَمِ وَجَعَلَه فِي كَفَالَتِهِم مِنْ حينِ أَخْذِه إلى حينِ بَيْعِه، هَلْ لَهُمُ أَجْرَةٌ مِنْ رَأْسِ المَالِ أَوْ مِنْ مَالِ الأَميرِ -أيّدَه الله - ؟ بَيِّنْ لَنَا ذَلِكَ يُعَظِّمِ [الله] أَجْرَكَ ؟ فأجابَ الفقيه القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ ووَقَفْتُ عَليْهِ، ولَيْسَ للقّومِ فِي مالِ الأميرِ أَيَّدَه الله عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ ووَقَفْتُ عَليْهِ، ولَيْسَ للقّومِ فِي مالِ الأميرِ أَيَّدَه الله

<sup>1</sup> في «ت» : يرد.

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$  الإفلاس أو التفليس في الاصطلاح الفقهي هو أن يكون الدّينُ الذي على الشخص أكثرَ من ماله، سواءً أكان غير ذي مال أصلاً، أم كان له مالٌ، إلاّ أنه أقل من دينِه. ((انظر المصباح، ج2ص578).

<sup>4</sup> في الأصل: فَفلس.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «م».

بِطاعَتِه أُجْرَةٌ، ولهمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِمْ عَلَى قَدْرِ تَعَبِهِمْ فِي مُلازَمَةِ المِشْيِ مَعَهُ بالنَّهارِ وسَيْرِهِم فِي حِفْظِه باللَّيْلِ، ولَيْسَ فِي ذَلكَ حَدُّ عندَ أهلِ العِلْمِ وإنَّمَا يُقَدِّرُ ذَلكَ لَهُمْ أَهْلُ البَصَرِ، فَإِذَا حَفْظِه باللَّيْلِ، ولَيْسَ فِي ذَلكَ حَدُّ عندَ أهلِ العِلْمِ وإنَّما يُقدِّرُوا أُجْرَةً مِثْقالٍ مُرابِطِيِّ لِكُلِّ رَجُلٍ قَدَّرُوا أُجْرَةً مِثْلِهِم أخذوها مِنْ جُمْلَةِ الغنيمَةِ، وأنا أقولُ إنّ رُبُعَ مِثْقالٍ مُرابِطِيِّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ القَومِ الحارِسينَ للعَبدِ فِي كُلِّ يومٍ ولَيلةٍ لَيْسَ بكثيرٍ لَهُ، بَلْ هو في حَدِّ الوسَطِ، وحَيرُ الأمورِ أَوْسَطُها؛ قَالَهُ أَبْنُ الحَاجِّ.

## [165] [ مَسألةٌ فِي تَحْكِيمِ الْعَادَةِ فيمَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ ]

رجلٌ كانَ في جِهةِ شَقُورَة الثَّعْرَ فَأَعَارَتْ حَيْلُ النَّصَارِى عَلَيْهِم، والعادَةُ عِنْدَهُم إذا أَعَارَتْ تَعِلُ النَّصَارِى أَنْ يَفِرَّ النَّاسُ ؛ فَمَنْ وَجَدَ فَرَسًا لِجَارِه رَكِبَه دونَ مُشاوَرَةِ صاحِبِه لِيُنْجِيَ الفَرَسَ ويُمُسِكَه عَلَى صاحِبِه ويَنْجُو هُو أَيْضًا بِهِ، فَوَجَدَ هَذَا الرَّجُلُ فَرَسًا لِبَعْضِ لِيُنْجِيَ الفَرَسَ ويُمُسِكَه عَلَى صاحِبِه ويَنْجُو هُو أَيْضًا بِهِ، فَوَجَدَ هَذَا الرَّجُلُ فَرَسًا لِبَعْضِ حِيرانِه في المِسْرَحِ فَرَكِبَه فَالْطَتْ لِهِ الحَيْلُ بَعدَ هُروبِه بِهِ مُدَّةً فتطارَحَ عَنهُ ورَقِي وَي الجَبَلِ عِيرانِه في المِسْرَحِ فَرَكِبَه فَالْطَتْ لَهُ سَاحِبُه : لا بُدَّ أَنْ أَضْمَنَكَهُ لأَنَّكَ في رُكُوبِه مُتَعَدِّياً. وأَحْدَثَ خَيْلُ العَدُو الفَرَسَ فَقَالَ لَهُ صاحِبُه : لا بُدَّ أَنْ أَضْمَنَكَهُ لأَنَّكَ في رُكُوبِه مُتَعَدِّياً. فأحابَ الفَقيهُ المشاوَرُ الإمامُ أبو القاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إذا كانَ الأمرُ عَلَى ما وَصَفْته فَلا ضَمانَ عَلَيْهِ لأَنّ العادَةَ كَالوَكالَةِ قِياساً عَلَى مَسْأَلَةِ الأَضَاحِي إنْ شاءَ اللهُ.

<sup>1</sup> فِي الأصل : لَمُهُمْ ، وفي «ز» : ولهم ، وهوَ الأَصَحُّ.

<sup>2</sup> مدينة من أعمال حيان بالأندلس، حبلها ينبت الورد الذكي العطر والسنبل الرومي الطيب (انظر محمد بن عبد المنعم الحِميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مطابع دار السراج ، الطبعة الثانية، بيروت، 1980، ص 349).

<sup>3</sup> في «ز» غارت، والصّوابُ أغارَت.

<sup>4</sup> لَطَأُ بالشيءِ لَزِقَ بِهِ [اللسان : مادة لطأ]، والمقصود أنّ الخيل لازمت الفَرَسَ حتّى كادت تلتصق به، ممّا اضطرَّ راكِبَها إلى التَّطارُح أرضًا للفرارِ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> رَقِيَ إِلَى الشّيءِ يَرْقَى رُقِيّاً ورُقُوّاً وارْتَقَى يَرْتَقَي وتَرَقَّى: صَعِد [اللسان : مادة رقي]، وثبت في «ز» رقا.

#### [166] [ مَسألةٌ فِي مُخَالَفَةِ يَحْيَى 1 لِمَالِكٍ ]2

كَانَ يَحْيى بْنُ يَحْيى يُفْتى بِرَأي مالِكٍ لا يَدَعُ ذَلكَ إلا في القُنوتِ في الصُّبْحِ فإنّه تَرَكَه [ / 54 ز ] لِرَأْيِ اللَّيْثِ بْنِ سَعيدٍ 3، وعَلى ذَلكَ أَهْلُ مَسْجِدِه الذي كانَ يُصَلّي اللَّيْثِ بْنِ سَعيدٍ أَوْيهِ إلى اليَومِ، وتَرَكَ أَيْضاً رَأْيَ مالِكٍ في اليَمينِ مَعَ الشّاهِد وأَخَذَ بِقُولِ اللَّيْثِ بْنِ سَعيدٍ في تَرْكِ ذَلكَ وإيجابِ شاهِدَيْنِ وكانَ لا يَرى بَعْثَ الحَكَمَيْنِ عِنْدَ تَشَاجُرِ الزَّوْجَيْنِ، وكانَ ذَلكَ وإيجابِ شاهِدَيْنِ وكانَ لا يَرى بَعْثَ الحَكَمَيْنِ عِنْدَ تَشَاجُرِ الزَّوْجَيْنِ، وكانَ ذَلكَ عِنْدُ عَلَيْهِ، وكانَ إمامَ عَصْرِهِ ووَحيدَ دَهْرِه، وكانَ رُبَّمًا يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ لا رِوايَة عِنْدَه فيهِ فَيُدْرِكُ بِعَقْلِه الرِّوايَةَ.

#### [167] [ مَسألةٌ فِي قَصْرِ المُسَافِرِ ]

إذا أَرادَ الرَّجُلُ سَفَراً تَقْصُر فِيهِ أَلَّا الصَّلاةُ وأَدْرَكَهُ وَقْتُ الصَّلاةِ قَبْلَ الْفُصولِ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ إِلَى سَفَرِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ إِنْ شَاءَ صَلّى فِي أَهْلِهِ، وإنْ  $[\hat{m}]_1$  خَرَجَ فَصَلّى بَعْدَ مَنْزِلِهِ إلى سَفَرِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ إِنْ شَاءَ صَلّى فِي أَهْلِهِ، وإنْ  $[\hat{m}]_2$  خَرَجَ فَصَلّى بَعْدَ

<sup>1</sup> هو يَحْيَى بنُ يَحْيَى بنِ كَثِيْرِ بنِ وِسْلاَسَ بنِ شِمَلاَلَ بنِ منعَايَا اللَّيْشِيُّ، الإِمَامُ الكَبِيْرُ، فَقِيْهُ الأَنْدَلُسِ، أَبُو مُحَمَّدٍ اللَّيْشِيُّ، الإِمَامُ الكَبِيْرُ، فَقِيْهُ الأَنْدَلُسِيُّ، القُرْطُيُّ. مَوْلِدُهُ: فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَسِيْنَ وَمائَةٍ. ارْتَحَلَ إِلَى المِشْرِقِ، فِي أَوَاحِرِ أَيَّامِ مَالِكِ البَّرْمَرِيُّ، المُصْمُوْدِيُّ، الأَنْدَلُسِيُّ، القُرْطُيُّ. مَوْلِدُهُ: فِي سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَخَسِينَ وَمائَةٍ. ارْتَحَلَ إِلَى المِشْرِقِ، فِي أَوَاحِرِ أَيَّامِ مَالِكِ. وَسَمَعَ الإِمَامِ، فَسَمِعَ مِنْهُ (المؤطَّأ) سِوَى أَبْوَابٍ مِنَ الاعْتِكَافِ، شَكَّ فِي سَمَاعِهَا مِنْهُ، فَرَوَاهَا عَنْ زِيَادٍ شَبَطُوْنَ، عَنْ مَالِكٍ. وَسَمَعَ مِنْهُ (المؤطَّأ) سِوَى أَبْوَابٍ مِنَ الاعْتِكَافِ، شَكَّ فِي سَمَاعِهَا مِنْهُ، فَرَوَاهَا عَنْ زِيَادٍ شَبَطُوْنَ، عَنْ مَالِكٍ. وَسَمَعَ مِنْهُ (المؤطَّأ) سِوَى أَبْوَابٍ مِنَ الاعْتِكَافِ، شَكَ فِي سَمَاعِهَا مِنْهُ، فَرَوَاهَا عَنْ زِيَادٍ شَبَطُوْنَ، عَنْ مَالِكٍ. وَسَمَعَ مِنْهُ (المؤطَّأ) سِوَى أَبْوَابٍ مِنَ الاعْتِكَافِ، شَكَ فِي سَمَاعِهَا مِنْهُ، فَرَوَاهَا عَنْ زِيَادٍ شَبَطُونَ، عَنْ مَالِكٍ. وَسَمَعَ مِنْهُ (المؤطَّأ) سِوَى أَبْوَابٍ مِنَ اللهِ بِن وَهُبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ وَهُبِ اللهِ بنِ وَهُدِ اللهُ بنِ القَاسِمِ العُتَقِيِّ. وَحَمَلَ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ العُولِدَ سَيْرَةً عَلَيْنَةً ، وَعَبْدِ اللهِ عَلَى الْمُولِي اللهِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُعْرِقِي الْمُعَلِي الْمُلْكِ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْهُولِ الْمُؤْنَ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>3</sup> هو الإِمَامُ الحَافِظُ، شَيْحُ الإِسْلاَم، وَعَالِمُ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ، أَبُو الحَارِثِ اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ بنِ عَبْدِ الرَّمْمَٰنِ الفَهْمِيُّ، فقية وإمامٌ ثقة مشهورٌ، كانَ أهلُ بيتِه يقولونَ نَحْنُ مِنَ الفُرسِ، مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، مولدُهُ بِقَرْقَشَنْدَةَ - قَرْيَةٌ مِنْ أَسْفَلِ أَعْمَالِ مِصْرَ - فِي سَنَةِ أَرْبُم وَتِسْعِيْنَ، ووفاتُه في شعبانَ سنة خمس وسبعينَ ومائة. (سير أعلام النبلاء، ج15ص137).

<sup>4</sup> لعلَّه يقصدُ : يُصَلَّى فيه هو، أو يُصَلَّى فيه إلى يومِ كتابةِ هذه المسألةِ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ز» : فِي مِثْلِهِ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> يُقالُ : فَصَلَ فلانٌ من عندي فُصُولاً إِذا خرج، وفَصَل مني إليه كتابٌ إِذا نفذ؛ قال الله عز وجل: "وَلَمَّا فَصَلَتِ العِيرُ"؛ أَى خَرِجت [اللسان: مادة فصل].

خُروجِهِ، فَإِنْ صَلّى فِي أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَلّى صَلاةً حَضَرٍ، فَإِنْ صَلّى صَلاةً سَفَرٍ، فَإِنْ صَلّى أَبُداً، وإِنْ لَمْ يُصَلّ حَتّى فَصَلَ وبَرَزَ عَنْ بُيوتِ الْمَدينَةِ فَإِنَّهُ يُصَلّى صَلاةً سَفَرٍ، فَإِنْ صَلّى صَلاةً حَضَرٍ أَعادَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَتَيْنِ، وإِنْ نَسِيَ الظُّهْرَ والْعَصْرَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ تَرَكَهُما حَتَّى خَرَجَ مُسافِراً فِي آخِرِ خَارِهِ فَإِنْ حَرَجَ لِقَدْرِ ثَلاثِ رَكَعاتٍ فَأَكْثَرَ بَقينَ لِغُروبِ الشَّمْسِ صَلّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ سَفَرِيَّتَيْنِ لأَنَّهُ سافَرَ فِي وَقْتِهِما لأَنَّهُ مُدْرِكُ للِظُّهْرِ كُلّها وَهُو فِي إِدْراكِ صَلّى الظُّهْرَ والْعَصْرِ مَنْ يَوْمِهِ أَوْ تَعَرُبَ وَقَتِهِما لأَنَّهُ مُدْرِكُ للِظُهْرِ كُلِّها وَهُو فِي إِدْراكِ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَصْرِ مُدْرِكُ لِخُمْتِها لِقَوْلِهِ (ص) : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ مَا فَي قَلْهِ الضَّرورَاتِ، والْمُسافِرُ مِنْهُمْ.

# [167 مكرر] [ فِي المُسَافِرِ إِذَا صَلَّى العَصْرَ فِي حَضَرِهِ ونَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجَ فسَافَرَ ]

المسْأَلَةُ وَبِحَالِهَا وَلَوْ صَلَّى الْعَصْرَ<sup>3</sup> فِي حَضَرِهِ ونَسِيَ الظُّهْرَ فَسافَرَ لِمِقْدارِ رَكْعَتَيْنِ إِلَى رَكْعَةٍ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بُحَرَّدَةً ، ولاَ إِعادَةَ عَليْهِ للْعَصْرِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدارُ رَكْعَةٍ فَصَاعِداً فَيُعِيدُ الْعَصْرَ <sup>5</sup> سَفَرِيَّةً للرُّتِبَةِ.

# [168] [ مَسألةٌ في القَطْعِ في السَّرِقَةِ ]

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حالدٍ 1 يَقُولُ: أَخْبَرَنِي إبراهيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بازٍ قَالَ : قالَ لي سَعيدُ بْنُ حَسّان: سُئِلَ يَحْيِي بْنُ يَحْيِي عَنْ عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ ابْنِ سَيِّدِه ما يَجِبُ فيهِ القَطْعُ

الأنسبُ أن يقولَ : وإنْ شاءَ حرَجَ فَصلّى بعدَ خُروجِه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحيح البخاري : (ج1 ص211).

<sup>3</sup> فِي «م»: القصر.

<sup>4 َ</sup> فِي ﴿زِ» : سَفَرِيَّةً .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : القصر.

ماذا عَليْهِ ؟ قالَ: فَسَأَلَه فَقَالَ: إِنْ كَانَ الابْنُ فِي حَضانَةِ أبيه فَلا قَطْعَ عَليْهِ وإِنْ كَانَ قَد بانَ عنهُ فَعَلَيْه القَطعُ، فأخبَرْتُ سَعيدَ بْنَ حَسّان بِقَولِهِ، فَما رأيتُه أعْجَبَه، قالَ إبراهيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَلَمّا رَحَلْتُ سَأَلْتُ عَنْها سُحْنُونَ بْنَ سعيدٍ فقيهَ القَيْرَوانِ فَقَالَ ابْنُ القاسِمِ: يُرُوى عَنْهُ أَلا قَطْعَ عَلَيْهِ.

#### [169] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلاةِ ]

وكانَ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِهِ وِيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرامِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، ويُسَلِّمُ تَسْليمَتَيْنِ. وَكَانَ عَبْدُ 3 اللهِ بْنُ يَحْيِي لاَ يَرِى الْحُكْمَيْنِ كَرَأْيِ أَبِيهِ. وَكَانَ اللهِ تَعالى 4.

## [170] [ مسألةٌ في لُزُومٍ مَا يُقِرُّ بِهِ الْوَكِيلُ ]

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ. الجَوابُ -رَضِيَ الله عَنْكُمْ- في رَجُلٍ كَانَ مُتَصَرِّفًا خِلالَ مُدَّةِ الفقيهِ وانْقِراضِ الدَّوْلَةِ السّالِفَةِ مَعَ العبيدِ والنَّصارى وغَيْرِهِم المِسْتَوْلينَ عَلى عَمَلِ الخَراج،

<sup>1</sup> هو أحمدُ بن خالِد بن يزيد الأسْدي، من أهل بَجَّانة، يُعرف بابن أبي هاشم، يُكَنَّى أبا القاسِم، حدَّثَ عن فضْل بنِ سَلَمة، ومحمد بن فُطَيْسٍ وكان يَتَولى الصَّلاة والخطبة ببجَّانة (انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي، باب أحمد ، ص 19، نقلاً عن المكتبة الشاملة، الكتاب مرقّم آلياً).

<sup>2</sup> هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوحي صاحب المدوّنة وكبير فقهاء إفريقية عرّف به عياض في مداركه فقال: « صليبة من المغرب، أصله شامي من حمص، وقدم أبوه سعيد في جند حمص. قال محمد ابنه: قلتُ: يا أبت أنحن صليبة من تنوحٌ؟ فقال لي: وما تحتاج إلى ذلك؟ فلم أزل به حتى قال لي: نعم» ... وسحنون، لقب له، واسمه عبد السلام. سمعت بعض مشائخ أهل الحديث يحكي عن بعض شيوخ إفريقية، أنه قال: سمي سحنون باسم طائر حديد لحدّته في المسائل. (ترتيب المدارك، 217/1).

<sup>3</sup> فِي «م» : عُبَيْد الله. والصوابُ مَا أثبتنا من «ز». وعبد الله بْن يحيى هُوَعَبْد الله بن يَحْيى القيْسيّ، المغروُف بابن الخَشّاب منْ أهْلِ سَرَقُسُطةً؛ يَكنّى: أبا محمد؛ صاحبَ محمّد بن وَضّاحٍ في رحلته ورَوَى عنْهُ، وكانَ يُثْني عليْه وَيَصِفه بالفضل والأمانة (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى، ص 79).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ز».

فَلَمّا مَلّكَ الله سُبْحانَه أميرَ المسلمينَ البِلادَ فَرَّ الرّجُلُ الْمَذْكُورُ عَلَى وَجْهِه لَمِ تَوَقَّعَهُ مِنَ الْمِقَارَضَةِ  $^1$  عَلَى عَمَلِهِ، ثُمُّ إِنَّهُ رَكَنَ إِلَى رَجُلٍ  $^2$  مِنْ أَهْلِ البَلْدَةِ وَتَعَلَّقَ بِهِ وَحَمَى جانِهَه، المِقارَضَةِ  $^1$  عَلَى عَمَلِهِ، ثُمُّ إِنَّهُ رَكَنَ إِلَى النَّظَرِ لَهُ فِي جَمِيعِ أَمُوالِه  $^4$ ، وقَبْضِ غَلاّتِه  $^5$  وفَوائِدَه واسْتحفَّ لَهُ حَتّى اسْتَذْرَجَهُ  $^6$  بِذَلِكَ إِلَى النَّظَرِ لَهُ فِي جَمِيعِ أَمُوالِه  $^4$ ، وقَبْضِ غَلاّتِه  $^5$  وفَوائِدَه مِنْ أَفُوعِ وَرَيْتٍ وزَيْتُونٍ وذَهَبٍ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنُواعِ المَتَّمَلَكَاتِ  $^6$  مُدَّةً مِن اثْنَتَى  $^7$  عَشْرَةً سَنَةً، والرَّحِلُ الْمَذْكُورُ مُرْتَبِطُ إِلَى خُطَّةِ القَضَاءِ مُشْتَغِلُ بَامُورِ النّاسِ عَن أَمُورِهِ (مُهُتَبِلُ سَنَةً، والرَّحِلُ الْمَذْكُورُ مُرْتَبِطُ إِلَى خُطَّةِ القَضَاءِ مُشْتَغِلُ بَامُورِ النّاسِ عَن أَمُورِهِ (مُهُتَبِلُ بَمَسَائِلِهِ عَافِلٌ عَن أَمُوالِهِ)  $^8$ ، فَلَمّا مَرَّت هذِه المَدَّةُ ولَم يَصِلُ إليْهِ مِنْ قِبَلِ المَذْكُورِ شَيْءٌ، وَمَا المَدْكُورِ شَيْءً  $^7$  عَلَى المَدْكُورِ شَيْءً وَلَم عَنْ أَمُولِهِ أَمُ الْمَدْكُورِ شَيْءً أَلَّ عَن أَمُوالِهِ)  $^8$ ، فَلَمّا مَرَّت هذِه الْمَدَّةُ ولَم يَصِلُ إليْهِ مِنْ قِبَلِ المَدْكُورِ شَيْءٌ، ومَا يَدِهِ وأَنْ جَمِيعَ مَا [اسْتَفَادَ]  $^{11}$  لَهُ بِيَدِهِ وأَنْ جَمِيعَ مَا وأَسْتَقَرُ عِنْدَه يُعْفِرُه لَهُ ويَدْفَعُه إلَيْهِ بِمَحْضَرِ شُهُودٍ عُدُولٍ فِي جُولِسِه  $^{13}$  يَكِدِهِ وأَنْ جَمِيعَ مَا اسْتَقَرَّ عِنْدَه يُعْفِرُه لَهُ ويَدْفَعُه إلَيْهِ بِمَحْضَرِ شُهُودٍ عُدُولٍ فِي جُولِهِ اللْمَهُ ويَدْفَعُه إلَيْهِ بِمَحْضَرِ شُهُودٍ عُدُولٍ فِي جُولِيهِ مِن اللْمُعْوِلِ فِي جُولِه فَي الْمُولِ عُدُولٍ فِي جُولِه اللْهِ مِنْ اللْمُؤْودِ عُدُولٍ فِي جُولِهِ الْمُؤْودِ عُدُولٍ فِي جُولِهُ الْمُهُمُ اللّهُ ويَدُولُ وَلِهُ ويَدُولُ وَلَهُ ويَدُولُ وَلَهُ وَاللّهُ ويَا الْمُعْتَقِلُ الْمُؤْودِ عُدُولٍ فِي جُولِهُ ويَدُولُ وَلِهُ وَلِلْهُ ويَلُولُ وَلَوْلُولِهِ إِلَيْهِ وَلَمْ مُولِولِهُ لِهُ ويَدُولُ ويَعْهُ اللّهِ ويَدُولُو الللّهُ ويَلُولُو الْمُؤْولِ فَي الْمُولِ الْمُؤْولِ فَي الْمُؤْولِ الللْمُ

<sup>1</sup> جاء لابنِ منظور في اللسان (مادة "قرض" ج 7 ص 217) المقارَضة تكونُ في العَمَلِ السَّيِّءِ والقَوْلِ السَّيِّءِ يَقْصِدُ الإنسانُ به صاحبَه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : إلى رجل مثل من أهل.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ز» : استدرج.

<sup>4</sup> في «ر» : أحواله.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : غلامه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : التملكات.

<sup>7</sup> في «ز» : اثْنَي.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> في «ز» : تتخيل.

<sup>10</sup> سقطت من «ر». واحْتِجانُ مالِ الغَيْرِ اقْتِطاعُه وسَرِقَتُه (اللسان: مادّة حجن).

<sup>11</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «ر».

<sup>12</sup> الأزِمَّةُ جمعُ زِمامٍ وهو ما يُشَدُّ به، والمقصودُ هنا التَّقْييداتِ والسِّجِلاَتِ التي تُقَيَّدُ فيها دَقائقُ الأشياءِ وكِبارُها، والكلمةُ ساقطة من «ر».

<sup>13</sup> أي الصّغير والكبير.

<sup>14</sup> في «ز» : برزه .

<sup>15</sup> في «ز» : في مسجله .

ودونَ بَحْلِسِه، فَطَلَبَ القاضي الْمَذْكُورُ وَعْدَه لِيُنْجِزَه لَهُ، فَلاذَ بأَحَدٍ مِنْ أَبْناءِ الدُّنْيا واحْتَمى بِهِ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ فِي المحاسَبَةِ فَأَنْكَرَه أَنْ يَكُونَ عِنْدَه شَيْءٌ مُقَيَّدٌ، أو أَنْ يَكُونَ أجابَ إلى حِسابٍ، وقَدْ شَهِدَ لِمَحْدومِه بِما تَقَدَّمَ ذِكْرُه مِنْ أَنَّ مالَه بِيَدِهِ ومُسْتَوْق أَ عِنْدَه وبِأَزِمَّتِه التي قَيَّدَ جَمِيعَ المِقْبوضاتِ فيها، وأنَّه لَمْ يَخْرُجْ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِهِ المِدَّةَ الْمَذْكُورَةَ يَدْفَعُ إلى مَخْدومِه ولا إلى أحَدٍ بِسَبَبِه، وشَهِدَ عَليْهِ بإنْكارِهِ أَنْ يَكُونَ $^2$  قالَ ذَلكَ كُلَّه، واسْتَلَجَّ فِي الإِباءَةِ [ / 55 ز ] عَنِ الحِسابِ، وأَنْ يُقِرَّ بِقَبْضِ شَيْءٍ أَو بِدَفْعِه مَعَ إقْرارِه بِالنَّظَرِ، ووَقَفَ عَلَى أَعْدادٍ صارَتْ إليهِ بِنَظَرِه في خِلالِ المِدَّةِ الْمَذْكورَةِ مِنَ الغَلاّتِ المِذْكوراتِ 4 فَوْقَ هَذا. فَهَلْ يَلْزَمُه الإِقْرارُ بِجَميع ما قَبَضَه وحَيْثُ وَضَعَه بِما شَهِدَ عَليْهِ مِنْ مِنْ ذَلكَ ؟ وهَلْ يَلْزَمُه السِّحْنُ والشِّدَّةُ إِنِ اسْتَلَجَّ فِي الإبايَةِ، ويَلْزَمُه غُرْمُ ما تَبَتَ عَليْهِ مِنَ القَبْض، وأنّه لَمْ يَدْفَعْ شَيْمًا إلى مَحْدومِه، ولا حَسبَه إلى حينِ طَلَبِه أم لا ؟ بَيّنوا لَنا ذَلكَ يَأْجُرُّكُمُ الله تَعالى. فأجابَ الفَقية المِشاوَرُ أبو مُحَمَّدِ ابْنُ عَتَّابٍ: تَصَفَّحْتُ - رَحِمَنا الله وإيّاكَ - سُؤالَكَ، ويَلْزَمُ الوَكيلَ جَميعُ ما أَقَرَّ بِهِ مِنَ الأَزِمَّةِ عَلى حَسَبٍ ما أَقَرَّ بِها، فإنْ أبي مِن $^{5}$  إِحْضارِها تشدّدَ عَلَيْهِ وبولِغَ في الشِّدَّةِ عَلَيْهِ بما يُؤدّيه اجْتِهادُ النّاظِرِ في ذَلكَ  $\left[ 
ight]$ اللهِ وَتَلْزَمُهُ مَحَاسَبَتُهُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ وَقَبَضَهُ وَيلْزَمُهُ غُرْمُ مَا تَبُتَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ ]6. والله عَزَّ وجَلَّ المَوَفِّقُ للصَّوابِ بِرَحْمَتِه؛ قَالَهُ ابْنُ عَتَّابِ.

<sup>1</sup> في «ر» : مستوف، وفي «ز» : متسرف.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر»: يقول.

<sup>3</sup> من اللَّجاج، وهو أنْ يَتمادى في الأمرؤ ويُبالِغَ فيه ولا يرجعَ عنه [انظر اللسان: مادة لجج].

<sup>4</sup> في «ر» : المذكورة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفعلُ أبي يأبي : يتعدّى بنفسِه وليس بحرفِ الجرّ، نحو : يأبي الدَّنِيَّةُ [اللسان: مادّة أبي]

<sup>6</sup> زيادة من «ر».

#### [171] [ مَسألةٌ فِي الإِخْتِلاَفِ في العِدَةِ1]

أُخْتُلِفَ فِي العِدَةِ فَقيلَ: إِنْ كَانَت لِسَبَبٍ لَزِمَتْ، وإِنْ كَانَتْ لَغَيْرِ سَببٍ لَمْ تَلْزَمْ وَقِلَ إِنَّا تَلْزَمُ سَواءٌ كَانَتْ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ أَعْظِنِي كَذَا وَكَذَا أَنْكُحْ بِهِ وَهَا لَقَهُذَا هُوَ السَّببُ. وقيلَ إِنَّا تَلْزَمُ سَواءٌ كَانَت بِسببٍ أَو بِغيرِ سَببٍ  $^{4}$ . وقيلَ إِنْ نَشب بِسَبَبٍ أَو بغيرِ سَببٍ أَو بغيرِ سَببٍ  $^{4}$ . وقيلَ إِنْ نَشب نَشبَ السَّببُ لَزِمَتْ، وإِنْ لَم يَنْشبْ لَمْ تَلْزَمْ . وأصَحُها القُولُ الأوّلُ، أَنْظُرْ هَذَا الكَلاَم بِجُمْلَتِه.

## [172] [ مَسألةٌ فِي الإجْبَارِ عَلى الرِّجْعَةِ في الطَّلاقِ في الحَيْضِ ]

الإِجْبارُ فِي الطَّلاقِ فِي الحَيْضَةِ عَلَى الرِّجْعَةِ مِنْ حُقوقِ الله تَعالَى، ولَيْسَ مِنْ حُقوقِ الله تَعالَى، ولَيْسَ مِنْ حُقوقِ اللهُ تَعالَى، ولَيْسَ مِنْ حُقوقِ المُوْأَةِ؛ لأنّكَ إذا أَسْقَطَتُهُ ألاّ تُجْبَرَ عَلَى عَلَى الرِّجْعَةِ، وهذا لا يَصِحُ 8 بَلْ تُجْبَرُ سَواء أَسْقَطَتِ المُوْأَةُ ذَلكَ أَو لَمُ تُسْقِطْه.

العِدَة : الوَعدُ، وتكون في الخير. قيلَ : في الخير الوعد والعِدَةُ ، وفي الشر الإيعَادُ والوعيدُ. ((مختار الصحاح ، ص301).

<sup>2</sup> في «ت» : يلزم.

<sup>3</sup> في «ت» : لغير.

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : يلزم.

<sup>6</sup> في «ز»: إن، والتصويب من «م».

<sup>7</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «م» : وهذا غير صحيح.

# [173] [ مَسألةٌ فِي تَنَازُع زَوْجَيْنِ عَقَدَا عَلَى امْرَأَةٍ ]

قَولُه فِي النّكاحِ النّانِي مِن المِدَوَّنَةِ: إذا أقامَ كُلُّ واحدٍ مِنهُما البَيِّنَةَ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ يُفْسَحَانِ، مَعْناهُ، أَنَّ الوَيَّ فِي العَقدِ كَانَ واحِدًا، فإنْ وَقَعَ الدُّحولُ، فيَنبَعِي أَنْ يُفْسَخَ لِفُسْسَحَانِ، مَعْناهُ، أَنَّ الوَيَّ فِي العَقدِ كَانَ واحِدًا، فإنْ يُقْبَتَ. وَمَسْأَلَةُ النِّكاحِ الأوّلِ فَهُمْ للشّكِّ فِي أَنْ يُكونَ الدَّاخِلُ بِهَا غَيرَ الأوّلِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُتْبتَ. وَمَسْأَلَةُ النِّكاحِ الأوّلِ فَهُمْ أَوْلِيَاءُ أَنْ وَجَ كُلُّ واحِدٍ [مِنْهُم] في ناحِيَتِهِ ولَمْ يعْلَمْ بالعَقْدِ الأوّلِ، فَتَدَبَّرُهُ.

# [174] [ مَسألةُ فِي وُجُوبِ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ لِنَفَاذِ بَيْعٍ ]

جَوابُكمْ ( رَضِيَ الله عَنكُمْ) <sup>3</sup> في رَجلٍ قامَ طالبًا لِحَقِّ والِدَتِه بِسَبَبِ وِراثَتِه لَهَا واسْتَظْهَرَ بِعَقْدِ شِراءٍ وكِراءٍ وتَوقيفٍ عَليْها؛ [وَهَذَا] نَصُّ عَقْدِ الشِّراءِ (مِنْ أَوِّلِه إلى آخِرِهِ) <sup>4</sup> :

:

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ<sup>5</sup>. إشْتَرَتِ السَّيِّدَةُ آمِنَةُ بِنْتُ عَبْدِ الملِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ العَزيزِ الحُشنيِّ مِن جَميلَةَ بِنتِ إسْحاقَ<sup>6</sup> الصّائِغِ المعروفِ بِالجعْديلَةِ الإسْرائيليِّ ثَلاثَةَ أَمُّانٍ في في جَميعِ الدّارِ التي بِحاضِرَةٍ إشْبيلِيَةَ (وبِرَبَضِ بَعْرِ حَجَر مِنهُما عَلى الإشاعَةِ وَحْدَها جَميعًا في القِبْلَةِ دار إسْحاقَ ابْنِ حُنَيْنِ الإسْرائيليِّ المعروفِ بالأَشْتَرِ، وفي الجوْفِ دارُ طونَةَ أَحْتِ في القِبْلَةِ دار إسْحاقَ البِّنِ حُنَيْنٍ الإسْرائيليِّ المعروفِ بالأَشْتَرِ، وفي الجوْفِ دارُ طونَة أَحْتِ جَميلَةَ الْمَذْكُورَةِ، وفي الشّرقِ المِحَجَّةُ السّالِكَةُ إلى مَسْجِدِ كَعْبِ بْنِ المرادِيّ، وفي العَرْبِ الدَّرِيْبُ الذي مِنْهُ المِدْحَلُ إلى الدّارِ الْمَذْكُورَة وإليهِ يُشرعُ باجُمًا) وهِيَ الدّارُ المِعْروفَةُ السّائِي المَدْرَقِ واليهِ يُشرعُ باجُمًا)

أ في «ز» : فهم وليان، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ر». <sup>3</sup> سقطت من «ر».

منفطت من «ر». 4 سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : الحمد الله.

<sup>6</sup> في «ر» : اشترت آمنة بنت فلان من جميلة بنت فلان.

<sup>/</sup> في «ر» : بحضرة.

<sup>8</sup> سقطت من «ر».

يِسُكُناها مَعَ رَوْجِها (بحرِ بْنِ طوريلَ المِعْروفِ) بابْنِ الشَّقَاقِ الإسْرائيليّ، بِجَميعِ حُقوقِ هَذَا المبيعِ (الْمَلْكُورِ) وَمَنافِعِه (وَمَرافِقِه) اللّه اللّهِ فيهِ والحَارِجَةِ عَنْهُ (لَمُّ تَسْتَفْنِ البَائِعَةُ الْمُنْكُورَةُ فِي جَميعِ الثَّلاثَةِ أَمُانِ مَنَ الدّارِ المِحْدودَةِ حَقَّا ولا مِلْكًا ولا مُنْتَفَعًا وَلا مُرْتَفَقًا وَلا مُرْتَفَقًا ولا مُرْتَفَقًا ولا مُرْتَفَقًا ولا مُرْتَفَقًا ولا مُرْتَفَقًا ولا مُرْتَفَقًا ولا مُرْتَفَعًا ولا مُرْتَفَعًا ولا مُرْتَفَعًا ولا مُرْتَفَعًا ولا مُرْتَفِع المُحتيعُ المِيعَ فيهِ لِلْمُبْنَاعَةِ مِنْها آمِنَة الْمَذْكُورَةِ بَتْلاً تَامًا و) لَمْ بِالنَّيْنِ صَحيحًا لَم يَتَصِلُ بِهِ شَرْطٌ ولا تُنْيَا ولا حِيارٌ (عُرِفَ قَدْرُهُ ومَبْلَغُه ومُنْتَهِى حَطَوِه، بِالنَّيْنِ وَوَرَبَعِينَ مِثْقَالاً) وَمَبَّ الْمُعْتَمِد بِهِ الصَّرْفِ والوَزْنِ أَحْضَرَتُه آمِنَةُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى الصَّفَةِ الْمُذْكُورَةِ وَفَعَتْها إلى البَانِعَةِ مِنْها جَمِيلَة الْمُذْكُورَةِ آمِنَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ جَمِيعَ الصَّفَةِ المُذْكُورَةِ وَمَنَتُها إلى البَانِعَةِ مِنْها جَمِيلَة الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الحِصَّةِ (المَبيعَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ جَمِيع الصَّفَةِ الْمُذَكُورَةِ مِنْ الْمَذُكُورَةِ مِنْ الْمَذُكُورَةِ أَمُّنَانٍ مِنَ الدّارِ الْحُدُودَةِ فَي الْمِلْكِ فِي مِلْكِه وَعَلَى سُنَّةِ المُسْلِمِينَ فِي لِيُوعَاقِيمُ وَمَلِكِهِ وَمُولَ الْمَلْكِ وَمَالِهُ الْمُؤْلُومِ وَمَلَ الللَّاكِ وَمَلَاقً بِنْتِ عَبْدِ المِلْكِ وَجَمِلَةَ بِنْتِ عَبْدِ المِلْكِ وَجَمِيلَةً بِنْتِ عَبْدِ المُلِكِ وَمَالِهِ وَمُولِهِ وإحاطَةِ عِلْمِهِم الْقَدْرِ مَا تَبَايَعَتَاهُ [ / 65 ز ]مِنْ ذَلِكَ وما أَشْهَدَتَا بِهِ عَلَى أَسُولُهِ وإحاطَةِ عِلْمِهِما يقَدْرِ مَا تَبَايَعَتَاهُ [ / 65 ز ]مِنْ ذَلِكَ وما أَشْهَدَتَا بِهِ عَلَى جَمِع فُصُولِهِ وإحاطَةِ عِلْمِهِما يقَدْرِ مَا تَبَايَعَتَاهُ [ / 65 ز ]مِنْ ذَلِكَ وما أَشْهَدَتَا بِهِ عَلَى الْمُعْدَةِ الْمُؤْمِولِهُ وإحاطَةِ عِلْمِهِما يقَدْرُو مَا تَبَايَعَاهُ أَلَّ الْعَلَافِ وَمَا أَشْهَدَتَا بِهِ عَلَى الْمُنْعُومُ وَالْمَالِعُ عَلْمُ الْمُعْدَةِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعْدَةِ عَلَى الْمُعْدَا الْمُعْدَةُ الْمُعْدَا الْمُؤْمِولِ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>ً</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي اسْتِثْناءِ [اللسان: مادّة ثني].

<sup>6</sup> في «ر» : عرفت قدره باثنين وأربعينَ مثقالاً.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> هذه زِيادةٌ يَقْتَضيها السّياقُ.

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

أَنْفُسِهِما وَمَبْلَغِهِ وَمُنْتُهِى حَطَرِهِ - مَنْ أَعْرَفَهُما بِالعَيْنِ والاسْمِ وهُمَا بِحَالِ الصِّحَةِ وَحَوازِ الأَمْرِ، وَمُعَّنَ أَشْهَدَه رَوْجُ جَمِيلَة الْمَذْكُورَةِ جَرُّ بُنُ طوريل المَتِقَدِّم الذَّكْرِ أَنَّهُ لا اغْتِراضَ لَهُ في هَذَا البَيْعِ ولا في هذِهِ الدّارِ الْمَذْكُورَةِ وأَنَّه سَلِمَ في جَميعِه بِأَكْمَلِ وُحوهِ التَّسْليم بَعْدَ أَنْ نَظَرَ الْيُهِ وَعَرَفَ قَدْرَه ورَضِيَ وأحاطَ عِلْمًا بِمَبْلَغِه ومُنتَهى حَطَرِه، وذلِكَ في المحرَّم مِنْ سَنَةِ الْيَهِ وَعَرَفَ قَدْرَه ورَضِيَ وأحاطَ عِلْمًا بِمَبْلَغِه ومُنتَهى حَطَرِه، وذلِكَ في المحرَّم مِنْ سَنَةِ الْيَنْ وَهُانِينَ وَأَرْبَعِمائَةٍ، ونَصُّ عَقْدِ الكِراءِ مِنْ أَوَلِه إلى آخِرِه : بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيمِ. الْعَنَدُنِ وَهُمَانِغِ الْمَذْكُورِ المُعْروفِ بِالجَعْديلَةِ) قَبْدِ العَزِيزِ الْحُشَيْقِيِّ فِي المَنْكُورِ المُعْروفِ بِالجَعْديلَةِ) حَميعَ الحِصَّةِ مِنَ الدّارِ المُنْعَقِدِ فيها التَّبائِعُ فَوْقَ الصَّائِغِ الْمَذْكُورِ المُعْروفِ بِالجَعْديلَةِ) حَميعَ الحِصَّةِ مِنَ الدّارِ المُنْعَقِدِ فيها التَبائِعُ فَوْقَ الصَّائِغِ الْمَذْكُورِ المُعْروفِ بِالجَعْديلَةِ) حَميعَ الحِصَّةِ مِنَ الدَّارِ المُنْعَقِدِ فيها التَّبائِعُ مَوْقَ الْمَدْكُورِ المُعْروفِ بِالجَعْديلَةِ) حَميعَ الْمُؤْعَثِ بَرَامَ فَي الْمَالُوعَ الْمُؤْمِقِ مِنْ شَهْرِ مِنْ شَهْرِ تاريخِ الاثِيَاعِ فهِيَ المِقالَةُ تَعْمَ الْمَذَكُورِ مَا بَيْنَها وبَيْنَ انْقِضَاءِ النَّامَةِ أَشْهُرٍ مِنْ شَهْرِ تاريخِ الاثِيَاعِ فهِيَ المِقالَةُ تَعْهِ والْعِقَ الْمُذَكُورُ وَتَخَلَّت جَميلَةُ الْمَذْكُورُةُ مِنَ الْحَلُّ المِيعِ وسَوَقَتْهُ المُبْتَاعَةِ آمِنَةُ إِيلَى المُنْتَعَةُ وَالْمَثَنَّةُ وَتَرَكَتِ الاعِتِراضَ فيهِ وجَوَرَتُهُ، وبَعْدَ هَذَا رَغِبَتْ جَميلَةُ إِلَى (المُتَاعَةِ في الحَقِلَةُ الْمُذَكُورُ وتُخَلَّت جَميلَةُ الْمَذُكُورُ وَتُخَلَّت جَميلَةُ الْمَذَكُورُ والْمُؤَلِقُهُ الْمَاتِلُهُ وَلَوْ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِ الْمَالِعُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقِ الْمَقْلَةُ وَلَى الْمُؤَمِّقَةُ الْمُؤَمِّةُ والْمُؤَمِّةُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمَؤْمُ والْمُؤَمِّةُ اللْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> هَذَا هو فاعلُ الفِعْل "شَهدَ".

<sup>2</sup> سقطت من «ر»، وفي «ز»: آمنة بنت فلان.

<sup>3</sup> سقطت من «ر»، وفي «ر» : جميلة بنت فلان.

<sup>4 &</sup>quot;هذا" زيادةٌ مِن «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>7</sup> في «ز»: "في المقايلة"، والتَّصْحيحُ من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> في «ر» : المبيعة.

<sup>10</sup> في «ز» : "يخرجها"، والتَّصحيحُ من «ر».

الْمَذُكُورِ مِنَ الدّارِ (المِيعَةِ) أَيْنَهُما لِعامَيْنِ أَوَّهُما بَعْدَ انْصِرامِ الأَجَلِ بِعَشَرَوْ أَيَامٍ بِعِشْرِينَ وَمُقَالاً ذَهَبا أَكُورَهُ الْمَذُكُورَةُ مِنْ ذَلِكَ مِثْقَالَيْنِ وَأَخَذَتْ جَمِيلَةُ الْمَذْكُورَةُ بِأَرْبَعَةُ الْمَدُكُورِ بَعْدَ عَلَى صِفَتِها) لَا لَوْلِ شَهْرِ رَمَضانَ الأَقْرِبِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ عِلْمِها وَالأَرْبَعَةُ المِثْلِمِينَ فِي الْمَذْكُورِ بَعْدَ عِلْمِها وَالأَرْبَعَةُ المِثْلِمِينَ فِي الْمَذْكُورِ بَعْدَ عِلْمِها وَالْمُرْبَعَةُ المُشْلِمِينَ فِي الْمَذْكُورِ بَعْدَ عِلْمِها بِقَدْرِ مَا عَقَدَتا فِيهِ الْمَرْاءَ الْمَذْكُورَ (ومَبْلِغِهِ) وَعَلَى سُنَّةِ المسلِمِينَ فِي أَكُوبِتِهِمْ الجَائِزَةِ بَعْدَ عِلْمِها بَعْنَ الْمُقْدَةِ الْمَدْرُونُ وَمَعْلَةُ الْمَذْكُورَةُ أَنَّ الْعِقادَ الْكِرَاءِ الْمَذْكُورِ كَانَ بَيْنَهُما بَيْنَهُما حَسْبَمَا جَرَى ذِكْرُهُ فَوْقَ هذا، وشَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ آمِنَةً وجَمِيلَةَ المُذْكُورَتَيْنِ عَلَى الْمُقْدِمِ الْمُعْدِمِ اللهُ وَمُعِلَةً المُذْكُورَةُ أَنَّ الْعَقادَ الْكِرَاءِ الْمَدْكُورَتَيْنِ عَلَى الْهُ الْمَدْعُونَ وَهُمَا وَسَعِهُ مِنهُما وَهُمَا وَمُعَلَقَ المُذْكُورَةَ يُنِ عَلَى الْمُعْدِمِ اللَّهُ وَمُعِلَةً المُذْكُورَةُ وَقُ هذا، وشَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ آمِنَةَ وجَمِيلَةَ المُذْكُورَةَ فَوْقَ هذا، وشَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ آمِنَة وجَمِيلَةَ المُذَكُورَةُ وَقُولَ الْمَلْمِيلِ وَمُعْلِقِهُ وجُوالِ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ الْقُولِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْقِدِ وَقُولُ هَذَا عَلَى عَقْدِ الْكَرَاءِ المُؤْعَدِ وَكُولُ الْمُؤْمِدِ وَكُولُ الْمُؤْمُورَةِ فَوْقَ هَذَا عَلَى عَقْدِ الْكُرَاءِ المُؤْعَدِ فَوْقَ هَذَا عَلَى عَقْدِ الْكُرَاءِ المُؤْعَذِ فَوْقَ هَذَا عَلَى عَقْدِ الْكُرَاءِ المُؤْعَدِ وَلَوْلُ هَوْلُ هُولُ هَا أَيْ الْعَلَى الْقُولُ هَا أَيْ الْمُؤْلُولُ عَلَا الْمُؤْمِدِ وَلَاكُ عَلَى عَقْدِ الْكُرَاءِ المُؤْعُذِ وَلَوْلُ هَا أَلَا الْمُؤْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «م» : من ذهب.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : القريب.

<sup>5</sup> في «م» : من.

 $<sup>^{6}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر» : آمنة وجميلة المذكورتين.

<sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ز». والتّكملة من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

<sup>11</sup> في «ر»: الحمد لله.

<sup>12</sup> سقطت من «ر».

هَذَا بَيْنَ مُوَكِّلَتِه آمِنَةَ وَجَمِيلَةَ (بِنْتِ إِسْحَاقَ) لَعِبْدِ الله العَطَّارِ وَكيلِ جَمِيلَةَ لِيُقِرَّ بِهِ أَوْ يُنْكِرَه، فَقَالَ عَبْدُ الله (العَطَّارُ) 2 عَنْ مُوَكِّلَتِهِ جَمِيلَةَ إِنَّ عَقْدَ الكِراءِ (الْمَذْكورِ) 3 حَقُّ حَسَبَ يُنْكِرَه، فَقَالَ عَبْدُ الله (العَطَّارُ) 2 عَنْ مُوكِّلَتِهِ جَمِيلَةَ إِنَّ عَقْدَ الكِراءِ (الْمَذْكورِ) 3 حَقَّ حَسَبَ نَصِّهِ وَأَنّ مُوكِّلَتَه كَانَتْ تَدْفَعُ الكِراءَ إلى آمِنَةَ مُشاهَدَةً، ولَمْ يَبْقَ لَهَا قَبْلَها [مِنْ ذَلِكَ] 4 حَقٌ إلى آخِرِ رَبِيعِ الآخِرِ مِنْ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

سَنَةِ حَمْسٍ وَهَانِينَ [وَارْبَعِ مائَةٍ]  $^{1}$  أَعْلَمَتُه  $^{2}$  أَنّ الذي انْعَقَدَ بَيْنَهُما مِنَ النَّبايُعِ لا يَنْحَلُ  $^{6}$  إِذَ النَّبَايُعِ الْ يَنْحَلُ  $^{6}$  إِذَ النَّبَايُعُ انْعَقَدَ بَيْنَ جَمِيلَةَ وَآمِنَةَ بِعِشْرِينَ مِثْقَالاً دَهَباً، وذكرَ في الوَثِيقَةِ أَنَّ النَّمَنَ أَرْبَعُونَ مِثْقَالاً وَوَقَدْ أَقَالَتُها وَدَفَعَتْ إِلَى آمِنَةَ الْمَذُكُورَةِ مِنَ النَّمَنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْقَالاً فِي صَفَرٍ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وَغَانِينَ، وَأَنْكَرَ مُحَمَّدُ (بُنُ أَحْمَدَ ذَلكَ)  $^{4}$  مِنْ قَوْلِها، شَهِدَ على مقالِحِما هَذَا مَنْ سَمِعَه مِنهُما وَشَهْداه عَلَيْهِ فِي رَجَبٍ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وَغَانِينَ وَأَرْبَعِماقَةٍ  $^{7}$ ، هَلْ يُلْتَفَتُ إِلَى مَقَالِ وَكِيلِ وَالْمَهُمَا الْجَوْتِ والوِراثَةِ فِي الْحَظِّ الْمِيعِ إِلَى حينِ قِيامِ القائِمِ بِسَبَبِ الوِراثَةِ فِي أُمِّهِ عَهْدَ مَوْتِهَا وِإِثْبَاتِهِ لِلْمَوْتِ والوِراثَةِ  $^{7}$  وما يَجِبُ إِثْباتُه ؟ أَجِيبُونا في ذَلكَ بِسَبَبِ الوِراثَةِ فِي أُمِّهِ عَهْدَ مَوْتِهَا وَإِثْباتِهِ لِلْمَوْتِ والوِراثَةِ  $^{7}$  وما يَجِبُ إِثْباتُه ؟ أَجِيبُونا في ذَلكَ بِسَبَبِ الوِراثَةِ فِي أُمِّهِ عَهْدَ مَوْتِهَا وَإِثْباتِهِ لِلْمَوْتِ والوِراثَةِ  $^{7}$  وما يَجِبُ إِثْباتُه ؟ أَجِيبُونا في ذَلكَ بَسَبَبِ الوِراثَةِ فِي أُمِّةُ الْمَائِمَةُ وَالْمَائِمَةُ وَالْمَائُونَةُ مَا يَعْلَمُ شَيقًا لَا الْمَقْعَةُ اللّهُ النَّذَى وَقَعْتُ عَلَى الْمَائِمَةُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّي الْمُعْمَلُ الْبِيقِيَةِ مِنَ الكَرَاءِ المُسِلِي وَبِي الْمُعْدَ أَنْ ثَبَتَتُ مِنْ الْكَراءِ المُسْتِي وَبِكَاءُ الْمُهُ الْمُعَلِّي النَّهُ الْمَذَى وَلَا الْمَائِعَةِ جَمِيلَةُ الْمُدُورَةُ حِينَ البَيْعِ. وباللهِ التَّذُونِيُّ وَاللهُ النَّيْوَةِ مِنَ اللهَ الْمُعْدَ أَنْ ثُبَتَتْ مِلْكَ المِائِعَةِ ومِيلُو الْمُؤْلِلُ الْمُعَلِلُ الْمُعَلِّي اللهُ الْمَنْ وَالْمُ الْمَائِكُ وَيَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ والْمُعْلُولُ الْمِائِيةِ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ والْمُولِي الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَدُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُولِ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكُ الْم

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ز». والتّكملة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» : علمت.

<sup>3</sup> في «ر» : يحل.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : في شهر كذا.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : الحق.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : "الورث"، والتَّصحيحُ من : «ر» .

<sup>8</sup> في «ز» : "وَقَفْتُ إليه" والصَّوابُ في اللّغةِ ما أُثْبِتَ في المِتْنِ .

<sup>9</sup> زیادة من «ر».

# [175] [ مَنِ اِسْتَحَقَّ بَغْلَةً مِنْ يَدِ مُبْتَاعِ وَادَّعَى بَائِعُه أَنَّهُ ابْتَاعَها مِنْ آخَرَ ]

قالَ الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحاجِّ: قَدِمَ ابْنُ الرَّئيسِ مِنْ غَافِقٍ 1 ، فاعْتَرَفَ مَعْلَهُ وَمُلَهَا إِلَى غَافِقٍ، وأَثْبَتَ فاعْتَرَفَ بَعْلَةً بِيدِ رَجُلٍ مِنْ سَاكِنِي قَيْشٍ 2 ، فَجَعَلَ 3 فيها كَفافاً 4 وحَمَلَها إِلَى غَافِقٍ، وأَثْبَتَ عِنْدَ ابْنِ شَمَّاخٍ مِلْكَها لَهُ ولأخِيهِ وحَلَفَ أَخُوه بِغافِقٍ، وقَدِمَ موسى بِما وحَلَفَ بِقُرْطُبُهَ، وثَبَت لَهُ ولأخيهِ فقالَ الذي اسْتَحَقَّها مِنْ يَدَيْه : إِبْتَعْتُها مِنْ رَجُلٍ أَخَر، وحَضَرَ البائِعُ لَما مِنَ المِسْتَحَقِّ مِنْهُ وقالَ [لَهُمْ] 5 إِبْتَعْتُها مِنْ رَجُلٍ هُو الآنَ بِفاسَ، فَأَصْلَحْتُ البائِعُ مَنَ المِسْتَحَقِّ مِنْ يُدِهِ أَنْ يُوالَى الْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَلْهُ بِعَالَ قيمة اللهُ يُعالَى ضَامِنًا لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدَيْهِ بِالشَّمَنِ الذي قَبَضَ مِنْهُ ويَجْعَلَ قيمة الدَّابَةِ لِمُسْتَحِقِّهَا، وقدْ نَرَلَت بِمالِكِ هذِه المِسْأَلَةُ، وأَصْحابُنا يُفْتُونَ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ البَّهُ بِقُرْطُبُةً ووَضَعَ قيمَتها وذَهَبَ إِلَى مَوْرُورَ فَأَثْبَتَها فَذَهَبَ المسْتَحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنَّهُ البَّهُ الْمُعْولَ فَي يَرْجِعَ عَلَى اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ ابْنَعُهُ أَنَّهُ ابْنَاعَها بِجِيانَ وأَرادَ حَمْلَها فَأَفْتُوا. والله أَعْلَمُ بِمِثْلُ ذلِك.

#### [176] [ مَسألةٌ أخْرَى مِنْ هَذَا المَعْنَى ]

[مَسْأَلَةٌ] أخْرى نَزَلَتْ، وذلكَ أنَّ رَجلاً مِنْ جُنْدِ بْنِ خُزِيمَةً أَ باعَ فَرَسًا بإشْبيلِيَة، ثُمَّ أَخْرى نَزَلَتْ، وذلكَ أنَّ رَجلاً مِنْ جُنْدِ بْنِ خُزِيمَةً أَا أَخْرَ فُمُّ اعْتَرَفَه الأميرُ سيرُ 7 بِوَشْمٍ كَانَ فِي فَخِذِه وأَخَذَه بِفُتْيا الفُقَهاءِ أَمُّ باعَه المُبتاعُ مِنْ آخَرَ ثُمُّ اعْتَرَفَه الأميرُ سيرُ 7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حصن غافق: حصن حصين كان بقرب حصن بِطْروش والْمُدَوّر حصن آخر قريب من قرطبة.

<sup>2</sup> في «م» : فاعترفَ بيَدِ رَجلِ من ساكِني قيْشِ دابّةً.

<sup>3</sup> في «ز» : فعجل.

<sup>4</sup> الكَفافُ من الرِّزق: القوتُ، وهو ماكفَّ عن الناس أي أُغني، (اللسان، مادة: "كفف" ج 9 ص 306).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> لعلَّ هَذَا هو الصَّوابُ بَدَلاً من "في" التي وَرَدَت بنسخةِ «ز».

<sup>6</sup> في «ز»: حميد بن حريمة. والتصويب من «م».

 $<sup>^{7}</sup>$  لعلّه الأمير سير بن أبي بكر بن تاشفين ابن أخي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أمير الأندس أيام تولي ابن الحاج التحييى قضاء الجماعة بقرطبة.

وأَفْتَوْا بِإِغْرَامِ المِسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ فِي مالِ البائِعِ وَكَانَ غائِبًا بِالعُدْوَةِ، فَأَفْتُوْا بِبَيْعِ أَصْلٍ مِنْ أَصُولِهِ فَضَمَنَ [الحصّة] 2 بَعْضُ إِخُوانِهِ وَوَزِرَ 3 عنه ثُمَّ قَدِمَ البائِعُ لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْ يَدِهِ ووَرَدَ قُرْطُبَةَ بِعَقْدِ ابْتِياعِهِ مِنَ الخُشنِيِّ وبِالحُكْمِ عَلَيْهِ باسْتِحْقاقٍ مِنْ يَدَيْهِ، ولَمْ يَسُقِ الفَرَسَ، فَرُطُبَةَ بِعَقْدِ ابْتِياعِهِ مِنَ الخُشنِيِّ وبِالحُكْمِ عَلَيْهِ باسْتِحْقاقٍ مِنْ يَدَيْهِ، ولَمْ يَسُقِ الفَرَسَ، فأصلَحْتُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الخُشنِيُّ سَبْعَةَ مَثاقيلَ، وكَأَنَّه ظَهَرَ لِي أَنَّ الفُتْيا فِي ذلكَ مُتَعَذِّرَةٌ إِنْ لَمْ يَسُقِ الفَرَسَ، وكَذلكَ جاءَت مَسْأَلَةٌ أَيْضاً مِنَ المِدَوَّدِ مِثْلُ هذِهِ؛ لَمْ يَسُقِ المُسْتَحَقُّ مِنْ يَدَيْهِ الدَّابَةَ المُعْتَرَفَةَ فَأَشَرْتُ بإصْلاحِ الأَمْرِ؛ والله وَلِيُّ التَّوْفِيقِ سُبْحانَه .

# [177] [ مَسألةٌ فِي التَّصْيِير نزلتْ عندَ القاضي ابنِ منظُورٍ ]

مَسْأَلَةٌ نَزَلَت عِنْدَ القاضي بإشْبيلِيَة أِي القاسِم بْنِ مَنْظورٍ، وهذا نَصُّ كِتابِه : الْفَقيهُ الجَليلُ المُشاوَرُ أَبو عَبْدِ الله سَيِّدي ووَلِيِّي أَدامَ الله سَعْيَهُ وأَعَنَّه بِطاعَتِه مَحَلَّه، المِعْتَدُ بِهِ ابْنُ مَنْظورٍ. بِسْمِ الله الرَّحيمِ. صَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ. (سَيِّدِي وأَعَرُّ عُدَدي وأَكْبَرُ ابْنُ مَنْظورٍ. بِسْمِ الله الرَّحيمِ. سَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ. (سَيِّدِي وأَعَرُّ عُدَدي وأَكْبَرُ مَدْخوري الأَبَدِيّ ومَنْ أَعَرَّه الله بِطاعَتِه وأَحْزَلَ حَظَّه مِنْ كَرامَتِه) لَم سَبَبُ كِتابي – أَعَرَّكَ الله بِطاعَتِه – أَنَّ لِصِهْرِي وأَخيهِ (مُعظّمَيكَ) مالاً تَصَيَّرَ اليْهِما وإلى أخيهِما المَتِوَقِّ مِنْ قِبَلِ بِطاعَتِه – أَنَّ لِصِهْري وأَخيهِ مَنْ ميراثِهِمْ فِي والِدَتِهِمْ رَحِمَها الله حَسْبَما تَضَمَّنَه العَقْدُ أَبيهِما رَحِمَهُ اللهُ عَمّا باعَه عَلَيْهِم مِنْ ميراثِهِمْ فِي والِدَتِهِمْ رَحِمَها الله حَسْبَما تَضَمَّنَه العَقْدُ الذي وَجَهْتُ نُسَخَهُ مَعَ كِتابِي، فَقَامَ الآنَ إِخْوَتُهُم للأَبِ يَزْعُمُونَ أَنْ تَصْييرَ أَ أَبيهِمْ هَذَا الله كَائِزِ وأَنَّهُ عَمّا باعَه عَلَيْهِم مِنْ ميراثِهِمْ فِي والِدَتِهِمْ وَلَالِهُ مَوْلَ عَلَى النَّهُ وَنُهُمْ الله وَيُعْمُونَ أَنْ الأَميرَ – أَيَّدَه الله – أَبْقي هَذَا المَالَ لَيْسَ بِحَائِزٍ وأَنَّهُ غَيْرُ مُحْمُولٍ عَلَى النَّهُ وَذِ، ويَرْعُمُونَ أَنَّ الأُميرَ – أَيَّدَه الله – عَنْ هَذَا المَالَ عَلَى جَمِيعِهِم وسَوّى فيهِ بَيْنَهُمْ، فَسَأَلْتُ فُقَهَاءَ الجِهَةِ – وَقَقَهُمُ الله – عَنْ هَذَا المَالُ عَلَى جَمِيعِهِم وسَوّى فيهِ بَيْنَهُمْ، فَسَأَلْتُ فُقَهَاءَ الجِهَةِ – وَقَقَهُمُ الله – عَنْ هَذَا

<sup>1</sup> في «ز»: بن شم، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز» القصة، وفي «م» غير واضحة الرسم.

<sup>3</sup> في «ز» : أودعانه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر» ومن «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر» ومن «ت».

<sup>6</sup> في «ز» تصير، والتّصحيحُ من «ر».

التَّصْيير أَ فأجَابُوا أنَّ التَّصْييرَ عامِلٌ وفِعْلَ المِصير جائِزٌ وأنْ لاَ سَبِيلَ إلى هَذَا المُلْك لِغَيْر مَنْ مَّلَّكُه بِهذا التَّصْييرِ، وأنا أَرْغَبُ أَنْ تَتَصَفَّحَ نُسْخَةَ العَقْدِ وأَنْ جُعِيبَ فِي ذَلكَ بِجَوابِ الحَقّ ومُقْتَضي الشَّرْعِ مَأْجُوراً فِي ذَلكَ ومُسَدَّداً إلى الإبْداءِ2، لا أزالُ أشْكُرُها والله يُبْقيكَ لِحِقِّ تَعْضُدُه وذِكْرٍ جَميلِ تُخلدُه بِمَنّه وتَبْلُغ مِنْ سَلامي الكَثيرِ الطّيّبِ، والسَّلامُ عَلَيكَ يَاسَيّدِي وأَعْلَى عُدَدي ورَحْمَةُ الله وبَرَكاتُه. فأجابَ الفَقيهُ المِشاوَرُ أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ عَتَابٍ: تَصَفَّحْتُ السُّؤالَ والتَّصْييرَ المِنْتَسَخَ فَوْقَه ووَقَفْتُ عَلى ذَلكَ كُلِّه، وإذا تُبَتَ التَّصْييرُ عَلى مَا نُصَّ فيهِ فَهُوَ تَصْييرٌ ماضِ نافِذٌ لا يُسْقِطُه اعْتِراضُ المِعْتَرِضِ بِما اعْتَرَضَ بِهِ، وقَدْ تَقَدَّمَ جَوابي عَلى ما يُشْبِه هَذَا السُّؤالَ بِخِلافِ جَوابي الواقِع هَاهُنا، وذلكَ لِتَضَمُّنِه أنَّ الحُكْمَ وَقَعَ كِيبَةِ الرَّجُلِ المِذْكُورِ، والله عَزَّ وجَلَّ المؤفِّقُ للصَّوابِ بِرَحْمَتِه؛ قَالَهُ ابْنُ عَتَّابٍ. وأجابَ الفَقيه أبو القاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَوابَ الفَقيهِ أبي مُحَمَّدٍ أكْرَمَه [/ 58 ز] الله: صَحيحٌ، وبِمِثْلِه أقولُ، وكذلكَ تَقَدَّمَ جَوابِي عَلَى السُّؤالِ الذي ذَكَرَه بِمِثْل جَوابِهِ لِلْوَجْهِ الذي وَصَفَه. وإلَيْه أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ بِرَحْمَتِه، قَالَهُ أَصْبَغُ بْنُ مُحُمَّرِد. وأجابَ الفَقيه القاضي أبو الوليدِ بْنُ رُشْدٍ : تَصَفَّحْتُ سُؤالَكَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ وعَلَى نُسْحَةِ عَقْدِ التَّصْييرِ الواقِعَةِ فَوْقَه ووقَفْتُ عَلَى ذَلكَ كُلِّه، وما تَقَدَّمَ مِنْ جَوابِ الفَقيهِ أبي مُحَمَّدٍ أَكْرَمَه الله بِطاعَتِه بِوُجوبِ إنْفاذِ التَّصْييرِ وإمْضائِهِ، صَحيحٌ عِنْدي وبهِ أقولُ، وأمَّا السُّؤالُ الذي ذَكَرَه فَلَمْ أُجِبْ فيه عَلى التَّصْيير إذْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فيهِ وَجْهُه، وإنَّمَا أَجَبْتُ مِنْهُ عَلى الهِبَةِ والعَطِيَّةِ. وبِالله تَعالى التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ مُحمَّدُ بْنُ رُشْدِ.

وَأَجَابَ الْفَقِيهُ القَاضِي أَبُو عَبْد الله بْنُ الحَاجِّ: تَصَفَّحْتُ سُؤَالَكَ - أَرْشَدَنا الله وَإِيّاكَ - وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ وَعَلَى التَّصْييرِ المُنْتَسَخ فَوْقَه؛ وبِمِثْلِ جَوابِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَكْرَمَه الله أقولُ؛

<sup>1</sup> في «ز» تصير، والتّصحيحُ من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لعلّ المِعني : "مُسَدَّدًا إلى إبْداءِ الفُتْيا".

وقَدْ كُنْتُ سُئِلْتُ عَنْ هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ مُتَقَدِّمَةٍ لِوُرودِ هَذَا السُّؤَالِ فَأَضْرَبْتُ أَعَنِ المراجَعَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ أَحَاوِبْ فيهِ: والله أَسْأَلُه التَّوفيقَ بِرَحْمَتِه وفَضْلِه، فَهُوَ وَلِيُّ ذلكَ لا رَبَّ سِواه؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بنُ أَحَمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

# [178] [ أَجْوِبَةُ فُقَهَاءِ قُرْطُبَةَ عَنْ مَسْالَةِ ابْنِ زهرٍ فيمَا غُصِبَ لَهُ منْ أَمْلاكٍ وَعَقَارٍ ]

(مسْأَلةٌ سُئِلَ عَنْها الْفُقَهاءُ بِقُرْطُبَةَ وهَذِهِ نُصُوصُ أَجْوِبَتِهِمْ )2:

1 - [id] الله الرَّمْانِ الله الرَّمْانِ الله الله الله الله الرَّمْانِ الله الرَّمْانِ الله الرَّمْانِ الله الله الله الرَّمْانِ الله الله على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ  $|^4$  ، يا سَيِّدِي ووَلِيِّي ومَنْ أَيَّدَهُ الله الرَّحيم. [صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ  $|^4$  ، يا سَيِّدِي ووَلِيِّي ومَنْ أَيَّدَهُ الله بِطَاعَتِهِ وعَصَمَهُ أَبَوْفِيقِهِ. تَصَفِّحْتُ ما سَأَلْتَ عَنْهُ ووَقَفْتُ عَلَيهِ، وقَدْ تَقَدَّمَ لي جَوَابٌ في مَسْأَلَةٍ لاَ أَشُكُ أَنَّهَا هذِهِ، ورَأْبِي فيها عَنْ صِفَةِ مَا كُشِفَ وبُيِّنَ فِي هَذِهِ الأَخْرِي، وإذْ قَدْ صَحَحَ عَدَاءُ أَبْنِ عَبَّادٍ  $^7$  وتَقَرَّرَ بِمَا لا مَدْفَعَ فيهِ عَلى ابْنِ زهْرٍ الْمَذْخُورِ وغَصْبِهِ لأَمْلاكِهِ وعَقارِهِ، وقَدْ أَتِي مِنْ طولِ الزَّمَانِ عَلى ذَلكَ وتَقادُم عَهْدِهِ، ما وَجَبَ أَنْ يُجْهَلَ مَعَهُ مِقْدارُ وعَقارِه، وقَدْ أَتِي مِنْ طولِ الزَّمَانِ عَلى ذَلكَ وتَقادُم عَهْدِهِ، ما وَجَبَ أَنْ يُجْهَلَ مَعَهُ مِقْدارُ تَلْكُ الغُصوبِ 8 ومَعْفِقَةُ أَعْيَانِهَا، وصَحَّ أَنَّ الْمَدْشَرَ وَ المِتَنَازَعَ فيهِ الآنَ كانَ فِي قَبْضَةِ ابْنِ

<sup>1</sup> في «ز»: "أمرت على"، والتَّصحيحُ من «ر».

 $<sup>^2</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ز» ، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ر» و «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ز» : عصمته.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فِي «ز» : عِنْدَ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : بياضٌ في موضع هذِهِ الكلمة، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : الصغوب.

<sup>9</sup> في «ز» : الجحشر.

عَبّادٍ وتَحْتَ يَدِ سُلْطانِهِ يَتَعاوَرُهُ إِقْطاعُهُمْ ويَتَداوَلُهُ أَنْوالْهُمْ أَ إِلَى أَنْ صَارَ إِلَى الذي هُو بِيَدِهِ الآنَ بِالابْتياعِ مِنْ صَاحِبِ مَوارِيثِهِمْ. فَما قامَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ موسى، وَكيلُ ابْنِ زهْرٍ، مِنْ عَقْدِ السَّماعِ أَنَّ المِدْشَرَ الْمَذْكُورَ كَانَ لِسَلَفِ ابْنِ زهرٍ المَتَكَلَّمِ عَنهُ وأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ ما غَصَبَهُ ابْنُ عَبّادٍ إِيّاهُ أَمْرٌ قاطِعٌ عامِلٌ، والحُكْمُ لَهُ بِذلِكَ واحِبٌ، وَتَكُونُ الْغَلَّةُ فيما سَلَفَ لِمُشْتَرِيهِ بِالضَّمانِ لأَنَّهُ دَاخِلٌ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ، فإنَّهُ لَمْ يَغْصِبْهُ وَلا أَوَّرَ بِمَعْرِفَةِ الغَصْبِ فيهِ. وإنْ كَانَت لَهُ بِلطَضَّمانِ لأَنَّهُ دَاخِلٌ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ، فإنَّهُ لمَّ يَغْصِبْهُ وَلا أَوَّرَّ بِمَعْرِفَةِ الغَصْبِ فيهِ. وإنْ كَانَت لَهُ فيهِ عِمارَةٌ كَانَ لَهُ يَمْتُهَا قائِمَةً. وما اسْتَظُهْرَ بِهِ ابْنُ عاصِمٍ – وَكِيلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ فيهِ عِمارَةٌ كَانَ لَهُ يَمْتُها قائِمَةً. وما اسْتَظُهْرَ بِهِ ابْنُ عاصِمٍ – وَكِيلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ في فيهِ عِمارَةٌ كَانَ لَهُ يَمْتُها قائِمَةً. وما اسْتَظُهْرَ بِهِ ابْنُ عاصِمٍ – وَكِيلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ عَلْدِ السَّمْعِ أَنَّ الْمَدْشُرَ الْمَدُكُورَ كَانَ مِلْكَا لِلأَمْرَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَا لَالْمَعْتِ عَلْهِ مَعْلُومٍ، ولمْ يَذْكُو السَّبَبَ الذي أُوجَبَ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ يَدِهِ أَوْ يَدِ مَنْ صَارَ وَلَكُ الْيُهِ مَعْلُومٍ، ولمْ يَذْكُو لِلمَّاتِهِ فِي مِثْلُ هذِهِ صِفَةً مِلْكِهِ إِلللهُ سُرَاقُهُ لَوْمُ الْمَوْقُ لَلْكُولُو الْمَانِعَةِ لَهُ الْمَوْقُ لُولُولُولُ الْمُولِقُ لُهُ الْمَوْنَ فَي لِللَّهُ الْمَانِعَةِ لَلُهُ مُنَ الْمُؤْتُولُ لِلصَّوابِ؛ قَالُهُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ حُرْمُونَ.

2 [و أجابَ أبو الْقاسِمِ أحمدُ بْنُ بَقِيً  $^{1}$  : [ سَيِّدي ووَلِيِّي ومَنْ أَبْقَاهُ اللهُ وسَلَّمَهُ وأَجْمَلَ فِي الدّارَيْنِ تَحَلُّصَهُ، قَدْ تَقَدَّمَ لِي جَوابٌ فِي هَذِهِ الْمِسْأَلَةِ بِعَيْنِها لَمْ يَقَعِ السُّوَالُ عَنْها مُستَوْعَباً مُبَيَّناً كُما وَقَعَ فِي هَذَا السُّوَالِ، فَوَقَعَ الجوابُ عَلَيْها حَسَبَ مَضْمونِ  $^{5}$  السُّوَالِ، فَوَقَعَ الجوابُ عَلَيْها حَسَبَ مَضْمونِ أَلْسُوَالِ. وَإِذْ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَكَ - وَفَقَكَ اللهُ - جَمِيعُ مَا ذَكَرْتَ ثُبُوتَهُ وَأَعْذَرْتَ فِي ذَلَكَ كُلِّهِ السُّوَالِ. وَإِذْ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَكَ - وَفَقَكَ اللهُ - جَمِيعُ مَا ذَكَرْتَ ثُبُوتَهُ وَأَعْذَرْتَ فِي ذَلَكَ كُلِّهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ أَعْذَرْتَ إِلَيْهِ مَدْفَعٌ غَيْرَ مَا اسْتَظْهَرَ بِهِ ؟ فالذي وَقَعَ مِنْ جَوابِ الفَقيهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ أَعْذَرْتَ إِلَيْهِ مَدْفَعٌ غَيْرَ مَا اسْتَظْهَرَ بِهِ ؟ فالذي وَقَعَ مِنْ جَوابِ الفَقيهِ

مع نُزْل ونَزَل، وهو الرّبع والفضل، وأنزالُ القومِ أرزاقُهم، وما يُهَيِّنُونَه للضّيفِ إذا نَزلَ عليهم. [اللسان: مادة نزل].

<sup>2</sup> فِي «ر» : بابتياع. 3

<sup>3</sup> فِي «ز» : ملك.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فِي «ز» : مضمن.

أبي الأصْبَغِ بْنِ حَزْمونَ  $^1$  – أَكْرَمَهُ اللهُ – صَحيحٌ  $^2$  وبِهِ أقولُ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالَى، وأسْأَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ التَّوْفيقَ بِمَنِّهِ، [ قَالَهُ ابنُ بَقِيٍّ  $^3$ .

#### [179] [مَسْأَلَةٌ في اسْتِحقاقِ حُبُسِ مِنْ يَدِ مَنْ بَنى فيهِ بشُبْهَةٍ]

<sup>.</sup> 354/1 ترجمته في : الصلة  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي «ر» : صحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فِي «ر» : أرشدنا الله وإياك.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> زیادة من «ز».

<sup>9</sup> زیادة من «ز».

مَسْأَلَةٌ فِي السَّتِحقاقِ حُبُسٍ مِنْ يَلِ مَنْ بَنى فيهِ بشُبْهَةٍ. أجاب  $^2$  (فيها الفقيه القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ)  $^2$ : تأمَّلْتُ سُؤالَكَ  $^2$  رَحِمَنا الله وإيّاكَ  $^2$  ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وقَدْ وقالَه النّ الله بِنْ الذي يَبْنِي  $^3$  فِي أُرضٍ بِشُبْهَةٍ (فَنَبَتَ أَمَّا حُبُسٌ أَنَّهُ يُقْلَعُ بِناؤُه، وقالَه وقلَه ابْنُ القاسِم، فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ يقْلَعُهُ وقَدْ بُنِي بِشُبْهَةٍ  $^2$ ) قال : فَمَنْ يُعْطيهِ قيمَة بِنائِهِ  $^2$  قُلْتُ : فَيكونانِ شَرِيكَيْنِ، فَأَنْكَرَ ذَلكَ. وقالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: إذًا يكونُ هَذَا كَبَيْعِ الحُبُسِ، وهُوَ يَسْمَعُ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلكَ، فيلَ: أَقَيْعُطيهِ مُسْتَحِقُّ الحُبُسِ قيمَةَ بِنائِهِ  $^2$  فَلَمْ يَرْ ذَلكَ، وقالَ بُعْضُ مَنْ عَرْصَةً، فَنَبَتَ أَكَّا فَكُمْ النّتَهُعِ الحُبُسِ، وهُوَ يَسْمَعُ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلكَ، فيلَ: أَقَيْعُطيهِ مُسْتَحِقُّ الحُبُسِ قيمَةَ وَالِمَّا ويَكُونُ مُنَمَّ عَلَى مُعَيَّيْنَ، وقَدْ بَنى فيها أَنَّهُ يُقالُ لِلْمُحَبَّسِ (عَليْهِم)  $^7$  أَعْطُوهُ قيمَتَه قائِمًا ويَكُونُ حُبُسُ عَلَى مُعَيَّيْنَ، وقَدْ بَنى فيها أَنَّهُ يُقالُ لِلْمُحَبَّسِ (عَلَيْهِم)  $^7$  أَعْطُوهُ قيمَتَه قائِمًا ويَكُونُ حُبُسُ عَلَى مُعَيِّيْنَ، وقَدْ بَنِي فيها أَنَّهُ يُقالُ لِلْمُحَبَّسِ (عَلَيْهِم)  $^7$  أَعْطُوهُ قيمَتَه قائِمًا ويَكُونُ كُبُسُ عَلَى مُعَيِّيْنَ، وقَدْ بَنِي فيها أَنَّهُ يُقَالُ لِلْمُحَبَّسِ بِالمُوتِ أَو بِانْقِضُاءٍ  $^2$  الأَجْرَسِ عَلَيْهِم الْأَنَّهُمْ يُخْلُونَ مُعَلَّمُ الْمُ أَنْ أَبُوا كَانُوا شُرَكَاءَ مَعَهُمْ يَأْخُوا قَيمَةً ذَلِكَ قائِمًا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا لَمُ مُؤْفُونُ قَيمَةَ البِناءِ قائِمًا. قيلَ لِمالِكِ الأَرْضُ الْمَالِكِ الْأَرْضِ الْمُؤَلِّ وَانْ أَبِي الْمَالِكِ الْأَرْضُ الْمَالِكِ الْمُؤْمِّ عَلَيْهِم وَلَنْ أَبُوا كَانَ الْبَائِي الْمَالِكِ الْمَلِكِ الْمَلْكُ قائِمًا، ويَكُونُ شَرِيكًا مَعَ المُحَبَّسِ عَلَيْهِم يَقَدْوِه وَلِكُ قَائِمًا، ويكُونُ شَرِيكًا مَعَ المُحَبَّسِ عَلَيْهِم يَعَدُونَ الْبَالِكُ الْبَالِكُ الْبَالِكُ الْبَالِكُ الْمُلْكُ وَلُكُ الْمَلْكُ وَلَوْلُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالُولُ الْمُؤَلِقُ عَلَيْنَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُؤَلِلُ عَلْمُ الْمِحْرَال

<sup>1</sup> في «ت» : عن.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : فأجاب.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : محمد.

<sup>5</sup> في «ت» : بني.

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : الإشفاع، والتصويب من «ت».

<sup>9</sup> في «ز»: وبانقضاء، والتصويب من «ت».

<sup>10</sup> في «ز»: يعطوا، والتصويب من «ت».

<sup>11</sup> في «ت» : الثاني.

شَرِيكًا بِقَدْرِ قَيمَةِ البِناءِ قَائِمًا، فَمَا نَابَه سَكَنَه أو باعَهُ، ومَا نَابَ المِحَبَّسِ، وهذا عَلَى أَحْدِ قَوْلَيْ سَكُنوهُ أَ، فَإِذَا انْقضى حَقُّهُم فِي الحُبُسِ عادَ ذَلكَ القَدْرُ إلى المُحبِّسِ، وهذا عَلَى أَحْدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ إِنَّ الحُبُسَ عَلَى المُعَيَّنَيْنَ يَعُودُ مِلْكًا، (وأمّا عَلَى القَوْلِ أَنَّ مَرْجِعَه مَرْجِعُ وَوْلَيْ مالِكٍ إِنَّ الحُبُسَ عَلَى المُعَيَّنَيْنَ يَعُودُ مِلْكًا، (وأمّا عَلَى القَوْلِ أَنَّ مَرْجِعَه مَرْجِعُ الأَحْباسِ فَإِنَّمَا يُعْطَى قَيمَتَه قَائِمًا) عَلَى أَنَّهُ يَبْقَى إلى انْقضاءِ حَقِّ مَنْ حُبِّسَ عَلَيْهِم ثُمَّ يُهُدَمُ كَمَا تَقَدَّمَ، وأمّا عَلَى قَوْلِ سُحْنُونَ فَالحُبُسُ وغَيْرُ الحُبُسِ سَواءٌ فَيَحُوزُ لِلْبَانِي أَنْ يُعْطِى قِيمَةَ الأَرْضِ إذا لَمْ يُعْطِ قِيمَةَ البِناءِ وَيَجْعَلَ القيمَةَ فِي مِثْلِه. هَذَا ما حَضَرَ لي فِي يُعْطِي قِيمَةَ الأَرْضِ إذا لَمْ يُعْطِ قِيمَةَ البِناءِ ويَجْعَلَ القيمَةَ فِي مِثْلِه. هَذَا ما حَضَرَ لي فِي مُسْأَلَتِكَ مِنْ كَلامِ أَصْحابِنا حَرَجَمَهُمُ الله تَعالى – والأَشْبَهُ عِنْدي بَلُ هُوَ الأَصَحُّ أَنْ يَكُونَ مَنْ اسْتَحَقَّ فَلْ الْعَرْسِ فَيكُونُ مَن اسْتَحَقَّ عَلْدِهِ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيعَه قِيمَةً عَرْسِه قَائِمًا لأَنَّهُ لَمْ يَتُوعَهُ عَلْيهِ فِي قِيمَةِ الْعَرْسِ وَيُولُولُ وَكُولَ اللّهِ بِرَحْمَتِه؛ قَالَهُ مُعَمَّدُ بُنُ أَحْمَدُ بُنْ أَحْمَد بْنِ الْحَاجِّ . فَي قَيمَةِ العَرْسِ، والله عَلَمْ يَكُنْ مَسْتُوراً ولا داخِلاً تَحْلَ عَلَى أَنَّهُ يَغْرِسُ وَلَكُهُ فَلَمْ يَكُنْ مَسْتُوراً ولا داخِلاً تَحْلَ عَلَى أَنَّهُ يَغْرِسُه وَلَهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَد بْنِ الْحَاجِلُ وَقَمَةً العَرْسِ، والله وَهُو الطَسَوا فِوهُو المِسَدِّدُ إلَيْهِ بِرَحْمَتِه؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنِ الْحَاجِ.

<sup>1</sup> في «ز»: سكنوا.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : أو يعطى إليه يقلعه. والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في صحيح البخاري: « باب من أحيا أرضا مواتا، ورأى ذلك عليٌ في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: « حَقّ مُسْلِم وليس لعرق السّهو فيه حقٌ » ويُروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاري: 823/2).

و في تحفة الأحوذي: رواية الأكثر بتنوين عرق وظالم نعت له وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق السهو أو إلى العرق أي ليس لدي غرق السهو أو إلى العرق أي ليس لعرق ذي ظلم ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق فيكون المراد بالعرق الأرض وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم وبالغ الخطابي فغلط رواية الإضافة انتهى قال في النهاية هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين وهو على أي لذي عرق السهو فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه (تحفة الأحوذي: 525/4).

وأَجابَ أَيْضاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ فيها: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ - رَحِمَنا الله وإيّاك - ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وفي قيمَةِ الغَرْس فِي الأرْض 1 يُسْتَحَقُّ مِن يَدِ مالِكٍ لَهَا بِحُبُس، تَبَتَ فيها احْتِلافٌ ؟ فَقَدْ رُويَ عَنِ ابْنِ القاسِم ما يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الغارِسَ يَقْلَعُ غَرْسَه ولا يُجْبِرُ المِسْتَحقَّ فيهِ عَلَى قيمَتِه، وهُوَ قَوْلُ سُحْنون، وقَدْ رُويَ أَيْضاً عَنْ سُحْنون أَيْضاً خِلافُ ذَلكَ أَنَّ الحُبُسَ وغَيره سَواءٌ وأنَّه يَجوزُ للغارِسِ أَنْ يُعْطِىَ قيمَةَ الأَرْضِ إذا لَمْ يُعْطِ قيمَةَ الغَرْس ويَجْعَلَ القيمَةَ قابِضَها في حُبُسِ مِثْل الأرضِ2. والأشبه عِنْدي أنْ يَكُونَ لِلَّذي اشْتَرى الأرْضَ وغَرَسَها قيمَةُ الغَرْسِ قائِمًا لأنَّه لَمْ يَتَعَدَّ فِي الغَرْسِ فَلاَ يكونُ 3 مَن اسْتَحَقَّ مُخَيِّرًا عَليْهِ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَه قيمَةَ غَرْسِه مَقْلُوعًا أو يُطالِبَه [بِقيمَة] 4 بِقَلْعِه، بَلْ يَنْبَغي أَنْ تَكُونَ لِغَرْسِه مَزِيَّةٌ وحُرْمَةٌ ؟ فإنَّه إِنَّمَا دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ يَغْرِسُ فِي مِلْكِه مَسْتُورًا وِلاَ داخِلاً تَّحْتَ قَوْلِه (ص): «و لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حَقٌّ»، فإنْ أبي أَنْ يُعْطِيَه قيمَتَه قائِما قيلَ للغارِس : اِسْتَغِلَّه طولَ حَياةِ المِسْتَحقّ لَهُ بِالحبسِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنَ الاسْتِغلالِ قيمَةَ الغَرْسِ قائِمًا، فإنْ تُؤفِّي المِسْتَحِقُّ قَبْلَ ذَلكَ ودَخَلَ غَيْرُه فِي الحُبُس قيلَ للدّاخِل أَدِّ إليْهِ ما بَقِيَ مِنْ قيمَةِ غَرْسِه قائِمًا وخُذْهُ، فإنْ أبي اسْتَعَلَّه في باقي القيمَةِ حَتى يَسْتَوْفِيَها، ثُمَّ تَرْجِعُ الأَرْضُ مَعَ الغَرْس إلى مَنْ صارَتْ لَهُ، هَذَا يَتَوَجَّه عِنْدي فِي قيمَةِ الغَرْس، وقَدْ رَأَيْتُ نَحْوه لِبَعْض المتأخّرينَ مِنَ المالِكِيّينَ. والله تَعالى أَسْأَلُه التَّوفيقَ بِرَحْمَتِه.

#### [180] [ مَسألةٌ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ الْواحِدُ أَحَقَّ منَ الآخَرِ ]

<sup>1</sup> في «ت» : العروض.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : في قيمة أرضٍ مثلِهَا.

<sup>3</sup> في «ز» : فيكون. والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ت».

مَسْأَلَةٌ أَ مِنَ الشُّفْعَةِ: قَالَ [/60 ز] رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إذا كانا شَفيعَيْنِ، الواحِدُ أَحَقُ مِنَ الآخِرِ، فَتَرَكَ الأَحَقُ الشُّفْعَةَ أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ حَتّى سَقَطَتْ لَهُ، ثُمَّ قَامَ الأَبْعَدُ لِيَّا حُتَّى مِنْ عَامٍ حَتّى سَقَطَتْ لَهُ، ثُمَّ قَامَ الأَبْعَدُ لِيُلُوتِ لِيَّا حُدَّهَ لِلأَبْعَدِ لِيسُكوتِ لِيَّا حُدَّهَا وهُوَ عَالِمٌ، هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَم لا: [قال] ابْن رُشْدٍ: لا حُجَّةَ لِلأَبْعَدِ لِيسُكوتِ القَريبِ؛ أَنْظُرْ طُرَرَ ابْنِ عَاتٍ، وانْظُرْ في [فراغ] ابْن رَشيقٍ خِلافه.

#### [181] [ مَسألةٌ فِيمنِ ادَّعَى مِنَ الإماءِ وِلادَةً مِنْ سَيِّدِها ]

[سؤالِّ] أجابَ رَضِيَ الله عَنْه بِما هَذَا نَصُّه : تَأُمَّلْتُ السُّؤالَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، ومَنِ الْعَي مِنَ الإماءِ ولادَةً مِنْ سَيِّدِها تُعرفُ ؛ فَهِي أُمُّ وَلَدِ السَّيِّدِ لا سَبيلَ إلَي ها وإنْ كانَ وَلَدُها مَيِّنًا وما دَبَرَ مِنْهُمْ قَبْلَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِذِمَّتِه واسْتِغْراقِه، فَلا سَبيلَ إلى رَدِّ شَيْءٍ مِنْهُ فِي حَياتِهِ، وأمّا ما دَبَرَ مِنْهُم بَعْدَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِذِمَّتِه واسْتِغْراقِه إيّاها فَالدَّيْن يَرُدُّه، ولا يَجوزُ حَياتِه، وأمّا ما دَبَرَ مِنْهُم بَعْدَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِذِمَّتِه واسْتِغْراقِه إيّاها فَالدَّيْن يَرُدُّه، ولا يَجوزُ شَيْءٌ مِنْهُ، وأمّا مَن ادَّعِي مِنْهُنَّ سَقْطً وقَدْ فاتَ مَوْضِع نَظَرِ النِّساءِ إلَيْها، واسْتِدلالهنَّ عَلَيْهِ مِنْها، فإنَّا لا تُصَدَّقُ فيما ادَّعَتْهُ مِنَ السَّقْطِ إلاّ مَنْ أَثْبَتَتْ مِنْهُنَّ تَصْديقَ السَّيِّدِ لَمَا عَلْقِ الدَّيْنِ بِذِمَّتِه واسْتِغْراقه إيّاها، فَتَكُونُ بَمْنَولَةِ أُمِّ الوَلَدِ، وباللهِ التَّوْفِيقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ الحَاجِّ. وقالَ - رَضِيَ اللهُ عنه - : الذي يُحْتَمَلُ أَنْ يزادَ، وعَقْدُ الإيلاَءِ دونَ التَّذِيرِ شُبْهَةٌ لِلْعِتْقِ وسَبَبٌ مِنْ أَسْبابِه، والمُعْتِقُ لَهُ حُرْمَةٌ ووَلاءٌ، والوَلاءُ نَسَبٌ ثابِتٌ، وأميرُ الشَّبُمِأَ لِدينِه » 2، والله يَحْمِلُه عَلَى الصَّوابِ ويُمِدُّه بِالعَوْنِ بِرَحْمَتِه.

 $<sup>^{1}</sup>$  غير واردة في «ر» و «ت».

<sup>2</sup> عن أبي نعيم عن زكريا عن عامر قال: سمعتُ النّعمانَ بنَ بشيرٍ يقول: سمعتُ رسولَ الله (ص): « الحلال بَيِّن والحرامُ بَيِّن وبينهما مشبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعِرضِه ومن وقع في الشُّبهاتِ وَقَعَ في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » (صحيح البخاري، باب

# [182] [ مَسألةٌ فِيمنْ أقَرَّ بِبَيْعٍ متاعٍ لامرأتهِ

اَلْجُوابُ - رَضِيَ الله عَنْكَ - فِي رَجُلٍ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ بِاعَ لامْرَأَتِه مَتَاعًا لَهَا وأَثْاثًا واسْتَقَرَّ ثَمَنُها دَيْناً عَلَيْهِ، وَكَانَ الزَّوْجُ الْمَذْكُورِ لا يُعْرَفُ مِنْهُ إلَيْها انْقِطاعٌ بَعْدُ ولا قَبْلُ، ولَهُ وَاسْتَقَرَّ ثَمَنُها دَيْناً عَلَيْهِ، وَكَانَ الزَّوْجُ الْمَذْكُورِ لا يُعْرَفُ مِنْهُ إلَيْها انْقِطاعٌ بَعْدُ ولا قَبْلُ، ولَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِها، ولا وَلَدَ لَهُ مِنْها. هَلْ تَرى - وَفَقَلُ الله - إقْرارَه عامِلاً عليْهِ أَمْ لا ؟ فأجابَ القاضي أبُو الوليدِ بْنُ رُشْدٍ: إقْرارُه لَها جائِزٌ إذا كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِها كَما ذَكَرْتَ؟ قَالَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ رُشْدٍ.

#### [183] [ مَسألةٌ فِي الْحُبُس عَلى الأَبْنَاءِ ]

حَبَّسَ عَبْدُ الرَّمْمِنِ بْنُ عَبْدِ الملِكِ عَلَى ابْنَيْهِ عَبْدِ الملِكِ ويَحْيى وعَلَى عَبْدِ الله المُذْكُورَيْنِ وعَلَى السَّغيرِ مَوْلاه حُبُسًا صَدَقَةً عَلَى ابْنَيْهِ عَبْدِ الملِكِ ويَحْيى ومَوْلاهُ عَبْدِ الله المُذْكُورَيْنِ وعَلَى أَعْقابِهِمْ وأَعْقابِ أَعْقابِهِمْ مَا تَناسَلُوا، ومَنِ انْقَرَضَ مِنْهُم عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ فَنصيبُه راجِعٌ إلى الباقينَ، فَتُوفِيِّ عَقِبه، وَمَنِ انْقَرَضَ مِنْهُم عَنْ غَيرِ عَقِبٍ أَو انْقَرَضَ عَقِبُه، فَنصيبُه راجِعٌ إلى الباقينَ، فَتُوفِيِّ عَبْدُ الله ابْنَه. فَتَأْمَّلْ - وَفَقَكَ عَبدُ اللهِ ابْنَه. فَتَأْمَّلْ - وَفَقَكَ عَبدُ اللهِ إلى الباقينَ، فَتَأْمَلْ - وَفَقَكَ اللهِ وَتَركَ المَبْوَقِي عَبْدُ الله ابْنَه. فَتَأْمَلْ - وَفَقَكَ الله اللهِ وَتَركَ المَبْوَقِي عَبْدُ الله ابْنُ الحَاجِّ : إنَّ الله حَصَّةَ المَبْوَقِي مَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ : إنَّ الله عُمْدُ الله عَبْدِ الله مِنَ الحُبُسِ تَرْجِعُ إلى ابْنَتَيْه دونَ أحيهِ وعَقِبِه إنْ شاءَ الله بُنُ الحَاجِّ : إنَّ جَصَّةَ المَبَوقِي عَبْدِ الله مِنَ الحُبُسِ تَرْجِعُ إلى ابْنَتَيْه دونَ أحيهِ وعَقِبِه إنْ شاءَ الله بُقُ قَالَهُ مُحَمَّدُ بِنُ الحَاجِ .

# [184] [مسألةٌ في أنَّ المُحَبِّسَ لَوْ أَرَادَ إِبْطَالَ مَا حَبَّسَ لَوْ أَرَادَ إِبْطَالَ مَا حَبَّسَ لَمُ وَلاَ لِوَرَثَتِهِ] لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ لِوَرَثَتِهِ]

فضل مَن اسْتَبْرَأ لدينِه وعِرْضِه، 28/1).

مَسَأَلَةُ سَأَلَ عَنْهَا ابْنُ المُوْصِلي أَ قاضي بَطليوسَ، الفَقية القَاضِي أبا عَبْدِ اللهِ قاضِي الجَماعَةِ سَيِّدِي ومُعَظَّمى أدامَ الله تَأييدَه وَلِيَّهُ ومُعَظَّمَه مُحَمَّدَ بْنَ المُوصى:

بِسْم الله الرَّحمن الرَّحيم. صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِه وسَلَّمَ تَسْليمًا سَيِّدي الأعْلى وعِمادِيَ الأرْفَعَ الأكْرَمَ وعَضُدِيَ الأَمْنَعَ الأَعْظَمَ ومَدْخوريَ الأوْفى الأُتَّمَّ ومَنْ أَبْقاه الله في أحوالِ صاعِدَةٍ وآمالِ مُساعِدَةٍ، مَن اسْتَظْهَرَ - أدامَ الله تَوْفيقَكَ وتَسْديدَكَ بِحُسْن رِعايَتِكَ ويمُن كِفايَتِكَ - فيما يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَطْلَب ويعْتَرضُ إليهِ مِنْ مَذْهَبٍ، فَقَدِ اسْتَوْضَحَ سَبيلاً إلى نَجاحِه وأخذَ عَلى دَهْرِه كَفيلاً بِفَوْزِ قِداحِه، وَكِتَابي هَذَا وَعَهْدِي فِي التَّفْحِيمِ لِذِكْرِكَ والتَّعْظِيمِ لِقَدْرِكَ والاسْتِظْهارِ بِكَ والسُّكونِ إلى جانبِكَ عَهْدُ مَنْ لاَ يُضيفُ إليهِ أَحَدًا وَلاَ يَقْرِيكَ مَالاً وَلاَ وَلَدًا، أَوْزَعَنِي الله شُكْرَكَ وَمَلاَني طَويلاً عُمُرَكَ بِرَحْمَتِه، ولَمّا كانَتْ قُرْطُبَةُ المنِيرَةُ بِكَ دارَ العِلْمِ وكانَ مَنْ فيهَا هَذَا القُدْوَة للأُمَم، ونَزَلَتْ عِنْدَنا مَسْأَلَةٌ، واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ المِشاوَرُونَ مُعَظِّمُوكَ وَسَادَتِي وَأَعْظَمُ عُدَدي وَفَّقَهُمُ الله تَعالى فيها، فَرَغِبْتُ إلى اسْتِطْلاع رَأْيِك ورَأْيٍ مِنْ غَيْرِكَ فيها، وأَدْرَجْتُ نُسْخَةَ عَقْدَيٍ التَّحْبيسِ بَعْدَ المِقالَةِ مَعَ أَجْوِبَةِ الفُقَهاءِ طَيَّ خِطابِي هذا، لِتَقِفَ عَلى ذَلكَ كُلِّه وعلى جَميع مَا أَشَارُوا بِهِ بَعْدَ أَنْ عَنْوَنْتُه بِخَطّي واسْمي وخَتَمْتُ عَلَيْهِ بِخَتْمي وأَسْلَمْتُه إلى خَلَفِ [ / 61 ز ] بْن أبي نَصْرِ الأنْصارِيِّ، وَأَنَا أَرْغَبُ إِلَيْكَ - أدامَ الله تَوْفيقَكَ - لا زالَتِ الرَّغباتُ رَسْمًا مُوفَفًا عَلَيْكَ باسْتِطلاع ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِيرَادِ الجَوابِ عَلَى مَا فِيهِ إِنْ شاءَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، والله يُبْقيكَ عُدَّةً لِلْمُسْلِمِينَ وعُمْدَةً للدُّنيا وَأَزْكِي مَدْحورِ وَأَقْوَى ظَهيرٍ إنْ شاءَ اللهُ تَعالى، وأَقْرَأُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدي الأَعْظَمَ مِنْ سَلامي الأَثَّمِّ الأَحْفَلِ، والسَّلامُ الجزيلُ الحَفيلُ المؤصولُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله تَعَالَى وبَرَكاتُه.

<sup>1</sup> في «ز» : الموصي، وابن الموصلي هو : الفقيه أبو عبد الله محمد قاضي الجماعة ببطليوس المعروف بابن الموصلي، لم نعثر له على ترجمة مفصّلة.

#### نسخةُ عقْدي التّحبِيس:

[العَقْدُ 1]

بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيمِ. كِتابُ حُبُسِ صَدَقَةِ مُعْقِبٍ مُبْدٍ مَبْتولٍ عَقَدَه الحاجُّ أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ (بْنِ دَحْمُونَ)  $^1$  فِي صِحَّتِه وَحُوازِ أَمْرِه لابْنَتِه جُنْمَةُ الصَّغيرَةِ فِي حِحْرِه وولايَةِ نَظَرِه ولِمَنْ يَحدثُ لِلْمُحَبِّسِ مُحَمَّدِ بْنِ حَليفَةَ مِنْ وَلَدٍ ذُكْرٍ أَوْ أَنْتَى عَلَى السَّواءِ والاعْتِدال  $^5$  فِي جَمِيعِ الفُنْدُقِ الذي بِبَطليوسَ (مِنْ بَقايا بَنِي وَزِير) وبِقُرْبِ الصَّبَاغِينَ، حَدُّ (جَمِيعِه فِي القِبْلَةِ خِرْبَةٌ لِلْفَقِيهِ أَبِي الأَصْبَعِ بْنِ دحيمٍ، وفِي الجَوْفِ فُنْدُق الصَّبَاغِينَ، حَدُّ (جَمِيعِه فِي القِبْلَةِ خِرْبَةٌ لِلْفَقِيهِ أَبِي الأَصْبَعِ بْنِ دحيمٍ، وفِي الجَوْفِ فُنْدُق المَسْلُوكُ عَلَيْهِ إلى السَّوقِ الأَعْظَمِ حَيْثُ بِابُه، وفِي العَرْبِ دارُ المَحْبِّسِ مُحَمَّدٍ الْمَدُّحُورِ) وَ بِقَاعَتِه وَمَدْحَلِه وَعُرْجِه وَمَنافِعِه وَمَرافِقِه وحُقوقِه كُلّهَا الدَّاجِلَةِ فِيهِ المُحَبِّسِ مُحَمَّدٍ الْمُدَّرِيقُ الْمَدْعُورِ) وَيَقَعَمِهُ وَمَلْ عَيْمِ وَعَلَى جَمِيعِ مَنْ يُولَدُ لِمِذَا المُحَبِّسِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ اللمَحبِّسِ مِنْ وَلَدُ ذُكُو أَوْ أُنْثَى وعَلَى أَعْقَابِ الذَّكُوانِ مِنْهُمْ والإناثِ وَاعْقابِ أَعْقَابِ أَنْثَى وَعَلَى أَعْقَابِ أَنْتُهِ فَعُمْ والإناثِ وَالْقَرَضَ مَنْ وَلَى مُنْهِ وَمَا أَعْقَابُهُمْ ولَهُ النَّكُورِ وَمُنَاهُمْ والإناثِ وَلَهُ مُ والإناثِ مَنْهُمْ والإناثِ مِنْهُمْ والإناثِ مَنْهُمْ والإناثِ مَنْهُمْ والإناثِ مَنْهُمْ والإناثِ مَنْهُمْ والْمِنَاقِ والْمُحِبِّسَ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ أَو انْقَرَضُوا أَو انْقَرَضَ مَنْ عُبِّسَ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ أَو انْقَرَضُوا أَو انْقَرَضَ أَعْقَابُهُمْ ولِمُ الْفِيةَ والمُحِبِّسُ (مُنْ حُبِّسُ (مِنْ حُبِّسُ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِ عَقِبٍ أَو انْقَرَضُوا أَو انْقَرَضَ مُولُومُ (أَنْسَافِم الْمَالِهُم ولِهُمْ الْقِيَةُ والمُحِبِّسُ (مِنْ الْحَبِقِ مُنَّ وَلَهُ وَلِمُ الْمُنَاقِ وَلَمُ الْحَبِهُ الْفَيةَ والمُحَبِّسُ (مُونُ الْمُعَلِي عَنْ عَيْرِ عَقِبٍ أَو انْقُرَاضِ أَو انْقُرَضَ مُونَ الْمُومُ (أَنْسُافِم الْمُومُ الْمُنَاقِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُومُ الْمُؤَلِّسُ الْمُعْرَا الْمُعْرِالُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ ال

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ز» : نجم.

<sup>3</sup> في «ز» : الاعتزال.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : سفلوا.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زيادة من «ت».

<sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> سقطت من «ت».

مُطْلُقًا بِلا تَخْبِيسٍ، وإنْ كَانَ مَيِّتًا فإلى أَوْلى النّاسِ بالمِحبِّسِ مُحَمَّدٍ يَوْمَ المُرْجِعِ لا يُباعُ حُبُسُهُ هَذَا ولا يوهبُ ولا يُعاوَضُ بِهِ ولا يُخْمَلُ عَمّا شُرِطَ فيهِ مِنَ الوُجوهِ الْمَدْكُورَةِ فَوْقَ هَذَا ولا يوهبُ ولا يُعاوَضُ بِهِ ولا يُخْمَلُ عَمّا شُرِطَ فيهِ مِنَ الوُجوهِ الْمَدْكُورَةِ فَوْقَ هَذَا وَمَنْ عَلَيْها وهُو حَيْرُ الوارِثِينَ، إلى أَن اجْتَمَعَ مَلَوُهُمْ عَلى بَيْعِه لِحِاجَتِهِمْ إلى ذَلكَ، فإن ومَنْ عَلَيْها وهُو حَيْرُ الوارِثِينَ، إلى أَن اجْتَمَعَ مَلَوُهُمْ عَلى بَيْعِه لِحِاجَتِهِمْ إلى ذَلكَ، والله المُتاجوا إلى ذَلكَ وظَهَرَت حاجَتُهُمْ واسْتَبانَتْ كَانَ لَمُمْ بَيْعُه، ولِمَن احْتاجَ مِنْهُم بَيْعُ حِصَّتِه وهُمُ المِصَدَّقُونَ فيما يَذْكُرونَهُ مِنْ حاجَتِهِمْ. وإنْ ذَهبَ قاضٍ أَوْ غَيْرُه إلى التَّسَوُّرِ عَلَيْهِ وهُمُ المِصَدَّقُونَ فيما يَذْكُرونَهُ مِنْ حاجَتِهِمْ. وإنْ ذَهبَ قاضٍ أَوْ غَيْرُه إلى التَّسَوُّرِ عَلَيْهِ وهُمُ المِصَدَّقُونَ فيما يَذْكُرونَهُ مِنْ حاجَتِهِمْ. وإنْ ذَهبَ قاضٍ أَوْ غَيْرُه إلى التَّسَوُّرِ عَلَيْهِ وهُمُ المِصَدَّقُونَ فيما يَذْكُرونَهُ مِنْ حاجَتِهِمْ. وإنْ ذَهبَ اللهِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ إلى وَرَثَتِه (ميراثًا في حُبُسِهِ هَذَا والتَظَر فيهِ فَجَميعُ حُبُسِهِ هَذَا راجِعٌ إليْهِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ إلى وَرَثَتِه (ميراثًا لَكُمُ مِنْ حُبُسِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ إلى السَّورُ وَهُمْ يَجْهَلُ شَيْعًا مِنْهُ وَمُنْتَهِى حَطَرِهِ (ولَمْ يَجْهَلُ شَيْعًا مِنْهُ عَلَى المُجَبِّسُ مُحَمَّد الْمَالُ عَلَيْهِم من بَنِهِمْ إلى أَنْ يَبْلُغُوا المَبْتِهِ بَلَى المَحْبِّسِ مُحَمَّد بْن خَلِيهَةَ دَحُونَ الْمَذْكُورِ عَلَى نَفْسِهِ بالمَذْكُورِ عَنْهُ مَنْ عَرْهُ عَلَى الْمُخَبِّسُ عُمَمَّد بْن خَلِيهَةَ دَحُونَ الْمَذْكُورِ عَلَى نَفْسِهِ بالمَذْكُورِ عَنْهُ مَنْ عَرْهُ عَلَى الْمَاتُهُ والْمَالِي وَالْمَالِهُ والْمَوْدِ عَلَى نَفْسِهِ بالمَذْكُورِ عَنْهُ مُ مَنْ عَرْهُ عَلَى الْمُعْوا المُعْبِقِ مَنْ عَلْهُ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ المُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللْمُومُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْم

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ز» : يحل ، والتصويب من «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$  في (3) ! إلاً.

<sup>4</sup> أصل التَّسوُّرِ في اللّغةِ تسلُّقُ السّورِ أوِ الحائطِ [اللسان: مادة : سور]، ولعل المِرادَ هنا البحثُ في عَقْدِ التَّحْبيسِ والْتِماسُ النَّظَرِ فيه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : صلاح.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : ذلك.

<sup>9</sup> سقطت من «ت».

وسَمِعَه مِنْهُ وهُوَ بِحالِ الصِّحَّةِ وجَوازِ الأَمْرِ، فِي جُمادى الأَخْرى مِنْ عامِ ثَمَانِيَةٍ وسَبْعينَ <sup>1</sup> وأَرْبَعِمائَةٍ. والنُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ فِي تَحْبيسِ الفُنْدُقِ الْمَذْكورِ فِي العَقْدِ المِنْتَسَخِ فَوْقَ هَذَا .

#### [ العَقْدُ 2 ]

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ. صَلّى الله عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِه وسَلَّمَ سَسْلِيمًا. أَشْهَدَ الحَاجُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ بْن دَحْمُونَ شُهَداءَ هَذَا الكِتابِ، وهُوَ يَعْلِي صِحَّةٍ وَحَوازِ أَمْرٍ أَنَّهُ حَبَّسَ جَمِيعَ الفُنْدُقِ الذي يِحاضِرَةِ بَطليوسَ مِنْ سهابَةِ بَني وَزيرٍ بِمُقُرُبَةِ الصَّبّاغِينَ وَحَدُّه فِي القِبْلَةِ خِرْبَةٌ للفَقيه أَبِي الأَصْبُغِ بْنِ دحيمٍ ، وفي الجوفِ فُنْدُقُ المِسْلُوكَةُ عَلَيْها إلى السَّوقِ الأَعْظَمِ حَيْثُ بابُ الفُنْدُقِ المُنْدُورِ، وفي الغَرْبِ دارُ المُحَبَّةُ المِسْلُوكَةُ عَلَيْها إلى السَّوقِ الأَعْظَمِ حَيْثُ بابُ الفُنْدُقِ الْمَذْكُورِ، وفي الغَرْبِ دارُ المُحَبِّقُ المُسْلُوكَةُ عَلَيْها أَلَى السَّوقِ الْأَعْظَمِ حَيْثُ بابُ الفُنْدُقِ وَحَرَمِهِ وصبولِه ومَدْخَلِه وَعُوقِهِ كُلِّها الدّاخِلَةِ فيهِ والخارِجَةِ عَنْهُ)  $^2$ ، على ابْنَتِه بَخْمٍ الصَّغِيرَةِ (في حِحْرِه وولِايَةِ وَعُرْجِه وحُقوقِه كُلِّها الدّاخِلَةِ فيهِ والخارِجَةِ عَنْهُ)  $^2$ ، على ابْنَتِه بَخْمٍ الصَّغِيرَةِ (في حِحْرِه وولِايَةِ وَقُولِايَةِ نَظَرِهِ)  $^3$ ، وعلى عَقِبِها ما تناسَلُوا، حَظُّ الذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْشَيْنِ إلى أَنْ يَرِثَ اللهُ وَوَلايَةِ الْمُذْكُورُ إلى  $^3$  (الحَاجِّ المُخَبِّسِ الْمَذْكُورِ إِنْ كَانَ حَيَّا، وإنْ كَانَ مَيِّتًا [ / 26 ز ] فإلى  $^7$  الْمُذْكُورُ إلى  $^3$  (الحَاجِّ المُحَبِّسِ الْمَذْكُورِ إِنْ كَانَ حَيَّا، وإنْ كَانَ مَيِّتًا [ / 26 ز ] فإلى  $^7$  الْمُذَكُورُ إلى  $^3$  (الحَاجِّ المُحَبِّسِ الْمَذْكُورِ إِنْ كَانَ حَيَّا، وإنْ كَانَ مَيِّتًا أَلُولُ كَانَ مَيِّتًا أَلَّ الْمُؤْلِلُ وَلَا اللهَالِهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقِيْقِ السَّوْقِ الْمُؤْلِقِيْقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُ

<sup>1</sup> في «ت» : وخمسين.

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> في «ت» : إليه.

وردَ في «ز» : "فاولى أولا الناس"، والصّوابُ : "فإلى أوْلى الناس"، والتّصحيح من العَقْدِ الأول "1" من عَقْدَي التّحبيس الواردَيْن بالنّسخةِ "ز" نَفْسِها.

أَوْلَى النّاسِ) المِحَبِّسِ ، وشَرْطُه في حُبُسِهِ المِذْكُورِ (أَنَّه إِنِ احْتَاجَ أَحَدُّ مِنَ المِحَبِّسِ عَلَيْهِمْ، وظَهَرَتْ حَاجَتُه واسْتَبَانَتْ إِلَى الْبَيْعِ، فَإِنَّه يُبَاعُ بَعْدَ ثُبُوتِ حَاجَتِهِم عِنْدَ مَنْ كَانَ مِنَ الحُكّامِ) ، وتَوَلّى احْتِيازَ ذَلِكَ الحَاجُّ الْمَذْكُورُ لابْنَتِه (الْمَذْكُورِ عَلَى نَفْسِه بِالمَذْكُورِ عَنْهُ، مَنْ يَلُونَه مِنْ صِغَارِ بَيهِمْ) . شَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ الحَاجِّ الْمَذْكُورِ عَلَى نَفْسِه بِالمَذْكُورِ عَنْهُ، مَنْ يَلُونَه مِنْ صِغَارِ بَيهِمْ) . شَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ الحَاجِّ الْمَذْكُورِ عَلَى نَفْسِه بِالمَذْكُورِ عِنْهُ، مَنْ عَرَفَه وسَمِعَه مِنْهُ وهُوَ بِحَالِ الصَّحَّةِ والجَوازِ وأَشْهَدَه أَنَّ تَصَرُّفَه وَكِراءَه لِلْفُنْدُقِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَرْبِعِ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّمَا هو لابْنَتِه الْمَذْكُورَةِ وذلِكَ فِي جُمادى الأَخْرى، ثَمَانِيَةٍ وسَبْعِينَ تَرْبِعِ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّمَا هو لابْنَتِه الْمَذْكُورَةِ وذلِكَ فِي جُمادى الأَخْرى، ثَمَانِيَةٍ وسَبْعِينَ وَالْتَعْبِ وأَبِو القاسِمِ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدِ وَرُبُومِ وَاللّهِ الْمَاوِلِ وَالْقَاسِمِ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدِ وَرُبُومِ عَلَيْهِ وَالْقَاسِمِ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدِ وَلَى فُصُولِمِ القاسِمِ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدِ وَالْقَاشِمِ اللهُ سُبْحانَه فِي النَّعْبِيسِ وَوَقَفْتُ  $^7$  (عَلَيْهِمَا) وَعَلَى فُصولِمِما، والتَّحْبِيسُ الْمَوْتُ المُحَبِّسِ عَلَى عَلَيْ وَلِا الْعِلْمِ الْعِلْمِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم عَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللهُ سُبْحانَه عِا قُلْتُ، أَنْتُ الرِّوايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ أَهِلِ العِلْمِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَلُولَ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْوَلِيدِ بْنُ وُشُدٍ : تَصَفَّحُتُ عَقْدَى التَّحْبِيسِ المُدْرَجِ طَيَّ هَذَا وَالْمُولِولِ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ وُسُولِهُ مُنْ وَلَكَ عَنْ أَمُولُ أَصْبَعُ بْنُ مُحَمِّدٍ 10 وَلَيْلِ الْعَلَى الْمُؤْمِقُ اللْعَقِيمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ ال

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : به.

<sup>3</sup> وشرط الشرط المذكور.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> سقطت من «ت». 7

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : ووضعت.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> في «ت» : الذي عقدة التحبيس فيه.

<sup>10</sup> في «ت» : بين.

<sup>11</sup> سقطت من «ت».

<sup>12</sup> في «ت»: قَالَهُ المذكوران.

الكِتاب، ووَقَفْتُ عَلَيْهِما وعَلَى جَمِيعِ فُصولِهِما، وشَرْطُ المِحَبِّسِ فِي حُبُسِه رُجوعُه اللهِ مِلْكًا مُطْلَقًا إِن انْقُرَضَ المِحَبَّسُ عَلَيْهِم وأعْقابُهُم فِي حَياتِهِ يوجِبُ أَلاّ يُنَقَّذَ الجُبُسُ بَعْدَ وَفَاتِه مِنْ رَأْسِ مالِه، وأَنْ يَكُونَ مِنَ الثُّلُثِ عَلَى سَبيلِ الوَصِيَّةِ ؛ لأَنَّ الجُبُسَ يَعودُ بِالشَّرْطِ وَاللهِ وَسَبِعْلاللهِ المؤصوفِ إِلَى أَنَّهُ أَوْصَى يِتَحْبيسِه بَعْدَ مَوْتِه عَلَى مَنْ سُمِّيَ، وعَجَّلَ لَمُمْ قَبْضَه واسْتِغْلالله طولَ حَياتِهِ عَلَى سَبيلِ العُمْرى، فالواجِبُ فِي التَّحْبيسِ الذي سَأَلْتَ عَنْهُ أَن حَمْلُ الثُّلُثِ وَيَكُونُ وَيَكُونُ المُخْتِ المُحبِّسِ وسائِر وَرَثِيّه الدُّحولُ مَعَ الابْنَةِ المُحبَّسِ عَلَيْها فِي عَلَّةِ الفُنْدَقِ الْمَدْكُورِ أَنْ يُنَقِّذَ التَّحْبيسُ فيهِ عَلَى الوَحْهِ الذي تَضَمَّنه (العَقْدُ) ، ويَكُونُ ويكُونُ الأَخْتِ المُحبِّسِ وسائِر ورَثِيّه الدُّحولُ مَعَ الابْنَةِ المُحبَّسِ عَلَيْها فِي عَلَّةِ الفُنْدَقِ الْمَنْكُورِ طولَ حَياتِها على سَبيلِ الميراثِ ؛ لأَنَّ ذَلكَ وَصِيَّةٌ لِوارِثٍ لاَ يَجُوزُ إلاّ أَنْ يُجِيرَهِ الْمُنْدِعِ عَلَى حُكْمِ مَنْ حَبَّسِ عَلَيْها وَمُوى عَلَيْهِ الْمُنْدَقِ وَرَثِيَّةُ الْمُرْجِعِ عَلَى حُكْمِ مَنْ حَبَّسَ عَلَى وَلِثِ شَعْطُ اللَّهُ عُنِو الوثٍ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرِ وارِثٍ، وكَذَلكَ وَلِثِ فِي هَذِهِ وارِثٍ فِي مَرَضِه أَوْ أَوْصَى بِالتَّحْبِيسِ عَلَيْهِ، ثُمُّ رَجَعَ المُرْجِعُ بَعْدَه إلى غَيْرِ وارِثٍ، وكَذَلكَ عَلَى حُكْمِ مَنْ حَبَّسَ عَلَى عُكَمْ فَواللهُ وَلَقُ وَلَقَ بَقْوَلِهُ عَلَى اللهُ عَيْرِ وارِثٍ، وكَذَلكَ عَلَى عُمْنَ اللهُ عَيْرِ وارِثٍ، وكذلكَ عَلَى عُمْنَ عَلَى عُلَى اللهُ عَيْرِ وارِثٍ، وكذلكَ يَعْمَلُ اللهُ عَيْرِ وارِثٍ، وكذلكَ مَن الفُنْدُقِ أَوْ لَمْ يُعْمَلُ جَمِيعُهُ وقَدْ تَقَدَّمَ جَوابي فِي هذِهِ المُعْلِقُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ع

مكان هذه الكلمةِ فارغٌ في «ز»، والتَّصحيحُ من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: الشرط.

<sup>3</sup> هذه زيادة يقتضيها السياقُ اللّغويّ، وليست في النّسخ.

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>5</sup> في «ت» : يجيزه.

<sup>6</sup> في «ت» : توفت.

<sup>7</sup> في «ت»: الروايات.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> مكان الكلمة فارغ في «ز»، والتَّصحيحُ من «ت»، والتَّخليصُ التّنجِيَةُ من كلّ مَنْشَبٍ [اللسان: مادة خلص].

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : المتدرجين فيه.

<sup>6</sup> في «ت» : يتضمن.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» و«ت» : عار، ومُقْتَضى النّحو أن يُنْصَبَ المِعْطوفُ (أحدهما عار) كما نُصِبَ المِعطوفُ عليه (أحدهما تضمّن)، والصّوابُ : «فرأيتُ أحدَهُما تضمَّنَ شرْطَيْنَ والآخرَ عارِيًا من الشّرطَيْنِ».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ت».

<sup>9</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ت».

<sup>10</sup> في «ز» : من مرجع.

<sup>11</sup> في «ت» : يظهر.

<sup>12</sup> الرُّقْي: أَن يُعْطِيَ إنسانُ إنسانًا داراً أَو أَرْضاً، فأَيُّهما ماتَ، رَجَع ذلك المالُ إِلَى ورَنَّتِه؛ وهي من المراقبَة، سُمِّيتْ بذلك لأن كلَّ واحِدٍ منهما يُراقِبُ مَوْتَ صاحِبه [اللسان: مادة: رقب].

<sup>13</sup> سقطت من «ت».

<sup>14</sup> في «ز» : ترقب، والتصويب من «ت».

بِعَطِيَّتِه أَ مَوْتَ صَاحِبِه، فَمَنَعَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وغَيْرُه) 2 مِنْ جَواز هَذَا إذْ لَيْسَتْ بِعَطِيَّةٍ مَقْبُوضَةٍ فِي الصِّحَّةِ ولا وَصِيَّةٍ مِنَ الثُّلُثِ، وهذا المِحَبِّسُ - أَعَزَّكَ الله - قَدْ قالَ إنْ ماتَتِ ابْنَتِي وعَقِبُها وأنا حَيٌّ فالحُبُسُ راجِعٌ إليَّ، وإنْ مِتُّ قَبْلَ المِحَبَّسِ عَليْهِم، فالحُبُسُ ماضِ [فَأَشْبَهَتِ] الرَّقْبِي مِنْ هَذَا الوَجِهِ، وقَدْ وَقَعَ في العُتْبِيَّةِ مِنْ سَمَاع عيسى عَن ابْنِ القاسِم في كِتابِ الحُبُسِ والصَّدَقَةِ مِنْ كِتابِ الجَوابِ في الرَّجُلِ يُحَبِّسُ عَلَى الرَّجُلِ الشَّيْءَ مِنْ مالِه ويَسْتَثْني مَرْجِعَه إليْهِ، فَيَمْرَضُ المِحَبِّسُ ويُريدُ أَنْ يَجْعَلَ المُرْجِعَ إلى وارِثٍ، فَقالَ ابْنُ القاسِم لا يَجوزُ ذَلكَ لِلْوارِثِ ولا يَجوزُ قَليلٌ ولا كثيرٌ مِنْ رَأْسِ مالِه ولا مِنْ تُلْثِه [/ 63 ز ] إلاَّ أَنْ يَشَاءَ الوَرَتَةُ ؛ وهِيَ وَصِيَّةٌ لِوارِثٍ، فلو كانَ مَا عَقَدَه مِنَ الحُبُسِ صَحيحًا ما قالَ ابْنُ القاسِمِ فيها هِيَ وَصِيَّةٌ لِوارِثٍ ؛ إذْ قَدْ عَقَدَها 3 في الصِّحَّةِ، وإنَّما بَطَلَ سَبَبُ المرْجِع إليهِ، وهِيَ هذِه المِسْأَلَةُ 4 بِعَيْنِها لمن تَدَبَّرَها، وقَدْ ذَكَرَ ابْنُ المَوَّازِ في كِتابِه عَنْ مالِكٍ في رَجُلِ رَجُل تَصَدَّقَ عَلَى أَخِيهِ بِعَبْدٍ بَتْلاً عَلَى أَنَّهُ إِنْ ماتَ المِعْطَى قَبْلَه رَجَعَ إليْهِ العَبْدُ، فإنْ ماتَ المِعْطِي كَانَ العَبْدُ لأخيه بَتْلاً، فَقالَ : إِنْ ماتَ المِعْطَى (أُوَّلاً) 6 رَجَعَ العَبْدُ إلى المِعْطِي، وإنْ ماتَ المِعْطِي كانَ العَبْدُ لِلْمُعْطَى مِنَ الثُّلُثِ لأنَّ المِعْطَى كانَ حائزًا العَطِيَّةَ إلى أَنْ ماتَ. قالَ ابْنُ نافِع : إِنْ ماتَ المِعْطِي، والمِعْطَى وارْبُه فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِوارِثٍ، فَلا يَصِحُ مِنْها قَليلٌ ولا كَثيرٌ إلا أَنْ يَشاءَ الوَرَثَةُ، وكَذلكَ قالَ غير 7 ابن نافِع، وزادَ الغَيْرُ وقالَ :

<sup>1</sup> في «ت» : بعطبة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ت» : إذا عقدها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : مسألة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البَتْلُ القَطْعُ، والتَّبَتُّلُ الانْقِطاعُ عن الدّنيا [اللسان: مادّة: بتل].

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>7</sup> في «ز» : عمر، والتصويب من «ر».

وسَواءٌ حازَها المِعْطَى أَوْ لَمْ يَحُزْها أَ فَهِيَ باطِلٌ، ولَمَا نَظائِرُ كَثيرَةٌ لِمَنْ تَأْمَّلُها فِي غَيْرِ ما كِتابٍ، وقَدْ ذَكَرْتُ ما فيهِ مَقْنَعٌ، فَهذِه تُبَيِّنُ لَكَ فَسادَ الحُبُسِ وأَنْ يَكُونَ مَوْرُوتًا بَيْنَ وَرَثَةِ الْهَالِكِ عَلَى حَسَبِ فَرائِضِهِمْ مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ الرَّائِدَ فِي أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ ومَتى نَظَرَ فِي هَذَا الْجُبُسِ قاضٍ أَو غَيْرُه فَهُوَ راجِعٌ إِلَى الوَرَثَةِ ميراناً يُقَوِّي ما قلنا  $^2$  مِنْ بُطْلانِه ؛ إِذْ قَدْ بدأَتُ النَّظَرِ فيهِ لِما وَقَع فيهِ مِنَ التَّخاصُم مِنْ سَبَبِ المرْجِعِ الذي شَرَطَه والتّاريخ مُشكل  $^3$  فِ النَّيْطُرِ فيهِ لِما وَقَع فيهِ مِنَ التَّخاصُم مِنْ سَبَبِ المرْجِعِ الذي شَرَطَه والتّاريخ مُشكل في كِلا العَقْدَيْنِ، والله يَعْصِمُنِي  $^4$  وإيّاكَ مِن الزَّلُلِ (وَوَقَقَنا لِصالِحِ القَوْلِ والْعَمَلِ بِرَحْمَتِهِ، وهُوَ المُؤْخُو لَذَلِكَ لا رَبَّ غَيْرُه)  $^5$ ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ حَلَفٍ .

اَجُوابُ النّانِي : (بِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحيم، صَلّى الله عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْليماً). أَسَيِّدي ووَلِيِّي (واَّحي في الله تَعالى وصَفِيِّي ومَنْ أَعَزَّه الله تَعالى وعَلَى آلِهِ وسَدَّدَه وأعانَه عَلَى ما قَلَّدَه بِرَحْمَتِه) أَ. أَدْرَجْتُ طَيَّ سُؤالي هَذَا عَقْدَيْنِ اتْنَيْنِ يَطاعَتِه وسَدَّدَه وأعانَه عَلَى ما قَلَّدَه بِرَحْمَتِه أَ. أَدْرَجْتُ طَيَّ سُؤالي هَذَا عَقْدَيْنِ اتْنَيْنِ تَضَمَّنَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما عَقْدَ حُبُسٍ عَقَدَهُما الحَاجُ (مُحَمَّدٌ) قَبْنُ خَلِيفَة بْنِ دَحمونَ لابْنَتِه في يَضَمَّنَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما يَزِيدُ فَصْلاً عَلَى الثّانِي. وسَأَلْت في الفُنْدُقِ الذي يِحَضْرَة بَطليوسَ إلا أَنَّ الواحِدَ مِنهُما يَزِيدُ فَصْلاً عَلَى الثّانِي. وسَأَلْت الحُكْمَ في ذَلكَ؛ إذْ زَعَمَ بَعْضُ الوَرَثَةِ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما غَيْرُ عامِلٍ لِلْفُصولِ المِشْتَرَطَةِ فيهِ، وَحاوِبْنِي إنْ كَانَ عَقْدُ التَّحْبيسِ عامِلاً فيهِ، فَتَأُمَّلُ بِفَضْلِكَ العَقْدَيْنِ وتَصَفَّحِ الفُصولَ فيها، وحاوِبْنِي إنْ كَانَ عَقْدُ التَّحْبيسِ عامِلاً فيهِ، فَتَأُمَّلُ بِفَضْلِكَ العَقْدَيْنِ وتَصَفَّحِ الفُصولَ فيها، وحاوِبْنِي إنْ كَانَ عَقْدُ التَّحْبيسِ عامِلاً أَوْ يَرْجِعُ ميراناً، مُوفَقًا مُسَدَّداً إنْ شَاءَ اللهُ، والسَّلامُ الجَزيلُ الجَفيلُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله ورَحْمَةُ الله عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله

<sup>1</sup> في «ز»: جازها المعطى أم لم يجزها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : قالا.

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ت» : مشتكل.

<sup>44</sup> في «ت» : يعصمنا.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

وبرَكاتُه. بُحِلُ  $^1$  (قَدْرِهِ ومُلْتَزِمُ بِرِّه)  $^2$  ابْنُ عامِرٍ، تَأَمَّلْتُ -اعَرَّكَ الله (سَيَّدِي الأَعْلَى ومُعْتَمَدي بِتَقُواهُ وأعانَه عَلى ما أَلْزَمَه إيّاه - هَذا)  $^3$  السُّوَالَ والعَقْدَيْنِ اللَّذَيْنِ انْطَوى عَلَيْهَا  $^4$ ، وهذِه المِسْأَلَةُ - أدامَ الله تَوْفيقَكَ - قَدْ نَزَلَتْ فيما دَرَجَ مِنَ الزَّمانِ وقَدْ أُغْنى فيها عَلَيْهَا  $^4$ ، وهذِه المِسْأَلَةُ - أدامَ الله تَوْفيقَكَ - قَدْ نَزَلَتْ فيما دَرَجَ مِنَ الزَّمانِ وقَدْ أُغْنى فيها مَنْ سَلَفَ عَمَّنْ خَلَى وَفَد خوطِبَ بِهَا مِنَ الأَنْدَلُسِ إِلَى القَيْرُوانِ، وأجابَ  $^5$  فيها أبو عِمْرانَ الفاسي وأبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ بِإِمْضَاءِ الجُبُسِ، ولَمْ يَرَ أُحَدُ مِنْهُما أَنَّ الشَّرُطُ اللهُ، والذي قالاه هُوَ الذي أراهُ وفيه أَعْتَقِدُ الحَّقَ لَا المَسْأَلَةِ والصَّوابَ، وبِهِ آخُذُ إِنْ شَاءَ اللهُ، ووقَعَ جَوالجُمَا فِي (كِتابِ)  $^6$  أَحْكَام أَبِي الأَصْبَغِ بْنِ سَهْلٍ رَحِمُهُ اللهُ، والكِتابُ عِنْدَكَ - أَعْلَى الله قَدْرَكَ - ومِنْه تَقِفُ عَلى ما قالاه، الأَصْبَغِ بْنِ سَهْلٍ رَحِمُهُ اللهُ، والكِتابُ عِنْدَكَ - أَعْلَى الله قَدْرَكَ - ومِنْه تَقِفُ عَلَى ما قالاه، ولِذِلِكَ غَنِيثُ عَنْ إِنْ اللهُ مِوْمَ أَلُهُ مُؤْلِكُ اللهُ عَنْوامُهُما فِي خِطابِي هذا، وإذا أَجَلْتَ فيهِ فِكْرَكَ وسَلَّطْتَ ولِذَلِكَ عَنِيثُ عَنْ أَنُونَ اللهُ تَعَالَى، ومَعَ هُ مَوْضِعِهِما مِنَ ولِيقِمِ مَنْ مَنْ فَلَاهُ اللهُ تَعَالَى، ومَعَ هُ مَوْضِعِهِما مِنَ العَلْمِ ومَكَاغِما مِنَ السَّبْقِ والتَّقَدُمُ وَ فَلَمْ أُخْلِ نَفْسِي مِنْ تَطَلُعُ الرِّواياتِ والوُقوفِ عَلَى ما يَؤْمِنُ مَا وَقَفْتُ إِلاّ عَلَى ما يُؤَمِّمُ والْمُعَاتِ مِنْ نَظَائِهِ هِ النَّائِلَةِ، فَمَا وَقَفْتُ إِلاّ عَلَى ما يُؤُمِّمُ اللهُ ومُكَامُ أَلُهُ والقَاسِمِ فِي الواضِحَةِ فِيمَنْ حَبَّسَ واسْتَقْنِي المُرْجِعَ إِلِيْهِ فَحَعَلَهُ اللهُ ومَعَمُّ وَلَمُ اللهُ ومَعْمُ والْمُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ والفَاسِمِ فِي الواضِحَةِ فَيمَنْ حَبَّسَ واسْتَقْنِي الْمُرْجِعَ إِلِيْهِ فَحَعَلَهُ اللهُ ا

1 في «ت» : مجله.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : عليهما.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : وجاوب.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زيادةً يقتضيها السّياقُ.

<sup>8</sup> في «ت» : ووضع.

<sup>9</sup> في «ت» : القديم.

<sup>10</sup> في «ت» : يجعله.

حَيْثُ شَاءَ (إِنْ كَانَ اسْتَثْنَى المُرْجِعَ إليهِ، فَسَبِيلُه حَيْثُ رَآه) أَ فَهُوَ مِنْ رَأْس المالِ، وقدْ قالَ مُطَرِّفُ مِنَ التُّلُثِ فاخْتِلافُهُما إنَّمَا هُوَ فِي المِرْجِع، ولَمْ أَقِفْ لَهُمْ ولا لِغَيْرِهِم (عَلى) ما يَدُلُّ يَدُلُّ عَلَى تَوْهِينِ الحُبُسِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَدْ قالَ عَبْدُ الملِكِ فِي المِجْموعَةِ فيمَنْ قالَ: "داري هذِه حُبُسٌ عَلَى فُلانٍ" : إنَّهَا عُمْرَى، وقالَ مَكْحولٌ الدِّمَشْقِيُّ : سَأَلْتُ سالِم بْنَ عَبْدِ الله عَنْ رَأيه في الحُبُسِ فَقالَ : ما أَدْرَكْتُ النَّاسَ إلاَّ عَلَى شُروطِهِمْ في أَمْوالِمِمْ وفيما أَعْطَوْا. وفي كِتابِ ابْنِ الهِنْدِيِّ أَنَّ هذِه المِسْأَلَةَ نَزَلَتْ في زَمَن مُنْذِرِ ابْنِ سَعيدٍ وعُقِدَ فيها / 64 ز ] عَقْدٌ تَضَمَّنَ نَصُّهُ هَذَا الشَّرْطَ، واسْتَفْتى فيها ثَلاثَةً مِنْ شُيوخ الشَّورى في ذلكَ الوَقْتِ فَلَمْ يُبْطِلْ واحِدٌ مِنْهُم الحُبُسَ. وقالَ ابْنُ الهِنْدِيِّ مَعَ قَوْلِهِمْ : "وإذا انْعَقَدَ هَذَا الْحُبُّسُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ كَالْعُمْرَى التي تَرْجِعُ إلى الْمِعْمِرِ  $^{3}$  إذا ماتَ المِعْمَرُ"، هَذَا نَصُّ قَوْلِه هُناكَ وهو حُجَّةٌ. ووَقَعَ في كِتابِ المشتمل لابْن أبي زَمْنينَ - رَحِمَهُ اللهُ - عَهْدٌ مِنْ إِنْشَائِهِ وعَقْدٌ نَصَّهُ، ونَصُّ عَقْدِه نَصَّ هذِه النّازلَةَ وهُوَ حُجَّةٌ أَيْضاً. وفي العُتْبيَّةِ مِنْ سماع ابْن القاسِمِ فيمَنْ حَبَّسَ دارَه عَلى وَلَدِه وابْنِ أَحِيهِ حَياتَهُما أَنَّهُ 4 يَجُوزُ لِلْمُحَبِّس أَنْ يَشْتَرِيَ يَشْتَرِيَ مِن ابْنِ أَحِيهِ مَرْجِعَه لأَنَّا عُمْرى، وهَذا كُلُّه مِمَّا يُؤيِّدُ فَتْوى الشَّيْحَيْنِ رَحِمَهُما الله، ويُعضِّدُ جَوابَهُما فَاعْتَمِدَ عَلَى ما قالاه واسْتَخِرِ الله [تعالى] 5 عَلَى إنْفاذِ الحُبُس في وَجْهِهِ، والله سُبْحانَه يَحْمِلُ لَنا ولَكَ التَّخَلُّصَ بِرَحْمَتِه (لا رَبَّ غَيْرُه، والسَّلامُ الحَفيلُ المؤصولُ عَلى سَيِّدي الأَسْني ورَحْمَةُ الله عَليْهِ وبَرَكاتُه؛ قَالَهُ ابْنُ عامِر) 6.

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ت» : التعمر.

<sup>4</sup> في «ز» : أنه، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

والجوابُ القّالِثُ : (مَحَلَّ الفقيه القاضي أَحْرَمَه الله بِطاعتِه ومعظمِه، الفُرَيْشِيِّ سَيِّدي الأعْلى ومُعْتَمَدي ومَنْ أَحَسَنَ اللهُ عَلَى القِيامِ بِالحَقِّ وأَجْمَلَ فِي الدّارَيْنِ تَحَلُّصَه)، أَ قَرَأْتُ خِطابَكَ الأثيرَ، ووَقَفْتُ عَلَى العَقْدَيْنِ المِدْرَجَيْنِ طَيَّه، فَرَأَيْتُ عَقْدَ التَّحْبيسِ عامِلاً لا اعْتِراضَ فيه، وَلاَ قِيامَ لأَحَدٍ مِنَ الوَرْثَةِ الآنَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ما كانَتِ الابْنَةُ حَيَّة، وكذلِكَ لا اعْتِراضَ فيه، وَلاَ قِيامَ لأَحْدِ مِنَ الوَرْثَةِ الآنَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ما كانَتِ الابْنَةُ حَيَّة، وكذلِكَ لا أَبُوها فِي صِحَتِه، وكانَ ذلِكَ بِمُنْزِلَةِ ما لَوْ حُبِّسَ على أَجْنَبِي وعَقِبِه، فَحازَ 3 الأَجْنَبِيُّ الجُبُسُ فِي عَلَيْكِ مَوْكِة المُجْسِ فَى عَلَيْكِ مَوْكِة المُجْسِ فَى عَلَيْكِ وَمَقْبِه، فَحازَ 3 الأَجْنِيُ الجُبُسِ فِي عَلَيْكِ مَنْ وَلَوْ مَنْ يَكُنْ ذَلِكَ بَنْ لَكُونُ لِوَرَثَتِه، وهذا الأَمْرُ لا رَبْبَ فيه، ولمُ أَرَ في قَوْلِ مَنْ يَكُنْ ذَلكَ لَهُ لا يَكُونُ لِوَرَثَتِه، وهذا الأَمْرُ لا رَبْبَ فيه، ولمُ أَرَ في قَوْلِ مَنْ يَكُنْ ذَلكَ لَهُ لا يَكُونُ لِوَرَثَتِه، وهذا الأَمْرُ لا رَبْبَ فيه، ولمُ أَرَ في قَوْلِ مَنْ يَكُنْ ذَلكَ لَهُ لا يَكُونُ لِوَرَثَتِه، وهذا الأَمْرُ لا رَبْبَ فيه، ولمُ أَرَ في قَوْلِ مَنْ يَقَعْ سُؤالُكَ عَنْهُ فَاضْرَبُتُ عَنِ الجُوابِ فيهِ، والله يَنْ الْخَوابِ فيه، والله نافذاً إلاّ إذا حَمَّلَه الثَّلُث ؟ وَهَذَا الوَجْهُ لَمْ يَقَعْ سُؤالُكَ عَنْهُ فَاضْرَبُتُ عَنِ الجُوابِ فيهِ، والله نافذاً القَرْشُقُ عَلَى مَا فيهِ النَّعَاةُ مِنَ الْخَطَإِ بِمَنَّه، (والسَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُه؛ قَالله وبَرَكَاتُه؛ قَالله القُرْشُقُ عَلَى مَا فيهِ النَّعَاةُ مِنَ الْخَطَإِ بِمِنَّه، (والسَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُه؛ قَالله القُرْشُقُ 6.

# [185] [ مَسَالَةٌ فِي أَنَّ الأَمْلاَكَ إِنْ لَمْ يَشُبُتْ أَصْلُهَا لِلْهَالِكِ فَي الْمُعَالِدِ فَي الْمُعَالِدِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ ] فَهِيَ لِلْحَائِزِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ ]

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ت» : لهم.

<sup>3</sup> في «ز»: جاز، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في «ز» : التحبيس، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: من جعله، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيمِ. صَلّى الله عَلى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلى آلِه وسَلَّمَ تَسْليماً. جَوابُكَ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ في رَجُلٍ حازَ أَمْلاكَ امْرَأَةٍ يَغْتَلُها ويَعْتَمِرُها ويَتَصَرَّفُ فيها بَاوْجُهِ الحِيازَةِ كُلِّها، ثُمُّ إِنَّ أَبَاه تُؤفِيُّ وتَرَكَ ابْناً مَعَ هَذَا الحائِزِ الْمَذْكورِ، فَادَّعى الابْنُ أَنَّ الأَمْلاكَ التي بِيدِ أحيهِ حَلَّفها أبوهُما ميراثاً وتَرَكها ميراثاً بَيْنَهُما، والأَثُ الحائِزُ يَذْكُرُ ذَلكَ كُلَّه، وهُو يَقولُ: هِيَ لِي دونَ أبينا، ولَيْسَ يَدَّعي وَجُها صارَت إليه بِسَبَيه حَاشَى حِيازَتِهِ إليّها قَبْلَ مَوْتِ أبيهِما، وبَعْدَ مَوْتِه هَلْ تَكُونُ الأَمْلاكُ لِلْحائِزِ وَحْدَه أَمْ تَرْجِعُ ميراثاً بَيْنَهُما بَاللهُ يَنْ لَكُونُ الأَمْلاكُ لِلْحائِزِ وَحْدَه أَمْ تَرْجِعُ ميراثاً بَيْنَهُما كُلُو القاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنْ المَا مُؤْتِ اللهُ تَعالى؛ قَالَهُ كَانَتِ الأَمْلاكُ الْمَلاكُ الْمَدْكُورَةُ يُعْرَفُ أَصْلُها للأبِ فإنَّا تَكُونُ ميراثاً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى؛ قَالَهُ كَانَتِ الأَمْلاكُ الْمَدْكُورَةُ يُعْرَفُ أَصْلُها للأبِ فإنَّا تَكُونُ ميراثاً إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى؛ قَالَهُ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ.

#### [186] [ حُكْمُ الدَّعْوَى بِلاَ بَيِّنَةٍ ]

يسْم الله الرَّمْنِ الرَّحيم. صَلّى الله عَلى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلى آلِه وسَلَّمَ تَسْلِيماً: اَلْجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكَ فِي مَسْأَلَةِ رَجُلٍ بِاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً والْهْدى لَهُ هَدِيَّةً ومات المهْدى إليهِ العامِلُ بالحَبْسَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ عَليْهِ بَيِّنَةٌ، وقَدْ عَلِمَ الوارِثُ بالمعامَلَةِ الْمَدْكُورَةِ المهْدى إليهِ العامِلُ بالحَبْسَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ عَليْهِ بَيِّنَةٌ، وقَدْ عَلِمَ الوارِثُ بالمعامَلةِ الْمَدُكُورَةِ وَانْكَرَها لِرَبِّ السِّلْمُ عَلى الفقيهِ ورَحْمَةُ الله وبَرَكاتُه. فأجابَ الفقيهُ القاضي أبو عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ الحاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤُولَكَ، ووَحْهُ الحُكْم فيهِ أَنْ يُشْتِ الطّالِبُ مَوْتَ المُطْلُوبِ وعِدَّةَ وَرَثَتِهِ، فإنْ أَثْبَتَ ذَلكَ سُؤُولَكَ، ووَحْهُ الحُكْم فيهِ أَنْ يُشْتِ الطّالِبُ مَوْتَ المُطْلُوبِ وعِدَّةً وَرَثَتِهِ، فإنْ أَثْبَتَ ذَلكَ سُؤُولَاكَ، ووَحْهُ المُكْمِ فيهِ أَنْ يُشْتِ الطّالِبُ مَوْتَ المُطْلُوبِ وعِدَّةً وَرَثَتِهِ، فإنْ أَثْبَتَ ذَلكَ الْمُحْوِهِ وَقَفَ الوَرَثَةُ عَلَى المِعامَلةِ، فإنْ أَقْرُوا بِها وادَّعَوْا أَنَّ مَوْرُوثَهُمْ دَفَعَ الثَّمَنِ فَعَلَيْهِمُ البَيِّنَةُ، وإنْ أَوْرَوا بَعِلَى المُعَلِقُ وَاللّهُ البَيِّنَةُ عَلَيْهِمُ البَيِّنَةُ وإنْ أَنْ مُورُوثَهُمْ دَفَعَ التَّمَنِ فَعَلَيْهِمُ البَيِّنَةُ وإنْ أَنْ مُورُوثَهُمْ وَقُولُهُ أَنَّهُ مِنْ المُوسِ لِلشَّمَنِ لَا عَلَى المِعامَلةِ ولا أَقَامَ الطّالِبُ البَيِّنَةَ عَلَيْها – غَيْرَ أَنَّهُ حَقَّقَ الورَثَةُ العِلْمُ عِمَا – فَاليَمينُ لاحِقَةً المُؤَامُ والْمَالِبُ فيما وادَّعَاه، وإذا كَلُهُ والمَالِبُ فيما وادَّعاه، فإذا حَلَقُوا عَلْمُ السَّالِبُ المَعْمُ عَلَمُ الطّالِبُ المَالِبُ عَلَى المُعْمُ عَامَلُ الطّالِبُ فيما [ / 65 ز ] ذَكَرَهُ وادَّعاه، فإذا حَلَقُوا

سَقَطَ عَنْهُم دَعْواه، وسَواءٌ كَانَ 1 الوَرَثَةُ جَمَاعَةً أَوْ واحِدًا فالحُكْمُ 2 فيهِ سَواءٌ عَلَى ما قَدَّمْناه. وكذلِكَ الحُكْمُ في الهَدِيَّةِ التي ذُكَرْتَ إذا كَانَتْ عَلَى الثَّوابِ، والله أَعْلَمُ بَحَقيقَةِ الصَّوابِ لا رَبَّ سِواهُ، سُبْحانَه؛ قَالَهُ ابْنُ الحَاجِّ.

#### [187] [ مَسألةٌ فِي قِسْمَةِ الْفَيْءِ ]

وَقَفْنَا  $^{6}$  عَلَى جَوابِ الفَقيهِ المِشاوَرِ  $^{-}$  وَفَقَه الله  $^{-}$  فِيمَا تَقَدَّمَ سُؤَالُهُ فِيهِ  $^{4}$  في العَسْكُرِ الَّذِي شَاهَدَ العَدُوَّ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ، ثُمُّ انْصَرَفَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى مَكانِه قَبْل اجْتِماعِ الفَيْءِ، ولا يُعْلَمُ عَدَدُ مَنْ حَضَرَ وَلاَ مَنْ غابَ والفَيءُ مَوْقُوفٌ  $^{5}$  فَرَاجَعْت، تَذَكَّرُ اجْمِيعُ الْجَوَابِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ أَمِيرُ الجَيْشِ خُمُسَ الفَيْءِ فَيَجْعَلَه حَيْثُ يَجِبُ، ثُمُّ يَحْضُرُ جَمِيعُ مَنْ حَضَرَ الغَزاة  $^{6}$  والقِتَالَ بِالتَّحْمِينِ والتَّحَرِّي إِذْ لا يُقْدَرُ عَلَى أَكْثَرَ، فَتُقَسَّمُ الأَرْبَعَةُ مَنْ حَضَرَ الغَزاة أَعْمَلُ مِنْ عَالِ وانْقَطَعَ وَقَعَهُ الأَمْيرُ للغَائِينَ، فإنْ جَاءَ مَنْ يُقيمُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ حَضَرَ الغَزاةَ أَعْطَاهُ سَهْمَه، فإنْ لَمْ يَأْتِ وَقَعَهُ الأَمْيرُ للغائِينَ، فإنْ جَاءَ مَنْ يُقيمُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ حَضَرَ الغَزاةَ أَعْطَاهُ سَهْمَه، فإنْ لَمْ يَأْتِ وَقَعَهُ الأَمْيرُ للغائِينَ، فإنْ جَاءَ مَنْ يُقيمُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ حَضَرَ الغَزاةَ أَعْطَاهُ سَهْمَه، فإنْ لَمْ يَأْتِ وَقَعَهُ الأَمْيرُ للغائِينَ، فإنْ جَاءَ مَنْ يُقيمُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ حَضَرَ الغَزاةَ أَعْطَاهُ سَهْمَه، فإنْ لَمْ يَأْتِ وَقَعَهُ الأَمْيرُ للغائِينَ، فإنْ جَاءَ مَنْ يُقيمُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ حَضَرَ الغَزاةَ أَعْطَاهُ سَهْمَه، فإنْ لَمْ يَأْتِ وَلَعْنَ الله وَلَاكَ يُعْظِمِ اللهُ أَجْرَكَ وَيُجُزِلُ وَكُونُ وَيُغِيلُ اللهَ بُنُ العَمَلَ فِي ذَلِكَ يُعْظِمِ اللهُ أَجْرَكَ وَيُجْزِلُ وَلَعَمَلُ عَلَى العَمَلَ في ذَلِكَ يُعْظِمِ اللهُ أَجْرَكَ وَيُجْزِلُ وَالْبَعَ فِي عَلَيْهِ مَرَّةً وَنَائِيَةً عِمَا قَدْ وَقَعْتُ عَلَيْهِ وَمَا ذَكُرُبُهُ فِي جَوابِي مِنْ بَطْلِمُ المَورَقَةِ، وقَدْ حاوَبْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً وثَائِيةً عِمَا قَدْ وَقَعْتُ عَلَيْهِ ومَا ذَكُرُبُهُ فِي جَوابِي مِنْ عَلَى المَعْمَلُ عَلَى المَالِكَ العَمْلُ عَلَيْهِ وَالْفَي اللهُ عَلَمْ عَلَيْهِ وَالْ الْعَمْلُ عَلَيْهُ وَالْ الْعَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْ فَالْ الْعَمْلُ عَلَيْهِ وَالْ فَالْ الْعَمْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَ

<sup>1</sup> في «ز» : "كانوا"، والصَّوابُ ما أثبِتَ في المتن أعلاه لأنّ النّحوَ يقْتضيه.

<sup>2</sup> في «ز»: "الحكم"، والصَّوابُ زيادةُ الفاءِ الرّابطةِ لأنّ السّياقَ والتّركيب يقتضي ذلك.

<sup>3</sup> في «ز» : وقفت.

<sup>4</sup> في «ز»: في تَقَدُّم سُؤالِكَ، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : موقف.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> العَزاةُ اسْمٌ من غَرَوْتُ أغْزو، والمِصْدَرُ غَرَّوْ، والعَزْوَةُ المَرَّةُ الواحِدةُ من العَزْوِ، وهو أَقْيَسُ من العَزاةِ. [راجع التفاصيل في اللّسان ( مادة: "غزو").

إحْصاءِ مَنْ حَضَرَ الغَزاةَ عَلَى التَّحَرِّي والتَّحْمين والتَّقْدير لِوَكيدِ 1 الضَّرورَة إليْهِ ؛ إذْ لا يُقْدَرُ عَلَى سِواه، مُمْكِنٌ وغَيْرُ مُتَعَذِّرِ عَلَى الأميرِ - أيَّدَه الله بِطاعَتِه - بأنْ يَجْمَعَ أعْيانَ أصْحابِه وشُيوخَ عَسْكُره وَقَّرَ الله جميعَهُم ويَقولَ لَهُمْ بِكُمْ تُقَدِّرونَ جَميعَ العَسْكُر في غَزاةِ كذا ؟ فإن اتَّفَقُوا عَلَى تَقْديره بِعَددِ 2 ما جَعَلَهُ أَصْلاً، وقَسَّمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الغَنيمَةِ عَليْهِ، ووَقَفَ مِنْهُ نَصيبَ الغائِيينَ عَلَى ما ذَكْرْناه، وإن اخْتَلَفُوا فِي التَّقْديرِ أَخَذَ مِنْ قَوْلِمِمْ بِما يُنْفِقُونَ عَلَيْهِ مِنَ العَدَدِ وتَرَكَ الذي يَخْتَلِفُونَ فيهِ. وقَدْ نَزَلَتْ هذِه المِسْأَلَةُ بِعَيْنِها في أيّامِ المنْصورِ مُحَمَّدِ بْن أبي عامِر، وسَأَلَ عَنْها الفَقيهُ القاضي أبا بَكْر بْنَ زربِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- واسْتَشارَه في قَسْم الفَيْءِ فيها، فَقالَ لَهُ المنْصورُ: إِنَّهُ يَحْضُرُ غَزَواتِي أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ، فَإِذا بَلَغَ الفَيْءُ وحَصَلَ ثَمَّنُه فَقَدْتُهُمْ ولا أَعْرِفُهُمْ ولا يتَمَكَّنُ في قَسْمِ الفَيْءِ عَلى جَميع الغُزاةِ ولا عَلى أَكْتَرِهِمْ لفُقَداني إيَّاهُمْ. فَقَالَ لَهُ القاضي أبو بَكْرِ بْنُ زِربٍ : أَمْرُهُ إلى اجْتِهادِكَ وأنْتَ أَعْلَمُ بالاجْتِهادِ إذْ لَسْنا بَحْيِزُ فِي أَمْرِ المِسْلِمينَ مَا [لا] يَجوزُ 3، ورَأْيُ بَعْض فُقَهاءِ ذَلِكَ الوَقْتِ، مِمَّنْ لَمْ يَسْأَلْهُ المنْصورُ عَنِ المِسْأَلَةِ، وبَلَغَه جَوابُ القاضي أبي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِيهَا، تَوْقيفُ أَنْصِباءِ الغُيَّبِ مِنْ أَهْلِ الغَزْوَةِ، عَلَى نَحْوِ ما ذَكَرْتُه في جَوابي وجَوابِ القاضِي أبي بَكْرِ - رَحِمَهُ اللهُ - في ذَلِكَ مُحْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرِ، والذي أَوْضَحْتُه في جَوابي وبَيَّنتُه فيه هُوَ وَحْهُ التَّحَرِّي لِلأميرِ -أَيَّدَه الله ونصَرَه - في قِسْمَةِ هَذَا الفَيْءِ تَتَخَلَّصُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى، والله أعْلَمُ بِحَقيقةِ الصَّوابِ في هَذَا وفي سِواهُ، وهُوَ المسلِّدُ بِفَضْلِه ورَحْمَتِه؛ قَالَهُ ابْنُ الحاجِّ.

#### [188] [ مَسألةٌ فِيمَن ادَّعَى بَيْعَ سِلْعَةٍ وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَها ]

<sup>1</sup> لوكيدِ الضّرورة : أي لِشَديدِ الضّرورة وآكدِها.

<sup>2</sup> في «ز»: بعد، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الأصل ما يجوز، والتصويب لاستقامة المعني.

رَجُلٌ بِيَدِهِ سِلْعَةٌ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: أَعْطِني ثَمَنَها الَّذِي اشْتَرَيْتَها بِهِ مِنّى وهُوَ كَذَا، فَجَحَدَ وَقَ اللَّهِ عَلْمَ الْبَيْعِ، فَأَتَّى المِدَّعي بِشاهِدٍ واحِدٍ بِمَا ذَكَرَه مِنَ البَيْع، فأَسْقَطَ المِطْلُوبُ شَهادَتَه فَقالَ لَهُ الطَّالِبُ: إذْ جَحَدْتَني الابْتِياعَ فَادْفَعْ إِلَيَّ سِلْعَتي، فَقالَ إنَّمَا السِّلْعَةُ مَالِي وَمِلْكِي وَهَبَها لِي فُلاَنِّ، وَسَمَّى أَرجُلاً آخَرَ، وَلاَ أَعْلَمُ لكَ فيها حَقّاً، فَقالَ الطَّالِبُ : لَيْسَتْ لَكَ ولا لِلَّذي وَهَبَكَ، فأتَى الطَّالِبُ بِشاهِدَيْن يَشْهَدانِ بِتَمَلُّكِها لِلطَّالِبِ وبيَدِه لا يَعْلَمانِ لَهُ تَفْويتاً إلى أَنْ رَأُوها بِيدِ المِطْلوب، وَلا يَعْلَمانِ بأيِّ وَجْهِ صارَتْ إليهِ، فَهَلْ يُقْضَى لِلطَّالِبِ بِهِذِهِ الشُّهادَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ المِطْلُوبِ فيها مَدْفَعٌ، ويَأْخُذُ سِلْعَتَه مِنْ يَدِ المِطْلُوبِ أَمْ لاَ ؟ وَكَيْفَ إِنْ قَالَ المِطْلُوبُ لِلطَّالِبِ : دَعْواكَ عَلَى الابْتِياعِ وطَلَبُ الثَّمَنِ يُبْطِلُ بَيِّنَتَكَ التي شَهِدَتْ بِالسِّلْعَةِ لَكَ؟ فَأَجابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ هَذَا ووَقَفْتُ [ / 66 ز ] عَلَيْهِ، ولا يُبْطِلُ دَعْوى البائِعِ البَيْعَ، وطَلَبَه بِالثَّمَنِ مِنَ المبتاع، بَيَّنَتُهُ الَّتِي شَهِدَتْ لَهُ بِالمُلْكِ، وإذا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَدْفَعٌ فِي شَهادَقِهِما لَهُ عَلَى ما وَصَفْتَ، وَلاَ حُجَّةَ يَخْتَجُّ بِهِا سِوَى مَا ذَكَرْتَ وَجَبَ القَضاءُ لَهُ بِالسِّلْعَةِ بَعْدَ يَمينِه في مَقْطَع الحَقِّ ما فَوَّتَمَا بِشَيْءٍ، ولا بِوَحْهٍ مِنَ وُحوهِ التَّفْويتِ إلاَّ بِبَيْعِها مِنَ المِقَوَّمِ عَلَيْهِ حَسْبَما ادَّعاهُ، ولَه أَنْ يَحْلِفَ المَدَّعَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَا ادَّعَاه عَلَيْهِ مِنَ الابْتِياع، فإنْ نَكَلَ <sup>2</sup> عَنِ اليَمينِ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَه الثَّمَنُ لِتَقَدُّمِ يَمِينِ المِدَّعِي عَلَى مَا ادَّعاه عَليْهِ مِنَ البَيْع، وباللهِ التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ مُحمَّدُ ابْنُ الحاجِّ.

#### [189] [ مَسألةٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ نَصِيباً مِنْهَا ]

1 في «ز» : ويسمي.

<sup>2</sup> نكَلَ عنه يَنْكِل ويَنْكُلُ نُكُولاً ونَكِلَ: نَكُسَ. يقال: نَكَلَ عن العدوّ وعن اليمين يَنْكُل، بالضم، أَي جَبُنَ، ونَكَّله عن الشيء: صَرفة عنه. ويقال: نَكُل الرجلُ عن الأَمر يَنْكُل نُكُولاً إِذا جَبُنَ عنه (لسان العرب: مادة نكل).

رَجُلُ تَصَدَّقَ عَلَى بَنِيهِ بِصَدَقَةٍ وشَرَطَ لِنَفْسِه عُشَرَ غَلَّتِها فأرَادَ بَنُوهُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَأَجَابَ الفَقيهُ القاضي أبو الوليدِ بْنُ رُشْدٍ: لَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا وِيَأْخُذُ الأَبُ مِنَ الغَلَّةِ مِنْ كُلِّ نَصيبِ العُشَرَ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ.

#### [190] [ مَسألةٌ فِي أنَّ البَيْعَ بالتَّقْسيطِ لاَ ينْفَسِخُ بِمَوْتِ المُشْتَرِي ]

رَجُلُّ ابْتَاعَ لابْنِه داراً بِثَمَنٍ وَهَبَه إِيّاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ مُنَحَّمٌ عَلَيْهِ فِي ثَلاَثَةِ أَعْوامٍ لِلْبائِعِ، فَماتَ الأَبُ أَنْ أَنْ أَرْشُدٍ  $^{2}$  رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إِنَّ البَيْعَ لاَ يَنْفَسِخُ، فَماتَ الأَبُ تَرِكَةَ المِنِّتِ بِالشَّمَنِ حَالاً، وتَكونُ الدّارُ ميراثاً بَيْنَ وَرَثَةِ الأب، وباللهِ التَّوْفيقُ.

#### [191] [ مَسألةٌ فِي النّفَقَةِ على الزّوجَةِ ]

قَالَ (الفَقيه أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ)  $^{3}$ : إذا كَانَ  $^{4}$  لِرَجُلٍ زَوْجَةٌ ولَهُ مَالٌ  $^{5}$  حاضِرٌ فَقَالَ لا أُنْفِقُ ؛ هَلْ يُطلَّقُ عَلَيْهِ أَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتّى يُطلِّقَ ؟ فَالجَوابُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتّى يُطلِّقَ ؛ فَالجَوابُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتّى يُطلِّقَ يُطلِّقَ ، فإنْ قَالَ لا قيلَ لَهُ طلِّقْ، فإنْ أَبَى طلِّقَ يُطلِّقَهَا، وهُوَ أَشْبَهُ. ويختَملُ أَنْ يُقالَ (لَهُ)  $^{6}$ : أَنْفِقْ، فإنْ قالَ لا قيلَ لَهُ طلِّقْ، فإنْ أَبَى طلِّقَ عَلَيْه.

#### [192] [ مَسألةٌ فِي تَضَارُب بَيِّنَاتِ الشُّهُودِ ]

<sup>1</sup> في «ر»: ثم توفي المبتاع الأب.

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : كانت.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : ملك.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا شَهِدَتْ [لِرَجُلٍ] بَيِّنَةٌ بِالعَدَم وشَهِدَتْ أَخْرَى بِالْمَلاَءِ أَنْ يُعَيِّنُ لَهُ مَالاً أَمْ لاَ، فإنْ عَيَّنُوا لَهُ مالاً فَشَهادَتُهُمْ أَعْمَلُ بِلا فَلا يَغُلُو مَنْ شَهِدَ بِالْمَلاَءِ أَنْ يُعَيِّنُ لَهُ مَالاً أَوْ أَرْضاً أَوْ عَرْضاً، ويُعَيِّنُوهُ، وإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الشُّهُودُ خِلاَفٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولُوا : نَعْرِفُ لَهُ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ عَرْضاً، ويُعَيِّنُوهُ، وإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الشُّهُودُ ذَلِكَ، فَظَاهِرُ مَا فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ وَلِكَ، فَظاهِرُ مَا فِي الْحَكُمِ ابْنِ زِيادٍ أَنَّ شَهادَةَ المِلاَ أَعْمَلُ وظاهِرُ مَا فِي سَمَاعٍ أَبِي زَيْدٍ مَنْ شَهِدَ بِالعَدَمِ عُكْمًا، وكُلُّ دَيْنٍ يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنْ النّسَ يَخْمِلُونَ عَلَى المَلِا فَقَدْ أَوْجَبَ مَنْ شَهِدَ بِالعَدَمِ حُكْمًا، وكُلُّ دَيْنٍ يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنْ عَنْ عِوضٍ أَحَذَه ُ، فَقُولُه مَقْبُولُ أَنَّهُ عَلَيْم عَنِي يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنْ عَوْضٍ أَحَذَه ُ يَعْمَلُ لَا نُقِقُ، فَقُولُهُ مَقْبُولُ أَنَّهُ عَلَيْم عَلَيْهِ المَلا خُو نَفَقَةِ الأَبِ إِذَا أَنْبَتَ عَلَيْهِ المَلا خُو نَفَقَةِ الأَبِ إِذَا أَنْبَتَ مَلَى مَا أَنْفِقُ، فَقُولُهُ مَقْبُولُ أَنَّهُ عَلَيْم مَنْ عَوْضٍ أَحَدَه كَحَقّ البيعِحُ أَو عَلَى المَّلَا فَي مَنْ عَوْضٍ أَحَدَه كَحَقّ البيعِحُ أَو مَلْ الشَّلُونِ، فَادَعُهُ وَيْنُهِ مَوْنُ اللَّهُ عَلَيْم مَنْ اللَّهُ عَلَيْه مَا يُطْلُفُ وَلَه مَقُولُه مَقُولُه مَقْبُولُ اللَّهُ عَلَيْم مَنَّ اللَّه عَلَيْه وَيْ أَنْ اللَّيْع مَيْم اللَّه وَلَا اللَّه مَا لَا اللَّه عَلَيْ عَلَى اللَّه عَلَى الْمَلْ اللَّه اللَّه الْمَالِ مَعْ حَلَى اللَّه عَلَيْه مَا لِهُ اللَّه مَا لَا اللَّهُ اللَّه مَا لِلْ الْقَلْ مُ وَرُوا لَهُ مَالاً لَانً اللَّهُ عَلَيْم مِنْ الْمُ الْمُ اللَّه الْمُ اللَّه اللَّه عَلَى عَلَى اللَّه عَلَى الْمُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه مَالاً لَو الْمَلْعُ مَالِه أَلُولُكُ عَلَى مَنْ أَحَالُه اللَّه مَالاً لَا اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَه اللَه اللَه اللَه اللَه الل

#### [193] [ مَسألةٌ فِي الاطّلاعِ منَ البُّنيانِ على الدّورِ والأصولِ ]

<sup>1</sup> الملاء : الغنى، يقالُ : مَلُو فهو مَلِيءٌ بيِّن المِلاءِ، والمِلاءةِ بالمدّ ، وقد أُولِعَ الناسُ فيه بترك الهمز وتشديد الياء (النهاية في غريب الحديث : ج4 ص352).

<sup>2</sup> في «ز»: لأنه، والتصويب من «م» و «ت».

<sup>3</sup> في «ت» : لحقه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : يثبت.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: نحو المبايعة.

<sup>6</sup> في «ز»: العوض، والتصويب من «ت».

<sup>7</sup> في «ز»: فقير فيها، والتصويب من «ت». و «م».

قالَ الْقَاضِي [أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ]  $^{1}$  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الاطِّلاعُ مِنَ البُنْيانِ عَلَى  $^{2}$  الأصولِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: الدّور، ولا خِلافَ في المنْعِ مِنَ الاطِّلاعِ عَلَيْها. الفَدادينُ والمزارِعُ، لاَ خِلافَ في إباحَةِ البُنْيانِ الذي يُطَّلَعُ مِنْهُ عَلَيْها. الجَنّاتُ، مُحْتَلَفٌ فيها. أخْبَرَنِ والمزارِعُ، لاَ خِلافَ في إباحَةِ البُنْيانِ الذي يُطَّلَعُ مِنْهُ عَلَيْها. الجَنّاتُ، مُحْتَلَفٌ فيها. أخْبَرَنِ بِذِلِكَ أبو الوليدِ هشامُ بنُ أحمدَ  $^{2}$  عنْ (أبي عبدِ اللهِ ابنِ فرجٍ)  $^{4}$  ابْنِ الطّلاَّعِ. الكُرومُ القَريبَةُ القَريبَةُ كَالجَنّاتِ، لاسِيَّما عِنْدَنا لِكَثْرَةٍ تَكُرارِ أَهْلِها بِعِيالِهِمْ عَلَيْها.

#### [194] [ مَسألةٌ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ المُؤَبَّرِ ]

قال [القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ ] : أَنْظُرُ إِذَا اشْتَرَى جَنَّةً وفيها باكورٌ  $^7$  قَدْ أُبِّرٌ  $^8$  وَثَمَرُ العَصيرِ لَمْ يُؤَبَّرْ، فَالَّذي يَظْهَرُ فِي ذَلكَ أَنَّ ثَمَرَةً البَاكُورِ مَعَ العَصيرِ كَبَطْنٍ واحِدٍ، وَيُنْظَرُ فِي ذَلكَ، فإنْ كَانَ الباكورُ الأَكْثَرَ كَانَ لِلْبائِعِ، وإنْ كَانَ الأَقَلَّ فَهُوَ لِلْمُبْتَاعِ، وإنْ كَانَ الأَقَلَّ فَهُوَ لِلْمُبْتَاعِ، وإنْ كَانَ الطَّقَلَ فَهُو لِلْمُبْتَاعِ، وإنْ كَانَ الطَّقَلَ فَهُو لِلْمُبْتَاعِ، وإنْ كَانَ نِصْفاً فَفيهِ الاَحْتِلافُ الْمَذْكُورُ. [تَدَبَّرُ هَذَا المِكْتُوبَ].

#### [195] [ مَسألةٌ فِي أنَّ المُقِرَّ بِالزِّنَا لاَ يُطالَبُ بِوَصْفِ الفِعْل ]

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : من، والتصويب من «ر» و «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$  وهو المعروف بابن العواد، ترجمته في الغنية ص217 ، وهو غير أبي الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي المتوفى سنة 489ه. (الغنية 253).

<sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : بكثرة.

<sup>6</sup> الزيادة من «ر».

<sup>7</sup> الباكورُ من كلِّ شيْءٍ: المِعَجَّلُ المِجيءِ والإدراك (اللسان، مادة: "بكر").

<sup>8</sup> أَبَرَ النَّحْلَ والزَّرْعَ يَأْبُرُه ويأْبُرُه أَبْرًا وإباراً وإبارة وأَبَّرَه : أَصْلَحَه (اللسان، مادة: "أبر").

<sup>9</sup> سقطت من «ت».

قالَ: ظاهِرُ قَوْلِهِمْ فِي المِدَوَّنَةِ وغَيْرِهَا أَنَّ المَقِرَّ بِالرِّنَا لَا تَلْزَمُ مُطالَبَتُه بِصِفَةِ الفِعْلِ وصِفَةِ الرِّنَا خِلافاً لِلشُّهودِ. قالَ عَبْدُ الوَهّابِ فِي مُدَوَّنَتِهِ : إلاّ أَنْ يُتَّهَمَ بِغَفْلَةٍ أَوْ جَهْلٍ فَيُسْتَكْشَف، كَما فَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَاعِزٍ 1 ؛ لأنَّ ما يَلْزَمُ الإِنْسانَ بإقْرارِه أَغْلَظُ مِمّا يَلْزَمُه بِالشُّهودِ.

#### فَصْلٌ فِي الطُّهَارَةِ

#### [196] [ مسْأَلةٌ فِي التَّوْقيتِ فِي الوُضوءِ ]

قَوْلُهُ فِي الْمِدَوَّنَةِ : (قَالَ سَحْنُونٌ: قُلْتُ لابْنِ القاسِمِ: أَرَأَيْتَ الْوُضُوءَ ؟ أَكَانَ مَالِكٌ يُوَقِّتُ فِيهِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً ؟ قَالَ : لا )  $^2$ ، إِلا مَا أَسْبَغَ، وَلَمْ يَكُنْ مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مَا أَسْبَغَ، وَلَمْ يَكُنْ مَالِكُ [ / 67 ز ] يُوقِّتُ، وقَدْ احْتَلَفَتِ الآثارُ فِي التَّوْقِيتِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحُاجِ : ( إِنَّكَا سَأَلُهُ)  $^5$  سَحْنُونُ عَنِ التَّوْقِيتِ فأَحَابَهُ بِالإِسْبَاغِ  $^4$  عَنْ مَالِكٍ. وقَوْلُه  $^5$  [ فِي آخِرِ الْكَلاَمِ ]  $^6$  الْكَلاَمِ ]  $^6$  الْكَلاَمِ ]  $^6$  : "و قَدْ اخْتَلَفَتِ  $^7$  الآثارُ فِي التَّوْقِيتِ  $^8$  ". [ أَيْ فِي التَّوقِيتِ الذي سَأَلْتَ عَنْهُ الْكَلاَمِ ]

<sup>.</sup> انظر نص الحديث في : صحيح البخاري (ج6 ص2502) ، وصحيح مسلم (ج8 ص1323).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من ز.

<sup>3</sup> سقطت من ز.

<sup>4</sup> قَالَ ابْن حجر: الإسباغُ فِي اللغة الإثْمَامُ، وَقالَ ابنُ عمر: إسْباغُ الوضُوءِ: الإنْقَاءُ (فتح الباري :289/1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ز : فقوله.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من ز.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في م، ز : اختلف.

<sup>8</sup> التوقيتُ : تحديدُ أوقاتِ الصَّلاةِ. ( انظر : أنيسَ الْفُقَهَاءِ فِي تعْريفاتِ الألفاظ المتداولة بَيْنَ الْفُقَهَاءِ للشيخ قاسم القُونوي (ت.978هـ)، صفحة 69 ).

عَنْهُ ] 1 .، فَقَوْلُه فِي آخِرِ الكَلامِ : "و قَدِ اخْتَلَفَت " هُوَ جَوابُ أَوَّلِ الْكَلامِ حَيْثُ سَأَلَهُ : "هَلْ كَانَ مالِكٌ يُوَقِّتُ ؟ "

### [197] [ المَاءُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ مِلْحٌ أَوْ تُرابٌ أَوْ غَيْرُ ذَلكَ، هَلْ يُتَوَضَّأُ بِهِ ؟ ]

قال: إِذَا طُرِحَ الْمِلْحُ فِي مَاءٍ فَقيلَ: إِنَّهُ يُضيفُهُ إِذَا غَيَّرَتْهُ الإِضافَةُ كَوُقوعِ الطَّعامِ فيه. وقيل: إِنَّهُ لَيْسَ بِمُنْزِلَةِ الطَّعامِ. ولَوْ صَبَّ رَجُلُ ثُراباً أَوْ طَفْلاً  $^2$  في ماءٍ حَتَّى أَضافَهُ لَمْ فيه. وقيل: إِنَّهُ لَيْسَ بِمُنْزِلَةِ الطَّعامِ. ولَوْ صَبَّ رَجُلُ ثُراباً أَوْ طَفْلاً  $^2$  في ماءٍ حَتَّى أَضافَهُ لَمْ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قِياساً على الْمِلْحِ لأَنَّهُ مِمَّا يَنْفَكُ مِنْهُ فِي حالٍ ما، وكذا  $^4$  لَوْ تَعَيَّرَ الْماءُ مِنَ الْمِنْوِ ومِنْ حَبْلِ السّانِيَةِ  $^5$  إِذَا كَانَ ذَلِكَ جَديداً، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتُعُ الْمِنْوِ ومِنْ حَبْلِ السّانِيَةِ  $^5$  إِذَا كَانَ ذَلِكَ جَديداً، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْتُعُمالَ الْمَاءِ.

#### [198] [هَلْ يَجوزُ الْوُضوءُ بِالأَشْرِبَةِ ؟ ]

قالَ: الْوُضوءُ بِالْأَشْرِبَةِ كُلِّها لا يَجوزُ  $^{6}$  بِاتِّفاقٍ مَا خَلا النَّبيذَ وَحْدَهُ، فَإِنَّ أَبا حَنيفَةَ حَنيفَةَ يُجيزُ الوُضوءَ بِهِ لِجَديثِ ابْنِ مَسْعودٍ. ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ مَا رُويَ عَنِ النَّبِيِّ عَليْهِ السَّلامُ  $^{7}$ : « تَوَضَّؤُوا  $^{8}$  مِمَّا مَسّتِ النّارُ » أَنَّهُ الْوضوءُ اللَّغَوِيُ  $^{1}$ . وكذلِكَ فَسَّرَهُ مُعاذُ وقالَ: «

 $<sup>^1</sup>$ زيادة من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الطِّفْلُ بفتح الطاءِ وتشديدها : الرخص والناعمُ منْ كُل شيء ( لسان العرب، مادة "طفل").

<sup>3</sup> في «ز» : يتوض.

<sup>4</sup> في «ز»: وكذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> السانية في اصطلاح أهل المغرب والأندلس هي بئرٌ يستخرج ماؤهُ بعجلة يديرُها حمار أو بغل أو غيرهما. وتعرف أيضاً بالناعورة. وقد تطلق السانية أيضاً على الناقة (اللسان، ج14 ص 404).

 $<sup>^{6}</sup>$  ز: لأ يكون.

<sup>7</sup> في «ز»: صلّى الله عليه وسَلَّم.

<sup>8</sup> في «ز» و «م»: توضًّأ. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

وقالَ: ﴿ إِنَّ أَقُواماً سَمِعُوا وَلَمْ يَعُوا، كُنّا نُسَمّي غَسْلَ الْيَدِ والْفَمِ وُضوءاً، وإِنَّا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ  $^2$  أَنْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَفُواهَهُمْ مِمَّا مَسَّتِ النارُ  $^2$ .

#### [199] [ مَسألةٌ فِي الْحُكْم بِمَا لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ ]

(مَسْأَلَةٌ مِنْ مُضَمَّنِ تَسْجيلٍ بِحُكْمِ قاضٍ سُئِلَ عَنْها الفَقيه القاضي أبو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ فأجابَه بِمَا هَذَا نَصُّه :) 

4 تَصَفَّحْتُ (رَحِمَنا الله وإيّاكَ) 

5 سُؤالَكَ هذا، ونَسَخْتُ عَقْد التَّسْجيلِ الواقِعَة فَوْقَه ووَقَفْتُ عَلَى ذلِكَ كُلّه، وهُوَ تَسْجيلُ أَنْفَذَه 

6 الحَاكِمُ عَلَى سَبيلِ الوَقِعَة فَوْقَه ووَقَفْتُ عَلَى ذلِكَ كُلّه، وهُوَ تَسْجيلُ أَنْفَذَه 

النَّظَرِ والاجْتِهادِ فيما سَبيلُهُ الاجْتِهادُ لِعَدَم النَّصِّ فيهِ والإجْماعِ، فَلَيْسَ فيهِ مَعْنَى يُبْطِدُ له النَّصِّ فيهِ والإجْماعِ، فَلَيْسَ فيهِ مَعْنَى يُبْطِدُ لهُ ولا سَبَبُ يوهِنُه، ولا يَصِحُ لِمَنْ بَعْدَه مِنَ القُضاةِ والحُكّامِ أَنْ يَتَعَقَّبَه بِرَدِّ ولا يَتَناوَلَه بِفَسْخٍ 

إِفَسَابُ يوهِنُه، ولا يَصِحُ لِمَنْ بَعْدَه مِنَ القُضاةِ والحُكّامِ أَنْ يَتَعَقَّبَه بِرَدِّ ولا يَتَناوَلَه بِفَسْمٍ 

إِفَسْخٍ 

آذْ قَدْ لَزِمَ ذَلِكَ المِحْكُومَ عَلَيْهِمْ فأَوْجَبَ الحِبْسَ لَهُمْ لِحِيازَهِمْ، ولَمْ يَصِرُ اللهُ عَلَيْهِمْ فأَوْجَبَ الحِبْسَ لَمُهُمْ لِحِيازَهِمْ، ولَمْ يَصِرُ اللهُ عَلَيْهِمْ فأَوْجَبَ الحِبْسَ لَهُمْ لِحِيازَهِمْ، ولَمْ يَصِرُ الْ

الوضوءُ اللغويُّ هُوَ الوضوءُ الَّذِي يُتَّخذُ لجرد الطهارة كمن يتوضأ لنومه مثلاً.

<sup>2</sup> في «ز» : صلّى الله عليه وسلَّم.

<sup>3</sup> وقد أورد البيهقي رواية معاذ وقال : « عن معاذ بن جبل أنَّهُ قَالَ : لَيْسَ الوضوء من الرعاف والقيء ومس الذكر وما مست النار بواجب، فقيل لَهُ : إنَّ أناساً يقولون إنَّ رسولَ الله (ص) قال: « تَوَضَّوُوا بِمَّا مَسَّتِ النارُ» فقال : إن قوماً سِمعُوا ولم يَعُوا، كنا نُسَمِّي غسلَ اليد والفم وضوءا وَلَيْسَ بواجب، وإغما أمَرَ رسولُ الله (ص) المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم بمَّا مسَّتِ النار، وَلَيْسَ بواجب » ( سنن البيهقي الكبرى، كتاب الطهارة 141/1).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> في «ز»: "أنفد" بالدّالِ المهمّلة، وأنْفَذَ الأمْرَ قَضاه وأمْضاه.

<sup>7</sup> في «ز»: "و يفسخ" وهو مخالف لسياق الكلام، والتصحيح من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ر» : يصل.

غَيْرِهِمْ بِوفَاتِهِمْ أَ إِذْ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُمْ فَيُورَثَ عَنِ الْمِحْكُومِ لَهُ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ مِنْهُ، وباللهِ التَّوْفِيقُ (لا شَرِيكَ لهُ) ؟ قَالَهُ مُحمَّدُ ابْنُ رُشْدٍ.

#### [200] [ مَسألةٌ فِي تَضْعِيفِ المُحْتَسِبِ شَهَادَةَ الشُّهُودِ ]

(بِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيم، صَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْليماً).  $^{5}$  يَتَصَفَّحُ الفَقيهُ (المِشاوَرُ)  $^{4}$  – أَعَرَّه الله (بِطاعَتِه وأيَّدَه بِمَعونَتِه)  $^{5}$  – العَقْدَيْنِ المِنْتَسَحَيْنِ فِي هَذَا الفَقيهُ (المُشاوَرُ) أبي القاسِمِ بْن مَنْظورٍ (سَدَّدَه السُّوَالِ؛ أَحَدُهُما عَقْدُ الوُقوفِ بأَمْرِ الفَقيهِ القاضي (الأَجَلِّ) أبي القاسِمِ بْن مَنْظورٍ (سَدَّدَه الله)  $^{7}$  المؤرَّخُ بِحُمادى الأُحْرى (سَنَةَ خَمْسٍ وسَبْعِينَ وأَرْبَعِمِاتَةٍ)  $^{8}$ ، والتّاني عَقْدُ الاسْتِرْعاءِ المؤرَّخُ بِرَجَبٍ مِنَ العامِ المؤرَّخِ ولْيَتَفَضَّلْ بِالوُقوفِ عَلى جَمِيعِ فُصولِمِما (وَمَعَانِهِمَا)  $^{10}$  وعَلَى احْتِحاجِ القائِمِ بِالْحِسْبَةِ عَنْ دارِ الحُبُسِ المِنْتَسَخِ أَسْفَلَ العَقْدَيْنِ (وَمَعَانِهِمَا)  $^{10}$  وعَلَى احْتِحاجِ القائِمِ بِالْحِسْبَةِ عَنْ دارِ الحُبُسِ المِنْتَسَخِ أَسْفَلَ العَقْدَيْنِ المِنْتَعَانِهِمَا)  $^{10}$  وعلى احْتِحاجِ القائِمِ بِالْحِسْبَةِ عَنْ دارِ الحُبُسِ المِنْتَسَخِ أَسْفَلَ العَقْدَيْنِ المِنْتَسَخِ أَسْفَلَ العَقْدَيْنِ وَمَا بَيَّنَ فِيهِ المُحْتَجُ المُحْتَسِبُ مِنْ تَضْعيفِ شَهادَةِ شُهودِ عَقْدِ الاسْتِرْعاءِ حَسْبَما (مُوقِقُ عَلَيْهِ مِن احْتِحاجِهِ المُنْصُوصِ، ولْتُحاوِبْ مُتَفَضِّلاً بِالواجِبِ فِي ذَلِكَ مَأْجُوراً (مُوقَقَالًا إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>1</sup> في «ز»: بفواتم، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>7</sup> سقطت من «ر». 8 س

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ر» : المذكور.

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

(بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيم. صَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِه)  $^1$  وقَفَ بأَمْرِ الفقيهِ القاضي (الأجلِّ قاضِي الجُماعَة)  $^2$  بإشْبيلِيَةَ (وأعْمالها أبي القاسِم بْنِ مَنْظورٍ أدامَ الله تَوْفيقَه)  $^5$ ، [فلانٌ وقَفَهُمَا لله]  $^4$  مَنْ أَوْقَعَ اسْمُه فِي  $^5$  هَذَا الكِتابِ مِنَ الشُّهَداءِ إلى الغرابَيْنِ الغرابَيْنِ اللّهَرْبِي السَّرْفِيِّ الذي في الدّارِ المحبَّسَةِ عَلى مَسْجِدِ الرُّبُيْدُيِّ مِنْ الغرابَيْنِ أَللّهَ عَلَى مَسْجِدِ الرُّبُيْدُيِّ مِنْ اللهِ مَسْجِدِ الرُّبُيْدُيِّ مِنْ حائِرٌ بَيْنَ الْمَحْلِسِ الْمَذْكورِ ودارِ المحبَّسَةِ ووَتِدُهِ سَقْفُها، والقّانِ حائِرٌ بَيْنَ الْمُحْلِسِ الْمَذْكورِ وبَيْنَ المِنْكورِ وبَاللهِ السَرّاجِ. وتأمَّلُوا عَقْدَ الغرابَيْنِ المِذْكورَيْنِ مَعَ الشَّقَيِّ فِي المَسْجِدِ المُخْرَقِ وَيَدُهِ سَقْفُها، والقّانِ حائِرٌ بَيْنَ المُحْلِسِ الْمَذْكورِ وبَيْنَ المِلْمُولِي السَرّاجِ. وتأمَّلُوا عَقْدَ الغرابَيْنِ المِذْكورَيْنِ مَعَ الشَّقَيِّ فِي المَدْرَوِ وبَيْنَ دارِ أَبِي الحُسَيْنِ السَرّاجِ. وتأمَّلُوا عَقْدَ الغرابَيْنِ المِذْكورِ وبَيْنَ المُذْكورِ وَحَقُّ و مِنْ حُقوقِ دارِ الحُبُسِ لاَ حَقُّ لِلدّارَيْنِ المُذْكورَيْنِ – وَلاَ الشَّيْقِيْ ولا مُعَنُوا التَظَرَ إلَى مَنْ حُقوقِ دارِ الحُبُسِ لاَ حَقُّ لِلدّارَيْنِ المُذْكورَيْنِ – وَلاَ اشْتِراكُ، ثَحَقُو الللهُ مِنَ الغرابَيْنِ المُذْكورَيْنِ – وَلاَ الشَّرِاكُ، ثَحَقَّقُوا ذلِك ولاَ يَشْكُوا المُدي والمَدَّ والمَدَّ والمَعْنُ والْمَدُو والبَحْثِ والمَدْ عَلَى ذلِكَ بِشَهَادَتِهِ فِي جُمَادى الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسِ وتِسْعِينَ وَارْبَعِمِاقَةٍ . وَالْمُذْكُورِ مَا وقَعَ عَلَى ذلِكَ بِشَهَادَتِهِ فِي جُمَادى الآخِورَةِ سَنَةَ خَمْسِ وتِسْعِينَ وَارْبَعِمِاقَةٍ .

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>5</sup> في «ز»: أسفل.

<sup>6</sup> لم نهتَد إلى معرفة معنى هذهِ التسمية، والظاهرُ أنها تطلق في لهجة أهل الأندلس على قسمٍ أو ركنٍ من أركان دارٍ أو مسجدٍ أو غيرهما من الأبنيةِ.

<sup>7</sup> في «ز» : إذ، والتصويب من «ر».

<sup>8</sup> كذًا في كل النسخ، ولعل الأصوب "ظاهِرُ".

<sup>9</sup> في «ز» : حق.

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيمِ. صَلّى الله على سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْلِيماً)  $^1$ . [الحمدُ لله يَشْهَدُ]  $^2$  مَنْ يَتَسَمّى في هَذَا الكِتابِ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ السُّلِيماً  $^1$ . [الحمدُ لله يَشْهَدُ] مَنْ الدّارِ التي كانَتْ للْعَريشِ بنِ عَمْرو لم يَحَمُّرُو إشْبيلِيَةَ وبِقُرْبِ حَمَّامِ الحَافِظَ (الجَوْفِيُّ) وَمِنَ الدّارِ التي كانَتْ للْعَريشِ بنِ عَمْرو لم يَحْمُو الجَامِعِ – صانَه الله – موسى وبِشَرْقِيَّةِ، تَفْصِلُ أَبيْنَهُما المُحَجَّةُ المِسْلوكُ عَليْها مِنَ المِسْجِدِ الجامِع – صانَه الله – وبسوقِ الزياتين ألى بابِ الوادي، وهِي الآنَ بِيَدِ مُحَمَّدٍ المُطْماطِيِّ الصَّرّافِ بِالابْنِياعِ مِنْ (يَدِ) أَنْ بَيْدِ مُحَمَّدٍ المُطْماطِيِّ الصَّرّافِ بِالابْنِياعِ مِنْ (يَدِ) أَنْ بَيْ أَخِي أَخِي أَنْ اللّهُ مُولِلُهُ مِنْ الشَّرْقِ إلى المَوْدِ اللّهُ اللهُ على طولِه مِنَ الشَّرْقِ إلى العَرْبِ أَنْ اللهُ على طولِه مِنَ الشَّرْقِ إلى العَرْبِ أَنْ مَنْ اللهُ مُعْلِقِ اللهُ ال

1 سقطت من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ز» : بني.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : يفصل، والتصويب من «ر».

<sup>6</sup> في «ز»: سوق.

<sup>7</sup> في «ز» : الدقاقين، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> غير واضحة الرسم في «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

<sup>11</sup> في «ز» : المغرب.

<sup>12</sup> هكذا في كل النسخ، ولم نقف على معنى للفظ، فلعلّه لفظ أندلسي عامي.

<sup>13</sup> في «ز»: لما بين منصب، والتصويب من «ر».

<sup>14</sup> في «ز» : منهما.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> سقطت من «ر».

<sup>16</sup> في «ز» : الزنبري، والتصويب من «ر».

 $(e^{\overline{2}} = e^{\overline{3}} = e^{\overline{3}$ 

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  سقطت من «ر».

 $<sup>^{4}</sup>$ في «ز» : لسبب تغلق، والتصویب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : غيره.

<sup>6</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>7</sup> في «ر» : تمليك.

<sup>8</sup> في «ر»: وصفتَ.

<sup>9</sup> الطُّفُولِيَّة سنُّ الطُّفُولَة (اللسان: مادَّة طفل).

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

<sup>11</sup> في «ز»: العجل.

<sup>12</sup> في «ز» و «ر» : المذكورتين.

<sup>13</sup> في «ز» : ملك، والتصويب من «ر».

بِقِبَلِهَا أَ، وأَنَّ الحائِطَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَقَعِ الجُبُسُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ، وأَنَّ الحائِطَ الْمَذْكُورَ جَعَلَه الْمَجْبِّسُ مِنْ حُقوقِ دارِهِ التِي لَمْ يَقَعِ التَّحْبِيسُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا اِذْ كَانَتْ كُلُّهَا لِمالِكٍ وَاحِدٍ فَحَبَّسَ مِنْها ما شاءَ وأَبْقى ما شاءَ في مِلْكِهِ مِنْها، لمْ يَزَالوا يَسْمَعُونَ ذَلكَ مِنْ شُيوحِهِمْ وَذُوي شأنهِ مِ مَّنْ يَعْرِفُ الدّارَيْنِ المِذْكُورَتَيْنِ، شَيوحِهِمْ وَذُوي شأنهِ مِ مَّنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَهْلِ العَدْلِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَعْرِفُ الدّارَيْنِ المِذْكُورَتَيْنِ، المِذْكُورَتَيْنِ، ويَعْلَمُ ما يَنْقُلُ مِنْ ذَلِكَ وما يَحْكِيهِ، ولذلِكَ لا يَسْتَنْكِرُ عُقُودَ ظُهُورِ البُنْيانِ المَائِمَةِ في الحائِطِ الْمَذْكُورِ مَعَ حيطانِ الدّارِ المحبَّسَةِ الْمَذْكُورَةِ، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ عَرَفَهُ القَائِمَةِ في الحائِطِ الْمَذْكُورِ مَعَ حيطانِ الدّارِ المحبَّسَةِ الْمَذْكُورَةِ، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ عَرَفَهُ القَائِمَةِ في الحائِطِ الْمَذْكُورِ مَعَ حيطانِ الدّارِ المحبَّسَةِ الْمَذْكُورَةِ، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ عَرَفَهُ (حَسَبَ نَصِهُم، وأحاطَ عِلْما بِهِ ومَعْرِ وَفَةً لَهُ  $)^4$  ويحوزُ والجائِطَ الْمَذْكُورَ بِالوقوفِ اليْهِ (حَسَبَ نَصِهُم، وأحاطَ عِلْما بِهِ ومَعْرِ وَفَةً لَهُ  $)^4$  ويحوزُ والمَالِي إِنْ سُنَة خَمْسٍ (والتَّعيينِ لَهُ) مَ وأَوْقَعَ شَهَادَتَه بِذَلِكَ في (هذا الكِتابِ إِذْ سُئِلَهَا في رَجَبٍ سَنَة خَمْسٍ وَسِعِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ) 7.

بِسْمِ الله الرَّحْمِ الرَّحِيمِ. صَلّى الله عَلى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْليماً كَثيراً. ما شَهِدَ بِهِ الشُّهَداءُ في عَقْدِ الاسْتِرْعاءِ وَلَمْ 8 يَتَحَقَّقْ مِنْ شَهادَتِهِمْ، لاشَهادَة عَلى الأصْلِ بإشْهادِ المالِكِ المحبِّسِ إيّاهُمْ عَلى إفْرادِه دارَه بالغرابِ الْمَذْكُور 9 دونَ دارِ 10 الْمُذْكُور أن دونَ دارِ 14بُس، وإنْ كانَ 11 أشْهَدَهُمْ المحبِّسُ بَعْدَ الحُبُسِ لَمْ يَجُزْ ذَلكَ، إذِ الأَحْباسُ كُلُها تُحبَّسُ

<sup>1</sup> في «ر» : بقبلية.

<sup>2</sup> في «ز» : إذا كانت، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ز» و«ر» أسنانهم.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : يجوز.

 $<sup>^{6}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>7</sup> سقطت من «ر»، وعوَّضت بعبارة: في كذا.

<sup>8</sup> في «ز»: لم.

<sup>9</sup> في «ر»: المذكورة.

<sup>10</sup> في «ز» : داره، والتصويب من «ر».

<sup>11</sup> في «ر» : وإن لو كان.

يُحْقَوقِها (كُلِّهَا) أَ وَمَنافِعِها (وَمَرافِقِها التَّابِيَّةِ لَمَا) ثَبُّ وَمَنافِعِها (وَمَرافِقِها التَّابِيَّةِ لَمَا) ثَبُّ مَنْهُ لَهُ لَكُمْ مِنْهُ لَيُهِ الْمَثْرُحَاعَه، وإنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ بِلَالِكَ قَبْلَ التَّحْبِيسِ لَمْ تُعْلَمْ قَيْتَهُ إِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ قَدِ انْصَرَفَتْ عَنِ اسْتِثْنَائِهِ الْمَثْفَائِهِ العَرابِ الْمَدْكُورَ يَوْمَ التَّحْبِيسِ، فَلَا يَصِحُ اسْتِشْنَاؤُهُ ذَلِكَ إِلاَ فِي عَقْدِ التَّحْبِيسِ اللَّهُ وَلَا يَصِحُ السِّشْنَاؤُهُ ذَلِكَ إِلاَ فِي عَقْدِ التَّحْبِيسِ نَفْسِه ؛ فَلا يَنْبَغي إِلاَ أَنْ يَكُونَ (الشُّهُودُ بِشَهادَةِ السَّحْبِيسِ نَفْسِه، ولَيْسَ كَذَلِكَ فِي عَقْدِ التَّحْبِيسِ نَفْسِه، ولَيْسَ كَذَلِكَ فِي عَقْدِ التَّحْبِيسِ نَفْسِه، ولَيْسَ كَذَلِكَ فِي عَقْدِ التَّحْبِيسِ نَفْسِه، ولَيْسَ كَذَلِكَ فِي عَقْدِ الاَسْتِرْعَاءِ (فَدْ شَهِدوا عَلَى شَهادَةِ غَيْرِ شُهودِ عَلَى اللَّسْتُرْعاءِ المَقومِ بِهِ، وإنْ كَانَ شُهودُ عَقْدِ الاَسْتِرْعاءِ (فَدْ شَهِدوا عَلَى شَهادَةِ غَيْرِ شُهودِ اللَّسْتِرْعاءِ) أَلْمَدُورِ بَعْدَما شَهِدوا عَلَى شَهادَةِ عَيْرِ شُهودَ عَقْدِ السَّتِرْعاءِ) أَلْمَدُودِ بَعْدَما شَهِدوا عَلَى شَهادَةٍ وَقَدِ ارْتَفَعَتِ المُوفِدَ عَقْدِ السَّرِعاءِ) اللَّسْتِرْعاءِ) أَلْمَدُكُورِ بَعْدَما شَهِدوا عَلَى شَهادوا بِالدَّلِلِ خَاصَةً وقَدِ ارْتَفَعَتِ المُوفِقِ الْتَعْمِيلِ اللَّهُ السَّمَاعِ اللَّهُ عَنْمَا وَلَوْلَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَى السَّمَاعِ اللَّهُ السَّمَاعِ السَّمَاءِ وَلَوْلِكُ كُلُهُ الْمُقْدِولِ اللَّهِ السَّمَاعِ ؛ فَأَمَّ السَّمَاءُ وَلَيْكُ مُ عَنْها والدَّابِ وَالتَقِينِ والإحاطَةِ، ومَرَّةً عَلَى السَّمَاء ؛ فأَمَّ الشَهادُو اللَّهُ التَهْمِودُ على السَّمَاءِ ؛ فأَمَّا شَهَادَةً التَقْمِنِ والإحاطَةِ، ومَرَّةً عَلَى السَّمَاء ؛ فأَمَا شَهَادَةُ اليَقْبَلِ والمَتَقِينِ والإحاطَةِ، ومَرَّةً عَلَى السَّمَاء ؛ فأَمَا شَهَادَةُ التَقْمَ التَعْمَ واليَقَيْنِ والإحاطَةِ، ومَرَّةً عَلَى السَّمَاء ؛ فأَمَا شَهَادَةُ التَقْفِقُ المَا سَهُ عَلَى السَّمَاء ؛ فأَمَا شَهَا المَعْرَابُ والمَقْ السَّمَاء ؛ فأَمَا شَهَا المَّهُ المَّةِ الْمَا السَّمَاءُ المَا الْمَعْوِلُ اللَّهُ الْمَا السَّمَاء المَا المَعْمَا السَّمَاء المُ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ز» : يعلم.

<sup>4</sup> في «ر»: فينبغي أن يكون.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : تجاز.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : متعرضها.

<sup>9</sup> في «ز»: الشهداء، والتصويب من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

فَغَيْرُ صَحيحةٍ لأَنَّهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا المِحَبِّسَ ولا عاصَروهُ إِذْ شُمِعَ أَنَّ المِحَبِّسَ كَانَ فِي أَيّامِ ولا يَقَ الْحَكِمِ المُسْتَنْصِر أَ بِاللهِ (نَضَّرَ للله وَجْهَه) 3، ولا الشُّهودُ عَلَى أَصْلِ الحُبُسِ نَفْسِه، فَسِه عَلَى المُنْ مِنْ أَصْلِ شَهَادَة المحبسِ بإشْهادِهِ إِيّاهُمْ يَوْمَ التَّحْبيسِ ما يَصِحُ مِنْ شَهادَقِمِمْ، وفي شَهادَقِمِمْ عَلى المِعْوِفَةِ بِالدَّليلِ ضَعْفٌ ونَقْصٌ؛

إِذْ لاَ تُحَارُ <sup>4</sup> حُقوقٌ عَلَى الأَحْبَاسِ بالأَدِلَّةِ مَعَ مَا تَبَتَ لِلْحُبُسِ مِنْ دَلائِلِ أَصْلِ بُنْيانِ الغرابِ إلى آخِرِهِ مَا هُوَ أَقْوى فِي الدَّليلِ عَلَى أَنَّ الغرابَ لِلْحُبُسِ مِمّا دَلَّ شُهودُ الإِسْتِرْعَاءِ الْمَدُّكُورِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ؟ فأجابَ (الفَقيهُ القاضي) أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحِاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ (أَرْشَدَنا الله وإيّاكَ) ووقَفْتُ عَليْهِ وعَلَى العَقْدَيْنِ أَحْمَدُ بْنِ الحَاجِّ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ (أَرْشَدَنا الله وإيّاكَ) ووقَفْتُ عَليْهِ وعَلَى العَقْدَيْنِ المُنْتَسَخَيْنِ أَسْفَلَهُ، وإذا كَانَ الشُّهودُ الذينَ وَجَّهَهُمُ القاضِي (وَفَقَه الله) أَقَدْ شَهِدوا عِنْدَه بأَنَّ الغرابيْنِ المَتِنازَعَ فيها حَقٌّ مِنْ حُقوقِ الدّارِ المحبَّسَةِ بِمَا دَهُمُ عَلَيْهِ العيانُ، وبِظاهِرٍ عُمُوةِ الدّارِ المحبَّسَةِ ووَتِدةِ سَقْفها إلى آخِرِ عُرْفَةِ الدّارِ المحبَّسَةِ ووَتِدةِ سَقْفها إلى آخِر مَا عَيَنوهُ أَيْضاً مِنْ دُخولِ حَوائزِ غُرْفَةِ الدّارِ المحبَّسَةِ ووَتِدةِ سَقْفها إلى آخِر مَا تَضَمَّنَهُ الفَصْلُ، فَذلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الغرابَانِ مِنْ جُمْلَةِ حُقوقِ الدّارِ المحبَّسَةِ حَسْبَما مَا تَضَمَّنَهُ الفَصْلُ، فَذلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الغرابَانِ مِنْ جُمْلَةِ حُقوقِ الدّارِ المحبَّسَةِ حَسْبَما شَهِمُ مِا وَيُسْقِطُها بَعَثَ المَانِعُ فِي ذَلكَ فِي شَهادَقِيمْ، فإنْ دَفَعَ فِي شَهادَتِ هِمْ مِا يُخِلُ مِا ويُسْقِطُها بَعَثَ القاضي غَيْرَهُمْ أَبَداً لأَنَّ هُمُ حاضِرٌ وشَيْءٌ ظاهِرٌ، وقَدْ رَوَيْنا مِنْ يُغِلُّ مِا ويُسْقِطُها بَعَثَ القاضي غَيْرَهُمْ أَبَداً لأَنَّهُ أَمْرٌ حاضِرٌ وشَيْءٌ ظاهِرٌ، وقَدْ رَوَيْنا مِنْ

<sup>1</sup> في «ز»: المنتصر، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: نصره، والتصويب يقتضيه السياق.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: تخان. والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ر» : تظاهر.

حَديثِ عِمْرانَ بْنِ ٥ِ حارِثَةَ الْحَنفِيِّ أَنَّ قَوْماً الْحَتَصَموا فِي مُحَصًا الْهَارِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مَعَهُمْ مُحَدَيْفَةَ فَقضى بِهِ مُحَدَيْفَةُ لِلَّذِينَ يَليهِمُ القَمْطُ فأجازَه النَّبِيُّ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ أَ. أَرَادَ أَنَّ مُحَدَيْفَةَ قَضى بِهِ لِلَّذِينَ كَانَ الشَّدُ والعَقْدُ مِنْ النَّبِيُّ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ أَرَادُ أَنَّ مُحَدَيْفَةً قَضى بِهِ لِلَّذِينَ كَانَ الشَّدُ والعَقْدُ مِنْ ناحِيَتِهِمْ، وقَدْ رُوِي عَنِ ابْنِ القاسِمِ رَحِمَةُ اللَّهُ إِذَا الْحَتَلَفَ الرَّجُلانِ فِي جِدَارٍ بَيْنَ دَارَيْهِما كُلُّ واحِدٍ يَدَّعِهِم، وقَدْ رُوي عَنِ ابْنِ القاسِمِ رَحِمَةُ اللَّهُ إِذَا الْحَتَلَفَ الرَّجُلانِ فِي جِدَارٍ بَيْنَ دَارِيْهِما كُلُّ واحِدٍ يَدَّعِهِما، وإِنْ كُانَ عَلْ عَقْدَ بَيْنِهِما فَهُوَ بَيْنَهُما يُرِيدُ بَعْدَ أَيُّا يُعْمِعا، وإِنْ كَانَ عَقْدَ فِيهِ لأَحَدِهِما عَلَيْهِ جِمْلُ حَشَبٍ ولاَ عَقْدَ فِيهِ لأَحَدِهِما عَلَيْهِ جِمْلُ حَشَبٍ ولاَ عَقْدَ فِيهِ لأَحَدِهِما، وَمِنْ لَكُونَ فَيهُ وَلِمَانُ اللهُ عَلَيْهِ جَمْلُ حَشَبٍ ولاَ عَقْدَ فِيهِ لأَحَدِهِما وَلَوْ حَشَبَهِ والْحَدَّ فَهُوَ لَهُ، وإِنْ عَنْ يَكُنْ فَيهِ عَقْدٌ ولا جَمْلُ حَشَبٍ وفِيهِ مِنْ جِهَةٍ أَحَدِهِما كُويَ أَنْ (يُهِيهُمَا اليَّهِ عَقْدٌ وَلاَ حَلَى اللهُ كُونَ الْمُحَدِهِما حِمْلُ حَشَبٍ وفِيهِ مِنْ جِهَةٍ أَحَدِهِما كُويً أَنْ (يُهُدَى وَاحِدَةً فَهُو لَهُ وَلَى الْعَلَى اللهَ عَلَيْهِ عِنْ وَلَوْ عَشَبَةُ واحِدٍ مِنْهُما وَيْ الْعَدْمَ، ويَنْ كَانَ عَقْدُهُ لأَحَدِهِما فَهُو الْمَاحِي الْعَقْدِ، وعَلَيْهِ بِنَاؤُهُ إِنِ انْهَدَمَ، ويَرُدُ الآخَرُ حَشَبَهُ ولِكَ عَشَدِهِ أَلْكُونَ عَلَيْهِ بِنَاؤُهُ إِنِ انْهَدَمَ، ويَرُدُ الآخَرُ حَشَبَهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلْ كَانَ عَقْدُهُ لأَحَدِهِما فِي عُلْهُ الْمُعْرَافِقَ الْمُعْمَ الْعَلَامُ عَلَيْهِ عَلْ كَانَ عَقْدُهُ لأَحْدِهِما فَهُ وَاللّهُ عَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَشَلَ وَلَا عَلْمُ اللْعَلَمَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْمُوا عَلْمَا عَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

1 في «ز»: حضر.

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سنن الدّارقطني: (229/4)، سنن ابن ماجة: (785/2)، سنن اليهقي الكبرى: (67/6)، والقَمْطُ: شَدُّ كشدّ الصّبيّ في المهْدِ وفي غير المهد إذا ضُمَّ أَعضاؤه إلى حسده ثم لُفَّ عليه القِماطُ. يُقالُ: قَمَطه يَقْمُطه ويَقْمِطُه قَمْطاً وقَمَّطه شَدَّ يديه ورجليه، واسم ذلك الحبل القِماطُ. (لسان العرب، مادة "قمط" (ج 7 ص 385).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> جمع كَوَّة، وهو ثقبٌ في الحائط نافذ أو غير نافذ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> في «ر» : خشب ربه.

وإنْ لَمْ يَكُنْ لِواحِدٍ مِنهُما عَقْدٌ وعَلَيْهِ حُصُر أَنُ قَصَبٍ لأَحَدِهِما فَهُوَ لِمَنْ لَهُ القَصَبُ، والقَصَب مَرْبوطاً بَعْضُه إلى والقَصَب والصّوفُ سَواءٌ 2. وكذلِك بَيْتٌ مِنْ خَشَبٍ إذا كانَ القَصَبُ مَرْبوطاً بَعْضُه إلى بَعْضٍ، فَهَذا مِنْ أقاوِيلِ أصْحابِنا - رَحِمَهُمُ الله - فيما سَأَلْتَ عَنْهُ بَيانٌ وفيما أوْرَدْناه مِنْ حِكَمِهِ صَلّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ حُجَّةٌ وبُرْهانٌ يوجِبُ التَّسْليمَ إليْهِ والوُقوفَ عِنْدَه، وأمّا العَقْدُ الذي تَضَمَّنَ الشَّهادَةَ بِمَعْرِفَةِ مِلْكِ الحائِطِ للدّارِ الأُخْرى، إلى آخِرِ ما تَضَمَّنَه، فَشَهادَةُ شُهودِه بَيِّنَةُ الاخْتِلالِ والنَّقْصِ عَنِ الكَمالِ، فَلَمْ أَرَ الاعْتِبارَ بِها ولا لِلْفُتْيا بِموجِب مُقْتَضاها وَجُها، واللهُ أَسْأَلُهُ العِصْمَةَ والتَّوْفِيقَ، لا رَبَّ سِواهُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

# [201] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ شَهِدَ في حَبْسٍ أَنَّهُ يُحْتَرَمُ بِمَا تُحْتَرَمُ بِهِ الأَحْبَاسُ مَعَ أَنَّهُ رَآهُ يُبَاعُ وَيُتَمَلَّكُ ]

قالَ القاضي أَبُو عَبْدِ الله : إذا شَهِدَ الشُّهُودُ [ / 70 ز ] فِي عَقْدِ اسْتِرْعَاءٍ عَبْسٍ وشَهِدوا بِالمِعْوِفَةِ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ مِحُرْمَةِ الأَحْباسِ وهُمْ يَرَوْنَهُ مُنْذُ مُدَّةِ كَذَا يُبَاعُ ويُتَمَلَّكُ، فإنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الجَهَالَةِ بِالشَّهادَةِ فَهِيَ عَامِلَةٌ، لأَنَّهُم وإنْ كَانُوا لَمْ يَسْتَثْبِتوا فِي شَهادَ تِهِمْ مُنْذُ كَانُوا مِنْ أَهْلِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ رَأُوا ذَلِكَ مِنْ بابِ الجَهْلِ لا مِنْ بابِ (قَصْدِ) لا الكَذِب، وإنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ المِعْوِفَةِ بِالشَّهادَةِ ولَمْ يَسْتَثْبِتوا ذَلكَ فِي شَهادَ تِهِمْ فَشَهادَ تُهُمْ باطِلةٌ لأَنَّ ذَلكَ مِنْ بابِ الجَهْلِ لا عَنْ الاحْتِلافَ يَدخُلُ فِي المِسْأَلَةِ الأُولَى فيمَنْ القَصْدِ  $^{2}$  لِلْكَذِبِ والأَوّلُ لَيْسَ كَذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّ الاحْتِلافَ يَدخُلُ فِي المِسْأَلَةِ الأُولَى فيمَنْ رَأَى الشّيءَ يُباغُ ثُمُّ يَشِهدُ فِيهِ، وَهذِهِ ثُبطلُ شَهادَتُهم من أُجلِ الكَذَبِ الذِي قَصَدُوه رَأَى الشّيءَ يُباغُ ثُمُّ يَشِهدُ فِيهِ، وَهذِهِ ثُبطلُ شَهادَتُهم من أُجلِ الكَذَبِ الذِي قَصَدُوه رَأَى الشّيءَ يُباغُ ثُمُّ يَشِهدُ فِيهِ، وَهذِهِ ثُبطلُ شَهادَتُهم من أُجلِ الكَذَبِ الذِي قَصَدُوه

<sup>1</sup> في «ر» : حضر.

 $<sup>^{2}</sup>$  في «ز» الصلوب. وكلمة "سواء" زيادة من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: الفصل. والتصويب من «م».

باتّفاقٍ، ونَزلَتْ فِي حَبسِ [ ] فَي جُمادى الآحرَةِ منْ سَنةِ خَمسٍ وخمسِمائةٍ، فَجَرَى فِيهَا هَذَا الكلامُ، واذْكُرْ فُتيا ابْنِ أبي زيدٍ أهل طَرابلُسَ فيمَنْ [أدَّى] شَهادَته فيما يَنْبَغِي أنْ يشهدَ فِيهِ عَلَى العِلْمِ وتَفْرِقَتِهِ بينَ أهْلِ المعْرِفةِ بالشّهادةِ وَغَيْرِهِمْ.

## [202] [ حُكمُ الضَّامِنِ عنْ غَريمٍ ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إذا ادَّعى رجلٌ عَلَى رجلٍ أنَّهُ ضَمِنَ لَهُ عن غَرِيمٍ (لَهُ ذهباً) وأنكَر المدَّعَى عَليْهِ الضَّمانَ فاليمينُ عَليْهِ للمُدّعي أنَّهُ مَا ضَمنَ ذَلكَ لَهُ لأنها دَعوى، فإنْ نَكَلَ عَنها المدَّعَى عَليْهِ، حَلَفَ المدَّعِي واستوْجَبَ قَبْلَه مَا حَلَفَ عَليْهِ منَ الضَّمانِ، وَكأيِّ نَكلَ عَنها المدَّعَى عَليْهِ، حَلَفَ المدَّعِي واستوْجَبَ قَبْلَه مَا حَلَفَ عَليْهِ منَ الضَّمانِ، وَكأيِّ أَذْكُرُ فِي حَاشيةٍ أنَّهُ لاَ يتعلّقُ عَليْهِ بَلْ بِهِ اليمينُ إلاَّ بعدَ إقامةِ المدّعي البَيِّنةَ عَلى أصلِ الحقِّ، ولاَ أعْرفُ الحاشيةَ أينَ هِيَ.

#### [203] [ مسألةٌ فِي الضّمانِ عنِ المؤلّى ]

قَالَ: مَنْ ضَمِنَ عَنْ مَوْلَى عَلَيْهِ مَالاً ففيهِ اخْتِلافٌ، قيلَ: إنَّهُ يَلزَمُه الضَّمانُ وقيلَ لاَ يَلْزَمُه.

#### [204] [ مسألةٌ فِي اعْتِرَاضِ الْوَرَثَةِ عَلَى هِبَةِ الأَبِ لِأَحَدِ أَبْنَائِهِ ]

قَالَ : أخبرَني القاضي أبُو مَروانَ قَالَ: كانَ أبي قَدْ وَهَبَني وأخي جميعَ دُورِه ورباعِه وَكُتبِه من الفقهِ والطّبِّ والأدبِ والطُّرَفِ، وأَوْصَى مَعَ ذَلكَ بوصيةٍ أو بثُلثِه، وَكَانَ هَذَا فِي

<sup>1</sup> بياض في «ز»، والعبارة غير واضحة الرسم في «م».

<sup>2</sup> في «ز» : أبت، والكلمة غير واضحة الرسم في باقى النسخ.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

صِحِتِه، ثُمُّ إِنَّهُ قَراً فِي الكتبِ حَتَّى مات، فاعترضَ فِي الهِيةِ بعْدَ مؤتِه سائرُ الورثةِ لأجلِ قراءتِه فِي الكتبِ، وَأُرادوا الإبطالَ بجميعِ الهبةِ، فكتب فِيهَا إلى الشيخينِ أبي عَبْدِ اللَّه مُحَمَّدِ بْنِ عَيّابٍ وأبي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى بْنِ القَطّانِ فأفْتيا وعنْدي خُطوطُها أنَّ الكتبِ وأبي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى بْنِ القَطّانِ فأفْتيا وعنْدي خُطوطُها أنَّ الكتبِ وأبي عُمَرَ أَحْمَد بْنِ عَيسى الدورِ وغير ذلك فأقل، فالهِيةِ جائِزةٌ ولا الكتب إذا كَانَتْ لي ثُلُثَ جَميعِ المؤهوبِ مِنَ الدورِ وغير ذلك فأقل، فالهِيةِ جائِزةٌ ولا يوهِنُها قراءَتُه فِي الكتبِ قياسًا عَلى مسألة المِدَوَّنَةِ الواقعةِ فِي آخرِ كتابِ الرّهونِ منَ المِدَوَّنَة وهِي فِيهِ بيّنةٌ لمن تَدبَّرها فيه.

#### [205] [ مسألةٌ فِي سُقوطِ فرضِ الحجِّ على أهلِ الأندَلسِ ]

قَالَ: وأخبرَنِي القاضي أَبُو مَروان قَالَ: حَدَّثنِي أَبِي قَالَ: سِرتُ إِلَى الحَجِّ فَلَقيتُ الْبَا بَكِرِ بْنَ عَبدِ الرَّحْنِ وَأَبَا عِمرانَ الفَاسِيّ فَقِيهَي الْقَيرَوانِ فَقَالاً لِي: يَافَقيهُ، وأنتَ أَيْضاً تَاتِي إِلَى الحَجِّ وأنتَ تَعلمُ أَنّ فَرضَ الحَجِّ ساقطٌ عَن الأَنْدَلُسِ مِن كَذا وكذا، فقُلتُ لهُما: الغالِبُ عَلى الطَّريقِ السّلامةُ، قَالَ: وكَانَ حَجُّ أَبِي سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةً وأَرْبَعِمائَةٍ، وقالَ أَيْضا: ويُذْكُو أَنَّهُ ذُكِرَ عَنْ عَبدِ الحقِّ أَنَّهُ يَقُولُه أَيضاً.

#### [206] [ مسألةٌ فِي مَالِ العَبْدِ إِذَا بِيعَ ]

قَالَ: وحَدَّثَنِي القاضي أَبُو مَروانَ عَنِ الرُّعِينِيّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَالِقَةَ: كَانَ حَجّ مَعَ أَبِي وَبَقِيَ بَعَدَه، قَالَ: لَقيتُ أَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدَ الوَهّابِ بِمِصْرَ ودخلْتُ الحمّامَ فَدخَلَ عَلَيّ وعَليهِ مِعْزُرٌ وعَلَيَّ مِنديلُ صُوفٍ فَقَالَ لِي: جِسمي ضعيفٌ لا يَحتمِلُ المنديلَ، وكَانَ عندي ظُفْرٌ أَمُ وَعَلَيَّ مِنديلُ صُوفٍ فَقَالَ لِي: جِسمي ضعيفٌ لا يَحتمِلُ المنديلَ، وكَانَ عندي ظُفْرٌ أَفُوّ أَوْ دُرْجٍ أَوْ دُرْجٍ أَساقَتْه إليَّ جاريةٌ كنتُ اشتَرِيْتُها بِهِ، فَناوَلْتُهُ إِيّاهُ لِطيبِ رائحَتِه فَوَاحٌ كَانَ فِي قَدَحٍ أَوْ دُرْجٍ أَساقَتْه إليَّ جاريةٌ كنتُ اشتَرِيْتُها بِهِ، فَناوَلْتُهُ إِيّاهُ لِطيبِ رائحَتِه

الظُّفْرُ صَرُبٌ من العِطْرِ أَسْوَدُ مُقْتَلَفٌ من أَصله على شكل ظُفْر الإنسان، يوضع في الدخنة، والجمع أَظْفارٌ وأَظَافِيرُ (لسان العرب، مادة ظفر).

القَّدَحُ : منَ الآنيَةِ، كالذي يُشْرِبُ فيه ( اللسان، مادة قدح ؛ مختار الصحاح، ج1و $^2$ ).

لِيغْسِلَ بِهِ لِحِ يْتَه، فَقَالَ لِي : مِنْ أَينْ لَكَ هَذَا ؟ فَأَعْلَمَتُه، فَرَدَّهُ عَلَيَّ وأَبَى أَنْ يَستعمِلُهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) : « مَن بَاعَ عَبدًا ولَهُ مَالُ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ اللّٰبَاعُ»  $^2$ .

## [207] [ مسألةٌ فِيمنْ حبَّسَ حصَّتهُ في دارٍ ]

قَالَ إِذَا حَبَّسَ رَجلُ قَصَتَه من دَارٍ فَإِنْ كَانَت تَنقسمُ قُسمَتْ، وإِنْ كَانَتْ لاَ تَنقسمُ، فَفي للهِ الوَاضِحَةِ عَنِ ابْنِ المَاحِشُونِ: أَنْ يُبَاعَ جَمَرِيعُ الرَّبْعِ ويُبْتَاعَ مِنْ ثَمَنِ نَصِيبِ النَّبُسِ (مِنْ شَرِيكِهِ حَبْسًا) 5، ونَزلَتْ فِي أَيامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَليِّ القَاضِي فِي فُرْنٍ حُبِّسَ مِنْهُ جُزَةُ عَلَى وَلَدِ ابْنِ حَمَرِيسٍ فَأَفْتَى الفُقَهَاءُ بإعْمالِهِ وَإِنْفَاذِ الحَبُسِ وقضى بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى وَلَدِ ابْنِ حَمَرِيسٍ فَأَفْتَى الفُقَهَاءُ بإعْمالِهِ وَإِنْفَاذِ الحَبُسِ وقضى بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى وَلَدِ ابْنِ الطَّلَاعِ فِي الواضحةِ 6 فَلمْ يعملُ به.

# [208] [ مسألةٌ فِي حُبُسِ الذّكرُ والأنثَى فيهِ سواءٌ ]

وسئلَ عنْ قومٍ حُبِّسَ عليهمْ حُبُسُ، النَّكُرُ والأَنْثَى فبهِ سواءً $^7$ ، تُؤْفِيَّ أحدُهُم إِنْ حينِ تاريخ هَذَا  $[\ /\ 71\ ]$  السّؤالِ $^8$ ، وقد كانَ $^9$  وقتُ الصّيْفيَّةِ  $^1$ : هل يَرجِعُ حظُّه من

<sup>1</sup> والدُّرْجُ، بالضم: سُفَيْطٌ صغير تَدَّخِرُ فيه المرأةُ طيبها وأَداهًا، وهو الحِفْشُ أيضاً ... قال ابن الأَثير: هكذا يروى بكسر الدال فتح الراء. وهو كالسَّفَطِ الصغير تضع فيه المرأةُ خِفَّ متاعها وطيبها ( لسان العرب، مادة «درج» ج2ص269).

 $<sup>^{2}</sup>$  الحديث أورده ماك في الموطإ، (ج $^{2}$  ص $^{611}$ ).

<sup>3</sup> في «م» : رجلا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : فهي في.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> في «ز»: بما في الواضحة.

<sup>7</sup> زيادة من «ت». وفي «ز» : في قوم عَليْهمْ حُبسٌ فَحَبْسُ الذَّكر والأنثى فِيهِ سواءٌ.

<sup>8</sup> في «ز» : أثبتَ الناسخُ خطأً: "تاريخ هَذَا الحبس" ، واستدرك خطأَهُ فكتب : "بل السؤال".

<sup>9</sup> في «ز» : حانً.

من الحُبسِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَن يَشْرَكُه فِي الحُبسِ أَوْ تَعيَّنَ [ - 2 3 ] 2 فيهِ بوجوبِ الفَائدةِ <math>[ - 2 3 ] 3 فيه النَّرْعِ لَنا وجهَ الحُكمِ فِي ذَلكَ ؟ فأجابَ : إذا كانَ الأمرُ عَلى مَا وصفتَ فحظُّ المتوفَّى في الزّرِعِ واحبُّ يورَثُ عَنهُ ولا يرْجعُ عَلى مَن مَعَهُ فِي الحُبُسِ، وباللهِ التَّوْفيقُ.

(قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أخبَرَني سَعدونُ بْنُ فَضْلُونَ المِكْناسيُّ الشَّيْخُ الإِمامُ بقرْيةِ الأَرْدينِ قَالَ: حَجَجتُ سنةَ خَمَسٍ وخمسينَ وأربعِمائةٍ فرأيتُ بِبَرْقَةَ مِن بلادِ إفريقيةَ قبراً وعَليه: "هَذَا قَبرُ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنصاريِّ صَاحِبِ لُواءِ رسولِ الله (ص) يومَ بدرٍ") 4.

#### [209] [ مسألةُ فِي المسْجونِ في الدّمِ والطّلاقِ ]

قَالَ: المِسجونُ فِي الدّم إذا رَدَّ الوُلاةُ عَلَيْهِ اليمينَ فأبَى أَنْ يَحْلِفَ، يُسْجَنُ أَبدًا حَتَى يَحْلِفَ، بِخِلافِ مَنْ قامَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأَتَهُ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمينُ فأبى أَنْ يَحلفَ وَيُطلِّقُ مِنْهُ. ويُطلِّقُ مِنْهُ.

## [210] [ إِنْ كَانَتْ بِيْنَ الرِّجُليْنِ عَدَاوةٌ فلا تَجْوزُ شَهَادةُ أَحَدِهمَا على الآخر]

قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرّجلِ عَلَى مَنْ 5 بَيْنَهُ وبيْنَهُ عَداوةٌ فِي حَرثِ الدُّنيا وحُطامِها، وكذلِك لا تجوزُ شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَليْهِ كابْنِه وزَوجَتِه وما أشبَهَ ذلِك.

#### [211] [ مسألةٌ فِي وُجوبِ الحِرْصِ على الوَدِيعَةِ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز»: الصيفة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : الفائد.

<sup>4</sup> سقطت هذهِ الفقرة من باقى النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : عمن.

رَجلٌ بَنَّاءٌ اسْتأَجَرَه رَجُلُ الْيُطْلِعَ لَهُ فِي سَقْفِه، فَقَالَ لصاحِبِ حَانُوتٍ : أَمسِكْ لِي هَذَا الفَرْوَ حَتَّى أَهبِطَ مِنَ السَقِفِ، فَتَرَكَه وطلَع فِي السَقفِ، فاحْتاجَ صَاحِبُ الحانُوتِ إِلَى القيامِ إِلَى حاجَتِه، فقالَ الرّجلُ : يا فلانُ، أنظرْ هَذَا الحانوتَ والفرْوَ حَتَّى آتِيَ، فَضاع الفَرْوُ، فأجابَ الفقيهُ المشاوَرُ أَبُو الوليدِ هشامُ بْنُ أَحْمَدَ بِالضَّمانِ عَلى صَاحِبِ الحانُوتِ. قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللّهِ بنُ الحَاجِّ : وهَذَا يأتي عَلى الوَديعةِ إذا اسْتَوْدَعَها غَيْرَه أَنَّهُ ضامنٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ عندَ إرادَةِ سَفَرٍ.

## [212] [ مسألةٌ فِي شَرِكةِ الدَّلاِّلِينَ مَعَ الجَلاَّسِ]

(قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الحَاجِّ)  $^2$ : شَرَكَةُ الدَّلاّلينَ مَعَ الجَلاسِ لا بَحُوزُ، لأنّ الواحِدَ يجلسُ والآخَرَ يَعملُ ويمشي ويتعَبُ، (وذُكِرَ ذَلكَ لابنِ زينٍ)  $^3$  فقَالَ [الجَلاّسُ]  $^4$ : أنا أجلسُ وأطوي وأتعبُ؛ فبِذلِك استحل ّالشّركةَ.

# [213] [ مسألةٌ فِي بيْعِ دارٍ وحَائطٍ مُلْحَقٍ بهَا ]

قالَ : سُئِلتُ عَمّن باعَ داراً وحائطٌ فِيهَا أَ مُدَعَّمٌ بدَعائمَ فَهَدمَه المبتاعُ، وطَلَبَ البَائعُ الدّعائم، وقالَ إنَّهَا لم تدخلُ فِي البَيْع، فظَهرَ لي أَ أَنَّهَا للمُشتَري كالبُنْيانِ أَ، فإنْ البائعُ الدّعائم، وقالَ إنَّهَا لم تدخلُ فِي البَيْع، فظَهرَ لي أَ أَنَّهَا للمُشتَري كالبُنْيانِ أَ ، فإنْ البَيْع، فظَهرَ لي أَنَّهَا للمُشتَري كالبُنْيانِ أَ

<sup>1</sup> في «ت» : رجلا.

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : منها.

<sup>6</sup> في «ت» : لنا.

<sup>7</sup> في «ت» : بالبنيان.

كَانَت عندَ البائعِ عاريةً أُ وتَبتَ ذَلكَ، فيرْجعُ المشتَري عَلى البائعِ بمقدارِها من أُ التَّمنِ، وإنْ كَانَت للبائعِ فَلا حَقَّ لَهُ فِيها وتكونُ للمبتاعِ.

#### [214] [مسألةٌ فِي نِيَّةِ الإمامَةِ في الصَّلاةِ ]

قال : إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ يَنْوِي أَنْ يَكُونَ إِمَاماً لِصَاحِبِهِ فَصَلاةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُما أَنْ يَكُونَ مَأْمُوماً لِصَاحِبِهِ فَصَلاةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُما أَنْ يَكُونَ مَأْمُوماً لِصَاحِبِهِ فَصَلاةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُما فَاسِدَةً، كَذَا رَأَيْتُهُ مُعَلَّقاً عَنْ شُحْنُونٍ فِي حَاشِيَةٍ، ورَأَيْتُ سِياقَ الْمَسْأَلَةِ فِي نَوَازِلِهِ مِنهُما فَاسِدَةً، كَذَا رَأَيْتُهُ مُعَلَّقاً عَنْ شُحْنُونٍ فِي حَاشِيَةٍ، ورَأَيْتُ سِياقَ الْمَسْأَلَةِ فِي نَوَازِلِهِ الْمُدَونَةِ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ فَتَأَمَّلُها هُناكَ. ومَسْأَلَةُ المَدَونَة إِذَا كَانَ أَحَدُهُما يَنُوي أَنْ يَكُونَ اللّهَ وَاللّهُ مُعَلِّقاً مُنْ فِي سَمَاعِ مَأْمُوماً لِصَاحِبِهِ فَصَلاتُهُما جَائِرَةً، نَوى الآخِرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِماماً أَوْ لَمْ يَنُو، وتَأَمَّلُ فِي سَمَاعِ مُوسَى (خِلافَ ذَلكَ).

#### [215] [ مسألةٌ فِي استِرقاقِ النّصَارى ]

قال: نَصِرانِيُّ حَدعَ نَصِرانِيًّا آخِرَ ثُمُّ حَرَجا إِلَى دَارِ الْإِسلامِ، أمّا الحَادعُ فَلَه الأَمانُ وَي نَفْسِه وَلاَ يُسْتَرَقُّ، وأمَّا المحدوعُ فَهوَ فِيءٌ إِلاَّ أَنْ يَسُوقَه الآخِرُ عَلَى سَبيلِ القَهْرِ 4 وَالْغَلَبَةِ، فَيكُونُ لَهُ رَقِيقاً 5 كَمالٍ 6 يَعْتَصِبُه ويُخْرِجُه إِلَى دَارِ الْإِسلامِ، فَلاَ يُحْمَّلُ إِنْ شَاءَ الله الله تَعالى.

<sup>1</sup> العاريّة في الاصطلاح الفقهي هي تمليكُ منْفعةٍ بلا بدلٍ. (تعريفات الجرجاني ، ص 146).

<sup>2</sup> في «ز» : في.

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> في «ت» : الفهر.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : رقيق، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : كالمال.

## [216] [ مَسْأَلَةٌ في العِلْمِ بِواسِطَةِ الخَطِّ ] 1

قَالَ (ص) : «كَانَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنبِياءِ يَخُطُّ فَمِنْ وافَقَ خَطُّهُ عَلِمَ» 2، [قَالَ الشَّارِخُ]: المُعْنَى غيرُ مَا 3 ظَهَرَ لَهُ؛ أَيْ كَانَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنبِياءِ يَخُطُّ، وكَانَ الله قَدْ جَعلَ لَهُ ذَلكَ الخَطَّ عَلامةً لمعرفةِ ما كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعرفه، فَمَنِ اتّفقَ لَهُ أَنْ يَخُطُّ ذَلكَ الخَطَّ عَلِمَ، أَيْ أَنَّهُ وإِنْ خَطَّ ذَلكَ الخَطَّ فَلا يعْلمُ بِهِ ما كَانَ ذَلكَ النَّبِيُّ يَعلمُ، لأَنَّ ذَلكَ كَانَ بِوحْيٍ مِنَ الله. وكانَتْ للنّبيِّ مُعجزةٌ فَكَانَ ظاهرُ قَوْلِه (ص) "عَلِمَ" ومَعناه: التَّقديرُ ونَفيُ العلم، بمعنى أنَّهُ لا يعلمُ كَما قَالَ : «إعمَلُوا مَا شِئْتُمْ» 4، ومِثلهُ فِي القرآنِ، ولَفْظَةُ "عِلْم" لاَ أَذكُرُها فِي الحَديثِ ولمْ تَقعْ فيهِ، وإنَّمَا فِيهِ قَوْلُه : فَمنْ وافَقَ خَطَّهُ فَذاكَ.

## [217] [حُكْمُ المَرضِ متَى كانَ مُعْدِياً]<sup>5</sup>

[قال الفقية القَاضِي أبو عبْدِ اللهِ]: قَوْلُهُ لاَ عَدْوَى: ليْسَ بيْنَهُ وبَيْنَ قَوْلِهِ (ص): 

« الشُّوَّمُ ثَلاثَةٍ: فِي المُوْأَةِ والدَّارِ والْفَرَسِ» تَنافٍ، لأَنَّ قَولَهُ (ص): « لاَ عَدْوى»  $^{6}$ ، أَيْ لاَ يُعْدِي شَيءٌ شيئًا حَقيقةً، وقَولُه: «الشُّوَمُ»، يُريدُ: عَلَى مَا يقعُ فِي نُفوسِكُم؛ فإنْ كانَ، فَفي كَذا وكذا. وخَوْهُ قَوْلُه: «لاَ يَحَلُّ المُمرّضُ عَلَى المِصِحِّ»  $^{7}$  الحديثُ. قالُوا: لِمَ قَالَ إنَّهُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بسهو من الناسخ ،تكررت هذهِ المسألة في نسخة أزاريف، انظر المسألة [318] أسفله.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مجمع الزوائد، ج1 ص192.

<sup>3</sup> في «ز»: مَنْ، ولعَلَّ الصوابَ ما أثبتناه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مصنّف ابن أبي شيبة، ج6 ص398.

<sup>5</sup> تكرّرتْ هذه المسألة في نسخة أزاريف، انظر المسألة [319] أسفله.

<sup>6</sup> ونص الحديث: «« لاَ عَدْوَى ولاَ طيرةً، والشُّؤمُ في ثلاثٍ: في المرأةِ والدّارِ والدّابة »» (صحيح البخاري، ج5 ص2171).

<sup>7</sup> صحيح البخاري (ج5 ص2177).

أذى، أيْ: [إذا وَقَعَ] للرضُ فِي الصِّحاحِ قلتُمْ منْ أجلِ المريضةِ لِعادَقِمْ فَي بِهِ. وَأَمَّا الحقيقةُ فَلاَ يُعْدِي شيءٌ شيئًا، وقَدْ يَحتمِلُ أَنَّ الله أَجْرى العادَةَ بأَنَّ الإبلَ المريضَةَ إذا حلَّتُ بِالصَّحيحَة مَرِضَتِ الصَّحيحَةُ، وذلِك بِقَدَرِ الله لاَ مِنْ أَجلِ الإبلِ.

# [218] [مسألةٌ أُخْرَى فِيمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ خَطَّ النّبيِّ عَلِمَ] 4

وَقَدْ ذَكَرَ الطَّحاويّ: كَانَ  $^{5}$  نبيٌّ منَ الأنبياءِ يَخطُُ  $^{6}$ ، فَمَنْ [وَافقَ]  $^{7}$  خَطَّهُ عَلِمَ، أَيْ أَنَّهُ)  $^{8}$  لاَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ مَا كَانَ يعْلَمُه ذَلكَ النّبيُّ  $^{9}$ .

#### [219] [مَسألةٌ في تَلْخِيص الاخْتِلافِ فِي القِسامَةِ]

مَسألةٌ في تَلْخِيص الإخْتِلافِ في القِسامَةِ، القِسامَةُ بَحِب بوجوهٍ أربعةٍ:

<sup>1</sup> في «ز» (مسألة 217): لا أذى واقع.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» (مسألة 319): تعادهم.

<sup>3</sup> في «ز» (مسألة 319): تعدي.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر أعلاه: المسألة رقم 216.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : عن، والتصويب من «م».

 $<sup>^{6}</sup>$  ضربٌ من الكهانةِ والزعم بمعرفة الغيب عَنْ طريق استخدام الرمل والخط فيه بالأصبع ، (انظر : الغريب لابن قتيبة،  $^{5}$  ج  $^{1}$ ،  $^{0}$ 03).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> عَنْ النِيِّ الَّذِي كَانَ يَخْطَ، روى مسلم في صحيحه، قال: « ... عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحُكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: فَلَا تَأْتِحِمْ، قَالَ: وَمِنَّا رِجَالًا يَتَطَيّرُونَ، قَالَ: فَلَا تَأْتِحِمْ، قَالَ: وَمِنَّا رِجَالًا يَتُطُونَ، قَالَ: كَانَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّةُ فَذَكَ ...» (الحديث 836 من صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة).

أحدُها أَنْ يَخْضُرَ الضَّرْبَ أَوِ الجُرْحَ رَجُلانِ مَرضيّانِ، ثُمُّ يُقيمُ الجُروحُ أَوِ المضروبُ بعد ذَلكَ أيامًا، ثُمُّ يَهْلِكُ فيَحلِفُ الوُلاةُ باللَّهِ الذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ لَمِنْ ضَرْبِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ مَلكَ، ثُمُّ يَسْتَحِقُ القَتْلَ.

الوجْهُ الثّاني: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ عَدْلٌ عَلَى الإِجْهَازِ فِي القَتْلِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: فُلاَنٌ ضَرَبَ فُلانًا بَحَديدٍ أَوْ حَجْرٍ أَو حَشَبَةٍ أَو غَيْرٍ ذَلِكَ حَتَّى أَهْلَكَهُ، فَيَحْلِفُونَ بِالله مَا شَهِدَ شَاهِدُنا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَفُلانُ بْنُ فُلاَنٍ هَذَا ضَرَبَ [...] حَتَّى أَهْلَكَه.

والوَجْهُ النّالثُ: أَنْ يَكُونَ تَدْمِيَةً مثْلَ أَنْ يَقُولَ لِشَهِيدَينِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ مَوْتِهِ: اشْهَدوا أَنِيِّ إِنْ مِتُ مِنْ مَرَضي هَذا، فَفُلانُ بْنُ فُلاَنٍ قَتَلَني أو جَرَحَني عَمْدًا، أو قالَ خَطَأً، ومِنْ فِعْلِ ِ هِ أَهْلكُ كَانَ مَسْخوطًا أو غَيرَ مَسْخوطٍ، فَيحْلِفُونَ: لَفُلانُ بْنُ فُلانٍ ضَرْبِهِ ماتَ، ثُمُّ يَستَحِقُونَ الدَّمَ أو العَقْلُ 4.

الوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْهِدَ اللَّوْتُ 5 مَنْ غَيْرِ العُدولِ عَلَى القَتلِ بِصِفَةِ أَيُّانِهِم كَما يَعْلِفُونَ فِي الوَجْهِ التَّالِثِ وهُوَ التَّدْميةُ. هَذَا مَعْنَى قَولِ شَعبانَ 6 دُونَ لَفظِه. قَالَ الفَقيهُ القَّاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ: القِسامَةُ بَحِبُ عَلَى مَذْهَبِ مالِكٍ رَحْمَهُ اللهُ تَعالَى بسَبعةِ أَوجُهِ: أَرْبَعَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْها، وثَلاثةٌ مُحْتَلَفٌ فِيها، فأمَّا الأَرْبِعَةُ المَتَّفَقُ عَلَيْها،

<sup>1</sup> كلمة غير واضحة المعنى في «ز» و «م».

<sup>2</sup> كلمة غير واضحة المعنى في «ز» و «م».

<sup>3</sup> في «ز»: فلان، والصّواب "فُلانًا".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أي الحَبْسَ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> أي اللفيف من السواد.

<sup>6</sup> لم نعثر على ترجمة لشعبان ، ولعله يريد حفيده مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَرْأَسَ فَقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ بِمِصْرُ فِي وَقْيِهِ وَأَحْفَظَهُمْ لِمَدْهَبِ مَالِكٍ مَعَ التَّفَتُنِ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ مِنْ الْحُبَرِ وَالتَّارِيخِ وَالْأَدَبِ إِلَى التَّدَيُّنِ وَالْوَرَعِ. (شرح مختصل حليل 117/1).

فَأَحَدُها أَنْ يَقُولَ المُقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ، وشَهِدَ عَلَى قَوْلِه شُهَداءُ عَدُلُ أَ فما فَوقَهُما، وبه جُرْحٌ ظاهرٌ. والثّاني أَنْ يَشهَدَ عَدُلانِ عَلَى مُعايَنَةِ الضَّرْبِ أَوِ الجُرْحِ ثُمَّ يَمُوتُ بَعدَ أَيّامٍ. والثّالثُ أَنْ يَشهَدَ رَجلٌ عَدلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ وَالثّالثُ أَنْ يَشهَدَ رَجلٌ عَدلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ وَالثّالثُ أَنْ يَشهَدَ رَجلٌ عَدلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَقَ عَندَهُ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، فَمِنْ قَوْلِ سُحْنُونَ أَنَّ القِسامَةُ بَجِبُ بِذَلِكَ ولاَ أَعْلَمُ فِي وَلاَ عَندَهُ أَنَّهُ عَلَى بَعِلافِ الْخَطَإِ إِنّه واحِدٌ لا يُقسَمُ إلاَّ بشاهِدَيْن.

والخامِسُ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِ العَدْلِ عَلَى مُعايَنةِ الضَّرْبِ ثُمُّ يَمُوتُ المطْلُوبُ بَعَدَ أَيّامٍ، فَفي المَدَوَّنَةِ أَنَّ القِسامةَ تَحبُ فِي ذَلكَ. ورَوى يَحْيى عَن ابْنِ القاسِمِ أَنَّهُ إِنْ ماتَ المِحرُوحُ فَلاَ قِسامَةَ فِيهِ، وإِنْ عاشَ حَلَفَ واقْتَصَّ، ولأشْهَبَ مثِلُ مَا فِي المَدَوَّنَةِ، حَكاهُ عَنهُ الْمِحرُوحُ فَلاَ قِسامَةَ فِيهِ، وإِنْ عاشَ حَلَفَ واقْتَصَّ، ولأشْهَبَ مثِلُ مَا فِي المَدَوَّنَةِ، حَكاهُ عَنهُ ابْنُ أَبِي زَيدٍ، ورُويَ عَنْ ابْنِ القاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: وأمَّا شَاهِدُ عَدْلٍ واحِدٌ عَلى الجُرْحِ فليسَ فِيهِ إلاّ يَمِينُ أَوْلِيائِهِ 2 يَمِينًا واحِدَةً، لَمُو جَرَحَهُ ثُمَّ يَكُونُ لَمُمْ دِيَّةُ الجُرْحِ، ولا قِسامَةً فِي هَذَا، انظُرُها فِي كِتابِ ابْنِ أَبِي زيدٍ، واحْتُلِفَ قولُ سُحْنون فِي ذَلكَ فِي أَوِّلِ نَوازِلِه.

والستادسُ أن يَشهدَ عَلَى قَتلِه واحدٌ غَيرُ عَدْلٍ فروايَةُ ابْنِ القاسمِ شُقوطُ القِسامَةِ، وروايةُ أَشْهَبُ ثُبوتُهَا مَعَه. قَالَ ابْنُ الموّاز، وقالَ بِروايةِ ابْنِ القاسمِ أَشْهَبُ وابنُ عبدِ الحَكمِ وابنُ وهْب، ورَوى مُطرّفٌ عنْ مالكِ أنّ اللَّفيفَ مِنَ السّوادِ لَوتُ والنِّساء والصِّبْيان والنَّقَرُ عَنْهُ العُدولِ، ورَوى أَبْنُ وَهْبٍ عنْ مالكٍ أنَّ شَهَادَةَ العَدْلَتَيْنِ يُقْسَمُ مَعَهُما. ورَوى عَنهُ رَبِيعَةُ أَنَّهُ يُقسَمُ مَعَ شَهَادَةِ المُرْأةِ والذِّمِّيِّ، نَقَلَه عَنهُ ابْنُ أَبِي زيدٍ، وقالَ ابْنِ الموّاز: وأمّا الصّبيُ والعَبدُ والذّمِيُّ فَلَمْ يَختلِفْ قولُ مالكِ ولا أصحابِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَوْتٍ.

والسّابعُ أَنْ يَقُولُ ذِمّيّ عَنْدَ فُلاَنٍ ولَيْسَ بِهِ جُرحٌ ظاهرٌ، فَرَوى أَبُو زيدٍ عن ابْنِ القاسِمِ وعيسَى عَنهُ وقالَه مُحَمَّدُ بْنُ إبراهيمَ بْنِ دينارٍ فيمَن ادَّعى رَكْضًا فِي جَوفِه ودَمى [/

<sup>1</sup> يُقالُ : شاهدٌ وشَهيدٌ عَدْلٌ، وشُهودٌ عُدولٌ وعَدْلٌ، (اللسان، مادة "عدل").

<sup>2</sup> في «ز»: "فليسَ فيه الايمان أولِيائه"، والتصويب من «م».

73 ز] عَلَى رَجلٍ أَنَّ المِدْمَى عَلَيْهِ يُسجنُ بَعَذِهِ التَّدَمِيَةِ فِي حَياةِ المِدْمي، وبعدَ مَوتِه يُقسَمُ عليْهِ. وقالَ ابْنُ كِنانَة: لا يُسجَنُ فِي حَيَاتِهِ ولا بَعدَ مَوتِه، وذَكرَ ابْنُ العطّارِ فِي وَتَائِقِه أَنَّهُ يُسجَنُ بعدَ المُوْتِ ولا يُسجَنُ فِي الحَياةِ، وهُوَ قَوْلُ بَيْنَ قَوْلينِ. [...] والتَّدْمية بِغَيْرِ جُرْحٍ ضَعيفةٌ.

فَصْلُ : فَإِذَا تَبَتَ وُجوهُ القِسامَةِ فَاحتَلَفَ أَهلُ العِلمِ ماذا يسْتَحقُّ بِالقسامَةِ، فَذَهبَ مالكُ وأصحابُه إِلَى أَنّ المِستَحقَّ عِمَا القُودُ فِي دَمِ العَمْدِ الدِّيةُ عَلَى العاقِلَةِ أَ فِي دَمِ الخَطَإِ وَأَنّ المَبْدِينَ عِمَا المَدَّعونَ وهُو قولُ اللَّيثِ. وقالَ الشّافعيُ عِمْدا عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ الرَّيرِ وعُمَرَ بْنِ عبدِ العَريزِ والرَّهري وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمُدُ بْنُ حَنْبَلٍ وداودُ الله بْنِ الرّبيرِ وعُمَرَ بْنِ عبدِ العَريزِ والرّهري وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، وَبِهِ قَالَ أَحْمُدُ بْنُ حَنْبَلٍ وداودُ وأسحاقُ والنّعمانُ وأبرهيمُ النّحَعيُ والنّوريُ والنّوريُ والنّوريُ عَباسٍ ومُعاويةَ، وبِه قالَ الحسنُ البَصريُ وإبراهيمُ النّحَعيُ والنّوريُ والسّمامَةُ وأبو قُورٍ، ورُوي عنِ ابْنِ عَبَاسٍ ومُعاويةَ، وبِه قالَ الحسنُ البَصريُ وإبراهيمُ النّحَعيُ والنّوريُ عَلَيهِم مُّمَّ يغرمونَ الدِّيَةُ، واحتَحَدوا بكتابِ النّبيِّ (ص) إلى اليَهودِ أنِ احْلِقُوا على المُدَّعَى عَلَيْهِم مُّمَّ يغرمونَ الدِّيَةَ، واحتَحَدوا بكتابِ النّبيِّ (ص) إلى اليَهودِ أنِ احْلِقُوا عَلَى المُشْتَعَةُ فِي ذَلِكَ بِقَضَاءِ عُمَرَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ عَلَى المُولِثُ مُنَ الْأَرْمَعِ : مَا نَدْفعُ أموالَنا عَنْ أَعانِنَا وَلاَ أَمْوالَنَا عَلَى أَمُوالَنَا عَلَى أَمُوالَنَا عَلَى أَمُوالَنَا عَلَى أَمُوالَنَا عَلَى أَمْوالَنا عَنْ أَعانِنَا وَلا أَمْوالَنَا عَلَى أَمْالِينَا وَلاَ القاضي أبو عبدِ اللهِ بن الحاجّ: وأَذَكُرُ تَدْمِيَةَ الذَّمِيِّ والصَّبْيانَ وَالْقَاسِلِ والتَعْبِيدِ.

#### [220] [ مسألةٌ فِي تَدْمِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا]

العاقلة لغة جمع عاقل، وهم الذين يغرمون العقل، وهي الديّة، ولا يبعد الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى اللغوي، فالعاقلة عند معظم الفقهاء هيّ العَصَباتُ منْ أهلِ العَشيرَةِ (معجم المصطلحات الاقتصادية عند الفقهاء، ص 191).  $^2$  انظر نص الحديث في: صحيح مسلم (ج3 ص1293).

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللهُ عَنهُ : ذَكَرَ ابْنُ العَطّارِ أَنَّ تَدَميةَ المُؤَةِ عَلَى زَوْجِها لاَ تُلْوِمُه لأَنَّهُ لَهُ أَنْ يُؤدِّتِهَا ويَصْرِهَا. وَما وَقَعْ فِي المَدَوَّنَةِ وَغَيْرِها مَنْ عُمومِ القَوْلِ أَنَّ تَدَميةَ المُؤَاةِ تَقْتَضِي إِعْمَاهَا عَلَى رَوْجِهَا وَعَلَى غَيْرِهِ، وَالأَوَّلُ أَحْسَنُ لِلْعِلَّةِ الَّتِي دَكَرُنَا مِنْ جَوَازِ تَأْدِيهِ لَهَا. وَإِنْ رُوعِيَتْ تَدْمِيتُهَا عَلَى خِلاَفِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ العَطَّارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَر عَلَى خِلافِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ العَطَّارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَر فِيهَا أَنْ يُكُونَ بِحُرْحٍ أَوْ بِعَيْرٍ جُرْحِ عَلى [مَا] أَ بَيْنَاهُ فِي فُصُولِ التَّدْمِيَةِ المنْصُوصَةِ في بَطْنِ هَذِهِ الوَرَقَةِ. وَنَرَلَتْ فِي أَيَّم ابْنِ أَدْهَمَ : دَمَّتْ بِنْتُ [ابْنِ] 2 (...) 3 عَلَى وَلَدِ ابْنِ مِقْدَادٍ هَذِهِ الوَرَقَةِ. وَنَرَلَتْ فِي أَيْم ابْنِ أَدْهُمَ : دَمَّتْ بِنْتُ [ابْنِ] 2 (...) 3 عَلَى وَلَدِ ابْنِ مِقْدَادٍ وَلِهِ الوَرَقَةِ. وَنَرَلَتْ فِي أَيْم ابْنِ أَدْهُمَ : دَمَّتْ بِنْتُ [ابْنِ] 2 (...) 3 عَلَى وَلَدِ ابْنِ مِقْدَادٍ أَنْ وَبُحِهَا فَقَالَ ابْنُ رِزْقٍ لَابْنِ سُفْيَانَ : قُلْ لَهُ يَتَوَارَى لِيُقَلَّ يُسْحَنَ، وأَحْسَبُ أَنَّ ابْنَ حَمْدِينَ أَوْمِهِ بَعْمَ اللهُ عَنهُ: وَوَجْهُ تَامِنٌ يُوجِبُ القِسَامَةَ يَنْضَافُ إِلَى السَبْعَةِ الأَوْجُهِ الْمَثُولِ عَلَيْهِ وَعَلَى السَبْعَةِ الأَوْجِهِ الْمَثَولِ عَلَيْهِ وَلَى السَّامَة مَعْهُ سَيفَ أَوْ فِي يَدِهِ شَيْهِ الْقَتْلِ، وَرُعَةِ القَتْلِ، وَوُعِيَةِ المَلَّعُ وَا قَالَهُ ابْنُ الْجَلَابِ، فَلَكَ الْنَادُ القَتْلِ، وَهُ كَلَ السَّامِةُ الْمُعْتُولِ عَلَيْهِ الْمَتُولِ عَلَيْهِ الْمَقْولِ عَلَيْهِ آبَالُ الْقَتْلِ، وَهُو يَلِهُ وَلِي السَّامِةُ الْمُؤْلِ عَلَى السَلَّهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ وَلَى السَّامِةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُ الْمَنْ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ عَلَيْهِ الْمُولُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْف

## [221] [ مسألةٌ فِي اخْتِلاَفِ أَهْلِ الْعِلْمِ في القِسَامَةِ ]

قَالَ : واختَلَفَ أَهِلُ العلمِ فِي وُجوبِ القِسَامَةِ بِقَوْلِ المُقْتُولِ : دَمي عِندَ فُلاَنٍ لاَ غَيْرُ، فَمَذَهِ مُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى وأصْحابِهِ إلى أَنَّ ذَلِكَ لَوْتٌ يُوجِبُ القِسامَةَ لأَوْلياءِ

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> لفظ غير واضح الرسم في «ز» و «م».

<sup>4</sup> في «ز» : لولاية، والتصويب من «م».

المقْتولِ ثُمَّ وَجَبَ هَمُ الدَّمُ، وَقَالَ أَبُو حَنيْفَةُ والشّافعيُّ: لَيْسَ بِلَوْتٍ وَلاَ [يَجِبُ  $^1$  فِيهِ قَوَدٌ وَلاَ دِيَةٌ لِقَوْلِ النّبِيّ (ص): «لو يُعْطى قَوْمٌ بِدَعواهُم لادَّعى قَوْمٌ دَمَ قَوْمٍ آخرينَ  $^2$ ، إلى آخِرِ الحَبَرِ مِنْ جِهَةِ النَّظِ عندَهم فإنْ لم يُقْبَلُ إقْرارُهُ عَلى غيرِه بالمالِ لم يُقبَلُ إقْرارُهُ عَلى غيرِه بالمالِ لم يُقبَلُ إقرارُهُ عَلى غَيرِه بالمالِ لم يُقبَلُ كَالصّحيح، ولأنَّ حرْمةَ المالِ منْ حرْمةِ الدّم فلمّا لم يُقبَلُ إقرارُهُ عَلى غَيرِه بالمالِ لم يُقبَلُ فِي الدّم، ولأنّه مُتَّهَمٌ بإلحاقِ الضّرَرِ عَنْ يُعاديهِ وتَعْريضه بالإهلاكِ بهذا الإقرارِ 3. والدّليلُ عَلى صحّةِ قولِ مَالكٍ قَوْلُ اللهِ عزَّ وحلَّ: ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ أ، والقِصّةُ مَشْهُورَةٌ أنّ القِسَامَة القَيْمِ الْبَقَرَةِ فَحَيِيَ فَقَالَ : قَتَلَني ابْنُ أَخِي فَأَخِذَ بِقَوْلِهِ. وَرُويَ أَنَّ القِسَامَة كَانَ حَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلُولُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلَ المُقْتُولِ عَلَى قاتِلِه ويُحْكَمُ بِهِ، ولأَنْ اللّوتَ هُو اللّهُ وَلَ المُقْتُولِ عَلَى قاتِلِه ويُحْكَمُ بِهِ، ولأَنْ اللّوثَ هُو المُعْرَلُ مَنْ يَنْضَمُ إِلَى دَعْوَى الأَوْلِيَاءِ يُقَوِيهَا وَيَغْلَبُ عَلَى النَّطُرِ صِدْقُهُمْ فِيهَا وَلَيْسَ المُطُلُوبُ بِهِ القَطْعَ وَلَا اللّهُ عَلَى النَّطُورُ بِهِ القَطْعَ وَلَا اللّهِ عَلَى النَّطُورُ بِهِ القَطْعَ وَلَا اللّهُ عَلَى النَّطُورُ بِهِ القَطْعَ وَلَا اللّهُ عَلَى النَّطُورُ بِهِ القَطْعَ وَلَا اللّهُ عَلَى النَّطُورُ عَلَى النَّطُورُ اللّهُ عَلَى النَّطُورُ عَلَى النَّطُورُ عَلَى النَّطُورُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّقُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى النَّطُورُ بِهِ القَطْعَ وَلَا اللّهُ عَلَى النَّهُ وَلَ المُعْتَلِ عَلَى النَّطُورُ عَلَى النَّعُونَ الْمُلْتَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّوْلُ عَلَى النَّعُلُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### [222] [ مسألةٌ في القِسَامَةِ بِشَاهِدٍ غَيرٍ عَدْلٍ ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: إذَا وَحبَتِ القِسامَةُ بِشَاهِدٍ غَيْرِ عَدْلٍ أَوْ شُهُودٍ غَيْرِ عُدولٍ، وَحُكِمَ بِذلِكَ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي أَتَتْ بِذلِكَ، فَلاَ يُعْذَرُ إلى الْقَاتِلِ فِي شَهَادَةِ الشُّهودِ، لأنَّهُمْ

<sup>1</sup> في «ز»: يوجب، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> صحيح مسلم: 1336/3 ، (ولفظه في صحيح مسلم في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه: «عن عبد الله بن = عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْواهُمُ لادَّعَى ناسٌ دِماءَ رِحالٍ وأَمْواهُمُ وأَمُواهُمُ ولَكِنْ اليّمينُ عَلى المُدَّعَى عَلَيْه» .

<sup>3</sup> عبارة غير مفهومة في النسختين.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> البقرة : 73.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> اللَّبْتُ : ضَرْبُ الصَّدْرِ والبَطْنِ والأَقرابِ بالعصَا ، (انظر اللسان: مادة: "لبت" ج 2، ص 82).

لَمْ يُلْتَمَسْ فِيهِمُ الْعَدَالَةُ، فَكَيْفَ أَنْ يُعْذَرَ فِي شَهَادَةِ غَيْرِ عَدلٍ ؟ وَلَكِنْ يَلْزَمُ أَنْ يُعْذَرَ إِلَى الشَّهُودِ فَأْتِ بِهَا، ويُوَسَّعُ لَهُ فِي الأجلِ الشَّهُودِ فَأْتِ بِهَا، ويُوَسَّعُ لَهُ فِي الأجلِ إِنْ شَاءَ الله تَعالى.

#### [223] [ مسألةٌ فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ فَاسِدَةٍ ]

#### [224] [ مسألةٌ فِي مَعْنَى آيَةِ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ عَلَى المُحْرِمِ ]

أ- مَسْأَلَة سُئِلَ عَنها الفَقية القاضِي أبو عبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بْنُ أَحمدَ بْنِ الحَاجِّ، وَأَجَابَ بِمَا هَذَا نَصُّه : تأمّلْتُ سُؤالكَ ووَقَفْتُ عَليْهِ والمُعْنىَ في الآيةِ الَّتِي سَأَلْتَ عَنْهَا: ﴿ يَا اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ أَيُّهَا الذينَ آمَنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ أَيّديكُم ورِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ

<sup>1</sup> الشَّقْصُ والشَّقيصُ: الطائفةُ من الشيء والقِطْعَةُ من الأرض، تقول: أَعطاه شِقْصاً من ماله، وقيل: هو قليلٌ من كثير، وقيل: هو الحَظُّ. ولك شِقْصُ هَذَا وشَقيصُهُ كما تقول نِصْفُهُ ونَصِيفُهُ، والجمع من كل ذلك أَشْقاصٌ وشِقاصٌ انظر: (لسان العرب: ج7، ص48 ،مادة "شقص").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : يشفع.

بالغيب الله الإيمانُ في كلام العَرَب التَّصْدِيقُ، وَالابْتِلاَءُ الاخْتِبارُ بشيءٍ مِنَ الصَّيْدِ أَيْ بِبَعْضِهِ لأنّه أرادَ تَعالى صيدَ البَرِّ خاصّةً، وجاءَتْ "مِنْ" 2 هَاهُنا تَبْيينًا للجنس الذي أرادَ الله تَعالى تَحريمَه مِنَ الصّيدِ. وأمّا مَا سألْتَ عَنهُ منَ الآية هلْ هِيَ خِطابٌ للمُحَلَّلِينَ أو لِلْمُحْرِمِينَ ؟ فَالظَّاهِرُ مِنْهَا أَنَّهَا خطابٌ مِنَ الله تَعالَى مُتَوَجِّهٌ إلى عبادِه المؤمنينَ إذا كانوا في أحوال إحْرامهم أنْ يَجِتَنبوا مَا نُهُوا عَنهُ في الآيةِ التي تتْلوها، وَهُوَ صَيدُ البَرِّ خاصّةً فَإذَا اجْتَنبوه في حال إحْرامِهم فَقَدْ أطاعوه، وإذا اسْتَباحوهُ في حال إحرامِهم فقدْ عَصَوْه، وهذا هو الابْتلاءُ الذي وَعَدَهم الله تَعالى أَنْ يَبْتَلِيَهُم بِهِ. ومِمّا يُبَيِّنُ هَذَا ما رُويَ أَنَّ هذِه الآية نَزِلَت بِالحِدُيبيّةِ، وذلِك أنّ الله تَعَالَى ابْتَلاهُم بالوَحش فَكانَت تَغْشى رِحَاهُم، وَأُمّا مَا سألتَ عَنهُ هلْ يَرجِعُ هَذَا الخِطابُ إلى أُوّلِ السّورةِ في قَوْلِه تَعالى: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الأَنْعامِ إلا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَّى الصَّيْدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ 3 فَلَيْسَ الخِطابُ بَعَذِه الآيةِ راجِعًا إلى قَوْلِه فِي أُوّلِ السّورةِ ﴿ إِلاّ مَا يُتلَى عَلَيكُم ﴾ ، وَلا المرادُ بالآيةِ إيّاه، وإنَّما مُرادُ الله تَعالى بقولِه في أُوّلِ السّورة: ﴿ إِلاّ ما يُتْلَى عَلَيْكُم ﴾ ما يُتلِي عَليْها في الآيةِ التي بَعدَها من قَوْلِه تَعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المِيْتَةُ ﴾ لَ إِلَى آخرِ الآيةِ. وأمّا مَا سَأَلْتَ عَنهُ منْ قولِ رجلِ كيفَ يَكُونُ العَذَابُ الأليمُ للمُحرِم وقَدْ جَعلَ الله عَليْهِ الجزاءَ ؟ فإنّ الله تَعالى تَوعَّدَ المحرم بالعَذاب الأليم عَلى اصْطيادِه بعدَ إذْ نَهَاهُ عَنهُ، ثُمَّ جاءَ التَّخفيفُ مِنْهُ عَلى وَجهه في الآيةِ الثَّانيةِ بأنْ جَعلَ عَليْهِ الجَزَاءَ، وهُوَ مَعْنَى قَوْلِه تَعَالَى: ﴿عَفَى الله عَمَّا سَلَفَ ﴾ 5 في قولِ

المائدة : 94. وقد أثبت في «ز» : ﴿ يَا أَيُهَا الذينَ صَدَقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَيَخْتَبِرَنَّكُمُ اللهُ فِي طاعَتِهِ وَمَعْصِيتِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ﴾ وهو خطأ وتحريف.

<sup>2</sup> أي حرفُ الجرِّ "من" الذي يُفيدُ التَّبيين.

<sup>3</sup> المائدة: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المائدة: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المائدة : 95.

بعضِ أهلِ العِلْمِ؛ يَعْنِي: عَمّا سَلَفَ ومنْ قَتَلَ منكُم الصّيدَ مُحرِمًا فِي أَوِّلِ مرةٍ، وهُوَ قولٌ حَسنٌ) 1.

ب- وأمّا ما سألْتَ عَنهُ منْ صيدِ أهلِ الكِتابِ فاخْتَلَفَ أهلُ العلمِ في حوازِ أكله، فَرَوى ابْنُ القاسمِ عنْ مالكٍ أنّهُ لا يُؤكلُ، وقالَ بِهِ أكثرُ أصحابِه وأجازَ أكْله جَماعةٌ من أهلِ العلمِ منهمْ عطاءٌ واللَّيْثُ والشّافعيُّ وأبو ثورٍ وأصحابُ الرّأي، وإيّاه اختارَ أبو بكر بْنُ المنذرِ وهُوَ قولُ ابنِ وهبٍ وأشهَبَ مِن أصحابِ مالكِ رَحِمَهُ اللهُ ومَن أجازَ حَملَه بكر بْنُ المنذرِ وهُو قولُ ابنِ وهبٍ وأشهَبَ مِن أصحابِ مالكِ رَحِمَهُ اللهُ ومَن أجازَ حَملَه على ذَبائحِهم فِي الجوازِ ومَن لم يُجِزه وهُو (قولُ) مالكٍ رَحِمَهُ اللهُ ومَن قَالَ بقولِه، ورأى عولَ الله عزّ وحلّ: [ 75 ر ] ﴿ تَنالُه أَيْديكُم ورِماحُكم ﴾ قاللُهُ عنهُ مِن أكلِ صيدِ أهلِ أهلِ الكتابِ، وهُوَ أَثِيَنُ القُولَيْنِ وأصحُهما، وأمّا ما سألتَ عَنهُ مِن أكلِ صيدِ أهلِ الكِتابِ إذا عُلِمَ أخم لم يَذكُروا اسمَ الله عَليْهِ عندَ مَن يَقولُ بِتحليلِ صَيدِهم فإيّ لا أذكُرُ الكِتابِ إذا عُلِمَ أخم لم يَذكُروا اسمَ الله عَليْهِ عندَ مَن يَقولُ بِتحليلِ صَيدِهم فإيّ لا أذكُرُ الخَتلفَ أهلُ العلمِ في أكلِ ذَبائحِهم إذا تَركوا التسميةَ عَليْها فَمنْهُم مَن أجازَها وهُو قولُ اختلفَ أهلُ العلمِ في أكلِ ذَبائحِهم إذا تَركوا التسميةَ عليْها فَمنْهُم مَن أجازَها وهُو قولُ مَنسوحًا بقولِه تَعالى : ﴿ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلُّ لَكُمْ ﴾ وذَبائِحُهُم من طَعامِهِم منسوحًا بقولِه تَعالى : ﴿ وَلَا تَأَكُلوا مِمَّا لمَ يُذَكُرِ اسمَ الله عَلَيْها وهُو قولُ مَنسوحًا بقولِه تَعالى : ﴿ وَلَا النّسميةِ عَلَى سَبيلِ العَمْدِ لاَتُحَمْ وَلَهُ المُعنِ وقيلَ إنّ الآيةَ عُلَى صَبيلِ العَمْدِ لأَخْمَ وَلَهُ المُعنوبُ أَن التُوكُلُ والتسميةِ على سَبيلِ العَمْدِ لأَخْمَ وأنّه لا يَجُوزُ أَنْ تُؤْكُلُ ذَبِيحةً مَن لم يَذكُرِ اسمَ الله عَلَيْها وهُو قولُ المُسْتِ والشَّعْيِ أَهُ وهذا كُلُّهُ في تَركِ التسميةِ على سَبيلِ العَمْدِ لأَخْمَ وأَنه لا يَجُوزُ أَنْ تُؤْكُلُ والتسميةِ على سَبيلِ العَمْدِ لأَخْمَ وأنه لا يُجوزُ أَنْ تُؤْكُلُ التسميةِ على سَبيلِ العَمْدِ لأَخْمَ وأنه لا يُجوزُ أَنْ تُؤُكُلُ التسميةِ على سَبيلِ العَمْدِ لأَخْمَ وأنه لا يَجوزُ أَنْ تُؤُكُلُ اللهِ على سَبيلِ العَمْدُ لأَخْمَ وأنه لا يَجُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْها وهُو قولُ اللهُ عَلَيْها وهُو

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المائدة : 94.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الأنعام : 121.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المائدة: 5.

<sup>6</sup> هو أبو المطرّف عبد الرحمان بن قاسم الشعبي المالقي نسبة إلى مالقة، وأبو المطرّف كنيته؛ ولد سنة 402هـ، وأفتى في بلده منفرِداً برئاسةِ الفُتيا نحواً من ستينَ سنةً حسب قولِ ابن عطيّة (فهرس ابن عطية، ص72)؛ ثُرَّمَّ تقلّد القضاءَ إلى

أجمعوا عَلَى جَوازِ (أَكْلِ) أَ ذَبيحةِ النّاسي لذِكرِ الله عِندَ الذّبحِ. (وهذا الذي حَضَرَني ذِكْرُه وأَمْكَنني قَوْلُه فيما سألْتَني عَنهُ وأردْتَ استِطلاعَ ما عِندي فيهِ والله أعلمُ بحقيقَةِ الصّوابِ في هَذَا أَوْ في سِواهُ، وهُوَ المليّ بالتّوفيقِ والتّسديدِ لا رَبَّ غَيرُه؛ قَالَهُ ابْنُ الحاجِّ) .

ج- (قولُ الله تَعالى : ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافّ ﴾ قالَ ابْنُ حَبيبٍ فِي الواضِحةِ يُرِيدُ : تُصَفُّ أَيْدِيها بالقُيودِ عندَ نَحْرِها، وقَدْ كانَ ابْنُ عَبّاسٍ يقرَؤُها صَوافِنَ وَهِي أَنْ يُعْقَلَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ يَدُها الواحدُة فَتَصير قائِمةً عَلَى ثَلاثٍ، وكانَ الحَسنُ يَقْرَؤُها صَوافِيَ عَلَى مَعنى صافِيَةٍ تَلّه فَإذا وَجَبَت مُحنومُها، يَقُولُ : فَإذَا صُرِعَت للمَوتِ بالذّبحِ أو بالنّحرِ فَكُلُوا منْها وأطْعِموا القانعَ والمؤترَّ، والقَنوعُ فِي كَلامِ العربِ قَنوعانِ قَنوعٌ سَؤولٌ وقَنوعٌ عَفافٌ، فَأَمّا مالكُ ويَزيدُ ابْنُ أَسلَمَ وسعيدُ بْنُ حُبَيْرٍ وابنُ عَبّاسٍ فَقالُوا القانعُ السّائلُ، وأمّا عَفافٌ، فأمّا مالكُ ويَزيدُ ابْنُ أَسلَمَ وسعيدُ بْنُ حُبَيْرٍ وابنُ عَبّاسٍ فَقالُوا القانعُ السّائلُ، وأمّا عُفافٌ وإبراهيمُ النّخعيُ والحَسَنُ وقَتَادةُ والضّحّاكُ بْنُ مُزاحمٍ فَقَالُوا القانعُ الجالسُ في بيتِه عُنالُ ولا يَتعرّضُ. وأجْمَعُوا عَلَى أنّ المؤترَّ الذي يَرُورُكُ مُعترِضًا أنْ يُصيب من ضَحِيَّتِكَ أو هَدْيِك ولا يُصرِّحُ بالسؤالِ. والاعْتراضُ في كلامِ العَربِ التّعرُضُ) 5.

سنة 483هـ/1090م، وهي السنة التي عزله فيها تميم بن بلقين صاحب مالقة، ولم تكد تمر سنة عَلَى عزّلهِ حتى أتت الدائرة على تميم الَّذِي خلعه المرابطون واقتادوه إلى سجن أغمات عَلَى غرار عدد من ملوك الطوائف الآخرين. ثُهُمَّ عاد أبو المطرّف مرّة أخرى إلى القضاء مع تلميذه وصديقه أبي مروان بن حسون، ونظراً لما عُرِف عَن المرابطين من تقديرهم للعلم وأهله، فقد حصلت للشعبي مكانة ووجاهة في دولتهم. لمزيد من المعلومات انظر: (نيل الابتهاج لأحمد بابا التتنبكتي، ص162؛ والمرقبة العليا: ص107).

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>36 :</sup> الحجّ : 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> وردَ في المتن أعلاهُ : الاعتران، وهو خطأٌ بيّنٌ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

## [225] [ مسئالةٌ في سَبَبِ نُزُولِ قَوْلِهِ تعَالَى: ﴿ لَنْ يَنَالَ الله لَحُومُهَا ﴾ ]

قَالَ ابْن حبيبٍ فِي الواضِحةِ: وعنْ قَتادةَ: كَانَ أَهْلُ الشَّرْكِ إِذَا نَحَوَا البُدْنَ أَ أَخَذُوا مِنْ دَمِهَا وضَرَبُوا بِهِ يَتَقرّبُونَ بِذَلِكَ إِلَى الله سُبحانَه فأُنزِلَتْ: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلاَ مِنْ دُمِهَا وَلاَكِنْ يَنَالُه التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ 2.

#### [226] [ مَسْأَلةٌ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى البَائِسِ ]

وَقَوْلُهُ: "الْبَائِسَ الْفَقيرَ"، الْبائِسُ أَلْمُحْتاجُ.

## [227] [ مسألةٌ فِي حُكْمِ تَكَافُئِ الْبَيّنَاتِ ]

قَالَ القاضي إسماعيلُ بْنُ إسحاقَ : وأمّا قولُ مالكِ إنَّهُ يُقْضَى بِهِ لِلَّذي هوَ في يدَيْهِ  $^4$  لأنَّ حَالَ الخصْمَيْنِ  $^5$  اسْتَوَت فِي البَيّنةِ فَوجَبَ إذَا تَكافَأْتِ البَيِّنتانِ أَنْ يَكُونَ  $^6$  كَمنْ كَمنْ لم يُقِمْ بينةً وأَنْ يَبْقَى  $^7$  الشّيءُ فِي يدِ مَنْ هو في  $^1$  يَدِهِ  $^2$ ، ولاَ يُحْكَمُ لَهُ بالمِلكِ كَما لوِ لوَ ادّعى عَليْهِ مُدَّعِ ولمْ تَقُمْ لَهُ بينةٌ لاسْتَحلَفَ المَدَّعَى عَليْهِ وأقرَّ الشّيءَ فِي يَديْهِ .

البُدْنُ جمع بَدَنةٌ وهي النَّاقَةُ أو البقرة تُنْحر بمكّة، سميت بذلك الأضم كانوا يُسَمَنُوهَا لتذبح ، انظر: (مختار الصحاح، ص30، مادة "بدن").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحجّ ، 37.

<sup>3</sup> في «ز» : اليائس، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «م» : يديه.

<sup>5</sup> في "ر" : « وأمّا قولُ مالكٍ إنّه يُقْضى بِه لِلّذي هو في يديْهِ ؛ لأنّ حالَ الخَصْمَيْنِ اسْتَوَتْ في البَيِّنَةِ، فَوَجَبَ إذا تَكافأتا أنْ يكونَ كَمَن لم يَقُمْ بِبَيِّنَةٍ وأنْ يقرّ الشّيء في يدِ مَن هو في يَدِه »، ويبدو أنّ عبارة نسخة الرباط أصحُ من عبارة نسخة أزريف.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : تكون.

<sup>7</sup> في «ر» : يُقرّ.

قالَ [إسماعيل]  $^{6}$ : أَرَّأَيْتَ إِنْ لَمْ يُقِمِ اللَّهَيْءَ لَيْ الشَّيْءَ لَهُ ؟ فَقَالَ المُلِّعَي عَلَيْهِ: أَنَا أُقِيمُ البَيِّنَةَ أَنَّ الشَّيْءَ لِي وَلاَ أَخْلِفُ  $^{4}$ ، قُلْنَا : لاَ تُقْبِلُ مِنْكَ البِيِّنَةُ فِي هَذَا المُوْضِعِ لِيَثْبُتَ لَكَ المُلِكُ حَمَا تُشْبِثُ أَبَّتِهُ المَدَّعِي المَلْكَ، وَلِكَ المُوضِعِ لَيَثْبُتَ لَكَ المُلِكُ حَمَا تُشْبِثُ أَبَيْتَةُ المَدَّعِي المَيْكَ، وَإِنَّمَا قَبِلْكَ، مُعْ يَرِحِعُ إِلَى يَمِينِكَ فَإِذَا  $[\, h]^{7}$  يُقِم المَدّعي البينةَ فهو الموضِعُ الذي متكونُ هذِه بإزاءِ تلكَ، ثُمَّ يَرِحِعُ إلى يَمِينِكَ فَإِذَا  $[\, h]^{7}$  يُقِم المَدّعي البينةَ فهو الموضِعُ الذي حَعل فيهِ عَلَى المَدّعي عليهِ بِاليَمينِ ولا يَجُوزُ أَنْ ثُقامَ بينةٌ مقامَ يَمينِه لأنّ البينةَ إِنَّمَا تَشْهِدُ عَلَى المَدّعي عَلَيْهِ بِاليَمينِ ولا يَجُوزُ أَنْ ثُقامَ بينةٌ مقامَ يَمينِه لأنّ البينةَ إِنَّمَا تَشْهِدُ عَلَى المَلكِ عَلَيْهِ بِاليَمينِ ولا يَجُوزُ أَنْ ثُقامَ بينةٌ مقامَ يَمينِه لأنّ البينةَ إِنَّمَا تَشْهِدُ عَلَى المِلكِ، واليمينُ عَلَى حَقيقةِ الباطنِ، ألا تَرى أنّ الشَّهُودَ إذا شَهِدوا عَلَى المِلكِ إِنَّمَ يَقُولُونَ لا نَعَلَمُه بَاعَ ولا وَهَب، وَلَوْ قالوا لم يَبعُ ولم يَهَبُ لَكانَ تَعدِيًا منهم وجَهلاً. وقل القاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ : قالَ إسماعيلُ (القاضي، رَحِمُهُ اللهُ)  $^{8}$ ، فِي كلامِ لَهُ طويلٍ: المُتَعْلَفُ مِن المِنْ فِو لَعْيَر المُلكِ فَإِذَا أَقَامَ الذي فِي المَدِي وَلِمَ المَنْ عَلَى أَنْ الذي فِي المَنْ عَلَى اللّهِ فَعَلَى أَلْهُ لَهُ كَانَتِ البِينَةُ قَدْ أَحدثَت لَهُ مِن المِعنِي [  $\, h$  أَنْ الذي قَدْ أَحدثَت لَهُ مِن المِعنِي [  $\, h$  أَل أَنْ اللهُ تَعالى: يَكِنْ، انظرْ كَلامَ إسماعيلَ [  $\, h$  إلى اللهِ تَعالى اللهُ تَعالى: يَكِنْ، انظرْ كَلامَ إسماعيلَ [  $\, h$  أَنْ أَنْ اللهُ تَعالى: يَكِنْ، انظرْ كَلامَ إسماعيلَ [  $\, h$  أَنْ البينَةُ قَدْ أَحدثَت لَهُ مِن المِعنِي [  $\, h$  أَنْ اللهُ تَعالى: يَكِنْ، انظرْ كَلامَ إسماعيلَ [  $\, h$  أَنْ أَنْ اللهُ يَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْقِي المَنْ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُ

<sup>1</sup> سقط حرف الجرِّ "في" من المتن

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» : يديه.

<sup>3</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : نحلف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{6}</sup>$  في «ر» : أثبتت.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> وهذا هو الأصحّ الذي وَرَدَ في "ر"، أمّا في "ز" فقد سقط لامُ الحرِّ.

#### [228] [ الْقُرْحَةُ وأقْسَامُها ]

الْقُرْحَةُ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: فَقُرْحَةٌ تَمْصُلُ أَبَداً لا بَجِفُ، وقُرْحَةٌ إِنْ نَكَأَها صاحِبُها سَالَتْ وإِلا لَمْ يَسِلْ مِنْها شَيْءٌ، وقُرْحَةٌ تَسَيلُ هِيَ مِنْ ذَاتِهَا فِي بَعْضِ الأَوْقاتِ، وهاتانِ الْقُرْحَتانِ سَواءٌ، والْقُرْحَةُ الأُولَى بِخِلافِهِما.

<sup>1</sup> قَبْلَها: "و إِنْ تُطيعوا الله ورَسولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئًا" (الحجرات: 14).

<sup>2</sup> أي: لا يألِتُ ، بمعنى لا ينقص.

<sup>3</sup> الطّور :21.

<sup>4</sup> وردَ في المتن : "بالت" وهو غير صحيح، ولعل ّ العبارة الصّحيحة : التي هيَ يألِثُ.

<sup>5</sup> ورَدَ في المتن "لان" وهو غير صحيح.

<sup>6 «</sup>و قالوا أَساطيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ ثُمُّلي عَلَيْهِ بُكْرَةً وأَصِيلاً» الفرقان: 4.

<sup>7</sup> البقرة : 282.

قَولُه تَعالى: ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ  $^1$  هُوَ مِنْ "وَفِّى" لا مِنْ "أَوْفى"، وكذلكَ قَوْلُه تَعَالَى ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الذِي وَفِّى  $^2$  .

في "غَريبِ الحَديثِ" لابنِ قُتيبة في حَديثِ عَبدِ الرّحمنِ بْنِ عَوْفٍ : ولا تُغْمِدوا السّيوفَ عن أَعْدائِكُمْ فَتوتِروا تَأْرَكُمْ وتولِتوا أَعْمالَكُمْ. وكانَ منْ دُعاءٍ أمِّ هشامِ السّلولِيَّةِ : "المحمدُ لله الذي لا يُلاتُ ولا يُفاتُ ولا تَشْتَبُه عَليْهِ الأصْوات".

## [229] [ مسألةٌ فِي إِنْكَارِ الْوَكِيلِ بَيْعَ شَيْءٍ مَا ]

مسألةً أجابَ عَنها [بَعْضُ الفُقَهاءِ ما هَذَا نَصُّهُ]: قَرأَتُ التّوقيفَ الواقعَ عَلى هَذَا الكتابِ والوَكالَة للهُ المُقَيَّدةَ عَلى وَكيلِ الموقِّفِ عَبْدِ الرِّزَاقِ وَإِنْكَارَ الوَكيلِ عَنْ مُوَكِّلِه أَنَّهُ مَا بَاعَ الكتابِ والوَكالَة المقيَّدة عَلَى وَكيلِ الموقِّفِ عَبْدِ الرِّزَاقِ وَإِنْكَارَ الوَكيلِ عَنْ مُوَكِّلِه أَنَّهُ مَا بَاعَ شيئًا مِنْ جَمِيعِ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ وَلاَ قَبْضَه والعَقدَ الذِي يتْلوه، ودفعَ عَبد الرِّزَاقِ عُرْمُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ أَنَّه ما ذَكرَ أَنَّهُ دَفعَه إليْهِما، فالذِي أقولُه في ذلكَ أنَّهُ يَلْزَمُ عَبدَ الرِّزَاقِ عُرْمُ جَمِيعِ ما ذُكرَ أَنَّه بَعْقدِ بالتّوقيفِ أَنَّهُ ما باعَ شيئًا ولا قَبضَ، ثُمَّ قامَ بعَقدِ الإنفاقِ فهو مُكذّبُ البَيّنَةِ التي قامَ بِهَا ومُسقِطٌ لَهَا، فيلزَمُه غُرمُ ثَمْنِ المركبِ والعَبديْنِ والصَوفِ وجَميعِ ما ذكرَ من الطّفلِ وغيرِه، فإنْ قامتْ عَليْهِ بَيّنةٌ بعددٍ مُسَمّى في ذَلكَ كُلّه والصَوفِ وجَميعِ ما ذكرَ من الطّفلِ وغيرِه، فإنْ قامتْ عَليْهِ بَيّنةٌ بعددٍ مُسَمّى في ذَلكَ كُلّه عَرَمَه، وإنْ لم تَقمْ بيّنةٌ علَى عَدَدِ ذَلكَ وتَمادى على الإِنْكارِ الذي أَنْكَرَه وَكيلُه، كانَ القَوْلُ في ذَلكَ قولَ الطّالبِ مَعَ يَمينِه فيما يشبه، ويَلزَمُه غُرمُ ما يَكِلِفُ الطّالبُ عَليْهِ إذ قَدْ نَفى بإنكارِه علمَ العَددِ، وقامَ بعدَ ذَلكَ يَدْعي بعضَ ما أنكرَه، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُه لِتَكذيبِه بَيِّنَةُه.

<sup>1 ﴿</sup> بَلَى مَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عِمران ، 76)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النّجم، 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> غريب الحديث لابن قتيبة : 177/1.

<sup>4</sup> في «ز» : المقالة، والتصويب من «ر».

هَذَا الذي ظهرَ لِي فيما سألتَ عَنهُ وباللهِ التَّوْفِيقُ. (قالَ بَعَذا الجوابِ) وأجابَ (الفقيهُ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ) ثِنُ الحَاجِّ: تأمّلْتُ سؤالَكَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإنكارُه وكيلَ المَوقِّفِ عبدِ الرَرَّاقِ عَنهُ لِما تَضمّنَه التّوقِيفُ، يقتضي ألا تُقبَلَ مِنهُ بعدَ ذلكَ بَيّنةٌ عَلى البَراءةِ منْ بعضِ ما في التوقيفِ أو كلّه، لأنّه (قَدْ) ثنى وُجوبَ الحقِّ في أصلِه، فَنَفيُه لَهُ في أصلِه يوجِبُ أَنَّهُ لَم يكنْ ثُمَّ قضَاءٌ عَنهُ ولا بَراءةً مِنْهُ، فَوجَبَ أن يَبْطُلُ قَوْلُه وقولُ مَن يَشهدُ لَهُ بِذلِكَ، وإن لم يَلْزُمْ عَبْدَ الرَزَاقِ عُرمُ ثَمَنِ ما زعمَ أنَّهُ باعه ودفع إلى أَخويْهِ، وإن رَأى القاضي (وَقَقَّهُ اللهِ إلى أَخويْهِ، وإن رَأى القاضي (وَقَقَّهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَبْدَ الرَزَاقِ عُرمُ ثَمَنِ ما زعمَ أنَّهُ باعه ودفع إلى أَخويْهِ، وإن رَأى القاضي (وَقَقَّهُ (رَحْمِهُ اللهُ) أَنْ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلْمُ بَعْقِيقِةِ الصّوابِ وَهُوَ المِسَدِّدُ بِرَحْمَتِهِ) مَّ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِينَ المالِكِينَ وأَحابَ غَيْرُهُ: تأمّلتُ سؤالَك ووقفْتُ عَلى التوقيفِ المسَطَّرِ أعلى هَذَا الكتابِ 7، وما تَقَيَّدَ وَحَابَ غَيْرُهُ: تأمّلتُ سؤالَك ووقفْتُ عَلى التوقيفِ المسَطَّرِ أعلى هَذَا الكتابِ 7، وما تَقَيَّدَ وَأَحابَ عَيْرُهُ: تأمّلتُ سؤالَك ووقفْتُ عَلَى التوقيفِ المسَطَّرِ أعلى هَذَا الكتابِ 7، وما تَقَيَّدَ وَالمَا أَنكَرَه يُبْطِلُ قيامَ عبدِ الرِّزَاقِ بالعَقدِ الذي استَظْهَرَ بِهِ لأنّه (قَدُ عُلَى كُلُّه، وإنكارُ الوَكيلِ بله المنكرَه يُبْطِلُ قيامَ عبدِ الرِّزَاقِ بالعَقدِ الذي استَظْهَرَ بِهِ لأنّه (قَدْ) 8 كُذَّ وَبَ بَيِّنَهُ اللهُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعْمَلُهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَلُ اللهُ المُعْلَى المُعْلِي المُعَلِي المُعْلِقُ المُعْلَالِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِ

#### [230] [ مسألةٌ في صحّةِ عقْدِ مَن أَثْبتَ مِلكَه وحِيازَته بأمرِ القاضي،

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{2}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر» : المقيد أعلاه.

<sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> في «ز» : التي، والتصويب من «ر».

#### وبُطلانِ عَقدِ القائمِ عَليْهِ، لإجمالِه وضعفِه]

بسم الله الرّحمن الرّحيم، صلّى الله عَلى مَوْلانا مُحَمّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسليمًا. الجَوابُ رَضَىَ الله عنْكَ فِي رَجل لَهُ مَالٌ مِمَحْشَرِ عَلَى وَادِي أُنبِرًا مِنْ إِقْلِيمٍ وَبَر مِنْ كُورَةٍ إِشْبيليَةَ، كَانَ يُجاوِرُه فيهِ [ / 77 ز ] نَصْرَانِيٌّ ذُو جَاهٍ وَمَقْدرَةٍ، وَكَانَ لَهُ وَكِيلٌ نَصْرَانِيٌّ. لَعَنَهُمَا الله. وكَانَ يُصَرِّحُ الوّكيلُ النّصْرَانيُّ بِسَبِّ النّبيِّ (ص) وشَرَّفَ وكرَّمَ، فاحْتسَب الرّجلُ في عِرْض النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَتْبَتَ ذلكَ عَلَيْهِ وَكَتَّفَهُ وَأَلْقَى الْحَبْلَ فِي عُنقِه وَطَوَّلَ سِحْنَهُ، ثُمَّ كَنَفَتْه العِنايَةُ وَأُخْرِجَ مِنَ السِّجْنِ، وَعَاقَبَ النَّصْرَانِيَّ . لَعَنَهُ الله . عَلَى الرَّجلِ الْمَذْكُورِ وَغَصَبَهُ في مَوَاضِعَ مِنْ مَالِهِ لِجَاهِهِ وَمَقْدرَتِهِ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلطانِ، فأَمرَ بِانْصِرَافِهِ وَإخرَاجِه لِلْجِوَارِ العدول مَعَ المسكر فتَطوَّفوا عَلى جَميعِه مَوْضِعًا مَوْضِعًا، وشَيئًا فَشيئًا، ومَكانًا مَكانًا، حَتى اسْتَنْقَذُوه وعَمِلَ بِذلِكَ عَقْدَ وثيقةٍ بالباشة والعَددِ والصِّفةِ والتّحديدِ مُفسّرَةً وكانَ ذلكَ بَيْنَهُمَا حَدًا، وتَمَلَّكَ الرِّجلُ ذلكَ كُلَّه مِن مالِه مِلْكًا صَحيحًا، فَلمّا كانَت هذه الأيامُ أدامَها الله ونصرها أنزلَ عَلى مَالِ النَّصرانيِّ. لَعَنَه الله. قَومٌ فافْتَدُوا إِلَى تلك المواضع وغيرِها منْ مالِ هَذَا الرّجل، فاسْتَظهرَ الرَّجلُ بتلكَ الوَثيقةِ وكلَّفَ النَّباتَ والحيازةَ فَحازَ جَميعَ الأَمْلاَكِ ثَمَانَ مَرّاتٍ تَعَدّيهمْ وتَغَلُّبِهِمْ عَلَيْهِ، وهَدّدوه بالضّربِ والقتلِ. فَلمّا رأى ذَلكَ أعْطاهُم اثْنينِ وتَلاثينَ أصلاً منْ زَيتونٍ، دِمْنَتُه تُعرفُ بِدِمنَةِ البقي، ونِصْفَ حَبلِ يُعرَفُ بمناخ، ونِصْفَ [ ] أ، ومِنَ الرّحي المقابِلةِ بعدَ أن دري عَلَى وادي أبين فِرارًا من التّهديدِ بالضَّربِ والقتلِ وحوفًا مِنْهُ عَلى نَفْسِه، وارتَفعَ الإشكالُ بينَه وبينَهم وانْعقَدَ بِذلِكَ عَقدٌ بَينَهم، وتَشاهَدوا فِيهِ، وتُبتَ ذَلكَ كُلُّه، وأَنْزِلَه القاضي أعزَّه الله والسلطانُ أيَّدَه الله تَعالى ونصرَه، بخُطوطِ أيْديهِما فاسْتظهَر المِنْزِلونَ المِنْدُورونَ بوثيقَةٍ تَتضَمَّنُ بَيعَ العربيِّ صاحِب المواريثِ منَ النّصرانيِّ الْمَذْكورِ مِحْمَلَةً يريدونَ أن يَستَوْعِبوا ما فيها منْ مالِ هَذَا الرّجلِ

<sup>1</sup> بياض في الأصل.

الذي تَضمّنه عَقدُه المَفسَّرُ المِحْمَلُ الشّابِ لَهُ. أَفْتِنا -رَحَكَ الله تَعَالَى- أَيُّ الوَثيقَتْيْنِ أَعْمَلُ: المَفسَّرُةُ أَم المِحْمَلَةُ المَتَضمِّنةُ بِيعَ العربيِّ صَاحِبِ المواريث؟ وهلْ يَجْبُ للرّجلِ أَن يَرجِعَ فيما أعْطاهُم مَخافَة الصّربِ والقتلِ والتّعدّي عَليْهِ ؟ وهلْ يُزْجَرون عَنهُ؟ مأجورًا مَوَفَقًا إِنْ شَاءَ الله تَعالَى. فأجابَ الفقيهُ القاضي أبو عبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بْنُ أَحمدَ بْنِ الحَاجِّ : إذا كَانَ الله مُعلى ما وصفتَ مِن إثباتِ الرّجلِ مِلكَه وحِيازَته إيّاه بأمرِ القاضي وَفقه الله فَعَقْدُه الله يَعقدُ الذي اسْتظهَرَ بِهَ القائمونَ عَليْهِ؛ لإجمالِها وضعفِها، وينْبَغي للأميرِ أيّدَه الله عَقدُ ما حَكمَ بِهِ القاضي وفقه الله وأبْقاه، وإنْفاذُه وحَيَّرِي العَدْلِ فِي ذلِك. قَالَ رسولُ الله (ص) : «إنّ المُقْسِطينَ عَلى مَنابِرَ مِنْ نورٍ يَوْمَ وَحَرّي العَدْلِ فِي ذلِك. قَالَ رسولُ الله (ص) : «إنّ المُقْسِطينَ عَلى مَنابِرَ مِنْ نورٍ يَوْمَ القِيامَةِ... » الحديث. والله وَلِيُّ التوفيقِ؛ قَالَهُ مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ، وجاوَبَ فيها أَيْضاً وققه الله لَهُ فيما أَبْتَه عندَه مَا وَصفتَ مِن إثباتِ الرّجلِ مِلْكَه [وجِيازَته إياه] ق وانزَلَ القاضي القالم له له فيما أَنْبَته عندَه مما يجبُ منَ الحُكمِ فَلا سَبيلَ إلى الرّجلِ في مالِه، ويَنبغي لمَنْ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَارِ فِي مالِه، ويَنبغي لمَنْ أَحْمَدَ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَابِ في مالِه، ويَنبغي لمَنْ أَحْمَدَ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَابِ في مالِه، ويَنبغي لمَنْ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحَابِ في مالِه، ويَنبغي لمَنْ أَحْمَدَ بْنُ الْمَدَ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الحَابِّ.

[231] [ مسألةٌ فيمَنْ أقامَ حمّاماً ورحىً على ساقيةٍ قديمةٍ يَنتَفِعُ بها معَ شُركائِهِ بنظامِ المُحاصَصةِ ]

مَذَا هو الصَّوابُ، وليس بالدّال المهمَلَة كما أُثبت في المتن .  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  شرح النووي على صحيح مسلم :  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الأصل: وحيازة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> بياض بقدر كلمة أو كلمتين في كل النسخ.

بسم الله الرّحمنِ الرّحيم، صلّى الله على مؤلانا محُمّدٍ وآلِه وسلَّم تَسليمًا. الجوابُ رَضِيَ الله عنْكَ فِي أَهلِ قريةٍ لهم ساقيةٌ يَسْقُونَ المَاءَ عَلَيْها سَقْي أَرضِهِم وَجُمَاهِم وَجَمَاتِهم، ولكلِّ واحدٍ منهمْ حصَّة أَ فِي المَاءِ الْمَذْكُورَ مَعلومَة، والسّاقيةُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَرضِ السّلطانِ، وفي أَرضِ رَحلٍ منهمْ، يَسُوقُ ثَكلُّ واحِدٍ منهمْ حِصَّتَهُ عَلَيْها فِي اليومِ الذي يجبُ لَهُ، لا يَعرّضُ واحدٌ منهُم لصاحبِه ، على هذِه السّبيلِ كانوا في السّاقيةِ والماءِ المذكورَيْنِ مَندُ كانوا وعليها وكانَ آباؤهُم وأُجْدادُهم؛ فلمّا كانَ منذُ عشرةِ أعوامٍ أو نحوِها اتصل منهمْ رجلٌ بالسّلطانِ، وهُوَ الذي بعضُ السّاقيةِ في أَرضِه، فأقامَ هَذَا الرّجلُ الْمَذْكُورَةِ تحتَ السّاقيةِ الْمَذْكُورَةِ مَمّامًا استَحْدَثُه ولم يكنْ قطُّ تحتَ هذه أَ السّاقيةِ مَمّامٌ، وأَخَذَ الماءَ للسّاقيةِ الْمَذْكُورَةِ رحيً وفَتحَ السّاقيةَ الْمَذْكُورَةَ وغيرَها وأخرَجَها عَنْ حَدَّها وَشَكُلِها السّاقيةِ الْمَذْكُورَةِ رحيً وفَتحَ السّاقيةَ الْمُذْكُورَةً وغيرَها وأخرَجَها عَنْ حَدِّها وَشَكُلِها السّاقيةِ الْمُذْكُورَةِ رحيً وفَتحَ السّاقيةَ الْمُذْكُورَةَ وغيرَها وأخرَجَها عَنْ وَحَدَّها وَشَكُلِها وأَدْخَلُ عَلَيْها مَا تَطْحَنُ أَلَ 1 78 إلى إليهِ لسقّي أُرضِهم وثمارِهم، وكانَ لا يقعُ منَ الماء إلاّ بقدْرِ ما يحتاجونَ إليْهِ لسقّي أُرضِهم وثمارِهم، وكانَ لا يقعُ من الماء، في المؤمع الذي (فيهِ) أَلَّ الرّحي الآنَ، شيءٌ قبلَ ذَلكَ. فَهَلْ يَجُوزُ – وقَقَكَ الله – الماء الذي (فيهِ) أَلَّ الرّحي الآنَ، شيءٌ قبلَ ذَلكَ. فَهَلْ يَجُوزُ – وقَقَكَ الله – الماءً عن المؤمع الذي (فيهِ) أَلَّ الرّحي الآنَ، شيءٌ قبلَ ذَلكَ. فَهَلْ يَجُوزُ – وقَقَكَ الله –

<sup>1</sup> في «ز» : حصته.

 $<sup>^{2}</sup>$  في (3): في أرضٍ رجلٍ واحدٍ منهم.

<sup>3</sup> في «ز» : يسقونَ.

<sup>4</sup> في «ر» : لا يعترض واحدٌ منهم صاحبَه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : المذكور.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : سند الساقية.

<sup>7</sup> في «ز»: واحد لما الحمامة المذكورة!

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ز» : من.

<sup>10</sup> في «ز» : ماء يطحن.

<sup>11</sup> سقطت من «ز».

لهذا الرَّجلِ الْمَذْكورِ أَخْذُ المَاءِ لحمّامِه ورَحاه منَ السّاقيةِ الْمَدْكورَةِ وَشُرَكَائِه فِي السّاقيةِ غيرُ راضينَ بأخذِه وهمْ بَنُو عمّه، والسّلطانُ لم يَعلمْ ذلكَ ولا أعْلَمَه أحدٌ، وبعضُ السّاقيةِ الْمَدْكورَةِ فِي أرضِه ؟ بَيِّنْ لَنا ذلكَ بَيانًا شافِيًا مُوَقَّقًا إِنْ شاءَ الله عَزَّ وجَلَّ ؟ فأجابَ الفقيهُ المَدْكورَةِ فِي أرضِه ؟ بَيِّنْ لَنا ذلكَ بَيانًا شافِيًا مُوقَقًا إِنْ شاءَ الله عَزَّ وجَلَّ ؟ فأجابَ الفقيهُ القاضي أَبُو الوليدِ بْنُ رُشدٍ: إِنْ لم يكنْ لصَاحبِ الحَمّامِ فِي الماءِ حقٌ، وإِنْ كانَ يَمُرُّ عَلَى القاضي أَبُو الوليدِ بْنُ رُشدٍ: إِنْ لم يكنْ لصَاحبِ الحَمّامِ فِي الماءِ حقٌ، وإِنْ كانَ يَمُرُ عَلَى أَرْضِهِ لِغَيْرِهِ، فليْسَ لهُ أَنْ يأخذَ منْه شَيْعًا إلاَّ برِضَا أربَابِهِ (إذا كانَ أصْلُهُ مِلْكاً لحُمْم) أَ؛ وباللهِ التَّوْفِيقُ؛ قَالَهُ مُحمَّدُ بْنُ رشدٍ.

# $^{2}$ [ شَهَادَةُ السَّماعِ في نُكرانِ الَوصيّةِ غيرُ عَاملةٍ إلاَّ بيَمينٍ $^{2}$

مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ أَنْ يُخْرَجَ عَنهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُلُثُ جَمِعِ مَا يَتَحَلَّفُه مِنْ قَلِيلِ الأَشْيَاءِ وَكَثِيرِهَا ويُفَرَّقَ عَلَى المساكِينِ، فَتُوفِيِّ الرِّجُلُ وَوَرِثَهُ وَرَثَتُهُ، وَلَمْ يُخْرِجُوا الْوَصِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لِلمَسَاكِينِ، وَأَنْكَرُوهَا بِعَقْدِ عَلَيْهِمْ عُقِدَ هِمَا، وَشَهِدَ فِيهَا قَوْمٌ يُخْرِجُوا الْوَصِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لِلمَسَاكِينِ، وَأَنْكَرُوهَا بِعَقْدٍ عَلَيْهِمْ عُقِدَ هِمَا، وَشَهِدَ فِيهَا قَوْمٌ بِالسَّمَاعِ مِنَ النَّاسِ وَالإِسْتِفَاضَةِ الفَاشِيةِ، بَيِّنْ لَنَا أَدَامَ اللهُ تَوْفِيقَكَ إِنْ كَانَتْ شَهَادَةُ السَّمَاعِ فِي هَذَا جَائِزَةً أَمْ لاَ ؟ فَأَجَابَ الْفَقِيهُ القَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ: لاَ بَحُورُ فِي هَذَا السَّمَاعِ وَلاَ يَصِحُ الْحُكْمُ هِمَا فِيهِ، وَيَلْزَمُ لِوَرَثَتِهِ اليَمِينُ أَنَّهُمْ مَا يَعْلَمُونَ الْوَصِيَّةَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشدٍ.

[233] [ هلْ يجُوزُ أَنْ يُفرَضَ للمُحبّسِ نصيبٌ منْ قِيمَةِ ما حَبَّسَ [233] [ هلْ يجُوزُ أَنْ يُفرَضَ للمُحبّسِ نصيبٌ منْ قِيمَةِ ما حَبَّسَ

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>2</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

بسم الله الرّحمن الرّحيم، صَلّى الله عَلى سيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسلَّم تسليمًا. يَتفضَّلُ الفُّقَهاءُ المشاوَرونَ الأجِلاَّءُ الفُّضلاءُ أدامَ الله تَوفيقهم بالوقوفِ عَلى العَقدِ المنتسَخ بِبَطن هَذَا السُّؤالِ، وإنّ المِحَبّس الْمَذْكورَ فيه وُلِدَ لَهُ أولادٌ بعدَ الابْنَةِ المِحَبّسِ عَليْها، وافتقر الأبُ وانْقطعَ بذَلِكَ عنهُم وتَزوَّجتِ الابْنةُ المحبَّسُ عَليْها، فاحتاجَ البَنونَ الحادِثونَ بَعد التَّحْبِيس وثَبَتَتْ حاجتُهم وفاقَتُهُم وضَرورَكُم فَبيعَتِ الدّارُ المِحَبَّسةُ كُلُها إِذْ تَعذَّر بَيْعُ أ بَعضِها وإلاَّ أَسْقَطَ 2 الأَبُ ما كانَ استثناه مِن سُكني الغُرفةِ وَسَدَّ منْ ثمن الدّارِ خَلَّةُ 3 البَنينَ وابْتيعَ في الباقي دارٌ تَكونُ مُحبَّسةً فأثبَتَ الأبُ الْمَذْكورُ حاجَته وفاقتَه ووكيدَ ضرورَته، وسَأَلَ أَنْ يُفرَضَ لَهُ منْ ثَمَنِ الدَّارِ المحبَّسةِ المبيعةِ بالشَّرطِ الْمَذْكورِ فيها ما يَسدُّ بِهِ خَلَّتَه مِنْهُ وضَرورَتَه فامْتنَعَ عَليْهِ لذلِك وقيلَ: إنّ ذَلكَ لا يَلزَمُ، فَيتَفَضّلُ الفُقَهاءُ المشاوَرونَ أعرَّهُم الله بالجوابِ إنْ كانَ يَلزَمُ أنْ يُفرَضَ من ذَلِكَ عَلى الأبِ وتُسَدَّ خَلَّتُه مِنْهُ أمْ لا ؟ مأجورينَ مُوَقَّقِينَ إِنْ شَاءَ الله تَعالى. فأجابَ الفَقيهُ المشاوَرُ أبو القاسِم أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ ألا يُفرَضَ لَهُ منْ ثَمْنِ الدَّارِ إِذْ لا يَصِحُّ مَّلُكُه ويُفرَض لَهُ من غَلَّتِها 4 إِنْ كَانَ فيها فَضْلٌ عَمّا يَحتاجُ إليْهِ المِحَبَّسُ عَلَيْهِم، والله وَلَيُّ التَّوفيقِ برحمتِه؛ قَالَهُ أَصْبَغُ ابْنُ مُحَمَّدٍ. وأجابَ الفقيهُ القاضي أبو الوليدِ بْنُ رُشدٍ: اَلْجُوابُ صحيحٌ وبه أقولُ، والله ولي التّوفيقِ برحْمتِه، قَالَهُ مُحمَّدُ بْنُ رشدٍ وأجابَ الفقيهُ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحاجِّ : اَلجوابُ صَحيحٌ وبمثلِه أقولُ، والله المستَعانُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ .

## [234] [ مَسْأَلَةٌ فِي التَّاجِرِ يُسَافِرُ بِسِلْعَةِ غَيْرِهِ فَيَخْلِطُهَا بِسِلْعَتِهِ]

1 في «ز» : لبيع.

<sup>2</sup> في «ز»: سقط.

<sup>3</sup> الخَلَّةُ بفتح الخاء الفاقة والحاجة والفقر، وكذلك الخلَّةُ الحَصْلَةُ، والحَمْرُ عامَّةً، [انظر اللسان: مادة حلل].

<sup>4</sup> الغَلَّة بفتح الغين : الدَّخْل من كِراءٍ دار وفائدة أُرض ... [اللسان: مادة غلل].

بِسمِ الله الرّحمنِ الرّحيمِ. جَوابُك رضيَ الله عنْكَ في رجلِ أَزْمَعَ  $^1$  سَفرًا إلى الجَزائرِ بِزَيْتٍ لَهُ لِيَبِيعَهُ، ووَجَّهَ قَوْمٌ مَعَهُ 2 زَيْتًا لهمْ وكَلَّفوه بِبَيْعِه وقَبْضِ ثَمْنِه وجَلْبِ سِلَع بِذَلِكَ الثَّمنِ إِنْ رأى لذلك وجهًا، فَوصلَ الرّجلُ المتِّحَمِّلُ الزّيتَ الْمَذْكُورَ إلى الجزائرِ وأوْصلَ الذي لَهُ والزّيتَ الذِي وَجَّهَه مَعَهُ القومُ، فبعدَ وُصولِه أخرَجَ منَ المركبِ جَميعَ الزّيتِ زيتِه وزيتِ القّومِ سالماً، وخَلطَ جَمِيعَه، وصارَ خلطًا واحداً في خَوابِيَ كُتِبَ عَلَى كُلِّ خابِيَةٍ منْها اسمُه، فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ رَجَلٌ فِي خَلطِهِ مُمَّن كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ جَمِيعَ الزِّيتِ لَم يكن لَهُ، فقالَ بمحضر جماعةٍ يَشهدونَ عَليْهِ : الزّيتُ الذِي خَلطتَ زَيتي لا حَقَّ لأحدٍ معى فيهِ بِوديعةٍ ولا بغيرٍ ذَلكَ، ثُمُّ شَرعَ في بيع الزّيتِ واشترى سِلَعًا ورقيقًا وبَعثَ بَعضَ السّلَع إلى أَلْمِرْيَةَ وبعضَها إلى [سبْتةَ، وبَعَثَ ذَهَباً عَيْناً] 3 إلى المهديةِ 4 وبقيَ لَهُ منَ الزّيتِ [ / 79 ز ] جملةٌ، فانصَرفَ إلى سَبتةَ وكلَّفَ رجلاً من الجزائرِ ببيع ذَلكَ الرّبتِ فَباعَ الرّبالُ المكلّفُ فِي غَيبَةِ المِتَحَمِّل الزِّيتَ الْمَذْكُورَ أَكثَرَه ثُمُّ انْصرَفَ من سَبتةً إلى الجزائرِ فَوحدَ الرِّحلَ قَدْ باعَ أكثَرَ الزّيتِ فتَولّى هو بَيعَ ما بَقيَ منَ الزّيتِ وقَبَضَ جَميعَ ثَمَنِه وثمن ماكانَ باعَه الرّجلُ في غَيبَتِه، ثُمُّ أخذَ فِي الانصرافِ إلى سبتَةَ فادَّعي أنّ الرّومَ أخَذوهُ وأخَذوا ما بقي عندَه من ثَمنِ الزّيتِ، وخَاطَبَ أصحابَ الزّيتِ، المتَحَمِّلينَ لَهُ إيّاه عَلى ما تقدَّمَ ذِكرُهُ، يَقُولُ إنّ ثَمنَ زيتِكُم كَانَ الذي أَخَذَه الرّومُ [منّى] 5 حينَ أَخَذُونِي، بَيِّنْ لَنا -أعزَّك الله- هلْ يَكُونُ هَذَا الرّجلُ بِتَعَدّيهِ فِي خَلطِ زَيتِهِ بزيْتِهم مَعَ احتلافِ أنواع الزّيتِ وبإنكارِه أنَّهُ لَيْسَ لأحدٍ مَعَهُ فيهِ حقُّ ضامنًا لَهُ ؟ أَفْتِنَا بالجوابِ مأجورًا ؟ فأجابَ الفَقيهُ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنِ الحاجِّ : إذا

> 1 فی «ز» : عزمَ.

<sup>2</sup> في جميع النسخ : ووجّه معه قوم ٥، وهو سياق ركيك.

<sup>3</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: ألمرية، والتصويبُ من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «ر».

خَلَطَ الزّيتَ بمثلِه عَلَى وَجه الرّفعِ والحَوزِ فَلا أَرَى عَلَيْهِ ضَماناً، وباللهِ التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ مُحمَّدُ بْنُ أَحَمَدُ بْنُ الحَاجِّ .

## [235] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُبُسِ عَلَى مَسْجِدٍ ]

[ مَسْأَلَةٌ] فِي حُبُسٍ عَلَى مَسْجِدٍ، أَجَابَ عَنْهَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عِنهُ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنهُ الْقَاضِي أَنْ يُمَحِّصَ عَنْ أَهْلِ هَذَا التَّحْبيسِ، فَإِذَا وَجَدَه وتَبَتَ عِنْدَه امْتَثَلَ نَصَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ وعَمِيَ أَمُره تَحَرَّى فِي الْجُبُسِ التَّحْبيسِ، فَإِذَا وَجَدَه وتَبَتَ عِنْدَه امْتَثَلَ نَصَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ وعَمِيَ أَمُره تَحَرَّى فِي الْجُبُسِ وَصَرَفَهُ فِي الأَهَمِّ مِنْ مَصَالِح ذَاتِ الجَامِعِ مِثْل [أَنْ] لَيُسْتَرَجَ لَهُ، وتَحْصيرُه بالحُصُرِ، وبُنْيانُ مَا رَتَّ مَنْ حِيطَانِهِ وَوَهَى 2 مِنْهَا، فَإِنْ أَنَافَ شيءٌ مِنَ الغَلَّةِ عَلَى ذَلِكَ استأجَرَ مَنْ يُقيمُ فيهِ الْخُطبة والصّلاة وإنْ أَبَى عَنِ الطَّوْعِ بِذَلِكَ، وَبَمِثْلِ هَذَا أَفْتَى الفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ فيهِ الْخُطبة والصّلاة وإنْ أَبَى عَنِ الطَّوْعِ بِذَلِكَ، وَبَمِثْلِ هَذَا أَفْتَى الفَقِيهُ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُسُدٍ أَنْ تُقَدَّمَ مَصَالِحُ ذَاتِ الْمَسْجِدِ عَلَى أُجْرَةِ الإِمَامِ وَالْخَطِيبِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

#### [236] [ مسألةٌ فِي السّهْوِ منَ السّجودِ ]

( [قَالَ] الفَقِيهُ القاضي أبو عبدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي فُحَمّدٍ مَنْ سَمَاعِ عيسى) 3 عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَقيهِ التّونُسِيِّ الذي كانَ بِأَغْماتَ 4 -

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والتّكملة من «ر» و «م».

<sup>2</sup> في «ز»: ونفي ، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> مدينة من أرض المغرب بقرب وادي درعة، وأهلها من قبائل البربر المصامدة ، وهم تجار مياسير يدخلون بلاد السودان بقناطير الأموال من النحاس الملون والأكسية وثياب الصوف والعمائم وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب الأفاويه والعطر وآلات الحديد المصنوع، ولم يكن في دولة الملثمين أكثر أموالاً منهم، ولأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم. (انظر الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري، تحقيق إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، ط.2، بيروت، 1980 ص 46).

وَكَانَ نَاسِكاً فَاضِلاً - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ؟ قَالَ لِي الْمُسَمِّى بِ"الْفُروقِ الْجَتَمَعْتُ مَعَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحُقِّ فَنَقَدْتُ أَعَلَيْهِ فِي كِتابِهِ الصَّغيرِ الْمُسَمِّى بِ"الْفُروقِ والنُّكَتِ فِي الصَّلاةِ"الثّانِي إِذَا نَسِيَ السُّحودَ مِنَ الرَّبْعَةِ الأولى ثُمُّ الرَّكوعَ مِنَ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لا والنُّكتِ فِي الصَّلاةِ"الثّانِي إِذَا نَسِيَ السُّحودَ مِنَ الرَّبْعَةِ الأولى لِللَّ مُودِ ولا تُحَرَّفُهُ السَّحْدَتانِ مِنَ الرَّبُعَةِ الثّانِيَةِ عَنِ الأولى لأَنَّهُ لَمْ يَنْحَطَّ لَمُّما مِنْ قِيامٍ، فَإِنِ الحُتَزَأَ بِالسَّحْدَتَيْنِ السَّحْدَقِيلِ اللَّهُ لَمْ يَنْحَطَّ لَمُّما مِنْ قِيامٍ، فَإِنِ الحُتَزَأَ بِالسَّحْدَتَيْنِ السَّحْدَقِيلِ اللَّهُ لَمْ يَنْحَطَّ لَمُما مِنْ قِيامٍ، فَإِنِ الحُتَزَأَ بِالسَّحْدَتَيْنِ السَّحْدَ قَبْلِ السَّحْدَقِيلِ اللَّهُ لَوْ تَرَكَ السَّهِي لِنَقْصِهِ الانْحِطاطَ. وَحُهُ الاعْتِراضِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الرَّكُوعَ مِنَ الأُولِي وسَحْدَتَيْهِما ثُمَّ سَحَدَ فِي الرَّخْعَةِ الثَّانِيةِ ورَجَعَ لَقيل لَهُ: هَذَا الرَّكُوعُ تَحْرِيكُ الرَّكُوعُ مَن الأُولِي وسَحْدَتَيْهِما ثُمُّ سَحَدَ فِي الرَّخْعَةِ الثَّانِيةِ ورَجَعَ لَقيل لَهُ: هَذَا الرَّكُوعُ تَحْرِيكُ عَلَى السَّعَلَقِ اللَّيْقِ ورَجَعَ لَقيل لَهُ: هَذَا الرَّكُوعُ تَحْرِيكُ عَنْ السُّحِودِ، فَإِذَا أَجْزَأُها هُنا فَكَذَلِكَ يَنْبَعِي أَنْ يُجْزِيعُ فِي الْمُسْلَلَةِ إِحْدى أَنْهُ فِي مَنا اللَّهُ عِنْ السَّعِيثِ اللَّهُ إِحْدى أَنْهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَي الْمَسْلَلَةِ وَقَلْ الْمُعْرَافَ عَلَى عَبْدِ اللّهِ وَالْمَاسِ فَالَ الْفُلْمُ هَذَا الاعْتِراضَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَ فِيهِ نَظَرًا، وقالَ الْفُقية عَبْدَ الحُقِّ تُؤُقِي سَنَة سَبْعِ (وَخُمْسِينَ) وأَرْبَعِ مائَةٍ.

# [237] [ مَسألةُ فيمَنْ كَثُرَ السَّهْوُ عَلَيْهِ ولَزِمَهُ حَتّى لا يَدْرِي أَسَهَا أَمْ لَمْ لا ؟ ]

ذَكرَ عيسى بْنُ دينَارٍ فِي كتابِ الصَّلاةِ مِنْ كِتابِ الْهِدايَةِ عَنِ ابْنِ القاسِمِ عَنْ مالِكٍ قالَ: إِذَا كَثُرَ السَّهْوُ عَلَى الرَّجُلِ ولَزِمَهُ ذلِكَ ولا يَدْري أَسَها أَمْ لا ؟ يَسْجُدُ سَجْدَتِي مالِكٍ قالَ: إِذَا كَثُرَ السَّهْوُ عَلَى الرَّجُلِ ولَزِمَهُ ذلِكَ ولا يَدْري أَسَها فِي صَلاتِهِ ثُمُّ نَسِيَ سَهْوَهُ فَلاَ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ . ثُمَّ قيلَ لابْنِ الْقاسِمِ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً سَها فِي صَلاتِهِ ثُمُّ نَسِيَ سَهْوَهُ فَلاَ

<sup>1</sup> في «ز» : ففقدت عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

يَدْرِي أَقَبْلَ السَّلامِ أَمْ بَعْدَهُ فَلاَ يَسْجُدُ قَبْلِ السَّلامِ، وَقالَ ابْن مُصْعَبِ: مَنِ اسْتَنْكَحَهُ السَّلامِ لَكَانَ حَسَناً. السَّهْوُ 1 فَلْيَلْهُ عَنهُ [ولْيُدَعْهُ] 2 ، ولَوْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ لَكَانَ حَسَناً.

#### [238] [ مسألةٌ فِي الْحُبوبُ التي فيها الزَّكاةُ عَلَى مَذْهَبِ مالِكِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: الجُبوبُ التي فيها الزَّكَاةُ عَلَى مَذْهَبِ مالِكٍ ، فَذَكَرَ فِي الْمُوَطَّإِ الْقَمْحَ والشَّعِيرَ والسُّلْتَ والذُّرَةَ والدُّحْنَ والأَرْزَ والْعَدَسَ والجُّلْبَانَ واللّوبْيا والجُّلْجُلانَ، فَهذِهِ عَشَرَةٌ. وفي المِدَوَّنَة زائِدٌ عَليها الْفولُ والحِمَّصُ . وفي سَماعِ أَصْبغٌ مِنَ الْعُلْبِيَّةِ الأَشْقالِيَّةُ . وفي سَماعِ عِيسَى : التُرْمُسُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ ، ويُزَكِّيها مَعَها . وفي سَماعِ ابْنِ الْعُتْبِيَّةِ الأَشْقالِيَّةُ . وفي سَماعِ عِيسَى : التُرْمُسُ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ ، ويُزَكِّيها مَعَها . وفي سَماعِ ابْنِ الْقاسِمِ أَنَّ الزَّكَاةَ فِي حَبِّ الْقُرْطُمِ . وفي روايَةِ ابْنِ وَهْبٍ فِي غَيْرِ المِدَوَّنَة والْعُتبِيَّةِ والْمُوطَّإِ أَنَّ الْكَرْسَنَّةُ تُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْفُولِ والحِمَّصِ [ / 80 ز ] ، والْكَرْسَنَّةُ هِيَ الْبَسيلَةُ. وفي الْكَرْسَنَّةُ مِنَ الصَّدَقَةِ كَالْفُولِ والحِمَّصِ [ / 80 ز ] ، والْكَرْسَنَّةُ هِيَ الْبَسيلَةُ. وفي الْعُتبِيَّةِ مِنْ روايَةِ أَشْهَبَ أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْكَرْسَنَّةِ . ودُكرَ بَعْضُ الْبَعْدادِيّينَ السِّمْسِمَ وحبَّ الْفُجْلِ ، فَهذِهِ سَبْعَ عَشْرَةً حَبَّةً. قالَ القاضي : وَلأَصْبَغَ : يُزكِّي زَيْتَ بُنِّ ، والكَتَانَ ، وفي العُتبيَّةِ خِلافُهُ.

السَّهُوُ الْمُسْتَنْكِحُ هُوَ الَّذِي يَعْتَرِي الْمُصَلِّيَ كَثِيرًا، وَهُوَ أَنْ يَسْهُوَ وَيَتَيَقَّنَ أَنَّهُ سَهَا، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُصْلِحُ وَلَا السَّهُو وَلَتَيَقَّنَ أَنَّهُ يُصْلِحُ وَيَسْجُدُ حَسْبَمَا سَهَا سُجُودَ عَلَيْهِ. وَالسَّهُوُ غَيْرُ الْمُسْتَنْكِحِ هُوَ الَّذِي لَا يَعْتَرِي الْمُصَلِّي كَثِيرًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُصْلِحُ وَيَسْجُدُ حَسْبَمَا سَهَا مِحْدَد عَلَيْهِ. وَالسَّهُو غَيْرُ الْمُسْتَنْكِحِ هُو الَّذِي لَا يَعْتَرِي الْمُصَلِّي كَثِيرًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُصْلِحُ وَيَسْجُدُ حَسْبَمَا سَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْص. (انظر: شرح مختصر خليل للخرشي، ج4، ص55).

<sup>2</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «م».

<sup>3</sup> السُّلْتُ بالضَّمِّ : ضَرْبٌ منَ الشَّعيرِ ، وقيلَ : هوَ الشَّعيرُ بِعَيْنِهِ. ( اللسان : مادة « سلت »).

<sup>4</sup> الدُّحْنُ : بالضَّمِّ ، الْجَاوَرْسُ . وقيلَ : حَبُّ الجَاوَرْسِ. ( اللسان : مادة « دخن »).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هكذا في نسختي «م» و «ز» .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> التُّرْمُسُ : شجرةٌ لهَا حبُّ مَضَلَّعٌ مُحَزَّزٌ وبهِ سُمِّيَ. ( اللسان : مادة « ترمس »).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> القُرْطُمُ والقِرْطمُ : حبُّ العُصْفُرِ، وأضَافَ ابْنُ مَنْظورِ: وفي التهْذيبِ ثمْرُ العُصْفُرِ. (اللسان: مادة « قرطم»).

## [ تَفْسِيرٌ : اَلْقَمْحُ لُغَةٌ شَامِيَّةٌ ، والْحِنْطَةُ لُغَةٌ كُوفِيَّةٌ ، والْبُرُّ لُغَةٌ عَرَبيَّةٌ ] .

#### [239] [ مَسْأَلَةٌ في دِيةِ المَجوسيّ ]

وَقَالَ : دِيَةُ المِحوسيّ مِنَ الدَّراهِمِ ثَمَانُهَاتَةِ دِرْهَمٍ كَيْلاً، و مِنَ الذَّهَبِ سِتَّةٌ وسِتونَ ديناراً وثُلُثنا دينارٍ، ومِنَ الإبلِ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وثُلُثنا بَعيرٍ، وَهِيَ مِنْ دِيَةِ المسْلِمِ فِي الدَّراهِمِ وَالدَّنانيرِ والإبلِ ثُلُثنا عُشُرِها وإنْ شِئْتَ قُلْتَ خُمُسا سُدُسِها لأنَّ خُمُسيْ سُدُسٍ مِثْلُ ثُلُثيْ والدَّنانيرِ والإبلِ ثُلُثنا عُشُرِها وإنْ شِئْتَ قُلْتَ خُمُسا سُدُسِها لأنَّ خُمُسا الأَلْفَيْنِ مَمَاكُوهِ وفي عُشَرَ الْفا الفانِ وخُمُسا الأَلْفَيْنِ مَمَاكُوهِ، وفي عُشَر النَّا وَنُلْقا دينارٍ وخُمُساها سِتَّةٌ وسِتونَ وثُلُثا الدَّنانيرِ أنَّ سُدُسَ الأَلْفِ مائةٌ وسِتَونَ ديناراً وثُلُثا دينارٍ وخُمُساها سِتَّةٌ وسِتَونَ وثُلُثا دينارٍ وكَذلِكَ في الإبلِ .

#### [240] [ مسْأَلَةُ النَّفَقَةِ على سُكْنى المُطَلَّقَةِ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِها ]

قال : نَزَلَتْ بِقُرْطُبَةَ مَسْأَلَةٌ . وَذَلِكَ أَنَّ رِجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَفُسِخَ نِكَاحُها مَعَ الرَّوْجِ الثّانِي ، وَوَجَبَ عَلَيها ثَلاَثُ حِيَضٍ مِنْ وَقْتِ الفَسْخِ . فَسُئِل عَنِ الشَّكْنَى فِي الثَّلاَثِ حِيَضٍ عَلَى مَنْ تَكُونُ مِنَ الرَّوْجَينِ ؟ فَذَكَرَ فِي التَّبْصِرَةِ 4 أَنَّهُ إِنْ عَنِ الشَّكْنَى فِي الثَّلاَثِ حِيَضٍ عَلَى الأَوَّلِ لأَنَّ الحِيضَ الثَّلاَثَ وَحَلَ مِمَا الثَّلاثِ عَلَى الأَوَّلِ لأَنَّ الحَيْضَ الثَّلاَثَ عَلَى الأَوَّلِ لأَنَّ الحَيْضَ الثَّلاَثَ عِلَى مَنْ دَكُرهُ وَعَلَى قِياسِهِ : لَوْ ذَحَلَ مِهَا الثّانِي بَعْدَ حَيْضَةٍ لَكَانَ عَلَى الأَوَّلِ السُّكْنَى فِي حَيْضَتَيْنِ 3

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي «ر» : وفسخ.

<sup>3</sup> في «ر» : علَى.

<sup>4</sup> في «ز»: فذكرت التبصرة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر» و «ت» .

، وَالْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ الاسْتِبْراءِ هِيَ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي . وَلَوْ دَخَلَ بَعْدَ حَيْضَتَيْنِ لَكَانَت السُّكْنَى عَلَى الأَوْلِ فِي حَيْضَتَيْنِ أَ وَعَلَى الثَّانِي فِي حَيْضَةٍ 2.

## [241] [ مَسْأَلَةٌ في مُؤذِّنِي رَسُولِ اللهِ وتَوْقيتِ صَلاةِ الصُّبْحِ ]

قالَ : كَانَ لِرَسولِ اللهِ أَرْبَعَةُ مُؤَذِّنينَ: بِلالٌ وابْنُ أُمِّ مَكْتومٍ وسَعْدٌ الْقُرَظِيُّ وابْنُ مَحْدُورَةً وَوَقَعَ فِي المَدَوَّنَة لَعَبْدِ الْوَهّابِ مُؤَذِّنْ حامِسٌ وَهُوَ زِيادُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمّا كَانَ أُوّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَني رَسولُ اللهِ فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : أُقيمُ يا رَسولَ اللهِ ؟ فَجَعَلْتُ أَقُولُ : أُقيمُ يا رَسولَ اللهِ ؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ناحِيَةِ الْمَشْرِقِ مِنَ الْفَحْرِ فيقولُ : لا، حَتّى إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ أَمَرَني بِالإِقامَةِ.

#### [242] [ في تَفْسِيرِ مَسْأَلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ]

تَفْسيرُ مَسْأَلَةِ أُمِّ الوَلَدِ: قَالَ القَاضي: وإذَا زَوِّجَ الرَّحِلُ أُمَّ وَلَدِه فَطَلَّقُهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الدُّحولِ وماتَ السَّيِّدُ ولَمْ يعْلَمْ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ طَلَّقَ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوْ مَوْتُ السَّيِّدِ كَانَ قَبْلِ الطَّلَاقِ أَعْنِي طَلَاقَ الزَّوْجِ ، فإنْ كَانَتْ مَيِّنْ تَحييضُ فَثلاثُ حِيَضٍ بُحْزِئُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ لَانَّهُ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَاتَ قَبلَ حَيْضَتَيْنِ الْنَّوْجُ طَلَّقَ والسَّيِّدُ حَيُّ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتانِ. وإنْ كَانَ السَّيِّدُ ماتَ قَبلَ حَيْضَتَيْنِ فَعَلَيْها بَمُوْتِ السَّيِّدِ حَيْضَةٌ. فَلا شَيءَ عَلَيها غَير الحَيْضَتينِ وإنْ كَانَ ماتَ بَعدَ الحَيْضَتينِ فَعَلَيْها بِمَوْتِ السَّيِّدِ حَيْضَةٌ. وَإِنْ كَانَ السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ وإنْ كَانَ السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ وإنْ كَانَ السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ عَلَيها لِمَوْتِ السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ عَلَى السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ عَلَيها لِمَوْتِ السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ عَيْنِ لِطَلَاقِ الزَّوْجِ لأَمِّا لُحَرَّةُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ عَلَي الطَّلاقِ والمؤتِ السَّيِّدِ وعَلَيْها تَلاثُ وَيَضٍ لِطلاقِ الزَّوْجِ لأَمّا حُرَّةٌ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، فَلَمّا لَمْ يُدْرَ أَيُّهُما قَبْلُ اسْتَكْمَلَتْ ثَلاثَ حِيضٍ لِطلاقِ الزَّوْجِ لأَمَّا خُرَةٌ بَمُوْتِ السَّيِّدِ، فَلَمّا لَمْ يُدْرَ أَيُّهُما قَبْلُ اسْتَكُمْلَتْ ثَلاثَ عَيْنُ لأَنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحْيضُ فَلا بُدَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ إِذَا كَانَ بَينَ الطَّلاقِ والمؤتِ أَكْتُلُ وَاللَّيْ والمؤتِ أَكْتُلُ عَلَى الْمَالِقِ والمؤتِ أَكْتُلُ مَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَ بَينَ الطَّلاقِ والمؤتِ أَكْتُلُ عَلَى السَّيَعَ عَلَيْها لِمَوْتِ أَنْ كَانَتْ مِمَنْ لاَ تَحْيضُ فَلا بُدَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَ بَينَ الطَّلاقِ والمؤتِ أَكْتُ

<sup>1</sup> في «ر» و «ت» : حيضة.

<sup>2</sup> في «ت» : حيضتين.

<sup>3</sup> فِي «ز» : وأبو محمد.

<sup>4</sup> في «ز» : الطلاق.

مِنْ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ جُهِلَتِ المِدَّةُ لأنَّهُ إِنْ كَانَ السّيَّدُ ماتَ قَبلَ طَلاقِ الزَّوْج فَليسَ عَليها إلاّ تَلاثةُ أَشْهُرٍ وَلاَ شَيْءَ أَعَلَيها لِمَوْتِ السّيّدِ. (وإنْ كانَ الزَّوْجُ طَلَّقَ قَبلَ مَوْتِ السّيّدِ فَعَلَيها ثَلاثةُ أَشْهُرٍ لِطَلاقِ الزَّوْجِ وعَلَيْها ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ لِمَوْتِ السّيّدِ)  $^2$  إلاَّ إذا كانَ بَينَ الطّلاقِ والمؤتِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاثةِ أَشْهُرٍ لأَنْهَا قَدْ حَلَّتْ للسّيَّدِ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ طَلَّقَ قَبلَ مَوْتِ السّيّدِ. وإنْ لَمْ يَكُنْ بَينَ الطَّلاقِ والموتِ إلاّ أقلُّ مِنْ ثَلاتَةِ أَشْهُرِ فإنَّا عَلَيها ثَلاثةُ أَشْهُرِ لأنّه إنْ كَانَ الزَّوْجُ طَلَّقَ قَبْلَ مَوْتِ السّيّدِ فَلَيْسَ عَلَيها لموتِ السّيّدِ شَيءٌ لأنها لَمْ تَحِلَّ لَهُ. وإنْ كَانَ السّيّدُ ماتَ فَلا شَيءَ عَلَيها لموتِه لأَهّا تّحْتَ زَوْج، وإنْ كانَت ممّن تَحيضُ فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُها فإنَّهَا تَقْعِدُ سَنةً وتُلاثة أشْهرِ إذا كانَ بَينَ الطَّلاقِ والموتِ أكثرُ مِنْ سَنَةٍ عَلى ما شَرَحْناه. وإنْ كَانَ بَينَ المؤتِ والطَّلاقِ أَقَلُّ مِنْ سَنَةٍ فَالسَّنَةُ تُجْزِئُها عَلَى مَا قُلْناه أَوَّلاً ، وإذا رَوِّجَ السَّيَّدُ أُمَّ وَلَدِهِ فَهَلَكَ السّيّدُ والزَّوْجُ ولم يُعْلَمْ أَيّهُما ماتَ أَوّلاً، فإنْ كانَ بَينَ المؤتّتينِ أُقَلُ مِنْ شَهْرَينِ وخَمْسِ لَيالٍ فَعَلَيْها عِدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْرٍ، وَلَيْسَ عَلَيها أكثَرُ لأنَّهُ إنْ هَلَكَ الزَّوْجُ أَوَّلاً فإنَّما عدَّتُهَا شهْرانِ وخمْسُ لَيالٍ، ولَيْسَ عليْها لِوَفاة 3 السَّيِّدِ شَيءٌ لأخَّا [/ 81 ز ] لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَعْدُ. وإنْ كانَ مَوْتُ السّيّدِ أُوَّلاً فَقَدْ صارَتْ حُرَّةً بِمَوْتِه، ثُمَّ لَمّا مات الزَّوْجُ بَعدَ ذَلكَ كَانَتْ عِدَّهُا عِدَّةَ الحَرائرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً، فَلَمَّا لَمْ يُدْرَ مَنْ ماتَ أَوَّلاً كَانَ عَلَيها أَكْثَرُ العِدَّتَيْنِ. وإذا كَانَ بَينَ المؤتَّتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيالٍ أَوْ جُهِلَتِ الْمُأَدَّة فَلا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْرٍ مَعَ حَيْضَةٍ في ذلِكَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحيضُ لأنّه إِنْ كَانَ مَاتَ الزَّوْجُ أُوَّلاً فَعِدَّتُهَا شَهِرانِ وخَمْسُ لَيالٍ ثُمَّ مَاتَ السَّيَّدُ بَعْدَ ما خَرَجَت مِنَ العِدَّةِ وحَلَّتْ لَهُ فَوَجَبَ عَلَيْها بِمَوْتِ السّيّدِ حَيْضَةٌ، وإنْ كانَ ماتَ السّيّدُ أَوّلاً كانَ عَلَيها عِدّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْرٍ مِنْ وَفاةِ الزَّوْجِ ولَمْ يَكُنْ عَلَيْها لِمَوْتِ السّيّدِ شَيءٌ، فَلَمّا لَمْ يُدْرَ مَنْ

<sup>1</sup> في «ز» : وليس.

 $<sup>^2</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: لفوات.

مات اُوّلاً قيلَ لَمَا اسْتَكْمِلِي  $^1$  اَرْبَعَة اَشْهُرٍ وَعَشْراً ولابُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ حَشْيَة اَنْ يَكُونَ السّيّدُ (ماتَ)  $^2$  آخِراً، وإثمّا بُحْزِفُها الحَيْضَةُ إذا كانَتِ الحَيْضَةُ فِي الشَّهْرَيْنِ والحَمْسَةِ الأيّامِ الآخِرَةِ مِنَ الأَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وعَشْرٍ. وأمّا إِنْ كانَت الحَيْضَةُ فِي الشَّهْرَيْنِ والحَمْسَةِ الأيّامِ الأولى مِنَ العِدَّةِ لَم يُجْزِفُها لأهّا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ، و قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ ماتَ أَوَّلاً فَعَلَيها أَيْضاً حَيْضَةٌ لِمَوْتِ السّيّةِ ، وإنَّمَا تُعْبَرُ وَحَمْشَةِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ ماتَ أَوَّلاً فَعَلَيها أَيْضاً حَيْضَةً لِمَوْتِ السّيّةِ ، وإنَّمَا تُعْبَرُ وَحَمْسَةِ اَشْهُرٍ وحَمْسَةِ أَيْم حَشْية أَيْم حَشْية أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ ماتَ أَوَّلاً فَعَلَيها أَيْضاً وَالنَّهُ مِكُونَ عليها ثَلاثةُ أَشْهُرٍ مِحْشِية أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ ماتَ أَوَّلاً فَعَلَيها أَيْنَا مُ كَيْفُونَ عليها ثَلاثةُ أَشْهُرٍ مِحْشِية أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ ماتَ أَوَّلاً عَيْضُ، وهَذَا كُلُه إِذَا لَمْ تَدْخُلُها وَيَعَة فِي العِدَّةِ فَعِدَّمُّا أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وعَشْرٌ، أَوْ تَنْتَظِرُ أَفْصَى الرِّيةِ أَمْ يَكُونَ الرَّيتَةِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُوْتَتَيْنِ والرِّيةِ أَعْثَمُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْراً مَعَ الرِيةِ وَبَعْدَ الرِيبَةِ إِلْ الْنَابَةُ أَشْهُرٍ وعَشْراً مَعَ الرِيبةِ وَبَعْدَ الرِيبَةِ إِنْ مَاتَ فِي الرَّيبَةِ الْمُ مَعِنَ المَّيبةِ مَا لَوْبَعَة أَشْهُرٍ وعَشْراً مَعَ الرِيبةِ فَقَدْ حَلَتُ لَهُ فَوَجَب إِنْ حَاءَها حَيْضٌ ، وإنْ لم يأَيْها شَيءٌ لِمَوْتِ السَّيّةِ ، وإنْ كَانَ ماتَ بَعَدَ الرَّيبَةِ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ فَوَجَب لَهُ فَلَمْ عَلَيْها شَيءٌ لِمَوْتِ السَّيّةِ ، وإنْ كَانَ ماتَ بَعَدَ الرَّيبَةِ فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ فَوَجَب عَلَيها الاسْتِياءُ عَلَيْها الاسْتِراءُ عَلَيْها الاسْتِياءُ السَّيْة ، وإنْ كَانَ ماتَ بَعَدَ الرَّيبَةِ فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ فَوجَب السَّهُ عَلَى اللَّيبَةِ فَقَدْ حَلَّتُ لَهُ فَوجَب الْمُ الْمُونَ السَّهُ الْمُوتِ السَّهُ عَلَى اللْمُعْتِه الْمُعَالِي الْمُعْتِه الْمُؤْمِقُهُ الْمُؤْمِ السَّهُ الْمُ السَّهُ الْمُعَدِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

# [243] [ مَسْأَلةٌ في قِسْمَةِ الأَرَضِينَ والدُّورِ]

1 في «ز» و «ر» : استكمل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز».

<sup>3</sup> في «ز» : تحزئ.

<sup>4</sup> في «ز» : الشهرين.

<sup>5</sup> في «ز» : عدّتها.

<sup>6</sup> في «ز» : يدخلها.

<sup>7</sup> في «ز» و «ر» : أنْ يَكُونَ بَينَ المؤتَّتَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْرٍ والرّيبَة.

قِسْمَةُ الأَرْضِينَ : قَالَ القاضي أبو عَبْد الله رَضِيَ اللهُ عَنهُ : إبْنُ القاسِم يُراعي أَنْ تَستَوِيَ الأَرْضُ فِي كَرِيمِها أَوْ رَداءَتِها وتَوَسُّطِها وأَنْ يَكُونَ بَعْضُها قَرِيباً مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا وَجَدْنا فيها الوَجْهَيْنِ المِذْكُورَيْنِ وهُما الاسْتِواءُ فِي التُّرَابِ والتَّقارُبِ قُسِّمَتْ قِسْماً واحِداً وجُمِعَ لِكُلِّ إِنْسانٍ نَصِيبُه فِي مَوْضِعٍ واحِدٍ، وَإِنِ اغْرَمَ مِنْها الوَجْهُ الواحِدُ قُسِّمَتْ كُلُّ أَرْضٍ عَلى حِدَةٍ، هذا مَذْهَبُه فِي المَدَوَّنَةِ فِي القِسْمَةِ، وفي النَّانِي مِنَ الوَصايا، وهِيَ رِوايَةُ عيسى عَنِ ابْنِ القاسِمِ فِي العُتْبِيَّةِ وهُو قُولُ أَشْهَبَ وسُحْنونٍ – أَنَّهُ إِنَّا يُنْظُرُ إلى الوَجْهِ الواحِدِ وهُو قُرْبُ القاسِمِ في العُتْبِيَّةِ وهُو قُولُ أَشْهَبَ وسُحْنونٍ – أَنَّهُ إِنَّا يُنْظُرُ إلى الوَجْهِ الواحِدِ وهُو قُرْبُ بَعْضٍ، تَكُونُ فِي نَمَطٍ واحِدٍ، فإذا كَانَ هذا قُسِّمَتْ قِسْماً واحِداً ، وإنْ كَانَ بَعْضٍ، تَكُونُ فِي نَمْطٍ واحِدٍ، فإذا كَانَ هذا قُسِّمَتْ قِسْماً واحِداً ، وإنْ كَانَ بَعْضٍ ولَمْ بَعْضٍ ولَمْ تَسْتَو فِي ذاتَها وجُعِلَ وَلِكُلِّ إنِسانٍ حَظُّهُ مِنْها فِي مَوْضِعٍ واحِدٍ بَعْضُها أَكْرَمَ مِنْ بَعْضٍ ولَمْ تَسْتَو فِي ذاتَها وجُعِلَ ولَكُلِّ إنِسانٍ حَظُّهُ مِنْها فِي مَوْضِعٍ واحِدِ كَما إذا اجْتَمَعَ الوَجْهانِ عَلَى القَوْلِ الآخِرِ.

قِسْمة الدُّورِ : ابْنُ القاسِمِ يُراعي فيها وَجْهَيْنِ كَما يُراعي في الأَرْضِينَ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الدُّورُ قَرِيبَةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَأَنْ تَتَسَاوَى في الاتّفاقِ أَ والتَّشَاحِ ، أَو تَتَقارَبَ في ذَلِكَ فَلَيسَ كَوْنُ إِحْداهُما في طَرَفِ المِدينَةِ والأَحْرى عَلى الطَّرَفِ الثّاني كَالرَّبَضِ الغَرْبِيِّ وَالشَّرْقِيِّ بِقَ مُرْطُبَةً عَلى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ تَباعُداً ، ومَذْهَبُ أَشْهَبَ في قِسْمَةِ الدُّورِ كَمَذْهَبِه في الأَرْضِ، وهُوَ مُراعاةُ القُرْبِ والنَّمَطِ، ومَذْهَبُ سُحْنونَ في الدُّورِ مُراعاةُ النَّمَطِ والتَّشَاحِ كَمَذْهَبِ أَشْهَبَ أَنْ القاسِمِ، ومَذْهَبُه في الأَرضِينَ كَمَذْهَبِ أَشْهَبَ.

مِنْ مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ [في ما صُبِغَ بِالبَوْلِ] عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتادَةً قالَ: هَمَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِأَنْ يَنْهَى عَنِ الحِبْرَةِ 3 مِنْ صِباغِ البَوْلِ 4 فَقالَ لَهُ رَجُلُّ: أَلَيْسَ قَدْ

<sup>1</sup> في «ز» : التفاق.

 $<sup>^{2}</sup>$  التَّشاح عكس التوافق، يقال: تشاحَّ الخصمانِ في الجدل (اللسان، مادة: "شحح" ج $^{2}$  ص $^{495}$ ).

<sup>3</sup> الحِبْرَة والحَبَرَةُ ضربٌ منْ برُودِ اليمنِ منَمَّرٌ (اللسان مادة : "حبر" ج4ص159)؛ والحَبْرة النعمة وسعة العيش وكذلك الحبور (مصنف عبد الرزاق ، ج1ص382).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أكثر الرّواياتِ على أنّه البول و ليس البون.

قَدْ رَأَيْت رَسُولَ الله يَلْبَسُها ؟ فَقَالَ عُمَرُ : بَلى . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلَمْ يَقُلِ الله تَعَالى: 
﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنةٌ ﴾ أَ فَتَرَكُها عُمَرُ أَ . عَبْدُ الرَّزَاق [ / 82 ز ] عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ مِنْ اللهِ أُسُونَ عَنْ أَيُّوبَ مِنْ اللّهِ عُمْرَ قَالَ: هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَنْهِى عَنْ ثِيابِ مُمْرَةٍ تُصْبَغُ بِالبَوْلِ ثُمُّ قَالَ: لَقَدْ نُمُينا عَنِ التَّعَمُّقِ.

#### [244] [ مَسْأَلةٌ في الشّريكِ تُباعُ حِصّتُه و هُوَ حاضِرٌ لا يُنْكِرُ ]

قالَ الفقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله: إذا كانَتْ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَباعَ أَحَدُهُما مِنْها فَدّاناً بِعَيْنه فَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ ابْنِ القاسِم في هَذا في الكِتاب، وفي العُتْبِيَّةِ في

<sup>1</sup> الأحزاب: 21.

الرّوايةُ الواردةُ في مُصنّف عبد الرّزّاقِ هِيَ : باب ما جاء في الثوب يصبغ بالبول : عَن عبدِ الرزاقِ عن مَعمرٍ عن قتادةً قالَ هَمَّ عُمرُ بنُ الخطابِ أَنْ يَنهَى عَن الحبرةِ من صباغِ البولِ فَقالَ له رَحلُّ: أليسَ قد رَأيت رَسولَ الله ﷺ قد لبسمها؟ قالَ عُمرُ بَلى، قالَ الرحلُ أَلم يَقلِ الله: « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حَسَنة » فتركها عمر ( مُصنّف عَبدِ الرّزّاق: ج1 ص382).

سَمَاعِ يَحِيى مِنْ كِتابِ الشُّفْعَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ بَائِعَ الفَدّانِ قَدْ بَاعَ حَقَّه وَحَقَّ غَيرِه، فَإِنْ كَانَ بَيعُه الْحُمْلَةِ الفَدّان بِحَضْرَةِ شَرِيكِه وعِلْمِه فَيُريدُ الشَّريكُ الذي لَمْ يَبعْ أَنْ يَاخُذَ حَقَّه مِنْ تِلكَ الأَرْضِ ويأخُذَ بَقِيَتُه بِالشُّفْعَةِ فَلَيسَ لَه ذلِكَ، والاشْتِراءُ للمُشْتَرِي ماضٍ ولاَ شُفْعَة فيه، وإنَّمَ للأَرْضِ ويأخُذَ بَقِيتَه بِالشُّفْعَةِ فَلَيسَ لَه ذلِكَ، والاشْتِراءُ للمُشْتَري ماضٍ ولاَ شُفْعَة فيه، وإنَّمَ للشَّريكِ الذي لمْ يَبعْ عَلى شَريكِه البائع، حِصَّتُه مِنَ الثَّمَنِ فَقَط؛ لأنّه قَدْ بيعَتْ حِصَتُه وهُوَ حاضِرٌ لا يُغيّرُ ولا يُنْكِرُ، وكَذلكَ كُلُّ مَنْ بيعَ عَليْهِ شَيءٌ مِنْ مالِه وهُوَ حاضِرٌ لا يُغيّرُ ولا يُنْكِرُ، وكَذلكَ كُلُّ مَنْ بيعَ عَليْهِ شَيءٌ مِنْ مالِه وهُو حاضِرٌ لا يُغيّرُ وَلا يُنْكِرُ، وكَذلكَ كُلُّ مَنْ بيعَ عَليْهِ شَيءٌ مِنْ مالِه وهُو حاضِرٌ لا يُغيّرُ واللهَ يَكِي وسُحْنونَ عَنهُ في شُفْعَةِ العُتْبِيَّةِ. وَمُو البَيغُ لَهُ لازِمٌ كَذلكَ. قالَ ابْنُ القاسِم في رواية يَحِي وسُحْنونَ عَنهُ في شُفْعَةِ العُتْبِيَّةِ. وَرَأَيتُ في غَيرِ العُتْبيَةِ هَذَا : إذَا قامَ الشَّريكُ الذي لمَّ يَبعُ بِقُرْبِ ذلكَ فإنْ طالَ ذلِكَ واللهَ عَيلٍ البَائِعُ لنفسِه لم يَكنْ لِلذي طالَ سُكوتُه فيهِ شَيءٌ مَعَ يَمِينِ البائِع، قالَ في سَماعِ وادَّعاه البائِعُ لنفسِه لم يَكنْ لِلّذي طالَ سُكوتُه فيهِ شَيءٌ مَعَ يَمِينِ البائِع، قالَ في سَماعِ يَحِي: فإنَّا مَثَلُ بَيْعِ الفَدّانِ مِنْ جُمْلَةِ الأَرْضِ أو البَيتِ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ بِمَنْوِلَةٍ بَيْعِ الثَّوْبِ يَكن لللهَ مَثُلُ بَيْعِ الفَدّانِ مِنْ جُمْلَةِ الأَرْضِ أو البَيتِ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ بَمِنْولَةٍ بَيْعِ الثَّوْبِ يَكنْ لِلْكَ مِنْهُ بَعُويزٌ ، وإنْ أَنْكَرَ لمَ عَليْهِ.

القِسْمُ الثّاني مِنْ هذِهِ المسْألَةِ أَنْ يَحْضُرَ الشَّريكُ بَيْعَ فَدّانٍ بِعَيْنِه يَبِيعُه شَرِيكُه مِنْ الْمِلْوَنَة: أَنْ يَكُونَ غَائِباً عَنِ البَيْعِ فَيَقْدِم وشَريكُه الْرَبِيعِ أَيْضاً حَقَّه وحَقَّ غَيرِه، فيأخُذُ الشَّريكُ القادِمُ نَصِيبَه مِنْ هذا المبِيعِ اللَّمْ قَدْ باعَ أَيْضاً حَقَّه وحَقَّ غَيرِه، فيأخُذُ الشَّريكُ القادِمُ نَصِيبَه مِنْ هذا المبِيعِ بِالاَسْتِحْقاقِ ونصيبَ شَريكِه بِالشُّفْعَةِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ يَدْفَعُه المسْتَحِقُ وهُوَ نِصْفُ التَّمنِ ؛ بِالاَسْتِحْقاقِ ونصيبَ المسْتَحِقِّ وهُوَ نِصْفُ التَّمنِ ؛ لَا يَعْ أَنْ يَخُذُ المِشْتَرِي عَلَى البائِعِ بِمَا ينوبُ نَصيبَ المسْتَحِقِّ وهُوَ نِصْفُ التَّمنِ ؛ لأَنْ يَخُذُ المِشْتَرِي مِنَ المستَحَقِّ فِيهِ ثَمَناً، هذا إذَا أرادَ الشَّريكُ المُسْتَحِقُ الأَخْذَ بالشُّفْعَةِ، وَلَهُ أَنْ يَحُونَ لَهُ النَّصْفُ فَيَيعِ جَمِيعَ حِصَّتِه وهِيَ النَّصْفُ عَلَى الإشاعَةِ مِثْل أَنْ يَكُونَ لَهُ النَّصْفُ فَيَيعِ جَمِيعَ حِصَّتِه وهِيَ النَّصْفُ عَلَى الإشاعَةِ فَهذا لمُ يَخَتَلِفْ فيهِ قُولُ ابْنِ القاسِمِ ولا غَيرِه مِنْ أَصْحابِنا فيما أَعْلَمُ : أَنَّ هذا البَائِعَ إِمَّا باعَ حَقَّه فَقَط لا حَقَّ غَيرِه وأَنَّ لشَريكِه الشُّفْعَة كانَ حاضِراً وَقْتَ البَيْع أَو غَائِباً البائِع إِمَّا باعَ حَقَّه فَقَط لا حَقَّ غَيرِه وأَنَّ لشَريكِه الشُّفْعَة كانَ حاضِراً وَقْتَ البَيْع أَو غَائِباً البائعَ إِمَّا باعَ حَقَّه فَقَط لا حَقَّ غَيرِه وأَنَّ لشَريكِه الشُّفْعَة كانَ حاضِراً وَقْتَ البَيْع أَو غَائِباً

إلى الأمدِ الّذِي 1 تَنْقَطِعُ إليْهِ الشُّفْعَةُ وَانَّ هذِهِ شُفْعَةٌ لا اسْتِحقاقَ مَعَها، فإنْ باعَ الشَّريكُ جزءاً غَيرَ مُعَيَّزٍ يَكُونُ مِثْلَ حِصَّتِه أو نِصْفِ حِصَّتِه فَفي هذا الوَحِهِ مِنْ وُحوهِ هذِه المسْألَة و هِي ثَلاثةٌ : إخْتَلَفَ قُولُ ابْنِ القاسِم رَحِمَهُ اللهُ تَعالى، فَرَوى عَنهُ يَحِي أَنَّهُ بِمَنزِلةٍ مَنْ باعَ حَقَّ فَلِيهِ وَلَقَعْتِه كَالوَحِهِ حَقَّ غَيرِه، ويأخُذُ الشَّريكُ الذي لم يَبع النَّصْفَ بِحَقَّه والنَّصْفَ بِشُفْعَتِه كَالوَحِهِ الْوَلِي ورَوى [ / 83 ز ] عَنهُ سُحْنون أَنَّهُ بَمَنزَلَةٍ مَنْ باعَ حَقَّ نَفْسِه فَقَط وأَخَّ الشَّريكُ بِالشُّفْعَةِ إنْ شاءَ أو يَتُرُكُ، و هاتانِ الرَّوايَتانِ وَقَعَتا في سَماعِ الشَّلَكَةِ المُثْتَوبَةِ في طَهْرِ هذِه البِطاقَةِ مَا نَزَلَ بِقُرْطُبَةَ أَيّامَ الفَقيهِ ابْنِ حَدْدينَ والفَقيهِ ابْنِ رِزْقٍ المَسْألَةِ المُحْتوبَةِ في ظَهْرِ هذِه البِطاقَةِ مَا نَزَلَ بِقُرْطُبَةَ أَيّامَ الفَقيهِ ابْنِ حَدْدينَ والفَقيهِ ابْنِ رِزْقٍ رَحْمَهُما الله وذلِكَ أَنَّ رَجُلاً باعَ جُزْءاً عَلَى الإشاعَةِ مِنْ أَرْضٍ بَيْنَه وبَينَ آخَرَ وَلَمْ يَذُكُرُ في المُسْألَةِ المُتَعِقِ عَمِيعَ حِصَيَّة، فَذَكَرَ لي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ الفَقية ابْنَ رِزْقٍ أَرْسَلَ أَبا القاسِم بْنَ وَهُو هذِهِ السَّائِةِ عَمْيعَ حِصَيَّة، فَذَكَرَ لي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ الفَقية أَبُو الحَسَنِ فيها قَوْلَيْنِ لابْنِ عَمْيعَ صَاحَبَنا إلى الفَقيه أَبِي الحُسَنِ يَسأَلُه عَنْها، فَقَالَ الفَقية أَبُو الحَسَنِ فيها قَوْلَيْنِ لابْنِ وَحُوهُ في النَّاهِ عَنْها ولمُ يَذُكُرُها [...] عَمَا وقالَ لَهُ : إنَّ هذِه المِسائِلُ تُعْتَقَدُ في الباطِنِ وحُحَدِّدُ في الطَاهِر أو خَوه هذا، وقالَ لَهُ : إنَّ هذِه المِسائِلُ تُعْتَقَدُ في الباطِنِ وحُحَدِّدُ وي الظَاهِر أو خُوه هذا، وقالَ: يَنْبُخِي أَنْ يَعْتَقَدَ ويُحَجِّرَد

# [245] [ مَسألةٌ فيمَن اشْتَرى قِطْعَةَ أرضٍ فَزَرَعها ثُمّ قدِمَ عَلَيْه الشَّفيعُ ليأخُذ نصيبَه بالشُّفْعةِ ]

<sup>1</sup> في «ز» : التي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كلمة غير واضحة الرسم في جميع النسخ.

<sup>3</sup> يقال: حَجَرَ القَاضِي عليْهِ إذا منعَهُ من التصرّفِ في مالِهِ (مختار الصحاح ، ص52).

قالَ الفَقيه القاضي أبو عَبْدِ الله: إذا اشْتَرى شِقْصاً أَ مِنْ أرضٍ فَزَرَعَه ثُمَّ يَقْدِمُ الشَّفيعُ قَبْلَ أَنْ يَنْبُتَ الزَّرْعُ ويُسْتَغَلَّ عَلى وَجهِ الأرْضِ فأرادَ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفَعَةِ فَهذِه المسألَةُ تَأْتِي عَلَى قَوْلَيْنِ: فإنْ جَعَلْنَا 3 المَاخُوذَ بِالشُّفْعَةِ كَالمِسْتَحِقِّ جازَ أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ بِالثَّمَنِ تَأْتِي عَلَى قَوْلَيْنِ: فإنْ جَعَلْنَا 3 المَاخُوذَ بِالشُّفْعَةِ كَالمِسْتَحِقِّ جازَ أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ بِالثَّمَنِ وَيَبْقَى الزَّرْعُ للمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ، وإنْ جُعِلَتِ المَأْخُوذَةُ بِالشُّفْعَةِ كَالمِيعِ لَمْ يَصِعَ لَهُ الأَرْعُ والأَرْضَ، فإنْ لَم يَكُنْ فِي البَذْرِ شُفْعَةٌ تَأْخَرَ حَتِّى يَطْلُعَ الأَرْضِ واسْتَثْنَى البَائِعُ ما فيها قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ.

#### [246] [ مَسألةٌ في حُكْمِ مَن اشْتَرى فَرَساً مَسْروقةً ]

قالَ الفَقيه القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحاجِّ: رَجُلُ اعْتَرَفَ فَرَساً عِنْدَ رَجُلٍ يُعْرَفُ بِابْنِ نُعَيْمٍ وأَثبَتَ فيهِ أَنَّهُ مِلْكُه و تَحْتَ يَدِه إلى أَنْ ذَكَرَ لَمَهُمْ مُنْدُ عامَيْنِ أَنَّهُ سُرِقَ لَهُ ولا يَعْلَمُونَ لَهُ فِيهِ تَقْوِيتاً قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ ولا بَعْدَه إلى تارِيخِ العَقْدِ ، هذا مَعْنى العَقْدِ ، وحَلَفَ المستقِحِقُ فَقالَ ابْنُ نُعَيْم أَنَا لا أحصِمُ وأرْجِعُ عَلى مَن اشْتَرَيْتُ مِنْهُ و هُوَ المرسيّ وحَلَفَ المستقِيقِ فَقالَ ابْنُ نُعَيْم أَنَا لا أحصِمُ وأرْجِعُ عَلى مَن اشْتَرَيْتُ مِنْهُ و هُوَ المرسيّ فأقرَّ المرسيّ بِذلِكَ و ثَبَتَ إقرارُه، فقالَ المرسيّ: وأنا أَجْمِلُه أَيْضاً إلى إشْبيلِيةَ ، فَوَضَعَ قيمتَه وحَمَلَه إلى إشْبيلِيةَ فأقرَّ لَهُ البائغُ مِنْهُ بِالبَيْعِ وقالَ أَنَا أَرْجِعُ عَلى مَنِ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ وَبَبَتَ ذلِكَ فَحَضَرَ البائِعُ وأَثْبَتَ أَنَّ الفَرَسَ مِلْكُهُ ومالُه مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَعُوامٍ فَنَظَرَ بَينَ العَقْدَيْنِ فَوَجَدَ العَقْدَ المَعْدِقَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُرْفُونَ لَهُ الذي ثَبَتَ لِبائِعِه بإشْبيلِيَةَ أَقْدَمَ مِلْكًا بِعامَيْنِ لأَنَّ عَقْدَ المُسْتَحِقِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُونَ لَهُ مِلْكًا بِذَلِكَ إلى أَنْ ذَكَرَ لَهُمُ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْهُ مُنْذُ عامَيْنِ ولم يُحَدِّدوا قَبلَ ذِكْرِه لَمُهُمْ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْهُ مُنْذُ عامَيْنِ ولم يُحَدِّدوا قَبلَ ذِكْرِه لَمُمْ مُدَّهُ فيما تَبَتَ فِيما نَبُتَ في أَنْ يَعْذِرَ إلى المسْتَحِقِّ فيما تَبَتَ

الشَّقْصُ و الشَّقِيصُ: الطائفة من الشيء والقِطْعَةُ من الأرض، تقول: أعطاه شِقْصاً من ماله، وقيل: هو قليلٌ من كثير (لسان العرب ج7 ص 48).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : قدم.

<sup>3</sup> في «ز» : جعلت.

بِإِشْبِيلِيةَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ أُولائِكَ الشُّهُودَ [ ] أَكْثَر مِنَ المِدَّةِ التِي ثَبَتَ بإشْبيلِيَةً ، فإنْ قَدَر المِسْتَحِقُّ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ انْتَقَضَتْ البياعاتُ كُلُّها فِي الفَرَسِ وأَحَذَه مُسْتَحِقُّه ، و إِنْ لَمُ يَقْدِرْ وَعَجَزَ كَانَ عَلَى الذي شَهِدَ لَهُ بِالمِلْكِ القَديم بإشْبيلِيَةَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا باعَه وَلاَ وَهَبَه وَأَنَّهُ مَالُهُ إلى حينِ يَمينِه ، فَإِذَا ثَبَتَ عَقْدُه و حَلَفَ ثَبَتَ البياعاتُ كُلُها. ورَدَّ ابْنُ نُعَيمِ الثَّمَنِ عَلَى المُرْسِيّ وأَخَذَه المُرْسِيّ إِنْ كَانَ موفقاً وأَحَذَ المرسيّ القيمَة التي وَضَعَها فِي الفَرَسِ و بَقِيَ بِيَدِ المُسْتَحَقِّ مِنْهُ وَكَانَ العَقْدُ الذي وَرَدَ مِنْ إشْبيلِيَةَ يَنْقُضُ مِنْهُ اليَمينَ ولكِنَّه حَكَمَ بإعْمالِه وَرَدَ القيمَة إلى واضِعِها وَثَمَنَ الفَرَسِ إلى مَنْ أَخْرَجَه ، وَأَبْقى الفَرَسَ بِيدِ المُسْتَحَقِّ مِنْهُ وَكَانَ العَقْدُ الذي وَرَدَ مِنْ إشْبيلِيَةَ يَنْقُضُ مِنْهُ اليَمينَ ولكِنَّه حَكَمَ بإعْمالِه وَرَدَّ القيمَة إلى واضِعِها وثَمَنَ الفَرَسِ إلى مَنْ أَخْرَجَه ، وَأَبْقى الفَرَسَ بِيدِ المُسْتَحَقِّ مِنْهُ وَارْجَا لِلْمُسْتَحِقِّ الحُجَّة فِي الأَعْدَارِ فِي العَقْدِ وطَلَبَ اليَمينَ وغَيْرَ ذلِكَ مِنْ مَنافِعِه .

# [247] [ مَسألةٌ في رَجُلٍ اعْتَرَفَ دابَّةً في يدِ نَصْرانِيّ فأفْتى الحاكِمُ بتحْليفِه ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : رَجُلُ اعْتَرَفَ دابَّةً فِي يَدِ نَصْرَانِيٍّ قَدِمَ كِمَا فِي الرُّفْقَةِ وفِي الْمُدْنَةِ، وأَثْبَتَهَا القائِمُ فيها فَأَفْتَى بِتَحْليفِه فَحَلَفَ، فَحَكَمَ لَهُ كِمَا، فَرَفَعَ الأَمْرَ إلى ابنِ رُشْدٍ الْمُدْنَةِ، وأَثْبَتَهَا القائِمُ فيها فَأَفْتَى بِتَحْليفِه فَحَلَفَ، فَحَكَمَ لَهُ مِنْ أَنَّ النصْرانِيَّ أَحَقُّ بَمَا لَا لَا فَرَأَى الحُكْمَ وَ خَطاً وَشَاوَرَنِي فِي ذَلِكَ، فَظَهَرَ لِي ما ظَهَرَ لَهُ مِنْ أَنَّ النصْرانِيَّ أَحَقُ بَمَا لَا لَا فَعَلَمُ لَا لَهُ مِنْ أَنَّ النصْرانِيَّ أَحَقُ بَمَا لَا لَهُ مِنْ أَنْ اللّمَسْلِمِينَ فَلَيسَ لأَحَدٍ أَنْ مِلْكُ حادِثُ لَهُ ولأنّه صُلْحِيُّ قَدِمَ بَمَالٍ فِي يَدِه. وإنْ كَانَ لِلمُسْلِمِينَ فَلَيسَ لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَه مِنْهُ لأَنّه [ / 84 ز] عَلَى ذَلِكَ يُعْطَى الهُدْنَةَ، فأُصْلِحَتْ بِمِثْقَالٍ دَفَعَهُ النَّصْرانِيُّ للذي اسْتَحَقَّ الرَّكَمَةَ إذْ زَعَمَ أَنَّهُ أَنفقَ فِي خِصامِه.

<sup>1</sup> بياض في «ز» و «م» والمسألة غير واردة في باقى النسخ.

<sup>2</sup> في «ز» : ليحكم.

<sup>3</sup> في «ز»: فرأى الحاكم خطأً من الحاكم.

<sup>4</sup> في «ز» : أن النظر إلى . والتصويب من «ت».

# [248] [ مَسْأَلَةُ في رَجُلِ أَقْسَمَ لَيَقْتُلَنَّ زَوْجَتَه إِنْ وَلَدَتْ لَه البَناتِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: سُئِلَ ابنُ رُشْدٍ عَنْ رَجَلٍ كَانَت تَلِدُ لَهُ امْرَأَتُه البَناتِ فَحَلَفَ مَتَى وَلَدَتْ ابْنَةً لَيَقْتُلَنَّ الزَّوْجَةَ فَوَلَدَتْ ابْنَةً فَأَلْقَتَهَا عِنْدَ بابِ الدّارِ، فَحَاءَ الرَّجُلُ فَحَدَ صَبِيَّتَيْنِ عِنْدَ بابِ الدّارِ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُما ابْنَتُه، ثُمَّ ماتَ مَنْ يَرِثُه مِنهُما، [وَ] هما فيهِ فَوَجَدَ صَبِيَّتَيْنِ عِنْدَ بابِ الدّارِ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُما ابْنَتُه، ثُمَّ ماتَ مَنْ يَرِثُه مِنهُما، [وَ] هما فيهِ كَالْتَداعِيَتَيْنِ أَ إِنْ أَسْلَمَتُهُ إَحْداهُما لِصاحِبَتِها كَانَتْ أَحَقَّ كِما وإنِ ادَّعَتْ كُلُ واحِدَةٍ مِنهُما أَهًا بِنْتُ المِيِّتِ دونَ صاحِبَتِها حَلَفَتْ وَكَانَ  $^{8}$  المَالُ بَيْنَهُمَا، وَكَذلِكَ إِنْ نَكَلَتا أُ وإِنْ حَلَفَتِ الوَاحِدَة كَانَ المَالُ لَمَا دونَ النّاكِلَةِ.

#### [249] [ مَسْأَلَةٌ في ثُبُوتِ عَقْدٍ بِإِقْرارِ وانْتِفاءِ ما يَنْقُضُه ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : أَنْبَتَ ابْنُ مَسْعَدَة <sup>5</sup> عَقْداً عَلَى بُلُقِينَ <sup>6</sup> أَنَّهُ أَقَر لَهُ بألفِ بألفِ مِثْقالٍ لَهُ عِنْدَه فَوَجَب ثُبوتُ مَوْتِ بُلُقِينَ وَوَرَثَتِه وتَقْديمُ وَصِيِّ عَلَى ابنتِه يُعْذِرُ إلَيْهَا بألفِ مِثْقالٍ لَهُ عِنْدَه فَوَجَب ثُبوتُ مَوْتِ بُلُقِينَ وَوَرَثَتِه وتَقْديمُ وَصِيِّ عَلَى ابنتِه يُعْذِرُ إلَيْهَا فيما ثَبَتَ عَلَيْهِ بأَنْ يَمْضِيَ الوَصِيُّ إلى بَلنْسِيَةَ فِي جَرْيحِ الشُّهودِ لأَنَّهُمْ هُناكَ شَهِدوا، فإنْ له يَكُنْ لَهُ فيهِمْ مَدْفَعٌ حَلَفَ ابْنُ مَسْعَدَةً في مَقْطَعِ الحَقِّ أَنَّهُ ما قَبَضَ وَلا وَهَب ولا أَسْعَطَ، وأَنَّ الإقرارَ حَقُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ بُلُقِينَ إِثَمَّا كَانَ وَعَدَه بِالذَّهَبِ عَوْناً لَهُ فيما لَزِمَه مِنَ النَّهُ لِي اللَّهُ فيما لَزِمَه مِنَ اللَّهُ في اللَّهُ عَلَى المَسْلِمينَ .

<sup>1</sup> في «ز»: كالمتداعيين.

<sup>2</sup> في «ر» : سلّمت.

<sup>3</sup> في «ز» : أو.

 <sup>4</sup> تَلَبُتَنا و مَّكَنتا و انْتَظَرَتا ، و فيه مَعْنى آخر و هُو "جَبُنتا" و "ضَعُفَتا".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : ابن مسعدة أثبت، وفي «ر»: أثبت فلانٌ .

<sup>6</sup> في «ر» : رجل ، ولم يُسمّهِ.

### [250] [ مَسْأَلَةٌ في مَضاءِ القَضايا أو التَّوَقُّفِ فيها بِحَسَبِ المَناطِقِ ]

قالَ القاضي أبو عبد اللهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ محمَّدَ بْنَ فَرِجِ الفقيهَ كَانَ يَقُولُ: أُمّا أَ قُضاهُ الْخُواضِرِ والْقَواعِدِ فَتَمْضِي قضاياهُم ومُخَاطِبتُهُمْ ، يريدُ: إِلاَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ فيهَا جورٌ . وأمَّا قُضاةُ الكُورِ وحُكَّامُها قُ فَيُتَوَقَّفُ فِي أَمُورِهِمْ فَيُسْأَلُ عَنْهُمْ ، وَأَمّا أَصْحابُ الْمَدَرِ فَهُمْ قُضاةُ الكُورِ وحُكَّامُها فَيُتَوَقَّفُ فِي أَمُورِهِمْ ويُسْأَلُ عَنْهُمْ ، وَأَمّا أَصْحابُ الْمَدَرِ فَهُمْ مَعُولُ فَي اللّهُ وَيُسْأَلُ عَنْهُمْ ، وَأَمّا أَصْحابُ الْمَدَرِ فَهُمْ مَعُولُ مَعْمُولُ عَلَى الجُورِ وَلا يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِمْ ، وهُمْ كَماءِ حَوْضٍ أَ الحَمّامِ الذي هُو مَعْمُولُ عَلَى الجُورِ وَلا يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِمْ ، وهُمْ كَماءِ حَوْضٍ أَ الحَمّامِ الذي هُو مَعْمولُ عَلَى نَصِّ عَلَى الْمُعْنِي فِي بَعْضِ الأَلْفاظِ ؛ إِذْ لَمْ أَقِفْ مِنْهَا عَلَى نَصِّ عَلَى المُحْبِر.

#### [251] [ مَسْأَلةٌ في قَبولِ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فِي قُولِ أَسَامةً : ﴿ أَهْلَكَ يَا رَسُولَ الله ، وَلا نَعْلَمُ إِلاّ خَيراً ﴾ ، وَوَقَعَ أَيْضاً فِي حَديثِ الثَّلاثَةِ المَتَحَلِّفينَ ، فَقَالَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ : ﴿ بِئْسَ مَا قُلْتَ، والله يَا رُسُولَ الله مَا عَلِمْنا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيرًا ﴾ . إنَّ الشَّاهِدَ إذا زَتّى فَقَالَ : "لا أَعْلَمُ عَلَيْهِ إِلاَّ رَسُولَ الله مَا عَلِمْنا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيرًا ﴾ .

<sup>1</sup> في «ز» : أنّ ، والتصويب من «ت» و «م».

**<sup>2</sup>** في «ز» : تمضى.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ز» : وحكام الكور.

<sup>4</sup> في «ز»: أمرهم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: الجواز. والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : حوط.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>8</sup> صحيح البخاري: 944/2، "باب تعديل النساء بعضهن ببعض"، ورد هذا الحديث في سياق حادثة الإفك، فدعا رسول الله (ص) عليَّ بنَ أبي طالب وأسامةً بنَ زيد حين اسْتلبَثَ الوَحيُ يستشيرهما في فراق أهلِه أي عائشة رَضي الله عنها فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة : أهلك يا رَسولَ الله الله ولا نَعْلَمُ والله إلا حَيرًا، وأمّا عليّ بنُ أبي طالبٍ فقال: يا رَسولَ الله الله الله عَليك، والنساءُ سِواها كثيرٌ. والضّميرُ في قولِه: «ما عَلِمْنا عَليه إلا حيرًا» يَعودُ على كَعْبٍ الذي تَخَلَّفَ عن غَزوةٍ تَبوكَ ، فسأل عنه النّبيُ صلّى الله عليه وسلّم، فتكلّم فيه النّاسُ ، ومنهم من قال: حبسَه بُرْداهُ ونظَرُه في عِطْفَيْه، فأنكَر مُعاذّ هذا القولَ على الله عليه وسلّم ، فتكلّم فيه النّاسُ ، ومنهم من قالَ: حبسَه بُرْداهُ ونظَرُه في عِطْفَيْه، فأنكَر مُعاذّ هذا القولَ على

خَيرًا"، إنَّمَا تَزْكِيةُ، والله أعْلَمُ. وَقَعَ قُولُ مُعاذٍ في الجُزْءِ الخامِسِ والعِشْرينَ مِنَ الجامِعِ، وقَوْلُ أُسامَةً في الرّابِع وَالعِشْرينَ.

# [252] [ مسألةٌ في تَوْريع الخُصومِ ] أَ

قَالَ القَاضِي رَضِيَ اللهُ عَنهُ : رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ للسَّائِبِ : وَرَّعْ عَنِي بالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ  $^2$  وَلِّعْ أَيْ كُفَّ الْحُصُومَ فِي قَدرِ الدِّرْهَمَ والدِّرْهَمَيْنِ، بأَنْ تَنْظُرَ فِي ذَلكَ وتَقْضِيَ فيهِ والدِّرْهَمَيْنِ، بأَنْ تَنْظُرَ فِي ذَلكَ وتَقْضِيَ فيهِ بَيْنَهُم وتَنوب $^3$ ، وكُلُّ مَنْ وَرَّعْتَه فَقَدْ كَفَفْتَه . صَحّ مِن شَرحٍ ف مِنْ حَديثِ عُمَرَ.

#### [253] [ مسألةٌ في أنواع الشُّهود ]

قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : الشُّهُودُ عَلَى ثَلاثة أَنْواعٍ : قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَشْهِدُوا وَوَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : « شاهِداكَ أَوْ يَمِينُهُ » رَواه أَ

قائلِه، ورَدَّ عَلَيْه : «بئسَ ما قُلْتَ، والله يا رسولَ الله ما علِمْنا عليه إلاّ خيراً »، والحديثُ في الصّحيحين : البخارى: (1604/4) ، ومسلم (2122/4).

 $<sup>^{1}</sup>$ غير واردة في باقي النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> وردَ في «ز» : وزع عني... وهو خِلافُ الصَّوابِ الذي وَرَدَ في النُّصوصِ : ففي حديثِ عُمَرَ أنّه قالَ للسَّائبِ : وَرَعْ عَنِي بالدِّرْهِم وَالدِّرْهُمِن. قال ابْنُ قُتيْبَة : حدَّثْنَاه إسحق بن راهَوَيْه قال حدَّثْنَاه المُهْرئ عبدُ الله بنُ يزيدَ عن وَرِّعْ عَنِي بالدِّرْهِم والدِّرْهُمِين ، بأَنْ تَنظرَ في ذلكَ وتَقْضيَ فيه بَينهمْ وتنوبَ عني ، وكلُّ مَنْ كَفَفْتَه فَقدْ ورَعْتَه (الغَريب لابْنِ قُتيبة : والدِّرْهمينِ ، بأَنْ تَنظرَ في ذلكَ وتَقْضيَ فيه بَينهمْ وتنوبَ عني ، وكلُّ مَنْ كَفَفْتَه فَقدْ ورَعْتَه (الغَريب لابْنِ قُتيبة : \$ (الغَريب لابْنِ قُتيبة : \$ كُفَّ عَنِي المِتَخاصِمينَ في قدرِ الدِّرْهُم والدِّرْهَيْنِ واكْفِنِي الحُكومَة بَيْنَهُمْ ونُبُ عَنِي ذلك : (الفائق في غريب الحديث: \$ (كالمُخشري.

 $<sup>^{3}</sup>$  ورد في «ز» : بأن ينظرَ في ذلك ويقضي بينَهُم ويَنوبَ ، والصَّوابُ ما جاءَ في النَّصِّ (الهامش السّابق).  $^{4}$  الطّلاق:2.

<sup>5</sup> رَواهُ الأَشْعَثُ بنُ قيسٍ عنِ النّبيِّ (ص) ، والحديثُ في [صَحيح البُخاريّ: 2528/6] باب القِسامة ، وباب سؤال الحاكِم المِدَّعِيَ هَلْ لك بيّنةٌ قبلَ اليَمين [948/2]

1°، وجاءَ عَنهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «المِسْأَلَةُ مُحَرَّمَةٌ إلاّ فِي ثَلاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحِمالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ المِسْأَلَة ورَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ وحَاجَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى أَنَّ له المِسْأَلةُ...». الحديث، رَواه قبيصَةُ ابْنُ مخارِقِ الهلاليّ ق. قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِنَ الرُّهُدِ كَانَ أبو وائلٍ يَقولُ لجارِيَتِه: يا بَرَكَةُ إذا جاءَ يَجِي - يَعْني ابْنَه - بِشَيءٍ فَخُذيه. قالَ : وكانَ ابْنُه يَحْيى قاضِياً عَلى الكناسَةِ فَلا تَقْبِضِيه وإذا جاءَكِ أصْحابي بشَيءٍ فَخُذيه. قالَ : وكانَ ابْنُه يَحْيى قاضِياً عَلى الكناسَةِ ، وقالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: ورُويَ عَن مَعْروفٍ قالَ: سَمِعْتُ شَقيقاً أبا وائلٍ يقولُ لغُلامِه: أصلني يَعنى قَوْله بالغُدُوِّ والآصال، وقالَ : حَرَّجَ ابْنُ أبي شَيبةً مِنْ حَديثِ عَمْرُو أُ أَنَّ النبيَّ صَلّى يَعني قَوْله بالغُدُوِّ والآصال، وقالَ : حَرَّجَ ابْنُ أبي شَيبةً مِنْ حَديثِ عَمْرُو أُ أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ أَجازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ويمينَ الطّالبِ .

#### [254] [ مَسْأَلةٌ في حُكْم القاضي عَلى عَدُوِّه ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فراغ في «ز» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفرق بين الحميل والضمين: أن الحمالة ضمان الدية خاصة تقول حملت حمالة وأنا حميل وقال بعض العرب: حملت دماء عولت فيها على مالي وآمالي فقدمت مالي وكنت من أكبر آمالي فإن حملتها فكم من غم شفيت وهم كفيت وان حال دون ذلك حائل لم أذم يومك ولم أيأس من غدك.

والضمان يكون في ذلك وفي غيره (راجع الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ، ص 204.

<sup>3</sup> نصُّ الحديثِ : « عَنْ قَبيصَة بنِ مخارق الهلالي قالَ : تَحَمَّلْتُ حمالةً فأتَيْتُ رَسولَ الله (ص) سألُه مِنْها فقالَ (ص) : أقِمْ يا قَبيصَةُ حَتى بَحَيْنا الصَّدَقَةُ فَنَامُرَ لَكَ بَما، ثُمَّ قالَ: يا قَبيصَةُ إنّ المسألةَ لا يَحِلُ إلا لإحدى ثلاثِ: رَجُل تَحَمَّلُ بَعمالَةٍ فَحَلَّت مالَه فَحَلَّت لَه المسألةُ حَتى يُصيبَها ثم يُمْسِكُ، ورَجلٌ أصابَته فاقَةٌ حَتى يقولَ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوي الحِجا مِنْ المسألةُ حَتى يُصيبَ قواماً مِنْ عَيشٍ أو سَداداً مِن عَيشٍ، ورَجلٌ أصابَته فاقَةٌ حَتى يقولَ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوي الحِجا مِنْ قَومِه : لَقَدْ أصابَتْ فَلاناً فاقَةٌ فَحلَّت له المسألةُ حَتى يُصيب قواماً مِنْ عَيشٍ أو قالَ سَداداً مِنْ عَيشٍ ، وما سِواهُنَ قَومِه : لَقَدْ أصابَتْ فَلاناً فاقَةٌ فَحلَّت له المسألةُ حَتى يُصيب قواماً مِنْ عَيشٍ أو قالَ سَداداً مِنْ عَيشٍ ، وما سِواهُنَ مِنْ المسألةِ شُحْتٌ يأكُلُها صاحِبُها سُحْتاً » [صحيح ابن حبان: 1908]. ورُوي "حُرِّمَتْ" [سنن البيهقي: مِنَ المسألةِ شُحْتٌ يأكُلها صاحِبُها سُحْتاً » [صحيح ابن حبان: 1908]. ورُوي "حُرِّمَتْ" [سنن البيهقي: 173/6] ، ورُوي "لأَحَدِ تُلائَةِ"

<sup>4</sup> في «ز» : سرو، وعمرو بن دينار هو أبو محمد الأثرم المكي من التابعين الكبار.

قالَ المَاوَرْدِيِّ فِي كِتَابِ "الأَحْكَامِ السُّلطانِيَّة" فِي بَابِ تَولِيَةِ القاضي : ويَشْهَدُ لَعَدُّوه ولا يَشْهَدُ عَلَيْهِ ، ويحُكُمُ لَعَدُّه و  $[V]^1$  يَحْكُمُ عَلَيْهِ ؛ لأنَّ أَسْبابَ الحَكِمِ ظاهِرةٌ وأَسْبابَ الشَّهادَةِ عَلَيْهِ : الشَّهادَةِ ، قالَ وأَسْبابَ الشَّهادَةِ ، قالَ وأَسْبابَ الشَّهادَةِ ، قالَ وأَسْبابَ الشَّهادَةِ ، قالَ الشَّهادَةِ ، قالُ ولَمَا وَقَع [ / 85 [V] في نَوازِلِ سُحْنون مِنْ القَّاضِي عَلَى عَدُوّه ، فَتَدَبَّرُه.

#### [255] [ مَسْأَلةٌ في الشَّهادَةِ عَلى خَطِّ العُقودِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : ذُكِرَ لِي عَن بَعضِ الفُقَهاءِ في جِهةِ إِفْرِيقِيَةَ أو المهْدِيَّةِ -وكانَ قَد اسْتَقْضي - أَنَّهُ جَمَعَ الفُقَهاءَ في الشَّهادةِ عَلَى الخَطِّ في عَقدٍ تَضَمَّنَ ذَلكَ فَقالوا إِذَا شَهِدوا عَلَى الخَطِّ وأَنَّ المشْهودَ عَلَى حَطِّه ماتَ عَلَى العَدالةِ فالشَّهادَةُ حائزةٌ ، فقالَ هوَ : هَذَا نُقُصانُ فِي العَقدِ وفِي الشَّهادةِ حَتِّى يَقولوا [وقت تحملها] <math>-1إنَّ يومَ وَضَعَها كَانَ عَدُلا لأَنَّه لَوْ كَانَ حَيًّا فِي وَقْتِ الأَداءِ لَقالَ: وَضَعْتُها وأنا فَاسِقُ فَلاَ أُؤَدِّيها ، [أ] وُ -1 هَذَا ، فَرَجَعُوا إِلَى تَصْحيحِ قَوْلِه. وهَذَا لا يَتَبَيَّنُ لِي، والله أَعْلَمُ .

<sup>1</sup> التَّصْحيح من كتابِ "الأَحْكام السُّلْطانيّة": « ولا يَحْكُمُ لِعَدوِّه » ص:58: "الأَحْكامُ السُّلْطانيّة والوِلايات

الدّينيّة"، عليّ بن محمّد بن حبيب البَصْريّ الماوَرْدِيّ، تح.محمد فهمي السّرجانيّ، المكتبة التّوفيقيّة، مصر، ط. 1 وفي «ر»: كامنة.

<sup>3</sup> الصَّوابُ من "الأحكام السُّلْطانيّة" : « وتَوَجَّهَتْ عَلَيْه في الشَّهادَة » : ص:58

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : وقال.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز»: ونحو، والتصويب من «ر»، و «ت».

#### [ 255] [ مسألةٌ في تِجارَةِ الوُلاةِ ]

قال القاضي أبُو عَبْدِ الله : نُقْطهُ بَوْلٍ وَقَعَتْ فِي إِناءٍ خَمْرٍ ثُمُّ كَتَلَتِ الحَمرَ ، هَلْ تَوْكلُ أَمْ لا ؟ حَديثُ ابْنِ حَبيبٍ ، حَدَّتَني إسحاقُ بْنُ صالحٍ وعليُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَن ابْنِ لَهيعَةَ عَن أَبِي سَهلٍ عنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمرو بْنِ العاص قالَ: مِنْ أَشراطِ السّاعَة بَحارَةُ السُّلطانِ. عَن أَبِي سَهلٍ عنْ عَبْدِ عَنْ سُلَيْمانَ التَّميمِيِّ عَن وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ قالَ : إِنّا بَجِدُ قالَ : وَحَدَّثَنِي عَلَيُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَيْمونٍ عَنْ مَكْتوباً : مَلْعُونٌ مَنْ بَحَبَّرَ فِي ولايتِه. قالَ : وحَدَّثَني عَليُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَيْمونٍ عَنْ مَكْحولٍ قالَ: كَتَب عُمْرُ بْنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى عَبدِ الحَميدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ تِحَارَةَ الوُلاةِ لَمُمْ بْنَ مَعْبَدٍ مَنْ قَبْلَكَ عَنْ ذلكَ ، فإنَّه بَلَعَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ اللهَ عَبدِ الحَميدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ تِحَارَةَ الوُلاةِ لَمُمْ بْنَ مُعْمَد وَلُويَ أَنَّهُ كَانَ لِعُمْرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ المَعْبَدِ عَنْ ذلكَ ، فإنَّه بَلَعَنِي أَنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ بِذَلِكَ إِلَى عُبدِ الْحَمْرِ فَيْ اللهُ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ المَعْبَدُ فَي اللهُ عَمْدَ وَلُويَ أَنَّهُ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ مَنْ فَيْلِكَ عَنْ ذلكَ ، فإنَّه بَلَعَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْبِلُ الطَّعامَ وهُوَ أُميرٌ عَلَى المدينَةِ فَيَبيعُه فيها فَنَهاه مُحَمَّدُ بْنُ كَعبِ القُرْطِيُّ الشَعْفِي قَلْه اللهُ عَلَى المدينَةِ فَيَبيعُه فيها فَنَهاه مُحَمَّدُ بْنُ كَعبِ القُرْطِيُّ عَنْ ذَلكَ وقالَ : قالَ رَسُولُ الله عَنْ ذَلكَ الطَّعامِ فَتَصَدَّقَ بِهِ وفَكَّكُها بَخَشَبِها عَلَى المساكينِ.

# [256] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ عَقْدَ المِلْكِيّةِ لِشَيءٍ يُسْقِطُ حَقَّ الغَيْرِ في التَّصَرُّفِ فيه

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : مَنْ قامَ مِنْ وَرَثَة رَجُلٍ عَلَى سائِرِهِم في دارِ أَبْتهاِ للمَيِّتِ وتَساقَطوا الحيازَةَ فَتَقارَّ الطّالبُ مَعَ المطلوبينَ الذينَ بأيْديهِم الدّارُ فأجّلوا في إخلائِها باقِيَ الشَّهْرِ ثُمُّ يعْذرُ إليهم فيما تَبَتَ ويُعطوا أنسُخةً، فَلمّا جازَ الشَّهْرُ اسْتظهروا

<sup>1</sup> هذا هو الصّوابُ وليس "القرطبي" كما جاء في «ز»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق روى له أبو داود في كتاب المراسيل حديثا واحدا عن محمد ابن كعب القُرظيّ أن رسول الله (ص) قال: «أَيُّا راعٍ تاجَرُ في رَعِيَّتِه هَلَكَ رَعيَّته » (تَمذيب الكمال: 742). الحجاج يوسف المزي (ت.742).

 $<sup>^{3}</sup>$  الصّوابُ  $^{3}$  يُعْطَوْنَ

استظهروا بِعَقْد أَنَّ المتوَقِّ ابْتاعَها لابْنَتِه بمالٍ وَهَبَها ودَعا القائمَ إلى إخْلائِها وأبى المطلوبُ ، فالذي يَظهرُ أَنَّ الإخْلاءَ لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّ المقوّمَ عَلَيْهَا قَد استظهرَت بأَنَّ الدارَ لَهَا ووَجَبَ أَنْ يُعْذَرُ إلى القائمِ فيما أَنْبَتَتُهُ أَنْ فَكُيفَ يُعْذَرُ إليهِ، ويكونُ مِن حَقِّه أَنْ تُخْلَى لَهُ الدّارُ ، وهذا بَيِّنٌ إنْ شاءَ الله تَعالى.

### [257] [ مَسْأَلةٌ في أنّ قَبالَةَ أرْضِ مُحَبَّسَةٍ لأَجَلِ ،

#### تَنْتَقِضُ بِمَوْتِ أَحَدِ المُحَبَّسِ عَلَيْهِم ]

قالَ القاضي أبو عَبْد الله : رَجلٌ قبِلَ أَرْضاً مُحَبَّسَةً عَلَيْهِ وعَلَى ابْيِه  $^2$  لأَرْبَعَةِ أَعُوامٍ وَبَقِيَ مِنَ المَدَّةِ عامٌ ونِصْفٌ ، وتُوفِيِّ الأَبُ في شَهرِ مارِسَ أو أَبْرِيلَ فَأَفْتَى أَنَّ القَبالَةَ تَنْقَضُ فِي حِصَّةِ الأَبِ لأَغَّا راجِعةٌ إلى الابنِ، وتَبْقَى  $^4$  في نَصيبِ الابْنِ والزَّرع للمتَقَبِّل الأَغَا قَبالَةٌ ولَيْسَت مُزارَعَةً، وعَليه للابْنِ فِي الحَصّةِ المَتَصَيَّرَةِ  $^7$  إليْهِ من الأَبِ كِراءُ المِنْلِ فيما بقي من الشُّهورِ إلى تمَامِ الرَّرْعِ — وهِي شَهرُ مارس (وأَبْرِيل)  $^8$  ومَاي — إلى حَصادِ الرِّرْعِ ، ويَرجِعُ هو بما يَجِبُ مِنَ الكِرَاء لهذِه الأَشْهُرِ عَلَى تَرِكَةِ الأَبِ إِنْ كَانَ قَدْ قَدَمَ إليْهِ الكِراء عَلَى الطَّوعِ وكَذلكَ في هذِه النَّازِلَة  $^9$  الكِرَاء فِي الأَرْبَعِةِ الأَعْوامِ إلى الأَبِ ، ولو شَرَطَ  $^1$  النّقَدَ عَلَى الطَّوعِ وكَذلكَ في هذِه النَّازِلَة  $^9$  الكِرَاء فِي الأَرْبَعةِ الأَعْوامِ إلى الأَبِ ، ولو شَرَطَ  $^1$  النّقَدَ

<sup>1</sup> في «ز» : يثبته، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : بنيه.

<sup>3</sup> في «ت» : الرجل.

<sup>4</sup> في «ز»: يبقى، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : حصة.

 $<sup>^{6}</sup>$  في «ز» : المتقبل، والتصويب من «ر» و «ت».

 $<sup>^{7}</sup>$  في «ز» : المتصير، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> ذكر "المسألة" خطأ واستدرك الأمر بعبارة "النازلة".

النّقدَ لم يجزْ لأنّه منْ بابِ البَيْعِ والسَّلفِ؛ إذْ بموتِ أَحَدِ المحبَّسِ عَلَيْهِم يَنتَقِضُ أَ الكِرَاءُ في حِصّتِه ويردُّ مَا قَبَضَ .

#### [258] [مَسَالَةٌ في تَعْجيزِ الطَّالِبِ والحُكْمُ بِهِ حَتَّى لا ينْظرَ لَهُ في شاهِدٍ ولا حُجَّةٍ]

قالَ هشامُ بْنُ أَحْمَدَ بِنِ العَوَّادِ : فِي تَعْجِيزِ الطَّالِبِ والحُكْمِ بِهِ حَتَّى لا يُنْظَرَ لَهُ فِي شَاهِدٍ ولا حُجَّةٍ بَعَدَ ذَلكَ ثَلاثَةُ أَقُوالٍ: فَفِي المُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لا يُعَجَّرُ فِي الأَقْضِيَةِ والسَّرِقَةِ ، وفي العَثْبِيةِ أَيْضاً فِي غَيرِ مَوْضِعٍ. وحَكَى ابْنُ حَبيبٍ فِي ذَلكَ عَن ابْنِ القاسِمِ وغيره أَنَّهُ لا العَشِيةِ أَيْضاً فِي غَيرِ مَوْضِعٍ. وحَكَى ابْنُ حَبيبٍ فِي ذَلكَ عَن ابْنِ القاسِمِ وغيره أَنَّهُ لا يُعجّزُ، ولابْنِ الماجَشُون أَيْهُ لا يُعجّزُ، ولابْنِ الماجَشُون أَيْضاً فِي يَعجزُ. وحُكَيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن أَصْحابِ مالكِ أَنَّهُ لا يُعجّزُ، ولابْنِ الماجَشُون أَيْضاً فِي تَنويعٍ نَقَفُ عَليْهِ وهُوَ القَوْلُ الثّالثُ ، والذي يجري بِهِ الحُكمُ أَنَّهُ يُعجّزُ ويُحُكّمُ بِذَلِكَ بَعدَ ضَربِ الآجالِ والتَّلوُّمِ إِنْ شَاءَ الله تَعالى.

#### [259] [ مسألةٌ في إحداثِ باب في سِكَّةٍ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ فَرَحٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : كَانَ الْفَقيهانِ أَبُو عَبْد الله بْنُ عَتَّابٍ [ / 86 ز ] وأبو عُمَرَ بْنُ القَطّانِ يَغْتَلِفانِ فِيمَنْ لَهُ حَائِطٌ مُطْمَسٌ 3 لا بابَ فيهِ في سِكَّةٍ غَيْرٍ نَافِذَةٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ أَرادَ أَنْ يُحْدِثَ باباً حِذَاءَ حَائِطِهِ مِنْ أَهْلِ السِّكَّةِ أَمْ لا؟ فَكَان أبو عُمَرَ بْنُ القَطّانِ يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 4 ، بِخِلافِ حَائِطِهِ مِنْ أَهْلِ السِّكَّةِ أَمْ لا؟ فَكَان أبو عُمَرَ بْنُ القَطّانِ يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 4 ، بِخِلافِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ت» : سقط.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» و «ت»: فينتقض.

<sup>3</sup> في «ز» و «ت» : مصمت، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> في «ز» : إن ذلك ليس له.

إِذَا كَانَ لَهُ فِي السِّكَّةِ (بابٌ) ، وكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَتَّابٍ (رَحِمَهُ اللهُ) يَقُولُ: " لَهُ أَنْ يَكُدِثَ فِي حائِطٍ باباً كَما لَوْ كَانَ لَهُ فِي السِّكَّةِ بابٌ " ، فَتَدَبَّرُ ذَلِكَ.

# [260] [ مسألةٌ في حَقِّ مَنْ لَه دارٌ ذاتُ نَقْضٍ في سكّةٍ غيرِ نافذةٍ، أن يَمْنَعَ مَنْ يُريدُ فَتْحَ سِرْبٍ ]

[قال] 4 القَّاضي أبو عَبْدِ الله: إذا كانَت السِّكَّةُ غَيرَ نافِذةٍ وفيها لِرَجُلٍ دارٌ نَقْضُها لَهُ وقاعَتُها لغَيرِه فأرادَ أهلُ السِّكَةِ أَنْ يَفتَحوا فيها سِرْباً 6 فَمَنعَهُم صاحِبُ النَّقْضِ، النَّقْضِ، فَلَه ذَلكَ إذا كانَ ذَلكَ يَعيبُ المؤضِعَ، ولصاحِبِ القاعةِ أَيْضاً ذلك.

#### [261] [ مَسْأَلَةٌ في حَقِّ الجارِ أَنْ يَرْفَعَ جِدارَه للسَّتْرَةِ مِنْ دونِ إضْرارِ بِجارِه ]

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ز» : ليس له، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : "سكة"، والتّصحيح من «ر» .

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : سريا.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر» : فيطلع.

يمنَعه مِنْ فَتحِ بابٍ إذا كانَ عَلى هَذا النَّحو. فَضْلُ هَذَا جَيِّدٌ  $^{1}$  إذا كانَ فتحَ الباب مَعَ الأرْض.

# [262] [ مَسألةٌ في عَدَم جَوازِ التّصرُّفِ في تَغْييرِ البابِ في الزُّقاقِ عَدر النّافِذِ إلاّ بإذْنِ أهْلِ الزُّقاقِ ]

مَسْأَلَةٌ ثَانيَةٌ  $^{2}$  وسُئِلَ يحيى بْنُ إِبْراهيمَ عَن الزُّقاقِ الذي لَيْسَ بِنافِذٍ وفيه بابُ لرَجُلٍ، فأرادَ الرَّجُلُ أَنْ يُوسِّعَ عَلَى نَفْسِه البابَ، أو  $^{2}$  يُبدلَه في مَكَانٍ آخرَ إِلَى داخِلِ الرُّقاقِ أو خارِجِه، فقالَ: لَيْسَ لَهُ إِزَاحَةُ بابِه عَنْ حالِه ولا تغييرُه ولا تأخيرُه ولا تَوْسِعَتُه إِلاّ بِرِضا أهلِ الرُّقاقِ ، ولهمْ أَنْ يمنعوه ذَلكَ إِذَا أَبَوْا عَلَيْهِ. وقالَ [لَهُ] العتبيُّ : إِذَا كَانَ لَهُ البابُ في الرُّقاقِ غَيرِ النّافِذِ فلَه أَنْ يُوسِّعَ ما شاءَ ويُؤخِّره حَيثُ شاءَ، ويُخْدِثَ أَيْضاً إِنْ شاءَ حانوتاً ما لَم يُواحِه بِهِ بابَ جارِه حَتّى يَضُرُّه بِمَوْضِعِ إِنزالِ أَحْمَالٍ تَرِدُ أُو وُقوفِ دَابَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ، ما لم يُواحِه بِهِ بابَ جارِه حَتّى يَضُرُّه بِمَوْضِعِ إِنزالِ أَحْمَالٍ تَرِدُ أُو وُقوفِ دَابَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ، قالَ : وكَلامُ العُتبيِّ حيِّدٌ ، وهو كلامُ ابْنِ القاسِمِ وَكلامِ ابْنِ مُزَيْنٍ مِنْ رِوايَةٍ أَشْهَبَ عَنْ مالِكِ ولَيْسَ هُوَ عَلَى الكَمَالِ.

#### [263] [ مَسْأَلَةٌ في الشَّهادَةِ عَلى الصِّفَةِ ]

<sup>1</sup> في «ز» : فصل هذا، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : منها.

<sup>3</sup> في «ز»: و أن.

<sup>4</sup> في «ز» : ولا يغيره ولا تأخره، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز».

مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الصِّفَةِ سُئِلَ عَنها الفَقيةُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاج، وحاوَبَ بما هَذَا نَصُّه : يا سَيِّدي ومَنْ أمَرَه الله بِتَوْفيقِه وعَصَمَه بِتَسْديدِه ، وَقَفْتُ عَلَى الكِتابَيْنِ اللَّذَيْنِ اسْتَظْهَرَ بمُضَمَّنِهِما فُلانُ بْنُ فُلانٍ فِي شأنِ الممْلوكةِ السّوداءِ الموْصوفةِ فيهما، والذي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الشَّهادَةَ عَلَى الصِّفَةِ فيها عامِلَةٌ والحُكْمَ لَهُ بِمَا واحِبُ بَعدَ أَنْ فيهما، والذي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الشَّهادَةَ عَلَى الصَّفَةِ فيها عامِلَةٌ والحُكْمَ لَهُ بِمَا واجِبُ بَعدَ أَنْ تَنظُرُ وتَسْأَلَ : هَلْ في هَذَا البَلَدِ مملوكَةٌ توصَفُ بَعَذِه الصِّفَةِ ؟ فإنْ لم توجدٌ قَضَيْتَ لَهُ بِها، وأسْلَمْتَها إليْهِ بَعدَ أَنْ يُحَلِّفُه فِي مَقْطَعِ الحقِّ أَنَّهُ ما باعَها ولا وَهَبَها ولا خَرَجَتْ مِنْ يَدِه بِوَجْهٍ مِن وُجوهِ المِلْكِ إلى حينِ يَمينِه ، ويَأْخُذ المِقْضِيُّ عَليْهِ نُسْخَةَ جميعِ ما ثَبَتَ للمَقْتَضَى لَهُ عِنْدَكَ ، فَيَطْلُبَ حَقَّه فِي ذَلكَ إنْ شاءَ الله، وباللهِ التَّوْفيقُ لا شَريكَ لَهُ.

#### [264] [ مَسْأَلةٌ في أنَّ إقْرارَ اللِّصِّ بالسَّرِقَةِ موجِبٌ لإقامةِ الحدِّ عَلَيه]

مَسَالَةٌ فِي سَرِقَةِ صِفةِ إقْرارِ مُوسَى أَنَّهُ قَالَ : جِمْتُ أَنا وَعَلَيُّ الدَّرْعِيَّ وصَعِدْنا فِي اللَّيْلِ عَلَى السّورِ ودارُ الحاجِّ المشروقةِ مُلاصِقةٌ للسّورِ ، فَنَزَلَ عَلِيُّ فِي دارِ الحاجِّ وسَرَقَ الشِّيابَ مِنْها، ووَقَفْتُ أَنا عَلَى سَقْفِ بَيْتِ الدّارِ إلى أَنْ رَمَى لَي عَلِيُّ الْمَذْكُورُ بِحَجَرٍ الثِّيابَ مِنَ الدّارِ ثَوْبًا ثَوْبًا وَهُوَ فِي الدّارِ، وآخَذُها فَاهْتَدَيْتُ إلى الذي أرادَ، فَجَعَلَ يُناوِلُنِي الثِّيابَ مِنَ الدّارِ ثَوْبًا ثَوْبًا وَهُوَ فِي الدّارِ، وآخَذُها مِنْهُ وأنا عَلَى السَّقْفِ وأرْمِيها لِصاحِبِنا مِنْ وَراءِ السّورِ ، وقالَ عَلِيٌّ : إِنَّمَا دَخَلْتُ أَنا ومُوسَى إلى دارِ الحاجِ سَعيدٍ، فَطَلَعْنا عَلَى سَقْفِها، وصِرْنا جَميعاً فِي وَسَطِ الدّارِ، فألْفَيْنا على من قَفِها، وصِرْنا جَميعاً فِي وَسَطِ الدّارِ، فألْفَيْنا على من خارجِه وأَخْرَجَ موسَى الثِّيابَ مِنَ البَيْتِ إلِيَّ، ثُمُّ أَخَذْتُمُ أَنا وهُوَ، ورَمَيْناها مِنْ حَيْثُ مِن حَارِجِه وأَخْرَجَ موسَى الثِّيَابَ مِنَ البَيْتِ إلِيَّ، ثُمُّ أَخَذْتُمُ أَنا وهُوَ، ورَمَيْناها مِنْ حَيْثُ مَن خارِجِه وأَخْرَجَ موسَى الثِّيَابَ مِنَ البَيْتِ إلِيَّ، ثُمُّ أَخَذْتُمُ أَنا وهُوَ، ورَمَيْناها مِنْ حَيْثُ عَلَى الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ الله بِتَوْفِيقِه وأَمْرَكَ بَعُونَتِه – ما تَقَيَّدَ فِي العَقْدِ مِنْ إلْوارِ عَلَيٍّ ومُوسَى بالسَّرِقَةِ وذلكَ موجِبٌ لإقامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِما إذا كانَ إقْرارُهُما بِغَيْرِ خِنْةٍ، إِنْ أَلْ الدَّارِ عَلَيٍّ ومُوسَى بالسَّرِقَةِ وذلكَ موجِبٌ لإقامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِما إذا كانَ إقْرامُهما بِغَيْرِ خِنْهَ إِنْ

وشَهِدَ عَلَيْهِ مَا بِهِ عِنْدَكَ، وَكَانَ مَا أَخْرَجَاهُ مِنَ الحِرْزِ [ / 87 ز ] يَبْلُ ُ غُ قَيمَتُه رُبُعَ دينارٍ ، وباللهِ التَّوْفيقُ.

# [265] [ مسألةٌ في شَهادَةِ الشُّهودِ على مِلْكِيّةِ عَقارٍ، وبَيْعِه بِعَقْدٍ صَحيح ]

(بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ. صَلّى الله عَلى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْلِيماً).  $^1$  يَشْهَدُ مَنْ يَتَسَمّى في هذا الكِتابِ مِنَ الشُّهَداءِ أَهُمْ يَعْرِفُونَ المَالَ العَقارَ الذي لأُمِّ ناجِيَةَ المعْروفَةِ بَعنى  $^2$  ابْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَحِ بْنِ حَمْدُونَ المعافِرِيِّ، بحارَةِ يونُسَ  $^3$  المعْروفَةِ بِبَني سليمٍ، مِنْ قَرْيَةِ مريانة العافِقيّ مِنْ إقليمِ الشَّرفِ كورَة إشْبيلِيَةَ، مِنْهُ فَدّانٌ بمقْرُبَةٍ مِنْ دورِ الحَارَةِ الْمَذْكُورَةِ، وبعَرْبِها فِيهِ مِنْ شَجَرِ الرَّيْتُونِ مائَةُ أَصْلٍ وخَمْسَة أصولٍ، حَدُّه في القِبْلة مَالٌ لابنِ شحرة وابنِ عَوام ، وفي الجُرْفِ مَالٌ للسُّلُطانِ، وفي الشَّرْقِ جِنانٌ شَرْقِيَّةٌ أَصْلانِ من شَجَرِ الرَّيْتُونِ اثْنَانِ ونقيلاتُ زَيْتُونٍ حَديثَةُ العَرْسِ يَسيرَةُ الحَطبِ  $^2$  بَعْضُها قَدْ أَحَذَ وبَعْضُها فَدْ أَحَدُ وبَعْضُها فَدْ أَحَدُ وبَعْضُها فَدْ أَحَدُ وبَعْضُها مَنْ وَبَعْضُها لمَ يَأْحُذُ، عَدَدُها [نحو]  $^6$  خَمْسَ عَشْرَةً نقيلَةً أو نَحُوُها ، ومِنَ المالِ الْمَذْكُورِ ثَلاثَةَ وبَعْضُها لم يَأْخُذُ، عَدَدُها [نحو]  $^6$  خَمْسَ عَشْرَةً نقيلَةً أو نَحُوُها ، ومِنَ المالِ الْمَذْكُورِ ثَلاثَةَ عَشَرَ أَصُلاً مِنْ زَيْتُونٍ، وشَجَرَتًا تِينٍ بِعَرْبِ ما تَقَدَّمَ  $^7$ ، حَدُّها في القِبْلَةِ الطَّرِيقُ ، ثُمُّ جِنانٌ أَحْرَى  $^8$  مُشَجَرَةٌ و بِالتّينِ مِنَ المَالِ المُذْكُورِ والجَنَّتَانِ المَذْكُورِ وَالجَنَّانِ المَذْكُورَ وَالْمَانِ قَدْ حُظَرَ عَلَيْهِما  $^{10}$ 

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> كذا في «ز» ، وفي «ر» غير واضحة الرسم.

 $<sup>^{8}</sup>$  التصحيح من  $^{9}$ 

 $<sup>^{4}</sup>$  في «ز» : موتيه، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: الخطب.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : بقربما تقدم.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ر» : أخر.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ر» : ومسحرة.

<sup>10</sup> في «ز» : قد ظهر عليهما، والتصويب من «ر».

بالسياجات  $^1$  مِنْ جَمِيعِ جِهاتِما كُلِّهَا ، ومِنَ المَالِ الْمَدُكُورِ دارٌ بالحارَةِ الْمَدُكُورَةِ فوقَ هذا قائمةُ البُنْيانِ ، فيها ثلاثَهُ بيُوتٍ مُقْرَمَدَةٍ وأسطوانٌ مُقرَّمَدٌ ، وفي ظَهرِ الدّارِ الْمَدُكُورَةِ عالَمَةُ البُنْيانِ ، فيها ثلاثُ شَجَراتِ تينٍ ، ويُجُوّزونَ جَميعَ المالِ المَدْكُورِ بالوُقوفِ إليْهِ والتَّعْيينِ لَهُ ، ويَعْرِفونَ مَعْرِ فَقَ يَقينٍ وإحاطَةٍ أَنَّ جَميعَ المالِ المؤصوفِ فوقَ هذا هوَ الآنَ على ما كانَ عليهِ في عام تِسْعينَ وأَرْبَعِمائَةٍ فِي أَحُوالِه كُلِّها، لم يَحْدُثُ فيهِ مِنْ عام تِسْعينَ الْمَدْكُورِ إلى عليهِ في عام تِسْعينَ الْمَدْكُورِ إلى الآن زِيادَةٌ (فيهِ ولا نَقْصٌ  $^0$  لا في حالٍ  $^0$  ولا في عَدَدٍ ، إلا ما غُرِسَ فيه منَ النّقلِ الْمَدُكُورِ اللهَ الْمَدْكُورَةِ مُنْذُ عامٍ أَوْ خَوْهِ مُتَقَدِّمٍ لتاريخِ هَذَا الكِتابِ ، لا قدر لَهَا في جَميعِ المالِ المِذْكُورِ لا بيوادَةٍ في قيمَتِه ولا نَقْصٍ إلاّ ما أُصلِحَ في الدّارِ مِنْ سَدِّ ثُلُم كَانَ في حيطانِها ، كُلُّ ذَلِكَ في بيوادَةٍ في قيمَتِه ولا نَقْصٍ إلاّ ما أُصلِحَ في الدّارِ مِنْ سَدِّ ثُلُم كَانَ في حيطانِها ، كُلُّ ذَلِكَ كُلُه مَنْ عَلْمِهِمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ كُلَّه بِالوُقوفِ إليْهِ، والتَّعْيينِ لَهُ، والتَّكُورِ عَلَيْهِ ، شَهِدَ بِذِلِكَ كُلَّه مَنْ عَرَفُونَ ذَلِكَ كُلَّه مِنْ المَدْتَه في هَذَا الكِتابِ، إذ سَالَهَا في الحَرَّم سَنَةَ خَمْسٍ وتِسْعِينَ عَرَفُونَ ذَلِكَ كُلَّه مَنْ وَلِوْنَعَ شَهَادَتَه في هَذَا الكِتابِ، إذ سَالَهَا في الحَرَّم سَنَة خَمْسٍ وتِسْعِينَ وَانْبَعِمائَةٍ.

بِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحيمِ صَلّى الله عَلى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلى آلِه وسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الل

<sup>1</sup> في «ر»: بالمباحات.

<sup>2</sup> في «ر»: بيوت.

<sup>3</sup> في «ر» : القرية.

 $<sup>^4</sup>$  زیادة من  $\ll$ ر $^{*}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادةٌ من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> "لا في حالٍ" : زيادةٌ من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : وفق.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

القاسِمِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ مُحْمَدِ ابْنِ مَنْظورٍ  $^1$  – وَقَقَه الله تعالى – من أَوْقَعَ اسْمَه أَسْفَلَ هَذَا العَقْدِ العَقْدِ مِنَ الشُّهَدَاءِ إلى المالِ العَقارِ الْمَذْكورِ أَعْلَى هذَا الرَّقِّ، وأَمْعَنوا النَّظَرَ إليْهِ، (وقَوَّموه) وقَوَّموه) فَتَحَقَّقوا ما رَأَوْه فيه وتَبَيَّنوه مِنْ حالِه، فأَدَهَمُ النَّظَرُ والعيانُ أَنَّ قيمَةَ جَميعِه جَميعِه وقَوَّموه) عَمْ تِسْعينَ وأَرْبَعِمائَةٍ ثَلاثُمَائَةِ مِثْقالٍ ذَهَباً عَبّادِيَّة أَوْ نَحُوْها، لا يَشُكُونَ في جَميعِه وَ الآنَ فِي عَامِ تِسْعينَ وأَرْبَعِمائَةٍ ثَلاثُمَائَةِ مِثْقالٍ ذَهَباً عَبّادِيَّة أَوْ نَحُوْها، لا يَشُكُونَ في في ذَلكَ، ولا يَمْتُرونَ بَمَا دَهَّمُ عَليْهِ النَّظَرُ إلى المالِ الْمَذْكورِ والمعايَنَةِ لَهُ ، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلِّه مَنْ وَقَفَ بِالأَمْرِ الْمَذْكورِ إلى المالِ الْمَذْكورِ، وكانَ ذَلكَ وإيقاع الشَّهادَةِ في هذا الكِتابِ في الحَرَّمِ سَنَةً خَمْسٍ وتِسْعِينَ وأَرْبَعِمائَةٍ .

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ. (صَلّى الله عَلى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْلِيماً 7. يَشْهَدُ مَنْ يَتَسَمّى في هَذا الكِتابِ مِنَ الشُّهَداءِ أَنَّهُمْ يَعْفِونَ أَمَّ ناجِيَةَ المعْروفَةَ بَعنى ابْنَةِ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجِ بْنِ حَمْدونَ المعافِرِيِّ الصَّبّانِ بِعَيْنها واسْمِها، ويَعْفِوفَهَا جاهِلَةً بمالها العَقارِ الذي بِقَرْيَةِ ريوش المعْروفَةِ، بحارَةِ بَني سليمٍ، مِنْ إقْليمِ الشَّرفِ، مِنْ كورَةِ إشْبيلِيَةَ، لا تُعَيلُ بِهِ ولا تَقِفُ عَلى مَعْرِفَةِ قيمَتِه ، وإهَّا غيرُ بَصيرَةٍ بِشيءٍ مِنْهُ مُنَّ غَلَبَ عَليْهَا الجَهْلُ بِهِ وبقيمَتِه وبقيدْره ، وإنَّهَا لا تَقِفُ لَهُ ولا لِشَيْءٍ مِنْهُ عَلى قيمَةٍ، إذْ هِيَ مُمَّنْ لا تُباشِرُ بَيْعًا ولا غيرَه «بِوجْهٍ) 8 مِنَ الوُجوهِ التي بِهَا يُتَوصَّلُ إلى مَعرفةِ قِيَمِ الأَمْوالِ العَقارِ ، ولم تَزَلُ أَمُّ ناجِيةَ الْمَدْحُورَةُ عَلى ما وُصِفَ مِنْ حالها إلى الآن، كُلُّ ذَلكَ في عِلْمِهِم، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلُه مَنْ المُمَدِّ فِي عَلْمِهِم، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلُه مَنْ

<sup>1</sup> في «ر»: أبي العباس أحمد بن منظور.

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  في (0) : ما رأوا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : بما دلهم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : جميع قيمته.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : وفي.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

عَلِمَه حَسَبَ نَصِّه الجُتَلَبِ فيهِ وأحاطَ عِلْماً بِهِ، ومَعْرِفَةً لَهُ، وأَوْقَعَ عَلَى ذَلكَ شَهادَتَه في هَذا الكِتابِ في جمادى الأولى سَنَةَ أَرْبَعِ وتِسْعِينَ [ / 88 ز ] وأَرْبَعِمائَةٍ .

(فأجابَ: بَلِ) الجُوابُ رضي الله عنك في المؤاة الْمَذْكُورَة فوق هَذَا أَم ناجية الْنَهَا باعَتِ الأعْقارَ الْمَذْكُورَة المحدودَة فَوقَ هَذَا بِعَقْدِ صَحيحٍ، وهِي بالحالَةِ المؤصوفَةِ فَوقَ هَذَا، وكانَ البَيْعُ مِنْ سَوْمِ مائةٍ وعِشْرِينَ مِثقالاً بسِتينَ مِثْقالاً في النّصْفِ، فَلَمّا فَوقَ هَذَا، وكانَ البَيْعِ اسْتَدْرَكُوا في العَقْدِ سَبْعِينَ مِثقالاً في النّصفِ ، والمرأةُ بَحَهلُ كُلَّ ما وَقَعَ الإيجابُ في البَيْعِ اسْتَدْرَكُوا في العَقْدِ سَبْعِينَ مِثقالاً في النّصفِ ، والمرأةُ بَحَهلُ كُلَّ ما دُكْرَ فَوقَ هَذَا مِنَ البَيْعِ أَفْتِنا في البَيْعِ إِنْ كَانَ مَردوداً أَمْ لا وإنْ كَانَ بَيْعُها ماضِياً أَمْ لا ؟ (مُوفَقَّ المَوفَقُ المَوفَقُ المَوفَقُ المَوفَقُ المَدْكُورِ (مُوفَقَا) مُ مأجوراً إِنْ شاءَ الله ، وهُوَ المؤفِّقُ للصَّوابِ (بِرَحْمَتِه) ، وقيمةُ البَيْعِ الْمَذْكُورِ (مُوفَقَّ المَعْقِلِ في وقتِ البَيْعِ وأَزْيَدُ. فأجابَ الفقيهُ القاضي أبو عَبْدِ اللهُ بْنُ الحَاجِّ : إذا ثلاثُمُ المُؤفِّقُ مُولِي عَلَيْهَا ومَلَكَتْ أَمْرَها فَبَيْعُها جائِزٌ ، والله المؤفِّقُ . قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنُ أَحْمَد بْنُ الحَاجِ.

# [266] [ مَسألةُ في بيْعِ باعَه والي إشْبيلِيَةَ، المَشْهودُ لَه بالثِّقَةِ والأمانَةِ ]

مَسَالَةٌ فيما باعَه سير بْنُ أَبِي بَكرٍ والي إشبيلِيَةَ وعُمّالُه ، سُئِلَ عَنْها الفَقيه القاضي أبو عبْدِ اللهِ مُحُمَّدُ بْنُ أَحمدَ بْنِ الحَاجِّ وجاوَبَ مَا هَذا نَصُّه : تَأَمَّلْتُ السُّؤالَ الواقِعَ [فَوْقَ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ر» : العقار المذكور المحدود.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{5}</sup>$  في «ز» : إذا لم تكن، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : وبالله التوفيق.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر»: فأجاب.

<sup>1</sup> زيادة من «ر».

<sup>2</sup> في «ر»: ورده.

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ر» : نظر. وفي «ز» : نضره.

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز»، والتّكملة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> في «ر» : في ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> بياض في «ز»، وفي «م» عبارة غير مقروءة.

<sup>10</sup> بياض في «ز»، وفي «م» عبارة غير مقروءة.

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

<sup>12</sup> سقطت من «ر».

عَلَيْهِ، وهُوَ سُبْحانَه العالمُ بَعقيقَةِ الصَّوابِ (المِسَدِّدُ إليْهِ برَحمتِهِ) 2. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَدَ بْنِ بَرْ الْحَاجِّ.

### [267] [مَسَأَلَةٌ في بيْع باعَه بَنو عَبَّادٍ، ثُمَّ فُسِخَ فيما لا يَصِحُّ مِنْه]

مَسْأَلَةٌ فيما باعَه بَنو عَبّادٍ، أجابَ عَنْها أَيْضاً [القاضي أبو عبدِ اللهِ بنِ الحاجِّ]  $^{8}$  بما هَذا نَصُه : تأمَّلْتُ السُّؤالَ وما باعَه مَنْ ذَكَرْتَ (بَعدَ أَنْ ثَبتَ) فيهِ السَّدادُ والغبطةُ لِبَيْتِ المَالِ، فَفَسْخُ أَ البَيْع فيهِ مِمّا لا يَصِحُ ، لاسِيما وقَدْ مَرَّتْ عَليْهِ السِّنونَ الكَثيرةُ وطالَ الأَمدُ فيهِ جِدًّا. وَلاَ شَكَّ – والله أَعْلَمُ – أَنَّهُ قَدْ سيقَ في بَعْضِه سِياقاتٌ وانْعَقَدَت في الأَمْدُ فيهِ جِدًّا. وَلاَ شَكَّ – والله أَعْلَمُ – أَنَّهُ قَدْ سيقَ في بَعْضِه سِياقاتٌ وانْعَقَدَت في بَعْضِه أَنْكِحَةٌ كَثيرةٌ ، وفاتَ بِبُيوعاتٍ وأَنْواعٍ مِنَ الفَواتاتِ، بالخُلوصِ النَّهِ مِنْ جِهةِ الحَمْمِ وشُروطِه مِمّا فيهِ بَعْضُ التَّعَذُّرِ ، ولا يَكادُ يَمكِنُ وأُميرُ  $^{8}$  المسْلِمينَ – نَضَّرَ اللهُ وَجُههُ – قَدْ انْقَضَتُ  $^{9}$  مُدَّتُه ولم يأمُرْ بِرَدِّه، ثُمُّ تَلاه أميرُ المسْلِمينَ (وناصِرُ الدّينِ)  $^{10}$  أيَّدَه الله تَعالى بِنَصْرِه (وأطالَ في أَرْكَى الأَعْمالِ لَدَيْهِ عُمُرَه بِرَحْتِه)  $^{11}$  ، على ذَلَكَ إلى الآن فيما سمعنا تَعالى بِنَصْرِه (وأطالَ في أَرْكَى الأَعْمالِ لَدَيْهِ عُمُرَه بِرَحْتِه)

<sup>1</sup> في «ر»: أعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : فسخ.

<sup>6</sup> في «ز» : وانعَقَدَ عليْهِ.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر» : فالخلوص.
 <sup>8</sup> في «ر» : أمير.

ي "ر" ، المير .

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ر» : تقضّت.

<sup>10</sup> سقطت من «ز».

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

وبَلَغَنا وفِي ذَلكَ حُجَّةٌ قَويّةٌ لمنْ بِيَدِهِ مِنْ هذِه الأَمْلاكِ شَيءٌ ورَفَعَ الاعْتِراضَ عَليْهِ فيهِما. والله وَلِيُّ التَّوْفيقِ بِرَحْمَتِه. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ.

# [268] [ مسألةٌ في الشُّروطِ المُقارِنَةِ لِلْبَيْعِ ]

مَسْأَلَةٌ فِي الشُّرُوطِ المقارِنَةِ لِلْبَيْعِ. قالَ القاضي أبو عبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ الْحَاجِّ: لِلْعُلَماءِ فِي الْبَيْعِ الذي يُقارِنُه الشَّرْطُ ثَلاثَةُ (أقوالٌ)  $^1$ : فَقُولٌ إِنَّ الْبَيْعَ جائزٌ والشَّرْطَ والشَّرْطَ باطِلٌ  $^2$ ، وقَوْلٌ إِنَّ الْبَيْعَ جائزٌ والشَّرْطَ جائزٌ، وقَوْلُ الْبَيْعَ الجائزَ إذا قارَنه جائزٌ، وقَوْلُ مالِكِ فِي هَذا الأصْلِ يَتَنَّقَعُ وَ فَجَمْعُهُ عَلَى التَّلْحيصِ أَنَّ الْبَيْعَ الجائزَ إذا قارَنه شَرْطٌ فَلا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ حَرَاماً (أو حَلالاً، فإنْ كانَ حَرَاماً)  $^3$  فَسَدَ الْبَيْعُ بِهِ وإنْ كانَ الشَّرْطُ حَلالاً نَظَرْتُ فِيهِ وَ فِنْ كَانَ حَرَاماً (أو حَلالاً، فإنْ كانَ حَرَاماً) أَنْ فَسَدَ الْبَيْعُ إِنه  $^3$  الشَّرْطُ حَلالاً نَظَرْتُ فِيهِ وَ فَنْ كَانَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي النَّقُصِ مِنَ  $^4$  الثَّمَنِ فَسَدَ أَيْضاً البَيْعُ [به]  $^5$  الشَّرُطُ حَلالاً نَظُرْتُ فِيهِ وَانْ كَانَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي النَّقُصِ مِنَ أَنْ الشَّرْطُ حَلالاً مَلْ اللَّمْ وَلَا عَلَى أَنْ تُتَكِفُ قَوْلُهُ فِيهِ، فَوِنْها مَسْأَلَةُ الأُمَةِ تُباعُ عَلَى أَنْ تُتَحَذَ أَمَّ وَلَدٍ أَوْ عَلَى [ / 89 ز ] أَلاّ يَبِيعَهَا أَوْ خُو هَذَا. وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ حَلالاً، وَلا يَتَعْرَفُ وَلَا إِنْ كَانَ الشَّرْطُ حَلالاً، وَلا يَبِيعَهَا أَوْ خُو هَذَا. وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ حَلالاً، وَلا يَبِيعَهَا أَوْ خُو هَذَا. وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ حَلالاً، وَلا يَتَعْرَ لُهُ فِي نَقْصِ الثَّمَنَ، وَلاَ فِي الْحُطِيطَةِ  $^7$  مِنْهُ، فَهَذَا يُجُوّزُ الشَّرْطَ والبَيْعَ.

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : في.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

<sup>6</sup> الثُّنْيا الثُّنُوى : ما اسْتَقْنَيْتُه، والثُّنْيا المنْهِيُّ عَنها في البَيْعِ : أَنْ يُسْتَقْنى مِنْه شيءٌ بَخْهُولِّ فَيَفْسُدَ البَيْعُ [لسان العرب: 125/14] (بابُ النّهي عن الثُّنْيا إِلا أَن تُعْلَم، انظر: [صحيح مسلم: 1175/3] (بابُ النّهي عن المُحاقلةِ والمزابَنة...) عن جابِر بنِ عبدِ الله. و[صحيح ابنِ حِبّان: 345/11].

<sup>7</sup> الحطيطة تكون في الثمن فيقال: الحطيطة كذا وكذا من الثمن. (اللسان، مادة: "حطط" ج 7 ص 275).

# [269] [ مسألةُ أخْرى مِنْ النَّوْعِ السَّابِقِ ]

مَسْأَلَةٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ: قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ الله : إِذَا انْعَقَدَ (في البَيْعِ أَوْ) أَ في التَّبَايِعِيْنِ مَتَى فَوَّتَ الدّارَ التي ابْتاعَ فَالشَّمْنُ عَلَيْهِ (حَلالٌ) 2 ، فإنْ كانَ شَرْطاً بَينَ المتبايِعِيْنِ فَسِحَ البَيْعُ، لأَنَّ هَذَا جُهْلَةٌ فِي الأَجَلِ الْهُ يَتِمَالُ أَنْ يَبِيعَ الدّارَ بَعْدَ يَوْمٍ مِنَ التَّبايُعِ أَوْ شَيْعٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ لا يَبِيعَها فَتَكُونِ الجُهْلَةُ فِي الأَجَلِ مَنْ حَسب 5 ذَلكَ فَإِن انْعَقَدَ هَذَا الطَّوْعُ فِي عَقْدِ التَّبايُعِ فإنْ كانَ الطَّوْعُ فِي نَفْسِ العَقْدِ فَهُو كَالشَّرْطِ، وإِنْ كَانَ بَعْدَ عَقْدِ البَيْعِ مِنْلُ أَنْ يُقِلًا أَنَّهُما لما أَكْمَلا البَيْعَ قالَ البائِعُ للمُبْتاعِ: أُرِيدُ مِنْكَ أَنْ لَكَ المَّاوِعُ فِي نَفْسِ العَقْدِ فَهُو كَالشَّرْطِ، وإنْ كَانَ شَرْطاً، أَوْ كَانَ المَّيْعُ مَنْكُ للمُبْتاعِ: أُرِيدُ مِنْكَ أَنْ كَانَ المَّوْعُ فِي نَفْسِ العَقْدِ فَهُو عَامِلٌ أَنْ يُقِلًا أَنَّهُما لما أَكْمَلا البَيْعَ قالَ البائِعُ للمُبْتاعِ: أُرِيدُ مِنْكَ أَنْ كَانَ شَرْطاً، أَوْ كَانَ أَنْ تَتَطَوَّعَ لِي بِكَذَا ، فَهذِه طَواعِيَّةٌ صَحيحَةٌ عامِلَةٌ ، وإنْ أَقَرًا أَنَّهُ كَانَ شَرْطاً، أَوْ كَانَ لَتَنَطُقُوعَ لَي بِكَذَا ، فَهذِه طَواعِيَّةٌ صَحيحةٌ عامِلَةٌ ، وإنْ أَقَرًا أَنَّهُ كَانَ شَرْطاً، أَوْ كَانَ الشَرْطُ مِنْ يَعْدَ البَيْعِ فَالقَوْلُ البَائِعُ : بَلْ كَانَ شَرْطاً أُو طَوْعاً فِي نَفْسِ البَيْعِ فَالقَوْلُ الشَرطُ مِنَ لِهِ بَعْدَ البَيْعِ، وقالَ كَالشَّرطُ عَلَى الفَسْمِ فِي كِتَابِ المُعْرَاسِةِ مِن العَبْيَةِ، قَالَ القاضي : وَكَذَلَكَ إِنِ انْعَقَدَ فِي ابْقِياعً عَلَى الفَسْمِ فِي كِتَابِ المُعْرَسِةِ مِنَ العَبْيَةِ، قَالَ القاضي : وَكَذَلَكَ إِنِ انْعَقَدَ فِي الْقِياعِ عَلَى الْفَاسِمِ فِي كِتَابِ المُعْرَسِةِ مِنَ العَبْيَةِ، قَالَ القاضي : وَكَذَلَكَ إِن انْعَقَدَ فِي ابْتِياعً عَلَى النَالْ الْعَالَى الْمَالِي وَكُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ المُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ر» : "الثَّمن" ، والصّوابُ ما وردَ في «ز» لأنّ السِياقَ يؤيِّدُه.

<sup>4</sup> في «ر» : فيكون الجهل.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : بحسب.

 $<sup>^{6}</sup>$  سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

<sup>7</sup> في «ز» : أُقْحِمَت عِبارَةُ "عَنِ ابْنِ القاسِمِ" ما بَيْنَ "ابْتِاعِ" و"دارٍ" ، أيْ بينَ المِضافِ والمِضافِ إليه، وهو غيرُ جازٍ خُوِيّاً.

دارٍ مَتى اعْتَرَضَها السُّلطانُ انْفَسَخَ البَيْعُ ورَدَّتِ<sup>1</sup> الثَّمَنَ لم يَجُزِ البَيْعُ بَهذا الشَّرْطِ ، وكَذلِكَ لَو كَانَ طَوْعًا فِي نَفْس العَقْدِ وإنْ كَانَ بَعْدَ العَقْدِ جازَ ، فَتَدَبَّرْه.

#### [270] [ مسألةٌ فيمَن أنْكَرَ حقّاً في مَجْلِسِ ثُمّ أقرَّ بِه في مَجْلِسِ آخَرَ ]

مَنْ  $^2$  أَنْكَرَ حَقًّا وقفَ عَلَيْهِ، ثُمُّ أَقَرَّ بِهِ فِي مِحْلِسٍ آخَرَ وادَّعَى دَفْعَهُ، فَهُوَ كَمَنْ أَنْكَرُهُ ثُمُّ قَامَتْ عَلَيْهِ البَيِّنَةُ، فَادَّعَى قَضَاؤه يَدْحُلُ فيهِ الاحْتِلافُ الواقِعُ في المِدَوَّنَةِ وفي الْعُتِيَّةِ، وَكَذَلِكَ  $^4$  كَانَ الفَقيهُ ابْنُ رِزْقٍ  $^5$  يَقُولُ في هَذَا الأصْل، قال ابنُ رُشْدٍ: والاخْتِلافُ والاخْتِلافُ في الأصولِ كَذَلكَ.

# [271] [ مسألةٌ في الخِلافِ حَولَ صَبيّةٍ هلْ زُوِّجَتْ قَبْلَ البُلوغِ أو بَعْدَه ]

القاضي أبو عبدِ اللهِ بنِ الحاجِّ: امْرَأَةٌ عَمَّةُ الصَّبِيَّةِ، ولِلصَّبِيَّةِ أَثُ فَزَوَّجَها أخوها فَقالَتِ العَمَّةُ إِنَّا زُوَّجَتُها بَعْدَ البُلوغِ، وقالَ الأُخُ: إِنَّا زَوَّجتُها بَعْدَ البُلوغِ. الجَوابُ : يَنْظُرُ إِلَى الصَّبِيَّةِ تَقِيَّتانِ  $^{6}$  مِنَ النِّساءِ فإنْ شَهِدَتا أَنَّ كِما أَثَرَ البُلوغِ نفذَ النِّكامُ. قالَهُ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ [وَعبدُ العَزيزِ بنُ حَرْمونَ]  $^{7}$ ، وزِدتُ أنَا  $^{8}$  وابنُ حَرْمُون: وَرَأَتا أَنَّهَا قَدْ أَنْبَتَتْ.

<sup>1</sup> في «ز»: وردت.

 $<sup>^{2}</sup>$  في «ز» : إذا، والتصويب من «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ز» : أنكر، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» و «ز»: بن رزق.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : ثنتان.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : وزاد ابن حزمون.

# [272] [ مسألةٌ في التَّوْكيلِ في قِسْمَةِ التَّرِكَةِ ]

تأمَّلْتُ سُؤالَكَ وقَدْ جاءَتِ الرِّوايَةُ ، فَقَدْ فَوَّضَ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَه ويَنوبُ مِنّا بِهِ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَتَيْنِ، وجَعَلَ إليْهِ إِبْراءَ الوَرَثَةِ مِنهُما، وتَكَرَّرَ ذَلكَ مِنْ تَوْكيلِه المرَّةَ بَعْدَ المرَّةِ ، فَقَدْ أَنْفَذَ الوَكيلُ مَا جَعَلَ إليْهِ مِنْ ذَلكَ كُلّه، وكذلِكَ مِمّا لا يُتَوَجَّه لَهُ مَعَهُ قِيامٌ فِي الدَّيْنِ الذي ذُكِرَ أَنَّ لَهُ عَلَى أحيه؛ إذْ نِيابَةُ الوكيلِ عَنهُ كَنِيابَتِه عَنْ نَفْسِه ، ولَوْ حَضَرَ بِنَفْسِه لَم الذي ذُكِرَ أَنَّ لَهُ عَلَى أحيه؛ إذْ نِيابَةُ الوكيلِ عَنهُ كَنِيابَتِه عَنْ نَفْسِه ، ولَوْ حَضَرَ بِنَفْسِه لَم يَكُنْ لَهُ قِيامٌ إلاّ أَنْ يَكُونَ عُذْرُه واضِحًا فِي تَرْكِ القِيامِ كَمَا تَقَدَّمَ، ولَوْ كَانَ تاريخُ الدَّيْنِ بَعْدَ تاريخِ الصَّدَقَةِ لَكانَ أَبْيَنَ وأَوْضَحَ فِي سُقُوطِ الاعْتِراضِ بالدَّيْنِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وتَوْهيناً بِهِ، والله وَلِيُّ التَّوفيقِ، قالَه [مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الحَاجِ]2.

#### [273] [ مَسْأَلةٌ في الإكراه مَتى يكونُ مُلْزِماً ]

مَسْأَلَةٌ فِي الإِكْرَاه ، الإِكْرَاه عَلَى الأَقُوالِ لا تُلْزَمُ بِهِ الأَقُوالُ مِثْل الإِكْرَاه عَلَى الطَّلاقِ وشِبْهِه فإنَّه لا يُلْزَمُ بِهِ، وكَذلكَ لَوْ أُكْرِه عَلَى الرُّجوعِ عَنْ شَهادَتِه فَلا يَصِحُ لَهُ الطَّلاقِ وشِبْهِه فإنَّه لا يُطِحُ بِهِ، وكذلكَ لَوْ أُكْرِه عَلَى الرُّجوعِ عَنْ شَهادَتِه فَلا يَصِحُ لَهُ ذَلكَ، والإِكْرَاه عَلَى الأَفْعالِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : فَما كَانَ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ للآدَمِيّينَ فَلا اخْتِلافَ فِي المُذْهَبِ أَنَّهُ لا يَصِحُ فيهِ الإكْرَاه وأَنَّه يُؤخَذُ بما فَعَلَه إذا أُكْرِه عَلَى أَنْ يَقْذِفَ رَجُلاً ولا يَصِحِ الإكْرَاه في ذَلكَ وعَلَيْه، وأمّا الإكْرَاه في الأَفْعالِ التي يُخْتَصُّ بِمَا حَقُّ الله وهُوَ القِسْمُ التّانِي مِثْلُ أَنْ يُكْرَهُ عَلَى السُّجودِ للصَّنَمِ  $^{8}$  أو عَلَى الصَّلاقِ إلى غَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ نحو القِسْمُ التّانِي مِثْلُ أَنْ يُكْرَهُ عَلَى السُّجودِ للصَّنَمِ  $^{8}$  أو عَلَى الصَّلاقِ إلى غَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ نحو هَذا فَيَصِحُ الإِكْرَاه فيها ، وأمّا مِثْلُ الإِكْرَاهِ عَلَى الزّنا وشُرْبِ الخَمْرِ وما أَشْبَهَ ذَلكَ  $^{4}$  فَعَلَى هذَا فَيَصِحُ الإِكْرَاه فيها ، وأمّا مِثْلُ الإِكْرَاهِ عَلَى الزّنا وشُرْبِ الخَمْرِ وما أَشْبَهَ ذَلكَ  $^{4}$  فَعَلَى الرّبَا وشَرْبِ الْخَمْرِ وما أَشْبَهَ ذَلكَ  $^{4}$ 

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

ما بَيْنَ القَوْسَيْن زِيادَةٌ يَقْتَضيها السِّياقُ .  $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ز» : الصبح، والتصويب من «ر»، و «ت».

<sup>4</sup> في «ر» : وشبه ذلك.

قَوْلَيْنِ: هَلْ يَصِحُ فيها الإكراه أَمْ لا؟ والذي أَعْرِفُ: التَّفْرِقَةُ بَينَ الزِّنا وشُرْبِ الخَمْرِ، وأَنَّ الإِكراه أَمْ لا؟ والذي أَعْرِفُ: التَّفْرِقَةُ بَينَ الزِّنا وشُرْبِ الخَمْرِ ويَرْتَفِعُ فيهِ الحَدُّ، وأمّا الزِّنا فلا يصح فيه الإكراه أَ، ويجبُ عَلَى فاعِلِه الحَدُّ، غَيرَ أَنَّهُ يحتَملُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَ  $[ / 90 \ j ]$  على القَوْلَينِ فَلَمْ يرَ في شُرْبِ الخَمْرِ حَدًّا تِباعاً للقَوْلِ الذي يَرى فيهِ  $[ أَنَّ ]^2$  الإكراة يَصِحُ في الأَفْعالِ  $[ 10 \ j ]$  الإكراة يَصِحُ فيها  $[ 10 \ j ]$  وقَدْ تَخْتُصُّ بِالآدَمِيِّينَ، ورَأَى فِي الرِّنا الحَدَّ عَلَى القَوْلِ الذي لا يَرى الإكراة يَصِحُ فيها  $[ 10 \ j ]$  وقَدْ فَرَقَ بَيْنَهُما لأَنَّ الزِّنا لا يُعْمَلُ إلاّ بإرادَةٍ وانْتِشَارٍ، وشُرْبُ الخَمْرِ بِخِلافِ ذَلكَ، وذَلكَ لأَنَّه (قَدْ)  $[ 10 \ j ]$ 

#### [274] [ مَسْأَلةٌ فيمَن اشْتَرى بِشَرْطٍ، فالشَّرْطُ مُلْزمٌ لِلْبائع ]

ومَنِ اشْتَرَى شَعِيراً فَرَرَعَه فَلَمْ يَنْبُتْ (يقومُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبُتُ) 8 وعَلَى أَنَّهُ لا يَنْبُتُ، فَيرْجِع بِمَا بَينَ ذَلكَ سَواءٌ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَنْبُتُ أو جَهِلَهُ، لأنَّه يصْرفُ إلى غَيْرِ وَجْهٍ، قالَ أبو مُحَمِّدٍ: يُرِيدُ ابْنُ حَبيبٍ: ولم يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ زَرِيعَتَه ولا بَيَّنَ أَنَّهُ يَشْتَرِيه لِذلِكَ، وكذلِكَ تَأُوّلَ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي زَمَنينَ. والمسْألَةُ التي في جامِع البيوع هي في سمّاعِ ابْنِ القاسِمِ في رَسْمِ عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي زَمَنينَ. والمسْألَةُ التي في جامِع البيوع هي في سمّاعِ ابْنِ القاسِمِ في رَسْمِ الشَّريكَيْنِ. قالَ سُحْنونُ: ومَنِ اشْتَرى تَوْراً عَلَى أَنَّهُ يُحْدِثُ فَوَجَدَه لا يُحْدِثُ شَيئاً فَلَهُ

<sup>.</sup> في «ز» : فلا إكراه عليه، والتصويب من «ر» و «ت».  $^1$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  سقطت من «ز»، والزيادة من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ر» و «ت»: فيها.

<sup>4</sup> سقطت من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

في الأصل: لأنه يشرب قد يشرب، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: خمرا كراهة.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «م».

شَرْطُهُ ويَرُدُهُ إِنْ شَاءَ، وإِنِ اشْتَراه ولَمْ يَشْتَرِطْ شَيئاً فَوجده لا يُحْدِثُ وإِنَّمَا اشْتَراه لِلْحَرْثِ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ فِي هذا مِنْ كِتابِ ابْنِ يونُسَ.

#### [275] [ مَسْأَلةٌ في هِبَةٍ ، تَقَدَّمَها عَقْدُ اسْتِرْعاءٍ، فأثَّرَ فيها ]

وهِيَ أَنَّ الْمَرَأَةُ السَّرَعَتْ عَقْداً قَدمتْه أَنَّهَا أُوردَتْ بَيتَ البِناءِ  $^{8}$  عَلَى ابْنَتِها ثِيابًا صِفَتُها كَذَا؛ مِنْها ما ابْتاعَتْ لَهَا بِنَقْدِها، وهُوَ خَمْسُونَ مِثْقَالاً عَبَّادِيَّةً، ومِنْها ما ابْتاعَت لَهَا عِلَى مَبْقَالاً عَبَّادِيَّةً، ومِنْها ما ابْتاعَت لَهَا عِلَى مَبْقِل العارِيَةِ مِنْها، وأَنَّ المُورِدَةَ الوَصِيَّ عَلَى ابْنَتِها، أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِها أَنَّا مَتى ما وَهَبَتْ لابْنَتِها شَيئاً مِنَ الفَّرِدَةَ الوَصِيَّ عَلَى ابْنَتِها، أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِها أَنَّا مَتى ما وَهَبَتْ لابْنَتِها شَيئاً مِنَ التَّيّابِ التِي ذَكَرَت أَنَّا ابْتَاعَتْها بِالمَالِ السَّلْفِ أَو العارِيَةِ، وأَنَّا حَارَثُا \$ لَمَا، فإنَّا راجِعَةٌ فِي الشِّيابِ التِي ذَكَرَت أَنَّا ابْتَاعَتْها بِالمَالِ السَّلْفِ أَو العارِيَةِ، وأَنَّا حَارَثُا \$ لَمَا، فإنَّا راجِعَةٌ فِي الْمِبْذِ، وأَنَّا لا تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ (العَظِيمِ) \$ ، فأوْرَدَت بَيْتَ (بِناءٍ) \$ ابْنَتِها التِّيابَ المؤصوفَة المُشْتَرَاةَ بِالنَّقْدِ وبِالسَّلْفِ \$ وبِالعارِيَةِ، وتَضَمَّنَ العَقْدُ \$ ذَلكَ ثُمُّ قَالَت فِي آخِرِهِ: وأَنَّ الوَصِيَّ الْمُؤْمَلُ وَالْعَلْمِ الْعَقْدُ \$ وبِالسَّلْفِ \$ وبِالعارِيَةِ، وتَضَمَّنَ العَقْدُ \$ ذَلكَ ثُمُّ قَالَت فِي آخِرِهِ: وأَنَّ الوَصِيَّ الْمُؤْمَةُ لَمَّا أُرادَتُه مِنْ جُميلُ  $^{10}$  ابْنَتِها، وتَرْيِينِ أَمْرِها، وَهَبَتْها أَرادَتُه مِنْ جُميعَ الظِيابِ الْمَعْمِى أَلْكُولُولُ أَنْهُ أَلَا أَرادَتُه مِنْ جُميعَ الظَيابِ أَلْ وَبُرِينِ أَمْرِها، وَهَبَتْها أَرادَتُه مِنْ جُميعَ الظِيابِ أَلْهَا فَالْتَ عَلَى الْمُعْلِمِ الْعَلْمَالِ السَّلْفِ أَلْ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُ الْعَلْمُ أَلْ أَلْهُ أَلْتَ الْمَالِعُلُولُ السَّلِقُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ أَلْهُ الْمُؤْمُ أَلْهُ أَلْمُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُ الْمَالِ السَّلَّاقِ الْمَلْعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْعُ أَلْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَعْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>1</sup> في «ز» و «م»: فيحده، والتصويب يقتضيه السياق.

<sup>2</sup> في «ر» : في.

<sup>3</sup> في «ت» : بيت الأيتنا.

 <sup>4</sup> يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ "الوَصِيّ" للمذكر والمؤنَّث عَلى السَّواء، كما يُسْتَعْمَلُ لِلموصِي والموصَى لَه عَلى السَّواء، فهو مِن الأَضْداد، انظر "لسان العرب: 394/15، (مادة وصي).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : حازتما.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : والسلف.

 $<sup>^{9}</sup>$  في «ر» : بعقد يتضمن، وفي «ت» : عقد يتضمن.

<sup>10</sup> في «ز» : تحمل، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>11</sup> في «ر» : وهبت.

المؤرودَةِ  $^{1}$  بِبَيْتَ  $^{2}$  البِناءِ هِبَةً صَحيحةً تامَّةً مَبْتُولَةً، ومِنْ شَرْطِها في هِبَتِها أَهًّا إِنْ فَوَّنَتْ شَيئاً مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّا وَإِنْكُ فَإِنَّا الْبَيْنِ الرَّوْجُ بِابْنَتِها، قَامَتْ ثُرِيدُ الرُّجُوعَ في النِّيَابِ، وَإِبْطَالَ الْهِبَةِ، بِعَقْدِ الاسْتِرَعَاء قَبْلَها، والزَّوْجُ والزَّوْجَةُ بائِنانِ مِنْ ذَلِكَ، ولا يُريدانِ إلاّ إمْضَاءَ الْمُبَةِ، (أَفْتِنا بِالْجُوابِ قي ذَلكَ)  $^{4}$ . فأحابَ الفقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ: الحَاجِّ: الحَاجِّ: تَأْمَّلْتُ سُؤَالَكَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ الأَمْرُ عَلَى ما وَصَفْتَ، فَالْمِيتُهُ حَائِزَةٌ ولا الحَاجِّ: يَوْمِنُها الاسْتِرْعَاءُ المَتِقَدِّمُ قَبْلَها، وما شَرَطَتُه الأُمُّ عَلَى الابْنَةِ فَيْ اللّانِمِ هَا إِنْ شَاءَ الله تَعالَى؛ ومِنْ الْحَبَّةِ، فَلَيْسَ للابْنَةِ تَفُويتُ شَيْءٍ مِنْها بِسَبَبِ الحَجرانِ  $^{7}$  اللاّنِمِ هَا إِنْ شَاءَ الله تَعالَى؛ وَلَا هُوَلَتُ شَيْءً مِنْ الْحَاجِّ.

### «جَوابٌ آخَر في هذِه المسْأَلَة) 8:

تَأُمَّلْتُ سُؤَالَكَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ ، وإذا تَبَتَ عَقْدُ الاسْتِرِعاءِ الذي تاريخُه قَبْلَ تاريخ الهِبَة وأعْذرَ فيه إلى مَنْ يجِبُ فَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه مَدْفَعٌ فَهُوَ مُؤَثِّرٌ فِي الهِبَةِ؛ [لأنَّ الوَاهِبَة] وَاعْذرَ فيهِ إلى مَنْ يجِبُ فَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه مَدْفَعٌ فَهُو مُؤثِّرٌ فِي الهِبَةِ؛ [لأنَّ الوَاهِبَة] تَبَرَّعَتْ بالهِبَةِ ولَوْ شاءَتْ لم تَفْعَلْ فأشْبَهَتِ الحُبُسَ إذا اسْتَرْعى المحبّس قَبْلَه بخِلافِ البَيْعِ الذي لا يُؤثِّرُ فيهِ الإنسانُ وفيها حَقُّ الذي لا يُؤثِّرُ فيهِ الإنسانُ وفيها حَقُّ اللهُبْتاع ، وقَدْ أَخَذَ البائعُ فيها ثَمَناً فلا يصدقُ في اسْتِرْعائِه ، وأمّا ما فَعَلَتْه الأمُّ مِنْ اللهُمُبْتاع ، وقَدْ أَخَذَ البائعُ فيها ثَمَناً فلا يصدقُ في اسْتِرْعائِه ، وأمّا ما فَعَلَتْه الأمُّ مِنْ

<sup>1</sup> في «ر» : المورودة.

<sup>2</sup> في «ز» و «ت»: بيت.

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ر» : بالواجب.

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : ابنتها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : أن.

<sup>7</sup> بمعنى الحَجْرِ ، وهو المنِْع.

<sup>8</sup> هذا الجواب لم يرد في «ر».

 $<sup>^{9}</sup>$  سقطت من  $\ll$ ز $\gg$ ، والزيادة من  $\ll$ ت $\gg$ .

إسْلافِ ابْنَتِهَا الْمَائِيَّ مِثْقَالٍ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُلْزِمَ ابْنَتَهَا الْيَتِيمَةَ دَيْناً فِي ذِمَّتِها فِي شَيءٍ لا حَاجَةَ لَمَا بِهِ، وللابْنَةِ رَدُّ الثِّيَابِ التي أَلْزَمَتْهَا أُمُّها ويَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْها ويَبْقى فِي بَيْتِها مِنَ الثِّيابِ عَقْدار نَقْدِها.

#### $^{1}$ [ مسألةٌ فيمَنْ أوْصى عَلى بَنيه وَصِيّاً $^{1}$

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : مَنْ أَوْصَى عَلَى بَنيه وَصِيًّا فَهَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يوصِيَ بَمِمْ إِلَى غَيرِه؟ فَلا يُخْلُو أَنْ يوصِيَ إلى واحِدٍ وإلى اثْنَيْنِ ، فإنْ كَانَ الوَصِيُّ واحِدًا جازَ لَهُ أَنْ يوصِيَ بِما أَوْصَى اليِّهِ فِي حَياتِهِ وبَعْدَ مَوْتِه ، هذا ظاهِرُ المِدَوَّنَةِ فِي النِّكَاحِ الأولِ والوَصايا ، ولِعيسى خَوْوُهُ فِي نَوازِلِه فِي كِتابِ الوِكَالاَت قالَ عيسى : وإغمَّا يجوزُ ذلِكَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوكِّلُ فِي حَياتِهِ وبَعْدَ مَوْتِه ، فإنْ أَوْصَى إلى رَجُلَيْنِ، فَماتَ أَحَدُهُما، [ / 91 ز ] فلا يَخْلُو أَنْ يوصِيَ إلى شَريكِهِ أَوْ إلى غَيرِه، وظاهِرُ هذِهِ المساواةِ بَينَ شَريكِهِ وبَينَ غَيرِه فِي المبْعِ مِنْ يوصِيَ إلى شَريكِهِ أَوْ إلى غَيرِه، وظاهِرُ كَلام يحيى بْنِ سَعيدٍ في الوَصايا الأُولِ مِنَ المَدَوَّنَةِ أَنَّ لَوْ كَالَ عَيْرِ شَريكِه ، وهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ، ولَيْسَ لابْنِ القاسِم نَصُّ فِي ذَلكَ، فأَدْ أَنْ يوصِيَ إلى شَريكِه ، وهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ، ولَيْسَ لابْنِ القاسِم نَصُّ في ذَلكَ، فأَحْرى أَنْ يُوصِيَ إلى شَريكِه ، وهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ، ولَيْسَ لابْنِ القاسِم نَصُّ في ذَلكَ، فأَحْرى أَنْ يُوصِيَ إلى شَريكِه ، وهُو قَوْلُ أَشْهَبَ، ولَيْسَ لابْنِ القاسِم نَصُّ في ذَلكَ، فأَدْرى أَنْ أَوْصِي إلى شَريكِه بَا إليْهِ جَازَ ذَلكَ. وانْظُرْ لَوْ كَانا وَصِيَّيْنِ فَحَضَرَهُمَا المُؤْتُ، فأَوْصَى بِ هِ إلى شَريكِه بَا إليْهِ جَازَ ذَلكَ. وانْظُرْ لَوْ كَانا وَصِيَّيْنِ فَحَضَرَهُمَا المُؤْتُ، فأَوْصَى بِهِ هَا إلى رَجلِ واحِدٍ ، هل يجوزُ ؟ وهَل الأَشْبَهُ جَوازُه؟

#### [277] [ مسألةٌ في اقْتِسامِ الوَصِيَّيْنِ أو المقارِضَيْنِ أوِ المودِعَيْنِ المالَ ]

قالَ القاضي أبو عَبْد الله: اقْتِسامُ الوَصِيَّيْنِ أو المعاوِضَيْنِ أو المودِعَيْنِ المالَ عَلى عَلى عَلى وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُما: هَلْ يجوزُ ابْتِداءً أَمْ لا ؟ الثّاني: إذا اقْتَسَماهُ عَلى القَوْلِ الذي يجيزُه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

فَتَلَفَ عِنْدَ أَحَدِهِما. فأمّا الوَجْهُ الأوَّلُ فَرِوايَةُ ابْنِ القاسِمِ في المَدَوَّنَةِ في الوَصايا الأُولِ أَنَّهُما لا يَقْتَسِمانِهِ ، وهُوَ ظاهِرُ قَوْلِ سُحْنون وأشْهَبَ ومُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ ، وقالَ عَلِيُّ بْنُ زِيادٍ : إذا تَشاحَّ الوَصِيّانِ في المالِ [قُسِّم] لا بَيْنَهُمَا ، وأمّا الوَجْهُ الثّاني إذا اقْتَسَماه، فضاعَ عِنْدَ أَحَدِهِما، فلا ضَمانَ عَلَيْهِما ، وكَذلِكَ لوْ ضاعَ مِنهُما جميعاً، هذا قولُ سُحْنون وأشْهَبَ وابْنِ عَبْدِ الحَكَمِ ، وحَكى ابْنُ حَبيبٍ عَن ابْنِ الماحشونِ أَنَّهُما إذا اقْتَسَماه ضَمِناه فإنْ هَلَكَ مَا بَيْنَ أَحَدِهما ضَمِنَه صاحِبُه حينَ أَسْلَمَ إليْهِ.

#### [278] [ مسألةٌ في الرُّجوع بالعَيْبِ اليَسيرِ ]

مَسْأَلَة فِي  $^{5}$  الرُّحوعِ بِالعَيْبِ اليَسيرِ حاوَب  $^{6}$  «عَلَيْها القاضي أبو عَبْدِ الله)  $^{7}$  : تَأْمَلْتُ سُؤَالَكَ، ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وإذا كَانَ العَيْبُ فِي العَقارِ يَسيراً جِدًّا فَلا يَرُدُّ المُبْتاعُ بِهِ المِيع، ولَهُ الرُّحوعُ بِقيمَةِ العَيْبِ إلاّ أَنْ يَقُولَ لَهُ البائعُ : اصرفْ إِلَى ما بِعْتُ مِنْكَ وحُذِ التَّمَنَ والمبيع لَم يَفُتْ، فَمِنْ حَقِّه ذَلكَ، ولا كَلامَ لِلْمُبْتاعِ فِي ذَلكَ، وأمّا إذا فاتَ فِي يَدَيْهِ لِنَّمَنَ والمبيع لَم يَفُتْ، فَمِنْ حَقِّه ذَلكَ، ولا كَلامَ لِلْمُبْتاعِ فِي ذَلكَ، وأمّا إذا فاتَ فِي يَدَيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُبْتاعِ الرَّدُّ، وكَانَ لَهُ الرُّحوعُ بِقِيمَةِ العَيْبِ.

#### [279] [ مَسْأَلةٌ في شَهادَةِ الواحِدِ على الخَمْسينَ أو المِائة ]

<sup>1</sup> في «ز»: المقارضين.

<sup>2</sup> في «ت» : أما.

<sup>3</sup> في «ت» : لأنهما.

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت»: وسئل في.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : فأجاب.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

قالَ القاضي أبو عَبْد الله: انْظُرْ وفَتِّشْ إذا شَهِدَ واحِدٌ عَلَى خَمْسينَ وآخَرُ عَلَى مِائَةِ مَسْأَلِةٍ،  $[وفي]^1$  المدَوَّنَة: فَحَلَفَ مَعَ صاحِبِ المائةِ وأخذها، ثُمُّ رَجَعَ عَنِ الشَّهادةِ أو رَجَعَ عَنِ الشَّهادةِ أو رَجَعَ عَنِ الشَّهادةِ أَنْ مَا الذي يَغْرِمُ فيهِ ؟ فَقَالَ أَبُو الْوَليدِ هِشَامُ بْنُ العَوَّادِ: إنّ في كِتابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلَى الشَّاهِدِ بِالخَمْسينَ غُرْمًا، ولمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ هُوَ؟ وفَتَشها في كِتابِ الرُّجوعِ عَنِ الشَّهاداتِ مِنْ كِتابِ محَمَّدٍ.

#### [280] [ مسْأَلةٌ فيما يَنْبَغِي لِلإمامِ إِذَا قَرَأَ سَجْدَةً فِي صَلاةِ السِّرِّ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَاجِ 4 : إِذَا قَرَأَ الإِمامُ سَجْدَةً فِي صَلاةِ السِّرِ 5 فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالآيَةِ التي فيها السَّجْدَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ فَفي السُّلَيْمانِيَّةِ لِإِبْنِ الْقَاسِمِ : يَتْبَعُونَهُ ، وَلَوْ صَلَّى الرَّجُلُ فِي الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنهُ صَلاةً فَريضَةٍ بِسُورَةٍ فِيهَا سَحْدَةٌ ؛ هَل يَسْجُدُ ؟ وَالصَّوابُ أَنْ يَسْجُدَ.

#### [281] [ مسألةٌ في شَهادَةِ السَّماع ]

القاضي أبو عبدِ اللهِ بنِ الحاجِّ: شَهَادَة السَّماعِ رُبُما كَانَ أَصْلُها مِنْ واحدٍ فَتَفْشو ، ولهذا ضَعُفَتْ وحُلِفَ مَعَها (في ميراثِ المالِ) <sup>6</sup>كَمَا يُخْلَفُ مَعَ الشَّاهِد الواحِدِ في المالِ.

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ز». والزيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : ورجع.

³ في «ز» : على، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> بْن الحاج : سقطت من «ت» و «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : صلاة السر ، والتصويب من «ت» و «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

#### [282] [ مسألةٌ في اسْتِدَان 1 المَحْجور ]

مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِدَانِ الحُّحورِ، (وجاوَبَ الفَقيه القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ بما هذا نَصُهُ)  $^2$ : تأمَّلتُ سُؤَالَكَ (أَرْشَدَنا الله وإيّاكَ)  $^3$  وإذا شَهِدَتِ البَيِّنَةُ عَلَى إِشْهَادِ الشَّهيدَيْنِ أَهُمْ  $^3$  عَلَى شَهادَتِهِما، وهُمْ  $^3$  مِنْ أَهْلِ العَدالَةِ، وأعْذَرَ فِي ذَلكَ كُلّه إلى مَنْ يجبُ فَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ عِنْدَ مَنْ أَعْذَرَ إليْهِ مَدْفَعٌ  $^3$  فَقَدْ  $^4$  لَيْمُ هذَا المؤلَّى عَلَيْهِ الولايَة، (وإنْ كَانَ عِنْدَه مَدْفَعٌ لَم يَكُنْ عِنْدَ مَنْ أَعْذَرَ إليْهِ مَدْفَعٌ  $^3$  فَقَدْ أَسْفِل مالكُ (رَحِمَهُ اللهُ)  $^9$  عَنِ الوَصِيِّ يَدْفَعُ إلى الغُلامِ الحُتِلِمِ الذي لَلْهُ اللهُ الذي قَدْ أوصى بِهِ إليْهِ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ مِنْ رُشْدِه ما اقْتَضى ذَلكَ مالاً يَتَّجِرُ بِهِ ويُخْتَبِرُ نَفَاذَه الذي قَدْ أوصى بِهِ إليْهِ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ مِنْ رُشْدِه ما اقْتَضى ذَلكَ مالاً يَتَّجِرُ بِهِ ويُخْتَبِرُ نَفَاذَه الذي قَدْ أوصى بِهِ اليَّهِ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ مِنْ رُشْدِه ما اقْتَضى ذَلكَ مالاً يَتَّجِرُ بِهِ ويُخْتَبِرُ نَفَاذَه الذي قَدْ أوصى بِهِ اليَّهِ بَعْدَ أَنْ طَهَرَ مِنْ رُشْدِه ما اقْتَضى ذَلكَ مالاً يَتَّجِرُ بِهِ ويُخْتَبِرُ نَفَاذَه الذي قَدْ أُوصى بِهِ اليَّهِ بَعْدَ أَنْ طَهَرَ مِنْ رُشْدِه ما اقْتَضى ذَلكَ مالاً يَتَجِرُ بِهِ ويُخْتَبِرُ نَهَاذَه الذي لَهُ وَصِيَّه بَعْدَ أَنْ عَلَيْهِ شَهِ عَلَيْهِ شَيْعَ مِنْ ذَلكَ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ يَلْ عَنْ المؤلَّى عَلَيْهِ أَلْهُ وَصِيَّه فِيها يَعْلَى عَلْهُ عَلَيْها . وفي سَمَاع أَشْهَبَ قَالَ: سِمِعْتُ مالِكًا سُئِلَ عَن المؤلَّى عَلَيْهِ يُدانُ ثُمُّ يَعْنُ وَلَوْلَ عَلَيْها وَلَاللَّهُ عَلَيْها . وفي سَمَاع أَشْهَبَ قَالَ: سِمِعْتُ مالِكًا سُئِلَ عَن المؤلَّى عَلَيْهِ يُدانُ ثُمُّ مُوتُ مُولِي اللهِ الْمُؤْلُ عَنْ المؤلَّى عَلَيْهِ يُدانُ ثُمَّ مَلِكَ اللهُ يَعْنُ اللهُ عَلَيْها عَلَيْها لَهُ عَلَيْها لَلْ يَنْ المؤلَّى عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْها عَلَاهُ عَلَيْها عَلَى اللهُ الله عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلْهُ عَلَيْها عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله المُؤْلُ عَلْهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْها عَلَاهُ عَلَيْها عَلَاهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أ في جميع النسخ: استيدان، والصَّوابُ اسْتِدانَة: اسْتَدانَ من الدَّيْنِ استِدانَةً وداينَه مُدَاينةً (المخصص لابن سيدة، باب اشتقاق أسماء الله عزّ وجاً). أمّا "اسْتِدان" فَلا يُعْرفُ مصدر على هذا الوزن.

 $<sup>^2</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : وهي.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : عنده مدفع.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : وقد، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> في «ر» : يديه.

<sup>11</sup> في «ر» : في يدي.

<sup>12</sup> سقطت من «ر».

فقال: لا يُقْضى دَيْنُه ولا يَكُونُ فِي مالِه وهُوَ فِي مَوتِه مِثْلُه فِي حَياتِه ، وهذا كُلُه عَلى مَذْهَبِ مالِكٍ (رَحِمَهُ اللهُ) وأصْحابِهِ [ / 92 ز ] فِي مُراعاةِ الولايَةِ، لا عَلى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ ومَنْ قالَ بِقَوْلِه بِاعْتِبارِ الحَالِ مِنَ السَّفَهِ والرّشدِ ، ومَسْأَلَتُكَ عِنْدي جارِيَةٌ عَلى هذا الاخْتِلافِ ، غَيرَ أَنَّ الأَخْذَ عِنْدي فِي ذَلكَ بِإِنْرامِهِ الدَّيْنَ ، يَقُولُ ابْنُ القاسِمِ : أَحْسَنُ ؛ لِعِلْمِ الوَصِيِّ يَطُولُ تَصَرُّ وُفُه إلاّ أَنْ يَسْتَدينَ هذا المولى عَليْهِ الدَّيْنِ المِذْكُور فيما لا بُدَّ لَهُ لِعِلْمِ الوَصِيِّ يَطُولُ تَصَرُّ وُفُه إلاّ أَنْ يَسْتَدينَ هذا المولى عَليْهِ الدَّيْنِ المِذْكُور فيما لا بُدَّ لَهُ مِنْ مَصْلَحَةِ عَيْشِه وقِوامِ أَمْرِه ويَتَبَيَّنُ ذلِكَ فَيلزمُ ماله ويقْضى دَيْنهُ بِلا اخْتِلافٍ (إنْ شَاءَ اللهُ تعالى وهُوَ وَلِيُّ التَّوفِيقِ بِفَضْلِه ورَحْمَتِه لا رَبَّ سِواه) قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِّ شَاءَ اللهِ تعالى وهُوَ وَلِيُّ التَّوفِيقِ بِفَضْلِه ورَحْمَتِه لا رَبَّ سِواه) قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنِ الحَاجِ ، وأَحَابَ (الفَقيهان المشاورَانِ) أَبَا مُحَمَّد بْنَ عَتَابٍ والقاضِيَ أَبا عَبْدِ الوليدِ بْنَ رُشْدٍ : ، وأَحابَ (الفَقيهان المشاورَانِ) لاَنِمَةً لِذِمَّتِه ، قالَه ابْنُ عَتَابٍ والقاضِيَ أَبا عَبْدِ الوليدِ بْنَ رُشْدٍ .

# [283] [ مَسألةٌ فيمَن اشْتَرى ثَوْراً حَرّاثاً في غَيرِ وقْتِ الحَرْثِ، فَلَمّا دَخَلَ وَقْتُ الحَرْثِ وَجَدَه لا يَحْرُثُ ]

قالَ القاضي أبو عَبْد الله : أَحْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ المِوّازِ فَقيهَ بَطَليوسَ كَانَ يُفْتِي فِي الذي يَبِعُ الثَّوْرَ الْحَرّاتَ فِي العَصِيرِ، فَلَمّا كَانَ أَمَدُ الزّرِيعَةِ وَجَدَه لا يَحْرُثُ، [فَحُكْمُهُ] 4 أنَّه يَرُدُّهُ يَبِعُ الثَّوْرَ الْحَرّاتَ فِي العَصِيرِ، فَلَمّا كَانَ أَمَدُ الزّرِيعَةِ وَجَدَه لا يَحْرُثُ، [فَحُكْمُهُ] 4 أنَّه يَرُدُّهُ بَخِلافِ لَو اشْتَراه فِي أَمَدِ الزّرِيعَةِ، وكَانَ يَحتَجُّ بَمَسْأَلَةِ كِتابِ التِّحارَةِ إلى أَرْضِ الحَرْبِ من المُدوَّنَة فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي شَاةَ لَبَنٍ فِي غَيرِ إبّانِ اللَّبَنِ، ثُمَّ يأتِي إبّانُ اللَّبَنِ وَخَالَفَه غَيرُه مِنْ فُقَهاءِ حِلابَهَا، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، بَخلافِ لَوِ اشْتَرَى فِي إبّانِ اللَّبَنِ ، وخالَفَه غَيرُه مِنْ فُقَهاءِ المؤضِع.

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> إضافة يقتضيها السياق.

## [284] [ مَسألةٌ في نَقْلِ المعاهَدِينَ مِنَ الأَنْدَلُسِ إلى العُدْوَةِ ]

(مَسْأَلَة فِي نَقْلِ المعاهَدينَ مِنَ النَّصارى مِنَ الأَنْدَلُسِ إلى العُدْوَةِ: الفُصولُ التي يَقْتَضى الجوابَ عَنْها) :

- أَحَدُها: حالُ المُسْلِمينَ في هذِه الجزيرَةِ، واكْتِنافُ النَّصارى أَهْلِ الحَرْبِ لهم وإحاطَتُهُمْ بَهمْ.
- النّاني : أنَّ النَّصارى أهْلَ الذِّمَّةِ مادَّةٌ لأَهْلِ الحَرْبِ يَدُلُونَ بَهُم عَلَى عَوْراتِ المَسْلِمِينَ وِيُنَبِّهُوضَم عَلَى غَفلاتِهِمْ، وانْتِهار غراتهم، وبخاصَّةٍ ذِمَّةَ غَرْناطَةَ بِما عِنْدَهُمْ مِنَ العُدَّةِ، وفيهِم مِنَ العُزاةِ<sup>2</sup>، وأنَّ قُراهُمْ مُسْنَدَةٌ إلى الجيبالِ المنيعَةِ، والمعاقِلِ [الأبِيَّةِ] أَ، وأنهُمْ لَوْ حَلَصوا إلى نَصارى أهْلِ الحَرْبِ لمَا قامَ المسْلِمونَ بِحَرْبِهِم.
- والثَّالِثُ: أَهُم انْسَلَحُوا مِنَ الذِّمَّةِ، ووَجَبَ عَلَيْهِم مَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الحَرْبِ، وإنْ كَانَ فيهم -مِمَّا رَضِينَا 5- بَرِيءٌ فأكْتَرُهُم مُسيءٌ.
- الرَّابِعُ: وإنْ مَنَعَتِ السُّنَةُ مِن اسْتِعْبادِهِمْ، واسْتِرْقاقِ نِسائِهِمْ وأَوْلادِهِمْ، قُلْنا السُّنَةُ مِنْ رَسولِ الله صَلّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ في إجْلائِهم، فَقَدْ قالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : سمعْتُ رَسولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصارى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ فَلا

وقد وردت في «ت» : "وكتبت إليه بمسائل".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : القوة.

<sup>3</sup> في «ز» : المعاقل.

<sup>4</sup> في «ز» : الأبنية، وفي «ت» : الأشبه، والتصويب يقتضيه السياق.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: وصفنا، والتصويب من «ت».

أَدَعَنَّ إِلاَّ مُسْلِمًا» أَ، وقالَ ﷺ : وكانَ مِنْ آخِرِ ما تَكَلَّمَ بِه : ﴿ لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ » أَ.

التي في أيْديهِمْ تَفي بما ضُرِبَ عَليْهِمْ مِنَ الجِزْيَةِ ، فأجابَ (الفَقيةُ القاضي أَبُو عَبْدِ اللهُ بْنُ الحَاجِّ)  $^{4}$ : تأمَّلْتُ السُّوْالَ ووَقَفْتُ عَليْهِ ، وما ذَكَرْتُه مِنْ أَنَّ النَّصارى أَهْلُ الذِّمَّةِ مادّة لأَهْلِ الحَرْبِ ، فَهُمْ كَذلكَ لَوْ قَدَروا عَلَى إِمْدادِهِمْ  $^{5}$  واسْتَبَدّوا بِذاتهِمْ ، لكِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ بِفَصْلِه ، الحَرْبِ ، فَهُمْ كَذلكَ لَوْ قَدَروا عَلَى إِمْدادِهِمْ واسْتَبَدّوا بِذاتهِمْ ، لكِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ بِفَصْلِه ، ولَطيفِ صُنْعِه ، يُديمُ لهم الذِّلَةَ والصَّغارَ بِاعْتِلاءِ هذِهِ الدَّوْلَةِ المبارَكَةِ شَدَّ الله تَعالى [أَزْرَها] ولَطيفِ صُنْعِه ، يُديمُ لهم الذِّلَةَ والصَّغارَ بِاعْتِلاءِ هذِهِ الدَّوْلَةِ المبارَكَةِ شَدَّ الله تَعالى [أَزْرَها] اللهُ بَلْقُونِقِ والسَّدادِ ورَفَعَ أَمْرَها  $^{7}$  بتَوَخِي الحقِّ والعَدْلِ  $^{8}$  في العِبادِ والبِلادِ. وأمّا قَولُكَ يَدُلُونُهُمْ عَلَى عَوْراتِهِمْ فَهذا هُوَ التَّحَسُّسُ عَلَى المسْلِمينَ الذي يُنافِي الذِّمَّةَ ويَنْقُضُ العَهْدَ ، فَمَنْ طَفَرَ بِهِ مِنْهُمْ يصْنَعُ وَحَقَقَ  $^{6}$  تحقيقاً لا يَتَحَوَّلَه شَكُّ ، فَقَدْ نَقَضَ العَهْدَ ووَجَبَ عَلَيْهِ القَتْلُ ، ومألُه لبَيْتِ مالِ المسْلِمينَ وكَذلكَ صِغارُ وَلَدِهِ ، لا تَتَحاوَز هذِهِ العُقوبَةَ إلى كِبارِ ولَكِهُمْ ومالُه لبَيْتِ مالِ المسْلِمينَ وكَذلكَ صِغارُ ولَدِهِ ، لا تَتَحاوَز هذِهِ العُقوبَةَ إلى كِبارِ ولَدِه ، ولا إلى أحَدٍ مِنْ أَهْلِ دينِهِ فِي نَفْسِه أو مالِه ، فَلَمْ تعقدُ  $^{10}$  هُمُ الذِّمَّة عَلَى أَنْ يَتَحَدُونُوا فِي العَهْدِ ، وواجِبٌ قَبْضُ السُلاح مِنْهُمْ ، ولا يُتْرَكُ عِنْدُهُمْ مِنْهَا يَتَحَدُونُوا فِي العَهْدِ ، وواجِبٌ قَبْضُ السِّلاح مِنْهُمْ ، ولا يُتْرَكُ عِنْدُهُمْ مِنْها

<sup>1</sup> عن جابر عنْ عُمَرَ عن النّيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ. ، (انظر: صحيح مسلم: 1388/).

سنن البيهقي الكبرى : 208/9، وموطّأ الإمام مالِك : 892/2 ، والحديثُ رواه مالِكٌ عن ابنِ شهابِ بلفظِ "لا يُختَمعَّ.".

<sup>3</sup> في «ز» : وهذا، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : مرادهم.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> بياض في الأصل، والتكملة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : عليها.

<sup>8</sup> في «ت» : الحق العدل.

<sup>9</sup> في «ز»: ويحقق، والتصويب من «ت».

<sup>10</sup> في «ز» : يعقد، والتصويب من «ت».

شَيءٌ، وأمّا اسْتِعْبادُهُمْ واسْتِرْقاقُهُم فَغَيْرُ شائِعٍ في بابِ الحكْم، ولا جائز في طَريقِ السُّنَّةِ ، وأمّا ما ذكرت مِنْ إجْلائِهِمْ فَمَنْ أَجْلى عُمَرُ مِنْهُمْ فإنَّمَا كانَ بِعَهْدٍ مِنْ رَسولِ الله صَلى الله عَليْهِ وسَلَّمَ في جَزيرَةِ العَرَبِ خاصَّةً.

## [285] [ مسألةٌ في الاسْتِحْقاقِ1 ]

مَسْأَلَةٌ مِنَ الاسْتِحْقَاقِ سُئِلَ عَنْهَا الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ وحاوَب هَا هذا نَصُه : إلى هذا أدام الله تأييده فإنَّه وَرَدَ عَلى كِتابِهِ الكَريم وفي درجه عُقودُ اسْتِرْعاءِ تِسْعَةٍ، [ / 93 ز] وعَقْدُ ابْتِياعٍ ومُراجَعَةِ الفَقيه القاضي بمدينةِ فاس أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله بْنِ احْمَد بْنِ وشونَ ، وَفَقَه الله، بما جَرى لَدَيْهِ في شَأْنِ النّازِلَةِ بَينَ لُبابَةَ ابْنَةِ يَحْبى بْنِ عامِرٍ وعَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الله، وبما انْتَهى إليْهِ نَظرُهُ فيها فَقَدِ اجْتَهَدوا والله تَعالى يجْزي كُلاً على اجْتِهادِه بِرَحْمَتِه، وواحِبُّ الحُكْمُ فيها أنْ تُكلَّفَ القائِمةُ لُبابَةُ؛ أوّلاً إثباتَ مِلْكِ أبيها يحيى المختيه والحقل الأرض البيضاء بمجْشَرِ سَمْعونَ اللَّذَيْنِ قامَتْ فيهِما: القِبْلَةُ كَذا، وفي المُوفِ كذا، وفي الغَرْبِ كذا، وأي العَرْبِ كذا، وأي المَّوْقِ والرِئَّةُ وَوَارِئَتُهُ وَوَارِئَتُهُ وَارِئَتْهُ وَرَثَتُهُ وَارِئَتْهُ وَرَثَتُهُ اللهُ الذي قامَتُ فيهما إلى أنْ تُوفِي والرَّبُونِ عَلْم مَنْ يشبتُ بِمْ إلى أنْ تُوفِي والرَّبُة وَوَارِئَتُهُ وَوَارِئَتُهُ وَوَارِئَة وَلِهُمْ اللهُ ا

الاستحقاق رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ بِثُبُوتِ مِلْكٍ قَبْلَهُ أَوْ حُرُيَّةٍ كَذَلِكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ». (شرح حدود ابن عرفة للأنصاري، ص 497).

الحدودِ التي شَهِدَ بِها عِنْدَه الشُّهُودُ، وأنها هِيَ التي لِعَيْنِ المبتاع عَلِيِّ، فَتَسْقُط الحيازَةُ عَن القائِمَةِ لُبابَةً، ويأمُرُ القاضي بِتَوْقيفِ غلَّةِ ما شهدَ فيهِ عِنْدَه، ويمنَّعُ المقومَ عَليْهِ مِنْ تَفْويتِه بْوَجْهٍ مِنْ وُجوهِ الفَوْتِ، أو إحْداثِ شَيءٍ فيهِ، ثُمَّ يُعْذَرُ إلى عَلِيّ فيما أَتْبَتَتْه لُبابَةُ مِنْ ذَلكَ، وتُؤَجَّلُ فِي ذَلكَ الآجالَ المعْهودَةَ والتّلوّم المعْلوم، فإنْ لم تَكُنْ لَهُ فِي شَهادَة الشُّهودِ، دَفَعَ نَظَر القاضي في أمْرِها؛ هَلْ بَقِيَتْ لَهَا حُجَّةٌ؟ فإنْ أَثْبَتَ المُبْتَاعُ أَنَّ لُبابَةَ كَانَتْ حاضِرَةً في الجُيْلِس الذي وَقَعَ فيهِ التَّبايُعُ بَيْنَه وبَينَ أَحيها قاسِمٍ، فَلا قِيامَ لَهَا عَلَيْهِ إِلاّ أَنْ تُشْبِتَ هِيَ أَنَّهَا كَانَتَ أَنْكُرَتْ قَبْلَ انْقِضاءِ الجُلِسِ، وقالَتْ: إنَّما سَكَتُ لأنِّي عَلِمْتُ أنَّ ذَلكَ لا يَلْزَمُني. فَالقَوْلُ قَوْلُهَا فِي ذَلكَ مَعَ يمينها، وإن كانَ إنْكارُها بَعْدَ الانْفِصالِ مِنْهُ، فَلا قِيامَ لَها عَلى المبْتاع ويُجْعَلُ سُكُوتُهَا وحُضورها تَسْليماً لِلْمَبيع ورِضَى بِهِ، وإنْ لم يُثْبِتْ عَلَيْها المبْتاعُ عَلِيٌّ كَثر من حُضورِها في البَلَدِ وعِلْمِها بِالبَيْعِ الْمَذْكورِ، فإنْ أَثْبَتَتْ أُنَّا قامَت قَبْلَ تَصَرُّم العام مِنْ تاريخِ البَيْعِ، فَلَها القِيامُ بَعْدَ يمينِها في مَقْطَع الحَقِّ أَنَّهَا ما سَكَتَتْ رِضاً مِنْها بِتَرْكِ حَقِّها، ولا عَلى وَجْهِ التَّسْليمِ في بَيْع نَصيبِها، وتَبْقى في نَصيبِها، ويَرْجِعُ المبْتاعُ بما ينُوبه مِنَ الثَّمَنِ عَلَى مَنْ باعَ مِنْهُ، وإنْ لم يَكُنْ قِيامُها إلا بَعْدَ تَصَرُّم العامِ وخْوِه بَطَلَ قِيامُها عَليْهِ، ولم يَكُنْ لَهَا سِوى الرُّجوع عَلَى أُخيها وابْنِ أُخيها بِحِصَّتِها مِنَ الثَّمَنِ، وهِيَ أُبدًا أَ مُحْمُولَةٌ عَلَى العِلْم حَتَّى يَثْبُتَ عَلَيْها العِلْمُ وإنْ لم يُثْبِتْ عَلِيّ خُضورَها وَلاَ كُونِها في البَلَدِ، وأَثْبَتَتْ هِيَ أَنُّما مُنْذُ قَدِمَتْ مِنْ مَغيبِها طَلَبَتْ اسْتِحْقاقَ حَظِّها مِنْ المِلْكِ، وأَخْذَ باقيه بِالشُّفْعَةِ، ولم يَكُنْ عِنْدَه فِي ذَلِكَ مَدْفَعٌ قَضِي لِلْبابَةَ عَليْهِ وما تَضَمَّنَه العَقْدُ الذي اسْتَظْهَرَتْ بِهِ لُبابَةُ في مِلْكِها للنَّصيب الذي تَطْلُبُه مِنَ المِلْكِ الْمَذْكورِ، مِنْ أَنَّ جميعَ المِلْكِ الْمَذْكورِ لَها ولسائِر وَرَثَةِ أبيها مَوْرِوثاً عَنْ أبيهمْ لَيْسَ بِالقَويِّ، ولا يَقومُ مَقامَ ما يَلْزَمُها مِنْ إثباتِ مِلْكِ أبيها لِذلِكَ، ويلْحِقُه ميراثاً عَنْها، وكَذلِكَ أَيْضاً العَقْدُ الذي اسْتَظْهَرَ عَلِيٌّ الْمَذْكورُ المتَضَمِّنُ مَعْرِفَةَ شُهَدائِهِ كَوْن المؤضِعَيْنِ المذْكورَيْنِ فيهِ وهما اللَّذانِ تَطْلُبُه فيهِما لُبابَةُ الْمَذْكورَةُ بِيَدِهِ مُنْذُ

 $<sup>^{1}</sup>$  في (3): أبد، والتصويب من (3)

المدَّةِ الْمَدُكُورَةِ فيهِ وفي اسْتِغْلالِه، وأنّه يَتَصَرَّفُ فيها بالبُنْيانِ والعَرْسِ وغَيْرِ ذَلِكَ، وأهُمُ لا يَعْلَمُونَ لُبابَةَ قامَتْ عَلَيْهِ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ ولا نازَعَتْه فيه، إلى آخره ، لَيْسَ بِالقَوِيِّ إِذْ يَعْلَمُونَ لُبابَةَ قامَتْ عَلَيْهِ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ في دارِها لا يَعْمَرَّفُ، ولا يَعْلَمُ حَتّى يَقُولُوا في العَقْدِ إِنَّهَا كَانَت تَرى ذَلكَ وتُشاهِدُه وتمرُّ عَلَيْهِ، ولا تَعْلَمُ حَتّى يَقُولُوا في العَقْدِ إِنَّهَا كَانَت تَرى ذَلكَ وتُشاهِدُه وتمرُّ عَلَيْهِ، ولا تَعْلَمُ مَتّى مُقامَ إِثْباتِه [/ 94 ز] خضورَها عَقْدَ الصِّغةِ أَوْ كَوْتَهَا حاضِرةً في البَلَدِ، وعِلْمَها بِالبَيْعِ، وطولَ سُكُومِا بَعْدَ عِلْمِها بِهِ، ويتُركُ قِيامها في ذَلكَ ، ولو ادَّعى أحوها وابْنُ أخيها أَنَّ الدّارَ دارُها قَدْ كَانَتْ حَصَلَتْ لَمَا بِقِسْمَةٍ، أو ما أَشْبَه ذَلِكَ لم يُصَدَّقا في ذَلِكَ، اللهُ عَشرَةُ أعْوامٍ، وهَذا هو الذي أُخْضِرَ لي في هذِه المِسْألَةِ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. و حاوَبَ أَيْضاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَلَى المِسْألَة الذي أُخْضِرَ لي في هذِه المِسْألَةِ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. و حاوَبَ أَيْضاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَلَى المِسْألَة اللهُ عَنهُ عَلَى المِسْألَة عَنه عَلَى المَسْألَة عَله المَنْ الذي أُخْضِرَ لي في هذِه المِسْألَةِ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. و حاوَبَ أَيْضاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَلَى المِسْألَة المَاتَقَدِّمَةِ مَا هذا نَصُه :

وإلى هذا أيَّدَ الله فُلاناً بِنَصْرِه، فإنَّه وَرَدَ عَلَيَّ كِتابُه الكَرِيمُ وفي درجِهِ عُقودُ اسْتِرْعاءِ تِسْعَةٍ وعَقْدُ التَّبائِعِ ومُراجِعُهُ الفقيهُ القاضي بمدينةِ فاس أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وبما انْتهى إليْهِ نَظْرَه فيها، ووَقَفْتُ عَلَيْهِ كُلَّه، وقد الجَتهَدَ القاضي والله يَأْجُوه. والذي يوجِبُه الحُكْمُ عِنْدي في هذِه النّازِلَةِ أَنْ نُكَلِف، أَوَّلاً، القائِمةَ لُبابَةَ إِنْباتَ مِلْكِ أبيها يحيى، لجَميعِ ذلِكَ دونَ أَنْ يُفَوِّتَ شَيْعًا مِنْهُ في عِلْمِ مَنْ يَتْبُتُ بِهِمْ ذَلِكَ إلى أَنْ تُوفِيِّ، ويتَضَمَّنُ العَقْدُ المنْعَقِدُ بِذلِكَ عَديدَ المؤضِعَينِ المذكوريْنِ، وتَناسُخ وَرَثاتِ الوَرَثَةِ إلى أَنْ خَلَصَ لَمَا بِذلِكَ مِنَ المؤضِعَيْنِ المُدُوودَيْنِ الحَظِّ الذي قامَتْ تَطْلُبُه فيهِما ، ويَصِلُ الشَّهودُ بِشَهادَتِمْ أَثُمُ لا يَعْلَمونَ أَحَدا عَلَى المُوضِعَيْنِ المُدُوقِينَ فَوَّتَ حَظَّهُ مِنْ ذلِكَ إلى أَنْ تُوفِيِّ، ولا أَنَّ لِلْبابَةَ شَيْعًا مِنَ المُوضِعَيْنِ عَلَى مِنَ المؤضِعيْنِ المُدونِ أَحَدًا الذي قامَتْ تَطْلُبُه فيهِما ، ويَصِلُ الشَّهودُ بِشَهادَتِمْ أَثُمُ لا يَعْلَمونَ أَحَدا مِن المؤضِعيْنِ المُدوقِينَ فَوَّتَ حَظَّهُ مِنْ ذَلِكَ إلى أَنْ تُوفِيِّ، ولا أَنْ لِلْبابَةَ شَيْعًا مِن أَنَّ جَمِيعَ المؤضِعيْنِ المُدُونِ عَنْ أَنهُ مِنْ أَنْ بَعْقَدُ الذي الشَهُومُ في الحُكْمِ مَقامَه، إذْ لَيْسَ فيهِ المُدْكوريْنِ لَمُا ولِسائِرِ وَرَبَّةِ أَبِيها مَورُوثَ عَنْ أَبِيهِمْ ولا يَقُومُ في الحُكْمِ مَقامَه، إذْ لَيْسَ فيهِ ذِكْرٌ لَمْلِكِ الأَبِ المؤروثِ يحِي لِلْمُؤْضِعَيْنِ الحُدودَيْنِ، ورُبَعاكانَ تَحْتَ يَدِ الرَّجُلِ مَا لَيْسَ لَهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ المُؤْرِوثِ يحيى لِلْمُؤْضِعَيْنِ الحُدودَيْنِ، ورُبُعاكان كَنْ تَعْتَ يَدِ الرَّجُلِ مَا لَيْسَ فيهِ وَكُمْ لِلْكِ الأَلِ المؤروثِ يحيى لِلْمُؤْضِعَيْنِ الحُدودَيْنِ، ورُبُعاكانَ تَعْتَ يَدِ الرَّجُلِ مَا لَيْسَ لَهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِمُلْكِ، أَوْ لَعَلَّ هذَيْنِ المؤضِعَيْنِ بِيَدِهِ بعارية أَوْ كِراء أَو قَدْ يمكِنُ أَنْ يُدْخِلَ الوَرَثَةُ في ميراثِهمْ عَنْ أبيهِمْ ما لَيْسَ لَهُ بَمِلْكِ، وتُبُوت المِلْكِ لِلْمَوْرُوثِ والتَّصْرِيح بِذِكْرِه في العَقْدِ أَصْلٌ يُبْني عَلَيْهِ الحُكْمُ إِلَى أَنْ يَكْمُلَ ، فَإِنْ لَم تُثْبِتْ ذَلِكَ لُبابَةُ، فَلا يَصِحُ النَّظَرُ بَيْنَهُما وبَيْنَ عَلِيِّ، وإنْ أَتْبَتَتْهُ لُبابَةُ عَلى ما وَصَفْنا، كُلِّفَ الشُّهودُ بالمِلْكِ لِيَحْبِي والدِ لُبابَةَ تَعَيَّنَ ما شَهدوا فيهِ بِالحِيازَةِ إِلاَّ أَنْ يَتَوافَقَ مَعَها المُبْتاعُ عَلِيٌّ عِنْدَ القاضي - وَفَّقَهُ عَلَى الْحُدودِ التي شَهِدَ لَهَا كِمَا 3 عِنْدَه، وأنَّ المؤضِعَيْنِ المُحْدودَيْنِ كِما هُما بِيَدِهِ، فَتَسْقُطُ الحِيازَةُ عَنِ القائِمَةِ لُبابَةَ، ويجِبُ حَبْسُ عقلة 4 ما شَهِدوا فيهِ، ومنع المقوم عَليْهِ (عَليّ) 5 مِنْ تَفْويتِه، أَوْ إِحْداثِ شَيْءٍ فيهِ، ثُمُّ يعذرُ إليْهِ فيما أَتْبَتَتْه لُبابَةُ مِنْ ذَلِكَ، ويُؤَجَّلُ فيهِ الآجالَ المعْهودَةُ والتَّلَوُمَ المعْلومَ. فإنْ أتى في شَهادَةِ الشُّهودِ بما يُسْقِطُها سَقَطَ قِيامُ لُبابَةَ عَليْهِ، وبَقِيَ جميعُ ما اشْتَراه مِنْ أحيها وابْن أحيها في يَدَيْهِ، وإنْ لَم يَأْتِ فِي شَهادَةِ الشُّهودِ بما يَدْفَعُها ويُسْقِطُها، ولا أَثْبَتَتْ أَيْضاً خُلوصَ المؤضِعَيْنِ المَنْكُورَيْنِ لِلْبَائِعَيْنِ قَبْلَ بَيْعِهِمَا إِيَّاهُمَا مِنْهُ بِوَجْهٍ صَحيح لا مَدْفَعَ ۖ فيهِ لِلْبَابَةَ، فإنَّه يُنْظُرُ أَيْضًا فيما قامَ بِهِ عَلَيّ<sup>8</sup> واسْتَظْهَرَ فيهِ بمعْرِفَةِ لُبابَةَ بِالبَيْعِ وترك الاعْتِراض مِنْها عَليْهِ، فإنْ أَتْبَتَ أَنَّ لُبابَةَ كَانَتْ حَاضِرَةَ الجُلِس الذي وَقَعَ فيهِ البَيْعُ بَيْنَه وبَيْنَ أخيها وابْن أحيها، فَلا قِيامَ لَها عَليْهِ إِلاَّ أَنْ تُثْبِتَ هِيَ أَنَّما أَنْكَرَتِ البَيْعَ قَبْلَ انْقِضاءِ الجُلِسِ، وقالَتْ: إنَّما كانَ سُكوتي لأي عَلِمْتُ أَنَّ ذَلكَ لا يَلْزَمُني. فَالقَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلُهَا مَعَ يمينِها ، وإنْ لمْ يُثْبِتْ 9 أَنَّ إنْكارَها

<sup>1</sup> في «ز»: المتبايع، والتصويب من «م».

² في «ز» : ووفقه.

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ز» : به، والتصويب من «م».

 $<sup>^{4}</sup>$  في «ز» : حقلة، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : المعهود.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «م» : دفع.

<sup>8</sup> في «ز» : عليه، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ز» : تثبت، والتصويب من «م».

كَانَ فِي الجُلِسِ، فَلا قِيامَ لَمَا عَلَى المُبْتَاعِ أَ عَلَى فِيما الْبُتَاعَةُ مِنْ أَخِيها والْبِ أَخِيها، ويُجْعَلُ خُضُورُها فِي الجُلِسِ، وسُكُوتُمُا تَسْليماً لِلْبَيْعِ ورضَى بِهِ، وتَوْجِعُ بِثَمَنِ حِصَّيْها عَلَى البائِعَيْنِ المُنْكُورَيْنِ، فإنْ أَنْبَتَ عَلِيٌ 2 خُضُورَها فِي البَلَدِ فِي وَقْتِ البَيْعِ، قَ وَهُ عَلِمَتْ بِهِ، فإنَّه ينْظُرُ فِي العَقْدِ الذي اسْتَظْهَرَتْ بِهِ هِي المَضَمَّنِ لَهُ مَعْوِفَةِ شُهَدائِهِ [ / 95 ز ] إيّاها، وأغّا يَنْظُرُ فِي العَقْدِ الذي اسْتَظْهَرَتْ بِهِ هِي المَضَمَّنِ أَخيها بَعْشَرِ سَمْعُونَ مُنْذُ اشْتَرَى ذَلِكَ تغير 5 لا عَلَيْ وَتُنْكِرُهُ إلى سائِرِ ذَلِكَ مِنْ مُضَمَّنِه، فإنْ قَطَعَ شُهُودُه وأتَوَا فَي شَهادَتِمْ بِذِكْرِ بِنِكُرِ تاريخِ طَلَبِها لِعَلِيٍّ، ثُمَّ اسْتِمْ الرِ خِصامِهِما، 7 وكانَ مُوافِقاً لِتاريخِ البَيْعِ أَو بِالقُرْبِ مِنْهُ، مِنَّا لا يُبْطِلُ قِيامَهُما مَعَ عِلْمِها، وأعْذَرَ إلى المُبْتاعِ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَه فيهِ مَدْفَعُ، 8 وَلا أَظْهَرَ سِوى عَقْدَى الاسْتِرْعاءِ اللَّذَيْنِ مِنْ مُضَمَّنِ أَخَدِهِما: – مَعْوِفَةُ شُهدائِهِ عَلِيًّ الْمَدُكُورَ يكري الدّمنَ 9 والأَمْلاكَ بمحْشَرِ سَمْعُونَ، ويَتَصَرَّفُ فيها بِالبِناءِ والغَرْسِ، ولا يَعْلَمُونَ أَبِيا الْبَابِءِ والغَرْسِ، ولا يَعْلَمُونَ أَبِابَةَ بَطُها فِي المؤضِعَيْنِ المُذْكُورَيْنِ، مِنْ بَعْدِ بِمنِها فِي مَقْطَعِ الْحَقُ أَضًا ما كَانَ عَلِيً فِي المؤضِعَيْنِ الخُدُودَيْنِ فيهِ بِالبِناءِ والغَرْسِ، ولا يَعْلَمُونَ لُبابَةً نَازَعَتُه فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُشَعَى لِلْبَابَة بَطُهَا فِي المؤضِعَيْنِ المُذْكُورَيْنِ، مِنْ بَعْدِ بَمِينِها فِي مَقْطَعِ الْحَقِّة مُنْ اللّذِكَ، ولا يَعْلَمُونَ لُبابَةً عَلِها فِي المؤضِعَيْنِ المُذَكُورَيْنِ، مِنْ بَعْدِ بَعَينِها فِي مَقْطَعِ الْحَقَّةُ مُنْ الْمُلْكَ مَاكُنَا فِي الْمُؤْمِقُ فِي مَلْمُونَ لُبابَةً نَازَعَتُه فِي شَهِ فِي حَظِّها، ولا تَسْليمًا وضَى فَي اللهِ عَلَهُ مَا كَانَ وَلِيَهُمَا فِي الْمُؤْمِنَ الذي شَهِدَ عَلَيْها أَلِي بَعْدَ عِلْمِها بِالبَيْعِ رَضَى بِهِ فِي حَظِّها، ولا تَسْليمًا ولا تَسْليمًا وسَعًا فِي المُؤْمِقَ الذي عَلَهُ اللهُ أَنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> في «م» : فلا قيام لها عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : عليها.

<sup>3</sup> في «م» : التبايع.

<sup>4</sup> في «ز» : لمضمن.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : تعير.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : أتو.

 $<sup>^{7}</sup>$  في «ز» : خصومهما، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>في «م»: دفع.

<sup>-</sup>9 جمع دمنة ، وهي الأرض القابلة للاستغلال الزراعي.

<sup>10</sup> في «ز» : عليه، والتصويب من «م».

مِنْها فيهِ ؛ إذْ لا مَنْفِعَةَ لِعَلِيِّ في واحِدٍ مِنْ عَقْدَي الاسْتِرعاءِ المذْكورَيْنِ؛ لأنَّ الأوَّل مِنهُما لم يَقَعْ فيهِ للأَمْلاكِ المتَخاصَمِ فيها بِعَيْنِها، ولا لِلْبابَةَ ذَكَرُوا الثّاني ، وإنْ كانَتْ لُبابَةُ والأَمْلاكُ المتتخاصَمُ فيها بِعَيْنها مَذْكورَةً فيهِ، فإنَّما تَضَمَّنَ نَفْيَ عِلْمِ شُهودِهِ بأنَّ لُبابَةَ نازَعَتْه فيها، ولَيْسَ ذلِكَ بِكَافٍ فِي بابِ الحُكْمِ، لأنَّه يحْتَملُ أنَّ لُبابَةَ لم تَرْضَ بِهِ، ولا عَلِمَتْ بِهِ مِنْ حَيْثُ (بلغتْ) 1 هِيَ امْرَأَة مَقْصورَة في بَيْتِها ودارِها، وإنَّمَا كانَ هذا العَقْد الثّاني يوجِبُ حُكْماً لَوْ تَضَمَّنَت شَهادَة شُهودِه مَعْرِفَتهُم بِتَصَرُّفِ عَلِيِّ التَّصَرُّفَ الْمَذْكورَ، ولُبابَةُ تَعْرِفُه ولا تُنْكِرُه عَليْهِ، ولا تَعْتَرِضُه فيهِ، وهِيَ أَبَدًا محْمولَةٌ عَلى غَيرِ العِلْمِ في ذَلكَ وفي البَيْع، حَتّى يثْبتَ عَلَيْها العِلْم، وقَدْ اخْتُلِفَ في حَدِّ طولِ السُّكوتِ بَعْدَ عِلْمِها بِالبَيْع، فَقيلَ الشَّهْرانِ فَما فَوْقَهُما، وقيلَ السَّنَةُ، والسَّنَةُ أصْلٌ في الحَدِّ في أشياءَ كثيرةٍ مِنْ أَمْرِ الأحْكامِ ، وإذا تَوَجَّه الحُكْمُ لِلْبابَةَ فإنْ طَلَبَتْ مِنَ القاضي إنْزالهَا في حَظِّها، لم يُنزِلها حَتّى تجوزَ شهادَة المِلْكِ لأبيها ما شَهِدوا فيه ، ولا يجْتَزِئُ في ذَلكَ بِتَوافْقِ عَلِيٍّ مَعَها على الحُدودِ ثُمٌّ يكونُ لَها في الشُّفْعَةِ في سائِر المِلْكِ واحِبُ الحَقِّ. وقالَ أيْضاً : ويُنْظَرُ فيما يَذْهَبُ إِليْهِ عَلى مَنْ تَرَكَها اعْتِراضه في المبيع الْمَذْكور، وفيما اسْتَظْهَرَت بِهِ هِيَ لِدَفْع ذَلكَ ، فإنْ أَثْبَتَ عَلِيٌّ عِلْمَها بالبَيْعِ مِنْهُ، وسُكُوتَها عَنهُ بَعْدَ ذَلِكَ المَدَّةَ التي [يَبْطُلُ] 2 بمرورِها عَلى مَنْ عَلِمَ بِبَيْع مالِه عَليْهِ وتَرْك الاعْتِراض فيهِ وقِيامه، وهِيَ الشَّهْرانِ عَلى قَوْلِ فُلاَنٍ، والسَّنةُ ونحُوها على فُلانٍ ، وأَثْبَتَ تَصَرُّفَه في المِلْكِ المِنْكُورِ بِالبِنَاءِ وَالغَرْسِ وَالاعْتِمَارِ عنْ عِلْمٍ مِنْها دُونَ إعْتِراضِ تَعْتَرِضُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مُدَّةَ الحِيازَةِ المعْلومَةِ، ولمْ يَكُنْ لَهَا فِي شُهودِه بِذَلِكَ دَفْعُ نَظَرٍ فيما اسْتَظْهَرَتْ هِيَ بِهِ، فإنْ أَتْبَتَتْ أَهَا مُنْذُ عَلِمَتْ بِالبَيْعِ مِنْهُ، أو مُنْذُ اشْتَرَى ذَلكَ أُو مُنْذُ رَأَتْهُ يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ بِالبِناءِ والغَرْسِ طالَبَتْهُ وخاصَمَتْه عِنْدَ الحاكِم، واسْتَمَرَّ ذَلِكَ مِنْ خِصامِها إيَّاه ومُطالَبَتِها لَهُ، ولم يَكُنْ عِنْدَه في شُهودِها دَفْعٌ ؛ كَأَنَّ شَهادَةَ شهودِها

<sup>1</sup> سقطت من «م».

 $<sup>^2</sup>$  سقطت من «ز». والتكملة من «م».

أَعْمَلُ مِنْ شَهادَةِ شُهودِه، ولا بُحْزِئُ في إثباتِ ذَلِكَ بِالعَقْدِ الذي اسْتَظْهَرَتْ بِهِ المضمَّن، يقطع شُهوده عَلَى التّاريخ الذي يَعْرِفونها تُطالِبُه في ذَلِكَ مِنْ لَدُنْهُ، ويَكُونُ مُوافِقاً لِتاريخ ابْتِياعِه، أَوْ لِلتّاريخِ الذي أَثْبَتَ هُوَ أَنَّها عَلِمَتْ بِابْتِياعِه فيهِ أَوْ تَصَرُّفِه في المِلْكِ الْمَذْكُورِ، وكذلِكَ لا مَنْفعَة لِعَلِيٍّ في إثباتِ ما ذَكَرْنا .

## [286] [ مسألةٌ في أنّ الإقْرارَ بالقَتْلِ يوجِبُ الحَدَّ ]

مَسْأَلَة فِي دَمٍ أَجابَ فِيها القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ بِمَا هذا نَصُّه : أَيَّدَ الله الفَقية القاضِي قاضِي الجَماعَة بِطاعَتِه وعَصَمَه بِتَوْفِيقِهِ. تَأْمَّلْتُ المِقالَة المُقَيَّدَة فِي بحُلِسِ نَظَرِكَ عَلَى بَخْمَة ابْنَةِ حَلَفٍ بَمَحْضَوِها وعَلَى عَيْنِها - وإقْرارَها عَلَى نَفْسِها بِقَتْلِ أسماءَ ابْنَةِ عَلِيِّ الأَنْصارِيِّ - المؤرَّحة بِتارِيخِها مِنْ عامِنا هذا، ووقَفْتُ عَلَيْها إلى آخِرِها مَعَ العَقْدِ الذي [/ الأَنْصارِيِّ - المؤرِّحة بِتارِيخِها مِنْ عامِنا هذا، ووقَفْتُ عَلَيْها إلى آخِرِها مَعَ العَقْدِ الذي [/ بَعْمَة اللهُ الْعَنْ فِي والقِصاصِ مِنْها بِهِ بِمَا اجْتَرَأَتُ اللهُ الْمُدَّكُورَةِ بِقَتْلِ أَسماءَ موجِبٌ لِقَتْلِ بَحْمَة ابْنَة حَلَفٍ بِالسَّيْفِ والقِصاصِ مِنْها بِهِ بِمَا اجْتَرَأَتُ عَلَيْهِ، وتَعَمَّدَتْهُ مِنْ قَتْلِ أَسماءَ، وظُلْمِها إيّاها، لاسِيما وقَدْ ثَبَتَ عِنْدَكَ أَنَّهُ لا وَلِيَّ لأسماءَ عَلْيُهِ، وتَعَمَّدَتُهُ مِنْ قَتْلِ أَسماءَ، وظُلْمِها إيّاها، لاسِيما وقَدْ ثَبَتَ عِنْدَكَ أَنَّهُ لا وَلِيَّ لأسماءَ يقومُ بِدَمِها ، فَتَرَبَّصْ إلى أَنْ تَرَى ما عِنْدَه مِنْ قِصاصٍ أَوْ عَفْوٍ، وأُمُها فاطِمَةُ ابْنَةُ بَعالِي عَلَى القِصاصِ آئِ عَقْوٍ، وأَمُها فاطِمَةُ ابْنَةُ بَعالِ فِلا يَسوغُ لَكَ مَعْ عَدَم الأَوْلِياءِ أَنْ تَطَلَّ هذا الدَّمَ، وبِدَلِكَ حاءَت الرِّوايةُ فِي مَوْضِعِها فِي مِثْلِ ذلِكَ، فاسْتَخِرِ الله تَعالى عَلَى إنْفاذِ قَتْلِ بَعُمَة وبالقِصاصِ ، قالَ رَسولُ الله تَعالى عَلَى عَلَى إنْفاذِ قَتْلِ بَعْمُه وبذلِكَ حاءَت الرِّوايةُ فِي مَوْضِعِها فِي مِثْلِ ذلِكَ، فاسْتَخِرِ الله تَعالى على إنْفاذِ قَتْلِ بَعْمَة الْمَدَى وَالْمُولِمُ فِي الْقَتْلَى اللهُ اللهُ مَا الْمُرْ بِذلِكَ مُعَحِلًا، لِقُولِ الله تَعَالى : ﴿ يَا اللهُ نَتَى اللّهُ اللهُ مُنْ فَي الْقَتْلَى اللهُ الْفَيْلِ وَالْمُنْ فِي الْقَوْلُ وَالْعَرْدُ وَالْأَنْتَى وَالْمُنْ فَي الْقَتْلَى اللهُ ال

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : محدت، والتصويب من «م».

<sup>(</sup>راجع البيهقي الكبرى: 124/8). يقال : قد طُل دمُه ، وقد طلّه الحاكم ، وهو دم مطلول أي مهدور (راجع غريب ابن سلام، ج2-20).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة : 178.

﴿ ولكمْ فِي القِصاص حياةٌ ﴾. 1 ، وروى أنسٌ عَن النَّبِيِّ اللهِ أنَّهُ قَالَ : «كِتابُ الله القِصاصُ  $^3$ . وقَدْ هان عَلى كَثيرِ مِنَ النّاسِ أَمْرُ الدِّماءِ وتَساهَلوا في إراقَتِها بِغَيْرِ حَقِّ فَلا تَسْمَعُ $^3$ إِلاَّ قَتِيلاً أَوْ مَقْتُولاً بِهِ، فَفي القِصاص رَدْعٌ لِلْغَوْغاءِ وقَمْعٌ للسُّفَهاءِ مَعَ مُوافَقَةِ الحَقِّ وإقامَةِ أَمْرِ الله تَعالى ، ولا يُلْتَفَتُ إلى رُجوع نَحْمَةَ ابْنَةِ خَلَفٍ عَنِ الإِقْرارِ (مِنْها) ۗ الَّذِي أقَرَّتْ بِهِ إلى الإنْكارِ، ولا يُنْظَرُ إليْهِ بِوَجْهِ ، وهَذا إذا كانَ الإقْرارُ مِنْها تَحْتَ ضَرْبِ أَوْ تَهْديدٍ، فَرُجوعُها عَنهُ إلى إنْكارِه يُسْقِطُه عَنْها، ويَدْفَعُ القَتْلَ عَنْ نَفْسِها، غَيْرَ أَنّي أَرى حينَفِذٍ لِسُهُولَةِ هذِه الأحْدُوثَةِ وعَظيم هذِه الجُرْأَةِ وما قَدْ شاعَ وقَد اسْتَذاعَ في البِلادِ 5 مِنْ صِحَّتِها أَنْ تُضْرَبَ نَحْمَةُ بِالسَّوْطِ الضَّرْبَ المَبَرِّحَ الشَّديدَ، ولا يَنْقُصُها مِنْ ثَلاثِمائَةِ سَوْطٍ - التي نِصْفُها مائَةٌ وخَمْسونَ سَوْطاً - واحِدٌ ، ولا يُتْرَكُ عَلى ظَهْرِها عِنْدَ الضَّرْبِ إلا ما يَقيها مِنْهُ شَيْءٌ، وتُسْجَنُ في السِّجِنْ الدَّهْرَ الطَّويلَ ، والسّنةُ في هذا قَليلٌ جِدًّا لا يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ ، وقَدْ ضَرَبَ هِشامُ بْنُ عَبْدِ الله قاضي المدينَةِ – وكانَ مِنْ صالحِي $^{6}$  القُضاةِ – رَجُلاً في جِنايَةِ هذِه أَعْظَمُ مِنْها أَرْبَعَمِائَةَ سَوْطٍ، وطَرَحَه في السِّجْن، فانْتَفَخَ وماتَ. وبَلَغَ مالِكاً رَحِمَهُ اللهُ ذَلِكَ، وكانَ قَد اسْتَشارَ القاضِي مالِكاً رَحِمَهُ اللهُ في أمْره فَما اسْتَكْثَرَ مالِكً الضَّرْبَ ولا رَآه خَطأً مِنْ فِعْلِه ، وقالَ مالِكُ رَحِمَهُ اللهُ فيمَنْ لطّخ بالدَّم، ووقعت التُّهْمَة، ولم يتَحَقَّقْ مِنْ ذَلِكَ ما يجبُ فيهِ القسامَة أنَّ عَليْهِ الحبْسَ الطُّويلَ حَدًّا، ولا يُعَجَّلُ عَليْهِ بِإِحْراجِه حَتى تَتَبَيَّنَ بَراءَتُه، وتَأْتِي عَلَيْهِ السِّنونَ الكَثيرةُ، قالَ مالكٌ: وقَدْ كانَ الرَّجُلُ يخبَسُ

1 البقرة : 179.

محيحُ البُخاريّ : 961/2 ، كتاب الصُّلْح في الدّيَةِ  $^2$ 

<sup>3</sup> في «ز»: يسمع، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : البلدة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : صالح، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : رجل.

## [287] [ مَسألةٌ في قِيامِ المُتَقبّلِ عَلى الرَّحى وما يَلْزَمُ مِنْ ذلِكَ ] 5

<sup>1</sup> في «م» : السحن.

 $<sup>^{2}</sup>$  بياض في الأصل، والتكملة من «م».

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> فراغ بقدر كلمة، وفي «ز» الكلمة غير واضحة الرسم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> غير واردة في باقى النسخ.

[ / 97 ز ] وكتَبَ القاضي أبو عَبْدِ الله مجاوباً : بِسْمِ الله الرَّحمن الرَّحيم ، صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْليماً. سَيِّدي المعَظَّمَ ومَنْ زادَ الله مِقْدارَه في الحَيرِ عُلُوًّا، وآثارَه في التَّقُوى وُضوحاً وسُمُوًّا، وَرَدَني كِتابُكَ الخَطيرُ، واسْتَوْعَبْتُ فَهْمَ فُصولِه مِمَّا وَصَفْتَه فيهِ أدامَ الله تَوْفِيقَكَ مِن اجْتِماعي بكَ، وإنَّى بَدَأَتُكَ بأيِّ رَأَيْتُ العَقْدَ الذي أَرْسَلْتَ به إلَّ، وَاسْتَدْلَلْتَ بِأَنَّهُ لا قِيامَ للمُتَقَبِّل عَلَيْكَ بِالرَّحا التي عَلى وادي شوش إذا لم يَكُن المتَقَبّلونَ كِما قاموا عَلَى شَيءٍ، وقُلْتَ إِنْ شِئْتُ أَنْ أُرْسِلَ فيهِ وأَكَلِّمَه في الأَمْر، فَعَلْتُ وأَبَيْت مِنْ ذَلكَ، فَكَذلِكَ كَانَ كَمَا قُلْتَ -أَعَزَّكَ الله- لا كَمَنْ قُلْتُهُ لَكَ، وأنا أَعْتَقِدُ أَنَّ هَيْئَةَ رَحايَ ورَحاكَ واحِدَةٌ، ولَيْسَتْ كَذلِكَ لأنَّ الماءَ الذي يَكْفي الحجر الواحد في رَحايَ يمكِنُ أَنْ يُطْحَنَ بِهِ إِلاّ  $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}^1$  إِذْ هُمَا عَلَى سَرِيرِ واحِدٍ، ولَيْسَت رَحاكَ $^2$  عَلَى هذِهِ الهَيْئَةِ فيما ذُكِرَ لَى، ولمْ أتَذَكَّرْ لهذا إلا مِنْ قَوْلِ المطْلوبِ عِنْدَ سُؤالي الضَّرَرَ بِهِ في سِواها لَيْسَ عَلَى هَيْئَتِها، فَانْقَطَعَتِ الْحُجَّةُ عَلَيَّ بِالاسْتِدْلال بِرَحَايَ إِنْ شَاءَ الله، ومَا وَصَفْتِه مِنْ أَنِّي قُلْتُ لَكَ ظَهَر لى في العَقْدِ ما لَمْ أَتَدَبَّرُه ،أَوَّلاً، وهُوَ ما ذُكِرَ فيهِ مِنَ الماءِ نَقْصٌ في الوادي مِنْ أوَّل شَعْبانَ إلى نُزولِ الماءِ، فَنَقَصَ بِذَلِكَ مِنْ طَحِينِ الأَرْحاءِ 3 التي عَلَيْها الثُّلُثُ، فَلا أَذْكُرُ نَصَّ ما قُلْتَ، عَلِمَ الله، إلاَّ أنَّ العَقْدَ سيقَ إليَّ مِنْ قِبَلِكَ عَشِيَّةَ يَوْمِ الأَحَدِ، فرَأَيْتُ أَوَّلَه، وعَوَّلْتُ في اسْتِفْتاءِ ذَلِكَ عِنْدَ الاسْتِفْتاءِ. فَلَمّا رَأْيْتُهُ ظَهَرَ إِلَىَّ أَنَّ عاقِدَه قَدْ قَصَّرَ فيهِ، وأجْمَل لَفْظَه، فَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِي مِنْهُ إِنْ كَانَ نُقْصانُ الماءِ الذي رَجَعَ طَحْنُ الرَّحي مِنْ أَجْلِه إلى أقَلَّ مِنَ التُّلُثِ المعْهودِ، في طولِ المدَّةِ المؤصوفَةِ مِنْ أَوَّلِ شَعْبانَ، فَلا يَكُونُ لَهُ قِيامٌ بِوجْه لأنَّه عَليْهِ دَخَلَ. وإنَّ هَذَا النُّقْصانَ المؤصوفَ بأنَّ طَحْنَ الرَّحى رَجَعَ مِنْ أَجْلِه إلى أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ

 $<sup>^{1}</sup>$  بياض في الأصل بقدر كلمة.

بياض في الأصل بعدر تنمه. 2 في الأصل: "رحا" يتبعها بياض.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تُخْمَعُ الرَّحا على أَرْحٍ وأرْحاء ، وتُكْتَبُ بالألِفِ المِمْدودَةِ باعْتِبارِ أنّ الأصْل المِقلوبَ واوٌ ، وبالألِفِ المُقْصورة باعْتبارِ الأصْل ياء.

بَعْدَ شَعْبانَ، فَيَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ لِكَثْرَتِهِ، وبأنَّه لَيْسَ مِنَ العادَةِ أَنْ يَدْخُلَ مِثْله، ولما احْتَمَلَ اللَّفْظُ ذَلِكَ عِنْدي فَرَعْتُ إلى القَوْلِ بإعادَةِ البَيِّنَةِ لِتَفْسير ما أُجْمِلَ فِي العَقْدِ. وما وَصَفْتَه -أدامَ الله العَظيمُ تَوْفيقَكَ - مِنْ أَنَّ الرَّحي اكْتُريَتْ مِنْهُ فِي شَعْبانَ عِنْدَ تَناهي نُقْصانِ الماءِ لَعُلاَّ يَكُونَ لَهُ قِيامٌ. فَصَحيحٌ لَوْ أَعْقَبَ ذَلِكَ نُزولُ المِطَرِ فِي وَقْتِه عَلَى العادَةِ، ولم يخلفْ لكِنَّه أَخْلفَ، ومَرَّتِ الأَشْهُرُ التي يَكونُ فيها المطَرُ ومُدودُ الأَنهار، فَلَمْ يَنزلْ فيها مَطَرٌ، فَلَمْ يِبِنْ والله أَعْلَمُ هذا المِكْتَرِي عَلَى هذا، ولا وَقَعَ عَلَيْهِ عِلْمُ أَحَدِ، وما وَصَفْتَه -أدامَ الله تَوْفيقَكَ- مِنْ أَنَّهُ لا حُجَّةَ لِلْمُكْتَرِي عَلَى رَبِّ الرَّحي في النُّقْصانِ الذي قَدْ جَرَتِ العادَةُ بِهِ، لأنَّه عَلَيْهِ دَخَلَ، كَما لا حُجَّةَ لِرَبِّ الرَّحي عَلَيْهِ فِي الزِّيادَةِ، فَصَحيحٌ. لَكِنْ -أدامَ الله تَوْفيقَكَ - مِثْلُ هذا النُّقْصانِ المتَوَلِّدِ مِنْ كَثْرَة القَحْطِ والجُفوفِ، وعَدَم نُزولِ المطر في وَقْتِه لَيْسَ بِالنُّقْصانِ الذي جَرَتِ العادَةُ بِدُخولِ المُكْتَري عَليْهِ ، وما كانَ ذَلِكَ في النُّقْصانِ المتَعارَفِ المعْهودِ، وأمّا النُّقْصانُ الكَثيرُ جِدًّا الذي يمنَعُ الطَّحْنَ أو أكْثَرَه، فَهُوَ عِنْدي في مُقابَلَةِ السَّيْلِ الذي يمنتعُ الطَّحْنَ أَوْ أَكْثَرَه، وعَلى هذا تَكَلَّمَ أَهْلُ العِلْم رضُوانُ الله عَليْهم، وأوْجَبوا فيهِ القِيامَ لِلْمُكْتَرِي فِي الحالَيْنِ، وقَدْ عَمِلَ الفُقَهاءُ - عَلَى عِلْمِكَ الوَثائِقَ - على هذا ودَوَراها فيهِ، وهَذا إنْ شاءَ الله بَيِّنُ لا خَفاءَ بهِ، ولا إشْكالَ فيهِ. والسَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله وبَرَكاتُهُ، وما وَصَفْتَه أدامَ الله تَوْفيقَكَ مِنْ أَنَّ المكْتَرِيَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ إذا وَقَفَتِ الرَّحي، أَوْ قَارَبَتْ أَنْ تَقِفَ، فَتَذْهَبَ مَنْفِعَتُها بِقِلَّةِ الماءِ أَوْ بِكَثْرَتِه. فَالذي أَعْرفُ في ذَلِكَ، ورَأَيْتُه لِغَيْر واحِدٍ مِنْ عُلَمائِنا - رَحِمَهُمُ الله - أَنَّ لِلْمُكْتَرِي القِيامَ عَلَى رَبِّ الرَّحي بِنُقْصانِ الماءِ المانِع مِنَ الطَّحْن إذا أَضَرَّ بِهِ نُقْصانُه ومَنْفِعَتُه، ومَنْفِعَةُ الطَّحينِ أوْ بَعضِه، ويَنْحَطُّ عَنهُ مِنَ الكِراءِ بِقَدْرِ ما دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ النُّقْصانِ، وكَذلِكَ زيادَةُ الماءِ المانِع مِنَ الطَّحين والنَّاقِص لِلطَّحْنِ. فَهَذا - إِنْ شَاءَ الله - صَحيحٌ عَلَى أَصْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ ومَا وَصَفْتَه -أَعَزَّكَ الله تَعالى - أَنْ يُبَيّنَ طَحْنِ الرَّحِي لِمْ يَنْقُصْ، إلى آخِر ما ذكرته، فَقَدْ كَانَ غَيرِ الصَّوابِ لِيَنْقَطِعَ الحُجَّةُ [/ 98 ز] بذَلِكَ ورأيُكَ أَزْكي ، وإلى كُلِّ صالحِةِ أهْدي ، والسَّلامُ.

## [288] [مَسْأَلَةٌ في عَدَمِ جَوازِ الصُّلْحِ عَلَى الغَرَرِ بَيْنَ المُتَخاصِمينَ]

مَسْأَلَةٌ فِي قَوْمِ اخْتَصَمُوا فِي رَحَى واصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّهُمْ مَتَى أَحْدَثُوا فِي الوَجُّةِ الْمَذْكُورَةِ رَحَى سِواها أَعَادُوا تِلْكَ الرَّحَى إلى حالِما وهَيْئَتِها، فَجَميعُ ما يُحْدِثُونَه أَوْ يُعيدونَه وَنْ ذَلِكَ مُشْتَرَكُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ مُنْقَسِمٌ بَيْنَهُمْ عَلَى أَصُولِ فَرَائِضِهِمْ فِي مالِ جَدِّهِمْ أَبِي مِنْ ذَلِكَ مُشْتَرَكُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ مُنْقَسِمٌ بَيْنَهُمْ عَلَى أَصُولِ فَرَائِضِهِمْ فِي مالِ جَدِّهِمْ أَبِي مِنْ ذَلِكَ مُشْتَرَكُ بَيْنَ المَسْرُطِ الذي  $[...]^1$ . فأجابَ الفقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: لا يَجُوزُ الصُّلُحُ عَلَى الشَّرُطِ الذي وَصَفْتَه لأَنَّه غَرَرٌ، وقَدْ مَعَى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ 2، والصُّلُحُ بَيْعُ مِنَ البُيوعِ فَلا يجوزُ فيهِ الغَرَرُ لا الجُهولُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ 3، والصُّلُحُ بَيْعُ مِنَ البُيوعِ فَلا يجوزُ فيهِ الغَرَرُ لا الجُهولُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ 3 مَنْ المُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ 3 مَنْ المُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الغَرَرُ لا الجُهولُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ بَيْعُ الْعَرُولُ لِنَ الْمُعْمِلُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاتَقَلَّدُه مِمّا قيلَ فِي ذَلِكَ؛ إِذْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَعِيرُه إِذَا وَقَعَ، ويُحْتَجُ بَمَا رُويَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ أَتَى بِصُلْحٍ فَقَرَأُه وَاللّهُ عَنهُ أَنَّهُ أَتَى بِصُلْحُ لَفَسَخْتُهُ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَه مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الْحَاجِ.

## [289] [ مَسْأَلةٌ في الحُبُسِ وقَرْضِ بَيْنَ المُحَبَّسِ عَلَيْهم والمُحَبِّسِ ]

مَسْأَلَةٌ فِي حُبُسٍ جاوَبَ عَنْهَا الفَقيةُ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الحَاجِّ بِمَا هذا نَصُّه: تَأَمَّلْتُ السُّؤالَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، [...] أَنْ قَرَضَ أولاً الحَبِّسَ دَيْناً الذين كانَ لهُمُ الدُّحولُ فِي الحُبُسِ قبلَ أَبْنائِهِمْ بَحُكْمِ ما يوجِبُه لَفْظُ "ثُمُّ" مِنَ التَّرْتيبِ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ أَبْنائِهِمْ الدُّحولُ فِي الحُبُسِ قبلَ أَبْنائِهِمْ مَنَ العَقِبِ لَهُمْ وعَقِب عَقِبِهِمْ بَخِلافِهِمْ فِي الحُبُسِ فِيَ دَدْ حُلُ الأَبْناءُ فيهِ مَعَ الآباءِ بَحُكْمِ لَفْظِ الواوِ الذي يوجِبُ التَّشْريكَ والجَمْعَ، وقَوْلُ المحبِّسِ ومَنْ مات فيهِ مَعَ الآباءِ بَحُكْمِ لَفْظِ الواوِ الذي يوجِبُ التَّشْريكَ والجَمْعَ، وقَوْلُ المحبِّسِ ومَنْ مات

ا بياض في «ز»، والكلمة غير واضحة الرسم في «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحيح مُسْلِم :(1153/3)، باب بُطْلانِ بَيْع الحَصاة والبيع الذي فيهِ غَرَرٌ. رَواه أبو الزِّنادِ عنِ الأَعْرَجِ عن أبي مُرْيُرةً.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> صَحيح ابْن حِبّانَ: (ج11 ص488)، والحديثُ رَواه أبو هُرَيْرَةً.

<sup>4</sup> كلمة غير واضحة الرسم في النسخ، والراجح أنما "واتَّفق.

مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ عَقِبٍ فَنَصِيبُه راجِعٌ عَلَى مَنْ بَقِيَ تَفْسيرُه أَنْ يَرْجِعَ عَلَى جَميعِ المحَبَّسِ عَلَيْهِم، وباللهِ التَّوْفيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الحاجِّ.

# [290] [ مَسألةٌ فيمَنْ باعَ حِصَّتَه مِنْ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَه وبَيْنَ بَنيهِ ثُمَّ قامَ لِيَأْخُذَ ما باعَ عَلَى نَفْسِه بِالشُّفْعَةِ لِبَنيه ]

مَنْ باعَ حِصَّتَه مِنْ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَه وبَيْنَ بَنيهِ ثُمُّ قامَ لِيَأْخُذَ ما باعَ عَلَى نَفْسِه بِالشُّفْعَةِ لِبَنيه فَأَجابَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: تأمَّلْتُ السُّؤالَ وعَقْدَ الابْتِياعِ المُنْتَسَخَ فَوْقَه ، ولِلْبائِعِ عَلَى نَفْسِه أَنْ يَأْخُذَ ما باعَ بِالشُّفْعَةِ لِبَنيهِ إذا قَامَ قَبْلَ انْصِرامِ المَدَّةِ التي تَنْقَطِعُ فيها الشُّفْعَةُ، ويَتَوَجَّهُ وُجوبُ الشُّفْعَةِ لِلْبَنينَ وأَحْذُ والدِهِمْ لهُمْ بِها بِاعْتِرافِ المبتاعِ بِالشَّرِكَةِ مَعَهُ الشُّفْعَةُ، ويَتَوَجَّهُ وُجوبُ الشُّفْعَةِ لِلْبَنينَ وأَحْذُ والدِهِمْ لهُمْ بِها بِاعْتِرافِ المبتاعِ بِالشَّرِكَةِ مَعَهُ مَعَ ذَلكَ مَعْ ذَلكَ مَنْ باعَ مِنْهُ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَاجِ.

## [291] [ مَسْأَلَةٌ في المَرأةِ تَرْفَعُ أَمْرَها وأَمْرَ وَلَدِها إلى القاضي بِعَدَمِ الإِنْفاقِ ] الإِنْفاقِ ]

أجابَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بما هذا نَصُه: إنْ كانَتِ المُؤْةُ رَفَعَتْ أَمْرَها وأَمْرَ وَلَدِها إلى القاضي بِعَدَمِ النَّفَقَةِ فَنُظِرَ لَمُهُمْ ، وأُمِرَ المودعُ بالإنْفاقِ بَعْدَ ذَلكَ ، وإنْ قَدِمَ رَبُّ المالِ وذَكرَ القاضي بِعَدَمِ النَّفَقَةِ، لَمْ يُنْظُرْ فِي قَوْلِه لأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ مِنَ القاضي، وإنَّما يُنتَفعُ بِقَوْلِه: أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالنَّفَقَةِ إذا لَمْ يُنْظُر فِي قَوْلِه لأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ مِنَ القاضي، وإنَّما يُنتَفعُ بِقَوْلِه تُكُنتُ أَبْعَثُ بِالنَّفَقَةِ إذا لَمْ يَأَمُو القاضي المودعَ بالإنْفاقِ. وإذا لَمْ يَدَّعِ صاحِبُ المالِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ النَّفَقَة مِنَ القاضي حَكَمَ بِالنَّفَقَة مِنَ كانَ يُرْسِلُ النَّفَقَة، أَنَّهُ يرْجعُ عَلى المودعِ بما دفعَ المُودعُ عَلى الرَّوْجة ومَنْ يجبُ الرُّجوعُ عَليْهِ.

## [292] [ مَسْأَلَةٌ في الرَّجُلِ المُسْتَطيع يُريدُ الحَجَّ فقيلَ لَه الغَزْوُ آكَدُ لِدَفْع العَدُوِّ

[سُئلُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ حَمْدينَ 1: الجَوابُ رَضِيَ الله عَنْكُمْ فِي رَجُلٍ مُسْتَطيعٍ عَلَى الحَجِّ بَجِسْمِه ومالِه أرادَ الحَجَّ فَقيلَ لَهُ: الغَزْوُ عَلَيْكَ فِي وَقْتِكَ هذا آكَدُ، مُسْتَطيعٍ عَلَى الحَجِّ بَجِسْمِه ومالِه أرادَ الحَجَّ فَقيلَ لَهُ: الغَزْوُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله وبَرَكاتُه. [فَتَوَقَّفَ لِذلِكَ 1] 2، فَبَيِّنْ لَنا أَيَّهُم أَوْكَدُ مَأْحِورًا مَشْكُورًا ؟ والسَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله وبَرَكاتُه. فأجابَ الفقيهُ القاضِي أبو عبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَمْدِينَ : إنْ كَانَ هَذَا السَّائِلُ مِنْ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ أَوْ فِي قُطْرٍ مِنَ الأَقْطَارِ الجَاوِرَةِ لَمَا بَعِيْثُ يَقْدِرُ عَلَى جِهادِ عَدُوّها عَنْها فَالِمُ الْأَنْدَلُسِ أَوْ فِي قُطْرٍ مِنَ الأَقْطَارِ الجَاوِرَةِ لَمَا بَعِيْثُ يَقْدِرُ عَلَى جِهادِ عَدُوّها عَنْها فَالِمُ مُثَلُ إِنْ شَاءَ الله تعالَى قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ فَالِمِ الْفَقِيدُ آكَدُ مِنَ الْحَجِّ «وأَوْجَبُ) 3 والنَّفَقَةُ فيهِ أَفْضَلُ إِنْ شَاءَ الله تعالَى قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدِينَ .

## [293] [ مَسْأَلةٌ في عَهْدٍ بالثُّلُثِ لِمَسْجِدٍ، ولَيْسَ في عَقْدِ الشِّراءِ ما يَنْسَخُه ]

مَسْأَلَةٌ أَجَابَ عَنْهَا الفَقيهُ القاضي أبو عبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحَمَدَ بْنِ الحَاجِّ بِمَا هَذَا نَصُّه: رَأَيْتُ عَهْدًا لِلْمَسْجِدِ بِثُلْثِهَا لِبِنْتِ إِبْراهيمَ مَعَ هِبَتِها للأَنْقاضِ ولَيْسَ في عَقْدِ الابْتِياعِ مَا يَنْسَخُ العَهْدَ لِبِنْتِ إِبْراهيمَ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَحَاصًا في الثُّلُثِ الذي مَبْلَغُه سِتَّةٌ وسِتُونَ مِثْقَالاً وثُلُثُ مِثْقَالاً وثُلُثُ مِثْقَالاً وَتُلْقَالٍ ، فَيَكُونَ للمُوصَى لَهَا بِالثُّلُثِ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَأَرْبعونَ مِثْقَالاً حَبَّةً ، ويكونُ لِلْمَسْجِدِ تِسْعَةَ عَشَرَ مِثْقَالاً وخَمْسَةُ أَثْمَانٍ مِثْقَالاً حَبَّةً وثُلُثا [/ 99 ز] حَبَّةٍ يضْربُ لَهُ بِحَالَى الأَنْقاضِ خَمْسَةُ في الأَنْقاضِ خَمْسَةُ في الأَنْقاضِ الذي مَبْلَغُ ثَمَنِها أَرْبَعَةٌ وعِشْرونَ مِثْقَالاً، فيكونُ لِلْمَسْجِدِدِ مِنَ الأَنْقاضِ خَمْسَةُ في الأَنْقاضِ الذي مَبْلَغُ ثَمَنِها أَرْبَعَةٌ وعِشْرونَ مِثْقَالاً، فيكونُ لِلْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْقاضِ خَمْسَةُ

<sup>1</sup> إضافة من «ت».

<sup>2</sup> إضافة من «ت»، وفي «ز»: فَوَقَفْتُ فِي ذَلِكَ.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

أَثْمَانِهِا وسَبْعَةُ أَثْمَانِ ثُمُّنِها بِتَقْرِيبٍ يَسيرٍ جِدًّا، ويَكُونُ مَا بَقِيَ وَذَلِكَ ثَمَانٌ وَثُمُنُ ثُمُُنٍ ميراثاً عَنِ المُيُّتَةِ بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ صَاحِبُ الثُّلُثِ مَا يَجِبُ لَهُ بِتَدَبُّرُهِ.

## [294] [ مسألةٌ في الجِراح: في الرَّجُلِ يُحْبَسُ في الدَّمِ طَويلاً لِوُجودِ الشُّبْهَةِ ]

في تَدْمِيَةٍ سُئِلَ عَنْها الفقية القاضي أبو عبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بْنُ أَحمدَ بْنِ الحَاجِّ، وجاوَبَ عِما هَذَا نَصُّه: تَأُمَّلْتُ سُؤالَكَ الواقِعَ في بَطْنِ هذِه الوَرَقَةِ، والذي يَقْتضيه الحُكْمُ عِنْدي في أَمْرِ المُهْتَمّينَ بِالدَّم بِالشُّبُهاتِ التي ذَكَرْت، إطالَةُ بِسَجْنِها في الحَديد؛ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مالِكٍ أَمْهُ مَنْ أَلْطحَ بِالدَّم ووَقَعَتْ عَليْهِ التُهْمَةُ ولمْ يَتَحَقَّقْ عَليْهِ مِنْ ذَلِكَ ما يجبُ بِهِ القسامَةُ وَلَيْسَ عَليْهِ ضَرْبُ وسَحْنُ سَنَةٍ، ولكِنْ عَليْهِ الحَبْسُ الطَّويلُ جِدًّا ولا يُعَجَّلُ إخراجُهُ حَتّى تَبَيَّنَ بَرَاءَتُه وَتَأْتِيَ عَليْهِ السِّنونَ الكَثيرَةُ، وقَدْ كَانَ الرَّحِلُ مُغْبَسُ بالدَّم بِاللَّطْخِ والشُّبْهَةِ ويُطالُ سِحْنِه حَتّى إِنَّ أَهْلَه يَتَمَنَّوْنَ لَهُ المُوتَ مِنْ طولِ سَحْنِه، ولَعَلَّ في خِلالِ سحْنِها وظَهَرَتْ في جانِه يَكُونُ أَهْلَه يَتَمَنَّوْنَ لَهُ المُوتَ مِنْ طولِ سَحْنِه، ولَعَلَّ في خِلالِ سحْنِها وظَهَرَتْ في جانِه يَكونُ أَطْولَ مِنْ سِحْنِ الآئنَّ سحْنَ مَنْ قَوِيَتِ التُهْمَةُ عَلَيْهِ مِنهُما وظَهَرَتْ في جانِه يَكونُ أَطْولَ مِنْ سِحْنِ الآخَرِ.

وقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: "مَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَعْفُو عَنْ قَالِ اللهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ

 $<sup>^{1}</sup>$  في (3): للأولياء.

 $<sup>^{2}</sup>$  سُئِلَ ابْنُ عَباسٍ عن قاتِلِ مُؤمِنٍ مُتَعَمِّداً قالَ فَحَزاؤه جَهَنَّمُ حالِداً وغَضِبَ الله عَلَيه ... الآية. قيلَ له: أرأيت له إنْ تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً ثم الهُتَدى؟ قالَ ابنُ عَباسٍ: أَيِّ لَه الهُدى. قالَ رَسول الله (ص) : ثُكِلتُه أُمُّه قاتلُ مُؤمِنٍ عَمْداً يجيءُ يومَ القيامَةِ حاملاً رأسه بإحدى يَديْه يَلزَمُ صاحِبَه باليدِ الأخرى تشخبُ أوْداجُه في قبل عرشِ مُؤمِنٍ عَمْداً يجيءُ يومَ القيامَةِ حاملاً رأسه بإحدى يَديْه يَلزَمُ صاحِبَه باليدِ الأخرى تشخبُ أوْداجُه في قبل عرشِ الرحمنِ جَلَّ وعَزَّ يَقُولُ: سَلُ هذا فيمَ قَتَلَني. والذي نَهَوْسي بِيَدِه لَقَدْ نَزَلَت وما نَسَخها مِن آيةٍ حَتَى قُبِضَ نَبيُكُم صَلَى الله عليه وسلم وما أنزل بعدها من برهان. (مسند عبد ابن حميد: ج1/2070) ، أبو محمّد عبد بن حميد بن نصر الكسّي (ت.249) ، تحقيق صبحي البدري السامرّائي ومحمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنّة، القاهرة، ط.1 ، 1408–1988.

جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَى جَبْهَتِه مَكْتُوبٌ : آيِسٌ مِنْ رَحَةِ الله » أ، وعَنه الله الله قال : «كُلُ دَنْ عَسى الله أَنْ يَغْفِرُهُ إِلاَ مَنْ ماتَ مُشْرِكاً أَوْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً » فإنْ طالَ سحْنُ هَذَيْنِ اللَّهَ مَيْنِ الطُّولَ الذي نَوَعْناه ووَصَفْناه ولم يظهر في أمْرِهِما أكثرُ مِنَ الشُّبُهاتِ التي هَذَيْنِ اللَّهَ مَيْنِ الطُّولَ الذي نَوَعْناه ووَصَفْناه ولم يظهر في أمْرِهِما أكثرُ مِنَ الشُّبُهاتِ التي دَكُرْت، وَجَبَ أَنْ يَعْلِف كُلُّ واحدٍ مِنهُما عندَ انقضاءِ سحْنِه بَحُكُم الحِبِهادِ القاضي في أمْرِه في مَقْطَعِ الحَقِّ، خَمْسينَ يميناً أَنَّهُ ما قَتَله، وَلاَ أَمَرَ بقَتْلِه، وَلاَ شاهَدَ قَتْله، وَلاَ شارَكَ في أَمْرِه في مَقْطِه، وَلاَ أَعَانَ عَلى قَتْلِه، وإنّه لَبَرِيءٌ مِنّا نُسِبَ أَلْهِ مِنْ قَتْلِه. ويَزيدُ في آخِرٍ يمينه مِنْ أَمَانِ في القسامَةِ، أو يفرِدُ اليَمينَ بِذلِكَ يميناً واحِدَةً، أَنَّهُ ما أَخَذَ مالَ المُقْتُولِ ولا شَيئاً مِنْهُ، ولا على كثيرٍ، ولا تَصَيَّرَ إليْهِ شَيْءٌ مِنْهُ بِوجْهٍ مِنَ الوُجوهِ، وإنّه لَبَرِيءٌ عَلى عَلى ولا عَلى كثيرٍ، ولا تَصَيَّرَ إليْهِ شَيْءٌ مِنْهُ بِوجْهٍ مِنَ الوُجوهِ، وإنّه لَبَرِيءٌ عَلى عَلى ولا عَلى كثيرٍ، ولا تَصَيَّرَ إليْهِ شَيْءٌ مِنْهُ بِوجْهٍ مِنَ الوُجوهِ، وإنّه لَبَرِيءٌ مِنْ أَمْن السَّحْنِ حَتَى عَلَيْهِ وحققَ وَجَبَ عَليْهِ ولم يَكُنْ إلاّ الظَّنُ والتُهمَةُ البَعْرَهُ ولا يَنْ المَرْنُ عَلَيْهِ ولم يَكَنْ إلاّ الظَّنُ والتُهمَةُ واللهُ المَالَ في الذي الحَارِ اللهُ والتُهمَةُ واللهُ المَالُ فَيُنكُلُونَه يَجِبُ عَلَيْهِ العُرْمُ، وَلاَ يَنْصَرِفُ اليَمينُ عَلَيْهِم ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ عُمَدُ المَالَ فَيُنكُلُونَه يَجِبُ عَلَيْهِ العُرْمُ ، وَلاَ يَنْصَرِفُ اليَمينُ عَلَيْهِم ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ عُمَّدُ المُل قَيْنكُلونَه يَجِبُ عَلَيْهِ العُرْمُ ، وَلاَ يَنْصَرَفُ اليَمينُ عَلَيْهِم ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ عُمَدَ المُل قَيْنكُلونَه يَجِبُ عَلَيْهِ العُرْمُ ، وَلا يَنْصَرَفُ اليَمينُ عَلَيْهِم ، وباللهِ التَّوْفيقُ. قالَهُ عَمَدَ المَالُ قَيْنكُولُهِ الْهَالِهُ الْهُولُولُ والْعُولُولُ والْهُ الْمَالُ فَلْهُ الْمَدَدُ المَالُ وَلُولُولُولُ واللهُ اللّهُ الْمَالِ فَلْهُ الْمَالِ

## [295] [ مَسألةٌ في عُقوبَةِ الضَّرْبِ والسَّجْنِ الطَّويلِ لِمَن اجْتَرَأ عَلى حُرُماتِ الله تَعالى ]

<sup>1</sup> سنن البيهقي الكبرى، (ج8 ص22).

<sup>2</sup> عنْ عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداءِ يقولُ سمعتُ رسولَ الله (ص) يقولُ : «كلُ ذَنبٍ عَسى الله أن يغفرَه إلاّ مَن ماتَ مُشرِكا أو قَتَلَ مُؤمناً مُتَعَمِّداً » سنن البيهقي الكبرى: 8 /21.

<sup>3</sup> في «ز»: تنسب.

يتَفَضَّلُ بِالْجُوابِ فِي رَجُلِ سَبَّ رَجُلاً آخَرَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الآخَرُ مِثْلَ ما قالَهُ لَهُ [...] عَلَى الرَّجُلِ الأُوَّلِ مَا راجَعَه بِهِ فَلَمَّا فَهِمَ الرَّجُلُ مِنْهُ ذَلِكَ قالَ لَهُ : يَشُقُ عَلَيْكَ أَنْ أُراجِعَكَ بمثْل ما قُلْتَ لي بِاللهِ الذي لا إله إلا هُوَ لَوْ أَنَّ نَبِيًّا مُرْسَلاً أَوْ مَلِكًا مُقَرَّبًا سَبَّني لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعِثْل ما سَبَّني، ورَجُلُ أَيْضاً عَشَّارٌ 2 طَلَبَ مِنْ رَجُل قَبالَةً 3 فَكَانَ الرَّجُلُ هَدَّدَه بأَنْ يَشْكُو بِهِ فَفَهِمَ العَشَّارُ مِنْهُ ذَلكَ فقالَ لَهُ العَشَّارُ : أَغْرِمْ واشْتَكِ أَنْتَ للنَّبِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَيُجاوِبُ الفَقيهُ الجَليلُ بما يَجِبُ فِي ذَلِكَ عَلَيْهَا مَأْجورًا مُعانًا مُوَفَّقًا مُسَدَّدًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. فأجابَ الفَقيهُ القاضي أبو عبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بْنُ الحاجِّ : تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ ، وقَدْ أتى الرَّجُلُ المسْبوبُ بِعَظيمِ مِنَ القَوْلِ ومُنْكَرِ مِنَ الكَلامِ واحْتَرَأ عَلَى مَلائِكَةِ الله وأنبيائِه عَلَيْهِمُ السَّلامُ واسْتَخَفَّ بما عَظَّمَ الله عَزَّ وجَلَّ مِنْ حُقوقِهِمْ وفَرَضَ مِنْ تَعْزِيزهِمْ وتَوْقيرهِمْ، فَأَبْعَدَه الله ولَحَاهُ 4. إلاّ أنَّ السَّبَّ الذي وَعَدَ أنْ يَرُدُّ بِهِ فَلَمْ يُقَلْ وَلا وُجِدَ مِنْهُ، ولَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَقُولُه أو يوجَدَ مِنْهُ لاسْتُبِحَتْ نَفْسُه وسُفِكَ دَمُه دونَ اسْتِتابَةِ، فالذي أرى والله المسَدِّدُ أَنْ يُضْرَبَ الضَّرْبَ المبَرِّحَ بِالسَّوْطِ ويُطالَ سَجْنُه في السِّمْن ، وكذلِكَ يكونُ في العَشَّارِ أَخْفَه الله ومَقْتَه الحاكِمُ ، ولَوْ كانَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مَمَّنْ عُرِفَ بأشْباهِ ذلِكَ [ / 100 ز ] مِنَ الاسْتِخْفافِ لَكَانا مُسْتَحَقَّيْنِ بِالقَتْل دونَ اسْتِتابَةٍ ، والله سُبْحانَه أَسْأَلُه التَّوفيق والعِصْمَةَ مِنَ الزَّلَلِ فِي القَوْلِ والعَمَلِ ، فَهُوَ وَلِيُّ ذَلِكَ لا رَبَّ سِواه. قالَهُ مُحمَّدُ ابْنُ الحاجِّ.

كلمة غير واضحة الرسم في «ز» و «م».  $^{1}$ 

<sup>2</sup> في «ز» : عشان، والتصويب من «م». والعشار هو قابض العشر في الأسواق، انظر لسان العرب، مادة "عشر" (ج4 ص 570).

<sup>3</sup> القِبالة (بكسر القاف) التزام أداء عمل معين على علاته مقابل أجر محدد؛ والقبالة (بفتح القاف) اسم للوثيقة التي تكتب فيها القِبالة (انظر معجم لغة الفقهاء، ص355).

<sup>4</sup> يُقال لحاه الله أي: قبّحه ولعنه ، انظر : مختار الصحاح (ج1 ص248).

## [296] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ حَمْلَ الحامِلِ لِدُيونِ الغُرَماءِ لِيُؤَدِّيَها مِنْ مالِ غَيْره، لا يَصِحُّ ]

مَسْأَلَةٌ سُئِلَ عَنْها الفَقيه القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحاجِّ وأجابَ عَنْها بما هذا نَصُّه: تَأَمَّلْتُ السُّوْالَ ، وإذا كَانَ حَمْلُ الحَامِلِ لِدَيْنِ الغُرَماءِ عَنْ أَمْرِ السُّلْطانِ الآمِرِ لَهُ بِنِكْ وَ أَيْدَه الله بِنَصْرِهِ وأمَدَّه بإرْشادِه - مَعَ الشَّرْطِ المُقْتَرِنِ بِهِ فَلا يَلْزَمُ الحَامِلَ شَيْءٌ مِنَ الدُّيونِ التي حَمَلَها لأَنَّه لَمْ يَحْمِلُها إلاّ لِيُوَدِّيَها مِنْ مالِ غَيْرِه لا مِنْ مالِ نَفْسِه، فَالحَمْلُ مِنْهُ لَللَّيونِ التي حَمَلَها لأَنَّه لَمْ يَحْمِلُها إلاّ لِيُوَدِّيَها مِنْ مالِ غَيْرِه لا مِنْ مالِ نَفْسِه، فَالحَمْلُ مِنْهُ لَمُ لَعْرُونِ التي حَمَلَها لأَنَّه لَمْ يَعْوِلُ العُرْماءِ مُوَزَّعَةً فِي حُقوقِ السُّلْطانِ وَوَاجِبَاتِهِ التي إلى نَظرِ العُمّالِ، لأَنَّ قَوْلَ السُّلْطانِ لِلْحَامِلِ الْمَاعِ مُوَزَّعَةً فِي حُقوقِ السُّلْطانِ وَوَاجِبَاتِهِ التي إلى نَظرِ العُمّالِ، لأَنَّ قَوْلَ السُّلْطانِ لِلْحَامِلِ الْمَاكِ يَلْمُ المُعْروفَ مَعْروفٌ مِنْهُ (-أَيَّدَه الله العُمروف مَنْ أَوْجَبه، لاسِيَّمَا وقَدِ التُعْمَلُ عِلْهِ المُعْروف مَنْ أَوْجَبه، لاسِيَّمَا وقَدِ التَعْمَلُ عَلَى السُّولَ الحَامِلِ لِدُيونِهُمْ وَتَحْمِيهِمْ مِنْ أَجْلِه صُحُفَهُم وَقَدِ اللهُ التَّوفِيقُ مَنْ أَوْجَبه، لاسِيَّمَا وقَدِ بِلْلَكَ فِي بابِ العِلْمُ وَضْعَ دُيونِهِم حَيْثُ ذَكَرْناه، (وبالله التَّوفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحاجِ وَحَوْبَ عَلَى الشَّوْلِ الدَّي دَكُرُناه، (وبالله التَّوفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَامِل وَقَعَ هَوْقَ هذا ووقَفْتُ عَلَيْهِ وحَمْلُ الدُّيونِ عَنِ الذي وقَعْ مَا عَلْهُ وَلَا لمُطَالَبَةَ هُمْ قَبْلَه بِالظَّهِائِرِ التي كَتَبَ هُمْ عَلَى الشَّولِ الدَّي نَفْسِه المَّوْلُ الذَي مَحْدِحُ فَلا مُطَالَبَةَ هُمْ قَلْه بِالظَّهِائِرِ التي كَتَبَ هُمْ عَلَى نَفْسِه المَّالِ اللهُ المَالِ اللهُ عَلَى الشَّوْلُ الذَي عَلَى المُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَالَةُ المُعْلَى اللْعُلُهُ وَلَا لُواقِعَ فَوْقَ هَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُعْلَى الْمُعْلَى اللْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْلَى الْمُعْلَلِي اللهُ اللهُ

<sup>1</sup> في «ز»: للعَامِل.

<sup>2</sup> في «ز» : إذَا حملتها ووزّعتها.

 $<sup>^{3}</sup>$  كلمة غير واضحة الرسم.

 $<sup>^4</sup>$  سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : لصحفتهم.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز»: فَقُوى بِذَلِكَ فِي ذَلكَ فِي بابِ العِلْم.

بالْتِزام دُيونِهِمْ وحملِه إيّاها عَنِ الذي هِيَ عَلَيْهِ، ثَبَتَ فَتْوى الفُقَهاءِ بِذَلِكَ والحُكْمُ بِهِ أَوْ لَمْ يَلْتِزام دُيونِهِمْ وحملِه إيّاها عَنِ الذي هِيَ عَلَيْهِ، ثَبَتَ فَتْوى الفُقَهاءِ بِذَلِكَ والحُكْمُ بِهِ أَوْ لَمْ يَثُبُتْ ؛ لأنَّ هذا هُوَ الجَوابُ ، وباللهِ التَّوْفيقُ لا شَريكَ لَهُ) أ.

## [297] [مَسْأَلَةٌ في الذي يُطَلِّقُ امْرَأَتَه ثُمَّ يَطَأَها في العِدَّةِ ولا يَنْوي بِها الرِّجْعَة]

قَالَ الفَقيه القَاضِي أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ: حَقيقَةُ القَوْلِ فِي الذي يُطلِّقُ امْرَأْتَه ثُمَّ يَطَأَها فِي العِدَّةِ ولا يَنْوي بِها الرِّجْعَةَ أنَّ وَطْأُه لا يَكُونُ رِجْعَةً، وأنَّ المِرْأة يجِبُ عَلَيْهَا شَيْئاذِ: عِدَّةٌ واسْتِبْراءٌ؛ فالعِدَّةُ للطَّلاقِ منْ يؤمِهِ وَهِيَ ثَلاثُ حِيَضٍ ، والاسْتِبْراءُ لِلْوَطْءِ الفاسِدِ مِنْ يَوْمِه أَيْضًا وهُوَ ثَلاثُ حِيض ، فإنْ أرادَ الزَّوْجُ رِجْعَتَها فَلَه ذَلِكَ بِالقَوْلِ والإشْهادِ فَقَط لا بالوَطْءِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الاسْتِبْراءُ مِنَ الماءِ الفاسِدِ، فإنْ فاتَه ارْتجاعُها قَبْل انْقِضاءِ العِدَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فيما بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الاسْتِبْراءِ؛ نَعَمْ2، وَلاَ لِغَيْرِه، فَإِنْ فَعَلَ فسخَ نِكَاحِهُ ولَمْ تَخْرُمْ عَلَيْهِ للأَبَدِ كُما حَرُمَتْ عَلَى غَيْرِه، ولَوْ نَكَحَها فيهِ ومَسَّها - لأنَّها عِدَّةٌ ولَيْسَ هُوَ غيره في مائِه سَواء مِثْل ذَلِكَ أَنْ يمضِيَ لَهَا مِنْ عُقْدَةِ الطَّلاقِ حَيْضَة ثُمَّ يَطَؤُها ولا يَنْوي بذلِكَ الرِّجْعَة - فَلَه أَنْ يُراجِعَها باللَّفْظِ والإشْهادِ ولا يَطَؤُها حَتّى يمضِيَ تَلاث حِيَض للاسْتِبْراءِ مِنَ الوَطْءِ الفاسِدِ يَدْخُلُ فيها الحَيْضَتانِ اللَّتانِ بَقِيَتَا لِلْعِدَّةِ ، وكَذلِكَ لَوْ مَضى لَهَا مِنْ حِيَضِ العِدَّةِ حَيْضَتانِ فَلَه ارْتِجاعُها بِالقَوْلِ والإشْهادِ ولا يَطَؤُها حَتّى يمضِيَ لَمَا تُلاث حِيَضِ للاسْتِبْراءِ مِنَ الوَطْءِ الفاسِدِ، يَدْخُلُ فيها الحَيْضَةُ الباقِيةُ مِنْ حِيضِ العِدَّةِ، فإنْ كانَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ قَدِ انْقَضَتْ بِثَلاثِ حِيضِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِّعَها لمْ يَكُنْ لَهُ ولا لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَها فيما بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الاسْتِبْراءِ عَلى ما وَصَفْناه، فإنْ تَزَوَّجَها زَوْجُها فيها كانَ الحُكْمُ فيهِ عَلَى ما ذَكَرْناهُ، وهُوَ مَرْويٌّ عَنْ أَصْبَغَ رَحِمَهُ اللهُ، فَإِذا انْقَضَتْ مُدَّةُ الاسْتِبْراءِ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَها حينَئِذٍ بِنِكَاحٍ جَديدٍ ، ولا يَصِحُّ أَنْ يُقالَ إِنَّهُ إذا

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

 $<sup>^{2}</sup>$  لفظة "نعم" زائدة في «ز» و «م».

فاتَتْه مُراجَعَتُها في العِدَّةِ مِنَ النِّكَاحِ أَنَّهُ يُراجِعُها في مُدَّةِ الاسْتِبْرَاءِ بِالقَوْلِ والإشْهادِ، ويُمْسِكُ عَنِ الوَطْءِ حَتِّى تَنْقَضِيَ لأَهَّا بِانْقِضاءِ العِدَّةِ قَدْ صارَتْ مِنْهُ أَجْنَبِيَّةً، وإنَّمَا هِي مُسْتَبْرَأَةٌ مِنْ مائِه لا غَيْره.

### [298] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ حَنَثَ ووَطِئَ بَعْدَ الحَنَثِ ثُمَّ أَعْلَمَ بِذَلِكَ المَرْأَةَ، ماذا يَلْزَمُه ؟]

قالَ : إذا حَنَثَ ووَطِئَ بَعْدَ الحنثِ ثُمَّ أَعْلَمَ بِذَلِكَ المُوْأَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَطُولَ العِدَّةُ مِنْ يَوْمِ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا، كَالغائِبِ يُطلِّقُ امْرَأَتَه ولا تَعْلَمُ بِذَلِكَ حَتّى يَقْدِمَ، فإنَّ العِدَّةَ مِنْ يَوْمِ أَقَرُ أَنَّهُ أَوْقَعَ يُعْلِمُها لا مِنْ يَوْمِ الطَّلاقِ ، إلاّ أَنَّهُ لا يملِكُ الرّجْعَةَ في المسألتَيْنِ إلاّ مِنْ يَوْمِ أَقَرَّ أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلاقَ أو الحَنَثَ، فإنْ كَانَتِ العِدَّةُ قَدِ انْقَضَتْ مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ لَم يمْلِك الرِّجْعَة. تَدَبَّرْ هذا والمُحْتوبَ قَبْلَه في بَطْنِ هذِه السَّحاةِ أو حِبْرِه ، عَلَى صِحَّتِه إنْ شَاءَ الله تَعالى.

## [299] [ مَسْأَلةٌ في نِكاحِ الحُرَّةِ على الأَمَةِ ]

قَالَ القَاضِي [ / 101 ز ] أبو عَبْدِ الله : إذا أُنْكِحَتِ الحُرَّةُ عَلَى الأُمَةِ فَاحْتَارَتِ الحُرَّةُ الفِراقَ (فَقِيلَ: لَهَا المُتْعَةُ)  $^{3}$ ، وَلأَصْبَغَ (أَنَّه)  $^{4}$  لا مُثْعَةً لَهَا. تأمَّلُ هذِه المِسْأَلَةَ. وَسُعُلَ عَنِ المُرأَةِ تُسْتَحَاضُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ لَمْ تَحِضْ [وسُئلَ عنِ المُرأَةِ تُسْتَحَاضُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ لمْ تَحِضْ

<sup>1</sup> السَّحا والسَّحاة والسِّحاة أوالسِّحاية: ما انْقَشَرَ مِنَ الشَّيءِ كَسِحاءَةِ النَّواة والقِرْطاس، وسَيْلٌ ساحِيةٌ يَقْشِرُ كُلُّ شَيء ويجرُفه (لسان العرب: 372/14)

<sup>2</sup> في «ز» و «م»: نكحت، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

وَلَمْ يَتَرَتَّبْ <sup>1</sup> فِي حَوْفِهَا شَيْءٌ ، هَلْ تَحِلُّ أَمْ لاَ ؟ فَجَاوِبَ : لاَ تَحِلُّ إلاَّ بِسَنَةٍ لاَ حَيْضَ فيهَا، أَوْ بِثلاثِ حِيَضِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى]<sup>2</sup>.

## [300] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ]

قالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَاجِّ: ٱلْمَأْمُومُ إِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَ أَيّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَوْضِعِ [الصَّلاةِ] 3 فَكَبَّرَ. وقالَ أَيْضاً: الإِمامُ إِذَا نَسِيَ التَّكْبِيرَ الْمَذْكُورَ أَيّامَ التَّشْرِيقِ ثُمَّ ذَكْرَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ فِي الْمَوْضِعِ الذي يَذْكُرُ وَهُو قَرِيبٌ فَإِنَّهُ يَنْزِلُ فِي الْمَوْضِعِ الذي يَذْكُرُ لُو فيهِ ولا يَرْجِعُ إِلَى مَوْضِعِ مُصَلاّهُ بِالنّاسِ ، وقالَ: انْظُرْ هذهِ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالْإِمامِ هَلْ هِي عَلَى نَصِّ المَدَوّنَةِ؛ فَقَدْ ذُكْرَ لِي عَنْ بَعْضِ أَصْحابِنا ، وهُوَ أَبُو الوَليدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُا.

## [301] [ مَسْأَلَةٌ فِي طَهارَةِ الخَمْرِ في الأصْلِ قَبْلَ طُروءِ ما يُنَجِّسُها ]

مسألةٌ في طهارةِ الخمْرِ إِذَا انقَلبَتْ عَينُها] 5. [قالَ] القاضي أبو عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنهُ: وإِنَّمَا دَخَلَت الشُّبْهَةُ عَلَى مَنْ قالَ: إِنَّ الْحَمْرَ إِذَا تَخَلَّلَتْ فَقَدِ انْقَلَبَتْ، بمعْنى أَنَّ جُواهِرَها تَبَدَّلَت بِسِواها مِنْ أَجْلِ إِطْلاقِ [أهْلِ] 6 العِلْمِ أَنَّ الْحَمْرَ مُحُرَّمَةُ العَيْنِ بَجِسَةُ الذّاتِ، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّا إِذَا تَخَلَّلَةُ العَيْنِ طَاهِرَةُ الذّاتِ، وَظَنّوا أَنَّ الذّاتَ الواحِدةَ

<sup>1</sup> في «ر»: ولم ترتب.

 $<sup>^2</sup>$  زیادة من «ر».

<sup>3</sup> في «م» : رجع إلَى الموضع.

<sup>4</sup> في «ز» : يذكر.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ت».

تَسْتَحيلُ أَنْ تَكُونَ بَحِسَةً في حالٍ طاهِرَةٍ في حالٍ آخَر<sup>1</sup>، وَلَيْسَ ذَلكَ كَما ظَنّوا. وتَحْقيقُ القَوْلِ في هَذا المعْنى يَفْتَقِرُ إلى تَقْسيمٍ وتَفْصيلٍ، وهُوَ أَنَّ الشَّيْءَ النَّجِسَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُما بَجِسٌ مِنْ أَصْلِه كَبَوْلِ بَنِي آدَمَ وَخُمِ الخِنْزِيرِ وَخُمِ المِيْتَةِ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ ، وَالنَّانِي (أَنَّهُ)  $^2$  بَجِسٌ بمعْنى طَرَأً عَلَيْهِ كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ تَمُوتُ فيهِ الدَّابَّةُ، أَوْ تَقَعُ فيهِ النَّحَاسَةُ، وَالنَّانِي (أَنَّهُ)  $^2$  بَجِسٌ بمعْنى طَرَأً عَلَيْهِ كَالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ تَمُوتُ فيهِ الدَّابَّةُ، أَوْ تَقَعُ فيهِ النَّحَاسَةُ، وَ التَّوْبُ يُصِيبُه البَوْلُ، ومَا أَشْبَه ذَلِكَ. فأَمّا الشَّيْءُ النَّجِسُ مِنْ أَصْلِه يَسْتَحيلُ في العَقْلِ أَنْ يَكُونَ في حَالٍ طَاهِراً في الحُكْمِ؛ وإثمَّا أَنْ يَكُونَ في حَالٍ طَاهِراً في الحُكْمِ؛ وإثمَّا أَنْ يَكُونَ في حالٍ طَاهِراً في الحُكْمِ؛ وإثمَّا يَتَنِعُ ذَلِكَ مِنْ جَهَةِ الشَّرْعِ إلاّ في بَعْضِ المُواضِعِ وعَلَى وُجُوهٍ مُخْصُوصَةٍ، ولا بَحَالَ في ذَلِكَ يَلْعَقْل.

وأمّا الضَّرْبُ الثّاني وهُوَ الشَّيْءُ النَّجِسُ لِمَعْنَى  $^{6}$  طَرًا عَلَيْهِ فَذَلِكَ [المِعْنَى  $^{7}$  عِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي انْتِجاسِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ العِلَّةُ بِمَا يَصِحُ ارْتِفَاعُهَا بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ مَنْ غَيْرِ أَنْ يَلْحَقَهَا عِلَّةٌ أَخْرى موجِبَةٌ لَمِثْلِ حُكْمِهَا طَهُرَ ذَلِكَ الشَّيْءُ ، وبَحَاسَةُ ذَلِكَ هِنْ عَيْرِ أَنْ يَلْحَقَهَا عِلَّةٌ أَخْرى موجِبَةٌ لَمِثْلِ حُكْمِهَا طَهُرَ ذَلِكَ الشَّيْءُ ، وبَحَاسَةُ ذَلِكَ الْخَمْرِ مِنْ هذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّجَاسَاتِ ؛ أَلَا تَرَى أَهَّا قَدْ كَانَت طَاهِرَةً قَبْلَ أَنْ تَطُرًا وَعَلَيْهَا عَلَيْهَا صِفَاتُ الخَمْرِ ، فَلَمّا بَحُسَتْ بِوُجودِ صِفاتٍ فيها وَجَبَ أَنْ تَطْهُرَ لِعَلَمِهَا، سَواءٌ عَلَيْها صِفاتُ الخَمْرِ ، فَلَمّا بَحُسَتْ بِوُجودِ صِفاتٍ فيها وَجَبَ أَنْ تَطْهُرَ لِعلَمِهَا، سَواءٌ

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ت» : أخرى.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : فيستحيل.

<sup>4</sup> في «ز» :" أن يكون في حال طاهراً" وهو خطأ في النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: فيها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : بمعنى.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> إضافة من «ت».

<sup>8</sup> في «ز»: ذات الخمر.

<sup>9</sup> في «ز»: يطرأ.

غَلَلَتْ أَوْ خُلِّلَتْ ، وقَدْ قيلَ إِنَّا إِذَا تَخَلَّلَتْ لَم تُؤْكُلْ عُقوبَةً، وقالَ عَبْدُ الوَهّابِ في المعونة : إِنَّ ذَلكَ وَ لِبَقائِها عَلَى النَّحاسَةِ ، ولَيْسَ بِصَحيحٍ إِلاّ أَنْ يُرِيدَ لِبَقائِها عَلَى حُكْم النَّحاسَةِ في الأَكْلِ خاصَّةً ، فَيكون لِقَوْلِه وَحْهٌ وهُوَ القِياسُ عَلَى رَفْعِ النَّحاسَةِ مِنَ الثِّيابِ مَا عَدَا المَاءَ مِنَ المَاتِعاتِ لِزوالِ عَيْنِ النَّحاسَةِ بِذَلِكَ وبَقاءٍ حُكْمِها في الصَّلاةِ خاصَّةً، وفي مَا عَدا المَاءَ مِنَ المَاتِعاتِ لِزوالِ عَيْنِ النَّحاسَةِ بِذَلِكَ وبَقاءٍ حُكْمِها في الصَّلاةِ خاصَّةً، وفي مَا عَدا المَاءَ مِنَ المَاتِعاتِ لِزوالِ عَيْنِ النَّحاسَةِ بِذَلِكَ وبَقاءٍ حُكْمِها في الصَّلاةِ خاصَّةً، وفي جَوازِ تَخْليلِ الخَمْرِ في بَعْضِ المُواضِعِ اخْتِلافٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِه ؛ فَجِسْمُ الخَمْرِ يَطْهُرُ بَوْلَا النَّجِسُ بِارْتِفَاعِ النَّحاسَةِ عَنْهُ يَرْفَعُها عَنْهُ وهُوَ المَاءُ. واللهُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى.

## [302] [ مَسْأَلَةٌ في اعْتِراضِ وَصِيٍّ عَلَى بَيْع مُدَّعيً ]

ثُوُفِّ ابْنُ شَاكِرِ الْحَدّادُ فِي مُدَّةِ (قَضَاءِ الشَّيْخِ) لقاضي أبي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ حُمْدينَ، وأحاطَ بِوراثةِ (ما هَلَكَ عَنهُ) وَوْجُهُ زيني أَنهُ ابْنَهُ عَبْدِ السَّلامِ وابْناه مِنْ غَيْرِها عَيْرُها مُحَمَّدُ وَبُحْمَةُ، وأشهدَ عَلى نَفْسِه فِي مَرَضِه الذي تُوفِيِّ فيه، وهُوَ ثابِتُ الذهنِ، أنَّهُ باغَ مِنْ زَوْجِه زيني الْمَذْكُورَةِ خادِماً سَوْداءَ، تُسَمّى مَسْعودَةً، فَاعْتَرَضَ أبو جَعْفَر (الحرّالي) 7

ا" الفقيه المالكي القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون البغدادي (ت.422هـ)؛ كان فقيها أديبا شاعراً، صنف في مذهبه كتاب التلقين، وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة، وله كتاب المعونة، وشرح الرسالة، وغير ذلك عدة تصانيف " (وفيات الأعيان، ج3 ص31)؛ (ذيل مولد العلماء، ج3 ص31).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ت» : بورثة.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : زين.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : بنت.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر»، وفي «ت» : الحوالي.

وَصِيُّ الصَّبِيَّيْنِ المَقَدَّمُ مِنْ قِبَلِ القاضي الْمَذْكُورِ في هذا البَيْعِ، وقالَ إِنّه تَوْلِيخٌ مِنْهُ إِلَيْها وَلَيْسَ بِشِراءٍ، ولمَّ يَتَضَمَّنْ عَقْدُ البَيْعِ مُعايَنَةَ الشُّهُودِ لِقَبْضِ التَّمَنِ، وتَبَتَ البَيْعُ عَلَى عَيْنِ الخَادِمِ الْمَذْكُورَةِ، وتَخَاصَموا عَلَى ذَلكَ، وشَاوَرُ القاضي في ذَلكَ، فَأَفْتِي الفَقيهُ المِشاورُ أَبو الخَادِمِ الْمَذْكُورَةِ، وتَخاصَموا عَلَى ذَلكَ، وشَاورَ القاضي في ذَلكَ، فَأَفْتِي الفَقيهُ المِشاورُ أَبو مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَتَابٍ بِإِبْطالِ البَيْعِ وأَنْ ترجعَ الحَادِمُ ميراثاً، وأَفْتِي الفَقيه القاضي أبو الوَليدِ بْنُ الحَاجِّ بِنَقْضِ البَيْعِ، وأَفْتِي (الفَقيهانِ) أَبُو القاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ والقاضي أبو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ بِنُفُوذِ البَيْعِ (وحُلوصِه) لَلزَّوْجَةِ، فأشارَ القاضي بإصْلاحِ [ / 102 ز ] الأمْرِ بأَنْ تُكُونَ الحَادِمُ نِصْفُها للرَّوْجَةِ ونِصْفُها ميراثاً، وهُوَ عِنْدي حَسَنٌ مِنَ الاحْتِيَارِ في ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### [303] [ مَسْأَلةٌ في العُقْلَةِ بالشَّاهِدِ الواحِدِ ]

في العُقْلَةِ  $^{6}$  بِالشّاهِدِ الواحِدِ، والجَواب (بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ)  $^{7}$ ، يا سَيِّدي ووَلِيّ ووَلِيّ (مَنْ أَحْسَنَ الله تَأْييدَه وأَجمعَ فِي كِلْتَيْ دَارِيْهِ  $\left[\dots\right]^{8}$ ، والعقلةُ التي كَشَفْتَ  $^{10}$  عَنْها

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : إليه، والتصويب من «ر» و «ت» :

 $<sup>^{2}</sup>$  في «ز» : وشوار، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : الاختبار، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>6</sup> في «ت» : الغقلة ، والعقلة جمعُ عاقلٍ، وهو الذي يغرمُ عَقْلاً ، أيْ ديَّةً ، سميت بذلك لأنّ الإبلَ كانَتْ تعقل بفِناء وليّ المقتول. ( معجم المصطلحات الاقتصادية: 191).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>8</sup> لفظ غير واضح الرسم في «ز» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ت».

 $<sup>^{10}</sup>$  في «ز» : كشفتنا، والتصويب من «ت».

 $(وَعَنِ الوَجْهِ الذي بِهِ تَقَعُ)، <math>^1$  وإنْ كانَ مِنَ الأَهْةِ المُقْتَدين  $^2$  جَمْ (رَحَمُهُمُ الله تَعالَى)  $^5$  في ذلك اخْتِلاف على حَسَبِ ما أدّى إليهِ اجْتِهادُهُم، والذي قضاه الله تَعالَى مِنَ الاخْتِلافِ البُتلاءُ مِنْهُ لِيَحْزِيَ المِصيبَ عَلَى مُوافَقَتِه، وَيُجْزِي  $^2$  المخطئ عَلَى اجْتِهادِه، والتَّوْفيقُ في ذلك كُلِّه بِيَدِهِ تَعالَى. فالذي أقولُ بِه مِنْ ذَلِكَ وأخْتارُه أَنَّ العقلة لا تجبُ (بالشّاهِدِ الواحِدِ وَإِنَّ الجَبُ (عَلَى أَعْوَلُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وأخْتارُه أَنَّ العقلة لا تجبُ (بالشّاهِدِ الواحِدِ وَإِنَّمَا تَجِبُ) عَمْدَ شَهادَةِ شَاهِدَيْنِ  $^7$  بَجُوازِ أَنَّ جَمِيعَ ما شَهِدا بِهِ حِيازَة تامَّة تَقْتَضي جَمِيعَ وَإِنَّمَا الذي تَلَقَّيْناه مِنْ شُيوخِنا (رَحَمُهُمُ الله تَعالَى) وَ وأَدْرَكُنا العَمَلَ بِهِ في بَلَدِنا هذا، وأَدْرَكَ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكُنا بِهِ كانوا يَقْتَدُونَ  $^{10}$  الله تَعالَى) وأَدْرَكُنا العَمَلَ بِهِ في بَلَدِنا هذا، وأَدْرَكَ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكُنا بِهِ كانوا يَقْتَدُونَ  $^{10}$  الله تَعالَى) عُقُودِ أَصْحابِ العُقودِ ابْنِ العَمَلِ بِهِ نَلَدِنا هذا، وأَدْرَكَ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكُنا بِهِ كانوا يَقْتَدُونَ  $^{10}$  وأَدْرَكُ اللهُ يَعالَى وَعَيْه، وعَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكُنا بِهِ كانوا يَقْتَدُونَ  $^{10}$  ومُنْ المُوسِمُ في عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكُ عَلَيْهِ مَنْ أَدْرَكُنا بِهِ كانوا يَقْتَدُونَ  $^{10}$  ومُنْ المُوسِمُ في عَلَى المُعْودِ أَصْحابِ العُقودِ ابْنِ العَمَّارِ وغَيْره، يَرَى جَمَاعَتَهُمْ بِلَدُلِكَ أَمِوا لا يُعَالَفُ وسُنَّةً لا أَنْ أَدْنِ كُورَةٍ مِنْ كُورِنا مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ أَعَمُّ وأَشْهَدُ مِنْ مَعْرِفَتِهمْ باتّفَاقِ الشُّيونِ وَتَعَمْ اللهُ تَعالَى أَنْ السَّهَادَةَ عَلَى الْخَطِ أَيْ الْحَوْرُ فِي الأَحْبَاسِ التِي وَقَعَ بيْنَنا مَا هُو فِي رَحْمَهُمُ الله تَعالَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْحُطِّ إِنَا مَعْ وَقِي الْمُولِ فِي الْأَحْبَاسِ التِي وَقَعَ بَيْنَا مَا هُو فِي أَمْ وَمُو فِي الْمُحْبَاسِ التِي وَقَعَ بِيْنَا مَا هُو فِي الْمُعْوِلِ فَي الْمُؤْلِكُ أَلْهُ أَنْ اللهُ فَي الْمُعْوَا الْعُقَالِ الْعَلَالُ فَي الْمُعْوِلِ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولِ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمِؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْمُؤْلُولُ

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : المقتدى.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : فابتلا.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : يأجر.

 $<sup>^{6}</sup>$  سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : شهيدين.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : المحدود.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ت».

<sup>10</sup> في «ز»: يفتون، والتصويب من «ت».

<sup>11</sup> سقطت من «ت».

<sup>12</sup> في «ز»: ش

عِلْمِكَ فِي فَرْعِ مِنْها، لم يتَكَلَّمْ فيهِ أَحَدٌ بِعَيْنِه، فيمَنْ عَرَفْناه ولا وجَدْناه في شيءٍ مِنْ كُتُبِ مَنْ مَضى ولا وَرَدَ عَنْهُم بِهِ حُكْمٌ، ولا خُفِظَتْ لهمْ فيهِ قَضِيَّةٌ، وأنَّ الوَجْهَ الذي ذَهَبْنا عَلَيْهِ فيهِ بَيِّنٌ واضِحٌ لمنْ نَصَحَ، وأيِّ لا أقولُ إنَّهُ لَوْ سُئِلَ عَنهُ أَحَدٌ ممَّنْ قالَ إنَّ (الشَّهادَةَ عَلى) عَلى) 1 الخَطِّ لا تَحُوزُ إلا في الأحْباسِ ما ساغَ لَهُ أَنْ يُخالِفَ مَقالَتَنا لِما اعْتَرْتُهَا 2 مِنَ الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ الواضِحَةِ (والحُجَج اللاّئِحَةِ)3، فَيا سُبْحانَ الله مَنِ الذي أَوْجَبَ إعْظامَ مُخالَفَةِ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا زَعَمَه الزَّاعِمُ، فيما لَيْسَ بمخالْفَةٍ لِهُمْ إِنْ شَاءَ الله، وخَفَّفَ الآنَ المناقَصَةَ والخِلافَ في الأمْرِ الجَلِيِّ، النَّصُّ الذي أَدْرَكْناهُمْ عَليْهِ مِحْتَمِعينَ لهُما لرجل مَنْ يقدمُ عَليْهِ، هَلْ هذا إلا الميلُ إلى مَنْ تَهْوَى النَّفْسُ 4 ؟ والذي اخْتارُوهُ 5 مِنْ ذَلِكَ وأَجْمَعوا عَلَيْهِ هُوَ دَليلٌ لمِالِكٍ فِي مُوَطَّاهٍ <sup>6</sup>، وهُوَ الذي يخرجُ مِنَ المِدَوَّنَةِ واخْتِيار سُحْنون فِي آدابِهِ (وأكْثر ماكانَ يميلُ إليهِ) 7، وإليه أيْضاً يَنْحُو إِمَّا في السَّماع لمالِكٍ وفي النَّوازِلِ وما في رِوايَةِ حُسيْنٍ ابْنِ عاصِمٍ 8 ، وقالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : الذي كانَتْ تَحْرِي عَليْهِ الأحْكامُ بِفُتْيا مَنْ أَدْرَكْنا مِنْ مَشايخِنا أنَّ القاضِيَ لا يحْكُمُ بِشهادَةِ الشَّهيدَيْنِ حَتَّى يجوزَا جميعَ ما شَهِدا بِهِ مِنْ دارِ أو أَرْضِ إلى أَنْ يَتَّفِقَ الْخَصْمانِ عَلَى حُدودِ ذَلِكَ ، وقالَ ابْنُ العَطّارِ في وَثَائِقِه: ولا يحضرُ حِيازَةَ الشَّهِيدَيْنِ فِي المُلْكِ العَقَارِ شَهِدا فيهِ إلا شاهِدانِ يَعْرِفانِ عَيْنَ ذَلِكَ المُلْكِ، وقالَ مُطَرِّفٌ وابْنُ الماجَشونِ في الحاكِمِ يحْكُمُ لِرَجُلِ فِي دارٍ أَوْ أَرْضِ فإنْ عَرَفَ الشُّهودُ صِفَةَ

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

 $<sup>^{2}</sup>$  في «ز» : الاعتورها، والتصويب من «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$  سقطت من «ت».

 $<sup>^{4}</sup>$  في «ت» : تقوى الأنفس.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : اختاره.

<sup>6</sup> ق: 37.

 $<sup>^7</sup>$  سقطت من «ت».

الأرْضِ وحُدودَها أو الحُدودَ كُلُّها (وحدَّها ولم يعرفوا صفةَ الأرض أشْهدَ لَهُ عَلى تِلْكَ الصِّفَةِ أو الحُدودِ)  $^1$  أنَّهُ قَضى بِما لِلْمَشْهودِ. وإنْ كانَ الشُّهودُ لا يَعْرِفونَ صِفَةً  $^2$  الأرض ولا ولا حُدودَها بِالصِّفَةِ، وهُمْ يَعْرِفونَ حَوْزَها بالمعايَنَةِ، فَإنْ طاعوا بالخُروج خَرَجوا فَََحَازِوا $^3$ فَ َحَازِوا 3 جميعَ ما شَهِدوا عَليْهِ، وكَتَبوا بِذَلِكَ كِتاباً، وأحْضَروا بِذَلِكَ عُدولاً ونَحْوه في  $^{4}$ الجدارِ لِعيسى، فَهَذِهِ إِشَارَتُهُمْ كُلّهمْ - رَحِمَهُمُ الله - أنَّ الشُّهودَ في ذَلِكَ إنما [يكونونَ] أَكْثَرَ مِنْ واحِدٍ، وأَهُمْ يحوزونَ جَمِيعَ ما شَهِدوا فيهِ مَعَ ما شَرَطَه أصْحابُ العُقودِ، ونُفِّذَتْ بِهِ الأَحْكَامُ، وانْعَقَدَت عَلَيْهِ السِّجِلاَّتُ ، فأنْتَ لا تجِدُ - وَفَّقَكَ الله - سِجِلاًّ احْتيجَ إلى ذِكْرِ عَقْدِ خُضورِ الحِيازَةِ في الحَديثِ والقَديمِ 5 إلا وقَدْ نَقَيَّدَ فيهِ أنَّ الشُّهودَ طَافُوهَا مِنْ داخِلِها وخارجِها، وقالوا هذا الذي شَهدْنا فيهِ، فأيُّ مَعْني لِقَوْلِمِمْ مِنْ داخِلِها [ / 103 ز ] وخارِجِها إذا كانَ يَكْفي مِنْهُ بَعْضُه، وقَدْ سُئِلَ أَصْبَغُ – رَحِمَهُ اللهُ – عَنْ رَجُل اشْتَرى داراً بِكُلِّ ما فيها وبكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَها ومِنْها، فَادَّعي رَجُلٌ في حائِطٍ مِنْها وأَثْبَتَه، هَلْ لِلْمُشْتَري الرُّجوعُ عَلَى البائِعِ بالحائِطِ المسْتَحَقِّ ؟ فَقالَ لا، ولا لَهُ عَلَيْهِ يمينٌ إلاَّ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ باعَه هذا الحائِطَ بِعَيْنِه فَتَلْحَقُّه اليَمينُ، ولَوْ حَدَّها (وَفَّقَكَ الله) 6 أَوْ وَصَفَ جميعَ حيطانها، لَكانَ لَهُ الرُّجوعُ بِقَدْرِ الشَّيءِ المسْتَحَقّ، وهَلْ دَحَلَتْ عَلَيْهِ الدّاخِلَةُ إلاّ بِتَرْكِه لِتَحْديدِها ? هذا الذي لا يَخْفي عَلى ذي نَظَرٍ، فَلِمِثْل هذا وشِبْهِه احْتيجَ إلى اسْتيفاءِ الحُدودِ والصِّفَةِ إنْ شاءَ الله

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: "صفة" مستدركة في الطرة.

<sup>3</sup> في «ز»: فجازوا، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في «ز» و «ت» : يكونوا.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : في القديم والحديث.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : بترك تحديدها.

 $[3\overline{d}]$  وَحَلَّ اللهِ الْمَالِمُ عُدُولِ لاَ حَدِ عَنْ مِثْلِ هذا الأَمْرِ البَيِّنِ إِلَى احْتِلافٍ ( وَقَدْ أُراحَ اللهُ مِنْهُ بَاخْتِيارِ مَنْ يلْزَمِنا الأَيْتَام بِهِ) 4، وهَلْ (مِنْهُ) 5 هذِه المِسْأَلَة بَخْرِي الآ عَلَى ثَلاثَة أقاويلَ؛ وَنْهَا القَوْلُ الذي قَدَّمْنا ذِكْرَه، وهُوَ الذي مِلْنا إليْه ، وقَوْلُ الحَوْلُ الذي قَدَّمْنا ذِكْرَه، وهُوَ الذي مِلْنا إليْه ، وقَوْلُ الحَلَة بِشاهِدٍ واحِدٍ توقَفَ إِلا وَقْفَ يَمنَعُ مِنَ الإِحْداثِ فيها ، وقَوْلُه: مَنْ رَأَى تَوقيفَ العَلَة بِشاهِدٍ واحِدٍ لِلّذي في مَذْهَبِهِ مِنَ القَضايا بالشّاهِدِ وَاليَمينِ 9، وهَذَا المَّمْورُ عِنْدَهُمْ، فَمِنْ ذَلِكَ ما رَواه عيسى عَنِ ابْنِ القاسِمِ وَخَوْه لأَصْبَعَ فِي الواضِحَةِ ومُطَرِّف، ومِنْ هذا الأصْلِ ( يحرجُ ) 11 وَوَلُ مَنْ قَالَ بِالاَعْتِقَالِ بِالشّاهِدِ الواجِدِ عَلَى يَسارَةٍ مَنْ ذَهَبَ إليْهِ ، وقُلْتُ مَنِ اخْتَارَه 12 مَنْ اللهُ وإيّانا — لَوْ جاوَبْناكَ في هذِه المِسْأَلَةِ بِقَوْلِ مَنْ تَكَلَّمَ فيها، ولم تُخْتَرُ مِنْهَا قَوْلاً تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَتُنَقِّذُ قَضَاءَكَ بِهِ ؟ هَلْ كَانَ يَعْرِضُها مَعَكَ إِلاَ مَا عارضَ لحَمَّدِ بْنِ عِمْرانَ تَبِعَ مَنْ شاوَرَه حِينَ احْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فقالَ : تَرَكُتُمُونِي لا أَقْضِي شَيْئاً هَلْ كَانَ لا بُو عَيْدِارٍ مَى الْحَيْلِورَ فَوْلُ مَنْ اللهُ وإيّانَ الله وإيّانَ الاحْتِيارِ عَوْلُ اللهُ وإيّانَ الله وإيّاكَ الاحْتِيارَ عَنْ وَلَوْنَ اللهُ وأَيْنَ وَلَا مَنْ اللهُ وَيَاكَ الاحْتِيارِ سَبَقَ إِلَى من الاحْتِيارِ مَنْ كَانَ مِنْ أَعْلَامِنا [ أَنْفَذَ] 13 رأياً وأَمْثَلَ ديناً مَنْ لا يَصْلُحُ لا يَصْلُحُوا اللهُ وإينا واللهُ واللهُ والْحَدِيارِ مَنْ كَانَ مِنْ أَعْلَونِنا وَالْمَالَ دَيَا مَن الاحْتِيارِ مَنْ كَانَ مِنْ أَعْلَامِنا [ أَنْفَذَ] 13 رأياً وأَمْثَلَ ديناً مَنْ لا يَصْلُكُ إِلَيْ وأَمْثَلُ ديناً مَن لا يَصْلُونِ اللهِ الْعَالُونِ الْمُؤْمَا اللهُ والْمَالِهُ اللهُ والْمَالِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ وَلِيَا والْمِنْ الْمُؤْلِلُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُؤْمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ الْمَائِلُ عَلَا

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>2</sup> في «ت» : لأخذ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ت» : غيره.

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في جميع النسخ : وقولة أخرى.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : منع.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : توفيق.

<sup>9</sup> في «ت» : مَعَ اليمين.

<sup>10</sup> في «ز» : وهو.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> سقطت من «ت».

<sup>. «</sup>ت» في النص  $^{12}$ 

<sup>13</sup> هذِه زِيادَةٌ مُقَدَّرَةٌ لا توجَدُ في باقي النّسخ ، اقْتَضاها السّياقُ .

أَنْ يُعارَضَ لاخْتِيارهِمْ بِاخْتِيارِنا عِنْدَ الاتِّفاقِ ممّنْ تَقَدَّمَ فَلا حاجَةَ إلى ذِكْرِ الاخْتِلافِ، وأيُّ مَعْنىً يَتِمُّ بَجَلْبِ الشَّيْءِ وضِدِّه وهَلْ هذا إلا مِثْل ما ذَكرَه مالِكٌ عَن القاسِم بْن مُحَمَّدٍ قالَ : كَانَ القاسِمُ لا يَكَادُ يَرُدُّ عَلَى أَحَدٍ فِي مِحلِسِهِ قالَ [ ] أُ رَبِيعَة يَوْماً فأكْثَرَ فَصَمَتَ عَنهُ، فانْصَرَفَ القاسِمُ، فقالَ لِبَعْض جُلَسائِهِ: لا أَنَا لَشَانِئَكَ، أَرأَيْتَ ماكانَ فيهِ هذا مُنْذُ اليَوْمِ ؟ كَانَ النَّاسُ عَنهُ فِي غَفْلَةٍ، اللَّهُمَّ إلا أَنْ يَذْهَبَ ذاهِبٌ إلى اعْتِبارِ أَلْفاظٍ وَقَعَتْ في جَوابِ الفَقيه أبي عَبْدِ الله صاحِبنا - وَفَّقَه الله - مِنْ قَوْلِه أنَّ العُقْلَةَ لا تَصِحُّ بِشَهادَةِ شاهِدٍ واحِدٍ في قَوْلِ مالِكِ وأصْحابِهِ لِعُمومِ قَوْلِه هذا؛ وهُوَ لَهُ أَيْضاً أَنَّ العُقْلَةَ بِشَهادَةِ شاهِدٍ إِنَّمَا هِيَ فِي الغَلاَّتِ، وقَوْلُه هذا سائِغٌ إِنْ شاءَ الله لأنَّه إِنَّمَا ذَهَبَ إلى الأعَمِّ والأغْلَبِ، وَنَحْوُ هذا مَوْجودٌ لا بْنِ المَوّازِ وابْنِ حَبيبٍ في غَيرِ ما مَوْضِع، فما فِيهِ الاختِلاف حاصِلٌ وقَدْ سَبَقَ إلى ذَلكَ الأئِمَّةُ كَمالِكِ، ومَنْ تَقَدَّمَه يَقولونَ أَجْمَعَ النَّاسُ والاختِلافُ مَوْجُودٌ؛ إذْ لا يُعْتَقَدُ بِالشُّدُوذِ ، وقَدْ يَجِيءُ ، وإليْه في جَوابِه - وَفَّقَه الله - وما كانَ النّاسُ يجدونَ عَلى هذا، فَلَيْتَ إِذْ جَعَلَنا الله بفَضْلِه مُسْتَمْلينَ مِنَ الصُّحُفِ غَيرَ مُسْتَنْبطينَ، وَلا بِ التَّأُويل عالِمينَ لَوْ حَسُنَ مِنَا الاخْتِيارُ، فَقَدْ سُئِلَ حماسُ بْنُ مَرْوانَ عَنْ مَسْأَلةٍ فأجابَ فيها، فَقالَ لَهُ السَّائِلُ : في كِتابِ كَذا مَسْأَلَةٌ لابْنِ القاسِمِ تُخالِفُ ما قُلْتَ، فَقالَ إِنَّا لا نُرِيدُ أَنْ نَحْفَظَ مِنْ أَقْوالهِمْ إلاّ أَحْسَنَها ونَنْسى غَيرَها، وإنَّما مَوْضِعُ الكلامِ لِمُتَكِّلِّم إذا كانَتْ حِيازَةُ الشُّهودِ لَم تَقْتَضِ جَمِيعَ أَقْطارِ الشَّيْءِ المِحُوزِ، ومَذْهَبِي فيها ما قَدَّمْتُه أهِيَ عامِلَةٌ أمْ لا ؟ وإذا كانَ يا سَيِّدي قَدْ اعْتقلَتِ الدّور واسْتغنى بمذْهَب مَنْ لم يَلْتَفِتْ إلى ما في الحِيازَةِ مِنَ النَّقْصِ فأيّ وَجْهٍ كانَ لاسْتِطْلاع مَذاهِبِنا فيها إلاّ ما في ذلِكَ مِنْ إدْحالِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة.

<sup>2</sup> هو حماس بن مروان بن سماك الهمداني ، قال صاحبُ الديباج : «كنيته أبو القاسم القاضي ، معدود في أصحاب سحنون سمع منه صغيراً ، وكان يختلف إليه مع خالد بن علاقة، ويقال إنه لم يكمل منه سماع المدونة وقيل: بل بقى عليه منها النكاح الثاني فقط ... وكان صالحاً ثقة مأموناً ورعاً عدلاً في حكمه فقيه البدن بارعاً في الفقه » انظر الديباج المذهب لابن فرحون ، ص 113.

المِشَقَّةِ، لاسِيَّما وهذِهِ المسْألَةِ [ ] أَ التي قَدْ مالَ مِنْكَ كُلِّ مَنْ نَظَرَ إلى نَفْسِه ، فَمَنْ كانَ أَطْوَلَ مِنَّا باعاً، وأَقْرَبَ إلى مَعْرِفَةِ أُولِيَّهِ هَذَا الأَمْرِ لمعارَضَتِه لِوَقْتِ وُقوعِه، وليتَ قَدْ أَدْرَكَتْها مِنَ العِنايَةِ فيها ما أَدْرَكَ مَنْ سَبَقَنا فِي أَنْ يَقْنَعَ مِنّا بِما قَنَعَ مِنْهُمْ مِنَ التَّقَيُّدِ والإشهادِ [/ 104 ز ] وإرْجاءِ النَّظَرِ إلى أَنْ يُبْتَلَى بِمَا غَيْرُنا ولكِنَّه [ ] 2 الوَقْت فأتَيْنا [إليه] 3 والحَمْدُ لله، وما أحْسَنَ خَلاصَنا نحْنُ مِنْ هذِه المِسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ الله، ورُويَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لِعُرْوَةً : يَا عُرْوَةُ مَا هَذَا السَّيْرُ ؟ إما سَاكِتٌ فَتَسْلَم وإمَّا عَامِلٌ فَتَغْنَم ، جَعَلَنا الله وإيّاكَ في حَيرِ السَّلامَةِ بمنِّه. وممّا يَزِيدُ أَيْضاً عَجَباً في هذِه المِسْأَلَةِ ومن التَّنازُع فيها صَبِيَّةٌ أَهَّا [...] 4 عَلَى شَهَادَةٍ لَيْسَتْ 5 والله مِن التي قالَ الله سُبْحانَه فيها: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء %، ولا مُمَّنْ قالَ : ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ %، ولا مُمَّنْ شَرَطَه الأَثمِّ أَهُ رَحِمَهُمْ الله في مُدَوَّنِ كُتُبِهِمْ ، فَانْظُرْ ما عَلَيْنا في إخْراج خَمْسِ بَنَاتٍ 8 مِنَ المَسْلِمينَ بمجْهولٍ مِثْله وأحْسَنَ وأحْسَنَ الله يا سَيِّدي جَزاكَ الله عَلَى كَرِيم ما وَعَظْتَ وعَلَيْهِ نَبَّهْتَ، فَكُلُّنا مَوْعوظٌ ومَنْصوحٌ لَهُ ومُذَكَّرٌ لَوْ مِلْنا إلى الذِّكْرى، فَإِنَّا لله وإنَّا إليْهِ راجِعونَ عَلَى عَظيم ما ابْتُلينا بِهِ وإنْ كانَ شَكْوُنا ٩ هذا قَدِ اشْتَكَى بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَنا عَلَى قُرْبِ العَهْدِ ؛ رُويَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ دَحَلَ دَخَلَ المدينة فقالَ : ما أعْلَمُ شَيئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ عَليْهِ النَّاسَ ، فقيلَ لَهُ : ولا هذه الصَّلاة ؟ فَقالَ أُو لَيْسَ قَدْ ضَيَّعْتُموها ؟ وَهَبَنا الله وإيّاكَ ياسَيِّدي السَّلامَةَ مِنْ هذا الأمْر الذي

1 بياض في الأصل بقدر كلمة.

ياض في الأصل بقدر كلمة  $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الأصل: اله.

<sup>4</sup> كلمة غير واضحة الرسم في النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : لست.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> البقرة : 282.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> الطلاق : 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : خمسة ابنات.

و الشَّكُو يأتي بِمَعْني المَرَضِ وبِمَعْني الاشْتِكاء ، (انظر اللِسان ، مادة "شكو").

كَلفناه عَلى ما بِنا مِنَ الغيرِ وَلاَ أَحْلاَنا مِنْ تأييده وحُسْن عَوْنِه ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلكَ لا رَبَّ عَيْرُه.

# [304] [ مَسْأَلَةٌ أَ في أَهْلِ الذَّمةِ إِذَا أَمْسِكُوا و كَانُوا في حَالَةِ هَرَبٍ، هَلْ يَجُوزُ التّعرُّضُ لَهُم بِشَيْءٍ ؟]

بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيمِ. الفَقية الأَجَلَّ قاضِيَ الجَماعَةِ أَبَا القاسِمِ، عِمادِيَ الأَعْظَمَ، وعِناديً الأَكْرَمَ، وعَمَلِيَ الأخطلَ الأَعْلَى، ومَنْ أطالَ الله بَقاءَه، نَقَاحَ نَسيمِ الحَمْدِ وَضّاحَ عَذْرِ السَّعْدِ سَامِي عَلَمِ المُحْدِ مَسْكُورَ كَرَمِ العَهْدِ بِعِزَّةِ الله، كَتَبَتُه الدَامَ الله تَوْفِيقَكَ - يَوْمَ التُّلاثاءِ التَّالِث مِنْ رَبِيعٍ مَنَ المِضْرَبِ المُؤيَّدِ بِوادِي طَوارة، حَلَّةِ الأَميرِ الأَجَلِّ الأَفْصَلِ أَبِي مُحَمَّدٍ أعلى الله تَعالى أعْلامَه وأفازَ فِي أعْشارِ التَّصَرُّفِ [وَ التَّالِيدِ سِهامَه، وأَحْزَلَ خُطوطَه مِنَ الظَّفَرِ وأقْسامَه عِنْدَما وَرَدَ عَلَيْهِ - أيَّذَه الله - كِتابُكَ الخَطيرُ مَطُويًا عَلَى كِتابِ ابْنِ سَعادَة، قاضِي طُلَيْطلةَ اعادَها الله - ، في أمْرِ النَّصَارَى الذينَ مَطُويًا عَلَى كِتابِ ابْنِ سَعادَة، قاضِي طُلَيْطلةَ اعادَها الله - ، في أمْرِ النَّصَارَى الذينَ أَخَذَهُمُ الدَّلِلُ أَبُو جَعْفَر بْنُ عَمْرو بَحُوْزِ مَلقونَ وهُمْ في إحْصارٍ مِنَ الهُرَبِ ، وعَلَى أَخَدُهُمُ الدَّلِلُ أَبُو جَعْفَر بْنُ عَمْرو بَحُوْزِ مَلقونَ وهُمْ في إحْصارٍ مِنَ الْهُرَبِ ، وعَلَى أَخَذَهُمُ الدَّلِيلُ أَبُو جَعْفَر بْنُ عَمْرو بَحُوْزِ مَلقونَ وهُمْ في إحْصارٍ مِنَ الْهُرَبِ ، وعَلَى أَخْذَهُمُ الدَّلِيلُ أَبُو جَعْفَر بْنُ عَمْرو بَحُوْزِ مَلقونَ وهُمْ في إحْصارٍ مِنَ الْهُرَبِ ، وعَلَى أَعْدَادُ وَقَالَ لَمُمْ لَعْظُ الله تَعَالَى لَيْسَ الطريقُ الشَاوَرِينَ مُعَظّمِيكَ - أَدَامَ الله بَقَاءَهُمْ - وقدر كُل واحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حيلَةِ أَمْرِه وكلف المُثَوْوِج عَنْ بَنَاتِ صَدْرِه ، فَمَا مِنْهُمْ - أَدَامَ الله عِزَّكَ - إلا مَنِ اسْتَظْهَرَ بِعَقْدٍ يَتَضَمَّنَ المُؤَلِقَ المَّهُ المَّهُونِ مَنْ اللهُ عَنْ أَدُهُ اللهُ عَرَّكَ - إلا مَنِ اسْتَظْهَرَ بِعَقْدٍ يَتَضَمَّنَ وَالْمَ مَلْهُ مِنْ أَلْهُ اللهُ عَنْ أَلْهُ النَّهُ عَلْهُ مِنْ النَّهُ اللهُ عَنْ مَنَاتِ صَدْرُه ، فَمَا مِنْهُمْ - أَدَامَ اللهُ عِرَّكَ - إلا مَنِ اسْتَظْهُرَ بِعَقْدٍ يَتَصَمَعَ أَلُو اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَالِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ ع

 $<sup>^{1}</sup>$  مسألة غير واردة في باقى النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: أبُو.

<sup>3</sup> في الأصل: "سامي وعلم المجد" ولعل الصُّواب: سامِيَ عَلَم المِجْدِ ، أي عاليّه، وحينئذٍ تكون الواؤ زائدةً.

<sup>4</sup> المضربُ: فُسُطاط الملِك ، (اللسان، 551/1).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> إضافة يقتضيها السياق.

عِتْقَه أَوْ شِراءَه نَفْسَه أَوْ شِراءَ أَهْل مِلَّتِه لَهُ. مِنَ العُقودِ ما انْعَقَدَ بمراكش ، ومِنْها ما انْعَقَدَ بمالقَة وغَيرِها مِنْ بِلادِ العُدْوَةِ والأنْدَلُسِ، وكانَ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ مِلَّتِه اشْتَرَوْهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ باقٍ عَلَى ملْكِ أَحَدِ المرابِطينَ - أَعَزَّهُمُ الله - بمكْناسَةَ، وزَعَموا أَنَّ نِيَّتَهُمْ في ذَلِكَ المِسير وتَمَسّكَهمْ مِنْهُ بِحَبْلُ الغُرُورِ 2 إنَّما كانَ رُجوعاً إلى الأوْطانِ ونُزوعاً نحوَ الأوطانِ، وما ذَكَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا أَسْرَى فَكَفُّوا ولا تَوَقَّفُوا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُه لَكَ ولا شَكُّوا، فَاقْتَضي –  $^4$ أدامَ الله عِزَّكَ – النَّظَرُ أَهُمُ قَدْ نَقَضوا بإدْبارِهِم الذِّمَّةَ التي كانَ أَظَلَّهُمْ  $^3$  غَمامُها، وبَشّروا بِسوءٍ أعْمالِمِمْ العُهْدَةَ التي كانَتْ تَحْفَظُهم قطامُها، وأَنْفَذَ الأميرُ الأجَلُّ - أعَزَّه الله -بَيْعَهُمْ ، فَهذِه - أدامَ الله عِزَّكَ - جَلِيَّةُ الأمْرِ عَلى نَصِّه وسَوْقه مِنْ فَصِّهِ ، والقاضي ابْنُ سَعادَةً - أَبْقاه الله - حَدَّثَ بما سَمِعَ، ولمْ يَتَحَقَّقْ كَيْفَ اتَّفقَ الأَمْرُ ووَقَعَ، وعَقَلَه أُولئِكَ الفَكَّاكُونِ 5 أَنْقَذَهم الله ، تَعَسَّفَ بالباطِل وَتَعَلَّلَ عَنِ المسْلمينَ بالنَّظْرِ الفاسِدِ والرَّأي القابِل ، والله لهمْ زَعيم بِالفَرَجِ  $^6$  العاجِلِ بِمَنِّه، وأنْتَ - أدامَ الله عِزَّكَ - ثُقابِلُ الأمْرَ بِدَحْضِ تِلْكَ الحُجَجِ وتُوضِحُ المِقْصدَ فيها والمُنْهَجَ بِحَوْلِ الله تَعالى ، وتَبَلّغْ مِنْ سَلامي أَحْفَاه وأَوْفاه، وأَعْطَرَه وأَخْطَرَه، السَّلامَ الجَزيلَ عَلَيْكَ ورَحْمَة الله وبَرَكاته. فأجابَ : تَأَمَّلْتُ الكِتابَ المِدْرَجَ طَيَّ هذِه الوَرَقَةِ وأَمْعَنْتُ النَّظَرَ فيهِ في الفَصْل [ / 105 ز ] الذي تَضمَّنَ أَخْذَ الدَّليل النَّصرانيِّ بحِصْن مَلقونَ ثُمَّ إحْضارَهُمْ بَحْلِسَ الأَميرِ أَيَّدَه الله بِطاعَتِه، وتَقْريرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْه واحِداً واحِداً، واسْتِظْهار كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ بما اسْتَظْهَر بِهِ آخِراً بَيْعهم، وإنْفاذِ الأميرِ ذَلكَ فيهِمْ ، فَرَأَيْتُ وبانَ لِي أَنَّ بَيْعَهُمْ لا يَحِلُّ وأَنَّ إِنْفاذَ ذَلكَ فيهِمْ لا يَجوزُ في بابِ

1 في الأصل: يجبل.

<sup>2</sup> الغُرُورُ بالضم، ما اغْتُرَّ به من متاع الدنيا. ( مختار الصحاح : 197/1).

 $<sup>^{3}</sup>$  في الأصل: أضلهم.

<sup>4</sup> أيْ أَزَالُوا وَخَلَعُوا. مِنْ بَشَرَ الشَّيْءَ إِذَا أَخَذَ بِشْرَتَه.( مختار الصحاح: 22/1).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأصل: الفكّاكين، ولعل الصوابَ: "الفكّاكون" بالرّفْع بالواو، فاعِلاً لِ"عَقَلَه".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الأصل: بالعرج.

الفِقْهِ والسُّنَّةِ لأنَّهُمْ لم يُعْقَدْ لهمْ ذِمَّةٌ فَنَقَضوها، ولا ضُربَتْ عَليْهم جِزْيَةٌ فَمَنعوها والذي يوجِبُه الحَقُّ وتَقْتَضيه السُّنَّةُ في أَمْرِهِمْ أنَّهُ إِنْ أَتْبَتَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ ما اسْتَظْهَرَ بِهِ مِنْ عِتْقِه أَوْ شِرائِه لِنَفْسِه أو شِراءِ أهْل مِلَّتِه لَهُ لِيخْرجوه بِذَلِكَ مِنَ الأسْر الذي لَزمَه والرِّقّ الذي كَانَ فِيهِ؛ فَقَدْ عَتَقَ بِذَلِكَ مِنَ المِلْكِ، وتَخَلُّصَ بِهِ مِنَ الأسْر؛ لأنَّ الله تَعالى مِمَّا أباحَ لَنا بَعْدَ الإِتْخانِ فِي المِشْرِكِينَ، وبُلُوغ تِلْكَ الغايَةِ فيهِمْ، أَنْ نَأْسِرَهُمْ، فَنَمُنَّ عَلَيْهِم بِالعِتْقِ والتَّسْرِيح أَ، كَما فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِثُمامَةَ بْنِ أَثَالٍ سَيِّدِ أَهْلِ اليَمامَةِ حينَ قالَ لَهُ : أَعِتْقُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَفَادِي بِكَ أَنْ تُسْلِمَ ؟ فقَالَ تَعْتِقُ بِعِتْقَى عَظيماً وإِنْ تُفَادِها تُفادِ عَظيماً وإنْ تَقْتُلْ عَظيماً، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « قَدْ أَعْتَقْتُكَ » . وكما فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بأبي عَزَّة الشَّاعِر حينَ جيءَ بِهِ إليهِ أسيراً في جُمْلَةِ أَسْرى بَدْر وشَكي إليْهِ كَثْرَةَ عِيالِه وقالَ: إنَّما خَرَجْتُ لأصيبَ لَمُمْ شَيْئًا فأطْلَقَه، والخَبَرُ بِطولِه مَشْهورٌ ، وكَذلِكَ احْتيجَ لَنا أَنْ نُفادِي بَهِم المُسْلِمِينَ أَوْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ الأَمْوالَ فِداءً ونُطْلِقَهُمْ لِقَوْلِه تَعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً» ﴾ ، وَهذا نَزَلَ فِي أَسْرِي بَدْرِ وَكَانَ أُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعونَ أسيراً فَكَانَتْ مُفاداة فيهمْ عَلَى قَدْرِ أَمُوالِهِمْ، فَإِذا أُعْتِقَ النَّصارى المِذْكورونَ مِنَ المِلْكِ وتَخَلَّصوا مِنَ الأسر بما يُثْبتونَه حَسَبَ ما وَصَفْناه لَحِقوا بِالأحْرارِ، فإنْ أَحَبُّوا المِقامَ بَيْنَ أَظْهُرِنا قاعَدَ لَهُمُ الأميرُ الذِّمَّةَ عَلى إعْطاء في الجِزْيَةِ، وإنْ أَبَوْا إلاّ الرُّجوعَ إلى دارِ الحَرْبِ خَرَّبَهَا الله فَلَهُمْ ذَلِكَ إلاّ مَنْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكُ لآخِر المرابِطينَ فإنَّه يُرَدُّ إلى مِلْكِ سَيِّدِه والهُجومُ عَلَيْهِم قَبْلَ ذَلِكَ وأخْذُهُمْ لاسِيَّما وهُمْ في جمْلَةِ الفِكاكِ أَوْ مَعَ مَنْ تبوبَ عَنهُ مُمَّنْ قَدْ أُذِنَ لَهُ في الدُّحولِ إلى دار الحَرْبِ لمحاوَلَةِ مِثْل هَذَا فيهِ مَا فيهِ مِنَ الإخْلالِ بَحُكْم المِفاداةِ والعِتْقِ الذي مَفْهومُهُما

<sup>1</sup> قال تعالى ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، الأنفال: 67.

<sup>.4 :</sup> محمّد

وفائِدَتُّهُما لهمْ التَّحَلُّصُ بِهِمْ إلى بلادِهِمْ وقَدْ أُمِرْنا أَنْ نَفِي لَهُمْ بالعَهْدِ ، وهذا مِنْ تَرْكِ الوَفاءِ بِهِ ، قالَ الحُسَنُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ البَصْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنهُ : أَطْلَقَ رَسولُ الله على الأسرى فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ، كَذلِكَ فُعِلَ بِأَبِي عَزَّةَ الشَّاعِر حينَ مَنَّ عَليْهِ رَسولُ الله ﷺ رَجَعَ إلى مَكَّةَ وهُوَ كَافِرٌ إلى دارِ الكُفْرِ ولمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسولُ الله ﷺ بَلْ عَلِمَ بِحُروجِه وذَهابِه إلى مَكَّةَ وعاهَدَه ألاَّ يَخْرُجَ مَعَ المِشْرِكينَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَحرّضَ عَلَى رَسولِ الله ﷺ، فَأُسِرَ وَحْدَه وضُرِبَتْ عُنُقُهُ صَبْراً، ومَعَ ما في ذلِكَ مِنَ القَطْع بأسْرى المسْلِمينَ عَن الخُروج إلى دارِ الإسْلامِ وواحِبٌ عَلَيْنا إخْراجُهُمْ مِنْ دارِ الحَرْبِ، وقَدْ أَباحَتِ السُّنَّةُ فَكَّهُمْ أَشْياء هِيَ مُحْصُورَة فِي غَيرِه ورَوَى مُطَرِّفٌ وابْنُ الماجَشُونِ عَنْ مالِكِ أنَّه سُئِلَ عَنْ مُفاداةِ أسْري مِنَ المِسْلِمينَ أَوَ وَجَبَ ذَلِكَ علَى الإمام ؟ قالَ : نَعَمْ. وإنْ لَمْ يُثْبِتِ النَّصارَى المذّكورُونَ ما اسْتَظْهَروا بِه، فالذي يوجِبُ الحَقُّ فيهِم أنْ يَحْبِسَهُمُ الأميرُ سَنَةً يتَحفّظ 2 فيها عَنْ أمرهِمْ، ويَكْتُبُ إلى البلادِ التي يُرْجي أَنْ يَكُونَ ساداتُهُمْ فيها، فإن انْقَضَتِ السَّنَةُ وقَد اسْتَبْهَمَ عَليْهِ أَمْرُهُمْ، ولَمْ يَتَّضِحْ لَدَيْه شأنهُمْ، أَمَر بِبَيْعِهِمْ ورَفْع ثَمَنِهِمْ في بَيْتِ المالِ لِساداتِمِمْ إلا مِقْدار ما أَنْفَقَ عَليْهِم مِنْ مالِهِ، فإنَّه يأخْذُه مِنْ أَثْمَانِهِمْ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ فِي السَّنَةِ كُلِّها يَسْتَغْرِقُ ثَمْنَهُمْ، فإنَّه يُعَجِّلُ بَيْعَهُمْ الآنَ ويحْبِسُ أثمانَهُمْ في بَيْتِ المالِ لِساداتِمِمْ، إِذْ ذَلِكَ هُوَ النَّظُرُ لَهُمْ إِنْ شاءَ الله تَعالى ، ولَوْلا ما أَرَدْناه مِنَ التَّحَوُّٰنِ $^{3}$ والاختِصار لَزدْنا في البَيانِ، وفيما أَوْرَدْنا كِفايَةٌ وتَبَيُّنُ الحَقِّ في هذِه النّازلَةِ واحِبٌ على القاضي ، واللهُ يحْمِلُه [ / 106 ز ] عَلَى الصَّوابِ ويُسَدِّدُه بِرَحَمَتِهِ وفَصْلِه ، وهُوَ وَلَيُ التَّوْفيقِ .

1 في الأصل: أُمِرْنا إنْ بَقِيَ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: يحفض.

<sup>&</sup>quot; التحوّز من الحوزة، وهي الجانب كالتّنحّي من الناحية ((اللسان: مادة "حوز" ، ج5-342).

## [305] [ مَسْأَلةٌ في كِراءِ الأراضي ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: إذا اكْتَرَى  $^1$  مِنْهُ مائةً ذِراعٍ مِنْ أَرْضِهِ، وهِيَ مَسْأَلَةُ كِراءِ اللهُ وِ مِنَ الْهِدَوَّنَةِ، فَتَنْقَسِمُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسامٍ: فإنْ كَانَتِ الأَرْضُ مُسْتَوِيَةً وسُمِّيَ لَمَا المُوْضِعُ، وهذا هُوَ القِسْمُ الأَوَّلُ، فَالْكِراءُ حائِزٌ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ (والْعَيْرِ)  $^2$ ، وقِسْمٌ ثانِ  $^5$  إذا لمْ يُسَمَّ لَهُ المُؤْضِعُ فَابْلُ القاسِمِ يُجِيزُه والْعَيْرُ لا يُجِيزُه حَتَى يُسَمَّى المؤضِعُ لأَهَّا وإنْ اسْتَوَتْ فَالأَعْراضُ مُعْتَلِقَةٌ  $^4$ ، وقِسْمٌ ثالِثٌ إذا قالَ لَهُ أكْرِيكَ ووَقَعَ كِراؤُهما عَلَى أَنَّهُ يُعْطيه اسْتَوَتْ فَالأَعْراضُ مُعْتَلِقَةٌ  $^4$ ، وقِسْمٌ ثالِثُ إذا قالَ لَهُ أكْرِيكَ ووَقَعَ كِراؤُهما عَلَى أَنَّهُ يُعْطيه حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَهذا لا يَجوزُ بِاتَّفَاقٍ مِنْهُما، ويَقومُ ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ كِتابِ النِّكُاحِ الأُوّلِ إذا قالَ أَتَزَوَّ لِحَكِ عَلَى أَحَدِ عَبيدي أَيّهُما شِيقْتِ أَنَّهُ يُجوزُ، فَهَذا قِسْمٌ، وإنْ وَقَعَ كِراؤُهُا عَلَى أَنَّهُ يُعْطِيه وَعْ عَلَى أَنَّهُ يُعْطِيه حَيْثُ أَحَبُ المُكْتَرِي مِنَ الأَرْضِ، فَإِنْ كَانَتِ الأَرْضُ مُسْتَوِيَةً فَذَلِكَ حَائِزٌ عَلَى مَذْهَبِهِما  $^6$ ، وإنْ  $^7$  كَانَتْ مُعْتَلِفَةً فَلا يَجوزُ بِوَجُهٍ كَمَسْأَلَةِ العِدْلِ الذي يَكُونُ فيهِ أَنُواعٌ مِنَ النَّيَّابِ فَيَقَعُ بَيْعُهُما عَلَى أَنْ يَعْتَارَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا تُوْباً، فَلا يَجوزُ يَعِدُولُ فَيهِ أَنُواعٌ مِنَ النَّيَّابِ فَيَقَعُ بَيْعُهُما عَلَى أَنْ يَغْتِلافِ الثَّيْابِ وَلَا النَّوْبُ كُلُه صِنْفاً واحِداً يُوسَفَةُ واحِدةً ، والأَرْضُ تَغْتَلِفُ عِنْدَ ابْنِ القَاسِمِ كَاخَتِلافِ الثَّيْابِ.

 $^{1}$  في «ت» : أكرى.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$  في  $\ll$ ز $\gg$ : آخر، والتصويب من  $\ll$ ت $\gg$ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : تختلف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : كراؤهما.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : مذهبهم.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : فإن.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : يقفا.

<sup>9</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>10</sup> في «ز» : ما يختار فيه، والتصويب من «ت».

### [306] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ عَفْوَ المقْدُوفِ عَنْ قَاذِفِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمامِ جَائِزٌ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : لم يَخْتَلِفْ قَوْلُ مالِكٍ أَنَّ عَفْوَ المَقْدُوفِ عَنْ قاذِفِهِ قَبْلَ الْمُامِ جَائِزْ، واخْتَلَفَ قَوْلُه فِي ذَلِكَ إِذَا بَلَّغَ المَقْدُوفُ بِالقاذِفِ الإمامَ فَكَأَنْ يَقُولَ: إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْفُو وَأَنْ يُبَلِّعَ الإمامَ، وكَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ رَأَيِه فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا بُلِّغَ الإمام، فَإِنّ حَدَّ القَدْفِ حَتِي لا دَمي كَالقِصاصِ والدَّيْنِ وَغَيْرِهِما مِنَ الحُقوقِ، فَحَائِزٌ لَهُ تَرْتُهُما والعَقْوُ عَنْهُما. ووَجْهُ قَوْلِه الثّاني فِي مَنْفِعةٍ مِنَ العَقْوِ بَعْدَ بُلُوغِ الإمام اللهَ عَنْ عَنْهُما. ووَجْهُ قَوْلِه الثّاني فِي مَنْفِعةٍ مِنَ العَقْوِ بَعْدَ بُلُوغِ الإمام إلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا، فَلاَنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ فِي حَدِّ القاذِفِ حَقُّ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَدِّ شَهَادَتِهِ وَلُرُومِ الفِسْقِ لَهُ بِالحَدِّ، فَلا يجوزُ العَقْوُ مَتى بُلِّغَ الإمامُ، فأمّا إذا أرادَ سِتْرًا عَلَى شَهِمَة فَلْ الله عَلَى المُتَعَلِقةِ بَحَدِّه وَلُرُومِ الفِسْقِ لَهُ بِالحَدِّ، فَلا يجوزُ العَقْوُ مَتى بُلِّغَ الإمامُ، فأمّا إذا أرادَ سِتْرًا عَلَى نَفْسِه فَلَه ذَلِكَ؛ لأَنَّه لم يَقْصِدُ إِبْطَالَ حُقُوقِ الله تَعالَى المُتَعَلِقةِ بَحَدِّه وَلُولِهِ الله الله عَلَى نَفْسِه قَلَ رَسُولُ الله عَلَى الْمَعْدِ عَلَى نَفْسِه قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الْمَعْرَقِ مِنْ أَصَابَ مِنْ هذِه القَاذُوراتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَرَرْ بِسِتْرِ الله الله اللهَ قَلَدُ الله الله عَنْ أَصِابَ مِنْ هذِه القَاذُوراتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَرَرْ بِسِتْرِ الله الله عَلَى المُعَلَى المَعْرَقِ مِنْ كَلام الأَكُولِ الْقَافِرِينَ مِنْ كَلام الأَكْمِرِيُّ .

# [307] [ مَسألةٌ في أنَّ الرَّجُلَ إذا عَجَزَ عَنِ الإِنْفاقِ عَلَى أُمَّهاتِ أَوْلادِهِ أَنَّ الاَسْتِحْسانَ أَنْ يَكُنَّ بِمَنزِلَةِ الحَرائِرِ ]

رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسّان عَنْ أَشْهَبَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِنْفَاقِ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ أَنَّ الاسْتِحْسانَ أَنْ يَكُنَّ بَمَنْلَةِ الحَرائِرِ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِأُمورِهِنَّ يُضْرَبُ لَهُ شَهْرٌ

لا حديث ابن عمر أخرجه الحاكم، وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم ( انظر ابن حجر، فتح الباري: 487/10 ).

وخُوْه، فإنْ وُجِدَتْ بَرَّاه أَدْنى ما يَكْفي مِمّا يَعِشْنَ مِنْهُ مَعَهُ، وإلا أَعْتِقْنَ عَلَيْهِ فَيَكْسِبْنَ عَلى أَنْفُسِهنَّ.

# [308] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ نَفَقَةَ شَهْرٍ تُجيزُ للرِّجُلِ اسْتِرْجاعَ امْرأَتِه المُعْتَدَّةِ بَعْدَ أَنْ فَرَّقَ بَينَهُما السُّلْطانُ لِلْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ ]

في سَمَاعِ عِيسى مِنْ كِتابِ طَلاقِ السُّنَةِ مِنَ المِسْتَحْرَحَةِ، فإنْ فَرَقَ السُّلُطانُ بَيْنَ الرَّجُلِ وامْرَأَتِهِ إذا لَم يُحِدْ نَفَقَةً ثُمَّ وَجَدَ نَفَقَةً شَهْرٍ وهِيَ فِي العِدَّةِ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وإنْ لَمْ يَجُدُ إلاّ الأيّام اليَسيرةَ مِثْلَ الحَمْسَةِ والعَشَرَةِ والحَمْسَة عَشَرَ يَوْماً وما أَشْبَه ذَلِكَ لَمْ أَرَ ذَلِكَ لَهُ، وفِي الواضِحَةِ نَحُو هذا. قالَ عَبْدُ الملِكِ: وهذا فيمَنْ قوتُه والفريضَةُ عَليْهِ شَهْراً بِشَهْرٍ قَبُّلُ ذَلِكَ، وأمّا مَنْ كَانَ إِنِمَّا كَانَ قوتُه بِالأيّامِ لِعَدَمِه وقِلَّةٍ مالِه، فَإذا وحد لامْرَأتِهِ الذي لَوْ قَبْلُ ذَلِكَ، وأمّا مَنْ كَانَ إِنَمَّا كَانَ قوتُه بِالأيّامِ لِعَدَمِه وقِلَّةٍ مالِه، فإذا وحد لامْرَأتِهِ الذي لَوْ عَلَيْهِ والذي بِهِ كَانَتْ تُعْرَفُ حالتُه وطاقتُه فيما بَيْنَه وبَينَ كَانَ حاءَ بِهِ (أَوَّلًا) لَم تُطلَّقُ عَلَيْهِ والذي بِهِ كَانَتْ تُعْرَفُ حالتُه وطاقتُه فيما بَيْنَه وبَينَ المُواتِهِ فَلَه بِهِ الرِّجْعَةُ ، كَذلِكَ سَمِعْتُ ابْنَ الماجَشُون يَقُولُ، ومِنْ كِتابِ ابْنِ المُؤاتِ قالَ مالِكُ فيمَنْ لا يجدُ ما يُنْفِقُ عَلَى الْمُراتِه أَيْصُرُبُ لَهُ أَجَلُّ ؟ فَقَالَ لا والله إلاّ الشَّيء البَسِر الشَّهْرِ أَوْ وَيَبٌ مِنْهُ، وهُو مَذْهَبُ [ / 107 ز أَصْحابُ مالِكٍ فِي التَّلَوُّمِ فِي طَلَبِ النَّفَقَةِ الشَّهْرِ أَو قَرِيبٌ مِنْهُ، وهُو مَذْهَبُ [ / 107 ز أَصْحابُ مالِكٍ فِي الْمُراتِه أَيْفِقُ عَلَيْهَا أَنَّ السُّلطانَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُما بَعْدَ أَنْ يُؤْجِلُهُ وَلَوْ وَلَهُ مَالُكُ يَقْرَقُ بَيْنَهُما بَعْدَ أَنْ يُؤْجِلُهُ وَلَا الْمُعْوقُ الْمُؤْلُقُ فَي فَلَلُ اللّهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لا يَعْرُو فِي الْمُؤْلُوقُ عَلَى الْأَوْلُ وَكُمْ يُسْتَأَى بِهِ؟ قالَ مالِكَ : يَنْظُرُ فِي ذَلْكَ الإَمْامُ فَيُؤَخِّرُهُ النَوْمَ وَخُورُه بِقَدْرِ ما لا يَضُرُّ بِهَا الْجُعُ مُ أَنَّهُ فَعُ مَا لَا يَضُورُ عِمَا الْمَوْمُ . فَمُو المَا فَيُومُ وَخُوهُ الْمَائُقُ فَي الْمُؤَلِّ وَلَوْمُ الْمَوْلُولُ الْمَامُ الْمَعُولُ وَالْمَامُ الْمَوْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُلُ اللّهُ الْمَالُولُ اللْمَامُ الْمَلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{2}</sup>$  في «ز» : يشكى لامرأته، والتصويب من «ر».

قالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّه يَنْتَظِرُ بِهِ اليَوْمَ واليَوْمَيْنِ والثَّلاثَةَ وَخُو ذلِكَ، فإنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ما فَرَّقَ الإِمامُ بَيْنَهُما فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ما دامَتْ فِي عِدَّتِها.

# [309] [ مَسألةٌ في اعْتِراضِ ابْنِ الْحاجِّ عَلَى عيسَى بنِ سَهْلٍ وَغَيْرِهِ فِي حُكْمِ فراغ الرّاعِفِ منَ الصَّلاةِ قَبْلَ إمامِهِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ: أَنْظُرْ إِذَا ظَنَّ الرَّاعِفُ أَنَّ إِمامَهُ قَدْ فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ فَصَلّى فِي أَقْرَبِ الْمَواضِعِ مِنْهُ، ثُمُّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الإِمامَ لَمْ يُكْمِلِ الصَّلاةَ، فَذُكِرَ لِي عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ ابْنِ الْماجَشُونِ أَنَّهُ لاَ إِعادَةً عَلَيْهِ، وَذُكِرَ لِي أَنَّ فِي "كِتابِ الهَديَّةِ" لِعيسَى عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ ابْنِ الْماجَشُونِ أَنَّهُ لاَ إِعادَةً عَلَيْهِ، وَذُكِرَ لِي أَنَّ فِي "كِتابِ الهَديَّةِ" لِعيسَى عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ مِثْلُهُ، وفي ذلِكَ عنْدي اعْتِراضٌ؛ لأَنَّ الْمَأْمُومَ يَصِيرُ مُسَلِّماً إِماماً فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الإِمامِ.

### [310] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ نَسِيَ القُنوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ]

و قالَ: إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ . وَكَانَ مِمَّنْ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ . فَيُعيدُهُ ثَعْدُهُ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَظَهَرَ لِي ذَلِكَ  $^4$  كَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ السَّلامِ فَلْيَسْجُدْ بَعْدُ. وقالَ القاضي أَبو عَبْدِ اللهِ : ونَظيرَهُا رَجُلُ  $^6$  أَدرَكَ مِنْ صَلاةِ الإِمامِ الرُّكْعَةَ الثّانِيَةَ ثُمُّ أَحْدَثَ الإِمامُ فَخَرَجَ ولَمْ يَسْتَحْلِفْ، فَصَلّى الرَّجُلُ فَذَأً ، أَحْبَرَنِي كِمَا ابْنُ مَزْدانَ عَنْ عَمِّهِ رَحِمَهُ اللهُ، وَهَا لِإِمامِ فَخَرَجَ ولَمْ يَسْتَحْلِفْ، فَصَلّى الرَّجُلُ فَذَأً ، أَحْبَرَنِي كِمَا ابْنُ مَزْدانَ عَنْ عَمِّهِ رَحِمَهُ اللهُ، فَهَا بِالْبِناءِ قَبْلَ الْقَضَاءِ. وقالَ : واذْكُرِ الرَّجُلَ تَفُوتُهُ الرَّكُعةُ الأُولى مَعَ الإِمامِ فَهَا بِالْمِامِ

ألمِصلّى الراعِفُ هُوَ الَّذِي يُبَاغِتُهُ دمٌ ينْزِفُ منْ أَنْفِهِ فيضْطَرُه إِلَى قَطْعِ الصلاةِ لتَحْديدِ الوُضوءِ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فِي «ز» : قَالَ : وَإِذَا.

<sup>3</sup> في «م» : فيعيد ، والتصويبُ مِنْ «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : في ذَلكَ .

<sup>5</sup> هنا تبدأ هذه المسألة في «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> أيْ : صَلَّى فرداً.

فَيُصَلِّي مَعَهُ ثَلاثَ رَكَعاتٍ فَيَذْكُرُ وهُوَ حالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ مَعَهُ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ القّالِثةِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ بَعْدَ سَلامِ الإِمامِ - وَهِيَ الثّالِثَةُ التي أَسْقَطَ مِنْها سَجْدَةً - يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِ الْقُرْآنِ وسورَةٍ ويَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ، ويَسْجُدُ بَعْدَ الشَّلامِ، فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْضاً يَبْدَأُ فِيهَا بِالْبِناءِ قَبْلَ الْقَضاءِ.

و قالَ هِشامُ بْنُ أَحْمَدَ : إِذَا قَامَ مِن اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسُبِّحَ لَهُ  $^2$  فَحَلَسَ ثُمَّ سُبِّحَ لَهُ وَقَامَ؛ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلاةَ لأَنَّهُ زَادَ فِيهَا جَاهِلاً وهُوَ الْعَامِدِ، وقَدْ جَرَتْ لابْنِ كَرِم بِمَسْجِدِ السَّيِّدَةِ.

#### [310] [ مَسْأَلةٌ في الاحْتِكارِ في تِجارَةِ العُروضِ والطَّعامِ ]

[مَسْأَلَةً] 4 في الاحْتِكارِ في المِدَوَّنَةِ في مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ رِوايَةِ ابْنِ القاسِمِ أَنَّهُ قالَ: والعصْفَرُ والسَّمْنُ والعَسَلُ كُلِّ شَيءٍ إذا أَضَرَّ بِالنّاسِ يُمْنَعُ مَنْ يَخْتَكِرُهُ كَما يُمْنَعُ مِنَ الحَبِّ، وهذا خِلافُ رِوايَةِ ابْنِ القاسِمِ في المِدَوَّنَةِ ومُوافِق لِرِوايَةِ مُطَرِّفٍ وابْنِ الماجَشونِ عَنْ مالِكٍ في المنْعِ مِن احْتِكارِ الطَّعامِ في كُلِّ وَقْتٍ، وأمّا ابْنُ حَبيبٍ فَفَرَّقَ بَيْنَ الطَّعامِ والعُروضِ؛ لأنَّ الطَّعامَ لم يُجيزوا أنْ يَبيعَه إلاّ جالِبوه ولا يُتْرَكُ التُّجّارُ يَشْتَرونَه، ثُمَّ يَبيعونَه والعُروضِ؛ لأنَّ الطَّعامَ لم يُجيزوا أنْ يَبيعَه إلاّ جالِبوه ولا يُتْرَكُ التُّجّارُ يَشْتَرونَه، ثُمَّ يَبيعونَه لينالَ المِسْلِمونَ رُحْصَة، وَأَمّا العُروضُ فَمُحْتَمَعُ عَلَيْها مِنْ قَوْلِ ابْنِ القاسِمِ وغَيْرِه أَنَّهُ إذا اشْتَراه في وَقْتٍ لا يَضُرُّ بِالنّاسِ فَلا بَأْسَ بِهِ، أَلا تَرى أَنَّهُ يُتْرَكُ التُجّارُ يَشْتَرُونَ ذَلِكَ ويَبيعونَه عَلى الفَرْقِ بَيْنَ العُروض والطَّعامِ.

أ هكذا في جميع النسخ ، والمقصود الركعة الأولى الَّتي لَمْ يُصَلِّها مَعَ الإمام.

<sup>2</sup> في «م» : فَسُبِّحَ بِهِ.

<sup>3</sup> في «م» و «ز» : سُبِّحَ بهِ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> استهلال يقتضيه السياق.

# [311] [ مَسْأَلَةٌ في مَنْعِ تُجّارٍ من دُخولِ الأسواقِ لأجلِ الإضرارِ والاحْتِكارِ ]

قالَ ابْنُ القاسِمِ: حَرَجَ أَهْلُ الرِّيفِ إِلَى الفُسْطاطِ لِشِراءِ طَعامٍ فَمَنعوهُمْ وقالوا: تَعْلُونَ أَعَلَيْنا سِعْرَنا. [قالَ]: لَمْ يُمْنعوا إِلاّ أَنْ يَضُرّوا بِالسّوقِ. وعِنْدَ أَهْلِ القُرى ما يُغْنيهِمْ فَإِنَّهُمْ يُمَنعونَ، وكَذلِكَ مَنْ حَرَجَ إِلَى قَرْيَةٍ فيها سوقٌ لِيَجْلُبَ مِنْها عَلَى ما ذكرُنا. قالَ ابْنُ حَبيبٍ: ويَنْبَغي لِوالِي السّوقِ أَنْ يَمُنّعَ مِنَ الاحْتِكارِ ويَضْرِبَ عَليْهِ مَنِ اعْتادَه ويُغْرِجَ الطّعامَ مِنْ يَدِ مَنِ احْتَكَرَه فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَباعَ عَليْهِ في السّوقِ بِرَأْسِ مالِهِ، قالَ الشَّيْخُ أَبو بَكْرٍ : يُريدُ حَكْرةً لاَ تَجَلُّ لَهُ إِنْ تَبَتَتْ مَعْرِفَته، وإلاّ بِيعَ بِالسِّعْرِ الذي كانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَراه ويَشْتَرِكُ وَبُينَ أَهْلِ السّوقِ فيهِ، وكذلِكَ سائِرُ الحُبوبِ والقطاني والآدام ، وهذا كُلُّه عَلَى قَوْلِ مُطرّفِ بَيْنَ أَهْلِ السّوقِ فيهِ، وكذلِكَ سائِرُ الحُبوبِ والقطاني والآدام ، وهذا كُلُّه عَلَى قَوْلِ مُطرّفِ وَابْنِ المَاعَشُونِ، وأَمّا عَلَى قَوْلِ مالِكٍ فإنَّ الطَّعامَ يُباحُ احْتِكارُه في الوَقْتِ الذي لا يُضرُّ وإلنّاس فيها وإلاّ فلاَ. فيهِ، وأمّا الغُروضُ فإنَّما يُفْعَلُ ذَلِكَ بِها إذا اشْتُريَتْ فِي وَقْتٍ يُضَرُّ بِالنّاسِ فيها وإلاّ فلاَ.

# [312] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّ للإمامِ أن يَأْمُرَ بإخْراجِ الطَّعامِ المَخْزونِ إلى الأسواقِ عند الغَلاءِ واشْتِدادِ الحاجَةِ ]

قالَ مالِكَ: وإذا كانَ بِالبَلَدِ طَعامٌ مُخْزُونٌ وَكَانَ 4 الغَلاءُ واحْتاجَ النّاسُ إليْهِ فَلا بَأْسَ [ / 108 ز] أَنْ يَأْمُرَ الإمامُ أَهْلَهُ بإِخْرَاجِهَ إِلَى السّوقِ فَيُبَاعُ، ولَيْسَ يُفْعَلُ هَذَا فِي كُلِّ زَمانٍ ولكِنْ عِنْدَ حاجَةِ النّاسِ.

<sup>1</sup> في «ز»: تغلوا، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز» : لا يحلا.

<sup>3</sup> في «ز» و «م»: ويشرك.

<sup>4</sup> في «ز» : فكان، والتصويب من «م».

# [313] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ نَقْلَ الطَّعامِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ للتِّجارَةِ يُمْنَعُ مِنْهُ إذا أضَرَّ بِالبَلَدِ الذي يخْرِجُ عَنْهُ ]

وقالَ بَعْضُ شُيوخِنا رَحِمَهُمُ الله: ونَقْلُ الطَّعامِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ عَلَى سَبيلِ التِّجارَةِ يُمْنَعُ مِنْهُ إذا أَضَرَّ بِالبَلَدِ الذي يَخْرِجُ عَنْهُ، وهُوَ يُشْبِه ابْتِياعَ الطَّعامِ للاحْتِكارِ، وإِحْراجُ الطَّعامِ أَحَفُّ، لأنَّ الارْتِفاقَ حاصِلٌ فيهِ إذا حَمَلَه إلى بَلَدٍ آخَرَ وباعَه فيهِ ، وأمّا الحكْرَةُ وإمْساكُ الطَّعامِ فَمُنِعَ ذَلكَ مِنْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَحَدٌ.

# [314] [ مَسْأَلَةٌ في الرَّجُلِ إذا أَسْلَمَ عَنْ عَشْرِ نِسْوَةٍ ، هَلْ لَه أَنْ يَخْتَارَ مِنْهَنِّ أَرْبَعاً بعدَ وَفَاةِ سَتِّ ؟]

(قَالَ الْفَقيه القَاضِي أَبُو عَبْدِ الله: أَنْظُرْ)  $^1$  إِذَا تَزَوَّجَ عَشْرَ نِسْوَةٍ وَهُنَّ مَخْبُوسٌ عَلَيْهِنَ  $^2$  ثُمُّ أَسْلَمَ وأَسْلَمْنَ فَلَمْ يَخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً حَتِّى تُوُفِيِّ  $^5$  مِنْهُنَّ سِتُ  $^4$  فَقَالَ : أَنَا أَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً حَتِّى تُوفِيِّ مِنْهُنَّ سِتُ  $^4$  فَقَالَ : أَنَا أَخْتَارُ مِنْ اللِّيّاتِ أَرْبَعاً وَأُرِثُهُنَّ. فَأَنَا أَذْكُرُ  $^7$  أَنَّ هَذِه المِسْأَلَةَ جَرَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ بَعْضِ أَصْحابِي مِنَ المُتّاتِ أَرْبَعاً وَأُرْتُهُنَّ . فَأَنْ أَذُكُ  $^7$  أَنَّ هَذِه المُسْأَلَةَ جَرَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ بَعْضِ أَصْحابِي مِنَ المُعْدُوةِ فَقُلْتُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ إِلاّ الأَرْبَعَ البَواقي، ونَزَعْتُ فِي ذَلِكَ بِالحَديثِ  $^6$  الذي قالَ

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ت».

<sup>2 &</sup>quot;عَلَيْهِنَّ" زِيادَةٌ يقتضيها السّياقُ اللّغويّ ولا توجَدُ في «ز».

<sup>3</sup> في «ز» : يوفي.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : ستة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: فأذكر،والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : إلى الحديث، والتصويب من «ت».

قالَ فيهِ  $\frac{1}{2}$ : « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وفارِقْ سائِرَهُنَّ » لَمِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَه عَشُرُ نِسْوَةٍ. فَظاهِرُ الحَديثِ أَغُنَّ كُلّهُنَّ بَوَاقي  $^2$  ، فَلِذلِكَ حَيَّرَهُ فيهِن كُلّهِنَّ ،وذَهَب هُوَ إِلَى أَنَّ 4 أَنْ يَخْتَارَ الْحَيَاءَ إِنْ شَاءَ. (وَنَزَعَ بَمَسْأَلَةِ المُولَى عَلَيْهِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَرْبَعاً مِنَ المُواتِ فَيَرِثُهُنَّ أَوْ يَخْتَارَ الأَحْيَاءَ إِنْ شَاءَ. (وَنَزَعَ بَمَسْأَلَةِ المُولَى عَلَيْهِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهِ فَيعْلَمَ بِذَلِكَ الوَلِيُ بَعْدَ أَنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ، فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَخْتَارَ)  $^5$  إجازَةَ النِّكَاحِ بَعْدَ مَوْتِ الرَّوْجَةِ وَلِيِّهُ فَيعْلَمَ بِذَلِكَ الوَلِيُ بَعْدَ أَنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ فَلا يَرِثُهَا فَكَمَا لَمِذَا الوَصِيّ الحِيارُ بَعْدَ مَوْتِ الرَّوْجَةِ وَكَرَبُّ اللَّهُ فِي كِتَابِهُ النَّوْجُ أَوْ يَخْتَارَ فَسْحَهُ فَلا يَرِثُهَا فَكَمَا لَمِنْ نِسْوَةٍ، وذُكِرَ أَنَّ عَبْدَ الْحَقِّ فَكَمَا لِمُنْ نِسْوَةٍ، وذُكِرَ أَنَّ عَبْدَ الْحَقِّ فَكَمَا لَمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الكَبِيرِ وذَكَرَ فيها قَوْلَيْنِ.

# [315] [ مَسْأَلَةٌ في الرَّجُلِ إذا أَسْلَمَ عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَبْلَ الدُّخولِ فَاخْتارَ مِنْهُنَّ واحِدَةً هَلْ يَجِبُ لِلْبَواقي صَداقٌ ]

مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ :[سألني عنها] <sup>7</sup> وهِيَ إِذَا أَسْلَمَ عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَبْلَ الدُّحولِ فَاخْتارَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً هَلْ يَجِبُ لِلْبَواقِي صَداقٌ عَلى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ؟ فَقُلْتُ[له] <sup>8</sup>: يَنْبَغي أَنْ

أ رواه عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال، بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال : « بلَغَنا أنَّ رَسولَ الله (0) قال لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة الحتر منهن أربعا وطلَّقْ » (سنن البيهقي الكبرى ، ج7 (0) قال لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة الحتر منهن أربعا وطلَّقْ » (سنن البيهقي الكبرى ، ج7 (0)

<sup>2</sup> في «ز»: توافي، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : خيرهن، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : أنّه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي القرشي الصقلي.من مشاهير فقهاء عصره، ألف كتاب النكت والفروق والمسائل المدونة وغيرها، . توفي بالسكندرية سنة 466 هـ . انظر: (ترتيب المدارك، المجلد الثامن، ص ص71-74).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> زیادة من «ت».

يَكُونَ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنَ الثَّلاثَةِ نِصْفُ صَداقِها، لأنَّه كَالمِطلِّقِ لَمُنَّ إِذْ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ بِخِلافِ مَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعِ ، وأمّا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ المَاجِشُونِ الذي يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا كُلِّهِنَّ بِخِلافِ مَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعِ ، وأمّا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ المَاجِشُونِ الذي يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ وعِنْدَه أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ قَبْلَ البِنَاءِ أَنَّهُ يَخْتَارُ أَرْبَعاً ويَكُونُ لِبَاقِيهِنَّ نِصْفُ صَداقِهِنَ 1 أَنْهُ عَلَى مَذَاقِهِنَ 2. فَأَحْرَى أَنْ يَقُولَ إِنَّ لِلشَّلاثِ فِي هذِه المِسْأَلَةِ نِصْفَ صَدَاقِهِنَ 2.

(اخْتَصَرَ أبو سَعيدٍ البَرَادِعِيُّ هذِه المِسْأَلَةَ فَقَالَ : وما اسْتَحالَ أهْلُ الشِّرْكِ في دينهِمْ مِنْ نِكَاحٍ بِصَدَاقٍ فاسِدٍ فإنَّه يَثْبُتُ إذا أَسْلَموا عَليْهِ، وقَدْ تَقَدَّمَ هذا، وما كانَ في شُروطِهِمْ مِنْ أمْرٍ مَكْرُوهٍ فإنَّه لا يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ إلاّ ما كانَ يَثْبُتُ فِي الإسْلامِ ولا يُفْسَخُ مِنْ ذَلِكَ إلاّ ما كانَ يَثْبُتُ فِي الإسْلامِ ولا يُفْسَخُ مِنْ ذَلِكَ إلاّ ما كانَ يَثْبُتُ فِي الإسْلامِ واخْتَصَرَ أبو مُحَمَّدِ بْنُ أبي زَيْدٍ فَقَالَ: وما كرة مِنْ شُروطِهِمْ لَزمَ مِنْها ما يوجِبُه الإسْلامُ وبَطَلَ ما سِواهُ) 3.

#### [316] [ مسألةٌ في مُغارَسَةٍ فاسِدَةٍ ]

مَسْأَلَةٌ فِي مُغَارَسَةٍ فاسِدَةٍ حاوَبَ عَلَيْها «الفَقيه القاضي) 4 بما «هذا) 5 نَصُّه: تَأَمَّلْتُ السُّوَالَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ جَوابِي فيه أَنَّ المِغارَسَةَ غَيْرُ جائزةٍ، فإذا 6 وَقَعْتْ وغَرَسَ الغارِسونَ في خُمُسِ الأرْضِ ما ذَكَرْتَ مِنْ صُنوفِ الشَّمارِ فَلا يَكُونُ لَمُمْ في الأرضِ ولا في الغَرْسِ الذي غَرَسوه فيها شَيءٌ ، ويَكُونُ ذَلِكَ لأصْحابِ الأرْضِ وعَلَيْهِمْ المُرْضِ مَعَ أُجْرَةٍ مِثْلِهِمْ فيمَا تَمُونُهُ في العَرْسِ مِنَ للْغارِسينَ قيمَةُ غَرْسِهِمْ يَوْمَ جَعَلُوه في الأرْضِ مَعَ أُجْرَةٍ مِثْلِهِمْ فيمَا تَمُونُهُ في العَرْسِ مِن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ت» : صداقها.

 $<sup>^{2}</sup>$  في «ز» : صدقاتهن، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : وإذا، والتصويب من «ت».

المؤونة وفي قِيامِهِمْ عَليْهِ إِلَى وَقْتِ تَحَاكُمِهِمْ فيهِ ، ولَمُهُمْ عَلَى الغارِسينَ ما اغْتَلُوا مِنْ ثَمَنِ الحُراجِ الذِي أُدْرِكَ وقيمَةُ مَا أَكُلُوا مِنْه إِنْ كَانُوا اغْتَلُوا أُو أَكُلُوا. وَكَذَلِكَ المِعامَلَةُ التي أُوقَعَتْ في إِنْشَاءِ الرَّحَيَيْنِ غَيْر حَائِزةٍ أَيْضاً، ويَكُونُ لِلْعامِلينَ عَلَى أَرْبابِ الأَرْضِ قيمَةُ بُنْيانِهِمْ قائِماً فإنْ أَبُوا كَانُوا شُرَكَاءَ: فإنْ أَبُوا كَانُوا شُرَكَاءَ: العامِلُونَ أَنْ يَدْفَعُوا إليْهِم قيمَةَ الأَرْضِ ، فإنْ أَبُوا كَانُوا شُرَكَاءَ: العامِلُونَ بِقيمَةِ أَرْضِهِمْ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد العامِلُونَ بِقيمَةِ أَرْضِهِمْ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنُ الحَامِلُونَ بِنَا الحَامِلُونَ بِقيمَةِ أَرْضِهِمْ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنُ الحَامِلُونَ بِقيمَةِ أَرْضِهِمْ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنُ الحَامِلُونَ بِقيمَةِ أَنْ الحَامِلُونَ بَنْ الحَامِلُونَ بَنْ الحَامِلُونَ بَنْ الحَامِلُونَ بَنْ الْمُعْمَالُونَ بَعْنَا لَهُ بَاللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَلُونَ بَنْ الحَامِلُونَ بِقِيمَةِ بُنْيَاغِيمُهُ وَاللهِ اللهُ وَلَوْلِ اللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْدِلُكُ الْمِعْلَةُ الْتَوْفِيقُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِونَ أَنْ فَيْ الْمُؤْمِ الْفُلُولُ لَوْلُولُ الْمِلْونَ لَيْ الْمُؤْمِونُ فِي أَنْ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ أَمْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهِ السَّوْمِ اللهُ الْعُلُولُ وَلَهُ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمُ وَلَالِهُ اللْمُؤْمِونُ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمِونُ وَلِهُ أَاللّهِ الللهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

انتهى

#### [ 17. 317] [ مَسْأَلةٌ فيمَنْ تَبَيَّنَ لَه انْشِقاقُ الفَجْر وهُوَ يأكُلُ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : قالَ ابْنُ القاسِم : إذا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَتَبَيَّنَ لَهُ انْشِقاقُ الفَجْرِ وهُوَ فِي حالِ الأَكْلِ فَإِنَّه يُلْقي المأكولَ مِنْ فيهِ ويَتَمَضْمَضُ ولا قَضاءَ عَليْهِ، وكذلِكَ الحَماعُ يَكُفُّ عَنْهُ ولا شَيْءَ عَليْهِ، وحالَفَه عَبْدُ الملِكِ بْنُ الماجِشونِ فقالَ: ليسَ الأكْلُ عَنْهُ ولا شَيْءَ عَليْهِ، وحالَفَه عَبْدُ الملِكِ بْنُ الماجِشونِ فقالَ: ليسَ الأكْلُ كَالَجِماعُ ، لأَنَّ إخْراجَهُ [/ 109 ز] لذَكرهِ جماعٌ ولذّةٌ، فأرَى عليهِ القضاءَ إلاَّ أنْ يُعَاوِدَ كَالحِمَاعِ ، لأَنَّ إخْراجَهُ [/ 109 ز] لذَكرهِ جماعٌ ولذّةٌ، فأرَى عليهِ القضاءَ إلاَّ أنْ يُعَاوِدَ أَوْ يُخَضْخِضَ فَارَى عليهِ الكَفَّارَة، وحسَّنَ ابنُ حبيبٍ قوْلَ ابنِ الماجَشونِ، وقالَ: كَذلِكَ نَقَلْتُه مِنْ حاشِيَتِه .

#### [317] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ كَانَ مُسْتَغْرَقَ الذَّمَّةِ لِبَيْتِ المالِ ؟ ]

<sup>.</sup> وردت هذهِ المسألة مدمجة بالمسألة رقم 317.ب التي تليها ، وهو خطأ بيّنٌ بدليل اختلاف موضوعيْها.

<sup>2</sup> في «ز» : أن تحضخض،والتصويب من «م». ومعنى الخضخضة : الاستمناء ، (انظر : الفائق، ج1 ص 380).

قالَ الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله : ذَكَرَ لِي ابْنُ فطيمةَ أبو عُثْمانَ العَرَبِيُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَنْ إِبْرِاهِيمَ الأُميرِ فقام — بَعْدَ مَوْتِه — عِنْدَ أميرِ المسلمينَ فَحَمَعَ الفُقَهاءَ ابْنَ السودِ وابْنَ أبي حَمْزَةَ وابْنَ المسلاني وابْنَ البَرّازِ القاضِيَ بِمُرّاكُشَ ، فَقالوا : إِنَّ إِبْراهِيمَ مُسْتَغْرَقُ الذِّمَّةِ ماله لِبَيْتِ المالِ مِنْ أُحْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أميرَ المسلمينَ يَقولُ عَنهُ أَنَّهُ مُسْتَغْرَقُ الذِّمَّةِ. وقالوا إِنَّ كَلامَه صَحيحٌ في هذا، كما لَوْ قالَ إِنَّ مَكَّةَ فِي الدُّنيا أَوْ خُوَ هذا مِنَ الكلامِ. وقالَ القاضي ابْنُ البَرّازِ مِنْهُمْ لابُدَّ مِنْ شُهودٍ عُدولٍ يَشْهَدونَ بأَنَّ إِبْراهِيمَ مُسْتَغْرَقُ الذَّمَّةِ لِبَيْتِ المالِ فَمَا تَرَكَه لا حَقَّ فيهِ لِلْغُرَماءِ، وهُوَ بَيْتُ المالِ، وإنْ لَمْ يَثْبُثُ أَنَّهُ مُسْتَغْرَقُ الذَّمَّةِ كَانَ مالُه بَيْنَ الغُرَماءِ ابْنِ فطيمةَ وغَيْرِه ، ويُضْرَبُ المالِ، وإنْ لَمْ يَنْبُثُ أَنَّهُ مُسْتَغْرَقُ الذَّمَّةِ كَانَ مالُه بَيْنَ الغُرَماءِ ابْنِ فطيمةَ وغَيْرِه ، ويُضْرَبُ مَعْهُمْ لِبَيْتِ المالِ بِقَدْرِ مالِه مِنَ الدَّيْنِ. هذا مَعْنى ما ذَكَرَه لي ابْنُ فطيمة مِمَّا جَرى في المُشْتَغْرِقُ الذَّمَّةِ ويقولونَ: كَمْ أَفْسَدَ مِنَ النَّرَازِ أَنْ يَشْهَدَ الغُدُول في إِبْراهِيمَ أَنَّهُ مُسْتَغْرِقُ الذَّمَّةِ ويقولونَ: كَمْ أَفْسَدَ مِنْ بَيْتِ المالِ؟ فإنْ كَانَ فِي تَرَكِتِه أَكْثَوُ، ضَرَبَ الغُرَماءُ فيما بَقِي بَعْدَ أَخْذِ بَيْتِ المالِ ما يجِبُ لَهُ أَوْ نحوُ هذا.

### $^1$ [ مَسْأَلَةٌ في العِلْمِ بِواسِطَةِ الخَطِّ $^1$ [ $^1$

قَالَ الفقيهُ القاضِي أبو عبدِ الله: «كَانَ نِيُّ مِنَ الأَنبِياءِ يَخُطُّ فَمِنْ وافَقَ خَطُّهُ عَلِمَ» 2، [قالَ الشَّارِحُ]: المِعْنَى غيرُ مَا 3 ظَهَرَ لَهُ؛ أَيْ كَانَ نَبِيُّ مِنَ الأَنبِياءِ يَخُطُّ، وَكَانَ الله قَدْ جَعلَ لَهُ ذَلكَ الخَطَّ عَلامةً لمعرفةِ ما كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعرفه، فَمَنِ اتّفقَ لَهُ أَنْ يَخُطُّ ذَلكَ الخَطَّ عَلامةً لمعرفةِ ما كَانَ يُريدُ أَنْ يَعرفه، فَمَنِ اتّفقَ لَهُ أَنْ يَخُطُّ ذَلكَ الخَطَّ عَلامةً للهُ إِنْ عَلمُ، لأَنَّ ذَلكَ الخَطَّ عَلمَ، لأَنَّ ذَلكَ النَّيِّ يَعلمُ، لأَنَّ ذَلكَ كَانَ ظاهرُ قَوْلِه ﷺ "عَلِمَ" ومَعناه: التَّقديرُ ونَفيُ كَانَ ظِهرُ قَوْلِه ﷺ "عَلِمَ" ومَعناه: التَّقديرُ ونَفيُ

<sup>.</sup> تكررت هذهِ المِسألة في نسخة أزاريف سهواً من الناسخ ، انظر المسألة رقم 318 أسفله.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مجمع الزوائد، ج1 ص192.

<sup>3</sup> في «ز» : مَنْ، ولعَلَّ الصوابَ ما أثبتناه.

العلم، بمعنى أنَّهُ لا يعلمُ كما قَالَ : «اعمَلُوا مَا شِئْتُمْ» أَ، ومِثلهُ فِي القرآنِ، ولَفْظةُ "عِلْم" لاَ أَذْكُرُها فِي الحَديثِ ولمُ تَقعْ فيهِ، وإنَّمَا فِيهِ قَوْلُه : « فَمنْ وافَقَ خَطَّهُ فَذاكَ  $^2$ .

### [319] [حُكْمُ المَرضِ متَى كانَ مُعْدِياً]<sup>3</sup>

قال الفقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْد اللَّهِ: قَوْلُه صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ: « لاَ عَدْوَى » أَيْ لاَ يُعْدِي شيءٌ شَيْئاً حقيقةً، وقوْلُه: « الشُّؤمُ » يريدُ: عَلَى مَا يقعُ فِي نفُوسِكُمْ؛ فإنْ كَانَ، ففي كَذا وكذا. ونخوه قَوْلُه: «لاَ يَحِلُّ الْمُمْرِضُ 4 عَلَى المِصِحِّ» أَ الحديثُ.

قالُوا: لِمَ قَالَ إِنَّهُ أَذَى، أَيْ: [إذا وَقَعَ] للرضُ فِي الصِّحاحِ قلتُمْ مِنْ أَجلِ المريضةِ لِعادَتِمَمْ بِهِ. وَأُمَّا الحقيقةُ فَلاَ يُعْدِي شَيءٌ شَيئًا، وقَدْ يَحتمِلُ أَنَّ اللهُ أَجْرَى العادَةَ بأَنَّ الإبلِ. المريضَةَ إذا حلَّتْ بِالصَّحيحَة مَرِضَتِ الصَّحيحَةُ، وذلِك بِقَدَرِ الله لاَ مِنْ أَجلِ الإبلِ.

## [320] [ مسألةٌ فِي زَوْجَيْنِ، كُلُّ وَاحِدٍ منهُمَا أَقَامَ البَيِّنَةَ أَلَا عَرِهُمَا أَقَامَ البَيِّنَةَ أ أَنَّ زَوْجَةَ الآخر امْرَأَتُهُ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مصنّف ابن أبي شيبة، ج6 ص398.

<sup>2</sup> أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيح مِنْ حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ ، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (ج8 ص138) ط.1، 1344 هـ.

<sup>3</sup> وردتْ هذهِ المسألة أعلاه تحت رقم [217]، فانظرها هناك. وقد غفل الناسخ عن هذا التكرار.

<sup>4</sup> في «ز» : المرض.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> صحيح البخاري (ج5 /2177).

<sup>6</sup> في «ز» (مسألة 217): لا أذى واقع.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» (مسألة 319): تعادهم.

<sup>8</sup> في «ز» (مسألة 319): تعدي.

قالَ القاضي أبو عَبْد اللهِ: قَوْلُهُ فِي النّكاحِ الثّانِي [منَ المدَوّنةِ] : إذا أقامَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما البَيِّنَةَ أَهَّا امْرَأْتُهُ يُفْسَخانِ. مَعْناهُ: أَنَّ الوَلِيَّ فِي العَقْدَيْنِ كَانَ واحِداً، فإنْ وَقَعَ الدُّحولُ فَيَنْبَغي أَنْ يُفْسَخَ للشَّكِّ فِي أَنْ يَكُونَ الدّاخِلُ بِمَا غَيْرَ الأُوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَثْبُتَ. الدُّحولُ فَيَنْبَغي أَنْ يُفْسَخَ للشَّكِّ فِي أَنْ يَكُونَ الدّاخِلُ بِمَا غَيْرَ الأُوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَثْبُتَ. وَمَسْأَلَةُ النِّكَاحِ الأُوَّلِ: فَهُمْ أُولِياءُ زَوْجٍ، كُلُّ وَاحِدٍ [مِنْهُم] في ناحِيَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالعَقدِ الأُوَّلِ فَتَدبَّرُهُ.

#### [321] [ مَسْأَلَةٌ في شَهادةِ الطّبيبِ في عُيوبِ المَمْلوكةِ ]

إذا نَصَّبَ القاضي طَبِيبَيْنِ يَشْهدانِ فِي العُيوبِ فَشَهِدا بِعَيْبٍ فِي مُمْلُوكَةٍ، فَأَرْسَلَ القاضي كِما إليْهِما لِيَشْهَدا فِيها، فَدَعا البائِعُ المِشْهودَ عَليْهِ إلى أَنْ يعْذِرَ إليْهِ فِي شَهادَقِهِما، ولِيَدْعُوا أَيْضاً غَيْرَهُما إلى الشَّهادَةِ عِنْدَ القاضي؛ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاً؟

# [322] [ مَسْأَلَةُ قَي رَجُلٍ أَقَامَ الحُجّةَ عَلَى ابْتِياعِ أَبِيه لِدَارٍ سَكَنَها غَيْرُهُ مَدَّةً طَوِيلةً، هَلْ تَكُونُ حِيازتُه لَها عامِلَةً ؟ ]

إذا سَكَنَ الرَّجُلُ 4 داراً أو بَنى فِيهَا وَهَدَّمَ مُدَّةً مِنْ عَشْرَةِ أَعْوَامٍ فَأَزْيَدَ، فَقَامَ عَلَيْهِ فِيهَا رَجُلٌ، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الدّارَكَانَ أَبِي قَدِ اشْتَرَاهَا مِنْكَ فِي حَيَاتِهِ، وَوَجَدْتُ أَنَا وَثِيقَةً بِنَهَا رَجُلٌ، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الدّارَكَانَ أَبِي قَدِ اشْتَرَاهَا مِنْكَ فِي حَيَاتِهِ، وَوَجَدْتُ أَنَا وَثِيقَةً بِنَاكَ، وَمَا عَلِمْتُ بِالابْتِيَاعِ المِذْكورِ، وَلاَ بِالوَثِيقَةِ إِلَى الآنَ، وَثَبَتَ عِنْدَ القَاضِي عَقْدُ ابْتِياعِ الْمِنْكَ وَ وَالمِدَّعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ. بَيِّنْ لَنَا إِنْ (كَانَ) 5 لِلْقائِمِ حُجَّةٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِبَيِّنَتِهِ أَمْ لاَ ؟ وهَلْ

 $<sup>^{1}</sup>$  زیادة من «ر»،و «ت».

<sup>2</sup> زيادة من «ر».

<sup>3</sup> وردت هذه المسألة في نسختي أزاريف ومراكش، ولم نعثر على جواب ابن الحاج أو غيره عنها في مجموع النسخ المتوفرة لدينا.

<sup>4</sup> في «م»: رجلاً.

<sup>5</sup> سقطت من «م».

تَكُونُ الحِيازَةُ عامِلَةً وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ابْتِيَاعَ أَبِيهِ؟ وَكَيْفَ إِنِ ادَّعَى الابْتِياعَ لِنَفْسِهِ وَقالَ إِنِّ نَسِيتُ وَثَيقَةَ الابْتِيَاعِ.

# [323] [ مَسْأَلَةٌ أَ في امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَها فِي السَّفرِ، ثمُّ طَالَبَتْهُ بِالْكِرَاءِ بَعْدَ عَوْدَتِها فَأَنْكَرَ أَن يَكُونَ قَدْ أَرْسَلَهَا ]

 $^{2}$  [أَنْتَ] مَنْ أَوْجِها [ / 110 ز ] ثُمَّ قَدِمَتْ فَطَلَبَتْ مِنْهُ الكِراءَ وَقَالَتْ: [أَنْتَ] مَرْأَةٌ سَافَرَتْ عَنْ زَوْجِها [ / 110 ز ] ثُمَّ قَدِمَتْ فَطَلَبَتْ مِنْهُ الكِراءَ وَقَالَ  $^{4}$  لَمُ أَفْعَلْ.

### [324] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ أقامَ عَلى غيْرِه بَيِّنَةً لِدَيْنِ فَادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ إِيَّاهُ ]

إِذَا أَقَامَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةً لِدَيْنٍ فَادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ إِيَّاهُ فَقالَ: اِحْلِفْ أَنَّكَ مَا قَبَضْتَ مِنْهُ] 5 وَأَزِنُ [لَكَ] 6، فَقَالَ: لاَ أَحْلِفُ إلاَّ أَنْ تُحْضِرَ الذَّهَب؛ هَلْ يَتَعَيَّنَ إِحْضَارُ الذَّهَبِ اللَّهَب، ويَكُونُ الحَلِفُ عَلَى عَيْنِها أَمْ لاَ ؟ فَالجُوابُ عَنْ ذلِكَ، أَنَّ إِحْضَارَ الذَّهَبِ لاَ الذَّهَبِ اللَّهَبِ إلاَّ بَعْدَ اليَمينِ؛ إِذْ لاَ يُسْتَحَقُّ الذَّهَبُ إلاَّ بِاليَمِينِ، فَإِنْ قَالَ أَحْشَى أَنْ أَحْلِفَ، ثُمُّ يَجِبُ إلاَّ بَعْدَ اليَمينِ؛ إِذْ لاَ يُسْتَحَقُّ الذَّهَبُ إلاَّ بِاليَمِينِ، فَإِنْ قَالَ أَحْشَى أَنْ أَحْلِفَ، ثُمُّ يَتَعِي الَّذِي أَحْلَفَنِي الْعَدَمَ، كَانَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ صَاحِبُه أَنَّهُ مُوسِرٌ ولَيْسَ بِعَديمٍ، فَإِذَا أَشْهَدَ يَهُ عَلَا اللَّهُ اللهُ عَلَى الْهِ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>1</sup> لم نعثر في النسخ التي بين أيدينا على جواب لهذه المسألة.

<sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: "وقا" متبوعة ببياض ، والتكملة من «م».

<sup>5</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «م».

<sup>6</sup> بياض في الأصل، والتكملة من «م».

لَهُ بِذَلِكَ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ، فَإِنِ ادَّعَى الْعَدَمَ بَعْدَ يَمِينِ الْحَالِفِ حُبِسَ حَتَّى يُؤَدِّي، فَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْعَدَمِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهَا؛ (أَنْظُرْ فِي الْوَثَائِقِ المِجْموعَةِ) أ.

#### [325] [ مَسْأَلَةٌ فِي عَقْدَيْ اسْتِرْعَاءٍ وهِبَةٍ ]

مَسْأَلَةٌ مِنَ الْحِبَةِ أَجابَ عَنْها الفَقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ بِمَا هَذَا نَصُهُ: تَأَمَّلْتُ السُّوْالَ ووَقَفْتُ عَلَيْه، وَعَلَى العُقودِ الثَّلاَثِ المُنْتَسَخةِ فَوْقَهُ، ورَأَيْتُ فِي محدودِ الدّارِ مِنْ جِهاتِها الثَّلاثِ الحُيْوافاً بَيْنَ عَقْدَيْ الاسْتِرْعاءِ والحِيَةِ، فَإِذَا كَانَتِ الدّارُ المحدودَةُ فِي عَقْدِ الحَيْقِ المُنْتَسَخِ ثَانِياً، وعَقْدِ الحَيْقِ المُنْتَسَخِ ثَانِياً، وتَعَيِّنَتْ عِنْدَ القاضي –وصَلَ الله عِزّه بِالحِيازَةِ، وثَبَتَ عِنْدَه ذلِكَ، وتَحَقِّقه، وأعْذَر فِيمَا يَعَيَّنَتْ عِنْدَ القاضي –وصَلَ الله عِزّه بِالحيازَةِ، وثَبَتَ عِنْدَه ذلِكَ، وتَحققه، وأعْذَر فِيمَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّه، فَالحُكُمُ يُوجِبُ أَنَّ الدّارِ واتِّصالَما إلى أَنْ وَهَبَتْها لِجنيدَتِما عائِشَةَ ثُبوتاً لا بَيْنَ والحيطيْنِ بِمِيرَاثِهِ مُحَمَّدٍ وعائِشَةَ، ثُمَّ تَكُونُ حِصَّةُ عائِشَةَ مَوْرُوثَةً مِنْ رَوْجِها حَسَنٍ وأحيها مُحَمَّدٍ إلاّ أَنْ يُنْشِتَ مِلْكَ الواهِبَةِ للدّارِ واتِّصالَما إلى أَنْ وَهَبَتْها لِجنيدَتِها عائِشَةَ ثُبوتاً لا يكونُ فيهِ دَفْحٌ، فإنْ ثَبَتَ نُظِرَ إلى أَفْدَمِ المُلْكَيْنِ تارِيخاً مَعَ اتَّصالِه، فَيكُونُ الحُكُمُ لَهُ دُونَ وَاحْدَها مُحَمَّدٍ إلا اللهُ وَحَمَّةٍ الواهِبَةِ للدّارِ واتِّصالَما إلى أَنْ وَهَبَتْها لِجنيدَتِها عائِشَة ثُبوتاً لا الأَحْدَثِ، فإنِ اسْتَوَيا بَقِيَتِ الدّارُ بَيْنَ مَنْ هِيَ يَدِه. وقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي شَهادَةِ شُهودِ عَقْدِ الْحُدَثِ، فإنِ اسْتَوَيا بَقِيتِ الدّارُ بَيْنَ مَنْ هِيَ يَدِه. وقَدْ أَمْعَنْتُ النَّظَرَ فِي شَهادَةِ شُهودِ عَقْدِ الْعَيْقِ الْعَلْمَ عَلَى نَفْسِهِ بِهِ وحَكَمَ بَعْدَ أَنْ الْحَيْقِ عَلْمَاهُ عِقْيقةِ الصَّوابِ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الحَاجِّ.

وَأَجَابَ: تَأُمَّلْتُ السُّوَالَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وبِعَقْدِ الهِبَةِ يَجِبُ لِلْقاضي - وَفَّقَه اللهُ - وَأَنْ يَعْمُلَ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تُبَتَ عِنْدَه مِلْكُ الدّارِ لِلْواهِبَةِ إِلَى أَنْ أَنْ يَعْمُلَ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تُبَتَ عِنْدَه مِلْكُ الدّارِ لِلْواهِبَةِ إِلَى أَنْ

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>2</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

وَهَبَنْهَا، وتَتَعَيَّنُ عِنْدَه بِالحِيازَةِ وبَعْدَ الإِعْذَارِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسْتِيفَاءِ الحُجَحِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الحَاجِّ. وَأَجَابَ عَنِ الْهِبَةِ: مَدَارُهُ عَلَى شَاهِدَيْنِ، أَحَدُهُمَا شَهِدَ بِنَصِّ الْعَقْدِ، وشَهِدَ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَالِدَ المؤهوبِ لَمَا يَبْنِي الدَّارَ ويُهَدِّمُهَا، وَلَيْسَ بِتَنَاقُضٍ فِي شُهدائِهِ؛ العَقْدِ، وشَهِدَ أَنَّهُ يَعْلَمُ وَالِدَ المؤهوبِ لَمَا يَبْنِي الدَّارَ ويُهَدِّمُهَا، وَلَيْسَ بِتَنَاقُضٍ فِي شُهدائِهِ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَبْنِي ويُهَدِّمُ لابْنَتِهِ لاَ لِنَفْسِهِ، وَالشَّاهِدُ الثَّانِي عَلَى إِشْهَادِ القَاضِي لِأَيُومُ شَهادَ القَاضِي لِأَيْهُ مَا يَشْهِدُ فِيهِ عَلَى إِشْهَادِ القَاضِي لاَ يُوهِنُ شَهادَتُهُ مَا يُشْهِدُ فِيهِ عَلَى مَا يَعْلَمُ، ثُمُّ شَهِدَ عَلَى مَا أَشْهَدَهُ القَاضِي يُشْهِدُ فِيهِ عَلَى مَا يَعْلَمُ، ثُمُّ شَهِدَ عَلَى مَا أَشْهَدَهُ القَاضِي عَلَى عُلَى عُلِهُ عَلَى عَلَى

#### [326] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ مُطْلَ 2 الغَنِيّ ظُلْمٌ ]

<sup>1</sup> في «ز»: بعقد، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>2</sup> المطل بضم فسكون، الدَّفعُ عن الحق بوعْدٍ، ومنه قوله ﷺ :«مُطلُ الغني ظلمٌ». (معجم لغة الفقهاء، ص 436).

<sup>3</sup> المطْل: التسويف والمدافعة بالعدة والدُّيْن ، (انظر اللسان: مادة "مطل"، ج11، ص624).

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> رواه البخاري في صحيحه  $(-1 \ / \ 52)$ ، و مسلم في صحيحه:  $(-3 \ / \ 1306)$ ، عن أبي بَكْرَةً .

<sup>7</sup> في «ر»: بقوله.

<sup>8</sup> لَيَّ: من اللَّيِّ وهو المطل. والواجِد : الغَنيِّ، منَ الوُجد أي القدرة ، (انظر : فتح الباري، ج5،ص62).

 $^{5}$ ، رَواه عَمْرُو  $^{2}$  بْنُ الشَّرِيد  $^{8}$  عَنْ أَبِيهِ، وهذا يُشْبِهِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ  $^{4}$  فيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَمْ  $^{5}$ ، فَلَمْ  $^{5}$  فَلَمْ  $^{5}$  فَلَمْ  $^{5}$  فَلَمْ  $^{5}$  يُضَيِّفُوه مِنْ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿لَا يُحِبُ اللهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ  $^{6}$  فَلَمْ  $^{5}$  فَاللهُ عَلَيْهِ وَفَا اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ  $^{7}$  تَعَالَى لَهُ  $^{8}$  أَنْ يَنَالَ مِنْهُمْ بأَنْ يَقُولَ فيهِمْ: [أَنْهُمْ إِلَا وَلِيْكُمْ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ [/ فأباح [الله]] والله عَلَيْهِ وَ عَيْرٌ، ولَوْلا ذَلِكَ لَمْ يُبَعْ لَهُ لَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الغِيبَةِ المِحْظُورَةِ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿ إِذَا قُلْتَ لَأَحِيكَ مَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَه ﴾  $^{10}$ .

#### [327] [ مَسْأَلَةٌ في الوَصِيَّةِ ]

قالَ الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله مُحَاوِباً لِمَنْ سَأَلَه بِمَا هذا نَصُّه: تأمَّلْتُ السُّؤالَ ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، والثُّلُثُ الموصَى بِهِ للأسيرِ يَكُونُ لِوَرَثَتِه بَعْدَه، وَأَمّا لِمَنِ العِلْجُ 11 فَهُوَ للأخِ الذي اشْتَراه بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ أَنَّهُ إِمَّا اشْتَراه بِمالِه ولِنَفْسِه لِيُفْدِيَ بِهِ أَحَاه، لا

<sup>1</sup> الحديث في صحيح ابن حبّان : (ج11 ص486)، و المستدرّك على الصحيحين : (ج4 ص115)

<sup>2</sup> في «ت»: عمر وهو تصحيف.

<sup>3</sup> عمرو بن الشريد بن سويد، أبو الوليد الثقفي، ثقة، من الطبقة الوسطى من التابعين، روى عَنْ سعد بن أبي وقاص وعن أبيه الشريد ، (تهذيب الكمال، ج22،ص63).

<sup>4</sup> في «ز» : وهُوَ أشْبَه لِما نَزَل مِن القرآنِ، و التّصويب من «ر» .

<sup>5</sup> في «ر»: ولم.

<sup>6</sup> النساء : 148

<sup>7</sup> زيادة من «ر».

<sup>8</sup> في «ر»: لهم.

<sup>9</sup> زيادة من «ر».

<sup>10</sup> في صحيح مسلم (2001/4) "باب تحريم الغِيبَة" عن أبي هريرةً : أن رسول الله ص قال : "أثَدْرونَ ما الغِيبَةُ؟ قالوا: الله ورَسولُه أَعْلَمُ. قالَ: ذِكْرُكَ أَحاكَ بِما يَكْرَه. قيلَ فَرَأيتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ؟ قالَ: إِنْ كَانَ فِيه ما تَقُولُ فَقَد اعْتَبَتُه، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَه.

<sup>11</sup> العلج: الرجل من كفار العجم ، (انظر اللسان: مادة "علج"، ج2، ص326).

لأخيه، وأنّه لَيْسَ لأخيهِ عِنْدَه مالٌ إلاّ الثُّلُثَ الموصَى لَهُ بِهِ، و إيّاه أرادَ بِقَوْلِه: أرْجو أَنْ يَكُونَ لَهُ مالٌ أَفْديهِ بِهِ، ويَبْقى لَهُ بَما اشْتَرى لَهُ بِهِ ذاته. وجَوابٌ آخَرُ: قالَ الأَخُ الشّقيقُ: إنّهُ إنّما اشْتَرى العِلْجَ مِنْ مالِ نَفْسِه ويَسْعى بِهِ في فِداءِ أحيه، فَإِن اتّفقَ فِداءُ أحيه بِهِ حاسَب أحاهُ بِثمنِه مِنَ الثُّلُثِ الموصى لَهُ بِهِ، فَماتَ الأَخُ المأسورُ قَبْلَ أَنْ يُفْدَى بِالعِلْجِ حاسَب أحاهُ بِثمنِه مِنَ الثُّلُثِ الموصى لَهُ بِهِ، فَماتَ الأَخُ المأسورُ قَبْلَ أَنْ يُفْدَى بِالعِلْجِ كَمَا ذَكَرُه مِنْ ذلِكَ، وأنّه لا مالَ لأحيهِ المَتَوقيق على تَحْقيقِ ما ذَكَرَه مِنْ ذلِكَ، وأنّه لا مالَ لأحيهِ المَتَوقيق المأسورِ عِنْدَه إلاّ الثُّلُثُ الذي أوْصى لَهُ بِهِ أحوهُما المَذْكورُ، وَكَانَ ثَمْنُ العِلْجِ لَهُ، و لَمْ يَكُنْ لؤرَتَةِ المؤسورِ إلاّ الثُّلُثُ المِذْكورُ.

## [328] [ مَسْأَلَةٌ في رَدِّ المَبِيعِ الفَاسِدِ ]

قالَ ابْنُ أَي زَمنين أَ: مَذْهَبُ ابْنِ القاسِمِ أَنَّ مَنِ اشْتَرى سِلْعَةً كَائِنَةً مّا كَانَتْ شِراءً فاسِدًا، ثُمُّ باعَها ثُمُّ رَجَعَتْ إليْهِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجوهِ المِلْكِ وهِيَ عَلَى حالَتِها التي كانَتْ عَلَيْها يَوْمَ اشْتَراها لَمْ يَدْخُلْها فَوْتُ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّها عَلَى البائِعِ، ولِهذا المُعْنَى قالَ في هذه المِسْأَلَةِ: [أن] مَنِ اشْتَرى شِقْصاً شِراءً فاسِداً ثُمُّ باعَه بَيْعًا صَحيحاً أَنَّ الشَّفيعَ يَشْفَعُ لَا السَّفيعَ يَشْفَعُ بالصَّحيح، ولا يَشْفَعُ بِالفاسِدِ إذا كانَتِ الدّارُ لَمْ تَفُتْ بِيَدِ المِشْتَري التّاني بِحَدْمٍ، ولا غَيْرِه، ولا غَيْرِه، وَلا عَيْرة، وَلا يَشْفَعُ؛ لأَنّه قامَ والبَيْعُ الفاسِدُ لَمْ يَتِمَّ بَيْنَ لَا الْوَلِينِ، وإِمَّا يَتِمُّ عِنْدَه بِأَحَدِ وَحَيِّ قامَ الشَّفْعِ بِيلِدِ المِشْتَري الثّاني بِشَيْءٍ مِنَ الوُحوهِ التي تُفيتُه، وإمّا أَنْ وَجُهَيْنِ: إمّا بِفَوْتِ الشِّقْصِ بِيَدِ المِشْتَري الثّاني بِشَيْءٍ مِنَ الوُحوهِ التي تُفيتُه، وإمّا أَنْ

<sup>1</sup> في «ر»: ابن أبي زيد ، وهو ابن أبي زيد القيرواني ، من أئمة المالكية الكبار وصاحب "الرسالة" وكتاب "السنة" و"الجامع" وغيرها من المؤلفات الهامة. وهو "من العلماء العاملين بالمغرب، كان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في معرفة الأصول" (ت. 386 هـ).

<sup>2</sup> زیادة من «ر».

<sup>3</sup> في «ر»: يأخذ.

<sup>4</sup> في «ر» : بيد.

يَتَرادى الأَوَّلانِ القيمَةَ بِحُكْمٍ، أو بِغَيْرِ حُكْمٍ. فَافْهَمْ هذا؛ فإنّه خَفِيٌّ لا يَكادُ يَسْتَبينُ في الأُمِّ.

### [329] [ مَسْأَلَةٌ في بَيْعِ الْمُكْرَهِ ]

اَجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكُمْ في امْرَأَةٍ لَمَا بَنُونَ رَعِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ لَمُمْ قَطُّ خِدْمَةٌ ولا تَعَلُقٌ بِسُلْطانٍ، وُشِي عِمْ إلى اليَهودِيِّ ابْنِ مُهاجِرٍ أيّامَ ظُلْمِه وعُدُوانِه، فَأَغارَ عَلَيْهِم، وأَخَذَ أَمُوالْهُمْ، وسَيّبُ لَي عِمْ إلى أُمِّهِمْ، وأَغْرَمَها مالاً، وباعَ عَلَيْهَا تَحْتَ الإكْراهِ والضَّغْطِ والتَّخُويفِ الشَّديدِ مَمْلُوكَةً كَانَتْ مالاً لَهَا، ومِلْكًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ النّاسِ، وقَبَضَ الثَّمَنَ عَنْ والتَّخُويفِ الشَّديدِ مَمْلُوكَةً كَانَتْ مالاً لَهَا، ومِلْكًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ النّاسِ، وقَبَضَ الثَّمَنَ عَنْ المُؤْةِ مِنَ الطَّالِمِ المَمْلُوكَةَ المِذْكُورَةَ مِنَ المُؤْةِ عِنْدَه المِدْكُورَةِ تَحْتَ الإكْراهِ لَهَا، والضَّغْطِ والتَّخُويفِ مِنَ الظَّالِمِ المِذْكُورِ (وبَقِيَتِ المِمْلُوكَةُ عِنْدَه المُذْكُورَةِ تَحْتَ الإكْراهِ لَهَا، والضَّغْطِ والتَّحْويفِ مِنَ الظَّالِمِ المِذْكُورِ (وبَقِيَتِ المِمْلُوكَةُ عِنْدَه المُذْكُورَةِ عَلَى أَنْ تُوفِيِّ المَبْتَاعُ، وتُوفِيِّتِ المُرْأَةُ، وذَهَبَتْ دَوْلَةُ الظُّلْمِ، وبُسِطَ الحَقُّ بِالعُلَمَاءِ، فَقَامَ مُلَّةً المُرْأَةِ عَلَى وَرَبَةِ المُهْتَاعِ في المِمْلُوكَةِ المُذْكُورَةِ، وأَثْبَتُوا أَثَا بيعَتْ عَلَى أُمِّهِمْ بِالإكْراهِ وتَحْتَ الطَّاعِ مُ والتَّعْطِ، وأَفَّا كَانَتْ مَالاً لأَمِهِمْ ومِلْكاً

لَمْ تَبِعْها، ولا فَوَتَتْها بِوَجْهٍ مِنَ الوُجوهِ إلاّ تَحْتَ الإِكْراهِ المؤصوفِ بِواجِبِ الثّبتِ وأنَّ الشَّمَنَ أَخَذَه الظّالِمُ المِذْكُورُ) مِنَ المُبْتاعِ بِغَيْرِ حَقِّ ولَمْ يَصِلْ إلى يَدِ أُمِّهِمْ، وأَثْبَتَ مَنْ قامَ عَلى وَرَثَةِ المُبْتاعِ إذْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ صِغارًا أنّ أباهُمْ المُبْتاعَ [ابْتاعَ] للمِمْلُوكَةَ المِذْكُورَةَ مِنَ المُوْأَةِ بَعْدَ المُبْتاعِ إذْ كَانُوا يَوْمَئِذٍ صِغارًا أنّ أباهُمْ المُبْتاعَ [ابْتاعَ]

<sup>1</sup> في «ر» : تسبب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

الضَّغْطِ عَلَيْها ولِبَنيها، والإِكْراهِ لَهُمْ، والغُرْمُ الما جعل عليْهِم لمِدَّةٍ مِنْ شَهْرَيْنِ شِراءً وَصَحيحًا، وحَّاصَمَ الفَريقانِ بِالبَيِّنَيِّنِ المؤصوفَتِيْنِ عِنْدَ قاضٍ مِنَ القُضاةِ فَاسْتَغْتَى القاضي في ذلِكَ بَعْدَ الإِعْدارِ مَنْ حَضَرَه مِنَ (الفُقهاءِ) والعُلَماءِ، فَافْتَوْهُ أَنَّ بَيِّنَةَ الإِكْراهِ أَعْمَلُ، وأَنَّه فِي ذَلِكَ بَعْدَ الإِعْدارِ مَنْ حَضَرَه مِنَ (الفُقهاءِ) والعُلَماءِ، فَافْتَوْهُ أَنَّ بَيِّنَةَ الإِكْراهِ أَعْمَلُ، وأَنَّه بَعْدَ فَرْفِعْ وحَكَمَ بِهِ، وصَرَفَ المُمْلُوكَةُ المَدُّكُورَةُ عَلَى وَرَثَةِ المُؤَةِ، فَأَحَذَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْفِعْ وحَكَمَ بِهِ، وصَرَفَ المُمْلُوكَةُ عَلَى وَرَثَةِ المُؤَةِ، وقَبَضوها، وكَتَبَ عَلَى نَفْسِه بِذَلِكَ سِجِلاً، وأَنْفَذَ حُكْمَه بِهِ، وصَرَفَ المُمْلُوكَةُ عَلَى وَرَثَةِ المُؤَةِ، وقَبَضوها، وكَتَبَ عَلَى نَفْسِه بِذَلِكَ سِجِلاً، وأَرْجَأَ فيهِ حُجَّةَ الصِّغارِ [إلى] أَنْ يَبْلُغُوا، فَبَلَغُوا الآنَ ورَشَدوا، وقاموا على وَرَثَةِ (المُؤَاقِ) وأَرْجَأ فيهِ حُجَّةَ الصِّغارِ [إلى] أَنْ يَبْلُغُوا، فَبَلَغُوا الآنَ ورَشَدوا، وقاموا على وَرَثَةِ (المُؤَاقِ) الضَّغْطِ [/ 112] والإحراهِ بِشاهِدَيْنِ، وبِأَنَّهُمْ وَهُمْ صِغارٌ أَنَّ أَبِاهُم ابْتَاعَها مِنْها بَعْدَ الصَّعْطِ [/ 112] والإحراهِ بِشاهِدَيْنِ، وبِأَنَّهُمْ قَدْ أُرْجِعَتْ هُمُ الحُجَّةُ، ويَحَتَّجُ وَرَثَةُ المُزَاقِ بِمَ الطَّعْمِ الْعُلَمَاءِ، والسِّجِلُ [لَمُمْ أَوَّلَ بِالْقِامِي الْعَلْمُ عِلْ عُلَى نَفْسِه، وأَنْفَذَه لَمُمْ مِنْ عُلَمْ عَلَى نَفْسِه، وأَنْفَذَه لَمُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ، والسِّجِلُ [لَمُمْ أَوَّلاً بِقُعْمْ عَلَى نَفْسِه، وأَنْفَذَه مُنْ عَلَمْ عامِل؟ وقَلْ وَرَثَةِ المُسْتِعُ ارْجَاءِ والْحَجَاجِهِمْ بِعا قد حَكَمَ فيهِ أَنَّهُ غَيْرُ عامِلٍ وسُحِل بِقَبْضِهُ عَلَيْهِمْ فيهِ أَنَّهُ عَيْرُ عامِل؟ أَوْ وَنَّةِ أَمْ عَلَى الْمُعْمُ فيهِ أَنَّهُ عَيْرُ عامِل؟ أَوْ وَنَّةً غَيْرُ عامِل؟ أَنْ الْحَلَاقُ مَنْ عَلْمُ عامِل؟ أَوْ الْمَاعِلُ الْعُلْمُ عَيْرُ عامِل؟ أَنْ فَلْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ عامِل؟ أَنْ الْحَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَا

<sup>1</sup> في «ز»: الإغرام، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: بما، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: بمدة، والتصويب من «ر».

 $<sup>^{4}</sup>$  في «ز» : شهرا، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ر».

<sup>7</sup> سقطت من «ر». ه

<sup>8</sup> في «ز»: صغارا، والتصويب من «ر».

<sup>9</sup> زیادة من «ر».

<sup>10</sup> في «ز»: بنقيضه، والتصويب من «ر».

<sup>11</sup> زيادة من «ر».

<sup>12</sup> في «ز» : يلتمس، والتصويب من «ر».

#### [330] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ المُطَلَّقَةَ تُراجَعُ بَعْدَ الاسْتِبْراءِ بِثَلاثِ حِيَضٍ ]

فِي رَجُلِ لَمْ يَتَزَوَّجْ قَطُّ، ثُمَّ تَز وَقَجَ امْرَأَةً بَعْدَ أَنْ عَرَفَهَا عَلَى مَا يحرم (به) ، وَدَخَلَ كِمَا دُونَ اسْتِبْرَاءٍ مِنْهَا، وَبَقِي مَعَها مُدَّةً ثُمَّ طَلَّقَها، ثُمَّ راجَعَها، (ثُمَّ طَلَّقها، ثُمَّ راجَعَها) وَ مُنْهَا، وَبَقِي مَعَها عَلَى مِثْلِ هذا. هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَها ويُحُدِّدَ مَعَها وراجَعَها) وَ مُنْ لامَ نَفْسَه عَلَى المقامِ مَعَها عَلَى مِثْلِ هذا. هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَها ويُحُدِّدَ مَعَها وراجَعَها ويُحَدِّدَ مَعَها ويكارِ وراجِعْ في ذلِكَ مَأْحورًا إِنْ شَاءَ الله (تَعالَى) 10 فَأَجابَ الفَقيهُ المِشاوَلُ ويكارِ والقاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنْ كَانَتْ مُراجَعَتُه بَعْدَ أَنِ اسْتَبْرَأَتْ بِثَلاثِ حِيَضٍ فَالمراجَعَةُ أَبُو القاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنْ كَانَتْ مُراجَعَتُه بَعْدَ أَنِ اسْتَبْرَأَتْ بِثَلاثِ حِيَضٍ فَالمراجَعَةُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ز» : أبو القاسم أصبغ بن محمد، والتصويب من «ر».

<sup>5</sup> في «ز» :قاله أصْبَغُ بْنُ مُحَمَّد، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> اضطراب في «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: تحرم، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>8</sup> سقطت من «ر» و «ت».

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

صَحِيحة ، وإنْ كانَ ذلِكَ قَبْلَ الاسْتِبْراءِ، فَيُفارِقُها ويَتْرُكُها حَتَّى تَحيضَ ثَلاثَ حِيَضٍ، ثُمَّ يَنْكِحُها بَعْدَ ذلِكَ نِكاحاً صَحيحاً، إنْ شاءَ وَشَاءَت ، والله وَلِيُّ التَّوْفيقِ؛ قالَهُ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وأجابَ الفقيهُ أبو الوَليدِ بْنُ رُشْدٍ: اَلْجُوابُ صَحيحٌ وَبِه أَقُولُ، والله وَلِيُّ التَّوْفيقِ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ . وأجابَ الفقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحاجِّ: اَلْجُوابُ صَحيحٌ وبِه أقولُ، والله أَوْلُ صَحيحٌ وبِه أقولُ، والله المِسْتَعانُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحاجِّ .

#### [331] [ مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ المَرْأَةَ لَهَا أَنْ تَلِيَ قِسْمَةَ حِصَّتِهَا مَتَى رَشَدَتْ ]

مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ تُوفِيِّ وَأَحَاطَ بِوِرَاثَةِ مَا هَلَكَ عَنْهُ زَوْجُهُ وَبَنُوهُ مِنْها ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً، مِنْهُنَّ مَنْ تزَوِّجَ مُنذُ خَمسةِ أعوامٍ، ولهنَّ البَنُونُ، أَ لِلْبَنَاتِ  $^{5}$  أَنْ يُقَسِّمْنَ نَصِيبَهُنَّ وَيَنْفَرِدْنَ وَلَيْفَرِدْنَ وَيَعْفَرِدْنَ وَيَعْفَرِدْنَ مَا يَصْنَعُهُ مَنْ يَمُلِكُ  $^{5}$  نَفْسَهُ أَمْ لاَ؟ أَفْتِنَا بِالجَوَابِ فِي وَيَعْفَرِدْنَ فَي ذَلكَ بِرَأْيِهِنَّ، وَيَصْنَعْنَ مَا يَصْنَعُهُ مَنْ يَمُلِكُ  $^{5}$  نَفْسَهُ أَمْ لاَ؟ أَفْتِنَا بِالجَوَابِ فِي ذَلكَ مأجُوراً (مثاباً)  $^{6}$ ?

فَأَ حَابَ الفقيهُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الحَاجِّ: إذا كَانَتِ البِنْتُ مَالِكَةً أَمْرَها لمْ يَلْزَمْهَا وِلايَةُ لوَصِيٍّ مِنْ قِبَلِ أبيهَا أَوْ غَيرِهِ ، ولا هِيَ بِحَالِ سفَهٍ لمَا وَلِيَتْهُ منْ مَالِمَا لِمَا تَبَيّنَ

<sup>1</sup> في «ز»: إن شاء الله، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>2</sup> قدم الناسخ في «ز» جواب ابن الحاج على ابن رشد، والتصويب من «ر» بتقديم جواب ابن رشد على جواب ابن الحاج.

<sup>3</sup> في «ز» : للبنات، وفي «ر»: إلى البنات، والصواب ما أثبتناه من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: ينفدن، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: تملك، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>7</sup> في «ر»: وغيره.

مِنْ رُشدِها وحُسنِ نَظرِها [لِنَفْسِهَا] ، فَلَهَا أَنْ تَلِيَ قِسْمَةَ حِصَّتِهَا، وَكَذَلكَ سَائِرُ البَناتِ، وباللهِ التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحاجِّ.

### [332] [ مَسْأَلَةٌ في إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمِ أَخْطَأَ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ زَوْجَيْنِ ]

بِسْمِ الله الرَّحمِنِ الرَّحيمِ. اَجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكُمْ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ مِنْ مَمَانِيَةِ أَعْوامٍ، فَخُطِبَتْ إليْهِ، فَأَبَى عَنْ زَواجِها لِصِعَهِها، ثُمَّ إنَّهُ حُشَمَ فِيهَا وهُوِّنَ عَلَيْهِ الأَمْرُ، فَرَوَّجَها عَلَى أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ إِلَى انْقِضاءِ أَرْبَعَةِ أَعْوامٍ، فَلَمّا أَنْ مَضَى مِنَ الأَجَلِ غَوْ فَرَوَّجَها عَلَى أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ إِلَى انْقِضاءِ أَرْبَعَةِ أَعْوامٍ، فَلَمّا أَنْ مَضَى مِنَ الأَجَلِ غَوْ عَامَيْنِ أَرادَ الرَّوْجُ الدُّخُولَ بِهَا وَرَفَعَ أَباهَا إِلَى صَاحِبِ أَحْكَامِ الجِهَةِ، فَقَالَ للأَبِ: (هُوَ) عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَلَمّا أَنْ دَحَلَ بِهَا جَفَى عَلَيْهِ وَهِي لا مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَدْخُلُ بِهَا، وقَضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَلَمّا أَنْ دَحَلَ بِهَا جَفَى عَلَيْها وَقَصَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَلَمّا أَنْ دَحَلَ بِهَا جَفَى عَلَيْها وَقَصَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَلَمّا أَنْ دَحَلَ بِها جَفَى عَلَيْها وَمُؤَجِّلِه وَعَلَيْهِ اللهِ وَنَفْسِها، فَتَرَافَعَ الزَّوْجُ وَالأَبُ إِلَى صَاحِبِ تُطِيقُ، فَأَبْغُضَتُه وبَقِيَتْ عَلَى حَسَارَةِ عَقْلِها ونَفْسِها، فَتَرَافَعَ الزَّوْجُ وَالأَبُ إِلَى صَاحِبِ الْمُحْكِمِ وَاللَّهُ فَى أَنْ يَدْبُولُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللهُ عَصَلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللَّهُ وَمُؤَمِّلُهُ وَمُؤَمِّلُهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّوْبُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَا إِلَى اللَّيْلُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَى جَهَرَالًا اللَّهُ عَلَى خَوْلُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَالْمَلَى الللَّهِ وَالْمَلِهُ وَاللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَلَالًا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللّهُ وَاللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلَالَا اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَلَاللّهُ اللللّهُ

<sup>1</sup> زیادة من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ز» : جامعها، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حَلَعَ امرأَته خُلْعاً، بالضم، و خِلاعاً فاختلَعَت و حالَعَتْه: أَزالها عن نفسه وطلَقها على بَذل منها له، فهي خالعٌ، والاسم الخُلْعةُ، وقد تَخالعا، واخْتَلَعَت منه اخْتِلاعاً فهي مُخْتَلِعةٌ (لسان العرب: 76/8، مادّة خلع).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> في «ز»: به، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> النّاضُّ عند أهلِ الحِجازِ هو ما تَحَوَّلَ عَيْناً أي دَراهِمَ أو دَنانيرَ بَعْدَ ما كانَ مَتاعاً (لسان العرب: 237/7، مادّة نضض)

إلى مَمَامِ قيمَةِ النَّقْدِ والهَدِيَّةِ، وأَخَدً مِنْهُ [جميع] الصَّدَاقَ وقَطَعَ، وقيل لَهُ: هَذَا الذي يَجِبُ عَلَيْكَ، وَضَرا عَنهُ فِي أَنْ تنْسخَ النَّسْخة التي بِيدِهِ المِكْتوبَة عِنْدَ انْعِقادِ النِّكاحِ، وتُفْتِيه بِالجَوابِ لَهُ وعَلَيْهِ فيما جَرى بِهِ - مُنَعَمًا مُتَطَوِّلاً مُوفَقًا مَأْجُورًا [/113 ز] إِنْ شاءَ الله. فأجَابَ القاضِي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: تَأَمَّلْتُ - أَرْشَدَنا الله وإيّاكَ - سُؤالَكَ وَوقَفْتُ عَلَيْهِ. الحَكَمُ خاطئ في قضائِه على أبي الرَّوْجة بِالبِنَاءِ عَلَيْهَا قَبْلَ بُلُوغِ المِدَّةِ التي اتَّفَقا أَنْ عَلَيْهِ. الحَكَمُ خاطئ بِي قضائِه على أبي الرَّوْجة بِالبِنَاءِ عَلَيْهَا قَبْلُ بُلُوغِ المِدَّةِ التي اتَّفَقا أَنْ أَنْ يَكُونَ البِناءُ بَعْد الشَّرْطِ جائِزٌ إذا كَانَ مِنْ أَجْلِ صِغَرٍ أَوْ إرادَةِ طَعْنٍ مِنَ الرَّوْجِ وإلاّ فَهُوَ بَاطِلٌ. كَذلِكَ مَنْ أَجْلِ صِغَرِ الصَّبِيَّةِ كَما وَصَفْت، ومِثْلُ المُنْصوصُ لِمالِكِ رَحْمَهُ اللهُ تَعالَى، وَكَذلِكَ حُكْمُه على أبي أَلوَّ وَعَبْرُه إيّاه على الخُلْعِ هُوَ أَشَدُ فِي الحَيْلِ أَنْ يُعْرَفُ إِلَى الزَّوْجةِ جَمِيعُ ما أُخِذَ مِنْها مِنَ الثِّيَابِ، وحُكْمُ هُوَ أَشَدُ فِي الْحَبْرُهِ إِنَّهُ عَلَى أَنْ يُعْرَفُ إِلَى النَّوْجةِ جَمِيعُ ما أُخِذَ مِنْها مِنَ الثِيَّابِ، وحُكْمُ المُؤْخِلُ مِنَ المَهْرِ أَنَّهُ يَبْقى إلى أَجَلِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ تَعالَى الحَاكِمُ مِمّا فَعَلَه في هذِهِ النَّازِلَةِ، المُؤْوَى وأَهْلُ المِّغْفِرَة، وهُوَ المِسَدِّدُ إلى الصَّوابِ بِرَحْمَتِهِ. قَالَهُ ابْنُ الحَاجِ. قَالُهُ ابْنُ الحَاجِ.

#### [ 333] [ مَسْأَلَةٌ في وُجوبِ اليَمينِ عَلى مَنِ ادَّعى دَعْوى بِلا بَيِّنَةٍ

(بِسْمِ الله الرَّحميِ الرَّحميمِ، صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْليمًا). أَ . أَجُوابُ رَضِيَ الله عَنْكَ فِي رَجُلٍ قامَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ ووَقَّفَه عِنْدَ قاضٍ مِنَ القُضاةِ

<sup>1</sup> في «ز» : أخر، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: والحاكم، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: عند، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : والد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

القُضاةِ عَلَى ذَهَبٍ طالَبَه  $^{1}$  عِمَا زَعَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَها عَنْهُ بِأَمْرِه عَلَى أَهْلِ دارِه ودَوابّه في مُدَّةٍ عَيَنَها وأشياءَ ذُكْرَها عَلَى وَجْهِ السّلفِ فَأَنْكَرَه المؤقّفُ في دَعْواه وأنْ  $^{2}$  يَكُونَ أَمْرَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَثَبَتَ إِنْكَارُه عِنْدَ القاضي ثُمَّ إِنَّ الطّالِب رَفَعَهُ إِلَى أُميرِ المسلمينَ  $^{3}$  ووَقَفَه عِنْدَه بِمِثْلِ التَّوْقِيفِ وَثَبَتَ إِنْكَارُه، ثُمَّ قالَ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ: إِمَّا  $^{4}$  أَنْفِقُ عَلَى الدَّوابِ المُنْكَورِ فَأَنْكَرَه أَيْضًا المؤقّفُ المطلوبُ وثَبَتَ إِنْكَارُه، ثُمَّ قالَ بَعْدَ أَنْ أَنْكَرَ: إِمَّا  $^{4}$  أَنْفِقُ عَلَى الدَّوابِ مِنْ رَبِّحِ أَحَدٍ وثَلاثِينَ مِثْقَالاً (مُرابِطِيّةً)  $^{5}$  كُنْتُ دَفَعَتُها إليْهِ مَعَ أَنْبَعَةٍ مِنَ البِغالِ يَتَّجِرُ بِهَا ويَكُونُ الرَّيْحِ أَخَدٍ وأَلاثِينَ مِثْقَالاً (مُرابِطِيّةً)  $^{5}$  كُنْتُ دَفَعْتُها إليْهِ مَعَ أَنْبَعَةٍ مِنَ البِغالِ يَتَجِرُ بِهَا ويَكُونُ الرَّيْحِ أَخْفِقُ عَلَى الدَّوابِ ولا بَيْنَةَ لَهُ بِذَلِكَ، وثَبَتَ قَوْلُه بِذَلِكَ بَعْدَ اللهُ اللهُ إِلَيْ مَنْ الرَّبُعِ أَنْفَقَ عَلَى الدَّوابِ وعِدَةِ المِثْاقِلِ إليْهِ فَرَامَ بَعْضُ النّاسِ الصَّلْحَ الصَّالِحَ بَيْنَهُما فَأَبِي الطَّالِبُ مِنَ الطَّلُحِ وقالَ: لا لِمُلَّ مِنْ إِنْفَاذِ الوَاحِبِ فِي ذَلِكَ على ما توجِبُهُ السُّنَةُ فَتَأَمل وقَقْكَ اللهُ إِفْرَارَ المُطلوبِ بِالنَفْقَةِ عَلَى الدَّوْلِ بَعْدَ إِنْكَارِهُ أَنْكُنَ أَنْكَ مِنْ اللهُ وَيَاكُ اللهُ وَيَعْلَى المَّالِثِ عَلَى المَسْاوَلُ (أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحُمْنِ وَقَوْ هذَا (فَصْلاً فَصُلاً فَصُلاً)  $^{9}$ ، وبَيِّنِ الصَّوْلِ فَهُ وَلَيْ يَعْلَى المَسْاوَلُ (أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحُمْنِ اللهُ وإِيَاكَ) اللهُ وإيتَكَ اللهُ وإيقالِ إلى الطَلْبِ عَلَى ما اوَجِهِ الذي ذَكُوهُ فَيَجِهُ اللهُ ويَحْهُ الذي ذَكُوهُ فَيَجِهُ اللهُ ويَكُونُ اللهُ والْمَالِبُ عَلَى ما اذَّعِي مِنْ دَفْعِ الذَّهُ والْمَالِبُ عَلَى ما اذَّعِي مِنْ دَفْع الذَّهُ عِلَا إلى الطَلْبِ عَلَى الوَالِحِيْ الذي ذَكُوهُ فَيَحِهُ المَالُوبُ عِلَى المَالِكِ عَلَى ما اذَّعِي مِنْ دَفْع الذَّهُ عِلَا أَلُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُولُ الْفَا الْمُعْلِ الْمُؤْلُ

<sup>1</sup> في «ر»: طلب بها.

 $<sup>^{2}</sup>$  في «ز» : أن، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> في «ر»: على بن يوسف.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر»: أنه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> في «ز»: والمِطالِبُ مُنْكِرٌ لِما ذكره، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ز» والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

<sup>12</sup> في «ز»: يكن، والتصويب من «ر».

الرُّحوعُ لِلطَّالِبِ عَلَى المُطْلُوبِ بِالنَّفَقَةِ التي أَقَّوَ أَنَّهُ أَنْفَقَها عَلَى دَوابَّه بَعْدَ أَنْ يَخْلِفَ عَلَى تَكُذيبِه فيما ادَّعَى مِنْ دَعْعِ الذَّهَبِ والبِغالِ إليهِ، وأنَّه إِمَّا أَنْفَقَ عَلَيْها مِنْ مالِه، وتَلْرَمُ المِطْلُوبِ اليَمينُ في سائيرِ ما ادَّعاهُ عَلَيْه بِمِّا لَمُ إِلَيْفَاقِ، ويكون القَوْلُ قَوْلَ المِطْلُوبِ مَعَ يَمينِه في مَبْلَغِ النَّفَقَةِ اليَّالِبِ بَيِّنَةٌ عَلَى مَبْلَغِها، والله عَرَّ وجَلَّ المُوفِّقُ لِلصَّوابُ بِرَحْمَتِه. قَالَهُ ابْنُ عَتَابٍ. وأجابَ (الفقيهُ المُشاورُ أبو القاسِمِ) أَصْبَغُ بْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ: إِنْ لَمْ تَقُمْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا يَجِبُ الحَلفُ بِهِ أَنَّهُ مَا أَنفَقَ عَلَى الْهُلُوبِ حلفَ (المُطلُّوبُ مِقْدار النَّفَقَةِ التي أَنفِق عَلَى دَوابَّه خاصَّةً، فإنْ حَقَقَ المِطْلُوبُ مِقْدار النَّفَقَةِ التي أَنفِق عَلَى دَوابَّه خاصَّةً، فإنْ حَقَقَ المِطْلُوبُ مِقْدار النَّفَقَةِ التي أَنفَقَ عَلَى دَوابَّه خاصَّةً، فإنْ حَقَقَ المِطْلُوبُ مِقْدار النَّفَقَةِ التي أَنفَقَ عَلَى دَوابَّه خاصَّةً، فإنْ حَلَقَقَ المِطْلُوبُ مِقْدار النَّفَقَةِ التي أَنفَقَ عَلَى دَوابَّه ولا كثيراً وإلَّا أَنْفَقَ عَلَى مَا يَجِبُ الحَلفُ بِهِ أَنَّهُ مَا أَنفَقَ عَلَى مَا يَجِبُ الحَلفُ بِهِ أَنَّهُ مَا أَنفَقَ عَلَى مَا يَعِبُ وَيَعْمَ مِنَ المَلِ القِراضِ والبِغالِ حَلفَ الطَّالِبُ في مَقْطَعِ الحَقِّ عَلَى ما يَجِبُ الحَلفُ بِهِ أَنَّهُ مَا دَفَعَ إليْهِ المُطْلُوبُ مِنَ المَالِ الذِي دُكَرَه قَليلاً ولا كثيراً ولا شَيْئاً مِنَ البِغالِ والله المؤفِقُ (بِرَحْمَتِه) حَلَى المُؤلوبُ مِن المَالِ الذي يُسَمِّهِ ويَصْوفُ فيه عليْهِ ويَبْرَأُ مَنَ [المالِ] ولقد أَنفقَ على دوابَهِ كذا وكذا للمِقدارِ الذي يُسَمّّهِ ويَصْوفُ فيه عليْهِ ويَبْرَأُ مَنَ [المالِ] فيقالُ والله المؤفِقُ (بِرَحْمَتِه) حَلَى اللهُ أَنْهُ أَصْبَعُ بْنُ مُحَدَد في عَلَيْهِ والمَقْفُ القاضي أبو الوليدِ بْنُ مُعَدَد بُن الْهُ المؤفِقُ (بَرَحْمَتِه) - وَاللهُ أَنْهُ عَلَى اللهُ اللهِ الْقَالَ اللهُ والله والله المؤفِقُ (فيرَحْمَتِه) - وَلَمْ المؤلُولُ المؤلُقُ المؤلُولُ عَلَى المُقَالِقُ المؤلُولُ المؤلُولُ المؤلِقُ المؤلِلِ اللهِ المؤلِقُلُ عَلَيْهُ المؤلُولُ المؤلِلُ المؤلِ

<sup>1</sup> في «ز»: ويلزم، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ز» والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: في المقدار.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ر». -

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر». 8

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ر»: وجاوب.

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

وإذا تَقَيَّدَ عَلَى المِدَّعي عَليْهِ ما ذَكَرْتَ مِنْ إقْراره [ / 114 ز ] لِلْمُدَّعي بهِ الإِنْفاقَ عَلى دَوابِّه ولَمْ يَكُنْ لِواحِدٍ مِنْهُما بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْواهُ قِبَلَ صاحِبِه، فَالْجَوابُ<sup>1</sup> أَنْ يَحْلِفَ المِدَّعي عَلَيْهِ بِاللهِ الذي لا إلهَ إلاّ هُوَ ما أَنْفَقَ شَيْئاً إلاّ عَلى الدُّوابِّ مِنَ الرِّبْحِ الذي لي عِنْدَه مِنَ المالِ الذي دَفَعْتُ إِليْهِ يَتَّجِرُ لِي بِهِ ، و يَزِيدُ فِي يَمينِه أَنَّ مَبْلَغَ النَّفَقَةِ التي أَنْفَقَها عَلى دَوابِّه كَذا وكذا إنِ احْتَلَفا في مَبْلَغِها، فإنْ حَلَفَ عَلى ذَلكَ حَلَفَ المِدَّعي بِاللهِ الذي لا إلهَ إلا هُوَ ما دَفَعَ إِليْهِ مَالاً لِلتِّجارَةِ ولا وَجَبَ لَهُ عِنْدي رَبْحٌ ولا شَيءٌ، واسْتَحَقَّ بِيَمينِه قِبَلَهُ نَفَقَةَ الدَّوابِّ لا أَكْثَرَ، وإنْ أبي المِدَّعي عَليْهِ أَنْ يَحْلِفَ ونَكَلَ عَنِ اليِّمينِ حَلَفَ المِدَّعي بِاللهِ الذي لا إله إِلَّا هُوَ لَقَدْ أَنْفَقَ  $^2$  عَنهُ جَمِيعَ ما ذَكَرَه مِنْ مالِه بِأَمْرِه وما دَفَعَ إِلَيْهِ مالاً لِلتِّجارَة ولا لَهُ قِبَلَه رَبْحُ رِبْحٌ وَلا شَيْءٌ، فَإِذا حَلَفَ عَلى ذَلِكَ اسْتَحَقَّ قِبَلَهُ جَمِيعَ ما حَلَفَ [عَليْهِ] ووجَبَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِهِ عَلَيْهِ، وباللهِ التَّوْفيقُ. قالَهُ مُحمَّدُ بْنُ أَحمَدَ بْن رُشْدٍ. وأجابَ الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ: إذا كانَ الأَمْرُ عَلَى ما وَصَفْتَ ولَمْ يَكُنْ لِواحِدٍ مِنَ المِتَداعِيَيْنِ بَيِّنَةٌ عَلى صاحِبِهِ فَيَلْزَمُ المِقِرَّ بِالإِنْفاقِ ما أَنْفَقَه الآخرُ عَلى دَوابِّهِ ويَلْزَمُهُ اليَمينُ في سائِر ما وَقَّفَهُ عَلَيْهِ المَنْفِقُ فَأَنْكَرَه، وَاليَمينُ أَيْضاً لاحِقَةٌ بِالمَوَقَّفِ فيما ادَّعاهُ عليه 4 المَوَقِّفُ مِنْ مِنْ إنْفاقِه عَلى الدَّوابِّ أنَّهُ إِنَّا كانَ مِنَ الذَّهَبِ التي دَفَعَها إليْهِ ومِنْ رِبْحِها إلى آخِر ما ذكرَه، ولِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما رَدُّ اليَمينِ عَلى صاحِبِه (إنْ شاءَ الله) 5. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحاجِّ. وأجابَ الفَقيهُ القاضي مِمالقَةً 6 أبو عَبْدِ الله بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ خَليفَةَ: تَصَفَّحْتُ سُؤالَكَ (ووَقَفْتُ عَلى فُصولِهِ) ، وجَوابُ مَنْ أَفْتَى بؤجوبِ اليَمين عَلَى المِطْلُوبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بِمَا طَلَبَه بَيِّنَةٌ

> 1 في «ر»: الجواب.

<sup>2</sup> في «ز»: لقد كان أنفق.

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> مالقة إحدى أكبر حواضر الأندلس، وهي مدينة غنية عن التعريف.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

جوابٌ صَحيحٌ، وصَرْفُ اليَمينِ عَلَى الطّالِبِ لازِمٌ (ونافِدٌ) ، لا يُجيرُ ذلِكَ قَوْلَه: "إنَّكَ ظَالُمْ"، أَثْبَتَ عَلَيْهِ ظُلْماً أَوْ لَمَ يُشْبِثْ. وَقَدْ تَقَيَّدَ فِي السُّوْالِ أَنَّ نَفَقَةَ الطّالِبِ كَانَتْ بِأُمْرِ المِطْلُوبِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ مَبْلَغَ التَّفَقَةِ فِي التَّوْقِيفِ حَلَفَ [على] مَا زَعَمَ مِنْ نَفَقَةٍ وسَلفٍ المِطْلُوبِ، فَإِنْ كَانَ لَمُ يُفَسِّرِ النَّفَقَةَ فِي تَوْقِيفِه كَانَ القَوْلُ قَوْلَه فيما يُشْبِهُ لِرَدِّ اليَمينَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وإِنْ كَانَ لَمُ يُفَسِّرِ النَّفَقَةِ، وأضافَ إلى يَمينِه نَفْي دَعُوى مِنَ النَّفَقَةِ بَعْدَ اليَمينِ وسَقَطَ عَنِ المِطْلُوبِ الشَّعْطُ مِنَ النَّفَقَةِ، وأضافَ إلى يَمينِه نَفْي دَعُوى المَوْلُ عَلَى النَّقَقَةِ، وأضافَ إلى يَمينِه نَفْي دَعُوى الرَّوْوِقُ عَلَيْهِ اليَمينُ لِذلِكَ بَيِّنَةٌ لِضَمَّ الدَّوابِ إلى اللَّوْلِبِ اللَّوْلِ اللَّوْلِ اللَّوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَلُ لِذلِكَ يَنْبَغِي أَنْ اللَّهُ عَمَلُ لِذَلِكَ مُلَقِّ المَّوْلِ الْمُولِ المُطْلُوبُ مُقِرًا بِنَفَقَةِ الدَّوْلِ فَا اللهُ عُبِي التَوْفِيقُ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْعِي أَنْ المَعْلُوبُ مُقِرًا بِنَفَقَةِ الدَّوابِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعِدَا الإِقْرَارِ، وإِذَا المُردودَةُ عَليْهِ اليَمينُ كَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ إلْنَ اللهُ مُعَمَّدُ بُنُ سُلَيْمانَ. وأَحابَ الشَعْبِيُّ : إذا كَانَ الأَمْرُ عَلَى ما وَصَفْتَ 7 فَكُلُ واحِلا واحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى صاحِبِه، فَإِنْ عَجَزَا وَ [جيعة] أَلَا يَمينَ عَلَى صاحِبِه، ومَنْ فَكُلُ واحِدٍ مِنْهُما صَاحِبُهُ عَلَى طَاحِبُهُ عَلَى عَجْزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَهُ الْيَمِينُ عَلَى صاحِبِه، فَإِنْ عَجْزَا وَ [جيعة] أَلُهُ المَعْمِ على عالَى عَلَى عالَ واحِدٍ مِنْهُما صَاحِبِه، ومَنْ فَكُلُ واحِدٍ مِنْهُما صَاحِبُهُ عَلَى اللهُ عَجْزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَهُ الْيَمِينَ عَلَى صاحِبِه، فَإِنْ عَجَزَا وَ إِلَى اللهُ عَمْ الْعَمْ الْمَيْمِينَ عَلَى صاحِبِه، ومَنْ فَكُلُ واحِدٍ مِنْهُما صَاحِبُهُ عَلَى اللهُ عَمْزَا وَ الْمُعْ الْمَلْعُولُ عَلَى صاحِبِهُ وَلَا لَعُمْ الْمَالِمُ الْمَلْعِلَهُ عَلَى اللهُ الْمُعْ الْمَلْعُ المَا وَاحِلِ عَنْهُ الْمُعْ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> زیادة من «ر».

<sup>3</sup> في «ز» : وأخذ، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: وأنكر، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: وأخذ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر»: وصفته.

<sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> في «ز»: عجزَ عن إقامة.

<sup>10</sup> زيادة من «ر».

دَعا مِنهُما إلى الصُّلْحِ فأبي لَمْ يُجْبَرُ <sup>1</sup> عَلَيْهِ، (إِنْ شاءَ الله تَعالى، و هُوَ المَوَفِّقُ لِلصَّوابِ) ، قالَ قالَ بِهذا الجُوابِ عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ قاسِمٍ.

#### [334] [ مَسْأَلَةٌ في عَقْدٍ باطِل يُرادُ بِه الخدْعَةُ والتَّوْليجُ ]

مَسْأَلَةٌ خاطَبَ بِهَا القاضِي أبو القاسِم (بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحْمَدِ) فَيْ بْنِ مَنْظورِ الفُقْهاءَ يِقُرْطُبَةَ فِي شَوّالِ سَنَةً سِتِّ وتِسْعِينَ وأَرْبَعِمائَةٍ مُسْتَدْعِياً أَحْوِبَتَهُمْ فيها، ونصُّها: رَجُلٌ باعَ مِنْ أُمُّ وَلَدِهِ وزَوْجِه نِصْفَ دارِه فِي صِحَّتِه، وأَشْهَدَ عَلَى البَيْعِ بِمَائَةِ مِنْقالٍ وخَمْسينَ مِثْقالاً عَبَادِيَّةً، وعَلَى قَبْضِ جَميعِها مِنْها، تُوفِيِّ الرَّحُلُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقامَ أَحُوهُ يُرِيدُ نَقْضَ البَيْعِ ويَقولُ لَهُ مِنْ جِهَةِ التَّوْلِيجِ وأَنْبَتَ عَقْدَ اسْتِرْعاءٍ أَنَّ أَحاهُ البائِعَ لَمْ يَزَلُ ساكِناً فِي الدّارِ إلى الله أَنْ تُوفِيِّ وأَثْبَتَ أَيْضاً عَقْدَ اسْتِرْعاءٍ بِعَداوَةِ الأَخِ المِتَوقِ لَهُ و أَنّه كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ إِنَّهُ لِل أَنْ تُوفِيِّ وأَثْبَتَ أَيْضاً عَقْدَ اسْتِرْعاءٍ بِعَداوَةِ الأَخِ المِتَوقِ لَهُ و أَنّه كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ إِنَّهُ لِل أَنْ تُوفِيِّ وأَثْبَتَ أَيْضاً عَقْدَ اسْتِرْعاءٍ بِعَداوَةِ الأَخِ الْمِتَوقِ لَهُ و أَنّه كَانَ يقولُ فِي حَيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُورِّتُهُ مِنْ مالِهِ دِرْهُمًا، فَأَجَابَ (الفَقيهُ المِشَاوَلُ) \$ [ / 15 أَنُ كَانَ يَقُولُ فِي حَيَاتِهِ إِنَّهُ عَلَى اللهِ وَرُهُمًا، فَأَجَابَ (الفَقيهُ المِشَاوَلُ) \$ [ / 15 أَنُهُ و عُمَدٍ عَبْدُ الرَّمْمِنِ بْنُ عَلَيْهِ اللهِ وَوقَفْتُ عَلَى ذَلِكَ كُلّه، وإذا ثَبَتَ العَقْدُ المَيْضَمِّنُ سُكَى المَتَوقِ في الدَّارِ التي أَقَرَ أَنَّهُ بَاعَ نِصْفَهَا مِنْ زَوْجَتِه وأَمٌ وَلَدِه ثُرَيّا المَذْكُورَةِ إِلَى أَنْ تُوفِيِّ فيها فَذَلِكَ عَلَى اللّهَ وَلَى اللّهُ وَلَكُونُ جَمِيعُ الدّارِ مَوْرُونَةً عَنِ المَنْهُ وَلَا فَي الثَّهُ فَاللّهُ عَلْ اللهِ وَلَا قَيْلُكُ وَلَوْ فَي الثَّهُ مِنْهَا، وتَكُونُ جَمِيعُ الدّارِ مَوْرُونَةً عَنِ المَتَوقِ فَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ فَرَضَهُ مِنْهَا، وتَكُونُ جَمِيعُ الدّارِ مَوْرُونَةً عَنِ المَتَوْقُ عَنِ المَاتَو عَلَى المُنْهُ عَلَى نَفْسِهُ أَنَّهُ وَبَصَهُ فَرَضَهُ وَيَقُونُ عَنْهُ اللّهُ وَلَوْلُكُ وَلَوْقُ عَلْ المَالِو الْمُؤْمِلُ لَا لِلْ وَلَا يَعْمِلُ لَلْ اللّهُ وَلَقَلْهُ أَلَالُ وَلَا عَلَالًا وَلَا اللّهُ وَلَقُلُهُ المَلْولِ الْمُعَلِقُ فَلَالُو اللْفَقِي اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَ

<sup>1</sup> في «ر»: لم يُجُبْ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> التوليج: هبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز أو لغير ذلك من الأغراض ، انظر (ميارة على التحفة: 247/2) نقلا عن مسائل أبي الوليد ابن رشد لمحمد الحبيب التحكاني، ج 2، ص946 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

عَلَى الْمِدْكُورِ، و إِنَّمَا بَطَلَ الْعَقْدُ الْمِدْكُورُ وَلَمْ يَجِبْ لِثُرَيّا عَقْدٌ فِي الدّارِ الْمِدْكُورَةِ، وَتَحَيَّلَ بِإِشْهَادِهِ لَا يَّهُ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ أَنْ  $^1$  يَهَبَ لَهَا النّصْفَ مِنَ الدّارِ المِدْكُورَةِ، وَتَحَيَّلَ بِإِشْهَادِهِ بِالبَيْعِ لِيُسْقِطَ بِذَلِكَ حُكْمَ الحِيازَةِ التِي لا تَتِمُّ الحِيلَةُ اللّا بِهَا، وبِهذا قالَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ عُلَمائِنا وشيوخِنا رَحِمَهُمُ الله، ولَيْسَ هذا مِنْ بابِ وَصِيّة لِوارِثٍ  $^2$ ، ولا مِنْ بابِ إقْرارٍ بِدَيْنٍ وشيوخِنا رَحِمَهُمُ الله و إيّاكَ عَلَى الرَّشَادِ (وقَوّى أَفْعَالَنا بِالسَّدَادِ  $^4$ ، والسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدي لَوَارِثٍ  $^2$ ، حَمَلَنا الله و إيّاكَ عَلَى الرَّشَادِ (وقَوّى أَفْعَالَنا بِالسَّدَادِ  $^4$ ، والسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدي وَوَلِيّي ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُه)  $^5$ . وجاوَبَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الفَقيهُ المِشَاوَرُ أَبُو القاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّد، وَوَلِيّ ورَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُه)  $^5$ . الجَوابِ المِذْكُورِ، وأحالَ أَيْضاً عَليْهِ الفَقيهُ القاضي أَبُو الوَليدِ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ، [وزَادَ]  $^7$ : و هُوَ قَوْلُ ابْنِ القاسِمِ رَحِمَةُ اللهُ.

وأجابَ الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: يا سَيِّدي ووَلِيِّي (ومَنْ أَيَّدَه بِطاعَتِه وَأَمَدَّه بِمَعونَتِهِ وَجَمَعَ لَهُ خَيْرَ الدَّارَيْنِ بِرَحْمَتِه) 8: قَرَأْتُ خِطابَكَ الكَرِيمَ ، و ما بَنَيْتَ عَلَيْهِ

<sup>1</sup> في «ر»: قصد إلى أن يهب.

<sup>2</sup> القاعِدَةُ تَقُولُ: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" و أَصْلُها الحَديثُ النّبَويّ الشَّهيرُ الذي رَواه أبو أُمامَةُ و غَيْرُه. انظر: صحيح البُخارِيّ: 1008/3، باب "لا وصية لوارثٍ" رقم الحديث:2596، و المنتُقى لابن الجارود:238/1، باب "ما جاء في الوصايا" رقم:949 ، و بذلِك فإنّ العبارَةُ الوارِدَةَ في المُرْنِ أَعْلاه يَنْبَغي تَصْحيحُها بِمَا يَلِي: « و لَيْسَ هذا مِنْ بابِ "لا وَصِيَّةً لِوارثٍ" ».

القاعِدَةُ تَقُولُ: "لا إقْرارَ بِدَيْنٍ" و أَصْلُها الحَديثُ النّبَويّ الذي رَواه أَبانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبيه: "لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ولا إقْرارَ بِدَيْنٍ". انظر: السُّنن الكُبرى للبيْهَقيّ: 85/6، باب "ما جاءَ في إقْرارِ المريضِ لِوارِيّه" رقم الحديث: 11240، و السُّنَن للدّارَقُطْنِيّ: 152/4، كِتاب الوصايا رقم: 12 ، و بذلِك فإنّ العبارَةُ الوارِدَةُ في المِتْنِ الحُديث عَنْ عَنْ حَيْمُها عِمَا يَلِي : « و لا مِنْ باب "لا إقْرارَ بِدَيْن" »

<sup>4</sup> أصل العبارة التي وردَت هنا في «ز» هو : "و قَوّى بأفعالِنا السّداد" و هو كلامٌ مقلوب لا معنى له.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

مِنْ نُسَخِ العُقودِ (التي اُذْرَجَتُها طَيَّه) وما عَقَدَه عَلَيّ بْنُ  $^{6}$  مُفْدِجٍ لأَمِّ وَلَدِه ورَوْجِه ثُرِيّا مِنَ مِنَ البَيْعِ فِي نِصْفِ الدّارِ غَيرُ جائِزٍ ولا نافَذٍ، وما أَثْبَتَه أخوه أَحْمَدُ (بْنُ مُفرِجٍ) مِنِ اتّصالِ مَكْناه إلى أَنْ تُوفِيٍّ مُوَهِّنٌ لِعَقْدِ البَيْعِ ومُبْطِلٌ لَهُ حَسَبَمَا أَفْتَى بِهِ الْفَقيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ البَيْعِ ومُبْطِلٌ لَهُ حَسَبَمَا أَفْتَى بِهِ الْفَقيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ البَيْعِ ومُبْطِلٌ لَهُ حَسَبَمَا أَفْتَى بِهِ الْفَقيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَكْرَمَه الله (تَعالَى بِتَقُواهُ) أَنْ ومَعَ ذلِكَ فإنَّ عَقْدَ البَيْعِ لَمْ يَتَضَمَّنُ مُعايَنةَ القَبْضِ لِلشَّمَنِ، وذلِكَ مِمَّا لِلثَّمْنِ، وذلِكَ مِمَّا يُسْتَرَابُ بِهِ ويُظُنُّ بِهِ القَصْدُ إلى التَّوْلِيجِ والحُدْعَةِ والوَصِيَّةِ لِلْوارِثِ، وبِذلِكَ جاءَتِ وذلِكَ مِمَّا يُسْتَرَابُ بِهِ ويُظُنُّ بِهِ القَصِّمُ إلى التَّوْلِيجِ والحُدْعَةِ والوَصِيَّةِ لِلْوارِثِ، وبِذلِكَ جاءَتِ الرِّوايَةُ (مَكْشُوفَةً ) عَنِ ابْنِ القاسِمِ عَمَّنْ أَشُهُ فِي سَعَاعٍ حُسَيْنِ بْنِ عاصِمٍ؛ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عاصِمٍ؛ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عاصِمٍ: سَأَلْتُ ابْنَ القاسِمِ عَمَّنْ أَشُهُ لَا فِي صَحَّتِهِ [أَنّه قالَ]  $^{7}$ : (إِنِّيَ 8 قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عاصِمٍ؛ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عاصِمٍ؛ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عاصِمٍ؛ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عَلَى اللهُ هِنَ اللهُ هِنَوْ وَلَوْ وَالْتِيَ وَالْمَالِ وَالْمُولِ اللهُ وَلَوْلُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ والْمُولِ وَالْمُولُ والنَّعِيَّةُ الْمِارَكَةُ عَلَيْكَ لِوالْمُ وَرَحُمَّةُ اللهُ وبَرَكَاتُهُ اللهُ وبَرَكَاتُهُ أَلُهُ مُعَدُّدُ بُنُ الحَاجِ .

1 في «ر»: نص العقود.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: ابن.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زِيادَةٌ مِن «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

# [335] [مَسْأَلَةٌ فِي مسْجدٍ جَامِعٍ أُهْدِيَ إليْهِ مِنْبَرانِ فَأَيُّهُمَا يُتَّخَذُ لِلْمَسْجِدِ بَدَلَ الآخرِ ؟]

جَوابُكَ فِي رَجُلٍ طاوَعَتُهُ امرأته لَّ لإِقامَةِ مِنْتِرِ الْمَسْجِدِ الْجُامِعِ بِقَرْيَةِ الْمَسيلَةِ مِن إِقْلِيمِ الشَّرُفِ (مِنْ)  $^{6}$  مَدينَةِ إِشْبيلِيَةَ (حَرَسَها اللهُ)  $^{4}$ ، فَبادَرَ إِلى ذلِكَ وسارَعَ رَجاءَ ثَوابِ اللهِ اللهِ الْعَظیم، ومَا لِرَبِّهِ مِنَ النَّعیم أَلْهُ الْعُسیم، فَاتَّفَقَ مَعَ الصّانِعِ بِثَمَنٍ مَعْلوم، [عَلَی صِفَةٍ معْلومَةٍ] وقاطِعة عَلَی أَنْ یَصْنَعَهُ لأَمَدٍ مَعْلومٍ. فَلَمّا شاعَ فِي النّاسِ، ومَكُثَ أَيّاماً قامَتُ معْلومَةٍ فَعَارَضَتْ فِي ذَلِكَ، وناقَضَتْ حَسَداً وبَغْیاً، فَتَشاوَرَتْ عَلَی إِجْمَاعِ ذَهَبٍ مِنْ طائِفَةٌ فَعَارَضَتْ فِي ذَلِكَ، وناقَضَتْ حَسَداً وبَغْیاً، فَتَشاوَرَتْ عَلَی إِجْمَاعِ ذَهَبٍ مِنْ عِنْدِ (کُلِّ) مَنْ طاوَعَهُمْ فَحْمَعُوها بِالْفُلُوسِ والْحِبّاتِ، واتَّفَقوا مَعَ صانِعٍ غَيْرِ عَنْدِ الصّانِعِ الآخِوِ، وَأَدْخَلُوا فِي شَرُطِهِمْ أَنْ یَصْنَعَهُ لَمُمْ قَبْلُ الْمِنْبَرِ الْمُتَقَدِّم، فَقَعْلُ وأَجْمَع عَيْدِ الصّانِعِ الْآخِو، وَأَدْخَلُوا فِي شَرُطِهِمْ أَنْ یَصْنَعَهُ لَمُمْ قَبْلُ الْمِنْبَرِ الْمُتَقَدِّم، فَقَعْلُ وأَجْمَعُ عَيْرِ الصّانِعِ الْآخِوِ، وَلَا اللّهِ فِي الْمُنْقِدِي الْعَلَيْ وَمَى الْهُ وَمَّ قَبْلُ الْاَوْلِ، فَكَانَ الَّذِي ابْتُدِئَ أَوْلًا مَعْ الْمُنْ وَلَا اللّهِ فِي الْمُنْوَلِ اللّهِ فِي دَارٍ صَاحِبِهِ، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فِي الْجُامِعِ وحَطَبَ عَلَيْهِ الْخُلُومِ وَقَعَتْ نِيَّهُ عَلَيْهِ الْمَاتِقَةُ اللّهِ فِي دَارٍ صَاحِبِهِ، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُكُونَ فِي الْجُامِعِ وَحَطَبَ عَلَيْهِ الْخُامِعِ وَمَلْ أَوْلُ الْمُنْفَرِدُ النَّعَيْلُ وَالْمَعِ وَمَعْ اللّهِ الْمُؤْولُ اللّهِ عَمَلِهِ وَمَدَانِ مِنْبَرَانِ قَدْ النَّقَيا أَيُّهُمَا يَكُونُ فِي الْمُعْمِلِهُ وَمَنْ أَوْلُ الْمُؤْولُ اللّهِ الْمُؤْولُ اللّهِ اللّهِ عَمَلِهِ وَمَوْ أَوْلًى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْولُ اللّهِ عَمْلِهِ وَمَنْ أَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْولُ اللّهِ وَلَولُ اللّهِ عَمْلِهُ وَمَنْ أَوْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَمْلِهُ وَمَنْ أَوْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْعَلَقِ الْمُعَالِهُ الْمُعَالِهُ الْمُؤْلُولُ الْ

<sup>1</sup> في «ر»: نفسه.

في «ر»: مسجد.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: الثواب.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زيادة مِنْ «ر» .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> زیادة من «ر».

<sup>1</sup> في «ر»: بالأول.

<sup>2</sup> في «ر»: بعمل.

<sup>3</sup> في «ر»: ممن.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

منتصف من «ر». 5 زیادة من «ر».

ريده من «ر». 6 سقطت من «ر».

<sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> ابتغی

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> في «ز»: من، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> التوبة ، 107.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> التوبة ، 108.

<sup>13</sup> سقطت من «ر».

<sup>14</sup> سقطت من «ر».

مَسْجِداً، يَكُونُ ذَلِكَ لَهُ؟ فقالَ: لا خَيْرَ فِي الضِّرارِ، ثُمُّ قَالَ: لا سِيَّما فِي الْمَسَاجِدِ حَاصَّةً، فَأَمّا مَسْجِدٌ بُنِيَ لِجَيْرٍ وَصَلاحٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وأَمّا ضِرارٌ فَلاَ حَيْرَ فِيهِ. قَالَ اللهُ (جَلَّ خَاصَّةً، فَأَمّا مَسْجِدٌ بُنِيَ لِجَيْرٍ وَصَلاحٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وأَمّا ضِرارٌ فَلاَ حَيْرَ فِيهِ. قَالَ اللهُ (جَلَّ ثَناؤُهُ)  $^4$ : (اللّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً) وَلاّ حَيْرَ فِي الضِّرارِ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَصْسُءِ، وإنَّا الْقَوْلُ والْقَدْحُ فِي الآخِرِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ، وكَذَلِكَ الْقُولُ والْقَدْحُ فِي الآخِرِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ، وكَذَلِكَ الْقُولُ والْقَدْحُ فِي الآخِرِ مِنَ الْمُسْجِدَيْنِ، وكَذَلِكَ الْقُولُ والْقَدْحُ فِي الآخِرِ مِنَ الْمُوفِقُ لِرَحْمَتِهِ والْمَعُولِ والْمَوْلِ والْمَعُولِ والْمَوْلِ والْمَعُولِ والْمَوْلِ والْمَوْلِ والْمَعُولِ والْمَوْلِ والْمَعُولِ والصَّوالِ) واللهُ الدَّلِيلُ الْمُوفِقُ بِرَحْمَتِهِ (لِلْحَيْرِ والصَّوالِ) فِي بِرَحْمَتِهِ. قَالُهُ الْمُوفِقُ بِرَحْمَتِهِ (لِلْحَيْرِ والصَّوالِ) واللهُ الْمُوفِقُ بَرَحْمَتِهِ (لِلْحَيْرِ والصَّوالِ) واللهُ الْمُوفَقُ بِرَحْمَتِهِ (لِلْحَيْرِ والصَّوالِ) واللهُ الْمُوفِقُ بَرَحْمَتِهِ وَالْمَعُ مِنَ الْجُامِعِ يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ وَالْحَلَمُ مِنْ أَلُهُ الْمُولِةِ : أَنَّ الْمِنْبَرَ الْمُحْرَجَ مِنَ الْجُامِعِ يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ بِمَا اللّذِي لاَ يَكُونُ لَهُ مِنْبُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

# [336] [ مَسْأَلَةٌ في رَجُلٍ جَهَّزَ ابْنَتَه إلى زَوْجِها عَلى سَبيلِ العارِيَّةِ حَتَّى تَرْشُدَ، فَلَمّا تُوُفِّي خاصَمَها الوَرثَةُ في ذلِكَ فأنْكَرَتْ ]

ربِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>1</sup> في «ر»: يكون.

<sup>2</sup> في «ر»: رجل.

<sup>3</sup> في «ز»: المسجد، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ر»، وفيها" تعالى".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: لم يرده لبر.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> بياض في «ز»،والتكملة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «م».

الكِتابِ في صِحَّتِه، وَحَوازِ أَمْرِه، أَنَّهُ جَهَّزَ ابْنَتَه البِكْرَ فِي حِحْرِه  $^{2}$  وولايَةِ نَظَرِه مَرْيَمَ بِسَوْرَة اللهِ رَوْجِها عَبْدِ العَزيزِ بْنِ بَطَّشٍ، وأَوْرَدَ ذَلِكَ بَيْتَ بِنَائِهِ لِهِ عِمَّا المَنْكُورَةِ عَلَى سَبيلِ وَسَمْعِيَّهُا وَقِيمَتُهَا بَعْدَ هذا، وأَشْهَدَ أَنّ جَميعَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنَتِه مَرْيَمَ المَنْكُورَةِ عَلَى سَبيلِ العَارِيَّةِ، وأَنَّه مُصَدَّقٌ فيها مَتى قامَ في سَبَيها  $^{3}$ ، أو حَتّى تَرْشُدَ ابْنَتُه المِذْكُورَةُ مَرْيَمُ، وتَبْرَأَ إلَينا وَقَامَتْ مَرْيَمُ طَالِيَةً لِمِراثِها فيهِ، أوْ قامَ أَحَدٌ بِسَبَيها فَالوَرَنَّةُ (لَهُ  $^{8}$  يُحَاصُونَا وَيَمَةِ ما جَهَّوَها بِهِ إِنْ شَاءَ وَقَامَتْ مَرْيَمُ طَالِيَةً لِمِراثِها فيهِ، أوْ قامَ أَحَدٌ بِسَبَيها فَالوَرَنَّةُ (لَهُ  $^{8}$  يُحَاصُونَا وَيَمَةِ ما جَهَّوَها بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى، (فَمِنْ ذَلِكَ سِتَارَبَا دِيبَاحٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ديناراً، وَمَرْفَقَةُ فَيْلُ كَذَا، وَعِسْلِكَ عَلَالُ مُلَوَّنَةٍ قَمُصِ حَرِي قيمَتُها كَذَا، وَعِسْلَاتًا  $^{12}$  عَيْمَةً عَلائِلَ مُلَوَّنَةٍ قيمَتُها كَذَا، وَسِمْع غَلائِلَ مُلَوَّنَةٍ قيمَتُها كَذَا، وأَرْبَعَةُ مَعَاجِرَ  $^{14}$  قيمَتُها كَذَا، وَسِمْع غَلائِلَ مُلَوَّنَةٍ قيمَتُها كَذَا، وأَرْبَعَةُ مَعاجِرَ  $^{14}$  قيمَتُها كَذَا، وأَرْبَعَةُ مَعَاجِرَ  $^{14}$  قيمَتُها كَذَا، وأَرْبَعَةُ مَعَاجِرَ مُعَامِرَكُ قيمَتُها كَذَا، وأَرْبَعَةُ مَعَاجِرَ  $^{14}$  قيمَتُها كَذَا، وأَرْبَعَةُ مَعَاجِرَ  $^{14}$ 

<sup>1</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة، والتكملة من «ت».

<sup>2</sup> في «ت»: حجرة.

<sup>3</sup> الشَّوارُ واحِدُه شَوْرَة: الزينة والجَهاز الذي تجهز بهِ الفتاة عند الزواج، (انظر اللسان: مادة "شور"، ج4، ص435). وقال اللخمي: ويقولون لمتاع البيت شِوارٌ بكسر الشين، والصوابُ شَوَارٌ بفتْجِها (المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان، ج2، ص202).

<sup>4</sup> في «ز»: بنائها والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت»: وأنه فيها حتى نام في بيتها.

<sup>6</sup> في «ز»: إليها، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: لمخلوق.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> في «ز»: يجاصمونها، والتصويب من «ت».

<sup>10</sup> المرْفقة بكسر الميم: المِخدّة، (مختار الصحاح: ج1، ص105).

<sup>11</sup> في الأصل بياض بقدر كلمة، وفي «م» كلمة غير مقروءة.

<sup>12</sup> في «ز» و «م» : حرجاين، ولعلَّ الصواب ما أثبتناه في المتن.

<sup>13</sup> الغِلالَة: لباس داخلي، جمعُه غلائل، (انظر اللسان: مادة "سبج"، ج2، ص294).

<sup>14</sup> هكذا في جميع الأصول، ولم نقف على معنى هذه اللفظة.

ولِقَافَتَا أَ خَرِّ قيمَتُها كذا، وسَبْعَةُ مِخَادٍ قيمَتُها كذَا، وهَمَلُ كَتَانٍ قيمَتُه سَبْعَةُ دَنانير، وسَادِجَةٌ قيمتُها كذا، وعَشْرَةُ فُرُشِ كَتَانٍ مَرْقومَةٍ، وقُبَّةُ كَتَانٍ مُصَنَّفَةٌ قيمتُها كذا، ومِقْطَعٌ شُورِيٌ قيمتُه كذا، ومِعْديلا كَتَانٍ، وأَرْبَعَةُ [مَناديل] صِغَارٍ قيمتُها كذَا، وحَمْسَةُ أَزُرِ كَتَانٍ قيمَتُها كذَا، وعَشْرُ مَلاَحِفَ كَتَانٍ لِلرُّقادِ قيمتُها كذَا، وعَشْرُ شُقَقٍ لَمُ كَتَانٍ، وحَمْسَةُ وَسَائِدَ قُرُطُبِيَّةٍ، وحَمْسَةُ مَواسِرَ قُرُطُبِيَّةٍ قيمتُها كذا، وعَشْرُ وَسَائِد مُوسِئِةً مَواسِرَ قُرُطُبِيَّةٍ قيمتُها كذا، وعَشْرُ وَسَائِد مُعْسَةً وَسَائِدَ قُرُطُبِيَّةٍ، وحَمْسَةُ مَواسِرَ قُرُطُبِيَّةٍ قيمتُها كذا، وعَشْرُ وَسَائِد مَعْسَدُ مَواسِرَ قُرُطُبِيَّةٍ قيمتُها كذا، وعَشْرُ وَسَائِد مُعْسَدُ مُوسِئِةً وَعِسَاءً كذا، ومَعْشُرُ وَسَائِد مُعْسَدُ مُوسِعَ قيمتُها كذا، ومُعْسَدُ مُوسِعَ قيمتُها كذا، ومُعْشَدُ مُوسِعَ قيمتُها كذا، وحَمْسُهُ عَلَى اللهَ عُلَقِ قيمتُهُما كذا، وبَلْكُ شَهِدَ مَنْ يُوفِعُ اسْعُه بَعْدَ هذا (نَصْرُ بُنُ حُوهُمِ قيمتُها كذا، ولِحَافُ نَارَجْعِيُّ قيمتُه كذا) أَمْ يُجْمَلُ فِي قيمَة جَمِيعِ ذَلِكَ أَلْفُ دينارٍ وحَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دينارً وبَمُسَةٌ وعِشْرُونَ دينارًا، وبذَلِكَ شَهِدَ مَنْ يُوفِعُ اسْعُه بَعْدَ هذا (نَصْرُ بُنُ خَلْفُونَ القَيْسِيُّ ) أَنْ فُلانُ بُنُ فُلانُ اللهُلائِيُ [ / 111 وَلَكُ مَنْ يُوفَعُ اللهُ الرَّحُونَ القَيْسِيُّ ) أَنْ قَامَتِ البِنْتُ المُذْكُورَةُ المُشُورَةُ أَيْ الرَّجُلَ تُوفِيٌّ بَعْدَ أَنْ قَامَتِ البِنْتُ المُذْكُورَةُ المُشُورَةُ أَيْ الرَّجُلِ تُوفِيٌّ بَعْدَ أَنْ قَامَتِ البِنْتُ المُذْكُورَةُ المُشُورَةُ أَيْ الْمُورَةُ أَيْ الرَّجُلِ تُوفِيٌّ بَعْدَ أَنْ قَامَتِ البِنْتُ المُذْكُورَةُ المُشُورَةُ أَيْ الرَّجُلِ تُوفِيٌّ بَعْدَ أَنْ قَامَتِ البِنْتُ المُذْكُورَةُ المُشُورَةُ أَيْ الْمُورَةُ أَيْ الرَّجُلُ تُوفِيٌّ بَعْدَ أَنْ قَامَتِ البِنْتُ المُذَا وَلَانُ المُورَةُ أَيْ الرَّجُلُ مُؤْفِقً أَنْ قَامَتِ البِنْتُ المُذَا المُقَلِ أَنْ الرَّجُلُ مُؤْفِقٌ أَلُهُ المُورَةُ اللهُ أَنْ الرَّجُولُ اللهُ أَنْ الرَّحُولُ اللهُ المُعْرَةُ اللهُ أَنْ الرَّعُولُ اللهُ أَنْ الرَّعُونَ اللهُ أَنْ الرَّعُ ال

<sup>1</sup> تستعملُ اللفافة لعدة أغراض، فلِفافة الرجلِ مثلاً هي الجَوْربُ وجمعها جوارب ، (انظر اللسان: مادة "جرب"، ج1، ص263).

<sup>2</sup> النَّمَطُ : كيسٌ أو نحوه تجعل فيه المرأة ذخيرتمًا.

<sup>3</sup> سترة السرير تكون على هيأة الخيمة.

لَشُقَقٌ : جمعُ شُقّة، وهو نسيج الثوبِ المتخذ لصنع الملابس وغيرها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> جمع قطيفة، وهي دِثارٌ مُخْمَلٌ: أي كِساء يلف سائر اللباس ، (انظر : مختار الصحاح، ج1،ص73).

<sup>6</sup> في «ز»: وفرده. وقوله فردة وطاء: أي وطاء واحدً.

<sup>7</sup> الوطاء : ما يُتّخذ للجلوس أو الاتّكاءِ عَليْه

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> في «ت»: فتحمل.

<sup>10</sup> سقطت من «ت».

<sup>11</sup> سقطت من «ت».

<sup>12</sup> في «ت»: رضى الله عنك.

<sup>13</sup> سقطت من «ت».

عِشْرِينَ عاماً أو خَوْهِا 6، وقامَ الوَرَثَةُ عَلَيْها يُخاصُّوهَا  $^{6}$  بِما أَشْهَدَ بِهِ الرَّجُلُ المِذْكُورُ وحَسَبَما 4 تَضَمَّنَه العَقْدُ المِذْكُورُ، فَأَنْكَرَتِ الاَبْنَةُ وَوَكِيلُها القائِمُ عَنْها جَمِيعَ ذلِكَ، وشَهِدَ لِلْوَرَثَةِ مَنْ لَمْ يَخُوْ شَهادَتُه عَلَى نَصِّ العَقْدِ (المَذْكُورِ) 5 وذَهَبَ الوَرَثَةُ إِلَى أَنْ يُحَلِّفُوها، فَأَحْرَجَتْ مِنَ الشَّورَةِ ثِياباً بِقيمَةِ ثَمَانِيَةٍ وَثَلاثِينَ دينارًا فَقالَ لَمَا 6 الوَرَثَةُ إِنَّكِ 7 قَدْ أَنْكُرْتِنا 8 فِي الجَميعِ ثُمَّ الشَّورَةِ ثِياباً بِقيمَةِ ثَمَانِيَةٍ وثَلاثِينَ دينارًا فَقالَ لَمَا 6 الوَرَثَةُ إِنَّكِ تَلَا بِالبَعْضِ، فَنَحْنُ ثُطَالِبُكِ بِالكُلِّ، هَلْ تَرَى لَمُهُمْ ذلِكَ بِالإِنْكَارِ والإقْرارِ أَمْ لا أَقْرَتُ لَنا بِالبَعْضِ، فَنَحْنُ ثُطالِبُكِ بِالكُلِّ، هَلْ تَرَى لَمُهُمْ ذلِكَ بِالإِنْكَارِ والإقْرارِ أَمْ لا أَقْرَتُ لَنا بِالبَعْضِ، فَنَحْنُ ثُطالِبُكِ بِالكُلِّ، هَلْ تَرَى لَمُهُمْ ذلِكَ بِالإِنْكَارِ والإقْرارِ أَمْ لا أَقْرَتُ لِنا بِالبَعْضِ، فَنَحْنُ ثُطالِبُكِ بِالكُلِّ، هَلْ تَرَى لَمُهُمْ ذلِكَ بِالإِنْكَارِ والإقْرارِ أَمْ لا أَقْرَتُ لِللهُ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَقَفْتُ عَلَي حَسَبِهِ أَمْ لا؟ أَفْتِنا بِالجَوابِ (فِي كُلُونُ اللهُ وَلِلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَقَيْهُ المَالِيَّةِ فَالْقَيْ لَا وَلَوْلَ حِيارَتِهَا (لَهُ اللهُ وَلِيَّةُ وَلَوْلُ عِيادَ فِي بَعْضِها مِنَ العَارِيَّةِ فَإِنَّا مَعُها فيها فيها أَلْعُلْ فيها أَلْعُلُ فيها أَلْهُ وَلِيَّا لَكُونُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ وَلِيَّ الللهُ وَلِيَا لَكُلُ الْمُ أَلُولُ عَلْمُ فيها فيها فيها أَلْعَالِيَةِ فَإِنَّا لَهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلُولُ عَلْ الللهُ الْعَالِيَةِ فَإِلَا اللهُ الل

<sup>1</sup> نُعِتَتْ هذه البِنْتُ آنِفاً بأمِّما "بشورة" و نُعِتَتْ هُنا بِأنَّما "المشورة" ، و الظّاهِرُ أنّه حدَثَ تَصْحيفٌ في أحَدِ الوَصْفَيْنِ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: ونحوها.

<sup>3</sup> في «ز»: ليخاصوها، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في «ز»: حسبما، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت»: لهما.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: إنكما.

<sup>8</sup> في «ت»: أنكرتما.

<sup>9</sup> سقطت من «ت».

<sup>10</sup> سقطت من «ت».

<sup>11</sup> في «ت»: سؤالك.

<sup>12</sup> سقطت من «ت».

<sup>13</sup> في «ت»: به.

<sup>14</sup> في «ت»: فيه.

<sup>15</sup> سقطت من «ت».

ميراثاً، واليَمينُ لاحِقَةُ بِها في سائِرِ ما ادَّعاه الوَرَثَةُ (عَلَيْها) أَنَّهُ كَانَ عِنْدَها عارِيَّةً وأَنْكَرَتْه وَلَيْها) واليَمينُ لاحِقَةُ بِها في سائِرِ ما ادَّعاه الوَرَثَةُ (عَلَيْها) أَنَّهُ عُمَّدُ بْنُ الحَاجِّ) .

## [337] [ مَسْأَلَةٌ في امْرأَةٍ تُرِيدُ ارْتِجاعَ الزّائِدِ على صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ بِها، فَهَلْ يُؤتِّرُ في ذلِك في الصَّدَقَةِ؟ ]

مَسْأَلَةٌ مِنَ الجُزِيرةِ الْحَصْراءِ اخْتِصارُها: امْرَأَةٌ تَصَدَّقَتْ، واسمُها لَبِنيةُ بِنْتُ يَخِي بْنِ الْمِحْشَرِ أَلِي صِوفَةَ الحجرِيِّ، عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ الأَزْدِيِّ بِجَميعِ مَا حَوَتْه أَمْلاَكُها بِالمِحْشَرِ المُعْروفِ إلى بَيْتِ اليَتيم، ويَجَميعِ نَصِيبِها مِنَ الدّارِ التي بِقَرْيَةِ استبرسيل، وهُوَ النَّصْفُ مِنْها، ونَصِيبُها مِنَ المِحْشَرِ ثَلائةُ أَمُّانِه وثُلُثُ ثُمُّنِه عَلى الإشاعَةِ فيهِ يَجَميعِ ثُمُرهِ وسَقْيِه صَدَقَةً لله الواحِدِ القَهَارِ، وقَدَّمَتْ عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ، وشَكَرَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِها فَدَفَعَ المِقَدَّةِ عَليْهِ، وقَبِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ، وشَكَرَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِها فَدَفَعَ المُقَدَّةِ وَمِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وتِسْعِينَ وَقِبلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ، وشَكَرَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِها فَدَفَعَ المُقَدَّةِ وَمِنْ سَنَةِ خَمْسٍ وتِسْعِينَ وَلَيْكَ، وشَكَرَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ فِي القِعْدَةِ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وتِسْعِينَ وَلْرَبِعِمِائَةٍ. ثُمُّ إِنَّ المُؤْمَلِ عَلَيْهِ مَلكَ الصَّدَقَةَ المَذْكُورَةَ إلى الآنَ في عَقِبِ جُمادى الأولى مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وتِسْعِينَ وَارْبَعِمِائَةٍ. ثُمُّ إِنَّ المُؤْمَ عَلَيْهِ مَلكَ الصَّدَقَةَ المُذْكُورَةَ إلى الآنَ في عَقِبِ جُمادى الأولى مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وتِسْعِينَ وَارْبَعِمِائَةٍ. ثُمُّ إِنَّ المُؤْمَ عَلَى الصَّدَقَة المُذْكُورَةُ إلى الآنَ في عَقِب جُمادى الأولى مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ وتِسْعِينَ وَارْبَعِمِائَةٍ. ثُمُّ إِنَّ المُؤْمَ عَلَيْهِ بِعِلْقِ عَلَيْهِ مَعْلَى المَحْشِرِ المُذْكُورِ، يَعْنِي التَصيبَ المَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ المُذْكُورِ، فَقالَ الرَّحُلُ المُذْكُورَ الْمُؤْمِ عَلْدُ الْمُؤْمِ عَلْدُ الْمُعَلِي عِلْ المَّهُ وَاللَّهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ بِيطاقَةٍ تَتَصَمَّقَ أَلُ الْمُؤْمُ عَلْدُ المُخْذَلَ مُعَالَ الرَّحُلُ وَالمُحْرِقُ المُنْتُومُ وَلَا المُحْلَلَ الْمُعْلَى الرَّحُلُومُ المُنْتُومُ المُنْ الْمُؤْمِ عَلْدَ المُعْرَاقِ المُعْمَلِ المُعْدَلِ المُلْعُلُومُ المُعْدَلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلْمُ المُعْلَى الرَّعُ

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ز»: أنها، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> الحَكْرُ ادِّخارُ الطَّعامِ للتَّرَبُّصِ، وصاحِبُه مُحْتَكِرٌ (لسان العرب: 208/4، مادّة حكر)

المِذْكُورُ: ذلِكَ الذي تُذَكِّرُ بِهِ باطِلٌ لَمْ يَكُنْ لَمَا فِي المِحْشَرِ أَكْثَرُ مِنَ الذي تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَيَّ، يُرِيدُ بِقَوْلِه "باطِلِ" الرِّائِدَ عَلَى النَّصيبِ الذي تَصَدَّقَتْ بِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ المُوَكَّلُ أَنَّ المَتِّكَةَ كَانَتْ وَقْتَ الصَّدَقَةِ مَريضَةً، فَهَلْ تُبْطِلُ الصَّدَقَةَ المقالَتانِ المِذْكُورَتانِ ويجبُ لِلْمَرْأَةِ المَيْكَدُ أَمْ لا؟ فأجابَ القاضي أبو عَبْد اللهِ بْنُ الحاجِّ: الصَّدَقَةُ جائِزَةٌ لا يُوهِنَها ما ذَكَرْت، وباللهِ التَّوْفيقُ. قالَهُ مُحمَّدُ بْنُ الحاجِّ.

### [338] [ مَسْأَلَةٌ في رجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ خاصَمَهُ أَصْهارُه فعاقبَه الوالي بِعُقوبةٍ شَنيعةٍ بِلا سَبَبِ ]

<sup>1</sup> زيادة من «ر».

<sup>2</sup> في «ر»: المولى.

<sup>3</sup> في «ر»: ويعلمون.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

<sup>5</sup> في «ز»: مطالبة، والتصويب من «ر».

<sup>6</sup> في «ز»: ودعي، والتصويب من «ر».

<sup>7</sup> في «ز»: شرطتها، والتصويب من «ر».

عَبَّادٍ، فَضَرَبُه بِالسِّياطِ الضَّرْبُ العَنِيفَ، وقَطَعَ يَدَه، وجَعَلَه عِظَةً لِلسّائِلِينَ، وعِبْرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ، وجَعَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فِي تِلْكَ الحالِ مَقْطُوعَ اليَدِ مَضْرُوبَ الظَّهْرِ (شَنيعَ المُنْظَرِ) ، وطافَ بِهِ شُرَطُه أَرْقَةً مَدِينَةِ إشْبيلِيَةً وأَسْواقَهَا، وجَامِعَها ظُلْماً لَهُ وتَعَدِّياً عَليْهِ ومُبالَغَةً فِي إيقَاعِهِ جَوْرُهُ لا بِسَبَب أَرْقَةً مَدِينَةِ إشْبيلِيَةً وأَسْواقَهَا، وجَامِعَها ظُلْماً لَهُ وتَعَدِّياً عَليْهِ ومُبالَغَةً فِي إيقَاعِهِ جَوْرُهُ لا بِسَبَب [نُسِب] [نُسِب] إليهِ يوجِبُ ذِلِكَ، ولا شَيئاً مِنْهُ، (ولا لَجِرْية ذُكِرَتْ عَنهُ، وَلاَ لَأَحْدونَةٍ شَنِيعَةٍ أَحْدَثُها أَحْدَثُها عَلَى أَحَدٍ يَسْتَوْجِبُ هِا مِثْلَ تِلْكَ العُقُوبَة) لا إلاّ ما وَقَعَ بَيْنَهُ وبَيْنَ أَصْهارِهِ مِنَ الحِصامِ، والتَشاجُرِ، والمِطالَبَةِ خاصَّةً فِي عِلْمِهِمْ، وأَنَّ النّاسَ أَكْبَرُوا ذلِك واسْتَعْظَمُوا تِلْكَ الجُنصامِ، والتَشاجُرِ، والمِطالَبَةِ خاصَّةً فِي عِلْمِهِمْ، وأَنَّ النّاسَ أَكْبَرُوا ذلِك واسْتَعْظَمُوا تِلْكَ الشَّعْفَةُ مِنْ إيقاعِ مِثْلِ تِلْكَ البَعْقُوبَة) لا التَّصَاوُنِ، وحَمَلَةِ القُرْآنِ. شَهِدً لا بِذلِكَ كُلّه مَنْ الشَّعْفَةُ مِنْ إيقاعِ مِثْلِ تِلْكَ أَلْهُ إِلَيْ يَعْفِونَ أَنْ النّاسَ أَكْبَرُوا ذلِك عُلَهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مَنْ إيقَاعِ مِثْلُ وَلَيْكَ أَلُوا عَلَى عَلَيْهِ الْمُلْلِ وَمُعَيْنَ وأَرْبَعِمِائَةٍ، [وَ] نَصُّهُ: يَشْهَدُ مَنْ يَتَسَمّى فِي هذا الكِتَابِ الْمُولَى بِعَيْنِهُ واسْمِه مُخَالِطاً لأَهْلِ الشَّرِ والرَّيْبِ أَلَّهُ وَلَى بِعَيْنِهُ واسْمِه مُخَالِطاً لأَهْلِ الشَّرِ والرَّيْبِ أَلُو وَلَى الْمُؤْلِى بَعَيْنِهُ واسْمِه مُخَالِطاً لأَكُونَ أَنَ

عَبْدَ الله بْنَ سلامٍ <sup>13</sup> والِيَ (مَدينَةِ) أَ إِشْبيلِيةَ -حَرَسَها الله- في دَوْلَةِ ابْنِ عَبّادٍ لَمْ يَقْطَعْ يَدَه إلاّ بَعْدَ أَنْ شاعَتْ عَليْهِ السَّرِقَةُ وظهَرَتْ ، وَأَنَّهُ إِذْ قَطَعَ يَدَهُ وَطَوَّفَهُ لَمْ يُنْكِرْ أَحَدُ مِنَ المِسْلِمِينَ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: كلمة غير مقروءة، والتكملة من «ر».

<sup>. &</sup>quot;بياض في الأصل بقدر كلمة، والتكملة من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: تلك.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: ذلك.

<sup>7</sup> وَرَدَ فِي «ز»: "هَلْ"، و التَّصْويبُ من «ر»

<sup>8</sup> وَرَدَ فِي «ز»: "أَنْ يَشْهَدَ"، و التَّصْويبُ من «ر»

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> سقطت من «ر».

<sup>11</sup> في «ر»: والريبة.

<sup>12</sup> في «ر»: ممتزجا.

<sup>13</sup> في «ز»: سالم، والتصويب من «ر».

ذَلِك، وَأَنَّه طُوِّفَ بِالسَّوِقِةِ أَمَامَه يَشْهَدُ بِذَلِكَ مَنْ عَرَفَه بِالحَالَةِ المؤصوفَةِ، وعايَنَ تَطُويفَه، والسَّرِقَة أمامَه، وأَوْقَعَ [على ذَلِكَ] أَ شَهَادَتَه في عَقِبِ شَهْرِ (رَمَضانَ المِعَظَمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ. حَلَفَ ابْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ ابْن حجافٍ الأنصار سَمِعَ النّاسَ سَمَاعاً فاشِياً مُسْتَفيضاً يَقولُونَ: سَرَقَ مُحَمَّدٌ المِذْكُورُ في هذا الكِتابِ فَقَطَعَ ابْنُ سلامٍ يَدَه، ولم يُسْمَعْ أَحَدٌ يُنْكُرُ ما أَحُدَثَ فِيهِ، ولا يُعْرَفُ غَيْرُ ذلِكَ، وكُتِب الثَّلاثَةُ عَشَرَ يَوْماً مَضَتْ مِنْ شَوَالٍ سَنَة عَيْر وشِيعِينَ، وأَحْدُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ موصلٍ الحُمى يَشْهَدُ بِمِثْلِ ما قَيدَه حلف أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمِ بْنِ حجافٍ) مَ تَصَفَّعْ رَضِيَ الله عَنْكَ عَقْدَيْ الاسْتِرْعاءِ المُقَيَّدَيْنِ فَوْقَ هذا، وقِفْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ حجافٍ) مَ تَصَفَّعْ رَضِيَ الله عَنْكَ عَقْدَيْ الاسْتِرْعاءِ المُقَيَّدَيْنِ فَوْقَ هذا، وقِفْ بَعْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ حجافٍ ) مَ تَصَفَّعْ رَضِيَ الله عَنْكَ عَقْدَيْ الاسْتِرْعاءِ المُقَيِّدَيْنِ فَوْقَ هذا، وقِفْ بِعَمْ اللهُ عَلَى مُضَمَّنِهِما وذلِكَ أَنَّ المِسْتَحقُ القائِمَ بِالعَقْدِ الأَوَّلِ مِنْهُما أَثْبَقَهُ عَلَى عَسَبِ نَصَهِ بَعْمُ اللهُ عَلَى مُضَمَّنِهُما وذلِكَ أَنَّ المُسْتَرَعُ القَائِمَ بِالعَقْدِ الأَوْلِ مِنْهُما أَنْ بَلُ مُنْعَلَى عَلَى مَسْتَمَا وَلَكُ مُ الْمُعْتَدِي الله عَنْكَ هَجْمَ الوُلاقِ عَلَى حَسَبِ نَصَةً وَاللهُ وَلَقُومُ اللهُ عَلْكَ هَجْمَ الولاقِ عَلَى حَمَلَةِ القُرْآنِ، وأَلْكُمْ وَلَاللهُ عَلْكُ هَجْمَ الولاقِ عَلَى حَمَلَةِ القُرْآنِ، وأَلْمُ الخَيْرِ وطَلَبَةِ العِلْمِ، وما يَبْلُغُونَ مِنْهُمْ ؟ فَهَلْ المَالِمُ المَّالِمُ العَلْمَ والْكُمْ النَّهُ المَعْمَلُ عَلَى المُعَلَى النَّهُ المُعْرَفِ عَلْهُ المَّلِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكَ هُمُ النَّولُ وعَلَى المَّلَعُونَ مِنْهُمْ ؟ فَهَلُ اللهُ عَلْكَ هُمُ المَّلِمُ المَّلُولُو وَ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْدَيْ المُعْمَلُ وَمِنْ اللهُ عَلَى المَعْمَلُ وَالْمُ المُعْرَفِ المُعْمَلُ والْمُ المَعْرَفِعُ النَّقُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْمَلُ والْمُ المُعْرَا المُعْرَافُ المُعْمَلُ عَلَى اللهُ عَمْ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز»: وظهر، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>4</sup> الأصْوَبُ أَنْ يُقالَ: وكُتِبَ بَعْدَ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْماً مَضَتْ...

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هذا يجب أن ينظر فيه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: وأفضلهم،والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> زِيادَةٌ مِن «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10 &</sup>quot;ما" زيادَةٌ مِن «ر» لَيْسَتْ في «ز».

<sup>11</sup> في «ر»: هل.

<sup>12</sup> سقطت من «ر».

وَرَثَةَ المِعْتَدي ابْنِ سَلامٍ؟ بَيِّنْ ذلِكَ بَياناً شافِياً، (مَأْجُوراً مُؤَيَّداً مُعاناً) أَ إِنْ شاءَ الله [تَعَالَى] 2. [تَعَالَى] 1. وأجابَ (الفَقيهُ المِشاوَرُ) 3 أبو القاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ

مُحَمَّدٍ: تَصَفَّحْتُ سُؤَالُكَ [ووَقَفْتُ عَلَيْهِ]  $^{4}$  وَعَقْدَيْ الاسْتِرْعَاءِ المُنْتَسَحَيْنِ فَوْقَه، والعَقْدُ المؤرَّةُ بِرَمْصَانَ أَعْمَلُ، ولا يَلْزَمُ الوَرَثَةَ شَيْءٌ، والله المُوفَّقُ بِرَمْمَتِهِ. قالَهُ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وجاوَبَ أَلفَقيهُ الفَقيهُ القاضي أبو الوليدِ بْنُ رُشْدٍ: تَصَفَّحْتُ سُؤَالُكَ والعَقْدَيْنِ المُنْتَسَحَيْنِ فَوْقَه، ووَقَفْتُ عَلَى الفَقيهُ القاضي أبو الوليدِ بْنُ رُشْدٍ: تَصَفَّحْتُ سُؤَالُكَ والعَقْدَيْنِ المُنْتَسَحَيْنِ فَوْقَه، ووَقَفْتُ عَلَى ذَلِكَ كُلّهِ، والجَوَابُ المَتِقَدِّمُ صَحيحٌ بِعِثْلِه أقولُ. والله المُوفِقُ، قالَهُ مُحمَّدُ بْنُ رُشْدٍ، وجاوَبَ المُقَيَّدُنِ المُقَيَّدُنِ المُقَيَّدُنِ المُقَيَّدُنِ المُقَيَّدُنِ المُقَيَّدُنِ المُقَدِّمُ صَحيحٌ بِعِثْلِه أقولُ  $^{8}$ ، والله وَلِيُّ التَّوفيقِ بِرَحْمَتِهِ. وَقَفْهُ، ووَقَفْتُ عَلَى ذَلِكَ كُلّه، وبِالجَوَابِ المَتِقَدِّمِ صَحيحٌ بِمِثْلِه أقولُ  $^{8}$ ، والله وَلِيُّ التَّوفيقِ بِرَحْمَتِهِ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

# [339] [ مَسْأَلَةٌ في امْرأةٍ أَشْهَدَتْ قَبْلَ وَفاتِها شُهوداً عَلَى زَوْجِها اللهُ وَفَاتِها شُهوداً عَلَى زَوْجِها النَّدُمِيَةِ ] اللهِ عَلَيْها بِالتَّدْمِيَةِ ]

(بِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ، صَلَّى الله عَلَى مَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْلِيمًا) وبَسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ، صَلَّى الله عَلَى مَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْلِيمًا) أَشْهَدَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي القاسِمِ (عَيّاشِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَيّاشِ)  $^{1}$  عَلَى نَفْسِها،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> زيادة من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: وأجاب.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: وأجاب.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> في «ز»: والجَواب المِتَقَدِّم صَحيحٌ بِمِثْلِه أقول، والتصويب من «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

(شُهَداءَ هَذَا الكِتابِ) وهِي مُضْطَجِعةُ الفِراشِ صَحيحةٌ مِنْ عَقْلِها، وتَباتٍ مِنْ ذِهْنِها (شُهَداءَ هَذَا الكِتابِ) وهِي مُضْطَجِعةُ الفِراشِ صَحيحةٌ مِنْ عَقْلِها، وتَباتٍ مِنْ ذِهْنِها (ومَيْنِها) ، تَشْكُو أَلَمَ (سِتّ) وَرَاحَاتٍ فِي جِسْمِها أَ؛ إحْداها [/119 ز] بِمُؤخّر رَأْسِها واثْنَتَانِ مَنْها بِجَنْبِها الأَيْسَرِ حَيْثُ مَرْجِعُ كَتِفِها مِنَ الجِهَةِ الْمَذْكُورَة، والرّابِعةُ رَأْسِها واثْنَتَانِ أَم مِنْها بِجَنْبِها الأَيْسَرِ حَيْثُ مَرْجِعُ كَتِفِها مِنَ الجِهَةِ الْمَذْكُورَة، والرّابِعةُ بِظَهْرِها مائِلَةً إلى الجَنْبِ الأَيْمَنِ، والخامِسَةُ بِرَأْسِ مَنْكِبِها الأَيْمَنِ، والسّادِسَةُ تَحْتَ إَبْطِها مِنَ الجِهَةِ النُسْرِي، تَجِدُ مِنْها أَلَمَ المؤتِ،

وذكرَتْ لَهُمْ أَنَّ جانِيَها عَلَيْها والمِصيبَ لَهَا بِجَميعِها زَوْجُها عَبْدُ السَّلامِ (بُنُ أَبِي يَحْيى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ المِعْروفُ بِابْنِ صَاحِبِ الصَّلاةِ)  $^{8}$ ، عَلَى وَجْهِ الاعْتِداءِ مِنْهُ والعَمْدِ والظُّلْمِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ المِعْروفُ بِابْنِ صَاحِبِ الصَّلاةِ)  $^{9}$  والقَصْدِ الموجِبِ لِلْقَودِ  $^{10}$ ، فَمَتى حَدَثَ بِهَا حَدَثُ المؤتِ قَبْلُ ظُهورِ بُرْبُها وإفاقَتِها وَافَاقَتِها وَالقَصْدِ الموجِبِ لِلْقَودِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى وَجْهِ العَمْدِ (الموجِبِ لِلْقَودِ)  $^{14}$  كَمَا ذُكِرَ، شَهِدَ عَلَى كَانَ هُوَ الْجَانِي لَذَلِكَ كُلِّه عَلَى وَجْهِ العَمْدِ (الموجِبِ لِلْقَودِ)  $^{14}$  كَمَا ذُكِرَ، شَهِدَ عَلَى أَشْهادِ فَاطِمَةَ (بِنْتِ أَبِي القَاسِمِ عَيّاشُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَيّاشٍ الْمَذْكُورِ هَذِهِ)  $^{15}$  مَنْ أَشْهادِ فَاطِمَةَ (بِنْتِ أَبِي القَاسِمِ عَيّاشُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَيّاشٍ الْمَذْكُورِ هَذِهِ)  $^{15}$  مَنْ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{2}</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: جسدها.

<sup>6</sup> في «ز»: واثنان، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ر»: تحت.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> القَوَدُ القِصاصُ و قَتْلُ النَّفْسِ بالنَّفْسِ (لسان العَرَب: 372/3، مادّة قود).

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

<sup>12</sup> سقطت من «ر».

<sup>13</sup> في «ز»: إذا، والتصويب من «ر».

<sup>14</sup> سقطت من «ر».

<sup>15</sup> سقطت من «ر».

أَشْهَدُتْهُ عَلَى نَفْسِها بِمَا فيهِ عَنْها، (وَسَمِعَه مِنْها وَعَرَفَها وهِيَ في الحالَةِ المؤصوفَةِ فيهِ في صِحَةٍ مِنْ عَقْلِها وَثَباتٍ مِنْ ذِهْنِها، فَمَنْ عايَنَ الجِراحاتِ المؤصوفاتِ ووَقَفَ عَلَيْها وَنَظَرَ النَّهَا وَتَحَقَّقَ أَكُّا مِنَ الجِراحاتِ التي لا يُمْكِنُ أحداً أَنْ يُحْدِثُها في نَفْسِه، وذلِكَ في التّاني والعِشْرِينَ مِنْ ذي الجِحَّةِ سَنَةً سِتِّ وعِشْرِينَ وخَمْسِمِائَةٍ: بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيم، صَلّى الله والعِشْرِينَ مِنْ ذي الجِحَّةِ سَنَةً سِتِّ وعِشْرِينَ وخَمْسِمائَةٍ: بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحيم، صَلّى الله على عُمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْليمًا) أَ. وقَفَ مَنْ يُسَمّى أَسْفَلَ مَذَا الرَّسْمِ مِنْ شُهَداءِ عَقْدِ التَّدْمِيةِ (أَعْلَى هَذَا البَطْنِ) عَلَى عَيْنِ المِدْمِيَّةِ فاطِمَةَ (بِنْتِ أَبِي القاسِمِ عَيَاشٍ) المَدْكُورَةِ في الدِّكُورَةِ في ونظَوا اللهُ عَلَى عَيْنِ المَدْمِيَّةِ فاطِمَةَ (بِنْتِ أَبِي القاسِمِ عَيَاشٍ) المَدْكُورَةِ في الدِّكُ وَنَقَ هَذَا السَّلامِ (وأَدْمَتْ عَلَيْهِ مِا عَلَى ما وَصَفَ فيهِ، ونَظُوا النَّهُ مِيَ عَقْدِ التَّدْمِيةِ المُضَمَّنِ فَوْقَ هذا) أَ، ولَمْ يَشُكُوا أَمَّا هِي بِعَيْنِها وذلِكَ في اليَوْمِ المُؤَنَّ بِهِ هذا العَقْدُ، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلِّه مَنْ وَقَفَ عَلَى عَيْنِ فاطِمَةَ المُذْكُورَةِ، وعايَنَها عَلَى المَالِومُ اللَّا المؤصوفَةِ (فيهِ) وعَلِمَ أَمَّا المِدْمِيَّةُ (المِذْكُورَةُ) في عَقْدِ التَدْمِيَةِ المُؤْمُونَةِ (فيهِ) وعَلِمَ أَمَّا المِدْمِيَّةُ (المَذْكُورَةُ) في عَقْدِ التَدْمِيَةِ المُؤْمُونَةُ (فيهِ) وعَلِمَ أَمَّا المِدْمِيَّةُ (المَذْكُورَةُ) في عَقْدِ التَدْمِيَةِ المُؤْمُونَةُ (فيهِ)

المنْصوصِ فَوْقَ هذا، ويَعْلَمُ عَيْنَ المِدْمَى عَلَيْهِ زَوْجُهَا عَبْدُ السَّلامِ (بْنُ مُحَمَّدٍ المِذْكُورُ فيهِ) وليُصوصِ فَوْقَ هذا، ويَعْلَمُ عَيْنَ المِدْمَى عَلَيْهِ زَوْجُهَا عَبْدُ السَّلامِ (بْنُ مُحَمَّدٍ المِذْكُورُ فيهِ) فيهِ) وبِعَيْنِه عِنْدَ حُضورِه، (وكَتَبَ بِذَلِكَ شَهادَتَه في يَوْمِ الثُّلاثَاءِ السَّادِسِ والعِشْرينَ مِنْ شَهْر ذي الحِجَّةِ:

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ر»: يتسمى أسفله.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ر»: ويعرف.

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

بِسْمِ الله الرَّمْنِ الرَّحْيِمِ، صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا وَمُولانا مُحَمَّدٍ وَآلِه وسَلَّمَ تَسْلَيماً)  $^1$ . يَشْهَدُ مَنْ تَسَمّى أَسْفَلَ هذا الكِتابِ مِنَ الشُّهَداءِ أَنَّهُمْ يَعْفِونَ فاطِمَةً بِنْتَ رَبِّي القاسِمِ عَيَّاشِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَيَّاشٍ)  $^2$  مِنْ أَهْلِ أَلْمِيرِيَةَ بِعَيْنِها واسْمِها وأَهَّا رَأِي القاسِمِ عَيَّاشِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَيَّاشٍ  $^1$  مِنْ أَهْلِ أَلْمِيرِيَةَ بِعَيْنِها واسْمِها وأَهَّا تُوفِّيَتْ رَحِمَها الله، وأحاطَ مِيراثِها في عِلْمِهِمْ ابنتُها أَمُّ الْمُدى بِنْتُ أَبِي القاسِمِ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الله النَّمْرِيِّ  $^1$  البِكْرُ في حِجْرِ والِدِها (المَذْكُورِ)  $^1$ ، ورَوْجُها الذي أَدْمَتْ عَلَيْهِ أَمْ أَوْجَبَ لَهُ الحَقُّ مِيراثاً فيما تَخَلَّفَتْه، (وهُوَ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ عُرِفَ عَلَيْهِ إِنْ أَوْجَبَ لَهُ الحَقُّ مِيراثاً فيما تَخَلَفَتْه، (وهُوَ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ عُرِفَ عِلْهِ بِابْنِ صَاحِبِ الصَّلاقِ  $^1$ ، ويَعْرِفُونَ عَبْدُ السَّلامِ المُذْكُورَ قَدْ فَرَّ عَلَى وَجُهِه بِعَقْدِ (بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبَّاسٍ  $^1$ ) ويعْرِفُونَ عَبْدُ السَّلامِ المُذْكُورَ قَدْ فَرَّ عَلَى وَجُهِه بِعَقْدِ (بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبَّاسٍ  $^1$ ) ويعْرِفُونَ عَبْدَ السَّلامِ المُذْكُورَ قَدْ فَرَّ عَلَى وَجُهِه بِعَقْدِ التَّامِيةِ وَعَابَ مِنْ حَيْئِذٍ مِنْ أَلْمِيهَ  $^1$  المَّذَكُورَةِ حَيْثُ كَانَ اسْتِيطانُه هِمَا إِلَى حَيْثُ لا وَالِثَ لَمَا سُوى مَنْ ذُكِرَ فَوْقَ هذا (عَلَى مَا قُيِّدَ فِيهِ فِي عِلْمِهِمْ)  $^1$ ، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلِّه مَنْ لا وارثَ لَمَا سِوى مَنْ ذُكِرَ فَوْقَ هذا (عَلَى مَا قُيِّدَ فِيهِ فِي عِلْمِهِمْ)  $^1$ ، شَهِدَ بِذَلِكَ كُلَّه مَنْ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر». -

<sup>7</sup> سقطت من «ر». 8 هند « » . . . . . . . التا

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ر»: عقب التدمية. <sup>9</sup> في «ر»: المدينة.

ي //ر... المدينة. 10 سقطت من «ر».

<sup>11</sup> في «ر»: ولا.

<sup>12</sup> سقطت من «ر».

عَرَفَه (حَسَبَ نَصِّه) أُ وأَوْقَعَ شَهادَتَه (عَلَى حالِ وَصْفِه حينَ سَأَلَهَا فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ: بِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحيمِ، صَلّى الله عَلَى مَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وسَلَّمَ تَسْليماً) أُ. يَشْهَدُ مَنْ

يُسَمّى  $^{8}$  (بَعْدَ هذا مِنَ الشُّهَداءِ)  $^{4}$  أنَّهُمْ يَعْوِفُونَ أَنَّ أَحَقَّ النّاسِ بِالقِيامِ بِدَمِ فاطِمَةَ فاطِمَةَ المُذْكُورَةِ (في الرَّسْمِ المُنْعَقِدِ أَعْلَى هذا الكِتابِ)  $^{7}$ ، أحوها لأبيها (أبو الأصْبَغِ) موسى المُذْكُورُ فيهِ وابْناه أبو يَحْبِي  $\left[ \bar{a}$  عَمْرُو $\right]^{7}$  وَأَبُو القاسِمِ أَحْمَدُ الكَبيرانِ المالِكانِ أمورَ أَنْفُسِهِما، ولا يَعْلَمون  $^{8}$  مِنْ عَصَبَتِها أَقْرَبَ إِلَيْها مِنْهُمْ، ولا مَنْ يَشْرُكُها في قُعودِها سِواهُمْ، ولا مَنْ يَشْرُكُها في قُعودِها سِواهُمْ، وهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ عَيْناً واسْماً، شَهِدَ بِالنَّصِّ (فَوْقَ هذا)  $^{9}$  مَنْ عَرَفه  $^{10}$  كَسْبَمَا ذُكِرَ فيهِ، (وأَوْقَعَ بِهِ شَهادَتَه حينَ سُئِلْنا مِنْهُ في رَبِيعِ الآخِرِ. يَتَصَفَّحُ الشَّيْحُ الفَقيهُ (الأَجَلُ فيهِ، (وأَوْقَعَ بِهِ شَهادَتَه حينَ سُئِلْنا مِنْهُ في رَبِيعِ الآخِرِ. يَتَصَفَّحُ الشَّيْحُ الفَقيهُ (الأَجَلُ المُشَاوُرُ الأَفْضَلُ -وَصَلَ اللهُ تَسْديدَه وأَدامَ [ / 120 ز [ مَعونَتُه وتَوْفِيقَه $]^{11}$  كِتابَ التَّدْمِيَةِ المُنْتَسَخُ  $^{12}$  أَعْلَى هذا البَطْنِ والرُّسُومَ [ الثلاثة $]^{13}$  المُنْتَسَخَةَ تَحْتَهُ أَعْلَى هذا البَطْنِ والرُّسُومَ [ الثلاثة $]^{13}$  المُنْتَسَخَةَ تَحْتَهُ أَعْلَى هذا البَطْنِ والرُّسُومَ [ الثلاثة $]^{13}$  المُنْتَسَخَةً بَعْتَهُ أَعْلَى هذا البَطْنِ والرُّسُومَ [ الثلاثة $]^{13}$  المُنْتَسَخَةَ تَحْتَهُ أَعْلَى هذا البَطْنِ والرُّسُومَ [ الثلاثة $]^{13}$  المُنْتَسَخَةً المُنْتَسَخَةً المُنْتَسَخَةً المُنْتَسَخَةً المُنْتَسَخَعَةً المُنْتَسَخَةً المُنْتَسَخَةً الْمُعْمَلِيْ وَالْمُونِ والرُّسُومَ الشَعْمَ الْمُنْ والمُنْ والرُّسُومَ الشَعْمَ السَّهُ الْمُعْمَلِهُ وَمُونَا اللّهُ الْمَا لَبُكُونَ اللّهُ الْمُعْمَلِهُ الْمَاتَةُ وَلَا الْمُعْمَلِهُ وَالْمُعْمَلِهُ وَالْمُعْمَلِهُ وَالْمُعْمَلِهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤُ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ر»: يتسمى أسفله.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زیادة من «ر».

<sup>8</sup> في «ر»: لا يعلمون.

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> في «ز»: عرف، والتصويب من «ر».

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

<sup>12</sup> في «ر»: المرسوم.

<sup>13</sup> زيادة من «ر».

<sup>14</sup> في «ر»: أسفله.

جَميعُها عَلى (حالِ) أَ نُصوصِها (ومُقْتضى مُضَمَّنِها بِالجَوابِ)  $^2$ ، ذَهَبَ أُولِياءُ المِقْتولَةِ فاطِمَةَ فاطِمَةَ (المِذْكورَةِ، القائِلونَ بِطَلَبِ دَمِها وهُمْ أخوها لأبيها أبو الأصْبَغِ وابْناه أبو يَحْيى وأبو القاسِمِ المِذْكورانِ فِي الرَّسْمِ الآخِرِ مِنهُما)  $^5$  إلى وُقوعِ أَيُّمانِ القَسامَةِ مِنْهُمْ عَلى ما يَجِبُ القاسِمِ المِذْكورانِ فِي الرَّسْمِ الآخِرِ مِنهُما)  $^5$  إلى وُقوعِها بأنْ يَسْتَقيدوا مِن القاتِلِ وحَيْثُ يَجِبُ، وسَأَلُوا القَضَاءَ عَلَيْهِم بِمَا والحُكْمَ لَهُمْ بَعْدَ وُقوعِها بأنْ يَسْتَقيدوا مِنَ القاتِلِ القاتِلِ (الْمَشهودِ عَلَيْهِ عَبْدِ السَّلامِ المِذْكورِ)  $^5$  عِنْدَ مَّكنِهِم مِنْهُ (لِفِرارِهِ وغَيْبَتِهِ الآنَ)  $^6$  بَعْدَ اللهَّاتِلِ (الْمَشهودِ عَلَيْهِ عَبْدِ السَّلامِ المِذْكورِ)  $^5$  عِنْدَ مَنْ ذَلِكَ كُلِّه عَلَيْهِ. فَهَلْ يَجِبُ –أَدامَ اللهُ الإعْذارِ (إلَيْه)  $^7$  وعَجْزِهِ عَنَ الدَّفْعِ فيما ثَبَتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّه عَلَيْهِ. فَهَلْ يَجِبُ –أَدامَ اللهُ وَفِيقَكَ – للأَوْلِياءِ المِذْكورِينَ ما سَألُوه (وتقيّد ما ذَهَبُوا إليْهِ مِنْ ذَلِكَ أُمْ لا)  $^8$ ? وهلْ إذا وقَعَتِ القَسَامَةُ مِنْهُمْ والحُكْم بِتَمامِها لَهُمْ، هَل يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عَلَيْهِ المِطْلُوبِ (عَبْدِ السَّلامِ الْذُكورِ) ميراثُ فِي المُقْتُولَةِ زَوْجِه  $^{10}$  (فاطِمَةَ المِذْكورِةِ) أَل التي أَدْمَتْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الرَّوْجِيَّة السَّلامِ النَّابِيةِ إِلَا اللهِ الْمُعْولَةِ وَوْجِهُ أَنْ الْمِراثِهِ فيها (ومُبْطِلاً لِحُكْم وارثَتِه مِنْها)  $^{11}$ ، ولا يَكُونُ لَهُ [فيها (المُوْصُوفَةِ بِهِا)  $^{13}$  مُنْهَا أَلُهُ الْمُعْولَةِ فيها (ومُبْطِلاً لِحُكْم وارثَتِه مِنْها)  $^{13}$ ، ولا يَكُونُ لَهُ [فيها (المُوْصُوفَةِ بِهَا)  $^{13}$ 

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز»: يستقدوا، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

<sup>10</sup> في «ر»: زوجته.

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

<sup>12</sup> زيادة من «ر».

<sup>13</sup> سقطت من «ر».

<sup>14</sup> سقطت من «ر».

 $= \frac{2}{6}$  بِسَبَبِ  $= \frac{2}{6}$  ما كناه  $= \frac{2}{6}$  عليها  $= \frac{2}{6}$  (وقصده مِنَ الأذى إلَيْها فيما مَعْلَقْتُه حتى يَسْتَحِقَّهُ، ولا ميراثَ يَتَعَيَّلُ عَلَيْهِ ويَسْتَوْجِبُهُ)  $= \frac{2}{6}$ . بَيِّنْ لَنا  $= \frac{2}{6}$  الله تَوفيقَكَ وَجْهَ الصَّوابِ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ كُلِّه نَقِفْ عَلَيْه وَنَعْتَمِدُه، مُوَقِّقاً مُعاناً مَشْكُوراً  $= \frac{2}{6}$  مَا مُحوراً إِنْ شاءَ الله تَعالى. فأحاب (الفَقيهُ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ : تَأَمَّلْتُ السُّوَالَ) وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ وَعَلَى نُسْخِ العُقودِ (المُبْتَسَحَةِ) فَوْقَه و تَدْمِيَةِ المُرْأَةِ عَلَى زَوْجِها إِلَى الضعّفِ، ولا يُقامُ عَلَيْهِ مِهَا القَوْدُ لأَنَّه يَعُوزُ لَهُ أَنْ يَضْرِهَا فيه سَقَطَتْ عَنهُ الضَّرْبِ ما يَتَّصِلُ بِالمُوْتِ. فَلَمّا أُبِيحَ لَهُ ضَرْبُها فيما يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضْرِهِمُ فيهِ سَقَطَتْ عَنهُ الضَّرْبِ ما يَتَّصِلُ بِالمُوْتِ. فَلَمّا أُبِيحَ لَهُ ضَرْبُها فيما يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِهَا فيهِ سَقَطَتْ عَنهُ الضَّرْبِ الذي أَدْ يُعْرَبُها فيه سَقَطَتْ عَنهُ تَدْمِيتُهَا؛ إِذْ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا أُصابَعَا بِهِ مِنَ الضَّرْبِ الذي أَدْنُ اللهُ تَعالى إِلاّ أَنْ تَكُونَ قَالَتْ فِي تَدْمِيتُها عَلَيْهِ لِلشَّهُودِ: ضَرَبَنِي بِسَيْفٍ أَوْ رُفِحٍ أَوْ سِكِينٍ، وبَقِيَ أَثَرُ الجُرْحِ لَوْ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالسَّكِينِ، أَوْ يَالسَّهُ وَعَلَى الشَّهُودُ ذَلِكَ، وأَنَّ الجُراحاتِ بِمَّا لا يُمُكِنُ أَنْ يَغْطَهَا أَحَدِّ بِنَ وَفْسِهُ أَوْ السَّعَيْفِ التَّدْمِيَةُ عَلَى التَّدْمِيَةُ عَلَى التَّدُومَ أَمْ وصَفُوه بِصِفَاتِهِ التِي يَنْحُصِرُ عِلْ ويَقُومُ آغَمُّ اللهُ عَلَى التَّذُومَةُ عَلَى التَّذُومَةُ وصَفُوه بِصِفَاتِهِ التِي يَنْحُومُ عَلَى التَقْوَمُ أَنْ الْجُومَ عَلَى التَّذُومَةُ عَلَى التَّذُومَةِ وصَفُوه بِصِفَاتِهِ التِي يَنْحُومُ عَلَى القَدْمِعَةُ وصَعَوْهُ وصَفُوه بِصِفَاتِهِ التِي يَنْحُصِرُ عَلَى المَقْوَةُ عَلَى التَّذُومَ أَلَى الْمُعْدَةُ والْمَلَقَ الْمَعْمُ وَالْمُ ويَعُومُ أَنْ الْمُعَلَى المَّذِي أَنْ الْمُولُوهُ المَّهُ عَلَى التَدْرَعُومُ المَالِهُ الْمَعْمُ المَّا عَلَيْهُ المَالِهُ المَّذِي عَلَى المُنَا عَلَمُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِقُومُ المَالِهُ المَالِهُ

<sup>1</sup> زيادَةٌ من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: سبب، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> في «ر»: جنايته.

<sup>4</sup> زیادة من «ر». -

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> النساء: ص 34.

<sup>10</sup> في «ز»: لنفسه، والتصويب من «ر».

<sup>11</sup> في «ر»: تنحصر بما وتقوم.

مَقَامَ التَّعيينِ 1 لَهُ، فَإِذَا ثَبَتَتِ التَّدْمِيَةُ عَلَى مَا وَصَفْنَا والعُقُودُ الثَّلاثَةُ المُبْتَسَحَةُ بَعْدَه بِالشُّهُودِ العُدُولِ تَوَجَّهَتِ القَسَامَةُ لأوْلِياءِ المِدْمِيَّةِ المَتَوَفَّاةِ المِسَمَّيْنَ، فَيَحْلِفُونَ فِي مَقْطَعِ الحَقِّ خَمْسينَ يَمِيناً بِاللهِ الذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ (عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهادَةِ) 2 لَقَدْ حَرَحَ عَبْدُ السَّلامِ (بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمانَ) 3 المؤصوفُ في هذا العَقْدِ، ويُشيرونَ إِلى عَقْدِ التَّدْمِيَةِ، وَلِيَّتَنا زَوْجَه فاطِمَةَ (بِنْتَ عَبّاسِ بْنِ جَعْفَرٍ) 4 المُدْمِيَّةَ عَلَيْهِ عَلَى سَبيلِ الاعْتِداءِ والعَمْدِ الذي فيهِ القِصاصُ مِنَ الجِراحاتِ 5 التي وَصَفَتْهَا عَنهُ، ولَقَدْ ماتَتْ مِنْهَا، فَإِذَا اسْتَكْمَلُوا 6 الحَمْسينَ القِصاصُ مِنَ الجِراحاتِ 5 التي وَصَفَتْهَا عَنهُ، ولَقَدْ ماتَتْ مِنْها، فَإِذَا اسْتَكْمَلُوا 6 الحَمْسينَ عَلَيْهِ عَلَى سُبَيلِ الاعْتِراءِ والعَمْدِ الذي فيهِ تُومَنِهُ عَلَى الشَّهُودُ فِي عَقْدِ التَّدْمِيَةِ عَيْنَهُ المؤجودَةِ وَلا تُخْلِفَهَا، أَوْ يُقِرَّ عَبْدُ تُولِيقَ صِفَاتُهُ الّذِي وَصَفَه بِهَا الشُّهُودُ فِي عَقْدِ التَّدْمِيَةِ عَيْنَهُ المؤجودَةِ وَلا تُخْلِقَهَا، أَوْ يُقِرَّ عَبْدُ السَّلامِ المُذْكُورُ أَنَّهُ هُو الذي دَعْقُ عَلَيْهِ رَوجَتُه، وبَعْدَ الإعْذَارِ إليْهِ فِي جَمِيعِ العُقودِ المُؤْتَى السَّلامِ المُؤْدِقِ الْمُؤْدِ والْحُديدِ إِلَى الْمُعُودِ فِي عَلْدِ يَعْدَ الْمُؤْدُ مِنْ ذَلِكَ دَفْعِ وَيَكُونُ الزَّوْجُ مِنْ ذَلِكَ دَفْعِ وَيَكُونُ الزَّوْجُ مِنْ ذَلِكَ دَفْعِ وَيَعْدَ الْمُؤْمِودَةِ فِي حَلْدِ الْمَعْدُودِ فَي طَلْهُ النَّوْجُ مِنْ ذَلِكَ دَفْعِ مَالِ الْمُعْدِودِ فَي حَلْلِ الْمُعْدِودِ فَي حَلْهِ السِّحْذِ والْحَديدِ إِلَى أَنْ يَنْقَضِي الْمُومُ وَلَوْلَهُ إِلَى السَّحْنِ والْحَديدِ إِلَى أَنْ يَنْقَضِي الْمُومُ وَقَوفَةً إِلَى السَّحْنِ والْحَديدِ إِلَى أَنْ يَنْقَضِي أَمُونُ مُؤْوفَةً إِلَى الْمُعْدَى مِنْ والْحَديدِ إِلَى أَنْ السَّحْوِقُ أَلَوْقُوفَةً إِلَى السَّعْونِ مَنْ مِرَاثِها فَتَكُونُ مُؤْوفَقًا إِلَى السَّعْونُ مَنْ والْحَدَالِ الْمُؤْوفَقَةُ إِلَى السَّعْونُ مَنْ والْحَديدِ إِلَى المَّهُ الْوَقُوفَةُ إِلَى السَلَهُ الْوَلَوْفُوفَةً إِلَى السَّعْ

<sup>1</sup> في «ز»: التعين، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>5</sup> في «ر»: جراحات.

<sup>6</sup> في «ر»: أكملوا.

<sup>7</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

ں سر». 9 سقطت من «ر».

ں سرمہ 10 في «ر»: مدفع.

<sup>11</sup> في «ز»: ينقضي في أمْره ما يوجِبه الحَقُّ ، والتصويب من «ر».

إلى أنْ [يَقْدِمَ]  $^2$ ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَفْعٌ فِي جَمِيعِ ما ثَبَتَ عَلَيْهِ، ووَجَبَ (عَلَيْه)  $^4$  أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْهِ دَمَه  $^5$  فَلا ميراثَ لَهُ، سَواءٌ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ عُفِيَ عَنهُ، وعَلَيْهِ بَعْدَ العَفْوِ عَنهُ ضَرْبُ مِائَةٍ وسَحْنُ سَنَةٍ، وإنْ دَفَعَ فيما ثَبَتَ عَلَيْهِ ولَمْ يَتَوَجَّه للأوْلِياءِ القِصاصُ  $^6$  مِنْهُ فَلَه ميراثُه مِنْ وَسَحْنُ سَنَةٍ، وإنْ دَفَعَ فيما ثَبَتَ عَلَيْهِ ولَمْ يَتَوَجَّه للأوْلِياءِ القِصاصُ  $^6$  مِنْهُ فَلَه ميراثُه مِنْ زَوْجَتِه ويُخْلَى سَبِيلُه بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ خَمْسينَ يَمِيناً يَنْفي بِهَا عَنْ نَفْسِه التُّهْمَةَ بِالدَّمِ، فإنْ أَبِي أَنْ يَخْلِفَ سُجِنَ حَتّى يَحْلِفَ. وبِاللهِ التَّوْفِيقُ، (لا رَبَّ سِواهُ)  $^7$ ، قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ.

### [340] [ مَسْأَلَةٌ في رَجُلٍ غابَ عَنْ ثَلاثِ جَوارٍ في ذِمَّتِه بِلا إنْفاقٍ، فَرَفَعْنَ أَمْرَهُنَّ إلى القَاضِي ]

مَسْأَلَةٌ [وسُئِل عَنْ $^8$  رَجُلٍ غابَ عَنْ ثَلاثِ وَجُوارٍ مَاليكَ مُدَّةَ سِتَّةِ أَعْوامٍ أَوْ خُوهِا، فَرَفَعْنَ أَمْرَهُنَّ إِلَى القاضي أَنَّهُنَّ أُمَّهاتُ الأَوْلادِ، وأَنَّ بِ هِنَّ  $^{11}$  حاجَةً إلى الإنْفاقِ، وإلى ما يَحْتاجُ إليْهِ النِّساءُ مِنْ أَمْرِ الرِّحالِ، فَتَبَتَ ذلِكَ عِنْدَ القاضي، فَأَعْتَقَ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة، والتكملة من «ر».

<sup>3</sup> في «ر»: عنده.

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: دمها.

<sup>6</sup> في «ر»: لأوليائها قصاص.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «ت»: ثلاثة.

<sup>10</sup> في «ت»: فعرفن.

<sup>11</sup> في «ز»: لهن، والتصويب من «ت».

 $( \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac$ 

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ز»: "الإِنْنَيْنِ اللَّتِينِ ادَّعَيْنَ"، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> زيادة من «ت»، وفيها "من أزواجهن" والصواب ما أثبتنا.

<sup>4</sup> في «ت»: فطلب.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>7</sup> في «ت»: النفقة.

<sup>8</sup> في «ز»: أشهر، والتصويب من «ت».

<sup>9</sup> في «ت»: فإن وجدت يده ما يكفي.

<sup>10</sup> في «ت»: ويقمن.

<sup>11</sup> في «ت»: الأيامي.

<sup>12</sup> في «ت»: خيار.

<sup>13</sup> في «ز»: على، والتصويب من «ت».

عَنِ الإِنْفاقِ عَلَيْهِنَّ، ولَسْنَ فِي ذَلِكَ كَالْحُوَّ، ولكِنْ إِذَا عَجَزَ السَّيِّدُ عَنِ الإِنْفاقِ عَلَى وَلَدِه الذي تَلْرُفُه أَ نَفَقَتُه، وَلَدِه صَارَتْ مِنْ فُقَرَاءِ المسلِمينَ كَمَا إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِنْفاقِ عَلَى وَلَدِه الذي تَلْرُفُه أَ نَفَقَتُه، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالجُوابُ عَلَى القاضي فِي كُلِّ ما صَالْتَ عَنهُ، أَنْ يَعْرِفَ المِحْكُومُ عَلَيْهِ فِي وَعَلَى كُلِّ حَالٍ غَيْبَتِه بِعِثْقِ أُمَّهَاتِ أَوْلادِه بِالبَيِّنَةِ التي شَهِدَتْ عَلَيْهِ فِي شَأْغِنَ، وأَنْ يُعْذَرَ إليْهِ فيما شَهِدَتْ عِليْهِ فِي شَأْغِنَ، وأَنْ يُعْذَرَ إليْهِ فيما شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ كُوْنِ الجُوارِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، وأَنَّ لَمُنَّ حَاجَةً إلى الإِنْفَاقِ، وسائِرِ شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ كُوْنِ الجُوارِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، وأَنَّ لَمُنَّ حَاجَةً إلى الإِنْفَاقِ، وسائِرِ في حَلَيْهِ مَنْ طَلَبٍ مَنافِعِه واسْتيفاءِ حُجَحِه ، فإنْ أَتى ذَلِكَ مِمَّا تَصَمَّنَتُه الشَّهَادَةُ، وأَنْ يُمُكِنَ نَه مِنْ طَلَبٍ مَنافِعِه واسْتيفاءِ حُجَحِه ، فإنْ أَتى بِشَيْءٍ يوجِبُ لَهُ نَظراً مِنْ إِسْقاطِ شَهادَةِ الشُّهُودِ عُدْنَ إلى مِلْكِه حَسَبَما كُنَّ عَلَيْهِ قَبْلُ، فِي اللَّهُ عَدْرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ نُفِذً الحُكْمُ المَتَقَدِّمُ عَلَيْهِ الللهُ وَقَقُ لِلصَّوابِ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِ. هذه سَبيلُ الحُكْمِ عَلَى الغائِبِ أَنْ يَكُونَ لَهُ المؤفِقُ لِلصَّوابِ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِ.

## [341] [ مَسْأَلَةٌ في وَرَثَةٍ وَرِثُوا فَدَّاناً، فَقامَتْ عَليهِم امْرأةٌ بِصَداقٍ تَدّعي فيه أَن زَوْجَها سَاقَ لَها قِطْعَةً مِنْه ]

الجُوابُ - رَضِيَ اللهُ عَنْكَ - فِي قَوْمٍ وَرِثُوا فَدّاناً مِنْ مَوْرُوثِهِمْ بِقَرْيَةٍ قَدِيمةٍ لِلنَّصارى فَقَامَتْ عَلَيْهِم فيهِ امْرَأَةٌ بِصَداقٍ تَضَمَّنَ أَنَّ زَوْجَها ساقَ إلَيْها في قَرْيَةٍ أَخْرى للإسْلامِ فَقَامَتْ جَمِيعِ أَمْلاكِه المَيْحَدِرَةِ إليْهِ مِنْ أبيهِ بِالصَّدَقَةِ وَمِنْ أُمِّهِ بِالميراثِ، وبَيْنَ القَرْيَتَيْنِ

<sup>1</sup> في «ز»: يلزمه، والتصويب من «ت».

<sup>2</sup> في «ت»: فيما.

<sup>3</sup> في «ت»: بحن.

<sup>4</sup> في «ز»: حجته، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت»: المقدم.

<sup>6</sup> في «ز»: يرجاه، والتصويب من «ت».

<sup>7</sup> في «ر»: من الصدقة.

المِنْكُورَتَيْنِ مِقْدارُ مِيلٍ، ورَعَمَتْ أَنَّ ذَلِكَ الفَدَّانَ الذي بِقَرْيَةِ النَّصارى المِنْكُورَةِ مِنْ جُمْلَةِ الأَمْلاكِ التي ساق لَمَا أَ رَوْجُها، مِنْها النَّصْفُ بِعَرْيَةِ الإسْلامِ المِنْكُورَةِ، فأجَّلُ القاضي وَكِيلُها في إثْباتِ الفَدّانِ المِنْكُورِ أَنَّهُ مِنْ قَرْيَةِ الإسْلامِ التي أَوْقَعَ [ المَّاوَّةُ وَبِها مِنْ أَبِهِ بِالصَّدَقَةِ وَمِنْ أُمِّهِ بِالمِيراثِ حَسْبَما جاءَ في الصَّداقِ السَّياقِة، وأنَّه صارَ لِرَوْجِها مِنْ أَبِهِ بِالصَّدَقَةِ وَمِنْ أُمِّهِ بِالمِيراثِ حَسْبَما جاءَ في الصَّداقِ (المِنْكُورِ) وَإِذَا كَانَ لَفْظُ الصَّدَقَةِ فِي السِّياقِ لا يَقْتَضِي عُمُومَ مَبْلِغُ أَمْلاكِه حَيْثُ كَانَتْ. وإنَّمَا الْفَتَضَى الصَّداقُ نِصْفَ الْمُلاكِه بِقَرْيَةِ الإسْلامِ بِالوَجْهَيْنِ المُذْكُورَيْنِ (فَوْقَ هذا، كَانَتْ. وإنَّمَا الْفَدّانَ المِنْكُورَ بِالوَجْهَيْنِ المُذْكُورَةِ ووَسَّعَ عَلَيْه في الآجالِ والتَلوُّمِ أَجَلاً بَعْدَ أَجَلٍ فَلَمْ مِنْهَا، إلى أَنْ ساقَ نِصْفَهُ لِرَوْجِه المُذْكُورَةِ ووَسَّعَ عَلَيْه في الآجالِ والتَلوُّمُ أَجَلاً بَعْدَ أَجَلٍ فَلَمْ مِنْهِ بِشَيْءٍ يُوجِبُ [ / 212] لَهُ نَظَرًا لِعَحْنِه، وكانَ الوَكِيلُ المِنْكُورُ قَدْ قَامَ فِي خِلالِ مِنْهُ المَنْ لِوَيْ الْمُنْكُورَ مِنْ مَوْرُوثِ الوَرَئَةِ، وأَنَّه بِعَرْيَةِ الْقِسْلامِ التِي المُنْكُورَ مِنْ مَوْرُوثِ الوَرَئَةِ، وأَنَّه بِعَرْيَةِ التَّعْمَارَى عَنْ قَرْيَةِ الإسْلامِ التِي مِنْ المَنْكُورَ مِنْ مَوْرُوثِ الوَرَئَةِ، وأَنَّه بِعَرْيَةِ التَعْمَارَى عَنْ قَرْيَةِ الإسْلامِ التِي مِنْ السَّيَاقَةُ وَمُ الْمَدَاقِ الشَّمَارَى عَنْ قَرْيَةِ الإسْلامِ التِي الصَّدَاقِ، وشَهِدَ لَهُ شُهُودٌ أَنَّ الزَّوْجَ المُذَكُورَ (كَانَ) أَوْ وَنَ الفَدَانَ المُذَكُورَ مِنْ أَنْهِ بِالصَّدَقَةِ، ومِنْ أُمّه بِالمَدَاقِ لأَتْهُ ذَكَرَ فيهِ أَنَّ اليَوْجَ الفَدَاقِ الْمُؤْخِ المَنْ أَنْهُ الْمُولِ مَنْ أَيْهِ الْقَدَاقِ الْمُؤْمِ الْمُولُ أَنْ الْمُؤْمِ اللْهُ أَلِي وَلَا أَيْهُ الْمُلْوَا السَّلَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْعِلِهُ أَلْهُ وَلَا أَلُولُهُ الْمُؤْمِ الللَّوْمُ اللَّهُ الْمُعْوِلُهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْمُ أَيْهُ الْمُولِو الْمُؤْمُ الْمُؤْم

1 في «ر»: إليها.

<sup>2</sup> في «ز»: فأحل، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: جميع.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> زیادة من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ر».

الشُّهُودُ عَنْ حَقيقَةِ الشُّهادَةِ فَاسْتَقَرَّتْ شَهادَتُهُمْ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ زَوْجَ المِزْأةِ المِذْكورَةِ، وَلاَ يَعْرِفُونَ الفَدّانَ المِذْكورَ إِنْ 1 كانَ صارَ إليْهِ مِنْ أبيهِ بِالصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أُمِّه بِالميراثِ، ولا يَعْرِفونَ يَعْرِفُونَ فيهِ السِّياقَةَ لِلزَّوْجَةِ المِذْكُورَةِ، ويَعْرِفُونَه مِلْكاً لَهُ إلى أَنْ تبل فيهِ البَيْعُ لِمَوْرُوثِ الوَرَثَةِ، وشَهِدَ أَحَدُ الشُّهودِ الذينَ قامَ بِهِم الوَّكيلُ في العَقْدِ المِذْكورِ بِمِثْلِ ذلِكَ، وزادَ في شَهادَتِه: أنَّ الزَّوْجَ وَرِثَ الفَدّانَ مِنْ أبيهِ خلافَ لَفْظِ الصَّداقِ. فَرَجَعَ الوَّكيلُ مِنْ طَلَبِ السِّياقَةِ إلى طَلَبِ المِيرَاثِ فَاحْتَجَ 2 الوَرْنَةُ عَلَيْهِ بِإِقْرارِهِ بِالبَيْعِ الذي ذُكِرَ فِي العَقْدِ الذي قامَ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ لَمُمْ: لَمْ أَقُلُه عَلَى مَعْنى الإقرارِ مِنّي بِالبَيْع، وإنَّمَا قُلتُه عَلَى مَعْنى الحِكايَةِ لَكُمْ، ولَيْسَ في العَقْدِ ذِكْرُ حِكَايَةٍ. أترى -وَفَّقَكَ الله- أنَّ المُؤْةَ يَلْزَمُها الحُكْمُ وَالقَّضَاءُ في عَجْزِ وَكِيلِهَا عَنهُ مِمَّا أَجَّلَ فيهِ بَعْدَ التَّوْسِعَةِ عَليْهِ في الآجَالِ أَمْ لاَ يَلْزَمُها؟ و هَلْ يَنْتَفِعُ الوَكيلُ إِنْ أَتْبَتَ [أنَّ] أَمْلاكَ القَرْيَةِ التي وَقَعَتْ فيها السِّياقَةُ بِقَرْيَةِ الإسْلامِ وأَمْلاكَ قَرْيَةِ النَّصَارَى التي فِيهَا الفَدّانُ المِذْكُورُ مُتَداخِلَةٌ ؟ وكَيْفَ يَكُونُ التَّداخُلُ؟ وهَلْ تَصِحُ لَهُ بِذلِكَ السِّياقَةُ؟ وكُلُ قَرْيَةٍ مِنْها مُنْفَرِدَةٌ لَيْسَت مِنْ جِهاتِ صاحِبَتِها، ولا مَنْسوبةً إِلَيْهَا، ولَفْظُ السِّياقَةِ في الصَّداقِ لمّ يَقْتَضِ عُمومَ جَميع أَمْلاكِ السّائِقِ، وإنَّا ساقَ ما صارَ لَهُ مِنْ أبيه بِالصَّدَقَةِ، ومِنْ أمّه بِالميراثِ، وقَدْ عَجَزَ الوَكيلُ عَنْ إِنَّباتِ ذلِكَ كُلِّه، وهَلْ يَلْزَمُهُ لَفْظُ البَيْعِ الذِي ذُكِرَ في العَقْدِ المِنْكُورِ الذي قامَ بِهِ عَلَى الوَرَثَةِ فِي خِلالِ التَّأَحِيلِ المِنْكُورِ أَنَّ زَوْجَ المُزَاةِ بَاعَ الفَدّانَ المِنْكُورَ إِقْرَارٌ بِالبَيْعِ عَلَى المِرْأَةِ أَمْ لا يَلْزَمُه فَيَلْزَمُ الوَرَثَةَ إِنْباتُ ابْتِياعِ مَوْرُوتِهِمْ لِلْفَدَّانِ المِذْكُورِ مِنْ زَوْجِ المُوْاةِ، وَهُنَا يَلْزَمُ المُوْاةَ مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الشُّهودِ الذينَ شَهِدُوا لَهَا في العَقْدِ الذي قَامَ

> 1 فی «ر»: وإن.

<sup>2</sup> في «ز»: فاحتجت، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: الأحرى، والتصويب من «ر».

بِهِ وَكيلُها الذي ذُكِرَ فيهِ بَيْعُ الفَدّانِ المِذْكُورِ أَمْ لا يَلْزَمُها؟. بَيِّنْ لَنا ذَلِكَ، ومَا يَجِبُ فِيهِ فَصْلاً فَصْلاً، وَصِفَةَ العَمَلِ بِهِ مَأْجُوراً مُوَقَّقاً، ومِمّا اسْتُدْرِكَ فِي السُّوَالِ أَنَّ زَوْجَ المُرْأَةِ المُذْكُورَة] أَ فَوْقَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله. فأجابَ [المذْكُورَة] فَوْقَ هَذَا إِنْ شَاءَ الله. فأجابَ (القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ) [رَضِي الله عَنْهُ] أَ: إِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْت، فَالفَدّانُ المِذْكُورُ لِوَرَثَةِ المؤروثِ دُونَ المُرْأَةِ القَائِمَةِ [فِيهِ] لَا بِالسِّياقَةِ التي ذُكِرَتْ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ .

#### [342] [ مَسْأَلَةٌ في قَوْلِ مالِكٍ في الشُّفْعَةِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: إحْتَلَفَ قَوْلُ مالِكِ فِي الشُّفْعَةِ فِي الثِّمارِ، فَعَنْهُ فِيها رِوَايَتانِ: إحْداهُما ثُبوتُ الشُّفْعَةِ، والأحْرَى سُقُوطُها، وهُوَ  $^{5}$  قَوْلُ المِغيرَةِ  $^{6}$  وعَبْدِ المِلِكِ، فَوَحْهُ فَوَحْهُ الأَوَّلِ، (وهِيَ رِوايَةُ ابْنِ القاسِمِ عَنْ مالِكِ فِي المِدَوَّنَة)  $^{7}$ ، وهُوَ قَوْلُ ابْنِ القاسِمِ أَيْضاً، وَعُمْ الْوَّلِ، (وهِيَ رِوايَةُ ابْنِ القاسِمِ عَنْ مالِكِ فِي المِدَوَّنَة)  $^{7}$ ، وهُوَ قَوْلُ ابْنِ القاسِمِ أَيْضاً، أَيْضاً، أَنَّهَا مُعَلَّقَةٌ مِنْ غَيْرِ  $[\ ]^{8}$  آدَمِيِّ بِأَصْلٍ بَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ ويُخافُ فِيهِ الضَّرَرُ، وذَلِكَ مَوْحودٌ بِالمِشارِكَةِ  $^{9}$ ، فأشْبَه الفَحْلَ والبِغْرَ، ولأنَّ الشُّفْعَةَ وُضِعَتْ لإزالَةِ الضَّرَرِ، وذَلِكَ مَوْحودٌ

<sup>1</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: وهمي، والتصويب من «م».

هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عدَّهُ ابن فرحون في الديباج من الطبقة الأولى الأولى من أصحاب مالك من أهل المدينة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> كلمة غير واضحة الرسم في جميع النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «م»: ضرر المشاركة.

هَاهُنَا أَ، ولا يُشْبِهِ الرَّرْعَ لأَنّه  $[K]^2$  يَجُوزُ بَيْعُه مَا لَمْ يَشْتَدَّ، وإذَا اشْتَدَّ فَلا شُفْعَةً فيهِ لأَنّه يُقَسَّمُ في الحَالِ، وكَذلِكَ يَقُولُ في الشَّمَرَةِ المِسْتَجَدَّةِ وإنّمَا الشُّفْعَةُ فيما يَحْتاجُ إلى تَبْقِيَةٍ، ومِنَ يُقَسَّمُ في الحَالِ، وكَذلِكَ يَقُولُ في الشَّمَرَةِ المِسْتَجَدَّةِ وإنّمَا الشُّفْعَةُ فيما يَحْتاجُ إلى تَبْقِيَةٍ، ومِنَ الحُجَّةِ لهَذَا القَوْلِ رُحْصَة النَّبِيّ صَلّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ لِصاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِحَرْصِها 4. 

بَحُرْصِها 4.

ووَجْهُ الرِّوايَةِ التَّانِيَةِ قَوْلُه ﷺ: ﴿ الشُّفْعَةُ فيما لَمْ يُقْسَمْ ۚ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةً فيما شُفْعَةً فيما شُفْعَةً فيمَا شُفْعَةً فيمَا شُفْعَةً فيمَا يَدُومُ فيهِ الضَّرَرُ، وهَذَا مَعْدومٌ في الثِّمارِ لأَنَّهَا بُحَدُّ عَنْ قُرْبٍ ولا يَدومُ أَمْرُها.

#### [343] [ مَسْأَلَةٌ في قَوْلِ فُقَهاءِ طُلَيْطِلَةَ في الشُّفْعَةِ ]

<sup>1</sup> في «ز»: هنا، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> زیادة من «م».

<sup>3</sup> العَرِيَّة: النَّخْلَةُ المِعْراةُ، والجَمْعُ عَرايا، والعَرِيَّةُ أَيضاً: النَّخْلَةُ التي تُعْزَلُ عَنِ المساوَمَةِ عِنْدَ بَيْعِ النَّخْلِ، وقيل: العَرِيَّة النَّخْلَةُ التي تُعْزَلُ عَنِ المساوَمَةِ عِنْدَ بَيْعِ النَّخْلِ، وقيل: العَرِيَّة النَّخْلَةُ التي عَلْدُ وَاللهِ عَلَيه وسَلَّمَ: "خَفِّفْتْ اللهِ عَلَيه وسَلَّمَ: "خَفِّفُوا عَلَى اللهِ عَلَيه وسَلَّمَ: "خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الحَرْصِ، وإنَّ فِي المالِ العَرِيَّةَ والوَصِيَّةً" . (مُصَنَّفُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً: 414/2)، و في روايَةٍ: "خَفِّفُوا فِي الصَّدَقَاتِ فإنّ فِي المَللِ العَرِيَّةُ والوَصِيَّةً" (شَرْحُ مَعاني الآثارِ: 33/4) لأحمَد بنِ أبي جَعْفَرٍ الطَّحاويّ.

وفي كِتابِ "الأمّ" للشّافعي، وذَكَرَه عَنه البَيْهَقيّ في المعرفة مِنْ طَريقِ الرَّبيعِ عَنْه قالَ: العَرايا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرُ النَّخْلَةِ فَا لَنَهُ عَنْهُ قَالَ: يَقِرُصِهِ مَنْ التَّمْرِ بأَنْ يَغْرِصَ الرّطب ثمّ يُقَدِّر كَمْ يَنْقُصُ إذا يَبِسَ ثمّ يَشْتَرَي بِحَرْصِهِ تَمْرًا، فإنْ تَقَرَّقا قَبْلَ أَنْ يَتَقابَضا فَسَدَ البَيْعُ (فتح الباري: 49/15)

<sup>4</sup> في «ز»: بخرصه، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: ينقسم، والتصويب من «م».

الموطأ: ( ج 2 ص 713 ) ، ونص الحديث: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ».

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: أَخْبَرَنِي مَنْ أَتِقُ بِهِ أَنَّ فُقَهاءَ طُلَيْطِلَةَ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ في إيجابِ الشُّفْعَةِ في القَليبِ؛ فَكَانَ أبو جَعْفَرِ بْنُ مُغيثٍ لا يَرَى فِيهِ شُفْعَةً، وَكَانَ أبُو المُطَرِّفِ بْنُ سَلَمَةَ [فَقِيه قُرْطُبَةً 2] يَرَى قَيهِ شُفْعَةً، وقَدْ أَفْتى بَعْضُ أَصْحابِنا بِقُرْطُبَةَ لأَنَّهُ المِطَرِّفِ بْنُ سَلَمَةَ [فقِيه قُرْطُبَةً ] يَرَى 3 أَنَّ فيهِ شُفْعَةً، وقَدْ أَفْتى بَعْضُ أَصْحابِنا بِقُرْطُبَةَ لأَنَّهُ إللَّ مِنْ سَلَمَةً إللَّهُ مَوْد.

#### [344] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ اشْتَرى شَيْئاً مِنْ مَجْدُومٍ، هَلْ فيهِ عَيْبٌ ؟ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: مَنِ اشْتَرى داراً فيها بِعْرٌ مَقْسُومَةٌ بَيْنَها وبَيْنَ الدّارِ التي يَّاوِرُها فَأَلْفَا الدّارَ لِيَهُودِيِّ أَوْ نَصْرانِيٍّ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ لأَنّ الله تَعالَى قَدْ أَباحَ لَنا طَعامَهُمْ، ولَوْ كَانَتِ الدّارُ لِمَحْدُومٍ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ، ويُؤْمَنُ بأَنْ يَسْتَنيبَ صَحيحاً يَسْتَقي لَهُ، وانْظُرْ هَلْ هَذَا مِنْ بابِ مَنِ اشْتَرى تَوْباً فَاطَّلَعَ أَنَّهُ كَانَ لِمَحْدُومٍ أَوْ نَصْرانِيٍّ، أوِ اشْتَرى جارِيَةً فَاطَّلَعَ أَنَّهُ كَانَ لِمَحْدُومٍ أَوْ نَصْرانِيٍّ، أوِ اشْتَرى جارِيَةً فَاطَّلَعَ أَنَّهُ كَانَ لِمَحْدُومٍ أَوْ نَصْرانِيٍّ، أوِ اشْتَرى جارِيَةً فَاطَّلَعَ أَنَّهُ كَانَ لِمَحْدُومٍ أَوْ نَصْرانِيٍّ، أو اشْتَرى جارِيَةً فَاطَّلَعَ أَنَّهُ كَانَ لِمَحْدُومٍ أَوْ نَصْرانِيٍّ، أوِ اشْتَرى جارِيَةً فَاطَّلَعَ أَنَّهُ كَانَ لِمَحْدُومٍ أَوْ نَصْرانِيٍّ، أو اشْتَرى وَالْمَلْ ذَلِكَ.

#### [345] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ مِنْ تَمامِ الهِبَةِ مُعايَنةَ الشُّهودِ لِقَبْضِ المَوْهوبِ لَه الهِبَةَ

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: مَنْ وَهَبَ لابْنِهِ حُلِيّاً أَوْ ذَهَباً فَمِنْ تَمَامِ الْهِيَةِ أَنْ يُعايِنَ الشُّهُودُ قَبْضَ المؤهوبِ [لَهُ] <sup>5</sup> لَها، فإنْ لَمْ يُعايِنِ أَ الشُّهودُ ذلِكَ، ولَمْ يَكُنْ إلاّ إشْهادُ الدّافِعِ الشُّهُودُ قَبْضَ المؤهوبِ لَهُ عَلَى الْهِبَةِ، وتُوفِيِّ الواهِبُ وهِيَ في يَدِ المؤهوبِ لَهُ فَيَدْخُلُها الاخْتِلافُ

<sup>1</sup> في «ز»: فيها، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> في «م»: يفتي.

 $<sup>^{4}</sup>$  في %(3): به الأرض ، والتصويب من %(3)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «م».

<sup>6</sup> في «ز»: يعاينوا، والتصويب من «م».

الذي يَقومُ مِنَ المِدَوَّنَةِ؛ إِذْ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبَضَها فِي مَرَضِ الواهِبِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِه، ولَوْ ماتَ وهِيَ فِي يَدِ الواهِبِ بَطَلَتْ بِلا احْتِلافٍ.

#### [346] [ مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَضْمَنُ رَبُّ الماشِيَةِ ما أَفْسَدَتْ ماشِيَتُه؟ ]

اِتَّفَقَ مَالِكُ والشّافِعِيُّ: [أنّهُ لاَ ضَمَانَ] أَعلَى رَبِّ الماشِيَةِ فيما أصابَتْ بِالنّهارِ، وقالَ مالِكُ والشّافِعِيُّ: يَضْمَنُ مَا وَقَالَ اللّيْثُ: يَضْمَنُ أَرْبابُ المواشي ما أَفْسَدَتْ بِالنّهارِ، وقالَ مالِكُ والشّافِعِيُّ: يَضْمَنُ ما أَفْسَدَتْ بِالنّهارِ على ما رُوِيَ عَنِ النبي فَيْ فَيْ ناقَةِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، وقالَ أبو حَنيفَةَ: إِنْ كَانَ مَعَها رَبُّهَا فَعَلَيْه الضّمانُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ صاحِبُها مَعَها فَلا ضَمانَ عَليْهِ، ولمَّ يَعْتَبُرِ لَيُلاَّ أو خَاراً، واحْتَجَّ بِحَديثِ « العَجْماءُ جُبارٌ » أَو جَعَلَه ناسِخاً لِغَيْمِهِ، قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: فَإِذَا وَجَبَ الضّمانُ فيما أَفْسَدَتِ الماشِيةُ بِاللَّيْلِ وَكَانَ الطَّمَانُ، وإِنْ كَانَ أَهلُها اسْتَرْعُوْهَا فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِنْ لَمْ يُثَقِّفُوهَا بِاللَّيْلِ فَحَرَجَتْ فَأَفْسَدَتْ فَعَلَيْهِم الضَّمَانُ، وإِنْ كَانَ أَهلُها اسْتَرْعُوْهَا فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِنْ لَمْ يُثَقِّفُوها بِاللّيلِ فَحَرَجَتْ فَأَفْسَدَتْ فَعَلَيْهِم الطَّمَانُ، وإِنْ كَانَ أَهلُها اسْتَرْعُوْهَا فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِنْ لَمْ يُتَقَفُّوها بِاللّيلِ فَحَرَجَتْ فَأَفْسَدَتْ لاَعلَى أَرْباعِا وإِنْ ثَقَفُوها فِعَلَيْهِم ما أَفْسَدتْ ارْتَفَعَ الطَّمَانُ، وإِنْ كَانَ أَهلُها اسْتَرْعُوْهَا فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِنْ لَمْ يُتَقَفُوها فِعَلَيْهِمْ ما أَفْسَدتْ ارْتَفَعَ الرّاعي ورَهِّا، وحاءَ حَديثُ: «الْعَجْماءُ جُبارٌ»، وانْظُرْ هذا المعْنى يَقُومُ مِنْ وَالِ عيسى، وهِيَ في وَاياتُ العُنْبِيَةِ، قالَ: وهِيَ فِي كِتَابِ الجَدارِ .

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> أيْ هَدَرٌ لا قَوَدَ فيها و لا دِيَةً، و العَحْماءُ الجُبارُ الدَّابَّةُ المُوسَلَةُ في رَعْبِها (انظر اللّسان: 117/4)، و في الصَّحيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قال ﷺ: "العَحْماءُ جُبارٌ، والبِغُرُ جُبارٌ، والمُعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرّكازِ الحُمُسُ" (صَحيحُ البُحاري: 545/2).

 $<sup>^{3}</sup>$  فراغ في الأصل بقدر كلمة والتعويض من «م».

<sup>4</sup> في «ز» "حواشيها" والتصويب من «م».

#### [347] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ أَسْقَطَ حَقّاً قَبْلَ أَنْ يَجِبَ لَهُ ]

فيمَنْ أَسْقَطَ حَقّاً قَبْلَ أَنْ يَجِبَ لَهُ، قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ الله: تَأْتِي مِنْهُ مَسائلُ فِي الْمِدَوَّنَةِ والعَنْبِيَّةِ وَغَيْرِهَا، فَمِنْ ذَلِكَ تَسْليمُ الشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ بَجَبَ بِثَ مَنٍ أَوْ غَيْرِ ثَمَنٍ أَنْ ذَلِكَ لا يَلْزَمُ، كَذَلِكَ فِي الْمِدَوَّنَةِ، وفِي الْعُتْبِيّةِ إذا باعَ أَنْ لا حاجَة أُ وإذا باعَ وشَرَطَ لِنَفْسِه إلاّ بِإِذْنِها إلاّ بِإذْنِها إلاّ بِإذْنِها الله المَيْمِنِ فِي دَعْوى القضاءِ. ومِنْها فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِرَوْجِه أَلا يَتَزَوَّجَ عَلَيْها إلاّ بِإِذْنِها أَنَّ إِذْنَهَا إِنَّمَا يُعْتَبَرُ عِندَ التَّرُويجِ لا قَبْلَه. ومِنْها إذا أَسْقَطَتِ المُرْأَةُ حَظَّها مِنَ المِيتِ لِرَوْجِها أَنَّ إِذْنَهَا إِنَّا يُعْتَبَرُ عِندَ التَّرُويجِ لا قَبْلَه. ومِنْها إذا أَسْقَطَتِ المُرْأَةُ حَظَّها مِنَ المِيتِ لِرَوْجِها أَنَّ إِذْنَهَا إِنَّا يُعْتَبَرُ عِندَ التَّرُويجِ لا قَبْلَه. ومِنْها إذا أَلْ الرَّجُلُ لَيْتَنِي وَجَدْتُ مَنْ يَقْتُلُه مِن الْمِيتِ لِرَوْجِها رَجُلُ النَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، ولَوْ وَهَب لَهُ وعَفا عَنْهُ وهُو حَيُّ لَمُالَ الوَصِيَّةُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَقْتَلُه الله بَعْدَ وَفَاتِه وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ المُوصَى فِي حَياةِ المُوصِي لا أَقْبَلُ الوَصِيَّةَ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَقْبَلُها بَعْدَ وَفَاتِه وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ المُوصَى فِي حَياةِ المُوصِي لا أَقْبَلُ الوَصِيَّةُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَقْبَلُها بَعْدَ وَفَاتِه وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْولَ القاضِي أَبو عَبْدِ الله: رَأَيْتُ بِكَعْلُ وَلِي لَاعَيْبِ وَعِلْ القَودَ مِثْ يَقْتُلُ وَلِي قَوْلَ الوَعِيْ فِي وَكُولُكَ تَرْكُ الرَّدِ الله يَلْوَى الْمَوْلِ عَنْ الله يَلْوَهُ وَلَاكَ تَرْكُ الرَّذَ بِالعَيْبِ قَبْلُ وَلِي الله يَلْوَهُ وَلَاكَ تَرْكُ الرَّذَ بِالعَيْبِ وَلَى المُوسَى فَيْ الْمَوْدِ وَلَا الْعَرْبُ وَلِ العَيْبِ وَلَا المَالِقَودَ عَلَى اللهُ وَلَاكَ تَرْكُ الرَّذَ الرَّذَ بَرَكَ الرَّذَ الْوَلَاكَ تَرْكُ الْوَلِكَ تَرْكُ الرَّذَ وَلِكَ الْمَالِكَ وَلَاكَ الْوَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكَ الْمَدُنُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالِكَ تَرْكُ اللهُ وَلَا اللهُوسَى اللهُ وَلَالِكَ الْهُ وَلَالِكُ الْمَلِكَ الْوَلَالِكَ وَلَا اللهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْلُولُ ال

## [348] [ مَسْأَلَةٌ في شَرْحِ قَوْلِه ﷺ: « يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدولُه» ]

نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الفَقيهِ القاضي أبي عَبْدِ الله: [ / 124 ز ] ورُوِيَ أَنَّ بَعْضَ إِخْوانِ عيسى بْنِ دينارٍ رَجْمَهُمُ الله تَعالى دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ مَهْمُوماً فَسَأَلَه عَنِ الذي أَهْمَه،

<sup>1</sup> في «ز»: لا حا ئجة.

قالَ: بَعَثَ إِلَيَّ الأميرُ يَسْأَلُنِي عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ حَلَفٍ عُدولُه ١٠ إِنْ كَانَ "يَحْمِلُ" بِرَفْعِ الفِعْلِ عَلَى الخَبَرِ أَوْ بِالجَرْمِ عَلَى الأَمْرِ، قَالَ عيسى: ثُمَّ إِنِّ عُدولُه ١٠ إِنْ كَانَ "يَحْمِلُ" بِرَفْعِ الفِعْلِ عَلَى الخَبَرِ أَوْ بِالجَرْمِ عَلَى الأَمْرِ، قَالَ عيسى: ثُمَّ إِنِّ عَدولُه المُعْرِ، كَانَبْتُها عَلَى الخَبَرِ. كَتَبْتُها عَلَى المِعْنى.

#### [349] [ مَسْأَلَةٌ في بَيْع الإنْسَانِ مَا لاَ يَمْلِكُ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: كَانَ الفَقيهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ رِزْقٍ رَحِمَهُ اللهُ (تَعالَى)  $^2$  [يَقُولُ]  $^3$  إِنَّ بَيْعَ الإِنْسَانِ مَا لاَ يَمْلِكُ مِنْ دورِه وعَقَارِه، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَاصِبٍ قَدْ غَصَبَه  $^4$  إِيّاها وتَحْتَ يَدِ جَائِر ولا  $^5$  قِيامَ لِلْبائِعِ فيها، ويَحْتَجُ في ذلِكَ بِمَسائِلَ مِنَ المِدَوَّنَةِ غَصَبَه  $^4$  إيّاها وتَحْتَ يَدِ جَائِر ولا  $^5$  قِيامَ لِلْبائِعِ فيها، ويَحْتَجُ في ذلِكَ بِمَسائِلَ مِنَ المِدَوَّنَةِ مِنْهَا: مَسْأَلَةُ كَتَابٍ أَلْقَالِم أَلْقَالِم أَلَّهُ لَقِيَه  $^8$  فَاشْتَرَاها مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ القاسِم: إنَّ البَيْعَ حَائِزٌ إذا تَواصَفَاها؛ لأَنَّ البائِعَ كَانَ لَمَا ضَامِناً. ومِنْها مَسْأَلَةُ كِتَابِ الغَصْبِ إذا اغْصَبِ إذا الْعَاصِبُ، مِنْ رَجُل ثُمَّ لَقِيَ صَاحِبَها المِعْصُوبَ مِنْهُ: فَاشْتَرَاها الْعُصُوبَ مِنْهُ خَارِيَةً فَبْاعَها أَلْعَاصِبُ، مِنْ رَجُل ثُمَّ لَقِيَ صَاحِبَها المِعْصُوبَ مِنْهُ: فَاشْتَرَاها أَلَّهُ مِنْ مَنْهُ فَا عَلَا الْعَاصِبُ أَلَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ الْعَاصِبُ أَلَّهُ لَوْ الْعَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ الْقَامِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللهُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الل

<sup>1</sup> رَواهُ البَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِه الكُبْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ العذرِيِّ، بِلَفْظِ : « يَرِثُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدولُه، يَنْفُونَ عَنْهُ تَأُويلَ الجاهِلينَ وانْتِحالَ المُوْطِلِينَ وتَحْرِيفَ الغالينَ » (سُنَنُ البَيْهَقِيِّ الكُبْرِي: 209/10)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> زیادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: من غاصب، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: لا، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز»: كتب، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: إذا غصب، والتصويب من «ر».

<sup>8</sup> في «ز»: لقيها، والتصويب من «ر».

<sup>9</sup> في «ر»: وباعها.

فَقَالَ 1: إِنَّ البَيْعَتَيْنِ صَحيحتانِ لأَنَّه إِمَّا يُحَلِّلُ صَنِيعَه في الجارِيَةِ حينَ اشْتَراها، وتَدُلُ هذه المِسائِلُ 2 أَنَّهُ سَواءٌ كَانَ بَيْعُ المِعْصوبِ مِنْهُ مِنَ الغاصِب، ومِنْ غَيْرِه أَنَّ ذلِكَ حائزٌ نافِذٌ لا المِسائِلُ 2 أَنَّهُ سَواءٌ كانَ بَيْعُ المِعْصوبِ مِنْهُ مِنَ الغاصِب، والله تعالى، فإنْ باع الغاصِبُ ما اغْتَصَبَ مِنْ كَلامَ لأَحَدٍ فيهِ، وَلا اعْتِراضَ (عَلَيْهِ) أَنْ شاءَ الله تعالى، فإنْ باع الغاصِبُ ما اغْتَصَبَ مِنْ مِنْ غَيْرِه فَلا يَجوزُ ولا يَنْعَقِدُ فيهِ بَيْعٌ. ورَأَيْتُ في ذَلكَ جَواباً في أَحْكامِ ابْنِ حَمْدينَ لأَحْمَلَ بْنِ خَالِدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى: لا يَجوزُ ولَيْسَ كَالبَيْعِ الفاسِدِ، بَلْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ في الفَسْخِ لأَنَّ البائِعَ في البَيْعِ الفاسِدِ إِنَّا مَلَّكَ المُبْتاعَ ما يَمْلِكُه، ويَتَصَرَّفُ فيهِ، فإنْ لَمْ يَفُتْ فُسِخَ لأَنَّ البائِعَ في البَيْعِ الفاسِدِ إِنَّا مَلَّكَ المُبْتاعَ ما يَمْلِكُه، ويتَصَرَّفُ فيهِ، فإنْ لَمْ يَفُتْ فُسِخَ لأَنَّ عُقْدَتَه وَقَعَتْ فاسِدَةً، وإنْ فاتَ البَيْعُ صَحَحْناهُ بِالقيمَةِ، وأمّا بَيْعُ الغاصِبِ مِنْ غَيْرِه فإنَّه لَمْ يُقْدَتَه وَقَعَتْ فاسِدَةً للهُ تَعْلَى المُبْتاعَ شَيْعًا كَانَ يَصِحُ لَهُ [فِيهِ] 4 مِلْكُ حالَ بَيْعِه، فَوجَبَ فَسْخُ البَيْعِ أَبَداً، فات لمَدْ يَقِعَهُ اللهُ عَلَى المُبْتاعَ شَيْعًا كَانَ يَصِحُ لَهُ [فِيهِ] 4 مِلْكُ حالَ بَيْعِه، فَوجَبَ فَسْخُ البَيْعِ أَبَداً، فات أَوْ لَمْ يَغُهُ اللهُ يَعْهُ، فَوجَبَ فَسْخُ البَيْعِ أَبَداً، فات أَوْ لَهُ يَقُتْ.

#### [350] [ مَسْأَلَةٌ في بَيْعِ الأَنْقَاضِ

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ الله:  $\left[ | = 3 \right]$  قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَيْعِ النَّقْضِ والبُنْيَانِ  $\left[ = 3 \right]$  (بَيْعُ) وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالل

<sup>1</sup> في «ر»: قال.

<sup>2</sup> في «ر»: المسألة.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> زيادة من «ر».

<sup>5</sup> زیادة من «ر».

<sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> في «ز»: هذه، والتصويب من «ر».

<sup>9</sup> في «ر»: كتب.

العَرْصَةِ  $^{1}$  يَكُونُ بِالخِيارِ إِنْ شَاءَ أَحَدَ النَّقْضَ بِالقيمَةِ، وإِنْ شَاءَ أَمَرَ المُبْتاعَ بِقُلْعِه، فَالمُبْتاعُ لا يَدْرِي إِنْ أَحَدَ نَقْضاً أَوْ قيمَةً، وهذِهِ بَحْهَلَةُ وَغَرَرٌ، وبِه  $^{2}$  كَانَ يُفْتِي أَبِو عَبْدِ اللهِ بَنُ عَمْرَ بْنُ القَطّانِ، كَذَلِكَ أَحْبَرَنِي أَبِو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنهُ، وأَحْبَرَنِيها أَبِو مُحَمَّدِ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنهُ وأَحْبَرَنِيها أَبُو وَابْنُ عَتَّلٍ وأَصْبَعُ بْنُ مُحَمَّدٍ، [وأَفْتَى أَبُو عَبْدِ الله بْنُ حَمْدينَ بإجازَةِ البَيْعِ فيها]  $^{6}$ ، و بِه كَانَ يَقْضي. وَأَفْتَى بِه أَبُو الوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ، وبِه أَفْتَيْتُ فِي مَسْأَلَةٍ نَزَلَتْ. والحُبَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كَانَ يَقْضي. وَأَفْتَى بِه أَبُو الوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ، وبِه أَفْتَيْتُ فِي مَسْأَلَةٍ نَزَلَتْ. والحُبَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُبْعَعُ مَنْ فَيهِ غَرَرٌ فِي ثَمَنِ ولا مَتْمُونٍ كَمَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ، وذَلِكَ أَنَّ المُبْتَاعَ لا يَدْرِي إِنْ كَمْدِي لَكُ أَنَّ المُبْتَاعَ لا يَدْرِي إِنْ يَصْبُونُ مَصَلُ لُهُ ثَمِّنَ أُو شِقْصَ، وقَدْ أَجَازَه رَسُولُ الله عَنى وقضى بِهِ وهُوَ أَصْلُ في هذَا المُعْنى. ومِنْ هذَا المُعْنى. ومِنْ هذَا المُعْنى. ومِنْ هذَا المُعْنى. ومِنْ هذَا إذَا الشَّبَى فَي وَرَبُو عَبَدًا أَوْ حَابَى لَكُ فيهِ، وإذَا الشَّبَى هُوَ وأَجْنَبِي ۗ [...] وقي صَفْقَةٍ واحِدَةٍ، وفِلِكَ بَنْ عَجَز. ولِلْكَ اللهِ عَلَيْ الْمُكَاتَبِ (والمُبْتَاعُ لا يَدْرِي أَتَّوْمُ لُو الْمُعَاتِي الْمُكَاتَبِ إِنْ عَجَز. ولِذَلِكَ لَمْ جَنِيفَةَ بَيْعَ كِتَابَةِ المُكَاتَبِ إِنْ عَجَز. ولِذَلِكَ لَمْ حَنِيفَةً بَيْعَ كِتَابَةِ المُكَاتَبِ إِنْ عَجَز. ولِذَلِكَ لَمْ يَوْ رَقِينَةَ المُكَاتِ إِنْ عَجَز. ولِذَلِكَ لَمْ يُغْتَلِكُ الْمُ كَتَابَةِ المُكَاتِ إِلَى الْمُعَلِيكَ الْمُولِ عَجْرَ. ولِذَلِكَ لَمْ عَجْرَ. ولِذَلِكَ لَمْ حَنِيفَةً بَيْعَ كِتَابَةِ المُكَاتِ إِلَى عَجْز. ولِذَلِكَ لَمْ عَجْز. ولِذَلِكَ لَمْ عَجْز. ولِذَلِكَ لَمْ وَيَعْمَلُولُ لَهُ الْمُعَالِي الْلِكَ الْمُ الْمُعَلِي عَلَيْدُ عَرَدًا لِلْهُ عَمْرَ وَالْمُعْتَعِلَا أَلَا عَجْز. ولِذَلِكَ لَمْ عَنْ الْمُعْمَلُ لَلْهُ الْمُولُولُ الْمُؤَلِقَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْ وَلِهُ الْمُؤْلِق

وقالَ ابْنُ يونُسَ: لا يَجوزُ بَيْعُ النَّقْضِ في قَوْلِ أَشْهَبَ وسُحْنونٍ لأَنَّ رَبَّ العَرْصَةِ <sup>7</sup> لَهُ أَخْذُه؛ فَتارَةً يَشْتَرَي ثَمَناً وتارَةً نَقْضاً. [قال] ابنُ رُشْدٍ: ولَوْ لَزِمَ أَنْ يفْسدَ ذَلِكَ المبيع<sup>8</sup> لَمْ

<sup>1</sup> العَرْصةُ: كل بُقْعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء، (اللسان، مادة : "عرص"، ج 7، ص52 ).

<sup>2</sup> في «ر»: وبمذا.

<sup>3</sup> زیادة من «ر».

<sup>4</sup> المحاباة في الاصطلاح الفقهي هي عبارة عن تبرع في ضمن معاوضة (نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص242).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> كلمة غير واضحة الرسم في جميع الأصول.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>7</sup> في «ز»: العرية، والتصويب من «ر».

<sup>8</sup> في «ر»: البيع.

لَمْ يَجُوْ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنَ المُبْتَاعِ لأَنَّ الشَّفيعَ فيهِ مُقَدَّمٌ كَرَبِّ العَرْصَةِ. [ وهَذَا الاحْتِلافُ المَتِقَدِّمُ إِنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الأَنْقاضِ عَلَى شَرْطِ القَلْعِ، وأمّا أَنْ بيعَتْ عَلَى شَرْطِ التَّرْكِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مالِكٍ وأصْحابِه المَتِقَدِّمِينَ والمَتَأخِّرِينَ ومَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا فَهُمُ أَجْمَعِينَ أَنَّ بَيْعَ الأَنْقَاضِ عَلَى أَنْ يَتْرَكَهَا المُبْتَاعُ وَلاَ يَقْلَعَهَا غَيرُ جَائِزٍ وهوَ مَفْسُوخٌ  $]^{8}$ .

#### [351] [ مَسْأَلَةٌ في بَيْع الأَنْقاضِ بِشَرْطٍ

قَالَ القَاضِي فَإِنِ اشْتَرَطَ البائِعُ عَلَى المُبْتاعِ  $^4$  أَنْ يَسْكُنَ فِي الأَنْقاضِ شَهْراً أَوْ شَهْرَيْنِ لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّه مِنْ بابِ [بيع]  $^5$  السِّلْعَةِ المُعَيَّنَةِ، عَلَى أَنْ يَقْبِضَها  $^6$  إِلَى أَجَلٍ .

#### [352] [ مَسْأَلَةٌ فِي مَدَى شَرْعِيَّةِ إضَافَةِ الدُّورِ ]

قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا كَانَتْ دَارٌ تُلاصِقُ الجُّامِعَ وَضَاقَ الجُّامِعُ بِالنَّاسِ وَاحْتَيجَ إِلَى الزِّيَادَةِ، هَلْ يُجْبَرُ صَاحِبُهَا عَلَى بَيْعِهَا أَمْ لا؟ نَزَلَتْ فِي أَيّامِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَحَتَيجَ إِلَى الزِّيَادَةِ، هَلْ يُجْبَرُ صَاحِبُهَا عَلَى بَيْعِهَا أَمْ لا؟ نَزَلَتْ فِي أَيّامِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَتِ الدَّارُ لِلْعَبّاسِ [ / 125 ز ] فَأَرادَ عُمَرُ أَنْ يَزِيدَها فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَأَبِي وَكَانَتِ الدَّارُ لِلْعَبّاسِ أَنْ تَبِيعَها وإلاّ أَخَذْناها وتَحَاكَما أَيْ فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي أَبِي اللهَ عَمْرُ: إِمّا أَنْ تَبِيعَها وإلاّ أَخَذْناها وتَحَاكَما أَيْ فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِيّ بْنِ

<sup>1</sup> في «ت»: فأما.

<sup>2</sup> في «ر»: بياض بقدر كلمة، والتكملة من «ت».

<sup>3</sup> زیادة من «ر» و «ت».

<sup>4</sup> في «ت»: المشتري.

<sup>5</sup> زيادة من «ت».

<sup>6</sup> في «ت»: يقبض.

<sup>7</sup> في «ز»: وتحاكمنا، والتصويب من «ر».

كَعْبٍ فَقَضَى عَلَى الْعَبّاسِ واحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقِصَّةِ أَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَوَهَبَهَا الْعِبّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، ولَمْ يَأْخُذُ عَنْهَا عُوضاً. قَالَ ابْنُ لُبابَةَ: تُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِهَا فِي مِثْلِ هَذَا بِقِيمَةِ اللهُ عَنهُ، ولَمْ يَأْخُذُ عَنْهَا عُوضاً. قَالَ ابْنُ لُبابَةَ: تُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِهَا فِي مِثْلِ هَذَا بِقِيمَةِ عَدْلٍ  $^{3}$ . وَانْظُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِأَسْرِهَا فِي أَحْكَامِ ابْنِ حُدَيْرٍ  $^{4}$ ، وانْظُرُ حَديثَ الْعَبّاسِ مَعَ عُمَرَ عُمُرَ فِي التّالِثِ مِن البُيُوعِ مِنْ مَصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَاقِ رَحْمَهُ اللهُ)  $^{5}$ .

و قَالَ الْقاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ فَرَجٍ  $^{6}$ : نَزَلْتْ فِي أَيّامِ ابْنِ زَرِبٍ  $^{7}$  فِي مَسْجِدِ السِّيرةِ عِنْدَ سَويقة  $^{8}$  بن مَذْبوح  $^{9}$  (أَوْ عَلَى مَقْرَبَةٍ مِنْها)  $^{10}$ ، وقَضى بِمَا  $^{11}$ 

<sup>1</sup> في «ت» : بقضية.

<sup>2</sup> في «ت» : لها.

<sup>3</sup> في «ت»: بمثل هذه القيمة.

<sup>4</sup> هُوَ أَحمَدُ بن محمّدِ بن سَعيدٍ بنُ مُوسَى بنِ حُدَيرٍ: من أهلِ قُرطبةُ؛ يُكَنَّى أبا عُمرَ، سَمِعَ من ابنِ وضَّاحٍ، وعبدِ اللهِ بن مَسَرَّة، وغيرِهما. وحجَّ سنة خمسٍ وسبعينَ ومِائتينِ، ووُلِّيَ خُطَّةَ الوِزارةِ، وأحكامَ المظالم؛ وكان صلباً في أحكامِه؛ مهِيباً في الحَقَّ. تُوفِّي (رحمه الله) سنة سبع وعشرينَ وثلاثِ مِائةٍ. (تاريخ علماء الأندلس 15/1).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> محمد بن فرج (أبو عبد الله) يعرف بابن الطلاع ، مَوْلَى محمد بن يحيى البكري. قرطبي ، روى عن القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث ، وأبي المطرف بن جرج، وأبي عمر بن القطان، له كتب مفيدة مِنْهَا كتاب أحكام النّبي عليه السلام ، وكتاب الشروط، والجامع في الفروع وغيرها. شُووِرَ عندَ موت ابن القطان إلى أَنْ دخل المرابطون قرطبة فلم يُستَفْت حتَّى مات لتعصبه عليهم . أخذ عنه ابنُ الحاج وأبو علي الصدفي وهشام بن أحمد وغيرهم . توفي بِقرطبة سنة 497هد. . انظر الصلة : (ج1ص534 ترجمة رقم 257).

 $<sup>^{7}</sup>$  محمد بن يَبْقَى بن زُرْبٍ ، (أبو بكر) ، قاضي الجماعة بقرطبة ، سُمِّيَ ابن القاسم لعلمه وورعه، كان في أوائل الدولة العامرية ، وكان له حظ كبير من علم الإعراب والفقه ، وكان من أخطب الناس فوق منبر ، لايملك أحدٌ من البكاء عينَيْهِ عندَ سماعِه ، استَفْتَاهُ المنصور بن أبي عامر للتجميع في مسجده الجديد بالزاهرة فأفتى بمنع ذَلكَ، توفي في رمضان سنة 381هـ ومولده في رمضان سنة 319هـ . انظر ترجمته في جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس (ص(149))، وبغية المليم (ح(149)) وغيرها من المصادر .

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> فِي «م» و «ز» : الَّتِي بسويقة ، والتصويب مِنْ «ت».

<sup>9</sup> في «ز»: المذبوح، والتصويب من «ت».

<sup>10</sup> سقطت من «ت».

 $^{2}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

1 في «ت»: فيها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: لصاحبها.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فِي «م» و «ز»: مسجدٍ لِي.

<sup>4</sup> أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي المعروف بابن المكوي، عالم الأندلس وشيخ المالكية، والمكنى بأبي عمر، تفقه على إسحاق بن إبراهيم الفقيه وبرع وفاق الأقران، وانتهت إليه معرفة المذهب وغوامضه، ولد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وت، سنة أربع مائة وواحد, (انظر: سير أعلام النبلاء، ج17، ص206).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: لصاحبها.

<sup>8</sup> قاضِي إِشبيليّة، أَبُو القَاسِمِ أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُخْطَّوْر القَيْسِيّ، المِالِكِيّ، الإِشبيلي. فَقيةٌ إِمَامٌ، مُحَدَّثٌ ، أخذ عنه ابن بشكوال ، توفي سنة 520 هـ. (انظر: سير أعلام النبلاء، ج37،ص480).

<sup>9</sup> في «ت»: يصح.

<sup>10</sup> زيادة من «ت».

<sup>11</sup> في «ت» : بغير عوض.

<sup>12</sup> هو عبيد الله بن محمد بن أدهم، من أهل قرطبة وقاضي الجماعة بحا، يكني أبا بكر، استقضاه المعتمد على الله محمد بن عباد بقرطبة ، توفي سنة 486 هـ. (الصلة : ص 252).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> في «ت» : فكلفته.

<sup>14</sup> فِي «م» : فرتَّبَ.

قَاعَتِهِمْ، وزَادَهَا فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ أَ: وأَمَا الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ إِذَا ضَاقَ فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ. (أَنَّ الدَّارَ تُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِهَا بِالْقيمَةِ)  $^{2}$ .

#### [353] [ مَسْأَلَةٌ في رَجُلِ اسْتَظْهَرَ بِعَقْدِ ابْتِياع دارٍ مِنْ مُوَكِّلِ مالِكِها الأَوَّلِ

مَسْأَلَةٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِأَيِّ وَجْهٍ تَسْكُنُ داري؟ فَقَالَ لَهُ إِنّهَا كَانَتْ في الأَنْزالِ واشْتَرَيْتُهَا مِنْ وَكِيلِكِ بَعْدَ أَنْ خَلَتْ بِثَلاثَةِ أَيّامٍ، واسْتَظْهَرَ قَالسّاكِنُ في الدّارِ بِعَقْدِ النّوْرُعَاءِ يَتَصَرَّفُ فيها تَصَرُّفَ الدّارَ [مُنْدُ] عَشْرَةِ أَعْوامٍ ويَتَصَرَّفُ فيها تَصَرُّفَ السّرْعَاءِ يَتَضَرَّمُ أَنَّهُ (كَانَ) مَسْكُنُ الدّارَ [مُنْدُ] عَشْرَةِ أَعْوامٍ ويَتَصَرَّفُ فيها تَصَرُّف دي المبّلِكِ في مِلْكِهِ، وفُلانُ القَائِمُ حَاضِرٌ لا يَقُومُ عَليْهِ ولا يَعْبَرِضُه ، فأجابَ الفقيهُ أبو ذي المبلكِ في مِلْكِهِ، وفُلانُ القَائِمُ حَاضِرٌ لا يَقُومُ عَليْهِ إقْرارٌ لَهُ بِمَلْكِ الدّارِ، ومَا اسْتَظْهَرَ بِهِ أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِ : إِنَّ إقْرارَه بِابْتِياعِها مِنْ وَكيلِهِ إقْرارٌ لَهُ بِمَلْكِ الدّارِ، ومَا اسْتَظْهَرَ بِهِ مِنَ الحِيازَةِ في وَجْهِ القائِمِ عَليْهِ لا يَنْتَفِعُ بِها وإنَّا يَنْتَفِعُ بإقامَةِ البَيِّنَةِ العَادِلَةِ عَلَى ابْتِياعِها مِنْ وَكيلِهِ أَوْ مِنْهُ حَسْبَمَا أقَرَّ بِهِ، وإنَّا تَنْفَعُ الحِيازَةُ فيما يُجْهَلُ أَصْلُه ودُحولُ السّاكِنِ فيها مِنْ وَكيلِه أو مِنْهُ حَسْبَمَا أقَرَّ بِهِ، وإنَّا تَنْفَعُ الحِيازَةُ فيما يُجْهَلُ أَصْلُه ودُحولُ السّاكِنِ فيها مِنْ أَيْنَ هُوَ، واللهُ المُوفِقُ للِصَّوابِ.

#### [354] [ مَسْأَلَةٌ في الطَّلاقِ المُعَلَّقِ باليَمين ]

<sup>1</sup> الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ الله محمد بنُ فَرَج المعروف بابن الطلاع، أوردنا ذكره ضمن شيوخ ابن الحاج، توفي سنة 479هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «م»: ثُمُّ استظهرَ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> كذًا في «م»، وفي «ز» : قائم.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: يغير، والتصويب من «م».

( قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ) أَ: سُئِلَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ عَمَّنْ حَلَفَ عَلَى امْرأَتِهِ بِالأَيْمَانِ اللاّزِمَة إِنْ كَانَتْ لَهُ بِامْرأَةٍ أَنَّهُ إِنْ طَلَقَها واحِدَةً رَجْعِيَّةً بِقُرْبِ يَمينِه فَقَدْ بَرِئَ فِي الأَيْمَانِ اللاّزِمَةِ، وَإِنْ لَمْ يُطلِّقُها بِالقُرْبِ فَقَدْ حَنَثَ فِي الأَيْمَانِ اللاّزِمَةِ، كَمَنْ قالَ النَّتِ طَالِقُ ثَلاثًا أَإِنْ لَم أَطلِّقُكِ، فإِنْ قالَ: "والله لابُدَّ لِي أَنْ أَطلِّقُكِ" فإِنْ طَلَقَها بَرِئَ فِي النَّبِ طَالِقُ ثَلاثًا أَإِنْ لَم أَطلِّقُكِ، فإِنْ قالَ: "والله لابُدَّ لِي أَنْ أَطلِّقُكِ" فإِنْ طَلَقُها جَنَثَ فِي اليَمينِ بِاللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) أَنْ فَإِنْ قالَ اليَمينِ بِاللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) أَنْ أَطلُقُها حَنَثَ اليَمينِ بِاللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) أَنْ أَطلُقُها حَنَثَ فِي اليَمينِ بِاللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَهُو وَلِيُّ التَّوفيقِ (لِرَوْجَتِهِ) \*: "والله إِنْ أَعْطَيْتِ حَاجَةً مِنْ دارِي إِنْ خَرَجَتْ إِلاَّ كَخُرُوجِها" فَفَعَلَت حَنَثَ فيها بِطَلْقَةٍ واحِدَةٍ، وهِيَ التِي تَخْرُجُ كِها مِنْ عِصْمَتِه إِنْ شَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وهُوَ وَلِيُّ التَّوفيقِ والعِصْمَةِ بِرَحْمَتِهِ والعِصْمَةِ بِرَحْمَتِهِ.

#### [355] [ مَسْأَلَةُ في الطَّلاقِ بالمُبارأةِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: ولَوْ حَلَفَ بِالأَيْمَانِ اللاّزِمَةِ إِنْ كَانَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ ثُمُّ اعْتَزَلَهَا وَلَا يُمْرَأَةٍ أَوْ شَهْرَيْنِ مَعْزولَيْنِ ثُمُّ سَأَلا وَلَا يُمُارَأَةٍ أُوفَرَّقَ بَيْنَهُما الحاكِمُ دونَ طَلاقٍ، وبَقِيا شَهْراً أو شَهْرَيْنِ مَعْزولَيْنِ ثُمُّ سَأَلا عَنِ اليَمينِ لَوْجَبَ أَنْ يُقالَ لَهُ إِنْ بَارَأْتُهَا الآنَ بِواحِدَةٍ، وإلا طُلِّقَتْ [عَلَيْك] 5 بِثَلاثٍ لأنَّه لَيْسَ بَقاؤُه مَعَها مَعْزولاً عَنْها كَكُونِهِ مَعَها. والله أعْلَمُ بِحَقيقَةِ الصَّوابِ.

#### [356] [ مَسْأَلَةٌ : هَلْ عَلَى الأَوْصِياءِ ضَمانٌ ؟ ]

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ت»: في يمينه.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ت».

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: مِنْ فُتْيَاهُمْ: لَيْسَ عَلَى الأَوْصِياءِ ضَمانٌ فيما عوهِدَ بِتَنْفيذِه لِغَيْرِ أَعْيانٍ مِنْ وُجوهِ البِرِّ، وهُوَ مُصَدَّقٌ ما لَمْ يَتَبَيَّنْ كَذِبُه وإثَمَا أَخَذَ القُضاةُ الأَوْصِياءَ بإثْباتِ التَّنْفيذِ لَما أُجرتِ النّاسُ مِنَ التَّضْييعِ والطَّمَعِ فِي أَكُلِ أَمُوالِ اليَتامى الأَوْصِياءَ وإثَمَا هَذَا فيما قَرُبَ، وأمّا مَا بَعُدَ عَلَى جِهَةِ الاحْتِياطِ لا عَلَى أَنَّهُ واجِبٌ عَلَى الأَوْصِياءِ، وإثَمَا هَذَا فيما قَرُبَ، وأمّا مَا بَعُدَ فَلا يَعْرِضُ فيه لِلأَوْصِياءِ ويُحَمَّلُ كُلُّ وَصِيٍّ مِنْ ذلِكَ [ / 126 ز ] ما تَحَمَّلَ ما لَمْ يُشْبِتِ الضَّيْعَة والتَّفْرِيطَ وتظهر الرِّيبَة إنْ شاءَ الله عَزَّ وجَلَّ. هذا في الوَصِيِّ إذا لَمْ يَكُنْ وارِثاً، ولم الضَيْعة والتَّفْرِيطَ وتظهر الرِّيبَة إنْ شاءَ الله عَزَّ وجَلَّ. هذا في الوَصِيِّ إذا لَمْ يَكُنْ وارِثاً، ولم يَدْعُ سائِرَ الوَرَثَةِ إلى إظْهارِ ذلِكَ والإعْلانِ بِه.

# [357] [ مَسْأَلَةٌ في الرَّجُلِ يَهَبُ هِبَةً أو يَتَصَدَّقُ، هَلْ يُجْبَرُ عَلى الرَّجُلِ يَهَبُ عَلى الرَّجُلِ عَلى الرَّجُورِجِها لصاحِبِها؟ ]

مَسْأَلَةٌ مِن مُخْتَصَرِ الثَّمَانِيَةِ لابْنِ بَيْطَرٍ: [قَالَ ابنُ بيْطَرٍ]<sup>2</sup>: وَسُئِلَ ابْنُ زَرْبٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَقْضَى عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ أَوْ وَهَبَ لِمسْجِدٍ بِعَيْنِهِ، وقُلْتُ لَهُ: هَلْ يُجْبَرُ عَلَى إِخْرَاجِها لَهُ يُسْتَقْضَى عَنْ رَجُلٍ بِعَيْنِه، وَلا فَرْقَ بَيْنَ وَإِنْفَاذِها عَلَيْهِ أَمْ يُؤْمَرُ بِهِا؟ فَقَال: بَلْ يُجْبَرُ كَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِه، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمِسْجِ دِ بِعَيْنِه، ورَجُلٍ بِعَيْنِه، وسَأَلْتُ عَنْها أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الملِكِ فَقَالَ: يُؤْمَرُ بِهَا وَلاَ يَكُنْ عَبْدِ الملِكِ فَقَالَ: يُؤْمَرُ بِهَا وَلاَ يَجْبُرُ عَلَيْه، وسَأَلْتُ عَنْها الْقُرَشِيَّ المُعَيْطِيَّ فَقَالَ: لاأَدْرِي، فَأَخْبَرْتُه بِقَوْلِ ابْنِ زَربٍ فِيهَا يُغْبَرُ عَلَيْها. وسَأَلْتُ عَنْها القُرَشِيَّ المُعَيْطِيَّ فَقَالَ: لاأَدْرِي، فَأَخْبَرْتُه بِقَوْلِ ابْنِ زَربٍ فِيهَا فَقَالَ لِي: وَكَيْفَ يَكُونُ مَسْجِدٌ بِعَيْنِه كَرَجُل بِعَيْنِه.

<sup>1</sup> في «ز»: التضيع، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «م».

#### [358] [ مَسْأَلَةٌ في الوصِيَّةِ لِمَسْجِدٍ هَلْ تُباعُ لِمَصالِحِه؟ ]

قالَ: فَقُلْتُ لِلْقاضي ابْنِ زَرْبٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى: فَرَجُلُ أُوْصَى لِمَسْجِدٍ بِعَيْنِه هَلْ تُباعُ لِمَصَالِحِه؟ قالَ لا، وسَبيلُها سَبيلُ الحَبْسِ عَليْهِ.

#### [359] [مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المُطَلَّقَةِ وَهِيَ حَاملٌ أو مُرْضِعٌ ]

يِسْمِ الله الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ، صَلّى الله عَلى مَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِه وَسَلَّمَ تَسْليماً، أَمْلَى شَيْخُنا أَبُو عَبْدِ الله بْنُ فَرَجِ (رَضِيَ الله تَعالَى عَنهُ) في الفَرْضِ عَلَى المِطَلَّقَةِ وهِيَ حامِلٌ أَوْ شَيْخُنا أَبُو عَبْدِ الله بْنُ فَرَجِ (رَضِيَ الله تَعالَى عَنهُ) في الفَرْضِ عَلى المِطَلَّقَةِ وهِيَ حامِلٌ المَفْرُوضُ لَما عَلَيْهِ رُبُعَا دَقيقٍ مُ وَغُنُا زَيْتٍ  $^{3}$  مُرْضِعٌ. الرَّجُلُ الغَيْ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَه وهِيَ حامِلٌ المَفْرُوضُ لَما عَلَيْهِ رُبُعَا دَقيقٍ مَ وَغُنُا زَيْتٍ  $^{3}$  وحِمْلٌ واحِدٌ مِنْ حَطَبٍ، وخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَما فِي الصرّفِ، كُلُّ ذلِكَ لِشَهْرٍ واحِدٍ، ويكْرِي لَمَ مَسْكَناً مِثْلُ الذِي كَانَتْ تَسْكُنهُ مَعَهُ، فإنْ كَانَتْ في أَوَّلِ الحَمْلِ ابْتَاعَ لَمَا قَميصاً وسَراويلَ ومِقْنَعاً وخُفّاً وشائكةً بِرُبَعَيْن [مِنْ  $^{6}$  صَرْفٍ، ومِلْحَفَةً ومِرْفَقَةً بِنِصْفِ رُبُعٍ مِنْ وصَلويلَ ومِقْنَعاً وَخُفّاً وشائكةً بِرُبَعَيْن [مِنْ  $^{6}$  صَرْفٍ، ومِلْحَفَةً ومِرْفَقَةً بِنِصْفِ رُبُعٍ مِنْ صَرفٍ، فإنْ كَانَ طَلَّقَها (وقَدْ) مضى مِنَ الحَمْلِ نِصْفُه أَوْ أَكْثَرُ (مِنْهُ) هَ قَطَعَ لَمَا عَشْرَة ورَاهِمَ يُوسُفِيَّةً عَنْ ثِيابٍ لِباسِها ورُقادِها إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَها، فَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً فِي صَداقِها دَرَاهِمَ يُوسُفِيَّةً عَنْ ثِيابٍ لِباسِها ورُقادِها إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَها، فَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً فِي صَداقِها وَرَاهِمَ يُوسُفِيَّةً عَنْ ثِيابٍ لِباسِها ورُقادِها إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَها، فَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً فِي صَداقِها

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ر»: دقيقا.

<sup>3</sup> في «ر»: زيتا.

<sup>4</sup> في «ر»: وحملا واحدا.

أ المُّفْنَعُ والمُِثْنَعُةُ بكسر أولهما: ما تُقنع به المرأة رأسها، (انظر: مختار الصحاح ، ج1،ص231 ).

<sup>6</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

فُرِضَ لِخِادِمِها رُبُعًا دَقِيقٍ، وَلَمُّنَّ واحِدٌ مِنَ الرَّيْتِ، ونِصْفُ جِمْلِ [مِنْ] مَطَبٍ ، ومِنَ وَالْكِلْ وَاللَّهُ وَمِنْ كَسُوةِ اللَّباسِ قَمِيصٌ، وسَراويل، ومَقْنَعٌ الصَرْفِ سَبْعَةُ دَراهِمَ، كُلُّ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ، ومِنْ كَسُوةِ اللَّباسِ قَمِيصٌ، وسِرَاويل، ومَقْنَعٌ وفَرُوّ، ومِنْ كِسُوةِ الرُّقادِ شَادَكَةٌ بِرُبُعِ صَرْفٍ، ومِخَدَّةٌ بِرُبُعِ الرُّبُعِ مِنْ صرفٍ، ومِلْحَفَةٌ، ومَسْكَنٌ لَهُ مَعَ مَوْلاَقِها، وَلَيْسَ لَها وَلاَ لِمَوْلاَقِا مَحْشُو لِلِبَاسِهِما وَلاَ كِسَاءٌ لِرُقادِهِما، إنْ شَاءَ شَاءَ الله تَعالَى. فإنْ طَلَقَها وهِي تُرْضِعُ فَالمِهْروضُ لَمَا عَليْهِ رُبُعانِ مِنْ دَقيقٍ، ورُبُعُ الرُّبُعِ مِنَ مِنَ الرَّيْتِ، ونِصْفُ جِمْلِ حَطَبٍ ، وسِتَّةُ [دَرَاهِمَ] عن الصَّرْفِ، وتُلُثُ خَرَاجٍ الدّارِ التي مِنَ الرَّيْتِ، ونِصْفُ جِمْلِ حَطَبٍ ، وسِتَّةُ [دَرَاهِمَ] عن الصَّرْفِ، وتُلُثُ خَرَاجٍ والدّارِ التي التي كَانَتْ تَسْكُنُها مَعَهُ، ولِخِادِمِها رُبُعٌ واحِدٌ مِنَ الدَّقِيقِ، وثُمُنٌ واحِدٌ مِنَ الزَّيْتِ، وَتُسْكُنُ مَعَ مَوْلاَقِمَا، وَلَيْسَ لَهَا وَلاَ لِمَوْلاَقِما كَسُوةُ لِبَاسٍ، والْنَعَةُ دَراهِمَ عَنِ صَرُفٍ، وتَسْكُنُ مَعَ مَوْلاَقِما، وَلَيْسَ لَمَا وَلاَ لِمَوْلاَقِما كَسُوةُ لِبَاسٍ، والْنَعَةُ دَراهِمَ عَنِ صَرُفٍ، وَتَسْكُنُ مَعَ مَوْلاَقِما، وَلَيْسَ لَمَا وَلاَ لِمَوْلاَقِما كَسُوةُ لِبَاسٍ، والرَّيْتِ، وَنِصْفُ حَمْلٍ مِنْ حَطَبٍ، وَثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ عَنِ الصَّرْفِ] 10، ونُلُثُ خَراجٍ 11 الدّارِ وسِتَّهُ مِنَ الرَّيْتِ، ونِصْفُ حَمْلٍ مِنْ حَطَبٍ، ويُقْرَضُ 12 لِلْحَادِمِ [رُبُعٌ الطَّرَفِ مِنَ الدَّقِيقِ ومُمُنُ وَلِهِ وسِتَّهُ اللَّيْقِ ومُمُنُ والِدِه، ويُفْرَضُ 12 لِلْحَادِمِ [رُبُعٌ الْخَارِمِ آلَ وَلَا لِمَا الدَّقِيقِ ومُمُنُ وَلِهِ وسِتَهُ واحِدٌ مِنَ الدَّقِيقِ ومُمُنُ وَلِهِ وسِتَهُ واحِدٌ مِنَ الدَّقِيقِ ومُمُنُ وَلِهِ وسِلَا وَلَا لِمَعْ وَاحِدٌ مِنَ الدَّقِيقِ ومُمُنُ وَيْتُ وسِلَا اللَّقِيقِ ومُمُنُ وَلِهِ ومَا لِلْعَلَاقِ ومُنْ والْحَلَهُ ومُنْ واللِهِ ومُنْ اللَّقِيقِ ومُنُ اللَّقَيقِ ومُمُنُ والِدِهِ اللْعُلَاقِيقِ ومُنْ الللَّقِيقِ ومُنُولا ومُلَاقِلَاقِهُ اللْعُلَاقِ اللَّهُ الْعُلَاقِهُ اللْعُلَاقِهُ اللْعُلَاقِه

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> في «ر»: من الحطب.

<sup>3</sup> في «ز»: من، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ر»: وتسكن.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: للباسها، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: المعروف.

<sup>7</sup> في «ر»: من الحطب.

<sup>8</sup> زیادة من «ر» و «م».

<sup>9</sup> في «ز»: خرج، والتصويب من «م».

<sup>10</sup> زيادة من «م» و «ر».

<sup>11</sup> في «ز»: خرج، والتصويب من «م».

<sup>12</sup> في «ز»: يفرض، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>13</sup> زيادة من «ر» و «م».

<sup>1</sup> زيادة من «ر» و «م».

<sup>2</sup> في «ز»: للصبي، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الغفيرة والطرويق من الألبسة الشائعة عند أهل الأندلس.

<sup>4</sup> في «ز»: زوجا، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> في «م»: من الصوف.

<sup>7</sup> في «ز»: نصف، والتصويب من «ر».

<sup>8</sup> في «ز»: اثنان، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>9</sup> في «ز»: واثنان، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>10</sup> سقطت من «م».

<sup>11</sup> في «ز»: وبنيفتين، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>12</sup> في «ر»: ربع.

<sup>13</sup> زيادة من «ر» و «م».

<sup>14</sup> في «ز»: ومن، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>15</sup> سقطت من «ر».

وحُزْمَةُ  $^1$  حَطَبٍ، وأَرْبَعَةُ دَراهِمَ عَنْ  $^2$  صَرْفٍ، وبَيْتٌ تَسْكُنُه  $^3$ ، وعَنْ كِسْوَةِ اللّباس والرُّقادِ واحدة  $^4$  والرُّقادِ نِصْفُ دِرْهَمٍ فِي الشَّهْرِ. [قَالَ القَاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِ: ونَفَقَةُ الوَلَد واحدة  $^4$  لِلْغَنِي وَالوَسَطِ الحَالِ وَالْمُقِلِّ  $^3$  إِنْ شَاءَ الله تَعالى.

### [360] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ نَحَلَ ابْنَتَه قَدْراً من المالِ واسْتَثْنى قَدْراً، في السِّعْلَةِ ] فإذَا ماتَ لَحِقَ بالنِّحْلَةِ ]

مَسْأَلَةُ نَزَلَتْ بِقُرْطُبَةَ فِي أَيّامِ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ دَكُوانَ: مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَتَه داراً عَنْدَ عَقْدِ نِكَاحِها مَعَ زَوْجِها واسْتَثْنَى مِنْها بُنْيَاناً لِسُكْناه يَسْكُنُه، فَإِذَا مَاتَ لَحِقَ بِالنِّحْلَةِ. فَأَفْتَى الفَقِيهَانِ ابْنُ جُرْجٍ وَابْنُ عَتَّابٍ [ / 127 ز ] وغَيْرُهُمَا، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِمَنْزِلَةِ الهِبَةِ، وَخَالَفَهُما الفَقيهُ أبو عُمَرَ بْنُ القَطَّانِ، وقالَ: إِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ وإنَّها كَالبَيْعِ.

وَسُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ الفَقيهُ أبو مُحَمَّدِ بْنُ دَحُونَ فَأَفْتَى أَنَّ النِّحْلَةَ إِذَا انْعَقَدَ عَنْهَا النِّكَاحُ بَحْرى البَيْعِ في الاسْتِحْقاقِ، وفي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فيها الغَرَرُ، وأَنَّ النِّكَاحَ إِذَا انْعَقَدَ عَنْها عَلَى هذِه النِّحْلَةِ مَفْسوخٌ قَبْلَ البِناءِ، مَرْدودٌ بَعْدَه إلى صَداقِ المِثْلِ لِقَوْلِ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيى. وَكَتَبَ الجُوابَ بِحِحَلِّ يَدِه وحَكَى اليونُسِيُّ أَنَّهُ أَجازَه.

<sup>1</sup> في «ر»: وحمل.

<sup>2</sup> في «ز»: من، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>3</sup> في «ز»: يسكنه، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> في «ر»: واحد والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زیادة من «ر» و «م».

<sup>6</sup> بياض في الأصل، والتكملة من «م».

#### [361] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ فارِسِ يُصيبُ آخَرَ في مَيْدانِ اللَّعِبِ فَيَقْتُلُه ]

كَانَ الفَقيهُ ابْنُ رِزْقِ يَقُولُ فِي هَؤُلاءِ الفُرْسانِ الذينَ يَلْعَبُونَ فِي المِلاعِبِ فِي الأعْيادِ وغَيْرِها بِالعِصِيِّ: إنَّهُ إِنْ أَصَابَ واحِدٌ مِنْهُمْ آخَرَ فَقَتَلَه أَوْ جَرَحَه أَنَّهُ يُحُكَمُ فيهِ بِحُكْمِ الْعَمْدِ لا بِحُكْمِ الخَطأ، أَحْبَرَنِي بِذلِكَ عَنْهُ الفقيهُ القاضِي أَبُو الوَليدِ هشامُ بْنُ العَوّادِ، وكأنيّ العَمْدِ لا بِحُكْمِ الخَطأ، أَحْبَرَنِي بِذلِكَ عَنْهُ الفقيهُ القاضِي أَبُو الوَليدِ هشامُ بْنُ العَوّادِ، وكأنيّ أَذْكُرُ أَنِي سَمِعْتُه مِنْهُ.

#### [362] [ مَسْأَلَةٌ في الشَّهادَةِ عَلى السَّماعِ في الأحْباسِ

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله بْنُ الحاجِّ: إذا شَهِدَ الشُّهودُ عَلَى السَّماعِ فِي الأحْباسِ فَلا بُدَّ أَنْ يَشْهَدوا مَعَ ذلِكَ بِالمِعْرِفَةِ أَهَّا تُحْتَرَمُ بِحُرْمَةِ الأحْباسِ. واحْتِرامُها بِحُرْمَةِ الحُبُسِ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِ المحبِّسِ فَلا تَرِثُ امْرَأَتُه مِنَ الدّارِ شَيْئاً، وتَهْلِكَ ابْنَتُه فَلا يَرِثُ رَوْجُها مِنَ الدّارِ شَيْئاً، أوْ يَكُونَ الذَّكَرُ والأَنْثى مِنَ الدّارِ شَيْئاً، أوْ يَكُونَ الذَّكَرُ والأَنْثى فِي الْدِينَ شَهِدوا فيهِ عَلَى السَّواءِ، وأَنَّ الدّارِ لا تُتَمَلَّكُ، فَهذا تَفْسيرُه. وكُلُ في اقْتِسامِ الحُبُسِ الذينَ شَهِدوا فيهِ عَلَى السَّواءِ، وأَنَّ الدّارَ لا تُتَمَلَّكُ، ولا يَفْقَهُه، بَلْ يَعْرِفُ مِنْ هذا شَيْئاً، ولا يَفْقَهُه، بَلْ يَعْرِفُ مِنْ هذا شَيْعاً، ولا يَفْقَهُه، بَلْ يَعْرِفُ مِنْ هذا شَيْعاً، ولا يُجْزِئُ فِي ذلِكَ إلا مَا شَهِدَ فيهِ بِتَمَلُّكِ وبِتَعاوُرِهِ أَ الأَمْلاكَ، ولا يُحْتَرَمُ بِشَيْءٍ مِمّا تَقَدَّمَ، ولا يُجْزِئُ فِي ذلِكَ إلا المَّماعُ، والحُبُسُ يُجْزِئُ فيهِ السَّماعُ، فَشَهاداتُ النّاسِ في ذلِكَ زُورٌ، (نَسْأَلُ الله المُعْرِفَةُ لا السَّماعُ، والحُبُسُ يُجْزِئُ فيهِ السَّماعُ، فَشَهاداتُ النّاسِ في ذلِكَ زُورٌ، (نَسْأَلُ الله تَعالَى العافِيَةَ) عَالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: والمُعْنى المرادُ بِذِكْرِ هَذَا الفَصْلِ فِي الاسْتِرْعاءِ فِي المُبْسِ لِيَكُونَ كَاليَدِ لِلْحُبُسِ إِذْ لا يُسْتَحْرَجُ بِشَهادَةِ السَّماعِ مِنْ يَدِ مالِكِهِ فَ شَيَوٍ.

<sup>1</sup> المعاوَرة و التَّعاوُر: شبه المداوَلة والتَّداوُل في الشيء يكون بين اثنين ، [ انظر : اللسان ، مادة "عور"، (ج4، ص618).]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ز»: مالك، والتصويب من «ت».

#### منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية

# نو ( نرل ( به ( لحام ( لتجيبي

للقاضي الشهيد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج التجيبي القرطبي (ت.529هـ)

⇒ر اسة وتحقيق

(الركتور (أممر شعيب (اليوسفي

الجزء الثالث

تطوان : 1439هـ / 2018 م

| نوازل ابن الحاج التجيبي             | : | الكتاب        |
|-------------------------------------|---|---------------|
| الدكتور أحمد شعيب اليوسفي           | : | التأليف       |
| الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية | : | الناشر        |
| تطوان 1439هـ/ 2018م                 | : | الطبعة الأولى |
| 2018MO1837                          | : | رقم الإيداع   |
| 978-9920-35-560-5                   | : | ردمك          |
| مطبعة تطوان                         | : | مطبعة         |

جميع الحقوق محفوظة

#### [363] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ سُقِيَ سُمّاً فَجُذِمَ، وأقَرَّ بِذلِك السّاقي ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: رَجُلُ سَقَى رَجُلاً شُمّاً فَجُذِمَ وَتَبَتَ ذلِكَ وأَقَرَّ بِهِ السّاقي، فَالواجِبُ عِنْدي أَنْ يُسْجَنَ السّاقي عاماً فإنْ لَمْ يَزُلْ وَتَبَتَ وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ جُذَامٌ فَفيه الاجْتِهادُ يُقَوَّمُ المِسْقِيُّ عَبْداً صَحيحاً ثُمَّ يُقَوَّمُ بَحْدُوماً، فَما يَكُونُ بَيْنَ القيمَتيْنِ يغْرِمُه السّاقي مِنَ الدِّيةِ و هُوَ القِياسُ مَعَ الأَدَبِ إنْ شاءَ الله، وظَهَرَ إليَّ هذا، ثُمَّ فاوَضْتُ فيهِ ابن رُشدٍ فَاسْتَحْسَنَه ورَآه، وكَذلِكَ كانَ قالَ فيهِ.

#### [364] [ مَسْأَلَةٌ فِي الوَدِيعَةِ تَضِيعُ منْ جَيْبِ المُودِع ]

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَوْدَعَ  $^{1}$  وَدِيعَةً فَجَعَلَهَا فِي جَيْبِهِ فَضَاعَتْ، فَأَفْتَى  $^{2}$  ابنُ رُشْدٍ بالضَّمَانِ وقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَاشُورَ  $^{3}$  ذَكَرَهَا فِي مُخْتَصَرِهِ، وَأَفْتَيْتُ [بِأَنَّهُ]  $^{4}$  إِذَا تَحَقَّقَ رُشْدٍ بالضَّمَانِ وقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَاشُورَ وَنَقْلُهُ فَيَعِهِ. وَيُسْتَدَلُّ بِإِسْقَاطِ الضَّمَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ فِي الْعُتْبِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: تَوَالِيفُ ابْنِ عَشُورٍ وَنَقْلُهُ ضَعِيفٌ.

#### [365] [ مَسْأَلَةٌ في جَوازِ مُخاصمَةِ الرَّجُلِ لِغَيْرِه في حَقِّ عَلَيْه،

<sup>1</sup> في «ز»: ودع، والتصويب من «ت».

<sup>2</sup> في «ت» : أفتى.

<sup>3</sup> في «ت»: ابن عيشون.

<sup>4</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : تحققها.

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

#### ولَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: يَجوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخاصِمَ عَنْ نَفْسِه رَجُلاً بَيْنَه وبَيْنَهُ أَعَداوَةٌ ولا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ العَداوَةِ؛ ألا تَرى أَنَّ اليَهودِيَّ يُخاصِمُ المِسْلِمَ فِي حَقِّ عَليْهِ ولا عَداوَةٌ ولا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ العَداوَةِ؛ ألا تَرى أَنَّ اليَهودِيَّ يُخاصِمُ المِسْلِمَ فِي حَقِّ عَليْهِ ولا عَداوَةً عَنْ عَداوَةً أَعْظُمُ مِمّا بَيْنَهُ مِا، وَلاَ يَجوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخاصِمَ رَجُلاً يَكونُ بَيْنَه وبَيْنَه عَداوَةٌ عَنْ عَدوةً تَدْفَعُه إلى ذلِكَ، وإذا أَنْ عَرْضَه الإضرار، ولا ضَرورَة تَدْفَعُه إلى ذلِكَ، وإذا أَنْ عَرْضَه الإضرار، ولا ضَرورَة تَدْفَعُه إلى ذلِكَ، وإذا أَنْ يُسْرَعُ أَلِى دارِه أَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذلِكَ و يُقالَ لَهُ وَكُلْ غَيْرَكَ.

#### [366] [ مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ التَّوْكيلُ فِي الحِسْبَةِ؟ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: إذا قامَ الرَّجُلُ بِحِسْبَةٍ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي ذَلِكَ وِإِنَّا يَتَكَلَّمُ بِنَفْسِه أو يَتْرُكُ، وقَدْ يُحْتَمَلُ جَوازُ 6 ذلِكَ عِنْدَ العُذْرِ وَشِبْهِه.

#### [367] [ اِعْتِراضُ ابْنِ الحاج عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي التَّوْقيتِ فِي الْوُضوءِ]

قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمِدَوَّنَة: "وَقَدْ احْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي التَّوْقيت" لَفْظُ  $^8$  فِيهِ اعْتِراضٌ؛ لأَنَّ التَّوْقيتَ الإِسْباغُ، ولَمْ تَخْتَلِفِ الآثَارُ فِي الإِسْباغِ، وإثمَّا

<sup>1</sup> في «ز» : بين، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : لأ، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «ز» : إذا، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ز» : سرعن والتصويب من «م».

<sup>5</sup> هكذا في «ز»، وفي «م» الكلمة غير واضحة الرسم.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت»: أن يجوز.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : اختلف.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز»: بعض، والتصويب من «م».

اخْتَلَفَتْ فِي الْعَدَدِ. وَكُرِهَ الاقْتِصارُ عَلَى الْواحِدَةِ؛ لأَنَّهُ تَرْكُ الْفَضْلِ كُلِّهِ، وقيلَ: مَخافَةَ أَنْ يُسْقِطَ شَيْئاً؛ [فَتَدَبَّرُهُ] 1.

#### [368] [ حُكْمُ بَوْلِ الهِرِّ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ ومَسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ أو الطَّعَامِ ]

 $[ / 821 \ i \ ]$  قَالَ الْقاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَوْلُ الْمِرِّ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ؟ وَنَزَلَتْ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ خَابِيَةِ خَلَّ فِيهَا قَدْرُ عَشَرَةِ أَرْبَاعٍ، بِالَ فِيهَا هِرُّ، فَأَفْتَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَ بِأَنَّهُ لَمَ بَعِسٌ وِلاَ يُؤْكُلُ، وِلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ عَمْلُ الزِّجْارَ وَمَا أَشْبَهَهُ، واحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِظاهِرِ نَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ: عَنْ أَكْلِ مِمَّنْ يَعْمَلُ الزِّجْارَ وَمَا أَشْبَهَهُ، واحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِظاهِرِ نَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ: عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. فَإِنْ قيلَ: النَّهْيُ عَنْ طَرِيقِ الإِكْرَاهِ لَا كَوْرَهُ لَا عَنْ طَرِيقِ التَّحْرِيمِ. قيلَ: الْمُؤْرُ وَمَا أَشْبَهُهُ مَلْ وَقِيلَ: الْفَأْرُ مِمَّا يَجُوزُ أَكْلُهُ، قيلَ: لَوْ أَكُلُهُ مُذَكِّعً، وأَمّا أَكْلُهُ الْمُؤْرُ وَمَا اللهُ فِيهِ الْمِرُ أَو الْفَأْرُ مِنَ الطَّعَامِ مَكُروهُ الأَكْلُ كَرَاهِ عَلَى طَرِيقِ التَّحْقِيقِ فَإِنَّ مَا بِالَ فِيهِ الْمِرُّ أَو الْفَأْرُ مِنَ الطَّعامِ مَكُروهُ الأَكْلِ كَكَراهِيَّةِ أَكْلِ لَحْمِهَا، إِلاّ أَنْ يَأْكُلا بَحَاسَةً فَيَنْحِسُ مَا بِالا فِيهِ الْمَالُ مِنَ الطَّعَامِ) (1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 100

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> فِي «ت» : بعض الفقهاء.

<sup>4</sup> في «ز»: أنه، والتصويب من «م»و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الزِّبُخَارُ : الصَّدَأ المتولّد في معادن النُّحَّاس ، (انظر : تاج العروس، ج1،ص2901).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز»و «ت» : الأدب، والتصويب من «ر».

<sup>7</sup> ز و «ت» : وإنَّمَا.

<sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> سقطت من «م».

الْقُوْلَيْنِ، والْحِرُّ كَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ لا يَنْحِسُ مَا بالا فِيهِ مِنَ الطَّعامِ، وَقَدْ سُئِلَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُا عَنْ أَكْلِ الْفَأْرِ فَتَلَتْ 2: ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طاعِم اللهُ عَنهُا عَنْ أَكْل الْفَأْرِ والْمِرِّ كَأَبُوالِ السِّباعِ طاهِرَةٌ إِلاّ أَنْ يَأْكُل لا بَجَاسَةً. (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَطْعَمُهُ ﴾ قَبُولُ الْفَأْرِ والْمِرِّ كَأَبُوالِ السِّباعِ طاهِرَةٌ إِلاّ أَنْ يَأْكُل لا بَعْتِيبَةِ فِي ذَرْقِ الْبازي بنُ الْحُاجِ: والْماءُ طَهورٌ حامِلٌ لِلنَّحاسَةِ بِخِلافِ الطَّعامِ، وما رُوييَ فِي الْعتبِيَّةِ فِي ذَرْقِ الْبازي إِلاّ أَنْ يَكُونَ الْمَأْكُولُ اللَّذِي يَأْكُلهُ الْبازي مُذَكِي إِنْ كَانَ خُيماً أَوْ طَعاماً طاهِراً، وقيلَ: وإِنْ كَانَ أَكِلَ ذَكِيباً فَهُو غَيْرُ طاهِرٍ لِعُموم مُذَكِّى إِنْ كَانَ خُيماً أَوْ طَعاماً طاهِراً، وقيلَ: وإِنْ كَانَ أُكِلَ ذَكِيباً فَهُو عَيْرُ طاهِرٍ لِعُموم النَّيِ عَليْهِ السَّلامُ عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ وَهُوَ مِنْها. والْوَجْهُ الأَوَّلُ أَحْسَنُ. وَمَا وَقَعَ فِي الْعُتبِيَّةِ فِي النَّحَاسَةِ ثَحُلُّ فِي الطَّعامِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ يَسيراً فَهَلْ يَعُودُ عَلَى النَّحاسَةِ وَلُو السَّعْمَ فِي الْعَبِيَّةِ فِي النَّحَاسَةِ ثَكُلُّ فِي الطَّعامِ إِلاّ أَنْ يَكُونَ يَسيراً فَهَلْ يَعُودُ عَلَى النَّحاسَةِ وَلُيْسَ بِطَاهِرٍ؟ والصَّحيحُ أَنَّ الطَّعامَ بِخِلافِ الْمَاءِ؛ أَلا تَرى حَديثَ الْفَأَرَةُ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَلَا فِي الذَّائِبِ: يُطْرَحُ كُلُّهُ وإِنْ كَانَ كَثيراً والْفَأَرَةُ يَسِيرةٌ فِيهِ، فَتَدَبَرُ هَذَا كُلَهُ ﴾ .

#### [369] [ حُكْمُ الوُضُوءِ بمَاءِ البِنْرِ الَّذِي تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحَلْفاءِ]

1 زیادة من «ت».

<sup>2</sup> في «ز» و «ت» : فَقَالَتْ، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الأنعام : 145.

 $<sup>^{4}</sup>$  في «ت» : إلاَّ أَنْ تأكل.

<sup>5</sup> حديث صحيع ورد في صيغٍ شتَّى ، انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري ، باب مَا يقع مِنْ النجاسات في السمن والماء (ج1ص93).

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: ذَكَرَ لِي [الفَقِيهُ القَّاضِي أَبُو الوَلِيدُ بْنُ رُشْدٍ] عَنِ الْفَقيهِ ابْنِ رِزْقٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْوُضوءَ بِماءِ الْبِغْرِ الَّذِي يُسْتَقَى بِالْحُبْلِ الْجُديدِ الَّذِي يُعَيِّرُ الْفَقيهِ ابْنِ رِزْقٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الْوُضوءَ بِماءِ الْبِغْرِ الَّذِي يُسْتَقَى بِالْحُبْلِ الْجُديدِ الَّذِي يُعَيِّرُ رَائِحَةَ الْماءِ إِلَى طيبِ الْحِلْفاءِ، فَتَدَبَّرُهُ .

#### [ 370] [ قَدْحُ العَيْنيْنِ فِي الصّلاةِ لزوَالِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ

قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا كَانَ بِهِ وَجَعٌ فِي عَيْنَيْهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْدَحَهُما لِيَزُولَ  $^2$  الْوَجَعُ ويُصَلِّي عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ بِلا خِلافٍ  $^3$ ، وإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ وأَرَادَ قَدْحَ عَيْنَيْهِ لِيَعُودَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ [لاَ غَيْرً]  $^4$  فَهذِهِ مَسْأَلَةُ الاخْتِلافِ.

#### [.371] [ مَسْأَلَةٌ فِي وُجوبِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ

(قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ) 6: الْوُضُوءُ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ وَاجِبٌ وُجوبَ السُّنَةِ بِالْحُديثِ 7؛ لأَنَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذلِكَ حَبَرٌ عَنِ الْمَلائِكَةِ. فَإِنْ تَرَكَ الْوُضُوءَ ومَسَّهُ عَلَى عَبْرِ وُضُوءٍ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فِي ذلِكَ فَهُوَ آثِمٌ. وَهَذَا مِنَ السُّنَنِ الَّتِي يَأْثُمُ تَارِكُها كَالْأُضْحِيَةِ.

#### [371.ب] [ مَسْأَلَةٌ فِي إجَازةِ الْجُمعَةِ فِي مؤْضِعَيْنِ متقَاربيْنِ

<sup>1</sup> زیادة من «ت» و «م».

<sup>2</sup> في «ت» و «ز»: لزَوَالِ.

<sup>3</sup> في «ت»: بالاختلاف.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ت» و «ز» .

<sup>5</sup> وردت هذهِ المسألة في «ز» مدمجة مع المسألة رقم 371.ب التي تليها، فارتأينا فصلهما لكونهما مسألتان منفصلتان موضوعاً ومعنىً.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>7</sup> في «ت»: والحديث.

#### منَ المِصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ ]

قالَ الْقاضي أَبُو عَبْدِ اللّهِ: إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ثُقَامُ فِيهَا الجُّمُعَةُ وِبِالْقُرْبِ مِنْهَا قُرَى، فَمَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ  $^{1}$  بِدُونِ مَشْيٍ إِلَى صَلاةِ الجُّمُعَةِ فِيهَا، ولَوْ أَرَادَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَنْ فَمَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ  $^{1}$  بِدُونِ مَشْيٍ إِلَى صَلاةِ الجُّمُعَةِ فِيهَا، ولَوْ أَرَادَ أَهْلُ قَرْيَةٍ أَنْ يُقِيمُوا جُمُعَةً فِي قَرْيَتِهِمْ، ولا يَتَكَلَّفُوا مَشَقَّةَ الْمَشْيِ إِلَى غَيْرِهَا لَكَانَ لَمُمْ ذلِكَ، وفي هَذَا سَعَةٌ، ولا يَكَادُ يُوجَدُ فِي الْمَنْعِ فِي  $^{2}$  ذلِكَ نَصِّ فِي الْمَذْهَبِ. والحُديثُ أَيُّمَا قَرْيَةٍ الجُتَمَعَ فِيهَا ثَلاثُونَ بَيْتاً يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ ذلِكَ، وكَذلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمِدَوِّنَة فِي الْمُشَقَّةِ عَنِ النّاسِ يُجِيزُ إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ. ومَنْ أَجَازَ الجُّمُعَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْمِصْرِ لرَفْعِ الْمَشَقَّةِ عَنِ النّاسِ يُجِيزُ إِلَى الْمُوتِ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا، والصَّوابُ إِبَاحَتُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

(فَصْلُّ: قَالَ ابْنُ حَالَوَيْهِ: فَإِنْ قَالَ قَائِلُّ: لِمْ سُمِّيَتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ؟ فَقُلْ: لإجْتِماعِ النّاسِ للِصَّلاةِ. فَإِنْ قيلَ: فَهَلْ يَجُورُ أَنْ يُسَمّى كُلُّ يَوْمٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ النّاسُ جُمُعَةً؟ فَقُلُ لا النّاسِ للِصَّلاةِ. فَإِنْ قيلَ: فَهَلْ يَجُورُ أَنْ يُسَمّى كُلُّ يَوْمٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ النّاسُ جُمُعَةً؟ فَقُلُ لا لأَن الْعَرَبَ تَخْتَصُّ الشَّيْءَ بِاسْمِهِ إِذَا كَثُرَ ذَلِكَ فِيهِ وَتَرَدَّدَ، وإِنْ كَانَ غَيْرُهُ لِيَشْرَكَهُ فِيهِ عَلامَةً وأَمارَةً وتَفْضيلاً لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، كَقَوْلِحِمْ لِلْعالِمِ الْفَهِمِ بِالدّينِ: هَذَا فَقيهُ، والْعالِمِ بِالنَّحْوِ والطّبِّ فَقيهُ أَيْضاً، غَيْرَ أَنَّهُمْ حَصّوا ذلِكَ لِجَلالَتِهِ. وكذلِكَ يُقالُ للثُّرِيّا النَّحْمُ لِشُهْرَتِهِ، وإِنْ كَانَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما قَدْ جَمَعَ أَيْ طَلَعَ. قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ: وَقَدْ قيلَ: [ / 129 ز ] إنَّمَا كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما قَدْ جَكَمَ أَيْ طَلَعَ. قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ: وَقَدْ قيلَ: [ / 129 ز ] إنَّمَا صُلِّي وَمَا الْخُمُعَةِ لأَنَّ الله حَلَقَ سائِرَ الأَشْيَاءِ قَبْلَها وبَقيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ الْخُلُقِ فَحَلَقَهُمْ فِيها وخَلَقَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَمَا غابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الجُنَّةِ فَصَالًا سائِر الأَشْيَاءِ فِيهَا.

أُ وهُوَ مَا يعادِلُ 4,827 كيلومتراً لأنَّ الميلَ الواحِدَ يُقدَّرُ بـ 1,609 كيلومتراً .

<sup>2</sup> في «ت» : من.

<sup>3</sup> في «ز»: فقال، والتصويب من «م».

فصلُ: قَالَ السُّدِّي لَيْسَ اليَهودُ اسماً قَبِيحاً؛ إِنَّمَا سُمُّوا بِذَلِكَ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ أَ؛ أَيْ تُبْنَا إِلِيكَ، وَلَيْسَ النَّصَارى اسْماً قَبِيحاً إِنَّمَا سُمُّوا بِذَلِكَ حينَ قَالَ عيسَى بْنُ مَرِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَن أَنْصَارِيَ ﴾ 2.

#### [372] [ حُكْمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةَ الظُّهرِ والعَصْرِ ]3

وَذُكِرَ  $^{4}$  عَنْ أَبِي عِمْرانَ الْفاسِيِّ فِي الَّذِي يُفَرِّطُ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ والْعَصْرِ حَتَّى لا يَبْقى مِنَ النَّهَارِ إِلاّ مِقْدارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ: أَنَّهُ إِنْ باعَ حينَئِذٍ أَوِ اشْتَرَى فُسِخَ بَيْعُهُ كَمَنْ باعَ أَو اشْتَرَى يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وقالَه إِسْماعيلُ الْقاضي. وَقيلَ: لا يُفْسَخُ (إِذَا وَاشْتَرَى يَوْمَ الجُّمُعَةِ فِي الْوَقْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وقالَه إِسْماعيلُ الْقاضي. وَقيلَ: لا يُفْسَخُ (إِذَا وَقَعَ)  $^{7}$ ، قَالَهُ سُحْنُونٌ. قَالَ الْقاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ: وإِنَّمَا مُنِعَ مِنَ البَيْعِ مَنْ لا تَلْزَمُهُ الجُّمُعَةُ لِاسْتِبْدادِهِمْ بِالْبَيْعِ دُونَ البَيَّاعِينَ  $^{6}$ ، (فَيَدْخُلُ مِنْ)  $^{7}$  ذلِكَ ضَرَرٌ، فَمُنِعُوا  $^{8}$  مِنْ ذلِكَ لِصَلاحِ لِصَلاحِ الْعَامَّةِ.

#### [373] [ كَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمَسْجِدِ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأعراف: 156.

 $<sup>^{2}</sup>$  الصف: 14.

<sup>3</sup> غير واردة في «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فِي «م» و «ز» : الساعين.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز»: فيمنعوا، والتصويب من «ر»و «ت».

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوى أَشْهَبُ عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ (كَانَ) أَ يَكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهَذَا وَجْهٌ مُحْتَمَلٌ، لأَنَّهُ إِذَا دُفِنَ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا فَرُبَّما صارَ مِمَّا يُعْبَدُ. أُنْظُرْ فِي تَفْسير جامِعِ الصَّلاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ اِشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ ﴾ 2.

#### [374] [مَسْأَلَةٌ في نَذْرِ الرَّجُلِ شُهودَ جَنائِزَ مُتَبايِنَةِ الأَقْطارِ]

قالَ القاضي أَبُو عَبْدِ الله: إذا أُنذِرَ<sup>3</sup> [الرَّجُلُ] <sup>4</sup> إِلَى جَنائِزَ فِي مَقابِرَ مُتَبايِنَةِ الأَقْطارِ <sup>5</sup> فَذَكَرَ القاضِي ابْنُ رُشْدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عيسى بْنِ القَطّانِ: أَنَّهُ الأَقْطارِ <sup>5</sup> فَذَكَرَ القاضِي ابْنُ رُشْدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عيسى بْنِ القَطّانِ: أَنَّهُ المُقْطَانِ فَيَشْهَدُ الأَفْضَلَ مِنْها 6.

#### [375] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْم مَنْ أَنْكَرَ فِتْنَةَ القَبْرِ وإِتْيانَ المَلَكَيْنِ ]

قالَ هِشامُ بْنُ العَوّادِ: مَنْ كَانَتْ بِدْعَتُه التي يَنْتَحِلُها إِنْكَارَ فِتْنَةِ القَبْرِ ونَفْي  $^7$  إِنّيانِ اللِّلَكَيْنِ فيهِ، فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسيسَةٌ  $^1$  حالَفَ فيها ما اجْتَمَعَ  $^2$  عَليْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلاّ أَنَّهُ إِنْ اللِّيانِ المِلَكَيْنِ فيهِ، فَهِيَ بِدْعَةٌ حَسيسَةٌ  $^1$  حالَفَ فيها ما اجْتَمَعَ  $^2$  عَليْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلاّ أَنَّهُ إِنْ

<sup>1</sup> سقطت من «م». .

<sup>2</sup> نصه : حدثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « اللَّهُمَّ لاَ بَخْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » أورده مالكٌ فِي باب جامع الصلاة مِنَ المُوطِ (الحديث رقم 91، طبعة دار المعرفة، ص141).

<sup>3</sup> في «ز» : نزل، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

<sup>5</sup> في «ت»: الأقدار.

<sup>6</sup> في «ز» : منهما، والتصويب من «ت» و «م».

<sup>7</sup> في «ز» : بقي، والتصويب من «م».

إِنْ لَمْ يَشْبُتْ عَن ذَلِكَ لَمْ يُقْتَلْ، ويُضْرَبُ أَبَداً حَتّى يَرْجِعَ كَما فَعَلَ عُمَرُ بِضُبَيْعٍ 3، و لَيْسَ كَمَنْ قَالَ بِخُلْقِ القُرْآنِ أَنَّ ذَلِكَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاّ قُتِلَ، قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ الله: وإِنْ جَاءَ هذا الذي يُنْكِرُ عَذَابَ القَبْرِ مُبْتَهِلاً تَائِباً راجِعاً عَنْ قَوْلِه فَلا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ.

#### [376] [ مَسْأَلَةٌ : هَلْ يُصَلِّي الإمامُ عَلَى مَنْ قُتْلَ في قِصاص أقامَه عَلَيْه ؟ ]

<sup>1</sup> في «ز» : حسيسة.

<sup>2</sup> في «ز» : اجتمعت، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> هو ضُبَيْع بن الدّيل بن بكر بن عبدِ مناة بن كنانة (انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم للدّمشقى، ج5س251).

<sup>4</sup> في «ز» : فقامه، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : وبإقراره، والتصويب من «م».

<sup>6</sup> في «م»: ألا ترى أن.

 $<sup>^{7}</sup>$  صحيح البخاري (ج $^{2}$ /803).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «م»: فلذلك.

<sup>9</sup> سقطت من «م».

جاءَ في بَعْضِ الآثارِ أَنَّ ﴾ لَمُ يُصَلِّ عَلَى ماعِزٍ، وأَمَرَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهُ ، وقَدْ حَضَرْتُ جَنازَةً في مَقْبَرَةِ أُمِّ سَلَمَةً مَعَ القاضي ابْنِ رُشْدٍ لِرَجُلٍ كَانَ قَدْ قُتِلَ بِقَسامَةٍ حَكَمَ فيها هُوَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وكَذلِكَ فَعَلْتُ أَنا. مِنْ كِتابِ "الشّامِلِ" لابْنِ الصَّبّاغِ.

#### [ 377] [ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيمَتَيْنِ فَلِمَنْ يَسْتَجِيبُ ؟ ]

مِنْ كِتَابِ الْكَامِلِ لابْنِ الصَّبَّاغِ فِي الْوَلِيمَةِ: إِذَا دَعَاهُ  $^{6}$  رَجُلاَنِ إِلَى وَلِيمَتَيْنِ، فَإِنْ مَبَقَ أَحَدُهُمَا قَدَّمَ إِجَابَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْهِ دَاراً  $^{4}$  لِمَا رُوِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ  $^{7}$ : ﴿ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيانِ فَأْجِبْ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً، (فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً، (فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً، (فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً أَقْرَبُهُمَا جَوَاراً، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأْجِبِ الَّذِي سَبَقَ)  $^{8}$ .

#### [378] [ مَسْأَلَةٌ فِي تَزَيُّدِ الوَالِي في الجِزْيَةِ ]

إِذَا كَانَتِ الجِزْيةُ قَدْ تَرَتَّبَتْ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةٍ عَلَى قَدْرِ أَحْوالهِمْ ثُمُّ أَتَى وَالٍ  $^{7}$  فَأَرَادَ التَّرَيُّذَ عَلَيْهِم وَأَنْ  $^{8}$  يَقْصَرَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ حَتَّى تَبَّتُوا عِنْدَهُ مِنْ أَحْوَالهِمْ مَا يُوحِبُ حَظَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ، [ / 130 ز ] (فَلَيْسَ ذَلِكَ)  $^{9}$  لَهُ، وَالْوَاحِبُ بِمَا رُسِمَ  $^{1}$  عَلَى رَسِمْهِم الَّذِي حَظَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ، [ / 130 ز ] (فَلَيْسَ ذَلِكَ)

<sup>1</sup> في «ز»: وبهذا، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز»: عليها، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> فِي «ت» : إِذَا دُعي رَجُلٌ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت»: جدارا.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سنن أبي داود، ج3 ص344. (الحديث رقم 3756).

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : قال، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «م» : أو أن.

<sup>9</sup> سقطت من «م».

كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، حَتَّى يُشْبِتَ الوَالِي مِنْ يُسْرِهِمْ وَغِنَاهُمْ مَا يُوجِبُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُم الجْرِزْيَةَ كَامِلَةً؛ وَمَنْ قَالَ إِنِمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَامِلَةً حَتَّى يُشْبِتُوا هُم فَقَدْ أَخْطَأً.

#### [ 379] [ مَسْأَلَةٌ فِي كَرِمِ العِنبِ المحبَّسِ على قرْيتين

قَالَ القاَضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ سُئِلَ عَنْها: كَرْمُ الْعِنَبِ<sup>2</sup> الْمُحَبَّسُ عَلَى غَيْرِ الْقَرْيَتَيْنِ، هَلْ يَجِبُ فِي عَصِيرِهِ زَكَاةٌ ؟ فَأَفْتَى الْفُقَهاءُ بِأَنَّ الزَّكاةَ وَاحِبَةٌ فِيهِ كَالْحُبْسِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ.

#### [380] [ مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِحْبَابِ تفْريقِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى ]

قالَ الْقاضي أَبو عَبْدِ اللهِ: اسْتُحِبَّ تَفْرِيقُ زَكاةِ الْفِطْرِ قَبلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلِّى لِيَنالَ مِنْها الْمَسَاكِينُ، وِيَأْكُلُوها فِي ذلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلِّى.

#### $^{3}[$ مَسْأَلَةٌ فِي شُروطِ الْعَقيقَةِ وَسُقُوطِهَا $^{3}[$

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لاَ يَجُوزُ فِي العَقِيقَةِ عَرْجَاءُ وَلاَ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الأَضاحي، ولا يُباعُ شَيْءٌ مِنْهَا، وإنْ مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ السَّابِع لَمْ يُعَقَّ <sup>4</sup> عَنْهُ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز» : فقهائهم.

<sup>2</sup> في «ت» و «ز» كَرْمُ القُبّة، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

<sup>4</sup> يُقال عقَّ عن ابنِه أيْ : ذَبحَ عنهُ شاةً في السابعِ من ولادتِه.وأصلُ العقيقةِ الشَّعرُ الذي يكونُ على رأسِ الصبيِّ حينَ يولد ، انظر: لِسان العرب (مادة عقق ، ج10ص258 ).

#### [382] [ حُكْمُ الأضْحِيَّةِ إذا ماتَ صاحِبُها ]

إِنْ ماتَ الرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَه، فَأَشْهَبُ يَرَى لِوَرَثَتِهِ اقْتِسَامَهَا عَلَى الميرَاثِ، وَلاَ يَرَى لَهُمْ ابْنُ القاسِمِ إِلاَّ أَكْلَهَا لاَ غَيْرَ.

#### [383] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَا سَقطَ عَنْ أَهْلِ البَاديةِ منْ تكَاليفَ ورأيُ الفقهَاءِ فِي ذَلكَ ]

نَقَلْتُ مِنْ حَطِّ الْقاضي أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرَّفٍ : رُوِي عَنْ مالِكٍ وغَيْرِهِ مِنْ عُلَماءِ الْمَدينَةِ قالوا: ثَلاثُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْبادِيَةِ: اَجْحُمَعَةُ أَ، وزَكاةُ الْفِطْرِ، والْمُتَوَقِّ عَنْها عُلَماءِ الْمَدينَةِ قالوا: ثَلاثُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْبادِيَةِ: اَجْحُمَعُ أَهْلُ الْفِلْمِ عَلَى أَنَّ زَكاةَ تَرْجَعِلُ ولا تَنْتَظِرُ انْقِضاءَ الْفِلْمِ عَلَى أَنَّ زَكاةً الْفِلْمِ فُرضَتْ ثُمُّ احْتَلَفوا فِي نَسْجِها؛ قَالَ أَبو جَعْفَر النَّحّاسُ: فَلَمّا ثَبَتَتْ بِالإِجْماعِ وَبِالأَسانِيدِ الصِّحاحِ عَنِ النَّبِيِّ عَليْهِ السَّلامُ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُزالَ [إلاَّ بِالإِجْماعِ] أَوْ حَديثٍ وَبِالأَسانِيدِ الصِّحادِ عَنِ النَّبِيِّ عَليْهِ السَّلامُ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُزالَ [إلاَّ بِالإِجْماعِ] أَوْ حَديثٍ يُرْيلُها ويُبَيِّنُ نَسْحَها، ولَمْ يَأْتِ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ. وصَحَ عَنْ أَصْحابِهِ والتَّابِعِينَ إيجابُها.

[حَديثُ]: [مِنْ كَتَابِ] المُنْتَقَى لابْنِ الجُّارُودِ: رُوِي عَنْ أَبِي [عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ] قَالَ: أَخْبرَنِي [عُمُومَةُ إِلَي اللَّهِ عَلَيْنَا الْحِلالُ فأصْبَحْنَا الْحِلالُ فأصْبَحْنَا الْحِلالُ فأصْبَحْنَا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز» : جمعة.

<sup>2</sup> في «ز»: إقصاء.

<sup>3</sup> في «ز»: خوير.

<sup>4</sup> في «م» : أَنْ تُزالَ الإِبَاحَةُ بإجماع ، والتَّصْويبُ منْ «ز» .

<sup>5</sup> فِي «ز» : أَبِي عُمَرَ بْنِ أَيْمَنَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وفي «م»: أبي عمر بنِ أنسٍ، والصواب ما أثبتناه ، وهو عبد الله، أبو عمير بن أنس بن مالك.

صِياماً فَجَاءَ رَكْبٌ منْ آخِرِ النَّهارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسولِ اللهِ ال

#### [384] [هل يَجُوزُ للصَّائمِ الإِسْتِياكُ بِعودِ الجَوْزِ ؟ ]

قَالَ ابْنُ عَتَابٍ: وَمِمَّا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَاكُ بِهِ مِنَ السِّوَاكِ، سِوَاكُ أَهْلِ زَمَانِنا هَذَا المُتَّخَذُ مِن  $^4$  أَصُولِ الجُوْزِ، مَنِ اسْتَاكَ بِهِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَمَارٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، [انْظُرِ الكَلامَ عَلى هَذَا فِي التَّمْهِيدِ وَفِي التَّبْصِ ِرَةِ لِلَّحْمِيِّ  $^5$ .

حديثٌ شَريفٌ: رَوَتْ عائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّ الله يَنْزِلُ هذهِ اللَّيْلَةَ، لَيْلَةَ النِّصْفِ منْ شَعْبانَ فَيعْفِرُ فِيهَا مِنَ الذُّنوبِ أَكْثَرَ منْ عَدَدِ شَعَرِ مَعِزِ كَلْبٍ» 6.

#### [385] [ مَسْأَلَةٌ فِي صلاةِ الأشْفَاع ]

<sup>1</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «م».

<sup>2</sup> حديث شريف مرفوع إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُورَدَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، ترتيبه: 19675.

<sup>3</sup> الليث بن سعد، إمام حافظ، وشيخ الديار المصرية وعالمها، حدث عن عطاء بن أبي رباح ونافع العمري وابن أبي مليكة وسعيد المقبري والزهري وأبي الزبير المكي وغيرهم، توفي سنة 175ه (تذكرة الحفاظ ج: 1 ص: 224).

<sup>4</sup> في الأصل: المتخذين.

 $<sup>^{5}</sup>$  زيادة من «ت». والخمي هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي، فقيه مالكى له معرفة بالأدب والحديث، قيروانى الأصل، نزل بصفاقص وتوفى بحا، صنف كتباً مفيدة من أحسنها تعليق كبير على المدونة فى فقه المالكية سماه" التبصرة".  $^{6}$  مصنف ابن أبى شيبة، (-6) ص $^{6}$  ص

قالَ الْقاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ : سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ ابْنَ حَيّانٍ ذَكَرَ فِي تاريخِهِ أَنَّهُ صَلّى فِي الْفِتْنَةِ تِسْعَةً أَشْفَاعٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلَّى فِي الْفِتْنَةِ تِسْعَةً أَشْفَاعٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلَّى فِي الْفِتْنَةِ تِسْعَةً أَشْفَاعٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلَّى فِي الْفِتْنَةِ تِسْعَةً اللهُ. (مِقْدارُهُ : الْفَحْرُ يَطْلُعُ فِي مَسْجِدِ غَانٍم بِالْمَدينَةِ فِي مُدَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتّابٍ الْفَقيهِ رَحِمَهُ اللهُ. (مِقْدارُهُ : الْفَحْرُ يَطْلُعُ فِي مَسْجِدِ غَانٍم بِالْمَدينَةِ فِي مُدَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتّابٍ الْفَقيهِ رَحِمَهُ اللهُ. (مِقْدارُهُ : الْفَحْرُ يَطْلُعُ فِي مَسْجِدِ غَانٍم وَقَدْ بَقِيَ رُبْعُ اللَّيْلِ، وفِي قِصَرِهِ حينَ يَبْقى شُبُع اللَّيْلِ، وفي اعْتِدالِهِ يَبْقى سُبُع اللَّيْلِ، وفي اعْتِدالِهِ يَبْقى سُبُع اللَّيْلِ، 2.

#### [386] [ مَسْأَلَةٌ في الاعْتِكافِ دَاخِلَ الكَعْبَةِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: الاعْتِكَافُ فِي دَاخِلِ الكَعْبَةِ جَائِزٌ لأَنَّهَا مَسْجِدٌ وَإِنْ كَانَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا الفَرَائِضُ بِظَاهِر قول الله تَعَالَى: : ﴿ فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرَ المِسْجِدِ الحَرامِ ﴾ \* كَانَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا الفَرَائِضُ بِظَاهِر قول الله تَعَالَى: : ﴿ فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرُ المِسْجِدِ الحَرامِ ﴾ وَالمسْجِدُ الكَعْبَةُ فِي النَّوافِلِ، وَالمسْجِدُ الكَعْبَةُ فِي النَّوافِلِ، وَالمَّتِ الكَعْبَةُ فِي مَنْزِلَةِ المسْجِدِ يُرْقَى إليْهِ فِي دَرَجٍ، وَالاعْتِكَافُ فِيهِ جَائِزٌ. وَإِنْ كَانَ يُرْقَى إليْهِ فِي دَرَجٍ، وَالاعْتِكَافُ فِيهِ جَائِزٌ. صَحَّ [منْ قَوْلِ] 5 ابْنِ رُشْدٍ وَأَنَا.

<sup>1</sup> محمد المهدي بالله أو محمد النّاني، كَانَ الخليفة الحادي عشر، مِنْ سلالةِ الأمويين بالأندلس. فهو محمد بن هشام حفيد عبد الرحمن الناصر استغل حروج شنجول (عبد الرحمن بن محمدالعامرى ابن المنصور بن أبي عامر) لإحدى الغزوات واستولى على الحكم وعزل الخليفة هشام ولقب نفسه بمحمد المهدى، أما شنجول فقتل على يد أحد أعدائه ولم يكن قد بقى في الحكم سوى ثلاثة أشهر وبموته انتهت الدولة العامرية فكان سبباً في ضياع ملك الآباء وبداية انحدار دولة الإسلام في الأندلس.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> البقرة : 144.

<sup>4</sup> صحيح البخاري (1 / 398) ؛ صحيح مسلم (2 /1012). ونص الحديث: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الخُرَامَ ».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأصل : صحَّ ش وأنا، وهو اختزال لاسم هذا الفقيه.

## [387] [ الجُنديُّ المُجاهِدُ المَكْتوبُ اسْمُه فِي الدِّيوانِ والْمُتَطَوِّعُ الْمُجاهِدُ اللهِ؟] الَّذِي لاَ اسْمَ لهُ فِي الدِّيوانِ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَجْراً عَنْدَ اللهِ ؟]

 $[e_{0}$   $e_{0}$   $e_$ 

#### [388] [ مَسْأَلَةٌ فِي أُسِيرٍ فَرَّ بِرَمَكَةٍ ]

قالَ الْقاضي أَبو عَبْدِ اللهِ : رَجُلُ أُسِرَ ، فلمَّا كَانَ (عَلَى) أَنِيَ عَشَرَ ميلاً مِنْ طَلْبيرةَ هَرَبَ [ / 131 ز ] في اللَّيْلِ مَرَمَكَةٍ  $^{7}$  وَسَاقَهَا مَعَ نَفْسِهِ إِلَى زُوَاغَةً  $^{8}$  وَباعَها ثُمَّ جاءَ

<sup>1</sup> زیادة من «ت».

<sup>2</sup> في «ت»: مِنْ وَجْهِ الْحَلالِ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «م» : يَلْتَقي.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز» والزيادة من«ت» و «م».

<sup>6</sup> في «ز» و «ت» : بالليل.

<sup>7</sup> الرَّمَكَةُ: الْفَرَسُ وَالْبِرْدُوْنَةُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلنَّسْل ، معرّب عن الفارسية .( اللسان، مادة : رمك ).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز »زوراغه والتصويب من «ت» و «م».

(حَدِيثُ أَبِي  $^{8}$  بَكَرَةً  $^{7}$  عَنِ النَّبِي  $^{8}$  : ﴿إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاَحَ فَهُمَا عَلَى جُوْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً  $^{8}$  قَالَ عمرُ بْن السِّلاَحَ فَهُمَا عَلَى جُوُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً  $^{8}$  قَالَ عمرُ بْن السِّلاَحَ فَهُمَا عَلَى جُوْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً  $^{8}$  قَالَ عمرُ بْن الخُطاب رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لَا تُقَدِّمُوا جَمَاحِمَ المسلِمينَ إِلَى الْخُصُونِ، فَلَمُسْلِمٌ أَسْتَبْقِيهِ أَحَبُ اللهُ عَنهُ:

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>2</sup> سقطت من «ز» و «م»، والتكملة من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ز» و «ت» ، ، والتكملة من «م».

<sup>4</sup> وصف الطبري العضباء فقال: "كانتْ من نعم بني الحريش ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بثمانائة درهم وأخذها منه رسول الله بأربعمائة فكانت عنده حتى نفقت، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم رسول الله المدينة رُباعية وكان اسمها القصواء والجدعاء والعضباء" (تاريخ الطبري، ج 2 ، ص 219 ).

الحديث صحّحه مسلم ، انظر : صحيح مسلم، ( 1262/3) : باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العدد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في الأصل: أبو.

واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة -بفتح الكاف واللام- الثقفي، كني بأبي بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببكرة ، (انظر : شرح النووي على صحيح مسلم، ج1،ص141).

<sup>8</sup> أخرجه مسلم وأشار اليه البخارى واسم أبى بكرة نفيع بن الحارث بن كَلَدة -بفتح الكاف واللام- الثقفى كنى بأبى بَكْرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله □ ببكرة،أي الحبال التي يستقى بما من البئر، (شرح النووي على صحيح مسلم، ج1،ص141).

إِنَيَّ مِنْ حَضَرٍ أَفْتَحُهُ. وَرَوَى عَوْفٌ عَنِ الحُسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُأَثِّمُ مَنْ قَتَلَ الحُرُورَ الْمُسْتَعْرِضَ النَّاسَ لِيَقْتُلَهُمْ.

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ الله: قَرَأْتُ فِي كِتَابَ البَارِعِ لأَبِي عَلِي البَعْدَادِي قَالَ: وَسَأَلَ عُمْرُ حَيْشاً: هَلْ يَثْبِثُ لَكُمُ الْعُدْرُ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ  $^1$  بَكِيَّةٍ  $^2$  ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: غَلَلْتُمْ فَمَرُ حَيْشاً: هَلْ يَثْبِثُ لَكُمُ الْعُدْرُ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ أَبَكِيَ إِنَّاءٍ وَالْكَافِ فِي المَاضِي وَفَتْحِ الْكَافِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَسُكُونِهَا فِي الْمَصْدَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بَكِي  $^4$  الرَّجُلُ، بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ، إِنَّا الْمُسْتَقْبَلِ وَسُكُونِهَا فِي الْمَصْدَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بَكِي  $^4$  الرَّجُلُ، بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ، إِنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَسُكُونِهَا فِي الْمَصْدَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بَكِي  $^4$  الرَّجُلُ، بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ، إِنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَسُكُونِهَا فِي الْمَصْدَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بَكِي  $^4$  الرَّجُلُ، بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ، إِنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَسُكُونِهَا فِي الْمُصْدَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بَكِي  $^4$  الرَّجُلُ، بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ، إِنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَسُكُونِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَسُكُونِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلُ وَسُدُونِهُ الْمُ الْمُثَلِ وَمُنْ الْبَارِعِ)  $^5$ .

[فَصْلُ: قالَ السُّدّي : لَيْسَ الْيَهودُ اسْماً قَبيحاً ، إِنَّمَا سُمَّوا بِذلِكَ حينَ قالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنَ أَنْصارِيَ إِلَى اللهِ ؟]

#### [389] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَا اسْتُحِقَّ مِنَ الغَنِيمَةِ ]

كانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر حلب شاة وقدر نحر جزور ، ، (انظر : فتح الباري،  $^{1}$  كانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر حلب شاة وقدر نحر جزور ، ، (انظر : فتح الباري،  $^{4}$  ج $^{4}$ ، ص $^{4}$  كانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر حلب شاة وقدر نحر جزور ، ، (انظر : فتح الباري،

أ يقال: امرأة بَكِية أي: ليس لها لبن ، (انظر : الغريب للخطابي، ج3،ص170).

<sup>3</sup> الغُلُول في الحديث , هو الخيانة في المغنّم والسَّرِقَة من الغَنِيمة قبل القِسْمة . يقال : غَلَّ في المغنّم يَعُلُّ غُلُولاً فهو غَالٌ . وكُلُّ مَن حان في شيء خِفُيَّة فقد غَلَّ . وشُمِّيت غُلُولاً لان الايْدِي فيها مَعْلُولة ، (انظر : ابن الجرزي، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج3، ص717، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الأصل: بكا.

<sup>5</sup> سقطت من باقى النسخ.

<sup>6</sup> ما بين معقوفتين إضافة أحرى انفردت بما نسخة «م».

#### [390] [ مَسْأَلَةٌ فِي قَتْل أَسْرَى النَّصَارَى إنْ كانتْ لَهُمْ نِكَايَةٌ في بلاد المُسْلِمِينَ

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا غَنِمَ المُسْلِمُونَ أَسْرَى مِنْ دَارِ الْحُرْبِ مِنَ النَّصَارَى ثُمُّ اقْتَسَمُوهُمْ فَصَارَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ عِلْجُ أَفِي سَهْمِهِ لِيَبِيعَهُ أَوْ أَدْخَلُوهُمْ ثَمُّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ السُّوقَ لِيَبِيعُهُ أَوْ أَدْخَلُوهُمْ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِ الأَعْلاَجِ أَنَّهُ دَلِيلٌ فِي بِلاَدِ المُسْلِمِينَ أَوْ أَنَّهُ مِمَّنْ لَهُ نِكَايَةٌ، فَهَلْ لِيَبِيعُوهُمْ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِ الأَعْلاَجِ أَنَّهُ دَلِيلٌ فِي بِلاَدِ المُسْلِمِينَ أَوْ أَنَّهُ مِمَّنْ لَهُ نِكَايَةٌ، فَهَلْ إِدْخَالُهُ أَنْ السُّوقَ كَالْأَمَانِ فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ: الْأَمَانُ شَدِيدٌ، وَهَذَا كَالْأَمَانِ، وَلاَ يَصِحُ قَتْلُهُمْ \*. قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَأَنَا. وَانْظُرْ فِي الْعُتْبِيَّةِ: وَيُسْتَدَلُّ مِنْ (مَسْأَلَةٍ) وَ التَّسْوِيقِ فِي بَيْعِ يَصِحُ قَتْلُهُمْ \*. قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَأَنَا. وَانْظُرْ فِي الْعُتْبِيَّةِ: وَيُسْتَدَلُّ مِنْ (مَسْأَلَةٍ) وَ التَّسْوِيقِ فِي بَيْعِ يَعْلَى أَنَّهُمْ لاَ يُقْتَلُونَ.

#### [391] [ مَسْأَلَةٌ فِي كَراهَةِ الْوَطْءِ في دَارِ الحَرْبِ ]

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الماجَشُونِ: رَأَيْتُ مَالِكاً يَكْرَهُ أَنْ يَطاً الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي دَارِ الْحُرْبِ. مِنْ كِتَابِ ابْنِ شَعْبَانَ الْمُخْتَصَرِ.

<sup>1</sup> العِلْجُ : الرجل من كُفّار العجم ، (انظر : لسان العرب، ج2،ص326).

<sup>2</sup> في «ز» : وأدخلوهم والتصويب من «م» و «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : إدخالهما والتصويب من«ت» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م» : قتله.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت» و «م».

#### [392] [ مَسْأَلَةٌ في افْتِكاكِ أسيرٍ مُسْلِمٍ بِأسيرٍ نَصْرانِيِّ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ : إذا اشْتَرى مُسْلِمٌ أسيرًا نَصْرانِيًّا فأرادَ مَنْ لَهُ أسيرٌ مِنَ الْمِسْلِمينَ أَنْ يَبْتَاعَهُ مِنْهُ لِيَفْتَكَّ بِهِ أسيرَه أَوْ شَرَطَ مُتَمَلِّكُه المِسْلِمُ أَلاّ يَدْفَعَه إِلاّ فِي الأسيرِ النَّصْرانِيِّ وقالَ مُتَمَلِّكُ النَّصْرانِيِّ لا أبيعُه أصْلاً أَوْ لا أبيعُه إلاّ بِثَمَنٍ كثيرٍ طَلَبَه فيهِ فالواجِبُ النَّصْرانِيِّ وقالَ مُتَمَلِّكُ النَّصْرانِيِّ لا أبيعُه أَصْلاً أَوْ لا أبيعُه إلاّ بِثَمَنٍ كثيرٍ طَلَبَه فيهِ فالواجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ بِالثَّمَنِ الذي بَدَّلَه فيهِ ويُعْطي مَعَ ذلِكَ ما يَلْرَمُه مِنَ النَّفَقَةِ والكسْوةِ، والدَّليلُ عَلى ذلكَ مَا في سَمَاعِ أَشْهَبَ أَنَّ عَلى المِسْلِمينَ أَنْ يُخْرِجُوا أَسْرى لا المَسْلِمينَ بأنفُسِهِمْ أو يَقْدوهُمْ بأَمُوالْهِمْ، هذا مَعْنى الرِّوايَةِ، و [قَدْ] أَوْجَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ في العَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إذا يَقْدوهُمْ بأَمُوالْهِمْ، هذا مَعْنى الرِّوايَةِ، و [قَدْ] أَوْجَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ في العَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إذا أَعْتَقَ أَحَدُهُما نَصِيبَه أَنْ يَقُومَ نَصِيبُ شَرِيكِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ، وهذا مِنْ أَعْظِم الضَّرَرِ، وَهذا مِنْ عُنْ أَنْ يَقُومَ نَصِيبُ شَرِيكِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ، وَهذا مِنْ أَعْظِم الضَّرَرِ، وَهذا مِنْ يُعْمَلِ في أَلِكَ مَا في أَلِكَ عَنْهُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ لِيقَدِي بِهِ أَعْظِي فيهِ القيمَة. المِسْلِمُ بِتَمَنٍ كُثِيرٍ في الظّاهِرِ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ عَنْهُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُ لِيقْدِي بِهِ أَعْفِي القيمَة.

#### [393] [ مَسْأَلَةٌ فِي مَغَانِمِ الْجَيْشِ المُتَراجِع فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ ]

قالَ [القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ]: إِذَا انْصَرَفَ الجَيْشُ وَأَحَذَ فِي الرُّجُوعِ فِي بَلَدِ الْعَدُوِّ إِلَى بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ فَحَرَجَتْ سَرِيَّةٌ  $^{2}$  عَنِ الجُيْشِ عِنْدَ الإِرْتِحَالِ وَغَنِمَتِ السَّرِيَّةُ فَأَرَادَ وَالْمِينَ فَحَرَجَتْ سَرِيَّةٌ فَيَمَا غَنِمَتْهُ، فَإِنْ كَانَ الجُيْشُ لَمْ يَتَلَوَّمُ  $^{4}$  عَنِ السَّرِيَّةِ وَلِي الجَيْشِ أَنْ يُدْخِلَ الجُيْشُ مَعَ السَّرِيَّةِ فِيمَا غَنِمَتْهُ، فَإِنْ كَانَ الجُيْشُ لَمْ يَتَلَوَّمُ  $^{4}$  عَنِ السَّرِيَّةِ وَلَا الْتَوَى مِنْ أَجْلِهَا وَغَنِمَتْ بَعْدَ فُصُولِ الجُيْشِ عَنْ بِلاَدِ الْعَدُوِّ وَبَحَاوُزِهِ  $^{5}$  الدَّرْبَ  $^{6}$  إِلَى بِلاَدِ

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : أسير والتصويب من «ت وم».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ز».

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ز» : خرج السرية والتصويب من «م» و «ت ».

<sup>4</sup> يقالُ: تَلَوَّمَ الرجل، إذا تَعرِّض لِلاَئمةٍ كما يقال تحمَّد من الحمدِ ، (انظر : الغريب للخطابي، ج1،ص697).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: وتجاوزهم.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» بياض والتصويب من «م» و «ت».

بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ حَقَّ لِلْجَيْشِ فِيمَا غَنِمَتِ [ / 132 ز ] السَّرِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ أُشْرِكُوا كُلُّهُمْ فِيمَا غَنِمَتِ السَّرِيَّةُ.

(حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ صَرَعَ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ ») أ.

#### [394] [ مَسْأَلَةٌ في المَغانِم

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: إذا حَرَجَ الوَالي مِنْ مَحَلَّتِه لِعَدُوِّ ظَهَرَ قُرْبَه مِنَ البَلَدِ الذي هُوَ فيهِ فَتَرَكَ مِنْ عَسْكَرِهِ مَنْ يَحْرُسُ المِحَلَّة ثُمُّ غَنِمَ فَلِمَنْ تُرِكَ في الحِراسَةِ سَهْمُه في الغنيمَةِ وإنْ كَانَ أَرْسَلَ رَسُولاً فَغَنِمَ بَعْدَه فَلَهُ سَهْمُه. ونَزَلَتْ في جُمادَى الأولى مِنْ سَنَةِ أَرْبَعَ عَشْرَة وَمُسْمِائَةٍ فَنَزَلَ 1 الأميرُ المُعْروفُ بِتوزفينَ عَلى غافِقٍ 3 فَجَاءَ الحَبَرُ بأنَّ النَّصارى ضَرَبُوا عَلى عَرْسِمِائَةٍ فَنَزَلَ 2 الأميرُ المُعْروفُ بِتوزفينَ عَلى غافِقٍ 3 فَجَاءَ الحَبَرُ بأنَّ النَّصارى ضَرَبُوا عَلى غرُليطسَ 4 فَنَهَضَ بِعَسْكَرِهِ وَتَرَكَ مِنْهُ مَنْ يَحُرُسُ المِحَلَّةِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ فُرْسَاناً عَنْ قوتٍ إلى قُرْطُبَةَ فَأَفْقَى ابْنُ رُشُدٍ بأن لِمَنْ حَرَسَ المِحَلَّةَ سَهْمُه في الغنيمَةِ وكذلِكَ مَنْ نَهَضَ عَن قوتٍ إلى ما يَقُرُبُ مِنَ المِحَلَّةِ، وأمّا مَنْ أَرْسِلَ إلى قُرْطُبَةَ فَلا سَهْمَ لَهُ، ورَأَيْتُ أنا أَنَّ لَهُ سَهْمَه لأَي ما يَقُرُبُ مِنَ المِحَلَّةِ، وأمّا مَنْ أَرْسِلَ إلى قُرْطُبَةَ فَلا سَهْمَ لَهُ، ورَأَيْتُ أنا أَنَّ لَهُ سَهْمَه لأَي مَسُولٌ في مَنْفِعَةٍ تَخُصُّ الجَيْشَ لا غِنى بِمَا عَنهُ، والمِسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةً وَالله أَعْلَمُ.

مِنَ النَّوادِرِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُوّازِ: وَلَوْ بَعَثَ الإِمامُ قَوْماً مِنَ الجَيْشِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى بِلادِ العَدُوِّ فِي مَصْلَحَةِ الجَيْشِ أَوْ إِقَامَة سورٍ فَاشْتَعَلوا فِي ذَلِكَ حَتَى غَنِمَ الجَيْشُ فَلَهُمْ سَهْمُهُمْ مَعَهُمْ، واحْتَجَّ بِعُثْمانَ، ورَوى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ وابْنُ نافِعِ عَنْ مالِكٍ أَلاّ شَيءَ لَهُ سَهُمُهُمْ مَعَهُمْ، واحْتَجَّ بِعُثْمانَ، ورَوى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ وابْنُ نافِعِ عَنْ مالِكٍ أَلاّ شَيءَ لَهُ

<sup>1</sup> سقطت هذه الزيادة من «م» و «ت ».

<sup>2</sup> في «م» و «ت » نزل.

 $<sup>^{3}</sup>$  هو حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط (معجم البلدان ج  $^{4}$  ص  $^{183}$ ).

<sup>4</sup> في «ز» غرليطس والتصويب من «م» و «ت ».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» و «ت » محتملة.

والأَوَّلُ أَحْسَنُ لأَنَّ هذا قَدْ كانَ قادِراً عَلَى الكَوْنِ مَعَهُمْ في القِتال والغَنيمَةِ فَاحْتَبَسَ عَن ذلِكَ لَهُمْ بِخِلافِ مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسَبَبِهِمْ.

#### [395] [ مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ سَهْم مَنْ يَغْزُو نِيابَةً عَن المُسْتَأْجِرِ

قالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : مَنِ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَغْزُو عَنهُ فَغَنِمَ فَالسَّهْمُ لَلاَّ جِيرِ لا لِلْمُسْتَأْجِرِ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوانِ أَوْ لَمَ ۚ يَكُنْ، وَلِلاَّجِيرِ مَعَ ذَلكَ أُجْرَتُهُ.

#### [396] [ مَسْأَلَةٌ فِي حَدِّ البُلُوغ ]

قَالَ أَبُو إِسْحَاقِ الْحُرْبِيُ 2: وَلِلْغُلاَمِ فِي الْبُلُوغِ حُدُودٌ وَثَلاَثَةٌ، وَلِلْجَارِيَةِ أَرْبَعَةٌ، فَأَمَّا الْغُلاَمُ فَحَدُّهُ الإِحْتِلاَمُ وَالْإِنْبَاتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي بَنِي قُرَيْظَةً فِيمَنْ أَنْبَتَ بِحُكْمِ الْمُعْوَرِ وَلَا بَنِي قُرَيْظَةً فِيمَنْ أَنْبَتَ بِحُكْمِ الْمُعْوِر وَلَا لَهُ الْبَالِغِينَ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، وَفِيمَنْ لَمُ يُنْبِتْ بِحُكْمِ الصِّغَرِ فَلَمْ يَقْتُلُهُمْ، وَالْحُدُ الثَّالِثُ خَمَسَ الْبَالِغِينَ وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، وَفِيمَنْ لَمُ يُنْبِتْ بِحُكْمِ الصِّغَرِ وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَجَازَهُ فِي الْخُنْدَقِ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ مِعَ الرِّجَالِ، وَالإِنْبَاتُ فِي الْبُلُوغِ أَبْيَنُ وَقَدْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ مِعَ الرِّجَالِ، وَالإِنْبَاتُ فِي الْبُلُوغِ أَبْيَنُ الرَّجُلَ قَدْ يُردُّ فِي الْحُرْبِ لِضُعْفِهِ وَقِلَّةٍ سِلاَحِهِ، وَالإحْتِلاَمُ أَمْرٌ حَفِيٌّ لاَ يُعْلَمُ التَّكُلُ قَدْ يُردُّ فِي الْحُرْبِ لِضُعْفِهِ وَقِلَّةٍ سِلاَحِهِ، وَالإحْتِلاَمُ أَمْرٌ حَفِيٌّ لاَ يُعْلَمُ التَّكُلُ قَدْ يُردُدُ فِي الْحُرْبِ لِضُعْفِهِ وَقِلَّةٍ سِلاَحِهِ، وَالإحْتِلاَمُ أَمْرٌ حَفِيٌّ لاَ يُعْلَمُ

<sup>1</sup> في «ز»: فأسهم، والتصويب من «م» و «ت».

<sup>2</sup> هو إبراهيم بن بشر بن عبد الله أبو إسحاق الحربي، من تلاميذ الإمام أحمد الأوفياء، ومن طلابه النجباء، تربى على يديه منذ الصغر، وأخذ عنه الأدب والسلوك قبل أن يأخذ عنه الحديث والفقه. ولد سنة (198ه) وكان رحمه الله إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، قدوة في الزهد. انظر : (طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة ، بيروت ، ج1ص84).

<sup>3</sup> في «م» صنع.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م» في حكم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: الصغار.

[إلاً] لَا بِقَوْلِهِ. وَحَدُّ الجُارِيَةِ الإِنْبَاتُ وَالْحَيْضُ وَخَمْسَ عَشْرَةً ( سَنَةً ) وَأَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَلِم.

ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةً فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا هُوَ رَحْلٌ وَسَرْجٌ ﴾ أَن مُرَحْلٌ فِي بَيْتِ اللهِ وَسَرْجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ: "إِذَا حَطَطْتُمُ الرِّحَالَ فَشُدُّوا السُّرُوجَ  $^4$ "، ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً فَفِي حَدِيثِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِنَ العِلْمِ أَنَّ الْغَرْوَ لاَ يَكُونُ لِلْفَارِسِ إِلاَّ بِالسُّرُوجِ وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ صَاحِبُ الإكافِ أَ فَارِساً.

#### [397] [ مَسْأَلَةٌ فِي إخْلاءِ ثُغُورِ الإسْلاَمِ الْقَاصِيَةِ ]

رُوِيَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً  $^{6}$  قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ هِمَدْمِ المِصِيصَةِ  $^{7}$  لِتَعَوُّلِهَا  $^{8}$  فِي بِلاَدِ الرُّومِ. صَحَّ مِنَ السَّابِعِ مِنَ الزُّهْدِ لِإِبْنِ حَنْبَلَ، وَمِنْ الْهَذَا مَا كَانَ هَمَّ عُمَرُ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (مِنْ)  $^{2}$  إخْلاَءِ جَزِيرَةِ الأَنْدَلُسِ مِنَ المِسْلِمِينَ.

<sup>1</sup> سقطت من «ز» والتكملة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>3</sup> في «ز»: رجل وصرح، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: وشدوا الصرح. تصحيف، والتصويب من لسان العرب ، (ج7، ص273).

في «ز»: الإكافي، انظر هذا القول لعمر في: ، (غريب ابن سلام، ج4،ص114). والوكاف من المراكب، يكون للبعير والحمار والبغل انظر ( اللسان : مادة "أكف" ج9، 364).

هو أبو المقدام رجاء بن أبي سلمة، ثقة حدث عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وضمرة ، مات سنة 161ه (انظر
 تاريخ أسماء الثقات، ج1،ص89)، و مولد العلماء ووفياتهم لابن زير الربعي (ج1،ص376).

<sup>7</sup> تقع مدينة المصيصة على شاطئ جيحان من تُغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس وكانت من مشهور تُغور الإسلام ، بما بساتين كثيرة يسقيها جيحان ، (انظر : معجم البلدان لياقوت، ج5،ص145).

<sup>8</sup> في «ز»: لبعواها، والتصويب من «م». يقال : أرضٌ غَائِلةُ النِّطَاءِ أي: تَعُولُ ساكنيها ببُعْدِها ، (انظر : النهاية في غريب الحديث، ج3، ص397).

#### [398] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ مَنْ قاتَلَ عَلَى فَرَسِ مِن الغَنيمَةِ ]

قَالَ التُّونُسِيُّ  $^{3}$ : إِنْ  $^{4}$  قَاتَلَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسٍ مِنَ الْعَنِيمَةِ فَيَكُونُ لَهُ سَهْمَانِ وَيَكُونَ عَلَيْهِ إِجَارَةُ الْفَرَسِ. قَالَ: وَكَذَلِكَ الْحَيْلُ [الْمَوْقُوفَةُ  $^{1}$  فِي السَّبِيلِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَهْمَانِ لَمْ قَاتَلَ عَلَيْهَ اللهُ: وانْظُرْ لَوْ أَحَذَ رَجُلُ فِي قَاتَلَ عَلَيْهَا لَأَنَّ وَقَفَهَا، قَالَ القاضي أبو عَبْد الله: وانْظُرْ لَوْ أَحَذَ رَجُلُ فِي هَا عَلَيْهِ فَلا يَأْخُذُ سَهْماً فِي ذَلِكَ وِيَأْخُذُ لَهُ فِيما كَانَ بَعْدَهُ . هَزِيمَةِ المُسْلِمِينَ فَرَساً فَقَاتَلَ عَلَيْهِ فَلا يَأْخُذُ سَهْماً فِي ذَلِكَ وِيَأْخُذُ لَهُ فِيما كَانَ بَعْدَهُ .

#### [399] [ مَسْأَلَةٌ فِي حَجْزِ رَمَكَةٍ بِقَصْدِ التَّنَبُّتِ مِنْ مِلْكِيّتِهَا ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَمَكَةً بِطُلَيْطِلَةَ أَعَادَهَا اللهُ فَاعْتَرَفَهَا رَجُلُ بِقُرْطَبَةَ [ / 133 ز ] وَكَانَ هَذَا الْمُسْلِمُ قَدْ جَاءَ كِمَا مِن بِطُلَيْطِلَةَ أَعَادَهَا اللهُ فَاعْتَرَفَهَا رَجُلُ بِقُرْطَبَةَ [ / 133 ز ] وَكَانَ هَذَا الْمُسْلِمُ قَدْ جَاءَ كِمَا مِن النَّصَارَى الَّذِينَ جَاءُوا لِلتِّجَارَةِ فِي مَالِ الصُّلْحِ فَاسْتَفْتَانِي فِيهَا فَقُلْتُ: يُشْبِتُ أَنَّهَا أُجِذَتْ النَّهَا أُجِذَتْ فِيهَا قَوْمٌ فِي الصَّلْحِ ، فَإِنْ أَتْبَتَ ذَلِكَ أَحَدَهَا، وَإِنْ لَمْ يُشْبِتْ ذَلِكَ لَمْ يَأْخُذُها. فَشَهِدَ فِيهَا قَوْمٌ وَرَحُبَ تَوْقِيقُهَا حَتَّى يُشْبِتُ، فَأَقَرَّ مُعْتَرِفُهَا أَنَّهَا لأَهْلِ كَفَالَةٍ وَلَمْ يَنْعَقِدِ الصُّلْحُ إلاَّ بِقُرْطُبَةَ وَنَطَرِهَا فَلَمْ مُكَكَّنْ مِنْهَا.

<sup>1</sup> في «ز»: وهو، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>3</sup> هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق ، التونسي ، أبو إسحاق . فقيه وأصولي مالكي، كان جليلاً فاضلاً إمامًا صالحًا متبتلاً، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ، وكان مدرسًا بالقيروان ، مستشارًا فيها ، توفي سنة 443 هـ، انظر : (شجرة النور الزكية: ص 108 ؛ والديباج المذهب: ص 86).

<sup>4</sup> في «ز»: من، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> الرَّمَكَةُ : الْفَرَسُ وَالْبِرْدُوْنَةُ الَّتِي تُتَّحَدُ لِلنَّسْلِ ، معرّب عن الفارسية .( اللسان، مادة : رمك ).

#### [400] [ مَسْأَلَةٌ فِي كَراهَةِ أَكْلِ مَا يُعَرْقَبُ منَ الذَّبَائح]

قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ الْبَقَرَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُعَرْقِبَهَا لَيَذْبَحَهَا فقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُهَا وَلاَ أَحَرِّمُهَا وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَيُعَرْقِبَهَا لَيَذْبَحَهَا فقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُهَا وَلاَ أَحَرِّمُهَا وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لَا تَعْرُقَبَتْ.

#### [401] [ مَسْأَلَةٌ في مِقْدارِ المَأْكُولِ والمُتَصَدَّقِ بِهِ مِنَ الأَضْحِيَّةِ ]

كَانَ الشَّافِعِيُّ [رَحِمَهُ اللهُ] 2 يَذْهَبُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ الإِنْسَانُ مِنْ أُضْحِيَّته ثُلُتُها ويَتَصَدَّقَ بِثُلُثِها ويَدَّخِرُوا »، وكانَ غَيْرُهُ ويَتَصَدَّقَ بِثُلُثِها ويَدَّخِرُوا »، وكانَ غَيْرُهُ يَدُهُ ويَتَصَدَّقَ بِثُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا »، وكانَ غَيْرُهُ يَذْهَبُ ويَسْتَحِبُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ النِّصْفَ ويُطْعِمَ النِّصْفَ لِقَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ يُدْهُبُ ويَسْتَحِبُ إِلَى أَنْ يَأْكُلُ النِّصْفَ ويُطْعِمَ النِّصْفَ لِقَوْلِ الله تَعَالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوهُما فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِموا القانِعَ والمِعْتَرَ ﴾ ، وكانَ مالِكُ لا يَجِدُ قَيْ ذلِكَ شَيْئًا ويقولُ : يَأْكُلُ ويَتَصَدَّقُ .

#### [402] [ مَسْأَلَةٌ في ذَبْحِ الإمامِ ]

 $<sup>^{1}</sup>$  عَرْقَبَ البعير إذا قطع عرقوبه لأجل نحره، والعرقوب عصبٌ غليظ في الرجل ، (انظر اللسان: مادة "عرقب"، ج $^{1}$ ، ص $^{594}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «ر».

<sup>3</sup> الموطأ ، ج 2 ، الحديث رقم: 1029.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الحج: الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: يأخذ، والتصويب من «ت».

رُوِيَ عَنْ مالِكٍ  $\left[ \frac{1}{2} \right]^{1}$  أَنَّ الإمامُ إِذَا أَخْرَ الذَّبْحَ فَلْيَذْبَحِ النّاسُ، وَلا يَنْظِرُونَهُ. وقالَ أبو المِصْعَبِ: وَإِذَا أَخْطاً  $\left[ \frac{1}{2} \right]^{1}$  فَتَرَكَ أَنْ يَذْبَحَ فِي مُصَلاّهُ فَمَنْ ذَبَحَ يَعْدَ ذَلِكَ فَهُو أَلَم اللّهُ عَبْرَ. (مِنَ المَدَوَّنَةِ: ابْنُ القاسِمِ: وَمَنْ لا إمامَ لَمُمُ مِنْ أَهْلِ القُرى والبَوادي وَلَكَ فَهُو أَلْم حَائِزٌ. (مِنَ المَدَوَّنَةِ: ابْنُ القاسِمِ: وَمَنْ لا إمامَ لَمُمُ مِنْ أَهْلِ القُرى والبَوادي فَلْيَتَحَرَّوْا صَلاَةً أَقْرَبِ الأَئِمَّةِ إليْهِمْ وَذَبْحُهُ، فَإِنْ تَحَرَّوْا وَذَبَحُوا قَبْلَهُ أَجزَأَهُمْ. قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: الأَئِمَّةُ فِي وَقْتِنا هَذَا هُمُ الذينَ يَخْطُبُونَ، إِذِ الْوُلاَةُ إِذْ أَضَاعُوا ذَلكَ وَهُمْ لاَ يُصَلُّونَ) .

#### [403] [ مَسْأَلَةٌ في شَرْح حَديثِ ﴿ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ﴾ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: قَوْلُهُ عَلَيْ فِي حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ: ﴿ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ فِي مَنْ أَجَازَ أَكُلَ اللَّحْمِ الذَّكِيِّ إِذَا صَلّى وأَنْتَنَ وَلَيْسَ فيهِ مَنْتَتُهُ \* كَيْنِي الْبَحْرَ، قَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ أَجَازَ أَكُلَ اللَّحْمِ الذَّكِيِّ إِذَا صَلّى وأَنْتَنَ وَلَيْسَ فيهِ بَيَانٌ يَرْفَعُ الإشْكَالَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ قالَ: لا بَأْسَ بِأَكُلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ مَا لَمْ يُنْتِنْ، وَفِي حَديثِ أبي تَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ في الصَّيْدِ يَعْيبُ عَنْ صاحِبِه يَأْكُلُهُ ما لَمْ يُنْتِنْ، وَفِي حَديثِ أبي تَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ في الصَّيْدِ يَعْيبُ عَنْ صاحِبِه يَأْكُلُهُ ما لَمْ يُنْتِنْ. وحَديثُ الدّابَّةِ التي أَمْلكَها أبو عُبَيْدَةً قَدْ تَأَوَّلَ قَوْمٌ فيهِ الضَّرورَةَ .

#### [404] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ بَيْعِ الكِلابِ ]

<sup>1</sup> زیادة من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»:إذا، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> زيادة من «ت».

<sup>4</sup> في «ز»: فذلك، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأصل: الإمام.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة. انظر : (سنن أبي داود ، ج1 ، الحديث رقم 83).

قالَ القاضي أبو عَبْد الله: بَيْعُ الكَلْبِ مَكْرِوه، وقَدْ رُوِي عَنْ مالِكِ جَوارُ بَيْعِ كُلْبِ الماشِيَةِ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عِكْرِمَةً يَقُولُ ذَلِكَ فِي كِتابِ بْنِ المُوّازِ ولا يَجِلُّ بَيْعُ الْكِلابِ لا مَا يَجُورُ اتِّخَاذُه ولا ما لا يَجُورُ لِنَهْبِه ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، لِلْحَديثِ، وقالَ أبو حَنيفَةً: يَجُورُ بَيْعُ كُلْبِ الصَّيْدِ والماشِيَةِ والحِرِّ، وعَنْ أَبِي حَنيفَة فيمَنْ قَتَلَ كُلْباً لِرَجُلٍ لَيْسَ عِنيفَةَ: يَجُورُ بَيْعُ كُلْبِ الصَّيْدِ والماشِيَةِ الْفَيْرِةِ وَكَذَلِكَ السِّباعُ كُلُّهُمْ وَكُلُّ ذي عِخْلَبٍ مِنَ الطَيَّرِ. وَمَنْ السَّباعُ كُلُّهُمْ وَكُلُّ ذي عِخْلَبٍ مِنَ الطَيَّرِ. وَمَنْ أَجَازَ بَيْعُهُ احْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: « من اقْتَنَى كُلْباً » أَ وَالقُنْيةُ وَمَنْ أَلَاكُ وَلا النَّبِيِّ عَنْ أَنْهُ مَى كُلْباً هُولُكُمْ إِنَّ الْقُنْيةُ وَلَا اللَّيْكِ وَهَذَا يَقْتَنَى كُلْباً هُولَكُمْ إِنَّ القُنْيةُ وَلَا لَكُلْبُ وَلا النَّيْعُ وَالشِّراءُ مِنْها، وَقَدْ رُوي عَنهُ كُلِكَ أَنَّهُ مَى الْكُلْبِ الْمُلْكُ وَلا يَجُورُ بَيْعُها، وَكَذَلِكَ المِدَبِّرُ وأَمّا المُلْكُ فَلا يَجُورُ بَيْعُها، وكَذلِكَ المِدَبِرُ وأَمّا المُلْكُ فَل الكَلْبِ المُعْلَمُ ولا الذينَ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ الْقُلْبِ عَنْهُ ولا الذينَ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَعْنِي ولا الذين طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَعْني ولا الذين طَلَمُوا مِنْهُمْ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ اسْتَفْاءً كُما قَالَ :

وَكُلُّ أَخٍ مُفارِقُهُ أخوهُ لَعَمْرُ أبيكَ إلاّ الفَرْقَدانِ 4

<sup>1</sup> صحيح البخاري: (2 /818).ونصه : « مَنِ اقْتَنى كَلباً لا يُغْني عَنه زَرْعاً ولا ضَرْعاً نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قيراطٌ ». 2 القُنْيَةُ: ما اقتُني مِنْ شاةٍ أو ناقَةٍ ( الفائق، ج3 ص 229)

أَمْ تَرِد آيةٌ فِي اللَّمْآنِ الكَرِيم بزيادةِ كلمة "أَنْفُسهم" والذي وَرَدَ هو قولُهُ تَعالى: "وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ فَوَلُّ وَجُهَكَ شَطْرُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ «إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ» فَلاَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ لِقَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ «إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ» فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِي وَلاَّ أَمَّ يَعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ" البقرة 150، وقولُه: " وَلَا جُحَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ عَلَيْكُمْ وَاحِدٌ وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" الْحَسَنُ «إِلاَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْمَا وَإِلَمْكُمْ وَاحِدٌ وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" العنكبوت 46.

<sup>4</sup> قائل البيتِ عمرو بن معدي كرب، انظر: ( البيان والتّبيين للجاحظ: ج1ص69 ).

مَعْناهُ "وَالفَرْقَدانِ"، وَيجوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْناه "إلاّ الكَلْبَ المِعْلَمَ فَيَحوزُ اقْتِناؤُه" ومِنْه قَوْلُه تَعالى: ﴿ وإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدوا لآدَمَ ﴾ أُ مَعْناه "وإذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ ولإِبْليسَ السُّجُدوا لآدَمَ فَسَجَدوا إلاّ إبْليسَ" .

#### [405] [ مَسْأَلَةٌ في الجَرادِ هَلْ يَحْتاجُ إلى ذَكاةٍ؟ ]

[ / 134 ز ] قالَ أبو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: الجَرَادُ بُحْتَمَعٌ عَلَى جَوازِ أَكْلِه لِمَنْ شَاءَ، وَاخْتُلِفَ هَلْ تَحْتاجُ إلى ذَكَاةٍ أَمْ لا، فَكَانَ مالِكُ يَقُولُ: لا يُؤْكُلُ حَتَى يُذَكّى وذكاتُهُ عِنْدَهُ قَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ بِالدَّوْسِ أَوْ قَطْعِ الرُّؤُوسِ أَو الطَّرْحِ فِي النّارِ وَخُو ذلِكَ مِمّا يُعاجُجُ بِهِ عِنْدَهُ قَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ بِالدَّوْسِ أَوْ قَطْعِ الرُّؤُوسِ أَوْ الطَّرْحِ فِي النّارِ وَخُو ذلِكَ مِمّا يُعاجُجُ بِهِ مَوْتُه إِذْ لا حَلقَ بِهِ ولا لَبَةَ فَيُذَكّى فيها بِنَحْرٍ أَوْ ذَبْحٍ، وقالَ الشّافِعِيُّ والكوفِيُّ وسائِرُ أَهْلِ مَوْتُهُ إِذْ لا حَلقَ بِهِ ولا لَبَةَ فَيُذَكّى فيها بِنَحْرٍ أَوْ ذَبْحٍ، وقالَ الشّافِعِيُّ والكوفِيُّ وسائِرُ أَهْلِ العِلْمِ: الجَرَادُ لا يَخْتاجُ إلى ذَكَاةٍ، وحُكْمُه عِنْدَهُمْ حُكْمُ الحيتانِ يُؤْكُلُ المِيْتَةُ مِنْهُ والحَيُّ ما لَمُ يُنْتِنْ .

#### [406] [ مَسْأَلَةٌ في الحَلِفِ والاسْتِشْاءِ ]

أبو بَكْرٍ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَالِدٍ يُفْتِي رَجُلاً حَلَفَ بِالمِشْيِ إِلَى مَكَّةً بِكَفّارَةِ اليَمينِ فِي المِسْجِدِ الجَامِعِ بِقُرْطُبَةَ، وسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي تَمَامٍ يُخْبِرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ القاسِمِ يُفْتِي رَجُلاً حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةً بِكَفّارَةِ اليَمينِ قائِم ولَمْ يَسْمَع ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ القاسِمِ يُفْتِي رَجُلاً حَلَفَ بِالْمَشْيِ إلى مَكَّةً بِكَفّارَةِ اليَمينِ قائِم ولَمْ يَسْمَع ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ مِن ابْنِ القاسِمِ غَيْرَ هذا وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَيْهِ، قَالَ القاضي أبو عَبْد الله: نَقَلْتُ مِنْ طُرَّةٍ مِنْ ابْنِ القاسِمِ غَيْرَ هذا وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَيْهِ، قَالَ القاضي أبو عَبْد الله: نَقَلْتُ مِنْ طُرَّةٍ مَنْ ابْنَ القاسِمِ عَيْرَ هذا وَلَيْسَ العَمَلُ عَلَيْهِ، قَالَ القاضي أبو عَبْد الله: نَقَلْتُ مِنْ طُرَّةٍ مَنْ ابْنَ القَالِمَ اللهُ يَعْضُ إِخُوانِنا وسَمِعْتُ الفَقيةَ ابْنَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة : 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر»: من خط.

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

رِزْقِ يُفْتِي [فيها] لَ بِكَفّارَةِ يَمينٍ فَاعْتَرَضَهُ فِي ذلِكَ فَقالَ لا يَلْزَمُه فِي حَقيقَةِ مَذْهَبِ مالِكِ شَيْءٌ لِتَعَذُّرِ المِشْي، ومَنْ يُفْتيهِ بِكَفّارَةِ يَمينٍ فَإِنَّما هُوَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى فِي اليَمينِ نَفْسِها كَفّارَةً يَمينٍ .

(قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْد الله: مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحْمُهُ اللهُ تَعالَى أَنَّ الاسْتِشْاءَ إِنَّمَا يَكُونُ عَقِبَ اليَمينِ ومُتَّصِلاً بِمَا غَيْرَ مُنْفَصِلٍ عَنْها بِصُماتٍ أَو كَلامٍ أَوْ خُوهِ و إِلا لَمْ يَنْفَعْه وحَمَلَه القَوْلُ فَيهِ أَنَّه إِذَا قَطَعَ كَلامَه لِشُغْلٍ عَنِ الْيَمينِ مُخْتَاراً لَذَلِكَ فَلا شَيءَ لَهُ. وحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فَي الْاسْتِشْاءَ يَصِحُ بَعْدَ حينٍ فَقيل إِنَّهُ أَرادَ بِالحينِ سَنَةً وقيل إِنَّهُ أَرادَ بِهِ الأَبَدَ، والدَّليلُ عَلَى مَا قَالَهُ مَالِكُ وَهُو جَمِيعُ الكَلامِ عَلَى الفَرِيقَيْنِ قَوْلُه عَلَى «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَرَأَى غَيْرُها ما قَالُهُ مَالِكُ وَهُو جَمِيعُ الكَلامِ عَلَى الفَرِيقَيْنِ قَوْلُه عَلَى "هَنِهُ وَلَوْكَانَ الاسْتِشْاءُ مُحْكِناً وَهُ يُوجِبِ ما قَالُهُ مَالِكُ وَهُو جَمِيعُ الكَلامِ عَلَى الفَرِيقَيْنِ قَوْلُه عَلَى "هَينه فَي وَلَوْ كَانَ الاسْتِشْاءُ مُحْكِناً وَهُ يُوجِبِ مَا قَوْلُه عَلَيْ إِنَّ مُؤَلِّ عَنْ يَمِينه وَيَعْتاجُ إِلَى السِّتِشْاءُ مُحْكِناً وَهُ يُوجِبِ الكَفّارَةَ. وأيْضاً قَوْلُه عَلَى : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ الله قَعْدَ رَجَعَ غَيْرَ [ ... ] وهذا يُعْمَلُ اللهُ عَلَي اللهُ فَقَدْ كَفَرَ، فَلُو قَالَ يُعْلِيقِهِ بَعْدَه وَإِنَّ السَّتِشَاءَ وَلا إِقْرَاراً بِالتَّوْحِيدِ، ولُو وصلَ بِالكَلامِ الأُولِ لَكَانَ عَلَى مُهُلَةٍ إِلاَّ اللهُ هُو مُعَلَقٌ بِهِ، أَلا تَرَى أَنَّهُ إِذَا سَكَتَ عَلَى لاَ إِلَّهُ وَصِلَ بِالكَلامِ الأُولِ لَكَانَ وَحِيدًا أُو اللهُ وَقَدْ رَفِقُ وَلَى لَكُونَ فَلَلَ اللهُ عَشَرَقُ وَسَلَ عَلَى الْمُولِ اللهُ وَلَوْ وَصِلَ بِالكَلامِ اللهُ وَلَى لَكَانَ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَوْ وَصِلَ بِالكَلامِ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْوَهَابِ: ويَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَلَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ الْخُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>1</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحيح مسلم: (3 / 1272).

<sup>3</sup> التمهيد لابن عبد البر (ج14 ص 374). ونص الحديث: « من حلف فقًالَ إن شاء الله فلا حنث عليه »

<sup>4</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة، لعلها :حانث.

<sup>5</sup> في «ز»: يتم والصواب ما أثبتنا.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زيادة يقتضيها السّياقُ.

أرادَ بِهِ امْتِثالَ الأَمْرِ فِي قَوْله تَعالى: ﴿ وَلا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلُّ غَداً إِلاّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ لا أَنَّهُ أرادَ الاسْتِثْناءَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الحينِ لأيّ مَعْنى سَكَت، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ لِشَيْءٍ شَعَلَه غَيرَ مُعْتَارٍ لِلْقَطْعِ مِنْ تَوَقَّعِ سُعَالٍ أَوْ عُطاسٍ أَو غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَحِيبَ عَنهُ بِأَنْ قيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتَأْنَفَ عَقْدَ يَمِينٍ بِقَلْبِه ثُمَّ اسْتَثْنى عَنْها بِلَفْظِه، قالَ أَبو بَكْرٍ الأَبهرِيُّ: ولَوْ أَحْازَ الاسْتِشْنَاءَ بَعْدَ اليَمينِ لَبَيَّنَ ذَلكَ ﷺ لأَمَّتِه ولَعَرَّفَهُمْ بِذَلِكَ لأَنّه أَحَفُّ عَلَيْهِم مِنَ الكَفّارَةِ التي هِيَ غُرْمُ مَالٍ وفِعْلُ بَدَنٍ وَهُوَ الصَّوْمُ الذي يَشُقُّ عَلَيْهِم) 3.

#### [407] [ مَسْأَلَةٌ فِي الْحِنْثِ في الأَيْمَانِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ، رَجُلٌ حَلَفَ أَلاَّ يَسْكُنَ مَعَ خَادِمِ امْرَأَتِهِ الْمَرْأَتِهِ بِطَلاَقِهَا، فَحَرَجَتْ امْرَأْتُهُ مَعَ خَادِمِهَا (وَحَلَفَتْ أَلاَّ تَرْجِعَ إِلاَّ مَعَ خَادِمِهَا)  $^{5}$  فَأَفْتَى امْرَأَتُهُ مَعَ خَادِمِهَا (وَحَلَفَتْ أَلاَّ تَرْجِعَ إِلاَّ مَعَ خَادِمِهَا) أَفْتَى ابْرُقُوجَهُ أَلْ يَرُقُ رَوْجَهُ إِلَى دَارِهِ دُونَ [ / 135 ز ] الْحَادِم وَتَحْنِثُ الزَّوْجَةُ فِي ابْنُ رُشِدٍ بِأَنَّ لِلنَّوْجِ أَنْ يَرُدُّ زَوْجَهُ إِلَى الْقَاضِي وَيَحْكُمَ بِرَدِّهَا إِلَى دَارِ زَوْجِهَا فَلاَ جِنْثَ عَلَيْهَا.

#### [408] [ مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِنْكَاهِ الظَّنِين ]

<sup>1</sup> الكهف : 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل مختارا.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ت»: أَنْ لا.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> في «ت»: المرأة.

فِي الحُّدِيثِ الَّذِي تَرْوِيهِ بُرَيْرَةُ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ أَبِهِ جُنُونٌ ؟ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْنُونٍ ۞ فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْراً ؟ فقَامَ رَجُلُ فَاسْتَنْكَهَهُ أَ فَلَمْ يَجِدْ رِيحَ خَمْرٍ  $^2$  فَأَحْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْنُونٍ ۞ فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْراً ؟ فقَامَ رَجُلُ فَاسْتَنْكَهَهُ أَ فَلَمْ يَجِدْ رِيحَ خَمْرٍ  $^2$  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ اسْتِنْكَاهَ الرَّجُلِ الْوَاحِدَ يَجْرِي  $^3$ .

#### [409] [ مَسْأَلَةٌ فِي حَرْقِ الْخُبْزِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَأَسْمَاءُ الْجَلالَةِ ]

سُئِلَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ عَنْ حَرْقِ الْخُبْزِ، فأبَاحَهُ إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَنَةَ بَحَاعَةٍ. قَالَ: وَمِثْلُ هَذَا حَرْقُ بَطَائِقَ فِيهَا أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى، فَهَذَا جَائِزْ، وَقَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِتَحْرِيقِ المُصَاحِفِ.

#### [410] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَن اضْطُرٌ إلى شُوْبِ الْخَمْرِ ]

مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ مَن اضْطُرَّ إِلَى شَرْبِ خَمْرٍ فَلاَ يَشْرَبُهَا وَلاَ يَتَدَاوَى بِهَا، وَقالَ أَبُو حَنيفَةَ: يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.

#### [411] [ مَسْأَلَةٌ فِي طَهَارَةِ رَمَادِ الْمَيْتَةِ ]

قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ: رَمَادُ الْمَيْتَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً لأَنَّ عَيْنَهُ اخْتَلَفَتْ فَأَشْبَهَ الْخَمْرَ إِذَا صَارَ 4 خَلاً.

<sup>1</sup> لسان العرب : (ج 13 ص 537). يقال: وكَةَ السَّكْرانُ إِذا اسْتَنْكَهْتَه فكَةً في وَجْهِك. أَبو عمرو: يقال كَةً في وَجْهِي أَي تنفَّسَ، والأَمْر منه كَةً و كِةً.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحيح مسلم: (1322/3).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> هكذا في الأصل، لعلها يجزي.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م»: صارت.

### [412] [مَسْأَلَةٌ في مِقْدارِ ما يَسْترْجِعُه الولِيّ مِنَ الجهازِ مِنْ زوجِ ابْنَتِه في حالِ تَشاجُرِهِما]

رَجُلٌ رَوَّجَ ابْنَتَه مِنْ رَجُلٍ وقَبَضَ مِنْهُ مَهْرَها عَيْناً فَجَهَّزِها بِثِيابٍ يَسْتَغْرِقُ بَعْضُها النَّقْدَ، ومِنَ جُمْلَةِ التِّيَابِ غِفارَةٌ مُحَرَّرَةٌ وتَوْبٌ رازِيٌّ، ثُمُّ وَقَعَ بَيْنَه وبَيْنَ صِهْرِه تَشاجُرٌ، فأرادَ الأَبُ أَخْذَ مالِ ابْنَتِه مِنَ الثِّيابِ وحوطتها وقالَ الزَّوْجُ: يَتْرُكُ لِي بِقَدْرٍ نَقْدِيٍّ، فأجابَه إلى ذلكَ وأرادَ الأَبُ أَنْ يَخْتَسِبَ لَهُ مِنَ النَّقْدِ بِثَمَنِ الغِفارَةِ والرَّازِيِّ وَلَمْ يُرِدِ الزَّوْجُ، وقالَ إلْمَا ذلكَ وأرادَ الأَبُ أَنْ يَخْتَسِبَ لَهُ مِنَ النَّقْدِ بِثَمَنِ الغِفارَةِ والرَّازِيِّ وَلَمْ يُرِدِ الزَّوْجُ، وقالَ إلْمَا ذلكَ وأرادَ اللَّهُ مِنَ النَّقْدِ مِنَ النَّقْدِ مِنَ الجِهازِ لا يَعْشَبُ فِي بَيْتِ البِناءِ مِقْدارَ النَّقْدِ مِنَ الجِهازِ لا يُخْتَسِبُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ

مِنْ ثَمَنِ الغِفارَةِ والرّازِيّ اللَّذَيْنِ اشْتَرَاهُما لَهُ، وَكَانَ فِي السُّؤَالِ أَنَّ قاضِياً حَكَمَ بأَنْ تُخْتَسَبَ 4 مِنَ النَّقْدِ فَلا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ الحُكْمِ. قالَه ابْنُ رُشْدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ الحاجِّ.

#### [413] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ يُجْبَرونَ على النِّكاحِ ]

مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُجِبَرَ أَحَداً عَلَى النِّكَاحِ إِلاَّ الأَب فِي وَلَدِه الصَّغيرِ والسَّيِّدُ فِي عَبْدِه ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً، والوَلِيِّ فِي يَتيمِه الذَّكْرِ الصَّغيرِ 5. ولَيْسَ ذَلكَ الصَّغيرِ 6 (لَهُ) في يَتيمَتِه حَتَّى تَبْلُغَ وتَرْضَى. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله القاضى: وهذا أَبْيَنُ [ما وَقَعَ] أَمِمًا

<sup>1</sup> في «ز»: وأراد، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> كُلُّ ثوب يغطَّى به شيء، فهو غِفارة؛ ومنه غِفارة الزَّنُون تُغَشَّى بَما الرحالُ، وجمعها غِفارات وغَفائِر، (لسان العَرَب، مادّة غفر).

<sup>3</sup> بياض في الأصل و في «م»: غير مقروءة.

<sup>4</sup> في «م»: يحتسب.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م»: الصغار.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «م».

وَقَعَ فِي البابِ الثّانِي مِنَ النَّكاحِ الأَوَّلِ مِنَ المِدَوَّنَةِ، وفي بابٍ آخَرَ مِنْهُ وفي كتاب إرْحاءِ السُّتور، فَتَدَبَّرْ ذلِكَ .

#### [414] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُكْم نَظَر الرَّجُل إلى المَرأةِ ]

قالَ أبو عَبْد الله القاضي: نظرُ الرحل إلى المؤاةِ أو المؤاةِ إلى الرَّجُلِ مَحْظُورٌ إلاّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالشَّهادَةِ ونَظَرِهِ إلَيْها لِيَتَزَوَّجَها مِنْ هذا البابِ إلاّ أنَّ مالِكاً لَمْ يُجِزْهُ (وكرِهَهُ) وأباحَهُ غَيْرُه، ومِنْ هذا أيْضاً نَظَرُه إلى الأمّةِ لِيَبْتاعَها مُباحٌ ونَظَرُ المؤاةِ إلى المؤاةِ كَنَظَرِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ، وقيلَ إنَّ المؤاةَ لا يَجِلُّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلى المؤاة لأنَّ المؤاة عَوْرَةٌ، والأوَّلُ عِنْدي أشْبَه وأحسَنُ. وانْظُرْ حَديثَ ﴿ تَضَعِينَ ثِبابَكِ عِنْدَهُ ﴿ مَعَ قَوْلِه: أعَمْياوَانِ أَنْتُما، فقيلَ: ذلِكَ وأحسَنُ. وانْظُرْ حَديثَ ﴿ تَضَعِينَ ثِبابَكِ عِنْدَهُ ﴾ مَعَ قَوْلِه: أعَمْياوَانِ أَنْتُما، فقيلَ: ذلِكَ خصوصٌ في ابْنِ أَمُّ مَكْتُومٍ، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَباحَ لَهُما وَضْعَ النِّيابِ حاصَّةً ، قالَ القاضي أبو عَبْد الله: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قالَ: (لا يمنعن) النّساءُ القاضي أبو عَبْد الله: رُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قالَ: (لا يمنعن) النّساءُ إلاّ مِنَ الأَحْفَاءِ 4 قالَ ابْنُ وَضّاحٍ: الجَارِيَةُ تَحْمِلُ قَبْلُ أَنْ تَعِيضَ ولا يولَدُ الغُلامُ حَتّى يَحْتَلِمَ . إلاّ مِنَ الأَكْفَاءِ 4 قالَ ابْنُ وَضّاحٍ: الجَارِيَةُ تَحْمِلُ قَبْلُ أَنْ تَعِيضَ ولا يولَدُ الغُلامُ حَتّى يَحْتَلِمَ .

#### [415] [ مَسْأَلَةٌ في التَّوْكيلِ في عُقودِ النِّكاحِ ]

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>3</sup> صحيح مسلم: الحديث رقم 1480 ونصه: « عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني ».

لينبغي إعادة النظر في هذا القول، فقد رُوِيَ عن إبراهيمَ بنِ مُحمدِ بنِ طَلحةَ قالَ: قالَ عُمَرُ: «لأَمْنَعَنَّ تَنَوَّجَ ذَواتِ الأَحْسابِ إلا مِنَ الأَكْفاءِ»، انظر سنن الدارقطني : (ج 3 ص 298).

قالَ أَصْبَغُ فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ حَادِمَهَا فَتَفَيدُ الحَادِمَ مَالاً ويَصِيرُ لَهَا قَدْرٌ فَتَحَطّبُ وَقَلَقُوضُ نِكَاحَهَا إِلَى مَوْلاَتُهَا الّتِي أَعْتَقَتْهَا فَتُوكِّلُ مَوْلاَتُهَا رَجُلاً مِنْ غَيْرِ عُصْبَتِهَا فَيَعْقِدُ أَنْ تُوكِّلُ مَوْلاَتُهَا رَجُلاً مِنْ غَيْرِ عُصْبَتِهَا فَيَعْقِدُ حَازَ نِكَاحَهَا: إِنّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ وإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ تُوكِّلَ [كُلَّ]  $^2$  مَنْ لَوْ وَكَّلَتُه المِعْتِقَةُ لِلْعَقْدِ حَازَ وَكَالتُها و إِلاّ فَلا. (نَقَلْتُه مِنْ خَطِّ القاضي أَبِي عَبْدِ الله بْنِ الحَاجِّ رَحِمَهُ اللهُ  $^3$  وقالَ نَقَلْتُه مِنْ ظَهْرِ الجُرْءِ الأَوَّلِ مِنْ آدابِ  $^4$  القُضاةِ لأَصْبَغَ .

## [416] [ مَسْأَلَةٌ أَخْرى في التَّوْكيلِ في عُقودِ النِّكاح ]

قالَ أبو عَبْد الله بْنُ الحَاجِّ: وللسَّيِّدَةِ المُعْتِقَةِ التي فَوَّضَتْ إلَيْها مُعْتَقَتُها عَقْدَ نِكَاحِها أَنْ جَعْعَلَ إلى الوَكيلِ تَوْكيلَ مَنْ رَأَى تَوْكيلَه إلاّ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَصْلَ الإشْهادِ مِنَ الصَّداقِ مِمَّنْ يَعْرِفُ بأَنَّهَا مَوْلاَتُهَا أَوْ مَوْلى مَوْلاَتِها بِوَلاءِ العِتاقَةِ فَهُوَ أَحْسَنُ. وَلَوْ ماتَتْ المُعْتِقَةُ وأرادَتِ المُعْتَقَةُ النِّكاحَ لَمْ يَلِ عَقْدَ نِكَاحِها إلاّ مَنْ يَكُونُ مِنْ عُصْبَةِ مُعْتِقَتِها ولا يَكُونُ أَجْنَبِيّاً فإنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ العُصْبَةِ أَحَدٌ فَيَنْكِحُها السُّلُطانُ .

# [417] [مَسْأَلَةٌ في تَوْكيل المَرْأةِ مَنْ تَلي مِنَ الرِّجالِ في عَقْدِ نِكاحِ ابْنَتِها]

قَالَ ابْنُ أَبِي [ / 136 ز ] زَيْدٍ فِي المِخْتَصَرِ مِنَ المِدَوَّنَة: إذا كَانَتِ الأُمُّ وَصِيَّةً عَلَى ابْنَتِها [أَوْ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ] 5 فَلا تَلَى عَقْدَ نِكَاحِها ولْتُوَكِّلْ لِذَلِكَ رَجُلاً. ومِنْ غَيرِ المِدَوَّنَة قَالَ:

<sup>1</sup> في «ز»: يعقد، والتصويب من «ت».

<sup>2</sup> سقطت من «ز»: والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: أخبار، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «رم».

ولَمَا أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَ مَنْ تَلِي مِنَ الذُّكُورِ  $^{1}$  وكَذلِكَ فِي عبدها، وإنَّمَا لا تَعْقِدُ عَلَى مَنْ لا يَعْقِدُ عَلَى نَفْسِه يَوْماً ما. قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: وَلَيْسَ لَمَا أَن تُقَدِّم عَبْدَها عَلَى إِنْ وَكَاحِ أَمْتِ وِها أَوْ مَنْ إِلَى نَظَرِها مِنَ النِّساءِ لأَنَّ العَبْدُ لا يَسْتَبِدُّ بِعَقْدِ نِكَاحِ نَفْسِه فَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى إِنْكَاحِ غَيْرِه، وكَذلِكَ لا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّم أَحَدٌ عَبْداً عَلى إِنْكَاحِ مَواليهِ مِنَ النِّساءِ، ولِلْمَرَّاةِ أَنْ تُرَوِّج عَبْدَها لأَنَّه كَسِلْعَةٍ مِنْ سِلَعِها، وَلَيْسَ لَمَا أَن تَلِيَ عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسِها يَوْماً ما. ونَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ، وإلْمُرَّاةِ أَنْ تُرَوِّج عَبْدَها كُل إلْمَا لا تَلي عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسِها يَوْماً ما. ونَزَلَتْ فِي الْمُتَها، وإنْ كَانَتْ كَسِلْعَةٍ مِنْ سِلَعِها لأَمَّا لا تَلي عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسِها يَوْماً ما. ونَزَلَتْ فِي الْمُتَها، وإنْ كَانَتْ كَسِلْعَةٍ مِنْ سِلَعِها أَمْ الْاَوْقَ فِي عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسِها يَوْماً ما. ونَزَلَتْ فِي الْمُواقِيقِ (مِنْها) وَلَا اللهَامِقِيقِ فَي الْمُواقِقِ وَكُذلِكَ أَنْ المَرْأَةُ لا تَعْقِدُ عَلَى ذَلِكَ، وحَضَرَ الأَمْرَ النَّاسِ يَعْنِي الْمُورِقِ وَقَوْلُه فِي المَدَوّنَةِ: (وكَذلِكَ) أَنَّ المَرْأَةُ لا تَعْقِدُ عَلَى الْمَدَوْنَةِ: وكَذلِكَ أَنْ اللهَامُ عَلَى الْمَدَوْنَةَ، وكَذلِكَ الْمُ رُشْدِ مَعي. وقَوْلُه فِي المَدَوّنَةِ: (وكَذلِكَ) أَنَّ المَرْأَةُ لا تَعْقِدُ عَلَى الْمَدَوّنَةَ وكَذلِكَ الْنَ رُشْدِ، وما فِي الْمُؤْتِقَ يَكْمَلُ عَلَى الْمِدَوِّنَةَ وكَذلِكَ الْنُ رُشْدِ وَلَوْلُهُ وَلِي الْمُؤَلِّقُ وَلَا يَصِعُ أَن تَسْتَبِدُ عِلَى الْمَوْتِ وَلَى مِنْ السَّفَاحِ مِنْ السَّفَاحِ مِنْ السَّفَاحِ مِنَ السَّفَاحِ مِنَ السَّفَاحِ مَنَ السَّفَاحِ ما دُونَ آذَمَ أَلُو مَنْ السَّفاحِ الْمِي تَوْمُ أَلِي عَيْمَا أَنْ يُعْرَفِي مِنْ السَّفَاحِ مَنَ السَّفاحِ ما دُونَ آذَمَ مَنْ السَفَاحُ الْمَا وَلَ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمُؤْمِ مِنَ السَفَاحُ الْمَل عَيْرُ الْنَ أَيْ يُعْمَلُ مِنْ السَفَاحُ الْمَالُو الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالُ عَلْمَ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَا الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُ الْمُؤْمُ

 $<sup>^{1}</sup>$ بياض في الأصل والتكملة من «م».

 $<sup>^2</sup>$  سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر». -

<sup>5</sup> في «ز»: الأنوثية، والتصويب من «م» و «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز»: وروي، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مصنف عبد الرزاق : ( ج7 ص303) ، و الحديث ضعيف (انظر : تاريخ ابن أبي خيثمة لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة: (716/2).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

# [418] [ مَسْأَلَةٌ في تَقْديمِ الأمِّ ابْنَها لعَقْدِ نِكاحِ أَخْتِه ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: نَزَلَتْ فِي أَيّامِ شُيوخِنا مَسْأَلَةٌ وذلِكَ أَنّ صَبِيّةً كَانَت إلى أَنظَرِ أُمّها وَتَحْت إيصائِها مَعَ أخيها بِتَقْدِيم أبيها فَقَدَّمَتِ الأَمُ الاَبْنَ أَخا الصَّبِيّة لِعَقْدِ لِعَقْدِ نِكَاحِ أَخْتِه وَكَتَب الصَّدَاق فَأَفْتَى أبو الحَسَنِ بْنُ حَمَدِينَ رَحِمَهُ الله تَعالَى بأَنْ يُبدلَ الصَّدَاقُ لا غَيْرُ ولَمْ يَرَ فَسْحَ النَّكَاحِ فَبَدَّلَ الصَّدَاقَ وَقَدَّمَتِ الوَصِيَّة لِلْعَقْدِ رَجُلاً كَانَ شَرَطَ الطَصِي لَمَا مَشُورَتَه ثُمُّ نَزَلَتْ فِي رَبِيعِ الآخِرِ وجُمادى الأولى مِنْ سَنَةِ عَشْرَةٍ وحَمْسِمائِةٍ مِثْلُها الموصي لَمَا مَشُورَتَه ثُمُّ نَزَلَتْ فِي رَبِيعِ الآخِرِ وجُمادى الأولى مِنْ سَنَةِ عَشْرَةٍ وحَمْسِمائِةٍ وَعُلْهُم اللهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ وَيُبَدِّلُ الطَّيةِ وَتَخْرُجُ عَنْها، فإنْ كَانَ سَديداً فَكَانَه لَيْسَ فِي ولايَةٍ عَلَى مَذُهَبِ ابْنِ القاسِمِ ويُبَدَّلُ الصَّداقُ وَخُرُجُ عَنْها، فإنْ كَانَ سَديداً فَكَانَه لَيْسَ فِي ولايَةٍ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ ويُبَدَّلُ الصَّداقُ وَخُرُجُ عَنْها، فإنْ كَانَ سَديداً فَكَانَه لَيْسَ فِي ولايَةٍ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ ويُبَدَّلُ الصَّداقُ وَخُرُجُ عَنْها، فإنْ كَانَ سَديداً فَكَانَه لَيْسَ فِي ولايَةٍ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ ويُبَدَّلُ الصَّداقُ وَهُ النَّوادِرِ وَهَلَى مَذْهِا أَلُولُ اللهِ عَلَى مَذْهِا اللهِ عَلَى مَذْهُ وَ وَاحْتُهُ مَا يُقالُ فيهِ، وعَلَيه تَوافَقْتُ مَعَ ابْنِ رُشُدٍ . ونَزَلَتْ مَسْأَلُةً فِي شَعْبانَ مِنْ سَنَةٍ إحْدى عَشْرَةً وخُمْسِمائَةٍ: رَجُلٌ إلى نَظَرِ أَمَّه هُوَ وأَحْتُه رَوَّ أَلَكُ مُ وَاحْتُه رَوَّ أَلَكُ وَالْكُونُ اللّذِي كَتَبْتُه هُوَ أَحْسَنُ مَا يُقالُ فيهِ، وعَلَيه تَوافَقْتُ مَعَ ابْنِ رُشُدٍ وأَحْتُه وَلِكَ أَلَى اللّذَي كَتَبْتُهُ هُو وَاحْتُه وَلِكَ .

## [419] [ النِّكَاحُ عَلَى سَبِيلِ الهَزْلِ ]

<sup>1</sup> في «ت»: في نظر.

<sup>2</sup> في «ز»: الابن، والتصويب من «ت»و «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: يدخل، والتصويب من «ت»و «ر»و «م».

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: ولأشهب، والتصويب من «ر»و «م».

<sup>6</sup> في «ز»: ثانية، والتصويب من «ت»و «ر».

النِّكَاحُ عَلَى سِبِيلِ الْمُزْلِ فِيهِ قَوْلاَنِ: فَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ، وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ نِكَاحِ الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ، وَهُوَ الأَظْهَرُ، أَلا تَرَى أَنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لاَ يُواحِذُكُمُ اللهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ أَ ، فَكَمَا لاَ يَلْزَمُ فِي لَغْوِ الْيَهَمِينِ كَفَ هَ هَانِكُمْ فَي لَغُو الْيَهَمِينِ كَفَ هَ هَانِكُمْ فَي لَغُو الْيَهُمُ عَلَى الْمُزْلِ لا يَلْزَمُ، وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى الْمُزْلِ لا يَلْزَمُ.

## [حديثٌ من تاريخ ابنِ أبي خَيْتُمَةً:

# [420] [ مَسْأَلَةٌ فِي صِفةِ شَهادةِ السَّماعِ في النِّكاحِ ]

قالَ أبو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: شَهَادَةُ السَّماعِ جائِزةٌ فِي أَشْياءَ، مِنْهَا النِّكَاحُ، وصِفَةُ جَوازِهَا فِي النِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ المُرَّأَة تَحْتَ حِجابِ الرَّوْجِ فَيحْتَاجُ إلى إِثْباتِ الرَّوْجِيّةِ (فَتَثْبُتُ عَوازِهَا فِي النِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ المُرَّأَة تَحْتَ حِجابِ الرَّوْجِ فَيحْتَاجُ إلى إِثْباتِ الرَّوْجِيّةِ (فَتَثْبُتُ عَلَيْ اللَّهُمَا فَيَطْلُبُ الحَيُّ مِنْهُمَا الميراثَ وتَثْبُتُ الرَّوْجِيّةُ بِالسَّمَاعِ المسْتَفيضِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقرة : 255.

ورد هذا الحديث في صيغ متقاربة في عدد من الأسانيد منها ما أورده عبد الرزاق في مصنفه المشار إليه أعلاه (330) ، وبن أبي شيبة في مصنفه (76 من 308). وفي كلّ التخريجات التي وقفتُ عليها – وهي أكثر من عشرة – وردت لفظتا "النكاح" و "السفاح" في صيغة النكرة، مجرّدتين من أداة التعريف خلاف ما جاء في هذه المسألة لابن الحاج.

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر» و «م» .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: ويثبت.

فَيُحْكُمُ لَهُ بِالمِيراثِ فَلَوْ لَمْ تَكُن المُوْأَةُ فِي عِصْمَةٍ لَاْحَدٍ بِرَوْجِيّةٍ فَاتْبَتَ رَجُلُّ أَمَّا رَوْحَتُهُ تَرَوَّجُهَا بِالسَّمَاعِ لَمْ يَسْتَوْجِب البِناءَ عَلَيْهَا بِشَهادَةِ السَّمَاعِ لَأَنَّ شَهَادَة السَّمَاعِ لَمْ التَّمَاعِ لَمْ السَّهادَةِ مِنْ واحِدٍ قَدْ مَعْ الحِيازَةِ لِلْمَرْأَةِ وَهَذَا لَمْ يَجْزِهَا إلَيْهِ إِذْ لَقَدْ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الشَّهادَةِ مِنْ واحِدٍ قَدْ الْحَشَى ذَلِكَ وَذَكَرَه، [وشهادَةُ] 2 واحِدٍ لا يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ وَكَانَّه يَظْهَرُ فِي هذا الوَحْهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَبْغِي عَلَيْهَا بِشَهادَةِ السَّمَاعِ كَمَا لَهُ أَنْ يَرْبُها لأَنَّ المِيراثَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إلاّ بَعْدَ صَحَّةِ [ / 137 ز ] النِّكَاحِ إلاّ أَنْ يَكُونَ سَمَاعاً مُنْتَشِراً مُسْتَفيضاً يَقَعُ بِهِ العِلْمُ كَمَا أَنَّ عَلَيْهَا بِشَهادَةِ (عَلَى) 4 عَلِيشَةَ رَوْجَ النَّبِي عَلَيْ (...) 3 فَيُمْكِنُ أَلاّ يُخْتَلَفَ فِي هذا أَنَّهُ يَبْنِي كِمَّا إِلللَّهُ هَا إِللَّهُ هَا إِللَّهُ الْفَقِيهُ أَبُو عَلَى اللَّمُ الْحَدُ وَنَوْبَ وَمُونَ اللَّمُ الْحَدُ وَلَاكُ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ 6 المُرَاقَ بِشَهادَةِ شُهُودٍ فَاقَامَ رَجُلُ آخَرُ بَيِّنَةً 7 السَّماعِ السِيَّما إذا طالَ الأَمْرُ وقَدُم وماتَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَعْوِفُه مِنَ البَيِّيَةِ 5 . قَالَ الفَقيهُ أَبُو عَبْدِ اللهُ وَوَيَ صَعْيَرَةٌ فَأَفْتَيْتُ بِأَنَّهُ لا عَبْدِ اللهُ وَهِي صَعْيرَةٌ فَأَفْتَيْتُ بِأَنَّهُ لا عَنْ النَّهُ وَلَا القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهُ: لأَنَّ القَائِمَ بِالسَّمَاعِ ولا ينْتَفَعُ بِذِلِكَ (واللهُ أَعْلَمُ) 9 وباللهِ سَيْلَ لَهُ إِلَى فَسْخِ النِّكَاحِ عِلَا اللَّهُ أَنِ السَّمَاعِ ولا ينْتَفَعُ بِذِلِكَ (واللهُ أَعْلَمُ) 9 وباللهِ التَعْفِقُ وقَلُ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهُ: لأَنَّ القَائِمَ بِالسَّمَاعِ لَمْ يَتَفَعُ بِذِلِكَ (واللهُ أَعْلَمُ وَلا هِي قِي عِصْمَتِهُ التَعْفِي وَاللهُ أَنْ القَائِمُ وَلا اللَّهُ عَلَى الْمَائِقُ فَو لا هِي قَيْ عِصْمَتِهُ وَاللَّهُ اللهُ أَلُولُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى أَلِي اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعَل

<sup>1</sup> • في «ز»: وإذ، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من«ت».

<sup>3</sup> العِبارَةُ في جميع النسخ ناقِصَةٌ مبتورة تحتاجُ إلى إتمامٍ انظر النسخ المخطوطة: ["ر" : (ص73)؛ "ت" : (ص 28)؛ "م": (ص 50)] .

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>5</sup> في «ر»: البينات.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: تزوج.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: بالبينة.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز»: فيما، والتصويب من «ت» و «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ر».

(وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّمَاعُ مِنْ وَاحِدٍ وَلأَنَّ الذي المُؤْأَةُ فِي عِصْمَتِهِ) أَ قَدْ مُلِّكُها وَجَازَها بِالنِّكَاحِ وَلا يُسْتَخْرَجُ 2 بِشَهادَةِ السَّماعِ شَيءٌ مِنْ يَدِ حائِزٍ.

## [421] [ إِذَا أُمِرُ العَبْدُ بِالتَّنْوِيجِ فَالطَّلاقُ بِيَدِهِ ]

رَوَى حَمَّادُ ۚ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ  $^4$  قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّرْوِيجِ بِيَدِ مَنْ [يَكُونُ]  $^5$  الطَّلاقُ ؟ قَالَ: بِيَدِ العَبْدِ، قُلْتُ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ بِيَدِ السَّيِّدِ، قَالَ: كَذَبَ جَابِرٌ.

## [422] [ إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ العَيْبَ بِصَاحِبِهِ هَلْ يُنْظَرُ إلَيْهِ ؟ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَزَعَمَ أَنَّ بِهَا كَاءَ الْفَرْجِ وَهُوَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَزَعَمَ أَنَّ بِهَا كَاءَ الْفَرْجِ وَقَالَتِ الرَّبَقُ أُو القَرَنُ أُو العَفَلُ 8، والجِماعُ قَدْ يُمْكِنُ مَعَ هذا ولا يُمْكِنُ إذا قيلَ فيهِ داءُ الجُرْجِ وَقَالَتِ الرَّبَقُ أُو القَرَنُ أُو العَفَلُ 8، والجِماعُ قَدْ يُمْكِنُ مَعَ هذا ولا يُمْكِنُ إذا قيلَ فيهِ داءُ الجُرْجِ وَقَالَتِ

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: ليستخرج.

<sup>3</sup> فِي «ر» : أحمد بن زيد.

<sup>4</sup> واسمه الكامل: أيُّوبَ بْن أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ.

<sup>5</sup> إضافة يقتضيها السياق ، سقطت من جميع النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : لها.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> تُرَدُّ الْمَرَّأَةُ مِنْ دَاءِ ( الْفَرْجِ ) الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مَعَهُ الجِّمَاعُ عُرْفًا إِمَّا لِتَعَذُّرِهِ أَوْ لِعَدَمِ طِيبِ النَّفْسِ مَعَهُ ، وَذَلِكَ كَرَتْقِهَا وَعَقَلِهَا وَإِفْضَائِهَا وَقَرَنِهَا وَبَخَرِهَا انظر : ( الفَواكِه الدّواني على رِسالة ابنِ أبي زيدِ القيرواني: ج5 ص211).

<sup>8</sup> قالَ أبو عَمْرُو الشيبائيُّ: والقرَنُ في النّاقةِ مثلُ العَفَلِ في المُؤَاةِ، والعَفْلاءُ والقَرْناءُ واحِدٌ، وَالعَفَلُ شيْءٌ مُدوَر يخرجُ منَ الفرْجِ؛ قالَ: والعَفلُ لا يكونُ في الأبكارِ إنّما يُصِيبُ المُؤَاةَ بعدَ مَا تلِدُ. (انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، تحقيق محمد جبر الألفي، 1399، الكويت، ص 316.

وَقالَتِ المِرْأَةُ: إِنَّمَا صَحيحَةُ، فَذَكَرَ ابْنُ حَبيبٍ فِي الواضِحَةِ أَنَّهُ لا يُمكِّنُ الزَّوْجِ مِنْ نَظَرِ النِّساءِ إِلَيْها وإنْ زَعَمَ [أنَّ] الذي بِما مِنْ ذلِكَ ظاهِرٌ لأنَّ الحَرائِرَ لا يُكْشَفْنَ، والقَوْلُ قَوْلُها أَهَّا صَحيحَةٌ إذا ادَّعَتِ الصِّحَّةَ فإنْ فارَقَها الزَّوْجِ أدّى الصَّدَاقَ كُلَّه إذا ادَّعَتِ المِسيسَ وَادَّعَتْ أَنَّما صَحيحَةٌ وحَلَفَتْ عَلى ذَلِكَ كُلِّه، وقَدْ تَجُوزُ شَهَادَة امْرَأْتَيْنِ في هذا عَلى قَوْل ابْن حَبيبٍ: إذا شَهِدَتا أَنَّهَا رَتْقُ وأنَّهُما رَأياها بِتِلْكَ الحالِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ السُّلْطانُ أَمَرَهُما بِالنَّظَرِ إِلَيْها، وتُعْذَرانِ 2 بِالجَهالَةِ إذا كانَتا عَدْلَتَيْنِ وإزالَة القَرَنِ لأن ذَلِكَ بَيْنَ الزَّوْجِ( إِنْ شَاءَ فَارَقَ) 3 وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وإِنَّمَا تَخْرُجُ بِشَهَادَقِيمًا عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ لَهَا صَدَاقٌ إِذْ هُوَ هُوَ فارَقَ. وقالَ سُحْنون في غَيْرِ المِدَوَّنَةِ: إنَّ النِّساءَ يَنْظُرْنَ إلَيْهَا بِأَمْرِ السُّلْطانِ إذا زَعَمَتْ أَنَّهَا صَحيحَةٌ ودَعا الزَّوْجُ إلى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا النِّساءُ، وعَلى [4مِثْلِ] قَوْلِ سُحْنون يَدُلُّ قَوْلُ قَوْلُ مالِكٍ بِما هُوَ عِنْدَ أَهْلِ المِعْرِفَةِ داءٌ في الفَرْجِ وَهُوَ قَوْلُ مالِكٍ في المِدَوَّنَة. وقالَ ابْنُ حبيبٍ: ولَوْ كَانَتْ هِيَ المِدَّعِيَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لا يَمَسُّ وأَنِّما عَذْراءُ وأَنَّتْ بِامْرَأْتَيْنِ تَشْهَدَانِ لَهَا أَنَّهَا عَذْراءُ وزَوْجُها يَدَّعي المِسيسَ لَمْ تُقْبَلْ شَهادَتُهُما لأنَّها تَؤولُ إلى الفِراقِ، والفِراقُ لَيْسَ بِيَدِ المُؤْاةِ، والزَّوْجُ الذي الفِراقُ بِيَدِهِ مُنْكِرٌ شَهادَتَهُما، ورَأَيْتُ عَنْ عيسى بْنِ دينارِ أَنَّهُ قَالَ: يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّساءُ إِذا أَنْكَرَتْ عَلَى مَا أَحَبَّتْ أَوْ كَرِهَتْ. وَكَذَلِكَ (الرَّجُلُ) 5 إِذا ادَّعَتِ ادَّعَتِ المُؤْأَةُ أَنَّهُ لا ذَكَرَ لَهُ، وأَنْكَرَ أَنْ يَنْظُرَ إليْهِ الرِّجالُ أَيْضاً، ونَزَلَتْ في أتيام ابْن ذَكُوانَ فَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ بِقَوْلِ سُحْنونٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا النِّساءُ وأَفْتى ابْنُ القَطَّانِ بِقَوْلِ ابْنِ حَبيبٍ أَنَّهُ لا يَنْظُرُ إِلَيْها النِّساءُ، وكانَتِ النّازِلَةُ في رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فأصابَما رَتْقٌ .

<sup>1</sup> زيادة من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: ويعدران، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

# [423] [ نَصِيبُ المَرْأَةِ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا لِلْعَيْبِ

وَإِذَا دَخَلَ الزَّوْجُ واطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ الْفَرْجِ وَلَمْ يَمَسَّ بعدَ ذَلِكَ وَلاَ تلذَّذَ وَتَبَتَ العَيْبُ وَفَارَقَ، فلَها جميعُ المهْرِ بما اسْتَحَلَّ منْهَا، وَيرْجِعُ به الزَّوجُ على وَليِّها إِنْ كَانَ أَباً أَوْ ابنِ ابناً أَو أَخاً، وَلاَ يَرْجِعُ به الوَلِيُّ عَلَى المرْأَةِ لاَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَ عَنْهُ حينَ غَرَّهُ، وَهَذَا قُولُ ابنِ عَبِيبٍ، وَكَذَلِكَ حَكَى فَضْلُ عنْ عيسَى، وَحَكَى عَنْهُ العُتْبِيُّ أَنَّهُ إِنَّا يَرْجِعُ فِي دَاءٍ الفَرْجِ عَلَى المرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِراً لاَ يَخْفَى مِثلُه. قالَ ابنُ حَبِيبٍ: وإِنْ كَانَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا عَلَيه عَلَى المرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهُراً لاَ يَخْفَى عَليْهِ فِي مِثْلِها حَبرُها وَمَعْرِفَةُ دَائِها، حَلَفَ بِالله لَمَا اطَّلَعَ عَلَى عَلَيه عَلَى المرْأَةِ وَحْدَها، ويُرْجِعُ عَلَى عَلَيه اللهُ الرَّأَةِ وَحْدَها، ويُرْجِعُ عَلَى الزَّوجُ جميعَ مَا أَصْدَقَ هَا إِلاَّ رُبْعَ دِينارٍ أَدْنَى مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ.

#### فصل :

كَانَ أَشْهِبُ يَرَى أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ خَبَرُها كَمَا يَرْجِعَ عَلَيْهِ فِي البرَصِ [/ 138 ز] يَكُونُ فِي مَوْضعٍ يَخْفَى. قَالَ القاضِي أَبُو عبدِ الله: فَهَذَا منْ قَوْلِ أَشْهَبَ يَقُولُ أَنَّ الرَّوْجَ يَتْرُكُ لَمَا رُبْعَ دِينارٍ فِي عَيْبِ الفرْجِ إِذَا وَجَبَ الرُّجوعُ عَلَيْهَا بالصَّداقِ وَعَلَى ظاهِرِ أَنَّ الرَّوْجَ يَتْرُكُ لَمَا رُبْعَ دِينارٍ فِي عَيْبِ الفرْجِ إِذَا وَجَبَ الرُّجوعُ عَلَيْهَا بالصَّداقِ وَعَلَى ظاهِرِ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ المُرْأَتيْنِ إِذَا شَهِدَتَا بِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَأْمُرَهُمَا السُّلْطَانُ بِالشهادةِ واحتار الزوجُ الفراق، أَنَّهُ لاَ شَيْءَ لَمَا، قَوْلُ آخَرُ يَقُولُ أَنَّ الرَّوْجَ لاَ يَتْرُكُ لَمَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْعًا فَهَى عَيْمٍ عَيْمٍ أَنَّ الرَّوْجَ لَا يَتْرُكُ لَمَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْعًا فَهَى عَيْمٍ اللهُ أَعْلَمُ.

[قَالَ ابنُ الحَاجِّ :] نَقَلْتُ هَذَا مِنْ مُخْتَصَرِ الْفَضْلِ وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ أَبِي زَمَنَيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا نَقَلَ فِي الأَحْكَامِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ مَعَ قَوْلِهِ ِ هُوَ.

 $<sup>^{1}</sup>$  في الأصل " أذى الفرج" والتصويبُ من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هكذ ا في جميع النسخ، ولعل الضمير يعود على المسألة، فإن لم يكن كذلك فالصواب هو: "فهُما"

# [424] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ نِكاحِ المُتْعَةِ ]

قالَ أبو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَماءُ مِنَ السَّلُفِ والحَلَفِ أَنَّ المَبْعَةَ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلِ لا ميراثَ فيهِ والفُرْقَةُ تَقَعُ عِنْدَ [القَضاءِ الجل] أمنْ غَيْرِ طلاق وَلَيْسَ هَذَا حُكْمَ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ المُسْلِمينَ، قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: ومَنِ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ عالِماً بِالتَّحْرِيمِ فَلا حَدَّ عَلَيْهِ وِيُعاقَبُ هَذَا نَصُّ المُدَوَّنَةِ، وكَذلِكَ رَوى أَصْبَغُ عَن ابْنِ القاسِمِ في تَفْسيرِ ابْنِ مُزَيْنٍ، عَنْ عيسَى وعَن يَحْبِي عَنِ ابْنِ نافِعٍ أَنَّ فِيهِ الرَّحْمَ عَلَى المُحْصَنِ إِنْ كَانَ عَلْمَ مُوكَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ عيسَى وعَن يَحْبِي عَنِ ابْنِ نافِعٍ أَنَّ فِيهِ الرَّحْمَ عَلَى المُحْصَنِ إِنْ كَانَ عَلْمَ مُوكَى ابْنُ كَانَ عَيْمَ مُحْصَنٍ، فَمَنْ يوجِبُ فيهِ الحَدَّ فَلاَ يُلْحِقُ بِهِ الوَلَدَ ومَنْ يَنْفيه عَلَى المُحَقِّقِ بِهِ الوَلَدَ ومَنْ يَنْفيه عَلَى الْمَوْلَدَ ومَنْ يَنْفيه وَلِكَ الوَلَدَ ومَنْ يَنْفيه الوَلَدَ ومَنْ يَنْفيه وَلَاكُونَ الوَلَدَ بِهِ.

# [ 425] [ مَ سْأَلَةٌ في أنّ شَهادَةَ الأطبّاءِ في قِدَمِ الجُدَامِ بالمرأةِ، نافذةٌ

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: ويَشْهَدُ الأطِبّاءُ في الجُدَامِ يوجَدُ بِالمُرْأَةِ أَنَّهُ قَبْلَ تاريخِ عَقْدِ البَيْعِ ولا يَجِبُ يَمِينٌ عَلَى الزَّوْجِ بِتَحْقيقِ عَقْدِ البَيْعِ ولا يَجِبُ يَمِينٌ عَلَى الزَّوْجِ بِتَحْقيقِ وَلَا يَجْبُ يَمِينٌ عَلَى الزَّوْجِ بِتَحْقيقِ ذَلكَ، ولا يَدْخُلُ الاحْتِلافُ في وُجوبِ اليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ 3 ذَلكَ، ولا يَدْخُلُ الاحْتِلافُ في وُجوبِ اليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ 9 بِدَليلِ العِيانِ في الحيطانِ وما أشْبَه ذَلِكَ لأنَّ شَهَادَةً الأطبّاءِ في هذا قَطْعُ مِنْهُمْ عَلَى قِدَمِهِ فِدَالِكَ لأنَّ شَهَادَةً الأطبّاءِ في هذا قَطْعُ مِنْهُمْ عَلَى قِدَمِهِ فَتْلُ عَقْدِ النِّكاحِ .

# [426] [ مَسْأَلَةٌ في اخْتِلافِ الفُقَهاءِ في رَتْقِ المرأةِ هَلْ تَطّلِعُ عَلَيْه النّساءُ ؟ ]

أ لعل الصَّوابَ المناسِبَ للسّياقِ هو "عِنْدَ انْقِضاءِ الأَجَل"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مَنْ فَعَلَ نِكَاحَ الْمُثْعَةِ عَامِدًا لا يُحَدُّ فِي ذَلِكَ وَيُعَاقَبُ (انظر المدوّنة لسُحنون المالِكيّ، باب الحدود في الزّنا والقذف) <sup>3</sup> في «ر»: الشهادة.

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: أَخْبَرَنا أبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ أَنَّ امْرَأَةً تَرَوَّجَها رَجُلُ فأصابَها رَتْقُ فَشَاوَرَ فيها ابْنُ ذَكُوانَ الفُقَهَاءَ وأنا حاضِرٌ، فَأَفْتَى ابْنُ عَتَابٍ بأَنْ يَرى النِّساء وينظُرُنَ إليهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُحْنونٍ، وَأَفْتَى ابْنُ القَطَّانِ بأَنْ لا يَرى النِّساء ولا يَنْظُرْنَ إليهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُحْنونٍ، وَأَفْتَى ابْنُ القَطَّانِ بأَنْ لا يَرى النِّساء ولا يَنْظُرْنَ إليهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُحْنونٍ، وَأَفْتَى ابْنُ القَطَّانِ بأَنْ لا يَرى النِّساء ولا يَنْظُرْنَ إليهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبيبٍ في الواضِحَةِ.

## [427] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ تَزَوَّجَ امْرأةً فَوَجَدَها ثَيِّباً ]

قَالَ القاضي أَبُو عبد الله: وَسُئِلَ أَبُو عبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ عَمَّنْ تَزَوِّجَ امْرَأَةً وأصابَها  $^1$  ثَيِّبًا وقالَ ذَلكَ فَقالَ لِي: إِنْ قالَ (إِنِ)  $^2$  وَجَدْثُهَا مُفْتَضَّةً جُلِدَ الحَدَّ، وإِنْ قالَ لَمْ وأصابَها  $^1$  ثَيِّبًا وقالَ ذَلكَ فَقالَ لِي: إِنْ قالَ (إِنِ)  $^2$  وَجَدْثُهَا مُفْتَضَّةً جُلِدَ الحَدَّ، وإِنْ قالَ لَمُ أَجِدُها بِكُراً فَلا حَدَّ عَلَيْهِ لأَنَّ العُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنَ الوَثْبَةِ وما أَشْبَهَها ويَلْزَمُه الصَّدَاق كُلُّه ولا كَلامَ لَهُ فِي ذَلِكَ ولا يَنْظُرُ إِلَيْها النِّسَاءُ. ومَسْأَلَةُ سَمَاعٍ أَصْبَعَ عَنْ أَشْهَبَ: (الأَبُ)  $^3$  هُوَ الذي ضَاعَ يَرُدُّ الصَّدَاقَ، و لَهَا نَظائِرُ.

#### [428] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ قالَ إنّه لَمْ يَجِدِ امْرأتَه عَذْراءَ ]

رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَمْ يَجِدِ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ قَالَ: لأ شَيْءَ عَلَيْهِ لأنَّ العُذْرَةَ <sup>4</sup> تَذْهَبُ بِالْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَالتَّعْنِيس<sup>5</sup>. مِنْ غَرِيبِ ابْن عبيد.

## [429] [ مَسْأَلَةٌ فِي الغُيُوبِ التي يَدَّعِيهَا المُتَزَوِّجُ بِالْبِكْرِ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ر»: ووجدها.

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> العُذرة بضم العين: البكارة، (مختار الصحاح، ص 177).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> التّعنيس أن تمكثَ البنتُ في بيتِ أبويها لا تتزوج حتى تُسنّ ، (انظر : الغريب لابن سلام، ج4،ص434).

وَسُئِلَ الْقَاضِي ابْنُ زَرْبٍ رَحِمُهُ اللَّهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ البِكْرَ فَيَدْخُلُ بِمَا زَوْجُها أَثُمُّ تُقِرُّ الجَارِيَةُ أَنَّ بَمَا جُنُوناً وَأَنْهَا عَيْرُ عَذْرَاءَ قَالَ: لاَ تُصَدَّقُ عَلَى ذَلكَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ ثُمَّ تُقِرُّ الجَارِيَةُ أَنَّ لَمْ يَعِدْهَا عَذْرَاءَ وَصَدَّقَتْهُ الجَّارِيَةُ، قَالَ: تَزَوَّجُها عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ وَلَا يُنْفَعُهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ. وَفِ مِ  $2^2$  الْمُسْتَحْرَجَةِ  $3^2$ : قَالَ لَيْسَ قَوْلُهُمَا بِشَيْءٍ وَلاَ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ. وَفِ مِ  $2^2$  الْمُسْتَحْرَجَةِ  $3^2$ : قَالَ الشَّهَبُ: لِلزَّوْجِ رَدُّهَا بِذَلِكَ، وَلاَ يُعْجِبُنِي قَوْلُ أَشْهَبَ. أَشْهَبُ: لِلزَّوْجِ رَدُّهَا بِذَلِكَ، وَلاَ يُعْجِبُنِي قَوْلُ أَشْهَبَ. وَسَأَلْتُ أَحْمَدُ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْبِكْرِ يَدْخُلُ كِمَا زَوْجُهَا، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَرْنَاءُ أَوْ رَتْقَاءُ، وَسَأَلْتُ أَحْمَدُ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْبِكْرِ يَدْخُلُ كِمَا زَوْجُهَا، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَرْنَاءُ أَوْ رَتْقَاءُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْقُولُ قَوْلُمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْقُولُ قَوْلُمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ.

## [ 429. بِهَا جُذَامٌ ] مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَاةً سَلِيمَةً ثُوَّمَ ظَهَرَ بِهَا جُذَامٌ

وَمِنْ سَمَاعِ عِيسَى: وَإِنْ تَزَوِّجَ عَلَى أَنَّهَا صَحِيَحَةٌ فَمَكُثَتْ سَنَةً ثُمُّ ظَهَرَ كِمَا جُذَامٌ فَادَّعَى الأَبُ أَنَّهُ عَرَضَ بَعْدَ النِّكَاحِ، وقالَ الزَّوْجُ قَبْلَ النِّكَاحِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ. قَالَ القَاضِي ابْنُ زَرْبٍ: إِنْ كَانَ يَحْدُثُ وَيَقْدِمُ فَلَيْسَ عَلَى الأبِ إِلاَّ الْيَمِينَ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَحْدُثُ مِثْلُهُ 4 رَدَّهَا عَلَى الأبِ.

مِنْ مُخْتَصَرِ الثَّمَانِيةِ لَإَبْنِ بَصِيرٍ.

## [430] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ زَعَمَ في امرأةٍ أنّ أباها أنْكَحَها مِنْه، وأبوها مُنْكرٌ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ر» : الزوج.

<sup>2</sup> في «ز»: في، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> يقصد العُتبية؛ وهو الصفة الذي عرفت بها لدى فقهاء المالكية؛ (انظر: مقدمة مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل).

<sup>4</sup> في «ز»: قبله، والتصويب من «ر».

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: رَجُلُ قامَ عَلَى امْرَأَة بِكْرٍ أَ فَرَعَمَ أَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا مِنْهُ وَالِدُهَا وَأَبُوهَا مُنْكِرٌ [وهِيَ تُنْكِرُ] وَفَبَتَ النِّكَاحُ وسجّلَ لِلزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ وهَرَبَتِ الزَّوْجَةُ ووالِدُهَا فَبَيْنَمَا هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتْبَعَهَا تُوفِيِّ فَهَلُ لامْرَأَتِه ميراثُ ؟ [ / 139 ز ] الجَوابُ: إنْ رَجَعَتْ إلى الإقرارِ بِالنِّكَاحِ كَانَ لَهَا الميراثُ وإلاّ لَمْ يَكُنْ لَهَا ميراثُ كَمَنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ جِحَقِّ وهُو يُنْكِرُه. وانْظُرْ في بابِ الإحْصانِ مِنَ النِّكَاحِ التَّالِثِ، وانْظُرْ في طَلاقِ السُّنَّةِ وَالأَيْمَانِ بِالطَّلاقِ مِنَ النِّكِيْرِ النَّالِثِ، وأَهْلِ } مُرْسيةً مَعَ بِنْتِ بْنِ مَيْسرَةً مِنْ وادي الخِصارِ إنْ شاءَ الله) 5.

# [ 431] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ تُوفِّيَ عَنْ بَنينَ صِغَارِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : إِذَا تُؤْفِيَ رَجُلٌ عَنْ بَنِينَ صِغَارٍ وَبِنْتٍ نَاكِحٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ وِلاَيَتِهِ بَعْدُ لِقُرْبِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا فَيُقَدِّمُ الْقَاضِي عَلَيْهَا كَمَا يُقَدِّمُ عَلَى الصِّغَارِ، وَكَمَا كَانَ لِلأَبِ أَنْ يُقَدِّمُ عَلَيْهَا مَعَ بَنِيهِ الصِّغَارِ. وَنَزَلَتْ فِي ابْنَةِ بْنِ دُويْسٍ الْخَدَّادِ فَقَدِمَ عَلَيْهَا.

#### [432] [ مَسْأَلَةٌ فِي هِبَةِ المَرْأَةِ مَالَهَا ]

<sup>1</sup> في «ز»: بكرا، والتصويب من «ت» و «ر».

<sup>2</sup> في «ت»: وزعم.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: «فَجَعَلَتِ المُؤَاةُ تُلْقِي خُرَصَهَا وَسِحَابَهَا »، دَلِيلٌ عَلَى هِبَةِ المُؤَاةِ مَالْهَا دُونَ إِذْنِ زَوْجِهَا لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النِّسَاءَ هَلْ لَمُنَّ أَزْوَاجٌ حِينَ أَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ أَمْ لاَ.

# [433] [ مَسْأَلَةٌ في الإقالَةِ<sup>3</sup> في النِّكاح ]

قَالَ مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ فِي ٱلْبِكْرِ يُرَوِّجُهَا أَبُوهَا بِصَدَاقٍ ثُمُّ قَالَ الزَّوْجُ لِلأَبِ وَالْقَالُ فَهِي تَطْلِقَةٌ ولا شَيْءَ لَمَا مِنَ الصَّدَاقَ عَلَى أَقِلْنِي فِي النِّكَاحِ، وهَذَا قَبْلَ البِناءِ، فَأَقَالُه، فَهِي تَطْلِقَةٌ ولا شَيْءَ لَمَا مِنَ الصَّدَاقَ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَه. وإنْ كَانَ الأَبُ قَدْ قَبَضَه لَزِمَه لَمْ رَدُّه إلى الزَّوْجِ [صَحَّ] مِنْ خَلْعِ النَّوْدِرِ. قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: وإنْ كَانَ 6 بَعْدَ الدُّحولِ فَهِيَ إقالَةٌ فِي العِصْمَةِ وتَكُونُ ثَلاثاً والله أَعْلَمُ.

# [434] [ فِي تَنَازُعِ زَوْجَيْنِ علَى ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ الزَّوْجَةُ ]

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَنَازَعَ الرَّجُلُ وَزَوْجَتُهُ فِي ثَوْبٍ عَلَيْهَا تَقُولُ هِيَ: هُوَ لِي فَاكْسُنِي، وَيَقُولُ هُوَ: الثَّوْبُ لِي كَسَوْتُكِ إِيَّاهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ فِي عِصْمَتِهِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ يُشْبِهُ أَنْ يَكْسُوهَا إِيَّاهُ. وَإِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مُطَلَّقَةً إِلاَّ أَنَّ لَهَا الكُسْوَةَ

<sup>1</sup> الخُرْص: الحلقة من الذهب أو الفضة ، (انظر : غريب ابن قتيبة، ج2، ص152).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السِّخَاب : الحَرَزُ الَّذِي تتِّخذه النساء للزينة، جمعه سُخُب ، (المصدر نفسه).

 $<sup>^{3}</sup>$  الإقالة في الاصطلاح الفقهي هي رفعُ العقد وقطعُه وإلغاءُ حكمِه وآثارِه بالتراضي بين طرفين. (انظر المغني لابن قدامة المقدسي، دار الفكر، ، ط.1، بيروت، 1405هـ، (-8-175).

<sup>4</sup> في «ر»: يلزمه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز»: فإن كان، والتصويب من «ر».

مِنْ أَجْلِ حَمْلٍ كِمَا، فَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ كَسَاهُ إِيَّاهَا بَعْدَ الطَّلاقِ فَهُوَ مُدَّعٍ، وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ كَسَاهُ إِيَّاهَا قَبْلِ الطَّلاقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

## [435] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِكُراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً مِنْ زَوْجَيْن ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : رَجُلُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكُرُ فَوَجَدَهَا ثَيِّباً مِنْ زَوْجَيْنِ، فَالْوَاحِبُ أَنْ تُردَّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا إِذَا تَبَتَ ذَلكَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْخُلْ هِمَا هَذَا الزَّوْجُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُفَارِقَ وَلاَ يَلْزَمُهُ مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ، أَوْ يُقِيمَ وَيَلْزَمُهُ كُلُهُ.

## [436] [ مَسْأَلَةٌ فيما يَكُونُ الوَلَدُ تَبَعاً لأبيهِ أو أمِّه فيها ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: الوَلَدُ تَبَعُ للأبِ في الإسْلامِ والعَهْدِ وفي اليَمِينِ بِالطَّلاقِ مِثْلَ أَنْ يَخْلِفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ مَنْ تَزَوِّجَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبوها مِصْرِيٌّ وأَمُّها شَامِيَّةٌ، فإنَّه يَحْنَثُ، وَالوَلَدُ تَبَعُ للأمِّ في الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ وفي الأُضْحِيَةِ مِثْلَ أَنْ يَنْزُو 1 ثَوْرٌ شَامِيَّةٌ، فإنَّه يَحْنَثُ، وَالوَلَدُ تَبَعُ للأمِّ فِي الرِّقِ والحُرِّيَّةِ وفي الأُصْحِيَةِ مِثْلَ أَنْ يَنْزُو 1 ثَوْرٌ وَحْشِيَّةً واللهِ عَلَى بَقَرَةٍ إنْسِيّةٍ فَتَحُوزُ الأَصْحِيَةُ بِالجَنينِ إذا بَلَغَ السِّنَّ الذي يَجُوزُ في الأضاحي 2 وَحْشِيَّةً ولمَ بَعُزِ الأُصْحِيَّةُ لأَنَّه تَبَعُ لأمِّه وَهُو 3 لأَنّه تَبَعُ لأمِّه وَهُو 3 مِنَ الوَحْشِ .

## [437] [ مَسْأَلَةٌ في مَنْ تَزَوَّجَ بِكْراً مَغْصوبةً على نفسِها قبلَ البِناءِ عَلَيْها ]

<sup>1</sup> في «ز»: بياض بقدر كلمة، والتكملة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: الأضحية.

<sup>3</sup> في «ت»: وهي.

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: سُئِلْتُ مِنْ حِصْنِ فرنحوشَ عَنْ صَبِيَّةٍ بِكْرٍ تَزَوَّجَها رَجُلُ فَغُصِبَتْ عَلَى نَفْسِها قَبْلُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا زَوْجُها وَافْتُضَّتْ فَلَمْ يُرِدِ الزَّوْجُ أَنْ يَبْنِيَ بِها وَذَهَبَ فَغُصِبَتْ عَلَى نَفْسِها قَبْلُ أَنْ يَبْنِي بِها رَوْجُها وَافْتُضَّتْ فَلَمْ يُرِدِ الزَّوْجُ أَنْ يَبْنِي بِها وَدَهَبَ إِلَى أَخْذِ صَداقِه وَالغَصْبُ مَشْهورٌ يُقِرُّ بِه  $^2$  أَوْلِياءُ المُزَاقِ، فَأَفْتَيْتُ أَنَّا مُصيبَةٌ نَزَلَتْ بِها وِيلَوْجِ فيها، ولا يُنْقَصُ مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ، فإنْ شَاءَ أَنْ يَبْنِي بِها ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يَبْنِي بِها ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يُبْنِي كِمَا ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يُبْنِي كِمَا ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يُبْنِي كِمَا ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يُبْنِي كُما ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يُبْنِي كُما ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يُبْنِي كُما ويَبْقى مَعَها، وإنْ شَاءَ أَنْ يُطْلِقَ قَبْلُ البِناءِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّداقِ .

## [438] [ فِي بَعْض حُقُوقِ النِّسَاءِ المُسْتَنْبَطَةِ مِنْ بَعْض الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ ]

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَلَوْ اسْتَدلَّ مُسْتَدِلُّ  $^{8}$  مِنْ حَدِيثِ بُرِيْرَةً  $^{4}$  بِأَنَّ الرَّوْجَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا خِدْمَةُ زَوْجِهَا لَكَانَ حَسَناً. قَالَ القاضِي أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَلَوْ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلُّ مُسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ الرَّوْجَ لاَ يَمْنَعُ زَوْجَتَهُ التِّجَارَةِ، وَقَدْ نَصَّ عَلى ذَلِكَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

[حديثُ: قَوْلُهُ ﷺ « لاَ تَمُنعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ » كَالِلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُبَاحٍ كُمْهُ كَذَلِكَ، مِثْلَ زِيَارَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْمِحَارِمِ لأَنَّ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى

 $<sup>^{1}</sup>$  (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص $^{212}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز»: بقرية، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> في «م»: المستدلون.

<sup>4</sup> هي أمة يسمى زوجها مغيثاً ، وقصتها معه مشهورة واردة في الصحيح.انظر على سبيل المثال إشارة ابن عباس إلى هذِهِ القصة في صحيح البخاري ، باب خيار الأمّة تحت العبد : «« ... ثُمَّ ذاكَ مُغيثٌ ، عَبْدُ بَنِي فُلانٍ زَوْجُ بُرِيْرَةً ، كَأَيٍّ أَنْظُرُ إليّهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكُكِ المِدِينةِ يَبْكِي عَلَيْهَا »». صحيح البخاري : (ج13/ ص283).

<sup>5</sup> سنن أبي داود : (ج1 ص 210) ، ونصه أن رسول الله 🛘 قال: « لاَ تمَنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ ». وانظر : صحيح البخاري ، تحقيق زهير بن ناصر الناصر، طبعة 1422 هـ، (ج2ص 312).

النِّسَاءِ لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحُدِيثِ: «صَلاتُهُنَّ فِي بُيُوتِمِنَّ خَيْرٌ لَمُنَّ مِمَّا نُدِبْنَ إليْهِ مِنْ صِلَةِ النِّسَاءِ لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْحُدِيثِ: «صَلاتُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»]1.

## [439] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ الرَّجُل في النَّفَقَةِ إنْ لَمْ يَجِدِ الصَّداقَ ولَمْ يَبْن بالمرأةِ ]

قَالَ ابْنُ حَبيبٍ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّدَاقَ وَلَمْ يَبْنِ بِهَا كُلّفَ النَّفَقَةُ وَفُسِخَ لَهُ فِي أَجَلِ الصَّدَاقِ، فإنْ لَمْ يَجِدْ أَيْضاً نَفَقَةً أَجِّلَ أَجَلاً دونَ ذَلِكَ فِي الصَّدَاقِ مِثْلَ الأَشْهُرِ إِلَى السَّنَةِ، وإِنْ وَجَدَ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجَةِ دونَ وإِنْ وَجَدَ النَّفَقَةُ أَجِّلَ السَّنَةَ [/ 140 ز] والسَّنَتَيْنِ، وإنْ وَجَدَ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ دونَ صِغارِ وَلَدِهِ مِنْها لَمْ يُطلَّقُ عَلَيْهِ إِذْ لا تَلْزَمُه أَلْ النَّفَقَةُ فِي الوَلَدِ إلاّ فِي يُسْرِه أَنَّ [قال] مُحَمَّدُ بْنُ المِوْزِ: قالَ مالِكُ: وإنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فَقيرٌ عِنْدَ نِكَاحِهِ إِيّاها فَلَها ذَلِكَ إلاّ أَنْ تَعْلَمَ هِيَ أَنَّهُ مِنَ السُّوْالِ قَبْلَ إِنْكَاحِهِ فَلا حُجّةً لَها.

قَالَ أَبُو عَبِدِ اللهِ: فَإِنْ حُكِمَ بِتَأْحِيلِهِ فِي الصَّدَاقِ فِي حَالِ وُجُودِ النَّفَقَةِ أَوْ عَدَمِه كِمَا فَطَلَبَتْ مِنْهُ ضَامِناً بِالصَّدَاقِ مُدَّةً تَأْحِيلِه لَهُ 5 فَلا يَلْزَمُه ضَامِنٌ 6 بِهِ. ونَزَلَت، فأفْتَيتُ بِذَلِكَ ووافَقَنِي عَلَى ذَلِكَ 7 القاضي أَبُو الوَلِيدِ بنُ رُشْدٍ .

<sup>1</sup> ورد هذا الحديث في نسخة أزاريف في ذيل المسألة (435) ، والأصوب موضعها الحالي، كما وردت في «ر» (ص

<sup>2</sup> في «ز»: وجل، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: يلزمه، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: سيده، والتصويب من «ر».

<sup>5</sup> في «ر»: به.

<sup>6</sup> في «ز»: ضماناً، والتصويب من «ر».

<sup>7</sup> في «ز»: فيه، والتصويب من «ر».

# [440] [مَسْأَلَةٌ فِي تَسْلِيمِ الرَّجُلِ الكَالِيَ 1مِنْ مَهْرِ زَوْجَتِهِ الأَمَةِ، مَتَى تَتِمُّ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ؟]

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ زَوْجَةً لِرَجُلٍ فَقَامَتْ تَطْلُبُهُ بِكَالِئِهَا فَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَأَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ، فَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَأَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ، فَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَأَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ، فَا ذَنَّ مَنْ مَنْ السَّيِّدِ فَيَبْرَأُ السَّيِّدِ فَيَبْرَأُ السَّيِّدِ أَوْ بِإِقَامَةِ لِأَنَّ سَيِّدَهَا أَحَقُ بِقَبْضِهِ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ يَدَّعِي الدَّفْعَ إِلَى السَّيِّدِ فَيَبْرَأُ الرَّوْجُ بِإِقْرَارِهَا بِالْقَبْضِ الْبَيِّنَةِ. وَلَوْ أَذِنَ لَمَا السَّيِّدُ فِي قَبْضِهِ كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْوَكِيلِ فَيَبْرَأُ الرَّوْجُ بِإِقْرَارِهَا بِالْقَبْضِ الْبَيِّنَةِ. وَلَوْ أَذِنَ لَمَا السَّيِّدُ فِي قَبْضِهِ كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْوَكِيلِ فَيَبْرَأُ الرَّوْجُ بِإِقْرَارِهَا بِالْقَبْضِ الْبَيِّيَةِ. وَلَوْ أَذِنَ لَمَا السَّيِّدُ فِي قَبْضِهِ كَانَ حُكْمُهَا حُكْمَ الْوَكِيلِ فَيَبْرَأُ الرَّوْجُ بِإِقْرَارِهَا بِالْقَبْضِ أَنُ الْبَيِّيَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَإِلاَّ حَلَقَتْ مَا قَبَضَتُهُ وَغُرِّمَ الرَّوْجُ ، وَلَيْسَ لَمَا رَدُّ اليَمِينِ لأَنَّ لَوْ إِلَا عَلَمَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْلِفَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْلِفَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْلِفَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

# [441] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ الوالِدِ يَمْتَنِعُ مِنَ النَّفَقَةِ على ابْنِه الصَّغيرِ ]

[قالَ القاضي أَبو عَبْدِ اللهِ]: ورَأيتُ في كِتابِ الأَحْكَامِ الذي بِحَطِّ ابْنِ رُشْدٍ: وإذا امْتَنَعَ الوالِدُ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى ابْنِه الصَّغيرِ حُبِسَ لأنّه يَضُرُّ بِه ويَقْتُلُه ولَيْسَ كَمُدايَنَةِ الرَّجُل أَباه 7 وأَمَّه واللهُ أَعْلَمُ .

## [442] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ لاَ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِحُجَّةِ الْعُدُم [

أ الكالئ عندَ الفُقهاءِ بَيْعُ النّسِيئةِ بالنّسِيئةِ أو الدَّيْنِ المؤخَّرِ بالدّيْنِ المؤخّرِ. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص229).

<sup>2</sup> في «ز»: وبإقامة، والتصويب من «ر»و «م».

<sup>3</sup> في «ز»: قبضت، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر»: ما قبضت.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: إياه، والتصويب من «ر».

مَسْأَلَةٌ مِنَ الأَحْكَامِ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ: وَكَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ مَنْ أَثِقُ بِعِلْمِهِ مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ قَامَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فِي نَفَقَةِ نَفْسِهَا فَادَّعَى الْعُدْمَ هَلْ يُحْبَسُ قَبْلِ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ أَمْ لاَ يُحْبَسُ حَتَّى تُقِيمَ [عَلَيْه]  $^2$  المُرْأَةُ شُبْهَةً فيَظْهَرَ بِذَلِكَ لَدَدُهُ  $^8$  وَهَلْ يُسْحَنُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ ابْنِهِ إِذَا ادَّعَى الْعُدْمَ  $^9$  وَهَلْ يُحْبَسُ فِي دِينِهِ  $^9$  فَقَالَ: لاَ يُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ ابْنِهِ، وَلَكُومَ الْعُدْمَ  $^9$  وَهَلْ يُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَيُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ الْمُرَاتِهِ وَيُحْبَسُ فَي نَفَقَةِ الْمُرَاتِهِ وَيُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ الْمُرَاتِهِ وَيُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ الْمُولِقُ وَكَانَ السَّلُطَانُ أَيْسَرَ فِيهَا وَإِلاَ طُلِقَتْ عَلَيْهِ، وَتَكُونُ مَعَهُ فِي خِلالِ ذَلِكَ التَّاحِيلِ. وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً وَلَا عُلِمَ أَنَّ لِلسَّلُونَ أَنْ يُسْمَى فِي أَنْ السَّلُطَانُ أَيْسَمَ فِي الْمُلْوَى اللَّهُ عَلَمُ الزَّوْحَةِ وَالإَبْنِ. وَقَلَ اللَّهُ عَلَمُ النَّعُومُ وَعَلَى الْقُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقِ فِي نَفَقَةٍ أَنْ الطُّرَةِ وَ الْمُحْرَى فِي الْمُعْرَاقِ فِي الْمُعْرَاءُ وَلَانَّهَا كُولُو الزَّكُولُ وَلَا عَلَى الْمُلُولُ النَّعُومُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ وَلَا الْقَاطِلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## حَدِيثُ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العَدَمُ والعُدُمُ وَالعُدُمُ : فقدان الشيئ وذهابه ، (انظر اللسان: مادة "عدم"، ج12، ص392).

 $<sup>^2</sup>$  زیادة من «ر».

<sup>3</sup> يقالُ: رجلٌ شديدٌ لَديدٌ. والألدُّ: الرجل الخَصِمُ الشحيحُ الَّذِي لا يزيغُ إلى الحقِّ. انظر اللسان: مادة "لدد"، (ج3ص صص 390-391).

<sup>4</sup> في «ز»: من.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يقالُ : تَحاصَّ القومُ إذَا اقتسمُوا حصصاً، انظرمختار الصحاح: (ص59).

<sup>6</sup> بياض في «ز»: والتكملة من باقى النسخ.

<sup>7</sup> في «ر»: فكما ذكر فوق، وفي «ت»: فكما ذُكر.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

وَقَعَ فِي السَّادِسِ وَالثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَهُ : «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِإمْرَأَتِهِ وَفِرَاشٌ للِضَّيْفِ وَالرَّابِعُ للِشَّيْطَانِ» أَ، قَدْ يُسْتَدَلُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي فِرَاشٍ، وَإِنَّمَا حَقُّهَا عَليْهِ فِي الْوَطْئِ حَاصَّةً، مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي فِرَاشٍ، وَإِنَّمَا حَقُّهَا عَليْهِ فِي الْوَطْئِ حَاصَّةً، وَالَّذِي يَدُلُّ عَليْهِ الأَثَرُ أَنَّ نَوْمَ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ مَعَ أَهْلِهِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ: «كُنْتُ مُضْطَحَعَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَتَبَتْ وَثْيَةً شَدِيدَة» ﴿ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# [443] [مَسْأَلَةٌ فِي الْعِنِّينِ، وَفِي انْفِرَادِ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ فِي فِرَاشٍ مُسْتَقِلً

ذكرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ التَّوْرِيّ فِي العِنِّينِ 4: إذا كانَتِ امْرَأَتُه ثَيِّبا فَالقَوْلُ قَولُه ويُسْتَحْلَفُ، وإنْ كانَتْ بِكْراً نَظَرَ إليها النِّساءُ قالَ عَبْدُ الرِّزَاقِ : وهذا أَحْسَنُ الأقاويلِ وبُسُتَحْلَفُ، وإنْ كانَتْ بِكْراً نَظَرَ إليها النِّساءُ قالَ الزَّوْجُ إِنِي أَقْدَرُ عَلَى الوَطْءِ ولكِنَّها بِها وبِه نَاحْذُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ : فَإِنْ قالَ الزَّوْجُ إِنِي أَقْدَرُ عَلَى الوَطْءِ ولكِنَّها بِها عَيْبُ فَي لَيْسَ فِيَّ عَيْبٌ، فَالواجِبُ أَنْ يُنْظَرَ عَلَى الوَطْءِ مَعَهُ، وَقالَت هِيَ لَيْسَ فِيَّ عَيْبٌ، فَالواجِبُ أَنْ يُنْظَرَ إليْهَا ويُسْتَعْمَلَ فِي هَذَا قَوْلُ سُحْنُونٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

# [444] [ مَسْأَلَةٌ في حَلِفِ المرأةِ إذا ادَّعَتْ في تَرِكَةِ زَوْجِها ما يُشاكِلُها ]

حدیث صحیح رواه جابر بن عبد الله ، انظره في : صحیح مسلم ، (ج $\,$ 3، ص $\,$ 222).

<sup>2</sup> في «ز» : كنتُ مضجعة.

 $<sup>^{3}</sup>$  انظر الحديث في : موطأ الإمام مالك، طبعة دار إحياء التراث العربي، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، (-16-10).

<sup>4</sup> العِنِّينُ : الَّذِي لاَ يأتِي النساءَ، ( اللسان : مادة « عجز »). ودقَّقَ بعضُهم فِي تعريفِ هَذَا المصطلح فقالَ : " هُو الَّذِي تُعْيِيهِ مُبَاضَعَةُ النَّساءِ"( النهاية في غريب الحديث : (ج334).

قيلَ لابْنِ مُزَيْنٍ: فَالمِرْأَةُ تَدَّعي فِي تَرِكَةِ زَوْجِها ما يُشاكِلُها، عَلَيْهَا يَمِنُ والقائِمونَ عَلَيْها بِذَلِكَ أَوْلادُها مِنْ زَوْجِها. قالَ: نَعَمْ تَحْلِفُ ولَيْسَ هَذا مِنْ دَعْوى الوَلَدِ لأَخَّا هَا هُنا مُدَّعِيَةٌ فَحَكَمَتِ السُّنَةُ بأَنْ تَحْلِفَ .

## [445] [ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا ذَهَباً وُجِدَ في تَرَكَةٍ زَوْجِهَا ]

قَالَ القاضي أبو عبد الله: فإنْ وُجِدَ ذَهَبُ أَ نَاضٌ فِي تَرِكَةِ الزَّوْجِ فَادَّعَتْهُ المُوْأَةُ لِيَنْ فَامَ لَ َهَا دَلِيلٌ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ قَوِينَةً عَهْدٍ بِبَيْعِ أَصْلٍ أَوْ عَرْضٍ يَكُونُ ثَمَّنَهُ لِيَفْسِهَا، فَإِنْ قَامَ لَ َهَا دَلِيلٌ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ قَوْلُمَا مَعَ يَمِ يِنهَا، وَإِلاَّ قَضَى كِمَا لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ وَمِثْلُ ذَلِكَ  $^4$  [ / 141 ز] الذَّهَب، فَالْقُولُ قَوْلُمَا مَعَ يَمِ يِنهَا، وَإِلاَّ قَضَى كِمَا لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ أَيْمُا غَيْكُونُ وَرَثَةُ الزَّوْجِ أَوْ لَمُمَا، فَيَكُونُ وَرَثَةُ الزَّوْجِ أَحْقَ بِهِ. وَقَدْ أَيْمُ عِمْ لِللَّوْجِ أَوْ لَمُمَا، فَيَكُونُ وَرَثَةُ الزَّوْجِ أَحْقَ بِهِ. وَقَدْ كَانَ مِنَ الشَّيُوخِ مَنْ يُرَاعِي أَنْ يُوجَدَ (الذَّهَبُ) فِي وَعَاءٍ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ كَالدُّرْجِ وَالْحِشِّ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ كَالدُّرْجِ وَالْحِشِّ فَيَكُونُ لَلْمَرْأَةِ كَالدُّرْجِ وَالْحِشِّ فَيَكُونُ لَمَا مَعَ يَمِينِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

## [446] [ مَسْأَلَةٌ فِي النَّفَقَةِ عَلى مَن ادَّعَتِ الْحَمْلَ ]

<sup>1</sup> في «:»: وجدت ذهباً.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز»: ناضه، والتصويب من «ت». والناضُّ من المتاع: ما تحوّل ورِقاً أو عيْناً. انظر اللسان: مادة "نضض"، (ج7، ص237).

<sup>3</sup> في «ز»: يكون، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في «ز»: تلك، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: مع، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

# [447] [ مَسْأَلَةٌ في الرَّجُلِ هَلْ لَه أن يَمْنَعَ زَوْجَتَه مِنَ السَّلامِ عَلَى أَهْلِها ]

<sup>1</sup> في «ز»: فيجب، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: شيء، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: وخرج، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: وبالعتق، والتصويب من «ر».

<sup>6</sup> زيادة من «ر».

# [448] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ الحُرّةِ وأمِّ الوَلَدِ في القَسْمِ [

في رَسْمِ الطَّلَاقِ الثَّانِي: قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ مَعَهَا قَسْمُ؛ فَلَمّا مَعَهَا أَتُمُّ حُرْمَةً بَلْ لِلْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ الحَال، ولَمَا المبيتُ وَلَيْسَ لأَمِّ الوَلَدِ مَعَها قَسْمُ؛ فَلَمّا [ضَعُفَ] أَمْرُ أُمِّ الوَلَدِ حَازَ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَها لَيْلَتَيْنِ وَثَلاثاً دونَ الحُرَّةِ إذا عَظُمَ الأَمْرُ لِلْحُرَّةِ .

# [449] [ إِدْخَالُ امْرَأْتَيْنِ عَلَى رَجُلٍ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ]

قالَ القاضي أَبو عَبْدِ اللهِ: إذا أُدْخِلَتْ علَى الرَّجُل امْرأتانِ في لَيْلةٍ واحِدةٍ فَالْيِّهِما يَقْسِمُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا ؟ فَقِيلَ يُقْرِعُ<sup>3</sup> بَيْنَهُمَا.

## [450] [مَسْأَلَةٌ فِي وَلَدِ المرْتَدَّةِ ]

مَسْأَلَةٌ فِي المُرْتَدَّةِ تَتَزَوَّجُ فِي حَالِ ارْتِدَادِهَا يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرانِيّاً فَتَحْمِ ِلُ: أَنَّ وَلَدَهَا عَلَى دينِ أبيهِ. قالَ القاضي أبو عَبْد الله: نَقَلْتُهُ مِنْ حَاشِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَوْجُوداً فِي الأُصولِ.

# [450 مكرر] مسألةٌ في أنّه يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

<sup>1</sup> القَسْمُ في اصْطلاح الفُقهاءِ هوَ العدْلُ بيْنَ الزّوجاتِ في البَيْتُوتَةِ وَلَوْ كانتْ كِتابِيةً مَعْ مُسْلِمةٍ. فَإِنْ كُنَّ كُلُّهُنَّ حَرَائِرَ سَوَّى بَيْنَهُنَّ بَحَيْثُ يَبِيتُ عندَ كُلِّ واحِدةٍ مثْلَ مَا يَبِيتُ عنْدَ ضرَّتَها؛ وإنْ كانَ بيْنَهُنَ أَمَةً فَلِلْحُرِّ ضِعْفُ مَا للأَمَةِ بِأَنْ يَبِيتَ عندَ الحَرِّةِ لِيُلْتَيْن وَعِند الأَمةِ ليُلةً. انظر: عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، (ج4ص109).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> يُقالُ أَقْرَعَ بِينَ طرفين : إِذَا أَجْرَى بَيْنَهُمَا قُرْعَةً ، (انظر اللسان: مادة "قرع"، ج8، ص266).

تاريخٌ: قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ : تَزَوّجَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ نائِلَةَ بِنْتَ الفَرافِصَةِ بِالفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ وعِشْرِينَ، قالَ مُحَمَّدٌ: كانَ الخُشنِيُّ يَقْرَأُ الفَرافِصَة بِالفَتْحِ؛ وقالَ الخُشنِيُّ: النَّمُها نائِلَةٌ وأسْلَمَتْ مَعَ عُقْدَةِ النِّكاحِ لِسَنَةِ أَنْهَ وعِشْرِينَ، وقيلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لِثَمانَ عَشْرَةً لَيْلَةً حَلَتْ لِذي حِجَّةَ سَنَةَ خَمْسٍ وثَلاثينَ، وهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً.

حَديثُ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: ﴿ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلادَةِ ﴾ أ. قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: في هذا الحَديثِ بَيَّنَ أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ في المناكِح كَحُرْمَةِ الأنسابِ وَأَنَّ المرْضَعِينَ مِنَ الرِّحَالِ والنِّساءِ بِاللَّبَنِ الواحِدِ كَالمُنْتَسِبينَ مِنْهُمْ إلى النَّسَبِ الواحِدِ وَهذا قَدْ يَجْري عَلى عُمومِه في تَحْرِيم المرْضَعَةِ وذَوي أرْحامِها بَحْرى النَّسَبِ وذلِكَ إذا أرْضَعَتْه صارَتْ أمَّا لَهُ مُحَرَّمٌ عَليْهِ نِكَاحُها ونِكَاحُ ذَواتِ مَحَارِهِمِها وهِي لا تَحْرُمُ عَلى أبيهِ ولا عَلى أبيهِ ولا عَلى أبيهِ ولا عَلى أحيه ولا عَلى ذَوي أَنْسابِه غَيرِ أَوْلادِه وأَوْلادِ أَوْلادِه .

## [451] [ مَسْأَلَةٌ فِي الْخَلْوَةِ بَعْدَ العَقْدِ ]

قالَ مالِكُ: وإِذَا خَلاَ الرَّجُلُ بِرَوْجَتِهِ خَلْوَةَ بِنَاءٍ فِي بَيْتِهِ أَوْ بَيْتِ أَهْلِها وطَلَّقَ وأَنْكَرَ الْوَطْءَ وادَّعَتْهُ صُدِّقَتْ، ولهَا الصَّدَاقُ، وعَلَيْها الْعِدَّةُ، ولا رِجْعَةَ لَهُ عَلَيْها، ولمَ يَذْكُرْ فِي الْوَطْءَ وادَّعَتْهُ صُدِّقَتْهُ وَلَمَ الصَّدَاقُ، وعَلَيْها الْعِدَّةُ، ولا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْها، ولمَ يَذْكُرْ فِي اللهِ الْمُدَوَّنَةِ يَمِينَها. وفي كِتَابِ ابْنِ الْمُكَوّازِ قَالَ: عَلَيْها الْيَمِينُ. وكذلِكَ في كِتَابِ ابْنِ الحُكَمِ. قَالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: وإِنْ كَانَتْ صَغيرةً لَمْ تَلْزَمْها يمينٌ.

<sup>1</sup> صحيح البخاري: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 1422ه ، (ج13 وقال النّبيُ ﷺ : «أَرْضَعَتْني وأبا سَلَمَةَ ثُويْبَةُ...» (صحيح البخاري، ج6 و55 ). وعَن عائشةَ رَضَيَ الله عَنها قالتْ: «استأذنَ عَليَّ أَفْلَحُ فَلمْ آذَنْ لَه فَقالَ: أَرْضَعَتْكِ امرأةُ أُخِي بِلَبنِ أُخِي؛ فَقالَت: سَأَلتُ عَن ذلكَ فَقالَ: أَرْضَعَتْكِ امرأةُ أُخِي بِلَبنِ أُخِي؛ فَقالَت: سَأَلتُ عَن ذلكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَ أَفْلحُ ائذَني لَهُ» (نفس المصدر والصفحة). وعنِ ابنِ عبّاس رضي الله عنهما قالَ: قالَ النبي [ في بِنتِ حَمَقَ ( لا تَحِلُ لي، يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يحرُمُ مِن النَّسبِ، هي بِنتُ أخي مِنَ الرَّضاعَةِ » وانظر أيضاً: (نفسه، ج12 و58 ).

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ الله: لَمْ يُرُ فِي المِدَوَّيَةِ عَلَيْهَا يَمِينًا وَلاَبْنِ وَهْبٍ فِي سَمَاعٍ أَصْبَعُ مِنْ  $^1$  نِكَاحِ العُتْبِيَّةِ مَا يَدُلُ ظَاهِرُه عَلَى أَنَّ القُوْلَ قَوْلُما بِلا يَمِينٍ، لأَنَّهُ عَلَّلُ فِي أَنَّ القُوْلُ قَوْلُما الْمِنْ مَأْمُونَاتٌ فِي هذا، كَمَا هُنَّ مَأْمُونَاتٌ عَلَى الحَيْضِ والعِدَدِ، وعَلَى قِياسِ قَوْلِ ابْنِ المُوّاذِ فِي وُجوبِ اليَمينِ عَلَى الكَبيرَةِ إِنْ كَانَتْ صَغيرةً صَغيرةً صَقَطَتْ عَنْها اليَمينُ مِنْ أَجْلِ طِغَرِها، ويَحْلِفُ  $^2$  الرَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَ فَإِذَا بَلَغَتِ الصَّغيرةُ حَلَفَتْ [ / 142 ز ] وَوَجَبَ لَمَا الصَّدَاقُ كُلُّه، وإِنْ نَكَلَتْ لَمَ يَعْلِفِ الرَّوْجُ ثَانِيَةً ولا  $^4$  يَجِبُ عَلَيْهِ إِلاّ نِصْفُ الصَّدَاقِ كَالصَّبِيِّ يَقُومُ لَهُ شَاهِدُ عَلَى حَقِّهُ أَنَّ المِطْلُوبِ يَعْلِفُ فَإِنْ كَبِرَ الصَّبِيُّ، حَلَفَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ واسْتَحَقَّ حَقَّهُ، وإِنْ نَكَلَ سَقَطَ الحَقُّ عَنِ المِطْلُوبِ بِالنَّكُولِ، ولَمْ تَعُدُ عَلَيْهِ اليَمينُ شَاهِدِهِ والنَّ نَكُلُ سَقَطَ الحَقُّ عَنِ المِطْلُوبِ بِالنَّكُولِ، ولَمْ تَعُدُ عَلَيْهِ اليَمينُ الْمِي وَمِعْدَة والسَّمِ كَشَاهُ السَّمْ كَثَلُ السَّعْرَةِ اليَمينُ قَبْلُ الْبُلُوغِ وَبَعْدَه، وتَسْتَحِقُ  $^7$  الصَّدَاقَ كُلَّهُ بِقُولُمَا فَأَوْرِي أَنْ الْمُعْلِقِ وَبَعْدَه، وتَسْتَحِقُ  $^7$  الصَّدَاقَ كُلَّهُ بِقُولُمُ الْمُنَى أَنْ الْمُلُوغِ وبَعْدَه، وتَسْتَحِقُ  $^7$  الصَّدَاقَ كُلَّهُ بِقُولُمُ الْمَالُوبُ والْمَدِ فَا الصَّدَاقَ كُلَّهُ بِقُولُمُ الْمُعْولِ والْمَلِيهِ هِشَامُ بُنُ الْعَوْلِ الْمُعْولِ والْمُعْولِ اللهِ فَعْ والْمُعْولِ الْمَلْوبِ والْمَلِيهِ هِشَامُ بُنُ الْعَوْلِ فَعَلَى الْمُؤْلِ الْمَلْقُ فَي وَلِكَ مُعْ الْفَاضِي أَوْلُولُ الْمُؤْلُ والْمُؤْلُ والْمُؤَلِّ وَلَيْ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُدَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ والْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ والْمُؤْلُ وَلَلْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ والْمُؤُلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ

# [452] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّ كلَّ نِكاحٍ كانَ الزَّوْجانِ مَعْلوبَيْنِ عَلَى فَسْخِه فَلا طَلاقَ فيه ]

1 في «ر»: في.

<sup>2</sup> في «ز»: يحلف، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نَكَلَ عَنِ الحَقِّ : نَكُصَ وجَبُنَ (لسان العرب:677/11، مادّة نكل)

<sup>4</sup> في «ز»: ولم، والتصويب من «ر».

<sup>5</sup> في «ز»: الَّذِي يَرَى فِيهِ عَلَى الكَبِيرِةِ أَلاَّ يَمِينَ فَأَحْرَى ... والتعديل من «ر».

<sup>6</sup> في «ز»: معَ، والتصويب من «ر».

<sup>7</sup> في «ز»: يستحق، والتصويب من «رٍ».

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: نَزَلَتْ، رَجُلُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ طَلْقَةً ثَلِكُ بِهِمَا أَمْرَ نَفْسِها ثُمُّ وَطِئَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ وَرَاجَعَها قَبْلُ أَنْ تَستَبْرِئَ أَمَنْ عِدَّتِهَا ثُمُّ طَلَّقَهَا طَلْقَةً ثَانِيَةً، هَلْ عَبِلُ لَهُ قَبْلُ أَنْ تَنْكِحَ رَوْحاً غَيْرَهُ ؟ ثُمُّ رَاجَعَهَا بَعْدَ انْقِضاءِ عِدَّتَها، ثُمُّ طَلَّقَهَا ثَالِئَةً، هَلْ يَجُلُ لَهُ قَبْلُ أَنْ تَنْكِحَ رَوْحاً غَيْرَهُ ؟ فَأَحَبُتُ: تَأَمَّلْتُ سُؤَالَكَ، والذي يَظُهرُ لي فيه في بابِ الحكْمِ أَنْ يُلْزَمَ الزَّوْجُ المطلِّقُ التَّقَلِيقَةَ الأُولِي مَعَ الثانِيَّةِ ولا يَلْزَمُه النَّانِيَةُ وَتَكُون عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَةٍ واحدَةٍ تَبْقى لَهُ فيها. التَّطْلِيقَةَ الأُولِي مَعَ الثانِيَّةِ ولا يَلْزَمُه النَّانِيَةُ وَتَكُون عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَةٍ واحدَةٍ تَبْقى لَهُ فيها. وأمّا في بابِ الإحْتِياطِ وَالتَّورُعِ لَهُ بِالتَّوقِيفِ عَنْها وَتَوْكِ تَرُويِجِهَا فِي هَذَا الْحَالِ، (واللهُ أَعْلَمُ بُعْقِيقِةِ الصَّوابِ) 4. قُلْتُ وَهذِهِ المِسْأَلَةُ يَجْرِي الجَوابُ فيها عَلى قَوْلِ سُحْنُونٍ أَنَّ كُلُّ بِكَابٍ بَقِيقِ الطَّلْقَةُ الطَلْقَةُ الطَلْقَةُ الطَلْقَةُ وَيَتَعَرِّجُ عَلَى فَسُخِه فَلا طلاقَ فِيهِ، فَتَحَرَّجَ في بابِ الحُكْمِ عَلى هَذَا أَلاَ تَلْزَمُهُ الطَلْقَةُ كَانَا مَعْلُوبَةِ مِنْ عَلَى فَسُولُ النَّلُ لُو يَهِ الطَّلْقَةُ لِقُولُ مَالِكُ والتَّاسُ فِيهِ فَفِيهِ الطَّلَاقُ، وَقَدْ قِيلَ فِي الطَّلَاقِ النَّهُ عَلَى النَّاسُ فِيهِ فَفِيهِ الطَّلَاقُ، وَقَدْ قِيلَ فِي الطَّلَاقِ النَّوبُ الرَّمُعَة ، وَهُو قَوْلُ الْبُوحِ عَلَى هَذَا أَلاَ تَلْوَمُ الزَّوْجُ الرَّجْعَة، وَهُو قَوْلُ اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ طَلَاقُ خُلُعٍ عَنْ مَاهِا أَنَّهُ طَلَاقُ خُلُعٍ عَلَى الطَّلَقُ خُلُعٍ عَنْ مَاهِا أَنَّهُ طَلَاقُ خُلُعٍ عَلَى الطَّلَقُ خُلُومِ عَلْكُ (بِوهِ هِ) وَقَدْ قِيلَ السَلَاقُ خُلُومُ الزُنْ كَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّحْعَة، وَهُو قَوْلُ الْوَلَاقُ خُلُومُ الْمُؤَلِقُ الْمَرْعُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُنْ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُ اللْمُؤَلِقُ اللْمُؤَ

# [453] [ مَسْأَلَةٌ فِي الْوَطْءِ في الطَّلْقَةِ الرِّجْعِيَّةِ ]

<sup>1</sup> في «ز»: يستبرئ، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز»: الرجل، والتصويب من «م» و «ت».

<sup>3</sup> في «ز»: الثالثة، والتصويب من «م» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

مَسْأَلَةُ مَنْ طَلَّقَ وأعطى  $^1$  وَالإِخْتِلاَفُ فِيهِ  $^2$  يَدْخُلُ فِي هَذِهِ المِسْأَلَةِ، فَعَلَى هَذَا القَوْلِ تَكُونُ طَلْقَةً رِجْعِيَّةً وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ إِذَا وَطِئَ فِي الطَّلْقَةِ الرِّجْعِيَّةِ فَإِنَّ الْوَطْأَ رِجْعَةٌ وَإِنْ لَمْ القَوْلِ تَكُونُ طَلْقَةً رِجْعَةً وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ إِذَا وَطِئَ فِي الطَّلْقَةِ الرِّجْعِيَّةِ فَإِنَّ الْوَطْأَ رِجْعَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنُو كِمَا الرِّجْعَةَ (فَتَدَبَّرُ هَذَا كُلَّهُ)  $^3$ .

# [454] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ زَوَّجَ مَمْلُوكَتَه مِنْ حُرِّ ثُمِّ خالَعَ عَلَيْها زَوْجَها ]

 $it \hat{c}_{1}\hat{c}_{2}\hat{c}_{3}\hat{c}_{4}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}\hat{c}_{5}$ 

<sup>1</sup> هكذَا في «ز» و «ت»، ولم ترد المسألة في باقي النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز»: فيها.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> في «ز»: كان، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: أمرها، والتصويب من «ت».

 $<sup>^{6}</sup>$  في الأصل بياض بقدر كلمة والتكملة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت»: لك.

<sup>8</sup> في «ت»:تفارقها.

<sup>9</sup> في «ت»: نفسها.

<sup>10</sup> في «م»: أم لا يلزمها.

## [455] [ مَسْأَلَةٌ فِي المُحَالَعَةِ للِضَّرَرِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ الضَّرَرُ مِنَ الزَّوْجِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخَالِعَ المُوْأَةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا. [قَالَ ] ابْنُ رُشْدٍ: وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الضَّرَرُ مِنْهُمَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ  $^{3}$  ذَلِكَ مِنْهُمَا الْآ أَنْ يَكُونَ  $^{3}$  ذَلِكَ مِنْهُمَا الْآ أَنْ يَكُونَ  $^{3}$  ذَلِكَ مِنْهُمَا الْآ أَنْ يَكُونَ  $^{3}$  ذَلِكَ مِنْهُمَا الْكَانَ مَيْنِ.

## [456] [ مَسْأَلَةٌ في النَّفَقَةِ عَلى المَحْضونَةِ ]

قال القاضي أبو عَبْد الله: إذا طَلَقَ الرَّجُلُ 4 امْرَأْتَه ولَه مِنْها ابْنَةٌ صَغيرَةٌ قَدْ فُطِمَتْ، فأرادَتِ الحُرُوجَ إلى التَّصْييفِ ولَقْطِ السُّنْبُلِ لِفَقْرِها، أو كانَتْ جَدَّةُ الصَّبِيَّةِ الحاضِنَةُ لَمَا لَوْتِ الأُمِّ أَوْ تَزَوُّجِها، فأرادَتْ ذلِكَ وأَنْ تَخْرِجَ الحُضونَة مَعَ نَفْسِها وأبي الوالِدُ مِنْ ذَلِكَ وقالَ: أَجْرِي النَّفَقَةَ عَلى ابْنَتِي ولا أُمَكِّنُها مِنْ حَمْلِها، فَلَهُ ذلِكَ وتَكُونُ عِنْدَه مُدَّةَ غَيْبَةِ الحاضِنَةِ فَإذا رَجَعَتْ أَخَذَتُها مِنَ الأبِ. [قالَ] ابنُ رُشْدٍ: وَقَدْ (يُحْتَمَلُ) أَنْ يَكُونَ لَها ذَلِكَ عَلى ما جاءَتْ بِهِ الرِّوايَةُ أَنَّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِها المِسافَةَ القَرِيبَةَ مِمّا لا تُقْصَرُ فيهِ الصَّلاةُ، وأمّا خُروجُ المِطَلَّقَة [ / 143 ز] في العِدَّةِ أَوْ المَتَوَقِي عَنْها لِحِمْعِ السُّنْبُلِ فَلَها ذَلِكَ إذا كانَت خُروجُ المِطَلَّقَة [ أَنْ رُشْدٍ وأنا إنْ شاءَ الله.

#### [457] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ خالَعَت زَوْجَها على أَنْ حَطَّتْ عَنْه كالِئَها ]

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> في «ت»: فذكر فيها الأربعة الأقوال.

<sup>3</sup> في «ز»: تكون، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت»: الزوج.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

[قال] القاضي أبو عَبْدِ الله: امْرَأَةٌ خالَعَتْ زَوْجَها عَلَى أَنْ حَطَّتْ عَنهُ (جَمِيعَ) كَالِيُها وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمّا تَضَمَّنَهُ  $^{2}$  [عَقْدً] الحُلْعِ وعَلَى اللّا تَتَزَوَّجَ إلاّ بَعْدَ انْقِضاءِ عامٍ مِنْ تاريخِ الحُلْعِ، فإنْ تَزَوَّجَتْ [فِي] العامِ (أَوْ قَبْلَ انْقِضائِه) فَعَلَيْها أَنْ تَعْرِمَ لَهُ مَائَةً مِثْقَالٍ مُرابِطِيَّةً فَنُفِّذَتِ الفُتْيا فَيها بِأَنَّ الحُلْعَ حَائِزٌ، والشَّرْط باطِلٌ، ولَمَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ العامِ (ولا شَيْءَ عَلَيْها) مَ بِذَلِكَ أَفْتَيْتُ، وَأَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ بِذَلِكَ 8 أَيْضاً.

# [458] [ مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الْحَقَّ فِي الْحَضَانَةِ لِلْحَاضِنَةِ لاَ لِلمَحْضُونِ ]

 $\begin{bmatrix} \bar{6} \\ \bar{0} \end{bmatrix}$  الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ظَاهِرُ مَذْهَبِ المِدَوَّنَةِ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْحَضَانَةِ لَا لِلْمَحْضُونِ، لأَنَّ الأُمَّ إِنْ رَضِيَتْ أَوِ الْحَاضِنَةَ بِإِسْقَاطِ الْحُضَانَةِ لَمْ يُنْظُرُ إِلَى رَضِيَتْ أَوِ الْحَاضِنَةَ بِإِسْقَاطِ الْحُضَانَةِ لَمْ يُنْظُرُ إِلَى رَضَا الْمَحْضُونِ.

## [459] [ مَسْأَلَةٌ فِي أَحْكَامِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا ]

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ر»: يضمنه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زيادة من «ت».

<sup>4</sup> زیادة من «ت».

<sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت»: الفتوى.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز»: كَذَلِكَ.

<sup>9</sup> في «ز»: الحاضنة، والتصويب من «م».

وَفِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا، ظَاهِرُ المِدَوَّنَةِ أَنَّ الْحُقَّ لِلْوَلَدِ، فَإِنْ رَضِيَتِ الأُمُّ بِتَرْكِهِ لَمُ يَجُرُ (ذَلِكَ) أَ، وَكَذَلِكَ [فِي] الْحُدِّ يُرَاعَى فِي الْحُضَانَةِ الإِحْتِلاَمُ وَالْحَيْضُ، وَفِي التَّفْرِقَةِ الإِحْتِلاَمُ وَالْحَيْضُ، وَفِي التَّفْرِقَةِ اللَّعْمَانَةِ الإِحْتِلاَمُ وَالْحَيْضُ، وَفِي التَّفْرِقَةِ اللَّعْمَانَةِ الإِحْتِلاَمُ وَالْحَيْضُ، وَفِي التَّفْرِقَةِ اللَّهُ عَارُدُ .

#### [460] [كِتَابَةُ مَالِ عَلى ذِمَّةِ يَتِيمَةٍ فِي الحِجْرِ]

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَكَتَبَ عَلَيْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالاً عَنْ بَعْضِ شَوْرَقِهَا 4 وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ يَطْلُبُهَا بِهَا 5 بَعْدَ عَامٍ أَوْ نَحْوِهِ. مِثْقَالاً عَنْ بَعْضِ شَوْرَقِهَا 4 وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ يَطْلُبُهَا بِهَا 5 بَعْدَ عَامٍ أَوْ نَحْوِهِ. الشِّيابَ بِعَيْنِهَا أَخَذَهَا، وَإِلاَّ لَمْ يَتْبَعْ ذِمَّةَ الْيَتِيمَةِ بِشَيْءٍ كَمَنْ عَامَلَ سَفِيهاً. وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى إِيرَادِ الثِّيابِ فِي بَيْتِ الْبِنَاءِ لَكَانَ أَشْبَهَ لَهُ فِي القِيَامِ وَفِي التَّحْقِيقِ لاَ يَنْتَفِعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَجِدَ الثَّيَابَ بِأَعْيَاكِمَا فَيَأْخُذَهَا.

## [461] [ مَسْأَلَةٌ فِي الإِجْبَارِ على الرِّجْعَةِ في الطَّلاقِ في الحَيضِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: الإِجْبَارُ فِي الطَّلَاقِ فِي الحَيْضِ عَلَى الرِّجْعَةِ مِنْ حُقُوقِ الله، لأنَّكَ إذا قُلْتَ: إنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ المُرْأَةِ فَيَنْبَغي إذا أَسْقَطْتُه ألاّ يُجْبَرَ. وَهذا غَيْرُ صَحيحٍ، بَلْ يُجْبَرُ عَلَى الرِّجْعَةِ أَسْقَطَتْ ذَلكَ المُرْأَةُ أو لَمْ تُسْقِطْهُ .

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الإنَّغار: سقوط سن الصبي ودخوله طوراً جديداً من حياته (انظر اللسان: مادة "نغر"، ج4، ص104).

<sup>4</sup> الشَّوَارُ، مفردُه شَوْرَةُ: الزِّينَةُ ومتاع البيت الَّذِي تجَهَّرُ به الفتاة عند زواجها، تقدم شرحه ( اللسان : مادة « شور »، المدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي، ج2، ص202).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: فيها، والتصويب من «م».

## [462] [ مَسْأَلَةٌ في تَعْرِيفِ العِدَّةِ ]

قالَ القاضِي أَبو عَبْدِ اللهِ: الْعِدَّةُ فِيهَا حَقُّ اللهِ تَعَالَى لأَنَّهُ تُعُبِّدَ بِهَا، وَأَمَرَ النَّسَاءَ بِالتِزَامِهَا، وَفيها حَقُّ الْعِبَادِ، وَهُوَ حِفْظُ الأنْسَابِ وَبَرَاءَةُ الأرْحَامِ.

# [463] [ مَسْأَلَةٌ في الإِجْبارِ على الرِّجْعَةِ ما لَمْ تَنْقَضِ العِدّةُ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ : يُجْبَرُ عَلَى الرِّجْعَةِ مَا لَمْ تَدْخُلْ فِي الحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ القاسِمِ ومالِكٍ وعَبْدِ العَزيزِ أَ. وفِي  $^2$  قَوْلِ أَشْهَبَ: مَا لَمْ تَنْقَضِ الحَيْضَةُ التي طلّقَ فيها. ويُجْبَرُ أَيْضاً في الطُّهْرِ الذي بَعْدَها وفي الحَيْضَةِ التي بَعْدَ الطُّهْرِ، فَإِذَا كَانَت في الطُّهْرِ الذي بَعْدَ الطُّهْرِ الذي بَعْدَ الطُّهْرِ الذي بَعْدَ الطُّهْرِ الذي بَعْدَ الطُّهْرُ التَّانِي لَمْ يُجْبَرُ عَلَى الرِّجْعَةِ .

# [464] [ مسئالةٌ في أنَّ الْمَوْلُودَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ لا يُلْحَقُ بأبيهِ ]

قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَإِذَا أَتَتِ المُرْأَةُ بِوَلدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمَ ثُ يُلْحَقْ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْعُلْمَاء.

# [465] [ مَسْأَلَةً فِي الْمَفْقودِ إذا كان لَهُ قِراضٌ 4 أَوْ وَديعَةً ]

<sup>1</sup> في «م»: عبد الملك.

<sup>2</sup> في «ز»: في، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «ز»: تجبر، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> القراضُ في الاصطلاح الفقهي هي المضارَبة، وهي أن يدفع المرُّءُ إلى غيرِهِ نقداً ليتّجِرَ بهِ على أن يكونَ الربحُ بينهما على ما يتفقانِ عليه. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص223).

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَفْقُودِ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ فَلاَ يُحْكَمُ لِمَنْ هُمَا لَهُ بِأَحْذِ ِهِمَا مِنْ مَالِهِ حَتَّى يُحْكَمَ بِتَمْوِيتِهِ أَيْخِلَافِ الدَّيْنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى هُمَا لَهُ بِأَحْذِ هِمَا مِنْ مَالِهِ حَتَّى يُحْكَمَ بِتَمْوِيتِهِ أَيْهُمَا قَدْ ضَاعَتَا لَهُ أَوْ (قَدْ) 3 حَسِرَ فِي القِرَاضِ أَوْ مَا كَانَ الْمَفْقُودُ يَقُولُ فِيهَا، وَلَعَلَّهُ يَقُولُ إِنَّهُمَا قَدْ ضَاعَتَا لَهُ أَوْ (قَدْ) 3 حَسِرَ فِي القِرَاضِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَنَزَلَتْ فِي رَجُلِ فُقِدَ فِي هَزِيمَةِ [قَتَنْدَةً] 4 فَقُلْتُ فِيهِ 5 هَذَا.

## [466] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ الوَلَدَ قدْ يولَدُ نابِتَ الأسْنانِ ]

التَّوْرِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أَشْياخٍ لَهُمْ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رُفِعَتْ إليهِ امْرَأَةٌ قَدْ غابَ عَنْها زَوْجُها سَنَتَيْنِ فَجاءَ وَهِي حُبْلَى فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِها فَقالَ لَهُ مُعاذُ بْنُ جَبَلِ: يا أميرَ المؤمِنينَ إِنْ بَدا لَكَ السَّبيلُ عَلَيْهَا فَلا سَبيلَ لَكَ عَلَى ما في بَطْنِها فَتَرَكَها [عُمَرً] حَتّى مَتى المؤمِنينَ إِنْ بَدا لَكَ السَّبيلُ عَلَيْهَا فَلا سَبيلَ لَكَ عَلَى ما في بَطْنِها فَتَرَكُها [عُمَرً] حَتّى حَتّى وَلَدَتْ فَولَدَتْ غُلاماً قَدْ نَبَتَتْ ثَناياهُ فَعَرَفَ زَوْجُها شَبَهَه فَقالَ عُمَرُ: عَجَزَ النِّساءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعاذِ لَولا مُعاذُ هَلَكَ عُمَرُ [قالَ] القاضي أَبو عَبْدِ اللهِ: وقَرَأَتُ في كِتابِ الْحَيُوانِ لأبي عُثْمانَ \*: وَقَدْ زَعَمَ صاحِبُ المِنْطِقِ أَنَّ وَلَدَ الفيلِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجٍ \* أَمِّه نابِتَ

<sup>1</sup> في «ت»: بتموته.

<sup>2</sup> في «ز»: يدري، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ر»و «ت».

 $<sup>^4</sup>$  في الأصل: بياض بقدر كلمة، والتكملة من «م»، وقَتَنْدةُ بلدةٌ بالأندلس ، كانت بما وقعة بين المسلمين والأفرنج استشهد بما عدد من الرجال والعلماء الأعلام منهم إمام المحدثين بالأندلس القاضي أبو علي الحسين بن حيّون، وكان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ألزمه أن يقلده القضاءَ بمُرسيّةً في شرقي الأندلسِ فتقلده على كره منه في سنة ثم استعفى من القضاء فلم يعفه فاختفى مدة وخضع حتى أعفاه وهو مغضب عليه ، ومنهم أبو عبد الله ابن الفراء، والقاضى أبو بكر ابن العربي، (انظر: نفح الطيب، ج4، ص460).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» و «ر»: فيها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> هُو الأديب المشهورُ أبو عُثْمانَ عَمْرُوُ بْنُ بَحْر الجاحِظُ .

<sup>8</sup> في «م»: بطن.

الأسْنانِ لِطولِ مُكْثِه فِي بَطْنِها وهذا جائِزٌ فِي وَلَدِ الفيلِ غَيْرُ مُنْكَرٍ لأنَّ جَماعَةً نِساءٍ مَعْروفاتِ الآباءِ والأَبْناءِ  $^2$  قَدْ وَلَدْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلَمُمْ أَسْنَانٌ نابِتَةٌ كَالذي رَوَوْا فَي شَأْنِ مالِكِ مَعْروفاتِ الآباءِ والأَبْناءِ قَدْ وَلَدْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلَمُمْ أَسْنَانٌ نابِتَةٌ كَالذي رَوَوْا في شَأْنِ مالِكِ مالِكِ بْنِ أَنْسٍ ومُحَمَّد عَجْلان وغَيْرِهِما.

# [467] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ المتزَوِّجَيْنِ بوَليِّ مَزْعومٍ يُفرَّقُ بَيْنَهُما ]

(قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ الله: نَزَلَتْ (مَسْأَلَةٌ) 

وَعَقَدَ نِكَاحَهَا وَلِيُّ ثُمُّ ظَهْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَمَا فَسُجِنَتِ المُوْأَةُ والرَّوْجُ وهَرَبَ الوَلِيُّ ثُمُّ أَحْضِرَ الرَّوْجُ وَالرَّوْجُ وَهَرَبَ الوَلِيُّ ثُمُّ أَحْضِرَ الرَّوْجُ وَالرَّوْجُ فَأَنْكُرَ الرَّوْجُ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ [لَمَا] 

الزَّوْجُ وَالرَّوْجُ وَالرَّوْجُ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ [لَمَا] 

وَلَوْ [ / 144 ز ] نَكُلَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الأَدَبُ، وأَقَرَّتِ الرَّوْجُةُ. فَأَفْتِي بأَنَّ سَجنَها أَدِها ٢، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ووَجَبَ الاسْتِبْرَاءُ عَلَى المُؤَاةِ ثَلاثَ حِيضٍ، ووَجَبَ عَلَى الرَّوْجِ كِراءُ السُّكِنى فَقَالَ وَلِيُها: أَجْمِلُها مَعَ نَفْسِي فَأَفْتِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فَيها حَيْثُ تَذْهَبُ وكَانَتْ مِنْ فرنجونشَ فَقَالَ وَلِيُها: أَجْمِلُها مَعَ نَفْسِي فَأَفْتِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِيها حَيْثُ تَذْهَبُ وكَانَتْ مِنْ فرنجونشَ فَقَالَ وَلِيُها: أَجْمِلُها مَعَ نَفْسِي فَأَفْتِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْحَوْفِ عَلَيْهَا، وأَنَّها كَانَتْ فِي فُنْدُقٍ . وذلِكَ في رَمَضانَ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةً وَهُمْسِمِائَةِ .

## [468] [ مَسْأَلَةٌ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ ]

<sup>1</sup> في «ز»: عماجة، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز»: الأبناء والأبناء، وفي «م» غير واضحة، ولعلها كما أثبتنا.

<sup>3</sup> في «ز»: روى، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> زیادة من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: أن سجنها أدبا، والتصويب من «ر» و «ت».

أ- (قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي النَّفَقَةِ: فَإِذَا أَرْبَعِ سِنِينَ أَمْ اعْتَدَّتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ فِي الأَرْبَعِ سِنِينَ، أَمْ اعْتَدَّتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ فِي الأَرْبَعِ سِنِينَ، كَانَ لَهَا مَالُ أَوْ كَا مَالُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا (مَالُ)  $^{2}$ ، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا فِي الأَرْبَعِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، كَانَ لَهَا مَالُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا (مَالُ)  $^{2}$ ، وَلاَ نَفَقَةً لَيْ الأَرْبَعِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، كَانَ لَهَا النَّفَقَةُ فِي لَمْ يَكُنْ. وَأَمَّا إذا لَمْ تَرْفَعُ أَمْرُها ورَضِيَتْ بِبَقائِها فِي عِصْمَةِ زَوْجِها المَفْقُودِ فَلَها النَّفَقَةُ فِي مَالِه إلى أَنْ يُورَثَ إِمَّا بِثُبُوتِ المُوْتِ أَوْ بِانْقِضَاءِ تَعْميرِه، وَأَمَّا وَلَدُه فَلَهُمُ النَّفَقَةُ فِي الوَجْهَيْنِ إلى أَنْ يُورَثَ إِمَّا بِثُبُوتِ المُوْتِ أَوْ بِانْقِضَاءِ التَّعْميرِ .)  $^{4}$ 

قَالَ القاضي أَبُو عَبْد الله: قالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ فَرَجٍ: شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَتَابٍ (قَدْ) أَفْتِي فِي التَّعْميرِ بِسَبْعينَ سَنَةً. قالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: و بِذلِكَ أُفْتِي .

# [469] [ مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ عِصْمَةَ الْمَفْقُودِ لاَ تَنْقَطِعُ إلاَّ بِمَوْتِهِ ]

ذُكِرَ (عَنْ) <sup>6</sup> مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ عِصْمَةَ الْمَفْقُودِ لاَ تَنْقَطِعُ عَنْ زَوْجَ َ تِهِ أَبَداً إِلاَّ بِمَوْتِهِ.

## [470] [ مَسْأَلَةٌ فِيمنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ]

<sup>1</sup> في «ز»: إذا، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>3</sup> في «م»: موته.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «م».

قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ: وَمَنْ تَزَوِّجَ امْرَأَةً لَمَا زَوْجٌ غَائِبٌ ثُمُّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ ذَلكَ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ، لَمَا أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ. ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقٍ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ الأَوَّلِ مِنْ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ، لَمَا أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ. ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقٍ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ الأَوَّلِ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ.

# [471] [ مَسْأَلَةٌ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ ]

أَنْظُرْ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رَسْمِ " أَخَذَ يَشْرَبُ خَمْراً" مَا يُسْتَدَلُّ مِنْهُ أَنَّ طَلاَقَ الصَّبِيِّ يَلْزَمُ، خِلاَفَ مَا وَقَعَ فِي المِدَوَّنَةِ (وَغَيْرِها)<sup>1</sup>.

# [472] [ حُكْمُ مَنْ قَالَ لشَريكٍ لَهُ: "إِنْ حَرَثْتُ مَعَكَ أَبَداً فَلاَ تَجِبُ لِي امْرَأْتِي" ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْد اللَّهِ: عَنْ رَجُلٍ قَالَ لشَريكٍ لَهُ: إِنْ حَرَثْتُ مَعَكَ أَبَداً فَلاَ بَجِبُ لِي امْرَأَتِي وَلَمْ يَنْوِ بِذَلِكَ طَلاقاً وَلاَ غَيْرَهُ، أَنَّهُ يَحْلِفُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْيَمِينُ إِنْ حَرَثَ مَعَهُ.

# [473] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ المُطلِّقَ يَجوزُ لَه الارْتِجاعُ في العِدّةِ، بِخِلافِ المُخالِع ]

قَالَ القَاضِي مُنْذِرٌ رَحِمَهُ اللهُ: إِتَّفَقَ الجَميعُ أَنَّ مَنْ قَالَ لامْرَأَتِه: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنَّ لَهُ ارْتِجَاعَها وإنْ كَوِهَتْ ذلِكَ ما كَانَتْ في العِدَّةِ إذا كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا، وَاتَّفَقَ الجَميعُ (عَلَى) مَا أَنْ المِخَالِعَ لا سَبيلَ إلى ارْتِجَاعِها وأَنَّها أَمْلَكُ لِنَفْسِها .

# [474] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ المُطلِّقَ لا تَلْزَمُه إلاّ تطليقةٌ واحدةٌ ما لَمْ يُكرِّرْ ]

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: إذا قالَ لامْرَأته: الطَّلاقُ لي لازِمٌ لَمْ يَلْزَمْه إلاّ تَطْليقَةٌ واحِدَةٌ. قالَ بَعْضُ القَرَوِيّينَ: وإلى هذا كانَ يَذْهَبُ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ عُلَمائِنا المَتَأْخُرينَ، وَكِدَةٌ. قالَ بَعْضُ القَرَوِيّينَ: وإلى هذا كانَ يَذْهَبُ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ عُلَمائِنا المَتَأْخُرينَ، وَكَذَلِكَ ابْنُ المُوّازِ. ولَوْ كَرَّرَ ذلِكَ ثَلاثَ مَرّاتٍ لَزِمَه ثَلاثُ تَطْليقاتٍ إلاّ أَنْ يَنْوِيَ واحِدَةً ويَحْلِفُ عَلى ذلِكَ .

# [475] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ مَنْ حَلَف بالطَّلاقِ على مَسْأَلةٍ فَتَبَيَّنَ خِلافُها، فامْرأتُه بائنٌ مِنْه]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : سُئِلْتُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَه قِطَعٌ عَلَى أَهَّا خَمْسَةُ دَراهِمَ غَيْرَ رُبُعٍ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَته: أَكْثَرُ هِيَ مِنْ ثَلاثَةِ دَنانيرَ. فَحَلَفَ بِاللهِ أَهَّا خَمْسَةُ دَراهِمَ غَيْرَ رُبُعٍ فَقَالَتْ لَهُ: إِحْلِفْ بِالطَّلاقِ الثَّلاثِ، فَحَلَفَ أَنَّا خَمْسَةُ دَراهِمَ غَيْرَ رُبُعٍ، فَلَمّا حَلَفَ تَبْتُ رُبُعٍ فَقَالَتْ لَهُ أَهَّا ثَمَانِيَةُ دَراهِمَ فَأَفْتَيْتُ بِأَنَّا بِانَتْ مِنْهُ بِالثَّلاثِ أَ تَطْليقاتٍ لأَنَّ هذا مِنَ حَلَفَ تَبَيَّنَ لَهُ أَهَّا ثَمَانِيَةُ دَراهِمَ فَأَفْتَيْتُ بأَنَّهًا بانَتْ مِنْهُ بِالثَّلاثِ أَ تَطْليقاتٍ لأَنَّ هذا مِنَ اللَّعْوِ، ولا يَكُونُ فِي الطَّلاقِ لَغُونٌ ، و بَمِثْلِ هذا أَفْتِي ابْنُ رُشْدٍ .

# [476] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ الرَّجُلَ المُستَفْتِيَ في الطَّلاقِ تُراعى نِيَّتُه، وإلاَّ فَبِساطُ يَمينِه، وإلاَّ فظاهِرُ اللَّفْظِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْد الله: يُراعى في يَمينِ الرَّجُلِ بِالطَّلاقِ إذا جاءَ مُسْتَفْتِياً نِيَّتُه، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلا يَمينُه بِساطٌ روعِي لَفْظُهُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلا يَمينُه بِساطٌ روعِي لَفْظُهُ،

<sup>1</sup> في «ز»: بالثلات، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نُقِلَ عنِ ابنِ عرفةَ قولُه: البساطُ سببُ اليمينِ ، وضُرِبَ المثَّلُ في ذلكَ بقصة الأميرة المرابطيّة ابنةَ ابنِ تاشفينَ التي حَلَفَتْ بِصَوْمٍ وَبِغَيْرِهِ أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا الْأَمِيرُ إِلَى دَارِ الْإِمَارَةِ أَبَدًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَمِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : تَرْجِعُ

وإذا أقامَتْ عَلَيْه بَيِّنَةً وكانَتْ نِيَّتُه فيما يَقولُ بِخلافِ ما تَشْهَدُ بِهِ البَيّنَةُ، فَلا يُلْتَفَتُ إلى نِيِّتِه مَعَ البَيّنَةُ. وقَدْ تَأْتِي مَسائِلُ يُراعى للسِّهُ مَعَ البَيّنةُ.

(حَديثُ: قَوْله ﷺ: ﴿إِنَّ الله بَحَاوَزَ لأَمّتِي مَا حَدَّنَتْ بِهِ أَنْفُسَ ُهَا كُيُوى بِوَجْهَيْنِ بِالرَّفْعِ فِي السّينِ والنَّصْبِ، فَمَنْ رَواه بِالنَّصْبِ فَكَأَنّه ذَنْبٌ بَّحَاوَزَ الله عَنهُ لأنّه أَضافَ الفِعْلَ إلى الأَنْفُسِ فَكَأَنّه لَيْسَ أَضافَ الفِعْلَ إلى الأَنْفُسِ فَكَأَنّه لَيْسَ بِذَنْبٍ لأَنّه مِنَ الخَطَراتِ التي تَكُونُ لِلنَّفُوسِ . و انْظُرُ هذا الحَديثَ فِي " مَعاني الآثارِ " لِلطَّحاويّ ، و وَقَعَ فِي كِتابِ "الجَامِعِ" مِنْ المِخْتَصرِ لَهَا ، [قالَه] ابْنُ رُشْدٍ ) . .

# [477] [ مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلاَقِ السُّنِّيِّ مَعَ الإِشْهَادِ عَلَى رِجْعَةِ المُطَلَّقَةِ ]

[وَمِنْ] سَمَاعِ أَشْهَبَ: رَجُلُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً [ / 145 ز] سُنَيَّةً وَأَشْهَدَ عَلَى رِجْعَتِهَا، وَادَّعَتْ هِيَ أَنَّهَا كَانَتْ طَلْقَةَ خُلْعٍ. اَلْقُولُ قُ وَلُ الزَّ وَجِ، وَتَبْقَى فِي عِصْمَتِهِ لِجْعَتِهِ 4 إِيَّاهَا، وَلاَ يَمِينَ عَلَى الزَّوْجِ بِمَضْمَنِ دَعْوَاهَا إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ شَاهِداً عَدْلاً.

## [478] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ حُجّةَ مالِكٍ في الطّلاقِ الثّلاثِ إجْماعُ العُلَماءِ ]

وَلَا حِنْثَ عَلَيْهَا لِأَنَّ ظَاهِرَ أَمْرِهَا إِنَّمَا كَرِهَتْ الرُّجُوعَ إلَيْهَا عَلَى غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا. قَالَ : وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَتَقَلَّدُهُ، لِأَنَّ الْأَيْمَانَ ثُخْمَلُ عَلَى بِسَاطِهَا. (انظر التاج والإكليل لمختصر خليل، 491/4).

<sup>1</sup> في «ز»: يراعي، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحيح البخاري (6 / 2454). ونص الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي □ قال: «ثم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم»، قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء».

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: برجعته، والتصويب من «م».

[قَال] أَبُو عُمَرَ: الحُجَّةُ لِمالِكٍ فِي الحَرَامِ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَه تَلاثاً أَضًا تَخْرُمُ عَلَيْهِ، فَلَمّا كَانَ الثّلاثُ تَخْرِيماً كَانَ التَّحْرِيمُ ثَلاثاً ، و الله تَعالَى أَعْلَمُ .

#### [479] [ مَسْأَلَةٌ في تأديبِ المُظاهِر بالمُنْكَر ]

قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ الشِّيرَازِيُّ: وَمَنْ ظَاهَرَ أُدِّبَ لِقَوْلِهِ الْمُنْكَرَ وَالزُّورَ.

#### [480] [ مَسْأَلَةٌ في تَعْرِيفِ المُدِّ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: قالَ القاضي أبو الوَليدِ: المِدُّ عِنْدَ أَهْلِ المِدينَةِ رَطْلٌ وَثُلُثٌ. ويُجْبِي بِوَزْنِ الأَنْدَلُسِ رَطْلٌ واحِدٌ وَثَلاثَةُ أَرْباعِ رَطْلٍ. ورَأَيْتُ عَنْ أبي مُحَمَّدٍ التّونُسِيّ: مُدُّ القَمْحِ بِمُدِّ النّبِي عَلَيْ أَنْ يَكُونَ وَزْنُه إذا مُلِئَ وَزْنَ ثَلاثٍ وعِشْرِينَ أُوقِيَةً، وذلِكَ ما يَزِنُ مِأْتَيْ دِرْهَم، وتَلاثينَ دِرْهَما قَمْحاً إنْ شاءَ الله .

## [481] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ تطْليقةَ السُّلْطانِ عَلى الرّجُلِ تُعدُّ طَلْقةً بائِنةً ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: كُلُّ طُلْقَةٍ يُطَلِّقُها السُّلُطانُ عَلَى الرَّجُلِ فَهِيَ طُلْقَةٌ بائِنَةٌ كَالُمُ طُلُقَةً بائِنَةً كَالْمُ طَلِّقَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ كَالْمُطَلَّقِ عَلَيْهِ بِالضَّرَرِ (لَهُ) 2 أَوْ بِالجُنُونِ أَوْ بِالجُنُوامِ أَو بِالبَرَصِ إِلاَّ مَنْ طُلِّقَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ أَوْ بِالإِيلاءِ 3 فَهُما تَطْلِيقَتا 4 رِجْعَةٍ. وإنَّمَا كانَ الطَّلاقُ بائناً فِي المِسائِلِ الأولى لأنَّ النَّفَقَةِ أَوْ بِالإِيلاءِ 3 فَهُما تَطْلِيقَتا 4 رَجْعَةٍ. وإنَّمَا كانَ الطَّلاقُ بائناً فِي المِسائِلِ الأولى لأنَّ

<sup>1</sup> في «ز»: إجماعا، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

أن الإيلاءُ هو اليمين على تركِ وطْءِ المنكوحةِ مدّةً كأن يقولَ لها: " واللهِ لا أجامعكِ أربعةً أشهرٍ " (انظر التعريفات للجرجاني، ص41). وتقدّم في فتح القدير للشوكاني (-1/-232) قوله: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر. (أنظر أعلاه ص20).

<sup>4</sup> في «ز»: فيهما تطليقة، والتصويب من «م».

العِلَلَ التي أَوْجَبَتِ الطَّلاقَ مَوْجودَةٌ، ألا تَرى أَنَّ الضَّرَرَ مَوْجودٌ، وَكَذَلِكَ الجُنونُ والجُذَامُ والبَرَصُ، كُ لُ ذَلِكَ ظاهِرٌ بِالرَّجُلِ. وأمّا المؤلى والمعْدَمُ بِالنَّفَقَةِ فَجُعِلَتْ لَمُما الرِّجْعَةُ لأَنَّ العِلَّتِيْنِ الْموجِبَتَيْنِ للِطَّلاقِ قَدِ 1 ارْتَفَعتا وهُوَ العُدْمُ وعَدَمُ الفَيئَةِ. وكَذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَ ارْتِفاعُ الطَّرَرِ، وكَذَلِكَ الجُنونُ والجُذَامُ والبَرَصُ، لَقيلَ إنّ لَهُ الرِّجْعَةَ في العِدَّةِ. فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ وانْظُرْ هذا في كِتابِ أبي إسْحاق فيهِ شَرْحُ رُزْمَةِ النِّكاحِ مِنْ كِتابِ النِّكاحِ.

#### [482] [ مَسْأَلَةٌ في صيغةِ شَهادَةِ الرَّجُلِ بإنْكارِ حَمْلِ امرَأتِه مِنْه]

مَسْأَلَةُ مِنْ مُخْتَصَرِ ابْن أَيْ زَيْدٍ ورُويَ عَنِ ابْنِ القاسِمِ: أَنْ يَقُولَ فِي نَفْيِ الحَمْلِ أَشْهَدُ باللهِ أَيِّ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ما هذا الحَمْلُ مِنِي قالَ أَصْبَخُ: وأَحَبُّ إِلِيَّ أَنْ يَزِيدَ ولَزَنَتْ، عَلَى مَعْنى التّأكيدِ فِي اليَمينِ وهِي قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: قَوْلُ أَصْبَخُ رَحِمَهُ اللهُ: ولَزَنَتْ، عَلى مَعْنى التّأكيدِ فِي اليَمينِ وهِي ضَعيفَةٌ إِذْ لَعَلَها [قَدْ] 2 غُصِبَتْ عَلى نَفْسِها فَسَتَرَتْ ذلِكَ رَجاءً مِنْها ألا تَحْمِلَ. [وقَدْ] 3 ضَعيفَةٌ إِذْ لَعَلَها [قَدْ] 2 غُصِبَتْ عَلى نَفْسِها فَسَتَرَتْ ذلِكَ رَجاءً مِنْها ألا تَحْمِلَ. [وقَدْ] 3 نَرَلَتْ عِنْدَ ابْنِ أَدْهَمَ وأَفْقَى ابْنُ مَمْدينَ بِقَوْلَةِ أَصْبَعَ وَلَمْ يَرَها ابْنُ رِزْقٍ وقالَ: لا مَعْنى لِزِيادَةِ ولَلْزَنَتْ عَلى مَعْنى التّأكيدِ؛ لأَنَّ نَفْيَ الحَمْلِ يُغْنِي عَنْها ويَقْتَضِي مَعْناها. قالَ القاضي أبو ولَزَنَتْ " عَلَى مَعْنى التّأكيدِ؛ لأَنَّ نَفْيَ الحَمْلِ يُغْنِي عَنْها ويَقْتَضِي مَعْناها. قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأُ فِي اليَمينِ: أَشْهَدُ باللهِ أَيِّ مِنَ الصّادِقِينَ عَلى ظاهِرِ نَصِّ القُرْآنِ، وَلَوْلَا أَلْهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ عَلى ظاهِرِ نَصِّ القُرْآنِ، وَلَا أَيْمَلَ أَنْ يَبْدُ أَلُهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ لا غَيْرُ والمِرْأَةُ غَضِبَ الله عَلَيْها إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ لا غَيْرُ والمِرْأَةُ غَضِبَ الله عَلَيْها إِنْ كَانَ مِنَ الكَادِبِينَ لا غَيْرُ والمِرْأَةُ غَضِبَ الله عَلَيْها إِنْ كَانَ مِنَ الكَافِيةِ فِي اليَمينِ لاَنَهُ قَدِ اخْتُلِفَ فيهِ النَّنَيْرُ أَوْ ثَلاثاً. وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ لا يُخْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الاسْتِبراءِ فِي اليَمينِ لاَنَّهُ قَدِ اخْتُلُفَ فيهِ لِي مُنْ المُتَوْلِقَ فيهِ المَنْ وَلَا الْمَالَ فيهِ المَنْ الْ المُعْتِرِ أَوْلُولُ الْمُنْ وَلَا السَّتِيلِ فَيْ المَنْ الْوَلَاقُ في المَنْ المُعْتِي اللهُ وَلَا اللْهَ قِيلِهِ الْمُنْ المَنْ المَالَّذِيلُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمَالَةُ في المَالِولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْقِلِ اللهُ المُولِ المَالْقُول

<sup>1</sup> في «ز»: وقد، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> زيادة من «م».

فقيل حَيْضَةٌ وقيل [ثَلاثُ] وحِيضٍ، وقيل يُلاعِنُ وإنْ لَمْ يدع الاسْتِبْراءَ ولا يَجِبُ ذِكْرُه. وفي كِتابِ ابْنِ الموّازِ: أَشْهَدُ باللهِ الذي لا إله إلا هُوَ أَنِي لَمِنَ الصّادِقينَ، وحَرى لِعانٌ في يَوْمِ الجُمُعَةِ السّابِعِ مِنْ رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ اثْنَيَّ عَشْرَةً وخَمْسِمِائَةٍ فِي ولايَةِ ابْنِ رُشْدٍ فَجَعَلَها: يَوْمِ الجُمُعَةِ السّابِعِ مِنْ رَجَبٍ مِنْ سَنَةِ اثْنَيَّ وَقُلْتُ لَهُ: مِنْ مَذْهَبِكَ التَّغْلِيظُ، وذلِكَ أَنَّهُ أَشْهَدُ بِاللهِ فَقَطّ. ثُمُّ تَذاكَرُنا بَعْدَ ذَلِكَ الأَمْرَ، وقُلْتُ لَهُ: مِنْ مَذْهَبِكَ التَّغْلِيظُ، وذلِكَ أَنَّهُ كَلَفَ فِي القَسامَةِ بِاللهِ الذي لا إله إلاّ هُوَ عالِم الغَيْبِ والشَّهادَةِ. فَقالَ لي: لَمْ أَذْكُرُ هَذِهِ الرِّوايَةَ وَلُو ذَكَرْتُهُ وَلَوْ ذَكَرْتُها وَلُو نَبَّهْتَنِي عَلَى ذلِكَ لَذكرَ اليَمين عَليْهِ، وذَكَرْتُ لَهُ أَيْضاً رِوايَةَ ابْنِ كِنانَةَ عَلْ مالِكٍ أَنَّهُ يَقُولُ فِي اللّعانِ \* "الذي لا إله إلاّ هُوَ عالِم العَيْبِ والشَّهادَةِ". فَقالَ لي: لمَّ عَرْمُ وَلُو ذَكَرْتُه لَذُكِرَ فِي اللّعانِ \* إلله إلاّ هُو عالِم العَيْبِ والشَّهادَةِ". وَاسْتَحْسَنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْهُ وَلُو ذَكَرْتُه لَذُكِرَ فِي اللّعانِ: بِاللهِ الذي لا إله إلاّ هُوَ .

## [483] [ مَسْأَلَةٌ فِي مُلاعَنَةِ الرَّجُلِ امرأتَه قبْلَ الدُّخولِ بِها ]

قالَ مالِكُ رَحِمَهُ اللهُ: إذا لاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِمَا فَلَيْسَ لَهَا إلاّ النَّصْفُ مِنَ الصَّداقِ. قالَ القاضي أبو الوَليدِ: لأنَّ الفُرْقَةَ وَقَعَتْ بِسَبَبِ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ لا يُعْلَمُ بِهِ صِدْقُه كَالإعْسارِ 5 [/ 146 ز] بِالنَّفَقَةِ. وحَكَى الشَّيْخُ أبوالقاسِمِ 1 فِي تَفْرِيعِه: أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَما مِنَ الصَّداقِ. ووَجْهُ ذلِكَ أَنَّهُ فَسَخَ قَبْلَ البِناءِ.

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> في «ز»: للاعن، والصواب ما ذكرنا.

<sup>3</sup> في «م»: اثنتي.

<sup>4</sup> اللعانُ هي شهاداتٌ مؤكّدةٌ بالأيمانِ، مقرونةٌ باللّعنِ، قائمةٌ مقامَ حدّ القذفِ في حقّه. (انظر تعريفات الجرجاني: ص 192).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> العُسرة والاعتسار في الاصطلاح الفقهي هي عَدَمُ قُدرةِ المرءِ على أداءِ ما عليه من مالٍ. (تعريفات الجرجاني: ص 62).

#### [484] [ مَسْأَلَةٌ في إلحاقِ الوَلَدِ بأبيه ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ الله: ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « الوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجُرُ ٤»، وأَجْمَعَ عامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى القَوْلِ بِهِ، فَإِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ المؤاة نِكَاحاً صَحيحاً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ عُقْدَةِ نِكَاحِها بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فأَكْثَرَ، فَالوَلَدُ بِهِ لاحِقٌ إِذَا أَمْكَنَ وُصُولُه إلَيْها جَاءَتْ بَعْدَ عُقْدَةِ نِكَاحِها فَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَم يَصِلُ إليْها، وذلِكَ أَنْ يَكُونَا بِبَلَدَيْنِ بَيْنَهُما مَسافَةٌ وَكَانَ الرَّوْجُ طِفْلاً يَعْدَ النِّكَاحِ فَحَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ وَكَذلِكَ لَوْ كَانَ الرَّوْجُ طِفْلاً يُعْلَمُ أَنَّهُما لَمْ يَلْعَقْ بِهِ وَكَذلِكَ لَوْ حَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ وَكَذلِكَ لَوْ حَاءَتْ بِوَلَدٍ لِمَّنْ قُطِعَ ذَكُرُه وأَنْتَياه وَكُذلِكَ لَوْ حَاءَتْ بِوَلَدٍ مِثَنْ قُطِعَ ذَكُرُه وأَنْتَياه لَمْ يُلْحَقْ بِهِ، وَكَذلِكَ لَوْ حَاءَتْ بِوَلَدٍ مِثَنْ قُطِعَ ذَكُرُه وأَنْتَياه لَمْ يُلْحَقْ بِهِ.

#### [485] [ مَسْأَلَةٌ في أنّه لا حَدَّ على مَنْ نَفي حَمْلَ امرأتِه ولَمْ يَرْمِها بِشيْءٍ ]

حَكَى ابْنُ القَصّارِ: أَنَّهُ مَنْ نَفَى حَمْلَ امْرَأَتَه خاصَّةً ولَمْ يَرْمِها لا بِرُوْيَةٍ يَدَّعيها وَلا بِقَدْفٍ، وَيُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ لأَنّه لَمْ يَكُنْ بِقَدْفٍ، وَيُلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ لأَنّه لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إلاّ نَفْيُ الْحَمْلِ فَقَطّ. وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَطِئَها غَيْرُ زَوْجِها وهِيَ نائِمَةٌ وهُوَ يَظُنُ أَنْ يَكُونَ وَطِئَها غَيْرُ زَوْجِها وهِيَ نائِمَةٌ وهُوَ يَظُنُ أَنَّهُ إلا نَفْيُ الْحَمْلِ فَقَطّ. وقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَطِئَها أَنْ يَكُونَ وُطِئَتْ غَصْباً. قالَ أَنْهَا زَوْجَتُه، هذَا مَعْنى كَلامِه دونَ لَفْظِه. ويُحْتَمَلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ وُطِئَتْ غَصْباً. قالَ

 $<sup>^{1}</sup>$  هو ، أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب فقيه، أصولي حافظ ، تفقه بأبي بكر الأبحري وغيره من الأئمة ، وكان أفقه المالكية في زمانه بعد الأبحري؛ من تصانيفه : "كتاب مسائل الخلاف " ، و "كتاب التفريع في المذهب، توفى سنة 387هـ

 $<sup>^{2}</sup>$  صحيح البخاري (2/ 724) ، ومسلم (2/ 1080).

<sup>3</sup> في «ز»: وأنثييه، والتصويب من «م».

القاضي أبو عَبْدِ الله: قُلْتُ: (وهَذَا) أَ الذي ذَكَرَه خِلافٌ لِظاهِرِ المِدَوَّنَةِ، وَقَدْ سُئِلْتُ: فَقُلْتُ بِظاهِرِ المِدَوَّنَةِ، وَقَدْ سُئِلْتُ: فَقُلْتُ بِظاهِرِ المِدَوَّنَةِ، وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: كَذلِكَ .

## [486] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ وَنَفَى الْوَلَدَ وَلَمْ يَدَّعِ الْاسْتِبْراءَ]

كانَ أبو عُمَرَ الإِشْبيليُّ يُفْتي فِي كُلِّ مَنْ أَقَرَّ بِالوَطْءِ وِنَفَى الوَلَدَ، ولَمْ يَدَّعِ الاَسْتِبْراءَ 2 (يُؤَدَّبُ) 4 بِالسَّجْنِ أَبَداً حَتّى يُقِرَّ بِالوَلَدِ ويقولَ لَوْ جُعِلَ لِلنّاسِ سَبيلٌ إلى هذا قَلَّما كَانَ يُلْحَقُ وَلَدٌ بِأبيه مِمَّنْ كَانَ لا يَتَّقي الله عَزَّ وجَلَّ. (قَدْ) 4 قالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيزِ: قَلَما كَانَ يُلْحَقُ وَلَدٌ بِأبيه مِمَّنْ كَانَ لا يَتَّقي الله عَزَّ وجَلَّ. (قَدْ) 4 قالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيزِ: قَلْما كَانَ يُلْحَقُ وَلَدٌ بِأبيه مِمَّنْ كَانَ لا يَتَّقي الله عَزَّ وجَلَّ. (قَدْ) 4 قالَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَيْتُ ذلِكَ تَعْدُثُ لِلنّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الفُحورِ. قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: رَأَيْتُ ذلِكَ عَنْ أبي مَرُوانَ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِاللِّعانِ عَلَى مَنْ نَفَى عَنْ أبي مَرُوانَ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِاللِّعانِ عَلَى مَنْ نَفَى مَنْ نَفَى مَمْلُولِ الشِّفُا وَذُكِرَ لِي عَنْ أبي مَرُوانَ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِاللِّعانِ عَلَى مَنْ نَفَى مَمْلُ رَوْجَتِه وَلَا يَتَعْلَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ مُلُ رَوْجَتِه وَلَمْ يَدَّعِ اسْتِبْراءً هَ، وكَانَ يَقُولَ: وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِه تَعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ مُ الْ رَوْجَتِه وَلَمْ يَتَعْلَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ مَنْ نَقَى الْمُعْلَ وَلَوْ الْمُ الْمُ الْعَلْمَ عَلَى الْمُ الْمُعْلَ وَلَا يَعْلِى الْمُ لَا عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ الْمُ لَلْ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمُ وَالْمَالِ لَا الْعَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَقُولُ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْوَلَامِ الْفُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ لَلْ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْقُلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُلِلْعِلَا عَلَا عُلُولُ اللْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

حَديثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَبُوهُرَيْرَةَ لَمّا نَزَلَتْ آيةُ اللّعانِ قالَ رَسولُ الله ﷺ: ﴿ أَيُّا اللّهِ عَنَّهُ أَن اللهِ فِي شَيْءٍ ولَنْ يُدْخِلَها الله جَنَّته أَ، وأَيُّا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَه وَقَدْ عَرَفَه احْتَجَبَ الله مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ وفَضَحَه عَلى رُؤوسِ الأَشْهادِ ﴾ .

(تَفْسِيرٌ: الْفَسْخُ لُغَةٌ شَامِيَةٌ، وَالْحِنْطَةُ لُغَةٌ كُوفِيَةٌ، وَالبُرُّ لُغَةٌ عَرَبِيَّةٌ) أ.

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>2</sup> في «م»: استبراء.

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> النور ، ص6.

<sup>6</sup> في «ز»: جنة، والتصويب من «م».

 $<sup>^{7}</sup>$  سنن ابن ماجة ، طبعة دار الفكر ، بيروت، (ج2ص916).

## [487] [ السَّلَمُ<sup>2</sup> في الدّورِ وَالأرَضينَ ]

السَّلَمُ فِي الدَّورِ وَالأَرْضِينَ لا يَجوزُ، وقيلَ يَجوزُ السَّلَمُ فِي الدَّورِ وَلا يَجوزُ فِي الأَرْضِينَ.

#### [488] [ السَّلَمُ في الحَيَوَانِ ]

في قَوْلِهِ ﷺ: « لاَ تُبَاشِرُ المُرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا 3 مُحَّةً لِمَنْ يُجِيزُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ لأنَّهَا تَنْحَصِرُ بِصِفَةٍ.

## [489] [ مَسْأَلَةٌ في شِراءِ لَبَنِ الأغنامِ بأعْيانِها كَيْلاً أو جِزافاً ]

الحُبَّةُ فِي ابْتِياعِ لَبْنِ الغَنَمِ بِأَعْيافِهَا كَيْلاً أَوْ جِزَافاً لَّ اسْتيجازِ الطَّيْرِ للِرَّضاعِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مَرْئِيَ فَكَذَلِكَ هذا، ذكره الأَبْهِرِيُّ. قالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ: وشِراءُ لَبَنِ الغَنَمِ بِأَعْيانِهَا عَلَى وَجُهَيْنِ كَيْلٌ وجِزَافٌ. فَشِراؤُه عَلَى الكَيْلِ مُفْتَقِرٌ إلى سِتَّةِ أَوْجُهِ: أَحَدَها أَنْ يكونَ الثَّمَنُ مَعْلُوما وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِه أَنْ يَكونَ نَقْداً، التّابِي أَنْ يَكونَ اللَّبَنُ المِشْتَرَى مُقَدَّراً بِالكَيْلِ، الثّالِثُ أَنْ يَكونَ ابْتِياعُه فِي إبّانِ لَبَنِها، الرّابِع أَنْ يُسَمّى ما يأخُذُ كُلُ واحِدٍ، بِالكَيْلِ، الثّالِثُ أَنْ يَكونَ ابْتِياعُه فِي إبّانِ لَبَنِها، الرّابِع أَنْ يُسَمّى ما يأخُذُ كُلُ واحِدٍ،

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السَّلَمُ لغةً يردُ بمعنى الإعطاء والتّسليف، وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تبعاً لاحتلافهم في شروطِه، وتميّز المالكية بعدم الشتراطِ تسليم رأسِ المالِ في مجلسِ العقدِ ، وأجازوا تأجيلَهُ يوماً أو يومينِ. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص157).

 $<sup>^{3}</sup>$  صحيح البخاري، ( $^{5}$ : باب لاتباشر المرأة المرأة).

أجزاف : المجهولُ القَدْرِ كَيْلاً أو وَزْنًا.

الخامِسُ أَنْ يَكُونَ الأَجَلُ يَنْصَرِمُ قَبْلَ انْقِطاعِ لَبَنِها، السّادِسُ أَنْ يَشْرَعَ فِي القَبْضِ يَوْمَ ذَلِكَ أَوْ إِلَى أَيّامٍ يَسيرةٍ. وشِراؤُه أَيْضاً عَلَى الجِزافِ مُفْتَقِرٌ إِلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُها أَنْ يَعْرِفَ المُبْتاعُ وَجُهَ حِلابِها، النّايي أَنْ يَقَعَ ابْتِياعُه فِي إِبّانِ لَبَنِ الغَنَمِ، النّالِثُ أَنْ يَكُونَ النّّمَنُ مَعْلُوماً وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِه أَنْ يَكُونَ نَقْداً، الرّابِعُ أَنْ يُسَمِّيَ المُرَّةَ التِي يَبْتاعُهُ فيها كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، الخامِسُ مَنْ شَرْطِه أَنْ يَكُونَ نَقْداً، الرّابِعُ أَنْ يُسَمِّيَ المُرَّةَ التِي يَبْتاعُهُ فيها كَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، الخامِسُ أَنْ تَكُونَ الغَنَمُ كَثيرَةً، وقَدْ أَنْ تَكُونَ الغَنَمُ كَثيرَةً، وقَدْ الغَنَمُ عَنْ مَالِكٍ فَعَنْه فِي المُدَوَّنَة [مَنعَ ] لَا ذَلِكَ ورَوى عَنهُ أَشْهَبُ جَوازَه فِي [/ الخُتلفَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ فَعَنْه فِي المُدَوَّنَة [مَنعَ ] أَذَلِكَ ورَوى عَنهُ أَشْهَبُ جَوازَه فِي [/ الخُتلفَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ فَعَنْه فِي المُدَوَّنَة [مَنعَ ] أَنْ القاسِم فِي اشْتِراءٍ لَا البَقَرَةِ واسْتِشْنَاءِ لَبَنِها. السّامِ فَي الشَرَاءِ لَا الشّاةِ الواحِدَةِ. ومِثْلُه يقومُ مِنْ رِوايَةِ ابْنِ القاسِم فِي اشْتِراءٍ لَقَولُ خَنُ نَقُولُ لَعُنُ مَعْ أَنْهُ لَا أَنْ يَعْلُ عَمَّنِ ابْتَاعَ أَلْبَانَ لَا الغَنْمِ شَهْراً فَقَالَ خَنُ نَقُولُ لَا الْمَالَ فَقَالَ خَنْ نَقُولُ لَكُونَ لَقُولُ لَا الْمَالَ فَقَالَ خَنْ فَقُولُ لَا الْمَالَ فِي . .

## [490] [ مَسْأَلَةٌ فِي شروطِ بيْع الفِضّةِ المستخْرجَةِ من تُرابِ المعدِنِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: إذا صَفّى الرَّجُلُ ثُرابَ المِعْدِنِ فأرادَ أَنْ يَبِعَ الرَّصاصَ أَوِ النُّحاسَ اللَّذَيْنِ يُخْرِجُ مِنْهُما الفِضَّةَ عَلى دونِ مِثْلٍ، أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الرَّصاصِ أَوِ النُّحاسِ اللَّذَيْنِ يُخْرِجُ مِنْها في النّارِ عَشْرَةَ [دَراهِمَ] 4 ويقولَ لَهُ إِنَّ الباقِيَ مِثْلُ هذا ، فَهذا لا يَجُوزُ، ويُفْسَخُ ويكونُ فيهِ الحُكْمُ إِنْ فاتَ وأَخْرَجَ المِشْتَرِي مِنْهُ فِضَّةً تَكُونُ لِلْبائِعِ ويكونُ عَليْهِ الأَجْرُ لِلْمُشْتَرِي فِي عَلْيهِ الأَجْرُ لِلْمُشْتَرِي فِي عَلْيصِه، والقَوْلُ في مِقْدارِ ما حَرَجَ مِنْها قَوْلُ المِشْتَرِي إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكُ بَيّنَةٌ عَلى مُعايَنَةِ ذلِكَ.

<sup>1</sup> زيادة من «ر».

<sup>2</sup> في «ر» و «م»: إكراء.

<sup>3</sup> في «ر»: لبن.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «ر».

## [491] [ مَسْأَلَةٌ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ ]

[قال] ابْنُ نَافِع: قَالَ مَالِكُ فِي رَجُلٍ قَضَى رَجُلاً دَرَاهِمَ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْعِ أَوْ سَلَفٍ فَأَحَذَ فِيهَا المُقْضَى دَرَاهِمَ سَوْءٍ، أَنَّ اليَمِينَ عَلَى المُعْطَى يَحْلِفُ مَا قَضَيْتُكَ إِلاَّ طِيبَةً فِي عِلْمِي، وَإِنْ كَانَ رَدّها مِنْ نُقْصَانِ وَزْنِ أَوْ صِغَرِ بَيِّنٍ حَلَفَ المُعْطَى عَلَى البَتِّ، عَلَيْهِ مَا أَعْطَيْتُكَ إِلاَّ طَيّباً وَازِناً، ثُمَّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَبَى حَلَفَ المُعْطَى أَنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ يَعْلِفُ مَا أَعْطَى أَنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ يَعْلِفُهُ أَنِي عَلَيْهِ، فَإِنْ أَبَى حَلَفَ المُعْطَى أَنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ يَعْلِيهُ أَمْ يُبَدِّهُمُنَ مِنَ الْكُنَّاشِ.

## [492] [ مَسْأَلَةٌ أُخْرى فِي السَّلَمِ <sup>1</sup> ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ سَلَمَ  $^2$  زَيْتاً فِي صَابُونِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ [لاَ يَجُوزُ]  $^3$  لأَنَّ الزَّيْتَ يَخْرُجُ مِنْهُ الصَّابُونُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَلَمَ طَعَاماً فِي طَعَامٍ وَعُرُوضٌ مَعَهُ فَلاَ يَجُوزُ.

تَفْسِيرٌ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٍ: القُرْقُبِيَّةُ ثِيّابٌ بِيضٌ مِنْ كَتَّانٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى قُرْقُوبٍ، حَذَفُوا الْوَاوَ فِي النِّسْبَةِ إِلَيْهَا كَمَا يَعْذِفُونَهَا فِي النِّسْبَةِ إِلَى نِ سَبُور. مَنْسُوبٌ إِلَى قُرْقُوبٍ، حَذَفُوا الْوَاوَ فِي النِّسْبَةِ إلَيْهَا كَمَا يَعْذِفُونَهَا فِي النِّسْبَةِ إِلَى نِ سَبُورِيٌ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ حِيَنئِذٍ إِلَى نِيسَابُورَ. ذَكَرَ ذَلكَ يُقَالُ: تَوْبٌ سَابُورِيٌ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ حِيَنئِذٍ إِلَى نِيسَابُورَ. ذَكَرَ ذَلكَ الْحَطَّابِيُّ فِي الرَّابِعِ فِي حَدِيثِ عُمَرَ.

#### [493] [ مسئالةٌ في جَوَاز اقْتِضَاءِ الطَّحين وَعَدَمِهِ ]

<sup>1</sup> تقدّم تعريف السّلم أعلاه (ص 361) وأضافَ بعضُهم: السّلمُ هوَ أخْذُ عاجِلٍ بآجلٍ، وشرعاً : بيعُ الشيءِ على أن يكون ديناً على البائع. (انظر أنيس الفقهاء : ص ص218-220).

<sup>2</sup> في «ر»: أسلم.

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ: وَالطَّحْنُ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ بِصَنْعَةٍ ثُّوَّجُهُ حَتَّى يَكُونَ التَّفَاضُلُ فِيهِ جَائِزاً، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُقْتَضَى مِنْ سَلَمٍ لِلإِحْتِلاَفِ فِيهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ فِي المِسْتَحْرَجَةِ جَوَازَ اقْتِضَائِهِ مِنْ سَلَمٍ. عَنِ ابْنِ الْقَاسِم مِنْ رِوَايَةٍ عِيسَى.

## [494] [ مَسْأَلَةٌ فِي مَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَلَمْ يُبَيِّنِ النَّقْدَ]

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَلَمْ يُبَّ مِنِ النَّقْدَ ، فَلَهُ الْعَالِبُ نَقْدَهَا. مِنَ الثَّالِثِ.

# [495] [ مَسْأَلَةٌ فِي انْعِقَادِ البَيْعِ، وَ بَعْدَ طُولِ مُدّةٍ يَدَّعِي البَائِعُ عَدَمَ قَبْضِ الثَّمَنِ

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ: رَوَى مُطَرِّفُ عَنْ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الدُّورَ وَالأَرْضِينَ وَالْحُوائِطَ وَالرَّقِيقَ وَالدَّوَابَّ، ثُمَّ يَزْعُمُ البَائِعُ بَعْدَ سَنَةٍ أَنَّهُ لَمْ ثُ يَقْبَضِ الثَّمَنَ: إِنَّ القَوْلَ قَوْلُ البَائِعِ أَعْمُ البَائِعُ بَعْدَ سَنَةٍ أَنَّهُ لَمْ ثُ يَقْبَضِ الثَّمَنَ: إِنَّ القَوْلَ قَوْلُ البَائِعِ أَمْ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ كَانَ بَزَّا أَوْ تِجَارَاتٍ تَقَعُ فِيهَا المَدَايَنَةُ، حَلَفَ البَائِعُ مَا لَمْ يَطُلُ عَشْرَ البَائِعِ أَوْ مَا أَشْبَهَ  $^2$  ذَلِكَ. مِنَ [الكِتَابِ] الثَّالِثِ.

# [496] [ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ السِّلْعَةِ إلى أَجَلٍ ]

ومِنْ كِتَابِ ابْنِ شَعْبَانَ : ومَنِ ابْتَاعَ شَيئاً بِثَمَنٍ إلى أَجَلٍ فَقَالَ بِائِعُه إلى أَجَلِ كَذَا وقالَ مُبْتَاعُه إلى أَجَلِ كَذَا فَالقَوْلُ قَوْلُ المُبْتَاعِ مَعَ يَمينِه، وَلَوْ قَالَ البائِعُ حَالَ وقالَ المُبْتَاعُ إلى أَجَلِ كَذَا فَالقَوْلُ قَوْلُ المُبْتَاعُ اللهِ وَقَالَ المُبْتَاعُ اللهِ وَقَالَ المُبْتَاعُ اللهُ وَكَانَ الْمَالِعُةِ يَتَبَايَعُونَ عَلَيْهُ فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى أَجَلًا فَإِنِ ادَّعَى أَجَلًا قَرِيباً وَكَانَ لأَجلِ تِلْكَ السِّلْعَةِ يَتَبايَعُونَ عَلَيْهُ فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنِ ادَّعَى

<sup>1</sup> في «ر»: المبتاع.

<sup>2</sup> في «ز»: وما أشبه، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: يتبايعون إليه، والتصويب من «ر».

المِعْروفَ عِنْدَهُمْ ، ولَوْ كَانَت قَرْضاً كَانَ القَوْلُ قَ وَوْلَ المِقْرِضِ، قَالَ ابْنُ القَاسِمِ هُما سَواءٌ القَوْلُ قَوْلُ المِقْرِ الثَّالِثِ) . القَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ (فَالمِذْكُورُ مِنَ مُخْتَصَرِ عَبْدِ الله مِنَ السِّفْرِ الثَّالِثِ) .

#### [497] [ مَسْأَلَةٌ فِي اخْتِلاَفِ المُتَبَايِعَيْن فِي ثَمَن السِّلْعَةِ ]

(وَمَنْ كِتَابِ ابْنِ شَعْبَانَ)  $^2$ : وَإِذَا اخْتَلَفَ المَتَبَايِعَانِ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ فَنَكَلَ البَائِعُ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى المُبْتَاعِ، حَلَفَ لَقَدْ ابْتَعْتُ مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا، وَلاَ يَحْلِفُ لَقَدْ بِعْتَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَلاَ يَحْلِفُ لَقَدْ بِعْتَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَلاَ يَعْلِفُ لَقَدْ بِعْتَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَلاَ يَعْلَمُهُ  $^4$ ، فَإِذَا حَلَفَ لَقَدْ (وَكَذَا)  $^5$ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقِ: لأَنَّهُ يُمْكُونُ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ بَاعَهُ مَا لَمْ يَعْلَمُهُ  $^4$ ، فَإِذَا حَلَفَ لَقَدْ ابْتَعْتُ مِنْكَ [فَقَدْ]  $^5$  سَقَطَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ مِنَ الْقَوْلِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. مِنَ [الكتَابِ]التّالِثِ.

# [498] [ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ر»: يقبله، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر»: مبتاعه.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> في «ز»: إن جاء، والتصويب من «ر».

# [499] [ مَسْأَلَةٌ في إشْهادِ البائعِ لِلْمُشْتَرِي بِقَبْضِ الثَّمَنِ وإنكارِ المُشتري ]

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله بْنُ الحَاجِّ: وإنْ باعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ داراً أَوْ عَقَاراً وأَشْهَدَ لَهُ بِقَبْضِ الثَّمْنِ ثُمُّ [قامَ] ثَعْدَ ذلِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ [ / 148 ز ] مِنْهُ شَيْئاً وأنّه إِنَّا أَشْهَدَ لَهُ يِذلِكَ أَوَّلاً عَلَى سَبيلِ الثَّقَةِ بِهِ والطُّمَأنينَةِ لَهُ وأَنْكُرَ المِدَّعِي عَلَيْهِ وأَظْهَرَ وَثيقَةَ الابْتِياعِ بِقَبْضِ جَمِيعِ النَّمْنِ مِنْهُ فَلا يَمِينَ لَهُ عَلَى المِشْهورِ وسَواءٌ قامَ عَلَى قُرْبٍ مِنَ التّاريخِ (أو عَلَى بُعْدِ مِنْهُ) وقيلَ إِنْ قامَ عَلَى قُرْبٍ مِنَ التّاريخِ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَه عَلَى ما ادَّعِي مِنْ فَرابِهِ مِنَ الْمَوْلَةِ وَلَاكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحُلِفَه عَلَى ما اللَّعْيَ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحُلِفَه عَلَى ما اللَّعْقِ يَقُولُ: إذا كَانَ المِشْتَرِي مِنْ قَرابَةِ البائِعِ أَو حُلَفائِه كَانَ لَهُ اللهُ بْنُ الْمِنْدِي هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ وَكَانَ المَسْتَرِي مِنْ قَرابَةِ البائِعِ أَو حُلَفائِه كَانَ لَهُ القاضِي ابْنُ زَرِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَبْقِي يَقُولُ: إذا كَانَ المِشْتَرِي مِنْ قَرابَةِ البائِعِ أَو حُلَفائِه كَانَ لَهُ القاضِي ابْنُ زَربٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَبْقِي يَقُولُ: إذا كَانَ المِشْتَرِي مِنْ قَرابَةِ البائِعِ أَو حُلَفائِه كَانَ لَهُ القاضِي ابْنُ زَربٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَبْقِي يَقُولُ: إذا كَانَ المِشْتَرِي مِنْ قَرابَةِ اللهُ بْنُ الحَاجِّ: قالَ ابْنُ حَبيبٍ إِنْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَنْ الْمُنَاعِ ثُمَّ قَلَ الْمُعْلِقِ وَقَلَى الْمُعْلَى وَلَا الْمُ الْمَعْلِقِ وَلَى اللهُ عَلَى ما النَّعُ وَقَبْضَ الشَّمَ فَقَالَ قَدْ أُوفَيْتُكَ ولا أَخْلِفُ وهذِهِ بَيِّنَتِي فقالَ مالِكُ وأَمْ تُوفِي وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا مَالِكُ عَلَى ما ادَّعِي وتَقَعْ عَلَيْهِ وَاصُدَاهُ وَاللَّهُ عَلَى ما ادَّعِي وتَقَعْ عَلَيْهِ وَأَصْدَاهُ وَلَا لَهُ لَا يَعْنُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلْهُ عَلَى ما ادَّعِي وتَقَعْ عَلَيْهِ وأَصُولُ وَلَا أَحْلِقُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى ما ادَّعِي وتَقَعْ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَوْ الْمُؤْلِقُ عَلَى ما ادَّعِي وتَقَعْ عَلَيْهِ وَلَعُولُ عَلَى ما ادَّعِي وتَقَعْ عَلَيْهِ ويَعْ الْمُ الْمُعْتَقِهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلِهُ قُولُ الْمُؤْلِعُ وَلَا أَعْلِي عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى عَلَيْهِ

<sup>1</sup> الكفاف من الرِّزق: القوت، وهو ما كفَّ عن الناس أي أُغنى. وفي الحديث: «اللَّهم اجْعَل رِزْقَ آلِ محمدٍ كَفافاً». والكفافُ من القوت: الذي على قَدْر نفقته لا فضل فيها ولا نقص ، (انظر اللسان: مادة "كفف"، ج9، ص306).

<sup>2</sup> في «ز»: فأبرئ، والتصويب من«ر».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زیادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ر»: المشتري.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{6}</sup>$  زیادة من «ر».

<sup>7</sup> في «ز»: لك، والتصويب من «ر».

تُّهُمَةٌ فَيَحْلِفُ. قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ الله: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ التُّهِمَةُ التي أَشَارَ إلَيْها ابْنُ حَبيبٍ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ المُبْتَاعُ بَيْنَه وبَيْنَ البائِعِ قَرابَةٌ أَو مُلاطَفَةٌ فِي صَداقَةٍ كَما ذَكَرَ ابْنُ زَربٍ عَبيبٍ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ المُبْتَاعُ بَيْنَه وبَيْنَ البائِعِ قَرابَةٌ أَو مُلاطَفَةٌ فِي صَداقَةٍ كَما ذَكَرَ ابْنُ زَربٍ قَالَ ونَزَلَتْ بِابْنِ عَبْدوسٍ أَبِي العَبّاسِ مَعَ الخَيْطِيِّ جَارِهِ فَأَفْتِي بِاليَمِينِ عَليْهِ وقضي بِذَلِكَ ابْنُ وَشْدٍ وَكَانَ البَيْعُ أَرْبَعَ سِنينَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ رُشْدٍ يَحْلِفُ ولَوْ بَعْدَ عَشْرَةِ أَعْوامٍ .

# [500] مَسْأَلَةٌ فِي التَّقَايُلِ [500]

إِذَا ابْتَاعَ رَجُلُ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ مُدَّيْ قَمْحِ وَقَبَضَهُ المُبْتَاعُ ثُمُّ تَقَايَلاً فيهِ، فَعَلَى مَنْ يَكُونُ عَلَى الْبَتَاعُ قُدُ نقَلَهُ يَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ لأَنَّ المُبْتَاعَ قَدْ نقَلَهُ يَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ لأَنَّ المُبْتَاعَ قَدْ نقَلَهُ حِينَ البِقَلْهُ البائعُ حينَ الإقالَةِ ليتَساوَيَا فِي ذَلكَ، وَحَقِيقَةُ ذَلكَ أَنْ يَجْرِي عَلَى البِخِيلاَفِ فِي الإقالَةِ، هَلْ هِيَ ابْتِداءُ بَيْعِ أَوْ نَقْصُ بَيْعِ؟

# [501] [ مَسْأَلَةٌ في عَدَم جَوازِ ابْتِياعِ بَراءاتِ الخُبْزِ بالطّعامِ لأنّه بِمنزِلةِ بَيْعِ الطّعامِ قَبْلَ اسْتيفائِه ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: ابْتِياعُ بَراءَاتِ  $^4$  [الحُبْزِ] بِالطَّعَامِ لاَ يَجوزُ لِأَنَّهُ أَجْرَةٌ، و هُوَ مِنْ بَيْع  $^1$ ِ الطَّعامِ قَبلَ اسْتيفائِهِ، و قَدْ ذُكِرَ [لي عنْ] بعضِ الشُّيوخِ لِأَنَّهُ أَحْرَةٌ، و هُوَ مِنْ بَيْع  $^1$ ِ الطَّعامِ قَبلَ اسْتيفائِهِ، و قَدْ ذُكِرَ [لي عنْ] بعضِ الشُّيوخِ

المقايلة في البيع : المبادلة ( اللسان، ج5 ، ص269).

<sup>2</sup> في الأصل: يكون، وهذا هو الصّوابُ لأنّ "مَنْ" اسم استفهام وليست أداةً جازِمةً، وقد سقطت الكلمة من «ت» و «ر».

<sup>3</sup> في «ز»: والأشبه، والتصويب من «ت» و «ر».

<sup>4</sup> الْبَرَاءَة العَلَامَة: وَهِيَ اسْمٌ لِخَطِّ الْإِبْرَاءِ، مِنْ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْبِ، بَرَاءَةً، وَالْجُمْعُ بَرَاءَاتْ. (اللسان: 32/1)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ر».

<sup>6</sup> في «ز» : له.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي زَمَنينَ: فإنْ لَقِيَه بِغَيْرِ البَلَدِ قَبَلَ مَحَلِّ الأَجَلِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أن يَقْضِيَه مِثْلَ طَعَامِه [أو أَدْنَى] أو أَرْفَعَ فَلا يَجِلُ شَيءٌ مِنْ ذَلكَ لأَنَّه في المِثْلِ و الأَدْنى ولاَضَعْ) و تعجّل وفي الأرْفَعِ ابْتِياعُ (الضَّمانِ وبَيْعُ) الطَّعامِ بالطَّعامِ إلى أَجَلٍ. [وإنْ لقِيهُ بِغَيرِ البَلدِ وقدْ حَلَّ الأَجَلُ] فلا بَأْسَ أَنْ يأخُذَ المِثْلَ، ولا حَيرَ في أَنْ يأخُذَ الأَدْنى ولاَ الرُّفَع، والسَّلفُ في هذا سَواءٌ، وَإِنْ لَقِيَه بغَيْرِ البَلدِ وَقَدْ حَلَّ الأَجَلُ، فأرادَ المُسْلِفُ أَنْ يَقْضِيَه بَعْضَ طَعامِه ويُعْطِيَه بَقِيَّتَه عَرْضاً، فَذَلكَ لا يَجِلُّ لأَنَّهُ البَيْعُ، وَالسَّلفُ صارَ ما قَضاه مِنْهُ في البَلَدِ الذي فيهِ السِّلْعَة أن وإنْ لَقِيَه بالبَلدِ قَبَلَ مَحِلً الأَجَلِ، فَلا

<sup>1</sup> في «ز» : من بيده.

 $<sup>^2</sup>$ زیادة من «ر».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : عروض.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : بقضائك.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زيادة من «ر». -

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ر».

<sup>9</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ر».

<sup>10</sup> في «ر»: السلف.

<sup>11</sup> في «ر»: أسلفه.

يأخُذَنَ 1 بَعْض طَعامِه وإنْ كانَ سَلفاً، (ولا يأخُذَنَ) 2 ببَعْضه عَرضاً أو ثَمَناً لأَنَّهُ البَيْعُ والسَّلفُ، ولا بَأْسَ إذا حَلَّ الأَجَلُ، وكان مِثْلَ شَرْطِه، فإنْ كانَ أَدْنَى أو أَرْفَعَ، فَلا يَحَلُّ وَالسَّلفُ، ولا بَأْسَ إذا حَلَّ الأَجَلُ، وكان مِثْلَ شَرْطِه، فإنْ كانَ أَدْنَى أو أَرْفَعَ، فَلا يَحِلُّ ذَكَنَ النَّسْليفِ؛ قالَ مُحَمَّدٌ: وكَذلكَ ذَكَرَ ابْنُ حَبيبٍ في جَميعِ هذِه الوُجوه.

# [502] [ مسألةٌ : هَلْ يَجوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ في سُنْبُلِه ؟ ]

يُجيزُ أبو يوسفَ بيعَ الرَّرْعِ<sup>3</sup> فِي سُنْبُلِه، ويَجْعَلُ عَلَى البائِعِ تَخْليصَه مِنْ تِبْنِه وتَمْييزَه، وأَجْمَعَ العُلَماءُ سِوَاه أَنَّهُ لا يَجوزُ بَيْعُ الشاةِ المِذْبُوحَةِ قَبْلَ أَنْ تُسْلَخَ.

# [503] [ مسألةٌ في أنّ مَنْ عَلَيْهِ طَعامٌ مِنْ غَصْبٍ أو تَعَدِّ فَهُوَ كَالقَرض في بَيعِه قَبلَ قَبضِه ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: ومَنْ عَلَيْهِ طَعامٌ مِنْ غَصْبٍ أَو تَعَدِّ فَهوَ كَالقَرضِ في بَيعِه قَبلَ قَبضِه، ذَكَرَ ذلِكَ أبو مُحَمَّدٍ في النَّوادرِ في الجزءِ الأوّلِ مِنَ البُيوعِ وفي صرفِ المِدَوَّنَة مِثْله.

[504] [ مسألةٌ: هَلْ يجوزُ لِوَلِيِّ اليَتيمِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لَهُ عَلَى سَبيلِ النَّظرِ ]

<sup>1</sup> في «ر» : يأخذ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> في «ز» : الطعام، والتصويب من «ر».

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: يجوزُ لِوَلِيِّ اليَتيمِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لَهُ عَلَى سَبيلِ النَّظِ ثُمَّ يُرَدُّ [سَلَفُ الوَلِيِّ لِيَتيمِه] أَ مِنْ مالِه كَمَا فَعَلَ رَسولُ الله ﷺ [ / 149 ز ] حينَ النَّظِ ثُمَّ يُرَدُّ [سَلَفُ الوَلِيِّ لِيَتيمِه] أَ مِنْ مالِه كَمَا فَعَلَ رَسولُ الله ﷺ وذلِكَ مَذكورٌ في السَّقَوْرَضَ عَلَى [إبل] الصَّدَقَة، ثُمَّ رَدَّ مِنْها حينَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أجلها، وذلِكَ مَذكورٌ في حديثِ أبي رافِعٍ.

## [505] [ مسألةٌ في اخْتِلافِ البَيِّعَيْنِ، هَلْ تَبادَلا في صَفْقَةٍ أو صَفْقَتَيْنِ؟ ]

قالَ القاضِي أبو عَبْد الله: نَرَلَت؛ رَجُلُّ أَسْلَمَ إلى امْرَأَةٍ ذَهَباً فِي قَمْحٍ وباعَ مِنْها قَمْحاً بِذَهَبٍ إلى أَجَلٍ، وتَضَمَّنَ ذَلكَ عَقْدٌ واحِدٌ، وادَّعَتِ المُرْأَةُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدٌ، وادَّعَى المُرْأَةِ وَتَنْفَسِخُ الصَّفْقَةُ. وإنْ واحِدَةٍ، وادَّعَى الرَّجلُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَفْقَةَيْنِ، فَالبَيِّنَةُ عَلى المُرْأَةِ وتَنْفَسِخُ الصَّفْقَةُ. وإنْ لَم تَكُنْ  $^{6}$  لَمَا بَيِّنَةٌ، حَلَفَ الرَّجُلُ، وَصَحَّ لَهُ بَيْعُه وَسلْمُهُ، وَكُونُ ذَلكَ فِي صَفْقَةٍ (واحِدَةٍ)  $^{4}$  لا يَجُوزُ لأَنَّه ذَهبٌ وطَعامٌ بِذَهبٍ وطَعامٍ؛ لأنَّ الرَّجلَ دَفَعَ ذَهباً و هُوَ رَأْسُ مال السّلم، وطَعاماً وهُوَ المِسلَمُ فيهِ، وذَهبا وطُعاماً وهُوَ المِسلَمُ فيهِ، وذَهبا وهُو شَمَنُ المَرْأَةِ إلَيْها، وينْتَظِرُ أَنْ يَأْخُذَ (مِنْها)  $^{5}$  طَعاماً وهُوَ المِسلَمُ فيهِ، وذَهبا وهُو شَمَنُ المَبيعِ مِنْها إلى أَجَلٍ.

#### [506.أ] [ مسألةٌ فيمَنْ أخَذَ في دَيْن لَهُ عَلَى رَجُل

<sup>1</sup> زيادة من "ر"

<sup>2</sup> زيادة من "ر".

<sup>3</sup> في «ز» : يكن، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : وهو من.

#### داراً لِلْمَدينِ، هَلْ يَجوزُ لَه ذلِك؟ ]

قالَ القاضِي أبو عَبْد الله: مَنْ أَ أَخَذَ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ داراً لِلْمَدْيانِ، وقَدْ كَانَ أَكْرَاهَا لِشَهرٍ وَمَا أَشْبَهَه، فَيدْخُلُ فِي ذَلكَ الاخْتِلافُ الذي بَيْنَ ابْنِ القاسِم وأَشْهَبَ فيمَنْ أَخُذَ داراً غائِبَةً فِي دَيْنٍ، فَابْنُ 1 القَاسِمِ لاَ يُجِيزُهُ وَأَشْهَبُ يُجِيزُه.

#### [506.ب] [ مَسألةٌ في عُيوبِ العُقودِ ]

و نَزَلَ َتْ مَسْأَلَة: رَجُلُ ابْتَاعَ أَحْواضاً مِنْ مِلْحٍ، وَكَتَبَ فِي الْوَثِيقَةِ، وَعَلِمَ المُبْتَاعُ أَنَّ شَرِبَ هَذِهِ الأَحْواضِ مِنْ سانِيةِ السُّلطانِ بِالكِراءِ، ولَمْ يَتَبَرَّأُ اليَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَي عَقْدِ أَنَّ شَرِبَ هَذِهِ الأَحْواضِ مِنْ سانِيةِ السُّلطانِ بِالكِراءِ، ولَمْ يَتَبَرَّأُ اليَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَي عَقْدِ البَّيْعِ، فَهَذَا مِنْ بابِ العَيْبِ 4، وله أَنْ يُمُسِكَ أَوْ يَرُدَّ ، وبذَلكَ أَفْتَيْتُ، وَلَيْسَ بِفَسَادٍ فِي البَيْعِ، فَهَذَا مِنْ بابِ العَيْبِ 4، وله أَنْ يُمُسِكَ أَوْ يَرُدَّ ، وبذَلكَ أَفْتَيْتُ، وَلَيْسَ بِفَسَادٍ فِي عَقْدِهِ.

# [507] مسألةً: هَلْ يَجوزُ شِراءُ القَصِيلُ إذا بَلَغَ أَنْ يُرْعى [507]

مَسْأَلَةٌ مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيدٍ: ويَجُوزُ شِراءُ القَصيلِ واشْتِراطُ خِلْفَتِه إذا بَلَغَ أَنْ يُرْعى، ولم يَكُنْ فِي قَلْعِه فَسادٌ، وكَانتِ الخَلْفةُ مَأمونَةً، فإنْ غَلَبَ الحَبُّ وقَدْ رُعِيَ رَأْسُه، أو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ر» : ومن.

<sup>2</sup> في «ز»: وابن.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ر» : بذلك.

<sup>4</sup> في «ر» : العيوب.

في «ز» : أن يمسك أو  $[\ ]$  أم لا يرد، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> يقالُ: قَصَلْتُهُ: "قَصْلًا" من باب ضرب: قطعته فهو "قَصِيلٌ"، و"مَقْصُولٌ" ومنه "القَصِيلُ" وهو الشعير يجرّ أخضر لعلف الدواب

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> القَصِيلُ: ما اقتُصِل من الزرع أَحْضَرَ، والجمع قُصلان، و القَصْلة: الطائفة المِقْتَصَلة منه، و قَصَل الدابة يَقْصِلُها قَصْلاً و فَصَل عليها: عَلَفَها القَصِيلَ (لسان العرب: 558/11).

مَا قَلَّ أُو كَثُرَ قَوِّم مَا رُعِيَ. [قال] سُحْنُون: فَتُعرف قيمَتُه يوم الصَّفْقَةِ [عَلَى أَنْ يُقْبَضَ فِي أَوْقَاتِهِ]. قالَ القاضِي أبو عبدِ اللهِ بنِ الحاجِّ: أَنْظُرُ مَا ذَكَرَه ابْنُ العَطَّارِ فِي السِّفْرِ الأَوِّلِ مِنْ ديوانِ وَثَائِقِهِ فِي هَذَا البابِ، وَقِفْ عَلَيْهِ.

# [508] [ مَسألةُ فِي البَيْعِ بِالخِيارِ في وَقْتٍ مُسَمّى]

فصل: رَأَيْتُ ابْنَ الماجَشُونِ يَذْهَبُ إذا قالَ إِنْ جِعْتَنِي بالثَّمَنِ إِلَى يَومِ كَذا وَكَذا وَلَا قَلا بَيْعَ بَيْنِي وبَيْنَكَ، فَجَعلَه بَيْعًا فِيهِ خِيارٌ إذا سَمّى أيّاما يجوزُ الخِيارُ فيها ورَأَيْتُ ابْنَ أِي جَعْفَرٍ حَكَى عَنِ ابْنِ القاسِمِ إذا قالَ إِن جِعْتَنِي بالثَّمَنِ إِلَى شَهرٍ وإلاّ فَلا (بَيعَ) مَيْنِي وبَيْنَك. إِنَّ الثَّمَنَ يَلزمُه عِنْدَ الشَّهْرِ.

# [509] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ الشَّرْطَ في البَيْعِ بِثَمَنٍ مُؤجَّلٍ، نافِذٌ ]

قالَ بعضُ شُيُوخِنَا: وإِذَا باعَه بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَه بِهِ حَمِيلاً، فَلَم يَجَدْ حَمِيلاً أَنّ المِشْتَرِيَ يُسْجَنُ لَهُ إِلَى الأَجَلِ<sup>3</sup>، إِلاّ أَنْ يأتِيَ 4 لَهُ بِحَميلٍ. قالَ: وهذا بِخِلافِ إذا باعَه عَلى رَهْنٍ، فَلَمْ يَجَدْ رَهْناً؛ لأَنَّه يَقْدِرُ عَلى اخْتِبارِ ذِمَّتِه بِالسُّوْالِ والكَشْفِ عَنْها، ولا يَقْدِرُ عَلى عِلْمِ مَنْ يَتَحَمَّل لَهُ بِالسُّوْالِ، والمِشْتَرِي 5 يَعْلَمُ مَنْ يَدْخُلُ لَهُ فِي الحَمالَةِ ومَنْ لا يَدْخُلُ، فَيتَحَمَّل لَهُ بِالسُّوْالِ، وإنْ باعَه عَلى رَهْنٍ لَمْ يَصِفْه فَدَفَعَه لَه، وهَلَكَ يَدْخُلُ، فَيَتَهمُ فِي تَرْجُه فَلِذَلِكَ يسحِنَ لَهُ، وإِنْ باعَه عَلى رَهْنٍ لَمْ يَصِفْه فَدَفَعَه لَه، وهَلَكَ

<sup>1</sup> في «ز»: يريد ألا يقبض [ ] وقالة.

<sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>3</sup> في «ز» : أحل.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر»: يأتيني.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في "ر" : المشري

عِنْدَه، لَم يَلْزَمْه رَهْنُ آخَر مَكَانَه، وَبِحَوْزِه لَهُ  $^1$  صَارَ كَالْمِعِينِ وَلَيْسَ كَالرَّاحِلَةِ غَيرِ المِعِينَةِ تَهْلِكُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ  $^2$  بِغَيْرِها. وقالَ أبو موسى بْنُ مَنّاس ذَلكَ كَالراحِلَةِ غَيرِ المِعينَةِ، وَإِنْ هَلَكَ  $^3$  فَعَلَيْه أَنْ يَأْتِيَه بِرَهْنِ آخَرَ عِوَضاً مِنْهُ، وانْظُرُ في سماعِ سُحْنون مِنَ العَتْبِيّةِ. العَتْبِيّةِ.

## [510] [ مَسْأَلَةٌ في عَدَمِ جَوازِ الغَلَتِ $^4$ ]

مَسْأَلَةٌ وَتَفْسِيرٌ: رَوى الشَّعْبِيّ عَن ابْنِ مَسْعودٍ أَنَّهُ لاَ غَلَتَ فِي الإسْلام، تأويلُه الرَّجُلُ يَقُولُ اشْتَرَيْتُ هذا الثَّوْبَ بمائةٍ ثُمَّ يجدُه قَدْ اشْتَراه بأقَلَّ مِنْ ذَلِكَ [بِنَزْدٍ] ، يَقُولُ: فَلا يَجُوزُ ذَلكَ ويردُّ إلى الحَقِّ ويَتُرُكُ الغُلَّة، هَذا وأشْبَههُ فِي المعامَلاتِ، ومِثْلُه مَا رُوِيَ عَنْ إبْراهيمَ قالَ: لا يَجُوزُ التَّعَلُّتُ مَنْ شَرْح أَبِي عُبَيْدٍ.

## [511] [ مَسَالَةٌ فِي عَدَمِ جَوازِ تأخيرِ الشَّمَنِ في السَّلَمِ عَنْ وَقْتِ العَقْدِ ]

[قالَ أبو عَبْدِ الله بْنُ الحاجّ]: مَذْهَبُ الشّافِعِيّ أَنَّهُ لاَ يَجوزُ تَأْخيرُ الثَّمَنِ في السّلَمِ عَنْ وَقْتِ العَقْدِ وأنَّه بمنزِلَةِ الصّرْفِ لا يُفارِقُه حَتّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ، ولا يجوزُ في ذَلكَ خِيارٌ إلى

<sup>1</sup> في «ز» : ويجوزه إياه، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> في «ز» : يأتي، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ر».

<sup>4</sup> الغَلَثُ في الحساب والغَلَطُ في القولِ وسِوى ذلك. وقيل: الغَلَطُ في القول هو أَن يريد أَن يتكلم بكلمة فيَغْلَطَ فيتكلم بغيرها، أمّا الغَلَثُ فهوَ أَن يقولَ الرّجل اشتريثُ هذا الثوبَ بمائةٍ ثم تجدُه اشتراهُ بأَقلَّ فيَرَجِعُ إِلَى الحقِّ ويَتْرُكُ " الغَلَتَ " (انظر لسان العرب لابن منظور، (ج2 ص64).

<sup>5</sup> سقطت من «ز». والتكملة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : الغلت.

وَقْتٍ؛ لأَنْهَا بُيوعُ صِفَاتٍ مَضْمُونَاتٍ فِي الذِّمَمِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي بُيوعِ الأَعْقَارِ أَنِ وأجازَ مالِكُّ الخِيارَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَدْرِ مَا يَتَأَخَّرُ رَأْسُ المَالِ اليَوْمَ واليَوْمَيْنِ والثَّلاثَةَ.

# [512.أ] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّ عيوبَ المبيعِ سَببٌ لسُقوطِ الخيارِ ولُزوم العَقْد]

قالَ القاضِي أبو الوليدِ هِشامُ بْنُ العوّادِ: عِنْدَنا أَنَّهُ مَن ابْتَاعَ صُبرةً طَعامٍ فَحَرَجَ فِي أَسْفَلِها تَغَيُّرٌ وفَسادٌ يَكُونُ مِثْله فِي أَسْفَلُ  $\dots$  لَم يَكُنْ لَهُ الفَسْخُ وَلَوْ كَانَ [/ 150 ز] كَثَيرَ الفَسْخِ، وَكَذلِكَ [لَوْ] حَرَجَ فِي التَّوْبِ المِقْصُورِ المُوْضِعِ اليَسيرُ مِنَ الحَرْقِ وَكَانَ مُثْلُ ذَلِكَ الفَسخِ، وَكَذلِكَ [لَوْ] لَم يَكُنْ لَهُ الرَّدُ لِأَنَّ سَلامَتَه كُلّه مِنْ مِثْلِ هَذا نادِرَة فَلا يَخْرِجُ عَنِ العُرْفِ لا يَخْلُو مِنْ ذَلِكَ لَم يَكُنْ لَهُ الرَّدُ لِأَنَّ سَلامَتَه كُلّه مِنْ مِثْلِ هَذا نادِرَة فَلا يَخْرِجُ عَنِ العُرْفِ فيهِ اليَسير مِثْلُ أن يَجِدَ فِي الثَّوْبِ المَشْتَرَى بِسَبْعَة مَثاقيلَ حَرْقاً يَنْقُصُه رُبعُ مِثْقَالٍ أو خَوْه ويَكُونُ ما جَرَتِ العَادَةُ أَنَّهُ لا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ مِثْلِه  $^4$ .

حَديث الخطّابي: رُوِيَ أَنَّ أَبِا بَكْرٍ اشْتَرى جارِيَةً فأرادَ وَطْأَهَا فَقَالَتْ: إِنِّ حامِلٌ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فقالَ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ "إِذَا سَجِعَ ذَلِكَ المُسْجَعَ" فَلَيْسَ بِالْخِيارِ بِالْخِيارِ عَلَى الله، وأَمَرَ بِرَدِّها» 6. قَوْلُه: سَجَعَ ذَلِكَ المُسْجَعَ أَيْ: ذَهَبَ ذَلِكَ المُذْهَبَ،

<sup>1</sup> في «ر» : العقار.

<sup>2</sup> في «م»: السافل.

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>4</sup> هنا تنتهي المسألة في «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في روايةِ عبد الرزاق : إذَا انْتَحعَ بذلِكَ المِنتَجَعِ.

<sup>6</sup> لم أقفْ في دواوينِ السنة على أيِّ حديث مَرْوي في هذا الشأن ، إلاَّ حديثاً واحداً أورده عبد الرزاق في مصنفه قال : « ابتاعَ أبو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عليهِ وَأَحبرَتْهُ أَنَا اللهِ وَأَحبرَتْهُ أَنَا عَليهِ وَأَحبرَتْهُ أَنَا كَانَ أَصَابُهَا فَحَمِلَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عليهِ وَأَحبرَتْهُ أَنَا اللهُ كَانَ عَليهِ وَأَحبرَتُهُ أَنَا اللهُ عَلَيْ وَكُو خَلِقُ اللهُ لَمَا، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلكَ الْمُنتَجَعِ فَلَيْسَ كَانَتْ حَامِلاً، فَرَدُهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ ع

وسَلَكَ ذَلكَ المِسْلَكَ، وفيه مِنَ الفِقْه أنَّ الحَمْلَ فِي الآدَمِيّاتِ عَيْبٌ ثُرَدُّ مِنْهُ الجارِيَةُ، وأَنَّا فَخَالِفَةُ لِلْمَواشي والدَّوابِّ، وفيهِ النَّهْئِ عَنْ وَطْءِ الحُبالى مِنَ السّبي، مِنَ السِّفْرِ التَّاني.

#### [512.ب] [ مسألةٌ في عُيوبِ النِّساءِ والعَبيدِ والحَيَوانِ ]

فأمّا عُيوبُ الحَيَوانِ كَالنّساءِ والعَبيدِ وسائرِ الحَيَوانِ فَقَالَ ابْنُ القاسِمِ في الواضِحَةِ يَأْمُرُ الحَاكِمُ مَنْ يَبْقُ لَ بِنَظَرِهِ وعِلْمِه بِالعَيْبِ أَنْ يَنْظُرَ إليْهِ، و يَأْخُذُ بَخَبَرِه وَحْدَه ويَقْبَلُ الطّبيب فيما يُؤدّي إليْهِ مِنْ عِلْمِ الحراحِ وَغَيْرِها، وإنْ كانَ عَبْداً أَوْ غَيرَ مُسْلِمٍ؛ إذْ لَيْسَ مِنْ الطّبيب فيما يُؤدّي إليْهِ مِنْ عِلْمِ الحراحِ وَغَيْرِها، وإنْ كانَ عَبْداً أَوْ غَيرَ مُسْلِمٍ؛ إذْ لَيْسَ مِن باب الشّهادَةِ، ولكِنّه يُؤخذُ مِنْ أهلِه مَرْضِيٌّ وغَيرُ مَرْضِيٌّ، وهذا ما كانَ العَبدُ حاضِراً، فإنْ ماتَ انْتَقَلَ إلى بابِ الشّهادَةِ فلا تُقْبَلُ فيهِ إلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، قالَ ابْنُ شَعْبانَ: يَجُوزُ قَبُولُ المَعْرَفِ بالمُرْأَةِ المِشْهُودِ عَلَيْها وإنْ لَمْ يَكُنْ عَدُلاً.

# [513] [ مسألةٌ في مَذاهِبِ الفُقَهاءِ في الغلَّةِ لِمَنْ تَكُونُ؟ ]

[قالَ أبو عَبدِ الله بْنُ الحَاجّ] : مَذْهَبُ مالِكٍ وأهلِ العِراقِ أَنَّ العَلَّةَ لِلْمُشْتَرِي فِي البَيْعِ الصَّحيحِ، وَفِي البَيْعِ الصَّحيحِ، وَفِي الغَبْبِيّةِ فِي كِتابِ جامِعِ الصَّحيح، وَفِي الفُسْبِيّةِ فِي كِتابِ جامِعِ الطَّحيح، وَفِي الفُسْبِيّةِ فِي كِتابِ جامِعِ الطَّحيحِ، وَفِي الفُسْبِيّةِ فِي كِتابِ جامِعِ البُيوعِ فِي سماع أَبِي زَيْدٍ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ ما يَدُلُّ (عَلَى) أَنَّ العَلَّةَ للبائِعِ فِي البَيْعِ الفاسِدِ البُيوعِ فِي سماع أَبِي زَيْدٍ فِي بَعْضِ الرِّواياتِ ما يَدُلُّ (عَلَى) أَنَّ العَلَّةَ للبائِعِ فِي البَيْعِ الفاسِدِ في مَنْ [إشْتَرَى] أَنَّ العَلَّةَ للبائِعِ، وَكَأَنَّهُ عَلَى هذا لَمْ يَرُ إذا كانَ البَيْعُ فاسِداً أَنْ يَنْعَقِدَ وَلا أَنْ المِلْكَ انْتَقَلَ المُصِيبَةُ مِنَ البائِعِ، وَكَأَنَّهُ عَلَى هذا لَمْ يَرَ إذا كانَ البَيْعُ فاسِداً أَنْ يَنْعَقِدَ وَلا أَنْ المِلْكَ انْتَقَلَ المُصِيبَةُ مِنَ البائِعِ، وَكَأَنَّهُ عَلَى هذا لَمْ يَرَ إذا كانَ البَيْعُ فاسِداً أَنْ يَنْعَقِدَ وَلا أَنْ المِلْكَ انْتَقَلَ

<sup>1</sup> في الأصل: يتق.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ر».

بِهِ، فَلِذَلِكَ 1 تَكُونُ المِصِيبَةُ مِنَ البائِعِ؛ لأنَّه إِنْ لَمْ يَنْعَقِد البَيْعُ ولا انْتَقَلَ المِلْكُ، فَالعَلَّةُ لِلْبائِعِ مِثْل ما ذَهَبَ إلَيْهِ الشّافِعِيّ، فَتَدَبَّرْهُ.

## [514] [ مسألةٌ في بَيْعِ الأَمَةِ ولَها زَوْجٌ ]

في سَمَاعِ أَشْهَبَ: إذا باعَ الرَّجُلُ أَمَتُه وَلَمَا زَوْجٌ وَبَيَّنَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي، وَعَابَ فَقَالَ المُبْتَاعُ لِلزَّوْجِ: أَيْنَ كِتَابُ صَدَاقِكَ مَعَها؟ فَقَالَ: لا أَدْرِي، فَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَنْها  $[-5]^2$  يظَهْرَ المُبْتَاعُ لِلزَّوْجِ: أَيْنَ كِتَابُ صَدَاقِكَ مَعَها؟ فَقَالَ: لا أَدْرِي، فَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَنْها  $[-5]^2$  يظَهْرَ ذَلِكَ بِقَوْلِمِما، ذَلِكَ أَو يَبْتُ فَإِنْ كَانَا فَارَّيْنِ مَعَ سَيِّدِهِما البائِعِ فَهُما كَالْحُرَيْنِ، ويَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِقَوْلِمِما، وَلِكَ أَو يَبْتُ فَإِنْ كَانَا حَارَيْنِ، فَلا بُدَّ مِنَ البَيِّنَةِ، وقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَمَةَ أَمَةُ البَائِعِ، وهُو مُقِرُّ [-3] والْ كَانا حاضِرَيْنِ، فَلا بُدَّ مِنَ البَيِّنَةِ، وقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَمَةَ أَمَةُ البَائِعِ، وهُو مُقِرُّ [-3] فَيْنَاهُ.

## [515] [ مَسألةٌ في حُكْمِ العُيوبِ التي تَخْفي عِنْدَ التَّقْليبِ ]

قالَ ابْنُ أَبِي زَمَنَيْنَ : وَمَنِ اشْتَرَتْ 5 جارِيَةً أو دابَّةً أو سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ وأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِه أَنَّهُ قَدْ قَلَّبَ ورَضَى 6، ثُمُّ وَجَدَ عَيْباً مِثْلُهُ يَخْفَى عِنْدَ التَّقْليبِ، فإنَّهُ يَحَلِفُ ما رآهُ ثُمُّ يَرُدُهُ إِنْ أَحَبَّ وإِنْ كَانَ عَيْباً ظاهِراً مِثْلُهُ لاَ يَخْفَى عِنْدَ التَّقْليبِ فإنّ ذَلِكَ يَلْزُمُه وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدُهُ إِنْ كَانَ عَيْباً ظاهِراً مِثْلُهُ لاَ يَخْفَى عِنْدَ التَّقْليبِ فإنّ ذَلِكَ يَلْزُمُه وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدُه، وإنْ <sup>7</sup> لَمْ يُشْهِدْ عَلَى نَفْسِه أَنَّهُ قَدْ قَلَّبَ ورَضَى ردَّ مِنَ الأَمْرَيْنِ جَمِيعاً. كذلِكَ، روَى

<sup>1</sup> في «ز» : فكما، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : فيبغي.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> يُنْظَرُ فيما إذا كانَ الأصْلُ : اشْتَرى.

<sup>6</sup> يُنْظُرُ فيما إذا كانَ الأصْلُ : قَبلَ وَرَضِيَ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «م» : ولو.

عَبْدُ الملِكِ عَنْ مُطَرِّفٍ  $^1$  وأَصْبَغَ  $^2$  فيما يُرَدُّ بِهِ مِنْ عُيوبِ الدَّوابِّ وغَيْرِها، قَالَ القاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وَلَوْ تَبَرَّأُ إِليْهِ البَائِعُ مِنْ عُيوبٍ سَمّاها فِي وَثَيقَةِ التَّبايُعِ، وذَكرَها، وأَشْهَدَ المُهْتَاعَ عَلَى نَفْسِه بِالْتِزامِها لَزِمَتْهُ، ولا قِيامَ لَهَا بِشَيْءٍ مِنْها كَانَتْ مِمّا يَخْفَى عِنْدَ التَّقْليبِ أَمْ لا، قَالَ القاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: هذا الذي حَكاه ابْنُ أَبِي زَمنينَ صَحيحٌ، وبِه أُخِذَ فِي عُيوبِ الدَّوابِ وعُيوبِ الدَّورِ والكُرومِ وغَيْرِ ذَلِكَ. وقال: قال ابْنُ رُشْدٍ : إِنَّهُ يُرَدُّ مِنَ العَيْبِ الظّاهِرِ، إذا كَانَ مِثْلُه قَدْ يَخْفَى عِنْدَ التَّقْليبِ مَعَ يَمينِه، وإنْ كَانَ ظاهراً لا يَخْفَى بِوَجْهِ عِنْدَ التَّقْليبِ مَعَ يَمينِه، وإنْ كَانَ ظاهراً لا يَخْفَى بِوَجْهٍ عِنْدَ التَّقْليبِ، فلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهُ، و هُوَ خَوْ ما ذَكَرَ ابْنُ أَبِي زَمنينَ، فَتَبَدَبَّرُه.

# [516] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ أَنَّ كُلَّ عَيْبٍ لَوْ ثَبَتَ بَعْدَ عُهْدَةِ الْقَالَاثِ وَجَبَ بِهِ الرَّدُّ] الثَّلاثِ وَجَبَ بِهِ الرَّدُ

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا قَالَتِ الأَمَةُ فِي عُهْدَةِ الثَّلاثِ: وَلَدْتُ مِنْ سَيِّدي أُو قَالَتْ أَنَا حُرَّةٌ [/ 151 ز] ولم يُعْلَمْ ذَلِكَ إِلاّ بِقَوْلِهَا، فإنَّ المَشْتَرِي يَرُدُّهَا بِذَلِكَ؛ لأَنَّ أَهْلَ الوَرَعِ لا يُقْدِمُونَ عَلَى وَطْءِ مِثْلِ هذِه، ولا عَلَى اسْتِخْدَامِها، وفيها اخْتِلافٌ، وكذلكَ إِذَا قَالَتِ الأَمَةُ لِي زَوْجِ فِي عُهْدَةِ الثَّلاثِ مِنْ هَذَا لأَنَّ أَهْلَ الوَرَعِ لا يُمْكِنُهُمْ وَطْءُ هذه وَأَمَّا الاسْتِخْدَامُ فَيُمْكِنُ ويَظُهُرُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدُها. وتَلْخيصُ هَذَا أَنَّ كُلَّ عَيْبٍ لَوْ ثَبَتَ بَعْدَ التَّلاثِ وَجَبَ بِهِ الرَّدُّ فَإِنَّه يردُ بِهِ فِي عُهْدَة التَّلاثِ (وإنْ) لَمُ لَمُ يَثْبُتْ إِذَا ذَكَرَه العَبْدُ أَو الأَمَةُ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> هوَ مُطرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الشِّخِيرِ ، عدَّهُ ابنُ رشدٍ الحفيدُ منْ كبارِ التّابعين. (بداية المجتهد، منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة بيروت، 1995، (ج1ص228).

<sup>2</sup> هنا تنتهي المسألة في «م».

<sup>3</sup> في «م» : الوطء في هذه.

<sup>4</sup> سقطت من «م».

# [517] [مَسْأَلَةٌ فيمَنِ ابْتاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلِ دَلاَّلٍ ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ بِيَدِ المُبْتَاع

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إذا ابْتَاعَ رَجُلُ ثَوباً أَوْ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ دَلاّلِ مَعْلُومِ بِالدِّلاَلَةِ والبَيْعِ لِلنّاسِ لا لِنَفْسِه، ثُمُّ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ بِيَدِ المُبْتَاعِ، فَطَالَبَ الدَّلاّلُ وَقَدْ أَ قَبَضَ مِنْهُ التَّمَنَ، وهُوَ دَفَعَ إليْهِ السِّلْعَةَ)  $^2$ ، ولمَّ يَرَ عِنْدَ البَائِعِ فَعْرُه، بِثَمَنِ السِّلْعَةِ، (وقَدْ أَ قَبَضَ مِنْهُ التَّمَنَ، وهُو دَفَعَ إليْهِ السِّلْعَةَ)  $^2$ ، ولمَّ يَرَ عِنْدَ البَائِعِ فَيْرُه، ولمَّ يَنْهُ الدِّلاَلَةُ، فَالواجِبُ أَنْ يُكُلّفَ إِحْصَارَ البائِعِ، فإنْ قالَ: لا أَعْمِفُه، أَوْ طَلَبْتُه فَ كَلَّ أَجِدْه، حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فِي يُكَلّفَ إِحْصَارَ البائِعِ، فإنْ قالَ: لا أَعْمِفُه، أَوْ طَلَبْتُه فَ كَلَّ أَجِدْه، حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فِي يُكَلّفَ إِحْتَى، ولمَّ يَلْزُمْهُ غُرْمُ الشَّمَنِ، وكانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْضِرَ الأَمْرَ لَهُ بِالبَيْعِ ويَدْفَعَ إليْهِ، وكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْضِرَ الأَمْرَ لَهُ بِالبَيْعِ ويَدْفَعَ إليْهِ، وكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْضِرَ الأَمْرَ لَهُ بِالبَيْعِ ويَدْفَعَ إليْهِ، وكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْضِرَ الأَمْرَ لَهُ بِالبَيْعِ ويَدْفَعَ إليْهِ، وكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِه، فإنْ  $^3$  لَمُ يَكُنْ، فَالواجِبُ مَا قُلْنَاه (إنْ شَاءَ وَكَانَ يَنْبَغِي اللهُ تَعَالَى)  $^3$ .

#### [518] [ مَسْأَلةٌ في أنَّ الأوْصِياءَ المُفَوَّضَ إليهِم يَحْلِفُونَ وعَلَيْهِم العُهْدَةُ ]

ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ المُوّازِ أَنَّ قَوْلَ مَالِكٍ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ، واخْتَارَ مُحَمَّدُ أَنَّ الأَوْصِياءَ وَلَوْ كَانَ المَهْوَّضُ النَّهِم هُمْ  $^7$  يَحْلِفُونَ وعَلَيْهِمْ العُهْدَةُ، وأمّا غَيْرُهُمْ مِنَ الوَكَلاءِ إذا أخبروا أَنَّهُ وَلَوْ كَانَ المَهْوَّضُ النَّهِم هُمْ  $^7$  يَحْلِفُونَ وعَلَيْهِمْ العُهْدَةُ، وأمّا مِثْلُ هؤُلاءِ النَّخَاسينَ والمنادين  $^8$  فَلا عُهْدَةً اللهُ لَعْيرِهِمْ فَلا عُهْدَةً عَلَيْهِم ولا يَمينَ، وأمّا مِثْلُ هؤُلاءِ النَّخَاسينَ والمنادين  $^8$ 

<sup>1</sup> في «ز» و «م» : هو ، ولعلَّ الأصحُّ ما أثبتناه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : البيع، والتصويب من «ت».
4 في «ز» : كلمة غير واضحة الرسم.

<sup>5</sup> في «ز» : فإذ، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : لا، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : أو المنادين، والتصويب من «م».

عَلَيْهِم ولاَ يَمِينَ، إلاّ الأوْصِياءَ المِفَوّضَ أَ إليْهِم أَنْ يشْتَرَطَ مِنْهُمْ ذو الفَضْلِ والدّينِ ألاّ يمينَ عَلَيْهِ؛ لأنَّه لَوْ أَقَرّ أَنَّهُ لغَيرِه، فَلا يمينَ عَلَيْهِ؛ لأنَّه لَوْ أَقَرّ أَنَّهُ لغَيرِه، فَلا يمينَ عَلَيْهِ؛ لأنَّه لَوْ أَقَرّ أَنَّهُ لعَيرِه، كانَ عالماً بالعَيْبِ لِنَقْضِ المبيعِ بذلِكَ ما جازَ إقرارُه، فَكَيفَ يَحلفهُ.

## [519] [ مسألةٌ فِي الثِّيابِ إنْ ضَاعَتْ عِنْدَ حَارِسِ الحَمَّامِ ]

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبانَ: وعَلَى حَارِسِ الحَمامِ، إذَا ضَاعَتْ عِنْدَه الثّيابُ، اليَمينُ. مِنَ السِّقْرِ الثّالِثِ.

# [520] [ مسألةٌ فِي جَوازِ البَيْعِ والإِجَارَةِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: البَيْعُ والإِجارَةُ جائِزَةٌ فِي مَذْهَبِ مالِكٍ، ولاَ تجوزُ فِي مَذْهَبِ الشّافِعِيّ والكوفِيّينَ؛ لأنَّ الثَّمَنَ يكونُ حينَئِدٍ بجُهولاً عِنْدَهُمْ، لأنَّه لَا يُعْرَفُ مَبْلَغُه مِنْ مَبْلَغِ حَقِّ الإِجارَةِ فِي حِينِ عَقْدِ الصَّفْقَةِ. والإِجارَةُ أَيْضاً، بَيْعُ مَنافِع، فصارَ ذَلِكَ بَيْعَتَيْن فِي بِيعَةٍ.

## [521] [ مسألةٌ في أنّ الجارَ يُلْزَمُ بِما اتَّفَقَ عَلَيْهِ الجيرانُ في المَصْلَحَةِ ]

قالَ القاضِي أبو عَبْدِ اللهِ: إذا اتَّفَقَ الجيرانُ عَلى حِراسَةِ حِراثَتِهِمْ مَعَ رَجُلٍ أَوْ كُرومهمْ أو جنّاتهم، فأبى بَعْضُهُم مِنْ ذَلِكَ فإنَّه يُجْبِرُ مَعَهُمْ ، وبِذلكَ أَفْتى 4 مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>1</sup> في «ز» : والمفوض، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : البيع.

<sup>3</sup> في «ت» : فإنه يجبر على الاستئجار معهم.

<sup>4</sup> في «ز» : وكذلك فتي، والتصويب من «ت».

عَتّابٍ فِي الدُّروبِ، يَتَّفِقُ الجيرانُ عَلَى إصْلاحِها، ويَأْبِى بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ، قالَ القاضِي أبو عَبْدِ الله: إلاَّ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الكَرْمِ [أوِ الزَّرْعِ أَوِ الجُنَّةِ] أَنَا أَحْرِزُه بِنَفْسي أوْ يحْرِزُه عَبْدِ الله: إلاَّ أَنْ أَحْرِيُ فِلَهُ ذَلِكَ، (وبِذلِكَ أَفْتَيْتُ فِي جَنَّةٍ)  $^{8}$ . وسُئِلْتُ مِنْ سَبْتَةَ عَنْ قَوْمٍ لَمُمْ غُلامي أو أجيري  $^{2}$  فَلَهُ ذَلِكَ، (وبِذلِكَ أَفْتَيْتُ فِي جَنَّةٍ) وقالَ: مَعي مَنْ يَحْرُسُ أَرْعي وزَرْعَ وَرَرْعٌ اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُ أَمْ وَلِي هُوَ مِنَ الدُّحولِ مَعَهُمْ وَلَمْ يَحْرُسُ لَهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ، فَاسْتَأْجَرُوا مَنْ يَحْرُسُ وأَبِي هُوَ مِنَ الدُّحولِ مَعَهُمْ وَلَمْ يَحْرُسُ لَهُ أَحَدٌ حَتّى كَمُلَ الزَّرْعُ، إِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بَمَا ينوبُه مِنَ الأَجْرَةِ، [لأَنَّهُ قَدْ اِنْتَفَعَ بِحِراسَةِ اللهُ عَتَى كَمُلَ الزَّرْعُ، إِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بَمَا ينوبُه مِنَ الأَجْرَةِ، وَلاَ يُعْرَمُ أَلُومُ مَنْ أَبِاهَا الأَحْرِ لِزَرْعِهِ]  $^{6}$ . قالَ القاضِي أبو عَبْدِ الله: وأمّا الإجارَةُ عَلَى الصَّلاةِ للإمامِ، فَمَنْ أَبِاهَا الأَرْرَعِهِ] مِنَ الجَيرانِ لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهِا، ولا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِهَا؛ لأَنَّ الأَجْرَةَ عَلَى الصَّلاةِ مَكْرُوهَةً فِي أَصْلِهَا، ولأَنَّ الْمُحْرَة عَلَى الصَّلاةِ مَكْرُوهَةً فِي أَصْلِهَا، ولأَنَّ مُشَاهَدَعًا فِي الجَمَاعَةِ سُنَّةٌ لا فَرِيضَةٌ يَنْبُغِي فِي أَجْرَةِ الجُمُعَةِ أَنْ نُلْزِمَ مَنْ أَبِاهَا لأَنْ الْعُرَةِ الجُمُعَةِ أَنْ نُلْزِمَ مَنْ أَبِاهَا لأَنْ الْحُرَة الجُمُعَةِ أَنْ نُلْزِمَ مَنْ أَبِاهَا لأَنْ الْحَرَة الجُمُعَةِ أَنْ نُلْزَمُ مَنْ أَبِاهَا لأَن

#### [522] [ مسألةٌ في حُكْم الجُعْل ]

قَالَ القاضي أبو عبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: حُكْمُ الجُعْلِ <sup>7</sup> أَنَّهُ مَتى شَاءَ أَنْ يَتْرُكَ الجُعُولُ لَهُ لَهُ العَمَلَ تَرَكَ، وأمّا الجاعِلُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ عَنِ الجُعْلِ بَعْدَ أَنْ يَشْرَعَ الجُعُولُ لَهُ فِي العَمَلِ، وأمّا قَبْلَ شُروعِهِ فِي العَمَلِ، فَاحْتَلَفَ فِي ذلِكَ قَوْلُ ابْنِ القاسِم، فَرَوى عَنْهُ عيسى العَمَلِ، وأمّا قَبْلَ شُروعِهِ فِي العَمَلِ، فَاحْتَلَفَ فِي ذلِكَ قَوْلُ ابْنِ القاسِم، فَرَوى عَنْهُ عيسى

<sup>1</sup> زيادة من «ت».

<sup>2</sup> في «ت» : أو أتى بغيره يحرزه، ولا أستأجر معكم.

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>4</sup> في «ت» : يحرسها لهم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> زيادة من «ت». وهنا تنتهي المسألة في «ت».

الجُعْل و الجِعال و الجَعِيلة و الجُعالة و الجِعالة و الجَعالة؛ الكسر والضم عن اللحياني، كل ذلك: ما جعله له على عمله، (لسان العرب: 111/11).

أَنْ لَيْسَ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَمْنَعَ العامِلَ العَمَلَ، وفي سَمَاعِ سُحْنونَ لِمالِكٍ أَنَّ لَهُ ذَلكَ ما لَمْ يَشْرَعْ في العَمَل، وهُوَ قَوْلُ سُحْنونَ.

#### [523] [ مَسْأَلةٌ في الجُعْل الفاسِدِ ]

[قال] أبو إسْحاق أ، وإذَا وَقَعَ الجُعْلُ فاسدا أَيْ فِيهُ لِ غَنْهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إِنْ [/ 152 ز] جِعْتَنِي بِعَبْدي الآبِقِ فَلَكَ نِصْفٌ أَوْ بِعْ أَوْ يَسَمّي الثَّوْبَ، ولَكَ عَبْدي الآبِق، أَوْ أَوْ يُسَمّي الثَّمْنَ ولا يُسَمّي الجُعْلَ، فيَنْبَغي أَنْ أَوْ إِنْ بِعْتَهُ فَلَكَ مِنْ كُلِّ دينارٍ دِرْهَمٌ، أَوْ يُسَمّي الثَّمَنَ ولاَ يُسَمّي الجُعْلَ، فيَنْبَغي أَنْ يَسْلُكَ بِفاسِدِه مَسْلَكاً صَحيحاً، فإنْ بَاعَ فَلَه جُعْلُ مِثْلِه، وإنْ لَمْ يَبِعْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ كَالقِراضِ الفاسِدِ إِذَا رُدَّ إلى قِراضٍ مِثْلِه، فإنّما يَكُونُ لِلْعامِلِ قِراضُ المِثْلِ فِي رِبْحٍ إِنْ وُحِدَ كَالقِراضِ الفاسِدِ إِذَا رُدَّ إلى قِراضٍ مِثْلِه، فإنّما يَكُونُ لِلْعامِلِ قِراضُ المِثْلِ فِي رِبْحُهُ مُتَعَلِّقاً بالرّبْحِ، في المالِ، وإنْ لَمْ يوجَدْ في المالِ رِبْحُ، فَلا شَيْءَ لَهُ كَالصَّحيحِ إِنَّما يَكُونُ رِبُحُه مُتَعَلِّقاً بالرّبْحِ، فإنْ لَمْ يَكُونُ رِبْحُه مُتَعَلِّقاً بالرّبْحِ، فإنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحُ فَلا شَيءَ لَهُ وقَدِ احْتُلِفَ في القِراضِ، ولا يَبْعُدُ أَنْ يُخْتَلَفَ في الجُعْلِ في كُونَ لِهُ أَجْرَةٌ مِثْلِهِ عَلَى قَدْرٍ عَمَلِه بَاعَ أَو لَمْ أَيْعُونَ إِذَا فَسَدَ يُرَدُّ إِلَى الإِحارَةِ، فَيكُونَ لَهُ أَجْرَةٌ مِثْلِهِ عَلَى قَدْرٍ عَمَلِه بَاعَ أَو لَمْ يَعْد.

#### [524] [ مَسألةٌ في ما يَلْزَمُ مِنَ الاتِّفاقِ ومَتى يَجوزُ فَسْخُه ]

<sup>1</sup> أبو إسحاق التونسي، إبراهيم بن حسن، تفقه بأبي عمران الفاسي وطبقته، وأخذ عنه ابن سعدون وعبد الحق وغيرهما، كان مدرسا بالقيروان، امتحن مع فقهاء القيروان زمن العبيديين، توفي سنة 443هـ انظر: ترتيب المدارك، ج2،

ص323؛ والوفيات لابن قنفذ، ج 1، ص 8.

<sup>2</sup> في «ز» : فاسد، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «ز» : ربع، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م» : عندي.

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إذا قالَ أَكْرِيكَ داري في الشَّهْرِ بِدينارِ أو كُلُّ شَهْرٍ بِدينارِ [أَوْ كُلُّ مِنْهُ بِدِينَارِ] أَو أَشْهُرٌ بِدينارِ أَو السَّنَةُ بِدينارِ، أَوْ قالَ أَحْرِيكَ في السَّنةِ كُلَّ يَوْمٍ بِدينارِ أَنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما أَنْ يَنْقُضَ الكِرَاءَ مَتى أَحَبَّ، وحَكى ابْنُ حبيبِ عَنْ مُطرفٍ وابْنِ الماجَشُونِ أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ الأَوَّلِ  $^2$  لازِمٌ لَمُما فَقَط، وإذا قالَ أَكْرِيكُها سَنَةً بِكَذا أَوْ شَهْراً بِكَذا لَمْ يَكُنْ لِواحِدٍ مِنهُما أَنْ يَفْسَخَ الكِراءَ، وكَذلِكَ إذا قالَ هذِه السَّنَةُ بِكَذا أو سَنَةُ<sup>3</sup> كَذا بِكَذا أوْ هَذَا الشَّهْرُ بِكَذا أوْ شَهْرُ كَذا بِكَذا، وكَذلِكَ إذا قالَ أَكْرِيها سَنَةً كُلُّ يَومٍ بِدينارٍ، لَمْ يَكُنْ لِواحِدٍ مِنهُما أَنْ يَفْسَخَ الكِراءَ، وكذلِكَ في الْعَشَرَةِ 4 لِيَحْيى عَنِ ابْنِ القاسِمِ. قَالَ القاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وإنَّمَا فَرَّقَ ابْنُ القاسِمِ في قَوْلِه أَكْرِيكَ السَّنَةَ بِدينارِ أَنَّ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما فَسْخَ الكِراءِ إلا أَن يَتَّفِقا عَلى ذَلِكَ؛ لأنَّه إذا قالَ أَكْرِيكَ السَّنَةَ، فَتَقْديرُ الكّلامِ كأنَّه سَألَه الكِراءَ، فَقالَ صاحِبُ الدّارِ: أَكْرِيكَ، فَقَالَ مُسْتَفْهِما: كَيْفَ تَكْرِيني؟ فَقَالَ صاحِبُ الدَّارِ: أَكْرِيكَ السَّنَةَ بِدينار؛ أيْ أَكْرِيكَ مِنْ حِسابِ السَّنَةِ بِدينارٍ، فَكُلُّ ما سَكَنْتَ مِنَ المِدَّةِ فَعَلَيْكَ فيهِ مِنْ حِسابِ السَّنَةِ بِذلِكَ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ بَيْنَهُما كِراءٌ في السَّنَةِ كُلِّهَا بِوَجْهٍ، وإذا قالَ سَنَةٌ بِدينارٍ فَقَدْ لَزِمَهُما سَنَةٌ بِجُمْلَتِها مِنْ حينِ تَعاقَدا 5، والعَرْضُ 6 عَنْ جُمْلَةِ السَّنَةِ دينازٌ، ولَوْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ حينِ العَقْدِ لَمْ يَجُزْ لِجَهْلِ أُوَّلِ 7 الكِراءِ [وَمِنْ أَيِّ وَقْتٍ] 8 هُوَ. ولِعَبْدِ الوَهّابِ إذا قال: أكْريكَ

> 1 زيادة من «م».

<sup>2</sup> في «م»: أن الشهر الأول.

<sup>3</sup> في «م» : وسنة.

<sup>4</sup> في «م»: المعشرة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : تعاقد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : الفرض.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : أو، والتصويب من «م».

<sup>8</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «م».

مُشاهَرَةً أَنَّهُ  $^2$  يَكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما التَّرْكُ إذا  $^3$  شاءَ، ويَلْزَمُه مِنَ الأُجْرَةِ بِحِسابِ ما سَكَنَ، وقيلَ يَلْزَمُه أَجْرَةُ واحِدٍ مِمّا جَعَلاه (علمًا)  $^4$  عَلَى حِسابِ الأَجْرَةِ مِنْ شَهْرٍ أَوْ سَنَة.

غريبٌ، قالَ ثابِتٌ: فَرْضُ الأَرْضِ كِراؤُها بِالعَيْنِ والفَرضُ خِلافُ العَرضِ، ومِنْه الحَديثُ أَنَّ يَرْيدَ بْنَ عَبْدِ الملِكِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ أَمِيرَ المؤْمِنِينَ قَدْ زادَكُمْ فِي إعْطائِكُمْ عَشرَةً، فَلا يَرْيدَ بْنَ عَبْدِ الملِكِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ أَنَّ أَمِيرَ المؤْمِنِينَ قَدْ زادَكُمْ فِي إعْطائِكُمْ عَشرَةً، فَلا أَعْلَمَنَ ما باعَها بِعرْضٍ ولا فَرْضٍ فإنَّ ذَلكَ لا يَصْلُحُ، وسُئِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الأَرْضِ البَيْضاءِ يُؤَاجِرُها صاحِبُها بِالذَّهِ والفِضَّةِ، قالَ: ذَلكَ عَرْضُ الأَرْضِ، قالَ أبو الأَرْضِ البَيْضاءِ يُؤَاجِرُها صاحِبُها بِالذَّهِ والفِضَّةِ، قالَ: ذَلكَ عَرْضُ الأَرْضِ، قالَ أبو عَلِيً البَعْدادِيُّ: والعَرْضُ مِنَ المَالِ مَا لَيْسَ يُنْقَدُ، والجَمْعُ عُروضٌ؛ يُقالُ: إِقْبَلُ مِنَى عَرْضاً إلى دابَّةٍ أو مَتاعاً لا بَأْسَ بِهِ، والعَرْضُ خِلافُ الطّولِ، و العَرْضُ صَفْحُ الجَبَلِ و ناحِيَتُه.

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: رَأَيْتُ بِحَطِّ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ عَتَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِ الوَصَايَا الأَوَّلِ مِنْ مُدَوَّنَتِه أَنْشَدَ عَملاً  $^{5}$  لِلْمُسْتِهِلِّ بْنِ الكُمَيْتِ  $^{6}$ :

يَعُدَّونَ لِي مَالاً فَهُمْ يَحْسُدونَنِي \*\*\* وَذُو المَالِ قَدْ يُغْرَى بِهِ كُلُّ مُعْدِم وَلَوْ حَسِبُوا مالي طَرِيفِي وتالِدِي \*\*\* وَقَرْضِي وَفَرْضِي لَمْ يَكُنْ نِصْفَ دِرْهَم

<sup>1</sup> المشاهَرَة: المعاملة شهراً بشهر. والمشاهَرة من الشهر: كالمعاوَمَة من العام (اللسان: 432/4)

<sup>2</sup> في «ز»: أن، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «م» : إن.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «م».

<sup>5</sup> في «ز»: عمل.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> البيتان للمستهل بن الكميت، و هو ابن زيد الأسدي الشاعر الكوفي وله أشعار كثيرة. (انظر: معجم الشّغراء للمَرْزُباني، تحقيق عبد السّتّار فَرّاج، مصر 1960).

#### [525] [ مَسألةٌ فيما لا يَجوزُ ضَرْبُ الأجَل فيه ]

قالَ أبو إسْحاقَ: مَنِ اكْتَرَى إلى بَلَدٍ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَضْرِبَ لِذَلِكَ أَجَلاً، [/ 153 ز] وكَذَلِكَ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَلَى عَمَلٍ كَالْخِياطَةِ والطَّحْنِ وشِبْهِهِ خَوْفاً أَنْ يَنْقَضِيَ الأَجَلُ قَبْلَ المُوصولِ، أو قَبْلَ تَمَامِ العَمَلِ. فإنْ كانَ الأَمْرُ مُشْكِلاً، فَلَمْ يُخْتَلَفْ أَن ذَلكَ لاَ يَجُوزُ كَذَلكَ، وإنْ كان الأَمْرُ لاَ إشْكالَ في فَراغِه قَبْلهُ ، فاحْتُلِفَ في إجازَتِه والمنْع من ذلِكَ.

#### [526] [ مسألةٌ في الإفْتاءِ بِعَدَمِ التّفْريقِ بَيْنَ الأَمَةِ وابْنِها إذا بِيعَت ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْد الله نَزَلَتْ؛ وذلِكَ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرى صَبِيّاً أَسْمَرُ أَمْعَ أُمِّه لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّفْرِقَةِ، فَبَاعَ الأُمَّ وحبَسَهُ عِنْدَ نَفْسِه، وباعَ المِشْتَري الأُمَّ مِنْ آخَرَ. ثُمَّ قامَتِ الأُمُّ تَطْلُبُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَها وبَيْنَ ابْنِها، فأفْتَيْتُ بأَنْ تُشْتَرى الأُمُّ (وتَكُونَ مَعَ الوَلَدِ، فأبى وأبى صاحِبُه أَيْضاً، فأفْتَيْتُ بِأَنْ يَبِيعَهُما جَمِيعاً مِنْ مالِكٍ واحِدٍ. فَدَبَّرَ سَيِّدُ الوَلَدِ الوَلَدَ، فأفْتَيْتُ بِجَوازِ التَّذِير) فَي عَلَيْهِ سَيِّدُه ويَكْشُوهُ إلى أَنْ يَبْلُ أَغَ حَدَّ التَّفْرِقَةِ، فَيَرْجِعُ إليْهِ إنْ شاءَ الله.

[527] [ مسألةٌ في عُيوبِ البُيوعِ: فَسادُ بَيْعِ النَّجْشِ، وبَيْعُ المُحازَفَةِ إذا عَرَفَ البائعُ الكَيْلَ دونَ المُشْتَرِي ]

<sup>1</sup> في «ز» : استمر، والتصويب من: «ر» و «ت».

<sup>2</sup> في «ز» : تجمع، والتصويب من: «ر» و «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

قالَ القاضِي أبو عَبْدِ اللهِ: بَيْعُ النَّحْشِ أَ إِذَا انْعَقَدَ يَكُونُ المِشْتَرِي بِالخِيارِ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ أَوْ يُمْسِكَ، وهُوَ عَيْبٌ مِنَ العُيوبِ، وَكَذلِكَ بَيْعُ الجِزافِ أَ إِذَا عَرَفَ البائِعُ كَيْلَه وجَهِلَه يَرُدَّ أَوْ يُمْسِكَ، وهُوَ عَيْبٌ مِنَ العُيوبِ، وَكَذلِكَ بَيْعُ الجِزافِ أَإِذَا عَرَفَ البائِعُ كَيْلَه وجَهِلَه المِشْتَرِي، [والحُجَّةُ فِي ذلِكَ حَديثُ المُصَرَّاةِ أَنْ شَاءَ الله، فَإِنْ فَاتَ المبيعُ فِي يَدِ المُشْتَرِي] كَانَ عَلَيْهِ بِالقَيمَةِ ولا يَضُرُّ فِي بَيْعِ النَّحْشِ إلاّ أَنْ يَتُواطأَ البائعُ مَعَ النّاجِشِ، أَوْ يَكُون مِنْ نَاحِيتِه كَالابْنِ والشَّرِيكِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ ولم يَعْلَم البائعُ، فَلاَ يُفْسَخُ والإِثْمُ عَلَى النّاجِشِ.

#### [528] [ مسألةٌ 5 في حُكْمِ المُصَرَّاةِ ]

أَ جاءَ فِي لسان العرب : 351/6 "مادة نجش" : النَّحْشُ والتَّناجُشُ: الزيادةُ في السِّلْعة أَو المَهْرِ لِيُسْمَعَ بذلِكَ فَيُزادَ فيهِ (صحيح البخاري: 753/2، بابُ النَّحْشِ ومَنْ قالَ لا يَجَوزُ ذلِكَ البَيْغُ). وقالَ ابنُ أَبِي أَوْفَى النّاجشُ آكلُ رِبًا خائنٌ، وهو خِداعٌ باطِلٌ لا يَجِلُ. قالَ النبي ﷺ : الخَديعَةُ فِي النّارِ ومَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَليه أَمُرُنا فَهوَ رَدِّ . أنظر مسند أبي عوانة: 271/3 ، بابُ حَظْرِ النَّحْشِ والنّاجِشُ هُوَ الرَّحُلُ ثُدْفَعُ إليه السِّلْعَةُ يَبيعُها ويُؤمَرُ أَنْ يُعْطِي بِها عَطِيهُ .

وِجَاءَ فِي فَتْحِ البارِي: 5/45 و 484/10 : النَّحْشُ الخَتْلُ والخَديعَةُ ، والنَّحْشُ هُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ وهُوَ لا يُرِيدُ شِراءَها ليَقَعَ غَيْرُه فيها.

<sup>2</sup> لسان العرب : 27/9 والجَزْفُ: الأَحَدُ بالكَثرة. و جَرَفَ له في الكَثل: أكثر. والجَزْفُ أَخْذ الشَّيء مجَازَفَةً و جِزافاً، فارسي مُعَرَّب. وفي الحديث الذي رَواه سالم بنُ عَبْدِ الله عَنْ أبيه (صَحيح مُسْلِم: 1161/3 رقم : 1527): ابْتاعُوا الطعامَ جِزافاً؛ الجِزافُ و الجَزْفُ: المِحْهُولُ القَدْرِ، مَكِيلاً كان أَو مَوْزوناً. و الجُزافُ و الجِزاف و الجُزافةُ و الجِزاف و الجُزاف و المُؤلف ما يُوسِي دَخيل، تقول: بِعْتُه بالجُزاف و الجُزاف و المُؤلفي و المُؤلفي و المُؤلفي والله المِساهَلَةِ اللهِ عَلَى المُساهَلَةِ اللهِ عَلَى المُساهَلَةِ اللهِ عَلَى المُساهَلَةِ اللهُ المُسْتَعَلِقُولُ اللهُ المُسْتَعَلِقُولُ اللهُ المُسْتَعَلِقُولُ المُسْتَعَلِقُولُ المُسْتَعَلِقُولُ المُسْتَعِيْنِ اللهُ المُسْتَعَالَ المُسْتَعَلِقُ اللّهُ اللهُ المُسْتَعَلَّقُ اللهُ المُسْتَعَالَ اللهُ المُسْتَعَالَ اللهُ المُسْتَعَالِقُلْفُ اللهُ المُسْتَعَالَقُولُ اللهُ اللهُ المُسْتَعَالُ اللهُ اللهُ المُسْتَعَالَ اللهُ المُسْتَعَالِ اللهُ المُسْتَعَالِ اللّهُ اللهُ المُسْتَعَلِقُ اللهُ المُسْتَعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْعِقِيْنِ اللهُ اللهُ المُسْتَعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ

أن المصرّاة هي الناقة أو البقرة أو الشّاة يُصرّى اللبّل في ضرّعها أي يُجْمَعُ ويُحْبَسُ، يُقال منه: صرَيْتُ الماءَ و صرّيْتُه (لسان العرب: 458/14 مادة "صري").

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

[قالَ القاضِي أبو عَبدِ اللهِ] : المِصَرّاةُ تَدْخُلُ فِي ضَمانِ المَبْتاعِ بِعَقْدِ البَيْعِ، بخِلافِ بَيْعِ الْخِيَارِ 1.

#### [529] [ مسألةٌ في حُكْم مَن اشْتَرى الشّاةَ المُصَرّاةَ ]

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أِي زَيْدٍ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عيسى بْنُ سَعَادَةً عَنْ أَي إِبْراهيمَ الْأَنْدَلُسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَالِدٍ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ اسْحَاقَ ابْنِ إِبراهيمَ الْأَنْدَلُسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَالِدٍ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَاتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مُصَوَّاتِينِ 2، فَلا يَرُدُّ مَعَهَا إلاّ صَاعاً واحِداً. قَالَ القاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وقيل يردُّ عَنْ كُلِّ واحِدَةٍ حَلَبَها صَاعاً مِنْ تَمْرٍ؛ قَالَهُ ابْنُ الكاتِبِ. والحُجَّةُ لأحمدَ بْنِ حَالِدٍ مَا ذَكَرَه البُخارِيّ مِنْ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله ﷺ : « مَنِ اشْتَرَى غَنَماً مصراةً فَحَلَبَها ، فإنْ رَضِيَها أَمْسَكُها وإنْ سَحَطَها فَفي حلبتِها صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ »  $^{8}$ . قَالَ أَبُو سُلَيْمانَ الْحَطّابِيّ: في رَضِيَها أَمْسَكُها وإنْ سَحَطَها فَفي حلبتِها صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ »  $^{8}$ . قَالَ أَبُو سُلَيْمانَ الْحَطّابِيّ: في

أبيْعُ الخيارِ هو طلب خَيْرِ الأمرين: إما إمضاء البيع أو فسخه، وهو على ثلاثة أَضرُبٍ: حيار المجلس وحيار الشرط وحيار الشرط وحيار النقيصة، أما حيار المجلس فالأصل فيه قوله في الحديث: "البيِّعان بالخيار ما م يتفرّقا إلا بيعاً شرط فيه الخيار فيم بلزم بالتفرق، وقيل: معناه إلا بيعاً شرط فيه نفيُ حيار المجلس فلزم بنفسه عند قوم، وأما حيار الشرط فلا تزيد مدّته على ثلاثة أيام عند الشافعي أوّلها من حال العقد أو من حال التفرق، وأما حيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيْبٌ يوجب الردّ أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكنْ فيه ونحو ذلك. [صَحيح مُسْلِم: 743/2 ، و صحيح البخاري : 743/2 . لسان العرب: 267/4 :

<sup>2</sup> في «ز»: مصرورة، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> صَحيح البُخاري : (756/2 ، الحَديث : 2044) ، باب "إن شاءَ رَدّ المِصَرّاةَ وفي حلبَتِها صاعٌ مِنْ تَمْرٍ" : [نص الحديث] : « حدثنا ... قالَ: أخبرين زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ : مَن اشْتَرى غَنَماً مصراةً فاحْتَلَبَها فإنْ رَضِيَها أَمْسَكُها وإنْ سَخطَها فَفي حلبتِها صاعٌ مِنْ تَمْرٍ ».

حَديثِ المِصرّاةِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ العَيبَ لا يحرمُ بَيْعه. وفيه أَنَّ التَّدْليسَ لا يُفْسِدُ العَقْدَ مِنْ أَصْلِه ويشبتُ فِيهِ الخِيارُ، وفيه أَنَّ بَيْعَ الشّاةِ اللَّبونِ بِمِثْلِها غَيرُ جائِزٍ، لأَنَّ اللَّبنَ يأخُذُ بحظً مَن الشَّمَنِ واللّبانُ قَدْ يَتَفَاوَتان، وما جَرى فيهِ الرِّبا لَمْ يَجُزْ بَيعُ بَعْضِه بِبَعْضٍ غَيرَ مُتَساوِيئِنِ، والله أَعْلَمُ 2. حَديث: وقالَ النَّبيُ ﷺ: « المحتّكِرُ مَلْعونٌ » 3، و «الجالِبُ مَرْزوقٌ » 4، وقالَ والله أَعْلَمُ 2. حَديث: وقالَ النَّبيُ ﷺ: « منِ اشْتَرى طَعاماً فَتربّصَ بِهِ أَرْبَعِينَ يَوماً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله عَزَّ وجَلَّ » 5. الحَربي في كِتابِه ناديهِم امرؤ من المسلِمِينَ جائعاً ، فَقَدْ بَرِئَتْ منهمْ ذَمّةُ الله عَزَّ وجَلَّ » 5. الحَربي في كِتابِه عَنْ عُمْرَ قالَ سَمِعْتُ النَّبيَ ﷺ: « منِ احْتَكَرَ لِلْمُسْلِمِينَ طَعاماً، ضَربه الله بحزامٍ أَو إفلاسٍ عَنْ عُمْرَ قالَ سَمِعْتُ الله بْنِ عَمْرُو بْنِ العاصِ قالَ : إذا لَمْ يَكُنْ للرَّجُلِ بَحَارَةٌ إلاّ الطَّعامُ طَعَى وَبَعَى 6.

الثقات. (مُختار الصِّحاح: (87/1، لسان العرب: 86/6).

<sup>2</sup> هنا تنتهي المسألة في «م».

<sup>3</sup> عن سعيد بنِ المسيّب عن عُمَرَ رَضي الله عَنهُما (المستدرَك على الصَّحيحَين: 14/2 للحاكِم النيّسابوري). و الاحْتِكَارُ جمع الطعام ونحوه مما يؤكّلُ واحتباسُه انْتِظارَ وقتِ الغَلاء بِه (اللسان: 208/4).

<sup>4 (</sup>مُصَنَّف عبدِ الرِّزَاق: 204/8).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> عَن كثير بن مُرَّةَ الحَضرميِّ عَن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ جَمَعَ طَعاماً أَرْبَعينَ يَوماً يَتربصُ به فقد بَرئ من الله وبرئ الله منه وأيما أهل عرصة ظل في ناديهِم امرؤ جائع فقد برئت منه ذمة الله (المِعجم الأوسط: (ج8ص210).

انظر كتاب الزّهد لابن أبي عاصم : (-1 - 42) ؛ والفردوس بمأثور الخطاب : (-1 - 340).

# [530] [مَسألةٌ في حُكْمِ نَقْلِ الطَّعامِ مِنْ بَلَدٍ إلى آخَرَ للتِّجارَةِ ]

نَقْلُ الطَّعَامِ مِنْ بَلَدٍ إلى آخَرَ عَلَى سَبيلِ التِّجارَةِ يُمْنَعُ مِنْهُ إذا أَضَرَّ بِالبَلَد الذي يخرجُ عَنه، وهُوَ يُشْبِه ابْتِياعَ الطَّعامِ للاحْتِكارِ. وإخْراجُ الطَّعامِ أَخَفُّ لأنّ الارْتِفاقَ حاصِلٌ فيهِ، إذا حَمَلَه إلى بَلَدٍ آخَرَ وباعَه فيهِ، وأمّا الحكْرةُ وإمْساكُ الطَّعامِ، فَيُمْنَعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَحَدُّ.

تَفْسير: قالَ أبو إسحاقَ الزّجّاحُ: كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً مُحْكَماً فَقَدْ قَضى. وإنَّمَا قِيلَ لِلْحاكِمِ قاضٍ لأَنَّه إذا أَمَرَ أَمْراً لَمْ يُرَدَّ أَمْرُه، فالقَضَاءُ قَطْعُ الأشْياءِ عَن أَحْكام، ومِنْه: ﴿وقَضَى رَبُّكَ﴾ مَ أَمَرَ.

حَديثُ: قَالَ القاضِي أَبُو عَبِدِ اللهِ بِنُ الْحَاجِّ: رَأَيْتُ مِنْ حَديثِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ حَطَّانَ  $^{6}$  عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ القَاضِي العَادِلَ لَيُحَاءُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسابِ مَا يَتَمَنّى أَلا يَكُونَ قَاضِياً بَينَ انْنينِ فِي تَمْرَةٍ لَيُحاءُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسابِ مَا يَتَمَنّى أَلا يَكُونَ قَاضِياً بَينَ انْنينِ فِي تَمْرَةٍ لَيُحاءُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسابِ مَا يَتَمَنّى أَلا يَكُونَ قَالَ: مَا شُبّه عُمَرُ بْنُ عَبْدِ قَطُّ  $^{8}$   $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{$ 

 $<sup>^{1}</sup>$  مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الإسراء: 23.

<sup>3</sup> في «ز» حصين والصَّوابُ ما أثبتناه (انظر ضُعَفاء العقيلي: (ج3ص297).

 $<sup>^{4}</sup>$  انظر: السنن الكبرى للبيهقي: (ج $^{10}$ ، ص $^{96}$ )؛ ومجمع الزوائد: (ج $^{4}$ ، ص $^{192}$ ) ؛ وصحيح ابن حبان: (ج $^{21}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأصل: الأحوض.

أَلْقَعُودُ مِنَ الإِبلِ: ما اتَّخَذَه الرّاعي للرّكوبِ وحَمْلِ الرّادِ والمتاعِ، وجَمْعُه أَقْعِدَةٌ و قُعُدٌ وقِعْدانٌ و قَعَائِدُ. و اقْتَعَدَها: اتَّخَذَها التَّعُودُ مِنَ الإِبلِ هو الذي يَقْتَعِدهُ الرّاعي في كلّ حاجَةٍ (لسان العرب: (ج3ص 359) .

يُرَحَّلُ و يُقْتَعَدُ، وقَوْلُه أَرْغَاهُ مَعْناه قَهَرَه وأَذَلَّه 2، وذَلِكَ أَنَّ البَعيرَ إِنَّمَا يَرْغُو عَنْ ذُلِّ وَاسْتِكَانَةٍ. قَالَ الأَصْمَعيُّ: الإبِلُ إذا نَشِطَتْ صَرَفَتْ بأنْيابِها 3، وإذا ضَجِرَتْ رَغَتْ، والرِّغْيُ صَوْتُ الإبلِ إذا نَشِطَتْ مَوَفَتْ بأنْيابِها أَنْ وإذا ضَجِرَتْ رَغَتْ، والرِّغْيُ صَوْتُ الغَنَمِ ، والعَرَبُ تَقُولُ مالَه ثاغِيَةٌ ولاَ راغِيَةٌ، وأتَيْتُ فُلاناً فَما أَنْعَى وَلاَ أَرْغَى؛ أَيْ مَا أَعْطاني إبِلاً وَلاَ غَنَماً.

## [531] [ مَسْأَلةٌ في عَدَمِ جَوازِ الحَلِفِ عَلى ما لَمْ يُعْلَمْ ]

قالَ أبو عُمَر بْنُ عَبْدِ البَرِّ : لَيْسَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُجِيرُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى ما لَمْ يَعْلَمْ (وإنْ شَهِدَ بِما لَمْ يَعْلَمْ) ولكِنَّه يَحْلِفُ عَلى ما لَمْ يَرَ ولمَ يَحْضُرْ إذا صَحَّ عِنْدَه ما لَمْ يَعْلَمْ بِمِثْلِه، فَإذا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَه واسْتَيْقَنَه، حَلَفَ عَليْهِ وإلا لَمْ يَجِلَّ لَهُ. قَالَ عِلْمُه بِما يَقَعُ العِلْمُ بِمِثْلِه، فَإذا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَه واسْتَيْقَنَه، حَلَفَ عَليْهِ وإلا لَمْ يَجِلَّ لَهُ. قَالَ القاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وانْظُرُ وَ مَا وَقَعَ فِي بَابِ القسامَةِ مِنْ كِتابِ المِدَوَّنَةِ إذا قالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَمي عِنْدَ فُلانٍ، ولَمْ يَقُلْ عَمْداً ولا خَطاً، فقالَ بَعْضُهُمْ: عَمْداً، وقالَ بَعْضُهُمْ: لا عِلْمَ لَنا، إلى آخِرِ قَوْلِهِ. وانْظُرْ فِي رَسْمِ الْبَرَاءَةِ مِنْ سَمَاعِ عيسَى مِنْ كِتابِ الأَيْمَانِ لا عِلْمَ لَنا، إلى آخِرِ قَوْلِهِ. وانْظُرْ فِي رَسْمِ الْبَرَاءَةِ مِنْ سَمَاعِ عيسَى مِنْ كِتابِ الأَيْمَانِ وَالطَّلاقِ 6: ورُويَ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: القاضِي إذا أَكلَ الهُلِيَّةَ فَقَدْ أَكلَ السُّحْتَ، وإذا قبِلَ الرَّشُوةَ بَلَعَتْ بِهِ الْكُفْرَ.

<sup>1</sup> وفي حَديث أبي رَجاء: لا يَكُونُ الرِّجل مُتَّقِياً حَتَّى يَكُونَ أَذَلَّ مِن قَعُودٍ، كُلُّ مَن أَتَى عَليه أَرْغاه، أَي قَهَرَه وأَذَلَّه . لأَنَّ البَعِير إِنَّمَا يَرْغُو عَن ذُلِّ واسْتِكَانَةٍ. (لسان العَرَب: 359/3) والقَعودُ البَعيرُ الذَّلولُ الذي يُقْتَعَدُ ، و الإرْغاءُ الحَمْلُ عَلَى الرُّغاءِ (الفائِق للرِّعشري: 213/3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: قهرة وأدلة.

<sup>3</sup> الصَّريفُ: صَوْت الأَنيابِ والأَبوابِ. و صَرَفَ الإِنسانُ والبَعيرُ نابَه وبنابِه يَصْرِفُ صَرِيفاً: حَرَقَه فَسَمِعْتَ لَه صوتاً، وناقةٌ صَروفٌ بَيِّنَةُ الصَّريفِ (لسان العرب: 191/9)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «م».

<sup>5</sup> في «م» : واذكر.

<sup>6</sup> في «ز» و «م»: بالطلاق، ولعل الصواب ما أثبتناهُ.

## مِنَ الأَشْرِبَةِ مِنْ مُصَنَّفِ $[\dots]^1$ .

#### [532] [ مَسألةُ في اقْتِضاءِ الدَّيْن

قالَ القاضِي أبو عَبْد الله: نَزَلَتْ عِنْدَ مُحُمَّدِ بْنِ مُحَمَّد مَمْدِينَ الْقاضي، وذلِكَ أَنَّ رَجُلاً أَثْبَتَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ بِبَلَنْسِيَة، ثُمَّ أَشْهَدَ صاحِب الدَّيْنِ أَنَّهُ لا حَقَّ لَهُ فِيهِ مَعَ رَجُلٍ سَمّاه، فَأَرادَ الْمُقَرُّ (لَهُ) 2 أَنْ يَذْهَبَ إِلَى اقْتِضائِهِ بِبَلَنْسِيَة، و تَوجّهتُ يَمِينَ الْقَضاءِ ثَمَّ يُخاطِب سَمّاه، فَأَرادَ الْمُقَرُّ (لَهُ) 2 أَنْ يَذْهَبَ إِلَى اقْتِضائِهِ بِبَلَنْسِيَة، و تَوجّهتُ يَمِينَ الْقَضاءِ ثَمَّ يُخاطِب قاضِي بَلَنْسِيَة مَنْ يَخْلِفُ مِنهُما إِنْ كَانَ الْمُقِرِّ أَوِ الْمُقَرِّ لَهُ، فَظَهَرَ لِي أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَخْلِفُ اللهُ وَالْمُقَرِّ لَهُ اللهُ اللهُ الْمَدْكُورُ: إِلَى أَنَّ الْمُقَرَّ يَكُلِفُ اللهُ وَعَبْدِ اللهِ الْمَذْكُورُ: إِلَى أَنَّ الْمُقَرَّ يَخْلِفُ أَنَّ الْمُقِرَّ يَخْلِفُ أَنْ الْمُقَرَّ يَكُلِفُ مَنْ يَكُونُ وَقَالَ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُشُدٍ: إِنْ كَانَ وَهُ مِنُ اللهُ يَنْ مُحَمَّدٍ: اللهُ الْمُقِرُّ والْمُقَرُّ لا غَيْرُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُشُدٍ: إِنْ كَانَ وَهُ مِنُ الْمُقِرُ والْمُقَرُّ لَهُ جَمِيعاً، الْواهِبُ، وإِنْ كَانَ إِقْرارُ الدَّيْنِ لِفُلانٍ دونَهُ ولَمْ يَكُنْ هِبَةً، يَخْلِفُ أَلْمُقِرُ والْمُقَرُّ لَهُ جَمِعاً، واللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الصَّوابِ.

#### [533] [ مَسألةٌ في شَهادَةِ القِسامِ مَتى تَجوزُ ]

مِنَ الزّاهي لابنِ شَعْبانَ، وشَهادَةُ القِسَامِ جائِزَةٌ فيما قَسَمُوا إِذَا لَمْ يَعْزِلُوا فَإِنْ عَزَلُوا لَمْ تَكُزْ شَهادَتُهُمْ عَلَى فِعْلِ أَنْفُسِهِمْ.

<sup>1</sup> بياض في «ز»، و في «م» : كلمة غير واضحة الرسم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$  بياض في الأصل، والتكملة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م» : في الربض.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : فيحلف، والتصويب من «ر» و «م».

# [534] [ مسألةٌ في أنّ التّخَلُّفَ عنْ صَلاةِ الجَماعَةِ مِنْ خَوارِمِ الشَّهادَةِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: مَن ثَبَتَ  $^1$  عَلَيْهِ  $^2$  أَنَّهُ يَتَحَلَّفُ عَنْ شُهُود الصلاةِ فِي الْخُماعَةِ دُونَ عُذْرٍ، فَهِيَ جَرْحَةٌ تُسْقِطُ شَهادَتَهُ، ونَزَلَتْ، فَأَفْتَيْتُ بِذَلِكَ، وَوَافَقَنِي عَلَيْهِ [أَبُو الوَلِيدِ]  $^3$  بْنُ رُشْدٍ. وانْظُرْ مَنْ يَتَحَلَّفُ  $^4$  عَنِ الْخُمْعَةِ فِي الْعُتْبِيَّةِ.

## [535] [ مسألةٌ فيمَنْ يَسْألُه القاضي في حالِ الشّاهِدِ ]

سُئِلَ مالِكُ عَنِ الذي يَسْأَلُه القاضِي عَنْ حالِ الشَّاهِدِ، فَيُخْبِرُهُ بِبَعْضِ ما يكونُ فيه الْحُذُّ، فَقالَ: إِذَا كَانَ القاضِي هُوَ الذي سَأَلَهُ وكَشَفَ عَنِ الشَّاهِدِ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُخْبِرِ فيما يُخْبِرُهُ (عَنهُ) 5 شَيْءٌ.

## [536] [ مَسْأَلةٌ في شَهادَةِ الدّلاّلينَ في البيوع ]

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: سُئِلْتُ عَنْ شَهادَةِ الدَّلَالِينَ فِي 6 بَيْعٍ بَاعُوهُ وأَحَدُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّاجُرَةَ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ الْمُبْتَاعُ وادَّعاهُ عَلَيْهِ الْبائِعُ؛ فَقُلْتُ بِإِعْمالِ شَهادَتِهِمْ إِذَا كَانَتِ عَلَيْهِ الأُجْرَة، ثُمَّ أَنْكَرَهُ الْمُبْتَاعُ وادَّعاهُ عَلَيْهِ الْبائِعُ؛ فَقُلْتُ بِإِعْمالِ شَهادَتِهِمْ إِذَا كَانَتِ الْعُدَالَةُ مَوْجودَةً فيهِمْ، واللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ. (مِنْ إِشْبيلِيَةَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ سِتِّ وخَمْسِمائَةٍ) 7. وخَمْسِمائَةٍ 7.

<sup>1</sup> في «ز» : أثبت.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : عنه.

<sup>3</sup> زیادة من «ر» و «ت».

<sup>4</sup> في «ت» : تخلف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>6</sup> في «ر» : فيما باعوه.

<sup>7</sup> سقطت من «ر» و «ت».

## [537] [ مَسألةٌ فِي أنّ المُدَّعى عَلَيْهِ لا يَمينَ عَلَيْهِ إلاّ بَعْدَ إِثْباتِ الخلْطَةِ]

قالَ القاضِي أبو عبدِ اللهِ: إِمْرَأَةٌ مِنَ الْمُرابِطينَ مِنْ أَهْلِ الحِّجابِ والصَّوْنِ ادَّعى عَلَيْها رَجُلٌ بِدَعْوى، فَأَفْتى ابْنُ رُشْدٍ: لا يَمينَ عَلَيْها إِلاّ بَعْدَ إِنْباتٍ أَ الْخِلْطَةِ، وبِنَحْوِ ذلِكَ عَلَيْها رَجُلٌ بِدَعُوى، فَأَفْتى ابْنُ رُشْدٍ: لا يَمينَ عَلَيْهَا إِلاّ بَعْدَ إِنْباتٍ أَ الْخِلْطَةِ، وبِنَحْوِ ذلِكَ [أَفْتَيْتُ] 2 فِي جُمادى الأولى مِنْ سَنَةٍ خَمْسَ عَشْرَةً وخَمْسِمائَةٍ.

# [538] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّ شَهادَةَ الواحِدِ لا تَجوزُ إلاَّ شَهادَةَ ابْنِ حَيْوَةَ عَلَى عَهْدِ سليمانَ بن عَبْدِ المَلِكِ بْن مَرُوانَ ومَنْ بَعْدَه ]

رُوِي  $[3]^{3}$  مُطرّفِ قالَ: ما نَعْلَمُ أَحَداً جازَتْ شَهادَتُه وَحْدَه، إلاّ رَجَاءً ابْنَ حَيْوَةً لَعُمَرَ ابْنِ عَبْدِ العَزيزِ، فإنَّه [155] رَا جَازَتْ شَهادَتُهُ عَلَى العَهْدِ مِنْ سُلَيْمانَ [15] عَبْدِ المِلكِ[3]. مِنَ السّابِع مِنَ الزُّهْدِ لابْنِ حَنْبَلِ.

#### [539] [ مَسألةٌ في أنّ المَحْدودَ في القذْفِ لا تَجوزُ شَهادَتُه ]

<sup>1</sup> في «ت» : ثبت.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زیادة من «ت».

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

 $<sup>^4</sup>$  في «ز» : رجل، والتصويب من «ر». رجاء ابن حيوة . بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو . هو أبو المقدام رجاء رجاء ابن حَيْوةً الكندي ، ويقال أبو نصر الفلسطيني ثقة فقيه من الثالثة مات سنة اثنتي عشرة .( تقريب التهذيب : (-1 - 1)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زیادة من «ر».

قَالَ ابْنُ حَارِثٍ: واتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ لا يَحُوزُ شَهادَتُهُ. واحْتَلَفُوا فِي قَلْ الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ لا يَحْوَثُ شَهادَتُهُ. فَحَكَى مُحَمَّدُ بْنُ سُحْنُون عَنْ أَبِيهِ فِي أَدَبِ القَاضِي أَنَّهُ قَالَ: إِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ، فقالَ ابْنُ الْقاسِمِ وأَشْهَبُ: لا تَسْقُطُ شَهادَتُهُ القاضِي أَنَّهُ قَالَ: إِخْتَلَفَ مَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ، فقالَ ابْنُ عَبْدُوسِ فِي كِتَابِ الشَّهاداتِ مِنْ إِلاّ بَعْدَ ضَرْبِ الحُدِّ. وكذلِكَ حَكَى عَنْهُما [مُحَمَّدُ] 1 ابْنُ عَبْدُوسِ فِي كِتَابِ الشَّهاداتِ مِنْ بَعْدَ ضَرْبِ الحُدِّدِ. وكذلِكَ حَكَى عَنْهُما أَعْمُلُوا لَمُمُ عَنْهُما عَنْهُما وَحُمَّدُ عَنْهُما فَي كِتَابِ الشَّهاداتِ مِنْ شَهادَةً أَبَداً ﴾ مَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَمُمُ شَهادَةً أَبَداً ﴾ مَلا يَحِقُ [عَلَيهِ تَعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَمُمُ شَهادَةً أَبَداً ﴾ مَلْدَةً إِلْمُ عَنْ وَحَلَقُوا مَلْكُمُ وَلَا عَبْدُ الْمَلْكُ شَهادَةً أَبَدا الْمَلْكُ بَعْدَ حَدِّهِ. وكذلِكَ حَكَى 4 ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوطَّاهِ عَنْ واللهُ عَزَّ وجَلَّ إِنَّمَ الْهَذِفِ إَنَّهُ مَلْ الْمَحْمُوعَةِ وَفِي كِتَابِ (ابْنِ) 5 سُحْنُونِ أَنَّهُ مَالِكِ. وقالَ عَبْدُ الْملِكِ بْنُ الْماجَسُونِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَفِي كِتَابِ (ابْنِ) 5 سُحْنُونِ أَنَّهُ مَالِكِ. وقالَ عَبْدُ الْملِكِ بْنُ الْماجَسُونِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَفِي كِتَابِ (ابْنِ) 5 سُحْنُونِ أَنَّهُ مَالِكُ مِنْ الْمِدَوْنَةُ أَنَّ شَهادَةُ الْقَاذِفِ قَبْلَ الضَرْبِ. وفي كِتَابِ الرَّجْمِ مِنَ الْمِدَوْنَة أَنَّ شَهادَةً الْقاذِفِ إِنَّا الْمَدْفِ قَبْلُ الضَرْبِ. وفي كِتَابِ الرَّجْمِ مِنَ الْمِدَوْنَة أَنَّ شَهادَةً الْقاذِفِ إِنَّا لَمُ الْمُؤْمِ

# [540] [ مَسألةٌ فِي أنّ تَوْلِيَةَ القاضِي مِمَّا تَعْمَلُ فيه الشَّهادَةُ عَلَى السَّماعِ الْفاشِي الْمُسْتَفيضِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: تَوْلِيَةُ القاضِي مِمَّا تَعْمَلُ فِيهَا الشَّهادَةُ عَلى السَّماعِ الْفاشي الْمُسْتَفيضِ، فَإِنْ كَانَ فِي الشَّهادَةِ مِنْ تَوْلِيَةِ الْقاضي 6 - أَعْني الأَميرَ الذي السَّماعِ الْفاشي الْمُسْتَفيض، فَإِنْ كَانَ فِي الشَّهادَةِ مِنْ تَوْلِيَةِ الْقاضي 6 - أَعْني الأَميرَ الذي النَّه ذلِكَ - فَهُوَ أَتَمُّ، وإِنْ لَمْ يُقْبَلُ فيها ذلِكَ، فَهِي مَحْمولَةٌ عَلى التَّمامِ، وعَلى أَنَّ

 $<sup>^1</sup>$ زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النور : 4.

<sup>3</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : روى.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : فلان.

التَّوْلِيَةَ مِنْ قِبَلِ مَنْ إليْهِ التَّوْلِيَةَ. ونَزَلَتْ فِي خِطَابٍ وَرَدَ مِنْ عِنْدِ قَاضٍ مِنْ بَعْضِ كُورِ إِشْمِيلِيَةَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ قاضي مَحِلَّة عَلِيٍّ بْنِ يوسُفَ، فَعلمَ عَليْهِ ثُمَّ أَنْكُرَ الْمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ قاضِياً أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَتَوَقَّفَ القاضِي عَنِ الحُكْمِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قاضٍ. وأَفْتَيْتُ لِلطَّالِبِ بِأَنَّ القاضِي الْمُخاطَبَ [إلَيهِ] 2 يَلْزَمُهُ الحُكْمُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بِخِطابِهِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ لِلطَّالِبِ بِأَنَّ القاضِي الْمُخاطَبَ [إلَيهِ] 2 يَلْزَمُهُ الحُكْمُ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ بِخِطابِهِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ لَلْمُعَلَّا مِنْ إليْهِ التَّقْدِيمُ وأَفْتَى غَيرِي بِأَنْ يَلْزَمَهُ الحُكْمُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنِ الْحُكْمِ، وذَلِكَ 3 فِي عَقِبِ جُمَادى الأُولَى مِنْ سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةً وخَمْسِمائَةٍ.

# [541] [ مسألةٌ فِي التَّجْرِيحِ وَقَبُولِ شَهَادَةِ الشُّهودِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: التَّحْرِيحُ إِذَا كَانَ الشُّهُودُ 4 مِنْ أَهْلِ العَدالَةِ ولم يَكُنْ لَمُمْ عَلْمٌ بِوُحُوهِ التَّحْرِيحِ، فَتُقْبَلُ شَهادَتُهُمْ فِي الجُوْحَةِ إِذَا بَيَّنُوها وفَسَّرُوها، وإِذَا كَانَ الشُّهُودُ مَنْ أَهْلِ الْعَدالَةِ الْبَيِّنَةِ والْمَعْرِفَةِ بِوُجُوهِ الجُوْحَةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُمُ التَّحْرِيحُ مُحْمَلاً دونَ تَفْسيرٍ، مِثْلَ مِنْ أَهْلِ الْعَدالَةِ الْبَيِّنَةِ والْمَعْرِفَةِ بِوُجُوهِ الجُوْحَةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُمُ التَّحْرِيحُ مُحْمَلاً دونَ تَفْسيرٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجُوْحَةِ أَوْ مِمَّنْ أَلَا بَحُوزُ شَهادَتُهُ. واختِصارُ هَذَا أَنَّ التَّحْرِيحَ الْمُفَسَّرَ يُقْبَلُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ إِذَا التَّحْرِيحَ الْمُفَسَّرَ يُقْبَلُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ عَذْلاً.

# [542] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّه لا يَجوزُ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ أَقَلُ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهودٍ

<sup>1</sup> في «ز»: يحقق، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> في «ز»: وكذلك، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ز» : في الشهود.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : نشهدوا.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : من.

مَسْأَلَةٌ لابْنِ الْماجَشُونِ: فِي التَّمانِيَةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ أَقَلُ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهودٍ لاَ يُقْطَعُ إِلاّ بِهِمْ، وَأَشْبَهتِ [الشَّهَادَةُ عَلَى]  $^1$  السَّمَاعِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهادَةِ، وَلاَّنَّ أَرْبَعَةً أَقْصَى مَا يَجُوزُ فِي الرِّنَا، فَاحْتِيطَ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ. وَقَالَ أَصْبَغُ: شَهادَةُ الأَنْهَةِ وَاللَّانَةِ وَاللَّنْدَيْنِ فِيها جَائِزَةٌ. وَفِي  $^2$  سَمَاعِ عِيسَى أَنَّ شَهادَةَ الاَّنْدَيْنِ فِي السَّماعِ غَيْرُ جَائِزَةٍ إِلاَّ أَنْ يَفْشُوا ذَلِكَ بِأَكْتَرَ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ يَكُونَا شَيْحَيْنِ [قَدْ أَدْرَكَ النّاس وبادِ جَائِزَةٍ إِلاَّ أَنْ يَفْشُوا ذَلِكَ بِأَكْتَرَ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ يَكُونَا شَيْحَيْنِ [قَدْ أَدْرَكَ النّاس وبادِ جَلِيُّها]  $^3$ ، فَهذِهِ ثَلاَتُهُ أَقُوالٍ.

# [543] [ مسألةٌ في عَدَمِ جَوازِ شهادَةِ المُتَخاصِمَيْنِ و لا الأقْرِباءِ، في حُطامِ الدُّنْيا ]<sup>4</sup>

قالَ الْقاضِي أَبُو عَبدِ اللهِ: لا تَجوزُ شَهادةُ الرَّجُلِ عَلى مَنْ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ عَداوَةٌ في حَرْثِ الدُّنْيا وخُطَامِها، وكَذلِكَ لا تَجوزُ شَهادَةُ الْمَشْهودِ لَهُ عَليْهِ كَأَيِيهِ وزَوْجَتِه.

حديثٌ: مُمَيْد أَبُنُ هِلالٍ الْعُطارِدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ:  $«مَنْ طَلَبَ مَطْلَبَةً بِغَيْرِ شَهيدٍ فَالْمَطْلُوبُ (هُو) أَوْلى بِالْيَمينِ <math>\sim 7$ ، مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ رُشْدٍ.

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> في «ز» : في، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> كذا في «ز» و «م»، والعبارة تبقى غامضة التركيب والدلالة.

<sup>4</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

<sup>5</sup> في «ز» : حمدين، والصواب ما أثبتناه.

<sup>6</sup> غير واردة في الحديث.

من زَيد بن ثابت قال : قضى رَسول الله ﷺ أنَّ « مَنْ طَلَبَ من أخيه طِلْبَةً بِغيرٍ شُهداء فالمطلوبُ أَوْلى بِاليَمين»
 (انظر سنن الدارقطني ج4ص219). وعَنْ مُحيد بنِ هلالٍ عن زيدِ بن ثابتٍ قال: قالَ رَسولُ اللهِ – « منْ طلبَ منْ أُجِيهِ طِلْبَةً بغيرِ بَيْنَةٍ فالمطلوبُ أَوْلى باليَمِينِ» (المعجم الكبير : (ج5ص159).

#### [544] [ مَسْأَلةٌ فيمَنْ أقامَ شاهِداً واحِداً فأبَى أَنْ يَحْلِفَ ]

قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ: اختُلِفَ فيمَنْ أقامَ شاهِداً وَاحِداً فأَبِيَ أَنْ يَحْلِفَ، ثُمُّ وَحَدَ شاهِداً آخرَ أُضِيفَ لَهُ إِلَى الأُوَّلِ وأَخَذَ حَقَّه بِغَيْرِ يَمِينٍ، والثّاني: أَنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الثَّاني وحِينَئذٍ [/ 156 ز] يَسْتحقُّ حقَّهُ، والثَّالِثُ: أَنَّهُ لاَ شيءَ لهُ أَصْلاً إذا مُكِّنَ مِنْ حَقِّهِ فَتَرَكَهُ.

خَرَّجَ ابْنُ أَي شَيْبَةَ حَديثَ سُرَّقٍ ( ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَجازَ شَهادَةَ رَجُلٍ وِيَمِينٍ مِقْدارَ الْفَجْرِ يَطْلُعُ فِي طُولِ النَّهارِ وَقَدْ بَقِيَ رُبُعُ اللَّيْلِ، وفي قَصْرِهِ حينَ يَبْقى شُمُنُ اللَّيْلِ، وفي الْفَجْرِ يَطْلُعُ فِي طُولِ النَّهارِ وَقَدْ بَقِي رُبُعُ اللَّيْلِ، وفي الْفَجْرِ يَطْلُعُ فِي اللَّيْلِ».

# [545] [ مسألةٌ في الرَّجُلِ هَلْ يَحِقُّ لَه أَن يَمْنَعَ امْرأتَه من التِّجارَةِ؟ ]

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ الْقَطَّانِ: يُسْتَدَلُّ مِنْ مَسْأَلَةِ كِتابِ المَدْيَانِ والتَّفْلِيسِ مِنَ المِدَوَّنَة: هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ مِنَ التِّجَارَةِ ؟ قَالَ: لاَ، ولَكِنْ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ؛ إِذِ الرَّجُلُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَى خِزَانَةِ زَوْجَتِهِ قُفْلاً ولاَ فَاتِحاً.

## [546] [ مسألةٌ في بَيْع الصَّبِيِّ هل هُوَ مُلْزِمٌ ؟ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ: إِذَا قالَ: أَعْطَيْتُكَ دِينَاراً وأَنَا صَبِيٌّ، وقَالَ الآخَرُ: بَلْ أَعْطَيْتَنِيهِ وأَنْتَ بالِغٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَغْصوبِ مِنْهُ، وقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْغاصِبِ. ذَكَرَ عَبْدُ

أشرَق بن أسَدٍ، بِضَم السين المهْملة وَتشديدِ الرَّاءِ وبالقافِ، له صُحْبة ورِواية، كان بالإسكندريّة، رَوَى عنه زيدُ بن أَسْلَم وغيره؛ وعدَّهُ ابنُ حبَّان من الثّقاتِ. انظر: البغوي، التاريخ الكبير، (ج4ص210)؛ محمد بن حبّان التميمي، كتاب الثقات، طبعة دار الفكر، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، (ج3ص183).

الرَّزَاقِ الْقُولَيْنِ فِي مُصَنَّفِهِ؛ قَالَ أَبُو عُمَرَ الإِشْبيلِيُّ: الذِي يَأْتِي عَلَيْهِ أَلْمَذْهَبُ – أَعْنِي مَنْهُ مَ الْقُولَ قَوْلُ الْمَعْصوبِ مِنْهُ، وأَنَّهُ يَلْرَمُهُ الْغُرْمُ، والْعِلَّةُ فِي ذلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ مَنْهُ مَ الْغُرْمُ، والْعِلَّةُ فِي ذلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ يَضْمَنُ فِي مالِهِ مَا أَفْسَدَ أَوْ كَسَّرَ أَوْ أَتُلَفَ. وذَكَرَ أَيْضاً عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ التَّوْرِيَّ عَنْ يَضْمَنُ فِي مالِهِ مَا أَفْسَدَ أَوْ كَسَّرَ أَوْ أَتُلَفَ. وذَكَرَ أَيْضاً عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ التَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: الْبَيِّنَةُ رَجُلٌ، قَالَ: الْبَيِّنَ مَالِكُا وَلَا غُلامٌ، وقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ مَالِكا عَلَى الْبائِعِ أَنَّهُ بَاعَها وَهُو غُلامٌ، البَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْبائِعُ. فقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ مَالِكا قَلَ: اللهِ الْجُدَامِيُّ: الْكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ مِثْلَ قَالَ: الْقُولُ قَوْلُ الْبائِعِ، فَلَمْ يَلْتَفَتْ إليْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الجُذامِيُّ: الْكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلُ الْبائِعِ، فَلَمْ يَلْتَفَتْ إليْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الجُذامِيُّ: الْكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلُ الْبائِعِ، فَلَمْ يَلْتَفَتْ إليْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجُذامِيُّ: الْكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلُ مَالِكِ ...

حَديثُ: قَوْلِ النَّبِيِّ ﴿ مَمَا أُحِبُ أَنَّكَ تَرَكْتَ شَيْعًا مِمَّا فَعَلْتَ ﴾ ، مَعْناهُ أَنَّكَ لَمُ تَتُرُكُ شَيْعًا مِمَّا فَعَلْتَ ﴾ ، مَعْناهُ أَنَّكَ لَمُ تَتُرُكُ شَيْعًا مِمَّا مَعْنى "ولا فَعَلْتَ شَيْعًا مِمَّا تَتُرُكُ شَيْعًا مِمَّا كَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ إِلاَّ وفَعَلْتَهُ. وَقِيلَ مَعْنى قَوْلِهِ ﴿ اللّه عَلَيْهِ أَنْ يَتْرَكْتُ أَنْ يَتْرَكْتُ أَنْكَ هَمْنَاهُ وَافَقَ فِعْلُهُ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْمُحْبِرُ لَهُ بِذَلِكَ.

<sup>1</sup> في «ز» : على، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : فقال.

<sup>3</sup> هنا انتهت المسألة في «م».

 $<sup>^4</sup>$ لم نعثر على هذه الصيغة في دواوين الحديث ؛ وقد جاء في المُغتَصَر المُحتَصَر لأبي المنذر المنياوي: (-1071) قوله [-1001]: «مَا أُحِبُ أَنَّكَ تَرَكْتَ شَيْعًا مِمَّا فَعَلْتَ». وجاء في مراسيل اللّيث قوله [-1001] محاط، عمرو بن العاص حين بلغه أن هذا الأخير صلّى بالناس متيمّماً عن جنب غير متوضئ لضرورة برد شديد نزل : « يَا عَمْرو ، مَا أحب أَنَّك تركت مَا فعلت وَفعلت مَا تركت». انظر : ( البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر الشافعي المصري (المتوفى : 804ه ، تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال ، دار الهجرة للنشر والتوزيع ، ط. 1 ، الرياض 2004م ، ج2ص 633).

#### [547] [ مسألةٌ في أنّه يُجْزئُ الرَّجُلانِ اللَّذانِ يُرْسِلُهُما القاضي في الحِيازَةِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُجْزِئُ فِي الحِيَازَةِ التِي يُرْسِلُ فيهَا القَاضِي رَجُلَيْنِ، فَيَحوزُ عَلَيْهِمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ واثْنَانِ. وَهَذَا كَمَسْأَلَةِ القاضِي يُرْسِلُ مَنْ يُحَلِّفُ رَجُلاً وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ.

#### [548] [ مسألةٌ في اخْتِلافِ الفُقَهاءِ: هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْتُلَ أَباه ؟ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ: واخْتُلِفَ، هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْتُلَ أَباه، فَذَكَرَ ابْنُ إِسْحاقَ فِي السّيرِ قالَ: لا رَجُوزُ أَنْ يَقْتُلَ أَباهُ مُبارَزَةً، وَلاَ مُوَاجَهَةً، مُحَارِباً كَانَ أَوْ عَصَبِيّاً وَ السّيرِ قالَ: لا رَجُوزُ أَنْ يَقْتُلَ أَباهُ مُبارَزَةً، وَلاَ مُوَاجَهَةً، مُحَارِباً كَانَ أَوْ عَصَبِيّاً وَاللّهُ وَكَافِراً. أَصْبَعُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ أَبَاهُ.

## [549] [ مسألةٌ فيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرأتِه رَجُلاً فَقَتَلَه ]

قالَ القاضِي أبو عبْدِ اللهِ بنُ الحاجِّ: ومَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رَجُلاً فَقَتَلَه، فَقَالَ ابْنُ حَبيبٍ: يُقْتَلُ بِهِ، وقَالَ ابْنُ الْقاسِمِ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لأَنَّهُ يُعْذَرُ بِالْغِيرَةِ، وقَدْ قِيلَ: الدِّيَةُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لأَنَّهُ يُعْذَرُ بِالْغِيرَةِ، وقَدْ قِيلَ: الدِّيةُ عَلَيْهِ. هَذَا الاخْتِلاَفُ إِذَا وَجَدَهُ يَرْنِي بِهَا، وَأَقَامَ عَلَى عَاقِلَتِهِ. وقالَ ابْنُ كِنانَةَ: لاَ دِيَةً عَلَيْهِ. هَذَا الاخْتِلاَفُ إِذَا وَجَدَهُ يَرْنِي بِهَا، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ، والرَّانِي بِكْرُ.

#### [550] [ مسألةُ السَّجْن في الحَدِيدِ ]

فِي الثَّمانِيَةِ لأبي زَيدٍ أنَّهُ لا يُسْجَنُ في الحَديدِ إِلاّ الْمُسْجَنُونَ 1 فِي الدَّمِ لاَ غَيْرُ.

<sup>1</sup> لا أعلم لهذِه الصيغة من صحّة، والصّوابُ المشهور عند أهلِ اللغة: المسجونُ والسَّجينُ والجَمْعُ سُجَناء (انظر اللسان: مادّة: سجن).

# [551] [ مسألةٌ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ الْجَامِع ]

سَأَلَ رَجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَهْبِ بِمِصْرَ فَقَالَ: إِنِي إِمامُ مَسْجِدٍ وَقَيِّمُهُ، وأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّي فِيهِ أَحَدٌ، أَفْتَرَى <sup>1</sup> [لِي] أُصَلِّي فِيهِ أَحَدٌ، أَفْتَرَى أَلْ إِنْ تَرَكْتُ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ أَحَدٌ، أَفْتَرَى أَلْ إِنْ تَرَكْتُ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ أَوْ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الجُامِعِ ؟ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الجُامِعِ، وَإِنْ بَطَلَ هَذَا.

[حديث أي إسحاق عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ أَنَّ الْقِبْلَةَ لَمَّا حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ صَلّى مَعَ النَّبِيِّ عَديثِ أَي إِسْحاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ أَنَّ الْقِبْلَةَ لَمَّا حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ صَلّى مَعَ النَّبِيِّ عَليْهِ السَّلامُ رَجُلُ ثُمَّ حَرَجَ رَجُلُ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصارِ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ يُصَلّونَ نَحْوَ بَيْتِ عَليْهِ السَّلامُ خَوْ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صلّى مَعَ النَّبِيِّ عَليْهِ السَّلامُ خَوْ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقُومُ حَتَّى الْمَقْدِسِ فَقَالَ: هُو يَشْهَدُ أَنَّهُ صلّى مَعَ النَّبِيِّ عَليْهِ السَّلامُ خَوْ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقُومُ حَتَّى تَوَجُهُوا خَوْ الْكَعْبَةِ الْمَديثِ] وُجوهُ، مِنْها: أَنَّ مَنِ اشْتَرَى عَقاراً ثُمَّ بَنِي فِيهِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ

<sup>1</sup> في «ز»: فترى، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> الحُديثُ أُورَدَهُ مسلم في صحيحِهِ في باب تحويل القبلة (ج1ص374) ونصه: «حدثنا أبُو بكر بْن أبي شيبة حدثنا أبُو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بْن عازِب قَالَ صليت مَعَ النبي ☐ إِلَى بيت المقدس ستة عشر شهرا حَتَّى نزلت الآية الَّتِي فِي البقرة: ﴿ وَحَيْثُما كُنْتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ ﴾ ، فنزلت بعدما صلى النبي ☐ ، فانطلق رحل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت ».

<sup>4</sup> هُوَ أَبُو سليمان الخطابيّ حمد بْن مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن خطاب البستى ؛ انظر المقتنى في سرد الكنى: (ج1ص293).

بِالشُّفْعَةِ أَنَّهُ يَنْتَقِضُ مِلْكُهُ للأَصْلِ ولا يَنْتَقِضُ بِناؤُهُ، ومِنْها أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكيلِ بَعْدَ عَدْلِ الْمُوَكَّلِ لَهُ وَهُو يَعْلَمُ لازِمْ لِلْمُوكِّلِ، ومِنْها أَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرْأَةِ فِي الصَّداقِ قَبْلَ الدُّحولِ عَدْلِ الْمُوكَّلِ لَهُ وَهُو يَعْلَمُ لازِمْ لِلْمُوكِّلِ، ومِنْها أَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرْأَةِ فِي الصَّداقِ قَبْلَ الدُّحولِ ثُمَّ تُطَلَّقُ فَيَنْتَقِضُ مَلْكُها للِنَّصْفِ، ولا يَنْتَقِضُ حَقُّها فيما ثَبَتَ. وَفيهِ قَبولُ حَبَرِ الْواحِد، وفيهِ أَنَّ مَا مَضى مِنْ صَلاقِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَموا بِالنَّسْخِ وبَقاءَ الْباقي مِنْها نَحْوَ الْكَعْبَةِ صَحيحُ، [/12م] وَهَذَا يطَّرِدُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مَا دُوِّنَ فِيهِ ثُمَّ نُسِخَ ورُفِعَ، وفيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَرادَ صَحيحُ، [/12م] وَهَذَا يطَّرِدُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مَا دُوِّنَ فِيهِ ثُمَّ نُسِخَ ورُفِعَ، وفيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَرادَ تَارِيخِ الْحَالِ].

## [552] [هَلِ النَّاسُ يُحْمَلُونَ عَلَى الْمَلإِ حَتَّى يَثْبُتَ العَدَمُ، أو العَكْسُ]

اخْتَلَفَ العُلَماءُ هَلِ النَّاسُ يُحْمَلُونَ عَلَى الْمَلاّ حَتَّى يَثْبُتَ العَدَمُ؟ أَوْ عَلَى العَدَمِ عَلَى الْأَصْلِ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَالُ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَالُ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَالُ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَالُ عَلَى الْعَدَمِ عَلَى الأَصْلِ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَالُ وَالْغِنِى والْيَسَارُ 2. وَقَالَ إِنَّ أَصْلُ ذَلِكَ حَديثُ النَّبِيِّ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَحْرَجَ ابْنَ آدَمَ مِنْ بَطْنِ وَالْغِنِى والْيَسَارُ 2. وَقَالَ إِنَّ أَصْلُ ذَلِكَ حَديثُ النَّبِيِّ اللهِ: وَهُو حَديثُ ذَكَرَهُ ثابِتٌ، قَالَ: أُمِّهِ أَحْمَر لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ﴾ 3 وقالَ القاضِي أبو عَبْدِ اللهِ: وَهُو حَديثُ ذَكَرَهُ ثابِتٌ، قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو 4 مُعاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو 4 مُعاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو 4 مُعاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو 4 مُعاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنا أَبُو 4 مُعاوِيَةَ قَالَ: حَدَّنَنا عَلى [ / 157 اللهُ عَمْشُ عَنْ سَلاّمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ حَبَّةً وَسَواءً 6 [وَسَواء] 6 ابْنَيْ خَالِدٍ قَالاً: دَخَلْنا على [ / 157 المُحَدِيلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْشُ عَنْ سَلاّمٍ مُن فِي وَهُو وَيُعالِخُ شَيْئًا فَأَعِنَاهُ فَقَالَ: ﴿ لاَ تَيْأَسا مِنَ الرَّقِ مَا تَهَوَرُتُ مِن اللهِ عَلَى الْمُلَامِ مُن اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعُمْرُولُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

<sup>1</sup> ما بينَ القوسين سقط من «ز».

<sup>2</sup> في «ز» : واليسارة، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مسند أحمد (469/3) ، سنن ابن ماجة ( 1394/2) ، المعجم الكبير (7/4).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في الأصل: ابن معاوية، والتصويب من رواية الحديث.

حبة بن خالد الخزاعي، له صحبة، أتّى النبي  $\square$  وهو يعالج بناء حائط له فأعانه، انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (+1، ص+1) ، وثقات ابن حبان (+1، ص+1) ، والإصابة في تمييز الصحابة (+1) ، وتقات ابن حبان (+1، ص+1) ، والإصابة في تمييز الصحابة (+1) ، وتقات ابن حبان (+1) ، والإصابة في تمييز الصحابة (+1) ، وتقات ابن حبان (+1) ، وتقات ابن (+1) ، وتقات ا

<sup>6</sup> زيادة من «م».

رُؤُوسُكُما، فَإِنَّ الْوَلَدَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ  $^1$ ، [قال] ثابِتُ: اللهِ نَعِلْقُوبِ، وَكُلُّ مَلْبُوسٍ قِشْرٌ. قالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: والَّذِي يَقْتَضيهِ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ مِ مَحْمُولُونَ عَلَى الْمَلاِ حَتّى يَثْبُتَ الْعَدَمُ، وَهِذَا جَرى الْعَمَلُ عِنْدَ الحُكّام، ولَوْ مالِكٍ أَنَّهُ مَ عَلَى الْقُولَةِ الأُخْرى لَما كَلَّفُوا مُدَّعِيَ الْعَدَمِ إِنْباتَ الْعَدَمِ، وَجَعَلُوا الْقَوْلَ كَانَ الأَمْرُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْقُولَةِ الأُخْرى لَما كَلَّفُوا مُدَّعِيَ الْعَدَمِ إِنْباتَ الْعَدَمِ، وَجَعَلُوا الْقَوْلَ وَلَا مُرْعَى يَثْبُتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُوسِرٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ، والحُحَقَةُ لِمالِكٍ مِنَ الْخُديثِ، وقَوْلُ اللهِ تَعَلَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ ﴾ ثَي يَدُلُّ عَلَى الْمَلاِ وَلَا كَانَ أَوْقَعِ والحُدوثِ، أَيْ إِنْ وَقَعَ ذُو عُسْرَةٍ . ذَكَرَ ذلِكَ عَلَى الْمُلاٍ وَقَعَ ذُو عُسْرَةٍ . ذَكَرَ ذلِكَ ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَتَائِقِهِ.

#### [553] [ مَسْأَلةٌ في المَرأةِ المُتَوَفّى عَنْها زَوْجُها تطْلبُ كالِنها من وصِيّها ]

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: نَزَلَتْ عِنْدَ ابنِ رُشْدٍ، وذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً تُوفِيِّ عَنْهَا زَوْجُها وَخَلَّفَ  $^4$  [هَا]  $^5$  بَنِينَ قَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَصِيّاً أَبَاهَا  $^6$ ، وَهِي مالِكَةٌ أَمْرَ نَفْسِهَا لِطُولِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَعِيَ بِكُرٌ، فَطَلَبَتْ [كَالِغَهَا] مِنْ أَبِيها الْوَصِيِّ عَلَى بَنِيهَا فَنَقَّذَ الحُكْمَ بِأَنْ تَعْلِفَ عَلَيْهَا، وَهِيَ بِكُرٌ، فَطَلَبَتْ [كَالِغَهَا] مِنْ أَبِيها الْوَصِيِّ عَلَى بَنِيهَا فَنَقَّذَ الحُكْمَ بِأَنْ تَعْلِفَ فَلَيْهَا، وَهِيَ بِكُرٌ، فَطَلَبَتْ [كَالِغَهَا] مِنْ أَبِيها الْوَصِيِّ عَلَى بَنِيهَا فَنَقَّذَ الحُكْمَ بِأَنْ تَعْلِفَ وَلَا وَهَبَتْهُ حَسَبَ يَمِينِ الْقَضَاءِ بَعْدَ أَنْ يُشْبِتَ الصَّدَاقَ، فَإِذَا حَلَفَتْ وَفُعْ بَنُوهَا، لأَهَا وَجَبَ أَنْ تَعْلِفَ وَهُمْ بَنُوهَا، لأَهَا وَخَبَ أَنْ تَعْلِفَ وَهُمْ بَنُوهَا، لأَهَا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابن ماجه: (ج2ص1394)، ومصباح الزجاجة: (ج4ص226).

<sup>2</sup> في «ز» : تقتضيه.

<sup>3</sup> البقرة : 279.

<sup>4</sup> لا يُعرف للفعل المتعدّي بمذه الصيغة من صحّة، والصّوابُ المشهور عند أهل اللغة: خَلَّفَ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «م».

<sup>6</sup> في «ز» : أبوها، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «م».

تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ، فَلاَ بُدَّ أَنْ تَحْلِفَ، وإِذَا ادَّعَى عَلَيْهَا بَنُوهَا حَقّاً فَفيهِ قَوْلاَنِ. وانْظُرْ مَا ذَكرَهُ ابْنُ الْعَطّار وابْنُ الْهِنْدِيِّ.

# [554] [ مسألةٌ فِي إقْرارِ أَبٍ، قَبْلَ وَفاتِه، لاَبْنَتِه بِمالٍ مِن زَوْجِها الهالِكِ، واعْتِراضِ بعضِ الوَرَثَةِ عَلَيْه، هل تلْزَمُ المُعْتَرِضَ يَمينٌ ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَجُلُ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ [الذي تُوفِيِّ فيهِ] أَنَّ لِإبنَتِهِ فُلانَةً قَبَلَهُ وفِي مَالِهِ وذِمَّتِهِ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا مِنْ الذَّهَبِ الْمُرَابِطِيّة قَمِ مِمّا كَانَ قَبَضَهُ لَما مِنْ رَوْجِهَا لِيُحَهِّزَهَا بِهِ اليَّهِ، وثَبَتَ ذلِكَ مِنْ إِقْرارِهِ وإِشْهادِهِ، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ أَبَى أَنْ يُجُوّزَ ذلِكَ، وقالَ: لا أَعْلَمُهُ، وأَجازَهُ بَعْضُهُمْ. فَهَلْ لِجَنَاهُ إِنْ أَبَى عَمّا دَحَلَ فِيهِ الْوَرَثَةِ أَوْ تَلْزَمُهُ يَمِين أَنَّهُ وَقَالَ: لا أَعْلَمُهُ، وأَجازَهُ بَعْضُهُمْ. فَهَلْ لِجُنَاهُ إِنْ أَبَى عَمّا دَحَلَ فِيهِ الْوَرَثَةُ أَوْ تَلْزَمُهُ يَمِين أَنَّهُ أَنَّ النَّي أَشْهَدَ بِهِ الْمُتَوَقِّى لَيْسَ بِحَقِّ. اَجُوابُ: إِنْ كَانَ الصَّدَاقُ مَعْلُوماً عَلَى الزَّوْجِ وَهُوَ بِهِ مَلِي جَازَ إِقْرَارُ الأَبِ فِي مَرَضِهِ بِقَبْضِهِ مِنْهُ لابْنَتِهِ، وأُخِذَ لَمَا مِنْ مالِهِ. قَالهُ ابْنُ رُشْدِ.

# [555] [ مسألةٌ فيما إذا جازَ أَنْ يُقَدَّمَ للمُولّى عليهِ مَنْ يُعْذِرُ إليه إذا مات وَصِيُّه وأثبَتَ هُوَ رُشْدَه؟ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> إضافة يقتضيها السياق.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فُلانَةُ اسمٌ غيرُ منصرِفٍ لأنّ فيه كنايةً عن العلم جارية في اللفظ مجراه، بدليل ترك إدخالهم اللام على فلان، وفلانة، انظر: (شرح كافية ابن الحاجِب، لرضي الدّين الأسترآباذي، تحقيق يوسف حسّن عمر، جامعة قاريونس، 1978م (ج3-256).

<sup>3</sup> في «ز» : المرابطي.

<sup>4</sup> في «ز» : لها ذا.

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إذا كَانَ مُوَلِيَّ عَلَيْهِ إِلَى نَظَرِ وَصِيِّ فَماتَ، وَأَثْبَتَ المُولَى، فَإِذَا تَقَدَّمَ وَجَبَ الْإِعْدَارُ إِلَيهِ فِيما أَثْبَتَهُ الْمُولَى عَلَيْهِ مِنَ الرُّشْدِ، وقالَ هَذَا كَالْعَائِبِ، وقَدْ قالَ فِي المِدَوَّنَة: لا الإِعْدَارُ إِلَيهِ فِيما أَثْبَتَهُ الْمُولَى عَلَيْهِ مِنَ الرُّشْدِ، وقالَ هَذَا كَالْعَائِبِ، وقَدْ قالَ فِي المِدَوَّنَة: لا يُقدَّمُ عَلَيْهِ وَكِيلٌ، وقالَ: تَقَدَّمُ لَكُهُ وَكِيلٌ، وإذا لَمْ يُقَدَّمْ لِلْمُولِى عَلَيْهِ مَنْ يُعْذِرُ إليهِ فِيما أَثْبَتَ الجُرْحَةَ فِيمَنْ شَهِدَ لَهُ بَعْدَ الحُكْمِ انْتَقَضَ الحُكْمُ، أَثْبَتَ الجُرْحَةَ فيمَنْ شَهِدَ لَهُ بَعْدَ الحُكْمِ انْتَقَضَ الحُكْمُ، وإذا قُدِّمَ لَهُ مَنْ يُعْذِرُ إليهِ، ثمَّ يَنْتَقِضُ الحُكْمُ بَعْدَ ذلِكَ. وبِالتَّقْدِمِ جَرَتِ الأَحْكَامُ مِنِ ابْنِ أَدُهِمَ وَغَيْرِهِ.

#### [556] [ مَنْ مَاتَ وَعليْهِ دَيْنٌ إلى أَجَلِ ]

قالَ القاضي إِسْمَاعِيلُ فِي الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ إِلَى أَجَلٍ أَنَّهُ يُحَلُّ دَيْنُهُ لأَنَّ الله تَعالَى أَوْجَبَ الْميراثِ بَعْدِوبِ الْميراثِ بِالْمَوْتِ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ الْميراثِ مِثْوطً الدَّيْنَ قَبْلَ الْميراثِ، فَعُلِمَ بِوُجوبِ الْميراثِ بِالْمَوْتِ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ مَا كَانَ مَشْرُوطاً قَبْلَهُ، لِقَوْلِ اللهِ تَعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصي كِمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ 3.

#### [557] [ مسألةٌ في غُرْمِ المالِ ]

أينظُرُ في النُّسَخ هل هو : يُقدَّمُ لَه بإسنادِ الفِعْل المضارع المبنى للمحهول، إلى المذكَّر الغائب .

 $<sup>^2</sup>$  هو عبد الله بن محمد بن أدهم، قاضي الجماعة بقرطبة ومبعوث المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين طلباً لحماية مسلمي الأندلس من الخطر المسيحي المحدق الذي بات يهدّد وجودَهم بعد سقوط طليطلة ونجاح النصارى في احتياح عدد من أقاليم الأندلس وحواضرها. (انظر خلاصة هذه القصة في : الكامل في التاريخ لابن الأثير (ج4ص324).  $^8$  النساء :11.

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إِذَا أَثْبَتَ غُرُماً ثُمُّ قَامَ عَلَيْهِ غَرِيمُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ وَاسْتَظْهَرَ بِمَا ثَبَتَ مِنْ عَدَمِهِ فَيْنْتَفِعُ إِلَى مُدَّةِ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَادَتِ الْمُدَّةُ عَلَى هَذَا فَلاَ بُدَّ وَاسْتَظْهَرَ بِمَا ثَبَتَ مِنْ عَدَمِهِ فَيْنْتَفِعُ إِلَى مُدَّةٍ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَادَتِ الْمُدَّةُ عَلَى هَذَا فَلاَ بُدَّ مِنْ اسْتِثْنَافِ عَدَمٍ آخَرَ إِلاَّ أَنْ يَطْرَأَ لَهُ مَالُ، فَلِغَرِيمِهِ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْهِ وإِنْ كَانَ فِي أَقَلِّ مُدَّةٍ.

# [558] [ مَسْأَلَةٌ فيمَن أَذْرَكَ مالَه عِنْدَ مُفْلِسِ فَهُو أَحَقُّ بِه ]

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ التَّفْليس: ولَوِ اسْتَظْهَرَ سَلَفُهُ مالاً أَوْ عَرْضاً لَيُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فِي التَّفْليسِ فَربه إِسْوَة الْغُرَماءِ، وإنَّمَا الأَثَرُ فِي البَيْع؛ قَالَ القاضِي أَبو عَبْدِ اللهِ: يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فِي التَّفْليسِ فِي البَيْع والْقَرْضِ والْوَديعَةِ فَهُو أَحقُ بِهِ، بَوَّبَ الْبُخارِيُّ (بابَ: إذا وَجَدَ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْع والْقَرْضِ والْوَديعَةِ فَهُو أَحقُ بِهِ، وَهَذَا التَّوْقيفُ خِلافُ مَا حَكَاهُ أَبو مُحَمَّدٍ فِي الْقَرْضِ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْبُخارِيُّ مِنْ حَديثِ [/ وَهَذَا التَّوْقيفُ خِلافُ مَا حَكَاهُ أَبو مُحَمَّدٍ فِي الْقَرْضِ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْبُخارِيُّ مِنْ حَديثِ [/ 158 وَهَذَا التَّوْقيفُ خِلافُ مَا حَكَاهُ أَبو مُحَمَّدٍ فِي الْقَرْضِ، ثُمَّ أَدْرَكَ مالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ »²، مِنَ التّالِثِ عَشَرَ.

حَديثٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: قَالَ معمر<sup>3</sup>: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: لَمّا باعَ النَّبِيُّ ﷺ مالَ مُعاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنّاسِ فقَالَ: « مَنْ باعَ هَذَا شَيْعًا فَهُوَ باطِلٌ »<sup>4</sup>.

# [559] [ مَسألةُ فيمَنْ سَدّدَ مالاً طيّباً بِمالٍ ناقصِ ]

<sup>1</sup> في «م»: مالا وعرضا.

 $<sup>^{2}</sup>$  صحيح مسلم : (ج $^{2}$  ص $^{2}$  وقد أفلس فله الرجوع فيه. (صحيح البخاري: (ج $^{2}$  ص $^{2}$  باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.

<sup>3</sup> في «ز»: محمد، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.

<sup>4</sup> انظر: مصنف عبد الرزاق، (ج8ص269).

الطَّيِّبِ والْمِثْقَالِ النَّاقِصِ لَيْسَ يَبْلُغُ رُبُعَ دينارٍ، ونَفَذَ الْحُكْمُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ بِتَحْليفِهِ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ.

#### [560] [ مسألةٌ في الوصِيّ يَدْفَعُ الدَيْنَ لِصاحِبِه دونَ حَلِفِ اليَمينِ ]

قالَ القاضِي أَبو عَبْدِ اللهِ: نَزَلَتْ، وذلِكَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عَلَيْهِ دِيَةٌ فَتُوْفِيٌّ وعَلَى بَنيه وَصِيٌّ فَدَفَعَ الْوَصِيُّ الدَّيْنِ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا وَهَبَهُ، ولا وَصِيُّ الدَّيْنَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا وَهَبَهُ، ولا أَمْمُ ثُمَّ قامَ بَعْضُ الْبَنينَ أَوْ قامَ عَنْهُمْ أَقائِمٌ بِالحِسْبَةِ، فَالْواحِبُ الشَّقَطَهُ، ولا قَبَضَهُ، وطالَ الأَمْرُ ثُمَّ قامَ بَعْضُ الْبَنينَ أَوْ قامَ عَنْهُمْ قائِمٌ بِالحِسْبَةِ، فَالْواحِبُ إِذَا كَانَ الْعَرِيمُ الذي قَبَضَ الدَّيْنَ حاضِراً أَنْ يَخْلِفَ الْيَمينَ الْمَذْكُورَةَ أَوْ يُصالِحَ عنِ اليَمينِ الْمَدِي فَلا يَكُونُ اللهَ يُنْكِرَ عَنِ اليَمينِ الْعَرِيمُ أَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَلَى الْوَصِيِّ بِالدَّيْنِ ثُمِيعً الْوَصِيِّ اللَّيْنِ عَلَيْ الْعَرِيمَ قَدْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْكِرَ عَنِ الْيَمينِ، فَلا يَكُونُ لَهُ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ، فَقَدْ ضَيَّعَ الْوَصِيُّ الْعَرِيمَ قَدْ كَانَ يُمْكُونُ أَنْ يُنْكِرَ عَنِ الْيَمينِ، فَلا يَكُونُ لَهُ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ، فَقَدْ ضَيَّعَ الْوَصِيُّ فِي ذَلِكَ [وَحَابِي] الْعَرِيم، ولَمْ يُحْسِنِ النَّظَرَ. قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وهَلْ جُورُ شَهادَةُ الْغَرِيمِ لِلْوَصِيِّ فِي الْبَرَاءَةِ إِنْ طَلَبَهُ الْيَتِيمُ بِالْمالِ، فقالَ: قَدْ أَدَّيْتُهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَيْنُ لِغَيْرِهِ.

# [561] [ مسألةٌ في أنّ مَنِ اشْتَرى سِلْعَةً شِراءً فاسِداً يُفْسَخُ بَيْعُه]

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ؛ قال سُحْنُونٌ فِيمَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا، فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَقَدْ أَفْلَسَ الْبَائعُ، كَانَ المُبْتَاعُ أَوْلَى بِالسّلْعةِ الَّتِي فِي يَدِهِ التِي فُسِخَ بَيْعُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِي الْبَيْعُ وَقَدْ أَفْلَسَ الْبَائعُ، كَانَ المُبْتَاعُ أَوْلَى بِالسّلْعةِ الَّتِي فِي يَدِهِ التِي فُسِخَ بَيْعُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِي ثَمَنَهُ إِنْ كَانَ اشْتَراهَا بِدَيْنِ فَهُو أُسُوةُ الغُرَماءِ. وَقَالَ ابْنُ المِوَّازِ: لاَ ثَمَنَهُا إِنْ كَانَ اشْتَراهَا بِدَيْنِ فَهُو أُسُوةُ الغُرَماءِ. وَقَالَ ابْنُ المِوَّازِ: لاَ

<sup>1</sup> في «م»: عنه.

<sup>2</sup> بياض في «ز»، والتكملة من «م».

<sup>3</sup> في «ز» : فلس، والتصويب من «م».

يَكُونُ أَحَقَّ هِمَا. قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وَمَذْهَبُ ابْنِ المَاجِشُونِ فِيها كَمَذْهَبِ سُحْنونِ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا بِدَيْنٍ، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَماءِ وعَلَى أَصْلِ ابْنِ القَاسِمِ لاَ يَكُونُ أَحَقَّ هِمَا، قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وَأَمَّا لَوْ أَحَذَهَا بِدَيْنِ الْمَاسِمِ لاَ يَكُونُ أَحَقَّ حَكَى ذَلِكَ أَبُو إِسْحاقَ فِيهِ. قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الْحَاجِّ: وَأَمَّا لَوْ أَحَدَهَا بِدَيْنٍ اللهِ بنُ الْحَاجِّ: وَأَمَّا لَوْ أَحَدَها بِدَيْنٍ اللهِ بنُ الْحَاجِّ: وَزَأَيْتُ فِي آخِرِ الجُنْءِ النَّانِي مِنَ المسائِلِ الَّتِي رَوَاهَا ابنُ مُرَينٍ عَنْ أَصِبغَ وَغَيْرِهِ فِي الْحَنَّةِ وَيَأَيْثُ فِي السِّلْعَةَ شِرًاءً فاسِدًا، فَيَعْلَمَ بِذَلِكَ فَيَفْسَخَ بَيْعَهُ، وَيُغْلِسُ البائغُ أَنَّ المَشْتَوِي الشَّمْنَ اللَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، وَوَجْهُ ومَعْنى جَوَابِهِ فِيها أَنَّهُ قَدْكَانَ أَحَقُّ بِالسِّلْعَةِ حَتَّى يَسْتَوْفِي الشَّمْنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، وَوَجْهُ ومَعْنى جَوَابِهِ فِيها أَنَّهُ قَدْكَانَ أَحَقُ بِالسِّلْعَةِ حَتَّى يَسْتَوْفِي الشَّمْنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، وَوَجْهُ ومَعْنى جَوَابِهِ فِيها أَنَّهُ قَدْكَانَ أَحَقُ بِالسِّلْعَةِ وَحَكَلَتْ فِي ضَمَانِهِ أَنَّهُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَعْلَمُ مِن الْعُرَمَاءِ وَلَقْ بِلْعَلُم وَلِي فَي يَدَيْهِ وَفِي ضَمَانِهِ أَنَّهُ كَانَ مُشْتَرِيهَا فَلِذَلِكَ كَانَ أَحَقَ بِعَيْنِهِ وَيُكُونَ مَعُوفاً يَتُلْبُ وَلَى الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ وَيَكُونَ مَعُوفاً يَثْبُتُ اللَّسُوةَ الغُرْمَاءِ وَلَكُونَ مَعُوفاً يَثْبُتُ فَيَا أَنْ يُدْرِكَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ وَيَكُونَ مَعُوفاً يَتُبْتُ الْمُنْ الْعُرَمَاءِ وَلُو الْمَرْمَاءِ وَيَهُ وَيَكُونَ مَعْرُوفاً يَثْبُتُ وَلَى الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ وَيَكُونَ مَعُرُوفاً يَثْبُتُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْءَ بَعَيْنِهِ وَيَكُونَ مَعُرُوفاً يَثْبُتُ الْمُنْ الْمُؤْمِلِ إِلَا أَنْ يُدْرِكَ الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ وَيَكُونَ مَعُروفاً يَثْبُتُ الْمُؤْمِلُ واللَّي الْمُؤْمِلُ وَيَكُونَ مَعُرُوفاً يَثْبُلُكُ الشَّيْءَ وَيَعْمَا وَقِي ضَمَالَ الْهُولِسِ إِلَا أَنْ يُدْرِكَ الشَّيْءَ وَلَا عَلَى الشَّيْءَ وَلَا عَلَى الشَّيْءَ وَلَا عَلَى السَّيْءَ ا

# [562] [ مسألةٌ فيمَن لَزِمَه حَميلٌ بِالخِصامِ فَعَجَزَ عَنْه، هَلْ يُسْجَنُ أو يَلْزَمُه اليَمينُ؟ ]

ابْنُ رُشْدٍ وابْنُ عَتَّابٍ: مَنْ لَزِمَه حميلٌ بِالخِصامِ فَعَجَزَ عَنهُ، فَقيلَ يُسْجَنُ وقيلَ يَلْزَمُهُ الْيَمينُ أَنَّهُ مَا يَجِدُ ضامِناً ولا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُقالُ أَثْبِتْ حَقَّكَ، فَإِذَا ثَبَتَ وَجَبَ ضامِنُ الْمالِ أَوِ السِّحْنُ.

#### [563] [ مسألةٌ: هَلْ يُبْطِلُ المَوْتُ أو الإِفْلاسُ الالْتِزامَ بالهبَةِ، بَعْدَ إِنْكارِ الوَرِثَةِ؟ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إذا قالَ رَجُلُ أَوْ وُجِدَ بِحَطِّ يَدِه (بَعْدَ وَفَاتِه)  $^1$ : لِفُلانٍ قِبَلِي كَذَا، وثَبَتَ إِقْرارُهُ أَوْ حَطُّه، فَلَفْظُة "قِبَلِي" مُحْتَمِلَةٌ أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ لَهُ قِبَلَه هِبَةَ مِائَةِ مِثْقَالٍ أَوْ صَدَقَةً بِهَا ، فَمَوْتُهُ [ / 159 ز ] أَوْ فَلْسُهُ قَبْلَ قَبْضِها يُبْطِلُها بَعْدَ الاسْتِظهارِ بِيَمينِ الْوَرَثَةِ فِي الْمَوْتِ أَنَّهُمْ مَا يَعْلَمُونَ مَوْرُوثَهُمْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، ولا أَوْجَبَهَا  $^2$  قِبَلَهُ، ولا أَعْرَمُهُمْ بِالدَّيْنِ، ويَنْبَغِي أَنْ أَعْلَمُهُمْ بِلَدِكَ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظَةُ "قِبَلِي" يُسْتَوْجَبُ  $^3$  بِمَا الْحُكْمُ بِالدَّيْنِ، ويَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي حَالِ الزَّوْجَيْنِ. وأَمّا إِنْ قالَ: قِبَلِي مِنْ سَلَفٍ أَوْ مُعامِلَةٍ فَلا إِشْكَالَ هَا هَنَا أَنَّهُ يُنْظُرَ فِي حَالِ الزَّوْجَيْنِ. وأَمّا إِنْ قالَ: قِبَلِي مِنْ سَلَفٍ أَوْ مُعامِلَةٍ فَلا إِشْكَالَ هَا هنا أَنَّهُ يَلْوَمُهُمْ وَاذْكُرْ مَسْأَلَةَ ابْنِ القَطَّانِ مَعَ ابْنِ مُهاجِر اليَهُودِيِّ  $^5$ .

#### [564] [ مسألةٌ في أنَّ مَنْ ضَمِنَ الشَّخْصَ فَقَد ضَمِنَ مالَه ]

إذا قالَ: أَنا أَضْمَنُ لَكَ وَجْهَ فُلانٍ، ولَسْتُ مِنَ الْمالِ فِي شَيْءٍ، أَوْ قَالَ لَسْتُ أَضْمَنُ إِلا وَجْهَهُ، فَهُما سَواءٌ ولا  $^{6}$  يَلْزُمُهُ إِذَا لَمْ يُخْضِرْ وَجْهَهُ ولا قَصَدَ تَغَيَّبُهُ ولا الْعَبَثَ أَضْمَنُ إِلا وَجْهَهُ، فَهُما سَواءٌ ولا  $^{6}$  يَلْزُمُهُ إِذَا لَمْ يُخْضِرْ وَجْهَهُ ولا قَصَدَ تَغَيَّبُهُ ولا الْعَبَثَ لِصاحِبِهِ ضَمِنَ الْمالَ بِخِلافِ إِذَا ضَمَنَ الْوَجْهَ مُسَجَّلاً فَلَمْ يَأْتِ بِهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ضَمانُ الْمالِ، واحْتَلَفَ شُيوخُ صِقِلِيَّةً إِذَا قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلٌ أَوْ حِمِيل، ثُمَّ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ: هَلْ الْمالِ، واحْتَلَفَ شُيوخُ صِقِلِيَّةً إِذَا قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلٌ أَوْ حِمِيل، ثُمَّ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ: هَلْ هُوَ خُمُولٌ عَلَى الْمالِ أَوْ عَلَى الْوَجْهِ إِذَا عَرَى الْكَلامُ عَنْ دَليلٍ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؟ قَالَ هُوَ خُمُولٌ عَلَى الْمالِ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ عَبْدُ الْحُقِّ : وأَصْوَبُ الْقَوْلِ عِنْدي – واللهُ أَعْلَمُ – أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمالِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ز»: أوجبه، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : ستوجب، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في «ز» : ابن أخطل، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : مهاجر، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : لم.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في الأصل: العبت.

: « الزَّعيمُ غَارِمٌ » أ. فَالحمالَةُ تَقْتَضي غُرْمَ الْمالِ حَتَّى يَنْتَقِلَ عَنْ ذَلِكَ بِأَمْرٍ واضِحٍ يَبْرَأُ مِنْهُ. قالَ عَبْدُ الْحَقِّ: وأَمّا إِنِ اخْتَلَفا فقالَ الطّالِبُ: شَرَطْتُ عَلَيْكَ الْحُمالَةَ بِالْمالِ، وقالَ الْكَفيلُ: بَلْ شَرَطْتُ أَنا الْحَمالَةَ بِالْوَجْهِ. وقَدْ أَحْضَرَ الْغَرِيمُ مُعْدِما فيَنْبَعِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الْكَفيلُ: بَلْ شَرَطْتُ أَنا الْحَمالَةَ بِالْوَجْهِ. وقَدْ أَحْضَرَ الْغَرِيمُ مُعْدِما فيَنْبَعِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَميلِ؛ لأَنَّ الطّالِبَ يَدَّعِي إِشْعَالَ ذِمَّتِهِ، فَعَلَيْهِ الْبَيانُ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي التَّداعي، واللهُ أَعْلَمُ.

## [565] [مسألةٌ فيمَن يَضْمَنُ رَجُلاً عِندَ رَجلِ آخَرَ، هَلْ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الضّامِن؟]

سُئِلَ أبو إبْراهيمَ عَنْ رَجُليْن تَبايَعا سِلْعَةً فأرادَ المَشْتَرِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنَ الْبائِعِ فَقَالَ رَجُلُّ حَضِرَهُما: أَنا أَعْرِفُهُ وَهُو ثِقَةً، ثُمَّ إِنَّ الْمُبْتاعَ اطَّلَعَ فيما اشْتَرى عَلَى عَيْبٍ وَجَبَ لَهُ بِهِ الرُّجوعُ عَلَى بائِعِهِ، فَهَلْ يُؤْخَذُ بِهِ هَذَا الْقائِلُ: أَنا أَعْرِفُهُ ثَقَةً، وكَيْفَ إِنْ قالَ: أَنا أَعْرِفُهُ، ولَمْ الرُّجوعُ عَلَى بائِعِهِ، فَهَلْ يُؤْخَذُ بِهِ هَذَا الْقائِلُ: أَنا أَعْرِفُهُ ثَقَةً، وكيْفَ إِنْ قالَ: أَنا أَعْرِفُهُ، ولَمْ يَقُلِهِ ثَقَة وقال: هُو ثِقَة فقط، هَلْ يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ قَوْلِهِ أَمْ لا ؟ أَفْتِنا. فَحاوَبَ: يَعْلِفُ يَقُلُ: ثِقَة وقال: هُو ثِقَةُ فقط، هَلْ يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ قَوْلِهِ أَمْ لا ؟ أَفْتِنا. فَحاوَبَ: يَعْلِفُ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّهُ مَا أَرادَ بِقَوْلِهِ :"ثِقَة" ضَماناً ويُبَرَّأُ مِمّا قالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وأُخْبِرْتُ مِنْ أَبِي شَاكِرٍ حامِدِ بْنِ ناهِضٍ أَنَّهُ أَفْتَى فيمَنْ خَرَجَ إِلَى سوقِ الْبَقرِ عِنْدَهُمْ، فقَالَ لِمَنْ أَرادَ شِراءَ ثَوْرٍ مِنْ صاحِبِهِ: اِشْتَر مِنْهُ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ، فَحَرَجَ التَّوْفِيقُ. وباللهِ التَّوْفِيقُ.

حَديثٌ؛ قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيّ فَلْيُتْبِعْ ﴾ 2. مَعْنَاهُ الحُوالَةُ لِقَوْلِه [صَلَّى الله عليهِ وسَلَّمَ] 3 : ﴿ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيّ فَلْيُتُوعُ وَسَلَّمَ ] 4 مَلِيّ فَلْيَتَحَمَّلُ ﴾ 4 ، وَهذا عِنْدَ أَكْثَر أَهْلِ الْعِلْمِ إِرْشَادٌ لَيْسَ بِواجِبٍ فَرْضاً، وجائِزٌ عِنْدَهُمْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن البيهقي: (ج6 ص72).

و محيح مسلم (ج3 ص1197). أ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> إضافة يقتضيها السياق.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سنن البيهقي (ج6 ص70).

لِصاحِبِ الدَّيْنِ إِذَا رَضِيَ بِذِمَّةِ غَرِيمِهِ، وطابَتْ نَفْسُهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلِمَ مِنْهُ غِنَى لا يَسْتَحيلُ إِلاّ أَنْ يَشَاءَ، وأَمّا أَهْلُ الظّاهِرِ فَأَوْجَبوا ذلِكَ عَلَيْهِ فَرْضاً إِذَا كَانَ الْمُحالُ عَلَيْهِ مَلِيّاً.

# [566] [ مسألةٌ : هَلْ يَتَعَلَّقُ الْيَمينُ بِإِقْرارِ الْحَميلِ بِأَصْل الدَّيْنِ، وَإِنْكارِ الْحَوالَةِ ] أَصْلِ الدَّيْنِ وإِنْكارِ الْحَوالَةِ ]

إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَحَمَّلَ لَهُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وأَرادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ، فَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ تَحَمَّلَ لَهُ بِذَلِكَ فِي أَصْلِ الصَّفْقَةِ، فَهُوَ مِنْ بابِ دَعْوى الْمَعْروفِ،وفيهِ فَإِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ ثَحَمَّلَ لَهُ بِذَلِكَ فِي أَصْلِ الصَّفْقَةِ، فَهُوَ مِنْ بابِ دَعْوى الْمَعْروفِ،وفيهِ الاَّحْتِلافُ. ورَأَيْتُ عَنْ بَعْضِ الشُّيوخِ أَنَّ الْيَمِينَ لا يَتَعَلَّقُ إِلاّ بِإِقْرارِ الْحُميلِ أَبِهُ بَأَصْل الدَّيْنِ الْعُرْدِ الْحُميلِ أَنَّهُ تَكَفَّلَ أَوْ تُبُوتِ أَصْلِ الدَّيْنِ وإِنْكَارِهِ الْحُوالَةَ  $^2$ ، وفي أَصْلِ الأَشْرِيَّةِ: ومَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَكَفَّلَ لَهُ ولا خُلْطَةَ بَيْنَهُما، فَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ.

# [567] [ مسألةٌ في الخِلافِ بَيْنَ المُشْتَرِي والشَّفيعِ، في المُشْتَرى هلْ هُوَ مَقْسومٌ أو مُشاعٌ ]

فِي سَمَاعِ عيسَى فِي رَسْمِ العِتْقِ: إذا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اشْتَرى مَقْسوماً، وقال الشَّفيعُ: بَلِ اشْتَرَيْتُ مُشاعاً، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الشَّفيعِ، وعَلى الْمُدَّعي لِلْقِسْمَةِ الْبَيِّنَةُ. قَالَ الشَّفيعُ: بَلِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: ولَو ادَّعى الْمُشْتَرِي أَهَا كَانَتْ قِسْمَةَ بَتِّ وادَّعى الشَّفيعُ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: ولَو ادَّعى الْمُشْتَرِي أَهَا كَانَتْ قِسْمَةَ بَتِّ وادَّعى الشَّفيعُ

<sup>1</sup> في الأصل: الجميل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحوالة في الاصطلاح الشرعي تعني نقلَ الدّين من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ أخرى. انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص ص122–123).

أَنَّا كَانَتْ قِسْمَةَ اغْتِلالٍ أَ واسْتِمْتاعٍ لَكَانَ الْقُوْلُ قَوْلَ الشَّفيعِ، وعَلَى الْمُشْتَرِي إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمَاكَانَتْ قِسْمَةَ بَتِّ، وكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ شَرِيكَيْنِ يَدَّعي أَحَدُهُما الْقِسْمَةَ ويُنْكِرُها الآخِرُ، ويَدَّعي أَحَدُهُما الْقِسْمَةَ ويُنْكِرُها الآخِرُ، ويَدَّعي أَحَدُهُما قِسْمَةَ بَتِّ والآخِرُ قِسْمَةَ مُتْعَةٍ؛ قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّريكانِ فَادَّعي [/ 160 ز] أَحَدُهُما أَنَّهُ قاسَمَ شَريكَهُ قِسْمَةَ مُتْعَةٍ، وقالَ الآخِرُ قِسْمَةَ بَتِّ، فَيُشْبِهُ اخْتِلافَ الْمُتَبايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُما: بِعْتُ مِنْكَ بَيْعَ بَتِّ وَقَالَ الآخِرُ بَيْعَ خِيارٍ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْبِتِّ مَعَ يَمِينِهِ، فَتَدَبَّرُهُ.

## [568] [ مسألةٌ فِي الشَّلُث الموصى بِه مِنَ التَّرِكَةِ هلْ يُعَدُّ شُفْعَةً ؟ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَنْظُرْ إِذَا بَاعَ الوَرَثَةُ وَقَدْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِثُلُثِ دَارِه لِرَجُلِ؛ هَلُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثَّلُثِ شُفْعَةٌ؟ وكَيْفَ إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَّاجِّ: لَهُ الشُّفْعَةُ إِذَا بَاعُوا، وكَذَلِكَ إِنْ بَاعَ هُوَ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ، والذي تَكَلَّمَ عَليْهِ سُحْنُونُ مَعْنَى آخَرُ. وانْظُرْ هَذَا فِي الجُّزْءِ النَّانِي مِنَ الشُّفْعَةِ مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي بَابِ "مَنْ أَوْلَى بِالتَّقْدَمِ فِي الشُّفْعَةِ"، وإنَّمَ عَليْهِ الشُّفْعَةِ فِي التُّلُثِ لِلْوَرَثَةِ، ولَوْ كَانَتْ دَاراً لِمَيِّتِ بِالتَّقْدَمِ فِي الشُّفْعَةِ"، وإنَّمَا يُتَصَوَّرُ امْتِنَاعُ الشُّفْعَةِ فِي التُّلُثِ لِلْوَرَثَةِ، ولَوْ كَانَتْ دَاراً لِمَيِّتِ بِالتَّقْدَمِ فِي الشُّفْعَةِ"، وإنَّمَا يُو بَاعَ الشُّفْعَةِ فِي التُّلْفِ لِلْوَرَثَةِ، ولَوْ كَانَتْ دَاراً لِمَيِّتِ لَكَانَ لِشَرِيكِهِ لِللْمُنْ فَعَةً فِيهِ لَا لَمُنْ فَعَلَا فَي عَياتِهِ لَكَانَ لِشَرِيكِهِ الشُّفْعَةُ فِيهِ .

# [569] [ مسألةٌ فِي تأخيرِ الشُّفْعَةِ إلى أجلِ مَضْروبٍ ]

إِذَا أَخَرَ الشَّفَيعُ بِالشُّفْعَةِ وَدَعَا إِلَى أَنْ يُضْرَبَ لَهُ فِي الثَّمَنِ أَجَلٌ، فَفي المِدَوَّنَة عَنْ مالِكٍ أَنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنا يُؤَخِّرُونَ الأَحْذَ بِالشُّفْعَةِ بِالنَّقْدِ الْيَوْمَ والْيَوْمَيْنِ والثَّلاثَةَ، واسْتُحْسِنَ

<sup>1</sup> في «ز» : اعتدال، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : وإن.

ذلِكَ وأُخِذَ بِهِ. وحَكَى ابْنُ حَبيبٍ فِي الْواضِحَةِ عِنْدَ مالِكٍ نَحْوَ ذلِكَ، وحُكِيَ عَنْ أَصْبَغَ خِلافُ ذلِكَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ مُضِرَّا خِلافُ ذلِكَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ مُضِرَّا بِالْمُسْتَشْفَعِ مِنْهُ.

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وسَمِعْتُ الْفَقيةَ ابْنَ رِزْقٍ يَقُولُ فِي وَقْتِ الْحَتِلَافِي إليْهِ فِي قِراءَتِي المُدَوَّنَة: يُنْصَرُ قَوْلُ أَصْبَغَ ويَقُولُ: هُوَ حَيْرٌ مِمَّا [فِي] داخِلِ الْكِتابِ. وَقَالَ ابْنُ لُبابَةَ: بِقُولِ أَصْبَغَ نَقُولُ: فَإِنْ قَالَ لَا مَالَ لِي إِلاّ هَذِهِ الدَّارُ فَأَنَا أَبِيعُهَا الْكِتابِ. وَقَالَ ابْنُ لُبابَةَ: بِقُولِ أَصْبَغَ نَقُولُ: فَإِنْ قَالَ لا مَالَ لِي إِلاّ هَذِهِ الدَّارُ فَأَنَا أَبِيعُهَا وَقُصْيكُمْ ذَلِكَ، وقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ: رَوى عيسى أَنَّهُ يُؤَجَّلُ لَهُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ فِي وَقَصْيكُمْ ذَلِكَ، وقدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ: رَوى عيسى أَنَّهُ يُؤَجَّلُ لَهُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ فِي بَيْعِهَا، وَهُوَ جَيِّدُ ٤. قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وسَمِعْتُ الْفَقيةَ ابْنَ رِزْقِ [يَقُولُ] دَرُقِ السَّعْمَ فِي الثَّمَنِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ.

## [570] [ مسألةٌ في أنّ للقاضي أنْ يُؤخِّرَ الأخذَ بالشُّفْعَةِ ]

إِذَا أَوْقَفَهُ القَاضِي لِيَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَسْتَشْيَرَ وَأَنْظُرَ يَـوْمَيْنِ أَوْ لَلَا أَقَفَهُ القَاضِي لِيَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فقالَ: دَعْنِي حَتَّى أَسْتَشْيَرَ وَأَنْظُرَ يَـوْمَيْنِ أَقُ لَيْسَ لَهُ لَلاَّنَةً. فَفي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّانِ، وَمِثْلُهُ لأَشْهَبَ فِي الْمَحْمُوعَةِ، وَهُوَ دَليلُ المَدَوَّنَة، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلاّ أَنْ يَأْخُذَ فِي مُقامِهِ أَو يَتْرُكَ، وكَذلِكَ حَكَى ابْنُ حَبيبٍ عَنْ أَصْبَغَ، ولِمالِكِ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحُكَمِ أَنَّ الْحُاكِمَ يُؤخِّرُهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةَ.

#### [571] [ مَسْأَلَةٌ أَنَّ الهِبَةَ إِذَا انْعَقَدَ عَلَيْهَا نِكَاحُ المَوْهُوبَةِ فَلا شُفْعَةَ فيها]

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> هنا انتهت المسألة في «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> زيادة يقتضيها السياق.

من مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الحَكَمِ: رُوِيَ عَنْ مالِكِ أَنَّ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ ثَوابِ الشُّفْعَةِ، واخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُهُ؛ قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: وكَذَلِكَ مَنْ نَحَلَ ابْنَتَهُ بِحِصَّةٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِها، وانْعَقَدَ عَلَى النِّحْلَةِ النِّكَامُ فَلاَ شُفْعَةَ فيها، ونَزَلَتْ فَأَفْتَيْتُ فيها بِذَلِكَ، وبِمِثْلِ هذا أَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ 1.

[حديث أبي إسْحاق عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ أَنَّ الْقِبْلَةَ لَمّا حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ صَلّى مَعَ النَّبِيِّ فَي حَديثِ أبي إِسْحاق عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ أَنَّ الْقِبْلَةَ لَمّا حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ صَلّى مَعَ النَّبِيِّ فَي رَجُلُ ثُمُّ حَرَجَ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصارِ يُصَلّونَ خُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فقالَ هُو يَشْهِدُ أَنَّهُ صَلّى مَعَ النَّبِيِّ فَي خُو الْكَعْبَةِ. وَقَيْحَرَّفَ الْقُومُ حَتَّى تَوجَّهوا خُو الْكَعْبَةِ. [وفي المسألة] مصلّى مَعَ النَّبِيِّ فَي خُو الْكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ الْقُومُ حَتَّى بَوجَهوا خُو الْكَعْبَةِ. [وفي المسألة] وُحوه مِنْها أَنَّ مَنِ اشْتَرى عَقاراً ثُمَّ بَنِي فِيهِ ثُمُّ اسْتَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ أَنَّهُ يَنْتَقِضُ مِلْكُهُ للأَصْلِ، ولا يَنْتَقِضُ بِناؤُهُ، ومِنْها أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ بَعْدِ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ لازِمٌ لِلْمُوكِلِ، ومِنْها تَصَرُفُ الْمَوْلُ لِلهُ وَهُو لا يَعْلَمُ لازِمٌ لِلْمُوكِلِ، ومِنْها تَصَرُفُ الْمَوْلُ فَي الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّحولِ، ثُمَّ تُطَلَقُ، فَيَنْتَقِضُ مِلْكُها لِلنَّصْفِ، ولا يَنْتَقِضُ مِنْ صَلاتِهِمْ قَبْل ومِنْها تَصَرُفُ الْمَوْلُ فَي الصَّداقِ قَبْلُ الدُّحولِ، ثُمَّ تُطَلَقُ، فَيَنْتَقِضُ مِلْكُها لِلنِّصْفِ، ولا يَنْتَقِضُ مِنْها خُو بَقِي الصَّداقِ قَبْلُ الدُّحولِ، ثُمَّ تُطَلَقُ ، فَيَنْتَقِضُ مِلْكُها لِلنِّصْفِ وبقِي الصَّداقِ مِنْها خُو الْكُعْبَةِ صَحيحٌ، وفيهِ أَنَّ مَا مَضَى مِنْ صَلاتِهِمْ قَبْل فِيهِ أَنْ يَعْلَمُوا بِالنَسْخِ وبقِي الْبَاقِي مِنْها خُو الْكُعْبَةِ صَحيحٌ، وهَذَا يَطَوْدُ فِي كُلِّ أَمْر مَا دُوّلَ فِيهِ أَنَّ مَا مَضَى وفيهِ حُجَّةً لِمَنْ أَرادَ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ إِلى ثانِي حالٍ.

#### [572] [ مسألةٌ في أرْضِ مُحَبَّسَةٍ عَلَى قَوْمٍ واسْتَغَلَّها آخَرونَ مُقابِلَ كِراءٍ ]

 $<sup>^{1}</sup>$  هنا انتهت المسألة في «م».

<sup>2</sup> هذا الحديث تقدم في مسألة رقم 551 أعلاه.

<sup>3</sup> صحيح البخاري (ج1 ص155).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة يقتضيها السياق.

نِزَلَتْ بِقُرْطُبُةَ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ، وذلِكَ أَنَّ قَوْماً اسْتَحَقّوا أَرْضاً جُّاوِرُ مَسْجِدَ [ابْنِ حُكْمون] لَا بِأَهّا حَبْسٌ عَلَيْهِم، وتَبَتَ لَهُمْ بِذَلِكَ وحُكِمَ بِهِ، وكانَ [قد] كَبِيَ فِي الأَرْضِ حَكْمون] للله أَهُمْ وَبَنِي [/ 161 ز] بَعْضُهم فيها فُرْناً، وكانوا يُؤَدُّونَ الكِراء فيهِ لإمام المِنْجِدِ [...] ، وبَعَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى المِسْجِدِ، أرادَ المسْتَجِقُونَ أَن يُعْطوا قيمةَ النَّقْضِ المِسْجِدِ [...] بالقاعة حَبْساً، وقالَ الباني: آخُذُ نَقْضي، فنُقِّذَ الحُكْمُ للباني فِي الفُرْنِ، ويُلْجِقوا الأَنْقاضَ بالقاعَةِ حَبْساً، وقالَ الباني: آخُذُ نَقْضي، فنُقِّذَ الحُكْمُ بأنَّ للمُسْتَجِقِّ ذَلكَ، ويوقِفُ الباني قيمةَ النَّقْضِ مَقْلُوعاً عَلَى يَدِ عَدْلٍ حَتَّى يَأْخُذَهُ إِذَا شَاءَ.

# [573] [ مسألةٌ في اخْتِلافِ الشَّفيع والمُشْتَري في الثَّمَنِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إذا اخْتَلَفَ الشَّفيعُ والمَشْتَري في الثَّمَنِ، وطالَ خِصامُهُما في ذَلِكَ ووُقِفَتِ الْغَلَّهُ، ثُمَّ حُكِمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَري<sup>5</sup>، ونَزَلَتْ بِابْنِ فَرَجٍ وأَبِي الرَّبيعِ، وَكَانَ هُوَ الْمُشْتَرِيَ.

#### [574] [ هَلْ يَجوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مُقاسِمًا لِنَفْسِه عَنْ نَفْسِه

<sup>1</sup> بياض في «ز» والزيادة من «م».

<sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، وفي «م» الكلمة غير واضحة الرسم.

<sup>4</sup> سقط في «ز»، والكلمتان غير واضحتي الرسم في «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : هي للمشتري.

قالَ أبو عُمرَ بنُ عَبْدِ البَرِّ: لا يَجوزُ عندَ الجَميعِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ مُقَاسِماً لِنَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ، ولا آخِذاً عَنْها، ولا مُعْطِياً لَها، ولَوْ كَانَ الشَّرِيكُ وَصِيّاً لأَيْتامٍ أَجازَ أَنْ يُقاسِمَ لَفْسِهِ، ولا آخِذاً عَنْها، ولا مُعْطِياً لَها، ولَوْ كَانَ الشَّرِيكُ وَصِيّاً لأَيْتامِهِ أَجازَ أَنْ يُقاسِمُ لَفَاسِمُهُ عَنْهُمْ وَكِيلُ الْقاضي؛ ذَكَرَهُ فِي بابِ الْمُحاسَبَةِ فِي الْقِراضِ.

#### [575] [مسألةٌ في الضَّرَرِ يُصيبُ نَصيبَ أَحَدِ المُتَقاسِمَيْنِ، بَعْدَ القِسْمَةِ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إذا أَقْسَمَ المتَقاسِمانِ الحَائِطَ ثُمُّ ثَمْرَتَهُ بعدَ الرَّهْرِ بِالْخُرْصِ، فَأُحيحَ نَصيبُ أَحَدِهِما فقالَ: ابْنُ الْماجَشونِ لا جائِحَةَ فيهِ، وهُو قَوْلُ سُحْنونٍ. وَكَانَ الْقَسِمُ عَلَى قَوْلِهِما تَمَيُّزَ حَقِّ لا كَالبَيْعِ، وأَمّا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقاسِمِ فَإِنَّهُ شَحْنونٍ. وَكَانَ الْقَسِمُ عَلَى قَوْلِهِما تَمَيُّزَ حَقِّ لا كَالبَيْعِ، وأَمّا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقاسِمِ فَإِنَّهُ قَدْ سُلِكَ بِالْقِسْمَةِ تَمَيُّزُ حَقِّ تارَةً وَبَيْعُها تارَةً أُحْرى، قَدْ أَجازَ قِسْمَةَ النَّحْلِ وفيها ثَمَرُ لَمْ يُدَبَرْ، ولَوْ كَانَ بَيْعاً مَا جازَ؛ لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما باعَ نَصيبَهُ بِنَصيبِ صاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَسْتَوْنِي ثَمْرَتُهُ التِي لَمْ تُدَبَّرُ، وقالَ فِي الْبَلَحِ الْكِبارِ والصِّغارِ إِنَّ الْقِسْمَةَ تَنْتَقِضُ فيها بِالإِزْهارِ؛ يَسْتَوْنِ حَقِّ لَمْ يَنْتَقِضْ لأَنَّ كُلُّ واحِدٍ إِنَّا نَصِيبُهُ فِي مِلْكِهِ ولَمْ يَشْتَوْهِ.

# [576] [ مسألةٌ فيمَنْ أثْبَتَ دَيْناً عَلى رَجُلِ غائبٍ، يَلْزَمُه إثْباتُ الدَّيْنِ ]

إذا أَثْبَتَ رَجُلٌ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ غائِبٍ ولَهُ مِلْكُ، فَيَلْزَمُ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَنْ يُثْبِتَ وَيُثْبِتَ وَيُثْبِتَ الْمِلْكَ وَالْحِيازَةَ عِنْدَهُ، وتَنْبُتُ دَيْنَهُ ويُثْبِتَ الْمِلْكَ وَالْحِيازَةَ عِنْدَهُ، وتَنْبُتُ الْمِلْكَ وَالْحِيازَةَ عِنْدَهُ، وَتَنْبُتُ الْمِلْكَ وَالْحِيازَةَ عِنْدَهُ، وَتَنْبُتُ الْمُلْكَ وَالْحِيازَةَ عِنْدَهُ، وَتَنْبُتُ الْمُلْكَ وَالْحَيازَةَ عِنْدَهُ مَا أَيْفُ مَا أَيْضًا غَيْبَةُ الْعَائِبِ، وَأَنْهَا بَعِيدَةً لِا يُعْلَمُ. فَإِذَا تَبَتَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَجَبَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا

<sup>1</sup> ولعل الصواب: لما أجاز له.

المراد بالجائحة عند فقهاء المالكية هي كلُ ما لا يُستطاعُ دفعُه منَ الآفاتِ إنْ عُلِمَ بهِ ، سواءً أكانَ بفعْلِ الآدميِّ كالجُيوشِ واللصوصِ أوْ بغير فعلٍ آدمِيٍّ كالبَرَدِ والحرِّ والقّلجِ والمطرِ والجرادِ ونحوِ ذلكَ. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص144).

<sup>3</sup> في «ز» : ثبت، والتصويب من «م».

قَبَضَ الدَّيْنَ، فَإِذَا حَلَفَ يَمِينَهُ عَلَى دَيْنِهِ أَبِيعَ الْمِلْكُ، وقُضِيَ 2 دَيْنُهُ مِنَ الثَّمَنِ، وأُرْجِعَتِ الْجُجَّةُ لِلْعَائِبِ 3، فَإِنْ أَتِى الْعَائِبُ وأَثْبَتَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ البَيْعُ فِي الْمِلْكِ نافِذاً، وكَانَ الجُجَّةُ لِلْعَائِبِ أَنْ فَإِنْ أَتِى الْعَائِبُ وأَثْبَتَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ البَيْعُ فِي الْمِلْكِ نافِذاً، وككى لَهُ الرُّجوعُ عَلَى الْغَرِيمِ عِمَا قَبَضَهُ مِنْ ثَمَنِ الْمِلْكِ فِي دَيْنِهِ ولا يَعْدَى فِي الْمِلْكِ شَيْءٌ. وحكى التونُسِيُّ أَنَّهُ يُنْقَصُ البَيْعُ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَائِبُ الثَّمَنَ إِلَى الْمُشْتَرِي ويَأْخُذَ دارَهُ. انْظُرْ ذلِكَ التَّونُسِيُّ أَنَّهُ يُنْقَصُ البَيْعُ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعُ الْعَائِبُ الثَّمَنَ إِلَى الْمُشْتَرِي ويَأْخُذَ دارَهُ. انْظُرْ ذلِكَ التَّونُسِيُّ أَنَّهُ يُنْقَصُ فِي الْاسْتِحْقَاقِ مِنْ كِتابِهِ، وانْظُرْ فِي الْعِتْقِ مِنَ الْواضِحَةِ مَسْأَلَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّ البَيْعَ فِي هذهِ الْمَسْأَلَةِ يُنْقَصُ فِي بابِ مَنْ أَعْتَقَ شَرِكاً لَهُ فِي عَبْدِ ثُمُّ قُقِدَ.

#### [577] [مَسْأَلةٌ فيمَنْ اشْتَرى أصولَ شَجَرِ إلا تَمَرَةً، هلْ عَلَيْه سَقْيُ الثَّمَرَةِ أيضاً]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إِنْ باعَ رَجُلٌ أَصُولَ شَجَرٍ وفيها ثَمَرَةٌ فَلَمْ يَسْتَثْنِها مُبْتاعُها وبَقِيَتْ للبائِعِ، فَقالَ ابْنُ الْقاسِم: لَيْسَ عَلَى مُشْتَرِي الأُصُولِ دونَ التَّمَرَةِ سَقْيٌ. وقالَ الْمَحْزومِيُّ: إِنَّ السَّقْيَ عَلَى مُشْتَرِي 4 الأُصُولِ.

# [578] [ مسألةٌ فِي أنّ القاضي لا يقسمُ بَيْنَ الوَرَثَةِ حَتّى يُشْبِتوا الوَفاةَ وعَدَدَ الوَرثَةِ ]

مِنْ مُخْتَصَرِ المِدَوَّنَةِ لابْنِ أَبِي زَيْدٍ، ومِنْ غَيْرِ المَدَوَّنَةِ، وهُوَ قَوْلُ مالِكٍ، ولا يُقَسِّمُ القاضِي بَيْنَ الوَرَثَةِ حَتّى يُثْبِتوا عِنْدَهُ مَوْتَ الْمَيِّتِ وعِدَّةَ وَرَثَتِهِ، وأَنَّهُ يَمْلِكُ هَذَا الرِّجاعَ كَانُوا

<sup>1</sup> في «ز» : عينه، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز» : قضى، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «م» : للمغرب.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ر» : صاحب.

بُلْعاً أَوْ فيهِمْ صَغيرٌ، ولا يُقْضى بِالْقَسْمِ بِتَقارِرِهِمْ أَ، وإِنْ كَانُوا بُلْعاً كُلُّهُمْ ولا دَيْنَ عَلى الْمَيِّتِ. وَكَذَلِكَ لا يُقْضى بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فِي دَارٍ يَقْ َسِمُها بِتَقارِرِهِما حَتَّى يُقيما الْبَيِّنَةَ أَهَا الْمَيِّتِ. وَكَذَلِكَ لا يُقْضى بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فِي دَارٍ يَقْ َسِمُها بِتَقارِرِهِما حَتَّى يُقيما الْبَيِّنَةَ أَهَا لَمُما. أُنْظُرْ فِي سَمَاعِ يَحْيى فِي رَسْمِ أَوَّلِ عَبْدٍ ابْتِياعُه فَهُوَ حُرُّ مِنْ أَقْضِيتِهِ الْمُسْتَحْرَجَةِ مَا يُضارِعُ قَوْلَهُ بِمِلْكِ هذِهِ الرِّجاعِ.

## [579] [ مَسْأَلَةٌ في أَنَّه لا قِسْمَةَ للمُسْتَحَقَّاتِ إِلاَّ بَعْدَ إِثْبَاتِ التَّوْكيل ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إذا كَانَتْ قِسْمَةٌ فِي قَرِيَةٍ لِبَيْتِ المَالِ فيها حِصَّةٌ وسائرُها لأَرْبابِها، فَذَهَبَ إلى قِسْمَتِها، فَيُوَكِّلُ الوالي عَنْ حِصَّةِ بَيْتِ الْمالِ مَنْ يُقْسِمُ عَلَيْهَا، ويُثْنِتُ التَّوْكِيلَ عِنْدَ القاضِي بَعْدَ أَنْ يُثْنِتَ مِلْكَ الْقَرْيَةِ لأَرْبابِها مَعَ بَيْتِ الْمالِ، والاشْتِراكَ بَيْنَهُمْ فيها، ويَقْتَسِمونَ فيما بَيْنَهُمْ أَوْ يُوَكِّلُونَ، ويُرْسِلُ القاضِي مَعَهُمْ رِحالاً يَحْضُرونَ الْقِسْمَة، ويَشْهَدونَ عِنْدَهُ بِالسَّدادِ فيها.

## [580] [ مسألةٌ في جَوازِ تقْسيم أمْلاكٍ بين أيْتامِ بِغير قُرعَةٍ وبَعْدَ تَعْديل ]

قالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إذا كانتْ أَمْلاكُ بِينَ أَيْتَامٍ، فَقُسِّمَتْ [/ 162 ز] بيْنَهِم بغَيْرِ قُرْعَة وبَعْدَ تَعْديلٍ، فَذلِكَ جائِزٌ إِذا تَبَتَ السَّدادُ فِي الْقِسْمَةِ؛ وَهِيَ مَسْأَلَةُ ابْنِ إِسْماعيلَ مِنْ إِشْبيلِيَةَ، ولَوْ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ بِالْقُرْعَةِ بَعْدَ التَّعْديلِ والتَّحْديدِ لَكَانَ أَحْسَنَ، وإِنْ كانَ يَخْرِجُ فِي الْقِسْمَةِ الأُولِي عَنْ مَوْضِعِ إِلَى آخَرَ فَهُو نَظر لَهُ؛ لأَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ باعَ نَصيبَهُ مِنَ الأَصْلِ

لَكَانَ يَنْبَغي أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ آخَرَ، بِإِحْراجِهِ إِيّاهُ إِلَى الْمَوْضِع الآخَرِ بِالْقِسْمَةِ، كَانَ قَدِ ابْتَاعَ عَنهُ لَهُ.

# [581] [ مَسْأَلَةٌ فِي سُقوطِ الحَقِّ في التَّصَرُّفِ في الهِبَةِ بَعْدَ انْتِقالِها، إذا ترتّبَ عَلَيْه ضَرَرٌ بالجارِ ]

قالَ القاضِي أَبو عَبْدِ اللهِ: نَرَلَتْ (فَائِدةٌ)  $^{1}$ ؛ وذلكَ بِأَنَّ  $^{2}$  دَرْباً  $^{3}$  غَيْرَ نافَذٍ لرَجُلٍ فِيهِ دارُهُ دَرْبِ حَائِطٌ فَتَحَ فِيهِ بَاباً، فَلَم يُنْكِرْ عَلَيْهِ حَارُهُ دَارٌ بِالجُمَّا شَارِعٌ إلَيْهِ، وَكَانَ رَجُلُ لَهُ فِي الدَّرْبِ حَائِطٌ فَتَحَ فِيهِ بَاباً، فَلَم يُنْكِرْ عَلَيْهِ حَارُهُ ذَلِكَ أَوْ كَانَ لَهُ (فِيهِ)  $^{5}$  بابٌ قَدِيمٌ – الشَّكُ مِنِي – ثُمُ طَمَسَهُ  $^{6}$ ، ووَهَب الدّارَ لابْنَتِهِ، فَلَا أَوْ كَانَ لَهُ أَنْ تَفْتَحَ [ذلك]  $^{7}$  الْبابَ الذي طَمَسَ أَبوها قَبْلِ أَنْ يَهَبَها لَهَا  $^{8}$ ، فَأَوْتِي ابْنُ وَشَّدِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَه، وَكَأَنَّهُ لَمّا طَمَسَهُ ثُمَّ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِالْحِبَةِ سَقَطَ الحُقُّ فِي فَتْحِهِ. قَالَ رُشْدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَه، وَكَأَنَّهُ لَمّا طَمَسَهُ ثُمَّ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِالْحِبَةِ سَقَطَ الحُقُّ فِي فَتْحِهِ. قَالَ القَاضِي أَبُو عِبدِ اللهِ بنُ الْحَاجِّ: وَقَدْ وَقَدْ فَيُحَمَلُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَمَا، وَكَأَمَّا عَلَى هذَا حَلَّتُ  $^{10}$  الْقَاضِي أَبُو عِبدِ اللهِ بنُ الْحَاجِّ: وَقَدْ وَقَدْ فَيْحَمَلُ أَنْ طَمَسَهُ وَقَبْلَ هِبَةِ الدّارِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فَتَدَبَّرُ عَلَيْ الْوَاهِب، وَهُو لَوْ أَرَادَ فَتْحَ الْبابِ بَعْدَ أَنْ طَمَسَهُ وَقَبْلَ هِبَةِ الدّارِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فَتَدَبَرْ هُمُ الْمَالُكُ عَلَى هَذَا كُلُكُ الْواهِب، وَهُو لَوْ أَرَادَ فَتْحَ الْبابِ بَعْدَ أَنْ طَمَسَهُ وقَبْلَ هِبَةِ الدّارِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فَتَدَبَرُ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» : أن.

<sup>3</sup> هنا تبدأ المسألة في «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» وفي «ر» : وكان.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر»، وفي «ت»: فيها.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : طمست.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زیادة من «ت» و «ر».

<sup>8</sup> في «ز» و «ت» : يهبها الدار.

<sup>9</sup> في «ز» : قد.

<sup>10</sup> في «ز» و «ت»: دخلت، والتصويب من «ر».

# [582] [ مَسألةٌ في أنَّ الانْتِفاعَ بِالأَفْنِيَةِ مِنَ الطُّرُقِ خِلافُ الاقْتِطاعِ مِنْها والتَّمَلُّكِ لَها ]

قالَ القاضي أبو عبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: الانْتِفاعُ بِالأَفْنِيَةِ مِنَ الطُّرُقِ 1 خِلافُ الاقْتِطاعِ الاقْتِطاعِ مِنْها والتَّمَلُّكِ لَهَا، فَلا خِلافَ في الانْتِفاعِ بِها إِذَا لَمْ يضرَّ بِالطَّرِيقِ أَنَّهُ جَائِزٌ ولَمْ يَخْتَلَفْ (إِذَا أَضَرَّ أَنَّهُ لا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ احْتُلِفَ فِي الاقْتِطاعِ والتَّمَلُّكِ لَهَا إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ وَلَمُ يُخْتَلَفْ فِي الاقْتِطاعِ والتَّمَلُّكِ لَهَا هُوَ إِذَا وَقَعَ الاقْتِطاعُ ولَمْ يُخْتَلَفْ فِي الاقْتِطاعُ والتَّمَلُّكُ إِذَا قَعَ الاقْتِطاعُ وقَبْلَ أَنْ يكونَ لا يُمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْهُ.

# [583] [ مسألةٌ في أنّ مَوْضِعَ الاطِّلاع لا يُهَدَّمُ إذا كانَ يَحْبِسُ ضَرَرًا ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: إذا كَانَ الاطلاعُ أَلاَّ يُطَّلَعَ مِنْهُ إلاّ بِواسِطَةٍ مِنْلُ سُلَّمٍ يوضَعُ فَيُرْتَقَى عَلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِ الاطِّلاعِ، أَوْ كُرْسِيِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، فَلاَ يُهَدَّمُ مَوْضِعُ الاطِّلاعِ، وَيُمْتَعُ أَنْ يُطَلَعَ. (وبِذلِكَ جاءَتِ الرِّواياتُ) 3، ويُؤَدَّبُ عَلى مَوْضِعُ الاطِّلاعِ، ولا يُطْمَسُ، ويُمْتَعُ أَنْ يُطَلَعَ. (وبِذلِكَ جاءَتِ الرِّواياتُ) 3، ويُؤَدَّبُ عَلى ذلِكَ إِلاّ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ مِمّا جَرَتِ الْعادَةُ بِأَنْ 4 يَسْكُنَ فيهِ مَنْ لا يُؤْمنُ؛ فَإِنَّهُ يُطْمَسُ ولا ذلِكَ إِلاّ أَنْ يَكُونَ الْمَوْضِعُ مِمّا جَرَتِ الْعادَةُ بِأَنْ 4 يَشْكُنَ فيهِ مَنْ لا يُؤْمنُ؛ فَإِنَّهُ يُطْمَسُ ولا ولا يُهَدَّمُ. وبِهذا نُفِّذَ الْحُكْمُ فِي حَجْرةٍ كَانَ يُطَلَعُ مِنْها 5 عَلَى خَمّام ([أَبَان] 6 وعَلَى دَارِ

<sup>1</sup> في «ت» : الطريق.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ر» : أن.

<sup>5 :</sup> في «ز» : منه، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>6</sup> سقطت من «ز». والتكملة من «ر».

الهَماني<sup>1</sup>)<sup>2</sup>، وكانَ يَصْعَدُ الْمُطَّلِعُ عَلَى شَيْءٍ، وحينَفِذٍ كَانَ يَطَّلِعُ. وأُمِرَ بِهَدْمِ مَنْصَبَةِ <sup>8</sup> حانوتٍ كَانَ بَجِوارِ الْحُمَّامِ، ويَجْلِسُ فِيهَا أَهْلُ الْفُضولِ لاعْتِراضِ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحُمَّامِ مِنَ النِّسَاءِ.

# [584] [ مَسْأَلَةٌ في أنّ مَكَانَ الاطِّلاعِ إذا كَانَ مُحْدَثاً فَلا يُغَيَّرُ إلاّ بِحُكْمٍ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: الاطلَّلاعُ إِذَا كَانَ مُحْدَثًا يُعَيَّرُ  $^4$  بِحُكْمٍ، وَالْمُحْدِثُ هُوَ [الذي]  $^5$  بعدَ الدّارِ التي يُطَلَّعُ عَلَيْها مِنْهُ، فَذَلِكَ الذي يُعَيَّرُ.

# [585] [ مَسْأَلَةٌ في شَرْح حَديثِ «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» ]

قالَ [الشيخُ أَبو مَرْوَانَ] بْنُ سِراج؛ قَولُهُ ﴿ لاَ ضَررَ ﴾، أَيْ: لاَ يُضَرُّ أَحدُ اللهِ عَلَى الضَّرَرِ بِمثْلِهِ فَيَكُونَ ضِراراً لاَّضًا تَكُونُ حينَيْدٍ بأَحدٍ، و ﴿ لاَ ضِراراً لاَّضًا تَكُونُ حينَيْدٍ مُفَاعَلَةً مِنِ اثْنَيْنِ كَالْقِتالِ. قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ؛ قَالَ لي: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فيهِ.

#### [586] [ مَسْأَلَةٌ هَلْ يَبْطُلُ الحُكْمُ لِلمُسْتَحِقِّ للشَّيءِ بالقيمَةِ بَعْدَ إثْباتِها ]

<sup>1</sup> في «ز»: الهماي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بياض في «ت».

<sup>3</sup> في «ر»: أصطفة.

<sup>4</sup> في «ز» : بغير، وفي «ت» : تغير.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ر» و «ت».

<sup>6</sup> في «ز» : يبني، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> انظر موطأ الإمام مالك (ج2 ص745).

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إذا اسْتَحَقَّ رَجُلٌ دَابَّةً وأَثْبَتَها وَحَلَفَ يَمِنَ القَصَاءِ فَذَهَب مَنْ هِي فِي يَدَيْهِ إِلَى أَنْ يَضَعَ قيمَتها، فَوَضَعَ القيمة وذَهَب بِمَا وأَجَلَ فِي ذَلِكَ أَجَلاً، فَانْصَرَمُ وتَلَوَّمَ عَلَيْهِ وانْقضى التَّلَوُّمُ، فَحُكِمَ لِلْمُسْتَحِقِّ بِالْقيمَةِ وقَبَضَها، ثُمُّ قَدِمَ الذّاهِبُ بِمَا ودَعا إِلَى صَرُّفِ الدّابَّةِ، وأَخذَ قيمَتَهُ التي وَضَعَها فيها، فَإِنْ كَانَ قَدِمَ وقَدْ ثَبَت الذّاهِبُ بِمَا ودَعا إلى صَرُّفِ الدّابَّةِ، وأَخذَ قيمَتَهُ التي وَضَعَها فيها، فَإِنْ كَانَ قَدِمَ وقَدْ ثَبَت لِلْبائِعِ مِنْهُ فيها مِلْكُ هُوَ قَدِمَ مِنْ مِلْكٍ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ نَتاجٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ حَاءَ بِهِ قَبْل للْبائِعِ مِنْهُ فيها مِلْكُ هُو قَدِمَ مِنْ مِلْكٍ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ نَتاجٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ حَاءَ بِهِ قَبْل الْبُلِعِ مِنْهُ فيها مِلْكُ هُو قَدِمَ مِنْ مِلْكٍ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ نَتاجٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ حَاءَ بِهِ قَبْل الْبُعْتِ الْمُسْتَحِقِّ وَيَعْدَ الْحَيْمِ بِالْقيمَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ فَيَأْخُذُ الْقيمَةَ [مِنَ المُسْتَحقِق مِنْهُ عَلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُ شَيْءٍ اللهُ سُتَحِقِّ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ مِنْهُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وإِنْ لَمَ وَتَعْدَ الْخُرُمِ وَبَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقيمَةِ لِلْمُسْتَحِقِّ مَا فَالْحُكُمُ صَحيحٌ لاَ يَبْطُلُ 2 وتَصِحُ الْقَيمَةُ لِلْمُسْتَحِقٌ مِنْهُ إِلْا أَنَهُ لِللْمُسْتَحِقِّ اللّهُ لَعْدَ الذَّاهِب ثَمَنَهُ لِللْمُسْتَحِقِّ مِنْهُ إِلْلَامُسْتَحِقٌ مِنْهُ إِلْا أَنَهُ لِللْمُسْتَحِقِّ مِنَ الْمُسْتَحِقِ مِنَ الْمُسْتَحِقِ مِنَ الْمُسْتَحِقِ مِنْ اللهُ اللهُ لَيْعُولُ والتَّلُومُ وبَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقيمَةِ لِلْمُسْتَحِقُ مِنْهُ إِلْا لَيْلِكُمْ مِنْهُ إِلَا اللهِ اللهِ الْمُسْتَحِقُ مِنْهُ إِلَى الْمُسْتَحِقُ مِنْهُ إِلَى الْمُسْتَحِقُ مِنْهُ إِلَا اللهُ لَالْمُسْتَحِقُ مِنْهُ إِلَى الْمُسْتَحِقُ مِنْهُ إِلَى الْمُسْتَحِقُ مِنْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### [587] [ مَسْأَلةٌ في قِسْمَةِ بِنْرِ عَلى مَنْ بالجِوارِ، بالتَّراضي ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: قِسْمَةُ البِئْرِ عَلَى ما يَقْسِمُهُ النّاسُ عِنْدَنا أَوْ يَضْرَبُونَ فِي وَسَطِ أَعْلاها حائِطاً، لكلِّ واحدٍ من البِئْرِ مَا يَلي دارَهُ لا يَصِحُ إلا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما واتِّفاقٍ، فإنْ لمْ [/ 163 ز] يَتَراضَوا وأَحَبُّوا القِسْمَةَ ودَعَوْا إلَيْها عِنْدَ الْحاكِم، فقالَ ابْنُ الْقاسِمِ فِي المِدَوَّنَة: لا تُقْسَمُ إلاّ عَلى شِرْبٍ يَكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ حَظُّهُ مِنْهُ مَعْلُومٌ. فَقَالَ ابْنُ الْقاسِمِ فِي المِدَوَّنَة: لا تُقْسَمُ إلاّ عَلى شِرْبٍ يَكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ حَظُّهُ مِنْهُ مَعْلُومٌ. فَأَمّا قِسْمَةُ أَصْلِ الْبِعْرِ فَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَداً قالَ تُقْسَمُ، ولا تُقْسَمُ إلاّ عَلَى الشَّرْب، وكذلِكَ الْعَرْب؛ وأَمَا القاضِي أَبُو عِبْدِ اللهِ: وأَمّا مِثْلُ الآبارِ بِقُرْطُبَةَ فَلا يُخْتَاجُ إلى قِسْمَتِها بِالشِّرْب؛

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : ولا يبطل.

لأَنَّ فِي حِصَّةِ كُلِّ واحِدٍ أَكْثَرَ مِمَّا يَكْفيهِ فَلا بَأْسَ أَنْ يُضْرَبَ بَيْنَهُما بِحَائِطٍ، وأَمّا إِنْ دَعا أَحَدُهُما إِلى مُقاوَمةِ شَريكِهِ فِي الْبِغْرِ فَلاَ يُجْبَرُ شَريكُهُ عَلَى ذلِكَ.

#### [588] [ مسألةٌ في بَيانِ مَعْنى حَديثِ « رُفِعَ عَنْ أُمّتي الخَطأ والنّسْيانُ » ]

[قَالَ] أبو عُمَرَ: وقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيانُ ﴾ أَ، لَيْسَ فِي إِنْلافِ الأَمْوالِ، وإِنَّمَا الْمُرادُ بِهِ رَفْعُ الْمَأْتُم، وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْعَمْدَ والْخَطَأُ سَواءٌ، وإنَّمَا حَرَجَ ذِكْرُ الْعَمْدِ فِي الصَّيْدِ عَلَى الأَغْلَبِ، واللهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ إِنْلافَ أَمْوالِ الْمُسْلِمِينَ وأَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْتَوي فِي ذلِكَ الْخَطَأُ والْعَمْدُ، فَكَذَلِكَ الصَّيْدُ لأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ الْمُحْرِمُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الأَمْوالَ مُحَرَّمَةٌ مِنْ بَعْضِ والْعَمْدُ، فَكَذَلِكَ الصَّيْدُ لأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ الْمُحْرِمُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الأَمْوالَ مُحَرَّمَةٌ مِنْ بَعْضِ اللهُ فِي الْعَمْدِ، وجَعَلَ اللهُ فِي الْخَطَإ مِنْها الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضٍ. وكَذَلِكَ الدِّمَاءُ لَمّا كَانَتْ مُحَرَّمَةً فِي الْعَمْدِ، وجَعَلَ اللهُ فِي الْخَطَإ مِنْها الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَعْضٍ. وكذلِكَ الدِّمَاءُ لَمّا كَانَتْ مُحَرَّمَةً فِي الْعَمْدِ، وجَعَلَ اللهُ فِي الْخَطَإ مِنْها الْكُفّارَةَ فَكَذَلِكَ الصَيْدُ؛ لأَنَّ الله عَز مَ وجَلَّ سَمّاهُ كَفَارَة طَعَامِ مَساكِينَ.

# [589] [ حُكْمُ مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ الجُمُعَةَ ثُمَّ تذكَّرَ صَلاَةَ الصُّبْحِ ]

إِذَا ذَكَرَ صَلاةً الصُّبْحِ والإِمامُ فِي الْخُطْبَةِ فَيقومُ ويُصَلِّي صَلاةً الصُّبْحِ ويقولُ لِمَنْ يَليهِ صَلاةً الصُّبْحِ أَصَلِّي، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدى بِهِ، وإِلاَّ فَلَيْسَ عَليْهِ ذَلِكَ. وإِنْ ذَكَرَها فِي عَليهِ صَلاةً الصُّبْحِ أُصَلِّي، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدى بِهِ، وإلاّ فَلَيْسَ عَليْهِ ذَلِكَ. وإِنْ ذَكَرَها فِي صَلاةِ الجُّمُعَةِ تَمَادى مَعَ الإِمامِ فَإِذَا فَرَغَ أَعادَ ظُهْراً أَرْبَعاً، وقيلَ: لاَ إِعادَةَ عَليْهِ.

 $<sup>^1</sup>$ عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  $\square$ : « تجاوَزَ الله عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استكرهوا عليه » الحديث صحيح على شرط الشيخين ، انظر المستدرك على الصحيحين (-210).

## [590] [مَسألةٌ في أنّ مَن اغْتَرَسَ غَرْساً في أرضِ مُشتركةٍ فَلْيُدْخِلْ مَعَه غَيْرَه]

قالَ القاضِي أَبو عَبْدِ اللهِ: نزَلَتْ؛ وذلكَ أَنَّ قَرْيَةً لَهَا شَعْراء، فَعَمَدَ بَعْضُهُمْ فَاغْتَرَسَها كُروماً، فَقامَ غَيْرُهُمْ يَطْلُبُ حَقَّهُ فِي ذلِكَ (والشَّعْراءُ لِلْقَرْيَةِ غَيْر الْغُروسِ باقِيَةٌ) ، فَاغْتَرَسَها كُروماً، فَقامَ غَيْرُهُمْ يَطْلُبُ حَقَّهُ فِي ذلِكَ (والشَّعْراءُ لِلْقَرْيَةِ غَيْر الْغُروسِ باقِيَةٌ) ، فَأَفْتِي الْغَرْسِ، وعَلَيْهِمْ حِصَّتُهُمْ مِنْ قيمَةِ الْغَرْسِ فَأَفْتِي الْغَرْسِ، وعَلَيْهِمْ حِصَّتُهُمْ مِنْ قيمَةِ الْغَرْسِ (قائِماً) ، أَوْ ما أَنْفَقوا فِيهِ ولا قَلً 4 مِنْ ذلِكَ.

#### [591] [ مَسْأَلَةٌ في تَضْمين أصْحابِ المَواشي ]

فِي تَضْمينِ أَصْحابِ المواشي: قالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ: فَإِذَا قُلْنَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ إِنَّ صَاحِبَ الْماشِيَةِ يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ، فَهَلْ يَتَعَلَّقُ الضَّمانُ بِأَنْاكِما أَوْ بِرُعاتِها ؟ فَحَاءَ الْكَلامُ فِي هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ رُشْدٍ، فَظَهَرَ إليْهِ أَنَّ الضَّمانَ يَتَعَلَّقُ بِالرُّعاةِ دونَ أَرْباكِها، لأَنَّهُمْ هُمْ حَملُوها أَلاَّ تَرْعى، أَنَّ الضَّمانَ يَتَوَجَّهُ فِي ذلِكَ، وإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قيمَتِها بِخِلاَفِ الْعَبْدِ إِذَا جَنَى أَنَّ سَيِّدَهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْتَدِي رَقَبَتَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قيمَتِه، وخُو قيمَتِها بِخِلاَفِ الْعَبْدِ إِذَا جَنَى أَنَّ سَيِّدَهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْتَدِي رَقَبَتَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قيمَتِهِ، وخُو قيمَتِها بِخِلاَفِ الْعَبْدِ إِذَا جَنَى أَنَّ ذَلِكَ مِا جَرى عَلَى الْفَقيهِ أَبِي الْحُسَنِ ابْنِ حَمْدين هَذَا مِنَ الْكَلامِ مِمَّا قالَهُ. وكَأَي أَذْكُرُ أَنَّ ذلِكَ مِمَّا جَرى عَلَى الْفَقيهِ أَبِي الْحُسَنِ ابْنِ حَمْدين هذَا مِنَ الْكَلامِ مِمَّا قالَهُ. وكَأَي أَذْكُرُ أَنَّ ذلِكَ مِاللَهُ أَعْلَمُ بِحَقيقَةِ مَا قَالَ. ويُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ مَا قَالَ. ومُلاَكُها ومُلاَكُها ومُلاَكُها. وكَذلِكَ كَانَ حُكْمُ داوُدَ وسُلَيْمانَ عَلَيْهِما السَّلامُ – عَلَى قَامِ عَلَى عَلَيْهِما السَّلامُ – عَلَى

<sup>1</sup> سقطت من «ر». في الأصل العروس ولعلّه الغُروس بالغين.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ز» : وما، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> في «ز» : الأقل، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>كذا في «ز» و «م»، ولعل المناسبُ للسّياقِ : حَمَلوها على أنْ لا تَرْعى .

اخْتِلافِهِ - عَلَى أَصْحَابِ الْمَاشِيَةِ أَيْضاً، والرَّاعِي إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ، والأَجيرُ مُؤْتَمَنٌ، فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا ضَيَّعَ ولا فَرَّطَ، ويَضْمَنُ رَبُّ الْمَاشِيَةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

# [592] [ مَسْأَلَةٌ في أَنّ مَنْ اسْتَحَقَّ حُرّةً بِأَنّها مملوكةٌ ولا يَعْلَمُ عِتْقَها، فَعَلَيْه اليَمينُ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: مَنِ اسْتَحقَّ حُرَّةً بأَهَّا مَمْلُوكَةٌ لَهُ أَوْ لأبِيهِ وَرِتَها مِنْهُ وأَثْبَتَ مِلْكَهَا، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَها دَفْعٌ، فَهَلْ عَلَيْهِ يَمِينُ الْقَضاءِ أَنَّهُ مَا أَعْتَقَهَا أَوْ ما يَعْلَمُ أَنَّ أَباهُ أَعْتَقَهَا ؟ لا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ، إِلاّ أَنْ تَقُولَ هِيَ أَنَّا مُعْتَقَةٌ، فَيلْزَمُهُ الْيَمينُ إِذْ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ [قَدْ] 1 بَاعَها هُوَ أَوْ والِدُهُ وأَعْتَقَها الْمُشْتَرِي.

# [593] [ مَسَالَةٌ في أنّ مُسْتَحِقَّ أرضٍ مُحَبَّسَةٍ عَلَى غَيرِه، يَدْفَعُ قيمَتَها في أرْضِ غَيْرِها حُبُساً ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا اسْتُحِقَّتِ الأَرْضُ بِحَبْسٍ مِنْ يَدِ مَنْ يَمْلِكُها، والْحَبْسُ عَلى مَعْيَنِين، فَإِنْ لَمْ يُعْطِيَ قيمَةَ الأَرْضِ، عَلى مَعْيَنِين، فَإِنْ لَمْ يُعْطِيَ قيمَةَ الأَرْضِ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ قيمَةَ الأَرْضِ، ويَجْعَلَ قيمَةَ الأَرْضِ فِي أَرْضِ مِثْلِهَا حَبْساً. هَذَا مَعْنَى قَوْلِ سُحْنُونٍ.

[594] [ مَسألةٌ في أنّ مَنْ أَقَرَّ فِي مِلْكٍ بيَدِهِ أَنَّهُ حُبُسٌ لِمُدَّع فَالحبسُ عامِلٌ ]

<sup>1</sup> زیادة من «م».

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَنْ أَقَرَّ فِي مِلْكٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ حُبُسٌ لِمُدَّعٍ ادَّعاهُ فَالحُبْسُ بِإِقْرَارِهِ <sup>1</sup> عامِلٌ، وتَكُونُ الغَلَّةُ لهُ إلى الحينِ الذي أَقرَّ بِهِ بِالحُبْسِ، يُقَوَّمُ هَذَا منْ مَسْأَلَةِ العبْدِ فِي الأَيْمَانِ بِالطَّلاقِ. وإنْ تَبَتَ التَّحْبيسُ بغيْرِ إقْرَارِهِ وحُكِمَ بِهِ، فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْمُحَبَّسِ [/ فِي الأَيْمَانِ بِالطَّلاقِ. وإنْ تَبَتَ التَّحْبيسِ، وإيقَافِ الغَلَّةِ مِنْ أَجْلِ الإعْذارِ، وما قبْلَ ذَلِكَ منَ الْغَلَّةِ التي اغْتَلُها الْمُسْتَحِقُ مِنْ يَدَيْهِ، فَفيها قَوْلانِ، فَدَليلُ المَدَوَّنَة أَنَّهُ يَرُدُّها، ودَليلُ رِوايَةِ عِيسى عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي كِتابِ الاسْتِحْقاقِ أَفَّا لِلْمُسْتَحِقِّ مِن يَدَيْهِ.

حديث: رَوَى سَعيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن نَوْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ فَلَا أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ غَصَبَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » 3، قَالَ أَبو سُلَيْمانَ: فِي هَذَا الْحُديثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بُقْعَةً مِنَ الأَرْضِ مَلَكَ أَسْفَلَها كَمَا يَبْكُ أَعْلاها، وأَنْ لَيْسَ لأَحْدِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بُقْعَةً مِنَ الأَرْضِ مَلَكَ أَسْفَلَها كَمَا لَيْسَ أَنْ يَشْرَعَ جَناحاً أَوْ ظُلَّةً فِي أَنْ يَتَخِذَ سِرْباً ثَحْتَ أَرْضِهِ وإِنْ كَانَ لا يَتَضَرَّرُ بِهِ، كَمَا لَيْسَ أَنْ يَتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُما أَنَّهُ هُواءِ دَارِهِ، وإِنْ كَانَ لا يَتَضَرَّرُ بِهِ. وقَوْلُهُ "مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ" يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُما أَنَّهُ عُسَفُ بِهِ الأَرْضُونَ السَّبْعُ فَتَكُونُ الْبُقْعَةُ الْمَغْصُوبَةُ مِنْها فِي عُنُقِهِ كَالطَّوْقِ. والْوَجْهُ الآخرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ طَوْقِ التَّكْليفِ لا مِنْ طَوْقِ التَّقْليدِ، وهُوَ أَنْ يُكَلَّفَ حَمْلَها يَومَ الْقِيامَةِ. وقَدْ رُويَ مِن حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ وَحَرَّجَهُ مِنْ حَديثِهِ أَيْضاً قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فَي وَقَدْ رُويَ مِن حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ وَحَرَّجَهُ مِنْ حَديثِهِ أَيْضاً قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فَي عَلْوَقُهُ وَقَدْ رُويَ مِن حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ وَحَرَّجَهُ مِنْ حَديثِهِ أَيْضاً قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ فَي عُلُولُ : « أَيُّا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَخْفُرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطُوقُهُ اللهُ أَنْ يَخْفُرُهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطُوقُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَيْهُ بَيْنَ النَّاسِ » 4.

<sup>1</sup> في «ز»: بالحبس فإقراره، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> هنا انتهت المسألة في «م».

<sup>3</sup> صحيح مسلم: (1230/3) ، باب تحريم الظّلم و غصب الأرض و غيرها؛ صحيح البخاري: (866/2).

<sup>4</sup> انظر : مجمع الزوائد (ج4 ص175)، وقد ذكر الشوكاني بعضَه فقال: متفق عليه. نيل الأوطار: رج6 ص63-64).

## [595] [ مسألةٌ في مُطلّقةٍ وَلَدَت بَعْد عامٍ فَطَرَحَتْه خَشْيَةَ التُّهمَةِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: امْرَأَةٌ طلَّقَها زَوْجُها فَبَقِيَتْ أَزْيدَ مِنْ عامٍ ثُمَّ وَلَدَّتُهُ مِنْ زَوْجي وخِفْتُ أَنْ يُقامَ عَلَيَّ وَلَدَّتُهُ مِنْ زَوْجي وخِفْتُ أَنْ يُقامَ عَلَيَّ الْحُدُّ، فَإِنْ قامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى الْوِلادَةِ صُوفَتْ فِي ذلِكَ، واللهُ أَعْلَمُ.

# [596] [ مَسألةٌ فِي أنّ القَضاءَ بِتَضمينِ الصُّنّاعِ هو مِن بابِ القَضاءِ للعامّةِ بالمَنْفِعَةِ الخاصَّةِ ]

القَضاءُ بِتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مِنْ بابِ القَضَاءِ لِلعَامَّةِ بِالْمَنْفِعَةِ الْحَاصَّةِ، ولَهُ نَظائِرُ، ومِنْ ذَلِكَ مَنْعُ الجُّنَّارِينَ ابْتِياعَ الْبَقَرِ الْقُوِيَّةِ لِلْحَرْثِ لِلذَّبْحِ. وأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ قَدْ ذَكَرَ خُوَ وَكَذَلِكَ يُمُنَعُونَ مِنِ ابْتِيَاعِ الْبَقَرَاتِ التي هِيَ لِلنَّسْلِ لِلذَّبْحِ. وأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ قَدْ ذَكَرَ خُوَ وَكَذَلِكَ يُمُنَعُونَ مِنِ ابْتِيَاعِ الْبَقَرَاتِ التي هِيَ لِلنَّسْلِ لِلذَّبْحِ. وأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ قَدْ ذَكَرَ خُوَ هَذَا فَتَدَبَّرُهُ. وقَدْ قَالَ عَلَي الْمُيْثَمِ بْنِ التيهَانِ  $1: (\dots)^2$  عَنْ ذَاتِ الزِّرِ». ومِنْهُ حَديثُ النَّيِي عَلَى الْمُنْمَ عَنِ التَّلَقِي 3 وعَنْ ذَبْحِ ذَواتِ الزِّرِّ، وعَنْ أَبُو فَيَ الْعَنَمِ. ذَكَرَهُ أَبو عُبَيْدٍ وَاتُ الزِّرِّ، وعَنْ أَلُولَدِ وَاللَّبَنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَى الْوَلَدِ وَاللَّبَنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ وَاتُ الزِّرِّ: ذَواتُ اللَّبَنِ، وفَتَى الْعَنَمِ: الذِي يُقْتَنَى لِلْوَلَدِ وَاللَّبَنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُرَاتُ الذِي يُقْتَنَى لِلْوَلَدِ وَاللَّبَنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>1</sup> ونصُّ الحديث: « إياكَ واللبونَ اذبحُ لنا عناقاً ... فأمر أبو الهيثم امرأتَه فعحنت لهم عجيناً وقطعَ أبو الهيثم اللحم وطبخ وشوى»، قالَ الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد (المستدرك على الصحيحين: كتاب الذّبائح، (ج4 ص261).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عبارة غير واضحة في «ز» و «م».

 $<sup>^{3}</sup>$  انظر نص الحديث في صحيح مسلم (ج $^{2}$ 015).

<sup>4</sup> في «ز» : عن، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: أبو عبيد، والتصويب من «م».

مَرُوانَ  $^{1}$ : وإِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّوْمِ يَمُرُّ هِمَا إِلَى الْمَسْجِدِ  $^{2}$  لِثَلاّ يُؤْذِي  $^{3}$  أَهْلَهُ بِالرّائِحَةِ الْمُنْتِنَةِ. ولَمْ يَزُلْ يَنْظُرُ لِعامَّةِ النّاسِ عَلَى خَاصَّتِهِمْ.

# [597] [ مَسْأَلَةٌ في الصَّائِغِ، هَلْ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الأجيرِ في ضَمَانِ ما ضاعَ أو عَدَمِه؟]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وَأَمَّا الصَّاغَةُ 4 فَيَتَحَرَّجُ فِيهِمُ 5 القَوْلانِ اللذانِ فِي الأَجِيرِ [الْمُشْتَرَكِ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، فَمَرَّةً أَجْرَاهُ بَحْرَى الأَجِيرِ فَلَمْ يَضْمَنْهُ، وَمَرَّةً أَجْرَاهُ بَحْرَى الطَّانِعِ فَضَمِنَهُ. وَالَّذِي اسْتَحْسَنَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ . وَهُو رَأْيِي . أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَوْصُوفاً بِالحَيْرِ وَالثِّ رَقَةِ، مَعْلُوماً بِهِمَا، فَهُو كَالأَجِيرِ فيمَا ضَاعَ عِنْدَهُ أَو ادَّعَى رَدَّهُ. وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو ظَالِمٌ فِيمَا ضَاعَ عِنْدَهُ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا ادَّعَى رَدَّهُ إِنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُو ظَالِمٌ فِيمَا ضَاعَ عِنْدَهُ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا ادَّعَى رَدَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَالَّذِي عليْهِ الفُتْيَا وَالْعَمَلُ، أَنَّهُمْ كَالصُّنَاعِ يَضْمَنُونَ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لا بْنِ حَبِيبٍ: اللهُ تَعَالَى، وَالْذِي عليْهِ الفُتْيَا وَالْعَمَلُ، أَنَّهُمْ كَالصُّنَاعِ يَضْمَنُونَ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لا بْنِ حَبِيبٍ: أَنَّ الضَّانِعَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ النَّاسِ يَضْمَنُ، وَالْمُنْفَرِدَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ لاَ يَضْمَنُ أَلُهُ النَّاسِ يَضْمَنُ، وَالْمُنْفَرِدَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ لاَ يَضْمَنُ أَلَّ

#### [598] [ مسألةٌ فِي امرأةٍ ضُرِبَتْ سبعينَ سوطاً جزَاءَ قَبُولِها بيْعَ نفسِها وابنتِها ]

قَالَ القاَضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : نَزَلَتْ ، وذلِكَ أَنَّ الْمرأةَ منْ أَهْلِ بَطَلْيُوسَ كَانَتْ ذاتِ زَوْجِ زَالَتْ عَنْ عِصْمَتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَها زَوْجٌ آخَرُ وَقَدِمَ كِمَا قُرْطُبَةَ وباعَها وابْنَتَها مِنَ الرَّوْجِ الأَوَّلِ

<sup>1</sup> في «م» : مروان بن محمد.

<sup>2</sup> في «م»: للمسجد.

<sup>3</sup> في «م» : يؤذوا.

<sup>4</sup> في جميع الأصول: الصّاخة، وهو تصحيف، والتصويب من المعيار (ج8 ص320).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» و «م»: فيه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زیادة من «ت» و «م».

عَلَى أَنَّهُما مُمْلُوكَتَانِ لَهُ ، ثُمُّ قَدِمَ وَصِيُّ هذِهِ النَّوْجَةِ الْمَبِيعَةِ – وَهُوَ رَوْجُ أُحْتِها – قُرْطُبَةً لِيَبْحَثُ عَلَيها فَشَعَرَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَعَيَّبِها فَأَقَامَ الشُّبَهَةَ عَلَيْهِ أَمَّا عِنْدَهُ ، وَكَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ وَلَقُرَتُ وَقَوْتُها وَلَهُ اللهِ يَعْلَيُوسَ ، وَقَدِمَ بِعَقْدٍ ثَابِتٍ يَتَضَمَّنُ بِأَمَّا حُرَةٌ وظَهَرَ أَهْرُها ، فَوَقَقَها ونَهَ صَ وَصِيُّها إلى بَطَلْيوسَ ، وَقَدِمَ بِعَقْدٍ ثَابِتٍ يَتَضَمَّنُ عِفَاقِها وَلَهَّا حُرَةٌ بِنْتُ حُرَيْنِ وَأَنَّ ابِنَتَها حُرَةٌ مِنْ رَوْجِها فُلانٍ ، فَنَقَدَ الحُكْمَ لَما بِالحُرِيَّةِ مِنْ عُرَقِي وَأَنَّ ابِنَتَها حُرَةٌ مِنْ رَوْجِها فُلانٍ ، فَنَقَدَ الحُكْمَ لَما بِالحُرِيَّةِ عِفاقِها لِلصِّفَاتِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ وَصِيلِها ، ويَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا ثَبَتَ فِي مُوافَقَةِ صِفاقِها لِلصِّفَاتِ الَّتِي فِي الْعَقْدِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ وَصِيلُها ، ويَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا ثَبَتَ فِي مُوافَقَةِ صِفاقِها لِلصِّفَاتِ اللَّي فِي الْعَقْدِ عَلَى الْبائِعِ مِنْهُ إِذْ قَدْ وافَقَتْ صِفَتُها مَا فِي الْعَقْدِ وَلَي الْعَقْدِ فِي الْعَقْدِ عِلَى الْمُهُولُ فِي الْعَقْدِ فَلَى الْمُهُولُ فِي الْعَقْدِ إلى قُرْطُبَةً ، ويَدْفَعَ إلى الْمُبْتَاعِ لِيَرْجِعَ بِعَا وَصِيلُها الْبَلِعِ مِنْهُ ، وكُلُّ هَذَا أَقُوى مِنَ الرُّحُوعِ بِعَقْدٍ ثَبَتَ عَلَى الصَّقَةِ خاصَّةً ، إلاّ أَنَّهُ قيلَ لِي إِنَّ فَيْدُ إِلَى قُرْطُبَةً ، ويَدْفَعَ إلى الْمُبْتَاعِ لِيَرْجِعَ بِهِ علَى الْسُقَةِ خاصَةً ، إلاّ أَنَّهُ قيلَ لِي إلَى الْمُبْتَاعِ لِيَرْجِعَ بِهِ علَى الْمُؤَدِ عَلَى عَلْ مَا وَصَفَتُهُ قَبْلُ .

ثُمُّ نَزَلَتْ بِقُرْطُبَةَ فِي مُحَرَّمٍ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةً وَخَسْ مِائَةٍ فِي رَجُلٍ باعَ صَبِيّاً حُرَّا وَثَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَعْرِفُ حُرِّيَّتَهُ ، تَواطأً الصَّبِيُّ مَعَهُ علَى ذلِكَ وباعَهُ بِمَالقَةَ ، وَكَانَ الصَّبِيُّ مِنْ وَتَبَتَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَدْفَعٌ ، فَأَفْتَيْتُ بِأَنْ يُضْرَبَ حَدَمَةِ برزموم وأَعْذَرَ إِلَى بائِعِهِ فيما ثَبَتَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَدْفَعٌ ، فَأَفْتَيْتُ بِأَنْ يُضْرَبَ الصَّبِيُّ اثْنَتَيْ عَشْرَةً درَّةً .

#### [599] [ مسألةٌ فِيمَن اعْتَزَلَ امْرأتهُ مخافةَ أنْ تَلِدَ مَنْ لا حقَّ لهُ في الميرآثِ ]

رُوِيَ عِنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةً أَنَّهُ كَانَ تَزَقَّجَ امْراَةٌ خُلَم بْنِ جَثَامَةً بَعْدَ أَخِيهِ ، ولَمَا مِنْهُ وَلَدٌ فَتُوُفِّيُ ابْنُ أَخِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخُطّابِ ، فَاعْتَزَلَ الصَّعْبُ امْرَأَتَهُ ، فَذُكْرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فقالَ : مَا حَمَلَكَ علَى اعْتِزالِ امْرَأَتِكَ مُذُ تُوفِيِّ ابْنُها ؟ فَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُذْخِلَ فِي لِعُمَرَ ، فقالَ : مَا حَمَلُكَ على اعْتِزالِ امْرَأَتِكَ مُدُ : أَنْتَ الْمَرْءُ يَهْدي لللهُ للمُشْدِ وَيُوفَّقُ لَهُ ، وَهِمَها مَنْ لاَ قَلْ اللهُ عُمْرُ : أَنْتَ الْمَرْءُ يَهْدي للمُ للمُراشِدِ ويُوفَقُ لَهُ ، مُثَمِّ كَتَبَ ذَلِكَ إِلَى أَمُراءِ الأَجْنادِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ لَمَا وَلَدٌ مِنْ عَيْرِهِ فَتُوفِيٍّ وَلَدُها فَلاَ ، ثُمَّ كَتَبَ ذَلِكَ إِلى أَمُراءِ الأَجْنادِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ لَمَا وَلَدٌ مِنْ عَيْرِهِ وَتَتُوفِيٍّ وَلَدُها فَلاَ يَقْرِهُ مَنَّ بُنِ سُوارٍ أَنَّ الْحُسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أُشْهِدَ جَنازَةً عُلامٍ وَلَأُمِّهِ رَوْجٌ ، فَلَمّا انْصَرَفُوا قَالَ الحُسَنُ لِرَوْجِها : إِنَّكَ راشِدٌ ، ثُمُّ قَالَ : لا تَقْرَبُ امْرَأَتَكَ وَلِأُمّهِ رَوْجٌ ، فَلَمّا انْصَرَفُوا قَالَ الحُسَنُ لِرَوْجِها : إِنَّكَ راشِدٌ ، ثُمُّ قَالَ : لا تَقْرَبُ امْرَأَتَكَ وَلِمُ مَعْتُ مِنْ كِتَابِ الفِقْهِ لأَي عُبَيْدٍ ، وَلَوْ يَعْمُ اللهِ عُبَيْدٍ ، وَبَوى يونُسُ حَقَى تَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَيْهِ بَابَ الْعِدَّةِ النَّي يَعْتَدُ عِمَا الرِّحالُ والنَسَاءُ وما يَجِبُ مِنْها عَلَيْهِ مَ وَرُوى يونُسُ عَنِ الْخُلُومُ وَلَا عَلَيْهِ النَّامُ الْيَوْمَ وَلَا قَلَ الْمُو عُبَيْدٍ : هَذَا هُوَ الأَمْرُ الْمَعْمُولُ عَنِيهُ عَيْدٍ : هَذَا هُوَ الأَمْرُ الْمَعْمُولُ عَلِيهُ عِنْدً الْعُلَمَ وَكَانُهُ النّسُ الْيُومُ وَلَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا الْعُو الأَمْرُ الْمَعْمُولُ عَلَى النّسُ الْيُوهُ وَلَا مُؤْمُ الْمُولُولُ عَلَيْهِ النّسُ الْيُوهُ وَلَا عَمَّهُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا هُوَ الأَمْرُ الْمُعْمُولُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَمْ الْعُولُ الْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِلُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ عَلَى اللّهُ الْعُولُ الْمُؤَلِدُ الْمُعُولُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» و «م» : حتمامة ، تصحيف ، والصواب : الصّعب بن حثامة الليثي صحابي مشهور ، روى ابن عباس قال : أهدى الصعب بن حثامة إلى النبي صلى الله عليه و سلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال: « لولا أنا محرمون لقبلناه منك» رواه مسلم في الصحيح ، وانظر سنن البيهقي الكبرى (193/5).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>كذا في «م» ، وفي «ز» : منذ.

<sup>3</sup> في «ز» : مَنْ له الحق له ، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: ت*قدي*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : للرشيد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز»: صوار، والصواب ما أثبتنا. وهو أشعث بن سوار الكندي الكوفي ، محدّث ضعّفه ابن حجر في التقريب وابن حزم في المحلّى (106/10) وكثير من شيوخ علم الحديث. توفي بالكوفة سنة 136 هـ (العبر في خبر من غبر للذهبي، الكويت ، 1984، (183/1).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ز».

عَبْدُ الرَّرِّاقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ هِشَامِ الْواسِطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّحْعِيِّ: هَلْ علَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ وعَدَّتَانِ ، قَالَ: قُلْتُ : عِدَّتَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وتَلاثٌ . قَالَ : فَدُكُرَ الأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ واحِدَةً مِنْهُنَّ ، والرَّجُلُ تَكُونُ تَخْتَهُ الْمَرْأَةُ لَمَا وَلَدٌ مَنْ غَيْرِ زَوْجِها فَيَنِبَغي لِزَوْجِها أَلاّ يَقْرَبُها حَتَّى يَسْتَبْرِىءَ أَحامِلٌ هِيَ أَمْ لا لِيَرِثَ أَحاهُ أَوْ لا يَرْتُهُ.

ابنُ رُشد: إِذَا تَزَوَّجَ بِدَارِ الْحُرْبِ رَابِعَةً وطَلَّقَهَا فِي دَارِ الْحُرْبِ ، فَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَ وَلَلَّقَهَا فِي دَارِ الْحُرْبِ ، فَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ ، ذَلِكَ أَقْصَى رَابِعَةً فِي دَارِ الإِسْلامِ ، فَلاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ ، ذَلِكَ أَقْصَى مُدَّةِ الْخَمْلِ ؛ إِذْ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً وأَنْ لا تَضَعَ إِلاّ لأَقْصَى أَمَدِ الْحُمْلِ .

#### [600] [ مسألةٌ فِيمنْ ادّعى نكاحَ امرأةٍ وأنكرتْه ]

مسألة [زوجة ] حامِسة ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ للرَّجُلِ ثلاثَةُ نِسْوَةٍ فَيَدَّعِي نِكَاحَ امْرأَةٍ وَتُنْكِرُهُ فَلاَ يَجُلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رابِعَةً حَتَّى يُطلِّقَ الَّتِي يَدَّعي نِكَاحَها لأَنَّهُ مُقِرُّ هِمَا فِي عِصْمَتِهِ وَتُنْكِرُهُ فَلاَ يَجِلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ رابِعَةً حَتَّى يُطلِّقَها ، وَهَذَا مِنْ حَفِي ّ ِ الْعِلْمِ مِنْ وَقِي رابِعَةً ، فَلاَ يَجِلُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حامِسَةً حَتَّى يُطلِّقَها ، وَهَذَا مِنْ حَفِي ّ ِ الْعِلْمِ مِنْ وَثَائِقِ ابْنِ مُغِيثٍ .

# [601] مسألةٌ فِي العتقِ $^1$ بعيْنِهِ [601]

قال أبو عبد اللهِ بنُ الحاجّ: العِنْقُ بغَيْرِ عَيْنهِ إذا أَوْصَى بِهِ المَيِّتُ كسائرِ الْوَصَايَا لا يَبْدَأُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الْمَيّتُ: رَقَبَةٌ بِعَشَرَةِ مَثاقيلَ فَأَعْتقوها. وإنَّمَا يَبْدَأُ الْعِنْقُ بِعَيْنِهِ إِذا وَصّى بِهِ ، وذلِكَ مَنْصوصٌ فِي المِدَوَّنَة ، والْعِنْقُ بِعَيْنِهِ مِثْل أَنْ يَقُولَ : أَعْتِقُوا عَبْدي مَيْمُوناً ، أَو

<sup>1</sup> العِتقُ والعِتاقُ والعتاقة في لغةِ القُقهاءِ يعنِي زوالَ الرقِّ أوِ الخروجَ منَ المُمْلُوكيّةِ. (انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص192).

اشْتَروا عَبْداً بِعَيْنِهِ لَهُمْ وأَعْتَقُوهُ. انْظُرْ ذلِكَ فِي كِتابِ الْوَصايا الأَوَّل والْحَجِّ التَّالِثِ مِنَ المُدَوَّنَة.

# [602] [ مسألةٌ فِي بَيْعِ المؤبّر ً

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ ابْنُ لُبَابَةَ مِنْ مُتَأْخِّرِي الْمِالِكِيِّينَ يُفْتِي بَجَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَبَّرِ إِذَا تَخَلَّقَ عَلَى مؤلاهُ وأحْدثَ أحْداثاً قَبِيحَةً لاَ تُرْضِي . ذَكَرُهُ أَبُو عُمَرَ عَنهُ علَى مَا رُوِيَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا فِي بَيْعِها المؤبَّرةَ الَّتِي [...]2.

#### [603] [ مسألةٌ فِي المُقِرِّ بالزِّنا بأمَةٍ لغَيْرهِ فأتَتْ بوَلدٍ ]

[/ 166 ر] مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ: ومَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنا بِأَمَةٍ لِغَيْرِهِ فأَتتْ بَوَلَدٍ لمْ يُلْحَقُّهُ حُرُّ ، وإنْ ابْتَاعَها لَمْ يُلْحَقْ بِهِ، وإِنْ كَانَ الْوَلَدُ جَارِيَةً لَمْ يَجَلَّ لَهُ وَطُوُها أَبَداً . وفيها قَوْلُ شَاذٌ لِعَبْدِ الْمَلِكِ مَرْغُوبِ ومِنْ غَيْرِ المَدَوَّنَة ، وإِنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ ذلِكَ الزِّنا جَارِيَةً لَمْ تَكُنْ ابْنَةً لَهُ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وأَمّا لَوْ أَرْضَعَتْ بِذَلِكَ اللَّبَنِ صَبِيَّةً مَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ لاخْتِلافِ النَّاسِ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، فَكَيْفَ مِنَ الزِّنا ذلِكَ الْعَبْد ، واللهُ أَعْلَمُ.

#### [604] [ مسألةٌ فِي تؤريثِ مالٍ بَعْضُه حلالٌ وبعضُه حرامٌ ]

أَ التَّأْبِيرُ تَغلِيقُ طَلْعِ الدَّكَرِ عَلَى الْأَنْثَى لِقَلَا تَسْقُطَ لَمَرَتُهَا وَهُوَ اللَّقَاحُ، قاله عياض. وقال الْبَاجِيُّ: التَّأْبِيرُ فِي التَّينِ وَمَا لَا رَهُوَ لَهُ أَنْ تَبْرُزَ جَمِيعُ الشَّمَرَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا وَتَتَمَيَّزَ عَنْ أَصْلِهَا ، فَذَلِكَ مِمْنْلِةِ التَّأْبِيرِ لِأَنَّهُ حِينَفِذٍ تَبَيَّنَ حَالُهُ وَقِلَتُهُ وَكُثْرَتُهُ.
(راجع التاج والإكليل لمختصر خليل: (286/7).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كلمة غير واضحة الرسم في جميع الأصول.

أَنْظُرْ فِي أُوَّلِ نَوازِلِ سحْنونٍ فِي الجُوْءِ الثَّانِي منَ الجَامِعِ: إذا تَرَكَ الرَّجُلُ مالاً بَعْضُهُ حَلالٌ وَبَعْضُهُ حَرامٌ لِوارِثِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ. وانْظُرْ فِي سَمَاعٍ أَصْبَغَ مِنْهُ أَكْثَر الْحُوانيتِ الْمَعْصوبَةِ والصَّلاة فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُبْنى مِنَ الْمالِ الْحَرامِ.

# [605] [ مسألةٌ فِي الوَلاءِ¹ والإسْتِلْحاقِ ]

قَالَ أَبُو إِسْحاق التّونُسِيُّ: والوَلاءُ كَالنَّسَبِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَسْتَلْحِقُ المِعْتِقُ مَنْ أَعْتَقَهُ فَيَصْدقُ كَمَا يَسْتَلْحِقُ الوالِدُ الوَلَدَ ،فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ كَالنَّسَبِ فِي هَذَا.

#### [606] [ مسألةٌ فِي أنَّ الولاءَ لِمَنْ أعتَقَ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ حُرٌّ لَهُ ابْنَةٌ وِلَهُ عَبْدٌ فَرَوَّجَها مِنْ غَيْرِهِ وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاداً فَتُوفِيِّ الأَوْلادُ، والأَبُ عَبْدٌ تَرِثُ أُمُّهُمْ فيهِمْ حَظَها ، والْباقي لِبَيْتِ الْمالِ، ولا أَوْلاداً فَتُوفِيِّ الأَوْلادُ، والأَبُ عَبْدٌ تَرِثُ أَمُّهُمْ فيهِمْ حَظَها ، والْباقي لِبَيْتِ الْمالِ، ولا  $\left[\frac{2}{2} \frac{2}{2} + \frac{2}{3} \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \frac{2}{3} + \frac{2}{3} +$ 

# [607] [ مسألةٌ فِي أنَّ شهادةَ السّماعِ لاَ يُسْتخْرَجُ بِهَا مِنْ يَدِ المَالِكِ شَيْءٌ إلاّ بِالْبَيِّنَةِ الْقاطِعَةِ ]

<sup>3</sup> في حديثِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضيَ الله عنها أُنِّما حينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِى جَارِيَةً تَعْتِفُهَا قَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا؛ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم فَقَالَ: ﴿ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾ أنظر: سنن أبي داودَ (ج3ص86).

قال القاضِي أبو عَبدِ اللهِ : شَهادَةُ السَّماعِ لا يُسْتخْرَجُ بِمَا مِنْ يَدِ مَالِكٍ شَيْءٌ إِذَا جُهِلَ مِلْكُ الشَّيْءِ ،وَهُوَ يَقُولُ أَنَّهُ مالُهُ ومِلْكُهُ، ولا يُسْتخْرَجُ مِنْ يَدِهِ إِلاّ بِالْبَيِّنَةِ الْقَاطِعَةِ وبَعْدَ الإِعْدَارِ إلَيْهِ فِيهَا إِلاّ أَنْ يَكُونَ يَداً لِمالِكِ الشَّيْءِ كَ "لا يَد" مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَاصِباً أَوْ سُلُطاناً غَيْرَ مُقْسِطٍ ، وثَبَتَ أَنَّهُ مالُهُ ومِلْكُهُ وَرِثَهُ - إِنْ كَانَ وَرِثَهُ على السَّماعِ عاصِباً أَوْ سُلُطاناً غَيْرَ مُقْسِطٍ ، وثَبَتَ أَنَّهُ مالُهُ ومِلْكُهُ وَرِثَهُ - إِنْ كَانَ وَرِثَهُ على السَّماعِ - وثَبَتَ أَيْضاً أَنَّهُ تَصَيَّرَ إِلَى الَّذِي يَمُلِكُهُ مِنَ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَوْ يُقِرُّ بِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ فَيُسْتَحْرَجُ مِنْ يَدِهِ مَا يَدُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْلاكِ لأَنَّ يَدَهُ كَ "لا يَد" ، فَيَسْتَحِقُ ذَلِكَ بِشَهادَةِ السَّماعِ ويُحْكَمُ بِهَا لِلْمُدَّعي.

وكَذلِكَ إِنْ كَانَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمالُ قَدْ اشْتَرَاهُ أَيْضاً مِنْ غاصِبٍ مَعْلُومٍ بِالْغَصْبِ أَوْ مِنْ سُلُطَانٍ غَيْرِ مُقْسِطٍ فَيكُون حُكْمُهُ حُكْمَها ويَنتَفِعُ بِالشَّهادَةِ علَى السَّماعِ الْمالِكُ لِلشَيْءِ إِذَا أَثْبَتَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَهُ، وذلِكَ مَنْصوصٌ فِي المَدَوَّنَة وغَيْرِها؛ وهذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ زُهْرٍ لَلشَيْءِ إِذَا أَثْبَتَ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَهُ، وذلِكَ مَنْصوصٌ فِي المَدَوَّنَة وغَيْرِها؛ وهذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ زُهْرٍ مَنْ الْمَلْكَ الَّذِي بِيَدِ ابْنِ الرَّمّاكِ مالُهُ ومالُ مَعَ ابْنِ الرَّمّاكِ وَابْنِ فُطَيْسٍ  $^{2}$ : أَثْبَتَ ابْنُ زُهْرٍ أَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي بِيَدِ ابْنِ الرَّمّاكِ مَالُهُ ومالُ أَبِيهِ علَى السَّماعِ ، وأَنَّهُ كَانَ بِيَدِ ابْنِ عَبّادٍ ومَنْ قَبْلَهُ تَصَيَّرَ إِلَى ابْنِ الرَّمّاكِ فَاسْتَحَقَّهُ بِذَلِكَ. وَمَسْأَلَةُ ابْنِ فُطَيْسِ أَنْ يُنْبِتَ فِيهَا ذلِكَ ، فَالْحُكُمُ فِيهَا كَذلِكَ.

1 ابن زهر : هو العلامة الاوحد، أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان ابن زهر الايادي الشبيلي، تبوأ مكانة عظيمة في دولة المرابطين ، وكان طبيباً شاعراً، أخذ الطب عن أبيه وأكثر التصنيف فيه حتى إن أهل الاندلس ليفتخرون به. اشتهر بالكرم والسؤدد فصارت إليه رياسة بلده، توفي بقرطبة سنة 525 ه . أنظر : سير أعلام النبلاء

(ج19ص596) ؛ وأنظر : كتاب فقه التمكين عند دولة المرابطين، ص 171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى الأموي الإشبيلي، إمام في النحو وعالم أندلسي قلَّ مثله، أقْراً كتابَ سيبويه، وتخرج به أئمة كبار، توفي كهلاً سنة 541هـ.

 $<sup>^{5}</sup>$  يُعدّ فُطَيْسُ بنُ سُليمَانَ المتوفّ حوالي سنة 205 من الهجرة أصلَ بيتِ بني فُطَيْس من الوزراءِ بالأندلُس، ومنْ أبرز مشاهير آل فُطيْس الأندلسيين القاضي أبو المطرّف عبدالرحمن بن محمد بن عيسى بن فُطيس القرطبي المالكي ، وكان إماماً علامة وحافظاً جهبذاً ، بصيراً بالعلل والرجال ، مع قوته في الفقه. تولّى الوزارة للمظفر بن أبي عامر ، ثمّ القضاء بعد ذلك، ولما ولي القضاءَ ترك زي الوزراء ، وكان عادلاً شديداً في الأحكام ، بحراً من بحور العلم ، عاش خمساً وخمسين سنة وتوفي سنة 402 هـ . (انظر ترجمته في : الصلة لابن بشكوال (ج1 ، ص ص 309 - 313 ) ؛ و ترتيب المدارك (ج4 ، ص ص 671 – 673)؛ الحلة السيراء لابن الآبار (173/1).

## فَصْلا:

وكَذلِكَ إِذَا تَكَافَأَتِ الْبَيِّنَاتُ فِي مَالٍ بِيَدِ رَجلٍ يُجْهَلُ أَصْلُهُ فَهُوَ لِلَّذي هُوَ بِيَدِهِ، وَلَوْ دَخَلَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِوَجْهٍ يُعْلَمُ لَكَانَ بَيْنَهُما. وانْظُرْ هَذَا لابْن الْقاسِمِ فِي كِتابِ "الْوَلاءِ والْمَواريثِ" وعَلَى قَوْلِ الْغَيْرِ فِيهِ يَكُونُ بَيْنَهُما، فَتَدَبَّرْهُ.

#### [608] [ مسألةٌ فِي بعْض المَواريثِ ]

سَأَلَ الأَميرُ عَنْ ميراثِ بَنِينَ فَظَهَرَ فِيهِ أَنَّ مَا أَعْطَاهُ أَميرُ المِسْلِمينَ مِنَ الأُعْطِيَاتِ يُورّثُ عَنهُ بِعَوْنٍ يُخْرِجُ مِنْهُ نَفَقَةَ مَثْلِهِ وِغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا تَخَلَّفَهُ لِيَكُونَ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمينَ . قَالَ الْقاضي أَبو عَبْدِ اللهِ : وفاوَضَني فِي ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ ، فَاتَّفَقَ الرَّأْيُ على هَذَا.

# فَصْلُ فِي الجدّات:

قال القاضِي أبو عَبدِ اللهِ : ٱلجُدّاتُ أَرْبَعٌ : إِثْنَتَانِ تَرِثَانِ واثْنَتَانِ لا تَرِثَانِ ، فَأَمّا اللَّيَانِ تَرِثَانِ فَأُمُّ الْأُمِّ وَأُمَّها أُهُ الأَبِ وَأُمَّها أَهُ ، فَأَمّا الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَإِخَّا تَرِثُ، وأَمّا اللَّتَانِ تَرِثَانِ فَأَمُّ الأَمِّ وَإُمَّها أَنْ تَرْتَفِعَ دَرَجَةً فَإِخَّا تَرِثُ ولا تورَثُ . أَمّا اللَّتَانِ لا الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَبِ فَإِخَّا تَرِثُ وتورَثُ إِلاّ أَنْ تَرْتَفِعَ دَرَجَةً فَإِخَّا تَرِثُ ولا تورَثُ . أَمّا اللَّتَانِ لا تَرِثُ ولا تورَثُ . صَحَّ عَنْ تَرِثَانِ فَهِيَ أُمُّ أَبِ الأَب ، وَهِيَ تورَثُ ولا تَرِثُ ولا تَرِثُ ولا تورَثُ . صَحَّ عَنْ مَذْهَب مالِكِ رَحِمَهُ اللهُ.

# فَصْلٌ فِي الْجُدِّ:

اِعْلَمْ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ فَقَط مُحَيَّرٌ فِي وَجْهِيْنِ : الْمُقَاسَمَةُ كَأَخٍ أَوِ الثُّلُثُ مِنْ رَأْسِ الْمالِ ، وهوَ مُحَيَّرٌ مَعَ [/ 167 ز] أَهْلِ السِّهامِ والإِخْوَةِ فِي ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ : السُّدُسُ مِنْ

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : أمُّ أبِ الأبِ.

رأْسِ المَالِ ، أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَخْذِ السِّهامِ سِهامِهِمْ ، والْمُقاسَمَةُ كَأَخٍ مِنْهُمْ . وحُكْمُ الْحُدِّ مَعَهُمْ وَهُوَ السُّدُسُ ؛ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَحَذَهُ الجُّدِّ مَعَ أَهْلِ السِّهامِ أَيْضاً. بِالتَّعْصيبِ ، وكذلِكَ الأَبُ مِنْ أَهْلِ السِّهامِ أَيْضاً.

# فَصْلٌ:

قال القاضِي أبو عَبدِ اللهِ: ٱلجُدَّتانِ أُمُّ الأَبِ وأُمُّ الأُمِّ إِذَا اسْتَوَتا فِي الْعَدَدِ وَرِثَتا جَميعاً ، لا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَماء . فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُما أَقْرَبَ - وَهِيَ الَّتِي لِلأُمِّ - أَخَذَتِ السُّدُسَ دُونَ الأُخْرى ، وإِنْ كَانَتِ الَّتِي لِلأَبِ أَقْرَبَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُما ؛ هَذَا قَوْلُ مالِكِ السُّدُسُ دُونَ الأُخْرى ، وإِنْ كَانَتِ الَّتِي لِلأَبِ أَقْرَبَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُما ؟ هَذَا قَوْلُ مالِكِ وأَهْلِ الْمُدينَةِ وخارِجَةِ بْنِ زَيْدٍ وكذلِكَ ، عَنْ زَيْدٍ ورَوى عَنهُ الشَّعْبِيُّ : أَيُّهُما كَانَتْ أَقْرَبَ وَلَا اللهُ اللهُ عَنهُ مَن المُدينَةِ وخارِجَةِ بْنِ زَيْدٍ وكذلِكَ ، عَنْ زَيْدٍ ورَوى عَنهُ الشَّعْبِيُّ : أَيُّهُما كَانَتْ أَقُرَبَ فَوْلَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ الدُّنِيا تَرِثُ مِنَ الجُدَّتَيْنِ دُونَ الْقُصُوى فَالسُّدُسُ لَمَا ، وَهُو قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ الدُّنِيا تَرِثُ مِنَ الجُدَّتَيْنِ دُونَ الْقُصُوى كَانَتِ الدُّنْيَا مِنْ قِبَلِ الأَمِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، وبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وأَبو حَنيفَةَ وأَصْحابُهُ وأَبو كَنيفَة وأَصْحابُهُ وأَبو تَوْرِي ورَا اللهُ ورَي أَلْهُ مِنْ قِبَلِ الأَمِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الأُمِ ، وبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وأَبو حَنيفَةَ وأَصْحابُهُ وأَبو ورَا الثَّورِيُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَا اللهُ ال

# فَصْلٌ:

قال القاضِي أبو عَبدِ اللهِ بنُ الحاجِّرِ: مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْتَرِكَةِ كَمَذْهَبِ مالِكٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ التَّوْرِيِّ وإِبْراهيمَ النَّخَعِيِّ وإِسْحاقَ بْنِ راهَوَيْهِ 1. ومَذْهَبُ أَبي كَمَذْهَبِ مالِكٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ التَّوْرِيِّ وإِبْراهيمَ النَّخَعِيِّ وإِسْحاقَ بْنِ راهَوَيْهِ أَ. ومَذْهَبُ أَبي حَنيفَةَ أَنَّ الإِحْوَةَ لِلأَبِ والأُمِّ لا يَدْخُلُونَ عَلَى الإِحْوَةِ لِلأُمِّ لأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ ، وَقَدْ اغْتَرَقَتِ الْفُرائِضُ الْمالَ ولَم يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ ، وَهُو قَوْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ وأُبِيّ بْنِ كَعْبٍ وأَبي موسى الْفَرائِضُ الْمالَ ولَم يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ ، وَهُو قَوْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ وأُبِيّ بْنِ كَعْبٍ وأَبي موسى

 $<sup>^{1}</sup>$  هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن راهويه، إمام ثقة، ناظر الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، أنظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت (ج6000). وانظر عن هذه المناظرة : كتاب "فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء منهج السلف" لعبد الرحمن بن أحمد علوش المدخلي نسخة رقمية من "المكتبة الشاملة"، (ج1000).

الأَشْعَرِيِّ ، وِبِمُثْلِهِ قَالَ عامِرُ الشَّعْبِيُّ وابْنُ أَي لَيْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَكْتَمَ وأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ونُعَيْمُ بْنُ اللهُ حَمَّادٍ وأَبُو تَوْرٍ وداودُ والطَّبَرِيُّ. ورُوِيَ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ شِرْكُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَضَى فِيهَا وَلَمْ يُشْرِكُ وقضى فِيهَا فِي الْعامِ الآخرِ فَشَرَكَ فقَالَ : تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنا . وَقَالَ وَكَيعُ بْنُ الجُرَّاحِ ، اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ جَميعِ الصَّحابَةِ إِلاَّ عَلِيًّ وَضِيَ اللهُ عَنهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَشْرِك.

# [609] [ مسألةٌ فِي الرَّجُلِ يَطأُ أَمَةً لها بنتٌ ثُمَّ وَطِئَ البِنْتَ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نزَلَتْ، رَجُلُّ كَانَ لَهُ أَمَةٌ وَلِمَا ابْنَةٌ، وَكَانَ يَطأُ الأُمَّ، ثُمُّ وَطِئ الإِبْنَة؛ الْفَتْيْتُ بِأَنَّهُ لِيَعَاقَبُ فِي وطْئِهِ الإِبْنَة إِنْ كَانَ فِي حَالِ وَطْئِها عَالِماً بِأَنَّهُ لاَ يَجِلُ وَطُؤها، وثَباعُ هِي وأُمُّها عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَمْلُ ، وإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِالْجَهالَةِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ ولا تُباعُ عَلَيْهِ واحِدَةٌ مِنهُما، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَطأَ واحِدَةً مِنهُما وتَخْرَجُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَل أَبَداً . ومِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ.

# [610] [ مسألةٌ فِيمنْ جَمَعَ بَينَ الأُخْتَينِ ]

قال القاضِي أبو عَبدِ اللهِ بنُ الحاجّ: ومنْ جَمعَ بَينَ الأُخْتَينِ عالِماً فَقَدْ قيلَ يُحَدُّ ، لأَنَّهُ مِمَّا حرَّمَهُ القُرآنُ، وَهُو مَذْهَبُ المدوّنة وفي كِتابِ مُحَمَّدٍ. وَقالَ ابْنُ حَبيبٍ : لاَ يُحَدُّ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي النّانِيَةِ إِنَّمَا هُوَ لِسَبَبٍ وَلَيْسَ فِي عَيْنِها ، وكذلِكَ التَّحْرِيمُ فِي النّكاحِ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَقيلَ أَنَّهُ لا يُحَدُّ ، وَهِيَ رِوايَةُ ابْنِ الْقاسِمِ فِي المَدَوَّنَةِ ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ فِي مُعَيَّنَةٍ ، وقيلَ يُحَدُّ علَى رِوايَةٍ عَلِيٍّ ؛ لأَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ تَحْرِيمِ الْقُرْآنِ.

#### [611] [ مسألةٌ فِي أنَّ الحُدودَ لاَ يُقالُ فيها أحدٌ ]

إذا ادَّعَى الرَّجُلُ علَى الرَّجُلِ أَنَّهُ شَتَمَهُ فَهِلْ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِمُضَمَّنِ الدَّعْوى ؟ فَظَاهِرُ مَا فِي شَهَاداتِ الْعُثْبِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَليْهِ إِلاّ أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعَى عَليْهِ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَليْهِ إِلاّ أَنْ يُعْلِفُ الْمُدَّعَى عَليْهِ إِلاّ أَنْ يُعْلِفُ الْمُدَّعِي شَاهِداً فَيَحْلِفَ لَهُ، فَإِنْ أَبِي أَنْ يُعْلِفَ سُجِنَ أَبُداً حَتَّى يَعْلِفَ الْمُدَّعِي شَاهِداً فَيَحْلِفَ لَهُ، فَإِنْ أَبِي أَنْ يُعْلِفَ سُجِنَ أَبُداً حَتَّى يَعْلِفَ اللّهُ وَلا يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلاَ يُوعِقُ اللّهُ وَلا يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلاَ يُوعِقُ اللّهُ وَلا يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلاَ يُوعِقُ اللّهُ وَلا يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلاَ يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلاَ يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلا يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلاَ يُؤدَّبُ إِذَا طَالَ سَحْنُهُ وَلا يُؤدَّبُ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بِالأَذِي وَاللّهُ مِنُ وَاللّهُ بَعْضُ الشّيُوخِ . وهو ابْنُ رُشْدٍ . واللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَعْنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ يَعْنُ اللّهُ عَنْ طَالَ حَبْسُهُ وَلَا يُومِعُ الْيُمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ خُلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُ خُلِي

<sup>1</sup> كذا في «ت» ، وفي «ز» : من رواية م.

<sup>2</sup> المِشارَّةُ في الخُصُومةِ : المِكالبة والمِنازعةُ في الكَلام؛ انظر : (القاموس المحيط للفيروزآبادي (ج1ص169) وغيره من معاجم اللغة ؛ ولا يزلُ لفظُ المشارّة مستعملاً اليومَ باللسان العربي الدّارج لبعض القبائل المستقرة بشمالِ المغرب.

<sup>3</sup> في «ز»: الناس، والتصويث والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز» : وكان.

سَبيلُهُ. والثّاني أنَّهُ لاَ يَحْلِفُ بِمُضَمَّنِ الدَّعْوى نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّواياتِ. ويَظْهَرُ لي أنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفُحْشِ والأَذى حَلَف، فإنْ أَبي سُجِنَ ، وإِنْ كَانَ على غَيْرِ ذلِكَ لَمْ يَحْلِفْ.

حَدِيثُ : [/ 168 ز] قَوْلُهُ ﴿ : ﴿ أَقِيلُوا ذَوِي الْمُيْءَاتِ أَ عَثَراتِهِمْ ﴾ ثُمُو عَلَى النَّدْبِ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ. واخْتُلِفَ هَلْ هَذَا الْخِطابُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْحُكَّامِ خاصَّةً دونَ الْقَائِمِينَ عِنْدَهُمْ وإِلَى الْقَائِمِينَ دونَ الْحُكّامِ ؟ وَهَذَا فِي الْأَدَبِ والتَّعْزِيرِ ؛ وأَمّا الْحُدُودُ فَلاَ الْقَائِمِينَ دونَ الْحُكّامِ ؟ وَهَذَا فِي الْأَدَبِ والتَّعْزِيرِ ؛ وأَمّا الْحُدودُ فَلاَ يُقالُ فِيهَا أَحَدٌ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ . حَرَّجَ هَذَا الْحُديثَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فِي مُسْنَدِهِ ، وأَبُو عَبْدِ الرَّحْمِ مِنْ مُصَنَّفِهِ .

#### [612] [ مسألةٌ فِي كَيْفيّةِ إقامَةِ الحُدودِ ]

قَالَ ابْنُ حَبيبٍ: ويَنْبَغِي أَنْ تُقَامَ الحُدودُ كُلُّهَا عَلانِيَةً بلاَ سِرِّ للتَّنَاهِي، والضَّرْبُ فِيهَا كُلِّها سَواءٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الحُكَمِ: وأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ ضَرْبُ الْحُدودِ بَيْنَ يَدَيِ فِيهَا كُلِّها سَواءٌ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الحُكَمِ: وأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُكُونَ ضَرْبُ الْحُدودِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي لِقَلاّ يُعْتَدى فِيهَا. قَالَ مالِكُ: وكُنْتُ أَسْمَعُ أَنَا أَنَّهُ يُعْتَارُ لَهُ [العَدْلُ]<sup>3</sup>. وقالَ ابْنُ شِهابٍ: يَجْتَهِدُ فِي حَدِّ الرِّنَا والْفِرْيَةِ، ويُحَفِّفُ بَعْضَ التَّحْفيفِ فِي الشَّرابِ. وَقالَ خَوْهُ قَتادَةُ ، وبِهِ مَضَتِ السُّنَةُ.

# [613] [ مسألةٌ فِي كَرَاهةِ تَزَوُّج الرّابَّةِ 4]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أي : أهل المروءة والخصال الحميدة ؛ وقيلَ هُمُ الَّذين لا يُعْرَفُون بالشَّرِّ فَيَزِلُّ أَحَدُهم الزَّلَّة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، (ج5ص667).

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عدي والعسكري والعقيلي عن عائشة مرفوعا. انظر: كشف الخفاء للعجلوبي (-161).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> بياض في الأصل، والتصحيح من كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل، نسخة مرقمة نقلاً عن المكتبة الشاملة (ج20ص121) ، نقلاً عن المكتبة الشاملة الرقمية.

المروس من جواهر القاموس للرّبيّدي ، نشر دار الهداية ، (+10478).

رُوِيَ عَنْ مُحَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرأَةَ رَابِّهِ، وَكَانَ عَطاءُ وَطاؤسُ لاَ يَرَيانِ بِذَلِكَ بأْساً. قَوْلُهُ: رَابِّهِ: يَعْنِي امْرأَةَ زَوْج أُمِّهِ.

#### [614] [ مسألةٌ فِي النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أَجْرَم ]

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ: رُبَّمًا كَانَ النَّكَالُ أَكْثَرَ مِنَ الْحُدِّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي التَّعْزِيرِ مِائَةً سَوْطٍ ضَرَبَ مَعَنْ 2 بِنَ زائدَة 3 حَيْثُ نَقْشَ علَى عَدْ صَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي التَّعْزِيرِ مِائَةً سَوْطٍ ضَرَبَ مَعَنْ 2 بِنَ زائدَة 3 حَيْثُ نَاسِياً، فَأَمَرَ بِهِ حَاتَمِهِ 4 ، وَأَحَذَ بِهِ مَالاً وحَبَسَهُ، ثُمَّ كُلِّمَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : ذَكَّرْتَنِي الطَّعْنَ وَكُنْتُ ناسِياً، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ مِائَةً ثُمَّ حُبِسَ .

#### [615] [ مسألةٌ فِي الحَدِّ في القَذْفِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبِدِ اللهِ: الحَدُّ فِي القَذْفِ يَتَحَصَّلُ فِيهِ قَوْلانِ : أَحَدُهُما أَنَّهُ مِنْ حُقوقِ اللهِ قَبْلَ بُلُوغِ السُّلُطانِ وبَعْدَهُ . فَعَلَى  $^{6}$  هَذَا [لا يَجُوزُ العَفْوُ]  $^{7}$  فِيهِ فِي الْحَالَيْنِ ، وحَقُّ

<sup>1</sup> النّكالُ : العقوبة ، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر للحزري (ج4ص258). ويقال "نكل به" أي: عاقبة بما يرعه ويروع غيره من إتيان مثل صنيعه. (انظر المعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين، باب النون (ج2ص953).

<sup>2</sup> في «ز» : معمر .

<sup>3</sup> هو مُزوِّر خاتم الخليفة عمر بن الخطاب، انظر القصة كاملة في فتوح البلدان للبلاذري ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1978، ص ص(448-450).

<sup>4</sup> نقشَ على خاتمه : أي قامَ بتزوير خاتم الخلافة لاستعماله في النهب والتزوير ونحو ذلك كما هو الحال في قصة يَعن بن زائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: لحد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : فعل.

<sup>7</sup> في «ز» : بياض بقدر كلمتين ، وملؤَّه من «م».

وحَقُّ اللهِ فِيهِ تَفْسيقُ الْقاذِفِ وطَرْحُ شَهادَتِهِ بِالْحُدِّ ؛ فَإِذَا عُفِيَ عَنهُ أَثْبَتَ شَهادَتَه ، وقيلَ أَنَّهُ مِنْ حُقوقِ اللهِ؛ ذَكَرَها بعْضُ الشُّيوخِ: ابْنُ رُشْدٍ. وإذا أَرادَ الْمَقْدُوفُ سَتَرَ علَى نَفْسِهِ وحَشِيَ أَنْ يُثْبِتَ الْقاذِفُ مَا قَذَفَهُ بِهِ، فَلاَ خِلافَ أَنَّ الْعَفْوَ جائِزٌ لَهُ قَبْلَ بُلُوغِ السُّلْطانِ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ اللهِ، فَتَدَبَّرُهُ.

#### [616] [ مسألةٌ فِي عِتْق أَمَةٍ مملُوكةٍ لأخَويْن ]

حَديثُ : "مَنْ مَشَى عَلَى الْكَلاّ قَدَفْناهُ فِي الْمالِ" ، وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ لِمَنْ عرضَ بِالْقَذْفِ فَشُبَّهَ فِي مُقارَنَتِهِ الْماءَ ، وإِلْقاؤُهُ بِالْقَذْفِ فَشُبَّهَ فِي مُقارَنَتِهِ الْماءَ ، وإِلْقاؤُهُ إِيّاهُ فِي الْماءِ دَليلٌ علَى إيجابِهِ عَليْهِ الْقَذْفَ وإِلْزامِهِ الحُدَّ . رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِنَّ داودَ عَليْهِ السَّلامُ قارَبَ مِنْ هذِهِ الْمَرْأَة رِيبَةً جُلِدَ بِهِ مِائة وسِتّينَ جَلْدَةً ؛ لأَنَّهُ

<sup>1</sup> زيادة من «ت».

مَوْقُه ابنُ بَشكوالُ فقالَ : " هو أبو القاسمِ أحمدُ بن محمد بن أحمدَ بن مَخلد بن عبد الرَّحمان بن أحمد بن بَقِي بن مخلد بن يزيد . من أهل قرطبة ، شُوورَ فِي الأحكامِ فصار صدراً فِي المُهتينَ بما لسنِّهِ وتقَدُّمِهِ وصَحِبَ أبا عبد الله محمد بن فرحٍ الْفَقِية وانتفعَ بصُحبَتِهِ . انظر الصلة : (-10 - 82).

<sup>3</sup> زيادة من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

إِنْ قَذَفَ غَيْرَ الأَنْبِياء جُلِدَ ثَمَانينَ جَلْدَةً ، ومَنْ قَذَفَ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِياءِ جُلِدَ مِئَةً وسِتّينَ . مِنْ تَفْسيرِ سورَةِ ص مِنْ مَعاني الزَّجّاج)<sup>1</sup>.

#### [617] [ مسألةٌ فِيمنْ سبَّ عائشةَ بمَا سبَّها بهِ أهلُ الإفْكِ ]

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الحَسَنِ: مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها بِمَا سَبَّها بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ وَحَقَّقَهُ عَليها فَيُقْتَلُ ولا يُسْتَتابُ لأَنَّهُ آذى بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وصَيَّرَهُ < ... > 2 ، وَهَذَا سَبُّ لِلاسْتِتابَةِ مِنْهُ لا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدِّ عَليْهِ وَهُوَ قَتْلُ قَائِلِهِ عَلَى السَّبِّ.

[فائدةُ] : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ إِلَى عُمّالِهِ: لاَ تُعاقِبْ عِنْدَ غَضَبِكَ وإِذا غَضِبْتَ على قَدْرِ ذَنْبِهِ. وَقالَ لابْنِهِ غَضِبْتَ على قَدْرِ ذَنْبِهِ. وَقالَ لابْنِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ : يا بُئِيِّ أُطْلُبِ الْعَفْوَ مِنَ اللهِ بِالْعَفْوِ عَنِ النّاسِ.

# [618] [ مسألةٌ فِي أنَّ قَذْفَ المُؤمِن من الكَبائِر

قَذْفُ المَوْمِنِ مِنَ الكَبائِرِ، فَمَنْ قَذَفَهُ سَقَطَتْ شَهادَتُهُ حَتَّى تَصِحَّ بَراءَتُهُ .

حديثُ : فِي مُصَنَّفِ عبدِ الرِزَّاقِ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَلاثينَ ﴾ . قال القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاج : وَهَذَا غَرِيبٌ جِدّاً 3 .

# [619] [ مسألةٌ فِي حُكمِ منْ شَتَمَ فاطِمةَ وعائِشةَ رضيَ اللهُ عنهُما ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> يقصد معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج ، لغوي و مفسر كبير معروف.

<sup>2</sup> ما قوسين منكسِرَيْن لفظتَانِ غيرُ واضِحَتي الرسم في الأصلين «ز» و «م» .

<sup>3</sup> لعل سرّ استِغْرابِ ابن الحاج من صيغَةِ هذا الحديثِ مردُّه إلى كون معظم الروايات الواردة في الجُلْدِ في الخَمْرِ في المُجامِيع الكُبْرَى وفي الكتبِ الصّحاح تتحدّث عن أربعينَ جلْدةً أو خمسينَ أو ثمانين ، ولاَ تذكُرُ ثَلاثينَ.

[ / 169 ز ] أَبُو ذَرّ الْمُرُوِيُّ : أَخْبَرِنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّد بْن الحسنِ المَاوِرْدِيُّ بِالبَصْرةِ قَرَأَتُ عَلَيْهِ قَالَ: سَمَعتُ أَبَا بَكْرٍ النّيسَابُورِيَّ يَقُولُ: سَمَعتُ أَبَا مُحَمَّد بْن الأَشْعَثِ بِالبَصْرةِ قَرَأَتُ عَلَيْهِ قَالَ: سَمَعتُ أَبَا بَكْرٍ النّيسَابُورِيَّ يَقُولُ: سَمَعتُ أَبَا مُحَمَّد بْن الأَسْعَثِ وَالآخَرُ يَقُولُ لِإسماعيلَ بْن إسحَاقٍ : أَتِيَ المَأْمُونُ بِالرُّمَّةِ وَبَرَكُ الآخَرَ فَقَالَ إسماعِيلُ : مَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما فَأَمَرَ بِقَتْلِ الَّذِي شَتَمَ عَائشَةَ أَرادَ القُرآنَ.

#### [620] [ مسألةٌ فِي إسْقاطِ الرِّجْمِ على مَن زنا وهوَ محصَّنٌ ]

أَجْمَعِ الفُقهاءُ عَلَى أَنَّهُ مَن قَالَ لا يَجِبُ الرِّحِمُ عَلَى مَنْ زِنَا وَهُوَ مُحَصَّنُ أَنَّهُ كَافر، لأنّهُ ردَّ حُكْماً مِنْ حُكْمِ الله تَعَالَى. مِنْ تفسيرِ سُورةِ العُقُود<sup>3</sup>.

# [621] [ مسألةٌ فِي اقْتِصَاص الأمير لِرَعِيّتهِ]

قالَ الْقاضِي أَبُو عَبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ : رُوِيَ عَن عُثْمانَ أَنَهُمْ لَمَا عَاتَبُوهُ فِي أَمْرِ عَمّارٍ اعْتَذَرَ إليْهِم وَقالَ: تَنَاوَلهُ رَسُولِي منْ غَيْرِ أَمْرِي فَهَذِهِ يَدِي لِعَمَّارٍ فَلْيَصْطَبِرْ 4 ولْيَقْتَصَّ

 $<sup>^{1}</sup>$  هو عبد الله بن أحمد بن محمد الهروي، من علماء المالكية، كان حافظاً للحديث، أصله من هراة (ت. 435 هـ). أنظر الأعلام للزركلي : (-460).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> موضع قرب المدينة.

 $<sup>^{8}</sup>$ هي سورة المائدة، وتسمى كذلك سورة العقود، والتسمية الأخيرة أدل على موضوع السورة الواسع، أمّا التسمية الأولى فهي تشير إلى اقتراح الحواريين على نبيّ الله عيسى بن مريم عليه السّلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء يأكلون منها ويستبشرون بما. ( انظر كتاب نحو تفسير موضوعي لمحمد الغزالي ، نشر دار نحضة مصر ، ط. 1 ، ج 1 ص  $^{6}$ ).

في «ز» : فليصطر. ومعنى قوْلِه فليصطبر أيْ: فَلْيَقتصَّ ، بدليل حديثِ النَّبِيّ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ حبنَ طعَنَ إنساناً بقَضِيب مُدَاعَبَةً فقالَ لهُ : « أَصْبِرُن ، قَالَ : أَصْطَبرْ » ، قالَ الجُزري: أصبرْن أيْ أقِدْن مِنْ نَفْسِك، وقالَ: صَبرَ فُلانٌ

مِقْدَارَ مَا ضُرِبَ. أَنْظُرْ فِي الْمُنْتَقَى لِإبْنِ الجَارُودِ حَدِيثاً حَسَناً عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فِي اقْتِصَاص الأمِير لرَعِيَّتِهِ مِنْ عُمَّالِهِ.

## [622] [ مسألةٌ فِي الرُّجوع في حُقوقِ الآدَمِيّينَ ]

قَالَ أَبُو عُمَر: قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّحُوعَ فِي حُقُوقِ الآدمِيِّينَ بَعْدَ الإِقْرَارِ لَا يَنْفَعُ الرَّاجِعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُه إِقْرَارِهُ فِي أَمُوالِ الآدميِّينَ؛ ذَكَرَهُ فِي البابِ الآخِرِ مِن كِتابِ القَراضِ.

رُوِيَ أَنَّ عُمرَ بْنَ الْحَطَّابِ ضَرَبَ رَجُلاً بِالدَّرَّة ثُمُّ قَالَ لَهُ: اقْتَصَّ ، قَالَ لاَ، بلْ أَدَعُها للهِ وَلَكَ ، فقَالَ عَمَرُ: مَا صَنَعْتَ شيئاً إمّا أَنْ تَدَعَها لِي [ ] كَذَلِكَ، وَإمَّا أَنْ تَدَعَها للهِ وحْدَه، فقَالَ: فَنِعْمَ إِذاً هَذا.

#### حديثُ النّسَائي مِنْ كتابِ الرَّجْم:

كَعْبُ بنُ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُيْثَمَ يَذْكُر أَنّه سَمِعَ دُحَيْناً 3 كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنْهُمْ عَامِرٍ أَنّه سَمِعَ دُحَيْناً 3 كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنْهُمْ عَامِرٍ أَنْهُوا فَقُلتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنْهُمْ عَامِرٍ أَنْهُوا فَقُلتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنْهُمْ يَشْهُوا فَقَالَ: لا ، فَعَاوَدْتُه فقالَ: يَشْرَبُونَ الخُمْرَ وَقَدْ نَهَاوُدْتُه فقالَ:

مِنْ حَصْمِه وَاصْطَبَرَ : أَيْ اقْتُصَّ منه، وأَصْبَرُهُ الحاكِمُ : أَيْ أَقَصَّهُ مِنْ حَصْمِه. أُنظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية ، بيروت، 1979، (ج3ص9).

<sup>1</sup> في «ز» : الإعذار. (انظر إشارة ابن عبد البر إلى هذه المسألة في كتاب الاستذكار ، باب ما جاء في القراض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.1، (ج7ص33).

 $<sup>^{2}</sup>$  فراغ في الأصل بقدر كلمتين.

<sup>3</sup> في «ز» : دكينا.

<sup>4</sup> في «ز» : علقمة. والتصويب من سنن أبي داود (ج4ص424).

دَعْهُم، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى عَوْرَةً مَنْ مُسلِمٍ فَسَتَرَها فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيا مَوْوُدةً» أ.

حَدِيثُ : أَخْرَجَ مُسْلِمُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : « كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جُلِسٍ فَقَالَ « تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَسْرِقُوا اللَّهِ ﷺ فِي جُلِسٍ فَقَالَ « تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَسْرِقُوا النَّهُ سَ اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تِعالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ » 2.

# بابُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الحْدُّ وَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ:

وَبُوَّبَ البُّخارِيُّ بَابَ الْحُدُودِ كَفّارَةٌ، قالَ الْقاضِي أَبُو عَبِ اللهِ: وَيُسْتَدَلُّ مَنْ هَذَا الحِدِيثِ عَلَى ارْتِفَاعِ الْعُقوبَةِ فِي الآخِرَةِ مَعَ القِصَاصِ فِي الدُّنْيا مِنَ القاتِلِ، وَكَذَلِك سَائِر الْحُدُودِ، فإنْ كَانَ العَفْوُ فِي الدُّنْيا عَنِ الْقاتِلِ فَلاَ يُرْفَعُ عَنهُ الْعَفْوُ فِي الآخِرةِ وَالله أَعْلَمُ. الْخُدُودِ، فإنْ كَانَ العَفْوُ فِي الدُّنْيا عَنِ الْقاتِلِ فَلاَ يُرْفَعُ عَنهُ الْعَفْوُ فِي الآخِرةِ وَالله أَعْلَمُ. وَانْظُرْ فِي مَسَائِلِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَتْوَاهُ فِي هَذِهِ المِسْأَلَةِ؛ وَقَدْ قَالَ رسُولِ اللهِ وَانْظُرْ فِي مَسَائِلِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَتْوَاهُ فِي هَذِهِ المِسْأَلَةِ؛ وَقَدْ قَالَ رسُولِ اللهِ وَانْظُرُ فِي مَسَائِلِ أَبِي الْقِتُولِ: « وَإِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ [ يَبُوءُ ] 3 بِاثْمِهِ \* . قَالَ فَعَفَى عَنْهُ. خَرَّجهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلِ بنِ حَجَرٍ، وانْظُر فِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَلِي اللهُ عَمْ وَعَنْ أَصِيبَ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ علَى الْعَفْوِ عَمَّنْ أَصَابَهُ. اللَّرْداءِ حَدِيثًا حَسَناً فِيهِ تَوْعِيبُ مَنْ أَصِيبَ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ علَى الْعَفْوِ عَمَّنْ أَصَابَهُ. انظُرُ فِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً فِي آخِرِ حَدِيثٍ وَائِلِ بْنِ حَجَر أَنَّ النَّرِيقِ فِي عَلَى الْمُولِي عَلَى نَفْسِها فِي سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِي تَخْرُجُ إِلَى المَسْجِدِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طَوْلُ.

<sup>·</sup> وردَ هذا الحديث في السنن الصغرى للبيهقي (باب الستر على الحدود) : (ج3ص36).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أورده مسلم في صحيحه (ج5ص26).

<sup>3</sup> بياض في الأصل، والتصحيح من الأحاديث النبوية المروية في هذا الموضوع وهي عديدة وردت بصيغ مختلفة.

انظر المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، ط.1، نشر مكتبة الرشد ، الرياض، 1409هـ ، (ج5ص463).

حديثُ : رُوِى عَنِ النَّرِبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ﴿لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ فإنَّ الْغِمْرَ الشَّحْناءُ والعَداوَةُ ﴾ أَ وكذلِكَ الأحِبَّةُ وَهمَا بيْنَ ذلكَ.

حديثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا قَوْمٍ شَهِدُوا على رَجُلٍ بِحَدٍّ وَلَمْ يَكُنْ ذلكَ بِحَضْرَةِ الحَدِّ فَإِنَّمَا شَهِدُوا [/170ز] على ضِغْنٍ 2 وَتَأْوِيلُ هَذَا الحَدِيثِ فِي الحُدُودِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ النّاسِ وَبَينَ اللهِ كَالرِّنا والسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الحَمْرِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ  $^{2}$ : سِمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الحُسَنِ يَجْعَلُ فِي ذَلِكَ  $\left[\dots\right]^{4}$  لاَ أَحْفَظُهُ يَقُولُ: فإنْ [أقامُوا] أَلَّتُهَا وَعَبَيْدٍ أَلَكَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهَمْ، فَأَمَّا مُقوقُ النّاسِ فَالشّهادَةُ فِيهَا جَائِزَةٌ أَوَانُ وَالشّهادَةُ فِيهَا جَائِزَةٌ أَبَدًا لاَ تُرَدُّ وَإِنْ تَقَادَمَتْ؛ مِنَ السِّفْرِ الأوّلِ مِن شَرْح أَبِي عُبَيْدٍ.

حليثُ : ابْنِ رُشْدٍ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَصَابَ ذَنْباً فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الحُدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ 6 . انظر في مُسندِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي آخِر حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حَجَر أَنَّ النَّرِبيَّ ﷺ عَفَى عَنْ رَجُلٍ غَلَبَ امْرَأَةً علَى نَفْسِها فِي سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِيَ تَخْرُجُ إِلَى المسْجِدِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ.

<sup>1</sup> قالَ المناوي: الغِمْرُ : الحقد وزناً ومعْنىً أنظر : التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر، ط.1، بيروت، 1410تحقيق محمد رضوان الداية، (ج1ص541).

الضَّغْن : الحِقْد والعَدَاوة والبَغْضَاء وكذلك الضَّغِينة وجَمْعُها الضَّغَائن. انظر: النهاية في غريب الحديث (ج3ص196).

<sup>.</sup> \* هو أبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي صاحب كتاب غريب الحديث المعروف بغريب ابن سلام.

<sup>4</sup> في «ز» : وقت لا .

<sup>5</sup> زيادة من غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1396 ، تحقيق محمد عبد المعيد خان، (ج2ص154).

<sup>6</sup> السنن الكبرى للبيهقي: (ج8ص328).

حديثُ : « رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِأَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ سَكْرانُ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ وَبُضَةً مِنْ تُرَابٍ فَضَرَبُوهُ بِالثِّيابِ وَالنِّعَالِ وَبِأَيْدِيهِمْ وَجْهَهَ ثُمُّ قَالَ: إضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالثِّيابِ وَالنِّعَالِ وَبِأَيْدِيهِمْ وَبُهُهَ ثُمُّ قَالَ: إضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالثِّيابِ وَالنِّعَالِ وَبِأَيْدِيهِمْ وَبِالْمِتِّيخُ »، وَالْمِتِّيخُ العَصَا الْخُفيفَةُ 2.

[قالَ ابنُ الحَاجِّ]: وَفِي هَذَا الحدِيثِ أَنَّ حَدَّ الخَمْرِ أَخَفُّ مِنَ الحُدُودِ، وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَلَغَ فِيهِ أَرْبَعِينَ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ شَطْرَ 3 إَمَارَتِهِ؛ ثُمَّ تَشَاوَرَ الصَّحَابَةُ فَبَلَغُوا فِيهِ حَدَّ اللهِ ثَمَانِينَ.

وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ فَسَكَرَ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ فَلَمّا حَاذَى  $^4$  بدَارِ الْعَبّاسِ انْفَلَتَ فَدَحَلَ دَارَ الْعَبّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَلُكِرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ فَلَمّا حَاذَى  $^4$  بدَارِ الْعَبّاسِ انْفَلَتَ فَدَحَلَ دَارَ الْعَبّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَلُكِرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: أَفَعَلَهَا ؟ وَلَمْ يَامُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ  $> ^5$  ؛ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُو عَنْ شَارِبِ وَقَالَ: أَفَعَلَهَا ؟ وَلَمْ يَامُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ  $> ^5$  ؛ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُو عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَأَنّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى فَلَيْسَ كَحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَمُحْوِهِمَا. مِنَ الثَّالِثِ مِنْ شَرْحِ الْحَطَّابِي.

أ المِتَّيخ من الغُبَيْراء; وهو ما لآنَ ولَطُف من المِطَارِق وكل ما ضُرِب به مِتَّيخة من دِرَّة أو جَرِيدة أو غيرذلك أنظر: الرُّخشري (محمود بن عمر)، الفائق في غريب الحديث ، دار المعرفة ، تحقيق علي محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط.2 ، بيروت، (-3420).

<sup>2</sup> تعريفٌ ذَكَرَهُ الخطابي في غريبه، لكِنْ بلفْظِ " الْمَيْتَخ" ، ولعلَّهُ تصحيفٌ مصدرُه ناسخ الكتاب، أنظر: غريب الحديث للخطابي: (ج1ص620).

<sup>3</sup> كذا في الأصل من «ز».

<sup>4</sup> في «ز» : فلمّا حاذا دار.

أ انظر الحديث في السنن الكبرى للبيهقي، نشر مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد بالهند، ط.1، 1344ه. ، (-8-8-8).

حليثُ : فِي البُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : ﴿ أَنّ النّبيّ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِه رَجُلاً ...  $^1$ ، فَفِقْهُ  $^2$  ذَلِكَ : أَنّ الرّجُلَ الوَاحِدَ يُجْزِئُ حَمْلُه لِكِتَابِ  $^3$  الحُاكِم إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ إِذَا لَمْ يَشُكَ الحَاكِمُ فِي الْكِتَابِ وَلاَ أَنْكَرُهُ ، كَمَا لَمْ يُنْكِرْ كِسْرَى كِتَابَ النّبيّ ﷺ وَلاَ شَكَّ فِيهِ، وَلَيسَ الحَاكِمُ فِي الْكِتَابِ وَلاَ أَنْكَرُهُ ، كَمَا لَمْ يُنْكِرْ كِسْرَى كِتَابَ النّبيّ ﷺ وَلاَ شَكَّ فِيهِ، وَلَيسَ مِنْ شَرْطِ  $^4$  [ذَلِكَ] أَنْ يَحْمِلَهُ شَاهِدانِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَوْمَ القُضَاةُ وَالْحُكّامُ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الخَكَامُ عَلَى شَاهِدَيْنِ فِي ذَلِكَ لِمَا دَحَلَ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ، وَاسْتِعْمالِ الْخُطُوطِ وَنُقُوشِ الْحُواتِمِ، فَاحْتِيطَ لِتَحْصِينِ الدِّمَاءِ وَالأَمْوالِ بِشَاهِدَيْنِ.

#### [623] [ مسألةٌ فِي التَّعْنِيفِ في وَطْءِ الزَّوْجَةِ الصَّغيرَةِ وَعَواقِبِهِ ]

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ الدِّيّاتِ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ: مَنْ عَنَّفَ فِي وَطْئِ زَوْجَتِهِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ فَتَمَكَثْ سَبْعاً ثُمَّ مَاتَتْ [منْ إصَابِتِهِ] فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ إصَابِتِهِ وَطْئِ زَوْجَتِهِ الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ فَتَمَكَثْ سَبْعاً ثُمَّ مَاتَتْ [منْ إصَابِتِهِ] فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ إصَابِتِهِ فَعَلَيْهِ الدِّيّةُ وَلِيَعْتِقْ رَقَبَةً، وَأَرَى أَنْ يُعْلَمَ أَهْلُهَا بِالَّذِي صَنَعَ يَرَوْنَ فِي ذَلكَ مِنْ إصَابِتِهِ فَعَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تُوطَأُ فَفِيهِ رَائِيهُمْ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تُوطَأُ فَفِيهِ الْعَقْلُ 7.

<sup>1</sup> أنظر شرح صحيح البخارى لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي، تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط.2، مكتبة الرشد، الرياض ، 2003م (ج1ص147). وورَدَ الحديثُ في صَحيحِ البُخارِي بصيعَةِ : « ... أُبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَمِنَّا الصَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالصَّارِبُ بِتَوْبِهِ ...» عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَمِنَّا الصَّارِبُ بِيَدِهِ وَالصَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالصَّارِبُ بِثَوْبِهِ ...» (الحديث رقم 6395 ، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد وبالنعال).

<sup>2</sup> في «ز» : فراغ بقدر كلمة متبوع بعبارة (من الفقه).

<sup>3</sup> في «ز» : بكتاب.

<sup>4</sup> في «ز» : من شرطه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من حديث البخاري المذكور أعلاه.

<sup>6</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

العَقْل في كلام العرب: الدية ، سميت عَقلاً لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلاً ، وكانت أموال القوم التي يرقعون بما الدماء، فسمّيت الدية عَقْلاً لأنّ القاتل كان يكلّف بسَوْقِ إبل الدية إلى فِنَاء ورثة المقتول ، ثم يعقلها بالعُقْل

# [624] [ مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانيرِ المُقدَّرةِ في الشّرْع ]1

ضروبُ الدّنانيرِ المقدَّرةِ فِي الشّرع عندنا على وجْهين: أحدُهما اِتْنَيْ عشَرَ درهماً، وَهُوَ فِي الزَّكاةِ والجِزْيةِ وَلَقَطعِ فِي السَّرقة والنّكاحِ، والآخرُ عَشَرَةُ دَراهمَ 2. وهوَ فِي الزَّكاة والجِزْيةِ عَشَرَةُ دَراهمَ. قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : والدِّرْهمُ المَّنَّفَقُ ذِكْرُه هوَ دِرْهمُ الكَيْلِ وَهُوَ دِرْهمُ وَخُمُسَانِ بِوَزْنِ قُرْطُبةً.

حديثُ: رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «حَدُّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ حَيْرٌ لِأَهْلِ<sup>3</sup> الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا».

حدِيثٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ المَسْرُوقُ فِي تُهْمَةِ مَنْ هَوَ بَرِيءٌ حَتَّى يَكُون أَعْظَمَ جُرْماً مِنَ السَّارِقِ» 4.

#### [625] [ مَسْأَلَةٌ فِي جِنَايَةِ السَّكْرانِ الَّذِي لا يَعْقِلُ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو الوَلِيدِ البَاجِيّ: وإِذَا بَلَغَ السَّكْرَانُ حَدَّ الإِغْمَاءِ الَّذِي لاَ يَصِيرُ مَعَهُ قَصْدٌ، ولاَ فِعْلُ كَانَتْ جِنَايُتُهُ أَكْجِنَايَة المِغْمَى عَليْهِ، و [...]<sup>2</sup>.

ويسلمُها إلى أوليائه. أنظر : (تمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار النشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت 2001م ، ط.1، تحقيق محمد عوض مرعب ، ج1ص159).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: درهم.

<sup>3</sup> في «ز» : خيرٌ لأهله، أنظر الحديث في مسند الإمام أحمد ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط.2، 1999، (ج. 15 ص. 124).

<sup>4</sup> في الأصلِ : (لا يَزَالُ المسْرُوقُ مِنْهُ فِي تُهْمَتِهِ مَنْ هوَ ...) والصوابُ ما أوردْناه في المتن نقلاً عن البيهقي من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها . أنظر : شعب الإيمان للبيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية ، ط.1، بيروت ، 1410ه ، (ج5ص297).

# [626] [ مَسْأَلَةٌ فِي شُروطِ إِقامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: القَطْعُ فِي السَّرِقَةِ يَجِبُ خِمْسِ خِصَالٍ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ السَّارِقُ [ / 178 ز ] بَالِغاً سَواءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْداً، مُسْلِمًا أَوْ كَافِراً، ذَكراً أَوْ أَنْتَى، ومِنْها: أَنْ يَأْتِيَ [مُسْتَتِرً] 3، وَمِنْهَا: أَنْ يَسْرِقَ مِنْ حِرْزٍ، ومِنْها: أَنْ يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الحِرْزِ، وَمِنْهَا: أَنْ يَسْرِقَ نِصَاباً.

حَدِيثُ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَسَلَّمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَثَّلَ بِالشَّعْرِ فليْسَ لَهُ خَلاَقٌ 4 عَنْدَ اللهِ يوْمَ القِيامَةِ» قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُثْلَةُ الشَّعرِ حَلْقُهُ فِي الخُدُودِ. ويُرْوَى عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَهُ اللهُ طُهْرَةً وجَعَلَهُ اللهُ نَكَالاً، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ حَلْقَ الرَّأْسِ نُسُكاً، وَجُعَلُونَهُ أَنْتُمْ عَذَاباً، وَانظُرْ فِي الرَّسْمِ الحَامِسِ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ الحُدُودِ وَخُو هَذَا.

# [627] [ مَسْأَلَةٌ فِي سَرِقَةِ ثَلاثَةٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصابِ لِكُلِّ واحِدٍ ]

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: إِذَا<sup>6</sup> سَرَقَ ثَلاَئَةٌ سِلْعَةً قِيمَتُهَا ثَلاثَةُ دَراهِمَ فَخَرَجُوا بِوَهَا، فَإِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً لاَ تَخْتَاجُ إِلَى حَمْلِ لا يُقْطَعُ<sup>7</sup> وَاحِدٌ مِنْهُم حَتَّى تَكُونَ قِيمَتُها

<sup>1</sup> الجِّنَايَة : الدَّنْب والجرْم وما يَفْعَلُه الإنسان مَّا يُوجِب عليه العذابَ أو القِصَاص في الدنيا والآخرة ، (انظر: النهاية في غريب الحديث، ج1، ص309).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة.

 $<sup>^{3}</sup>$  بياض في الأصل بقدر كلمة، والتكملة من «م».

<sup>4</sup> خلاقٌ أي نصيبٌ وحظُّ ن.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> مصنف ابن أبي شيبة (ج 5، ص526)، والمعجم الكبير (ج 11، ص41).

<sup>6</sup> في «ز»: إذا، والتصويب من «م».

<sup>7</sup> في «ز»: يقطع، والتصويب من «م».

تِسْعَةَ دَراهِمَ فَيُقْطَعُ ثَلاثَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ثَقيلَةً مِمَّا يَخْتاجُونَ إِلَى التَّعاوُنِ عَلَيْها فَيُقْطَعُوا كُلُّهُمْ إِذَا كَانَتْ قيمَتُها ثَلاثَةَ دَراهِمَ، هَكَذَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ إِذَا كَانَتْ قيمَتُها ثَلاثَة دَراهِمَ، هَكَذَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لمْ يَخْرُجُ إِلاَّ بِجُوْءٍ يُسَاوِي دِرْهُمَّا، انْظُرْ فِي السِّفْرِ الثَّانِي مِنْ الدَّلائِلِ فِي حَديثِ أَبِي بَكْرٍ هَلْ يُتَمَثَّلُ بِالقُرْآنِ، [مِثْلُ قَوْلِهِ تَعالى] أَ: ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ ثم حينَ قَالَهُ النَّي عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ﴿ . النَّبِيُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ﴾ 5. النَّبِيُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ﴾ 5. هوسَى ﴾ 5.

#### [628] [ مَسْأَلَةٌ فِي السَّارِقِ لِلْمَرَّةِ الخَامِسَةِ ]

رُوِيَ عَنْ أَبِي المُصْعَبِ صَاحِبِ مَالِكٍ: أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ فِي المَّرَةِ الخامِسَةِ، وَقَدْ كَانَ سَرَقَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ فَأَمَرَ بِقَطعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي أَرْبَعِ سَرِقَاتٍ، هَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ كَانَ سَرَقَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ فَأَمَرَ بِقَطعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي أَرْبَعِ سَرِقَاتٍ، هَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ دُونَ لَفْظِه، إلاَّ أَنَّهُ يُقالُ: إنَّ ذَلِكَ حَاصٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، انْظُرْ هَذَا فِي الأَحْكَامِ لِلْمُقيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطَّلاَّعِ وانْظُرْ فِي المُسائِلِ لابْنِ قُتَيْبَةً.

#### [629] [ مَسْأَلَةٌ فِي وُجُوبِ صَدَاقِ المُغْتَصَبَةِ ]

اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ للْمُسْتَكْرَهَةِ منَ النِّسَاءِ. فقَالَ عَطَاءٌ والزُّهْرِيُّ: لَمَا صَدَاقُ نِسَائِها، وَبِهِ قَالَ الحسنُ البَصْرِيُّ والشَّافِعِيُّ وأَحْمُ وإِسْحاقُ وأَبُو

<sup>1</sup> زیادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكهف: 54.

<sup>3</sup> الصواب: فاطمة.

<sup>4</sup> زيادة من «م».

<sup>5</sup> طه: 40.

تَوْرٍ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إذا أُقيمَ الحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، والقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

#### [630] [ مَسْأَلَةٌ فِي الْحِرَابَةِ 1 ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَزَلَت، رَجُلُّ اسْتَرْعَى عَلَيْهِ عَقْدٌ بِأَنَّهُ سَلاّبٌ مُحَارِبٌ، وأَنَّهُ قُتِلَ، وَأَحَدَ الأَمْوالَ، وأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقْدُونَ مِنْهُ أَمْوَالُهُمْ، وأَنَّهُ أَكُلَ فِي رَمَضَانَ إلاَّ أَنَّ شَهَادَةَ الشُّهُودِ لِمْ تَتَضَمَّنْ القَتْلَ، وأُخِذَ بمدينةِ قُرْطُبَةً، وَكَانَ قَدْ فَرَّ مَخَافَةً أَنْ يُؤخذَ إلى شَهَادَةَ الشُّهُودِ لَمْ تَتَضَمَّنْ القَتْلَ، وأُخِذَ بمدينةِ قُرْطُبَةً، وَكَانَ قَدْ فَرَّ مَخَافَةً أَنْ يُؤخذَ إلى حصْنِ أُولِيهِ ثُمُّ أَتَى مِنْهُمَا بِكِتَابٍ إلى قُرْطُبَةً، فَأُخِذَ فِيها وَهُو مُنْكِرٌ، فَأَفْتَى بِالإعْذَارِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَدْفَعٌ فَالْوَاجِبُ فِيهِ أَنَّ الحِرابَةَ قَدْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَدْفَعٌ فَالْوَاجِبُ فِيهِ أَنَّ الحِرابَةَ قَدْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَدْفَعٌ فَالْوَاجِبُ فِيهِ أَنَّ الحِرابَةَ قَدْ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتُ بَعْ الْعَقْدِ أَنَّهُ قَتَلَ مَنْ تَعَيَّنَ لَهُ قَتْلُهُ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ النَّذِي لَمْ يَقْتُلُ عَلَى مَا جَاعَةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَابَ لَمْ يُغَلِّ وَي ذَلِكَ قَوْلُهُ، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَابَ لَمْ عَلَى فِي خَلْكَ قَوْلُهُ، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَتَلَ فِي حَالِ عَلْهِ عَلَى القَتِيلُ لَكَانَ السَّلْطَانُ أَحَقَ بِهِ مِنَ الأَوْلِياءِ.

# [631] [ مَسْأَلَةٌ فِي الْمَشْهُودِ فِيهِ أَوْ في وَقْتِهِ]

وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ المُوَّازِ: إِذَا اتَّفَقَتِ الشَّهَادَةُ فِي عَيْنِ المِسْرُوقِ واحتُلِفَ فِي اليَوْمِ فَيعُرِمُ قِيمَةَ ذَلكَ الشَّيْءِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، وإِذَا احْتُلِفَ فِي عَيْنِ الْمَسْروقِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا

<sup>1</sup> الحِرابة في الاستعمالِ الفقهي تغني خروج طائفةٍ مسلّحةٍ فى دار الإسلام لإحْدَاثِ الفؤضَى وسفكِ الدِّماءِ وسلبِ الأموَالِ وهَتْكِ الأعرَاضِ وإهلاكِ الحرْثِ والنّسْلِ، ويُضِيفُ ابنُ رشدٍ: " واتّفقُوا على أنَّ الحِرابَةَ إشهارُ السّلاح وقطْعُ السَّبِيلِ خارَجَ المصْرِ، ... يُشْترطُ فيها البُعْدُ عنِ العُمْرانِ، لانَّ المغالبَةَ إنما تَتَأتَّى بالبُعْدِ عنِ العُمْرانِ" : بداية المجتهد (ج2ص373).

كَبْشًا، والآخَرُ نَعْجَةً، كَانَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ وَيُقْضَى لَهُ هِمَا وَتَسْقُطُ الأُخْرَى. قَالَ مُحَمَّدُ: يُقَالُ لَهُ: إِحْلِفُ مَعَ شَهَادَةِ أَيِّهِما شِئْتَ وَيُقْضَى لَهُ، وَإِنْ شَهَادَةً كُلِّ [واحِدٍ] وقضَى لَهُ بَمَا شَهِدَا بِهِ جَمِيعاً إِمّا أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُما فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَتَكُونَ تَكَاذُباً فَتُطْرَحَ جَمِيعاً، كَمَا لُوْ شَهِدَ واحِدٌ شَهَادَتُهُما فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فَتَكُونَ تَكَاذُباً فَتُطْرَحَ جَمِيعاً، كَمَا لُوْ شَهِدَ واحِدٌ أَنَّهُ شَرِبَ الْيَوْمَ، لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْهِعْلِ لاَ مِنْ بَابِ [/ أَنَّهُ شَرِبَ الْيَوْمَ، لأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْهِعْلِ لاَ مِنْ بَابِ [/ 172 ز] الإِقْرارِ، وَشَهادَ تَعُمُّا فِي القَدْفِ مِنْ بَابِ الإِقْرَارِ فَيُقْضَى بِهِ، وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ سَرَقَ بِصِرْ لمْ يُحَدَّ، قَالَهُ أَصْبَغُ.

# [632] [ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ قَالَ مَا لاَ يَليقُ في حَقِّ الأَنْبِياءِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: سُئِلْتُ مِن سَبْتَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: قَدْ بَقِي لَهُ قِبَله بَقِيَّةٌ مِنْ دَيْنِهِ فِي كَلامٍ حَرَى بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا لاَ يَتَّهِمُ الأَنْبِياءَ، وَالرَّجُلُ القَائِلُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي بَقِيَّةٌ مِنْ دَيْنِهِ فِي كَلامٍ حَرَى بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا لاَ يَتَّهِمُ الأَنْبِياءَ، وَالرَّجُلُ القَائِلُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي دِينِهِ، وَلا مَوْصُوْف بِذَلِكَ، فَأَحَبْتُ أَنَّهُ إِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِشَاهِدَيْنِ لاَ مَدْفَعَ لَهُ فيهِما فَعَلَيْهِ الأَدَبُ وَالسَّجْنُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى القَاضِي، وَإِنْ لَمُ يَكُنْ إِلاَّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ سَقَطَ عَلَى وَينِهِ وَيُعْلَمُ بِسُوءِ المُعْتَقَدِ فِيهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِشَهَادَةِ الشَّهِلَ وَلَكَ اللَّهُ قَالَ الشَّاهِدِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَدْفَعٌ، وَيجِبُ عَلَيْهِ بِالوَاحِدِ الأَدَبُ وَالسَّجْنُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ الشَّاهِدِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَدْفَعٌ، وَيجِبُ عَلَيْهِ بِالوَاحِدِ الأَدَبُ وَالسَّجْنُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ الشَّاهِدِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَدْفَعٌ، وَيجِبُ عَلَيْهِ بِالوَاحِدِ الأَدَبُ وَالسَّجْنُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّاهِدِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَدْفَعٌ، وَيجِبُ عَلَيْهِ بِالوَاحِدِ الأَدَبُ وَالسَّجْنُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّوْالِ إِنَّ الشَّاهِدَ الْواحِدَ تَسْقُطُ فَلَا اللَّيْ السُّوْالِ إِنَّ الشَّاهِدَ الْواحِدَ تَسْقُطُ قَلْهُ مَا مُدْفَعُهُ فَي وَلِكَ الْعُنْ الْتُ الْعُولُ إِنَّ الشَّاهِدَ الْواحِدَ تَسْقُطُ فَي السُّوالِ إِنَّ الشَّاهِدَ الْهِ الْعُلْوَاحِدَ اللْعَرْفِي اللَّهُ الْمَالِقِي السَّهِ الْوَاحِدِ اللهِ الْمُ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُ الْعُلُولُ إِنَّ الشَاهِدَ الْمُ الْمُ الْعُلْقُلُولُ إِنَّ السَّاهِ لَا أَلْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْتِ اللْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمِ الْ

# [633] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَنْ تَنَقَّصَ النَّبِيَّ ﷺ

<sup>1</sup> في «ز»: حلف، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> في «ز»: يسقط، والتصويب من «م».

مَسْأَلَةٌ نَزَلَتْ، سُئِلَ عَنْهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعلْمِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ فَيْ : حَرَجَ مِنْ حَرَتْ الْبَوْلِ، بِأَيِ هُو وَأُمِّي فَيْ أَنَّهُ يُنْظُرُ إِلَى سَبَبِ قَوْلِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، يَعْنِي أَنَّهُ إِنْ ذُكِرَتْ فَضِيلَتُهُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فقَالَ الرَّجُلُ: ذَلِكَ الْكَلاَمَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَلاَ يُسْتَتَابُ لِأِنَّهُ إِنَّا قَصَدَ الْوَضْعَ مِنْهُ فَيُ اللهِ عَلَيْهِ، فقَالَ الرَّجُلُ: ذَلِكَ الْكَلاَمَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَلاَ يُسْتَتَابُ لِأِنَّهُ إِنَّا الصَّالِحِينَ حَرَجُوا الْوَضْعَ مِنْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُ فَي حَرَجَ مِنْ عَنْرِجِ الْبُولِ فَقَالَ هُو: وَالنَّبِيُ فَي حَرَجَ مِنْ عَنْرِجِ الْبُولِ، فَهَذَا يُصْرَبُ ضَرْباً مُوجِعاً وَلا يُقْتَلُ. وَكَذَلِكَ إِنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ لِيُبَينَ أَنَّهُ مِنَ الْبَشَرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الملائِكَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ وَيُطَنِّ وَعَدْ قَالَ مَالِكُ: فِيمَنْ يُقْتَلُ وَيُصَرِّبُ ضَرْباً مُوجِعاً، وَإِنْ جَرَّدَ الْكَلامَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَقَدْ قَالَ مَالِكُ: فِيمَنْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ نَسَبَهُ وَلَا قَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى قِلَّةِ التَّنْظِيفِ وَوَضَعَهُ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامُهُ.

# [634] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ الذِمِّيَّ يَسُبُّ النَّبِيَّ ﷺ ]

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي الَّذِي يَسُبُ النَّبِيَ ﴿ وَقَالَ مَالِكُ: مَنْ شَتَمَ النَّبِيَ ﴾ وقالَ أَهُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ: يُعَرَّرُ وَلا يُقْتَلُ، وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقْتَلُ مَكَانَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُوْخَذُ عَلَى مَنْ صُولَحَ مِنَ الكُفَّارِ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنْهَا: اللَّيْثُ: يُقْتَلُ مَكَانَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُوْخَذُ عَلَى مَنْ صُولَحَ مِنَ الكُفَّارِ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنْهَا: وَمَتَى ذَكَرَ أَحَدُهُمْ كِتَابَ اللهِ وَمُحْمَدًا ﴿ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ، قَالَ الطَّحَاوِيِّ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَمَتَى ذَكَرَ أَحَدُهُمْ كِتَابَ اللهِ وَمُحْمَدًا ﴾ وقَدْ حَلَّ دَمُهُ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ بِقَوْلَ الطَّحَاوِيِّ: فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَحَلَّ دَمُهُ، وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِقَوْلَ الصَّحَابَةِ فِيمَا لا مُحَجَّةً فِيهِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَالِكِ وَاللَّيْثِ. وَقَدْ رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قيلَ لَهُ فِي رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِيَ صَلَّى وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ. وَقَدْ رُويَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قيلَ لَهُ فِي رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَالَ: لَوْ سَمَ عِثْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، وَلا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِمْتُهُ، قَالَهُ أَبُو عُمُرَ النَّمْرِيُّ.

<sup>1</sup> في «م»: عليه السلام.

<sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> في «ز»: بما، والتصويب من «م».

[وَقَالَ] ابْنُ عَبْدِ البِرِّ فِي تَمْهيدِهِ فِي تَمْسيرِهِ لحديثِ ابْنِ حطل  $^1$ : قالَ القَاضِي أبو عَبْدِ اللهِ: وَإِذَا قُلْنَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ إِنَّهُ يُقْتَلُ إِذَا سَبَّ النَّبِيَّ ﴿ ، فَيَكُونُ مَا تَخَلَّفَهُ [مِنْ عَبْدِ اللهِ: وَإِذَا قُلْنَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ إِنَّهُ يُقْتَلُ إِذَا سَبَّ النَّبِيَ ﴾ ، فَيكُونُ مَا تَخَلَّفَهُ [مِنْ مَالِكَ لَبَيْتِ مَالِ المسْلِمينَ لأَنَّهُ قَدْ نَقَضَ العَهْدَ، وَصَارَ كَالحَرْبِيِّ يُظْفَرُ بِهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَيُسْمِى  $^3$  مَالُهُ، وَكَذَلكَ الذِمِّيُ لَوْ زَنَا بَمُسْلِمَةٍ طَوْعاً أَوْ كَرُهاً فَهُوَ نَقْضٌ لِلْعَهْدِ وَيُقْتَلُ وَيكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ [المسْلِمِينَ]  $^4$ .

# [635] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ الله عَزَّ وَجَلَّ في حَالَةِ غَضَبٍ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سُئِلْتُ مِنْ جيانَ، كَتَبَ إِلِيَّ بِمَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ فَقِيهُ المُوْضِعِ أَكْرَمَهُ الله عَسَى تُرَاجِعنِي وَ بِرَأْيِكَ فِي رَجُلٍ شَاتَمَ رَجُلاً، فقَالَ لَهُ هُوَ النُّا وَالْقُرْآنُ وَالقُرْآنُ الَّذِي خَلَقَهُ الله تَعَالَى [الله] عَنْ قَوْلِهِ (عُلُوًا كَبِيراً) أَ، وَتَبَتَ ذَلِكَ عَليْهِ بَيِّنَةَ اللهُ عَدْلٍ فَأَنْكُرَ وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَدْفَعٌ غَيرُ أَنَّ الشُّهُودَ قالوا إِنَّهُ فِي حَالِ غَضَبٍ، فَبَيِّنْ لِي وَفَقَكَ الله تَعَالَى مَا يجِبُ عَلَيْهِ؟ فَكَتَبْتُ بِخَطِّ يَدَيَّ: تَأَمَّلْتُ سَيِّدِي وَخَهْتُ بِهِ، وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَالوَاجِبُ فِيمَنْ وَقَقْكَ الله وَأَيَّدَكَ بِعِصْمَتِهِ هَذَا السُّوْالَ الَّذِي وجَهْتُ بِهِ، وَوَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَالوَاجِبُ فِيمَنْ

<sup>1</sup> هو عبد الله بن خطل ، كانت له جاريتان تغنيان بمجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل يوم فتح مكة وخبره متواتر في المسانيد. انظره مثلاً في: مسند الحارث، من زوائدالهيثمي (ج2ص709)؛ ومصنف أبي شيبة (ج8ص536)؛ ومصند أبي يعلى (ج8، ص60).

<sup>2</sup> زیادة من «م».

<sup>3</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة، والتكملة من «م».

<sup>4</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المشهور في "عَسى" أن ترفَعَ الاسمَ بعدَها، ويأتي خبرُها مؤوّلاً من "أن والفعل المضارع"، وتصحيح العبارة: عسى أن تُراجِعَني.

<sup>6</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «م».

سَبَّ الله تَعَالَى السَبَّ الَّذِي [/ 173 ز] يُتَسَابُ بِهِ النَّاسُ أَنْ يُفْتَلَ، وَلا يُسْتَبَابُ، فَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الفَاسِقِ أَبْعَدَهُ الله وَقَبَّحَهُ وَأَمْثالِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ مَا فُهِمَ مِنْ كلامِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ السَبَّ، وَلا اعْتَقَدَهُ، وَلَكِنَّهُ اسْتَطْرَدَ مَنْ سَبَّ الرَّجُلَ (إليهِ) فَيُمْكِنُ كلامِهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ السَبَّ، وَلا اعْتَقَدَهُ، وَلَكِنَّهُ اسْتَطْرَدَ مَنْ سَبَّ الرَّجُلَ (إليهِ) فَيُمْكِنُ أَنْ يُذُرِّأً الحَدُّ عَنْهُ، وَهُو القَتْلُ، وَيُضْرَبَ بِالضَّرْبِ الوَجِيعِ المُؤلِم الشَّدِيدِ المَبَرِّحِ الَّذِي يَكُونُ رَدْعاً فِي جَمِيعِ النَّاسِ وَالبِلادِ مَعَ السَّجْنِ الطَّويلِ، والسَّنَةُ فِي مِثْلِ هَذَا قَلِيلٌ لأَمْثالِ هَذَا الفَاسِقِ وَأَشْبَاهِهِ، إِنْ شَاءَ الله وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَمُعْتَمَدِي وَرَحْهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

# [636] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عِبدِ اللهِ: ومَنْ سَبَّ اللهُ تَعَالَى مِنْ اللهُ تَعَالَى مِنْ اللهُ تَعَالَى مِنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ وَجَلَّ لا إِلَهُ إلاَّ هُوَ، أُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ فَيَنْبَ وَهَذَا إِذَا كَانَ مُظْهِراً لِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ مُسْتَتِرًا قُتِلَ وَلَمُ يُسْتَتَبُ كَالرِّنْدِيقِ. وَإِنْ سَبَّ قُتِلَ، وَهَذَا إِذَا كَانَ مُظْهِراً لِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ مُسْتَتِرًا قُتِلَ وَلَمُ يُسْتَبَ كَالرِّنْدِيقِ. وَإِنْ سَبَّ عَرَداً مَقْصُوداً إليْهِ اللهُ تَعَالَى مُسْلِمٌ بِمَا يُتَسَابُ بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ السَبِّ فَإِنْ كَانَ سَباً جَرَّداً مَقْصُوداً إليْهِ قُتِلَ السَابُ وَلَم يُسْتَتَب، وَكَذَلِكَ إِنْ ذُكِرَ اللهُ تَعَالَى وَعَظَمَتُهُ وَجَلالُهُ فَسَبَّهُ سَابٌ مِثْلَ أَنْ قُتِلَ السَابُ وَلَم يُسْتَتَب، وَكَذَلِكَ إِنْ ذُكِرَ اللهُ تَعَالَى وَعَظَمَتُهُ وَجَلالُهُ فَسَبَّهُ سَابٌ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: هُوَ الفَاعِلُ قُتِلَ أَيْضَا وَلَم يُسْتَتَبُ لأَنَّهُ كَالسَابِ الجَرِّدِ المُقْصُودِ إليْهِ أَوْ أَشَدَّه، وَلَمّا إِن يَقْلَلُ اللهُ عَلَى عَبْ اللهُ يَعْمَلُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ جِهَةِ الْحَرَجِ وَالْعَضَبُ ، وَلَمّا أَنْ الشَعْرَدَ مِنْ سَبِ المُخْلُوقِ إِلَى سَبِ الظَّالِقِ مِنْ جِهَةِ الْحَرَجِ وَالْعَضَبُ ، وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ، فَهَذَا لا يُقْتَلُ، ويُصْرَبُ الضَّرْبُ الشَّدِيدَ ويُطالُ سِحْنُهُ، وَالسَّنَةُ فِي سِحْنِهِ قَلِيلٌ.

# [637] [ مَسْأَلَةٌ فِي تَلَفُّظِ الْيَهُودِيِّ بِالشَّهَادَتَيْنِ دُونَ قَصْدٍ ]

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م»: القتل.

<sup>3</sup> في «ز»: وأشد، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: والبغضة، والتصويب من «م».

قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ: لفَظَ يَهُودِيُّ أَ بالشَّهَادَتَينِ مَعَ الإِكْرَاهِ أَوْ قَاصِدًا بِهِ الحِكَايَةَ عَنْ هَذِهِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ ذَلكَ إِيمانًا مِنْهُ لَمَّا لَمْ يُقَارِنهُ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ؛ حَكَاهُ القاضِي فِي صَدْرِ عَنْ هَرْحِ الرِّسَالةِ.

# [638] [ مَسْأَلَةٌ فِي التَّنَبُّو ِ بِالأَمْطَارِ ]

#### [639] [ مَسْأَلَةٌ فِي التَّنْجيمِ ]

1 في «ز» : اليهودي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : صور .

<sup>3</sup> في «ز»: انتشأت.

<sup>4</sup> في «ز»: تشامت.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : فتلك غير غديقة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> انظر الحديث في مجمع الزوائد: (ج2ص217).

قالَ القَاضِي أبو عَبْدِ اللهِ: وَعِلْمُ النُّحومِ، وَكَانَ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِي البُخَارِي وَكَانَ خُرَّا يَنْظُرُ فِي النُّحومِ إِلاَّ أَنَّ الإِسْلامَ جَاءَ بِإِبْطالِهِ. قَالَ ، « مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ مُنَ خُرًا يَنْظُرُ فِي النُّحومِ إِلاَّ أَنْزِلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، .

# [640] [ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّنْدَقَةِ أَنَّ َهَا النَّفَاقُ ]

اَلنَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ الزَّنْدَقَةُ بَعْدَهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةً.

# [ 641] مَسْأَلَةٌ فِيما يَجِبُ مِنَ الْمَالِ عَلَى كُلِّ رَجُل مِنَ الْعَاقِلَةِ $^{2}$

فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ: أَبُو تَوْرٍ عَنْ مَالِكٍ: يَخْمِلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ رُبُعَ 3 دِينارٍ، وَقَالَ بِهِ أَبُو تَوْرٍ، وَقَالَ أَحْمَد: مَا يُطِيقُونَ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحسنِ: مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.

#### [642] [ مَسْأَلَةٌ فِي الدِّيَّةِ ]

أَنْظُرْ نَوَازِلَ سُحْنُون: المُرْتَدُّ إِذَا قُتِلَ مَا يَجِبُ عَلَى قَاتِلِهِ، وَانْظُرْ فِي سَماعِ سُحْنُونَ فِي دِيَّةِ العَمْدِ، وَالتَّعْلِيظُ أَنَّهَا حالَّة.

## [643] [ مَسْأَلَةٌ فِي إِقْرَارِ القاتِلِ بِالقَتْلِ ]

<sup>1</sup> صحيح مسلم: (ج4ص1751). ونص الحديث: «عن بعضٍ أزواجِ النَّبِيّ [] قال: ثمَّ مَنْ أَتَى عَرَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شيْءٍ، لم تُقْبِلُ لهُ صلاةً أَرْبَعِينَ للْمُلَةً».

<sup>2</sup> العَاقِلةُ في رأي أغلَبِ الفُقهاءِ هي العَصَبَاتُ منْ أهلِ العَشِيرَةِ. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص191).

<sup>3</sup> في «ز»: أربع، والتصويب من «م».

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَقَرَّ بِالقَتْلِ ثُمُّ قَالَ: أَقْرَرْتُ لِوَجْهِ كَذَا، وَسُئِلَ عَنْهَا مِنَ العَدْوَةِ قَالَ المَقْرِدُ وَجُهَا تُصَدِّقُهُ مِنَ العَدْوَةِ قَالَ المَقِرُ: أَقْرَرْتُ لأَنَّ العَادَةَ إِذَا أَقَرَّ القَاتِلُ يُضْمَنُ أَ القَتِيلُ، وَذَكَرَ وَجُهَا تُصَدِّقُهُ العَادَةُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيُضْرِبُ مِائَةً، وَيُسْجَنُ سَنَةً، وَانْظُرْ فِي العَادَةُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَيُضْرِبُ مِائَةً، وَيُسْجَنُ سَنَةً، وَانْظُرْ فِي الإشرافِ.

حَدِيثُ : رَوى أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « إِنِيِّ لَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ ٤»، وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِي لَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ ٤»، وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: إِنِي لَأَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ إِنْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ مَرَّةً، وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ دِيتهِ أَوْ قَالَ دِينِهِ ٥. صَحَّ مِنَ الجُوزُءِ الأُوَّلِ مِنَ الزُّهْدِ لِأَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلِ.

#### [644] [ مَسْأَلَةٌ فِي التَّدْمِيَّةِ ]

قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نَزَلَتْ: رَجُلُ دمَّى عَلَى رَجُلَيْنِ، ذَكَرَ أَنَّ الوَاحِدَ حَبَسَهُ وَالآخِرُ قَتَلَهُ، فَالوَاحِبُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ كَمَنْ دمَّى عَلَى رَجُلَيْنِ فَتَكُونُ القَسَامَةُ، وَيَدْخُلُ وَالآخِرُ قَتَلَهُ، فَالوَاحِبُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ كَمَنْ دمَّى عَلَى رَجُلَيْنِ فَتَكُونُ القَسَامَةُ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الثَّلاَثَةُ الْأَقْوَالِ، أَنْ يَقْسِمَ الوُلَاةُ عَلَى [/ 174 ز] وَاحِدٍ، والقَوْلين المشهورين مَعَ قَوْله فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ الَّذِي رُويَ عَنِ النَّبِي اللهِ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلاً وَقَتَلَهُ آخِرُ، قَالَ: « أَقْتُلُوا القَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ \* » يَعْنِي إحْبِسُوا الَّذِي حَبَسَ لِلْمَوْتِ حَتَّى يَمُوتَ.

#### [645] [ مَسْأَلَةٌ فِي الضَّمَانِ ]

<sup>1</sup> في الأصل بياض بقدر كلمة، والتكملة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> انظر سنن الترمذي: (ج 5ص383).

<sup>3</sup> في «ز»: ديني، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> قوله: «اصبروا الصابر» يعني : احبسوا الذي حبسه (الحديث وشرحه رواه البيهقي في سننه. (ج 8ص50).

قَالَ القاضي أَبُو عَبْد اللَّه: وَهِيَ عَلَى الإِحْتِصارِ قَسَامَةً أَنَّ شَقِيقٌ وَعَمُّ وَابْنَا عَمِّ. غَيْرِ عُدُولٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقْتَضِي ذَلكَ، وَكَانَ لِلْمَقْتُولِ عُصْبَةٌ: أَنَّ شَقِيقٌ وَعَمُّ وَابْنَا عَمِّ. وَشُهِدَ فِي عَقْدٍ فِي عَقْدٍ فِي الأَجِيرِ المِشْتَرَكِ لِمالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، فَمَرَّةً أَجْرَاهُ بَحْرَى الأَجِيرِ وَلَمْ يُضَمِّنهُ وَكُذَلِكَ الصَّاحِبُ. والَّذِي اسْتَحْسَنَ فِي ذَلكَ شَيْئًا، وَمَرَّةً أَجْرَاهُ بَحْرَى الصَّانِعِ فَضَمَّنَهُ، وَكَذَلِكَ الصَّاحِبُ. والَّذِي اسْتَحْسَنَ فِي ذَلكَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ –وَهُو ابْنُ رُشْدٍ –، أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَوْصُوفاً بِالخَيْرِ وَالثَقَةِ مَعْلُوماً بِحِمَا فَهُو كَالأَجِيرِ فِيمَا ضَاعَ عِنْدَهُ أَوِ ادَّعَى رَدَّهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلكَ فَهُو ضَامِّن فِيما ضَاعَ عِنْدَهُ أَوِ ادَّعَى رَدَّهُ إِنْ شَاءَ الله.

#### [ 645 مكرر] [ مَسْأَلَةٌ فِي ضمَانِ الوُكلاء منَ السّمَاسِرةِ الطوّافين في الأسواقِ ]

سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الَّذِي يَدْفَعُ إِلَى الصَرَّافِ الدَّينارَ لِيَصْرِفَهُ لَهُ أَوِ الحُلِيَّ أَوِ الثِّيابَ أَوِ الرَّقِيقَ إِلَى النَّخَاسِ أَوِ الدَّوَابَّ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرٍ أَجْرٍ، فَيَقُولُ الصَرَّافُ سَقَطَ مِنِيِّ وَيَقُولُ النَّخَاسُ ذَهَبَ مِنِي وَيَقُولُانِ بِعْنَا وَسَقَطَ الثَّمَنُ، أَوْ يَقُولُانِ بِعْنَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَالرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ يَجْحَدُ مَا قَالاً. اَلجُوابُ أَنَّ الوَّكَلاءَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ، القَوْلُ قَوْلُمُمْ فِي جميعِ مَا ذَكَرْتَ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِلاَّ فِي قَوْلِمِمْ بِعْنَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ يَجْحَدُ الشَّرْيَ، فَهُمْ ضَامِنُونَ ذَكَرْتَ مَعَ أَيْمَانِهِمُوا بَيِّنَةً بِالبَيْعِ مِنْهُ وَقَبْضِهِ السَّلْعَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَؤُلاءِ الوَّكَلاءُ مِنَ السَّمَاسِرَةِ الطَوَّافِينَ فِي الأَسْواقِ الذينَ يَبِيعُونَ لِلنَّاسِ وَشَأْهُمْ لاَ يَشْهَدُونَ عَلَى ذَلِكَ فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مُ مَا مُنَونَ مَعَ أَيْمَافِي وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ. قَالَهُ محمَّدُ بنُ الحَاجِّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1</sup> القَسَامةُ – بفتح القاف- في اصطلاحِ الفقهاءِ: هيَ أَيُمانٌ مُكرَّرة يحلفُها وليُّ الدَّمِ عند وجودِ قتيلٍ في محلّة لم يُعْرف قاتِلُه، وبيْنَهُ وبينهُمْ لؤثّ. انظر : (معجم لغة الفقهاء، طبعة دار النفائس، بيروت، 1985، ص362).

<sup>2</sup> مَنْ لاتَ الرجلُ يلُوثُ لؤثاً: أخبر بغير ما يُسأل عنهُ، ولاتَ الخبر كَتَمه وحَبَسه عَنْ وجهِهِ. المرجع نفسه: (ص394)؛ وانظر لسان العرب: (مادة "لوث").

# [646] [ مَسْأَلَةٌ فِي ضَمَانِ الطَّبِيبِ ]

مَسْأَلَةٌ نَرَلَتْ فِي أَيّامِ أَبِي عُمَرَ الإِشْبِيلِيّ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ جُعِلَتْ عِنْدَ [ابْنِ] الألْبدِيِّ اليَهودِيِّ الطَّبيبِ لِيُطَبِّبَها ويُعالِجَها فَضاعَتْ عِنْدَه، فَلَمْ يوجَدْ فيها نَصَّ؛ فَقَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّ فيها نَصَّا وَهُوَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لإِبْراهِيمَ النَّخعِيِّ فِي الذي يُجْعَلُ عِنْدَه الحَيْلُ لِيَبيعَها فَتَضيعُ عِنْدَه أَنَّ عَلَيْهِ الضَّمانَ. قالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: والصَّوابُ عِنْدي أَلاَ فَتَضيعُ عِنْدَه أَنَّ عَلَيْهِ الضَّمانَ. قالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: والصَّوابُ عِنْدي أَلاَ ضَمَانَ عَلَى الطَّبيبِ فِي ذَلِكَ، وعَلَيْه اليَمينُ إِنْ كَانَ مُتَهَماً.

#### [647] [ مَسْأَلَةٌ فِي الضَّمانِ ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللَّه: نَزَلَتْ وَسُئِلتُ عَنْها وَهِي: رَجُلٌ مِنْ استحةً  $^4$  دَفَعَ رَمِكةً لَهُ إلى بَعْضِ النَّخَاسينَ في سوقِ الدَّوابِّ فَسَوَّقَها ثُمُّ رَدَّها إلى الحَيْلِ فَضَاعَتْ لَه، فَظَهَرَ لي  $^5$  اللَّهُ لا ضَمانَ عَلَيْهِ. وَقَدْ قَالَ فِي المَدَوَّنَةِ إِنَّهُمْ كَالأُجَراءِ، وَلا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَضْمَنُ، وَكَذَلِكَ الفَتْوى المِكْتُوبَةُ فَوْقَ هَذَا عَنْ أَبِي عُمَرَ الإِشْبِيلِيِّ لَيْسَتْ بِصَحيحةٍ (عَلى)  $^6$  الأصولِ، ولا أقَلَ  $^7$  أَنْ يَجْعَلَهُما كَالرَّهْنِ، وَلا ضَمانَ عَلَى المُرْتَمِنِ فيما لا يغابُ عَلَيْهِ، وَلَمَا العَارِيَةُ. والأصْلُ أَلاَ ضَمانَ، فَحَرَجَ الصُّنَاعُ مِنَ الأصْلِ لِضَرورَةِ النّاسِ إليْهِم، ولِمَا

<sup>1</sup> زیادة من «م» و «ت».

<sup>2</sup> في «ز»: ليطبها، والتصويب من «م» و «ت».

<sup>3</sup> في «ت»: ليعلمها.

<sup>4</sup> من مدن الأندلس الجميلة، وصفها ياقوت بـ "القرية الكبيرة الجامعة " ، ورآها ابن الخطيب في أيامه "مدينة رَّحْبَة الساحة، مجدية الفلاحة، أنيقة كريمة، مطلة على ثغور بلاد المسلمين". تقع على نحر شنيل، وكانت من أولى المدن التي افتتحها طارق بن زياد في سنة 711م. انظر : معجم البلدان لياقوت، (ج1 ص169) ونفاضة الجراب (ص100).

<sup>5</sup> في «ز» و «م»: إلى، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: ولا على أقل، والتصويب من «م» و «ت».

جاءَ مِنَ السُّنَّةِ فيهِمْ، وَهِيَ أَيْضاً إِنَّمَا يَدْفَعُ إلَيْهِم فِي الأغلب مَا يَغيبونَ عَلَيْه، ولابُدَّ مِنْ لَحُوقِ اليَمينِ بِالنَّخَاسِ المِذْكُورِ أَنَّهُ مَا غابَ عَلَى الرَّمْكَةِ ولا دَلَّسَ عَلَى صاحِبِها فِيهَا فَيهَا فَيْرَأُ ، إِلاَّ أَن يَتُبُتَ عَلَى النَّخَاسِ الْمَذْكُورِ فِيهَا تَضْييعٌ فَيَلْرَمُه الضَّمانُ مِنْ أَجْلِ ذَلكَ إِنْ شَاءَ الله.

# [648] [ مَسْأَلَةٌ فِي الأرْضِ المُحَبَّسَةِ لا تُعْطى مُغارَسَةً ]

هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ العَوّادِ: الأَرْضُ المِحَبَّسَةُ لا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى مُغارَسَةً لأَنَّه يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى بَيْعِ بَعْضِها، فإنْ نَزَلَ وَدَفَعَ أَرْضاً مُحَبَّسَةً عَلَى مَسْجِدٍ مُغارَسَةً فإنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ خَبُساً عَلَيْه، غَلَّة يُعْطَى مِنْها مَنْ غَرَسَ قيمَةً أُعْطِيها، وخلصَ الغَرْس والأَرْض لِلْمَسْجِدِ حُبُساً عَلَيْه، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ (يُعْطَى مِنْها) شارَكَ فِيهِ الغارِسُ بِقيمَةِ غَرْسِه تُقَوَّمُ الأَرْضُ غَيرَ مَعْروسَةٍ ثُمَّ تُقَوَّمُ بِعَرْسِها، ولا يَرْجِعُ الخِيارُ لِلْغارِسِ3، فَيُقالُ لَهُ: أَعْطِ قيمَةَ الأَرْضِ، وَهُوَ مُعْروسَةٍ ثُمَّ تُقَوَّمُ بِعَرْسِها، ولا يَرْجِعُ الخِيارُ لِلْغارِسِ3، فَيُقالُ لَهُ: أَعْطِ قيمَةَ الأَرْضِ، وَهُوَ أَحْوَطُ لِلْحُبُسِ لاسِيَّما عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ المَاجَشُونِ الذي يَرى ذلِكَ فِي المِطلقِ إذا اسْتحقَّ أَحْوَطُ لِلْحُبُسِ وَفيها بُنْيانٌ أَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْحُبُسِ لاسِيَّما عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ المَاجَشُونِ الذي يَرى ذلِكَ فِي المِطلقِ إذا اسْتحقَ يَعْلَ لِلمُسْتَحَقِّ مِنْهُ إذا أَبِي الحَبَّسُ عَلَيْهِم أَنْ يُعْطُوه قيمَةَ الأَنْقاضِ: أَعْطِهِمْ قيمَةَ الأَرْضِ وَقَدْ رَأَيتُ لِسُحْنون لا يَعْطِهِم أَنْ يُعْطُوه قيمَةَ الأَنْقاضِ: أَعْطِهِمْ قيمَةَ الأَرْضِ وَيَّهُ أَرْضًا أَحْرى تَكُونُ حُبُساً فِي السَّبِيلِ التي كَانَتْ فيها الأُولِي وَلَوْ اسْتُعْمِلَتْ فيها وَايَة أَبِي الفَرَجِ فِي جَوازِ بَيْعِ الرّبِعِ إذا خَرِبَ لَقيلَ: إنْ أَعْطَى أَرْضَ الحُبُسِ إذا كَانَت فيها الأُولِي وَلَوْ اسْتُعْمِلَتْ فيها أَنْ يُعَدْ مِنْها شَيْءُ حَائِزٌ .

<sup>1</sup> في «ت»: ويبرأ.

<sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>3</sup> في «م»: إلى الغارس.

<sup>4</sup> في «ز»: سحنون، والتصويب من «م».

#### [649] [ مَسْأَلَةٌ في الشَّهادَةِ في الجائِحَةِ ]

قَالَ القاضي أبو عَبْد اللّه: صِفَةُ الشَّهادَةِ فِي الجائِحَةِ أَ. وَكَثيراً مَا يُحْتاجُ إِلَيْهَا ويُسْهَدُ فِيهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِها .: أَنْ يَتَكَرَّرُ الشُّهُود (فِي)  $^4$  الجائِحَةِ المرَّةَ بَعْدَ المرَّةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي أَوْقاتٍ مُحْتَلِفَةٍ ويَتَحَرَّوْا بِالتَّحْمينِ  $^5$  وبِدَليلِ العيانِ عَلى مَا جَنى المُبْتاعُ مِنَ الجُنَّةِ المِيعَةِ المِشْهودِ فِيهَا، ويقولُوا في شَهادَقِمْ: إِنَّ الذي أَذْهَبَتِ أَلَحَابُ ثُلُثَ ثَمُنِ الجَنَّةِ المِيعَةِ المِيعَةِ مَعَ مَا أَكُلَ مِنْهَا المُبْتاعُ قَبْلُ الجَائِحَةِ، فَإِذَا شَهِدوا هكذا وَجَب الحُكْمُ بِالجَائِحَةِ، ولا المِيعَةِ مَعَ مَا أَكُلَ مِنْهَا المُبْتاعُ قَبْلُ الجَائِحَةِ، فَإِذَا شَهِدوا هكذا وَجَب الحُكْمُ بِالجَائِحَةِ، ولا إعْذَارَ فِيهِمْ إِلَى البَائِعِ. وإِنْ قَصُرَ  $^8$  الشَّهودُ فِي الشَّهادَةِ عَنْ تَخْمِينِ مَا أَكُلَ المُبْتاعُ مِنْ (ثَمَرِ الجَنَّةِ، وإِثَّا شَهِدوا أَنَّ الجَائِحَةَ فِي ثُلُثِ مَا بَقِي فِي الجَنَّةِ فَهُوَ شَهادَةٌ ناقِصَةٌ، والواجِبُ أَنْ يَحْلِفَ البَائِعُ أَنَّ وَالمَائِحَةَ فِي ثُلُثِ مَا بَقِي فِي الجَنَّةِ فَهُوَ شَهادَةٌ ناقِصَةٌ، والواجِبُ أَنْ يَحُلِفَ البَائِعُ أَنَّ وَالمَائِحُ أَنَّ المُبْتاعُ مِنْ (ثَمَلَ الجَائِحَةِ. وَلَوْ أُجِيحَتِ الجَنَّةُ كُلُهَا فَاحْتَلَفَ المَبْتاعُ مَعَ مَا حَنى المَبْتاعُ، وتَسْقُطُ الجَائِحَةُ أَنَّ المُبْتاعُ مَعَ البَائِعُ مَا الْحَلَى الْبَائِعُ مَعَ البَائِعُ مِنْ الْمُعْتَلَفَ المُبْتاعُ مَعَ البَائِعُ مَنْ الْمُعْتَافَ الْمُبْتَاعُ مَعَ مَا حَنَى الْمُتَاعُ مَنَ الْمِئْتَاعُ مَعَ مَا حَنَى الْمُتَاعُ مَنَ الْمُعْتَلَفَ المُبْتَاعُ مَعَ مَا حَنى الْمُتَاعُ مَعَ الْمَائِعُ مَنَ الْمُعْتَلَفَ الْمُعْتَلَفَ الْمُعْتَلَفَ الْمُعْتَاعُ مَعَ مَا حَلَى الْمُعْتَلِ وَلَالْمُعَلَى الْمُعْتَلَفَ الْمُعْتَاعُ مَعَ الْمَائِعُ الْمُعْتَلَفَ الْمُعْتَلَفَ الْمُقَاقُ الْمُعْتَلَفَ الْمُؤْلُولُ أَوْ يُقِولُ عِقْلُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلَفَ الْمُعْتَلَفَ الْمُؤْلُولُ الْمُهُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلَفَ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>1</sup> هي لغةً : الآفة والمصيبة تحل في مال الإنسان. وهي في اصطلاح فقهاء المالكية : كل ما لا يُستطاعُ دفعُه من الآفات إنْ عُلِم به، سواء أكان بفعل الآدمِيِّ كالجيوش واللصوص أو بغيرٍ فعلِه كالبَرَد والحَرِّ والثلج والمطر والجراد ونحو ذلك. ، (انظر : معجم المصطلحات الاقتصادية، ص114).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: ويفيد.

<sup>3</sup> في «ت»: يكرر.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت»: وينجزوا التحقيق.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت»: أتبت.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: تين، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت»: قضي.

<sup>9</sup> سقطت من «ت».

<sup>10</sup> في «ز»: ويسقط، والتصويب من «ت».

# [650] [ مَسْأَلَةٌ فِي الْتِزامِ البائعِ بِتَعْويضِ الجائِحَةِ ]

قالَ القَاضِي أبو عَبْدِ اللهِ: إذا كَتَبَ المَوَثِّقُ فِي عَصيرٍ لِلْكَرْمِ يُباعُ أَوْ الجِنانِ أَنَّ تُلْقَه عُروقٌ أَوْ نِصْفَه، فإنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَنْتَفِعُ بِهِ البائِعُ، وتَكُونُ الجَائِحَةُ فِي تُلُثِ ما بَعْدَ المِحْروقِ، فَإِنْ قالَ فِي العَقْدِ ومَتى قامَ بِجائِحَةٍ فَعَلَيْه كَذا وكَذا مِثْقالاً لِلْمَرْضى بِقُرْطُبَةَ، وقامَ بِالجَائِحَةِ فَيُؤْمَرُ بِأَنْ يُعْطَى لِلْمَرْضى ذلِكَ، ولا يُحْكَمُ بِهِ عَليْهِ ويَأْثَمُ. وَقَدْ نَزَلَ أَيْضاً مَا يُشْبِهُ

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ز»: محمد، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> زيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت»: ينظر.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت»: ينظر.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

هذَا فِي دَلاَّلٍ 1 الْتَزَمَ أَلاَ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مِثْقَالٍ فَإِنْ أَخَذَ فَعَلَيْه عَشَرَةُ مَثَاقِيلَ لِلْمَرْضَى فَثَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُه شَيءٌ ويُؤْمَرُ فَثَبَتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُه شَيءٌ ويُؤْمَرُ بِذَلِكَ، وهَذَا مِنْ نَحْوِ الصَّدَقَةِ عَلَى اللَّجَاجَةِ 2 التي في سَمَاعِ يَحْيَى.

#### [651] [ مَسْأَلَةٌ في الذِّمَّةِ المالِيَّةِ والأمانَةِ المالِيَّةِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: (ذِمَّةُ إِلَى ذِمَّةٍ) أَنْ تَأْمُرَ رَجُلاً لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يَدْفَعُه إِلَى رَجُلٍ قَرْضاً فَإِذَا أَقَرَ القَابِضُ [بِقَبْضِه] (أَو قَامَتْ عَلَيْهِ بَيّنَةٌ) أَنْ بَرِئَ الدّافِعُ الدّافِعُ (وَإِلاّ لَمْ يَبْرَأً) . أَمَانَةٌ إِلَى أَمَانَةٍ: رَجُلُّ لَكَ عِنْدَه وَديعَةٌ فَفيها قَوْلانِ: أَحَدُهُما أَنَّ إِقْرَارَ (وَهُو مَذْهَبُ (وَإِلاّ لَمْ يَبْرَأً) . أَمَانَةٌ إِلَى أَمَانَةٍ وَقَالَ القَابِضُ: ضَاعَتْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَها 8. (وَهُو مَذْهَبُ اللّافِعِ أَو قَالَ القَابِضُ: ضَاعَتْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَها 8. (وَهُو مَذْهَبُ اللّذِوْنَةِ) وَ وَاللّا ضَمِنَها (لِصَاحِبِها. وَهُو فِي كِتَابِ اللّذِوْنَةِ) وَ وَاللّا ضَمِنَها (لِصَاحِبِها. وَهُو فِي كِتَابِ اللّذِوْنَةِ) أَنْ عَلَى الدّافِعِ إِقَامَةُ البَيّنَةِ، وإلاّ ضَمِنَها (لِصَاحِبِها. وَهُو فِي كِتَابِ اللّذِي اللّهُ إِلَى أَمَانَةٍ: (رَجُلُّ لَكَ عِنْدَه دَيْنٌ أَمَرْتَه أَنْ يَدْفَعَه إِلَى رَسُولِكَ يَسُوقُه الْمِنْ المَوّانِ) . فَمُّ إِلَى أَمَانَةٍ: (رَجُلُّ لَكَ عِنْدَه دَيْنٌ أَمَرْتَه أَنْ يَدْفَعَه إلى رَسُولِكَ يَسُوقُه

<sup>1</sup> الدَّلالةُ ، بفتح الدال من دَلَّ ، مهنة الدّلال، وهو الَّذِي ينادي عَلَى السلعة في الأسواق. انظر : (معجم لغة الفقهاء، ص 210).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اللّحاجةُ واللّحْلَجة: التردُّدُ في الشّيئِ، وهيَ أيضاً: التَّمادي والعِنادُ في الفعلِ المزجُورِ عنهُ ومِنْه. انظر: (المرجع نفسه، ص389).

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>4</sup> في «ز»: قراضا، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> زيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> في «ر»: براءة له إن قال قد ضاعت .

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> سقطت من «ړ».

<sup>10</sup> في «ز»: والقول، والتصويب من «ر».

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

الَيْكَ، فَأَقَرَّ الرَّسُولُ بِالقَبْضِ وادَّعَى الضَّيَاعَ فَلا يَبْرَأُ الدَّافِعُ إلاّ بإقامَةِ البَيِّنَةِ عَلَى الدَّفِعِ)  $^1$ . الدّفِعِ)  $^1$ . أمانَةُ إلى ذِمَّةٍ: رَجُلُ لَكَ عِنْدَه وَديعَةُ أَمَرْتَه [/ 176 ز] أَنْ يَدْفَعَهَا إلى رَجُلٍ سَلَفًا سَلَفًا فَهُوَ كَذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ .

## [652] [ مَسْأَلَةٌ فِي مُخالَفَةِ الوَكيلِ لِما وُكِّلَ لَه ]

إذا وكُول الرَّحُل وكيلاً على المخاصَمة عنه والمصالحة والإقرار والإنكار، فَتَبَت أَنَّ المِطْلُوبَ أَقَرَّ لِلطَّالِبِ بِبَعْضِ ما ادَّعى عَليْهِ، وَوَجَبَ أَنْ يُسْجَنَ بِما ظَهَرَ مِنَ المطلبِ وَمِنَ الرِّيبَةِ عَليْهِ فيهِ، فَعَمدَ الوَكيلُ فَصالحه على عَشَرَة مَثاقيلَ مُنجَّمةٍ وأطْلَقَه، فادَّعى الطَّالِبُ أَنَّهُ لَمْ يأمرِ الوكيل بِالصُّلْح، واسْتَظْهَر بِعَقْدٍ يَقْتَضي عَزْلَه إيّاه، تاريخُه قَبْلَ تاريخ الصُّلْح، فالواجِبُ أَنْ يُعْدَر فيهِ إلى الوكيلِ، فإنْ لَمْ يكُنْ عِنْدَه فيهِ مَدْفَعٌ لَمْ يَنْفذِ الصُّلْح، ووجَبَ عَلى الوكيلِ غُرْمُ ما كانَ أقرَّ العَريم بِهِ، ويَرْجِعُ هُوَ عَلى العَريم بِذَلِكَ. وإنِ ادَّعى الوكيلِ أنَّهُ أَعْلَمَ المؤكِّل بِالصُّلْحِ حَلَفَ المؤكِّل، وحيننَذٍ يَعْرِمُ لَهُ الوكيلُ. وإنَّا وَجَبَ عَلَى الوَكيلِ العُرْمُ لأنَّه تَعَدّى عَلى مُوكِّلِه، وأطْلَقَ عَرِيمَه، وأَثْلُفَ عَلَيْهِ مالَه. واذْكُرْ مَسْأَلَةَ مَنْ أتى اللهَ عَبْدٍ مُقَيَّدٍ لِرَجُلِ فَأَطْلُقَه فإنَّه يَلْرُمُه قيمتُه.

## [653] [ مَسْأَلَةٌ في تَوْكيلِ الصَّبِيّ في قَبْضِ الدَّيْنِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ: مَنْ وُكِّلَ عَلَى قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ صَبِيّاً قَبْلَ البُلوغِ فَقَبَضَه، فيهِ بَراءَةُ الغَريم؛ لأنَّ صَاحِبَ الحَقِّ رَضِيَ بِهِ وأَنْزَلَه مَنْزِلَتَه .

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ز»: وإذا، والتصويب من «م».

## [654] [ مَسْأَلَةٌ في عَزْلِ الوَكيلِ سِرّاً بَعْدَ تَوْكيلِه في مَجْلِسِ القاضي ]

قالَ القَاضي أبو عَبْدِ اللهِ: إذا وَكَّلَ رَجُلُ رَجُلاً فِي جَعْلِسِ القاضي عَلَى أَنْ يَبِيعَ عَنْهُ، ويُفاصِلَ عَنهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَذَهَبَ الوَكيلُ بِالتَّوْكيلِ إلى ذَلِكَ البَلَدِ فَفَاصَلَ وَباعَ، ثُمُّ إنَّ المُؤَكِّلُ اسْتَظْهَرَ بِأَنَّهُ عَزَلَه بَعْدَ أَنْ وَكَلَه فَلاَ يُلْتَفَتُ إلى هذِه العُزْلَةِ، ويَنْفُذُ عَلَيْهِ ما عَمِلَ المُوكِيلُ اللهِ أَنْ يَعْلَمُ أَ بِعُزْلَتِه، أَوْ يَعْزِلَه فِي جَعْلِسِ القاضي فَلا يمْضي  $^2$  عَلَيْهِ فِعْله لأَنَّ عُزْلَته فِي السِّرِّ مِنَ الخُدْعَةِ والقَصْدِ إلى الغِشِّ فَلا يُلْتَفَتُ إليْهِ ولا يُعْمَلُ بِه.

## [655] [ مَسْأَلَةٌ في حُكْمٍ عَمَلِ الوَكيلِ في غَيْبَةِ المُوَكِّلِ ]

إذا وَكَّلَ رَجُلُ رَجُلًا عَلَى قَبْضِ حُقوقِه وغابَ المُوكِّلُ وشَهِدَ عَلَى التَّوْكيلِ عِنْدَ القاضِي عَلَى عَيْنِ الوَكيلِ خاصَةٌ ، فإنْ كَانَ المُوكِّلُ قَرِيبَ الغَيْبَةِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ فَدُونَ، كَتَبَ إليْهِ القاضِي عَلَى عَيْنِ الوَكيلِ خاصَةٌ ، فإنْ كَانَ المُوكِّلُ قَرِيبَ الغَيْبَةِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ فَدُونَ، كَتَبَ إليْهِ وَأَعْذَرَ إليْهِ ، ويَلْزَمُ الغَرِيمَ ضامِنٌ بِالمَالِ خِلالَ ذلِكَ، وإنْ كَانَتْ غَيْبَةُ المُوكِّلِ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ حُكِمَ عَلَى الغَرِيمِ بِدَفْعِ الحَقِّ إلى الوَكيلِ إنْ شاءَ الله تَعالى.

## [656] [ مَسْأَلَةٌ فِي الشَّريكِ يُسافِرُ السَّتِخْلاصِ الدَّيْنِ المُشْتَرَكِ ]

الواجِبُ في الدَّيْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ في بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِما مِنْ سِلْعَةٍ باعاها فيهِ مِنْ رَجُلٍ فَحَرَجَ أَحَدُهُما لِيَقْتَضِي جَمِيعَه فَاقْتَضاه أو بَعْضَه ثُمَّ طَلَبَ الأَجْرَة مِنْ شَريكِ هِ عَنْ شُعوصِه في اقْتِضاءِ حِصَّتِه بإذْنِه أو بِغَيْرِ إذْنِه أنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرَةُ مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَحُلِفَ أَنَّه ما خَرَجَ في ذلِكَ مُتَطَوِّعاً.

<sup>1</sup> في «ز»: يعلن، والتصويب من «ت» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت»: يقضى.

<sup>3</sup> في «ز»: خدعة، والتصويب من «ت» و «م».

## [655] [ مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ عَمَلِ الوَكيلِ في غَيْبَةِ المُوَكِّلِ ]

إذا وَكَّلَ رَجُلُ رَجُلًا عَلَى قَبْضِ حُقوقِه وغابَ المُوكِّلُ وشَهِدَ عَلَى التَّوْكيلِ عِنْدَ القاضِي عَلَى عَيْنِ الوَكيلِ خاصَةٌ ، فإنْ كَانَ المُوكِّلُ قَرِيبَ الغَيْبَةِ الثَّلاثَةَ الأيّامِ فَدُونَ، كَتَب القاضِي عَلَى عَيْنِ الوَكيلِ خاصَةٌ ، فإنْ كَانَ المُوكِّلُ قَرِيبَ الغَيْبَةِ اللَّهُ كَانَتْ غَيْبَةُ المُؤكِّلِ أَبْعَدَ مِنْ إللهِ وَأَعْذَرَ إليْهِ ، ويَلْزَمُ الغَرِيمَ فِلمَالِ خِلالَ ذلِكَ، وإنْ كَانَتْ غَيْبَةُ المُؤكِّلِ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ حُكِمَ عَلَى الغَرِيمِ بِدَفْعِ الحَقِّ إلى الوَكيلِ إنْ شاءَ الله تَعالى.

## [656] [ مَسْأَلَةٌ فِي الشَّرِيكِ يُسافِرُ لاِسْتِخْلاصِ الدَّيْنِ المُشْتَرَكِ ]

الواجِبُ في الدَّيْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ في بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِما مِنْ سِلْعَةٍ باعَاها فيهِ مِنْ رَجُلٍ فَحَرَجَ أَحَدُهُما لِيَقْتَضِيَ جَمِيعَه فَاقْتَضاه أو بَعْضَه ثُمَّ طَلَبَ الأَجْرَة مِنْ شَريكِهِ عَنْ شُريكِهِ عَنْ شُحوصِه في اقْتِضاءِ حِصَّتِه بإذْنِه أو بِغَيْرِ إذْنِه أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرَةُ مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَخْلِفَ أَنَّه ما خَرَجَ في ذلِكَ مُتَطَوِّعاً.

## [657] [ مَسْأَلَةٌ فِي التَّصْريح بِالتَّحْبِيسِ ]

قَالَ مَالِكٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ فِي صِحَّتِهِ: أَرْضِي وَقْفٌ أَوْ حُبُسٌ أَوْ صَدَقَةٌ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ قَالَ: مُحَرَّمَةٌ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلكَ، يُوجِبُهَا وَقْفاً إِذَا شُهِدَ عَلَيْهَا وَأُفْرِدَ لَمَا فِيمَا يَلِيهَا، أَوْ وَلِيَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ وِلاَيَةً صَحِيحَةً لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الإِنْتِفَاعَ بِهَا حَيَاتَهُ. وَكَذَلِكَ مَنْ حَبَّسَ فَرَساً فَكَانَ مَرْجِعُ الْفَرَسِ وَالسِّلاَحِ إلَيْهِ. وَلَوْ كَانَ هُوَ الْعَازِيَ عَليْهِ حَيَاتَهُ فَمَاتَ كَانَ مِيرَاثاً. مِنَ الكُنَّاشِ نَقَلْتُهُ، مِنْ خَطِّ الْقَاضِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرَجٍ.

## [658] [ مَسْأَلَةٌ فِي اعْتِصَارِ النَّحْلَةِ ]

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لاَ أَرَى أَنْ [يقتضي ؟] أَ النَّاحِلُ عِندَ مَرَضِهِ نِحْلَتَهُ.

## [659] [ مَسْأَلَةٌ في الحَبْس عَلى المَرْضي ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْد الله: إذا كَانَ الحَبْسُ عَلَى المُرْضَى فَشَهَادَةُ الأَطِبَّاءِ [ذا شَهِدوا عَلَى أَنَّ بِه المُرَضَ الذي يُقالُ لَهُ الجُدامُ يُسْهَمُ لَهُ فِي الحبسِ، وإذا كانَ الحَبْسُ عَلَى شَهِدوا عَلَى أَنَّ بِه المُرَضَ الذي يُقالُ لَهُ الجُدامُ يُسْهَمُ لَهُ فِي الحبسِ، و بِهِ شاهَدْتُ الحُكْمَ و الفُتْيا. المُرْضَى القَطْعَ فَبِذَهَابِ الغَلَّةِ فَما فَوْقَها يَسْتَوْجِبُ الحَبْسَ، و بِهِ شاهَدْتُ الحُكْمَ و الفُتْيا.

## [660] [ مَسْأَلَةٌ فِي التَّحْبِيسِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَعَلَى مَعَابِدِهِمْ ]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَاجِّ: وَمَنْ حَبَّسَ عَلَى مَسَاكِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى جَازَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: « وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً» وَلاَ يَكُونُ الأسِيرُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: « وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً» وَلاَ يَكُونُ الأسِيرُ إِلاَّ مُشْرِكاً. وَإِنْ حَبَّسَ عَلَى كَنَائِسِهِمْ أَوْ شَيْءٍ مِنْ طَوَاغِيتِهِمْ رُدَّ ذَلكَ وَفُسِحَ 4. مِنْ كِتَابِ الإسْتِغْنَاءِ.

## [661] [ مَسْأَلَةٌ فِي ثُبُوتِ الحَبْسِ عَلَى المُحَبَّسِ عَلَيْهِمْ ]

<sup>1</sup> كذا في «ز» ، و «م» ،

 $<sup>^{2}</sup>$  في الأصل بياض بقدر كلمة، والتكملة من «م».

<sup>3</sup> الإنسان: 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ز»: يفسخ.

قَالَ عَبْدُ المَلِكِ : وَلَوْ شَهِدَ [ شاهِدُ ] لَقَوْمٍ عَلَى حُبُسٍ فِي يَدِ رَجُلٍ يَلَيهِ أَنَّهُ لَمُمْ ، حَلَفَ مُعْظَمُهُم، واسْتَحَقَّ الوَقْفَ جَميعُهُمْ الحاضِرُ والغائِبُ، كَمَا يَسْتَحِقُّها حَبْساً [/ 177 ز] مَنْ وجدَ مِنْهُمْ بَعْدَ اليَمينِ، ومَنْ خُلِقَ بَعْدَ ذلِكَ .

## [662] [ مَسْأَلَةٌ فِي ٱلْمَسْجِدِ الْخَرِبِ هَلْ يُباعُ ويُنْفَقُ عَلَى غَيْرِهِ ؟ ]

قَالَ الْقاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَاجِّ: رَأَيْتُ فِي كِتابِ"الْمَسائِلِ" التي رَواها أَبوعَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ  $^2$ : الْمَسْجِدُ الْخُرِبُ  $^2$  هَلْ يُباغُ ويُنْفَقُ عَلَى غَيْرِهِ؟ الرَّحْمنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ  $^2$ : الْمَسْجِدُ الْخُرِبُ هَلْ يُباغُ ويُنْفَقَ عَلَى مَسْجِدٍ اسْتَحْدَتُوهُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ مَسْجِدٍ حَرِبٍ: ترَى أَنْ تُباعَ أَرْضُهُ، وتُنْفَقَ عَلَى مَسْجِدٍ اسْتَحْدَتُوهُ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ جِيرَانٌ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ يُعَمِّرُهُ فَأَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تُباعَ أَرْضُهُ، ويُنْفَقَ عَلَى الآخَوْ فَا لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تُباعَ أَرْضُهُ، ويُنْفَقَ عَلَى الآخَوْ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ فِي "الْحَاوِي فِي بَيْعِ الْوَقْفِ" فَإِنَّهُ يُضارِغُ هَذَا.

## [663] [ مَسْأَلَةٌ في ابْنَةِ الوَلَدِ هَلْ هِيَ مِنْ عَقِبِ الْجَدِّ ؟ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: ابْنَةُ الْوَلَدِ مِنْ عَقِبِ جَدِّهَا: إِذَا حَبَّسَ الرَّجلُ حُبُساً عَلَى وَلَدِهِ وَعَقِبِهِ، وَلَيْسَتِ ابْنَةُ الوَلَدِ مِنْ عَقِبِ الجَدِّ وَلاَ مِنْ عَقِبِ وَلَدِهِ، إِلاَّ لَوْ أَفْرَدَ القَوْلَ فَقَالَ: حُبُسٌ عَلَى ابْنَتِي أَوْ عَلَى ابْنَةِ وَلَدِي وعَلَى عَقِبِهَا فَكَانَتْ تَكُونُ ابْنَتُها عَقِباً لاَ مَحَالَة.

<sup>1</sup> زيادة من «م».

<sup>2</sup> في «ز»: عن عبد الله، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «ز»: الخراب، والتصويب من «م».

## [664] [ مَسْأَلَةٌ فِي دَلاَلَةِ عِبارَة التَّحْبِيسِ ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْد الله: حُبُسٌ قيلَ فِيهِ: حَبَّسَ فُلاَنٌ عَلَى ابنِهِ فُلاَنٍ، وعلَى كُلِّ وَلَدٍ يَخْدُثُ لَهُ، وَلَمْ يَقُلْ لِلمُحبِّسِ ولاَ لِلمُحبَّسِ عَليْهِ، أَنَّ الضّميرَ عَائدٌ عَلَى الابْنِ الحَبَّسِ عَليْهِ، أَنَّ الضّميرَ هَوَ إلى الإبْنِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلى عَلَيْهِ لاَ عَلَى الأبِ الحَبِّسِ لِدَلالَةِ لَفْظِهِ عَلَيْهِ، وَلأَنَّ الضّمِيرَ هوَ إلى الإبْنِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلى الحَبِّس، فَتدَبَّرُهُ.

## [665] [ مَسْأَلَةٌ فِي مَاءِ المسْجِدِ هَلْ يُشْرَبُ مِنْه؟ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَأَلَ رَجلٌ الحَسنَ عنِ الماءِ الذي يُتَصَدَّقُ بِهِ فِي المسْجِدِ الجَامِع، فقَالَ: شَرِبَ [رَضِيَ الله عَنْهُما] أُبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِنْ سِقَايَةِ أُمِّ سَعْدٍ فيه.

## [666] [ مَسْأَلَةٌ فِي كَيْفِيَّةِ الخُرُوجِ بِالحبْسِ منَ الِاخْتِلافِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ بِالحَبْسِ مِنَ الاخْتِلافِ أَثْبَتَهُ عِنْدَ قَاضٍ يُجِيزُ الأَحْبَاسَ وَيَقْضي لَهُ بِهَا؛ لأَنَّ أَهْلَ العِراقِ يَرَوْنَ أَنَّ القاضِيَ إِذَا حَكَمَ فيما 3 اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ العِراقِ يَرَوْنَ أَنَّ القاضِيَ إِذَا حَكَمَ فيما 3 اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ مَضَى وَنَفَذَ.

## [667] [ مَنْ تصَدّقَ عَلَى زوْجَةٍ نَصْرانيةٍ عَلَى أَنْ تُسلِمَ فَماتَتْ ]

<sup>1</sup> في «م»: اللفظ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> في «ز»: بما، والتصويب من «م».

قالَ أَبُو عَبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وَمنْ تَصَدّقَ عَلَى زَوجَتِهِ بِدارِهِ عَلَى أَنْ تُسلِمَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الدَّارَ، فَهِيَ جَائِزَةٌ لَمَا لِأَنَّ الإسْلاَمَ ثَمَنُ الدَّارِ. مَنْ كتابِ الإسْتِغْنَاءِ.

## [668] [ مَنْ تَصَدّقَ بمالٍ على ابْنِه ثُمَّ اغْتَلَّهُ لنَفْسِهِ ]

[قالَ القَاضِي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ]: إذا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِ لَهُ صغيرٍ بصَدقَةٍ، إمًا أَ غِلَّةٌ مِنْ دَارِهِ أَوْ أَصْلُ 2، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ اغْتَلَها لِنَفْسِه لاَ لإبْنِهِ، فَذَكَرَ ابْنُ العَطّارِ وأَهْلُ الوَّنَائِقِ أَنَّ الصَّدَقَةَ باطِلَةٌ 3، كالدَّارِ يَسْكُنُها بعدَ أَنْ وَهَبَها. ودَلِيلُ رِوَايةِ عِيسى عنِ ابْنِ القاسِمِ فِي رَسْمٍ يُرِيدُ مَالَهُ 4 أَنَّ الصَّدَقَةَ نَافِذَةٌ 5، ووَجْهُ هَذَا أَنَّ الصَّدَقَةَ صَحِيحَةً، وإنَّمَا وقَعَ القاسِمِ فِي رَسْمٍ يُرِيدُ مَالَهُ 4 أَنَّ الصَّدقَةَ نَافِذَةٌ 5، ووَجْهُ هَذَا أَنَّ الصَّدَقَة صَحِيحَةً، وإنَّمَا وقَعَ التَّعَدِّي مِنْهُ فِي الغِلَّة عَلَى ابْنِه، وعَلَيهِ غُرْمُها لَهُ. وَكَذَلِك قَالَ أَصْبَعُ فِي الْوَاضِحَة أَنَّ الصَّدَقة التَّعَدِّي مِنْهُ فِي الْوَاضِحَة أَنَّ الصَّدَقة عَلَى ابْنِه، وعَلَيهِ غُرْمُها لَهُ. وَكَذَلِك قَالَ أَصْبَعُ فِي الْوَاضِحَة أَنَّ الصَّدَقة عَائِرَةً، وأَنَّ ذَلِكَ بِخِلاَفِ السُّكْنَى. وأُخْبِرْتُ عن مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ جَاوَبَ فِي هَوْلِ أَصْبَعُ وَلَيلِ العُتْبِيَّةِ، وَعِمْلِهِ أَفْتَى ابنُ رُشْدٍ فِي مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْها مِنَ المِدَوَّنَة، ولابْنِ كِنَانَة قَوْلِ أَصْبَعُ ودَلِلِ العُتْبِيَّةِ، وعِمْلِهِ أَفْتَى ابنُ رُشْدٍ فِي مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْها مِنَ المِدَوَّنَة، ولابْنِ كِنَانَة فِي المِسْأَلَةِ مِثْلُ مَا ذَكَرَ ابْنُ العَطَّارِ.

## [669] [ مسألةٌ فِي التَّخَلُّصِ منَ المَالِ الْحَرَامِ ]

<sup>1</sup> في «ز»: له، والتصويب من «م»، و «ت».

<sup>2</sup> في «ز» : وأصل، والتصويب من «م»،و «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$ في «ز» : و «م»، باطل، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> هكذا في المخطوط.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : جائزة.

قَالَ القَّاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ: المَالُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ وَجْهٍ حَرَامٍ وَلاَ يَدْرِي أَرْبَابِهُ، وَيُرِيدُ التَّصَفِّي أَمُورِ المسْلِمِينَ، وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَحْوَجِ مَنْ يَجِدُ وَيَنْوِي بِذَلِكَ عَنْ أَرْبَابِهِ إِنْ شَاءَ الله وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَحْوَجِ مَنْ يَجِدُ وَيَنْوِي بِذَلِكَ عَنْ أَرْبَابِهِ إِنْ شَاءَ الله وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ مَسْجِداً فَعَلَى القَوْلِ الَّذِي يَرَاهُ كَالْفَيْء، يَنْفُذُ بُنْيَانُ المسْجِدِ ويُصلَّى فِيهِ وَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ لِلْمَالِ، كَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِرَكَاتِه، وثَمَّ مِسْكِينٌ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُ، أَنَّهُ وَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ لِلْمَالِ، كَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِرَكَاتِه، وثَمَّ مِسْكِينٌ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُ، أَنَّهُ يُغِيهِ بِإجماعٍ؛ لأَنَّ غَيرَ المسْجِدِ أَهَمُّ مِنَ المسْجِدِ. وَعَلَى القَوْلِ الثَّانِي الَّذِي يَرَى فِيهِ الصَّدقةُ بِلْهَالِ يَنْفُذُ ويُصلَى فِيهِ، وَعَلَيْهِ غُرْمُ المَالِ فَيَتَصدَّقُ بِهِ عَلَى المَسَاكِينِ؛ لأَنَّ مَا شَأَنُهُ الصَّدَقةُ مِنَ المالِ فَلاَ يَجْزِي أَنْ يُوضَعَ فِي بِنَاءِ المسْجِدِ.

## [670] [ مَسْالَةٌ فِي تَحْبِيسِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ عَلَى الْمَسَاجِدِ ]

أَنْظُرْ فِي سَمَاعِ ابْنِ عَتَّابٍ فِي رَسْمِ اسْتِئْذَانٍ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مَا يُسْتَدَلُّ مِنْهُ عَلَى النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ إِذَا حَبَّسَ عَلَى الْمَسْجِدِ حُبُساً أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ ويُرْجَعُ (إليْهِ)<sup>2</sup>.

## [671] [ مَسْأَلةٌ فِي تَحْبِيس دَارِ عَلَى مَسْجِدٍ ]

مَنْ حَبَّسَ داراً عَلَى مَسْجِدٍ، فَشَهِدَ الْحَبِّسُ عَلَى التَّحْبِيسِ، وَعلَ َى أَنَّهُ قَدْ وَهَبَ الْكِرَاءَ مَعَ تَعْبِيسِهِ لِلدَّارِ عَلَى إِمَامِ الْمَسْجِدِ، وَيَشْهَدُ الإِمَامُ أَنَّهُ عَقَدَ فِيهَا الكِرَاءَ مَعَ الْكِرَاءَ مَعَ اللَّمَاكِنِ فِيهَا وَتَتِمُّ الْحِبِّسِ وَإِشْهَادُ الإِمَامِ السَّاكِنِ فِيهَا وَتَتِمُّ الْحِرَاءِ وَإِشْهَادُ السَّاكِنِ عَلَى ذَلكَ، وَلاَ يَحْتَاجُ مَعَ هَذَا إِلَى مُعَاينَةِ عَلَى الْقَبْضِ وَعَقْدِ الْكِرَاءِ وَإِشْهَادُ السَّاكِنِ عَلَى ذَلكَ، وَلاَ يَحْتَاجُ مَعَ هَذَا إِلَى مُعَاينَةِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التّصفّي من الشيء : التّخلص منه، والظاهر أنه تعبيرٌ دارجٌ في لهجة أهل الأندلس.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

الْقَبْضِ. وَإِنْ لَمْ يَشْهَدِ السَّاكِنُ فَلاَ بُدَّ مِنْ مُعَايَنَةِ الدَّفْعِ وَالْقَبْضِ، وَيَشْهَدُ المحبِّسُ وَالْقَابِضُ فَقَطُّ، وَلاَ بُدَّ مِنَ الإِشْهَادِ عَلَى هِبَةِ الْكِرَاءِ.

## [672] [ مسألةٌ فِي رَدِّ الْهِبَةِ إِنْ لَمْ يُعَايِنْهَا الشُّهُودُ

#### [673] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ حبَّسَ حُبُساً وشَرَطَ إِنْ مَاتَ المُحَبَّسُ عليْهِ قَبْلَهُ رَجَعَ إليْهِ

[قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ:] إِذَا حَبَّسَ الرَّجُلُ حُبُساً وَشَرَطَ إِنْ مَاتَ الحَبَّسُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي رَجَعَ إِلِيَّ، فَإِنْ مِتُ قَبْلَهُ كَانَ لَهُ، فَهَذَا الحُبُسُ إِنْ مَاتَ الحَبِّسِ وَبُلَ الحَبِّسِ عَلَيْهِ وَبُلَ الحَبِّسِ مَكِيْهِ وَبُلُ الحَبِّسِ رَجَعَ إِلَى الحَبِّسِ. كَانَ لِلْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ قَبْلَ الحَبِّسِ رَجَعَ إِلَى الحَبِّسِ، وَإِنْ مَاتَ الحَبِّسُ عَلَيْهِ قَبْلَ المحبِّسِ رَجَعَ إِلَى المحبِّسِ، وَإِنْ مَاتَ الحَبِّسُ عَلَيْهِ قَبْلَ المحبِّسِ رَجَعَ إِلَى المحبِّسِ، وَإِنْ مَاتَ الحَبِّسُ عَلَيْهِ قَبْلَ المحبِّسِ رَجَعَ إِلَى المحبِّسِ، وَإِنْ مَاتَ الحَبِّسُ عَلَيْهِ قَبْلَ المحبِّسِ رَجَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَهُ إِنْ كَانَ مَيِّتًا، فَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا، أَنَّهُ كَالْعُمْرَى حَقِيقَةً، وَيَرِثُ المُرْجَعَ عَنِ الحُبُسِ بَعْدَهُ أَحَقُ النَّاسِ بِوِرَاثَتِهِ يَوْمَ مَاتَ، وَوَرَثَتُهُمْ عَنِ الحُبُسِ بَعْدَهُ أَحَقُ النَّاسِ بِورَاثَتِهِ يَوْمَ مَاتَ، وَوَرَثَتُهُمْ بَعْدَهُ أَحَقُ النَّاسِ بِورَاثَتِهِ يَوْمَ مَاتَ، وَوَرَثَتُهُمْ بَعْدَهُ أَحَقُ النَّاسِ بِورَاثَتِهِ يَوْمَ مَاتَ، وَوَرَثَتُهُمْ بَعْدَهُ أَحَقُ النَّاسِ بِورَاثَتِهِ مَ كَالعُمْرَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1</sup> اللَّكُ في اللغة له معنيان : الأول : الصُّلْب المكتنز من اللحم، الثاني : صِبْغ أحمر يُصبغ بِهِ جلود المِعزى للْخِفاف وغيرها. انظر لسان العرب: مادة "لكك" (ج10 ص484/483) ؛ ولعل المعنى الثاني هو المراد هنا).

<sup>2</sup> في «ز» : وورثه، والتصويب من «م».

## [674] [ مَسْأَلَةٌ فِي مثْلِ هَذَا المَعْنَى ]

مَسْأَلَةٌ مِنْ هَذَا المعْنى نَزلتْ [بقرطبةً]  $^1$ : قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّه: سَأَلَني عَنْهَا أَبُو عَنْمَا الشِعْسَانِ  $^2$ ، وذلك أَنَّهُ حَبَّسَ دارَه عَلَى ابْنَيْه مُحَمَّدٍ وزَيْنَبَ الصغيرَيْنِ وعلى أعْقالِهِما، وَحَازَ ذَلِكَ لَحْما، وشرَط فِي حُبُسه، أنهما إِنْ تُوفِيًّا عن غير عَقِبٍ، أَوِ انقرَض  $^3$  عَقِبُهما، والحَبِّسُ عَبْدُ اللَّه عَلَى قيْدِ الحياة رَجَعتِ الدَّارُ إليْهِ بأَجْعِهَا، يَفْعَلُ فِيهَا مَا أحبَّ ، وَلاَ وَالْحَبِّسُ عَبْدُ اللَّه عَلَى قيْدِ الحياة رَجَعتِ الدَّارُ اليَّهِ بأَجْعِهَا، يَفْعَلُ فِيهَا مَا أحبَّ ، وَلاَ يَتقِضُ التحبيسُ، فالَّذِي يظهر فِيهَا لِي  $^4$  أَن التَّحْبِيسَ  $^5$  حائزٌ لا ينتقِضُ، فإن رَجعتْ  $^6$  إِلَى الحَبِّس بموتِ مَن حُبِّسَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ رَجَعَ حَبْساً لاَ مِلْكاً يَفْعَلُ وُ فِيهِ مَا رَآهُ مِنْ وُحوهِ الخَيْمِ الْحَبِّسُ عَلَيْهِ الْهُ فَذَ صَحَّ بالحِيازَةِ، وَإِنْ تُوفِيِّ المُحبِّسُ قَبْلَ المُجَسِّ عَلَيْهِم أَوْ عَقْبِهِمْ وَلاَ يُوهِمُ الْمُعْمَ عَلَى مَا شَرَطَهُ الحَبِّسُ إِنْ شَاءَ الله.

## [675] [مسألةٌ فِي مثْل هَذَا المَعْنَى كذَلِكَ]

مَسْأَلَةُ ابْنِ لُبَابَةَ وَأَبِي صَالِحٍ وَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي فَوْقَ هَذهِ، لَيْسَتْ مِثْلَ هَذِهِ؛ لأَنَّهُ شَرَطَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُرْجِعَ إليْهِ مِلْكاً.

## [676] [ مسألةٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِ ثُمَّ عَلَى مَرْضَى بَعْدَهُ ]

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : الوشتاتي.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ت» : وانقرض.

<sup>4</sup> في «ز» : إلي، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : الحبس.

<sup>6</sup> في «ت» : رجعت.

[قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ] : إذا تَصدَّقُ الرَّجُلُ عِيلُكٍ (لَهُ)  $^1$  عَلَى ابْنِ لَهُ كَبيرٍ، فَإِذَا انقرضَ الابنُ كَانَ المُلْكُ صدقةً عَلَى المُرْضَى  $^2$ ، فعاشَ الابنُ مُدَّةً ولم يَقبضِ الصدقة، ثُمَّ تُوفِي وأَبُوهُ حَيِّ، فقامَ المُرْضَى  $^2$  عَلَى الأبِ لِيَحُوزَهُم الصَّدقة، وَقالَ لهم الأبُ قَدْ بطَلَتْ بموتِ ابْنِي. وَهذِهِ المِسْأَلَةُ أُرسِل كِمَا سؤالٌ من العُدْوَةِ فِي صفَرَ من سنةِ انْنِيْ عشرَ وَخَمَسِمائةٍ ، فحاوبتُ فِيهَا بأنَّ الصدقة تنفُذُ للمرْضَى  $^4$  ويُجْبَرُ المتصدِّقُ عَلَى أن يدفعها إلى المرضى، ويَحُوزَها إيّاهم وباللهِ التَّوْفِيقُ. وَهذِهِ المِسْأَلَةُ هِيَ من بابِ مَنْ وَهَبَ لِمُعَيِّنِينَ أو لغيرِ مُعيَّنِينَ أو لغيرٍ مُعيَّنِينَ أو الهبةُ فِي يمينٍ لمعيَّنِينَ أو غيرِهم فلا لغير مُعيَّنين في يمينٍ أو غيرِ يمينٍ معيَّنين فلاَ خِلافَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى دفْعِها، وإنْ كَانُوا غيرَ معيَّنِينَ كَالمُوا فَيْ حبسِ المِدَوَّنَة، وفي كِتَابِ الْمِبَاتِ الْمِبَاتِ الْوَاهِبِ  $^7$  عَلَى دفْعِ الصَّدَقَةِ وَكَانَّةُ يَعْبَرُ مِنَ عَلَى دفْعِ الصَّدَقَةِ وَكَانَّةُ يَعْبَرُ مِنَ الْمُخْتِلاَفِ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ معيَّنِينَ فإِمَّا يُنتَقَلُ [إليْهِم]  $^8$  مِنْ مُعيَّنِينَ فأَشْبَهُ إذا الرَّضَى وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ معيَّنِينَ فإمَّا يُنتَقَلُ [إليْهِم]  $^8$  مِنْ مُعيَّنِينَ فأَمْ الْمُنتَا الْمِبَاتِ الْمَانُةُ إِللَّهُمَا إِلْمُ عَلَى دَفْعِ الصَّدَقَةِ وَكَانَّةُ عَرْبُهُ مِنَ الرِّخْتِلاَفِ، الْأَنَّ المُرْضَى وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ معيَّنِينَ فإمَّا يُنتَقَلُ [إليْهِم]  $^8$  مِنْ مُعيَّنِينَ فأَمُ الْمُنْعَلِينَ فإمَّا يُنتَقَلُ [إليْهِم] أَلَى المُرْضَى وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ معيَّنِينَ فإمَّا يُنتَقَلُ [إليْهِم] أَلَّ مِنْ مُعيَّنِينَ فأَمُّا عُنْدَ الْمُؤْمِى أَلَى الْمُؤْمَى فَالْمُوا عَيْرَ معيَّنِينَ فإمَّا يُنتَقَلُ [إليْهِم] أَلَا مُعَيِّنِينَ فأَمْ الْمُؤْمِى أَلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُ

#### [677] [ مسألةٌ فيمَن حَبسَ دارَه على شخْص مدّةَ حياتِه،

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ت» : الموصى.

<sup>3</sup> في «ت» : الموصى.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : للموصى.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : لغير معينين.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : النازلة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : الواقف.

<sup>8</sup> زیادة من «ت».

<sup>9</sup> في «ز»: معين، والتصويب من «ت».

#### على أَنْ تُجعَلَ في سبيلِ الله بعدَ مَوْتِه ]

[قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ]: إذا قالَ: هَذِهِ الدَّارُ حبسٌ عليكَ حياتي أُمُّ هِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيكُونُ بعدَ مَوْتِه فِي سبيل اللهِ منَ الثلُث. قَالَهُ فِي سماعِ ابْنِ القاسِم مِنْ كِتابِ الحُبُس؛ وَقالَ أشهبُ مِن رأسِ المالِ. وإنْ قَالَ هِيَ لَكَ حَياتَك ثُمُّ هِيَ فِي سبيلِ الله ، فَلاَ خلافَ فِي هَذَا أَنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى المحبِّسِ وَيكُونُ مِنْ رَأْسِ مالِه بعْدَ موتِ الحبَّسِ عَليْهِ فِي سَبيلِ الله.

## [678] [ مَسْالَةٌ فِي فَرَسِ مُحَبَّسِ غَنِمَهُ المُسْلِمُونَ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَرَسٌ [مُحَبَّسٌ] أَخَذَهُ العَدُوُّ [ / 179 ز ] ثُمَّ غَنِمَهُ المِسْلِمُونَ مِنْ بِلاَدِهِمْ وَاقْتَسَمُوهُ، وَصَارَ فِي سُهْمَانِ  $^{2}$  رَجُلٍ بَعْدَ  $^{3}$  أَنْ قُوِّمَ بِأَصْرُبَعَةِ مَقَاقِيلَ وَفِي [فَخِذِهِ]  $^{4}$ : "حُبُسُ للهِ"، فَأَرَادَ مَنْ حُبِّسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنِ، وَوَقَعَ فِيهِ وَقِي [فَخِذِهِ]  $^{4}$ : "حُبُسُ للهِ"، فَأَرَادَ مَنْ حُبِّسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْرِ ثَمَنِ، وَوَقَعَ فِيهِ أَلَّا التَّخَاصُمُ  $^{6}$ . فَقَضَى ابْنُ رُشْدٍ بِأَصَّ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ بِمَنْزِلِهِ إِذَا اعْتَرَفَهُ  $^{7}$  صَاحِبُهُ بَعْدَ القِسْمَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُحَبَّسٍ  $^{8}$ . قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّه: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْرٍ ثَمَنٍ لَأَنَّ الرِّوايَةَ مَنْ مُخْبَسٍ  $^{8}$ . قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّه: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْرٍ ثَمَنٍ لَأَنَّ الرِّوَايَةَ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَعْمَ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَّ مَنْ أَصَعْمَ عَنْهُ المِلْكَ، فَأَصَ شَبَهَ مَنْ أَصَعْقَ عَبْدًا

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ت».

<sup>2</sup> سهمان، بضم السين جمع سهم.

<sup>3</sup> في «ز» : بل، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ت» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : في.

<sup>6</sup> في «ت» : الخصام.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : اعترضه.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : حبس ، والتصويب من «م».

<sup>9</sup> في «ز» : أنه، في «ت» : فإنه، والتصويب من «م».

مُسْلِمًا ثُمُّ سُبِيَ ثُمُّ اسْتَنْقَذَهُ المِسْلِمُونَ أَنَّهُ لاَ يُقْسَمُ، وَإِنْ قُسِمَ لَمْ يَنْفُذْ وَلاَ يُتْبَعُ بِشَيْءٍ، وَيِنْ قُسِمَ لَمْ يَنْفُذْ وَلاَ يُتْبَعُ بِشَيْءٍ، وَيَرْجِعُ إِلَى الحُرِّيَةِ كَمَا كَانَ.

## [679][ مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ أَمْلاكٍ إِذَا أَقَرَّ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ أَنَّهَا حُبُسٌ مَنْ قِبَلِ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ ]

[قالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ]: إِذَا أَقرَّ رَجُلُ [فِي أَمْلاكٍ بِيَدِهِ] أَنَّهَا حُبُسٌ مِنْ قِبَلِ قِبَلِ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ، فَإِنْ عُلِم المِلْكُ فِيهَا لَهُ وَلاَ بَيِّنَةَ، فَلاَ يَنْتَفِعُ بِالإِشْهَادِ حَتَّى يَحُوزَهَا وَيُخْرِجَهَا عَنْ يَدَيْهِ؛ لأَنَّهُ يُتَّهِمُ أَنْ يَقْصِدَ إِبْطَالَ الحِيازَةِ، وَيَجْعَلَ مَنْ عِنْدَهُ دُونَ يَحُوزَهَا وَيُخْرِجَهَا عَنْ يَدَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ. وَإِنْ جُهِلَ مِلْكُهُ لَمَا أَوْ لأَبِيهِ فَإِشْهَادُهُ بِالتَّحْبِيسِ حِيازَهِمَا عَنْ يَدُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ. وَإِنْ جُهِلَ مِلْكُهُ لَمَا أَوْ لأَبِيهِ فَإِشْهَادُهُ بِالتَّحْبِيسِ عَلاَقً لِمَا أَقرَّ بِهِ فَيَنْتَقِضُ جَائِزٌ حَتَى يَظْهَرَ خِلاَفُهُ وَيُلْهُ فَيَنْتَقِضُ اللّهُ الْمِلْكُ أَوْ لأَبِيهِ قَبْلَهُ فَيَنْتَقِضُ الإِقْرَارُ وَيُرْجَعُ إِلَى مَا فِي كِتَابِ التَّحْبِيسِ، أَوْ يُعْرَفَ لَهُ الْمِلْكُ أَوْ لأَبِيهِ قَبْلَهُ فَيَنْتَقِضُ إِشْهَادُهُ ، وَيُحْونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمِلْكِ.

## [680] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ يُعْطى صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ؟ ]

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْباجِيُّ: وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَتُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ 4 مِنْ غَنِيٍّ عَنِيٍّ أَوْ فَقيرٍ. مِنْ تَفْسيرِهِ لِكِتابِ الجَامِعِ مِنَ الْمُوَطَّإِ.

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>2</sup> في «ز»: حيازته، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «ز» : الشهادة، وفي «م» : إشهادة.

<sup>4</sup> في «ز» : أحد، والتصويب من «م».

## [681] [ مَسْالَةٌ فِيمَنْ وَهَبَ لِرَجُلِ هِبَةً عَلَى أَلاَّ يَبِيعَ وَلاَ يَهَبَ ]

حَكَى ابْنُ الْمُ اللَّ عَنْ أَصْبَغَ عَنْ أَشْهَبَ فِيمَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً عَلَى أَلاَّ يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ، قَالَ : إِنَّمَا هَذَا حُبُسُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبهِ، فَإِذَا انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَ عَلَيْهِ وَعَقِبُهُ وَلَا يَهَبَ، قَالَ : إِنَّمَا هَذَا حُبُسُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبهِ، فَإِذَا انْقَرَضَ مَنْ حُبِّسَ عَلَيْهِ وَعَقِبُهُ وَجَعَد. وَجَعَتْ حُبُسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالحَبِّسِ يَوْمَ يَرْجِعُ.

## [682] [مسألةٌ في رَهْنِ الدَّيْنِ]

[مسألة] من الرُّهونِ (منْ آخره مَطروحٌ من الرّواية وذَكَرهُ ابْنُ المُوَّانِ : ومَنْ رَهَنَ دَيْنَا عَلَى رَجلٍ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكِتَابٍ فَالإِشْهَادُ فِيهِ حَوْزُهُ، قَالَ ابْن المُوَّازِ عنِ ابْنِ القاسِمِ: إِنْ أَشْهَدَ وَجَمَع بَيْنَهُمَا فَهُوَ حَوْزٌ 2 وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِكِتَابٍ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ فِيهِ، قَالَ : وَهَذَا أَنْ أَشْهَدَ وَجَمَع بَيْنَهُمَا فَهُوَ حَوْزٌ 2 وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِكِتَابٍ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ فِيهِ، قَالَ : وَهَذَا أَحُوزُ 3 الدُّيُونِ. فَقُلْتُ مَن خطِّه القَاضِي أَبِي عبدِ الله بنِ الحَاجِّ ، ونقلتُ من خطِّه أيضاً، قَالَ مالكُ: وَمَنْ وَهَبَ إليكَ دَيْناً لَهُ عليكَ فقولُكَ – قَدْ قبلتُ – حيازةً، وإِنْ كَانَ أَيضاً، قَالَ مالكُ: وَمَنْ وَهَبَ إليكَ دَيْناً لَهُ عليكَ فقولُكَ – قَدْ قبلتُ عَرِلَ فجوزٌ ، فإنْ لَم يكنْ عَيرِكَ فجمَعَ بَينَكُمَا وأشهدَ لكَ ودفعَ إليكَ ذِكْرَ الحقِّ فذَلكَ نافذٌ مُحُوزٌ ، فإنْ لم يكنْ عَيرِكَ فجمَعَ بَينَكُمَا وأشهدَ لكَ وأحالكَ عَليْهِ فَقَدْ قبضتَ، وكذلكَ إِنْ أَحالكَ بِهِ فِي غَيبةِ اللهُ وَحْرُولُ وَقَرْفُتُ وَقُولُكَ إِنْ أَحالكَ بِهِ فِي غَيبةِ اللهُ وَقَرْفُتُ وَقُولُكَ أَوْ أَصْلُكَ إِنْ أَحالكَ بِهِ فِي غَيبةِ اللهُ وَقَرْفُتَ وَاللَّ عَلَيْهِ فَقَدْ قبضتَ، وكذلكَ إِنْ أَحالكَ بِهِ فِي غَيبةِ اللهُ وَقَرْفُهُ وَقُولُكَ إِنْ أَحَالُكَ إِنْ أَحالِكَ بِهُ فَي غَيبةِ اللهُ وَقُولُكَ إِنْ أَحَالُكَ وَقُولُكَ إِنْ أَحَالُكَ اللّهُ وقبضْتَ ذِكْرُ حَقِّ ، فَإِذَا أَشْهِدَ لكَ وقبضْتَ ذِكْرَ الْحَقِّ الْمُلُوبِ وأَشَهُدَ لكَ وقبضْتَ ذِكْرُ الْحَقِي اللّهُ وَلِيكُ الْحَقِي اللّهُ الْمُعَلِقُ واللّهَ عَبْلِهُ اللّهُ وقبضْتَ وَكُمُ الْحَقِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

<sup>1</sup> كذًا في «ز» و «م» ، والمسألة غير واردة في «ت» و «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : جوزن، والتصويب من «م». والحوزُ هوَ الحيازَةُ وإِثباثُ اليد على الشيء والتمكّن منه ، وأرضُ الحوزِ ما ضُمَّ لبيْتِ المالِ منَ الأراضي، سواء كانَ ممَّا عَنِمَهُ المِسلِمُون من الكافِرينَ، أو ممّا ماتَ عنهُ مَالكوهُ وليسَ لهمْ وارِثٌ. (انظر الكليات للكفوي، طبعة دمشق، 1982، (ج2ص187)؛ معجم لغة الفقهاء (ص188).

<sup>3</sup> في «م» : حوز .

<sup>4</sup> هكذا في «ز» و «م»، ولعل الصواب هو : نقلتُ.

## [683] [مسألةٌ فِي هِبَةِ الأنْقاضِ ]

قَالَ القاضي أبو عبدِ الله : بعضُ الولاةِ بقرطبةَ وهبَ لزوجهِ (الثانيةِ) عَرصةً بمدينةِ فاسَ ووكَّلَ هو مَن يَدفع الهبةَ وَهِيَ مَن يَقبضُها، فذاك جائزٌ. ثُمَّ أرادتِ الرَّوْجَة هبةَ الأنقاضِ لامرأةٍ أخرى، هل يَكونُ هَذَا حَوْزاً للهبةِ الأولى ؟ (فَذَلكَ) عَلَى قولينِ، والَّذِي يَظهرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ حَوْزٌ مَعَ أَن تكونَ هَذِهِ الهبةُ الثانيةُ عنْ عِلْم الواهبِ الأَوَّلِ، ويشْهدُ فِيهَا عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الواهبةِ والموهوبِ لهمّا، ويشهدُ القاضِي أنَّهُ سُئِلَ الحَكْمَ بِذَلِكَ، فاستفْتَى عَلَى نَفْسِهِ مَعَ الواهبةِ والموهوبِ لهمّا، ويشهدُ القاضِي أنَّهُ سُئِلَ الحَكْمَ بِذَلِكَ، فاستفْتَى الفُقَهَاءَ، فَأَفْتَى أَنَّهَا حِيازَةُ، فحكم بِذَلِكَ، وأخذَ بِهِ إذْ رآه، وتُحَرَّجُ هَذِهِ الهبةُ عَلَى هَذَا الوجهِ مِنَ الاحتلافِ، وينْضَافُ وَإِلَى الهبةِ بعدَ الهبةِ البَيْعُ والعِتْقُ بعدَ الهبةِ، ويَجِيءُ فِي جُملة المِسْأَلَة أربعةُ أقوالٍ، فأمَّا العِتْقُ بعدَ الهبةِ فَلاَ يَدخلُ فِيهِ الاحتلافُ فَإِنَّهُ حَوْزٌ مِنْ أَجْلِ حِرْمَةِ العِتْق.

#### [684] [ مسألةٌ فيمَن وَهَبَ هِبَةً مُطْلَقَةً، للثّوابِ ]

قالَ أبو القاسم بْنُ الجُّلاّبِ : ومَن وهب هبةً مُطْلَقَةً وادَّعَى أَنَّهُ وهبها للثوابِ نُظر فِي ذَلِكَ ، ومُمل عَلَى العُرف ، فإنْ كَانَ [مِثلُهُ يَطْلُبُ] أَ الثوابَ عَلَى هبتهِ قُبِل قَوْلُه مَعَ يمينه، وإنْ كَانَ مِثْلُه لاَ يَطلبُ الثوابَ عَلَى هِبَتِهِ فالقولُ قولُ الموهوبِ لَهُ مَعَ يمينه ، وإن

<sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ت» : وأشهد.

<sup>4</sup> في «ز»: وتنخرج.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : يضاف.

<sup>6</sup> في «ت» : إنه.

<sup>7</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

أُشْكِلَ ذَلِكَ وأُحْتِمَلَ، فالقولُ قولُ الوَاهبِ مَعَ يمينِه. قَالَ القاضِي أَبُو عَبْدِ الله : وأَذْكُرُ مسألةَ النَّوْجَةِ مسألةَ النَّذِي يدَّعِي اكتراءَ دابةٍ منْ رجلٍ ويدَّعي الآخرُ أَنَّهُ أعارَهُ إِيَّاهَا، وَمَسْأَلَةَ النَّوْجَةِ تَهَبُ لزَوْجِهَا ثُمُّ تَطْلُبُ المثوبةُ أَ. [/ 180 ز].

تَفْسِيرٌ : قَالَ أَبُو إِسحاقَ الزَّجَّاجُ : الرِّبا رِبَوانِ؛ فالحرامُ كُلُّ قرضٍ يؤخذُ أكثرُ مِنْهُ أُو يَجُرُّ منفعةً بحرامٍ، والَّذِي لَيْسَ بحرامٍ هو الَّذِي يَهَبهُ الانسانُ يَستدْعِي بِهِ مَا هُوَ أكثرُ مِنْهُ أَو يُهْدِي الهديةَ يستدعي بِمَا مَا هُوَ أكثرُ مِنْهَا.

## [685] [ مسألةٌ في أنّ إقْرارَ الرّجُلِ لِمالٍ بِيَدِه، يُشْبِه الهِبَةَ ]

مَن أقرَّ فِي مَالٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ لرجلٍ فَهِيَ كالهِبةِ، إنْ قامَ فِي صِحَّتِهِ حُكِم (لَهُ) عَليْهِ بِهِ، وإِنْ لَمْ يقمْ إلاَّ فِي مرضِهِ أو بعدَ موتِهِ فَهِيَ مِيرَاثُ.

## [686] [ مَسألةٌ فيمَنْ أقرّ بقتْل أخْتِه ثمّ تُوفّي وطلبَ أَبْناؤُه ميراثَ عمّتِهم ]

قالَ القاضي أَبُو عَبْد الله: نَرَلَتْ [مَسْأَلةً]، رَجلٌ تُوفِّيتْ أَختُهُ فأقَرَّ أنَّهُ قَتَلها، ثُمُّ تُوفِيِّ وتَرَكَ ابناً وبناتٍ، فأرادَ الابنُ أَخْذَ ميراثِ العمَّةِ كُلِّهِ، وأرادَ البناتُ نصِيبَهنَّ مِنَ الميراثِ، فجاوبَ بعضُ المفتينَ أنَّ الابنَ إنْ قامَ فِي الصِّحَّةِ أَخَذَهُ ، وإن قامَ بعدَ وفاةِ أبيهِ كَانَ 4 مؤرُوناً عنْ أَبِيهِ.

 $<sup>^{1}</sup>$  هنا تقف المسألة في «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : أخذ، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م» : فكان.

# [687] [ مسألةٌ في أنّ البَيِّنَةَ على مَنْ ادّعى هِبَةً للثَّوابِ، واليَمين عَلى المَوْهوبِ لَه ]

إذَا ادَّعَى الواهبُ أنَّهُ وهبَهُ للثَّوَابِ، وَقَالَ الموهوبُ لَهُ : عَلَى البت أَ ، فعليهِ البيِّنةُ، وعلى الواهبِ اليمينُ ويأخذُ هبتَه إِنْ لَم يُثَبُ أَنْ يُرِيدَ الموهوبُ لَهُ دَفْعَ الثوابِ وَهِيَ القيمةُ وتَبقى فِي يديه، فذلك لَهُ. وإنْ أَ كَانَتْ دارًا وفاتتْ بالبنيانِ حُكِمَ عَليْهِ فِيهَا بالثوابِ وَهُوَ أَ القيمةُ.

#### [688] [ مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِحْسَانِ تَنَزُّهِ الضَّيْفِ عمَّا كَانَ مِنَ الضِّيّافَةِ صَدَقَةً ]

قالَ أَبو عُمَرَ : يَنْبَغي لِلضَّيْفِ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَمّا كَانَ مِنَ الضِّيافَةِ صَدَقَةً، كَمَا يَنْبَغي لَهُ التَّنَزُّهُ عَنِ الصَّدَقَةِ، وَلَيْسَ صَدَقَةُ التَّطَوُّع مُحَرَّمَةً عَلَى أَحَدٍ، إِلاّ أَنَّ السُّؤالَ مَكْروهٌ.

## [689] [ مَسْأَلَةٌ في الحَلِفِ و الحِنْثِ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : سَأَلَ بَعْضُ زَوْجاتِ بَعْضِ الأَمَراءِ فُقَهاءَ بَلَدِنا، وَكَانَ فيهِمُ ابْنُ رُشْدٍ، أَنَّهَا حَلَفَتْ في شَيْءٍ بِصَدَقَةِ ثُلُثِ مالِها في المساكينِ وحَنثَتْ، فأُفتِيَتْ بأَنْ تُخْرِجَ ثُلُثَ مالِها، وما لهَا مِنْ أصولٍ يَخْرُجُ بَعْضُها في الثُّلُثِ، وَيُمُيَّزُ بِالحِيازَةِ ويُجْعَلُ عَلَيْهَا. فَما كَانَ للأصولِ التي حَرَجَتْ في الثُّلُثِ مِن غَلَّة أُنفِدَتْ فِي الثُّعُورِ والمِساكينِ أَوْ كَما قالوا،

 $<sup>^{1}</sup>$  هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : الثواب .

 $<sup>^{2}</sup>$  كُتبت في الأصل بالتاء المثناة ، والصواب بالثاء المثلثة .

<sup>3</sup> في «م» : ولإن.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م» : وهي.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : ويجعل.

غَيْرَ أَيِّ تَحَقَّقْتُ مِنْ بَعْضِ مَنْ حَضَرَ أَنَّ الفُتْيَا وَفَعَتْ بِتَمَيُّزِ الثُّلُثِ بِالقِسْمَةِ أَ مِنَ الأصولِ [لِيكونَ فِي تُلُثِهَا الذي حَلَفَتْ بِه، وإنْ أَخَذَ ما يكونُ قائمًا وظَهَرَ لِي أَنَا أَنَّ حَقيقَةَ الفُتْيَا وَلِيكونَ فِي تُلُثُ تَعْمَتِها فَيُفَرَّقَ عَلَى المساكينِ . و أمّا قِسْمَتُها وإخْراجُ ثُلُثِها لِيكونَ مَوْقوفاً فَلا يَصِحُّ، وهذا مِنَ الفُتْيَا خِلافٌ لِظُواهِرِ النُّصوصِ فِي مِثْلِ هذا، وخِلافٌ أَيْضاً لِقَصْدِها فِي يَمينِها.

#### [690] [ مَسْأَلةٌ في عِدَةٍ مَقْرُونَةٍ بِشَرْطٍ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : [مَسْأَلة] نَزَلَتْ: رَجُلٌ أَرادَ السَّفَرَ إلى الحَجِّ مَعَ أُمِّه، فَقالَ لَهُ عَمُّه: اتْرُكِ السَّفَرَ إلى الحَجِّ مَعَ أُمِّك، وأزوِّجُك ابْنَتي وَأُعْطيكَ عَشَرَةَ مَثاقيل، فَقالَ لَهُ عَمُّه: اتْرُكِ السَّفَرَ إلى الحَجِّ مَعَ أُمِّه، ثُمَّ أقام (على عَمِّه) بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ يَطْلُبُ العِدَة، فَتَرَكَ المِسيرَ إلى الحَجِّ مَعَ أُمِّه، ثُمَّ أقام (على عَمِّه) فَتَرَكَ المِسيرَ إلى الحَجِّ مَعَ عَمِّه بِدَفْعِ العَشَرَةِ مَثاقيلَ إليْهِ ويُنكِحَه ابْنَتَه إلاّ أَنْ يَكُونَ فَأَفْتَيْتُ بِأَنْ يُنَقَّذَ الحُكْمُ عَلَى عَمِّه بِدَفْعِ العَشَرَةِ مَثاقيلَ إليْهِ ويُنكِحَه ابْنَتَه إلاّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَقَدَ نِكَاحَها مَعَ أَحَدٍ فَلا يَجِلُّ النِّكَاحُ؛ وذلِكَ لأَضًا عِدَةٌ قارَغَا سَبَبٌ وَهُوَ تَرْكُ المِسيرِ مَعْ أُمِّه إلى الحَجِّ. وَأَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ كَذلِكَ.

<sup>1</sup> في «ت» : في القسمة.

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : لتكون لموقوفا، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في «ت» : لمقصدها.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : سفرا.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : بنتي.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : قام، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

<sup>9</sup> في «ت» : يدفع.

## [691] [ مَسْأَلةٌ في اخْتِلافِ الفُقَهاءِ في الشَّرِكَةِ غيرِ التَّامَّةِ ]

[قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ] : إذا اشْتَرَكَ رَجُلانِ في الحَرْثِ ولَمْ يَشْتَرِكا في رقابِ البَقَرِ ولا الدَّوابِّ ولا خَلَطا الزَّرِيعة، فَزَرَعَ هذا بِزَوْجِه وزَرِّيعَتِه في مَوْضِعٍ عَلَى حِدَةٍ وفَعَلَ شَرِيكُه كَذلِكَ، فَنَبَتَ ما زَرَعَ أَحَدُهُما ولَمْ يَنبُتْ ما زَرَعَ الآخَرُ، فَعَلَى أَصْلِ ابْنِ القاسِمِ أَنَّ مَا نَبَتَ وما لَمْ يَنبُتْ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّهُما زَرَعا عَلَى الشَّرِكَةِ. وعَلَى مَذْهَبِ سُحْنون: الذي ما نَبَتَ وما لَمْ يَنبُتْ بَيْنَهُمَا؛ لأَنَّهُما زَرَعا عَلَى الشَّرِكَةِ. وعَلَى مَذْهَبِ سُحْنون: الذي يُراعي خَلْطَ الزَّرِيعَةِ في الشَّرِكَةِ فَلَيْسَ عِنْدَه شَرِكَةٌ، فَالذي نَبَتَ زَرْعُه يَكُونُ لَهُ دُونَ الآخِرِ، والذي لمَ يَنبُتْ زَرْعُه تَكُونُ لَهُ دُونَ الآخِر، والأَحْسَنُ أَنْ يُفتَى في هذا بِقَوْلِ سُحْنون لاسِيّما والذي لمَ يَتعاونا في شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الشَّرِكَةِ ولا في المنْبتِ فَكَأَلْهَا لَيْسَتْ شَرِكَةً.

## [692] [ مَسْأَلةٌ في الشَّرِكَةِ الفاسِدَةِ ]

رَجُلانِ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الزَّرِيعَةَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ [الآحَرُ] فَيضْفَها وجَعَلَ الآحَرُ البَقرَ البَقرَ والعَمَلَ والأَرْضَ لِغَيْرِهُما فَهِيَ شَرِكَةٌ فَاسِدَة مِنْ أَجْلِ السَّلْفِ، ويَأْحذُ سَلَفَه، وَهُوَ نِصْفُ الزَّرِيعَةِ، مِنَ الجُمْلَةِ، ويَكُونُ الزَّرْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّواءِ، ومَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ 3 عَلَى صَاحِبِه فيما أَخْرَجَه رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِه، (ونزلت بقاشرة) 4.

#### [693] [ مَسْأَلةٌ في المُزارَعَةِ هلْ تَلْزَمُ بِالعَقْدِ ؟ ]

<sup>1</sup> في «ت» : يكون.

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

<sup>3</sup> في «ت» : فضيلة.

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

[قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بنُ الحاجِّ] : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَحْمَهُمُ الله في المزارَعَةِ هَلْ تَلزَمُ بِالعَقْدِ كَالْمُساقاةِ والإحارة أم لا تَلزمُ إلاَّ بالعَمَلِ [/ 181 ز] كالقَرضِ والجُعْل، فروَى أَصْبَغُ عنِ ابْنِ القاسِمِ في سماعِهِ من العُنْبية في كتاب الْمُزارِعة أنَّهَا لا تلزَمُ إلاَّ بالعَمَلِ والبَذْرِ، وأنَّ لكلِّ واحد مِنهُما فَسْخَها ما لم يَبْذُرْ، فَعَلى روايةِ أَصْبَغَ هذِهِ، أَهَّا كَالقِراضِ والجُعْلِ. وحَكى مُحَمَّدُ بْنُ سُحْنون عَنْ أبيه أنَّ المزارَعَةَ إذا انْعَقَدَتْ عَلى الصِّحَّةِ لِمُدَّةٍ لم والجَعْلِ. وحَكى مُحَمَّدُ بْنُ سُحْنون عَنْ أبيه أنَّ المزارَعَةَ إذا انْعَقَدَتْ عَلى الطِّحَةِ بَلْرُمُ بِالعَقْدِ يَكُنْ لِواحِدٍ مِنهُما فَسْخُها حَتَّى تَتِمَّ المِدَّةُ، فَعَلى قَوْلِ سُحْنون هذا أنَّ المزارَعَةَ تَلْزَمُ بِالعَقْدِ كَالْمِساقاةِ والإجارَةِ .

## [694] [ مسألةٌ فِي أنَّ المُزَارَعةَ لاَ تلزَمُ إلاَّ بِالعَمَل ]

[قالَ القاضِي أَبُو عبدِ اللهِ]: ظاهِرُ المِدَوَّنَةِ أَنَّ المَزَارَعَةَ لاَ تَلْزُمُ إلاَّ بِالعمَلِ، لأَنَّهُ شُرِطَ فِيهَا التَّكَافُؤُ وَالإِعْتِدَالُ، وَلَوْ كَانَت عُقْدةً تَلْزُمُ بالعَقْدِ كَالبَيْعِ لَمَا راعَى فِيهَا هَذَا، كَمَا لاَ يُعْتَبَرُ فِي المبِيعِ، وكَذَلكَ رَوَى أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ القَاسِم، فَتَدَبَّرُهُ. وَقَالَ سُحْنونُ: الشَّرِكَةُ تلْزُمُ بالتَّعَاقُدِ كَالبَيْعِ لاَ يرْجعُ فِيها أَحَدُهمَا بِخِلاَفِ القِرَاضِ وَالجُمُعْلِ.

## [695] [ مَسْأَلَةٌ في مُزارَعَتَيَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَى أَرْضٍ واحِدَةٍ ]

إذا زارَعَ [رَجُلُ] 1 رَجُلاً فِي أَرْضٍ عَلَى الخُمُس، ثُمَّ إِنَّ العامِلَ فِي الأَرْضِ زارَعَ رَجُلاً آخِرَ فِي الأَرْضِ بِعَيْنِها عَلَى الخَمُسِ بِالنَّصيبِ2. وَهُوَ الخَمُسُ. لِمَن عَقَد مَعَهُ المزارَعَةَ الأولى إذا اخْتَلَفَ تاريخُ المزارَعَتَيْنِ<sup>3</sup>، ولا يَكونُ عَلَى العامِلِ إلاّ ذَلكَ<sup>4</sup> الخَمُسُ وَحْدَه، ولا يَأْخُذُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ز».

<sup>2</sup> في «ز»: والنصيب، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> في «ت»: المزارعين.

<sup>4</sup> في «ز» : إلا على ذلك، والتصويب من «ت».

## [696] [ مَسْأَلَةٌ في الجَمْع بَيْنِ مُزارَعَةٍ و كِراءٍ عَلَى أَرْضٍ واحِدَةٍ ]

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : سُئِلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ زارَعَتْ في حِصَّةٍ لَمَا في قَرْيةِ رَجُلٍ، فأَقْبَلَ الْمُزارَعُ، فَلَمّا كَانَ أَكْتُوبَرُ أَكْرَتْ هذِهِ المزارِعَةُ هذِهِ الحِصَّةَ لِمُدَّةٍ مِنْ عامَيْنِ بِعَشَرَةِ مَثْقَيلَ، والعامُ الأوَّلُ مِنهُما هُوَ العامُ الذي وَقَّتَتْ فيهِ المزارَعَةَ، فَالواحِبُ أَنْ يُبطَلَ الكِراءُ في العامُ الأوَّلُ مِنهُما هُو العامُ الذي وَقَّتَتْ فيهِ المزارَعَةَ، فَالواحِبُ أَنْ يُبطَلَ الكِراءُ في العامُ الآخَرُ، وإنْ العامُ الآخَرُ، وإنْ شاءَ أَنْ يَفْسَخَ القَبالَةَ فِي العامَيْنِ ، فَلَه ذلِكَ .

## [697] [ مَسْأَلةٌ في المُزارَعَةِ بِشَرْطٍ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : للآخر، والتصويب من «ت».

<sup>4</sup> في «ت» : العمل.

<sup>5</sup> في «ز» : يتنازع، والتصويب من «ت».

[قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ] : إذا زارَعَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِه عَلَى جُوْءٍ مَعْلُومٍ، وشَرْطُ المِزارَعَةِ أَنْ يُعطَى لِوَكِيلِ رَبِّ الأَرْضِ سِتَّةَ أَقْفِزَةٍ عَلَى الزَّوْجِ، فَهذا التَّطَوُّعُ هُوَ لِرَبِّ الأَرْضِ المَزْضِ سِتَّةَ أَقْفِزَةٍ عَلَى الزَّوْجِ، فَهذا التَّطَوُّعُ هُوَ لِرَبِّ الأَرْضِ الْوَكَالَةُ تابِعَةُ نَفَقَةً وَهُوَ زَائِذٌ عَلَى  $^2$  جُزْئِه. وكذلِكَ  $^3$  لُوْ اشْتَرَطَه فَيَحوزُ، فإنْ أَخْلَفَ العامُ فَالوكَالَةُ تابِعَةُ لِلصَّابَةِ  $^4$  تُكَمَّلُ لِلْوَكِيلِ، وبِنَقْصِها أَوْ عَدَمِها يُنْقَصُ الوكيلُ مِنَ الوَكَالَةِ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ، ومَعَ عَدَمِ الصَّابَةِ  $^5$  لا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ شَيْءٌ، وإنَّمَا قُلْنا إنِ اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ الوكالَةَ زَائِدٌ فِي الجُوْءِ الجُوْءِ قِياساً عَلَى الْمُساقاةِ إذا اشْتَرَطَ الزَّكَاةَ  $^6$  رَبُّ الحائِطِ عَلَى الْمُساقى  $^7$  فيهِ فَتَدَبَّرُه .

#### [698] [ مَسْأَلَةٌ في المُزارَعَةِ بالجُزْءِ لِمالِكِ الأَرْضِ ]

[قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ] : المزارَعَةُ التي تَنْعَقِدُ اليَوْمَ عِنْدَنا بِقُرْطُبَةَ بِالجُوْمِ  $^{9}$  بِالجُوْمِ  $^{8}$  لِرَبِّ الأَرْضِ مِثْقَالاً عَلَى الرَّوْجِ الأَرْضِ مِثْقَالاً عَلَى الرَّوْجِ العامِلُ لِرَبِّ الأَرْضِ مِثْقَالاً عَلَى الرَّوْجِ فَيَحْرُجُ  $^{10}$ ، جَوازُها عَلَى قَوْلَيْنِ، فَمَنْ يَقُولُ إِنَّ المزارَعَةَ كَالشَّرِكَةِ ولا يُجِيزُها إلاّ عَلَى التَّساوي

<sup>1</sup> في «ت» : نفعه.

<sup>2</sup> في «ز» : في، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> وهو كالشبه.

<sup>4</sup> في «ت» : الإصابة، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : الإصابة، والتصويب من «ت».

<sup>6</sup> في «ت» : الوكالة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : المساقي، والتصويب من «ت».

<sup>8</sup> في «ت» : الجزء.

<sup>9</sup> في «ز»: يريد، والتصويب من «ت».

<sup>10</sup> في «ز»: فينخرج، والتصويب من «ت».

يمْنَعُ مِنْ ذَلكَ لِعَدَمِ التَّساوِي، (قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَاجِّ كَ َتَبْتُها في صَدْرِ ذي الحِجَّةِ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةً وخَمْسِمائَةٍ) .

## [699] [ مَسْأَلَةٌ في الشَّرِكَةِ في الزَّرْعِ بين الرِّجُلَيْنِ مُناصَفَةً ]

مِنْ مُحْتَصَرِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيدٍ : وإذا اشْتَرَكا فِي الزَّرْعِ (فأخْرَجا) البَذْرَ بَيْنَهُما بِنِصْفَيْنِ جازَ أَنْ يَتَساوَيا فِي قيمَةِ أَكْرِيَةِ مَا يَتَخارَجانِه بَعْدَ ذَلكَ مِنْ أَرْضٍ و دَوابَّ وعَمَلٍ، (مِثلَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِما وللآخرِ البَقرُ، والعَمَلُ عَليْهِما أو عَلى أَحَدِهِما، وللآخرِ البَقرُ والعَمَلُ عَليْهِما أو على أَحَدِهِما إذا تَساوَيا، وكَذلِكَ إنْ كانَ البَذْرُ والأَرْضُ بَيْنَهُمَا وتَساوَيا فيما سِوى ذَلِكَ) . و مَعْنى [/ 182 ز] العَمَلِ في هذا إنَّما هُوَ الحَرْثُ فَقَطْ لا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الحَصادِ والدِّراسِ، (وَلَوْ شَرَطَ ذَلكَ لَفَسَدَتِ الشَّرِكَةُ , كَذلِكَ قالَ سُحْنُون وفيها قَوْلٌ مِنْ رِوايَةِ حُسَيْنِ بْنِ عاصِمٍ .

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْد الله : قَوْلُه : لا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْحَصادِ والدِّراسِ ؛ لأَنَّ الْحَصادَ والدِّراسَ) وَمَؤُونَةً الصَّيْفِيَّةِ  $^{6}$  بَعْهُولٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْحَرْثُ إِنْ شَاءَ الله. [قَالَ الْحَصادَ والدِّراسَ) ومَؤُونَةً الصَّيْفِيَّةِ  $^{6}$  بَعْهُولٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْحَرْثُ إِنْ شَاءَ الله. [قَالَ اللهُ بنُ الحَاجِّ] : الشَّرِكَةُ هَا هُنَا (فِي)  $^{7}$  اشْتِراطِ المؤونَةِ فِي الحَصادِ خِلافٌ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ] : الشَّرِكَةُ هَا هُنا (فِي)  $^{7}$ 

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : فأخرج.

<sup>3</sup> في «ت» : سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ت» : ومؤنة.

 $<sup>^{6}</sup>$  في «ت» : ومؤنة الصيفة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

، المزارَعَةُ جائرةٌ أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الأَرْضِ المؤونَةُ عَلَى العامِلِ فِي الزَّرِيعَةِ والصَّيْفِيَّةِ إذا وَقَعَ الاَسْتِواءُ لأَنَّ المزارَعَةَ عَلَى حُكْمِ رَبِّ الأَرْضِ وَلَيْسَتِ الشَّرِكَةُ كَذَلِكَ. قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْد الله : والصَّحيحُ عِنْدي أَنَّ الاَحْتِلافَ يَدْخُلُ (فِي) لَا المَزارَعَةِ كَمَا يَدْخُلُ فِي الشَّرِكَةِ، عَبْد الله : والصَّحيحُ عِنْدي أَنَّ الاَحْتِلافَ يَدْخُلُ (فِي) أَلْ المِزارَعَةِ كَمَا يَدْخُلُ فِي الشَّرِكَةِ، وَالسَّعِيلِ اللهُ وَاللهُ وَعَيْرِهِ.

## [700] [ مَسْأَلَةٌ في الشَّريكِ يَسْتَأذِنُ شَريكَه و يُشْهِدُه عَلى أَخْذِ نَصيبٍ مِنْ مالِ الشَّرِكَةِ ]

مِن مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ . قَالَ ابْنُ القَاسِمِ : و إِنِ ابْتَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ يُرِيدُ مِنَ المَّالِ جَارِيَةً لِنَفْسِه، وأشهَدَ عَلَى ذَلِكَ شَرِيكَه بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلكَ، أو يَرُدَّها في الشَّرِكَةِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ التونسِيُّ : أمّا إشْهادُ الشَّريكِ أَنَّ ما اشْتَرى لَهُ دون شَريكِه مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَلَيْسَ ذَلكِ لَهُ ؛ لأَنَّ كُلَّ مَأْذُونٍ فِي حَرَّكِتِه لَيْسَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْثِرَ الشَّرِكَةِ فَلَيْسَ ذَلكِ أَنْ يَسْتَأْثِرَ الشَّرِيكِ وَ المِقارِضِ والشَّريكِ، بِخِلافِ مَنْ لم يُوجُه، وعَلَيه ضَمَانُ ذَلِكَ، والرِّبِحُ لِربِّه، كَالمَيْضِعِ و المِقارِضِ والشَّريكِ، بِخِلافِ مَنْ لم يُؤْذَىنْ في حَرَكتِه كَالوَديعَةِ والغَصْبِ.

<sup>1</sup> في «ت» : جائز .

<sup>2</sup> في «ت» : المؤونة.

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

#### [701] [ مسألةٌ فِي تَسْلِيفِ الوَديعَةِ ]1

قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ: وَاخْتُلِفَ فِي تَسْلِيفِ الرَّجُلِ الوَدِيعَةَ الَّتِي عِنْدَهُ فَأُجِيزَ للْمُعْدِمِ 4، منْ كِتَابِ الشَّرِكَةِ. للْمَلِيِّ وَكُوهَ  $^{2}$  لِلْمُعْدِمِ 4، منْ كِتَابِ الشَّرِكَةِ.

#### [702] [ مَنِ افْتَقَدَ وَديعةً لغَيْرِهِ عِندَهُ، هلْ يَضْمَنُ ؟ ]

قَالَ القاضي أَبُو عَبْد اللَّه: [مسألةُ] نزلتْ: رَجُلٌ حَمَلَ بِضَاعَةً لِرَجُلٍ فَجَاءَ إِلَى مَوْضِعِ خَوْفٍ فِي الطَّرِيقِ فَحَبَسَهَا بِيَدِهِ، ثُمُّ نَزَلَ لِيَبُولَ فَوَضَعَهَا بِالأَرْضِ، ثُمُّ قامَ وَمَشَى وَتَرَكَهَا، فَرَجَعَ إِلَى المُوْضِعِ فَلَمْ يجِدْهَا، وَلاَ يَدْرِي أَيْنَ وَضَعَهَا. فَأَفْتَيْتُ أَنَا وَابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّهُ ضَامِنٌ. وَذُكِر عَنِ البَاحِي أَنَّهُ أَفْتَى بِأَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ.

## [703] [ مَسْأَلَةٌ فِي العِدَةِ <sup>5</sup>

احتُلِ َفَ فِي العِدَةِ  $^{6}$ ، فَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ لِسَبِ لَزِمَتْ، وَإِنْ كَانَتْ لِعَيْرِ سَبَبٍ لَمْ تَلْزَمْ ، مِثْل أَنْ يَقُولَ أَعْطِنِي كَذَا وَكَذَا أَنْكِعْ بِهِ، (فَهَذَا هُوَ السَّبَبُ) $^{8}$  وقيلَ إِنَّهَا تَلْزَمُ سَواء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>2</sup> الملِيُّ : المِدَانُ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الأصل : كرم ، والصواب ما كتبناه .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المعدَمُ : الفقير المحتاج. اللسان، مادة: "عدم" (ج 11 ص 215).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> العِدَة: الْوَعْدُ، وهما مصدران لفعل وَعَد يَعِدُ. اللسان، مادة: "وعد" (ج 3 ص 461).

<sup>6</sup> العِدَة . دونَ تشديدِ الدّال . هي الوّعْدُ بالشيء.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : يلزم.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ت».

سَواء كَانَتْ لِسَبَبٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَ، وَقيل : إِنْ نَشَبَ فِي السَّبَبِ لَزِمَتْ أَ، وَإِنْ لَمْ يَنْشَبْ لَمْ تَلُزَمْ أَ، وأصَحُهَا القَوْلُ الأَوَّلُ. تَلْزَمْ أَ، وأصَحُّهَا القَوْلُ الأَوَّلُ.

#### [704] [ مَسْأَلَةٌ في النّاسي هلْ يُؤْتمَنُ ؟ ]

قَالَ أَبُو إِسْحَاقٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي النَّاسِي فِيمَا هُوَ مُؤْتَمَنٌ 4 عَلَيْهِ فَأَدَّى نِسْيَانُهُ 5 إِلَى تَلَفِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ، هَلْ يَغْرِمُ أَمْ لاَ ؟ كَالَّذِي وَضَعَ الوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَامَ عَنْهَا إِلَى تَلَفِ مَا اؤْتُمِنَ عَلَيْهِ، هُلْ يَغْرِمُ أَمْ لاَ ؟ كَالَّذِي وَضَعَ الوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَامَ عَنْهَا إِلَيْهِ .

## [705] [ مَسْأَلَةٌ في الاخْتِلافِ في مَنْ يَحْمِلُ العارِيَةَ ]

[قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ] : رَأَيْتُ فِي بَعْضِ حَواشي الكِتابِ : (اخْتُلف) في العارِيَةِ عَلَى مَنْ حَمْلُها، فَالظّاهِرُ مِنَ  $^7$  الحَديثِ أَنَّهُ عَلَى المِسْتَعيرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ فَهُ لِصَفُوانَ : % الحَديثِ أَنَّهُ عَلَى المِسْتَعيرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ فَهُ لِصَفُوانَ : % الخُروفِ أَيْضًا فِي رَدِّها عَلَى قَوْلَيْنِ ، فَمَنْ جَعَلَها عَلَى وَجْه المِعْروفِ المِعْروفِ فَعَلَى المِعيرِ أَنْ يُتمَّ المِعْروفَ وإلا صَحَّ أَنَّهُ عَلَى المِسْتَعيرِ .

#### [706] [ مَسْأَلَةٌ فيمَن استعارَتْ حلِيّاً فَضَيَّعَتْهُ وزَعَمَتْ أَنَّها اسْتأجَرَتْه

<sup>1</sup> في «ت» : أو لغير سبب.

<sup>2</sup> في «ز» : لزم، والتصويب من «ت».

<sup>3</sup> في «ت» : يلزم

<sup>4</sup> في «ز» : مؤثمن، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : فإذا لنسيانه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : في.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سنن البيهقي: (ج7 ص19)،

إذا اسْتَعارِتِ امْرَأَةٌ حُلِيّاً مِن امْرَأَةٍ اخْرى فَضاعَ عِنْدَها، فَقالَتْ : اِسْتَاجَرْتُه. وقالَتْ صَاحِبَتُه بِمَّنْ تُكْرِي فَالقَوْلُ قَوْلُ وقالَتْ صَاحِبَتُه بِمَّنْ تُكْرِي فَالقَوْلُ قَوْلُ التي صَاعَ عِنْدَها أَثَّا أَكْرِتُه ويَسْقُطُ عَنْها الصَّمانُ، وإنْ كَانَ َتْ بِمَّنْ لا تُكْرِي الحُلِيَّ التي صَاعَ عِنْدَها أَثَّا أَكْرِتُه ويَسْقُطُ عَنْها الصَّمانُ، وإنْ كَانَ َتْ بِمِّنْ لا تُكْرِي الحُلِيَّ فَيَكُونُ القَوْلُ قَوْلُما أَيْضاً لأَنَّهُ لا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بأَكْثَرَ مِمّا أَقَرَّ بِهِ  $^2$  عَلَى نَفْسِه. قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله: والذي يَصِحُ عِنْدي أَنَّ الوَحْهَ لَا الْوَلْ ، والقَوْلُ قَوْلُ التي والله عَنْدَها الحُلِيُّ، أَنَّهُ مُسْتَأَجَرٌ، وأمّا الوَحْهُ لَا القَانِي (فَهُوَ) عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ، وأمّا عَلَى قَوْلِ الْبِي الله القَالِي وَمُنْ وقالَ الآخَر قِراضٌ  $^3$ .

## [707] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّ البيِّنَةَ على مُدَّعِي الوكالَةِ عَن غَيْرِه ]

[قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ]: ومَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِرَجُلٍ دَينٌ أَوْ وَديعَةٌ أَوْ عارِيَةٌ فَحاءَه رَجُلُ فَقَالَ وَكَلَنِي رَبُّ الحَقِّ عَلَى قَبْضِه مِنْكَ وصَدَّقَه الذي عِنْدَه الحَقُّ فِي أَنَّهُ أَنَّهُ وَكَيلُه، ولَمْ يَكُنْ عَلَى الوكالَةِ بَيِّنةٌ فَالصَّحيحُ عِنْدي [/ 183 ز] أَنَّ الذي عَلَيْهِ الحَقُّ لا يُجَبَرُ عَلَى تَسْليمٍ ذَلِكَ إِلَى الوكيلِ ولَسْتُ أَعْرِفُها مَنْصوصَةً لَنا، وبِه قالَ الشّافِعِيُّ.

## [708] [ مَسْأَلَةٌ في الرّجليْن يُحبِّسانِ داراً عَلى أنَّهُما مَنْ ماتَ

<sup>1</sup> في «ز»: أنه، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : يعريه.

 $<sup>^{3}</sup>$  في «ت» : الصحيح أن الوجه.

<sup>4</sup> في «ز» : الذي، والتصويب من «ت».

<sup>5</sup> في «ت» : والوجه.

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : وطرقه.

## فَنَصِيبُه حُبُسٌ عَلى الحَيِّ ]

قالَ ابْنُ القاسِمِ فِي رَجُلَيْنِ حَبَّسا داراً عَلَى أَنَّهُما مَنْ ماتَ فَنَصِيبُه حُبُسٌ عَلَى الحَيِّ فِي حَياتِه : « لا حَيْرَ فِيهِ »، يُرِيدُ لأنّه عَزْرٌ ولأنهما حَرَجا عَنْ وَجْهِ المعْروفِ إلى الحِاطَرَةِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما يَقُولُ عَلَى المتأخِّرِ حَياته فَأَحَذَ ثِلْكَ المَنْفِعَة، ويَخْتَلِفُ فِي ذلِكَ المِخاطَرَةِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما يَقُولُ عَلَى المتأخِّرِ حَياته فَأَحَذَ ثِلْكَ المَنْفِعَة، ويَخْتَلِفُ فِي ذلِكَ ذلِكَ إذا نَزَلَ فَعَلَى أَنَّ القَوْلَ: "لا حَيْرَ فيه"، مَرْجِرِعُ الحُبُسِ إذا كانَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَعُودُ وَلِكَ إِذَا نَزَلَ فَعَلَى أَنَّ القَوْلَ: "لا حَيْرَ فيه"، مَرْجِرِعُ الحُبُسِ إذا كانَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَعُودُ مِلْكاً يُبْطِلُ هذا الحُبُسُ ويَصْنَعَانِ بِالدّارِ مَا أَحَبًا. وعَلَى القَوْلِ إِنَّهُ لَمْ يَرْجِعُ حُبُساً يُبْطِلُ هذا الشَّكْنى خاصَّةً ويَكُونُ مِلْكاً لَهُما حَتّى يموتَ أَحَدُهُما فَيَكُونَ عَلَى مراجِعِ الأَحْباسِ.

# [709] [ مَسْأَلَةٌ في الرَّجُلِ إذا تَرَكَ دابَّتَه وَمَعَها عَيْشُها فَيْشُها] فَهُوَ أَحَقُ بِها ممّن يَعْشُرُ عَلَيْها]

قَالَ ابْنُ وَهُ : إذَا تَرَكَ  $^{5}$  دَابَّةً بِفَلاةٍ  $^{6}$  مِنْ الأَرْضِ فَأَحْيَاهَا رَجُلُّ، فَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا تَرَكَهَا فِي أَمْنٍ وَكَلاٍ ومَاءٍ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا. رَوَاه عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشَ عَنْ الشَّعْبِي، و قَالَه الأُوْزَاعِيُّ. مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ .

## [710] [ حُكْمِ مُعْتَرِفِ اللَّقَطَةِ أَ

<sup>1</sup> العَزْرُ اللَّوْمُ (لسان العرب: 561/4، مادّة عزر)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : فأخر.

<sup>3</sup> في «م» : ويعود.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «م» : بأنه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : أترك.

<sup>6</sup> في «ز» : بفلات.

قَالَ ابنُ حَبيبٍ: إِنَّ مُعْتَرِفَ اللُّقَطَةِ يُحَلَّفُ بَعْدَ ذِكْرِهِ للْوِكَاء والعِفَاصِ  $^2$ ى، فإنْ نكَلَ  $^3$  فَلاَ شيْءَ لهُ وإِنْ عادَ إِلَى اليَمِين، وَهُوَ قُولُ أَشْهَبَ فِي دِيوَانِهِ. وَفِي كِتَابِ المحارِبِينَ مَنَ المُدَوَّنَة مِثلُ قُولِ ابْنِ حبيب فتدبَّرْه. وَقَالَ بعضُ البعْدَاديّينَ: ذِكْرُ الْعَلاَمَةِ كالبيِّنة. قَالَ مَنَ المُدَوَّنَة مِثلُ قُولِ ابْنِ حبيب فتدبَّرْه. وَقَالَ بعضُ البعْدَاديّينَ ذِكْرُ الْعَلاَمَةِ كالبيِّنة. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بنُ الحَاجِّ: مَنْ جعَل الدَّليلَ كَشَاهِدِيْنِ لَمْ يُحَلِّفُه ومَن جعَلَه  $^4$ كشَاهِدِ وَاحِدٍ حَلَّفَهُ.

# [711] [ مسألةٌ في الرّجُلِ يعْتَرِفُ خادِماً بِيَدِ رَجُلٍ فَيأْخُذُها بِضَمانٍ إلى أَجَلِ، فإنْ تأخّرَ أخذَ الآخَرُ القيمَةَ ]

قالَ القاضي أَبُو عَبْدِ الله: نَزَلَتْ بِرَجُلٍ مِنْ عَرَبِ مارِدَة أَعْتَرَفَ حادِماً بِيَدِ رَجُلٍ عَرَبِ مارِدَة أَيَّامٍ أَوْ خُوها فَرَادَ عَرَبِيِّ بِقُرْطُبَة ، وشَهِدَ فيها ووَضَعَ قيمَتَها وحَمَلَها إلى مارِدَة أَ وأُجِّل عَشَرَة أيّامٍ أَوْ خُوها فَرَادَ عَلَى الأَجَلِ خُو الثَّلاثِينَ يَوْماً ، وقامَ الآخَرُ فَقالَ إِنِّ أُرِيدُ المِسيرَ إلى بَلنْسِيةَ وأَخَذَ القيمةَ المؤضوعَة ، فأفْتَيْتُ بِالتَلَوُّم عَلَيْهِ ثَلاثة أيّامٍ ، فإنْ لَمْ يأتِ المستَحِقُ بِالخادِم حُكِم لَهُ بأَخْذِ القيمة القيمة ، ثُمَّ تَفاوَضْتُ فِي ذَلِكَ (فِي طَرِيقٍ) مَعَ ابْنِ رُشْدٍ فَقالَ إِنَّ الثَّلاثِينَ يَوْماً مُدَّةٌ أَوْ خَوْ هذا ، وإذا لَمْ يأتِ فَيُجْعَلَ مُشْتَرِياً لِلْحادِم بِالقيمَةِ [ومُلْتَرِماً لَه] 8 ، (قُلْتُ لَهُ) 1 : والقيمة هذا ، وإذا لَمْ يأتِ فَيُجْعَلَ مُشْتَرِياً لِلْحادِم بِالقيمَةِ [ومُلْتَرِماً لَه] 8 ، (قُلْتُ لَهُ) 1 : والقيمة

<sup>1</sup> اللَّقطَةُ في الاصطلاحِ الفقهي: المالُ الضائعُ من ربِّه يلتقِطهُ غيرُهُ. (انظر: نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في الغة الفقهاء، ص 235).

 $<sup>^{2}</sup>$  الوكاء الخيط الذي تشد بِهِ الصرة وعفاصها الذي تكون فيه النفقة. (عون المعبود ، ج $^{5}$  ص $^{84}$  ).

<sup>3</sup> نكل عن اليمين : امتنع منها. المصباح : (ج2ص625).

<sup>4</sup> في «م» : يجعله

<sup>5</sup> إحدى حواضر الأندلس ، كانت عاصمة لمحافظة بطليوس.

<sup>6</sup> في «ت» : مارده.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> سقطت من «ز».

إنَّمَا وُضِعَتْ لِمِثْلِ هذا وشِبْهِه كَما لَوْ هَلَكَتِ الدّابَةُ لَكَانَتِ القيمَةُ لِلْمُسْتَحِقِّ مِنْ يَدَيْهِ، وَقُلْتُ إِنَّمَا مُن بابِ الحُكْمِ عَلَى الغائِبِ، فَإِذَا كَانَت الغَيْبةُ قَرِيبَةً مِمّا 3 يُعْذَرُ (إليْهِ) وَقُلْتُ إِنَّمَا مُن النّهِ، و إلاّ حُكِمَ لِلْحاضِرِ بِأَخْذِ القيمَةِ ولم يكْتبْ إلى ذَلِكَ، فَاسْتَصْوَبْنا ذلِكَ فيها كُتِبَ إليْهِ، و إلاّ حُكِمَ لِلْحاضِرِ بِأَخْذِ القيمَةِ ولم يكْتبْ إلى ذَلِكَ، فَاسْتَصْوَبْنا ذلِكَ مِنَ القَوْلِ. وتَرَجَّحْنا في مارِدَة فقالَ: لا قَرِيبَةٌ ولا بَعيدَةٌ وهِي عِنْدي في حَيَّز البَعيدِ. وفي اليَوْمِ الخامِسِ وَصَلْنا إليْها في غَدْوَةٍ [فلو مرية] مِنْ قُرْطُبَة.

# [712] مَسْأَلَةٌ في القاضي يَرُدُّ شَهادَةَ شُهودٍ في رَجُلٍ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : [مَسْأَلةً] نَزَلَتْ: رَجُلُ أَثْبَتَ فِي حادِم بِيَدِ رَجُلٍ أَهَّا ابْنَه، وأَمِّا حُرَّةٌ بِنْتُ حُرَّيْنِ، وشَهِدَ فيها جَماعَةٌ أَزْيدُ مِنْ خَمْسينَ، غَيْرَ أَنَّ القاضِيَ لَمْ يَقْبَلْه، فَالفُتْيا أَنْ لا تَعْمَلَ الشَّهادَةُ، وتَبْقى مِلْكاً لِصاحِبِها، ولها ولأبيها وَضْعُ القيمَةِ وتَذْهَبُ إِلَى حَيْثِ لابُدَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ بِه .

## [713] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ اعْتَرَفَ دابَّةً بِيَدِ رَجُلِ فَوَضَعَ قيمَتَها وأَخَذَها لأجلِ ]

[قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بنُ الحاجِّ]: إذا اعْتَرَفَ دابَّةً وأقامَ فيها شُبْهَةً توجبُ 6 لَهُ الذّي ضُرِبَ لَهُ، فأرادَ توجِبُ 6 لَهُ الذّي ضُرِبَ لَهُ، فأرادَ

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ت».

<sup>2</sup> في «ت» : إنا.

<sup>3</sup> في «ت» : لا.

<sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> لفظة غير واضحة الرسم.

<sup>6</sup> في «ز» : يوجب، والتصويب من «ت».

صاحِبُ الدّابَّةِ أَخْذَ القيمَةِ فَاعْطاها القاضي إيّاه، ثُمُّ قَدِمَ بِالدّابّةِ ولَمْ يُتُنِبّها، فإنَّ القيمَةَ وَكُونُ الدّابّةُ لِلدّاهِبِ الذي كانَ اعْتَرَفَها، فَإنُ أَتِي بِالدّابّةِ وقَدْ أَنْبَتَها، فَتَكُونُ لَهُ الدّابَّةُ، ويأخُذُ القيمَةَ ويَرْجِعُ المسْتَحَقُّ مِنْ يَدَيْهِ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنْهُ، إنْ أَنْبَتَها، فَتَكُونُ لَهُ الدّابَّةُ، ويأخُذُ القيمَةَ ويَرْجُعُ المسْتَحَقُّ مِنْ يَدَيْهِ عَلَى مَنْ بَاعَ مِنْهُ، إنْ أَخَبُ الدّابَّةِ عِما أَنْ جاءَ الذّاهِبُ بِالدّابَّةِ بِمَا أَخَبُ الدّابَّةِ مِا أَوْلِ، عَلَى أَنْ جاءَ الذّاهِبُ بِالدّابَّةِ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ القيمَةَ (وأَخَذَ دابَّتَه، فَيَأْخُذُ الدّابّةَ ويَرُدُّ القيمَة) أَنْ وأمّا إذا أتى وقَدْ أَنْبَتَ الدّابَةَ ويَأْدُ الدّابَّةِ فَعُلَ عُلِّ حالٍ مَعَ الدّابَّةِ، (ولَوْ أتى وقَدْ أَنْبَتَ الدّابّة) ويأتِي بِهَا تَحْتَ طابَعِ يُشْهِدُهُما القاضي عَلَى غَيْرِ الدّابَّةِ فَهُو أَمْرُ ناقِصٌ، ويَرْجِعُ بِالدّابَّةِ ويَأْتِي بِهَا تَحْتَ طابَعِ القاضي، [ / 184 ز ] ويُشْهِدُ القاضي النّاقِلينَ على أَمَّا هِيَ الدّابّةُ التي تَبَتَتْ عِنْدَه، ويَشْهَدَانِ بِذلِكَ عِنْدَ القاضي المُكْتُوبِ إليْهِ أَ، وتَكُونَ لَهُ الدّابَّةُ مَعَ القيمَةِ إِنْ شاءَ اللله ويَشْهَدانِ بِذلِكَ عِنْدَ القاضي المُكْتُوبِ إليْهِ أَ، وتَكُونَ لَهُ الدّابَّةُ مَعَ القيمَةِ إِنْ شاءَ الله تَعَالَى.

[فائدة] : أَبَقَ الغُلامُ يَأْبِقُ إِباقاً بِفَتْحِ الباءِ في الماضي وكَسْرِها في المُسْتَقْبَلِ والآبِقُ : الغائِبُ. قالَهُ أَبُو عَلَيِّ في "البارعِ".

## [714] [ مَسْأَلَةٌ في رَجُلٍ أَبَاحَ لِقَوْمٍ حَفْرَ سَاقِيَةٍ بَأَرْضِه وإقامةِ رَحَى، ثمَّ مَنَعَهُمْ مِنْ أَخْذِ الماءِ ]

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ت» : وإن.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : إرخاء، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> في «ز»: تحت بها، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : عليه.

قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله : نَرَلَتْ بِرَجُلٍ بِجِيانَ، اِتَّفَقَ مَعَ قَوْمٍ عَلَى حَفْرِ ساقِيَةٍ فِي أَرْضِهِ وإقامَةِ رَحَىً، [فَلَمّا حَفَرَ القَوْمُ السّاقِيَةَ وأقاموا الرَّحَى] أرادوا أخْذَ الماءِ مِنْ ساقِيَةِ رَجُلٍ فَمَنَعَهُمْ، فأرادوا القِيامَ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ. فَأَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ بأَنَّ لَمُمْ أَنْ يَقوموا عَلَيْهِ، ويأخذوا قيمَة (بُنْيانِمِمْ) قائِماً كَالاسْتِحْقاقِ مِنْ يَدِ مَنْ بَنَى بِشُبْهَةٍ. وأَفْتيْتُ أَنَا بِأَنَّ المِعامَلةَ غَيرُ جائِزَةِ، ولَمُمْ فِي البُنْيانِ حُكُمُ مَنْ بَنِي بِوَجْهِ شُبْهَةٍ .

## [715] [ مَسْأَلَةُ: إِذَا أَفْسَدَتِ المَاشِيَةُ الزَّرْعَ فَلا يَكُونُ الغُرْمُ إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ قيمَةِ الفَسادِ ]

[قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ] : إِذَا أَفْسَدَتِ المَاشِيَةُ زَرْعَ رَجُلٍ فَلا يُنْجِي رَجَّا مِنْ الغُرْم  $^{4}$  دَفْعُها إِلَيْهِ، وَلَوْ دَفَعَها رَجُّا فَيما أَفْسَدَتْ ، و رَضِيَ بِذلِكَ رَبُّ الزَّرْعِ، ما جازَ ( الغُرْم  $^{4}$  حَقِّى يَعْرِفا جَمِيعاً قَيمَةَ الفَسادِ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ بَيْعاً يَتَبايَعانِهِ، فإنِ اتَّفَقَ صَاحِبُ الزَّرْعِ مَعَ رَبِّ المَاشِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ فِي ذلِكَ مِنْهُ طَعاماً مُعَجَّلاً أَوْ مُؤَجَّلاً، فَيَحُوزُ مُعَجَّلاً إِنَّ مَعَ رَبِّ المَاشِيَةِ الزَّرْعِ، ولا يَجُوزُ مُؤَجَّلاً لأَنَّه فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ؛ فَسْخُ القيمَةِ مُعَ مَعَ رَبِّ المَاشِيَةِ الزَّرْعِ، ولا يَجُوزُ مُؤَجَّلاً لأَنَّه فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ؛ فَسْخُ القيمَةِ في طَعامٍ لا يَتَعَجَّلُه، وسَواء كانَ الزَّرْعُ رَبِيعاً أَوْ فيهِ الحَبُّ؛ لأَنَّه إِنْ كَانَ رَبِيعاً فَلَيْسَ بِطَعامٍ، وإِنْ كَانَ رَبِيعاً فَلَيْسَ بِطَعامٍ، وإِنْ كَانَ فيهِ الْحَبُّ فَهُوَ جُزافٌ، ومَنِ اسْتَهْلَكَ جُزافاً فَعَلَيهِ القيمَةُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا (يُمْكُونُ الْمُعَلِيةِ القيمَةُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا (يُمْكُ أَلْ كَانَ ذَيْ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْمَاسِيَةِ أَنْ السَّعَهُلَكَ جُزافاً فَعَلَيهِ القيمَةُ، وَلَوْ كَانَ مِمَا ومَنِ اسْتَهْلَكَ جُزافاً فَعَلَيهِ القيمَةُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا (يُمْكُونُ كَانَ فَالْ كَانَ فَيهِ الْحَبُّ فَهُو جُزافٌ، ومَنِ اسْتَهْلَكَ جُزافاً فَعَلَيهِ القيمَةُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا (يُمْكُونُ الْمَالِيةِ الْمَالِيَةُ الْمُنْ عَلَى الْمَنْ عَلَيهِ الْعَيْمَةُ وَلَوْ كَانَ مُ الْمَالِي الْعَلَالُ وَلِي الْمَالِيْ لَعْلَيهِ الْمَالِيَةُ الْمَالُونُ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهُ وَلِي الْمُ لَيْ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُعْلِيةِ الْمَالِي الْمُؤْمِ مُؤَافِلَ الْمَالِقُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ عُلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عُلَيْهِ الْمَالَةُ فَعَلَيهِ الْمُؤْمِ عُلْولِيعًا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» : قيمته.

<sup>3</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : المغرم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

أَنْ)  $^1$  يُخْرَصَ فَيكونُ عَليْهِ [مَكيلَةُ]  $^2$  الحَرْصِ، لم يَجُز أَنْ يَأْخُذَ فيهِ  $^3$  طَعاماً مُؤَجَّلاً، إِنْ شَاءَ الله تَعالَى  $^4$ .

حَديثُ : قَوْلُ رَسولِ الله ﴿ قَ حَديثِ مُعاذٍ فِي العَيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبوكَ : ﴿ فَمَنْ جَاءَهَا فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيئاً حَتّى آتِيَ ﴾ أو قالَ القاضي أبو الوليدِ الباجِيّ : هذا يُبيِّنُ أَنَّ للإمامِ أَنْ يَمْنُعَ مِنَ الأمورِ العامَّةِ كَالمياهِ والكَلاَ، وغيرِ ذلِكَ مِنَ المنافِعِ التي يَشْتَرِكُ فيها المسلِمونَ، لِما يَرى مِنَ المصلَحَةِ. [قالَ القاضي أبو عَبْدِ الله] : وَقَدْ حَمى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ البَقيع .

حديث: ذكر ثابِتٌ في شُرْحِ غَريبِ الحديثِ أَنَّ رَجُلاً كلا في بَرَاحٍ لَهُ، فَطارَتْ شَرَارَةٌ مِنْهُ، فأحْرَقَتْ شَيئاً لجِارِه، فَكَتَبَ إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قالَ : « العَجْماءُ جُبَارُ، وَأَنَّ النَّارَ جُبَارُ  $^{0}$ ، المكتوبُ إليْهِ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ عَدِيُّ بنُ أَرْطَاةً، الحَلُّ سَوْقُ الزَّرْعِ إذا مُصِدَ عَنهُ السُّنْبُلُ، و قَدْ رُوِيَ في النّارِ حَديثٌ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوايَةِ أَرْطَاةً، الحَلُّ سَوْقُ الزَّرْعِ إذا مُصِدَ عَنهُ السُّنْبُلُ، و قَدْ رُوِيَ في النّارِ حَديثٌ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوايَةِ أَي هُرَيْرَةً رَواهُ هِشَامُ  $^{7}$  بْنُ مُنبِّهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : « العَجْماءُ جُبارٌ وَفِي الرَّكَازِ الحُمُسُ  $^{8}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ت».

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

<sup>3</sup> فی «ت» : منه

<sup>4</sup> هنا تنتهي المسألة في «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> موطأ مالك: (ج1 ص143)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> جاء في مسند أبي عوانة وكثير من كتب الحديث أنه قال: "النار جبار كان غلط فيه عبد الرزاق، وإنما هو البئر جُبار، ثم وافقه عبد الملك عن معمر"، انظر مسند أبي عوانة: (+4 - 158).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> هكذا في المخطوط ، والصواب : همَّام .

 $<sup>^{8}</sup>$  جاء هذا الحديث في صحيح البخاري بعبارة البئر بدلا من النار، انظر الصحيح: (-2 ص $^{545}$ ).

حَدِيث: رُوِيَ عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لا حِمَى إِلاّ ثَلاثَةٌ : ثَلَّهُ البِعْرِ وطِوَلُ الفَرَسِ  $^{2}$  وحَلْقَةُ القَوْمِ  $^{3}$  . ثَلَّةُ البِعْرِ: يَحْفِرُ الرَّجُلُ بِعْراً فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِمِلْكٍ لأَحَدٍ، فَيكُونُ الفَرَسِ وَحُلْقَةُ القَوْمِ  $^{3}$  . ثَلَّةُ البِعْرِ مِنَ الأَرْضِ مَا يَكُونُ مُلْتَقَى لِثَلَّةِ البِعْرِ، وَهُوَ مَا يُخْرَجُ مِنْ تُرابِهَا، لا فَيكُونُ لَهُ مِنْ حَوالِي البِعْرِ مِنَ الأَرْضِ مَا يَكُونُ مُلْتَقَى لِثَلَّةِ البِعْرِ، وَهُوَ مَا يُخْرَجُ مِنْ تُرابِهَا، لا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فيها أَحَدٌ حَرِيماً لِلْبِعْرِ، وأَمّا قَوْلِه في طِوَلِ الفَرَسِ فَهُوَ أَنْ يَرْبِطَ الرَّحَى فِي لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ المِكَانِ مُسْتَدَارٌ 4 لِفَرَسِهِ في طِوَلِه لا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، ولَه أَنْ المَحْرَبِهِ في طَوَلِه لا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، ولَه أَنْ يَعْمُوها لا يَجْلِسُ في وَسَطِها أَحَدٌ، ومِنْه حَديثُ يُحْمِيهُ مِنَ النّاسِ، وأَمّا حَلْقَةُ القَوْمِ فَلَهُمْ أَنْ يَحْمُوها لا يَجْلِسُ في وَسَطِها أَحَدٌ، ومِنْه حَديثُ حُذَيْقَةَ : «الجَالِسُ وَسُطَ الحَلْقَةِ مَلْعُونٌ  $^{5}$ .

#### [716] [ مَنْ قالَ في الوَصِيَّةِ: " لا رُجوعَ لي فيها " ]

قالَ أبو إِسْحَاقَ التَّونُسِيُّ: ولَوْ قالَ فِي الوَصِيَّةِ لا رُجوعَ لِي فيها، أَوْ فُهِمَ عَنْهُ إِيجابُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، لَكَانَتْ كَالتَّدْبيرِ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ رُجوعٌ عَنْ 6 ذَلِكَ. مِنْ أَوَّلِ كِتابِ التَّدْبيرِ لأَبِي إِسْحَاقَ التُّونُسِيِّ.

## [717] [ مسألةٌ فِي إِقْرارِ الوَصِيِّ بِدَيْنِ عَلَى أَيْتَامِه ]

<sup>1</sup> هذا هو الصّواب، وهو بماء التأنيث في الآخِر وليس بالثاء المثلث، انظر: سنن البيهقي الكبري: (ج6ص51).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي مربط الفَرَس.

الحديث رواه بِلال بن يحيى العَبْسيّ، انظر: سنن البيهقي الكبرى: (-50 - 51)؛ ومصنف بن أبي شيبةً: (-4 - 38).

<sup>4</sup> في الأصل: مستدرا، والصواب ما كتبناه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> قال حذيفة : "لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة"، انظر سنن الترمذي: (ج5 ص90).

<sup>6</sup> في «ز» : من، والتصويب من «م».

[قالَ القاضي أبُو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ]: إقرارُ الوصيِّ بدَيْنِ عَلَى أيتامه عَلَى وجهين: فإنْ كَانَ مِمَّا وَلِيَ (هو عَلَى أيتامه) للعاملة فِيهِ، فهو عاملٌ عَلَيْهِم، وَهُوَ كالإقرار عَلَى نَفسه، وإنْ لمْ يكن فيما وَلِيَه هو؛ مِثل أن يُقِرَّ عَلى تركةِ الميت بدَين، أو شِبْهِ ذَلكَ، فإقرارُه كالشهادة منهُ 3، وكذلك الأبُ.

#### [718] [ مسألةٌ في الحِسِبَةِ على وَصِيِّ على أيْتامِ ]

[قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ] : إذا أرادَ الرَّجُلُ القِيامَ [ / 185 ز ] بِالحِسْبَةِ  $^4$  عَلَى وَصِيٍّ إلى نَظَرِهِ  $^5$  أَيْتَامُ (اً)  $^6$  بإيصاءِ أبيهِمْ لِيَعْرِفَ مِقْدارَ مَا تَخَلَّفَه أبوهُمْ عِنْدَه لَهُمْ، وليُوقفَه وليُوقفَه أَيْضاً عَلَى مَا تَرَكَه  $^7$  المَتَوَقِّ  $^8$  فَلَهُ ذلِكَ، وسَواء كَانَ المُوقِفُ مِمَّ نَ يَرِثُ الأَيْتَامَ أَوْ لا لا يَرِثُهُمْ. وإنْ أَنْكَرَ الوَصِيُّ بَعْضَ مَا وَقفَ وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَعَلَيْهِ اليَمينُ، ولا يُؤْخَذُ اليَمينُ. ولو يُؤْخَذُ اليَمينُ. ولو كَانَتْ الوَصِيُّ أَمُّ الصِّبْيانِ لَدَخَلَ الخِلافُ فِي تَخليفِها لَمُمْ ، فَتَدَبَّرُهُ .

## [719] [ مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ انْحِلالَ الْوَصِيِّ منَ الإِيصاءِ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>2</sup> في «ر» : في.

<sup>3</sup> في «ز» : عنه، والتصويب من «ر».

<sup>4</sup> عرّف الفقهاء الحِسْبة أنما الأمرُ بالمعرُوفِ الذي ظهَرَ تركُه، والنهيُ عنِ المنكّرِ إذَا ظهرَ فعْلُه. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص120).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» و «م» : نضره.

<sup>6</sup> زيادة النصب يوجِبُها الإعرابُ

<sup>7</sup> في «ر» : على سائر تركة.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : الموصى، والتصويب من «ر» و «م».

#### لا يَجوزُ إِذا ماتَ الموصِي ]

[قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ] : إذا أوْصى رَجُلُ إلى رَجُلٍ بِبَنيهِ فَأَرادَ الوَصِيُّ بَعْدَ مَوْتِ الموصِي وبَعْدَ أَنْ ٱلْزَمَه النَّظَرَ لِلْيَتامى أَنْ يَتَبرًا مِنْ ذَلِكَ الإيصاءِ إلى رَجُلٍ آخَرَ ويَنْحَلَّ هُوَ مِنَ الإيصاءِ، فَلَيْسَ لَهُ الانْجِلالُ عَنهُ إلاّ بعُذْرٍ هُو مِنَ الإيصاءِ، فَلَيْسَ لَهُ الانْجِلالُ عَنهُ إلاّ بعُذْرٍ بيّنٍ، ولَه أَنْ يُوصِيَ بِمَا إليْهِ مِنَ النَّظَرِ إلى غَيْرِه عِنْدَ حُضورِ مَوْتِه لأَنَّه مِنْ أَبْيَنِ العُذْرِ، و بيّنٍ، ولَه أَنْ يُوصِيَ بِمَا إليْهِ مِنَ النَّظَرِ إلى غَيْرِه عِنْدَ حُضورِ مَوْتِه لأَنَّه مِنْ أَبْيَنِ العُذْرِ، و حَكَى الباجِيّ فِي وَثَائِقِه قالَ : و جائِزٌ لِوَصِيِّ الأبِ أَنْ يُوكِّلُ غَيْرَه فِي حَياتِهِ وعِنْدَ مَوْتِه ، و لا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَصِيِّ القاضي عَلَى النَّظَرِ لِلْيَتْمِ أَنْ يُوكِّلُ لِما جُعِلَ إليْهِ أَحَداً غَيْرَه حَيِيَ وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَصِيِّ القاضي عَلَى النَّظَرِ لِلْيَتْمِ أَنْ يُوكِّلُ لِما جُعِلَ إليْهِ أَحَداً غَيْرَه حَيِيَ أو ماتَ، ولا أَنْ يوصي بِهِ إلى أَحَدٍ

#### [720] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّه لا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ ]

أبو عُمَرَ: مَنْ أَوْصَى إلى وارِثٍ فَلا تَحُوزُ وَصِيَّتُه بإجْمَاعٍ، وإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ وارِثٍ، وهُوَ يُريدُ الوارِثَ فَقَدْ حابى 3 وجارَ وأتى الجُنَفُ ، والجنفُ فِي اللَّغَةِ المَيْلُ وهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ الإِثْمُ والمَيْلُ عَنِ الحَقِّ .

## [721] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ مَرِضَ و لَه حُقوقٌ على غيْرِه فَأَنْفقوا مِنْها لِصِحَّتِه ]

قالَ القاضي أبو عَبْد الله : نَزَلَتْ بِأُبَدَّةً أَ سُئِلَ عَنْها؛ رَجُلٌ كَانَ لَهُ حُقوقٌ عَلى رَجُلٍ وعَلى آخَرَ وزَوْجَتِه الجَوْهَر، فَتَصَرَّفوا لَهُ فِي صِحَّتِه وتَكَلَّفوا بِالقِيامِ عَلَيْهِ فِي مَرَضِه،

<sup>1</sup> في «م»: وأراد.

<sup>2</sup> في «م» : عن.

<sup>3</sup> في الأصل: حاب، والصواب ما كتبناه.

<sup>4</sup> في «ز» : الجنب، والتصويب من «م».

فأشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَمِيعَ الْحُقوقِ التي لَهُ قِبَلَهم أُمَّ مات، فَحاوَبْتُ: إذا عُرِفَ التَّصَرُّفُ وحُسْنُ التَّكَلُّفِ 4 فَإِنْ كَانَ قيمةُ الأَجْرَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الدَّينِ فَحاوَبْتُ: إذا عُرِفَ التَّصَرُّفُ وحُسْنُ التَّكَلُّفِ 4 فَإِنْ كَانَ قيمةُ الأَجْرَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الدَّينِ أَكْثَرَ، فَذَلِكَ لَهُمْ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وعَلَيْهِمُ اليَمينُ أَنَّهُمْ مَا تَصَرَّفُوا لَهُ إلاّ لِيَطْلُبوا الواحِب فِي أَكْثَرَ، فَذَلِكَ لَهُمْ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وعَلَيْهِمُ اليَمينُ أَنَّهُمْ مَا تَصَرَّفُوا لَهُ إلاّ لِيَطْلُبوا الواحِب فِي ذَلِكَ، وإنْ كَانَ قيمةُ تَصَرُّفِهِمْ أَقَلَّ مِمّا أَسْقَطَهُمْ كَانَ الفَصْلُ وَصِيَّةً فِي التُّلُثِ. وبِعَذَا أَفْتى ابْنُ رُشُدٍ إلاّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِي جَوابِه مَعْرِفَةَ التَّصَرُّفِ ولا ذِكْرَ اليَمينِ .

#### [722] [ مسألةٌ في الوَصِيِّ يُقَدِّمُه القاضي على رَجُل ]

قَالَ القاَضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: [مسألةً] نزلتْ: رَجُلٌ قَدَّمَ عَلَيْهِ قاضٍ وَصِيّاً ثُمُّ تُوفِي الْوَصِيُ وَبَقِي الْمَحْجُورُ، ثُمُّ قدَّمَهُ الوَصِيُ وَبَقِي الْمَحْجُورُ، ثُمُّ قدَّمَهُ قاضٍ وَصِيّاً، ثُمُّ تُوفِي الْوَصِيُ وَبَقِي الْمَحْجُورُ، ثُمُّ قدَّمَهُ قاضٍ وَصِيّاً، ثُمُّ تُوفِي الْوَصِيُ وَبَقِي الْمَحْجُورُ، ثُمُّ قَدْمَهُ قاضٍ آخَرَ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ عَلَى يَتِيمٍ وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي إِذْ قَدَّمَهُ عالِماً بِالْحُجْرَانِ الذي عَلَيْهِ أَوْ لا. مِنَ الْحَجْرِ، وَلاَ عُلِمَ إِنْ كَانَ الْقَاضِي الَّذِي قَدَّمَهُ عالِماً بِالْحُجْرَانِ الذي عَلَيْهِ أَوْ لا. حَاوَبْتُ: لَيْسَ تَقْدِيمُ الْقَاضِي إِيّاهُ لِلنَّظَرِ عَلَى اليَتِيمِ مِمَّا يُخْرِجُهُ عَنِ الْوِلاَيَةِ الَّتِي لَزِمَتْهُ قَبْلَ حَاوِمُ الْمَدِي أَلا يُنْ يَكُونَ هَذَا المَقَدَّمُ عَلَى اليَتِيمِ بَيِّنَ وَقْتِ تَقْدِيمُ عَلَى الْيَتِيمِ وَيُرَدَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا المَقَدَّمُ عَلَى اليَتِيمِ بَيِّنَ وَقْتِ تَقْدِيمُ عَلَى الْيَتِيمِ وَيُرَدَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا المَقَدَّمُ عَلَى اليَتِيمِ بَيِّلُ اللَّيْ الرُّشُدِ فِي وَقْتِ تَقْدِيمِهِ، فَيكُونِ التَّقْدِيمُ نَافِذاً وَيَغْرِجُ بِهِ عَنِ الْولاَيَةِ الَّتِي لَزِمَتْهُ قَبْلُ. قَالَ : الرُّشِدِ فِي وَقْتِ تَقْدِيمِهِ، فَيكُونِ التَّقْدِيمُ نَافِذاً وَيَغْرِجُ بِهِ عَنِ الْولاَيَةِ الَّتِي لَزِمَتْهُ قَبْلُ. قَالَ : وَيَقُوتِ عَنْدِي إِذَا كَانَ المُقَدَّمُ بَيِّنَ الرُّشْدِ مُرَاعاةً لِقَوْلِ ابْنِ القَاسِمِ الذي يُرَاعِي الْولاَيَة وَاللهُ أَعْلَمُ. الولايَة ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَةِ مُرَاعاةً لِقَوْلِ مَالِكِ الذي يُرَاعِي الْولايَة وَاللهُ أَعْلَمُ.

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : بأُبَدَّى  $^{3}$ ة، -بالضم ثم الفتح والتشديد- وهي مدينة بالأندلس من كورة جَيَان تعرف بأبدّة العرب، اختطها عبدُ الرحمن بن الحكم بن هشام وتمَّمها ابنُه محمد بن عبد الرحمن. معجم البلدان : (+1 ص 64).

<sup>2</sup> في «ت» : تطلقوا.

<sup>3</sup> في «ز» : سقط.

<sup>4</sup> في «ز» : التكمل.

#### [723] [ مَسْأَلَةٌ في نَسْخ الوَصِيَّةِ وإلْغائِها ]

<sup>1</sup> في «ت» : في قطعة رق منقطعة قد لفقت.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : وأقر.

<sup>3</sup> في «ت» : لفقها.

 $<sup>^{4}</sup>$  سنن البيهقي الكبرى: (ج5ص350)، باب: لا خير أن يُسلِقَه سلفا على أن يقبِضَه خيراً منه: ذكر الإمام مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عُمَرَ فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه؛ سلف تريد به وجه ساحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أرى أن تَشُقُّ الصَّحيقَةَ فإنْ أعْطاكَ مِثلَ الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته، وانظر: موطّأ الإمام مالك: (ج2ص681)، باب ما لايجوز من السلف .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> في «ت»: وتركنا للسلف.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : وجدنا.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : تعرف.

<sup>9</sup> في «ز» : اقتضاها.

كَانَ نَسْخاً لَهَا حَتَّى يُثْبِتَ مَنْ يُرِيدُ رَدَّها مِنَ الوَرَثَةِ أَنَّ المُوصِيَ [/ 186 ز] هُوَ الذي قَطَّعَها [].

#### [724] [ مسألةٌ في حُكْمِ الحامِلِ فيما دونَ سِتَّةِ أشهُرٍ أو أَكْثَرَ ]

أَجْمَعَ العُلَماءُ أَنَّ مَا دُونَ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِ الحَامِلِ هِيَ كَالصَّحيحِ فِي أَفْعَالِهِ وَفي تَصَرُّفِه فِي مالِه، وأَجْمَعُوا أَيْضاً أَنَّهَا إذا حَضَرَها المِخاضُ والطَّلْق كَالمِيضِ المِخُوف عَليْهِ، لا يُنفذُ لها في مالها أكثرُ مِنْ تُلْتِها، واخْتَلَفُوا في حالها مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَى أَنْ يَخْضُرَها الطَّلْقُ2: يُنفذُ لها في مالها أكثرُ مِنْ تُلْتِها، واخْتَلَفُوا في حالها مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَى أَنْ يَخْضُرَها الطَّلْقُ2: الطَّلْقُ5: فَقَالَ مالِكُ فِي مُوطَّئِه وغَيْرُه [غَمَّا كَالمريضِ، وَهُو قَوْلُ اللَّيْثِ وأَحْمَدَ وإسْحاقَ وطائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وقالَ أبو حَنيفَة والشَّافِعِيُّ وأَصْحابُهُما والثَّوْرِيُّ وعَبْدُ الله بْنُ الحَسَنِ والأَوْزَاعِيُّ وأبو تَوْرٍ وداودُ إنَّهَا كَالصَّحيح .

## [725] [ مَسْأَلَةٌ في إنْفاقِ رَجُلٍ عَلَى امْرأَةٍ مِنْ مالِها في مَرِضِها ، و إقْرارِها لَه عَلَى دَعْواه ]

قَالَ : [مَسْأَلَةٌ] نَزَلَتْ: وذلِكَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يَخْدُمُهَا رَجُلٌ فِي مَرَضِهَا ويَتَصَرَّفُ لَهَا، و قَالَتْ فِي مَرَضِهَا صَدِّقوه فيما قَالَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَقَالَ إِنِيّ أَنْفَقْتُ عَلَيْهَا اتْنَيْ عَشَرَ لَهُا، و قَالَتْ فِي مَرَضِها صَدِّقوه فيما قَالَ مِنَ النَّفَقَةِ، فَقَالَ إِنِيّ أَنْفَقْتُ عَلَيْهَا اتْنَيْ عَشَرَ مِثْقَالاً، والمُوْأَةُ ضَعِيفَةُ الحالِ وَهُوَ كَذلِكَ، فَتَجَارَيْتُ \* هذهِ المِسْأَلَةَ [مَعَ] 5 ابْنِ رُشْدٍ، فَالذي

<sup>1</sup> في «ز» : بياض بقدر كلمتين. و في «ت» انتهت المسألة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : المخاض.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «م» : وغيره.

<sup>4</sup> في «ت» : فتحاربت.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «ت».

فَالذي ظَهَرَ فِي أَمْرِها أَنَّ هذا كَالإِقْرارِ للصَّدِيقِ المِلاطِف، وأَنْ يَخْلِفَ الرَّجُلُ ويَكُونُ لَهُ مِنَ الإِنْفاقِ ما يُشْبِه أَنْ يُنْفَقَ عَلى مِثْلِها؛ إذِ الإِنْفاقُ الذي ذَكَرَ لا يُشْبِه أَنْ يُنْفَذَ عَلى مِثْلِها

[726] [ مَسْأَلةٌ في مُتَوَفَّى أَوْصى في حَياتِه لرِجالٍ لا يَعْلَمُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ ]

[قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمّدُ بْنُ الحَاجِّ]: نَزَلَتْ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ  $\left[e^{(1)}\right]^{2}$  (أَنَّ)  $\left[e^{(1)}\right]^{3}$  رَجُلاً أَوْصَى  $\left[e^{(1)}\right]^{4}$  بِثُلُثِ مالِه،  $e^{(1)}$  وَرُوفِيِّ الموصِ عِي ثُمُّ قَامَ رَجُلُ (قَدْ) أَوْصَى لَهُ الموصِ عِي أَوْصَى لَهُ الموصِ عِي اللّهُ أَنْ مَنَ اللّهُ وَصِيّةٌ ثَالِثَةٌ مِنَ المُوصَى لَهُ بِالتُّلُثِ الدّافعَ لِلأَرْبَعَةَ عَشَرَ المُوصَى لَهُ بِالتُّلُثِ الدّافعَ لِلأَرْبَعَةَ عَشَرَ المُوصَى لَهُ بِالتُّلُثِ الدّافعَ لِلأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِثْقَالاً لَمْ يَعَلَمْ بِهَذِه الوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ وَقْتَ الصُّلْحِ، فَاقْتَضَى الحَكُمُ أَنَّ المُصالِحَ إِنَّمَا صَالِحَ عَلَى مَنْ قَبَصَ اللّهُ ثُلُثُ المَيْتِ، فَلَمّا شَرَكَه فيهِ المُوصَى لَهُ الطّرَقُ وَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى عَلَى الْقَالِثَةِ الدّافِعُ لِلذَّهَبِ المُصَلِحُ، لِمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى القَابِضِ (لِلذَّهَبِ) بِشَيْءٍ؛ لأَنّه دَفَعَ الذَّهُ صَالَحُ المُصَالِحُ، لِمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى القَابِضِ (لِلذَّهَبِ) بِشَيْءٍ؛ لأَنّه دَفَعَ الذَّهُ مَنْ عَلَى المَّانُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى القَابِضِ (لِلذَّهَبِ) لِللَّهُ مِنْ قَبَعَلَى اللَّالِحُ عَلَى القَابِضِ (لِلذَّهَبِ) وَبِشَيْءٍ؛ لأَنّه دَفَعَ الذَّهُ مَنْ عَلَى المُوسَى أَلُمُ اللّهُ مَنْ عَلَى المُوسَى أَلُهُ اللّهُ مَنْ عَلَى القَابِضِ (لِلذَّهَبِ) و بِشَيْءٍ؛ لأَنّه دَفَعَ الذَّهُمَ صُلْحاً الذَّهُ مَنْ عَلَى القَابِضِ (لِلذَّهَبِ وَلِمَ عَلَى القَابِضِ (لِلذَّهَبِ وَلَوْعَ عَلَى الْفَالِحُ عَلَى القَابِضِ (الللَّهُ مَنْ عَلَى الْفَالِحُ مَا عَلَى الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَعَلَى الْفَالِعُ الْفَالِعُ اللّهُ الْفَالِعُ الْفَعَلَى الْفَالِعُ الْفَالِعُ اللّهُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ اللْفَالِعُ اللّهُ الْفَعَ الْفَالِعُ الْفَالِعُ اللّهُ الْفَالِعُ الْفَعَ الْفَالِعُ الللّهُ الْفَالِعُ الللللّهُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الللللّهُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الللللّهُ الْفَالِعُ الْفُلُهُ اللْفَالِعُ الللللّهُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ اللّهُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالِعُ الْفَالْفُ اللْفَالِعُ ا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ت» : ذكره.

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>3</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ت» : نظر.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : يحصل.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب : شاركه.

<sup>9</sup> سقطت من «ت».

<sup>10</sup> في «ت» : وقع.

صُلْحاً لِئَلاّ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِه مِنَ الثُّلُثِ. وفي الوَحْهِ الأُوَّلِ إِنَّا دَفَعَها لَيُحْصُلُ لَهُ الثُّلُثُ كُلُّه، فَلَمّا لَمُ يَحْصُلُ لَهُ إِلاّ نِصْفُه وَجَبَ أَنْ يَرِجِعَ بِنِصْفِ ما دَفَعَ عَلَى القابِضِ الثُّلُثُ كُلُّه، فَلَمّا لَمُ يَحْصُلُ لَهُ إِلاّ نِصْفُه وَجَبَ أَنْ يَرِجعَ بِنِصْفِ ما دَفَعَ عَلَى القابِضِ (المصالح، وهذِه مَسْأَلةُ ابْنِ مُضَرَ الموصِي وابْنِ عَقّابٍ وابْنِ كِنانَةَ والجَيّانِي في ذي القِعْدَةِ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةً وخَمْسِ مِائَةٍ. قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ: إلاّ أَنَّ الذي رُجِع عَليْهِ بِنِصْفِ العَدَدِ الذي قَبَضَه أَنْ يُثْبِتَ وَصِيَّتَه فَحاصَ بِنِصْفِها صاحِبُ الوَصِيَّةِ التَّالِثَةِ فيما يَحْصُلُ بِيَدِهِ مِنْ ثُلُثِ المَيِّتِ إِنْ شَاءَ الله تَعالَى) 2.

#### [727] [ مَسْأَلةٌ في وَصايا النَّصارى وأهْل الذِّمَّةِ ]

مِنْ سَمَاعِ ابْنِ القاسِمِ مِنَ العُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ فِي نَصْرانِيَّةٍ بَعَثَتْ بِدينارٍ إلى الكَعْبَةِ، ولا أَيُّعَلُ فِي الكَعْبَةِ ؟ قالَ: بَلْ يُرَدُّ إلَيْها. ومِنَ العُتْبِيّةِ: وإنْ أوْصى نَصْرانِيُّ بِمَالِه لِلْكَنيسَةِ، ولا وَارِثَ لَهُ، دُفِعَ الثُّلُثُ إلى الأَسْقُفِ يَجْعلُه حَيْثُ ذَكَرَه، والثُّلُثانِ لِلْمُسْلِمِينَ. (قالَ الباجِيّ: وارِثَ لَهُ، دُفِعَ الثُّلُثُ إلى الأَسْقُفِ يَجْعلُه حَيْثُ ذَكرَه، والثُّلُثانِ لِلْمُسْلِمِينَ. (قالَ الباجِيّ: وسَمِعَ ابْنُ القاسِمِ أَنَّ [وَقْفَ] وقَيِّه دَاراً عَلى مَسْجِدٍ رُدَّتْ، ورَواهُ مَعْنُ بْنُ عيسى في وسَمِعَ ابْنُ القاسِمِ أَنَّ [وَقْفَ] فَكُما لا يَشْرَكُهُمْ فِي الشَّفْعةِ، وهُوَ شَريكُهُمْ فِي الأَصْلِ، فَكَذلِكَ نَصْرانِيَّةٍ إلاّ أَنْ يَشْرَكُوها، فَكَما لا يَشْرَكُهُمْ فِي الشَّفْعةِ، وهُو شَريكُهُمْ فِي الأَصْلِ، فَكَذلِكَ لا يُقاسِمُهُمْ عَلى أَنْصِبائِهِمْ، وإنْ كَانَ شَريكَهُمْ. نَقَلتُها مِنْ خَطِّ القاضي أبي عَبْدِ الله بْنِ اللهِ بْنِ فَرَجٍ، قالَ: أَخْبَرَنا بِ هِ أَبو عُمَرً ) لا يُعْبِدِ الله بْنِ فَرَجٍ، قالَ: أَخْبَرَنا بِ هِ أَبو عُمَرً ) .

#### [728] [ مسألةٌ في رجُلَيْنِ تُوفِيًا وتَرَكا داراً لَهُما على الإشاعةِ، و وَرَثَةً ]

<sup>1</sup> في «ت» : دفعا.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

 $<sup>^{3}</sup>$ ليست في الأصل، والزيادة يقتضيها السياق.

<sup>4</sup> سقطت من «م».

قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحاجِّ]: رجُلان كَانَت بَيْنَهُمَا دارٌ عَلَى الإشاعَةِ، فَتُوفِيُّ أَحَدُهُما عَنْ وَرَثَةٍ فَتَقاوَموها، فَضَمَّها كُلَّها واحِدٌ مِنَ الوَرَثَةِ، فَلا يَكُونُ للِشَّرِيكِ شُفْعَةٌ؛ لأَنَّهُمْ لَوْ بَاعُوها مِنْ أَجْنَبِيٍّ إلاّ واحِداً لَكَانَ أَحَقَّ بالشُّفْعَةِ مِنَ الشَّرِيكِ.

#### [729] [ مسألةٌ فِي أهْلِ السّهَامِ إذَا انْتَقلَ إليْهِمُ الشِّقْصُ منْ مَوْرُوثِهِمْ بِهِبَةٍ ]

[قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ]: أهلُ السِّهامِ إِذَا انْتَقَلَ إِليْهِمُ الشِّقْصُ 2 منْ مَوْروثِهِم: مثلُ بَنِينَ قَدْ انْتَقَلَ إليْهِمْ شِقْصٌ مِنْ أبيهِمْ أَوْ مِنْ غَيْرِ أبيهِمْ أَوْ بِالصَّدَقَةِ، مَوْروثِهِم: مثلُ بَنِينَ قَدْ انْتَقَلَ إليْهِمْ شِقْصٌ مِنْ أبيهِمْ أَوْ مِنْ غَيْرِ أبيهِمْ أَوْ بِالصَّدَقَةِ، هلْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ بَيْنَهُمْ كَأَهْلِ سَهْمٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا لَا لِكَ إِذَا انْتَقَلَ [/ 187 ز] بِالميراثِ؟ فَلْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ بَيْنَهُمْ كَأَهْلِ سَهْمٍ، وَكَأَنَّهُ ظَهَرَ إليَّ إِنَّا ذَلِكَ إِذَا انْتَقَلَ بالميراثِ ، فتدبَّرْ ذَلِكَ وَفَتِسْه فِي مَوْضِعِهِ.

#### [730] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّ التَّحْبيسَ عَلى الوَلَدِ إنَّما يَعْني عَقِبَ الذُّكورِ دونَ الإناثِ ]

[قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ]: مِن اخْتِصارِ كِتَابِ الحُبُسِ (مِنَ المِدَوَّنَةِ) 5 لابْنِ أبي زَمَنينَ أبي عَبْد الله، قالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبي زَمَنينَ: وَقَعَ ذِكْرُ مَرْجِعِ الحُبُسِ في كِتَابِ الهِباتِ أَتَمَّ مِمّا وَقَعَ ها هُنا، قَلَ مالِكُّ: وإذا قالَ: هذِهِ الدّارُ حُبُسٌ عَلى وَلَدي، فَهِيَ لِوَلَدِهِ

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : دارا، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الشِّقْصُ : الطَّائفَةُ منَ الشّيءوالقِطعةُ من الأرض ( اللسان : مادة « شقص »).

<sup>3</sup> في «ر» : أو من جدهم.

<sup>4</sup> في «ز» : وإنما، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «م».

وَوَلَدِ وَلَدِه، وَلَيْسَ لِوَلَدِ البَناتِ شَيْءٌ، قَالَ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أولادِكِمْ للذَّكر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْنِ ﴾ أ، فَاجْتَمَعَ النّاسُ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْسَمُ 2 لِوَلَدِ البَناتِ في الميراثِ شَيءٌ وإنْ لَم يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِه 3، وأنَّ بَنِي البَنينَ الذُّكورِ والإناثِ يُقْسَمُ لَهُمُ الميراثُ ويَخْجُبونَ مَنْ يَحْجُبه مَنْ كَانَ فَوْقَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُمْ أَحَدٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وكَذلِكَ إِنْ قَالَ: "حَبْسٌ عَلى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي " لَمْ يَدْخُلْ فيها أَيْضاً أَوْلادُ البَناتِ، كَذلِكَ قالَ مالِكُ، ذَكَرَه ابْنُ عَبْدوس. وذَّكَرَ ابْنُ الماحِشُونِ وابْنُ كِنانَةَ أَنَّهُما قالا فيمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِه وَوَلَدِ وَلَدِه أَنَّ أَوْلادَ البَناتِ لا يَدْخُلُونَ فِي صَدَقَةِ جَدِّهِمْ أَبِي أُمِّهِمْ بِهِذَا 4 الاسْم. قالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَمَنينَ: ومَعْني هذا عِنْدي إذا وَقَعَ الحُبُسُ مُسَجَّلاً بِلا 5 تَسْمِيَةٍ فإنْ سُجِّل فَقَدْ رَوى 6 ابْنُ الموّاز عَنْ عَنْ مالِكِ 7 أَنَّهُ قالَ: وَلَيْسَ لِوَلَدِ البَناتِ شَيْءٌ فيما حُبِّسَ عَلَى الوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ إلاّ أَنْ يُسَمَّوْا. وَ فِي سَمَاع سُحْنونٍ : سُئِلَ ابْنُ القاسِمِ عَن الذي يَقولُ داري حُبُسٌ عَلى ابْنَتي وعَلَى وَلَدِها، قالَ فَوَلَدها يَدْخُلُونَ ذُكُورُهُم وإناثُهُمْ، فَإذا ماتواكانَ ذلِكَ لِلأَوْلادِ الذُّكورِ مِنْ وَلَدِها الذُّكورِ مِنْهُمْ والإناثِ، ولَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ بَناتِها شَيْءٌ ذُكورِهِمْ ولا إناثِهِمْ.قالَ مُحَمَّدٌ: وإذا قالَ الحِبِّسُ: عَلَى أَوْلادي فُلانٍ وفُلانٍ وفُلانَةٍ [وسَمّاهُمْ] 8 وعَلَى أَوْلادِهِمْ ما تَناسَلوا، فَإِنَّ أَوْلادَ ابْنَتِهِ ۗ يَدْخُلُونَ فِي حُبُسِهِ، ولا يَدخُلُ فيهِ أَوْلادُ أَوْلادِ ابْنَتِهِ. وإنْ قالَ: عَلى أَوْلادِي فُلاَنٍ وفُلانَةٍ، سَمَّى أَوْلادَه، وعَلَى أَوْلادِهِمْ وأَوْلادِ أَوْلادِهِمْ، فإنَّ أَوْلادَ أَوْلاد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النساء: 11.

<sup>2</sup> في «م» : يسهم.

<sup>3</sup> في «م»: أيضا بعده.

<sup>4</sup> في «ز» : هذا الإسم، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : فلا، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : روي، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: لمالك، والتصويب من «م».

<sup>8</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «م».

<sup>9</sup> في «م» : بناته.

ابْنَتِهِ يَدْخُلُونَ أَيْضًا، ولا يَدخُلُ أَوْلادُهُمْ إلاّ أَنْ يُسمِّيَ المِحَبِّسُ 1 طَبَقَةً رابعَةً أَوْ أَكْثَرَ؛ فَإِنَّ أَوْلادَ البَناتِ يَدْخُلُونَ مَعَ أَوْلادِ الذُّكورِ إلى الطَّبَقَةِ التي سَمَّى [المِحَبِّسُ] مَعَ أَوْلادُ البَناتِ مِنَ الحُبُس ويَجْرِي عَلَى أَوْلادِ الذُّكورِ ما تَناسَلوا. هذا الذي تَعَلَّمْناهُ مِنْ أَفْقَهِ مَنْ أَدْرَكْناه، وقَدْ كَانَ لِبَعْضِ مَن أَدْرَكْناه في هذا الأصْل قَوْلٌ غَيْرُ هذا. وقَوْلُ الحَبِّس: "ما تَناسَلوا" إِنَّمَا  $^{3}$  هُوَ تَأْكِيدٌ لِلْعَقْدِ  $^{4}$  (؟)  $^{5}$  ولَيْسَ يَزِيدُ فِي العَقْدِ ولا يَنقْصُهُ شَيْئاً، [والعَقِبُ]  $^{6}$  و [والعَقِبُ] 6 و الوَلَدُ بمعنَى واحِدٍ. وفي سَماع ابْنِ القاسِم: قالَ مالِكُ: العَقِبُ: الوَلَدُ الذُّكورُ والإناث، ووَلَدُ الذُّكورِ والإناثِ، ولا يَدْخُلُ وَلَدُ 7 البَناتِ في العَقِبِ. قَالَ ابْنُ حَبيبِ: ويَجْمَعُ ذَلكَ كُلَّه أَنَّ كُلَّ ذَكُرِ أَوْ أَنْهَى حَالَتْ دُونَه أَنْهَى فَلَيْسَ بِعَقِبٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وقَوْلُ مالِكٍ "ولا يَدْخُلُ [وَلَدُ] 8 البَناتِ في العَقِبِ" مَعْناه عِنْدي أَنْ [لا] 9 يُدْخِلَهُمُ المحبِّسُ عَلى عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ، والله أَعْلَمُ بِالصَّوابِ. [قالَ القاضي أبو عَبْدِ اللهِ بنُ الحاجِّ]: وكذلِكَ إِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ فَقالَ: عَلَى أَوْلادي وعَلَى أَعْقاهِمْ وأَعْقابِ أَعْقاهِمْ، وكَذلِكَ إِنْ أَفْرَدَه فَقال: عَلَى ابْنِه وعَلَى عَقِبه وعَقِب عَقِبه، يَدْخُلُ وَلَدُ الإِناثِ عَلَى ما ذَكَرَه ابْنُ أَبِي زَمَنين عَنْ شُيوخِه، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: "عَلَى أَوْلادي أَوْ عَلَى مَنْ يُولَدُ لِي وَعَلَى أَعْقَاكِمِمْ وأَعْقَابِ أَعْقَاكِمِمْ" يَدْخُلُ وَلَدُ الإِناثِ عَلَى ما ذَكَرَه ابْنُ زَمنين. وقَوْلُ القاضي ابْنِ زَربٍ بِخِلافِ ما قالَه ابنُ أبي زَمنين، أوْلادُ البَناتِ عِنْدَه لا يَدخُلونَ عِنْدَه بِلَفْظٍ مُحْتَمِل، فَإذا قالَ: هذه الدّارُ

<sup>1</sup> في «ز» : الحبس، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>3</sup> في «ز» : إنما، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ز» : توكيل للحبس، والتصويب من «م».

لَعَلَّ الأصْلَ في هذا المؤضِع "العَفِبُ" و "لَيْسَ "العَقْد"، لأنّ اعقد لا مَعْنى لَه في هذا السّياق.

<sup>6</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: أولاد.

<sup>8</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>9</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

حُبُسُ عَلَى وَلَدي فُلانٍ وفُلانٍ وفُلانٍ وعَلَى أعْقاعِمْ فإنَّه لا شَيْءَ لِوَلَدِ فُلانَةٍ؛ إذْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ الذي في أعْقاعِمْ ويَرْجِع عَلَى أَوْلادِ البَنينَ دونَ أَوْلادِ البَنيَةِ ولَوْ كَانَ الابْنانِ النَّنَيْنِ والابْنَةُ واحِدَةً، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: لِوَلَدي فُلانٍ وفُلانٍ وفُلانَةٍ، لَما كَانَ أَيْضاً لِولدِ فُلانَةٍ شَيءٌ، لاحْتِمالِ رُحوعِ لَفْظِ ضَميرِ الجَمْعِ إلى الاثْنَيْنِ، إذِ الاثْنَانِ جَمَاعَةٌ فَما فَوْقَها، غَيْرَ أَنَّ المِسْأَلَةَ الأولى أَبْنُ. ولَوْ قالَ: عَلَى [/ 188 ز] وَلَدي فُلانٍ وفُلانَةٍ وعَلَى أَعْقاعِما أَوْ فُلانٍ وفُلانَةٍ وعَلَى أَعْقاعِما أَوْ فُلانٍ وفُلانَةٍ وعَلَى أَعْقاعِما في المسألَةِ وفُلانَةٍ وعَلَى أَعْقاعِمْ يَدْخُلُ أَوْلادُ البَناتِ بِاتِّفاقٍ لأَنَّ لَفْظَ الاثْنَيْنِ وضَميرَهُما في المسألَةِ وفَلَى الْأُولى يَسْتَحيلُ ذِكْرُه عَلَى واحِدٍ ويَتَعَدَّدُ بِذَلِكَ. قالَ ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ زَربٍ لَيْسَ بِصَحيحٍ كُلُهُ .

#### [731] [ مَسْأَلةٌ في دلالَةِ العُرْفِ في التَّحْبيس ]

[قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَاجِّ]: إذا كَانَ العُرْفُ بِالبَلَدِ إذا قَالَ الرَّجُلُ حُبُسٌ عَلَى أَوْلادي أَنْ يَكُونَ الذُّكُرانُ عَلَى أَوْلادي أَنْ يَكُونَ الذُّكُورَ عَاصَّةً فَلا حَقَّ للإناثِ فِيهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ العُرْفُ العُرْفُ فِيهِ عَلَى أَوْلادي أَنْ عَبْيسِ أَهْلِهُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الإناثَ لَمَا كَانَ لِلذُّكُورِ قَيهِ حَقُّ؛ العُرْفُ فِيهِ عَلَى اللهُ عَنْها حينَ قَامَتْ وَمََثَّلَتْ  $^4$  بِقَوْلِ الله [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي كُرُمُ فِي الْبَلَدِ عُرْفٌ ذَخَلَ فِي ذَلِكَ الاحْتِلافُ .

#### [732] [ حُكْمُ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ إذا وَجَدَ الْمَاءَ وَقَدْ تَيَمَّمَ للجَنَابَةِ ]

<sup>1</sup> في «ز» : بدخول، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> يُراجَعُ إِنْ كَانَ الأَصْلُ: "لِلذُّكْرانِ".

<sup>3</sup> في «ز» : الذكر، والتصويب من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: وتمتلت، والتصويب من «رم».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – الأنعام: 139.

قالَ أَبو الْمُطَرِّفُ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُرَيحٍ  $^{1}$  رَحِمُهُ اللهُ: سَمِعْتُ أَبا الْحُسَنِ الشَّيْحَ الْقابِسِيَ  $^{2}$  رَضِيَ اللهُ عَنهُ يَقُولُ فِي الَّذِي وَقَعَ فِي المِدَوَّنَة فِي بابِ الَّتِيمُّمِ [فِي قَوْلِهِ]  $^{3}$  فِي أَثَرِ  $^{4}$  ذِكْرِهِ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ ولابْنِ مَسْعُودٍ فِي اغْتِسالِ الْحُنُبِ، إِذَا وَجَدَ الْماءَ وَقَدْ يَيَمَّمَ لِلْجَنابَةِ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا أُمُّ رَجَعَ إِلَى هَذَا، قَالَ: الرَّاجِعُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ قَوْلُهُ: لاَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ أَصْلاً، وَقَالَ: قَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَذَكَرَ لِي أَنَّ أَبا سَلَمَةً  $^{5}$  كَانَ يَقُولُ : لاَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ إِذَا تَيَمَّمَ ثُمُّ وَجَدَ الْمَاءَ، وَتَيَمُّمُهُ يُجْزِيهِ، وَهَذَا الَّذِي سَلَمَةً  $^{5}$  كَانَ يَقُولُ : لاَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ إِذَا تَيَمَّمَ ثُمُّ وَجَدَ الْمَاءَ، وَتَيَمُّمُهُ يُجْزِيهِ، وَهَذَا الَّذِي سَلَمَةً  $^{5}$  كَانَ يَقُولُ : لاَ يَغْتَسِلُ الْخُنُبُ إِذَا تَيَمَّمَ ثُمُّ وَجَدَ الْمَاءَ، وَتَيَمُّمُهُ يُجْزِيهِ، وَهَذَا الَّذِي لَى مَلْمَةً هُوَ أَشْبَهُ مِا  $^{6}$  فِي الْكِتَابِ، ولِذَلِكَ تَنازَعَ النّاسُ فِي الرّاجِعِ، وَقَدْ قيلَ إِنَّ الرَّاجِعَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ.

## [733] [ مَسْأَلَةٌ في رَفْعِ جَماعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شَخْصٍ، هَلْ تَلْزَمُ مُحاكَمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ ]<sup>7</sup>

كُتِبَ إلى أبي عَبْد الله بْنِ العَطّارِ : ما تَقُولُ - رَحِمَكَ الله - في جَماعَةٍ مِنَ النَهودِ يَطْلُبُونَ شَخْصاً مِنْهُمْ بَعَظالِمَ ودَعاوى، ويَزْعُمونَ أَنَّ لَمُمْ بَراهينَ يَمينِ يَهودَ، ويَذْهَبونَ إلى مُحاكَمَتِه بِسُنَّةِ اليَهودِ، والمِدَّعي عَليْهِ مُحاكَمَتُه عِنْدَ حُكّامِ المِسْلِمينَ إذْ قَدَّ[م] للله يُعاكِمتِه بِسُنَّةِ اليَهودِ، والمِدَّعي عَليْهِ مُحاكَمتُه عِنْدَ حُكّامِ المسلِمينَ إذْ قَدَّ[م] لله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «م»: سعيد بن فرج.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أَبُو الحسن علي بْن مُحَمَّد بْن أبي بكر القابسي ، فهرس ابْن عطية، ص62.

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: بأتر.

<sup>5</sup> من كبار التابعين ، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القريشي الزهري. اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، والصحيح المشهور هو الأول، وهو مدنى من كبار التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة. انظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي، تحقيق مضطفى عبد القادر عطا، باب حرف السين المهملة ، ص824.

<sup>6</sup> في «ز» : ما، والتصويب من «م».

<sup>7</sup> مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>8</sup> في الأصل: "إذْ قد بيدهِ"، ولعل الصوابَ ما أثبتناهُ.

وَتَيقَةً عَرَبِيّةً بِعُدولِ المِسْلِمِينَ تُبرِّئُهُ عَمّا يَطْلُبُونَه، فَأَفْتِنا بِالواجِبِ فِي ذَلِكَ يُعْظِمِ الله أَجْرَكَ. فَحَاوَبَ: إذا ظَهَرَ أَظْهرَ المِطْلُوبُ الوَثيقَةَ التي فيها بَراءَتُه، وقَطَعَ الحُجَّةَ فِي هذا الطَّلَبِ، وَكَانَ شُهودُه مُسْلِمِينَ عُدولاً، ومِمَّن يُرْضَى تَعْديلُهُمْ لَزِمَتِ المِطالِبِينَ لَهُ مُحاكَمَتُه إلى حُكّامِ المِسْلِمِينَ، ولَمْ يَكُنْ هَمُ رَفْعُهُ 2 إلى حُكّامِهِمْ إنْ شاءَ الله .

# [734] [ مَسْأَلَةٌ فِي تَزْكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسْأَلَةٌ أُخْرى في الوَصِيَّةِ وأخْرى في عَقْدِ نِكاحِ بِشَرْطٍ ]

كَتَبَ عِمَا أَبُو مُحَمَّدٍ قاضي سَرَقُسْطَةَ إِلَى الفُقَهاءِ بِقُرْطُبَةَ فِي جُمادى الأولى سَنَة إِحْدى وتِسْعِينَ وَثَلا ثِمَائَةٍ. اَجْوَابُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ أَرْضَهُ مُزارَعَةً إِلَى رَجُلٍ عَلى النِّصْفِ مُزارَعَةً صَحِيحةً جَائِزةً، فَأَحْرَجَتِ الأَرْضُ خَمْسَةَ أَوْساقٍ مِنْ قَمْحٍ، هَلْ عَلَيْهِما الزَّكَاةُ أَمْ لا؟ وَرَأَيْتُ فِي مُنْتَخَبِ يَحْيى بْنِ عُمَرَ فِي كِتابِ القِراضِ فِي آخِرِهِ: قالَ أَصْبَغُ: لَوْ الزَّكَاةُ أَمْ لا؟ وَرَأَيْتُ فِي مُنْتَخَبِ يَحْيى بْنِ عُمَرَ فِي كِتابِ القِراضِ فِي آخِرِهِ: قالَ أَصْبَغُ: لَوْ أَنْ مُقَارِضًا عَمِلَ فِي مالٍ سَنَةً، فَفَاضَلَ صاحِبَهُ، فَصارَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ عَشَرَةُ دَنانِيرَ، كَانَ أَفَادَهَا مُنْذُ حَوْلٍ إِنَّمَا يُرَكِّي مَا صَارَ لَهُ فِي القِرَاضِ فَقَطُّ، وَلاَ يُزَكِّي الْفَائِدَةَ؛ لأَنَّا لاَ تُضَافُ إِلَى رَبْحِ الْقِرَاضِ.

قَالَ أصبغُ: وكَذلِكَ لَوْ كَانَ فِي حَائِطٍ مُسَاقَةٌ، فأخْرَجَ الحَائِطُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلا فَيُزَكِّي، ولَه ثَلاثَةُ أَوْسُقٍ أَنَّهُ لا يُضيفُ الثَّلاثَةَ الأَوْسُقِ إلى ما صارَ لَهُ فِي حَائِطِ المِساقاةِ ولا يُزكِّيها. وكَذلِكَ لَوْ أَحَذَ أَرْضاً مُزارَعَةً، فأخْرَجَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَ فَزَكَاها، ولَه زَرْعٌ لِنَفْسِه أَخْرَجَ لَهُ ثَلاثَةَ أَوْسُقٍ أَنَّهُ مِثْلُ الأُولَى ولا زَكاةَ عَليْهِ فِيها. فَحَاوِبْ رَضِيَ الله عَنْكَ إِنْ كَانَ العَمَلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الأَرْضَ التي زَرَعَ فيها، إذا أخْرَجَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقِ أَلا يُضيفُ ذَلكَ إلى العَمَلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الأَرْضَ التي زَرَعَ فيهَا، إذا أخْرَجَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقِ أَلا يُضيفُ ذَلكَ إلى

<sup>1</sup> في الأصل: حكم، والتصويب يقتضيه السياق.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل : رفعة.

مَا صارَ لَهُ فِي أَرْضِ المزارَعَةِ؟ وإنْ كانَ لِرَبِّ الأرْضِ فِي أَرْضِ غَيْرِ هَذِهِ المزارَعَةِ وكانَ دونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ إِنْ كَانَ يُضيفُه إِلَى مَا صَارَ لَهُ فِي المِزارَعَةِ؟ أَوْ كَيْفَ الأَمْرُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ الله أَجْرَكَ؟ فَجَاوَبَهُ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الإِشْبِيلِيُّ: لَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا قالَ أَصْبَغُ في المزارَعَةِ، ولا زَكاةً عَلَى واحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْنِ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَكُونَ فِي نَصيبِ [/ 189 ز] كُلِّ واحِدٍ الزَّكاةُ، والقِراضُ و المساقاةُ لَيْسَ كَذلِكَ، إنَّما يُزَّكَّى القِراضُ عَلَى 1 صَاحِب المالِ، والرِّبْحُ تَبَعٌ لَهُ، لأنَّه إنْ صارَ في المالِ وَضيعَةٌ جُبِرَتْ مِنَ الرِّبْح، والمِساقاةُ إنَّما يُزكّى الثَّمَرَةُ عَلى  $^2$  صاحِبِ الأصْلِ، لأنَّ الأصْل لِواحِد  $\left[ \right]^3$  الحَوائِط المِحَبَّسَة عَلَى المِساكينِ وعَلَى قَوْمٍ بِأَعْيانِهِمْ، إِنَّا تُزكَّى لأنَّ الأصْل الواحِدَ وإنْ لَمْ يَصِرْ لِكُلِّ واحِدٍ مِمَّنْ حُبِّسَتْ عَليْهِ مِنَ الثَّمَرَةِ إلاّ ما لا يَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ إنَّما كانَ في الجُمْلَةِ ما يَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ، ومَن اغْتَصَبَ أرْضاً وزَرَعَها إِنَّمَا عَلَيْهِ كِراؤُها والزَّرْعُ لِزارِعِهِ، ومَنِ اغْتَصَبَ شَجَراً واغْتلَّها فَالثَّمَرَةُ لِصاحِب الأصْل. وهذِهِ أصولُ مالِكٍ وأصْحابِهِ رَحِمَهُمُ الله تَعالى. وجاوَبَ أبو عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ العَطَّارِ: المِزارَعَةُ خِلافُ المِساقاةِ، ولا زَكاةَ عَلى الزّارعِ العامِلِ ولا عَلى رَبِّ الأرْضِ حَتَّى يَصِيرَ فِي نَصِيبٍ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما ما جَّحِبُ فيهِ الزَّكاةُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصاعِداً، والمساقاةُ خِلاف 4 إذا صارَ في جَميع الثَّمَرَةِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، زُكَى الجَميعَ وجُعِلَ كَأَنَّهُ لِواحِدٍ، وكذلِكَ الأصْلُ الواحِدُ فَوَجَبَتْ فيهِ الزَّكاةُ ثُمَّ أَخَذَ الأجيرُ المساقاةِ نَصيبَه الذي هُوَ أُجْرتُه، كَذلِكَ المِقارِضُ يَعْمَلُ بِعِشْرِينَ ديناراً ذَهَباً عامًا، فَيُصيبُ فيها ديناراً، فَيأْخُذُ نِصْفَه، فَعَلَيْه زَكاةُ نِصْفِ الدّينارِ؛ إذْ أصْلُ المالِ لِواحِدٍ وَلِكُلِّ وَجْهٍ سُنتُه، والزَّرْعُ يُخْرِجُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما نَصيبَه إِنْ شَاءَ الله تَعالى.

<sup>1</sup> ينبغي حذف: علي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ينبغي حذف: على.

<sup>3</sup> كلمة غير واضحة الرسم في «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> لعلّ كلِمةً سَقَطَتْ مِنْ هُنا وتَقْديرُها "ذلِكَ"

وكتَبَ أَيْضاً أبو مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورُ إلى فُقَهاءِ قُرْطُبَةً فِي التّاريخ: جَوابُكَ رَضِيَ الله عَنْكَ فِي رَجُلِ أَوْصِي بِوَصِيَّةٍ، وفيها أَنْ يُنفَقَ عَلِي أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فُلانَةٍ وفُلانةٍ ما عاشَتا، فَلَمْ يُنْظُرْ فِي وَصِيَّتِه حَتِّي تُؤفِّيت ابْنَةٌ لَهُ وكانَتْ قَدْ أَوْصَتْ بِوَصايا فَذَهَبَ بَعْضُها، فَنَظَر الأوْصِياءُ في تَنْفيذِ وَصِيَّةِ المَتَوَفَّى، فَنفِّذَتْ وَصِيَّتُه كُلُّها، وما بَقِيَ مِنْ ثُلْثِه رَأَوْا أَنْ يُوقِفوا بِهِ مِنْ عَقارِ المِتَوَقَّ لِنَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِه ما عاشَتا، ثُمَّ عُرف قَدْرُ ما صارَ لِلْمُتَوَفَّاةِ ابْنةِ المتَوَفَّ الأُوّلِ، وأُخْرِجَ ثُلُثُ مِلْكٍ لِوَصِيَّتِها، فنُفِّذَ مِنْ ذلِكَ ما تَرِثُ الموصِيَةُ إلى أَنْ نَفِدَ ذلِكَ الثُّلُثُ وبَقي مِنْ وَصاياها سائِرُ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الثُّلُثِ مَحْمَلٌ لِذلِكَ، فَمَضى لِذلِكَ أَعْوامٌ فَتُؤفِّيَتِ الآنَ إحْدى أُمِّ وَلَدِ المِتَوَقّ، أَتَرى نَصِيبَهَا مِنَ المؤقوفِ يُرَدُّ إلى صاحِبَتِها ؟ إذْ تَقولُ إنَّ مُسْتَغِلَّ نِصْفِ ذلِكَ لا يَحْمِلُني لِنَفَقَتي وصَرْفي وكِسْوَتي وسُكْنايَ 1، أو تَرى أَنْ يَرْجِعَ ميراثاً إلى وَرَثَةِ المِتَوَفِّ الأُوَّلِ؟ فإنْ رَأَيْتَ أَنْ يَرْجِعَ ميراثاً، فَهَلْ تَدْخُلُ وَصِيَّةُ المِتَوَفَّاةِ ابْنَتِه في نَصيبِها مِنْ ذلِكَ يُحْرَجُ ثُلُثُ نَصيبِها ويُنفَّذُ مِنْهُ ما كانَ بَقِيَ مِنْ وَصِيَّتها لِلتَّقَيُّدِ؟ أَوْ كَيْفَ الأَمْرُ في ذلِكَ؟ فَجَاوَبَهُ أبو عُمَرَ: إنْ ضَمِنَ الوَرَتْةُ لأمِّ الوَلَدِ الباقِيةِ نَفَقتُها ما عاشَتْ رَجَعَ الموقفُ ميراناً لِوَرَثَةِ الموصِى وكانَ لِوَرَثَةِ الابْنَةِ مِنَ الموقَفِ بِقَدْرِ ما وَرثتْه في ابْنِها ويَدْخُلُ ثُلُثُ نَصيبِها فِي وَصِيَّتِ ِهَا إِنْ شَاءَ الله مِنْ نَصيبِ المَتَوَفَّاةِ ونَصيبٌ لِلْباقِيَةِ مِمَّا رَجَعَ إِنْ شَاءَ الله تَعالى وبه التَّوْفيقُ. وجاوَبَ أبو عَبْدِ الله بْنُ العَطّارِ: يَرْجِعُ ما بَقِيَ مِمّا كانَ وُقِفَ لِلْميّتةِ ميراتاً لِوَرَتَةِ الموصِي ولِلابْنةِ المتِوَقّاةِ ميراتاً مِنْهُ يَرِثُه وَرَتْتُها، ويَدْخُلُ فيهِ وَصِيَّتُها، وإنْ لَمْ يَكُنْ فيما وُقِفَ لَهَا مَا يَكْفيها زِيدَتْ في التَّوْقيفِ مِمّا هَلَكَتْ عَنهُ الأخْرى، ويَرْجِعُ الباقي ميراثاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ؛ إِذْ وُقِفَ لَهَا مِنْ نَفَقَةِ مَالِ الموصِي عَلَى الوَسَطِ مِنَ الإِنْفاقِ إِنْ شاءَ الله تَعالى وبه التَّوْفيقُ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز» : سكناني.

وكتَبَ أَيْضاً قاضي سَرَقُسْطةً إلى فُقَهاءِ قُرْطُبةً في التّاريخ: جَوابُكَ رَضِيَ الله عَنْكَ في رَجُل شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ في كِتابِ صَداقِها بَعْدَ انْعِقادِ النَّكاحِ ألا يَغيبَ عَنْها غَيْبَةً مُتَّصِلَةً أَكْثرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُر إِلا فِي أَداءِ حَجَّةِ الفَريضَةِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَه في ذلِكَ مَغيبُ عامَيْنِ إذا عُلِمَ ذلِكَ مِنْ سَفَرِهِ قاصِداً إليهِ فاصِلاً نَحْوه، ثُمَّ يَغيبُ الزَّوْجُ نَحْوَ الشَّمانِيَةِ أشْهُرٍ بِحَيْثُ لا يُدرَى مَوْضِعُه ولا مُسْتَقَرُّه، فَقامَتْ [ / 190 ز ] زَوْجَتُه عِنْدَ القاضي فَتَبَتَ الشَّرْطُ والمغيب، هَلْ لِلْقاضي أَنْ يُبِيحَ لَهَا الأَخْذَ بِشَرْطِها أَمْ لا؟ وجَرى عِنْدَنا فيها أَنَّا مَنْ غابَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَنْ تَأْخُذَ بِشَرْطِها ويَقْضي القُضاة بِذلِكَ عِنْدَنا، ورَأَيْتُ فُتْيَا جَماعَةٍ مِنْ فُقَهاءِ قُرْطُبَةَ أَنْ لا تَأْخُذَ بِشَرْطِها إلا بَعْدَ ذَهابٍ عامَيْن ونِصْف، ولم أَدْر أَهْل بَلدِنا مِنْ أَيْنَ عَمِلُوا بِهِذا، فَحاوِبْني إِنْ كَانُوا عَلَى إصابَةٍ أَمْ لا عَلَى خطإ، يُعْظِمِ الله أُحْرَكَ، وبنصِّ قَوْلِه: «إذا عُلِمَ ذلِكَ مِنْ سَفَرِه قاصِداً إليهِ فاصِلاً خَوْه» إنْ كانَ مِمَّا يَنْفَعُ المرْأة؟ إذْ لا يُعْلَمُ مُسْتَقَرُّه ولا مَوْضِعُه. فَحَاوَبه أبو عُمَرَ: إنَّما جَرَتِ الفُتْيا عِنْدَنا فيمَنْ شَرَطَ لزَوْجَتِهِ أَلَّا يَغيبَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ إِلَّا فِي أَداءٍ حَجَّةِ الْفُريضَةِ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ لَهُ مَغيبَ عامَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ إِذا غابَ ولا يُدرى حَيْثُ مَغيبُهُ، فَيُجْمَعُ لَهُ الأَجَلانِ عَلى جِهَةِ الاحتياطِ لأنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ سَبيلِ الْحَجِّ دونَ السِّتَّةِ الأَشْهُرِ، ثُمٌّ يَشْرَعُ فِي سَفَر الْحَجِّ فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ الآخَرُ إِذَا شَرَعَ فِي الْحُجِّ قَبْلَ كَمَالِهِ، وقَبْلَ وُجوبِ الْخِيارِ لِلزَّوْجَةِ بِالشَّرْطِ الأَوَّلِ، فَيُسْتَأْنَفُ لَهُ الأَجَلُ الآخَرُ، فَإِذَا تَمَّا جَمِيعاً لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ حُجَّةٌ يَحْتَجُ كِمَا عَلَى الْمَرْأَةِ. وأَمَّا إِذَا وَقَعَ فِي الشَّرْطِ هَذَا الذي ذُكَّرْتُ، إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ سَفَرِه، فَلِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ مَا اشْتَرَطَتْ إِنْ شَاءَ اللهُ وبِهِ التَّوْفِيقُ. وجاوَبَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْعَطَّارِ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الأَخْذُ بِشَرْطِها إذا لَمْ يُعْلَمْ حَيْثُ مَعْيبُهُ فِي حَجِّ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى يَمْضِيَ الأَجَلانِ إلا أَنْ يَكونَ صَدَقَها، وتَرْعُمُ هِيَ أَنَّ مَغيبَهُ فِي غَيْرٍ حَجِّ، فَتَحْلِفُ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْقُطِ اليَمينُ عَنْها، وتَأْخُذُ بِشَرْطِها، أَوْ تُثْبِتُ أَنَّ مَغيبَهُ فِي غَيْرِ سَبيلِ الحَجِّ، فَلا تَحْلِفُ فِي هذا. وَلَيْسَ قَوْلُ الْعاقِدِ إِذا عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ سَفَرِهِ مِمَّا يَحْمِلُ هذا المِعْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، و بِهِ التَّوْفيقُ .

#### [735] [ مَسْأَلَةٌ في الشَّهادَةِ على الخَطِّ]1

فِي الشّهادَةِ عَلَى الحُّطِّ على التَّقيةِ، سُئِلَ عَنْها الْفَقيهُ الْمُشاوَرُ أَبُو الحُسَنِ عَلَيُ بْنُ حَمْدين، فَأَجابَ عِمَا هَذَا نَصُّهُ: تَأَمَّلْتُ سُؤالَكَ، وَإِذَا ثَبَتَتِ الثَّقيةُ عَلَى حَطِّ مَنْ شَهِدَ فِيهَا بَطُلُ الحُبْسُ وَلَمْ [ ] ولوْ كَانَ بِحُطِّ غَيْرِ مَنْ شَهِدَ فِي الْعَقْدَيْنِ عَلَى الْحُطوطِ قَدْ أَدَى فِيهَا قَدْ شَهِدَ فِي الْعَقْدَيْنِ عَلَى الْحُطوطِ قَدْ أَدَى فَهادَةً مَنْ شَهِدَ فِي الْعَقْدَيْنِ عَلَى الْحُطوطِ قَدْ أَدَى شَهادَةً مَنْ شَهِدَ فِي الْعَقْدَيْنِ عَلَى الْحُطوطِ قَدْ أَدَى شَهادَةً مَنْ شَهِدَ فِي الْعَقْدَيْنِ عَلَى الْحُطوطِ قَدْ أَدَى بَعْضُ الشَّهادَةِ، وَجُهازَ بَعْضُها، فَيُبْطِلُ مَا أَرادَهُ مِن انْفِرادِ النقية بِإِبْطالِ الْحُبْسِ، ويُنفَّذَ عَلَيْهِ التَّعْضُ الشَّهادَةِ، وَجُهازَ بَعْضُها، فَيُبُطِلُ مَا أَرادَهُ مِن انْفِرادِ النقية بِإِبْطالِ الْحُبْسِ، ويُنفَّذَ عَلَيْهِ التَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَلَى الْحُلْقِ فِي الْعَلْمَ عَنْهُمْ فِي النقيةِ الَّيْ هِي النقيةِ الَّيْ هِي النقيةِ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ شَيْءٌ لَكَانَ النَّطُولُ وَلَا عُنْهُمْ شَيْءٌ لَكُنُ اللَّهُ عَلْهُمْ شَيْءٌ لَكَانَ النَّطُولُ وَلا عُنْهُمْ شَيْءٌ اللهُ يَهُمْ شَيْءٌ لَكَانَ النَّطُولُ وَلا عُنْهُمْ شَيْءٌ، واللهُ يَهُمْ شَيْءٌ لَكَانَ النَّطُولِ واللهُ عِنْهُمْ شَيْءٌ، واللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى عَنْهُمْ شَيْءٌ، واللهُ يَهُدى مَنْ يَشَاءُ إِلَى عَنْهُمْ فِيهَا اعْتُراضٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكُونَا فيما وَكُلْ الْعَلَو فِيهَا مَا يَكُفَى. وباللهِ التَّوْفِيقُ وَلِيها فَيها مَا يَكُفي. وباللهِ التَّوْفِيقُ وَلِنَا فِيهَا وَمُلْكِ الْخُمْدِ الْحُمَّةِ إِلْهُ عَبْراضِ الْواقِعِ فِيهَا مَا يَكُفي. وباللهِ التَّوْفِيقُ وَلَهُ وَلِكُ عَنْهُمْ أَلَهُ عَلِيهُ مِنْ مَالِكُ وَلَا فَيها مَا يَكُفي. وباللهِ التَّوْفِيقُ وَلَهُ مَلَاهُ عَلْهُ مُ الْمُعْدِينَ.

#### [736] [ مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهلَّةِ ]

بِسْمِ الله الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ، صلَّى الله عَلَى مؤلانا مُحَمَّدٍ وءالهِ وسَلَّمَ تسْليماً .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بياض في الأصل بقدر كلمة.

قَالَ الفقيه أَلقَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: كَانَ مَا لَزِمَني صَرْفُ النَّظَرِ إليهِ والاجْتِهادُ فِيهِ أَيَّامَ قُلَّدْتُ خُطَّةَ قَضاءِ الْجُماعَةِ بِقُرْطُبَةَ أَمْرَ الأَهِلَّةِ عَلَى مَا مَضى عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنَ الْقُضاةِ قَبْلي، فَوَجَّهْتُ إِلَى كَثيرٍ مِنْ أَئِمَّةِ [/ 191 ز] الْمَساجِدِ بِالْمَدينَةِ والرَّبْضِ 1 الغَرْبِيِّ والشَّرْقِيِّ و الجُرْفِيِّ لِيَرْتَقِبَ الْكُلُّ مِنْهُمْ هِلالَ رَجَبِ الْفَرْدِ سَنَةَ إِحْدى وعِشْرِينَ وخَمْسِمائةٍ ، مَعَ مَنْ يَتِقُ بِهِ مِنْ جيرانِهِ فِي صَوْمَعَةِ مَسْجِدِهِ اسْتِعْداداً لِشَهْرِ رَمَضانَ الْمُعَظَّمِ الْمُكَرِّمِ مِنَ السَّنةِ، فَلَمْ يُرَ عَلَى حَقيقةِ اسْتِهْلالِهِ وَلا تُبَتَ عِنْدي فِيهِ شَيْءٌ، فَلَمَّا انْسَلَخَ رَجَبٌ الْمُؤَرَّخُ بِهِ وَجَّهْتُ كَذَلِكَ ثَانِيَةً إِلَى الأَئِمَّةِ فِي أَقْطارِ الْحُضْرَةِ لِيَرْتَقِبوا هِلالَ شَعْبانَ، فَلَمْ يُرَ بِالْحُضْرَةِ لَيْلَةَ أُهِلَّ وَلاَ تُبَتَ فِيهِ عِنْدي أَوَّلَ الشَّهْرِ مَا يُعَوَّلُ عَليْهِ. فَلَمَّا مَضى جُلُّهُ ولَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ أَقَلُّهُ ذَكَرَ لِي بَعْضُ مَنْ حَضَرَ مَعَ الْقائِدِ أَبِي حَفْص [...]2، وَالِينَا إِذْ ذَاكَ بِقُرْطُبَةَ فِي مُعَسْكَرِهِ أَنَّهُ رُئِيَ الْمِلالُ لَيْلَةَ الْخَميس عَلَى حَقيقة اسْتِهْلالِهِ -وَهُوَ لَيْلَةُ ارْتُقِبَ عِنْدَنا بِالْحُضْرَةِ - فَلَمْ يُرَ، وهُمْ مَا بَيْنَ قَلْعَةِ رَباح تَبَتَّها اللهُ وطُلَيْطِلَةَ أَعادَها اللهُ لِلإِسْلامِ، ثُمُّ تَرادَفَ عَلَيَّ مِنْ جِهاتِ كُوَرٍ 4 الْحَضْرَةِ أَنَّهُ رُئِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا انْسَلَخَ شَعْبانُ الْمُكَرَّمُ وَجَبَ ارْتِقابُ شَهْرِ رَمضانَ الْمُعَظَّمِ مِنَ السَّنةِ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَنْ جَرَتِ الْعادَةُ بِإِحْضارِهِ لِمُشاهَدَةِ اسْتِهْلالِهِ، ووَصَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ الجامِع - صانة الله - ومَعى الْفُقَهاءُ الْمشاوَرونَ بِقُرْطُبَةَ حَفِظَهُمُ الله، واجْتَمَعَ مَعَنا هُنالِكَ الْعُدولُ والأَعْيانُ والْوُزَراءُ عَشِيَّةَ يَوْمِ الْخُمُعَةِ، وأَمَرْتُ جَماعَةً مِنْهُمْ بِالصُّعودِ إِلَى الصَّوْمَعَةِ مُرْتَقِبينَ،

<sup>1</sup> في «ز»: البرض، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كلمة غير واضحة الرسم في جميع النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> هي قلعة معجم البلدان: (ج3 ص23).

مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة. معجم البلدان: (ج6023) ؛ وصفها الإدريسي بالمدينة الحسنة الواقعة عَلى ضفة نحر يانة. نزهة المشتاق: (ج2085)؛ وأضاف المقري : "وكانت تعرف أيضاً بالمدينة البيضاء". (نفح الطيب : (ح5296).

<sup>4</sup> الكُورُ: جمعٌ مفرده كورة وهي المدينة والصقعُ. انظر لسان العرب لابن منظور، مادة: "كور" (ج5ص156).

وَهِيَ عَنْدَنا لَيْلَةُ ثَلاثِينَ مِنْ شَعْبانَ، وَكَانَ قَوِيَ عِنْدي مِنْ هِلالِ شَعْبانَ مَا قَدَّمْتُهُ، وتَحَقَّقْتُ وَهِيَ عَنْدَنِ الْمَيْمُ كَانَ يَوْمَ ثَلاثِينَ مِنْهُ، فَكُنْت نَوَيْتُ لَوْ أُعْمِيَ الجُوُ أَوْ تَكَاثَفَتْ فيهِ الْعَيْمُ كَتَى لاَيُمْكِنَ رُوْيَةُ الْمُلالِ مَعَهُ أَنْ أُعْلِمَ الْمَلاَ الْحَاضِرِينَ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدي مِنْ أَمْرِ شَعْبانَ مَا يوجِبُ أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ رَمَضانَ، فَلْيُبَيِّتِ النّاسُ الصِّيامَ وليُصلِّ الأَشْفاعَ، فَفَتَحَ اللهُ يوجِبُ أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ رَمَضانَ، فَلْيُبَيِّتِ النّاسُ الصِيامَ وليُصلِّ الأَشْفاعَ، فَفَتَحَ اللهُ يَفِضُلِهِ ورُئِيَ الْمِلالُ قَبْلَ صَلاةِ الْمَعْرِبِ وإقامةِ الصَّلاةِ، وَقَدْ رَآهُ كَثِيرٌ مِنَ لَفيفِ النّاسِ فِي مِحْنِ الجُامِعِ مَعَ مَنْ رَآهُ فِي أَعْلَى الْمَنارِ، ونَوَلَ بَعْدَ صَلاةِ الْمَعْرِبِ مَنْ كَانَ مِنَ الْعُدولِ فِي أَعْلَى الْمَنارِ، ونَوَلَ بَعْدَ صَلاةِ الْمَعْرِبِ مَنْ كَانَ مِنَ الْعُدولِ فِي أَعْلَى الْمَنارِ، وشَهِدوا بِأَجْمَعِهِمْ عِنْدي أَنَّهُمْ رَأُوهُ رُؤْيَةً لاَ شَكَ فِيهَا وَلاَ الْمَتِواءَ قَبْلَ اللهَ عَلَى ذلِكَ وانْصَرَفْنا مَسْرورينَ لِرَبِنا شاكِرينَ، وصَلَيْنا اللهَ عَلَى ذلِكَ وانْصَرَفْنا مَسْرورينَ لِرَبِنا شاكِرينَ، وصَلَيْنا تَلْكَ اللَّيْلَةَ فِي مَسَاجِدِنا أَشْفاعَ رَمَضانَ والْحُمْدُ لللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

فَلَمَا انْسَلَخَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَصَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ الجُامِعِ صَانَهُ اللهُ - ومَعي الْفُقَهاءُ الْمُشاوَرونَ مَنْ جَرَتِ الْعادَةُ بِإِحْضَارِهِمْ، عَشِيَّةً يَوْمِ السَّبْتِ لارْتِقَابِ هِلالِ شَوَالٍ، وَهِي لَيْلَةُ ثَلاثينَ مِنْ رَمَضَانَ، وأَمَرْتُ جَمَاعَةً مِنْهُمْ بِالصُّعودِ إِلَى الْمَنارِ، فَارْتَقَبوهُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وبَعْدَهُ بُرْهَةً طَويلَةً عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ إِلَى أَنْ أَطْلَمَ الْوَقْتُ ولَمْ يَرَوْا شَيْئًا لِغَيْمٍ كَثيفٍ الْمَغْرِبِ وبَعْدَهُ بُرْهَةً طَويلَةً عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ إِلَى أَنْ أَطْلَمَ الْوَقْتُ ولَمْ يَرَوْا شَيْئًا وانْصَرَفْنا وصَلَيْنا كَانَ فِي الجُوِّ فِي مَوْضِعِ الارْتِقَابِ، فَنَزَلوا وشَهِدوا عِنْدي أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا شَيْئًا وانْصَرَفْنا وصَلَيْنا تِلْكَ اللَّيْلَةَ الأَشْفَاعَ، فَلَمّا أَصْبَحْنا يَوْمَ ثَلاثينَ مِنَ الشَّهْرِ وَهُو يَوْمُ الأَحْدِ – ومَضى أَكْثَرُ النَّالَةِ الأَيْلَةَ الأَيْلَةَ الْأَيْلَةَ اللَّيْلَةَ اللَّيْلَة أَلْهُمُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ أَللَا اللَّيْلَة أَلْ الْعُلَمَاءِ الْمُشَاوَرِينَ حَفِظَهُمُ الللهُ أَسْتَطْلِحُ

<sup>1</sup> في «م»: الحق ، وهو تصحيف.

<sup>2</sup> في «ز»: الغنم، وهو تصحيف.

 $<sup>^{3}</sup>$  في (x): خبرة وهو تصحيف. وقبرة هي قصبة كبيرة حصينة على ربوة يكتنفها أشجار وأنحار بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلًا، معجم البلدان، (-1-518).

رَأْيَهُمْ فِي الأَمْرِ، فَرَأُوا الَّذِي رَأَيْتُ وسَلَكُوا الْمَسْلَكَ الَّذِي سَلَكْتُ فَطَوَيْتُ عَلَى الْكِتابِ، وعَيَّدْنا يَوْمَ الاثْنَيْنِ والْحُمْدُ للهِ، ولَمْ يَرِدْ عَلَيَّ فِي هَذَا الأَمْرِ منْ غَيْرِ ذلِكَ الْمَوْضِع سِواهُ، ثُمَّ اسْتَقامَ الأَمْرُ فِي هِلالِ ذي الْقِعْدَةِ وهِلالِ ذي الْحِجَّةِ، وتَبَتَتْ رُؤْيتُهُ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ دونَ الْتِباسِ وَلاَ إِشْكَالٍ. ولَمْ أَزَلْ أُوصِي مَنْ يَخْفَظُ 1 الأَهِلَّةَ وَيَتَهَمَّمُ 2 بِارْتِقاهِما مِمَّنْ وَثِقْتُهُ شَهْراً شَهْراً مِنْ أَوَّلِ سَنَةِ اتَّنَيْنِ وعِشْرِينَ إِلَى أَنْ أَصِلَ شَهْرَ رَمَضانَ الْمُعَظَّمَ الْمُكَرَّمَ مِنْها، فَوَصَلْتُ إِلَى [/ 192 ز] الْمَسْجِدِ الجَّامِعِ - صانَهُ اللهُ - ومَعي الْفُقَهاءُ الْمُشاوَرُونَ وجَماعَةٌ مِنَ الأَعْيانِ والْعُدولِ - حَرَسَهُمُ اللهُ - عَلَى مَا مَضى عَليْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ قَبْلى لَيْلَة تَلاثينَ مِنْ شَعْبانَ، وَهِيَ لَيْلَةُ الأَرْبِعاءِ، وأَمَرْتُ جَماعَةً مِنَ الْعُدولِ وَخِيارِ الْمُسْلِمين بِالصُّعودِ في أَعْلَى الصَّوْمَعَةِ لِيَرْتَقِبُوا هِلالَ رَمَضانَ فَارْتَقَبُوهُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وبَعْدَهُ، إِلَى أَنْ أَظْلَمَ الْوَقْتُ عَلَيْهِمْ وَقَطَعُوا الرَّحَاءَ مِنْ رُؤْيَتِهِ ، فَنَزَلُوا وشَهِدُوا عِنْدِي أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا شَيْئاً لِتَكاثُفِ الْغَيْم، فَانْصَرَفْنا وأَكْمَلْنا عَدَدَ شَعْبانَ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ ثَلاثَينَ يَوْماً، وحَسَبْنا شَهْرَ رَمَضانَ مِنْ لَيْلَةِ الْخَميس، وَقَدْ كُنْتُ صَبيحَة يَوْمِ الثُّلاثاءِ وَجَّهْتُ الْفُرْسانَ إِلَى كَثيرِ مِنْ كورِ قُرْطُبَة مُؤَكِّداً عَلَى مَنْ هُناكَ مِنَ الأَئِمَّةِ والْحُكَّامِ فِي الارْتِقابِ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ والْكَتْبِ إِلَى لِلْفُورِ بِمَا تُبَتَ عِنْدَهُمْ فيهِ، وأَمَرْتُ بِإِمْساكِ أَبُوابِ الْمَدينَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ودُروكِها الْمُفْضِيَةِ إِلَيَّ مَفْتوحَةً غَيْر مُغْلَقَةٍ، وأَمَرْتُ بِتَعاهُدِها والْحُرَسَ بِالْمَشْي طولَ اللَّيْلَةِ وأَخَذْتُ عَلَيْهِمْ أَلاّ يَنَامُوا وَلاَ يَغْفُلوا؛ إِذْ هِيَ طَاعَةٌ يُتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِالسَّهَرِ فِيهَا وبِرَجاءِ الثَّوابِ مِنْهُ عَزَّ وَجْهُهُ عَليْهَا، وأَعْلَمْتُهُمْ أَيِّي أَسْهَرُ أَرْتَقِبُ وُرودَهُمْ عَلَىَّ ووُصولَهُمْ أَيَّ وَقْتٍ جاؤُوا بِمَنْ جاءَ بِخَبَرٍ إِلَيَّ، فَما وَرَدَ عَلَىَّ أَحَدُ بِخَبَرِ حَتَّى أَصْبَحْنا عَلَى تِلْكَ الْحالِ، وَكُلُّ مَنْ وَرَدَ عَلَيْنا بَعْدُ أَخْبَرَ بِمِثْل مَا كَانَ عِنْدَنا، والْعِنايَةُ مُتَّصِلَةٌ بِالْبَحْثِ عَنهُ، إِلَى أَنْ مَضى مِنَ الشَّهْرِ الْمُكَرِّمِ يَوْمانِ أَوْ ثَلاثَةٌ ذُكِرَ لِي أَنَّهُ رُئِيَ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ، فَكَشَفْتُ عَنْ ذلِكَ وأَمَرْتُ الْمُحْتَسِبَ أَنْ يَتَعاهَدَ مَواضِعَ نُزولِ التُّجّارِ

1 في «ز»: بحفظ الأهلة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : وتهمم.

ومَنْ يوثَقُ بِهِ مِمَّنْ يَرِدُ مِنَ الأَقْطارِ، وَكَلَّفْتُ غَيْرَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَوَجَدُوا نَفَراً يَسيراً مِنْ أَهْل الغَرْبِ 1 والجُوفِ ذَكَرُوا لَهُمُ أَنَّهُمْ صَامُوا يَوْمَ الأَرْبِعاءِ عَنْ رُؤْيَةٍ مُسْتَفيضَةٍ منْ غَيْرهم، فَلَمْ يَتَلَفَّقْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ عَشْرَةُ رِحالِ وَلاَ سيقوا إِلَىَّ وَلاَ شَهدوا عنْدي، غَيْرَ أَنِّي أَرْسَلْتُ بِمَا أَحْبَرَ بِهِ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ مَعَ مَنْ وَثِقْتُ بِنَقْلِهِ إِلَى الْفُقَهاءِ الْمُشاورينَ فَأَوْرَدَهُ عَلَيْهمْ، ثُمُّ اجْتَمَعْتُ بَعْدَ ذلِكَ مَعَهُمْ، فَرَأَيْتُ أَنَا وهُمْ أَلاَّ يُعَوَّلَ عَلَى الأَحْذِ بِمِثْل هَذِهِ الشَّهادَةِ وَلا يُقْطَعَ بِهَا فِي مِثْل هَذَا الأَمْرِ الْخُطيرِ احْتِياطاً، وصَعُبَ الأَمْرُ بَعْدَ ذلِكَ، ووَرَدَ النَّاسُ والأَعْيانُ مِنْ غَرَناطَةَ وَأَلْمِرْيَةَ وَمُرْسِيَةً وشاطِبَةً وبَلَنْسِيَةً وقَلْعَةِ رَباحٍ وبَطْلِيوسَ، ومِنْ قَواعِدِ الْعُدْوَةِ كُلُّها شَرْقِيِّها وغَرْبِيِّها، فَأَخْبَرُوا أَنَّ الأَمْرَ كَانَ عِنْدَهُمْ عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ عِنْدَنا بِقُرْطُبَةَ، وأَنَّ صَوْمَهُمْ كَانَ يَوْمَ الْخَميس، ثُمَّ وَرَدَ فارِسٌ مِنْ حَضْرَةٍ مُرّاكُش وذكر أَنَّ أُميرَ الْمُسْلِمينَ وناصِرَ الدّين عَلِيّ بْنَ يوسُفَ بْنِ تاشَفِينَ جَلَسَ لارْتِقابِ هِلالِ شَهْرِ رَمَضانَ بِنَفْسِهِ، وجَلَسَ مَعَهُ قاضي حَضْرَتِهِ ومَنْ بِمَا مِنَ الْفُقَهاءِ والأَعْيانِ والْعُدولِ عَلَى عادَتِهِ، وأَرْسَلَ الْحُيْلَ إِلَى نَظَر مُرّاكُشَ كُلِّهِ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ مُؤَكِّداً عَلَى مَنْ هُناكَ ارْتِقابَهُ وإعْلامَهُ لِلْفَوْرِ بِمَا تَبَتَ فِيهِ، واتَّصَلَ جُلوسُهُ مَعَ مَنْ ذُكِرَ فِي الْمَسْجِدِ الجُامِع هُناكَ مُنْتَظِراً لِما يَرِدُ عَلَيْهِ فِي شَأْنِهِ إِلَى أَنْ مَضى بُرْهَةٌ مِنَ اللَّيْل، فَما وَرَدَ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِخَبَرِ أَنَّهُ رُئِيَ فِي ناحِيَةِ مَنْ حَضَرَ حَضْرَتَهُ، فَكانَ الأَمْرُ بِتِلْكَ الْحَضْرَةِ عَلَى مَا كَانَ عِنْدَنا، فَلَمّا مَضى مِنَ الشَّهْرِ الْكَرِيمِ الْمُعَظَّمِ ثُلُثاهُ تَوارَدَتِ الأَخْبارُ مِنْ أَقْطارِ كَثيرَةٍ أَنَّ رَمَضانَ كَانَ عِنْدَهُمْ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ عَلَى حَسَبِ مَا ذكر أولئِكَ النَّفَرُ. وخاطَبَني أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمُنْعِم قاضي إشْبيلِيَةَ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَىَّ الثَّبتُ غَداةً يَوْمِ الأَرْبعاءِ مِنْ جِهَةِ لبْلَةَ 2 بِرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَهَتَفَ فِي النَّاسِ ذلِكَ الحينَ بِالأَمْرِ وأُتَّمَّ

1 في «م» : المغرب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لبلة بفتح أوله ثم السكون ولام أخرى، قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل عملها بعمل أكشونية وهي شرق من أكشونية وغرب من قرطبة بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام أربعة وأربعون فرسخا، وهي برية بحرية غزيرة الفضائل والثمر والزرع والشجر، وتعرف لبلة بالحمراء، معجم البلدان: (ج5ص10).

الْمُسْلِمُونَ صَوْمَهُمْ بِإِشْبِيلِيَةً بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، وبَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ يَابُورَةً صَامُوا يَوْمَ الْأَرْبِعاءِ بِرُوْيَةٍ بَيِّنَةٍ نَبَتَتْ عِنْدَ قاضِيهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ؛ فَجَعَلْتُ أَصِلُ النَّظُرَ وَأَكْرَى الْحُقَّ فِيهِ وكَلَفْتُ مَنْ وَثِقْتُ بَخَبَرِهِ واجْتِهادهِ، ومَشَى عَلَى التُّجَارِ والأَسْواقِ وَكثيرٍ مِنَ الأَرْبُاطِ جَمَاعَةٌ أَحبَرُوا أَنَّ أَهُلَ لَبُلَةَ الْغُرُبِ أَصَامُوا الأَرْبِعاءَ، وأَنَّ [ / 193 ز ] كثيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الجُهَةِ بَلَغَهُمْ حَبَرُ اللَّهَ فَأَصْبَحُوا صَائِمِينَ يَوْمَ الأَرْبِعاءِ وَمَنْ بَلغَهُمُ الْجُبُرُ ثَمَاراً صَامُوا أَيَّ وَقْتٍ بَلغَهُمْ عَلَى مُوحِبِ الشَّرْعِ، وَوُجِدَ مِنْ يُوفَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الأَشْبُونَةِ قاصِيَةِ الْمَغْرِبِ، فَذَكَرُوا أَنَّ أَهْلَ المِعْرِبِ قَوْمِينَةِ الْمَعْرِبِ، فَذَكَرُوا أَنَّ أَهْلَ المُغْرِبِ وَعِنْدَ عِنْدَهُمْ رَأُوا الْمُلالَ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ وأَنَّ ذَلِكَ بَلَغَهُمْ عَصْرَ يَوْمِ الأَرْبِعاءِ فَأَكْوا الصِيامَ اللَّيْعِبُ وَعِيْدَ الْمُعْرِبِ وَعَيْدَ الْمُولِيةِ وَمُنْ يَوْمِ الْمُونَةِ عَلْمَ مَوْمِعِهِ وُوْيَةً عَامَّةٌ لِا شَكَّ فِيهَا، وأَلْفِي عَدَدُ رِحالٍ رَأَوْهُ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ مَعَ أَهْلَ مَوْمِعِهِ وُوْيَةً عَامَّةٌ بَيِّتُهُ لَا شَكَّ فِيهَا، وأَلْفِي عَدَدُ رِحالٍ رَأَوْهُ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ مِنْهُمْ وَحِيْمِ وَقُونَ عَلَدُ وَاحِدٍ، وشَهِدَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ وَعُنِي عَلَالَ فِيهَا – كُلُّهُمْ مِنْ نَواحي الْمَعْرِبِ – ثُمَّ وَصَلَ إِلَيَّ بِحُمْلَةٍ مِنَ التُعْرَادِ فِي التُعْوَةِ مُقْبِلاً مِنْ الللَّيْعِاءِ وَمُؤْمَةٍ مُقْبِلاً مِنْ اللَّيْعِاءِ وَمُؤْمَةً وَمُقْلِلاً مِنْ اللَّيْعَادِي وَالْ وَيْهُ مُقْلِلاً مِنْ الْمُعْرِبِ وَالْمُولِقُومِ وَمُ وَمُومِ الْمُولِقُومِ وَمُعْمِلًا مِنْ وَالْمُولِ وَمُؤْمَةٍ مُقْبِلاً مِنْ وَالْمُولِ وَمُؤْمَةٍ مُقْبِلاً مِنْ فَاسٍ، ومِنْهُمْ مَنْ رَآهُ فِي وُقُعَةٍ مُقْبِلاً مِنْ اللللَّهُ الْمُعْرِبُ وَالْمُولِ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَامُ وَالْمُؤَالِ فَي النُعْقِومُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤَالِ فَوْلِ الْمُعْلِلُومِ الللَّوْمَةِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤَلِلَا الْمُعْلِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

1 في «م»: الضرب، وهو تصحيف.

 $<sup>^{2}</sup>$ يقال كها حالياً "لشبونة"، وهي عاصمة جمهورية البرتغال حاليا . تقع على ساحل المحيط الأطلسي عند مصب نهر "التاجو"، وهي مدينة قديمة على سيف البحر تتكسر أمواجه في سور رائق البنيان بديع الشان. انظر الروض المعطار للحميري: (-1006).

<sup>3</sup> في «ز»: المعدن ، وهو تصحيف.

<sup>4</sup> مدينة أندلسية عرفت بمذا الاسم حين انتقل إليها بنو سليم عقِبَ خرابِ مدينة قلشانة ، وهيَ مدينة قديمة كانت تسمّى شدونة. الروض المعطار : (ج1ص166).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في حضور قرية.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : ظاهرة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز» : جماعة.

مَكْناسَة، ومِنْهُمْ مَنْ رَآهُ فِي رُفْقَةٍ (مُقْبِلاً)  $^1$  مِنْ سَلاَ، ومِنْهُمْ مَنْ رَآهُ فِي رُفْقَةٍ مُقْبِلاً مِنْ طَنْحَة، فَشَهِدَ كُلُ واحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدي بِمَا عِنْدَهُ، وانْتهى  $^2$  إِلَيَّ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلاً مِنْ فَصَلاءِ سَبْتَةَ الْمُنْقَبِضِينَ، فَأَخْبَرُهُ أَنّهُ إِثْرَقَ صَلاةٍ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ الأَرْبِعاءِ وَرَدَ النَّبُتُ مِنْ بَلْيونشَ  $^4$  عَلَى الْقاضي أَبِي الْفَصْلِ بْنِ عيّاضٍ  $^{}$  وَفَقَهُ اللهُ  $^{}$  أَنَّهُمْ رَأُوْهُ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ، فَصَلُوا  $^3$  الأَشْفاعَ وأَصْبَحوا صائِمينَ، فَهَتَفَ بِذَلِكَ لِلْفَوْرِ فِي النّاسِ، وصاموا يَوْمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْفَوْرِ فِي النّاسِ، وصاموا يَوْمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ. وجاءَين رَجُلٌ مِنْ عَوامٌ أَهْلِ قُرْطُبَةَ لاَ بَأْسَ بِهِ، فَشَهِدَ عِنْدي أَنَّهُ رَآهُ لَيْلَةَ الأَرْبِعاء وَحُدَهُ وَهُوَ يَرْتَقِبُهُ فِي صَوْمَعَةِ مَسْجِدِهِ حولان  $^6$  ، وأَنَّهُ صامَ يَوْمَ الأَرْبِعاء، وَهُوَ مِنْ أَغْرَبِ مَنْ مَنْ شَهِدَ عِنْدي فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْحَصْرَةِ سِواهُ، ووَصَلَ إِلِيَّ شَاهِدانِ مَنْ شَهِدَ عِنْدي فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْحَصْرَةِ سِواهُ، ووَصَلَ إِلَيَّ شَاهِدانِ مَنْ شَهِدَ عِنْدي فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْحَصْرَةِ سِواهُ، ووَصَلَ إِلَيَّ مَحُلِ مَنْ أَهْلِ الْحَصْرَةِ سِواهُ، ووَصَلَ إِلَيَّ مَحُلِ مَنْ أَهُمْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ . اسْتَنْقَدَهُمُ اللهُ . لَيْلَةَ الأَرْبِعاء وَمُعْتِ مَسْمَ كُلُّ مَعْهِمَ عَنْدي أَنَّهُ رَأَى هِلالَ شَعْدَى فِيهِ بِنَصْ مَا أَدَاهُ عَلَيْ مَعْلَ عِنْدي فِي وَمَنْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ . اسْتَنْقَذَهُمُ اللهُ . لَيْلَةَ الأَرْبِعاء ، وَمَعْلَ عِنْدي فِي قِيهِ بِنَصْ مَا أَدَاهُ عَلَى سَاقِد وَعَشْرِينَ رَجُلاً كُلُهُمْ شَهِدَ وَلِكُ مُنْ مُعْدَ عَنْدي فِيهِ بِنَصْ مَا أَدَاهُ عَلَيْ مَنْ رَجُلاً كُلُّهُمْ شَهِدَ وعِشْرِينَ رَجُلاً كُلُّهُمْ شَهِدَ وَعِشْرِينَ رَجُلاً كُلُّهُمْ شَهِدَ وَعِشْرِينَ رَجُلاً كُلُّهُمْ شَهِدَ وَمِشْرِينَ رَجُلاً كُلُّهُمْ شَهِدَ وَعِشْرِينَ رَجُلاً كُلُّهُمْ شَهِدَ وَمِشَوْدَ وَهُمُ عَلَى سَائِو وَمَلَا عِنْدي فِي اللهُ مِنْ الْمُوارِ وَلَا أَنْهُ مِنْ مُولِ عَلَى سَائِهُ وَلَا الْمُولِ وَلَا عَلَى مَا مُولِ عَلَى سَائِهُ وَلَا لَوْ مُولِ عَلَى سَائِهُ وَ

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : وأنهى إليَّ.

<sup>3</sup> في «ز» و «م» : أنَّ إثْرَ، ولعلَّ الصّوابَ ما أثبتناه.

<sup>4</sup> مدينة صغيرة على مقربة من سبتة وهي منيتُها. وكان سلطان المغرب يوسف بن عبد المؤمن أمر بجلب الماء من هذه القرية إلى سبتة سنة ثمانين وخمسمائة على مسافة ستة أميال في قناة تحت الأرض وشرع في عمل ذلك ثم عاقت عنه عوائق فترك. الروض المعطار : (ج103-103).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : فصلي.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : خولان.

<sup>7</sup> بياض في الأصل، والتكملة من «م».

<sup>8</sup> في «ز»: فيها، والتصويب من «م».

<sup>9</sup> في «م» : تبيان.

بِالرُّوْيَةِ فِي هِلالِ رَمَضانَ، ومَنْ قَيَّدْتُ شَهادَتَهُ فِي شَعْبانَ، فَقَوِيَ الأَمْرُ عِنْدي قُوَّةً لاَ يُمْكِنُ إِلَّا الرُّجوعُ إِلَيْهَا والْوقوفُ عِنْدَها، وذلِكَ يَوْمَ الأَحَدِ الَّذِي كُنَّا نَعُدُّهُ يَوْمَ خَمْسَةٍ وعِشْرِينَ مِنْ رَمَضانَ، فَوَجَّهْتُ فِي الْفُقَهاء الْمُفْتينَ أَكْرَمَهُمُ اللهُ، فَاجْتَمَعوا عِنْدي ضَحْوَةً الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ إِلاَّ الشَّيْخَ الْفَقيهَ الْمُشاوَرَ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُغيثٍ صاحِبَنا فَإِنَّهُ تَحَلَّفَ عَنَّا لأَلَمٍ كَانَ طافَ بِهِ، [فَأَرَيْتُ] منْ حَضَرَني مِنْهُمْ مَا اجْتَمَعَ عِنْدي مِنْ تِلْكَ الشَّهاداتِ كُلِّها فَرَأُوا الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ إعْمالِها، ووَجَّهْتُ إِلَى الْفَقيهِ أَبِي الْحُسَنِ الْمَذْكورِ بِجَميع مَا تَبَتَ عِنْدي في ذلِكَ، أَسْتَطْلِعُ رَأْيَهُ بِرَأْيِهِ واسْتِقامَةً إِلَى مَا عِنْدَهُ، فَلَمْ يَبْعُدْ عَنْ رَأْيي وَلا عَمّا اتَّفَقَ الْفُقَهاءُ أَصْحَابِنَا عَلَيْهِ عِنْدي، فَأَنْفَذْتُ الأَمْرِ بَعْدَ اسْتِحارَةِ اللهِ تَعالى، ووَجَّهْتُ غَداةِ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ فِي رَجُلٍ يَهْتِفُ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ (قَدْ) 3 تَبَتَ عِنْدي أَنَّ هِلالَ شَهْرِ رَمَضانَ رُئِيَ لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ، وأَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ - أَعْنِي لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ - لَيْلَةُ سَبْعِ وعِشْرِينَ، فَفَشا الْحَبَرُ بِذَلِكَ فِي أَقْطارِ الْحَضْرَةِ وجَميع أَعْمالِها: كُورِها وبَواديها، ونُحْتِمَ الْقُرْآنُ الْكَريمُ فِي الْمَسْجِدِ الجامع تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَلَى عادَةِ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللهُ، فَرَأَيْتُ الْقراءَةَ فِيهَا تَحْزِيَةَ لَيْلَتِيْنِ فِي لَيْلَةٍ، وجاءَتْ لَيلَةُ تِسْعِ وعِشْرِينَ، لَيْلَةَ الأَرْبِعاءِ عَلَى حَقيقَتِها، وارْتَقَبْنا هِلالَ شَوّالٍ مِنَ السَّنَةِ لَيْلَةَ الْخَميسِ عَلَى الْعادَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجامِعِ، فَلَمْ يُرَ لَنا لِكَثيفٍ 4 كَانَ فِي الْجُوِّ تَلاهُ مَطَرٌ [غزيرٌ] 5 قَبْلَ الْمَغْرِبِ وبَعْدَهُ، وَكَانَ [ / 194 ز ] عِنْدَنا يَوْمَ الجُمُعَةِ، واجْتَمَعَ لَنا فِيهِ عيدانِ، عيدانِ، والْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعالَمينَ. وتُبَتَ عِنْدي بَعْدَ ذلِكَ أَنَّ هِلالَ ذي الْقِعْدَةِ رئينَ لَيْلَةَ السَّبْتِ، وهِلالَ ذي الحِجَّةِ لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ، وَكَانَ عِنْدَنا عيدُ الأَضْحى يَوْمَ الأَرْبِعاءِ، وللهِ

<sup>1</sup> في «م» : في ضحوة.

<sup>2</sup> في جميع النسخ: فرأيت، والتصويب يقتضيه السياق.

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> في «ز»: لنور كثيف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «م».

الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ، لارَبَّ سِواهُ وَلاَ مَعْبودَ لَنا حاشاهُ، ثَمَّ الْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ ، وصَلواتُهُ عَلَى مُحْمَّدٍ رَسولِهِ وعَبْدِهِ وسَلَّمَ تَسْليماً.

#### [737] [ مسألةٌ فِي حَقِّ عُبورِ الأَنْهارِ والطُّرُقِ ]

(سُئِلَ عَنْها الفقيه أَلقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ [رضي الله]  $^2$  عَنهُ ، ونَصُّ السُّؤالِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ اللهِ النَّهِ الرَّحْمِ اللهِ عَنْكَ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ عَلَى ضَفَّةِ الْوادي الْكَبيرِ الرَّحْمِ اللهِ المُهْ عَنْكَ فِي اللهُ عَنْكُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ عَلَى الْجُهةِ الأُحْرى مِنَ مُلْصَقَةٌ إِلَى الْوادي لَى الْمُودِ عَنِهَ النّاسُ إِلَى الْجُهةِ الأُحْرى مِنَ الْوادي، فَاعْتَرَضَهُ أَلسُّلُطانُ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَحْرى الْوادي لِي، ويُريدُ أَنْ يَمُنْعَهُ مِن الْوادي لِي، ويُريدُ أَنْ يَمُنْعَهُ مِن الْعُبورِ فيهِ. فَبَيِّنْ لِي  $^6$  و رَحِمَك  $^7$  اللهُ  $^7$  اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكُ مِنْ ذَلِكَ، أَمْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْبُر  $^8$  وَلاَ يَمْنَعُهُ مَانِعٌ، مَأْحُوراً مُوفَقَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى. فَأَجابَ رَضِي اللهُ عَنهُ: [إِذَا كَانَتِ يَعْبُرَ  $^8$  وَلاَ يَمْنَعُهُ مَانِعٌ، مَأْحُوراً مُوفَقَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى. فَأَجابَ رَضِي اللهُ عَنهُ: [إِذَا كَانَتِ الصَّفَّتَانِ لِلرَّجُلِ فَلاَ يُمْنَعُ مِمَّا ذَكُرْتَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ. قَالَ ابْنُ الْحُاجِّ، وَأَجَابَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِكُونِ آ خَرَ وَاضِحٍ، وَهَذَا نَصُّهُ  $^9$ : تَأَمَّلْتُ (سُؤالَكَ)  $^{10}$  ورَحْمَنا اللهُ وإِيّاكَ ووقَفْتُ عَلَيْهِ. وَهُذَا نَصُّهُ  $^9$  وَمَقَلْتُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَحَلَّ كَسُنَةُ الْأَنْهَارِ الَّتِي أَجْراها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَسُنَةً الطُّرُقِ أَ الْمُسْلُوكَةِ الْمُتَقَادِمَةِ. فَلاَ يُمْتَعُ وَمَلَ عَلَيْهِ. وسُنَّةُ الْأَنْهَارِ الَّتِي أَجْراها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَسُنَةً الطُّرُقِ أَ الْمُسْلُوكَةِ الْمُتَقَادِمَةِ. فَلاَ يُمْتُعُ وَالْمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَ كَسُولُولَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَلِيَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيَا لَاللّهُ وَلِيَا لَا لَهُ وَلِيَا لَا اللهُ عَلَوْ وَمَلَ عَلَوْمُ وَلَقَادِمَةٍ. فَالْ يُمْتَعَادِمَةٍ. فَالْ مُثِيَّةً الْمُعْمَلِولَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا لَا عَلَى اللهُ ال

<sup>1</sup> في «م»: لا إله سواه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ليست في النص، ولكن يقتضيها السياق.

<sup>3</sup> سقطت من «ر» و استهلت في «ت» بـ: "وسئل عن رجل له أرض".

<sup>4</sup> في «ر» : كَانَ يجاورها الوادي.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ر» : واعترضه.

<sup>6</sup> في «ر» : لنا.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : يرحمك.

<sup>8</sup> في «ر» : يعمر .

<sup>9</sup> سقطت من «ز» و «ت»، والزيادة من «ر».

<sup>10</sup> سقطت من «ت».

<sup>11</sup> في «ت» : كرتبة.

يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنَ الارْتِفَاقِ بِالنَّهْرِ كَمَا لاَ يُمْنَعُ مِنَ الْمَشْيِ فِي الطُّرَقِ  $^{2}$  الَّتِي وَصَفْتُ  $^{8}$ ؛ إِذْ سُنَّهُ الأَنْهَارِ والطُّرُقِ  $^{4}$  الارْتِفَاقُ بِمَا لِعامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ  $^{5}$  مَا سَأَلْتَ عَنهُ لاَ يَمْنَعُ السُّلُطانُ  $^{5}$  الأَنْهُارِ والطُّرُقِ  $^{6}$  الارْتِفَاقُ بِمَا لِعامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ مَا سَأَلْتَ عَنهُ لاَ يَمْنَعُ السُّلُطانُ  $^{5}$  اللَّهُ بِطاعَتِهِ  $^{5}$  النَّهُ مِنْ أَجْلِ النَّهْرِ  $^{6}$ ، ويَصِحُ لِلرَّجُلِ الْعُبُورُ فِي النَّهْرِ بِمَرْكِبِهِ مِنْ عُدْوَةٍ إِذَا كَانَتِ الضَّفَّتَانِ لَهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا  $^{7}$ ، وأَبَاحَ لَهُ صَاحِبُ الثّانِيَةِ ذَلِكَ، وأَمّا أَنْ عُدْوَةٍ إِلَى عُدُوةٍ إِذَا كَانَتِ الضَّفَّتَانِ لَهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا  $^{7}$ ، وأَبَاحَ لَهُ صَاحِبُ الثّانِيَةِ ذَلِكَ، وأَمّا أَنْ يَعْدُو إِلَى عُدُوةٍ إِذَا كَانَتِ الضَّفَّتَانِ لَهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا  $^{7}$ ، وأَبَاحَ لَهُ صَاحِبُ الثّانِيَةِ ذَلِكَ، وأَمّا أَنْ يُعْدُو إِلَى عُدُوةٍ إِلَى عُدُوةٍ إِلَى عُدُوةٍ إِذَا كَانَتِ الضَّفَّتَانِ لَهُ أَوْ إِحْدَاهُمَ  $^{7}$ ، وأَبَاحَ لَهُ صَاحِبُ الثّانِيَةِ ذَلِكَ، وأَمّا أَنْ يُعَدُّ اللهُ السُّلُطَانُ  $^{7}$  أَيَّذَهُ اللهُ بِطَاعَتِهِ  $^{7}$  ويَحْتَجُ بِأَنَّ الْوادِي لَهُ اللهُ الْعِلْمِ وَعَدْ بَيَّنَا فِي حُكْمِ اللهُ اللهُ مُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمِ وَمُ يَعْدُمُ مَوْقِي  $^{70}$  عَنْهُمْ. وبَاللهِ التَوْفِيقُ. وَاللهُ ابْنُ الْحُاجِّ.

#### [738] [ مسألةٌ فِي مُنافَرَةِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ الدُّحولِ بِهَا ]

(سُئِلَ عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَهِيَ) أَنْ عَنهُ وَهِيَ اللهُ عَنهُ وَهِيَ اللهُ عَنْكَ فِي بِنْتٍ أَنْ بِكْرٍ يَتْمَةً لاَ أَبَ لَهَا، وأَنْكَحَها عَمُّها بِصَداقٍ مُعَجَّلٍ ومُؤَجَّلٍ إِلَى أَجَل مَعْلومٍ، وتَمَّ النِّكاحُ

<sup>1</sup> في «ز» و «ت» : الطريق، والتصويب من «ر».

<sup>2</sup> في «ز» و «ت» : الطريق، والتصويب من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ت» و «ر». : وصفنا.

<sup>4</sup> في «ز» : الطريق، والتصويب من «ت» و «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: فكذلك، والتصويب من «ت» و «ر».

<sup>6</sup> في «ر» : من النهر.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» و «ر»: أحدهما.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز»: تخرج، وفي «ت»: يخرج، والتصويب من «ر».

<sup>9</sup> في «ر»: مذهب العلماء.

<sup>10</sup> في «ز»: ومروي، والتصويب من «ر» و «ت».

<sup>11</sup> سقطت من «ر».

<sup>12</sup> في «ز» و «م»: امرأة، والتصويب من «ر».

<sup>13</sup> في «ز»: يثيمة، والتصويب من «ر».

بَيْنَهُما، وانْعَقَدَ عَلَى ذلِكَ. ولَمّا أَرادَ الزَّوْجُ الدُّحولَ هِمَا أَبَتْ ونافَرَتِ الزَّوْجَ مُنافَرَةً عَلَيْهَا وَتَوْعُمُ أَكُّا مَتى جُبِرَتْ عَلَى ذلِكَ قَتَلَتْ نَفْسَها، وتَقولُ إِكَّا لَمْ تَرْضَ بِشَيْءٍ مِمَّا عَقَدَ عَلَيْهَا عَمُّها مَعَ ذلِكَ الزَّوْجِ، ويقولُ السّامِعانِ مِنْها إِكَّا كانَتْ باكِيَةً كَئيبَةً فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَمُّها مَعَ ذلِكَ الزَّوْجِ، ويقولُ السّامِعانِ مِنْها إِكَّا كانَتْ باكِيَةً كَئيبَةً فِي الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَأْذَكَا فِي ذلِكَ، وإِكَّا لَم تُعْلِنْ بِالرِّضَا وَلاَ نَطَقَتْ لَبِهِ، فَتَأَمَّلُ - وَقَقَكَ اللهُ - إِنْ كَانَ يَنْفُدُ  $^{2}$  ذلِكَ عَلَيْهَا أَمْ لاَ ؟ وَبَيِّنِ  $^{3}$  الجُوابَ فِيهِ - أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وأَجْزَلَ ثُوابَكَ -. فأجابَ يَنْفُدُ ذلِكَ عَلَيْهَا أَمْ لاَ ؟ وَبَيِّنِ  $^{3}$  اللهِ بنُ الحَاجِّ  $^{4}$ : النّكاحُ يُلْزِمُ الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ وَلاَ يَنْحَلُ مِنْ أَجْلِ فَأَجَابَ [القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِ  $^{4}$ : النّكاحُ يُلْزِمُ الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ وَلاَ يَنْحَلُ مِنْ أَجْلِ فَأَحَابَ [القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحَاجِ  $^{4}$ : النّكاحُ يُلْزِمُ الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ وَلاَ يَنْحَلُ مِنْ أَجْلِ وَالرَّوْجَ والرَّوْجَةَ وَلاَ يَنْحَلُ مِنْ أَجْلِ وَاللهُ وَلِيُ الرَّوْمَ وَالرَّوْجَ وَالرَّوْجَةَ وَلاَ يَنْحَلُ مِنْ أَجْلِ وَاللهُ وَيْ اللَّوْفِيقِ. قَالُهُ ابْنُ الْحَاجِ.

#### [739] [ مسألةٌ فِي أنَّ العَوَارِضَ الطَّارِئةَ لاَ تُسْقِطُ الالْتِزَامَاتِ المُبْرَمَةَ عنْ طَوَاعِيَةٍ ]

[مَسْأَلَةٌ] فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ والْتَزَمَ لِصِهْرِهِ طائِعاً أَنْ يَسْكُنَ أَمَدَ الْعِصْمَةِ مَعَهُ فَسَكَنَ مَعَهُ، ثُمَّ تَدايَنَ والِدُ الزَّوْجَةِ وَلَحِقَتْ ذِمَّتَهُ دُيونٌ، ثُمَّ ماتَ فَقامَ الْغُرَماءُ يُريدونَ إِبْطالَ أَلَا الْإَسْكَانِ وَبَيْعَ الدّارِ، وقامَ الصِّهْرُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ. اَلْحُوابُ أَنَّ الصِّهْرَ إِنَّمَا حَازَ السُّكْنَى بِأَنْ يَبْتَدِئَ الدّارَ قَبْلَ لَحُوقٍ  $^{8}$  الدُّيونِ واسْتِدانَةِ الصِّهْرِ، فَهُوَ أَحَقُ بِالسُّكْنَى طولَ السُّكْنَى بِأَنْ يَبْتَدِئَ الدّارَ قَبْلَ لَحُوقٍ  $^{8}$  الدُّيونِ واسْتِدانَةِ الصِّهْرِ، فَهُوَ أَحَقُ بِالسُّكْنَى طولَ

<sup>1</sup> في «ز» : قطعت، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>2</sup> في «ز»: ينعقد، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>3</sup> في «ز» : بين، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : قطعت، والتصويب من «ر» و «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «م» : الزوجية. والعِصْمةُ عندَ الفقهاءِ على نوعين: الأولى عِصْمةٌ مؤمِّةٌ، وهي التي تجْعلُ مَنْ هتكها آفِماً، والثانية عِصْمةٌ مُقوِّمةٌ، وهي التي يجِبُ في هَتْكِها القصاصُ أو الدّيةُ. انظر : معجم لغة الفقهاء (ص 314).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> فِي «ر» : فسخ.

<sup>8</sup> في «ز» : إلحاق، و في «م» : لحاق، والتصويب من «ر».

أَمَدِ الْعِصْمَةِ وَلَيْسَ لَهُمْ فَسْخُ الإِسْكَانِ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِصْمَةُ بِمَوْتٍ أَوْ طَلاقٍ انْبَطَلَ السُّكْني، وَكَانَ لَهُمْ بَيْعُ الدَّارِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى.

## [740] [ مسألةٌ فِي حُكْمِ حُبُسٍ سَقَطَتِ الشَّهادَةُ بِحَبْسِهِ ]

اَجُوابُ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ فِي رَجُلٍ شَهِدَ فِي مالِ عَقارٍ أَنَهُ حُبُسٌ وشَهِدَ بِلَلِكَ غَيْرُهُ، وَرُوَتُ أَ شَهادَةُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يُغْبُتِ الْحُبْسُ، فَقَدْرَ ذَلِكَ الشّاهِدُ إِذَا لَمْ يُغْبُتِ الْحُبْسُ أَنَّ ابْتِياعَ ذَلِكَ الشّاهِدُ إِذَا لَمْ يُغْبُتِ الْحُبْسِ ذَلِكَ الْمالِ والاعْتِياضِ مِنْ بَعْضِها بِفَدّانٍ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الْمالِ الَّذِي شَهِدَ فِيهِ بِالْحُبْسِ. فَأَقْتَى والاعْتِياضِ مِنْ بَعْضِها بِفَدّانٍ هُوَ مِنْ جُمُلَةِ ذَلِكَ الْمالِ الَّذِي شَهِدَ فِيهِ بِالْحُبْسِ. فَأَفْتَى بَعْضُ الْفُقَهاءِ [ / 195 ز ] بِفَسْخِ الْمُعاوَضَةِ وصَرْفِ كُلِّ مَا حَرَجَ مِنْ يَدِ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الْمُتَعامِلِينَ النّهِ. وَأَفْتَى ثَبِعْضُهُمْ بِأَحْذِ الْفُدّانِ الْمَذُكُورِ مِنْهُ دُونَ أَنْ يُصْرَفَ إِلَيْهِ مِنَ الجُنَّةِ مَا عَاوَضَهُ بِهِ مِنْهَا، فَاجْتَمَعَ عِنْدَ صاحِبِ الْفُدّانِ الثّمَنُ والْمَشْمُونُ، وقضى الْحَكِمُ بِهذا الْمُؤْلِ الآخِرِ وحَكَمَ بِهِ عَلَى صاحِبِ الْفُدّانِ الثّمَنُ والْمَشْمُونُ، وقضى الْحَاكِمُ بِهذا الْقَوْلِ الآخِرِ وحَكَمَ بِهِ عَلَى صاحِبِ الْفُدّانِ الثّمَنُ والْمَشْمُونُ، وقضى الْحَاكِمُ بَعِدا الْقَوْلِ الآخِرِ وحَكَمَ بِهِ عَلَى صاحِبِ الْفُدّانِ الثّمَنِ ومِنْ وَلَى اللّهُ الْمِلْكِ الْمَدْمُونُ وقضى الْحَاكِمُ بَعِدا الْقَوْلِ الْمُعاوضَةِ وصَرْفَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْمُعالِقَ اللّهُ تَعالَى الْمُعاوضَةِ وصَرْفَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْمُقَولِ بِعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْكِ الْمُعْولِ الْمَقُولِ بِعَلَى الْمُعْولِ عَلَى الْمُلْكِ الْمُنْتَوى مِنْ إِعْمَالِ الْمُقُولِ بِعَالَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكِ الْمُنْكُورِ أَنَّهُ مُعَلِّى عَلَى الْمُلْكِ الْمَذُكُورَ أَنَّهُ عَلَى الْمُلْكِ الْمُنْكُورِ أَنَّهُ عَلَى الْمُلْكِ الْمَذُكُورَ أَنَّهُ عَبَسَ عَلَى الْمُلْكِ الْمُنْكُورِ أَنَّهُ عَلَى الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمَذُكُورِ أَنَّهُ عَبَسَ عَلَى الْمُلْكِ الْمُذَكُورَ أَنَّهُ عَلَى الْمُلْكِ الْمَذُكُورَ أَنَّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْكِ الْمُنْكُورِ أَنَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُنْكُورِ أَنَّهُ عَلَى الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُذَى الْمُلْكُ الْمُنْكُورِ أَنَّ الْمُلْكُ الْمُذَكُورَ وَمُ الْمُ

<sup>1</sup> في «م» : فرد.

<sup>2</sup> في «ز» : فأفتى، والتصويب من «م».

عَلَى غَيْرِ الْبائِعِ مِنْهُ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ يَدِهِ وَوَقَفَهُ لِلْوَجْهِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّهُ حُبِّسَ عَلَيْهِ، ولَمْ يَكُنْ لَهُ رُجوعٌ عَلَى الْبائِعِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَوَضِ<sup>1</sup>، وباللهِ التَّوْفيقُ.

#### [741] [ مسألةٌ فِي الْمُصالَحَةِ عَلَى الْغائِبِ ]

سُئِلَ عَنْهَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ وَهِيَ: جَوابُكَ - أَعَرَّكَ اللهُ - فِي الْمُصالَحَةِ عَلَى الْعَائِبِ فَيِما يُطْلَبُ بِهِ أَوْ يُطْلَبُ عَنهُ هَلْ أَجازَها أَحَدٌ ؟ فَقَدْ رَأَيْتُ لِبَعْضِ الْمُوَتِّقِينَ الْعَائِبِ فَيما عَلَى الْمَحْجورِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَنْ أَثْبَتَ دَيْناً عَلَى غائِبٍ فَلَزِمَتْهُ يَمِينُ الاسْتِبْرَاءِ، وَالْفَرْقِ فَأَرادَ الْمُصالَحَةَ عَنْها، وشَهِدَ فِيهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالسَّدادِ لِلْغائِبِ فِي هَذِهِ الْمُصالَحَةِ. والْفَرْقِ فَأَرادَ الْمُصالَحَةَ عَنْها، وشَهِدَ فِيهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالسَّدادِ لِلْغائِبِ فِي هَذِهِ الْمُصالَحَةِ. والْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْجورِ عَلَيْهِ إِذِ الْمُصَالَحَةُ مُبايَعَةً ومُعاوَضَةً، وذلِكَ جائِزُ للْمَحْجورِ دُونَ الْعَائِبِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَأَجَابَ: تَأَمَّلْتُ سُؤَالُكَ، والْواجِبُ فِيمَنْ أَثْبَتَ عَلَى غائِبٍ دَيْناً أَنْ الْعَائِبِ فِيهِ، وأَمّا الْمُصالَحَةُ فَلاَ تَصِحُّ، وَلا جَرى نِهَا عَمَلُ، وفيها يُعْذَرَ اليّهِ وتُرْجَأُ الْحُجَةُ لِلْغائِبِ فِيهِ، وأَمّا الْمُصالَحَةُ فَلاَ تَصِحُّ، وَلا جَرى نِهَا عَمَلُ، وفيها دَرُكُ عَلَى الْغائِبِ، وباللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُاجِ.

#### [742] [مَسْأَلَةٌ فِي الْهِبَةِ مَتى تُصْبِحُ حِيازَةً]

إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لَا بْنِهِ الصَّغيرِ دَارَ سُكْنَاهُ وَقَدْ أَحْلَاهَا مِنْ نَفْسِهِ وَتَقَلِهِ بِمُعَايَنَةِ الشُّهودِ لِلْهِبَةِ فِي ذَلِكَ، فَهِي هِبَةٌ جَائِزَةٌ، فَإِنْ تَمَادى إِحْلاَؤُهَا سَنَةً، ثُمَّ عَادَ إِلَى شُكْنَاهَا بَعْدَ الشُّهودِ لِلْهِبَةِ فِي ذَلِكَ، فَهِي هِبَةٌ جَائِزَةٌ، فَإِنْ تَمَادى إِحْلاَؤُهَا سَنَةً، ثُمَّ عَادَ إِلَى شُكْنَاهَ الْبُنِهِ سَنَةً، ثُمَّ الْعَامِ وتُوفِيِّ فِيهَا، فَذَكَرَ ابْنُ الْمَوّازِ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ إِذَا أَحْلَى الدّارَ الَّتِي وَهَبَهَا لَابْنِهِ سَنَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى وَكَانَتْ دَارَ سُكْنَاهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الاَبْنُ صَغيراً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحِيازَةٍ، وإِنْ رَجَعَ إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى وَكَانَتْ دَارَ سُكْنَاهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الاَبْنُ صَغيراً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحِيازَةٍ، وإِنْ

<sup>1</sup> في «ز»: العروض، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز»: الصلح، والتصويب يقتضيه السياق.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الأصل على المحجور، والصواب ما أثبتنا.

كَانَ كَبيراً فَهِيَ حِيازَةٌ، وَهُوَ كَلامٌ صَحيحٌ وَكَانَ الْعَمَلُ جَرى بِأَنَّهُ إِذا أَخْلاها سَنَةً فَهِيَ حِيازَةٌ فِي الصَّغيرِ والْكَبيرِ، وقَوْلُ ابْنِ الْمَوّازِ أَصَحُّ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ.

#### [743] [ مسألةٌ فِي أَجَلِ الْكالِئ بِحَسَبِ الْعُرْفِ

[قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ]  $^{1}$  إِذَا عُقِدَ النِّكَاحُ وَلَمْ يُضْرَبُ لِلْكَالِيءِ أَجَلٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ مِنَ الأَجَلِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ الْجَارِي فِي الْبَلَدِ فِي أَجَلِ الْكُوالِيءِ. وَهَذَا الْقَوْلُ أَجْوَدُ لأَنَّ النِّكَاحَ أَخَفُ مِنَ البَيْعِ  $^{3}$ ، وبِهِ أَفْتَى  $^{4}$  ابْنُ رُشْدِ (وأَنا) فِي قَرْيَةِ ساسةً فَي الْقَوْلُ أَجْوَدُ لأَنَّ النِّكَاحَ أَخَفُ مِنَ البَيْعِ  $^{5}$ ، وبِهِ أَفْتَى  $^{4}$  ابْنُ رُشْدِ (وأَنا) فِي قَرْيَةِ ساسةً في طَريقِنا إِلَى مُرْسِيَةً، فَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ ضُرِبَ لِلْكَالَىءِ أَجَلُّ، وَلاَ يَقِفُونَ عَلَى مِقْدَارِهِ، وَاللَّهُ الْبَيْعُ أَنَّهُ ضُرِبَ لَهُ أَجَلُّ، وَاللَّهُ الْبَيْعُ وَلَى اللَّعُولُ النَّهُ ضُرِبَ لَهُ أَجَلُّ، كَانَ مِنْ بابِ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَلُ مَرْبِيَ لَهُ أَجَلُّ، وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ النَّوْجُةِ يَقُولُ أَنَّهُ ضُرِبَ لَهُ أَجَلُّ، كَانَ مِنْ بابِ مَنْ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَةِ مِنهُما، ولَوْ قَالَ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَةِ مِنهُما، ولَوْ قَالَ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَةِ مِنهُما، ولَوْ قَالَ النَّوْجُ وَوالِدُ الزَّوْجُ وَوالِدُ الزَّوْجَةِ : لاَ نَدْرِي، فَقُولُ 8 الشُّهُودِ، لاَ يَنْفي أَنْ يَجُوزُ النِّكَاحُ ويُصْرَبَ مِنَ الأَجَلِ مِقْدَارُ الْعُرْفِ الجُارِي.

#### [744] [ مسألةٌ فِي إِنْكارِ الزَّوْجِ الْوَطْءَ جَهْلاً مِنْهُ بِمَعْنَى الْبِناءِ بِالزَّوْجَةِ ]

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

 $<sup>^{2}</sup>$  وهو من كلأ ، وكلأ الدين كلأ، فهو كالئ إذا تأخر، انظر: الفائق (ج $^{3}$  ص $^{2}$ ). والكالئ هو مؤخر الصداق.

<sup>3</sup> في «ر» : البيوع.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : وبه قال.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ر».

 $<sup>^{6}</sup>$  في «ز» : سياسة؛ والتّصويب من «ت». .

<sup>7</sup> في «ر» و «ت»: يضرب.

<sup>8</sup> في «ز» و «ر»: كقول.

<sup>9</sup> في «ز» و «ر» : لا نبغي.

[مَسْأَلَةُ] سَأَلَهُ عَنْها - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - الْقاضي بِسَبْتَةَ أَبُو الْفَصْلِ بْنُ عِياضٍ، وَهِيَ :

جُوابُ الْفَقيهِ الأَجَلِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فِي المُرَأَةِ قامَتْ عِنْدي تَنْتَسِبُ لِعائِشَةً لَهُ بِنْ بَكْرِ بْنِ الْعُوّادِ، فَأَلْبْتَتْ عِنْدي رَوْحِيتَها مَعَ عُمَر بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْتِناءَهُ كُلّهِ إِلاّ الحُمْلَ، فَإِنَّهُ مَعَها، وَحَلْها مِنْهُ. وحَضَرَ عِنْدي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ كُلّهِ إِلاّ الحُمْلَ، فَإِنَّهُ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ بِمُبارَأَتِهِ إِيّاها لَمَ النَّهُ لَمْ يَطَالُها قَطُّ، واعْتَرَفَ بِحَلُوتِهِ مَعَها  $^{8}$  ، فَاحْتَجَّ عَليْهِ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ بِمُبارَأَتِهِ إِيّاها وَاللهُ الْمُرْاقِةِ بِعَالُولِهِ مَعْها  $^{8}$  ، فَالْمُرْقِةِ مِنْدي وَلَمْ الْمُرْقِقِ مَعْها أَنْهُ الْمُرْقِقِ وَلَا يُقَالُ : إِنِي لَمْ أَعْلَمُ مَعْنى الابْتِناءِ وَظَنْتُ أَنَّهُ الزَّواجُ، ولَمْ أَعْلَمُ مَعْنى الْمُرْقِقِ بِالزَّوْجِ. فَهَلْ يُقْبَلُ دَعُواهُ فِي جَعالَمٰلِهِ وَسَعَتِ الْمُرْقَلَةُ مَمْلُها أَنْنَاءَ هَذَا الأَمْرِ فَلَحِقَ بِالزَّوْجِ. فَهَلْ يُقْبَلُ دَعُواهُ فِي جَعالَمٰلِهِ وَبَنْتُ وَوَضَعَتِ الْمُرْقَلَةُ مَمْلُها أَنْنَاءَ هَذَا الأَمْرِ فَلَحِقَ بِالزَّوْجِ. فَهَلْ يُقْبَلُ دَعُواهُ فِي جَعالَمٰلِهِ وَنَبْتَ ، ووَضَعَتِ الْمُرْقَلَةُ مِنْ عُيْرٍ أَهْلِ الطَّلْبِ والْعِلْمِ، ويُلاعَنُ بِلا خِلافٍ فِي جَعالَمُلِهِ مَعْنَى الْبُولُةُ إِلْا لِعَلْمِ وَلَعُلُهُ إِنْكُولُ مِنْ عَيْرٍ أَهْلِ الطَّلْبِ والْعِلْمِ، ويُلاعَنُ بِلا خِيلافٍ إِنْ عَيْ عَلَى إِنْوالٍ يُلْعِلْمِ الْمَلْدُ وَلَا يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ ، ويُلاعَنُ بِلا فِلْهُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ إِنْكَارُهُ ، والسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . فَأَحابَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إِلاّ أَنْ يَنْفِيهُ بِلِعَانٍ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ وَلَا الْمُؤْلِدُ إِلاَ أَنْ يَنْفِيهُ بِلِعانٍ ، وباللهِ التَّوْفِيقُ وَلَهُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ . فَأَحابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إِلاَ أَنْ يَنْفِيهُ بِلِعَانٍ ، وباللهِ التَّوْفِقُ عَلَى الْمُؤَلِدُ والْمُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤَ

<sup>1</sup> في «ز» : تسميت بعائشة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابتناؤه.

<sup>3</sup> في «ت» : لها.

<sup>4</sup> في «ت» : معها.

<sup>5</sup> في «ت» : ويفيد.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : بمعنى، والتصويب من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ت» : يمضى في على إنزال يلحق فيه الولد.

<sup>8</sup> في «ز» : عليك.

#### [745] [ مسألةٌ فِي وُجوبِ الْعَمَلِ بِالْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ مَعْرِفَةَ الشُّهودِ ]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّحيم، صَلّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ تَسْليماً. ٱلْجُوابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ فِي رَجُلِ اسْتَظْهَرَ بِكِتابٍ نَسَخْتُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، الشَّهادَةُ فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحيمِ، يَشْهَدُ مَنْ يُسَمّى أَسْفَلَ هَذَا الْكِتابِ مِنَ الشُّهَداءِ أَنَّهُمْ يَعْرِفونَ أَبا الْعَبَّاسِ بْنَ خَلَفٍ بِعَيْنِهِ واسْمِهِ وأَنَّهُ تُؤفِّي - عَفا الله عَنه - وأحاطَ بميراتِهِ مَا هَلَكَ عَنهُ في عِلْمِهِمْ زَوْجُهُ حُسْنِي بِنْتُ حَلَفٍ وبَنوهُ حَلَفٌ وعَبْدُ اللهِ ومَرْبَمُ ، ثُمَّ تُؤفِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَذْكُورُ، وأَحاطَ بِميراثِهِ أُمُّهُ حُسْني وشَقيقاهُ خَلَفٌ ومَرْيَمُ وأَحوهُ لأُمِّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ [المذكور] أَ، ثُمَّ تُؤفِّيتْ حُسْني بِنْتُ خَلَفٍ الْمَذْكورَةُ وأَحاطَ بِميراثِها زَوْجُها أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وبَنوهُ مِنْها ومِنْ غَيْرِهِ خَلَفٌ وعَبْدُ اللهِ ومريم، ثُمَّ تُؤفِّيَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَذْكُورُ وأَحاطَ بِميراثِهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ الْمَذْكُورُ، لاَ يَعْلَمُونَ بِمَنْ ذُكِرَتْ مَوْتُهُ فِي هَذَا الْكِتابِ غَيْرَ مَنْ شُمِّى فِيهِ، ويَعْلَمونَ لأبي الْعَبَّاسِ الْمُتَوَفَّى أَوَّلاً مِلْكاً مِنْ مِلْكِهِ ومالاً مِنْ مالِهِ فِي اعْتِمارِهِ واغْتِلالِهِ جَمِيعَ الْفَدّانِ الَّذِي بِحِصْنِ [ ] وَهُوَ الْفَدّانُ الْمَعْرُوفُ بِفَدّانِ الْقَدْمينَةِ مُنْتَهي حَدِّهِ فِي الْقِبْلَةِ الْمحَجَّةِ وفي الجُوْفِ أَرْضٌ لابْنِ جُنَيْدٍ، وفي الشَّرْقِ كَرْمٌ لِجُسَيْنِ بْنِ الرَّوْبَةِ، وفي الْغَرْبِ كَرْمٌ لِوَرْتَةِ الْهُوّارِي لاَ يَعْلَمُونَهُ فَوَّتَهُ بِشَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَوْتِ إِلَى أَنْ ماتَ وأَوْرَتَهُ وَرَثَتَهُ وَلاَ يَعْلَمُونَ أَحَداً مِنْ وَرَثَتِهِ الْمَذْكُورِينَ أَيْضاً فَوَّتَ شَيْئاً مِنْ وُجوهِ الْفَوْتِ إِلَى أَنْ ماتَ مِنْهُمْ مَنْ ماتَ مِمَّنْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْكِتابِ، وأَوْرَتْهُ وَرَثَتَهُ الْمَذْكورينَ أَيْضاً، وَلاَ يَعْلَمونَ أَحَداً مِمَّنْ حَيِيَ مِنْ وَرَثَتِهِ الْمَذْكورِينَ أَوْ مِنْ وَرَثَةِ مَنْ ماتَ مِنْ وَرَثَتِهِ، عَلَى حَسَب مَا ذُكِرَ في هَذَا الْكِتاب، فَوَّتَ شَيْئاً مِمَّا انْجَرَّ 3 إليْهِ مِنْهُ بِالْميراثِ الْمَذْكورِ إِلَى حينِ تاريخ هَذَا الْكِتابِ،

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>كلمة غير واضحة الرسم يليها بياض.

<sup>3</sup> في الأصل: انجرى.

شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ مَنْ عَرَفَهُ عَلَى حَسَبِ نَصِّهِ وَأَوْقَعَ شَهادَتَهُ فِي هَذَا الْكَتَابِ عَلَى مَعْوِفَةِ مَا احْتُلِبَ فِيهِ مِكَّنْ يَحُورُ الْفَدّانَ المَلْكُورَ بِالوقوفِ إليْهِ والتَّعَيُّنِ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وذلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمائَةٍ، واسْتَظْهَرَ أَيْضاً الْمُقَدَّمَ عَليْهِ الْمَذْكُورَ بِإِقْرارِ الْقائِمِ عَليْهِ أَنَّهُ شَهِدَ فِي الْفُدّانِ الْمُقَوَّمِ فِيهِ قَبْلَ ابْتِياعِهِ مُقاسَعَةً بَيْنَ مالِكِيهِ وَلاَ يُنْكُرُ وَلاَ يُعَيِّرُ فيما ابْتَاعَهُ وَلاَ لِنَفْسِهِ يَدَّعِيهِ، وتَبَتَ ذلِكَ مِنْ إِقْرارِهِ عَلَى عَيْنِهِ، واسْتَدْفَعَ بِأَنْ قَالَ : إِنِي جَهِلْتُ عِنْدَ شُهودِي الْمُقاسَمِة أَنْ تَكُونَ فِي جُمْلَةِ مَا ابْتَعْتُ مِنْ [فُلانٍ] الْمَذْكُورِ الْبائِعُ مِنْهُ. بَيِّنوا لَنَا الْعامِلُ مِن الْعَقْدَيْنِ الْمَنْصوصَيْنِ عَلَى صاحِبِهِ، والجُوابَ عَلَى الْإِقْرارِ الْمُنْصوصِ أَيْضاً وادِّعائِهِ بِجَهْلِهِ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُ أَيْضاً، بَياناً شافِياً، مَأْحورينَ عَلَى ولِلصَّوابِ مُوفَقَيْنَ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى. فَأَجَابَ الْفَقيهُ الْمُشَاورُ أَبُو الْقاسِمِ أَصْبَعُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ عَنهُ : الْمُقَدِّدِ الْمُقَوْرُحُ بِمُحَرَّمِ سَنَعْ وتِسْعِينَ (وأَرْبَعِمائَةٍ) أَلْمُشَاءً اللهُ تَعالَى . فَأَجابَ الْفَقيهُ الْمُشَاورُ أَبُو الْقاسِمِ أَصْبَعُ بُنُ هُ مُحَمَّمِ سَنَعْ وتِسْعِينَ (وأَرْبَعِمائَةٍ) أَنْ الْمُذُورِ [/ 197 ز] لأَبِي الْعَباسِ هُوَ الذِي يَجِبُ الْحُكْمُ بِهِ إِنْ مُنْ مُنْهُ بُنُ مُعُمَّدٍ.

#### [746] [ مسألةٌ فِي البَيْعِ عَلَى الإِشاعَةِ ]

جَوابُكُمْ وَقَقَكُمُ اللهُ فِي رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ بِاعَ مِنْهِا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَبْدَرَ عَمَلِ زَوْجَيْنِ مورِقَتَيْنِ عَلَى الإِشاعَةِ فِي الْقَرْيَةِ، وَلَمْ يَذُكُرا فِي تَبايُعِهِما أَنَّ الْمُبْتاعَ يَأْخُذُ مَبْدَرِ الْقَرْيَةِ وَلاَ مِنْ أَذْناها وَلاَ مِنْ أَوْسَطِها. فَهَلْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَوْضِعٍ عَيَّناهُ وَلاَ مِنْ أَجْوَدِ أَرْضِ الْقَرْيَةِ وَلاَ مِنْ أَذْناها وَلاَ مِنْ أَوْسَطِها. فَهَلْ يَكُونُ البَيْعِ عَلَى هَذَا جائِزاً أَمْ فاسِداً مَتى عُثِرَ عَليْهِ ؟ فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَهُ جائِزاً بِمَا تَعْلَمُونَ إِنْ يَكُونُ البَيْعِ عَلَى هَذَا جائِزاً أَمْ فاسِداً مَتى عُثِرَ عَليْهِ ؟ فَإِنْ كُنْتُمْ تَرُوْنَهُ جائِزاً بِمَا تَعْلَمُونَ إِنْ

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : كلمة غير واضحة الرسم، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في «ز» : على.

<sup>4</sup> في الأصل: بأخذ، والتصويب من «م».

باعَ الْبائِعُ الْقَرْيَةَ بَعْدَ ذلِكَ أَوْ ماتَ فَباعَ ذلكَ وَرَثَتُهُ، عَلَى أَنَّ لِلْمُبْتاعِ الأَوَّلِ مِنهُما مَبْدَرَ عَمَلِ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنْ يَأْخُذُ مَمَلِ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنْ يَأْخُذُ مِمَلِ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنْ يَأْخُذُ مِمَلِ الرَّوْجَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنْ يَأْخُذُ مِمَلِ السَّفْعَةِ، (نَظَنٌ) لَا يُعْلَمُ إِلاّ بَعْدَ التَّكسير، وباللهِ التَّوْفيقُ؛ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ.

#### [747] [ مسألةٌ فِي عَقْدِ الاسْتِرْعاءِ بِالتَّحْبيس ]

جاوَبَ عَنْهَا الفقيه ألقَاضِي أَبُو الْوَليدِ بْنُ رُشْدٍ بِمَا هَذَا نَصُّهُ: تَصَفَّحْتُ سُؤالَكَ هَذَا وما انْتَسَحْتَ فَوْقَهُ، ووَقَفْتُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، وعَقْدُ الاسْتِرْعَاءِ بِالتَّحْبيسِ عامِلٌ لاَ يوهِنُهُ مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ أَنَّ الجُنَّةَ لَمْ تُنْسَبْ فِيهِ إِلَى مُحَبِّسِهَا وَلاَ أَنَّا كَانَتْ مِلْكاً لَهُ إِلَى أَنْ يَوِهِنُهُ مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ أَنَّ الجُنَّةَ لَمْ تُنْسَبْ فِيهِ إِلَى مُحَبِّسِهَا وَلاَ أَنَّا كَانَتْ مِلْكاً لَهُ إِلَى أَنْ عَبِّسَهَا، إِلاّ أَنَّه لاَ تَثْبُثُ ثَبِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ جَمَاعَةٌ عُدُولُ سِواهُمَا لاَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ، فَهُو الَّذِي يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلاَ يَشْهَدُونَ بِهِ عَلَى الرِّوايَةِ الْمَنْصُوصَةِ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ، فَهُو الَّذِي يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلاَ يَشْهَدُونَ بِهِ عَلَى الرِّوايَةِ الْمَنْصُوصَةِ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَهُو الَّذِي يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلاَ يَشْهَدُونَ بِهِ عَلَى الرِّوايَةِ الْمَنْصُوصَةِ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَهُو الَّذِي يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلِا يَشْهَدُونَ مِا يُدُلُّ عَلَيْهِ مِا يَدُلُ عَلَيْهِ مَذْهُ أَنُ الْمُدَّونَةَ، وإِنْ أَنْبَتَ الْمُقَوّمُ عَلَيْهِ فِي الجُنَّةِ مَا مَلْكُهُ وفِي يَدِهِ وَاعْتِمَارُهُ مُنْذُ الْمُدَّةِ النِّيْ الْمَنْ فِي لَا شُونِكَ لَهُ شَوْلُونَ لَا شُرِيكَ لَهُ مُلَا مُؤْلُولُ لَكُ عَلَى اللّهُ التَّوْفِيقُ لاَ شُرِيكَ لَهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ التَّوْفِيقُ لاَ شُرِيكَ لَهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعْرَامِ وَمِثْلِهِ وَمِثْلِهِ وَمِثْلِهِ وَمِثْلِهُ وَمِلْكُ لَكُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَامِ اللْهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِلْ الْمُعْرَامُ مِنَ الْمُنْ الْمُعْرَامُ وَلِلْهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْكُ عَلَى الْمُعْرَامُ مِنَ الْمُلْمَالِ مِنَ الْمُنْ وَلِي الْمُ وَلِي اللْمُ الْمُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَيْ الْمُؤْمُ وَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّ الْمُولِقُولُ الْمُنْ وَلِي الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُ الْمُ اللْمُ اللّهُ وَلِي اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِي الْمُولِ اللْمِي الْمُولِ الْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللّهُ الْمُو

## $^{5}$ [ مسألةٌ في البُيوع $^{5}$

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>2</sup> في «م» : وأن.

<sup>3</sup> في «م»: يثبت.

<sup>4</sup> في «م» : ومثله

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

أُنْظُرُ قَوْلَهُ: بِدَيْنِ بِيعَ مَا مَعَهُ، وقَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: هُوَ وأَجْنَبِيٌّ مِنَ النّاسِ سَواء؛ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بَيْعَ السِّلَعِ لِلْمُفاضَلَةِ أَوْ بَيْعَهُ فِي نَفْسِ تَصَرُّفِهِ وَجِحَارَتِهِ، فَظَاهِرُ الْكِتَابِ لَمُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ. وَقَالَ بَعْضُ الشُّيوخِ: يُرِيدُ فِي الْمُفاضَلَةِ، وأَمّا ابْتِياعُ رَبِّ الْمالِ مِنَ الْعامِلِ بِينَ الأَمْرَيْنِ. وَقَالَ بَعْضُ الشُّيوخِ: يُرِيدُ فِي الْمُفاضَلَةِ، وأَمّا ابْتِياعُ رَبِّ الْمالِ مِنَ الْعامِلِ سِلْعَةً مِنْ سِلَعِ الْقِراضِ فَلَيْسَ فِي المَدَوَّنَة مَنْصوصاً، وإنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمُوطَّإِ لِمالِكِ، وَقَدْ وَقَعَ هَذَا السُّوَالُ بِقُرْطُبَةَ؛ مِثْلُ هَذَا السُّوالُ بِقُرْطُبَةً؛ مِثْلُ هَذَا اللّهُ وَابْنُ مالِكٍ عَيسَى فِي رَسْمِ الْقُطْعانِ. وَقَدْ وَقَعْ هَذَا السُّوَالُ بِقُرْطُبَةً؛ سُئِلُ ابْنُ أَ الْقَطّانِ وابْنُ مالِكٍ عَيسَى فِي رَسْمِ الْقُطْعانِ. وَقَدْ وَقَعْ هَذَا السُّوالُ لِقُرْطُبَة؛ سُؤلُ ابْنُ أَ الْقَطّانِ وابْنُ مالِكٍ عَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فقَالَ أَحَدُهُمَا: هِي هذِهِ، وقالَ الآخِر: لَيْسَتْ هِيَ. وإنَّمَ الْهُوطَا وفيها خِلافٌ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَاجِّ، وكَذلِكَ هِيَ فِي كَوْسَى الْكُوتَابِ عَنْ أَحْمَدُ فِي الْمُؤَلِّ وفيها خِلافٌ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بنُ الحَاجِّ، وكَذلِكَ هِي فِي حَواشي الْكِتَابِ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ خالِدٍ، قَالَهُ مِنَ الْمُؤَطَّإِ.

#### [749] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ فَتَحَ حانوتاً قُبالَةَ دارٍ، هَلْ فيهِ ضَرَرٌ مُحقَّقٌ بأهْل الدَّارِ ؟]

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، صَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَسْلَيماً، يَاسَادتي وَأُوْلِيائِي وعُدَدي، ومَنْ أَدامَ اللهُ نَفْعَهُمْ وأَبْقى بَرَكَتَهُمْ: قامَ عِنْدي أَحْمَدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ، وذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ الوَسّادَ شَرَعَ فِي فَتْحِ حانوتٍ قُبالَةَ بابِ دارِه، وأَنَّهُ إِنْ أَتَمَّ فَتْحَهُ اطلَّكَ عَلَى أُسْطُوانِ دارِه، ولَمْ يَخْفَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ أَهْلِهِ، وأَنَّ فِي ذلِكَ عَلَيْهِ صَرَراً بَيِّناً، فَكَلَّفْتُهُ إِثْباتَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ وَقَفْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ الْوَسّادَ المِذْكُورَ، ورَفَعْتُ يَدَهُ عَمّا ضَرَراً بَيِّناً، فَكَلَّفْتُهُ إِثْباتَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ وَقَفْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ الْوَسّادَ المِذْكُورَ، ورَفَعْتُ يَدَهُ عَمّا

<sup>1</sup> في «ز» : ابن.

 $<sup>^{2}</sup>$  هو أبو مروان عبيد الله بن محمد بن مالك القرطبي، فقيه مالكي، كان حافظا للفقه والحديث والتفسير عالما بوجوه الاختلاف بين فقهاء الأمصار روى عن أبي بكر بن مغيث وغيره ، صنف مختصراً في الفقه ، مات في جمادي الأولى سنة ستين وأربعمائة وله ستون سنة. مستفاد من : (طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مكتبة وهبة ، القاهرة، الطبعة الأولى ، 1396 ، تحقيق على محمد عمر، ص  $^{64}$ ).

<sup>3</sup> في «م» : وأن عليه في ذلك.

كَانَ شَرَعَ فِيهِ، فَأَظْهَرَ إِلَيَّ كِتابَ اسْتَرَعاءٍ ثَبَتَ (عِنْدي)  $^1$  عَلَى نَصِّهِ شَهادَةُ  $^2$  مَنْ عَلِمْتُ عَلَى شَهادَتِهِ فِيهِ بِخَطِّ يَدي، وثَبَتَتَتِ الْحِيازَةُ عِنْدي فِي أَسْفَلِهِ عَلَى حَسَبِ مَا تَرَوْنَهُ وَأَعْدَرْتُ فِي ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّمْمَنِ الْوَسّادِ الْمَذْكُورِ، وقَيَّدْتُ مِنْ قَوْلِهِ فِي أَسْفَلِ الْحِيازَةِ مَا تَرَوْنَهُ مِنَ تَرُوْنَهُ، وثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدي فِي بَحْلِسِ نَظَرِي، وتَقَيَّدَ عَلَى ظَهْرِ كِتابِ الاسْتِرِعاءِ مَا تَرَوْنَهُ مِنَ الإعْذَارِ إليهِ، ومجاوَبَتِهِ عَنْ ذَلِكَ، وثَبَتَ عِنْدي جَوابُهُ فِي بَحْلِسِ نَظَرِي، أَدْرَجْتُ نُسْحَة كَتَابِ الاسْتِرعاءِ للْحِيازَةِ فِي أَسْفَلِهِ ومَا تَقَيَّدَ فِي أَسْفَلِ الْحِيازَةِ مِنْ جَوابِهِ، وعَلى ظَهْرِهِ مِنَ الإعْذَارِ إليهِ. فَتَصَفَّحُوا يا سادَقِ وأُولِيائِي مَا أَدْرَجْتُهُ إِلَيْكُمْ، [/ 198 ز] وجاوبوني بِمَا الإعْذَارِ إليهِ. فَتَصَفَّحُوا يا سادَقِ وأُولِيائِي مَا أَدْرَجْتُهُ إِلَيْكُمْ، [/ 198 ز] وجاوبوني بِمَا تَرُونَ فِي ذَلِكَ مَأْجُورِينَ مُوفَّقِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعالى والسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا سادَقِ وأُولِيائِي أَوْنِ لَهُ عَلَى وَلَيْ ومَنْ أَبْقَاهُ اللهُ وسَلَّمَهُ وأَيْلِي يَعْلَى وَلَيْ يَعْمَعُ عَبْدَ الرَّهُمَ وَالْكَانُ عَلَى عَلَى وَلِي اللهِ لاَ مَنْفِعَةً لَهُ فِيهِ وَلاَ يَمْتُعُ عَبْدَ الرَّمْمَنِ الوسَادَ مِنْ بَعْوْفِيقِهِ، مَا أَثْبَتُهُ عِنْدَكَ وَلَعَلَى اللهُ لاَ مَنْفِعَةً لَهُ فِيهِ وَلاَ يَمْتُعُ عَبْدَ الرَّمْمَنِ الوسَادَ مِنْ وَقِيقِهِ، وَلَا يَلَكُ عَلَى وَلَيْ اللهُ إِعْلَى عَلَى مَا قَلَدَكَ، والسَّلامُ عَلَى سَيِّدي وَلِيّى وَمَنْ أَيَّذَهُ اللهُ بِطَاعَتِهِ وعَصَمَهُ بِتَوْفِيقِهِ.

قَرَأْتُ مَا خَاطَبْتَنَا بِهِ، وَجُوابُ الْفَقيهِ أَبِي الْمُطَرِّفِ – أَكْرَمَهُ اللهُ – حَسَنُ وبِهِ أَقُولُ، وبِهِ جَرى الْعَمَلُ عِنْدَنَا، وَهُوَ  $^{7}$  الرِّوايَةُ لِسُحْنون  $^{8}$  وغَيْره، إِلاّ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ فِي ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ أَنْ يُؤْمَرَ صَاحِبُ الْحَانوتِ بِالتَّنْكِيبِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَلاَ

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : بشهادة.

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «م».

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «م» : عبدك.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «ز».

<sup>7</sup> في «م» : وهي.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز»: سحنون، والتصويب من «م».

يُنْعُ فاتِحُ الْحَانوتِ مِنْ مَنافِعِهِ، وَلَيْسَ الأُسْطُوانُ مَوْضِعَ مَسْكَنٍ فَتَكُونَ الْحَانوتُ ضَرَرًا عَلَيْهِ، وإَمَّا الاطلّاعُ ضَرَرٌ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ مَسْكَنٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ صَاحِبُهُ وأَهْلُهُ كَيْفَ شَاءَ طَارِحاً مِنْ نَفْسِهِ هَوْنَهُ بِالاطلّاعِ أَعَلَيْهِ، وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنى مَوْجوداً فِي الأُسْطُوانِ، والرَّشُّدُ فِي الانبّاعِ، والاطلّاعُ لَيْسَ بِضَرَرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ - رَحِمَهُمُ اللهُ - لِما ذَكَرْناهُ، والرُّشُدُ فِي الاتبّاعِ، وتَحْصينُ الأُسْطُوانِ إِمَّا هُوَ بِالْبابِ، حَمَلَكَ اللهُ وإيّانا عَلَى الصَّوابِ بِرَحْمَتِهِ، والسَّلامُ عَلَيْكُمْ ويَحْصينُ الأُسْطُوانِ إِمَّا هُوَ بِالْبابِ، حَمَلَكَ اللهُ وإيّانا عَلَى الصَّوابِ بِرَحْمَتِهِ، والسَّلامُ عَلَيْكُمْ ويَحْصينُ الأُسْطُوانِ إِمَّا هُوَ بِالْبابِ، حَمَلَكَ اللهُ وإيّانا عَلَى الصَّوابِ بِرَحْمَتِهِ، والسَّلامُ عَلَيْكُمْ ويَحْمِينُهُ اللهُ ويقيى ومَنْ أَبْقاهُ اللهُ وسَلَّمَهُ، الرّوايَةُ فِي هَذَا مَعْلومَةً، قيلَ أَنَّهُ لاَ يُمُنعُ فِي السِّكَةِ الْواسِعَةِ النّافِذَةِ، وقيلَ أَنَّهُ يَمْنَعُ فِي السِّكَةِ الْواسِعَةِ النّافِذَةِ، وقيلَ أَنَّهُ يُمْنَعُ فِي السِّكَةِ اللهِ السِّكَةِ اللهِ اللهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَوانيتَ وجَالِسَ أُمِن اللهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَوانيتَ وجَالِسَ أُمِن بِالتَّنْكِيبِ، فَإِنْ أَبِي مُنِعَ. والَّذِي أَراهُ وأَسْتَحْسِنُهُ أَنْ يُوجِّة فِي ذلِكَ مَنْ يَثِقُ بِدينِهِ وأَمانَتِهِ وَبَصَرِهِ، ثُمُّ سَلَكْتَ فِيهِ مَا يُؤَدِيهِ إِلَيْهِ الْجَتِهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ. سَيِّدي ووَلِيِّي، ومَنْ أَحْسَنَ اللهُ عَوْنَهُ وأَجْمَلَ تَخَلُّصَهُ: قَدْ تَقَدَّمَ جَوابي فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: يُمْنَعُ الْمُحْدِثِ عَلَى مَا بَيَّنْتَهُ وشَرَحَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدوس لِقَدَّمَ جَوابي فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: يُمْنَعُ الْمُحْدِثِ عَلَى مَا بَيَّنْتَهُ وشَرَحَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدوس لِفَقَهاءِ لِما فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ الْبَيِّنِ، وَهُوَ اخْتِياري والَّذِي إليْهِ أَميلُ، وَقَدْ رأيتُهُ لِبَعْضِ الْفُقَهاءِ اللهُ اللهُ عَنَّ وجَلَّ يَحْمِلُكَ وإيّانا عَلَى مَا فِيهِ الْخُلاصُ والنَّحاةُ بِرَحْمَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، والسَّلامُ عَلَيْكُمْ.

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ. صَلّى اللهُ عَلَى مَوْلانا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ تَسْليماً. يا سَيِّدي ووَلِيِّي ومَنْ أَجْمَلَ اللهُ تَحَلُّصَهُ وأَحْسَنَ تَأْييدَهُ وعَوْنَهُ: قَرَأْتُ مَا خاطَبْتَنا بِهِ، ووَقَفْتُ عَلَيْهِ، وفي المَدَوَّنَة مِنْ رِوايَةِ ابْنِ الْقاسِمِ عَنْ مالكِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ مَنْ كانَتْ دارُهُ مُتَّصِلةً بِسِكَّةٍ نافِذَةٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُحُوِّلَ بابَما حَيْثُ شاءَ، ويَفْتَحَ لَما مِنَ الأَبُوابِ مَا شاءَ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ

<sup>1</sup> في «ز» : الاطلاع.

مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ. ورَأَيْتُ سُحْنُونَ بْنَ سَعِيدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ بَنى عَلَى بابِ دارِهِ دُكّاناً فِي زُقاقٍ، وَهُوَ لاَ يَضُرُّ بِالزُّقاقِ، غَيْرَ أَنَّهُ بَنى ذَلِكَ فِي قُبالَةِ دارِ رَجُلٍ، فقَالَ سُحْنُونُ: يُمْنَعُ مِنْ بُنْيانِ الدُّكَانِ، ورَآهُ مِنَ الضَّرَرِ لِمُلازَمَةِ الجُّلُوسِ فِيهِ، بِمَا أَدّاكَ إليْهِ الاجْتِهادُ مِنَ يُمْنَعُ مِنْ بُنْيانِ الدُّكَانِ، ورَآهُ مِنَ الضَّرَرِ لِمُلازَمَةِ الجُّلُوسِ فِيهِ، بِمَا أَدّاكَ إليْهِ الاجْتِهادُ مِن الْقَوْلَيْنِ لَمُ تعْدَمْ فِيهِ الصَّوابَ إِنْ شاءَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، واللهُ تَعالى أَسْأَلُهُ عَوْنَكَ وتَأْييدَكَ وخلاصاً جَمِيلاً ولَنا، بِرَحْمَتِهِ، والسَّلامُ وعَلَيْكَ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ؛ قَالَهُ موسى ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ. يا سَيِّدي ووَلِيِّي ومَنْ تَوَلَّى اللهُ تَعالَى عَضدَهُ وتَأْييدَهُ، وأَحْسَنَ عَلَى الحُقِّ عَوْنَهُ. جَوابُ الْفَقيهِ أَبِي عُمَرَ هُوَ الصَّحيحُ عِنْدي وبِهِ أَقولُ؛ لأَنَّ الْحُديثُ الْمُتَّقَقَ عَلَى أَعْمالِهِ أَلاَ صَرَرَ، والَّذِي فِي المَدَوَّنَة أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ النَّظِرِ مِنْ حَمْلِهِ فَحَمْلُ قَوْلِ ابْنِ عَبْدوس عَلَى التَّهْسيرِ والتَّبيينِ لِما فِي المَدَوَّنَة أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ النَّظِرِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْجُلافِ، وقَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ فِي كِتابِ السُّلُطانِ كَمَّوْلِ ابْنِ عَبْدوس أَنَّهُ إِمَّا يَلُكُ عَلَى النَّفِذَةِ وعَيْرِها الضَّرَرُ، وكَذلِكَ قَالَ سُحنونُ، يُؤْمَرُ فِي الرَّقَاقِ [/ 199 ز] وشَهِدَ أَيُولِي فِي النَّفِذَةِ وَعَيْرِها الضَّرَرُ، وكَذلِكَ قَالَ سُحنونُ، يُؤْمَرُ فِي الْعَقْدِ الَّذِي يَتَصَمَّنُ قَتْلَ يُوعِيقِهِ الْقَتْلُ فِي عَيْرِ بابِ الْعَدالَةِ فِي مَعْنَى الْعَمْدِ الَّذِي يَتَصَمَّنُ قَتْلَ الْمُقْتَوى إِلْإِعْذَادٍ، فِي الْعَقْدِ الَّذِي يَتَصَمَّنُ الْوَلايَة وَذُكِرَ فِيهِ وَابْنَا عَمِّهِ وَلَمْ يُقُلِقُ وَشِبْهِها، ويُعْذَرُ فِيهِ وَابْنَا عَمِّهِ وَلَمْ يُقُولُ فِيهِ لَأَنِهِ الْقَتْلُ ، وَلَمْ الْولايَة وَذُكِرَ فِيهِ وَابْنَا عَمِّهِ وَلَمْ يُقُلُ فِيهِ لَأَبِهِ الْقَتْلُ ، وَلَعْمَلُ الْمُلْعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، وَلَعْ الْقَتْلُ ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِذَا عَفَا أَوْ نَكلَ الأَبْعَدُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

<sup>1</sup> يبدو أن كلاماً قد سقطَ هو تتمة للنازلة المتعلقة بضرر بناء الحانوت. وسقطَ كلامٌ آخر هو بداية هَذِهِ النازلة المتعلقة بالقتل.

الْقَسامَةِ، سَواءٌ نَفَى مَنْ هُوَ فِي قُعْددِهِ أَو مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، وَهَذَا مَعْنَى مَا حَكَاهُ ابْنُ حَبيبٍ فِي الْواضِحَةِ عَنِ ابْنِ الْماجشونِ - رَحِمَهُ اللهُ - ولَمْ يَثْبُتِ الْعَقْدُ عَلَى الْعَمِّ بِالْعَفْوِ، وَبَيْتِ وَالْوَاضِحَةِ عَنِ ابْنِ الْماجشونِ - رَحِمَهُ اللهُ - ولَمْ يَثْبُتِ الْعَقْدُ عَلَى الْعَمِّ بِالْعَفْوِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْلِفَ مَا عَفَا وأَنَّ الَّذِي شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَوْ تَبَتَ وأَسْقَطَهُ فِي وَقْتِ الإعْذارِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْلِفَ مَا عَفَا وأَنَّ الَّذِي شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ باطِلٌ ثُمَّ يَكُونُ عَلَى حَظِّهِ مِنْ أَيْمَانِ الْقَسامَةِ.

#### [750] [ مسألةٌ فيمَنْ هُوَ أَوْلَى بِولايَةِ المَقْتولِ عندَ اسْتِواءِ الأَوْلِياءِ رِجالاً ونِساءً]

[قال القاضي أبو عبد الله بنُ الحاجِّ]: إذا اسْتَوَى الأَوْلِياءُ فِي المِقْتُولِ رِحالاً ونِساءً، فَمَنْ قامَ مِنْهُمْ بِالدَّمِ فَهُوَ الْوَلِيُّ إِلاّ أَنْ يَجْتَمِعوا عَلَى الْعَفْوِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقُعْددِ، وإِنْ كَانَ بِقَسامَةٍ فَلَيْسَ وإِنِ اخْتَلَفوا فَالأَقْرَبُ أَوْلَى بِالْقِيامِ بِالدَّمِ أَوِ الْعَفْوِ مِنَ الأَبْعَدِ، وإِنْ كَانَ بِقَسامَةٍ فَلَيْسَ لِلنِّساءِ شَيْءٌ.

#### [751] [ مسألةٌ في القَسَامَةِ

قالَ القاضي أَبو عَبْدِ اللهِ : كانتْ قسامَةُ يَوْمِ الجُمُعَةِ الثّانِي عَشَرَ مِنْ جُمادى الأُحْرى  $^1$  مِنْ سَنَةِ سِتَّة عَشْرَةً  $^2$  وخَمْسِمِائَةٍ وفي شَهْرِ غُشْتٍ، وذلِكَ أَنَّ رَجُلاً دَمى عَلَى الأُحْرى أَوْ شَهِدَ عَلَى عَيْنِ الْمُدْمَى والْمُدْمَى عَلَيْهِ، وتَبَتَ مَوْتُ الْمُدْمِي وتَخَلَّفَ أَوْلاداً وَجُلا تَمْدُ أَوْ شَهِدَ عَلَى عَيْنِ الْمُدْمَى والْمُدْمَى عَلَيْهِ، وتَبَتَ مَوْتُ الْمُدْمِي وتَخَلَّفَ أَوْلاداً صِغاراً ثَلاثَةً أَكْبَرُهُمْ سِنّا ابْنُ أَرْبَعَةِ أَعُوامٍ، وتَبَتَ [أَنَّ] لَا لِمُدْمِي أَحا كَبيراً وابْنَيْ أَخِ كِلاهُمْ لِللَّابِ، وأَعْذَرَ فِي ذلِكَ إِلَى الْمُدْمَى عَلَيْهِ سُلَيْمانَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَفْعٌ، فَشَاوَرَ فِي ذلِكَ لِلأَبِ، وأَعْذَرَ فِي ذلِكَ إِلَى الْمُدْمَى عَلَيْهِ سُلَيْمانَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَفْعٌ، فَشَاوَرَ فِي ذلِكَ الْمُقْتِينَ أَنَّ لِلأَحِ الْكَبِيرِ ولاِبْنِي الأَح أَنْ يُقْسِمُوا الْقاضي ابنَ الحَاجِ فَأَفْتَيْتُ أَنَا وغَيْرِي مِنَ الْمُفْتِينَ أَنَّ لِلأَح الْكَبِيرِ ولاِبْنِي الأَح أَنْ يُقْسِمُوا

<sup>1</sup> في «م» : الآخرة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : ست عشرة.

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «م».

ويقتلوا، وَلاَ يُلْتَفَتُ فِي ذَلِكَ إِلَى الصِّغارِ، لا سَيَّما وهُمْ لَمْ يُقارِبوا الْبُلوغَ، فَأَنْفَذْتُ الْقَسامَةَ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ، وقُتِلَ سُلَيْمانُ الْمَذْكُورُ عَلَى [نَصِّ الرِّواياتِ فِي المَدَوَّنَة وفي الْواضِحَةِ والنَّوادِرِ وَكِتابِ ابْنِ الْمَوّازِ وما حَكاهُ أَبو مُحَمَّدٍ فِي الْمُحْتَصَرِ. وَكَانَ ابْنُ رُشْدٍ قَدْ حالَفَ فِي وَالنَّوادِرِ وَكِتابِ ابْنِ الْمَوّازِ وما حَكاهُ أَبو مُحَمَّدٍ فِي الْمُحْتَصَرِ. وَكَانَ ابْنُ رُشْدٍ قَدْ حالَفَ فِي هَذَا وقَالَ: الْحُقُّ فِي هَذَا لِلصِّغارِ ، ويُؤخَّرُ الأَمْرُ إِلَى أَنْ يَكْبُروا، مَنْ غَيْرِ رِوايَةٍ أَسْنَدَ الْيُهَا، وَقَالَ: إِنَّ الدَّمَ لَمْ يَثْبُتْ وإِنَّهَ أَسْنَدَ الْمُحْتَصَرِ اللَّهُ بِبَيِّنَةٍ تُخَالِفُ [قَوْلَهُ] ، فَيَحْلِفوا وقالَ: إِنَّ الدَّمَ لَمْ يَثْبُتْ وإِنَّهَ الأَحْ وابْنُ الأَحْ وَلَمْ يَحْلِفِ الآخِرُ شَيْئاً.

#### [752] [ مسألةٌ في الولايَةِ في دَمِ العَمْدِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: نِزَلَتْ بِغَافِق، رَجُلُ قُتلَ بِبَيِّنَةٍ وِلَهُ أُمُّ وَأَخُ لِلأَبِ وابْنُ عَمِّ لِلصُّلْبِ وَأَخُواتِ وَلاَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ فِي عَمِّ لِلصُّلْبِ وَأَخُواتِ وَلاَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ فِي اللَّمِ وَلاَ يُخْتاجُ إِلَى ذلِكَ، وتَتَخَرَّجُ الْمَسْأَلَةُ علَى قَوْلَيْنِ لِمالِكِ؛ فَقَدْ رَوى ابْنُ وَهْبٍ عَنهُ فِي الدَّمِ وَلاَ يُخْتاجُ إِلَى ذلِكَ، وتَتَخَرَّجُ الْمَسْأَلَةُ علَى قَوْلَيْنِ لِمالِكِ؛ فَقَدْ رَوى ابْنُ وَهْبٍ عَنهُ فِي الدَّمِ وَلاَ يُخْتاجُ إِلَى ذلِكَ، وتَتَخَرَّجُ الْمَسْأَلَةُ علَى قَوْلَيْنِ لِمالِكِ؛ فَقَدْ رَوى ابْنُ وَهْبٍ عَنهُ فِي النَّوادِرِ. وَقَالَ سُحْنون أُمِّ وَأَخٍ وابْنِ عَمِّ أَنَّهُ لاَ عَفْوَ لِلأُمِّ دُونَهُما، حَكَاها أَبُو مُحَمَّدٍ فِي النَّوادِرِ. وَقَالَ سُحْنون: وَوالَّهُ ابْنُ وَهُبٍ أَحْسَنُ مِنْ رِوايَةِ ابْنِ الْقاسِمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ حَبيبٍ : لَيْسَ [ ] \$ لِلأُمِّ مِنَ الولايَةِ فِي رَسِم الجُوابِ مِنْ رَوايَةِ عيسى عَنِ ابْنِ الْقاسِمِ، واللهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ حَبيبٍ : لَيْسَ [ ] \$ لِلأُمِّ مِنَ الولايَةِ فِي وَاللهُ عَلْمُ مِنْ الْولايَةِ فِي عَفْوٍ وَلا فِي قِيامٍ إِلاّ أَنْ يَصِيرَ ذلِكَ مالاً يَرِثُ فِيهِ؛ لأَيِّي لاَ أَخِدُها مِنْ وُلاتِه وَلا مِنْ قَوْمِهِ. والرِّوايَةُ التَّانِيَةُ عَنْ مالِكٍ رَواها مُطرِّفُ وحَكَاهَا أَيْضاً ابْنُ حَبيبٍ،

 $<sup>^{1}</sup>$  سقطت من «ز». والتصویب من «م».

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> في «م» : فحلفوا.

<sup>4</sup> في «م»: الجواب.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأصل: يزيد، وهو خطأ.

 $<sup>^{6}</sup>$  بياض في الأصل.

 $<sup>^{7}</sup>$  في «ز» : شيئا، والتصويب من «م». وإذا صحت رواية «م» فلا سقط قد حصل في «ز».

قَالَ مطرفٍ : سَجِعْتُ مالِكاً يَقُولُ : هِيَ أَوْلَى مِنَ الْعُصَبَةِ، وَهذِهِ الرَّوايَةُ أَصَحُ عِنْدي لِلْحَديثِ الَّذِي رَوَتُهُ عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لَا حَقَّ لَأَهْلِ الْقَتيلِ أَنْ يَنْحَجِرُوا الْأَولُ عَالاًولُ وإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ﴾ [ / 200 c ] قَالَ أَبو داؤدَ : يَعْنِي أَنَّ عَفْوَ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ حَائِزٌ وإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً . قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : يَلَغَيٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ : يَنْحَجِرُوا أَ كُفُّوا عَنِ الْقَوْدِ. ورَوى عيسى عَنِ ابْنِ القاسِمِ فِي الأُمِّ والإِخْوَةِ : لاَ عَفْوَ لَمُما إِلاَّ أَنَّهُمْ ولايتهم أَ إِلاَّ بِمَا وأَيُهُمْ قَامَ بِالدَّمِ فَهُو وَلِيُ أَالأُمٌ والإِخْوَةِ . ورَوى عيسى وَهِ اللهُ أَنْ الْقَاسِمِ فِي اللهُمُّ والإِخْوَةِ . ورَوى عيسى وَهِ اللهُ أَنْ وَلاَ يَعْمُ وَلَيْتُ وَهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَيْكُ مَلُوكُ وَمُونَ عَنْهُ وَلَاكُمُ وَلَا اللهُمُ ولايتهم وَلِي اللهُ عَنْ مَا لِكُ وَخُولِ عَلَى مَلْوَلُ عَنْهُ وَلَوْ اللهُمُ ولايتهم وَكُنْتُ أَعْمُلُ عَلَى هَلُولُ مَ وَلِي أَنْ يُسْلِمُ وَلِكُ كُلُهُ وكَانَتِ الْقَتْلُ بِقِسَامَةٍ لَمْ يَكُنُ لِلنِسَاءِ وَمُولَى وَهُو وَهُمَتْ إِلَى الْقُودِ، وأَمَّا بِالْبَيِّيَةِ فَلِلأُمْ ولِلأَحُواتِ أَنْ يُشَاوُرُنَ فِي ذَلِكَ، فَأَلْفَى الأَحُواتِ صِغَاراً، وَلَكَ الْقَتْلُ بِقَالَهُ وَلَاكُ الْقَاتِلَ، وَلَكَ الْقُسَامَ إِلَى غَافِقُ هُ وَلِلْ وَهُو ابْنُ عَمِّ وَدَهَبَتْ إِلَى الْقُودِ، وأَجَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَاتِلَ، وَمُنَا إِلَى عَافِقُ هُ وَلِي الْمُقْتُولُ وَهُو ابْنُ عَمِّ وَدَهَبَتْ إِلَى الْمُؤْولِ مِنْ مَنِيعٍ الْأَوْلُ مِنْ مَنِيعٍ الْأَولُولُ مِنْ مَنْ وَلِكَ الْمُعْتَقِلُهُ وَبُلُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ إِلَى طَلْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعْ الْمُؤْمُولُ وهُو ابْنُ عَمِّهُ الْمَذْكُورُ، فَقَتَلُهُ قَبْلُ صَلَاقً الجُمُعَةِ عِنْدَ وَلَكَ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

1 في الأصل: يحجروا.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل الأولى.

أم نعثرعلى هذا الحديث بصيغة النفي، وقد ورد عِنْدَ البيهةي بلفظ :«لأهْلِ الْقَتِيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَدْنَ فَالأَدْنَ»، سنن أبي البيهةي: (ج8 ص59). عِنْدَ أبي داود بلفظ : «ثُمَّ عَلَى المُفْتَلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلُ فَالأَوَّلُ وَإِنْ كَانَتِ اِمْرَأَهُّ»، سنن أبي داود (ج2 ص183)

<sup>4</sup> في «ز» : ينحجروا.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> هكذا في الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : فهو أولى.

<sup>7</sup> في «ز»: فحصرت، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ز» : عافق.

#### [753] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالقِيامِ بِدَمِ المَقْتُولِ عَمْداً]

قالَ القاضي أبو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ: رَجُلُ تشاجَرَ مَعَ رَجُلٍ عَلَى مسْرَجٍ فَضَرَبَهُ بِسِكِينٍ فَسَقَطَ مَيِّناً بِمُعايَنةِ شُهودٍ، بذلِكَ شَهدوا عَلَى عَيْنِهِ قبلَ واحِدٍ مِنْهُمْ وأعْذرَ إِلَى الْقاتِلِ وَثَبَتَ مَوْتُ الْمَقْتُولِ وعِدَّهُ وَرَثَتِهِ وهُمْ أَخُوانِ شَقيقانِ وأُمُّ وأُخْتُ، وإِنَّ أَحَقَ النّاسِ بِالْقيامِ بِدَمِهِ أَخُواهُ شَقيقاهُ ووَكُلوا كُلُّهُمْ مَنْ يخصم الْقاتِلِ وَثَبَتَ ذلِكَ، وأُعْذِرَ إِلَى الْقاتِلِ فِي بِالْقِيامِ بِدَمِهِ أَخُواهُ شَقيقاهُ ووَكُلوا كُلُّهُمْ مَنْ يخصم الْقاتِلِ وَثَبَتَ ذلِكَ، وأُعْذِرَ إِلَى الْقاتِلِ فِي بِالْقِيامِ بِدَمِهِ أَخُواهُ شَقيقاهُ ووَكُلوا كُلُّهُمْ مَنْ يخصم الْقاتِلِ وَبَنَ بِاللهِ السَّاهِدُ الْمَقْبُولُ: إِنَّ الطَّرْبَ كَانَ عَمْداً ويَجِبُ فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ لِلأَخْوَيْنِ بِشَهادَةِ الشَّاهِدِ الْمَقْبُولِ عَلَى قَوْلِ الشَّاهِدِ الْمَقْبُولِ عَلَى قَوْلِ الضَّرْبَ كَانَ عَمْداً ويَجِبُ فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ لِلأَخْوَيْنِ بِشَهادَةِ الشَّاهِدِ الْمَقْبُولِ عَلَى قَوْلِ الْمَثْرَبُ كَانَ عَمْداً ويَجِبُ فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ لِلأَخْوَيْنِ بِشَهادَةِ الشَّاهِدِ الْمَقْبُولِ عَلَى قَوْلِ الْمَثْرِبُ كَانَ عَمْداً ويَجِبُ فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ لِلأَخْوَيْنِ بِشَهادَةِ الشَّاهِ لَلْ كَانَتِ النِّسَاءُ لاَ حَقَّ الشَّولُ فَيُسْتَعْنَى عَنِ الْقَسَامَةِ، إِنْ شَاءَ الللهُ (سُبْحَانَهُ) 3، بِسَنَة تِسْعَ 4 عَشْرَةً وخَمْسِمِائَةٍ. وصِقَةُ الْيَمِينِ أَنْ يُخِلِفَ كُلُ واحِدٍ مِنَ الشَّهادَةِ لَقَدْ ضَرَبَ هَذَا أَخِي بِالسِّكِينِ اللهُ الْخَويْنِ بِاللهِ الْخَوْدِ ولَمَاتَ مِنْ ضَرُبِهِ حَتَّى يَسْتَتِمّا خَمْسِينَ يَعِينًا (إِنْ شَاءَ اللهُ) 5. اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَمَاتَ مِنْ ضَرُبِهِ حَتَّى يَسْتَتِمًا خَمْسِينَ يَعِينًا (إِنْ شَاءَ الللهُ) 5.

#### [754] [ مَسْأَلةٌ في عُقوبَةِ التَّدْمِيَةِ ]

قالَ القاضي أَبُو عَبْدِ اللهِ: إذا دَمّى رَجُلٌ بِجُرْحٍ ظاهرٍ بِهِ، عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمُدْمى، وزَعَمَ أَنَّهُ أَصابَهُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ. فَالوَاحِبُ أَنْ يُسْجَنَ الْمُدْمَى عَليْهِ فِي الْحُديدِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في «ز» : مسرح.

ي «ز» : لذلك.

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> في «م» : سبع.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «م».

بَعْدَ أَنْ يُساقَ حَيْثُ هُوَ الْمُدْمى؛ فَإِنْ كَانَ الْمُدمى عَلَيْهِ مَريضاً سُجِنَ فِي الْبَلَدِ الذي هُو فيهِ دونَ حَديدٍ؛ لأَنَّ الْحَديدَ إِنَّمَا جُعِلَ لِقَلا يَفِرَّ فَيُقَيَّدَ فِيهِ، والْمَرَضُ قَيْدُ لَهُ عَنِ الْفِرارِ. ونَرَلَتْ فِي عَدويٍّ دَمَّى عَلَى ابْنِ حُسَيْن مِنْ أَهْلِ شونَةَ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فِي يَوْمِ الثُّلاثاءِ الرّابِع عَشَرَ مِنْ ذي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَىْ عَشْرَةً وَخَمْسِمِائَةٍ.

# [755] [ مَسْأَلةٌ في الجِراح ]

مسألةٌ نزَلَتْ، جَرَحَ رَجُلُّ رَجُلاً بِنطْرُوحَ، وضَمَّهُ إِلَى الْقَاضِي ابْنِ رُشْدٍ بِقُرْطُبَةَ، مَسَالَةٌ نزَلَتْ، جَرَحَ رَجُلُّ رَجُلاً بِنطْرُوحَ، وزادَ عَلَى الأَجَلِ (الَّذِي)  $^1$  ضُرِبَ له، فَخاطَبَ الْحَاكِمَ الذي بِنَطْرُوحَ، يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَتُهُ عَلَى أَنَّهُ جَرَحَهُ، وذَكَرَ شَهادَة شُهودٍ لَمْ تَقْبِضْ حُكْماً، ووَرَدَ كِتابُهُ بِذَلِكَ، ولَمْ يَرُدَّ الْمَحْرُوحُ. فَحَكَمَ فِيهَا ابْنُ رُشْدٍ بِتَحْلِيفِ الْمُدُوعِ الْمُدَّوِعُ. فَحَكَمَ فِيهَا ابْنُ رُشْدٍ بِتَحْلِيفِ الْجُارِحِ الْمُدَّعِى عَلِيْهِ، ويُحْرَجُ مِنَ السِّحْنِ ويُحَلِّى سَبِيلُهُ.

#### [756] [ مَسْأَلَةٌ فيما إذا جازَ للسُّلطانِ ما للأوْلِياءِ مِنَ العَفْو والقِصاص ]

[قال القاضي أبو عبد الله بنِ الحاجِّ]: إذا قُتِلَ رَجُلُّ بِبَيِّنَةٍ عادِلَةٍ وَلاَ عَصَبَةَ لَهُ، فَهَلْ لِلسُّلُطانِ مَا للأَوْلِياءِ مِنَ الْعَفْوِ والقِصاصِ؟ الَّذِي يَقْتَضيهِ الواجِبُ أَنَّهُ لاَ نَظَرَ لِلسُّلُطانِ فِي الْعَفْوِ عَنهُ؛ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ يَبْطُلُ دَمُ الْمُسْلِم

<sup>1</sup> سقطت من «م».

<sup>2</sup> في «ز» : وود، والتصويب من «م».

 $^{1}$ ، وَلاَ أَعْرِفُ فِيهِ نَصّاً، وكَذلِكَ ظَهَرَ إِلَى ابْنِ رُشْدٍ. انْظُرْها فِي سَمَاعِ يَخْيى فِي الرَّسْمِ الأَوَّلِ مِنْهُ. وَقالَ فِيهَا ابْنُ الْقاسِمِ: لاَ يَنْبَغي لِلإِمامِ أَنْ يُهْدِرَ دَمَ مُسْلِمٍ ولكِنْ ليستقيد  $^{2}$  لَهُ.

# [757] [ مَسْأَلَةٌ في فَرْقِ مَا بَيْنَ الْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ فِي الْحُقوقِ]

قالَ أَبُو الوَليدِ بنُ رُشْدٍ: والقَسَامَةُ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ عَلَى القَتْلِ مِنْ بابِ الْيَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ فِي الْحُقوقِ وَلاَ يُقْسِمُ مَعَ الشَّاهِدِ الْواحِدِ فِي الْحُقوقِ وَلاَ يُقْسِمُ مَعَ الشَّاهِدِ الواحِدِ إِلاَّ إِذَا عَايَنَ الْقَتْلَ، فَإِنْ عَايَنَ الْمَقْتُولَ [/ 201 ز] وعايَنَ الْقاتِلَ بِقُرْبِهِ، الشّاهِدِ الواحِدِ إِلاَّ إِذَا عايَنَ الْقَتْلَ، فَإِنْ عايَنَ الْمَقْتُولِ [/ 201 ز] وعايَنَ الْقاتِلِ والْمَقْتُولِ وعَلَيْهِ آثَارُ الْقَتْلِ، وبِيَدِهِ سِكِينُ، فَلاَ بُدَّ مِنْ شاهِدَيْنِ عادِلَيْنِ عَلَى مُعايَنَةِ الْقاتِلِ والْمَقْتُولِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، وحينَئِذٍ بَجِبُ الْقَسامَةُ، وَلاَ يَكْتَفي فِي ذلِكَ بِشاهِدٍ وَاحِدٍ. وإيجَابُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ زِيادَةٌ عَلَى ما فِي الْقَسامَةِ مَعَ الشّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ يَرَيانِ الْقَاتِلِ والْمَقْتُولَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ زِيادَةٌ عَلَى ما فِي الْمُسَامَةِ مَعَ الشّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ يَرَيانِ الْقَاتِلِ والْمَقْتُولَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ زِيادَةٌ عَلَى ما فِي اللّهَ قَالَ فِيهَا: إِنَّ الْقَسامَةَ لا تَكُونُ إِلاّ بِشاهِدٍ عَدْلٍ وتَفْسير، وَهُو أَحْسَنُ مِنْ اللّهُ أَعْلَمُ. [قالَةُ ] ابْنُ رُشْدٍ.

قَالَ القَاضِي أَبُو عبدِ اللهِ بنُ الحاجِّ: كَانَ الْفَقيهُ ابْنُ رِزْقٍ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ: مَا فِي الْمُوَطَّإِ مِنْ قَوْلِ مالِكٍ هُوَ الَّذِي يُبْنى عَليْهِ؛ لأَنَّهُ قُرِىءَ عَليْهِ إِلَى أَنْ ماتَ.

#### [758] [ مسألةٌ في عِدّةِ الحالِفينَ في القَسامَةِ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج5 ص424).

<sup>2</sup> في «ز» : لستقيد، والتصويب من «م»، ومعنى يستقيد: يطلب القَوْد وهو القصاص.

<sup>3</sup> في «ز»: شاهد.

#### [759] [ مسألةٌ في عُقوبةِ مَنْ مَلَكَ عَلَيْهِ دَمَهُ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: يُضْرَبُ مِائَةً ويُسْجَنُ سَنَةً مَنْ مَلَكَ عَلَيْهِ دَمَهُ، كَذَلِكَ قَالَ فِي المَدَوَّنَة، وأَظُنُّهُ مِنْ كَلامِ ابْنِ الْماحِشونِ، وَكَانَ الظّاهِرُ مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّمَ لاَ يُمْلَكُ إِلاّ بَعْدَ الْقَسامَةِ، فِحِينَيئذٍ إِذَا عَفَا وسَقَطَ الْقَتْلُ وَجَبَ ضَرْبُ مِائَةٍ وسَحْنُ سَنَةٍ، فَإِنْ قَامَ لَهُ لَوْثُ يوجِبُ لَهُ الْقَسامَةَ فَلَمْ يُقْسِمِ الْوُلاةُ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ضَرْبُ مائَةٍ وسَحْنُ سَنَةٍ ؟ فَكَانَ يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لاَ يَحلفُ ذلِكَ عَلَيْهِ. وذَهَبَ ابْنُ رُشْدٍ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الْقَسامَةُ فَلَمْ يُقْسِمِ الْوُلاةُ، مِثْلُ إِذَا أَقْسَموا، ثُمَّ وَقَعَ تَرْكُ الْقَسَامَةُ فَلَمْ يَقْهِ إَوْ غَيْرِهِ، وإنَّمَا يُراعى وُجوبُ الْقَسَامَةِ دونَ وُقوعِها، فَتَدَبَّرُهُ.

#### [760] [ مَسْأَلَةٌ فيما إذا وَجَبَتِ القَسامَةُ لأَوْلِياءِ المَقْتولِ عَلَى العَبْدِ ]

وردَ في حديث القَسَامة ذِكْر اللَّوْث " وهو أن يشهد شاهدٌ واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أنَّ فُلانا قَتَلَني أو يشهد شاهد شاهدان على عداوةٍ بينهما أو تحديدٍ منه له او نحو ذلك وهو من التلوُّث أي التلطخ"، انظر: النهاية في غريب الحديث (ج4 ص275).

نص الحديث: قال رسول الله  $\square$  لحويصة وعيصة وعبد الرحمن: « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ انظر: صحيح البخاري (ج6 ص2630) ؛ صحيح مسلم (ج3 ص1294).

قَالَ القَاضِي أَبُو عِبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: وَإِذَا وَجَبَتِ الْقَسامَةُ لَأُوْلِياءِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْعَبْدِ، وَقَدْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ جَرَحَهُ ثُمَّ برئ  $^1$  فِيهِ فَنَكَلَ الْأُوْلِياءُ عَنِ الْقَسامَةِ فِي الْيَمينِ، فَلاَ يُرُدُّها هُنا عَلَى الْعَبْدِ وَلاَ عَلَى سَيِّدِهِ، ولكِنْ يُضْرَبُ مِائَةً ويُحُلِّى وَقَدْ ثَبَتَ جُرْحُهُ، فَإِمّا يَرُدُّها هُنا عَلَى الْعَبْدِ وَلاَ عَلَى سَيِّدِهِ، ولكِنْ يُضْرَبُ مِائَةً ويُحُلِّى وَقَدْ ثَبَتَ جُرْحُهُ، فَإِمّا فَداهُ سَيِّدُهُ بِدِيتِهِ أَوْ يُسْلِمُهُ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَسامَةُ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ قَتَلَنِي أَوْ بِشَاهِدٍ  $^2$  عَلَى الْقَتْلِ فَدَاهُ سَيِّدُهُ بِدِيتِهِ أَوْ يُسْلِمُهُ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَسامَةُ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ قَتَلَنِي أَوْ بِشَاهِدٍ  $^2$  عَلَى الْقَتْلِ فَدَاهُ اللَّهُ لِلهِ الْمُؤْلِياءُ، وإِنْ نَكُلُوا حَلَفَ السَّيِّدُ يَمِيناً واحِدَةً عَلَى عِلْمِهِ، فَإِنْ نَكُلَ لَزِمَهُ أَنْ يُسْلِمَهُ أَوْ يَضْرَبَ الْعَبْدُ جَمْسِينَ يَمِيناً وَاحِدَةً عَلَى عِلْمِهِ، فَإِنْ نَكُلُ لَوْمِهُ أَنْ يُسْلِمَهُ أَوْ يُضْرَبَ الْعَبْدُ جَمْسِينَ يَمِيناً وَلِا يُغْبِدُ خَمْسِينَ يَمِيناً وَيُعْرَبُ مِائَةً مِنَ القَنعُ قُلَ الْقَعْمِ .

# [761] [ مسألةٌ في الادِّعاءِ على رَجُل بأنَّه قَتَلَ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَاجِّ: إِذَا ادَّعَى عَلَى الرَّجُلِ بِالْقَتْلِ، وَلَمْ يَكُنْ إِلاّ عَلَى دَعْوَى فَقَطُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ، فَإِذَا طَالَ سَحْنُهُ حُلِّيَ سَبِيلُهُ بَعْدَ أَنْ يَخْلِفَ خَمْسينَ يَمِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَ الرَّجُلَ، وَلاَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ، وَلاَ شَاهِد قَتْلُهُ، وَلاَ شَاهِد قَتْلُهُ، وأَنَّهُ مِنْ قَتْلِهِ لَبَرِيءٌ، وعَلَى حَسَبِ يَمِينِ التُّهْمَةِ، وإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ عَبْداً حَلَفَ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ مِيناً أَنَّهُ مَا قَتَلَهُ، ويُبَرَّأُ.

[762] [ مَسْأَلَةٌ في القاضي يضْرِبُ المُقِرَّ على نَفْسِه حتّى المَوْتِ، فَهَلْ تُوجَبُ القَسامَةَ ؟ ]

<sup>1</sup> في «ز» : برء، والتصويب من «م».

<sup>2</sup> في «ز» : شاهد، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> هكذا في «ز»، والكلمة في «م» غير واضحة الرسم.

قَالَ القَاضِي أَبُو عِبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: ذَكَرَ الْحُسَنُ بْنُ أَيّوبَ عَنِ الْقاضي ابْنِ زَربٍ فِي الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ ضَرَبَ فُلاناً وأَنَّهُ ماتَ مِنْ ضَرْبِه، ثُمَّ لَا يُقْتَلُ بِالْقَسامَةِ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِالضَّرْبِ اَنِهُ إِلْمَهُ إِقْرَارُهُ بِالضَّرْبِ، وَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ ماتَ مِنْ ضَرْبِه فَهُوَ غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ لَأَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِالضَّرْبِ لَطْخاً فَي مِنْ ضَرْبِه فَهُوَ غَيْبٌ لَا يَعْلَمُهُ لَأَنَّهُ (لَعَلَّهُ)  $^{3}$  قَدْ ماتَ بِأَجَلِهِ؛ فَيكون إِقْرارُهُ بِالضَّرْبِ لَطْخاً  $^{4}$  يوجِبُ الْقَسامَة، وفي سَماعِ سُحْنُون مِثْلُ هَذَا مِنْ كِتابِ الدِّياتِ، ومِنْهُ قَالَ الْقاضِي قَوْلَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، واللهُ أَعْلَمُ.

# [763] [ مَسْأَلَةٌ في شَرْح مَعْني اللَّوْثِ واللَّوَاثينَ ]

ذَكرَ الجزّيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحارِثِ بنِ حَمْزَةً قَالَ: وَيْلٌ لِلَّوَاثِينَ، مِثْلُ: ارْفَع يا غُلامُ وضَعْ ياغُلام. قَوْلُهُ: وَيْلٌ لِلَّوَاثِينَ، أَظْنُهُ الَّذِينَ يُدارُ عَلَيْهِمْ بِأَلُوانِ الطَّعام؛ لأَنَّ اللَّوْثَ غُمَرَ إِدارَةُ الْعمامَةِ والإِزارِ، وأَحْسَنُ ذلِكَ أَنْ يُقالَ: لاثَ إِزارهُ وَكَازَ عمامَتهُ، ولاثَ بِابْنِ عُمَرَ النّاسُ: اسْتَداروا حَوْلُهُ، واللَّوْثُ عِنْدَ مالِكٍ شَاهد واحِدٌ عَلَى إِقْرارِ الْمَقْتولِ أَنَّ فُلاناً قَتَلَني، أَوْ شَاهد عَلَى عَداوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُما وتَهَدُّد. وقَوْلُهُ: بِلِسانِهِ لُوثَةٌ أَيْ فَسادٌ، ورَجُلُ بِهِ لُوثَةٌ أَيْ عَمقٌ لاَ يَكَادُ يُخْرِجُ الْكَلِمَةَ إِلاّ بَعْدَ جَهْدٍ. ورَجُلُّ لَوْثُ وامْرَأَةٌ لَوْتُكُ قَوْلُهُ: فَوْقَ هَذَا [ أَيْ عَمقٌ لاَ يَكَادُ يُخْرِجُ الْكَلِمَةَ إِلاّ بَعْدَ جَهْدٍ. ورَجُلُّ لَوْثُ وامْرَأَةٌ لَوْتُكُ قَوْلُهُ: فَوْقَ هَذَا [ أَيْ عَمقٌ لاَ يَكَادُ يُخْرِجُ الْكَلِمَةَ إِلاّ بَعْدَ جَهْدٍ. ورَجُلُّ لَوْثُ وامْرَأَةٌ لَوْتُكُ فَلاناً قَتَلَني هُوَ خِلافٌ أَيْ عَمقٌ لاَ يَكَادُ عُنْدَ مَالِكِ شَاهِدٌ واحِدٌ عَلَى إقرارِ الْمَقْتُولِ أَنَّ فُلاناً قَتَلَني هُوَ خِلافٌ لَمَ وَيْ الْعَبِيَةِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقاسِمِ، قَالَ ابْنُ الْقاسِمِ: لاَ يُقْسِم مَعَ شَاهدٍ واحِدٍ عَلَى قَوْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فُلاناً قَتَلَى قُولِ الْمَيِّتِ أَنَّ فُلاناً قَتَلَى الْا شَاهد واحِدٍ عَلَى قَوْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فُلاناً قَتَلَهُ إِلاّ شَاهد وحَكَمَ ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ: وإِنْ لَمْ يَشْهَدُ عَلَى قَوْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فُلاناً قَتَلَهُ إِلاّ شَاهد

<sup>1</sup> في «ز» : لم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «م» : لأنه.

<sup>3</sup> سقطت من «م».

<sup>4</sup> في «ز» : لطخ، والتصويب من «م». واللطخُ هو التّلْوِيثُ، يقالُ: لطَحَ ثوبه بالمدادِ وغيره . و "لَطَحَهُ" بسوءٍ أيْ: رَمَاهُ بِهِ. (انظر المصباح المنير للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، (ج2ص553).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأصل: تشهد.

واحِدٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ فيهِ قَوْلُ مالِكِ، وَقَالَ عَبْدُ الْملِكِ : يُقْسِمُ مَعَ شَاهدٍ واحِدٍ، وَقَالَ عَيْدُهُ: لاَ بَحُوزُ عَلَى قَوْلِ الْمَيِّتِ إِلاَّ شاهِدانِ، وبهِ أَخَذَ ابْنُ عَبْدِ الْحُكَمِ أَلاَّ يُقْسِمَ إِلاَّ شاهِدانِ، وبهِ أَخَذَ ابْنُ عَبْدِ الْحُكَمِ أَلاَّ يُقْسِمَ إِلاَّ شاهِدَانِ أَنْ عَلَى قَوْلِ الْمَيِّتِ، أَوْ مَعَ شَاهد عَلَى الجُرُوحِ وَقَدْ ماتَ، وبهِ قَالَ ابْنُ الْمَوّازِ.

#### [764] [ مسألةٌ في الفَرْقِ بَيْنَ القَسامَةِ وأَيْمانِ الحُقوقِ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو الوَلِيدِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَسامَةِ وأَيُّمَانِ الْحُقوقِ، قَالَ : ويَخْتَمِلُ عِنْدي وَجُها آخَرَ مِنَ الْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَ الْمُدْمَى: «دمي عِنْدَ فُلان» إِنَّمَا يَشْهَدُ لِغَيْرِهِ؟ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْهَدُ لِوُلاتِهِ، وَقَالَ : وقَوْلُ الْقَائِلِ: لِي عِنْدَ فُلانٍ دِرْهَمٌ لَوُلاتِهِ، وَقَالَ : وقَوْلُ الْقَائِلِ: لِي عِنْدَ فُلانٍ دِرْهَمٌ أَوْ دِينارٌ بِشَهادَةٍ لِنَفْسِهِ؟ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هُوَ الْمُطالَبَةَ بِهِ فِي حَياتِهِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.

# [765] [ مسألةٌ في جَرَيانِ الحُدودِ على الطِّفْلِ المُمَيِّزِ الذي صَحَّ منْه قَصْدٌ ]2

قَالَ القَاضِي أَبُو عِبدِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: الصَّبِيُّ إِذَا كَانَ لَهُ قَصْدٌ وعُرِفَ مِنْهُ تَمْييرٌ لِما يَعْتَمِدُهُ فَهُوَ الذي حَطَأَ لارْتِفَاعِ الْقَلَمِ عَنهُ، وفي الْقِصاصِ والحُدودِ وسائِرِ الْفَرائِضِ. وأَمّا طِفْلاً فِي الْمَهْدِ أَوْ مُرْضَعاً لاَ مَيْزَ لَهُ، وَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ قَصْدٌ وَلاَ تَعَمُّدٌ، فَهُوَ كَالْبَهيمَةِ الْمُهْمَلَةِ النَّهُ هَرَحُها جُبَارٌ 3. وَهَذَا أَصْلٌ بُحْتَمَعٌ عَلَيْهِ لاَ أَعْلَمُ خِلافاً فِيهِ إِلاّ مَا قَالَهُ الشّافِعِيُّ، ومَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ إِنَّ قَصْدَ الصَّبِيَّ فِي مالِهِ، لاَ تَحْمِلُهُ الْعاقِلَةُ 4. قَاللهُ أَبو عُمَرَ.

 $<sup>^{1}</sup>$  في الأصل: شاهدين.

<sup>2</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

يقالُ : جُرْحُ العَجْمَاءِ "جُبَارٌ" بالضم أي هَدَر، قال الأزهري: معناه أن البهيمةَ العجْماءَ تَنْفَلَتُ فَتُتْلِف شيئاً فهو  $^3$  هَدَر، وكذلك المعدنُ إذا انحارَ على أحدٍ فَدَمُهُ "جُبَارٌ" أيْ هَدَرٌ. (انظر المصباح المنير للفيومي، (ج1ص5).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> العاقلة هي عصَبَة الرجل التي تتحمل عنه دية الخطأ.

#### [766] [ مَسْأَلةٌ في الابْنِ هَلْ يُقادُ لَه مِنْ أبيهِ ؟ ]

قالَ يَحْيى بْنُ إِبْراهيمَ بْنِ مزين: أَخْبَرَني عيسى بْنُ دينارٍ أَنَّهُ لاَ يُقادُ للابْنِ مِنْ أَبِيهِ إِلا أَنْ يَكُونَ طالِبُ دَمِهِ ابْنَهُ وابْنَتَهُ، وأَمّا إلا أَنْ يَكُونَ طالِبُ دَمِهِ ابْنَهُ وابْنَتَهُ، وأَمّا إِخْوَتُهُ فَإِنَّهُمْ لاَ يَقْتُلُونَ بِهِ آباءَهُمْ. وَقالَ أَصْبَغُ مِثْلَهُ.

#### [767] [ مَسْأَلَةٌ في وُجوبِ رَدِّ الظَّالِمِ إذا أَقْدَمَ عَلَى إِزَالَةِ ما بِيَدِ الوالي ]

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْوالِي يَقْدَمُ عَلَيْهِ ظَائِمٌ يَطْلُبُ إِزَالَةَ مَا بِيَدِهِ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْنا دَفْعُ الْقَائِمِ عَنهُ؟ قَالَ: أَمّا مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ فَنَعَمْ، وأَمّا غَيْرُهُ فَلاَ، ودَعْهُما يَنْتَقِمُ اللهُ مِنْ ظَالْمٍ عَنهُ؟ قَالَ: أَمّا مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ فَنَعَمْ، وأَمّا غَيْرُهُ فَلاَ، ودَعْهُما يَنْتَقِمُ اللهُ مِنْ كِلَيْهِما. وَسُئِلَ: إِذَا بايَعَ النّاسُ رَجُلاً بِالإِمارَةِ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَدَعا إِلَى الْبَيْعَةِ، فَبَايَعَهُ بَعْضُهُمْ ؟ فقالَ : قَدْ رَوى مُعاوِيَةُ أَنَّ الْبائِعَ الثّابِي يُقْتَلُ، وَهَذَا عِنْدي إِذَا كَانَ عَدْلاً، وأَمّا إِنْ كَانَ مُثِلَ هَؤُلاءٍ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعَةٌ إِذَا كَانَتْ بَيْعَتُهُ عَلَى الْخُوفِ، وَالْبَيْعَةُ لِلتّانِي إِذَا كَانَتْ بَيْعَتُهُ عَلَى الْخُوفِ، وَالْبَيْعَةُ لِلتّانِي إِذَا كَانَتْ بَيْعَةُ عَلَى الْجُوفِ، والْبَيْعَةُ لِلتّانِي إِذَا كَانَ عَدْلاً وإِلاّ فَلاَ بَيْعَةَ فَلَمْ تَلْزَمُ.

#### [768] [ مَسْأَلَةٌ فَى أَنَّهُ يُقْتَلُ قَاتِلُ الرَّجُلُ دُونَ الآمِر بِقَتْلِه ]

مِنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ الْقاسِمِ: ومَن أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ؛ قُتِلَ الْقاتِلُ دونَ الآمِرِ. قَالَ القَاضِي يَأْمُرُ بِقَتْلِ اللهِ بنُ الحَاجِّ: هَذَا بِخِلافِ الْقاضي يَأْمُرُ بِقَتْلِ رَجُلِ ظُلْماً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ هُوَ والْمَأْمُورُ.

# [769] [ مَسَالَةٌ في رَجُلِ يُقْتَصُّ مِنْه، هَلْ عَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ عُقوبَةٌ؟ ]

ومِنْ سَمَاعِ ابْنِ القَاسِمِ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ، هَلْ تَرى عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ عُقوبَةً؟ قَالَ: نَعَمْ أَرى أَنْ يُعاقَب. قَالَ أَشْهَبُ : ومَنِ اسْتُقيدَ مِنْهُ فَلاَ يُعاقَبُ بِشَيْءٍ، وخِلاف مَا وخِلاف مَا اللّه فَي الرَّسْمِ الآخرِ مِنْ سَمَاعِهِ مِنْ كِتابِ الجِيناياتِ، وخِلاف مَا وَقَعَ لابْنِ الْقاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتابِ الجُواحاتِ مِنَ المَدَوَّنَة.

# [770] [ مسألةٌ في تَقْديرِ قيمَةِ الِجُرْحِ المَعْلومِ ]

قَالَ أَبُو بَكُر: كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ مَعْنى قَوْلِهِ: «حُكومَته» أَنْ يُقالَ إِذَا أُصِيبَ الإِنْسَانُ بِجُرْحٍ لاَ عَقْلَ لَهُ مَعْلومٌ: كَمْ قيمَةُ هَذَا الجُرْحِ لَوْ كَانَ عَبْدًا قِبلَ أَنْ يُجْرَحَ هَذَا الجُرْحَ ويُضْرَبَ هَذَا الضَّرْبَ؟ فَإِنْ قيلَ: مَاثَةُ دينارٍ، قيلَ: كَمْ قيمَتُهُ وَقِدْ أَصَابَهُ هَذَا الجُرْحُ [فِي] يَدِه ؟ فَإِنْ قيلَ: خَمْسَةٌ وتِسْعُونَ ديناراً فَالَّذِي يَجِبُ لِلْمَحْنِيّ عَلَى الجُانِي نِصْفُ عُشُرِ الدِّيَةِ، وإِنْ قَالُوا تِسْعِينَ، فَفيهِ عُشُرُ الدِّيَةِ، ومَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَلَيْهِ عَلَى الجُانِي نِصْفُ عُشُرِ الدِّيَةِ، وإِنْ قَالُوا تِسْعِينَ، فَفيهِ عُشُرُ الدِّيَةِ، ومَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَلَيْهِ عَلَى الجُانِي نِصْفُ عُشُرِ الدِّيَةِ، وإِنْ قَالُوا تِسْعِينَ، فَفيهِ عُشُرُ الدِّيَةِ، ومَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَلَيْهِ عَلَى الجُانِي نِصْفُ عُشُرِ الدِّيةَ ، وإِنْ قَالُوا تِسْعِينَ، فَفيهِ عُشُرُ الدِّيةِ، ومَا زَادَ أَوْ نَقَصَ عَلَيْهِ عَلَى الجُانِي نِصْفُ عُشُرِ الدِّيقَ ، وأَنْ قَالُوا تِسْعِينَ، فَفيهِ عُشُرُ الدِّيقِ، ومَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَعْلَى هَذَا الْمِثَالِ، وعَنْ حَفظُنا ذلِكَ عَنهُ الشَّافِعِيُّ وعُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَنِ وأَبُو تَوْرِدُ، ويُقْبَلُ فَوْلُ وَحِدٍ، واللهُ أَعْلَمُ، وبَوَّبَ عَلَيْهِ الْحُكُومَةُ ».

# [771] [ مَسْأَلةٌ في حُكْمِ دافِع أَجْرِ السَّاحِرِ ]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الأصل: قيل.

<sup>2</sup> بياض في الأصل، والتصويب لموافقة مقتضيات السياق.

<sup>3</sup> هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي، الفقيه البغداذي صاحب الشافعي (ت. 240 هـ). انظر الأعلام للزركلي: (ج1ص37).

قَالَ القَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الوَهَّابِ: ومَنْ دَفَعَ شَيْئًا إِلَى مَنْ عَمِلَ لَهُ سِحْرًا فَلاَ يُقْتَلُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ ساحِرًا لَهُ الْفِعْلِ وَ لا كافِرًا 2، وَهُوَ كَمَنْ دَفَعَ مالاً إِلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَ لَهُ [/ يُقْتَلُ لَهُ [/ 203 رَ] إِنْساناً فَلاَ يُقْتَلُ دافِعُ الْمالِ، وَلاَ يَكُونُ قاتِلاً بِذَلِكَ.

حَدِيثٌ : أَخْرَجَ <sup>3</sup> مُسْلِمٌ مِنْ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ جُناحٌ ﴾ ، فِي الجُنْزِءِ الجُنْزِءِ الجُنْزِءِ وَلَتَّلاثِينَ.

حديث : ورَوى الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ : ﴿ أَشَدُّ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيًّ ﴾ أَ، مَعْناهُ أَنَّ الأَنْبِياءَ لاَ يَقْتُلُونَ إِلاّ مَنْ يَسْتَحِقُ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيً ﴾ أَ، مَعْناهُ أَنَّ الأَنْبِياءَ لاَ يَقْتُلُونَ إِلاّ مَنْ يَسْتَحِقُ الْقَتْلَ؛ لأَنَّ الْغَلَطَ فِي الأَحْكامِ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ، والأُمَّةُ إِنَّمَا يَجْتَهِدونَ فِي الأَحْكامِ والْغَلَطُ عَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا فِيمَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُ عَقُوبَةً كَأُبِيِّ بْنِ خَلَفٍ؛ قَتَلَهُ النَّبِيُ عَقُوبَةً لَهُ عَقُوبَةً كَأُبِي بْنِ خَلَفٍ؛ قَتَلَهُ النَّبِي عَقُوبَةً لَهُ عَلَى كَبِيرَةٍ، لاَ فِيمَنْ قَتَلَهُ تَطْهِيراً لَهُ كَماعِزٍ رَجَمَهُ النَّبِيُ عَلَى طُهْرًا لَهُ وَكَفَّارَةً لِذَنْبِهِ، أَلا تَراهُ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ واسْتَغْفَرَ. مِنْ شَرْحِ "خ" مِنَ الثَّالِثِ.

حَدِيثُ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : « أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً، ونَفَاهُ سَنَةً، ومَحَا اسْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ ﴾ 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> في الأصل: ساحر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: كافر.

<sup>3</sup> في الأصل: خرج.

 $<sup>^{4}</sup>$  وقد ورد هذا الحديث بلفظ "تحقق عليك" بدل "اطلع عليك"، انظر: صحيح مسلم (ج $^{3}$  ص $^{2}$ ).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> مجمع الزوائد (ج5 ص236).

<sup>6</sup> وقد ورد بلفظ "سهمه" بدل "اسمه"، انظره في: مصنف بن أبي شيبة: (ج5 ص413).

حَدِيثُ: رَوى الأَوْزاعِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لاَ حَقَّ لاَهْلِ الْقَنيلِ أَنْ يَنْحَجِزوا الأَدْنِي فَالأَدْنِي وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَة ﴾، فِي هَذَا الحُديثِ حُجَّةُ لاَهْلِ الْعِراقِ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لِكُلِّ وارِثٍ أَنْ يَعْفُو عَنِ الدَّمِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَإِذَا عَفَا لاَهْلِ الْعِراقِ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : لِكُلِّ وارِثٍ أَنْ يَعْفُو عَنِ الدَّمِ مِنْ الدِّيةِ، وأَمَّا أَهْلُ الْحِجازِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنِ الْقَاتِلِ، وأَحَذَ مَنْ بَقِيَ حُظُوظَهُمْ مِنَ الدِّيةِ، وأَمَّا أَهْلُ الْحِجازِ فَيَقُولُونَ إِلَى الأَوْلِياءِ خاصَّةً، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَوْلِياءَ مِنْ ذلِكَ شَيْعُولُونَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلُطَانًا ﴾ أَنُو عُبَيْدٍ : وقَوْلُ أَهْلِ الْعِراقِ فِي هَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ. وَبَيْنَ الأَوْزَاعِيِّ وأَبِي سَلَمَةً فِي هَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ يُقَالُ لَهُ حِصْنٌ.

# $^{2}[$ مسألةٌ في دِيَةِ مَنْ قُتِلَ في زِحامٍ $^{2}[$

رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي زِحامٍ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ فِي جُمُّعَةٍ أَوْ غَيْرِها، قَالَ أَبو عمر: ليس فِيهِ شَيْءٌ عِنْدَ مالِكٍ والشَّافِعِيِّ، وإِنْ وداهُ السُّلْطانُ مِنْ بَيْتِ الْمالِ فَحَسَنٌ.

حَديثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعاصِ $^{3}$ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $^{3}$ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسَي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوالِ الدُّنْيَا  $^{4}$ ، مِنَ النَّسَائي مِنَ الجُّنْءِ الَّذِي فِيهِ وَفَاهُ النَّبِيِّ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوالِ الدُّنْيَا  $^{4}$ ، مِنَ النَّسَائي مِنَ الجُّنْءِ الَّذِي فِيهِ وَفَاهُ النَّبِيِّ  $^{3}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الإسراء: 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مسألة غير واردة في باقى النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> في الأصل: العاصي.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سنن النسائي: (ج7 ص82).

حَديثُ مِنْهُ، أَبُو إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعاوِيَةَ يَخْطُبُ، وَكَانَ قَليلَ الْحَديثِ عَنْ النَّبِيِّ عَ النَّبِيِّ عَلَى يَقْولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ : ﴿ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرُهُ إِلاَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّدًا، أَوِ الرَّجُل يَمُوتُ كَافِرًا ﴾ أ.

حَدِيثُ: وجاءَ فِي الحُديثِ أَنَّ سُلَيْمانَ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: " مَنْ هَدمَ بُنْيانَ اللهِ وَهُوَ مَلْعُونٌ بَيْنَ يَدَيْهِ [ ] للنَّفْس؛ لأَنَّ الجِسْمَ بُنْيانُ اللهِ وَتَرَكِيبُهُ، فَإِذَا أَبْطَلَهُ فَقَدْ هَدمَ بُنْيانَ اللهِ وَتَرَكِيبُهُ، فَإِذَا أَبْطَلَهُ فَقَدْ هَدمَ بُنْيانَ رَبِّهِ ". مِنْ آخِرِ الخُامِسِ مِنْ رقاقِ الْفُضَيْلِ. رَوى حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَيّوبُ السّختيانِيُّ: «مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدّينَ، ومَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السّبيلَ، ومَنْ أَحَبَّ عُلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ ومَنْ أَحَبَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ومَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحابِ مُحَمَّدٍ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ومَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحابِ مُحَمَّدٍ عَلَيَّ بْنَ أَبِي مِنَ النّفاقِ ».

حَديثُ : فِي حَديثِ عائِشَةَ الْواقِعِ فِي الْبُخارِي وغَيْرِهِ حينَ لَدُّوا رَسول اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَلَمّا أَفاقَ أَمَرَ أَنْ [يُلدً] <sup>3</sup> كُلُّ مَنْ فِي الْبَيْتِ إِلاّ الْعَبّاسَ ... الحُديث إِلَى آخِرِهِ 4.

قَالَ أَبُو سُلَيْمانَ : فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى فِي اللَّطْمَةِ والسَّوْطِ وَخُوها مِنَ الضَّرْبِ والإيلامِ الْقِصاصَ عَلَى وَجْهِ التَّحَرِّي، وإِنْ لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَدِّهِ ؛ لأَنَّ اللَّدُودَ 5 يَتَعَذَّرُ ضَبْطُهُ ويُحَدُّ عَلَى حَدِّ لاَ يُتَحاوَزُ، [وَ]فِيهِ دَليلٌ عَلَى الشُّرَكاءِ فِي الجُنِايَةِ يُقْتَصُّ مِنْ كُلِّ واحِد مِنْهُمْ إِذَا كَانَتْ أَفْعَالُهُمْ لاَ تَتَمَيَّرُ. وانْظُرْ كَلامَ [/ 204ز] أَبِي سُلَيْمانَ فِي هَذَا

<sup>1</sup> المستدرك على الصحيحين: (ج4 ص391).

 $<sup>^{2}</sup>$ بياض في الأصل بقدر كلمتين أو ثلاث.

<sup>3</sup> بياض في «ز» .

<sup>4</sup> انظر نص الحديث في صحيح البخاري: (ج4 ص391).

العَنيدُ الشديد الخصومة ، انظر اللسان (مادة: "لدد" ج3 ص391).

الْحُديثِ إِلَى آخِرِهِ فِي السِّفْرِ الثَّاني مِنَ الأَعْلامِ، وانْظُرْ كَلامَهُ أَيْضاً بَعْدَ هَذَا الْحُديثِ فِي الأَصابِع.

# [ 773] [ مَسْأَلَةٌ في الغُرْمِ عَلى مَنْ تَسَبَّبَ في فَسادِ مَتاع غَيْرِهِ

ومِنْ آدابِ القُضَاةِ لِمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الحُكَمِ: وَإِذَا كَانَ حَائِطٌ مَائِلٌ لِصَبِيٍّ فِي وَلايَةِ أَوْ وَصِيِّهِ فَيَتَقَدَّمُ إليْهِ الْحَاكِمُ فِي هَدْمِهِ، فَغَفَلَ وَفَرَّطَ حَتَّى سَقَّطَ فَأَفْسَدَ مَتَاعًا لِلرَّجُلِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانَةٌ فِي مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ الجِدارُ لأَقُوامٍ، فَالْغُرُمُ عَليْهِ بِالسَّواءِ. مِنْ ثَمَانِيَةِ أَبِي زَيْدٍ.

# [774] [ مَسألةٌ في بقاءِ الموصى عَلَيْه تحتَ الوِلايَةِ حتّى يَظْهَرَ رُشْدُه ]

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنا الْفَقيهُ أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: شَهِدْتُ عِنْدَهُ اللهُ تعالى – وَقَدْ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ الفقيهانِ أَبُو مُحَمَّدِ الْقاضي أَبِي الْمُطرّفِ بْنِ بَشيرٍ – رَحِمَهُ اللهُ تعالى – وَقَدْ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ الفقيهانِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ دَحّون وَابْنُ الشّقاق. فِي رَجُلٍ أَوْصى إلى وَصِيِّ ابْنِهِ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً أَطْلَقَهُ مِنَ الْوِلايَةِ فَمَاتَ الْموصى وبَلَغَ الْموصى عَليْهِ هَذِهِ المَدَّةَ وَفَعَلَ أَفْعالاً وسَأَلْهُما عَنْ أَفْعالِهِ وَعَلَى مَا تَكُونُ مَحْمُولَةً، وإِنْ كَانَ يَنْفَعُهُ شَرْطُ الأَبِ، فَأَفْتَى الفقيهانِ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّهُ باقٍ عَلَى حَلْلِهِ حَتَّى يَظْهَرَ رُشْدُهُ ويَثُبُتُ وَلا يَنْفَعُهُ شَرْطُ الأَبِ، فَاسْتَظْهَرَ الْقاضي أَبو الْمُطرّفِ عِلْهِ عَلَى مِثْلِ حَتَّى يَظْهُرَ رُشْدُهُ ويَثُبُتُ وَلا يَنْفَعُهُ شَرْطُ الأَبِ، فَاسْتَظْهَرَ الْقاضي أَبو الْمُطرّفِ عِفْرِي الْفَقيهِ أَبِي عُمَرَ الإِشْبيلِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ – أَنَّ شَرْطُ الأَبِ نافِعٌ، وأَنَّ رَأْيَهُ عَلَى مِثْلِ بِغَنُوى الْفَقيهِ أَبِي عُمَرَ الإِشْبيلِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ – أَنَّ شَرْطَ الأَبِ نافِعٌ، وأَنَّ رَأْيَهُ عَلَى مِثْلِ وَانْفَذَهُ، وبِهِ قَالَ شَيْخُنا أَبُو عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، وقالَ أَنَّهُ قَرَأُها عَليْهِ وَصَدَى بِذَلِكَ وأَنْفَذَهُ، وبِهِ قَالَ شَيْخُنا أَبُو عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، وقالَ أَنَّهُ قَرَأُها عَليْهِ وَصَدَى

# [775] [ مسألةٌ في دارٍ مُشاعةٍ بينَ شَرِيكَيْنِ تُوفِّيَ أَحَدُهُما وتَرَكَ وَرَثَةً ]

<sup>1</sup> في «ز»: تثبت، والتصويب من «م».

إذا كانتْ دارٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ (بِنِصْفَيْنِ) أَفْتُوفِيَّ أَحَدُهُما عَنْ حِصَّتِهِ مِنَ الدّارِ مشاعَةً، وتَرَكَ وَرَثَةً، والدّار تَنْقَسِمُ عَلَى نِصْفَيْنِ، وَلاَ تَنْقَسِمُ عَلَى أَقَلِ أَنْصِباءِ الْوَرَثَةِ، فَا لُحُكُمْ فِيهَا أَنْ ثُقَسَّمَ عَلَى الاشْتِراكِ الأَوَّلِ حَتَّى يُمُيَّزَ لِلشَّرِيكِ التّانِي نِصْفُهُ، ويَبْقى نِصْفُ الْمَيِّتِ لِوَرَثَتِهِ، فَيَصيرونَ إِلَى مَا توجِبُهُ السُّنَّةُ [ليْسَ] لَا هُمُّمْ أَنْ يَضُمّوا الشَّرِيكَ إِلَى البَيْع الْمَيِّتِ لِوَرَثَتِهِ، فَيَصيرونَ إِلَى مَا توجِبُهُ السُّنَّةُ [ليْسَ] لَا هُمُّمْ أَنْ يَضُمّوا الشَّرِيكَ إِلَى البَيْع الْمَيِّتِ فِي الدّارِ مَحَلَّةُ فِي ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ باعَ الْمَيِّتِ فِي الدّارِ مَحَلَّةُ مِنَ الدّارِ وَهِيَ مُشَاعَةٌ بَيْنَهُمْ وبَيْنِ شَرِيكِ مَوْروثِهِمْ لَكَانَتِ الشُّفْعَةُ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْ وَمُو مَعَهُمْ شُفْعَةٌ [إِلاَّ أَنْ يَتْرُكُوهَا فَكَمَا لاَ يَشْرُكُهُمْ فِي الشَّفْعَةِ وَهُو خَاصَّةً، ولا فَكَنْ لِلشَّرِيكِ مَعَهُمْ شُفْعَةٌ [إِلاَّ أَنْ يَتُرُكُوهَا فَكَمَا لاَ يَشْرُكُهُمْ فِي الشَّفْعَةِ وَهُو شَوْرِيْكُهُمْ فِي الشَّافِعُ فَي الشَّفْعَةِ وَهُو شَوْرِيْكُهُمْ فِي الأَصْلِ فَكَذِلِكَ لاَ يُقَامِعُهُمْ فِي أَنْصِبَائِهِمْ] 0.

# [775.ب] [ مَسألةٌ فِي إحْداثِ أَبْوابٍ لِلْغُرَفِ والدُّورِ وما يَنْجُمُ عَنْها مِنْ أَضْرارٍ ]

قَالَ ابْنُ الْمِنْدِيِّ : وأَمّا أَبُوابُ الْغُرُفِ فَهِيَ أَضَرُّ مِنْ أَبُوابِ الدّورِ، ومَنْ أَحْدَثَ بِابًا لِغُرْفَةٍ يَطَّلِعُ مِنْهُ (عَلَى مَا فِي أَسْطُوَانِ دَارِ جَارِهِ)  $^{6}$  أَوْ غُرْفَتِهِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ بِالبُّنْيانِ وقَلِعِ الْغُرُفَ  $^{7}$  تُسْكَنُ، فَالاطِّلاعُ  $^{8}$  مِنْها أَضَرُ  $^{9}$  [منَ البابِ]  $^{1}$ ، والْعَلْقُ  $^{2}$  لاَ يَكُونُ إِلاّ بِالْبُنْيانِ وقَلعِ وقَلعِ الْعَتَبَةِ، ولأَنَّ

<sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر»: يصيرون.

<sup>3</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ر».

<sup>4</sup> في «ر»: بالورثة.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «ر».

<sup>6</sup> هكذا في «ت» ، وفي «ز» : على ما أسطوان ، وفي «ر»: على أسطول جاره.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في «ز»: الغرفة.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : الاطلاع.

<sup>9</sup> في «ز» : ضرر.

لَّعْتَبَةً إِذَا بَقِيَتُ فِي مَوْضِعِها وَطَالَ الزَّمَانُ ونُسِيَ  $^{8}$  الأَمْرُ كَانَتْ حُجَّةً لِلْمُحْدِثِ (لِلْبَابِ) لَيْعَبَّةً إِذَا بَقِيَتُ فِي الْقِدَمِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَغْلَقَهُ لِيُعِيدَهُ مَتَى شَاءَ. قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الحَّاجِّ : وَدَكرَ لِي القَاضِي ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الْبَانِي شَرْجَبًا  $^{7}$  يَمْنَعُهُ مِنْ إِخْرَاجِ رَأْسِهِ أَنَّ الشُّيوحَ وَدُكرَ لِي القَاضِي ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الْبَانِي شَرْجَبًا  $^{7}$  يَمْنَعُهُ مَنْ كَانَ لاَ يَرَاهُ ويَرَى التَّطْميسَ؛ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ. فَمِنْهُمْ مَنْ (كَانَ)  $^{7}$  يَرَاهُ، ومِنْهُمْ مَنْ كَانَ لاَ يَرَاهُ ويَرَى التَّطْميسَ؛ لأَنَّهُ رُبَّمًا زَالَ الشَّرْجَبُ واسْتحقَّ عَلَيْهِ الاطِّلاعَ بِالْقِدِمِ، وأَذْكُرُ أَمْرَ الشَّرْجَبِ وَلاَ أَدْرِي مُوضِعَهُ الآنَ، فَإِنَّهُ وَقَعَ ذِكْرُ 8 الشَّرْجِبِ فِي مَسَائِلِ [القَاضِي أَبِي بكرٍ بْنِ حَوْفِلِ  $^{10}$ ] الشَّرْجِبِ فِي مَسَائِلِ [القَاضِي أَبِي بكرٍ بْنِ حَوْفِلِ  $^{10}$ ] والْقاضي يونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُمَا اللهُ  $^{12}$ .

بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحيمِ. يا سَيِّدي ووَلِيِّي ومَنْ وَفَقَهُ اللهُ وسَدَّدَهُ، تَصَفَّحْتُ مَا خَاطَبْتَنا بِهِ وما فَعَلَهُ عَبْدُ الرَّمْنِ الْوَسّادُ مِنْ فَتْحِ الْحانوتِ فِي الْمَحَجَّةِ الْمَذْكورَةِ فِي الْعَقْدِ الْمُؤَرَّخِ، فَذلِكَ حائِزٌ لَهُ وَلاَ يُمُنَعُ مِنْهُ، فَامْنَعِ الْقائِمَ عِنْدَكَ مِنِ اعْتِراضِهِ فِي ذلِكَ - مُوفَّقًا لِلهُ وَبَرَكاتُهُ. قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَتَابٍ.

مَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُشَاوِرَ [/ 205 ز] مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؟

<sup>1</sup> زيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ت» : فسدُّهَا.

<sup>3</sup> في «ت» : وخفي.

<sup>4</sup> سقطت من «ر» ، وفي «ز» : بالباب.

<sup>5</sup> في «ز» و «ر» : سرجب، وهو تصحيف، والشرجبُ ضرّبٌ من الشبابيك تُقام عَلى منافِذ الدور والغرف.

<sup>6</sup> في «ز» : يمنع.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ر».

<sup>8</sup> في «ز» : فات وقع ذكر، وفي «ر» : كَانَ وقع ذكر.

<sup>9</sup> زيادة من «ر».

<sup>10</sup> هكذا كُتب في «ر» ، ولم نعثر عَلى ترجمة لهذا العلم.

<sup>11</sup> زيادة من «ر».

<sup>12</sup> هنا تنتهي المسألة في باقي النسخ.

الْعالِمُ النّاقِدُ الْخَيِّرُ الْوَرِعُ، الْواثِقُ بِنَفْسِهِ وعِلْمِهِ، والْعالِمُ بِكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبِيّهِ محمد وما مَضى مِنَ الْحُكْمِ، الْعارِفُ بِاللَّعَةِ ومَعاني الْكَلامِ، الْمُوثَقُ بِهِ فِي دينِهِ، والَّذِي يُؤْمَنُ فِيما يُشيرُ بِهِ وَلاَ يَميلُ إِلَى هَوىً وَلاَ طَمَعٍ. وَإِذَا كَانَ كَذلِكَ ورآهُ النّاسُ أَهْلاً، ورَأَى نَفْسَهُ أَهْلاً لِذلِكَ، وَجَبَ عَلَى الْقاضي مُشاوَرَتُهُ، وعَلَيْهِ أَنْ يُفْتِيَ النّاسَ حينَفِذِ.

# [776] [ مسألةٌ في المَمْلوكِ يُكْتَشَفُ بِهِ تَغْييرٌ لِعِلَةٍ ، هَلْ يُعَدُّ دُلِكَ عَيْباً يَسْتَوْجِبُ الرّدَّ ] 1 دلِكَ عَيْباً يَسْتَوْجِبُ الرّدَّ ]

رَجُلُ ابْتَاعَ مُمْلُوكاً نَصْرانِيًّا رَجُلاً بِالِغًا فِي الرِّحالِ، فَلَمّا كَمُلَ ابْتِياعُهُ لَهُ، ومَضى لِلابْتِياعِ خَمْسَهُ أَيّامٍ أَوْ خَوْها، ظَهَرَ إليْهِ ثُقْبٌ فِي أُذُنَيْهِ، فَسُئِلَ النَّصْرانِيُّ عَنْ ذلِكَ، فقالَ لِلابْتِياعِ خَمْسَهُ أَيّامٍ أَوْ خَوْها، ظَهَرَ إليْهِ ثُقْبَتْ أُذُناهُ، وبَصَرُهُ قَدْ ضَعُفَتْ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ثُقِبَتْ أُذُناهُ، وبَصَرُهُ قَدْ ضَعُفَتْ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ثُقِبَتْ أُذُناهُ، وبَصَرُهُ قَدْ ضَعُفَتْ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ. فَتَامَّلُ إِنْ كَانَ عَيْبًا يَجِبُ بِهِ الرَّدُ أَمْ لا، والْبائِعونَ لِلْمَمْلُوكِ الْمَذْكُورِ عِشْرُونَ رَجُلاً ساقوهُ مِنْ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ، وثَمَّنَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَقْسِمُوهُ بَعْدُ.

#### [777] [ مسألةٌ في أنّ نِكاحَ المرأةِ بِغَيْر رضاها لا يُعْقَدُ ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : الفَتْوى فِي مَسْأَلَةِ " بِنْتِ الْمُعِزِّ مَعَ وَلَدٍ حَبَسَ قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : الفَتْوى فِي مَسْأَلَةِ " بِنْتِ الْمُعِزِّ مَعَ وَلَدٍ حَبَسَ اللِّحافَ، إذ هَرَبَتِ الصَّبِيَّةُ إليْهِمْ " أَنْ توقَفَ الآنَ. فَإِنْ قالَتْ : إِنَّ الْشُهودَ فِي ذلِكَ لَمْ اللِّحافَ، إذ هَرَبَتِ الصَّبِيَّةُ النَّكاحُ ويُفْسَحُ يَشْهَدوا فِي ذلِكَ التَّرْوِيجِ 4، وَلاَ رَضِيَتْ بِالنِّكاحِ حينَئِذٍ؛ فَلاَ يُقَرُّ هَذَا النِّكاحُ ويُفْسَحُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مسألة غير واردة في باقي النسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ز» : الغزي، والتصويب من «ر».

<sup>3</sup> هكذا في «ز» ، و في «ر» الكلمة غير واضحة الرسم.

<sup>4</sup> في «ر» : لم يسمعوا في ذلك التاريخ.

#### [778] [ مسألةٌ في أنّ الضَّرَرَ المُحَقَّقَ مُزالً ]

مسْأَلَةٌ أَجابَ عَنْهَا الْفَقيهُ الْمُشَاوَرُ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ بِمَا هَذَا نَصُّهُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْبِيدِ فِي فَضْلَة  $^{8}$ و الْمَاءِ مَنْفِعَةٌ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى أَخْذِهِ وقَطْعِهِ عَلَى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في «ر» : أرضى.

<sup>3</sup> في «ز» : الغزي.

<sup>4</sup> سقطت من «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ز».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ر» : موضع.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> تنكل: تمتنع من اليمين.

<sup>8</sup> في «ز» : فضله، والتصويب من «ر».

عَلَى صَاحِبِ الجُنَّةِ، وِبِاللهِ التَّوْفِيقُ؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُشْدٍ أَ. وأَجابَ عَنْهَا الْفَقيهُ الْمُشاوَرُ أَبُو الْقَاسِمِ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صَاحِبِ الرَّحى الأولى ضَرَرٌ فيما أَحْدَثَهُ الثّاني فَلَيْسَ لِلأَوَّلِ مَنْعُهُ، وِبِاللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وأَجابَ عَنْهَا الْفَقيهُ الْقاضي أَبو فَلَيْسَ لِلأَوَّلِ مَنْعُهُ، وبِاللهِ التَّوْفِيقُ. قَالَهُ أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وأَجابَ عَنْهَا الْفَقيهُ الْقاضي أَبو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَاجِّ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فيما أَحْدَثَهُ الثّاني ضَرَرٌ عَلَى الأَوَّلِ فَلاَ يَمْنَعُ، (وباللهِ التَّوْفِيقُ) 2؛ قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحيمِ. صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلانا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ. بابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرائِرِ والإِماءِ:

قالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أصلُ مَا يَحُوُمُ مِنَ النّساءِ ضَرْبانِ: أَحَدُهُما بِأَنْسابٍ، والآخَرُ بِمُصاهَرَةٍ بِأَسْبابٍ أَوْ رَضاعٍ. وجُمْلَةُ ذلِكَ أَنَّ الْمُحَرَّماتِ مِنَ النّساءِ فِي كتابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً؛ سَبْعٌ بِالنَّسَبِ واثْنانِ بِالرَّضاعِ وأَرْبَعٌ بِالْمُصاهَرَةِ وواحِدَةٌ بِتَحْرِيم وجَلَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً؛ سَبْعٌ بِالنَّسَبِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّها تُكُمْ وبَناتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَحْتِ ﴾ ثَمَّها تُكُمْ وبَناتُكُمْ وبَناتُ الأَحْتِ اللَّحْتِ ﴾ ثَمَّها الرَّضاعُ فَقُولُهُ تَعالى : ﴿ وَبَنَاتُ الأَحْتِ الْأَحْتِ ﴾ ثَمَّها المُصاهَرَةُ فَقُولُهُ تَعالى : ﴿ وَأُمَّهَا يُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ ثَمَّ اللهِ فَقُولُهُ تَعالى اللهِ عَلَى السَّاعِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ فَنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ ﴿ وَحَلاَئِلُ مَا فَدْ وَحَلاَئِلُ أَنْ النِّمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ وَحَلاَئِلُ مَا قَدْ وَحَلاَئِلُ أَنْ النِّمَاءِ إِلاً مَا قَدْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ هِ وَقُولُهُ تَعالى : ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ وَحَلائِلُ مَا قَدْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ هُ وَقُولُهُ تَعالى : ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ

<sup>1</sup> هنا انتهت المسألة في «ر».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> النساء: 23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> النساء: 23.

 $<sup>^{5}</sup>$  إضافة يقتضيها السياق.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> النساء: 23.

#### [779] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّ الأبَ أَوْلَى بِالولايَةِ مِنْ غَيْرِه ]

بَابُ اجْتِماعِ الْوُلاةِ وأَوْلادِهِمْ:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلاَ وِلاَيَةَ لأَحَدِ مَعَ الأَبِ، وجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الأَبَ أَوْلَى بِالْوِلايَةِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَلِيَةً لَهُ عِنْدَنا، وإنَّمَا الْوِلايَةُ لِلْجَدِّ فَيْرِهِ؛ لأَنَّ اَلْخَالَ 3 لَا وَلاِيَةً لَهُ عِنْدَنا، وإنَّمَا الْوِلايَةُ لِلْجَدِّ وَالإَحْوَةِ والأَعْمامِ وبَنيهِمْ، وهُمْ يُدْلُونَ بِالأَبِ، فَإِنْ لَمَ يَكُنْ أَبُ فَالْحُدُّ أَبُ الأَبِ. وَقالَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> النساء: 22.

<sup>2</sup> في الأصل: ولا الْعَمَّةُ عَلى خالَتِها ، ولا عَلى بِنْتِ أَخيها ولا الْمَرْأَةُ عَلى خالَتِها...

<sup>3</sup> في «م» : الابن.

مالِكٌ : الأَحُ أَوْلَى مِنَ الجُدِّ لأَنَّهُ يُدْلِى بِبُنُوَّةِ الأَبِ، والجُدُّ يُدْلِى بِأُبُوَّتِهِ، والْبُنُوَّةُ مُقَدَّمًا عَلَى الأَخِ كَالأَبِ، وما ذَكَرَهُ الْأَبُوَةِ، وَدَليلُنا أَنَّ الجُدَّ لَهُ وِلاَيَةً وَيَعْصِيبٌ، فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الأَخِ كَالأَبِ، وما ذَكَرَهُ الْمُبُوّةِ، وَدَليْكُ الْمِيرَاثِ، ومِنْهُمْ مَنْ شَرَكَه، فَهُوَ خلافُ إِجْمَاعِ الصَّحابَةِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَدَّمَ الجُدَّ فِي الْميراثِ، ومِنْهُمْ مَنْ شَرَكَه، [ثُمَّ الإِخْوَة مِنَ الأَبِ، وهَلِ الأَجُ لِلأَبِ وَجَدُّ الخُدِّ وَإِنْ عَلا، ثُمُّ الإِخْوَة مِنَ الأَبِ، وهَلِ اللَّهُ لِلأَبِ وهَلِ اللَّهُ لِللَّبِ واللهُمْ مُقَدِّم عَلَى الأَخِ للأَبِ ؟ قَوْلان : [وقال] 4 فِي القَدِيمِ 5: هُمَا سَواءٌ، وبِهِ قَالَ أَحْمُدُ وأَبُو والأُمْ مُقَدِّم عَلَى الأَخِ للأَبِ والأُمْ أَوْلَى، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنيفَةَ ومالِكٌ، واخْتَارُهُ والْمُزِيُّ . وَجُهُ الأَوَّلِ أَنَّ قَرَابَةَ الأُمْ لا مَدْحَلَ لَهَا فِي الْوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ بِحَالٍ، فَلا يُرَجَّحُ حَلِّ الْمُرِيُّ . وَجُهُ الأَوَّلِ أَنَّ قَرَابَةَ الأُمْ لاَ مَدْحَلَ لَهَا فِي الْوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ بِحَالٍ، فَلا يُرَجَّحُ كَمَّ كِمَا لَوْ كَانَ لَهَا [عَمَّانِ أَحُدُهُمَا خالُ وَوَجُهُ التَّانِي أَنَّهُ حَقُّ مُسْتَفَادٌ بالتَّعْصِيبِ يوجِبُ أَنِ الْمُمْ عَلَى الأَحِ لِلاَبِ كَالْمِيراثِ، فَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ ويرجحُ بَهَا.

فَصْلٌ : ذَكَرَ الْمُزِيُّ، هَا هُنَا، أَنَّ الأَحَ لِلأَبِ والأُمِّ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجُنائِزِ ، الجُنائِزِ ، وجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِي وَلايَةِ النِّكَاحِ والصَّلاةِ عَلَى الجُنائِزِ وعَمل النقل  $^{10}$  فِي تَقْديمِ اللَّخ لِلأَبِ والابْنِ قَوْلينِ  $^{11}$ ، وفي ذلِكَ ثَلاثَةُ مَسائِلَ تَقَدَّمَ قَوْلُ واحِدٍ وَهُوَ الْميراثُ والْوَلاءُ

<sup>1</sup> في «ز» : وردت الكلمة ناقصة: ولا، وفي «م» : ولادة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> زيادة من «م».

<sup>3</sup> في «ز» : وهم، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زيادة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : التقديم، والتصويب من «م».

<sup>6</sup> في «ز» : الجد، والتصويب من «م».

<sup>7</sup> في «م» : يترجح.

<sup>8</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> في «م» : الجنازة.

<sup>10</sup> العقل.

<sup>11</sup> في الأصل: قولان.

والْوَصِيَّةُ لِلأَقْرَبِ، وفاقَتْ بَقِيَّةُ الْمَسائِلِ مَا قَبْلَها لأَنَّ بِالنِّساءِ يدْحلُ فِي الْميراثِ، وفي الْوَلاءِ والْوَصِيَّةِ. وأَمّا إِذا كَانَ لَهَا ابْنا عَمِّ أَحَدُهُما أَخُ لأُمِّ فَفيهِ قَوْلانِ فِي وِلايَةِ النِّكاحِ، الْوَلاءِ والْوَصِيَّةِ. وأَمّا إِذا كَانَ لَهَا ابْنا عَمِّ أَحَدُهُما أَخُ لأُمِّ فَفيهِ قَوْلانِ أَيْضاً كَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ لأَنَّ ذلِكَ وكذلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُما ابْنَها فَهَلْ يرجحُ لذَلِكَ أَعُولانِ أَيْضاً كَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ لأَنَّ ذلِكَ ذلِكَ يُشْبِهُ الإِخْوَة مِنَ الأُمِّ فَإِنَّهُ يورَثُ بِهِ، وإنْ كَانَ أَحَدُهُما خالَها لمَ تُرجَعْح بِهِ الْولِايَةُ لأَنَّهُ لأَنْهُ لأَنْهُ لأَنْهُ لأَنْهُ لأَنْهُ الْميراثِ.

# [780] [ مَسْأَلَةٌ في أنَّ الابْنَ لا ولايَةَ لَه في تَزْويج أمِّه إلاَّ أن يَكُونَ عَصَبَةً لَها ]

<sup>1</sup> في «ز» : بذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: أولا.

 $<sup>^{3}</sup>$  ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى، انظر: المستدرك على الصحيحين: (+4 - 18).

<sup>4</sup> في «ز»: ينسب، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فز: ينسب، والتصويب من «م».

<sup>6</sup> في «ز»: فنكاح، والتصويب من «م».

عَشيرَ عِمَا. فَصْلٌ : وإِنْ كَانَ الأَب عَصَبَةً لَهَا [/ 207 ز] مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ابْنَ ابن عَمِّها، أَوْ يَكُونَ مَوْلاها (أَوْ عَصَبَةً مَوْلاها) أَهُ أَوْ يَكُونَ حَاكِمًا، فَإِنَّ لَهُ تَزُويجَها بِواحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبابِ دونَ الْبُنوَّةِ.

فَصْلُ : مَنْ يَرِثُها بِعَيْرِ تَعْصيبٍ كَالأَخِ لِلأُمِّ لاَ يَلِي النِّكَاحَ. وعَنْ أَبِي حَنيفَةَ 3 رِوايَتَان إِحْداهُما يَلِي لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ ميراثِها، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحيحٍ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِها فَأَشْبَهَ الأَحْنَبِيَّ.

# [781] [ مسألةٌ في جوازِ نِكاحٍ غَيْرِ الكُفْءِ ]

وَنِكَاحُ غَيْرِ الكُفْءِ لَيْسَ بُحُوَّم، وعِلَّةُ ذلِكَ أَنَّ الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ. وحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ وأَحْمَدَ أَنَّهُما قالا: هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ ﷺ:« النِّكَاحِ وحُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ وأَحْمَدَ أَنَّهُما قالا: هِي شَرْطٌ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ ﷺ أَنَّهُ أَنْكُحُوا أَبْنَاءَكُمْ الأَكْفَاءَ ﴾ ، وَهَذَا أَمْرٌ يَقْتَضِي الْوُحوبَ، ودَليلُنا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ أَنَّهُ أَنَّهُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وتَزَوَّجَ بِلالٌ بِمِالَةَ أَمْرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وتَزَوَّجَ بِلالٌ بِمِالَةَ بِنْتَ هَذَا.

فَرُوى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رضي الله عنه قَالَ: الْكُفْؤُ فِي الدَّينِ، ذَكَرَهُ السَّيوطي 5 وبهِ قَالَ مالِكُ (رضي الله عنه)6، ووَجْهُ مَا رَوى الْبُحارِيُّ : قالَتْ أَسْماءُ : «

 $<sup>^{1}</sup>$  في «ز» : أبي، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سقطت من «م».

<sup>3</sup> في «م» : أبي حليمة.

<sup>4</sup> ورد هذا الحديث بصيغ أخرى متقاربة المعني، انظر على سبيل المثال: المستدرك على الصحيحين (ج2 ص176).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز» : البويطي، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> سقطت من «م».

تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وما لَهُ فِي الأَرْضِ مالٌ وَلاَ وَلَدٌ غَيْرِ فَرَسِهِ». وذكر أصْحَابِنَا أَنَّ الْكَفَاءَة يُغْتَبَرُ فِيهِ فِيهَا سِتَّةُ شُرُوطٍ أَ: الْحُرِّيَّةُ والدِّينُ والنَّسَبُ والْيَسَارُ والحرفة والحُلُوُ مِنَ الْعُيوبِ الأَرْبَعَةِ. وبِهِ فَيهَا سِتَّةُ شُرُوطٍ أَنْ الْعُيوبِ الأَرْبَعَةِ، واللَّمْتِ، ولَمْ يَعْتَبِرْ أَبُو حَنيفَة ومُحَمَّدُ الصَّنْعَة، وَلَا اللَّينَ والْكَسْب، ولَمْ يَعْتَبِرْ أَبُو حَنيفَة ومُحَمَّدُ الصَّنْعَة، ولَمُ يَعْتَبِرْ مُحَمَّدُ الدِينَ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ [يَسْكُرُ] ويخرجُ ويَسخرُ بِهِ الصِّبْيان، فَلاَ يَكُونُ كُفُوًّا، ولَمْ يَعْتَبِرْ أَبُو حَنيفَة وأَصْحابُهُ السَّلامَة مِنَ الْعُيوبِ، فَمَنِ اعْتَبَرَ الدِينَ حاصَّةً تَعَلَقَ كُفُولُهِ تَعالَى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ أَن ومَنِ اعْتَبَرَ غَيْرَ ذلِكَ احْتَجَّ بِأَنَّ الْعُرْفَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ لاَ يَجْعَلُونَ الْفَقيرَ مُكَافِقًا لِلْعَنِيِّ، وَلا [أصْحاب] للسَّائِعَ الدَّنِيَّة مُكَافِئينَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ لاَ يَجْعَلُونَ الْفَقيرَ مُكَافِقًا لِلْعَنِيِّ، وَلا [أصْحاب] للسَّنائِعِ الدَّنِيَّة مُكَافِئينَ وَلا [أصْحاب] للسَّنائِعِ الْعَلِيَةِ، فَكَانَ الاعْتِبارُ عُرْفَ ذلِكَ مِنَ النَّاسِ.

فَصْلُ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْعَجَمُ لَيْسُوا أَكْفَاءً لِلْعَرَبِ، والْعَرَبُ لاَ تُكَافِئُ قُرِيْشًا، وقُرِيْشٌ لاَ تُكافِئُ بَنِي هاشِم، وبَنو هاشِمٍ وعَبْدُ الْمُطَّلِ مُتَكَافِئُونَ. وَقَالَ أَبو حَنيفَةَ: لاَ تُكافِئُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَلاَ الْعَرَبُ قُرَيْشًا، وقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وتَعَلَّقَ بِمَا حَنيفَةَ: لاَ تُكافِئُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَلاَ الْعَرَبُ قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ > 5. ووَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رُوِي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ > 5. ووَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رُوي رُوي عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ احْتَارَ الْعَرَبَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، واخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ وَنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ > 6، وَقَالَ عَنْ وَبَنو عَبْدِ وَبَنو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ > 6، وَقَالَ عَنْ وَبَنو عَبْدِ وَبَنو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ > 6، وَقَالَ عَنْ وَبَنو عَبْدِ وَبَنو عَبْدِ الْمُطَّلِ > 6

1 في «م»: شرائط.

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>3</sup> الحجرات: 13.

<sup>4</sup> سقطت من «ز»، والتصويب من «م».

 $<sup>^{5}</sup>$  لم أعثر على هذا الحديث في دواوين السنة، لكن الزيلعي أورده على الصيغة التالية: «قريش بعضهم أكفاء بعض بطن بطن بطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برحل» (انظر نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، (ج $^{5}$ 0).

انظره في دليل المحتاج شرح المنهاج للإمام النووي (ج3ص $^{6}$ ).

الْمُطَّلَبُ 1 هَكَذا » وشَبَّكَ بَيْنَ أَصابِعِهِ. فَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلاَ يَثْبُتُ عَنهُ، وعَلى أَنَّ حَديثَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلِي مِنْهُ.

فَصْلُ: فَأَمّا الصَّنْعَةُ فَمَى كَانَ مِنْ أَصْحابِ صَنائِعِ الزِّينَةِ كَالْحَافِ والْحَجّامِ والْجَبَّازِ والْحَمّامِيِّ وما أَشْبَهَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَكُونُ كُفْؤًا لِمَنْ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْمِزْواةِ والصَّنائِعِ الْخُليلَةِ كَالتِّحارَةِ والبناية وَخُو ذلِك. واخْتَلَفَ أَصْحابُ أَبِي حَنيفَة، فَمِنهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ أَبَا حَنيفَة إِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُ ذلِكَ عَلَى عادَةِ الْعَرَبِ وأَنَّهُمْ كانوا يقولونَ: هَذِهِ الصَّنائِعُ لَمُمْ، وَلاَ يَفْعَلونَا لِغَيْرِهِمْ، فَأَمّا الآنَ فَالصَّنْعَةُ مُعْتَبَرَةٌ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّنْعَة لا تُعْتَبَرُ، لأَنَّ الصَّانِعَ يَنْتَقِلُ مِنْ صَنْعَةٍ إِلَى صَنْعَةٍ، وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ لازِماً هُنا، [وَهذا] 3 لَيْسَ بصحيح؛ الصَّانِعَ يَنْتَقِلُ مِنْ صَنْعَةٍ والْفَقْرِ، فَإِنَّهُ يُنْتَقَلُ مِنْهُ إِلَى الْعَدالَةِ والْيَسارِ، وتَخْتَلِفُ فِيهِ الأَحْوالُ وَهُو شَرْطٌ.

فَصْلُ: فَأَمَّا الدِّينُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ، والْفِسْقُ لَيْسَ بِكُفْوٍ لِلْعَدْلِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ: لاَ يُعْتَبَرُ اللَّ السَّجْافَةِ فَيَسْكُرُ ويَخْرُجُ إِلَى الطَّرُقَاتِ ويَسْخَرُ مِنْهُ الصَّبْيانُ، وَقَالَ: لأَنَّ الأَعْرابَ يَقْتُلُونَ النَّاسَ ويَأْخُذُونَ الأَمْوالَ وَلاَ يُسْقِطُ بِذَلِكَ كَفَاءَتَهُمْ فِي الْعَرَبِ، وَقَالَ: لأَنَّ الأَعْرابَ يَقْتُلُونَ النَّاسَ ويَأْخُذُونَ الأَمْوالَ وَلاَ يُسْقِطُ بِذَلِكَ كَفَاءَتَهُمْ فِي الْعَرَبِ، وَقَالَ: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، لاَ يَسْتَوُونَ ﴾ أَ، وَقَالَ [صَلَّى الله وَلا يُسْتَوُونَ ﴾ أَ، وَقَالَ [صَلَّى الله

الصواب : بنو المطّلب، كَمَا هو في صحيح البخاري، كتاب فرض الخمُس، باب: ومن الدليل على أنّ الخمس للإمام، (الحديث رقم 3140). وانظر فتح الباري: (ج 6 ص/ص 281– 283). فالمطّلب هو أخو هاشم ، وأما عبد المطلب فهو ابن هاشم.

<sup>2</sup> في «ز»: الجنازين، والتصويب من «م».

<sup>3</sup> زيادة من «م».

<sup>4</sup> السجدة: 18.

عَلَيهِ وسَلَّمَ]  $^1$ : « عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ  $^2$ ، وما ذَكروهُ فَإِنَّ أَهْلَ الدِّينِ يَعُدُّونَ ذَكِكَ نَقْصًا، وإنَّمَا لاَ يَعُدُّهُ نَقْصًا أَمْثَالُهُ.

فَصْلُ: فَأَمَّا الْيَسارُ فَفيهِ وَجْهانِ: أَحَدُهُمَا لاَ يُعْتَبَرُ لأَنَّ الْفَقيرَ لَيْسَ بِنَقْصٍ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: « اللَّهُمَّ أَحْيِني مِسْكينًا وأَمِتْني مِسْكينًا » 3، والثَّانِي أَنَّ عَلَى 4 الْموسِرَةِ [/208ز] فِي ذَلِكَ ضَرَراً، فَإِنَّه لاَ يَقُومُ بِمَوُونَتِها ومَوُونَةِ أَوْلادِها، فَتَحْتاجُ إِلَى الإِنْفاقِ مِنْ عِنْدِها، ولأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَراً، فَإِنَّه لاَ يَقُومُ بِمَوُونَتِها ومَوُونَةِ أَوْلادِها، فَتَحْتاجُ إِلَى الإِنْفاقِ مِنْ عِنْدِها، ولأَنَّ ذَلِكَ مَعْدودٌ فِي الْعُرْفِ والْعادَةِ نَقْصًا 5، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِهَةِ الدِّينِ.

فَصْلُ: أَهْلُ الصَّنائِعِ الدَّنِيَّةِ هَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِمِمْ كَالْحَائِكِ والْحَجّامِ والْكَنّاسِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَذْكُورَانِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ.

# [782] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: « اَلأَيْمانُ لي لازِمَةٌ -إِنْ دَخَلْتِ الدّارَ- إِنْ كُنْتِ لي بِامْرَأَةٍ » ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَاجِّ: سُئِلَ الْقاضي مُحَمَّدُ (بْنُ يَبْقَى)  $^{6}$  بْنُ زربٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: "اَلأَيْمَانُ لِي لازِمَةٌ (إِنْ دَخَلْتِ الدّارَ)  $^{7}$  إِنْ كُنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ". وَقَالَ: يُفارِقُها بِطَلْقَةٍ تَمْلِكُ بِمَا أَمْرَ نَفْسِها، ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَها، وَلاَ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ

<sup>1</sup> سقطت من «ز»، والتكملة من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحيح البخاري (ج2 ص1958).

<sup>3</sup> سنن الترمذي (ج4 ص577).

<sup>4</sup> في «ز» : علم، والتصويب من «م».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في الأصل: نقص.

<sup>6</sup> سقطت من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> سقطت من «ت».

الأُولَى وَلاَ تَتَكَرَّرُ أَ عَلَيْهِ. فَقيلَ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَلَينِنا يَقُولُونَ إِنَّهُ يَلْوَمُهُ. قَالَ: لاَ تَلْوَمُهُ الْيُمينِ النَّمِينِ (الأُولَى) لِإِنَّ أَنْ يَنْوِيَ "إِنْ كُنْتِ لَى بِامْرَأَةٍ أَبَدًا "، فَإِنْ لَم يَنْوِ هَذَا حَرَجَ عَنِ الْيُمينِ الْمُولَى بِمُبارأَتِهِ إِتَاهَا ثُمُّ يُراجِعُها إِنْ شَاءَ وَلاَ حِنْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُراجَعَتِهِ. فَقيلَ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَجْلِسِ : اللَّولَى بَمُبارأَتِهِ إِتَاهَا ثُمُّ يُراجِعُها إِنْ شَاءَ وَلاَ حِنْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُراجَعَتِهِ. فَقيلَ لَهُ: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْمَجْلِسِ : أَهْلِ بَلَينِا يَقُولُ: إِنَّ ثَلاثَ تَطليقاتٍ تَلْزَمُهُ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ : أَهْلِ بَلَينِ يَقُولُ اللَّهُ بَعْفُ أَلْوَلِيقِيَةً مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَعُوامٍ، فَأَجابَ فِيهَا بِمِثْلِ حَوْلِكَ، فَأَعْجَبَهُ ذلكَ، فقَالَ 3 [هُمُّمَا لَهُ بَعْفَ أَيْويَةٍ مَعْفِي إِنْ يُقِيقٍ عَنِ اللهِ الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَيهِ مُحَمَّدِ بِنِ عَتَّابٍ عَنْ أَيهِ بَعُوهُ اللّهُ وَاللّهُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ عَنْ أَيهِ عَبْدِ اللهِ: وحَضَرْتُ أَبِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ بْنُ الْقَطَانِ يَقَا فِيهَا بِالتَّلَاثِ، وحَضَرْتُ ابْنَ فِيهَا إِللّهُ اللهُ ويَعَلَ اللهُ إِنَّ اللهُ عَمْرَ اللهِ بِنَ اللهُ بِنَ اللهُ بِنَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَلُولُ أَوْلُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ بِنَ اللهُ بِنَ اللهُ اللهِ اللهُ المُلِهُ اللهُ الل

<sup>1</sup> في «ت» : لايلزمه اليمين الأول ولا يتكرر.

<sup>2</sup> سقطت من «ز»، والزيادة من «ت».

<sup>3</sup> في «ز» : فأعجبَه ذلك وقال ابن أبي محمد !

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> زیادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سقطت من «ت».

<sup>6</sup> في «ت» : فدخل.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> زيادة من «ت».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> في «ت» : يفارقها.

ولَوْ قالَ لِامْرَأَتِهِ: "أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ كُنْت لِي بِامْرَأَةٍ" إِنْ كَفَّرَ عَنْ ظِهارِهِ لَمْ يَخْنَثُ وإِنْ بارَءَها بِواحِدَةٍ سَقَطَ الظِّهارُ، وَهِيَ جَليلَةُ 1.

#### [783] [ مَسْأَلَةٌ فيمَنْ تَصَرَّفَ في هِبَةٍ و لَمْ يَشْهَدْ الواهِبُ على نَفْسِه بِذلِك ]

قَالَ القَاضِي أَبُو عِبْدِ اللّهِ: سُئِلْتُ بِمَدينَةِ مُرسيَةً عنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ زَوجَهَا رِيَاضاً مَدُشُو ثُمُّ عَقَدَ فِيهِ الزّوجُ مُساقاةً بَيْنَهُ وبَيْنَ رَجُلٍ، ولَمْ تَشْهَدِ لَمُ الْمَرْأَةُ بِالْمُساقاةِ عَلَى بَعْشِها، واسْتَظْهَرَ الزَّوْجُ بِعَقْدِ الْمُساقاةِ، وبِعَقْدٍ آخَرَ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرِّياضِ نَفْسِها، واسْتَظْهَرَ الزَّوْجُ بِعَقْدِ الْمُساقاةِ، وبِعَقْدٍ آخَرَ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرِّياضِ ويُدْخِلُ فِيهِ السُّمَّارَ ويُصْلِحُهُ، يَتَوَلّى ذلِكَ بِنَفْسِه والْمُساقاة فيهِ أَيْضاً. فَأَفْتَيْتُ بِإِعْمالِ ويُعْمِل الْمُسَاقَاةِ فِيها حِيازَةً لَهَا، وكَذلِكَ الْعَقْدُ الآخَرُ حِيازَةٌ أَيْضاً، وأَحَدُ الْعَقْدُ الْآخَرُ حِيازَةٌ أَيْضاً، وأَعْدَلُ للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ حَقَّ حَمْدِهِ.

وصَلّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا ومَوْلانا مُحَمَّدٍ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَسْليمًا.

\*\*\*

<sup>1</sup> في «ت» : حملة.

<sup>2</sup> في «ز» : رياض.

<sup>3</sup> في «ز»: "مُشجرة" والتصويث من «ت» ص 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> في «ت» : يشهد.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> في «ز»: "العمار" والتصويب من «ت» ص 79، والسّمَّارُ الجماعة يجتمعون في موضعٍ للسّمر والمحادثة ( انظر : لِسان العرب : مادة "سمر").

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> في «ز» : لنفسه.

فهارس (الكتاب







# فهرس الآيات القرآنية (1)

| الصفحة | الآية | السورة   | الآيات أو أجزاء الآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                              | رقم<br>ترتیبي |
|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50     | 106   | النحل    | ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِن بِعِلِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَن أُكْرِهَ وَقَلْبُهِ مُطْمِئَنَّ بِالْأَعْنِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. | 1             |
| 50     | 28    | آل عمران | ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا منهم تُقاة﴾.                                                                                                                                                                                                          | 2             |
| 94     | 75    | آل عمران | ﴿ إِلاَّ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾.                                                                                                                                                                                                      | 3             |
| 94     | 113   | آل عمران | ﴿ لَيْسُوا سَواءً، مِنْ أَهْلِ الكِتابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾.                                                                                                                         | 4             |
| 95     | 38    | الأنعام  | ﴿ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                    | 5             |
| 95     | 11    | الفتح    | ﴿ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمْ ﴾.                                                                                                                                                                                                              | 6             |
| 174    | 111   | الأنعام  | ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إليْهِمُ المِلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المُؤْتَى وحَشَرْنا<br>عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبلاً ﴾.                                                                                                                     | 7             |
| 174    | 24    | المعارج  | ﴿ وَفِي أَمْوالْهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ للسَّائِلِ﴾.                                                                                                                                                                                           | 8             |
| 174    | 19    | الذاريات | ﴿ لِلسَّائِلِ والمِحْرومِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                 | 9             |
| 174    | 58    | النساء   | ﴿ إِنَّ اللهِ يَأْمُرُكُم أَنْ تُؤَدُّوا الأماناتِ إِلَى أَهْلِها ﴾.                                                                                                                                                                         | 10            |
| 175    | 283   | البقرة   | ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ﴾.                                                                                                                                                                   | 11            |
| 175    | 75    | آل عمران | ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾.                                                                                                                                                                          | 12            |
| 245    | 73    | البقرة   | ﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾.                                                                                                                                                                                                        | 13            |
| 246    | 94    | المائدة  | ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بشيءٍ من الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْديكُم ورِما حُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالغَيْبِ ﴾.                                                                                      | 14            |

<sup>1</sup> يشتمل هذا الفهرس على جميع الآيات و أجزاء الآيات القرآنية الواردة في النسخ المخطوطة، وهي مرتبة حسب تتابع ؤرودِها في النص .

| 15  | ﴿ أُحِلَتْ لَكُمْ بَمِيمَةُ الأَنْعامِ إِلاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ<br>مُحِلّى الصّيْدِ وأَنْتُمْ مُحْرُمٌ ﴾.                                             | المائدة  | 1   | 247     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|
| 16  | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ﴾.                                                                                                                             | المائدة  | 3   | 247     |
| 17  | ﴿عَفَى الله عَمَّا سَلَفَ﴾.                                                                                                                                      | المائدة  | 95  | 247     |
| 18  | ﴿نَنالُه أَيْدِيكُم ورِماحُكم﴾.                                                                                                                                  | المائدة  | 94  | 248     |
| 19  | ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَليْهِ ﴾.                                                                                                   | الأنعام  | 121 | 248     |
| 20  | ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾.                                                                                                           | المائدة  | 5   | 248     |
| 21  | ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافَّ ﴾.                                                                                                                      | الحج     | 36  | 259     |
| 22  | ﴿ لَنْ يَنالَ اللهَ لِحُومُها ولاَ دِماؤُها ولكِنْ يَنالُه التَّقُوى مِنْكُمْ﴾.                                                                                  | الحج     | 37  | 259     |
| 23  | ﴿ لا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾.                                                                                                                    | الحجرات  | 14  | 251     |
| 24  | ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴾.                                                                                                           | الطور    | 21  | 251     |
| 25  | ﴿اِكْتَتَبَها فَهِيَ ثُمْلَى عَلَيْهِ﴾.                                                                                                                          | الفرقان  | 4   | 252     |
| 26  | ﴿فَالْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِالعَدلِ﴾.                                                                                                                             | البقرة   | 282 | 252     |
| 27  | ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾.                                                                                                                        | أل عمران | 76  | 252     |
| 28  | ﴿وإِبْراهِيمَ الَّذِي وَقَّ﴾.                                                                                                                                    | النجم    | 37  | 252     |
| 29  | ﴿لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رِسُولِ اللهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.                                                                                                       | الأحزاب  | 21  | 268     |
| 29م | ﴿وأشهدوا ذويُ عدلٍ منكم﴾.                                                                                                                                        | الطلاق   | 2   | 276     |
| 30  | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْقَتْلَى الْقَتْلَى الْقَتْلَى الْقَتْلَى الْقَبْدُ وَالْأَنْتَى بِالْأَنْتَى ﴾. | البقرة   | 178 | 310     |
| 31  | ﴿ ولكمْ في القِصاصِ حياةٌ ﴾.                                                                                                                                     | البقرة   | 179 | 311     |
| 32  | ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾.                                                                                                                          | البقرة   | 282 | 333     |
| 33  | ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾.                                                                                                                          | الطّلاق  | 2   | 333     |
| 34  | ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً»                                                                                                                        | محمد     | 4   | 336     |
| 35  | ﴿ لا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسَّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾.                                                                                       | النساء   | 148 | 354     |
| 36  | ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً ﴾.                                                                                                                      | التوبة   | 107 | 370-371 |
| 37  | ﴿ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ                                                                                       | التوبة   | 108 | 371     |
|     |                                                                                                                                                                  |          |     |         |

|     |     |          | يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقومَ فِيه ﴾.                                                                                                   |    |
|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 385 | 34  | النساء   | « وَاضْرِيوهُنَّ».                                                                                                                  | 38 |
| 415 | 145 | الأنعام  | ﴿ قُلْ لاَ أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرِّماً عَلَى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾.                                                        | 39 |
| 417 | 156 | الأعراف  | ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾.                                                                                                        | 40 |
| 417 | 14  | الصف     | ﴿ مَن أَنْصَارِيَ إِلَى اللهِ ﴾.                                                                                                    | 41 |
| 424 | 144 | البقرة   | ﴿فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ المِسْجِدِ الحَرامِ﴾.                                                                                      | 42 |
| 434 | 36  | الحج     | ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِموا القَانِعَ وَالْمِعْتَرَ ﴾.                                                | 43 |
| 436 | 46  | العنكبوت | ﴿ إِلَّا الَّذِينِ ظَلَمُوا "أَنْفُسَهُمْ" ﴾.                                                                                       | 44 |
| 436 | 34  | البقرة   | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ﴾.                                                                                 | 45 |
| 438 | 23  | الكهف    | ﴿ وَلا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾.                                                         | 46 |
| 445 | 255 | البقرة   | ﴿ لاَ يُوَاحِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾.                                                                          | 47 |
| 482 | 6   | النور    | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ ﴾.                                                                                             | 48 |
| 510 | 23  | الإسراء  | ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.                                                                                  | 49 |
| 515 | 4   | النور    | ﴿ فَاجْلِدوهُمْ ثَمَانِينَ حَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَادَةً أَبَداً ﴾.                                                      | 50 |
| 524 | 279 | البقرة   | ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسُرَةٍ ﴾.                                                                          | 51 |
| 526 | 11  | النساء   | ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصي بِمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾.                                                                                   | 52 |
| 572 | 40  | طه       | ﴿ حِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾.                                                                                                  | 53 |
| 572 | 54  | الكهف    | ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾.                                                                                    | 54 |
| 629 | 11  | النساء   | ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أُولادِكِمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ﴾.                                                           | 55 |
| 631 | 139 | الأنعام  | ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ﴾.                                                                                    | 56 |
| 672 | 33  | الإسراء  | ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلْطَانًا ﴾.                                                               | 57 |
| 679 | 23  | النساء   | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّها ثُكُمْ وبَناثُكُمْ وأَحَواثُكُمْ وعَمَّا ثُكُمْ وَجَالاً ثُكُمْ وَجَالاً ثُكُمْ وبَنَاتُ الأُحْتِ ﴾. | 58 |
| 679 | 23  | النساء   | 4 1. 4 1. 4 4 1. 1.                                                                                                                 | 59 |
| 679 | 23  | النساء   | ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ                                                           | 60 |

|     |    |         | نِسَائِكُمْ ﴾.                                                                     |    |
|-----|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 679 | 22 | النساء  | ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمْ ﴾.                                                      | 61 |
| 679 | 13 | الحجرات | ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾. | 62 |
| 685 | 18 | السجدة  | ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، لاَ يَسْتَوُونَ ﴾.               | 63 |









# فهرس الأحاديث النبوية<sup>(1)</sup>

| صفحة | نص الحديث أو جزءٍ منه                                                                          | رقم ترتيبي |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| 26   | « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ | 1          |  |  |  |  |
| 20   | يَعْمَلُوا بِهِ »                                                                              |            |  |  |  |  |
| 50   | « تَجَاوَزَ اللهُ لِأَمَّتِي عَنِ الخَطَأَ وَالنِّسْيَانِ وَعَمَّا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ »    | 2          |  |  |  |  |
| 75   | « نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ »                                  | 3          |  |  |  |  |
| 75   | « أَهْلَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، وَلاَ أَعْلَمُ إلاَّ خَيْراً »                                  | 4          |  |  |  |  |
| 80   | «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وطَهوراً »                                                   | 5          |  |  |  |  |
| 88   | « فَلْتُطْعِمْه مِمّا تَأْكُلُ ولْتُلْبِسْه مِمّا تَلْبَسُ »                                   | 6          |  |  |  |  |
| 95   | « أمّا منْ قَبلنا فَلَنْ تَخِرَّ إلاّ قائِماً »                                                | 7          |  |  |  |  |
| 100  | « لا يَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طيبِ نَفْسٍ منهُ»                               | 8          |  |  |  |  |
| 100  | « كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرامٌ »                                                 | 9          |  |  |  |  |
| 101  | « مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ »                                                     | 10         |  |  |  |  |
| 114  | «لا تَلْقَوْا الرُّكْبانَ لِلْبَيْعِ، ولاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ               | 11         |  |  |  |  |
| 114  | تَناجَشوا وَلاَ يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ »                                                         | 11         |  |  |  |  |
| 114  | « لاَ ضَوَرَ وَلاَ ضِرارَ »                                                                    | 12         |  |  |  |  |
| 122  | « كُلُّ المَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ المُرابِطَ فإنَّه يَنْمو لَهُ عَمَلُه         |            |  |  |  |  |
|      | ويُؤْمَنُ مِنْ فِتانِ القَبْرِ»                                                                | 13         |  |  |  |  |

1 - يشتمل هذا الفهرس على جميع الأحاديث و أجزاء الأحاديث الواردة في النسخ المخطوطة ، وهي مرتبة حسب تتابع ؤرودِها في النص .

| 140 | «لايَحِلُّ مَالُ امْرِيِّ إلاَّ عَنْ طِيبِ نفْسِ منهُ»                                                                                                                                     | 14 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 150 | « لي الواجِدُ يَحلُّ عُقوبَته وَعَرْضُه »                                                                                                                                                  | 15 |
| 150 | « منْ أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلافَها أَتْلَفَه الله »                                                                                                                         | 16 |
| 162 | « يُؤْخَذُ مَنْ عَاهَدَ آخِرَ أَمْرِهِ »                                                                                                                                                   | 17 |
| 165 | « واليَمينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ»                                                                                                                                                            | 18 |
| 168 | « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي »                                                                                                                                                 | 19 |
| 169 | « عُرِضْنا عَلى النَّبِيِّ (ص) يَومَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَحُلِّيَ سَبيلي » لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبيلي »                                     | 20 |
| 169 | «عُرِضْتُ عَلَى النّبيّ (ص) يَومَ أُحُدِ ولي أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْني، وعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَومَ الخَنْدَقِ ولي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَني»                          |    |
| 173 | « لا يَحِلُّ مالُ امْرِي مُسْلِمٍ إلاَّ عَنْ طيبِ نَفْسٍ مِنْهُ »                                                                                                                          | 22 |
| 180 | «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعُصْرَ»                                                                                           | 23 |
| 198 | « وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ »                                                                                                                                                        | 24 |
| 200 | « فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لِدينِه »                                                                                                                                         | 25 |
| 222 | « تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسّتِ النّارُ »                                                                                                                                                      | 26 |
| 222 | «إِنَّ أَقْواماً سَمِعوا ولَمْ يَعُوا، كُنّا نُسَمّي غَسْلَ الْيَدِ والْفَمِ وُضوءاً، وإنَّمَا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَغْسِلوا أَيْدِيَهُمْ وأَفْواهَهُمْ مِمَّا مَسَّتِ النارُ » | 27 |
| 234 | « مَن بَاعَ عَبدًا ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المبْتاعُ »                                                                                                  | 28 |

| «اِعمَلُوا مَا شِئْتُمْ»      «اِعمَلُوا مَا شِئْتُمْ»      « الشُّؤْمُ ثلاثةٌ: في المَرْأةِ والدَّارِ والْفَرَسِ»      «لاَ يَحلُّ المُمرّضُ عَلَى المُصِحِّ» | <ul><li>29</li><li>30</li><li>31</li><li>32</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| « الشُّؤْمُ ثلاثةٌ: في المَرْأةِ والدَّارِ والْفَرَسِ» 239 «لاَ يَحلُّ المُمرّضُ عَلى المُصِحِّ»                                                               | 31                                                    |
| «لاً يَحلُّ المُمرِّضُ عَلى المُصِحِّ»                                                                                                                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                | 32                                                    |
| الله أَحْمَا قَدْمُ لِأَكِمِ اللَّهِ عَنْهُ مَنْ قَدْمُ مُنْقَالِهُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه                                                |                                                       |
| ا «تو يعظي قوم بِدعواهم لا دعى قوم دم قوم احرين »                                                                                                              | 33                                                    |
| «إنّ المُقْسِطينَ عَلى مَنابِرَ مِنْ نورٍ يَوْمَ القِيامَةِ »                                                                                                  | 34                                                    |
| )                                                                                                                                                              | 35                                                    |
| فقال مُعاذُ بنُ جَبَلٍ: « بِئْسَ ما قُلْتَ، والله يا رسولَ الله ما عَلِمْنا 274                                                                                | 26                                                    |
| عَليْهِ إِلاَّ خَيرًا»                                                                                                                                         | 36                                                    |
| « شاهِداكَ أَوْ يَمينُهُ »                                                                                                                                     | 37                                                    |
| « لأُخْرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ فَلا أَدَعَنَّ إلاَّ 302                                                                            | 20                                                    |
| مُسْلِمًا» «مُسْلِمًا»                                                                                                                                         | 38                                                    |
| « لا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ في جَزِيرَةِ العَرَبِ »                                                                                                              | 39                                                    |
| « لا يُطَلُّ دَمُ المسْلِمِ »                                                                                                                                  | 40                                                    |
|                                                                                                                                                                | 41                                                    |
| « الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ المسْلِمينَ إلاّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرامًا أَوْ حَرَّمَ 315                                                                            | 12                                                    |
| ا خلالاً »                                                                                                                                                     | 42                                                    |
| « مَنْ أعانَ عَلى قَتلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ عَلى على على اللهِ على الم                                                           | 42                                                    |
| َ عَبْهَتِه مَكْتُوبٌ : آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله »                                                                                                             | 43                                                    |
| «كُلُّ ذَنْب عَسى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ ماتَ مُشْرِكاً أَوْ قَتَلَ مُؤْمِناً                                                                       | 4.4                                                   |
| مْتَعَمِّداً» «««أَمْتُعَمِّداً» «مُتَعَمِّداً»                                                                                                                | 44                                                    |

|     | 9                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 339 | « مَنْ أصابَ مِنْ هذِه القاذوراتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِستْرِ الله»                                                                                                                                                        | 45 |
| 239 | «اِعمَلُوامَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ »                                                                                                                                                                                | 46 |
| 238 | « قَدْ كَانَ نَبِيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمنْ وافَقَ خَطَّهُ فَذاكَ»                                                                                                                                                  | 47 |
| 239 | «لاَ يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ»                                                                                                                                                                                     | 48 |
| 353 | « وأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرامٌ »                                                                                                                                                                                          | 49 |
| 353 | « لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبَتَه »                                                                                                                                                                               | 50 |
| 393 | « الشُّفْعَةُ فيما لَمْ يُقْسَمْ فَإِذا وَقَعَتِ الحُدودُ فَلا شُفْعَةَ»                                                                                                                                                      | 51 |
| 395 | « العَجْماءُ جُبارٌ »                                                                                                                                                                                                         | 52 |
| 396 | « يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدولُه»                                                                                                                                                                            | 53 |
| 418 | « اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذوا قُبورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ »                                                                                                                                              | 54 |
| 419 | «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »                                                                                                                                                                                                  | 55 |
| 420 | « إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً، (فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ                                                                                                                           | 56 |
| 420 | « إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيانِ فَأجِبْ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً، (فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً، (فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إِلَيْكَ بَاباً أَقْرَبُهُمَا جَوَاراً، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأجِبِ الَّذِي سَبَقَ) » | 30 |
| 423 | « إِنَّ الله يَنْزِلُ هذهِ اللَّيْلَةَ، لَيْلَةَ النَّصْفِ منْ شَعْبانَ فَيَعْفِرُ فِيهَا مِنَ                                                                                                                                | 57 |
| 423 | الذُّنوبِ أَكْثَرَ منْ عَدَدِ شَعَرِ مَعِزِ كَلْبٍ»                                                                                                                                                                           | 37 |
| 426 | « لاَ نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»                                                                                                                                                             | 58 |
| 426 | «إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاَحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً»                                                                   | 59 |
| 426 | جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً»                                                                                                                                                          | 39 |
| 432 |                                                                                                                                                                                                                               | 60 |
| 434 | « إنَّمَا هُوَ رَحْلٌ وَسَرْجٌ»<br>« كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا »                                                                                                                                                      |    |
| 435 | « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»                                                                                                                                                                                | 62 |
|     |                                                                                                                                                                                                                               |    |

| 436         | « مَنِ اقْتَنَى كَلباً لا يُغْني عَنه زَرْعاً ولا ضَرْعاً نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قيراطٌ »                                                                                        | 63 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 438         | « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَرَأَى غَيْرَها خَيْراً مِنْها فَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيْراً مِنْها فَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ ولْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينِه»                                      | 64 |
| 438         | « مَنْ حَلَفَ فقال إن شاء الله »                                                                                                                                                           | 65 |
| 439         | « أبهِ جنونٌ»                                                                                                                                                                              | 66 |
| 442         | « تَضَعِينَ ثِبابَكِ عِنْدَه»                                                                                                                                                              | 67 |
| 444-<br>446 | «خَرَجْتُ مِنَ النِّكاحِ ولَمْ أَخْرُجْ مِنَ السِّفاحِ ما دونَ آدَمَ ولَمْ يُصِبْني سِفاحُ الجاهِلِيّةِ»                                                                                   | 68 |
| 454         | «فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرَصَهَا وَسِخَابَهَا»                                                                                                                                     | 69 |
| 457         | « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ »                                                                                                                                           | 70 |
| 457         | «صَلاتُهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ مِمَّا نُدِبْنَ إليْهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ أَحْرَى وَأُوْلَى، وَكَذَلِكَ مَنْعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»                                         | 71 |
| 460         | «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لإِمْرَاتِهِ وَفِرَاشٌ للِضَّيْفِ وَالرَّابِعُ للِشَّيْطَانِ»                                                                                                | 72 |
| 460         | عنْ عائشةَ قالتْ: «كُنْتُ مُضْطَجَعَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ (ص) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْيَةً شَدِيدَة»                                                                   | 73 |
| 464         | « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الوِلادَةِ »                                                                                                                                  | 74 |
| 477         | «إِنَّ الله تَجاوَزَ لأَمَّتي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها»                                                                                                                                | 75 |
| 481         | « الوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ»                                                                                                                                                | 76 |
| 483         | « أَيُّمَا امْرَأَةٍ ٱلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله في شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَها الله جَنَّتَه، وأيُّما رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَه وَقَدْ عَرَفَه احْتَجَبَ الله | 77 |

|     | مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ وفَضَحَه عَلَى رُؤوسِ الأَشْهادِ »                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 483 | « لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»                                                                                                                                                | 78 |
|     | «إِنَّ أَحَدَكُمْ "إِذَا سَجِعَ ذَلكَ المسْجَعَ" فَلَيْسَ بِالْخِيارِ عَلَى الله، وأَمَرَ بِرَدِّها»                                                                                                                                          | 79 |
| 508 | « مَنِ اشْتَرى غَنَماً مصراةً فَحَلَبَها ، فإنْ رَضِيَها أَمْسَكُها وإنْ سَخطَها فَفي حلبتِها صاعٌ مِنْ تَمْرٍ »                                                                                                                              | 80 |
| 509 | « المُحْتَكِرُ مَلْعونُ »                                                                                                                                                                                                                     | 81 |
| 509 | « منِ اشْتَرى طَعاماً فَتربّصَ بِهِ أَرْبَعينَ يَوماً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله وأيُّما قَومٍ ظلَّ في ناديهِم امرؤ من المُسْلِمِينَ جائعاً ، فَقَدْ بَرِئَتْ منهمْ ذَمَّةُ الله عَزَّ وجَلَّ »                                      | 82 |
| 509 | « مَنِ احْتَكَرَ لِلْمُسْلِمينَ طَعاماً، ضَربه الله بحزامِ أو إفلاسٍ »                                                                                                                                                                        | 83 |
| 510 | « إِنَّ القاضِي العادِلَ لَيُجاءُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيَلْقى مِنْ شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنَّى أَلاَّ يَكون قاضِياً بَينَ اثْنينِ في تَمْرَةٍ قَطُّ»                                                                                  | 84 |
| 519 | « منْ حديثِ سُرّقٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَجازَ شَهادَةَ رَجُلٍ ويَمِينٍ مِقْدارَ الْفَجْرِ يَطْلُعُ فِي طُولِ النَّهارِ وَقَدْ بَقِيَ رُبُعُ اللَّيْلِ، وفي قَصْرِهِ حينَ يَبْقى شُبُعُ اللَّيْلِ، وفي قَصْرِهِ حينَ يَبْقى شُبُعُ اللَّيْلِ» | 85 |
| 520 | « مَا أُحِبُّ أَنَّكَ تَرَكْتَ شَيْئاً مِمَّا فَعَلْتَ »                                                                                                                                                                                      | 86 |
| 523 | « إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ ابْنَ آدَمَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ»                                                                                                                                                     | 87 |
| 523 | « لاَ تَيْأَسا مِنَ الرِّرْقِ ما تَهَزَّزَتْ رُؤُوسُكُما، فَإِنَّ الْوَلَدَ تَلِدُهُ أُمُّهُ<br>أَحْمَرَ لَيْسَ عَليْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ »                                                                                      |    |
| 527 | « مَنْ أَدْرَكَ مالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ                                                                                                                                               | 89 |

|     | منْ غَيْرِهِ »                                                                                                                                                                             |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 527 | « مَنْ باعَ هَذَا شَيْئاً فَهُوَ باطِلٌ »                                                                                                                                                  | 90  |
| 530 | « الزَّعيمُ غَارِمٌ »                                                                                                                                                                      | 91  |
| 531 | « إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيّ فَلْيُتْبِعْ »                                                                                                                                    | 92  |
| 531 | « إِذَا أُحيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيتَحَمَّلْ»                                                                                                                                    | 93  |
| 542 | « لاَ ضَررَ ولاَ ضِرَارَ»                                                                                                                                                                  | 94  |
| 547 | « مَنْ غَصَبَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضينَ »                                                                                                                 | 95  |
| 547 | « أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ أَنْ يَحْفُرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ النّاسِ » | 96  |
| 347 | سَبْعَ أَرَضينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ »                                                                                             | 90  |
| 554 | « اَلْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »                                                                                                                                                             | 97  |
| 560 | «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْءَاتِ عَثَراتِهِمْ »                                                                                                                                               | 98  |
| 566 | «منْ رَأَى عَوْرَةً منْ مُسلِمٍ فَسَتَرَها فكَأَنَّما اسْتَحْيا موْؤُدةً »                                                                                                                 | 99  |
|     | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: « تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لأ                                                                                                        |     |
|     | تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ                                                                                    |     |
| 566 | اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا                                                                                           | 100 |
| 300 | مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ                                                                                                      |     |
|     | فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تعالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ                                                                                           |     |
|     | عَذَّبَهُ »                                                                                                                                                                                |     |
| 566 | « وَإِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فِإِنَّهُ يَبُوءُ بِاثْمِهِ»                                                                                                                              | 101 |
| 567 | «لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ ذِي غِمْرٍ على أخِيهِ فإنَّ الْغِمْرَ الشَّحْناءُ والعَداوَةُ                                                                                                        | 102 |
| 307 | «                                                                                                                                                                                          | 102 |

| 567 | «مَنْ أَصَابَ ذَنْباً فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الحُدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»                                                                                                      | 103 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | « رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أُتِيَ بِأبِي شَيْبَةَ وَهُوَ سَكْرانُ فَقَبَضَ النَّبِيَّ                                                                                      |     |
| 568 | (ص) قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَضَرَبَ بِها وَجْهَهَ ثُمَّ قَالَ: اِضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ                                                                                        | 104 |
|     | بِالثّيابِ وَالنِّعَالِ وَبِأَيْدِيهِمْ وَبِالْمِتّيخِ »                                                                                                                      |     |
|     | مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ « أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ فَسَكَرَ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبيَّ                                                                                  |     |
| 568 | (ص) ، فَلمَّا حَاذَى بدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ دَارَ الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ                                                                                    | 105 |
|     | (ص) ، فَلمَّا حَاذَى بدَارِ الْعَبّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ دَارَ الْعَبّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَدُكِرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ (ص) فَضَحِكَ وَقَالَ: أَفَعَلَهَا ؟ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ |     |
|     | بِشيْءٍ »                                                                                                                                                                     |     |
|     | وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبيّ (ص) بَعَثَ بِكِتَابِه رَجُلاً وصِيغَةُ                                                                                                    |     |
| 569 | الحديثِ : « أُتِيَ النَّبِيُّ (ص) بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ، قَالَ                                                                                                | 106 |
|     | أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ»                                                                               |     |
| 570 | «حَدُّ يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ                                                                                       | 107 |
|     | صَبَاحًا»                                                                                                                                                                     |     |
| 570 | «لاَ يَزَالُ المسْرُوقُ فِي تُهْمَةِ مَنْ هوَ بَرِيءٌ حَتَّى يَكُون أَعْظمَ جُرْماً                                                                                           | 108 |
|     | مِنَ السَّارِهِ»                                                                                                                                                              |     |
| 571 | «مَنْ مَثَّلَ بِالشَّعْرِ فليْسَ لَهُ خَلاَقٌ عنْدَ اللهِ يوْمَ القِيامَةِ»                                                                                                   |     |
| 578 | « إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةُ ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَهِيَ عَيْنٌ غَدِيقَةٌ »                                                                                                      | 110 |
|     | « مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ مُنجِّمًا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى                                                                                |     |
| 579 | مُحَمَّدٍ                                                                                                                                                                     | 111 |
|     | رص) »                                                                                                                                                                         |     |
| 580 | « إنيِّ لَأَسْتْغِفُرُ اللهَ وَأَتُوبُ إليْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»                                                                                                   | 112 |

| 580 | « أَقْتُلُوا القَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ»                                                   | 113 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | قولهُ (ص) : « اكْفِنا حَمْلَها » [نقلَ البيهقي في السُّنن الكبرى عَنِ                            |     |
|     | الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي لإعارتِهِ     |     |
| 612 | سِلاحاً . وكان صفوانُ كثيرَ السلاحِ . فقالَ: لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ وَأَعْطَاهُ                   | 114 |
|     | مِائَةَ دِرْعٍ وَأَدَاتَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : « اكْفِنَا حَمْلَهَا »،           |     |
|     | فَحَمَلَهَا صَفْوَانُ ] .                                                                        |     |
| 610 | في حَديثِ مُعاذٍ في العَيْنِ في غَزْوَةِ تَبوكَ: « فَمَنْ جاءَها فَلا يَمَسَّ                    | 115 |
| 019 | مِنْ مائِها شَيئاً حَتّى آتِيَ »                                                                 | 113 |
| 619 | <b>J</b> ., <b>J</b> ., .                                                                        | 116 |
| 620 | « لا حِمَى إلاّ ثَلاثَةٌ : ثَلَّةُ البِئْرِ وطِوَلُ الفَرَسِ وحَلْقَةُ القَوْمِ »                | 117 |
| 661 | « لاَ حَقَّ لأَهْلِ الْقَتيلِ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَول فَالأَول وإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً          | 110 |
| 001 | «                                                                                                | 118 |
| 664 | « لاَ يَبْطُلُ دَمُ الْمُسْلِمِ »                                                                | 119 |
| 665 | « أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دَمَ صاحِبِكُمْ ؟ »                                               | 120 |
| 671 | « لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَدَفْتَهُ بِحَصاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ | 121 |
| 0/1 | مَاكَانَ عَلَيْكَ جُناخٌ »                                                                       | 121 |
| 671 | « أَشَدُّ النّاسِ عَذابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ »        | 122 |
|     | « أُتِيَ النَّبِيُّ (ص) بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسولُ         |     |
| 671 | اللهِ (ص) مِائَةً، ونَفاهُ سَنَةً، ومَحَا اسْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمينَ ولَمْ يُقِدْ مِنْهُ         | 123 |
|     | «                                                                                                |     |
| 672 | « لاَ حَقَّ لأَهْلِ الْقَتيلِ أَنْ يَنْحَجِزوا الأَدْني فَالأَدْني وإِنْ كانَت                   | 124 |

|     | امْرَأَة»                                                                                                                                                                                          |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 672 | « والَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوالِ الدُّنْيا »                                                                                                         | 125 |
| 673 | « كُلُّ ذَنْبٍ عَسى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّدًا، أَوِ الرَّجُل مُتَعَمِّدًا، أَوِ الرَّجُل يَموتُ كَافِرًا »                                            | 126 |
| 682 | « قُمْ يا عُمر فَزَوِّجْ أُمَّكَ »                                                                                                                                                                 | 127 |
| 683 | « أَنْكِحوا أَبْناءَكُمْ الأَكْفاءَ »                                                                                                                                                              | 128 |
| 684 | « إِنَّ اللهَ اخْتَارَ الْعَرَبَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ قُرَيْشًا، وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرَبِ قُرَيْشًا، واخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَني هاشِمٍ وبَني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ » | 129 |
| 684 | « نَحْنُ وبَنو عَبْدِ الْمُطَّلَبِ هكَذا » وشَبَّكَ بَيْنَ أَصابِعِهِ.                                                                                                                             | 130 |
| 685 | « عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ »                                                                                                                                                     | 131 |
| 686 | « اللَّهُمَّ أَحْيِني مِسْكينًا وأَمِتْني مِسْكينًا »                                                                                                                                              | 132 |









| تحقيق عبد الجبار زكار ، دار الكتب العلمية    | أبجد العلوم: الوشي المرقوم فِي      |   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ، بَيروت، 1978م ، (3 أحزاء).                 | <b>بيان أحوال العلوم</b> للقنوحي ،  | 1 |
|                                              | (صديق بن حسن القنوجي                | 1 |
|                                              | (ت.1307هـ).                         |   |
| تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ،       | إبطال الحيل لابن بطة، ( عبيد الله   |   |
| الطبعة الثانية ، بيروت، 1403هـ ، (جزء        | بن محمد بن بطة العكبري              | 2 |
| واحد) .                                      | (ت.387هـ).                          |   |
| مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى ، الدار | ابن لبال الشريشي لابن شريفة،        | 2 |
| البيضاء ، 1996م.                             | (محمد بن شريفة).                    | 3 |
| مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى ، الدار | ابن مُغَاور الشاطبي حياته وآثاره :  |   |
| البيضاء ، 1994م.                             | دراسة وتحقيق لابن شريفة، (محمد      | 4 |
|                                              | بن شريفة).                          |   |
| الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1961م. (جزء       | الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا |   |
| واحد)                                        | والبرتغال: دراسة تاريخية أثرية      | 5 |
|                                              | لعنان (محمّد عبد الله عنان).        |   |
| تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي،     | الإحاطة في أخبار غرناطة لابن        |   |
| الطبعة الثانية، القاهرة، 1393ه/ 1973،        | الخطيب ، (لسان الدين أبو عبد الله   | 6 |
| (4 أجزاء).                                   | محمد بن عبد الله بن سعيد ابن        |   |

|                                                           | الخطيب السلماني (ت.776هـ).          |    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| تحقيق أ حمد المبارك البغدادي ، الناشر مكتبة               |                                     |    |
| دار ابن قتيبة، ط.1 ، الكويت، 1409 –<br>1989.              | الدّينيّة للماوردي ، (عليّ بن محمّد | 7  |
| .1989                                                     | بن حبيب البَصْريّ الماؤرْدِيّ ،     | /  |
|                                                           | (ت.450 هـ).                         |    |
| تحقيق : عبد الغني عبد الخالق ، الناشر : دار               | أحكام القرآن للشافعي ، ( الإمام     |    |
| الكتب العلمية - بيروت ، 1400هـ ،                          | أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  | 8  |
| (جزءان).                                                  | ، (ت.204 هـ).                       |    |
| نشر دار الحديث، ط.1، القاهرة،                             | الأحكام لابن حزم ، (أبو محمد علي    |    |
| 1404هـ، (8 أجزاء).                                        | بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي     | 9  |
|                                                           | الظاهري (ت.456هـ).                  |    |
| (المحلد الثالث) تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم                |                                     |    |
| الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة فضالة ، المحمدية، 1978. | للمقّري ، (شهاب الدين أبو العباس    | 10 |
| المحمدية، 1978.                                           | أحمد بن محمد المقّري التلمساني ،    | 10 |
|                                                           | (ت. 1041 هـ).                       |    |
| تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري ،                        |                                     |    |
| مطبعة دار الكتاب ، الدار البيضاء ،                        | <b>الأقصا</b> للناصري ، ( الشيخ أبو | 11 |
| 1954م ، (9 أجزاء).                                        | العباس أحمد بن خالد الناصري)،       |    |
| تحقيق علي محمد البجاوي ، الناشر: دار                      | الاستيعاب في معرفة الأصحاب          |    |
| الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1412 هـ /                    | لابن عبد البر ، (أبو عمر يوسف بن    | 12 |
| 1992م ، (4 أجزاء).                                        | عبد الله بن عبد البر النمري ،       | 14 |
|                                                           | (ت.463 هـ).                         |    |

| تحقيق : علي محمد البجاوي، الناشر : دار                 | الإصابة في تمييز الصحابة لابن                  |     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| الجيل ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1412 هـ، (<br>8 أجزاء). | حجر ، (أبو الفضل أحمد بن علي                   | 13  |
| 8 أجزاء).                                              | بن حجر العسقلاني الشافعي ،                     | 13  |
|                                                        | (ت.852 هـ).                                    |     |
| منشورات دار العلم للملايين ، الطبعة الخامسة            | الأعلام للزركلي ، (خير الدين بن                |     |
| عشر ، 2002 م                                           | محمود بن محمد بن علي بن فارس                   | 14  |
|                                                        | الزركلي الدمشقي (ت.1396 هـ).                   |     |
| تحقيق محمد ضياء الرحمان الأعظمي ، طبعة                 | أقضية الرسول ﷺ لابن الطلاع، (                  |     |
| دار الكتاب المصري، 1398هـ/ 1978م،                      | أبو عبد الله المالكي ابن الطلآع،               | 15  |
| (جزء واحد).                                            | (ت.888هـ).                                     |     |
| دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، يبروت،              | الأندلس في نهاية المرابطين                     |     |
| .1988                                                  | ومستهل الموحدين لعصمت                          | 1.6 |
|                                                        | ومستهل الموحدين لعصمت<br>دندش (عصمت عبد اللطيف | 10  |
|                                                        | دندش).                                         |     |
| تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ، دار                 | أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ                |     |
| الوفاء للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، حدة ،         | المتداولة بينَ الفقهاء للقونوي ،               | 17  |
| 1407هـ/ 1987م ، (حزء واحد) .                           | (قاسم بن عبد الله بن أمير علي                  | 1/  |
|                                                        | القونوي (ت.978 هـ).                            |     |
| منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،             | بداية المجتهد ونهاية المقتصد                   |     |
| بيروت، 1995م.                                          | لابن رشد الحفيد، (أبو الوليد محمد              | 10  |
|                                                        | بن أحمد بن محمد بن رشد (ت.595                  | 18  |
|                                                        | ه).                                            |     |

| تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن           | ال المن في تخب الأحاديث              |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                              |                                      |            |
| سليمان وياسر بن كمال ، دار الهجرة للنشر      |                                      |            |
| والتوزيع ، ط.1 ، الرياض، 1425هـ/             | لابن الملقن ، (سراج الدين أبو        | 19         |
| 2004م.                                       | حفص عمر بن علي بن أحمد               |            |
| الطبعة : الاولى ، 2004م ، ( 9 أجزاء ).       | الشافعي المصري ، (ت.804 هـ).         |            |
| تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب اللبناني | بغية الملتمِس فِي تاريخ رجال أهل     |            |
| ، الطبعة الأول ، بيروت ، 1989 م ، (جزءان).   | الأندلس للضبّي ، ( أحمد بن حيان      | 20         |
| (جزءان).                                     | بن أحمد بن عميرة الضبي،              | 20         |
|                                              | (ت.599هـ).                           |            |
| تحقيق ومراجعة : ج. س. كولان و إ. ليفي        | البيان المغرب في أخبار الأندلس       |            |
| بروفنسال، طبعة دار الثقافة ، بيروت ،         | والمغرب لابن عذاري ، ( أبو           | 21         |
| .1983                                        | العباس أحمد بن محمد ابن عذاري        | <b>4</b> 1 |
|                                              | المراكشي ، (ت.695 هـ).               |            |
| تحقيق حامي فوزي عطوي ، الناشر : دار          | البيان والتبيين للحاحظ ، ( أبو       |            |
| صعب ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1968، (         | عثمان عمرو بن بحر ، (ت.255           | 22         |
| جزء واحد ).                                  | ه).                                  |            |
| تحقيق مجموعة من المحققين، نشر دار الهداية    |                                      |            |
| ، ( 40 جزءاً ).                              | للزبيدي ، (أبو الفضل محمّد بن        | 23         |
|                                              | محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزبيدي | 23         |
|                                              | ، (ت.1205 هـ).                       |            |
| طبعة دار الفكر الثانية ، بيروت ، 1398هـ      | التاج والإكليل للعبدري ، ( أبو عبد   | 24         |

| التاج والإكليل لمختصر خليل              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للمواق، (أبو عبد الله محمد بن           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يوسف المواق العبدري الغرناطي ،          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (ت.897 هـ)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تاريخ ابن أبي خيثمة (التاريخ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الكبير) ، ( أبو بكر أحمد بن أبي         | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خيثمة ، (ت.279 هـ).                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تاريخ أسماء الثقات لعمر بن أحمد         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الواعظ، (ابن أحمد أبو حفص عمر           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بن أحمد الواعظ، (ت.385هـ).              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>وَالْأعلام</b> للذهبي :شمس الدين أبو | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <br>عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قَايْماز الذهبي (ت.748هـ).              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تاريخ الأمم والرسل والملوك              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| للطبري ، (أبو جعفر محمد بن جرير         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الطبري (ت.00 هـ).                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تاريخ الأندلس أو نهاية إمبراطورية       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الموريسكيين في إسبانيا لعنان ،          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (محمد عبد الله عنان).                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | تاريخ ابن أبي خيثمة (التاريخ الكبير) ، ( أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة ، (ت. 279 ه.).  تاريخ أسماء الثقات لعمر بن أحمد الواعظ، (ابن أحمد أبو حفص عمر تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام للذهبي :شمس الدين أبو والأعلام للذهبي :شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت. 748هـ).  تاريخ الأمم والرسل والملوك تاريخ الأندلس أو نهاية إمبراطورية الطبري (ت. 00 ه.). |

| تحقیق محمود إبراهیم زاید، دار الوعي، مكتبة        | التاريخ الصغير للبخاري، ( أبو عبد                             |    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| دار التراث، الطبعة الأولى ، حلب/القاهرة،          | الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل                               | 31 |
| 1397هـ/1977م، (جزءان).                            | البخاري الجعفي (ت.256 هـ).                                    |    |
| تحقيق عزت العطار الحسيني ، مطبعة المديي،          | تاريخ العلماء والرواة للعلم                                   |    |
| القاهرة ، 1988م .                                 | بالأندلس للأزدي ، (الحافظ أبي                                 | 20 |
|                                                   | بالأندلس للأزدي ، (الحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يونس | 32 |
|                                                   | الأزدي (ت.403 هـ)،                                            |    |
| تعريب حسين مؤنس، الناشر: مكتبة الثقافة            | تاريخ الفكر الأندلسي                                          | 22 |
| الدينية، القاهرة، 1955 .                          | تاريخ الفكر الأندلسي<br>لأنخل حونثالث بالنسيا                 | 33 |
| تحقيق السيد هاشم الندوي ، طبعة دار                |                                                               |    |
| الفكر ، بيروت، (8 أجزاء).                         | الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل                               | 34 |
|                                                   | البخاري الجعفي، (ت.256 هـ).                                   |    |
| دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،               | تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،                                 |    |
| طبعة دار الكتب العلمية، بيروت ، ط.1،              | رأبو بكر أحمد بن علي بْن ثابت بْن                             | 25 |
| 1417هـ. (24جزءاً).                                | أُهْمَد بْن مهدي الخطيب البغدادي)                             | 33 |
|                                                   | ، (ت. 463 هـ).                                                |    |
| تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي، طبعة دار          | تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي                               |    |
| الكتب العلمية ، بيروت ،                           | رأبو الوليد عبد الله بن محمد بن                               | 26 |
| الكتب العلمية ، بيروت ، 1417هـ/1997م، (جزء واحد). | يوسف بن نصير الأزدي) ،                                        | 30 |
|                                                   | (ت. 403 هـ).                                                  |    |
| ضبط وشرح وتعليق مريم قاسم طويل ، دار              | تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا                          | 27 |
| الكتب العلمية، ط.1، بيروت ، 1415-                 | فيمن يستحق القضاءَ والفّتيا للنباهي،                          | 31 |
|                                                   | <u> </u>                                                      |    |

| .1995                                                         | (أبو الحسن النباهي الأندلسي ،                               |    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
|                                                               | (ت.792 هـ).                                                 |    |
| دراسة وتحقيق عبد الله بن أحمد بن سليمان                       | تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن                            |    |
| الحمد، منشورات دار العاصمة، الرياض،<br>ط.1، 1410 هـ، (جزءان). | زَبْرِ الربعي ، (أبو سليمان محمد بن                         | 20 |
| ط.1، 1410 هـ، (جزءان).                                        | عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي                              | 36 |
|                                                               | الدمشقي ، (ت.376 هـ).                                       |    |
| الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت، ( 10                       | تحفة الأحوذي للمباركفوري ، ( أبو                            |    |
| أجزاء ).                                                      | العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحمان المباركفوري ، (ت.1353 | 20 |
| عدد الأجزاء: 10                                               | الرحيم المباركفوري ، (ت.1353                                | 39 |
|                                                               | ه).                                                         |    |
| تحقيق حمدي عبد الجميد إسماعيل السلفي ،                        | تذكرة الحفاظ للقيسراني ، ( أبو                              |    |
| دار الصميعي ، الطبعة الأولى ، الرياض ، 1415هـ ، (4 أجزاء).    | الفضل محمد بن طاهر بن علي                                   | 40 |
| 1415هـ ، (4 أجزاء).                                           | المقدسي القيسراني الشيباني                                  | 70 |
|                                                               | (ت.507هـ).                                                  |    |
| الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،                     | ترتيب المدارك وتقريب المسالك                                |    |
| المغرب، ط.2 ، 1983/1403 ( 8 أحزاء                             | لمعرفة أعلام مذهب مالك لعياض                                |    |
| .(                                                            | ، ( أبو الفضل عياض بن موسى بن                               | 41 |
|                                                               | عياض اليحصبي السبتي، (ت.544                                 |    |
|                                                               | ه).                                                         |    |
| طبعة الدار التونسية للنشر، 1971 ، (جزء                        | <b>التعريفات</b> للحرجاني ، ( أبو الحسن                     |    |
| واحد).                                                        | علي بن محمد بن علي الجرجاني) ،                              | 42 |
|                                                               | (ت.816 هـ).                                                 |    |

| ·                                            |                                    | ,, |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----|
| دار الفكر، بيروت، 1401هـ. (4 أجزاء).         |                                    |    |
|                                              | أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  | 43 |
|                                              | الدمشقي. (ت.774هـ).                |    |
| إعداد محمد عوَّامة، منشورات دار الرشيد،      | تقریب التهذیب لابن حجر             |    |
| ط.1، حلب، 1406ه/1986م. (جزء<br>واحد).        | العسقلاني ، (أبو الفضل أحمد بن     | 44 |
| واحد).                                       | علي بن محمد بن حجر العسقلاني       |    |
|                                              | الشافعي ، (ت.852 هـ).              |    |
| تحقیق مصطفی جواد ، منشورات الجمع             |                                    |    |
| العلمي العراقي، 1377ه/1957م ، (جزء<br>واحد). | الأنساب والأسماء والألقاب لابن     | 15 |
| واحد).                                       | الصابوني ، ( محمد بن علي المحمودي  | 43 |
|                                              | ابن الصابوني ، (ت.680 هـ).         |    |
| تحقيق عبد السلام الهراس ، دار المعرفة ،      | التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار،   |    |
| الدار البيضاء، (4 أجزاء).                    | ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن | 46 |
|                                              | أبي بكر القضاعي ، (ت.658 هـ).      |    |
| تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد         | التمهيد لما في الموطأ من المعاني   |    |
| الكبير البكري ، منشورات وزارة الأوقاف        | والأسانيد لابن عبد البر، ( أبو عمر | 47 |
| والشؤون الاسلامية بالمغرب ، طبعة 1387        | يوسف بن عبد الله بن عبد البر       |    |
| ه. (22جزءاً).                                | النمري (ت.463هـ).                  |    |
| منشورات المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ،  |                                    |    |
| 1969 / 1389                                  | للسيوطي ، (أبو الفضل جلال          | 40 |
|                                              | الدين عبد الرحمان بن أبي بكر)،     | 48 |
|                                              | (ت.911 هـ).                        |    |
| t                                            | i.                                 |    |

| دار الفكر ، ط.1، بيروت، 1404 /                                                             |                                                                                                                                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1984 ، (14 حزءاً).                                                                         | الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي                                                                                                                        | 40 |
|                                                                                            | حجر العسقلاني الشافعي                                                                                                                                                     | 49 |
|                                                                                            | (ت.852 هـ).                                                                                                                                                               |    |
| تحقيق بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ،                                                    | تهذيب الكمال للمري ، (يوسف                                                                                                                                                |    |
| الطبعة الأولى ، بيروت ، 1980م ،                                                            | بن الزكي عبد الرحمان أبو الحجاج                                                                                                                                           | 50 |
|                                                                                            | المرّي، ( ت. 742 هـ ).                                                                                                                                                    |    |
| تحقيق محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث                                                      |                                                                                                                                                                           |    |
| العربي ، ط.1، بيروت 2001م ، (15<br>جزءاً).                                                 | منصور محمد بن أحمد الأزهري ،                                                                                                                                              | 51 |
| جزءاً).                                                                                    | (ت. – هـ).                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                           |    |
| تحقيق أحمد الشتيوي ، دار الغرب الإسلامي                                                    | توشيح الديباج وحلية الابتهاج                                                                                                                                              |    |
| 1002 150 150                                                                               |                                                                                                                                                                           |    |
| الطبعة الأولى البيروت الأولى الجزء                                                         | للقرافي ، (محمد بن يحيي بن عمر                                                                                                                                            | 52 |
| ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1983م ، (جزء<br>واحد) .                                          | للقرافي ، (محمد بن يحيى بن عمر الملقب ببدر الدين القرافي ( ت.                                                                                                             | 52 |
| واحد) .                                                                                    | الملقب ببدر الدين القرافي ( ت.<br>946 هـ)                                                                                                                                 |    |
| الطبعة الاولى البيروت الاولى (جزء واحد). واحد). تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، منشورات         | الملقب ببدر الدين القرافي ( ت.<br>946 هـ)                                                                                                                                 |    |
| واحد) .                                                                                    | الملقب ببدر الدين القرافي (ت.<br>946 هـ)<br>توضيح المشتبه في ضبط أسماء                                                                                                    |    |
| واحد) . تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، منشورات مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط.1، 1993م ،            | الملقب ببدر الدين القرافي (ت.<br>946 هـ)<br>توضيح المشتبه في ضبط أسماء                                                                                                    |    |
| واحد) . تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، منشورات مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط.1، 1993م ، (9 أجزاء). | الملقب ببدر الدين القرافي (ت. 946 هـ) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم                                                                          |    |
| واحد) . تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، منشورات مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط.1، 1993م ، (9 أجزاء). | الملقب ببدر الدين القرافي (ت. 946 هـ) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم للدمشقي ، (شمس الدين محمد بن                                             |    |
| واحد) . تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، منشورات مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط.1، 1993م ، (9 أجزاء). | الملقب ببدر الدين القرافي (ت. 946 هـ)  توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم اللدمشقي ، (شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي ، (ت هـ). | 53 |

| (جزءِ واحد).                                                 |                                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| تحقيق محمد رضوان الداية ، دار الفكر                          | التوقيف على مهمات التعاريف                                          |    |
| المعاصر، ط.1، بيروت، 1410 هـ.                                | للمناوي ، (لمحمد عبد الرؤوف                                         | 55 |
|                                                              | المناوي ).                                                          |    |
| تحقیق مصطفی دیب البغا ، نشر دار ابن کثیر                     |                                                                     |    |
| ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 1987م. ( 6                        | للبخاري، (أبو عبد الله محمد بن                                      | 56 |
| ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، 1987م. ( 6 أحزاء ) .              | إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي                                   | 30 |
|                                                              | (ت.256 هـ).                                                         |    |
| تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار إحياء                      | الجامع الصحيح سنن الترمذي ،                                         |    |
| التراث العربي ، بيروت، (5 أجزاء).                            | (محمد بن عيسي أبو عيسي الترمذي                                      | 57 |
|                                                              | السلمي ، (ت.295 هـ).                                                |    |
| تحقيق محمد حبيب الهيلة ، دار الغرب                           | جامع المسائل والأحكام لما نزل                                       |    |
| الإسلامي، ط.1 ، يبروت، 2002 ، (7                             | بالقضايا من المفتين و الحكام                                        | 58 |
| أجزاء).                                                      | للبرزلي ، (أبو القاسم أحمد بن محمد                                  | 30 |
|                                                              | البرزلي المالكي (ت. 841 هـ).                                        |    |
| تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ . | الجامع المسند الصحيح للبخاري                                        |    |
|                                                              | ، (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن<br>إسماعيل البخاري الجعفي (ت.256 | 50 |
|                                                              | إسماعيل البخاري الجعفي (ت.256                                       |    |
|                                                              | ه).                                                                 |    |
| تحقیق بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد،                       |                                                                     |    |
| منشورات دار الغرب الإسلامي، سلسلة                            |                                                                     | 60 |
| التراجم الأندلسية، المجموعة III ، ط.1،                       | محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي                                    |    |

| تونس، 1429 هـ/2008م.                                      | ، (ت.488 هـ).                       |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| نشر المكتبة الإسلامية ، ديار بكر ، بدون تاريخ. (4 أجزاء). | حاشية البجيرمي ، (سليمان بن         | <i>C</i> 1 |
| تاريخ. (4 أجزاء).                                         | عمر بن محمد البحيرمي).              | 01         |
| تحقيق حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة                   | الحلّة السيراء لابن الأبار، أبو عبد |            |
| والنشر ، ط.1، القاهرة، 1963م ،                            | الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر    | 62         |
| (جزءان).                                                  | القضاعي (ت.658هـ).                  |            |
| تحقیق سهیر زکار وعبد القادر زمامة ، دار                   | الحلل الموشية في ذكر الأخبار        |            |
| الرشاد الحديثة ، الطبعة الأولى ، الدار البيضاء            | المراكشية لمجهول.                   | 63         |
| ، 1979م ، (جزء واحد) .                                    |                                     |            |
| تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركمي،                     | حلية الفقهاء للقزويني الرازي ، (أبو |            |
| منشورات الشركة المتحدة للتوزيع ، ط.1،                     | الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء       | 64         |
| بيروت، (1403هـ / 1983م)، (جزء 1).                         | القزويني الرازي ، (ت.395 هـ).       |            |
| مؤلف أخصر المختصرات: الإمام عبد الله بن                   | الدرر المبتكرات في شرح أخصر         |            |
| عبد الرحمان الجبرين، إعداد محمد أمان                      |                                     |            |
| الجبرتي، منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية،                 | محمد بن بدر الدين البلباني          | 65         |
| ط.1، الرياض، 1425ه/ 2004م، (4                             | (ت.1083هـ).                         |            |
| أجزاء).                                                   |                                     |            |
| دار النصر للطباعة الإسلامية، القاهرة ،                    | دليل السالك للمصطلحات               |            |
| .1990                                                     | والأسماء في فقه الإمام مالك         |            |
|                                                           | لحمدي شلبي (حمدي عبد المنعم         | 66         |
|                                                           | شلبي)،                              |            |

| تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ، دار التراث                                                                                                                               | الديباج المذهب في معرفة أعيان                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ، القاهرة 1972. (جزءان)؛ ثم طبعة دار                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |    |
| الكتب العلمية ، بيروت، بدون تاريخ، (حزء                                                                                                                                 | برهان الدين إبراهيم بن علي بن                                                                                                       | 67 |
| واحد).                                                                                                                                                                  | محمد بن فرحون اليعمري المالكي                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                         | (ت.799 هـ).                                                                                                                         |    |
| تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ،                                                                                                                                | الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة                                                                                                        |    |
| 1979م، ( 8 أجزاء ).                                                                                                                                                     | للشنتريني، ( أبو الحسن علي بن                                                                                                       | 68 |
|                                                                                                                                                                         | بسام الشنتريني ) (ت.542 هـ).                                                                                                        |    |
| تحقیق کمال یوسف الحوت ، دار الکتب                                                                                                                                       | <b>ذيل التقييد</b> للفاسي ، ( أبو الطيب                                                                                             |    |
| العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1410هـ                                                                                                                                |                                                                                                                                     |    |
| ، (جزءان).                                                                                                                                                              | (ت.832 هـ).                                                                                                                         |    |
| تحقیق إحسان عباس ، دار صادر، بیروت ،                                                                                                                                    | ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم                                                                                                     |    |
| تاريخ الطبعات:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |    |
| ا ا                                                                                                                                                                     | للتميمي الكتاني، (أبو محمد عبد                                                                                                      |    |
| -الأجزاء : 1-2-3-6 (1900م).                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 70 |
| -الأجزاء : 1-2-3-6 (1900م)·                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |    |
| -الأجزاء : 1-2-3-6 (1900م)·                                                                                                                                             | العزيز بن أحمد بن محمد التميمي                                                                                                      |    |
| -الأجزاء : 1-2-3-6 (1900م).<br>-الحزء : 4 (1971م).                                                                                                                      | العزيز بن أحمد بن محمد التميمي<br>الكتاني ، (ت.466 هـ).                                                                             |    |
| -الأجزاء: 1-2-3-6 (1900م).<br>-الجزء: 4 (1971م).<br>-الجزءان: 5-7 (1994م).<br>تحقيق عبد الله الليثي، دار المعرفة، الطبعة                                                | العزيز بن أحمد بن محمد التميمي<br>الكتاني ، (ت.466 هـ).                                                                             |    |
| -الأجزاء: 1-2-3-6 (1900م).<br>-الجزء: 4 (1971م).<br>-الجزءان: 5-7 (1994م).<br>تحقيق عبد الله الليثي، دار المعرفة، الطبعة                                                | العزيز بن أحمد بن محمد التميمي الكتاني، (ت.466 هـ).  رجال مسلم لابن منحويه، (أبو                                                    | 71 |
| -الأجزاء: 1-2-3-6 (1900م).<br>-الجزء: 4 (1971م).<br>-الجزءان: 5-7 (1994م).<br>تحقيق عبد الله الليثي، دار المعرفة، الطبعة                                                | العزيز بن أحمد بن محمد التميمي الكتاني ، (ت.466 هـ).  رجال مسلم لابن منحويه، ( أبو بكر أحمد بن علي بن منحويه الأصبهاني، (ت.428 هـ). | 71 |
| الأجزاء: 1-2-3-6 (1900م).  الجزء: 4 (1971م).  -الجزءان: 5-7 (1994م).  تحقيق عبد الله الليثي، دار المعرفة، الطبعة الأولى، بيروت، 1407ه.  شرحه وكتب هوامشه: طلال حرب، دار | العزيز بن أحمد بن محمد التميمي الكتاني ، (ت.466 هـ).  رجال مسلم لابن منحويه، ( أبو بكر أحمد بن علي بن منحويه الأصبهاني، (ت.428 هـ). | 71 |

|                                                                              | الله اللواتي الطنحي (ت. 779هـ).                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
|                                                                              |                                                               |    |
| تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي ، نشر دار                                    | الرسالة المستطرفة للكتابي، (محمد                              |    |
| البشائر الإسلامية، ط.4، بيروت، 1406هـ-                                       |                                                               | 73 |
| 1986م.                                                                       | **                                                            |    |
| نشر المطبعة العمومية، تونس، 1316 هـ،                                         | رقم الحلل في نظم الدول لابن                                   |    |
| (جزء واحد).                                                                  | الخطيب، (لسان الدين أبو عبد الله                              | 74 |
|                                                                              | الخطيب، (لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ابن | /4 |
|                                                                              | الخطيب السلماني (ت.776هـ).                                    |    |
| انظر محمد بن عبد المنعم الحِميري، الروض                                      | الروض المعطار في خبر الأقطار                                  |    |
| المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مطابع دار السراج ، الطبعة الثانية، | للحميري ، (أبو عبد الله محمد بن                               | 75 |
| عباس، مطابع دار السراج ، الطبعة الثانية،                                     | عبد المنعم الصنهاجي الحِميري ،                                | 73 |
| بيروت، 1980 ، ( جزء واحد ).                                                  | (ت.حوالي 728 هـ).                                             |    |
| تحقيق محمد جبر الألفي، منشورات وزارة                                         | الزّاهر في غريب ألفاظ الشافعي                                 |    |
| الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الكويتية، الكويت. 1399هـ.                | للأزهري الهروي، ( أبو منصور محمد                              | 76 |
| الكويت، 1399هـ.                                                              | بن أحمد بن الأزهري الهروي ،                                   | 70 |
|                                                                              | (ت.370 هـ).                                                   |    |
| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، تعليق محمد                                      | <b>سنن ابن ماجة</b> ، (محمد بن يزيد أبو                       |    |
| فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ، بيروت ، (                                       | عبدالله القزويني ، (ت.273 هـ).                                | 77 |
| جزءِان).                                                                     |                                                               |    |
| تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار                                       | سنن أبي داود ، (أبو داود سليمان                               | 78 |

| الفكر ، ( 4 أجزاء).                                                        | بن الأشعث السجستاني الأزدي ،       |    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
|                                                                            | (ت. 275 هـ).                       |    |
| تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، نشر جامعة                                     |                                    |    |
| الدراسات الإسلامية - كراتشي ، ط.1،                                         | أحمد بن الحسين بن علي              | 79 |
| 1410 / 1989، ( 4 أحزاء).                                                   | (ت.458هـ).                         |    |
| تحقيق محمد عبد القادر عطا ، نشر مكتبة دار                                  |                                    |    |
| الباز ، مكة المكرمة ، 1414ه/1994م، (10 أجزاء) ؛ ثم طبعة مجلس دائرة المعارف | أحمد بن الحسين بن علي              | 90 |
| (10 أجزاء) ؛ ثم طبعة مجلس دائرة المعارف                                    | (ت.458هـ).                         | 80 |
| النظامية بحيدر آباد بالهند، ط.1، 1344هـ.                                   |                                    |    |
| تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني ،                                   | سنن الدّارقطني ، (علي بن عمر       |    |
| الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، 1386 –                                      | أبو الحسن الدارقطني البغدادي ،     | 81 |
| 1966 ، (4 أجزاء).                                                          | (ت.385 هـ).                        |    |
| تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري ،                                         | السنن الكبرى للنسائي ، ( الإمام    |    |
| وسيدكسروي حسن ، دار الكتب العلمية ،                                        | أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب       | 82 |
| بيروت ، 1991 ، ( 6 أجزاء) .                                                | النسائي، (ت.303هـ).                |    |
| تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم                                            |                                    |    |
| العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة التاسعة، بيروت ، 1413ه ، (23جزءا).      | الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن | 02 |
| التاسعة، بيروت ، 1413هـ ، (23جزءا).                                        | عثمان بن قايماز الذهبي (ت.748      | 83 |
|                                                                            | ه).                                |    |
| تعليق: عبد الجيد خيالي، منشورات دار                                        | شجرة النور الزكية فِي طبقات        |    |
| الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،                                       | المالكية لمخلوف (محمد بن محمد      | 84 |
| 1424 هـ - 2003 م، (جزءان).                                                 | بن عمر مخلوف المنستيري ( ت.        |    |

|                                          | 1361 هـ).                                                  |     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| (4 أجزاء) ، تحقيق ، طبعة دار الكتب       | شذرات الذهب فِي أخبار من                                   |     |
| العلمية، بيروت.                          | ذهب لابن العماد الدمشقي ، (عبد                             | 0.5 |
|                                          | ذهب لابن العماد الدمشقي ، (عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي | 85  |
|                                          | (ت.1089ھ)                                                  |     |
| تحقیق مصطفی کمال، دار المعارف، مصر،      | الشرح الصغير على أقرب                                      |     |
| 1393هـ.                                  | المسالك إلى مذهب الإمام مالك                               | 86  |
|                                          | للدردير ، (أحمد بن محمد الدردير)                           |     |
| الناشر : دار إحياء التراث العربي ، ط.2 ، |                                                            |     |
| بيروت ، 1392 هـ ،   ( 18 جزءاً).         | ( محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف                         | 97  |
|                                          | بن مري بن حسن الحوراني النووي                              | 0/  |
|                                          | الشافعي ، (ت.676 هـ).                                      |     |
| نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -    | شرح حُدود ابن عرفة ، ( الإمام أبو                          |     |
| المغرب ، مطبعة فضالة ، المحمدية، 1412هـ/ | عبد الله محمد بن عرفة الأنصاري                             | 88  |
| 1992 م ، (جزء واحد).                     | الرصاع التونسي (ت.894 هـ).                                 |     |
| تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة   | شرح صحيح البخاري لابن بطال ،                               |     |
| الرشد، ط.2، الرياض ، 2003م ، ( 10        | •                                                          | 89  |
| أجزاء ).                                 | بطال القرطبي ، (ت.449 هـ).                                 |     |
| تحقيق جماعة، طبعة القاهرة، 1927.         | شرح كافية ابن الحاجب                                       |     |
|                                          | للإستراباذي ، (الشيخ رضي الدين                             | 90  |
|                                          | محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي                           | 90  |
|                                          | ، (ت.686 هـ).                                              |     |

| شرح مختصر خليل       للحرشي، ( دار الفكر للطباعة – بيروت، ، بدون طبعة الله عبد الله محمد بن عبد الله وبدون تاريخ، (8 أجزاء).         91       الخرشي المالكي، (ت.1101 هـ).         شرح معاني الآثار للطحاوي ، (أبو تحقيق محمد زهري النجار، منشورات دار جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الكتب العلمية ط. 1، بيروت الطحاوي ، (ت.321 هـ).         92         الطحاوي ، (ت.321 هـ). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الخرشي المالكي، (ت.1101 هـ). شرح معاني الآثار للطحاوي، (أبو تحقيق محمد زهري النجار، منشورات دار                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح معاني الآثار للطحاوي ، رأبو تحقيق محمد زهري النجار، منشورات دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شرح معاني الآثار للطحاوي ، (أبو تحقيق محمد زهري النجار، منشورات دار جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الكتب العلمية ط. 1، بيروت                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92 جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الكتب العلمية ط. 1، بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الطحاوي ، (ت. 321 هـ). (1399 ، (4 أجزاء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شرح منح الجليل شرح مختصر منشورات دار الفكر ، ط.1 ، يبروت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 93 خليل لعليش (أبو عبد الله محمد بن الم 1404 هـ / 1984 م، (9أجزاء).<br>أحمد بن محمد عليش) ، (ت.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أحمد بن محمد عليش) ، (ت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| .(1299 هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شعب الإيمان للبيهقي ، ( أبو بكر تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، الكتب العلمية ، ط.1، بيروت ، 1410هـ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (ت.458 هـ). (7 أجزاء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط، منشورات مؤسسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الرسالة، ط.2 ، بيروت، 1414 / 1993 لابن حبان التميمي، (أبو حاتم محمد الرسالة، ط.2 ، بيروت، 1414 / 1993 و و و و المحمد التميمي البستي ، (18 جزءاً).                                                                                                                                                                                                                          |
| 93 بن حبان بن أحمد التميمي البستي ، (18 جزءاً).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ت.354 هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صحيح مسلم ، (الإمام مسلم بن تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 96 الحجاج أبو الحسين القشيري التراث العربي، بيروت، (5أجزاء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 1403هـ.                                         | الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر     |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|                                                 | (ت. 911 هـ).                     |     |
| تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت       | طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ، ( |     |
| ، 1400ه / 1900م ، (جزءان).                      |                                  | 98  |
|                                                 | يعلى ، (ت.526 هـ).               |     |
| تحقیق خلیل المیس ، دار القلم ، بیروت ،          | طبقات الفقهاء للشيرازي، (أبو     |     |
| بدون تاريخ.                                     | إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف     | 99  |
|                                                 | (ت.476 هـ).                      |     |
| تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة ، الطبعة         |                                  |     |
| الأولى، القاهرة، 1396 هـ،                       | الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر     | 100 |
|                                                 | (ت.911 هـ).                      |     |
| الناشر: دار الكتاب اللبناني، بيروت ، ( جزء واحد | طبقات علماء إفريقية لأبي العرب   |     |
| ).                                              | التميمي ، (محمد بن أحمد بن تميم  | 101 |
|                                                 | التميمي المغربي الإفريقي ،       | 101 |
|                                                 | (ت.333 هـ).                      |     |
| تحقيق صلاح الدين المنجد، الناشر مطبعة           |                                  |     |
| حكومة الكويت، الكويت ، 1984 ، ( 5               |                                  | 102 |
| أجزاء ).                                        | عثمان الذهبي ، (ت.748 هـ).       |     |
| منشورات مطبعة فضالة ، المحمدية ، 1984.          | العرف والعمل في المذهب           |     |
|                                                 | المالكي ومفهومهما لدى علماء      | 103 |
|                                                 | المغرب للحيدي ،                  | 100 |
|                                                 | (عمر بن عبد الكريم الجيدي).      |     |

| الراه و دا الكرو الله الله الله الله الله الله الله الل | مند المناه على المناه           |     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة             |                                 |     |
| الثانية ، 1415 هـ، (14 جزءاً ).                         | للعظيم آبادي ، ( أبو الطيب محمد | 104 |
|                                                         | شمس الحق العظيم آبادي ،         | 10. |
|                                                         | (ت.1329 هـ).                    |     |
| تحقيق محمد عبد المعيد خان ، دار الكتب                   |                                 |     |
| العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1406هـ                   | عبيد القاسم بن سلام الهروي      |     |
| /1986م. (جزءان)؛ ثم طبعة دار الكتاب                     | البغدادي ، (ت.224 هـ).          | 105 |
| العربي لنفس المحقق، بيروت، ط.1، 1396                    |                                 |     |
| (4 أجزاء).                                              |                                 |     |
| تحقيق عبد الله الجبوري ، مطبعة العاني ،                 | غريب الحديث لابن قتيبة (أبو     |     |
| الطبعة الأولى، بغداد، 1397هـ /1977م،                    | محمد عبد الله بن مسلم           | 106 |
| (3 أجزاء).                                              | (ت.276ھ).                       |     |
| تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ، دار                 | غريب الحديث للخطابي ، (أبو      |     |
| الفكر ، الطبعة الأولى، دمشق، 1402ه /                    | سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم   | 107 |
| 1982م. (3 أجزاء)،                                       | الخطابي البستي (ت.388هـ).       |     |
| تحقيق ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي                | الغنية (فهرسة شيوخ القاضي       |     |
| ، بيروت ، ط.1، 1982.                                    | عياض) لعياض ، ( أبو الفضل       |     |
|                                                         | عیاض بن موسی بن عیاض            |     |
|                                                         | اليحصبي السبتي ، (ت 544         |     |
|                                                         | ه).                             |     |
| تحقيق وتخريج محمود مغراوي ، دار الأندلس                 |                                 | 109 |
| الخضراء للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، حدة،            | بشكوال، (أبو القاسم خلف بن      | 109 |

| 1415هـ / 1994م ، (جزءان).                                                    | عبد الملك (ت.578هـ).              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| تحقيق علي محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل                                       | الفائق فِي غريب الحديث            |     |
| إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه،                                  | للزمخشري، (جار الله محمود بن عمر  | 110 |
| الطبعة الثانية، بيروت، 1972م. (4 أجزاء).                                     |                                   |     |
| إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب ،                                              |                                   |     |
| مراجعة قصي محب الدين الخطيب ، دار الديان للتراث ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، | لابن حجر (أبو الفضل أحمد بن       | 111 |
|                                                                              |                                   |     |
| 1409هـ/ 1988م ، (13حزءا).                                                    | الشافعي، (ت.852 هـ).              |     |
| إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف                                        | فتح القدير الجامع بين فني الرواية |     |
| والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية،                                  | والدراية من علم التفسير للشوكاني، |     |
| منشورات دار النوادر الكويتية، طبعة 1431                                      |                                   | 112 |
| ه/2010 م، (5 أجزاء ).                                                        | الصنعاني الشوكاني ، (ت.1250       |     |
|                                                                              | ه).                               |     |
| عُنِي بمراجعته والتعليق عليه رضوان محمد                                      | فتوح البلدان للبلاذري ، ( أبو     |     |
| رضوان ، منشورات دار الكتب العلمية ،                                          | الحسن أحمد بن يحيى البلاذري       | 113 |
| رضوان ، منشورات دار الكتب العلمية ،<br>ط.1، بيروت ، 1398هـ -1978م ،          | البغدادي ، (ت.279 هـ).            | 113 |
| (أجزاء).                                                                     |                                   |     |
| تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، منشورات                                        | الفردوس بمأثور الخطاب لشيرويه     |     |
| دار الكتب العلمية، بيروت، ط.1 ، 1406                                         | الديلمي ، ( أبو شجاع شيرويه بن    | 114 |
| ه/1986 م، (5 أجزاء).                                                         | شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني | 114 |
|                                                                              | ، (ت.509 هـ).                     |     |
| تحقيق محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة                                 | الفروق اللغوية للعسكري ، ( أبو    | 115 |

| للتوزيع والنشر ، القاهرة ، 1418 –          | هلال الحسن بن عبد الله بن سهل    |     |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| .1998                                      | بن سعيد العسكري ، (ت.395         |     |
|                                            | ه).                              |     |
| دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض، ط. 1 ، | فقه التعامل مع الأخطاء على ضوء   |     |
| 1425هـ/2004م، (9 أجزاء).                   | منهج السلف للمدخلي ، ( عبد       |     |
|                                            | الرحمان بن أحمد علوش المدخلي ،   | 116 |
|                                            | (ت ه).                           |     |
| مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ط. 1،  | فقه التمكين عند دولة المرابطين   | 117 |
| القاهرة، 1427 هـ/2006 م، (جزء واحد).       | للصلابي ، (علي محمد الصلابي.     | 11/ |
| منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب          | الفقه على المذاهب الأربعة        |     |
| العلمية، ط.2، بيروت، 1424هـ/2003،          | للحزيري ، ( عبد الرحمان الجزيري. | 118 |
| (5 أجزاء).                                 |                                  |     |
| تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي ، دار  | فهرس ابن عطية ( أبو محمد عبد     |     |
| الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى، بيروت ،    | الحق بن عطية المحاربي (ت.        | 119 |
| 1980م. (جزء واحد ).                        | 541هـ).                          |     |
| تحقيق إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب المصري | فهرسة ابن خير (أبو بكر محمد بن   |     |
| ، ط. 1 ، القاهرة، 1989م. (جزءان).          | حير بن عمر بن خليفة الأُمَوي     | 120 |
|                                            | الإشبيلي (ت.575 هـ).             |     |
| ضبط وتصحيح الشيخ عبد الوارث محمد           |                                  |     |
| علي، منشورات محمد علي بيضون، دار           |                                  | 121 |
| الكتب العلمية، ط.1، بيروت،                 |                                  | 121 |
| 1418هـ/1997، (جزءان).                      | (ت.1136 هـ).                     |     |

| تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة | القاموس المحيط للفيروزآبادي،      |     |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، منشورات      | (مجد الدين أبو طاهر محمد بن       |     |
| مؤسسة الرسالة، ط.8، 1426                 | يعقوب بن محمد بن إبراهيم          | 122 |
| ه/2005م.                                 | الشيرازي الفيروز آبادي، (ت.817    |     |
|                                          | ه).                               |     |
| طبعة بيروت، 1385- 11965 ، (13            | الكامل في التاريخ لابن الأثير ،   |     |
| جزءاً).                                  | (الحافظ عز الدين أبو الحسن علي    | 123 |
|                                          | بن محمد بن عبد الواحد الشيباني بن | 123 |
|                                          | الأثير ، (ت.630 هـ).              |     |
| تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض،      | كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب      |     |
| منشورات دار الكتب العلمية ، ط.1،         | فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار      |     |
| بيروت 1421هـ/2000م ، ( 8 أجزاء).         | لابن عبد البر ، (أبو عمر يوسف بن  | 124 |
|                                          | عبد الله بن عبد البر النمري ،     |     |
|                                          | (ت. 463 هـ).                      |     |
| تحقيق السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر،   | كتاب الثقات لابن حيان ، (أبو      |     |
| ط1، بيروت، 1395هـ / 1975م.               | حاتم محمد بن حبان بن أحمد         | 125 |
|                                          | التميمي (ت.354 هـ)                |     |
| تحقيق عبد العلي عبد الحميد ، دار الريان  | كتاب الزهد لابن أبي عاصم ، (أبو   |     |
| للتراث، ط.2 ، القاهرة، 1408 ه.           | بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم      | 126 |
|                                          | بن الضحاك بن مخلد الشيباني ،      | 126 |
|                                          | (ت.287 هـ).                       |     |
| تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي ، الدار       | كتاب السنن لابن منصور، ( أبو      | 127 |

| السلفية ، الطبعة الأولى، الهند، 1982،                                               | عثمان سعيد بن منصور الخراساني    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| (جزء واحد).                                                                         | (ت. 227 هـ).                     |     |
| مراجعة وتصحيح السيد عزت العطار                                                      | كتاب الصلة في تاريخ أئمة         |     |
| الحسيني، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة                                                 | الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم        |     |
| ،1994 ، (حزءان).                                                                    | وفقهائهم وأدبائهم لابن بشكوال،   | 128 |
|                                                                                     | (أبو القاسم خلف بن عبد الملك،    |     |
|                                                                                     | (ت.578ھ).                        |     |
| المجلد الأول، عناية وفهرسة الدكتور صلاح                                             | كتاب الصلة في تاريخ أئمة         |     |
| الدين الهواري، نشر المكتبة العصرية، الطبعة                                          | الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم        |     |
| الأولى، بيروت ،2003.                                                                | وفقهائهم وأدبائهم لابن بشكوال،   | 129 |
|                                                                                     | (أبو القاسم خلف بن عبد الملك،    |     |
|                                                                                     | (ت.578ھ).                        |     |
| تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار                                            | كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ،    |     |
| المكتبة العلمية ، بيروت                                                             | (أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى    |     |
| الطبعة الأولى ، 1404هـ / 1984م ، (4                                                 | العقيلي، (ت.322 هـ).             | 130 |
| أجزاء ).                                                                            |                                  |     |
| ( 4 أجزاء).                                                                         |                                  |     |
| نشر صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في                                                | كتاب الطبيخ في المغرب            |     |
| مدريد، المحلدان التاسع والعاشر،                                                     | والأندلس في عصر الموحدين         | 131 |
| 1962/1961. (جزء واحد).                                                              | لمجهول، (مؤلف مجهول).            |     |
| تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419 – 1998، (جزء واحد). | كتاب الكليات: معجم في            | 132 |
|                                                                                     | المصطلحات والفروق اللغوية للكفوي | 132 |

|                                                   | ، ( أبو البقاء أيوب بن موسى        |     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
|                                                   | الحسيني الكفوي، (ت.1094 هـ).       |     |
| تحقيق عادل نويهض ، منشورات دار الآفاق             |                                    |     |
| الجديدة ، ط. 4، بَيروت، 1403ه /                   | القسنطيني ( أبو العباس أحمد بن     | 133 |
| 1983م، (جزء واحد).                                | حسن بن علي (ت.00 هـ).              |     |
| تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم                  |                                    |     |
| العاصمي النحدي ، نشر مكتبة ابن تيمية.             | الفقه ، (شيخ الإسلام أبو           | 124 |
|                                                   | العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية    | 134 |
|                                                   | الحراني ، (ت.728 هـ).              |     |
| تحقیق هلال مصیلحی مصطفی هلال، دار                 | كشاف القناع للبهوتي، ( منصور بن    | 135 |
| الفكر ، بيروت، 1402هـ ، (6 أجزاء).                | يونس بن إدريس البهوتي).            | 133 |
| نقلاً عن الشاملة، نسخة برسم فخر الأشراف           | كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما       |     |
| السيد سعيد بن الحافظ الشيخ أحمد الحلبي            |                                    | 126 |
| العطار، منشورات دار إحياء التراث العربي،          |                                    | 130 |
| مكتبة القدسي، القاهرة، (جزءان).                   | الجراحي ، (ت.1162هـ).              |     |
| دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ                  | كشف الظنون عن أسامي الكتب          |     |
| /1992م، (6 أجزاء).                                | <b>والفنون</b> لحاجي خليفة، (مصطفى |     |
|                                                   | بن عبد الله القسطنطيني الرومي      | 137 |
|                                                   | الحنفي المشهور بحاجي حليفة)        |     |
|                                                   | (ت.1067هـ).                        |     |
| تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،               |                                    | 138 |
| الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى، المدينة المنورة | ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج        | 130 |

| ، 1404هـ ، (جزءان).                        | القشيري النيسابوري ( ت. 261          |     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|                                            | ه).                                  |     |
| دار صادر ، بیروت، بدون تاریخ ،             | <b>لسان العرب</b> لابن منظور ، ( أبو |     |
| (15جزءا).                                  | الفضل جمال الدين محمد بن مكرم        | 139 |
|                                            | الإفريقي المصري (ت.711 هـ).          |     |
| عناية دار المعارف النظامية بالهند، مؤسسة   |                                      |     |
| الأعلمي للمطبوعات، ط.3، بيروت،             | الفضل أحمد بن علي بن محمد بن         | 140 |
| 1406هـ-1986م، (7 أحزاء).                   | حجر العسقلاني الشافعي                | 140 |
|                                            | (ت.852 هـ).                          |     |
| تحقيق حسام الدين القدسي ، الناشر: مكتبة    | مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للذهبي    |     |
| القدسي، القاهرة ، 1414 هـ/1994 م ، (       | الهيثمي ، (أبو الحسن نور الدين علي   | 141 |
| 10 أجزاء ).                                | بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ،       | 141 |
|                                            | (ت.807 هـ).                          |     |
| جمع عبد الرَّحْمَانِ محمد قاسم العاصمي     | مجموع فتاوى ابن تيمية، ( أبو         |     |
| النحدي الحنبلي ، مكتبة ابن تيمية ،         | العباس أحمد عبد الحليم الحرايي       | 142 |
| (37جزءا).                                  | (ت.728 هـ).                          |     |
| عناية لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق | المحلي لابن حزم ، (أبو محمد علي      |     |
| الجديدة، بيروت، (11 حزءاً).                |                                      | 143 |
|                                            | الظاهري (ت.456هـ).                   |     |
| تحقيق ، محمود خاطر ، مكتبة لبنان ، طبعة    | مختار الصحاح للرازي ، (الإمام        |     |
| جديدة، بيروت ، 1415 هـ/1995 م ،            |                                      | 144 |
| (جزء واحد) .                               | (ت.721 هـ).                          |     |

| تحقيق خليل إبراهم جفال ، دار إحياء التراث                                                              | المخصص لابن سيده ، (أبو الحسن                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| العربي - ط. 1 ،                                                                                        | <br>على بن إسماعيل النحوي اللغوي                                                                           |      |
| العربي - ط.1 ،<br>بيروت ، 1417ه/ 1996م ، ( 5 أجزاء                                                     | الأندلسي ،(ت.458هـ).                                                                                       | 145  |
| •(                                                                                                     | *                                                                                                          |      |
| دراسة وتحقيق مأمون محيي الدين الجنان، دار                                                              |                                                                                                            |      |
| الكتب العلمية، ، ط.1، بيروت، 1415                                                                      | البيان لابن هشام اللخمي، (أبو عبد                                                                          | 146  |
| الكتب العلمية، ، ط.1، بيروت، 1415<br>ه/1995م.                                                          | الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي                                                                           | 146  |
|                                                                                                        | الأندلسي ، (ت.577 هـ).                                                                                     |      |
| تحقيق سيد حماد الفيومي العجماوي وآخرون                                                                 |                                                                                                            |      |
| ، دار صادر عن نسخة مطبعة السعادة ،                                                                     | برواية سحنون بن سعيد (ت. 179                                                                               | 1.47 |
| ، دار صادر عن نسخة مطبعة السعادة ،<br>بيروت ، 1323هـ (16جزءاً ضمن 6                                    | ه) عن عبد الرحمن بن القاسم                                                                                 | 14/  |
| مجلدات).                                                                                               | (ت.191 هـ).                                                                                                |      |
| تحقيق محمد الحبيب التحكاني، منشورات دار                                                                |                                                                                                            |      |
| الآفاق الجديدة ، ط.1، الدار البيضاء،                                                                   | الوليد محمد بن أحمد بن                                                                                     | 148  |
| 1412 – 1992 ، ( جزءان ).                                                                               | رشد الجد ، (ت.520 هـ).                                                                                     |      |
| تحقیق مصطفی عبد القادر عطا ، دار                                                                       | المستدرك علَى الصحيحين                                                                                     |      |
|                                                                                                        |                                                                                                            |      |
| الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ،                                                                |                                                                                                            | 1.40 |
| الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1921 هـ ، (4 أجزاء).                                           |                                                                                                            | 149  |
| الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1921 هـ ، (4 أجزاء).                                           |                                                                                                            | 149  |
| الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1991 هـ ، (4 أجزاء). تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة ، | للنيسابوري ، (أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت. 405 هـ)                                  | 149  |
|                                                                                                        | للنيسابوري ، ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت. 405 هـ) مسند أبي عوانة ، ( الإمام يعقوب |      |

| تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، منشورات                | مسند الإمام أحمد، ( الإمام أَبُو                                  |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| مؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، مصر، 1999، (6 أجزاء). | عَبْدِ اللَّهِ أحمد بن حنبل الشيباني (                            |     |
| 1999، ( 6 أجزاء ) .                                | ت. 241 هي .                                                       | 151 |
|                                                    | ·                                                                 |     |
| تحقيق حمدي بن عبد الجيد السلفي ،                   | مسند الشهاب للقضاعي، ( أبو                                        |     |
| مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، بيروت ،           | عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر                                    | 152 |
| 1407هـ/ 1986 م، (جزءان).                           | القضاعي (ت.454 هـ).                                               |     |
| تحقيق صبحي البدري السامرّائي ومحمود محمد           | مسند عبد بن حميد ، ( أبو محمّد                                    |     |
| خليل الصعيدي، مكتبة السنّة، القاهرة، ط. 1          | عبد بن حميد بن نصر الكسّي - ،                                     | 153 |
| ، 1988–1408 ،                                      | (ت.249 هـ).                                                       |     |
| منشورات دار الجنان، بيروت، (جزءان).                | مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة                                   |     |
| شهاب الدين                                         | للبوصيري ، (أبو العباس أحمد بن أبي                                |     |
| تحقيق محمد المنتقى الكشناوي ، الناشر: دار          | بكر بن إسماعيل شهاب الدين                                         | 154 |
| العربية ، الطبعة الثانية، بيروت، 1403 هـ، (        | البوصيرى ، (ت.839 هـ).                                            |     |
| 4 أجزاء).                                          |                                                                   |     |
| الناشر : المكتبة العلمية، بيروت، بدون تاريخ        | المصباح المنير في غريب الشرح                                      |     |
| (جزءان).                                           | <b>الكبير</b> للفيومي ، (أحمد بن محمد بن                          | 155 |
|                                                    | الكبير للفيومي ، (أحمد بن محمد بن على على المقري الفيومي ، (ت.770 | 133 |
|                                                    | ه).                                                               |     |
| تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ،              | مصنف ابن أبي شيبة، ( أبو بكر                                      |     |
| الطبعة الأولى ، الرياض ، 1409هـ ، (7               | عبد الله بن محمد بن أبي شيبة                                      | 156 |
| أجزاء).                                            | الكوفي، (ت.235 هـ).                                               |     |

| تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، ط.2، بيروت، 1403هـ،                                            | الرزاق بن همام الصنعاني                                                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| تحقيق كمال يوسف الحوت ، منشورات مكتبة الرشد ، ط.1، الرياض، 1409هـ، (7 أجزاء).                                   | لابن أبي شيبة ، (أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ، (ت.235 هـ). | 158 |
| تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: وزارة الأوقاف بدولة قطر، الطبعة الأولى، 2012م، (6 أحزاء).  |                                                                            | 159 |
| وضع حواشيه خليل عمران المنصور ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط.1، 1419ه/1998م، بيروت، (حزء واحد). | المغرب للمراكشي، (عبد الواحد بن علي المراكشي، (ت.647هـ).                   | 160 |
| تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، منشورات دار الحرمين، طبعة القاهرة ، 1415هـ، (10  |                                                                            | 161 |
| أجزاء).                                                                                                         |                                                                            |     |

|                                              | الحموي (ت.626 هـ).                 |     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| تحقيق عبد الستار فرّاج ، طبعة مصر ،          |                                    |     |
|                                              |                                    |     |
| .1960                                        | عبد الله محمد بن عمران بن موسى     | 163 |
|                                              | المرزباني ، (ت.384 هـ).            |     |
| تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر       | المعجم الكبير للطبراني ، (أحمد بن  |     |
| مكتبة العلوم والحكم ، ط.2 ، الموصل،          | أيوب أبو القاسم الطبراني ،         | 164 |
| . 1983 مزواً). عزواً).                       | (ت.360 هـ).                        |     |
| منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي،       | معجم المصطلحات الاقتصادية          |     |
| سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات (5)،         | في لغة الفقهاء لنزيه حماد ، ( نزيه | 165 |
| ط.1، طبعة هيرندن-فيرجينيا ، الولايات         | حماد)،                             |     |
| المتحدة، بتاريخ 1414هـ/1993م.                |                                    |     |
| تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة ،       | المعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين   |     |
| (جزءان).                                     | ، (إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ،   | 166 |
|                                              | حامد عبد القادر ، محمد النجار ).   |     |
| تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، | المعجم في أصحاب القاضي أبي         |     |
| ط.1، يبروت، 1410 هـ/1989 م، (جزء             | علي الصدفي لابن الأبار ( أبو عبد   | 167 |
| واحد).                                       | الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر   | 107 |
|                                              | القضاعي ، (ت.658 هـ).              |     |
| منشورات دار النفائس ، ط.1، بيروت،            | معجم لغة الفقهاء عربي - إنجليزي    |     |
| .1985/1405                                   | لمحمد رواس قلعرجي و حامد صادق      | 168 |
|                                              | قنيېي .                            |     |
| إصدار جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور        | المعيار المعرب والجامع المغرب      | 169 |

| محمد حجي ، الناشر ، وزارة الأوقاف المغربية                                    | عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| ودار الغرب الإسلامي ، الطبعة 1 ، بيروت ،                                      | <b>والمغرب</b> للوانشريسي ، ( أبو                       |     |
| 1981م ، (13 جزءا).                                                            | العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ،                         |     |
|                                                                               | (ت.914 هـ).                                             |     |
| تنسيق محمد المغراوي ، منشورات كلية الآداب                                     | المغرب في العصر الوسيط :                                |     |
| والعلوم الإنسانية بالرباط ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة 1 ، الدار البيضاء ، | الدولة - المدينة - الاقتصاد لزنيبر                      | 170 |
| الجديدة ، الطبعة 1 ، الدار البيضاء ،                                          | (محمد زنيبر ).                                          | 170 |
| 1999م. (جزء واحد).                                                            |                                                         |     |
| تحقيق شوقي ضيف ، وضع حواشيه خليل                                              | المغرب فِي حلى المغرب لابن                              |     |
| المنصور، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1997. (جزءان).                            | سعید، ( علي بن موسی بن محمد                             | 171 |
| 1997. (حزءان).                                                                | بن عبد الملك ابن سعيد الغرناطي                          | 1/1 |
|                                                                               | المغربي ( ت. 685 هـ).                                   |     |
| دار الكتاب المصري ، الطبعة الأولى، القاهرة ،                                  | المغرب والأندلس: آفاق إسلامية                           |     |
| .1987                                                                         | وحضارة إنسانية ومباحث أدبية، لصطفى الشكعة ، (مصطفى محمد | 172 |
|                                                                               | لمصطفى الشكعة ، (مصطفى محمد                             | 1/2 |
|                                                                               | الشكعة)، (ت. 2011/04/20).                               |     |
| منشورات دار الفكر ، ط.1 ، بيروت ،                                             | المغني في فقه الإمام أحمد بن                            |     |
| 1405هـ ، ( 10 أجزاء).                                                         | حنبل لابن قدامة ، ( أبو محمد عبد                        | 172 |
|                                                                               | الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ،                         | 173 |
|                                                                               | (ت.620 هـ).                                             |     |
| تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد ، منشورات                                   | المقتنى في سرد الكنى للذهبي ،                           | 174 |
| الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الطبعة                                   | (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن                         | 1/4 |

| الأولى، 1408 هـ ، (10 أجزاء).                   | أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي      |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|                                                 | (ت.748 هـ).                         |     |
| تحقيق عبدالله عمر البارودي، نشر مؤسسة           | المنتقى من السنن المسندة لابن       |     |
| الكتاب الثقافية، الطبعة الأولى ، بيروت،         | الجارود ، (أبو محمد عبد الله بن علي | 175 |
| 1408 هـ/ 1988م، (جزء واحد).                     | بن الجارود النيسابوري ، (ت.307      | 173 |
|                                                 | ه).                                 |     |
| دار الفكر ، الطبعة الثانية ، بيروت ،            | مواهب الجليل في شرح مختصر           |     |
| 1398هـ ، (6 أحزاء).                             | خليل للحطّاب، ( أبو عبد الله        |     |
|                                                 | محمد بن أحمد بن عبد الرَّحْمَانِ    | 176 |
|                                                 | الرَّعَيْنِبي المعروف بالحطّاب،     |     |
|                                                 | (ت.954 هـ).                         |     |
| طبعات الموسوعة من 1404هـ إلى 1427هـ             | الموسوعة الفقهية الكويتية نشر       |     |
| كالآتي:                                         | وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية     |     |
| <ul> <li>الأجزاء : 1-23 (ط.2 ، دار</li> </ul>   | الكويتية.                           |     |
| السلاسل، الكويت).                               |                                     | 177 |
| <ul> <li>الأجزاء : 24-38 (ط.1، مطابع</li> </ul> |                                     | 1,, |
| دار الصفوة، مصر).                               |                                     |     |
| <ul> <li>الأجزاء : 39-45 (ط.2، وزارة</li> </ul> |                                     |     |
| الأوقاف الكويتية).                              |                                     |     |
| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار            |                                     | 178 |
| الفكر، بيروت ، 1985م، (جزء واحد).               | مالك بن أنس ، (ت. 179 هـ).          | 170 |
| تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل           | ميزان الاعتدال فِي نقد الرجال       | 179 |

| للذهبي، (شمس الدين أبو عبد الله أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الدينية بن عثمان بن قايماز الأولى، بيروت، 1995م. (8 أجزاء) الذهبي (ت.748 هـ).    180   المن المغير موضوعي الغزالي ، ( الشر دار نحضة مصر ، ط.1 . المنظولي بن عمد الغزالي). المنظولي المنظوليي المنظولي المنظولي المنظولي المنظوليي المنظولية المنظ |                                           |                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| الذهبي (ت. 748 هـ).  النوع تفسير موضوعي للغزالي ، ( نشر دار نحضة مصر ، ط. 1 .  عمد الغزالي ).  الزهة الألباب في الألقاب لابن تحقيق عبد العزيز بن محمد بن صالح حجر ، ( أبو الفضل أحمد بن علي السديسي ، مكتبة الرشيد، الطبعة الأولى ، بن محمد بن حجر العسقلاني الرياض، 1989 . (جزء واحد) .  الشافعي (ت. 852 هـ).  الشه بن إدريس الحمودي الحسيني اللادريسي ، (محمد بن محمد بن عبد الشريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  الشريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  الشريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  النزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، ( الخديث ، القاهرة ، 1357هـ ، ( الخديث ، القاهرة ، ( 4 الخديث ، القاهرة ، ( 570 هـ).  المترات في النوازل الفقهية لحجي ، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة الظرات في النوازل الفقهية لحجي ، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المناس المنا |                                           |                                     |     |
| 180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   180   | الأولى، بيروت، 1995م. (8 أجزاء)           | محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز     |     |
| المنافعي الألقاب في الألقاب البيان على السديسي، مكتبة الرشيد، الطبعة الأولى، حمد بن صالح السافعي (ت.282 هـ). السافعي (ت.852 هـ). الشافعي (ت.852 هـ). الشافعي (ت.852 هـ). الشافعي (ت.852 هـ). الله بن إدريس الحمودي الحسيني الشه بن إدريس الحمودي الحسيني الشريف الإدريسي، (ت.559 هـ). الله بن يوسف المنافي الزيلعي، أجزاء). المنافة بن يوسف الحنفي الزيلعي، أجزاء). المنافة بن يوسف الحنفي الزيلعي، أجزاء). المنافة المنافة المنافقة الحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المنافة المنا |                                           | الذهبي (ت.748 هـ).                  |     |
| عمد الغزالي).  الزهة الألباب في الألقاب لابن تحقيق عبد العزيز بن محمد بن صالح حجر ، ( أبو الفضل أحمد بن علي السديسي، مكتبة الرشيد، الطبعة الأولى، بن محمد بن حجر العسقلاني الرياض، 1989. (جزء واحد).  الشافعي (ت.852 هـ).  الزهة المشتاق في اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422 هـ/ اللا دريسي ، (حمد بن عمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357ه ، (حراء).  الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357ه ، (حراء).  الخورات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المغربية للتأليف والترجمة المعرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المعرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المعرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المعرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المعرات المحدود المحدود المحدود المعرات المحدود ا | نشر دار نحضة مصر ، ط.1 .                  | نحو تفسير موضوعي للغزالي ، (        | 180 |
| الشافعي (ت.284هـ). الشافعي (ت.285هـ). السديسي، مكتبة الرشيد، الطبعة الأولى، بن محمد بن حجر العسقلاني الرياض، 1989. (جزء واحد). الشافعي (ت.852هـ). الشافعي (ت.852هـ). الشافعي اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422هـ/ اللادريسي ، (محمد بن عبد اللادريسي ، (محمد بن عبد الشه بن إدريس الحمودي الحسيني الشريف الإدريسي ، (ت.559هـ). الشريف الإدريسي ، (ت.559هـ). الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، (جال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، (جاد). المدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ، أجزاء). المناورات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المغربية للتأليف والترجمة المغربية للتأليف والترجمة المغربية للتأليف والترجمة المغربية المغربية للتأليف والترجمة المغربية |                                           | 4                                   | 100 |
| الشافعي (ت.852 هـ).  الزهة المشتاق في اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422 م انزهة المشتاق في اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422 م الإدريسي ، (محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، (كالزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، أحزاء).  الخديث ، القاهرة بن يوسف الحنفي الزيلعي ، أحزاء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تحقیق عبد العزیز بن محمد بن صالح          | نزهة الألباب فِي الألقاب لابن       |     |
| الشافعي (ت.852 هـ).  الزهة المشتاق في اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422 م انزهة المشتاق في اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422 م الإدريسي ، (محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، (كالزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، أحزاء).  الخديث ، القاهرة بن يوسف الحنفي الزيلعي ، أحزاء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | السديسي، مكتبة الرشيد، الطبعة الأولى،     | حجر ، ( أبو الفضل أحمد بن علي       | 101 |
| الشافعي (ت.852 هـ).  الزهة المشتاق في اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422 م انزهة المشتاق في اختراق الآفاق منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422 م الإدريسي ، (محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).  الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، (كالزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357هـ ، أحزاء).  الخديث ، القاهرة بن يوسف الحنفي الزيلعي ، أحزاء).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرياض، 1989. (جزء واحد).                 | بن محمد بن حجر العسقلاني            | 101 |
| الله بن إدريسي ، (محمد بن عبد الشه بن إدريس الحمودي الحسيني الشه بن إدريس الحمودي الحسيني الشريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  الشريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  السريف الرابة الأحاديث الهداية تحقيق محمد يوسف البنوري ، منشورات دار الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة ، 1357ه ، (ت. 762 هـ).  المدين أبو محمد الخراء ، القاهرة ، (ح. 762 هـ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | الشافعي (ت.852 هـ).                 |     |
| الشريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  المسريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  المسب الراية لأحاديث الهداية تحقيق محمد يوسف البنوري ، منشورات دار الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357ه ، (عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ، أجزاء).  المسريف الإدريسي ، منشورات المحمية المغربية للتأليف والترجمة الطرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المعربية المع | منشورات مكتبة الثقافة الدينية ، 1422هـ /  | نزهة المشتاق في اختراق الآفاق       |     |
| الشريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  المسريف الإدريسي ، (ت. 559 هـ).  المسب الراية لأحاديث الهداية تحقيق محمد يوسف البنوري ، منشورات دار الزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357ه ، (عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ، أجزاء).  المسريف الإدريسي ، منشورات المحمية المغربية للتأليف والترجمة الطرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المعربية المع | 2002 م ، (جزءان).                         | للإدريسي ، (محمد بن محمد بن عبد     | 182 |
| نصب الراية لأحاديث الهداية تحقيق محمد يوسف البنوري ، منشورات دار للزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357ه ، (عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ، أجزاء).  (ت.762 هـ).  نظرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | الله بن إدريس الحمودي الحسيني       | 102 |
| الخديث ، القاهرة، 1357ه ، ( الحديث أبو محمد الحديث ، القاهرة، 1357ه ، ( الحديث أبو محمد الحزاء). المختلف الزيلعي ، ( الحزاء). المختلف الزيلعي ، (ت.762 هـ). المناوزل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة المغربية المناسبات المحمدة المغربية المناسبات المحمدة المخربية المحمدة المخربية المحمدة ا |                                           | الشريف الإدريسي ، (ت.559 هـ).       |     |
| (ت. 762 هـ).  نظرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                     |     |
| (ت. 762 هـ).  نظرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحديث ، القاهرة، 1357ه ، (4              | للزيلغي ، (جمال الدين أبو محمد      | 192 |
| نظرات في النوازل الفقهية لحجي، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أجزاء).                                   | عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي ،    | 103 |
| 1 1420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | (ت.762 هـ).                         |     |
| 184 (محمد حجي). والنشر، ط.1، الدار البيضاء، 1420هـ/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة | نظرات في النوازل الفقهية لحجي،      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والنشر، ط.1، الدار البيضاء، 1420ه /       | (محمد حجي).                         | 184 |
| 1999م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                         |                                     |     |
| ا الخُمَّانِ لترتيب مَا سلف من الخَمَّانِ لترتيب مَا سلف من الخَمَّانِ لترتيب مَا سلف من الخَمَّانِ القطان ، (أبو الإسلامي، ط.1، بيروت، 1990. (حزء الخبار الزمان القطان ، (أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحقيق محمود علي مكي ، دار الغرب           | نُظُمُ الجُمَّانِ لترتيب مَا سلف من | 105 |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الإسلامي، ط.1، بيروت، 1990. (جزء          | أخبار الزمان لابن القطان ، (أبو     | 103 |

| (1>)                                         | محمد حسن بن علي بن محمد بن           |     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| .(3-3)                                       | 7"                                   |     |
|                                              | عبد الملك الكُتامي المراكشي (ت.      |     |
|                                              | منتصف القرن 7ه).                     |     |
| نشر وتعليق أحمد مختار العبادي ومراجعة عبد    | نفاضة الجراب في علالة الاغتراب       |     |
| العزيز الأهواني، دار النشر المغربية ، الدار  | لابن الخطيب ، (لسان الدين أبو        |     |
| البيضاء، 1405 هـ/1985 م، (جزءان).            | عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد    | 186 |
|                                              | ابن الخطيب السلماني                  |     |
|                                              | (ت.776هـ).                           |     |
| تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروت،           | نفح الطيب من غصن الأندلس             |     |
| 1968م.                                       | ا <b>لرطيب</b> للمقري، (أحمد بن محمد | 187 |
|                                              | المقري التلمساني (ت.1040هـ).         |     |
| تحقیق : طاهر أحمد الزاوی - محمود محمد        | النهاية في غريب الحديث والأثر        |     |
| الطناحي، المكتبة العلمية، ، بيروت ،          | للحزري ، (أبو السعادات المبارك بن    | 188 |
| 1399هـ – 1979م ، (5 أجزاء).                  | محمد ، (ت.606 ه).                    |     |
| منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالدار | النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث      |     |
| البيضاء، سلسلة الأطروحات والرسائل، مطبعة     | في تاريخ الغرب الإسلامي لمحمد        | 189 |
| المعارف الجديدة، الدار البيضاء، 1999.        | فتحة، (محمد فتحة).                   |     |
| إشراف وتقليم عبد الحميد عبد الله هرامة،      | نيل الابتهاج بتطريز الديباج          |     |
| وضع هوامشه طلاب كلية الدعوة الإسلامية،       | للتنبكتي، ( أحمد بابا التنبكتي       | 100 |
| منشورات الدعوة الإسلامية ، الطبعة الأولى،    | (ت.1063هـ).                          | 190 |
| طرابلس - ليبيا 1989م، ( جزءان).              |                                      |     |
| مع تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي ،        | نيل الأوطار من أحاديث سيد            | 191 |

| منشورات إدارة الطباعة المنيرية، ( 9 أجزاء). | الأخيار شرح منتقى الأخبار               |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|                                             | للشوكاني، (محمد بن علي بن محمد          |     |
|                                             | الشوكاني ، (ت.1250 هـ).                 |     |
| مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية ،     | وثائق تاريخية جديدة عن عصر              |     |
| المجلدان ، 7-8 ، 1959/ 1960 ، ص             | المرابطين لمحمود علي مكي ،              | 192 |
| ص : 198~109.                                | (محمود علي مكي) .                       |     |
| تحقیق إحسان عباس ، منشورات دار صادر ،       | <b>وفيات الأعيان</b> لابن خلّكان ، (أبو |     |
| طبعة الجزء الثالث: بيروت 1900، (7           | العباس شمس الدين أحمد بن محمد           | 102 |
| أجزاء).                                     | بن أبي بكر بن خلكان ، (ت.681            | 193 |
|                                             | ه).                                     |     |









| صفحة | عنوان المسألة                                                                                                                             | رقم<br>ترتیبي |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21   | « حُكْمُ الزَّواجِ بالصبِيّةِ غيرِ البالغِ إِذَا مَاتَ أَبُوهَا »                                                                         | 1             |
| 21   | « مسْأَلَةٌ فِي رجُلٍ وَقَعَ عَلَيْهِ  الحِبْثُ بالأَيْمَان اللاَّزِمَة »                                                                 | 2             |
| 22   | « مسْأَلَةٌ فِي رجُلٍ لَزِمَهُ الحِنثُ فِي امرأتِهِ بالأيمَان اللاَّزِمَة »                                                               | 3             |
| 23   | « مسْأَلَةٌ أخْرى فِي كَيفِيَّةِ مُحصولِ الحِنثِ باليَمينِ »                                                                              | 4             |
| 24   | « مسْأَلَةٌ أَحْرى فِي الحِنْثِ باليَمينِ وشُروطُ الوُقوعِ فِيهِ »                                                                        | 5             |
| 25   | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الوَاقِعَ فِي الحِيْثِ حَطاً لاَ حِنْثَ عَلَيْهِ »                                                                 | 6             |
| 26   | «لاَ يَلْزَمُ الطَّلاقُ مَنْ حدَّثَ نَفْسَهُ بِهِ ولمْ ينْوِهِ ولمْ يُجْمِعْ عَليْهِ »                                                    | 7             |
| 28   | « مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ لَهُ العَاقِدُ مُبارَأَةً فَلاَ يُلْزِمُ نَفْسَهُ بِالطَّلاقِ »                                       | 8             |
| 30   | « حُكْمُ منْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وتَطَوَّعَ لَهَا بِأَنَّ الدَّاخِلَةَ عَلَيْهَا بغَيْرِ إِذْنِهَا طَالِقٌ ثُمُّ حالَفَ هَذَا الشَّرْطَ » | 9             |
| 31   | « حُكْمُ مَنِ اظَّهَرَّ مِنِ امْرأتِهِ حَالِفاً بالأيمَان اللاَّزِمَةِ لَهُ إنْ كَانَتْ لَهُ بامْرَأةٍ أَبَداً »                          | 10            |
| 31   | « حُكْمُ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أنتِ طَالِقٌ إِلَى يومِ القِيامَةِ »                                                                     | 11            |
| 32   | « أَمْثِلَةٌ فِي الحِنْثِ بالأَيْمَانِ اللَّانِمَةِ أَوِ البُرْء مِنْهَا»                                                                 | 12            |
| 33   | « مِثَالٌ آخَرُ فِي الأَيْمَانِ اللَّازِمَةِ ومِخَالَفَةُ ابْنِ حُمْدينَ أَصْحَابَةُ فِي ذَلكَ »                                          | 13            |
| 33   | « مَا يُفْسِدُ المِزَارِعَةَ منْ شُرُوطٍ أَوْ إجْرَاءَاتٍ »                                                                               | 14            |
| 34   | « هَلِ الْمِزَارَعَةُ منَ الْمُقُودِ اللَّأَزِمَةِ ؟ وهَلْ تَلْزُمُ بالقَوْلِ وإنْ لَمْ يَقَعِ الْعَمَلُ »                                | 15            |
| 36   | « مسْأَلَةٌ فِيمَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الحَرْثِ »                                                                                 | 16            |
| 36   | « مسْأَلَةٌ فِي المَزَارَعَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ بعَطَاءٍ »                                                                                | 17            |
| 37   | « الْمُزَارَعَةَ لاَ تَلْزَمُ إلاَّ لِعَامٍ وَاحِدٍ وإن انْعَقَدَتْ لأعْوَامٍ »                                                           | 18            |
| 37   | « إِذَا قَامَتِ الْمُزَارَعَةُ بِيْنَ مُنَاصِفَيْنِ فِي أَرْضٍ يَدَّعِيهَا غَيْرُهُمَا »                                                  | 19            |
| 38   | « الشَّرَكَةُ وَ الْقِرَاضُ والمِسَاقَاةُ والجُعْلُ والمِزَارَعَةُ هلْ لُزومُهَا يَكُونُ بالْقُوْلِ أو بِالْعَمَلِ ؟ »                    | 20            |
| 38   | « مُحُكُّمُ المِغَارَسَةِ إِلَى الإِطْعَامِ إِذَا ضَاعَ الغَرْسُ »                                                                        | 21            |

| 39 | « فِي الْمِغَارَسَةِ إِلَى بُلُوغِ شَبابٍ مَعروفٍ »                                                                                                    | 22 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 40 | « المِغَارَسةُ الفَاسِدةُ عَلَى اخْتِلافِ أَنْواعِ فَسَادِهَا تَجْرِي عَلَى ثَلاثَةِ أَقُوالٍ »                                                        | 23 |
| 41 | « الْحَالِفُ عَلَى يَقينٍ هَلْ تَلزَمُهُ الأَيْمانُ اللَّازِمَةُ ؟ »                                                                                   | 24 |
| 42 | « مَنْ حَلَفَ بالأَيْمَانِ اللاَّزِمَةِ أَنَّ جميعَ مَا يملِكُ صدَقَةٌ فِي المِسَاكينِ إِنْ انْتَزَعَ منْ أُمِّ وَلَدِهِ مَالْهَا                      | 25 |
| 43 | « إِذَا نَطَقَ الرَّجُلُ بِلَفْظِ الطَّلاقِ فَإِنَّ الطَّلاقَ يَقَّعُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نَيَّةٌ فِي ذَلكَ »                                      | 26 |
| 43 | « مَسْأَلتَانِ فِي رِدِّ المِطَلَّقَةِ »                                                                                                               | 27 |
| 44 | « مَنْ أُبِيحَ لَهُ بِضَمانَةِ ضَامِنٍ السُّكْنَى مَعَ زوْجَتِهِ فِي دَارِهَا دُونَ خَرْجٍ يَلْزَمُه»                                                  | 28 |
| 45 | « مسْأَلَةٌ فِيمَنِ الْتَرَمَ لِزُوْجَتِهِ النَّانيةِ أَنَّ رَوْجَتَهُ الأُولَى المِطَلَّقَةَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً »                               | 29 |
| 46 | « مسْأَلَةٌ فِي تَصْحيحٍ مُعَامَلَةٍ بينَ شُرَكَاءَ علَى إِفَامَةِ رَحَىً بِبَلْيَارِشَ »                                                              | 30 |
| 47 | « فِي نَفْضِ قِسْمَةِ القاضِي مَتَى تَبتَ غَبْنٌ فِي قَضِيَّةٍ »                                                                                       | 31 |
| 48 | « فِي امْرَأَةٍ يَخْظُرُ عَلَيْهَا رَوْجُهَا النَّاني الخُرُوج منَ البيْتِ لزيارَةِ أَبْناءٍ لَهَا مِنْ رَوْجِهَا الأَوَّلِ »                          | 32 |
| 48 | « مَنْ حَضَرَ بَيْعاً ثُمُّ قامَ بَعْدَ ذَلكَ يَدَّعِي بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ لنَفْسِهِ »                                                               | 33 |
| 49 | «مَنْ حَلَفَ بالأَيْمَانِ اللازِمَةِ عَلَى خَابِيَة لِتَغْسِلَهَا خَادِمُهُ فَكَسَرَتْهَا»                                                             | 34 |
| 50 | « مسألَةٌ فِي بيْعِ المِضْغُوطِ بِغَيْرِ حَقًّ»                                                                                                        | 35 |
| 51 | « مسْأَلَةٌ فِي الدَّعْوَى والحُصوماتِ علَى الأمْلاكِ المرْهونَةِ أوِ المحتَّبَسَةِ منذُ سِنينَ طويلَةٍ »                                              | 36 |
| 52 | «حُكْمُ بِنَاءِ مسْجِدٍ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ آخَرَ لِلإِضْرَارِ»                                                                                          | 37 |
| 53 | « رِضَا البِكْرِ فِي النِّكَاحِ سُكُوتُهَا إِلاَّ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ »                                                                              | 38 |
| 55 | « مسألةٌ في صِفَةِ اسْتِثْدَانِ الْبِكْرِ فِي نِكَاحِهَا »                                                                                             | 39 |
| 57 | « لَا يُدْفَعُ لِلْبِكْرِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي وِلاَيَةٍ نَقْدُهَا إِنْ كَانَ عَيْناً وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤكّلَ علَى قَبْضِهِ أَحَداً                | 40 |
| 58 | « المِتَزَوِّجَةُ قَبْلَ البُلُوغِ هَلْ تَرِثُ إِذَا تُؤفِيِّ عَنْهَا ؟ »                                                                              | 41 |
| 59 | « مسْأَلَةٌ فِي تَضَارُبِ عَشْدَيْنِ بِشَأَنِ ظُرُوفِ طَلاقٍ تَلاَهُ مَوْتُ المِطَلَّقِ »                                                              | 42 |
| 59 | « مسْأَلَةٌ فِي دَوَاعِي سُقُوطِ حَضَانَةِ الجَدَّةِ أَوْ تُبُورِتُهَا »                                                                               | 43 |
| 60 | «في الإعْذَارِ إِلَى الْقَاضِي فِي الجُرْحَةِ الثَّابِتَةِ عَلَيْهِ »                                                                                  | 44 |
| 61 | « زَوَاجُ أُمُّ المِحْضُونِ وَسُكْنَاهَا مَعَ أُمَّهَا هَلْ يُسْقِطُ حَضَانَةَ الجَدَّةِ ؟ »                                                           | 45 |
| 62 | « ثُبُوتُ الجُرْحَةِ علَى القَاضي مُوجِبَةٌ لِعَزْلِهِ علَى الفَوْرِ »                                                                                 | 46 |
| 63 | « مسْأَلَةٌ فِي مَفْقُودٍ أَنْبَتَ عَقْدٌ أَنَّهُ اسْتَشْهَدَ فِي وَقْعَةٍ منَ الوَقَائِعِ فِي حِينٍ أَنْبَتَ عَقْدٌ آخَرُ أَنَّهُ<br>حَيٍّ يُرْزَقُ » | 47 |
| 64 | « مسْأَلَةٌ فِي تَقْدِيرِ قَدْرِ غَرَامَةٍ اسْتُجقَّتْ علَى رَجُلٍ »                                                                                   | 48 |
| 65 | « في مُعَالِحَةِ الدُّيُونِ إِذَا انْقَطَعَتِ السِّكَّةُ الْقَلِيمَةُ وحَلَّتْ مَحَلَّهَا سِكَّةٌ جَلِيدةٌ »                                           | 49 |

| 66 | « مَنْ بَنَى فِي جُوْءٍ مِنْ أَرْضٍ قَبَضَهَا مُعَاوَضَةً ثُمَّ طَرَأَ اسْتِحْقَاقٌ فِي جَمِيعِ الأرْضِ »                    | 50 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 67 | « كَيْفَ تَكُونُ الشَّهَادَةُ فِي الحُّبُسِ عَلَى السَّمَاعِ عَامِلَةً ؟ »                                                   | 51 |
| 67 | « مسْأَلَةٌ فِي ضَرُورَة التَّقَيُّدِ بِصِيعَةِ لَفْظِ المِحَبِّسِ َعِنْدَ التَّحْبِيسِ »                                    | 52 |
| 68 | « مسْأَلَةٌ فِي مِثْلِ المُعْنَى المَتِقَدِّم »                                                                              | 53 |
| 68 | « مَسأَلةٌ فِيمَا جُهلَ سَبِيلُهُ مِنَ الأحْبَاسِ، أَيْنَ يُوضَعُ ؟ »                                                        | 54 |
| 69 | « الشُّهَادَةُ بِمَعْرِفَةِ التَّوْكِيلِ وَشُرُوطُهَا »                                                                      | 55 |
| 70 | « شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى عَيْنِ المِطْلوبِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الشَّهَادَةِ »                                             | 56 |
| 70 | « أَحْوِبَةٌ فِي الشَّهَادَاتِ المِسْتَظْهَرِ هِمَا كَيْ تَكُونَ عَامِلَةً»                                                  | 57 |
| 73 | « مسألةٌ منَ القِرَاضِ الفَاسِدِ »                                                                                           | 58 |
| 73 | « مسألةٌ مِنَ الْقِرَاضِ أَيْضاً »                                                                                           | 59 |
| 75 | « مسألةٌ في تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ وَوُجُوهِ تَزُّكِيَّتِهِ»                                                                   | 60 |
| 75 | « مسألةً في الهِبَةِ»                                                                                                        | 61 |
| 76 | « مسألةً في سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِن اثْنتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ »                                                   | 62 |
| 77 | « مسألةٌ في مثلِ المُعْنَى المَتِقَدِّمِ »                                                                                   | 63 |
| 78 | « الصَّلاةُ فِي السَّابَاطِ يومَ الجُمُعَةِ هلْ تَجُوزُ ؟ »                                                                  | 64 |
| 79 | « مسألةٌ فِي صَلاةِ المِسَافِرِ هَلْ يُصَلِّيهَا صَلاةً حَضَرٍ أَوْ صَلاَةً مُسَافِرٍ ؟ »                                    | 65 |
| 79 | « مسألةٌ في قَصْرِ الصَّلاةِ فِي أَنْنَاءٍ مُحَاصَرَةِ العَدُّقِ »                                                           | 66 |
| 80 | « الْمَسْجِدُ الَّذِي لاَ سَقْفَ لَهُ لاَ مَانعَ مِنْ إقامَةِ صَلاَة الجُمُعَةِ بِهِ»                                        | 67 |
| 81 | « مسألةٌ فيمَنْ تَعَمَّدَ الإفطَارَ فِي يوْمِ ثلاثينَ مِنْ رَمَضانَ ثُمُّ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا اليؤمَ هُوَ يَومُ الفِطْرِ » | 68 |
| 82 | « مسألةٌ فِي أَحوَالِ النَّائمِ »                                                                                            | 69 |
| 82 | « هِلْ تُصَلَّى الأَشْفَاعُ ليْلَةَ العيدِ ؟ »                                                                               | 70 |
| 83 | « شَهادَةُ مُرْتَقِبِي الهِلالِ، هلْ تَكونُ عامِلَةً مِنْ جِهَةِ الاشْتِهارِ والتَّواثُرِ ؟ »                                | 71 |
| 84 | « مَسَائِلُ فِي ارتِقَابِ الأَهِلَّةِ وَتَحَرِّي قُضَاةِ الأَمْصَارِ رُؤْيَتَهَا »                                           | 72 |
| 86 | « مسألةً فِي قدْرِ مَا يُفْرَضُ للمَحْجورِ منْ نفَقةٍ »                                                                      | 73 |
| 93 | « اِمْرَأَةٌ تَطْلُبُ نَفَقَتَها في غَيْبَةِ رَوْجِها »                                                                      | 74 |
| 94 | « مَسْأَلَةٌ في يَمينِ القائِمِ عَلَى قَدَميْهِ »                                                                            | 75 |
| 95 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ أَمْضَى عَلَيْهِ القاضي بِحَقِّ الآخَرِ فَامْتَنَعَ مِنْ أَدائِه فَوَجَبَ أَخْذُه مِنْ مالِه »       | 76 |
| 96 | « مَسْأَلَةٌ فيما إذا نَسِيَ الحاكِمُ حُكْمَه فَشَهِدَ عِنْدَه شاهِدانِ هَلْ يَخْكُمُ بِشَهادَتِهِما ؟ »                     | 77 |
| 96 | « مسألَةٌ فِي مُعَاوَضَةِ رَجُلٍ بِلَارٍ مُحَبَّسَةٍ بِلَعْوى الْحَاجَةِ إِلَى تَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ الجُامِعِ »            | 78 |

| 97  | « مسألةٌ في التَّصْريح بالدَّيْنِ »                                                                                          | 79  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 98  | « هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاضِنَةِ أَنْ تُقْدِمَ عَلَى عَقْدِ نِكَاحِ المِحْضُونَةِ ؟ »                                            | 80  |
| 98  | « مسألةٌ في ثَمَنِ مُدَّعَى لِسِلْعَةٍ »                                                                                     |     |
| 98  | « مسألةٌ في حُكْمٍ مالٍ اسْتَوْلى عَلَيْه أهلُ الكُفْرِ »                                                                    | 82  |
| 100 | « مَالُ الْمِسْلِمِ الْمَقِيمِ بِدَارِ الْحُرْبِ هَلْ يَجِلُ لِلْمُسْلِمِينَ الفَاتِحِينَ مُصَادَرَتُهُ وَاسْتِبَاحَتُهُ ؟ » | 83  |
| 101 | « مسألةٌ في شَريكيْنِ في رَحَيَيْنِ و طَحنَيْنِ، وَقَعَ بَيْنَهُما الخِلافُ »                                                | 84  |
| 102 | « مسألةٌ في إبْداءِ الرَّأيِ الصَّحيح في شُيوخ الأشْعَرِيّةِ »                                                               | 85  |
| 103 | « مسألةٌ في الشَّهادَةِ عَلَى الخَطِّ فِي الأَحْباسِ »                                                                       | 86  |
| 104 | « مَسْأَلَةٌ فَيمن ابْنَاعَ كِتَاباً مِنْ كُتُبِ العِلْمِ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ يَدَّعي مِلْكِيّةَ ذَلِكَ الكِتابِ »            | 87  |
| 105 | « مَسْأَلَةٌ فِي الحَامِل مَتِي يُحْكُمُ لَهَا بِالنَّفَقَةِ »                                                               | 88  |
| 105 | « مسألةٌ فِي الأَمَةِ إذا ماتَ سُيِّدُها وهِيَ حامِلٌ، هَلْ يُخْكُمُ لَهَا بِأَنَّمَا أُمُّ وَلَدٍ أَمْ حُكْمُها حُكْمُ      | 00  |
| 105 | الأُمَةِ »                                                                                                                   | 89  |
| 105 | « مسألةٌ في المِلاعَنَةِ عَلَى الحَمْلِ هلْ تَكُونُ قَبْلَ الوَضْع أم بَعْدَه ؟ »                                            | 90  |
| 106 | « مسألةً في المرَّاة الحامِلِ تَرْني فَلا يَقْرَبُها زَوْجُها حَتَّى تَصَنَعَ »                                              | 91  |
| 106 | « مسألةٌ فِي أنَّ الغَلَّة واحِبَةٌ لأهْلِ الحبسِ مِنْ حينِ تَوْقيفِها »                                                     | 92  |
| 107 | « الحاكِمُ الْمَعْرُوفُ بِالإعْتِدَالِ : هلْ يَجُوزُ عَزْلُهُ ؟ »                                                            | 93  |
| 108 | « مسألةً في رَجُلٍ يَرْغَبُ في الرَّواجِ مِنْ صَبِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ الشّيعَةِ »                                              | 94  |
| 109 | « مسألةٌ فِي رَحلٍ حَلَفَ ألاّ يَطبُحَ حُبرَه في فُرْنٍ لِكراهِيَتِه لِصاحِبِه »                                             | 95  |
| 110 | « هَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ إِذَا ادَّعَا البَائعُ جَهْلَه قِيمَةَ البَيْعِ يَوْمَ نَفَاذِهِ ؟ »                               | 96  |
| 111 | « مسألةٌ فِيمَا يُتَّخَذُ حَوْلَ المِسَاجِدِ وفي رِحَاكِمَا مَنْ حَوانيتَ وَأَثِنِيَةٍ مِنْ شَأْكِمَا التَّصْبِيقُ عَلَى     | 97  |
| 111 | طَرِيقِ المِصَلِّينَ »                                                                                                       |     |
| 116 | « مسألةٌ فيمَن ادَّعي أنّ زَوْجَتَه المَتَوَفّاةَ عَنْه عَهِدَتْ بِثُلُثِ أَمْلاَكِها لابْنِه مِن غيْرِها، و أنْكَرَ أن      | 98  |
|     | يَكُونَ مَنْسوخاً بِعهْدٍ ثانٍ »                                                                                             |     |
| 117 | « مسألةٌ في أنّ لجيرانِ المِسْجِد أن يُقدّموا من يرضوْنَه للإمامَةِ في حال عدم وُجودِ القاضي »                               | 99  |
| 118 | « مَسْأَلةٌ فيمَنْ طَلَّقَ امْرَأتَه طلْقةً واحدَةً ولم يَنْوِ رَجْعَةً »                                                    | 100 |
| 119 | « مَسألةٌ فِيمَنِ الْتَزَمَ بِضَمانِ حُسْنِ سُلوكِ ظَنينٍ لدَى حَاكِمٍ »                                                     | 101 |
| 120 | « مَسأَلةٌ فِي شَهَادَةِ المِدِينِ عَلَى نَفْسِهِ »                                                                          | 102 |
| 121 | « مَسألةٌ فِي الهِجْرَةِ منَ الوَطَنِ لِضَرَرٍ وَالرُّحُوعِ إليَّهِ مَعَ بَقَاءِ الضَّررِ »                                  | 103 |
| 122 | « مَسألةٌ فِي الإِقَالَةِ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِشُرُوطِ البيْعِ »                                                            | 104 |

| 102 | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                             | 105 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 123 | « مَسْأَلَةً فِي الْقِصَاصِ بِدَعْوَى الضَّرْبِ والتَّدْمِيَةِ »                                                                     | 105 |
| 123 | « مَسألةٌ فِي الصَّدَقَةِ وَالْعُمْرَى »                                                                                             | 106 |
| 124 | « مَسألةٌ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْهِيَةِ »                                                                                             | 107 |
| 128 | « مَسأَلةٌ فِيمَن اضْطَرَّهُم البَحْرُ إلى طَرْحِ مَا في السَّفِينَةِ مِنْ بَضَائِعَ »                                               | 108 |
| 129 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أُجْرَةِ الإِمَامِ لِسَبَبٍ »                                                                     | 109 |
| 130 | « مَسأَلةٌ فيمَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ أَمانَاتٌ »                                                                                       | 110 |
| 132 | « مَسأَلةٌ فِي رَدِّ شَهَادَةِ الشُّهُودِ »                                                                                          | 111 |
| 132 | « مَسألةٌ فِي حُكْمِ صَلاَةِ إِمَامٍ لاَ يُحْسِنُ النُّطْقَ بِكَلِمَاتِ الْفَاتِحَةِ »                                               | 112 |
| 134 | « مَسأَلةٌ فِي اليَمينِ »                                                                                                            | 113 |
| 135 | «مَسألةٌ فِي الْكِرَاءِ إِذَا ادَّعَى المِكتَرِي فَسَادَ أَوْ تَعَطُّل مَا اكْتَرَاهُ لمِدّةٍ مَعْلومَةٍ »                           | 114 |
| 136 | « مَ َ سألةٌ فِي الْوَقْفِ»                                                                                                          | 115 |
| 137 | « مَ سَالَةٌ فِي حَالِ شَهَادَةِ الْعَوَامِ»                                                                                         | 116 |
| 138 | « مَسألةٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ أَدَاءِ اليَمِينِ في مَقْطَعِ الحَقِّ»                                                     | 117 |
| 139 | « مَسأَلةٌ فِي حُكِمِ الضَّمَانِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ»                                                                             | 118 |
| 139 | « مَسألةٌ في حِيَازَةِ الأمْلاكِ »                                                                                                   | 119 |
| 139 | « مَسأَلةٌ فِي التَّحَلُّلِ مِمَّا نُمِْبَ وَاغْتُصِبَ »                                                                             | 120 |
| 140 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنِ اشْتَرَى حُوتاً فَوَجَدَ في جَوْفِهِ لُؤْلُؤَةً»                                                                 | 121 |
| 141 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ غَيْرٍ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَأَصَابَ الشَّيْءَ ضُرُّ أَوْ تَلَفَّ، هَلْ يَغْرَمُ الآخِذُ<br>؟» | 122 |
| 142 | « مَ سَالَةٌ فِي التَّوْكِيلِ لِلْغَائِبِ»                                                                                           | 123 |
| 143 | « مَسأَلةٌ فِي التَّوْكِيلِ إِذَا بَعُدَتِ الْغَيْبَةُ »                                                                             | 124 |
| 144 | «مَسألةٌ فِي بَيْع مَا يَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهُ »                                                                                      | 125 |
| 144 | « مَسألةٌ فِي الشَّهَادَةِ بِالثَّقَةِ لِلْبَائِعِينَ»                                                                               | 126 |
| 144 | « مَسألةٌ فِي الشِّرَاءِ مِنْ أَحَدِ الْوَرَأَةِ»                                                                                    | 127 |
| 145 | « مَ َ سَأَلَةٌ فِي نَظَرِ وَصِيِّ السَّفِيهِ فِي ابْنِ السَّفِيهِ»                                                                  | 128 |
| 145 | « حُكْمُ الْوَقْفِ إِذَا انْقطَعَ نَسْلُ الْمؤقُوفِ عليْهِ »                                                                         | 129 |
| 146 | «كُكْمُ الْوَقْفِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْقُوفِ عليْهِ وَتَرَكِهِ أَحْفَاداً »                                                          | 130 |
| 147 | « حُكْمُ الْوَصِيِّ إِذَا سُفِّهَ وتُوبعَ بِالْوَصِيّةِ»                                                                             | 131 |
| 147 | « حُكْمُ عُقُودِ الْبُيُوعِ غَيْرِ التَّامَّةِ الأَوْصَافِ »                                                                         | 132 |
|     | ŕ                                                                                                                                    |     |

| 148 | « مَسأَلةٌ فِي مِثْلِ المِغْنَى المَتِقَدِّم »                                 | 133   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 148 | « مَسأَلةٌ فِي مِقْدَارٍ نَفَقَةِ الرَّوْجَةِ»                                 | 134   |
| 149 | « مَسألةٌ فِي التَّحْجِيرِ عَلى الإِبْنِ »                                     | 134 ب |
| 149 | « مَسألةٌ فِي التَّحْجِيرِ عَلَى الْبِنْتِ »                                   | 134ع  |
| 149 | « مَسألةٌ فِي حُكْمِ إِقْرارِ الْمَسْجُونِ »                                   | 135   |
| 150 | « مَسألةٌ فِي أَسْبَابِ البُيُوعِ الْفاسِدَةِ »                                | 136   |
| 151 | « مَسألةٌ فِي التَّوْكِيلِ »                                                   | 137   |
| 153 | « مَسألةٌ فِي نَفَقَةِ المُرْأَةِ النَّاشِزِ هَلْ تَسقُّطُ عَنْها ؟ »          | 138   |
| 156 | « مَسألةٌ في تَعْجيلِ اليَمِينِ أَوْ تَاْخِيرِهَا »                            | 139   |
| 156 | « مَسألةٌ فِي الرُّجُوع عَنِ الشَّهَادَةِ»                                     | 140   |
| 157 | « مَسألةٌ فِيمَنْ كَدَّبَتْ نَفْسَهَا فيمَا أقَرَّتْ بِهِ في حَالِ طَلاقِهَا » | 141   |
| 157 | « مَسأَلةٌ فِي مِقْدَارِ الْعَيْبِ الَّذِي تُرَدُّ بِهِ الدَّارُ »             | 142   |
| 158 | « مَسْأَلَةٌ فِي مِثْلِ الْمِعْنَى المَتِقَدِّمِ »                             | 143   |
| 158 | « مَسأَلةٌ فِي إشْهَادِ أَهْلِ الْبُصرِ بِالغُيُوبِ »                          | 144   |
| 158 | « مَسألةٌ في عَزْلِ الْوَكِيلِ »                                               | 145   |
| 159 | « مَسأَلةٌ فِي إِثْبَاتِ السَّفِيهِ رُشْدَهُ والْوَصِيُّ غَائِبٌ »             | 146   |
| 159 | « مَسأَلةٌ فِي مِثْلِ المِعْنَى المَتِقَدِّمِ »                                | 147   |
| 160 | « مَسأَلةٌ فِي انْعِقَادِ البَيْعِ عَلَى شَرْطٍ مُقَدَّمٍ »                    | 148   |
| 160 | « مَسأَلةٌ فِي مُخَالَفَةٍ حُكْمِ القَاضِي»                                    | 149   |
| 161 | « مَسأَلةٌ فِيمَا يَجِقُّ لِلْمُتَوَقَّ عنْهَا منْ مَتَاعٍ زَوْجِهَا»          | 150   |
| 162 | « مَسألةٌ فِي بنَاءِ الْبِيَعِ والْكَنَائِسِ في دِيَارِ الإِسْلاَمِ »          | 151   |
| 164 | « حُكْمُ بِناءِ مَسْجِدٍ بِقُرْبِ مَسْجِدٍ آخَرَ لِلْإضْرَارِ»                 | 152   |
| 164 | « مَسأَلةٌ فِي اليَمِينِ في دَعْوى الدَّيْنِ »                                 | 153   |
| 165 | « مَسأَلةٌ فِي الْوَقْفِ عَلى الأَحْفَادِ»                                     | 154   |
| 167 | « مَسأَلةٌ فِي تَمَّلُكِ جَارِي الأوْدِيَةِ متَّى جَفَّتْ »                    | 155   |
| 167 | « مَسأَلةٌ فِي نَفَاذِ العُمْرِي وَإِنْ تُبَتَ اسْتِغْلاَلُ المُعْمِرِ لهَا»   | 156   |
| 169 | « مَسأَلةٌ فِي الْوِصَايَةِ عَلَى الابْنِ بَعْدَ زَواجِ الأُمِّ »              | 157   |
| 169 | « مَسألةٌ في حَدِّ البُلُوغِ »                                                 | 158   |
| 171 | « مَسألةٌ فِي حَدِّ الاعْتِصَارِ»                                              | 159   |
|     |                                                                                |       |

| 172 | . گانگ ناسان با دارگ م                                                                                        | 160         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 173 | « مَسأَلةٌ فِي القِرَاضِ ومَا يَلْحَقُ بِهِ منْ صِيَغٍ»                                                       | 160         |
| 175 | « مَسَالَةٌ فِي التَّشَابُهِ بَيْنَ الْعَرِيَّةِ والْمِبْتَةِ »                                               | 161         |
| 177 | « مَسأَلةٌ فِي رَدِّ مَا بِيعَ مِنَ الْحَيْوَانِ »                                                            | 162         |
| 177 | « مَسأَلَةٌ فِي إِفْلاَسِ المِشْتَرِي »                                                                       | 163         |
| 177 | « مُ اللَّهُ فِي أُجْرَة حَارِسِ مَالِ الأَمِيرِ »                                                            | 164         |
| 178 | « مَسأَلةٌ فِي تَحْكِيمِ الْعَادَةِ فيمَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ »                                           | 165         |
| 179 | « مَسأَلةٌ فِي مُخَالَفَةِ يَحْيَى لِمَالِكٍ »                                                                | 166         |
| 179 | « مَسأَلةٌ فِي قَصْرِ المِسَافِرِ »                                                                           | 167         |
| 180 | « فِي المِسَافِرِ إِذَا صَلَّى العَصْرَ فِي حَضَرِهِ ونَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجَ فسَافَرَ »                | 167<br>مکرر |
| 180 | « مَسأَلةٌ في القَطْعِ في السَّرِقَةِ »                                                                       | 168         |
| 181 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الغُلَمَاءُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلاةِ »                                    | 169         |
| 181 | « مسألةٌ في لُزُومِ مَا يُقِرُّ بِهِ الْوَكِيلُ »                                                             | 170         |
| 184 | « مَسألةٌ فِي الإخْتِلاَفِ فِي العِدَةِ »                                                                     | 171         |
| 184 | « مَسأَلةٌ فِي الإِحْبَارِ عَلَى الرِّجْعَةِ فِي الطَّلاقِ فِي الحَيْضِ »                                     | 172         |
| 184 | « مَسأَلةٌ فِي تَنَازُعِ زَوْجَيْنِ عَقَدَا عَلَى امْرَأَةٍ »                                                 | 173         |
| 185 | « مَسألةٌ فِي وُجُوبِ إِثْبَاتِ البَيِّنَةِ لِنَفَاذِ بَيْعٍ »                                                | 174         |
| 191 | « مَنِ اِسْتَحَقَّ بَغْلَةً مِنْ يَدِ مُبْتَاعٍ وَادَّعَى بَائِعُه أَنَّهُ ابْتَاعَها مِنْ آخَرَ »            | 175         |
| 191 | « مَسألةٌ أخْرَى مِنْ هَذَا المَعْنَى »                                                                       | 176         |
| 192 | « مَسألةٌ فِي التَّصْيِير نزلتْ عندَ القاضي ابنِ منظُورٍ »                                                    | 177         |
| 194 | « أَجْوِبَةُ فُقَهَاءٍ قُرْطُبَةَ عَنْ مَسْالَةِ ابْنِ زهرٍ فيمَا غُصِبَ لَهُ منْ أَمْلاكٍ وَعَقَارٍ »        | 178         |
| 196 | « مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِحقاقِ حُبُسٍ مِنْ يَدِ مَنْ بَنِي فيهِ بشُبْهَةٍ »                                      | 179         |
| 199 | « مَسأَلةٌ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَ الْواحِدُ أَحَقَّ منَ الآخَرِ »                                        | 180         |
| 200 | « مَسألةٌ فِيمنِ ادَّعَى مِنَ الإماءِ وِلادَةً مِنْ سَيِّدِها »                                               | 181         |
| 201 | « مَسألةٌ فِيمنْ أقَرَّ بِبَيْعٍ متاعٍ لامرأتِهِ »                                                            | 182         |
| 201 | « مَسأَلةٌ فِي الْخُبُسِ عَلَى الأَبْنَاءِ »                                                                  | 183         |
| 201 | « مسألةٌ في أنَّ المِحَبِّسَ لَوْ أَرَادَ إِبْطَالَ مَا حَبَّسَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَلاَ لِوَرَثِّتِهِ » | 184         |
| 213 | «مَسألةٌ فِي أنَّ الأمْلاكَ إنْ لَمْ يَثْبُتْ أَصْلُهَا لِلْهَالِكِ فَهِيَ لِلْحَائِزِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ » | 185         |
| 214 | « حُكْمُ الدَّعْوَى بِلاَ بَيِّنَةٍ »                                                                         | 186         |
|     |                                                                                                               |             |

| 215 | « مَسألةٌ فِي قِسْمَةِ الْفَيْءِ »                                                                                                  | 187 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 216 | « مَسأَلةٌ فِيمَنِ ادَّعَى بَيْعَ سِلْعَةٍ وَلَا يَقْبِصْ ثَمَنَها »                                                                | 188 |
| 217 | « مَسألةٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ نَصِيباً مِنْهَا »                                                                  | 189 |
| 218 | « مَسألةٌ فِي أنَّ البَيْعَ بالتَّقْسيطِ لاَ ينْفَسِحُ بِمَوْتِ المِشْتَرِي »                                                       | 190 |
| 218 | « مَسألةٌ فِي النّفَقَةِ على الرّوجَةِ »                                                                                            | 191 |
| 218 | « مَسألةٌ فِي تَضَارُبِ بَيِّنَاتِ الشُّهُودِ »                                                                                     | 192 |
| 219 | « مَسألةٌ فِي الاطّلاعِ منَ البُّنيانِ على الدّورِ والأصولِ »                                                                       | 193 |
| 220 | « مَسألةٌ فِي بَيْعِ الشَّحَرِ المؤَيَّرِ »                                                                                         | 194 |
| 220 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الْمَقِرَّ بِالزِّنَا لاَ يُطالَبُ بِوَصْفِ الفِعْلِ »                                                       | 195 |
| 221 | « مسْئَالَةٌ فِي التَّوْقيتِ فِي الوُضوءِ »                                                                                         | 196 |
| 221 | « المِلاءُ إِذَا طُرِحَ فِيهِ مِلْحٌ أَوْ تُرابٌ أَوْ غَيْرُ ذَلكَ، هَلْ يُتَوَضَّأُ بِهِ ؟ »                                       | 197 |
| 222 | « هَلْ يَجُوزُ الْوُضوءُ بِالأَشْرِيَةِ ؟ »                                                                                         | 198 |
| 223 | « مَسألةٌ فِي الحُكْمِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ »                                                                                 | 199 |
| 223 | « مَسْأَلةٌ فِي تَضْعِيفِ المِحْتَسِبِ شَهَادَةً الشُّهُودِ »                                                                       | 200 |
| 232 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ شَهِدَ في حَبْسٍ أَنَهُ يُحْتَرَمُ بِمَا تُحْتَرَمُ بِهِ الأَحْبَاسُ معَ أَنَّهُ رَآهُ يُبَاعُ وَيُتَمَلَّكُ » | 201 |
| 232 | « حُكمُ الضَّامِنِ عنْ غَريمٍ »                                                                                                     | 202 |
| 233 | « مسألةٌ فِي الضّمانِ عنِ المُولَى »                                                                                                | 203 |
| 233 | « مسألةٌ فِي اعْتِرَاضِ الْوَرَثَةِ عَلَى هِبَةِ الأَبِ لِأَحَدِ أَبْنَائِهِ »                                                      | 204 |
| 234 | « مسألةٌ فِي سُقوطِ فرضِ الحجِّ على أهلِ الأندَلسِ »                                                                                | 205 |
| 234 | « مسألةٌ فِي مَالِ العَبْدِ إِذَا بِيعَ »                                                                                           | 206 |
| 235 | « مسألةٌ فِيمنْ حبَّسَ حصَّتَهُ في دارٍ »                                                                                           | 207 |
| 235 | « مسألةٌ فِي حُبُسٍ الذِّكرُ والأنتَى فيهِ سواءٌ »                                                                                  | 208 |
| 236 | « مسألةٌ فِي المسْجونِ في الدّم والطّلاقِ »                                                                                         | 209 |
| 236 | « إِنْ كَانَتْ بِيْنَ الرِّجُلِيْنِ عَدَاوةٌ فلاَ تَحِوزُ شَهَادةُ أَحَدِهمَا على الآخَرِ»                                          | 210 |
| 236 | « مسألةٌ فِي وُجوبِ الحِرْصِ على الوَدِيعَةِ »                                                                                      | 211 |
| 237 | « مسألةٌ فِي شَرِكِةِ الدَّلاَلِينَ مَعَ الجَلاَسِ »                                                                                | 212 |
| 237 | « مسألةٌ فِي بيْعِ دارٍ وحَائطٍ مُلْحَقٍ بَمَا »                                                                                    | 213 |
| 238 | « مسألةٌ فِي نِيَّةِ الإمَامَةِ في الصَّلاةِ»                                                                                       | 214 |
| 238 | « مسألةٌ فِي استِرقاقِ النّصَاري »                                                                                                  | 215 |

| 238 | « مَسْأَلَةٌ فِي العِلْمِ بِواسِطَةِ الخَطِّ»                                                                          | 216 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 239 | « خُكْمُ المِرضِ متّى كانَ مُغْدِياً »                                                                                 | 217 |
| 240 | « مسألةٌ أُخْرَى فِيمَنْ وَافَقَ حَطُّهُ خَطَّ النِّيِّ عَلِمَ »                                                       | 218 |
| 240 | « مَسألةٌ في تَلْخِيصِ الاخْتِلافِ فِي القِسامَةِ »                                                                    | 219 |
| 243 | « مسألةً في تَدْمِيَةِ المُزَّةِ عَلَى زَوْجِهَا »                                                                     | 220 |
| 244 | « مسألةً فِي الحُتِلاَفِ أَهْلِ الْعِلْمِ في القِسَامَةِ »                                                             | 221 |
| 245 | « مسألةٌ في القِسَامَةِ بِشَاهِدٍ غَيرِ عَدْلٍ »                                                                       | 222 |
| 245 | « مسألةً في شِرَاءِ سِلْعَةٍ فَاسِدَةٍ »                                                                               | 223 |
| 246 | « مسألةً في مَعْنَى آيَةِ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى المِحْرِمِ »                                                        | 224 |
| 249 | « مشألةٌ في سَبَبِ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى:﴿ لَنْ يَنالَ الله لحومُها ﴾ »                                            | 225 |
| 250 | « مَسْأَلَةٌ فِي تَفْسِيرِ مَعْنَى البَائِسِ »                                                                         | 226 |
| 250 | « مسألةً في حُكْمِ تَكَافَئِ الْبَيّنَاتِ »                                                                            | 227 |
| 252 | « الْقُرْحَةُ وأَقْسَامُها »                                                                                           | 228 |
| 252 | « مسألةٌ فِي إِنْكَارِ الْوَكِيلِ بَيْعَ شَيْءٍ مَا »                                                                  | 229 |
| 254 | « مسألةٌ في صحّةِ عقْدِ مَن أَثْبتَ مِلكَه وحِيازَته بأمرِ القاضي، وبُطلانِ عَقدِ القائمِ عَليْهِ،<br>لإجمالِه وضعفِه» | 230 |
| 256 | « مسألةٌ فيمَنْ أقامَ حمّاماً ورحىً على ساقيةٍ قديمةٍ يَنتَفِعُ بما معَ شُرِكائِهِ بنظامِ المِحاصَصةِ »                | 231 |
| 257 | « شَهَادَةُ السَّماعِ في نُكرانِ الَوصيّةِ غيرُ عَاملةٍ إلاَّ بيَمينٍ »                                                | 232 |
| 258 | « هلْ يَجُوزُ أَنْ يُفرَضَ للمُحبّسِ نصيبٌ منْ قِيمَةِ ما حَبَّسَ إذا افْتَقَرَ وتَبتتْ حاجَتُهُ ؟ »                   | 233 |
| 259 | « مَسْأَلَةٌ فِي التَّاجِرِ يُسَافِرُ بِسِلْعَةِ غَيْرِهِ فَيَخْلِطُهَا بِسِلْعَتِهِ»                                  | 234 |
| 260 | « مَسْأَلَةٌ فِي خُبُسٍ عَلَى مَسْجِدٍ»                                                                                | 235 |
| 261 | « مسألةٌ فِي السّهْوِ منَ السّحودِ »                                                                                   | 236 |
| 262 | « مَسأَلةٌ فيمَنْ كَثُرَ السَّهْوُ عَليْهِ ولَزِمَهُ حَتَّى لا يدْري أَسَهَا أَمْ لَمْ لا ؟»                           | 237 |
| 262 | « مسألةٌ فِي الحُبُوبُ التي فيها الزَّكاةُ عَلى مَذْهَبِ مالِكٍ »                                                      | 238 |
| 263 | « مَسْأَلَةٌ في دِيةِ المِجوسيّ »                                                                                      | 239 |
| 263 | « مسْأَلَةُ التَّفَقَةِ عَلَى سُكْنَى المِطَلَّقَةِ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّقِمَا »                                  | 240 |
| 264 | «مَسْأَلَةٌ فِي مُؤذِّنِي رَسُولِ اللهِ وتَوْقيتِ صَلاةِ الصُّبْحِ »                                                   | 241 |
| 264 | «في تَفْسِيرِ مَسْأَلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ »                                                                             | 242 |
| 267 | « م َ سُأَلةٌ في قِسْمَةِ الأَرْضينَ والدُّورِ »                                                                       | 243 |

| 269 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشّريكِ تُباغُ حِصّتُه و هُوَ حاضِرٌ لا يُنْكِرُ »                                                 | 244  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 271 | « مَسألةٌ فيمَن اشْتَرَى قِطْعَةَ أرضِ فَرَرَعها ثُمّ قدِمَ عَلَيْه الشَّفيعُ ليأخُذَ نَصيبَه بالشُّفْعَةِ »         | 245  |
| 271 | « َمَسَالَةٌ فِي حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى فَرَسًا مَسْروقةً »                                                            | 246  |
| 272 | « مَسألةٌ في رَجُلِ اعْتَرَفَ دابَّةً في يدِ نَصْرابِيّ فأفْتى الحاكِمُ بتحْليفِه »                                  | 247  |
| 273 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلِ أَقْسَمَ لَيَقْتُلَنَّ زَوْجَتَه إِنْ وَلَدَتْ لَه البَناتِ»                                 | 248  |
| 273 | « مَسْأَلَةٌ فِي نُبُوتِ عَقْدٍ بِإقْرارٍ وانْتِفاءِ ما يَنْقُضُه»                                                   | 249  |
| 274 | « مَسْأَلَةٌ في مَضاءِ القَضايا أو التَّوَقُّفِ فيها بِحَسَبِ المِناطِقِ »                                           | 250  |
| 274 | « مَسْأَلَةٌ فِي قَبولِ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ »                                                                      | 251  |
| 275 | « َمسألةٌ في تَوْرِيعِ الخُصومِ »                                                                                    | 252  |
| 275 | « مسألةٌ في أنواعُ الشُّهود »                                                                                        | 253  |
| 277 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكُّمِ القاضي عَلى عَدُوِّه »                                                                      | 254  |
| 277 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى خَطِّ العُقودِ »                                                                  | 255  |
| 278 | « مسألةً في تجارَةِ الوُلاةِ »                                                                                       | 255ب |
| 279 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ عَقَّدَ المُلْكِيّةِ لِشَيءٍ يُسْقِطُ حَقَّ الغَيْرِ فِي التَّصَرُّفِ فيه »                   | 256  |
| 279 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ قَبالَةَ أَرْضٍ مُحَبَّسَةٍ لأَجَلٍ ، تَنْتَقِضُ بِمُوَّتِ أَحَدِ المِحَبَّسِ عَلَيْهِم »     | 257  |
| 280 | « مَسألةٌ في تَعْجيزِ الطّالِبِ والحُكْمُ بِهِ حَتّى لا ينْظرَ لَهُ في شاهِدٍ ولا حُجَّةٍ »                          | 258  |
| 280 | « مسألةٌ في إحْداثِ بابٍ في سِكَّةٍ »                                                                                | 259  |
| 281 | « مسألةٌ في حَقِّ مَنْ لَه دارٌ ذاتُ نَقْضٍ في سكَّةٍ غيرِ نافذةٍ، أن يَمْنَعَ مَنْ يُريدُ فَتْحَ سِرْبٍ »           | 260  |
| 281 | « مَسْأَلةٌ في حَقِّ الجَارِ أَنْ يَرْفَعَ جِدارَه للسَّتْرَةِ مِنْ دونِ إضْرارٍ بِجارِه »                           | 261  |
| 282 | « مَسأَلةٌ في عَدَمِ جَوازِ التّصرُّفِ في تَغْييرِ البابِ في الزُّقاقِ غَيرِ النّافِذِ إلاّ بإذْنِ أهْلِ الزُّقاقِ » | 262  |
| 283 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى الصِّفَةِ »                                                                       | 263  |
| 283 | « مَسْأَلةٌ فِي أَنَّ إِقْرارَ اللَّصِّ بالسَّرِقَةِ موجِبٌ لإقامةِ الحدِّ عَلَيه »                                  | 264  |
| 284 | « مسألةٌ في شَهادَةِ الشُّهودِ على مِلْكِيّةِ عَقارٍ، وبَيْعِه بِعَقْدٍ صَحيحٍ »                                     | 265  |
| 287 | « مَسألةٌ في بيْعٍ باعَه والي إشْبيلِيَةَ، المِشْهودُ لَه بالثُّقَّةِ والأمانَةِ »                                   | 266  |
| 289 | « مَسألةٌ في بيْعٍ باعَه بَنو عَبّادٍ، ثُمّ فُسِخَ فيما لا يَصِحُّ مِنْه »                                           | 267  |
| 290 | « مسألةٌ في الشُّروطِ المِقارِنَةِ لِلْبَيْعِ »                                                                      | 268  |
| 291 | « مسألةٌ أخْرى مِنْ النَّوْعِ السّابِقِ »                                                                            | 269  |
| 292 | « مسألةٌ فيمَن أنْكَرَ حقًّا في بَحْلِسٍ ثُمَّ أقرَّ بِه في بَحْلِسٍ آخَرَ »                                         | 270  |
| 292 | « مسألةً في الخِلافِ حَولَ صَبيّةٍ هلْ زُوِّجَتْ قَبْلَ البُلوغِ أو بَعْدَه »                                        | 271  |

| 293 | « مسألةٌ في التَّوْكيلِ في قِسْمَةِ التَّرِكَةِ »                                                                                                  | 272 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 293 | « مَسْأَلَةٌ فِي الإِكْراه مَتى يَكُونُ مُلْزِماً »                                                                                                | 273 |
| 294 | « مَ مَسْأَلَةٌ فيمَن اشْتَرى بِشَرْطٍ، فالشَّرْطُ مُلْزِمٌ لِلْبائِع »                                                                            | 274 |
| 295 | « مَسْأَلَةٌ في هِبَةٍ ، تَقَدَّمَها عَقْدُ اسْتِرْعاءٍ، فأثَّر فيهِا »                                                                            | 275 |
| 297 | « مسألةٌ فيمَنْ أَوْصى عَلى بَنيه وَصِيّاً »                                                                                                       | 276 |
| 297 | « مسألةً في اقْتِسامِ الوَصِيَّيْنِ أو المقارِضَيْنِ أو المودِعَيْنِ المالَ »                                                                      | 277 |
| 298 | « مسألةً في الرُّحوعِ بالعَيْبِ اليَسيرِ »                                                                                                         | 278 |
| 298 | « مَسْأَلَةٌ في شَهادَةِ الواحِدِ على الخَمْسينَ أو المِائة »                                                                                      | 279 |
| 299 | « مسْأَلَةٌ فيما يَنْبَغِي لِلإِمامِ إِذَا قَرَأً سَجْدَةً فِي صَلاةِ السِّرِّ »                                                                   | 280 |
| 299 | « مسألةٌ في شَهادَةِ السَّماعِ »                                                                                                                   | 281 |
| 300 | « مسألةٌ في اسْتِدَان المِحْجورِ »                                                                                                                 | 282 |
| 301 | « مَسأَلةٌ فيمَن اشْتَرى تَوْراً حَرَاثاً في غَيرِ وقْتِ الحَرْثِ، فَلَمّا دَخَلَ وَقْتُ الحَرْثِ وَجَدَه لا يَخْرُثُ                              | 283 |
| 302 | « مَسأَلةٌ في نَقْلِ المعاهَدِينَ مِنَ الأَنْدَلُسِ إلى العُدُوةِ »                                                                                | 284 |
| 304 | « مسألةٌ في الاسْتِحْقاقِ »                                                                                                                        | 285 |
| 310 | « مسألةٌ في أنّ الإقْرارَ بالقَتْلِ يوجِبُ الحَدَّ »                                                                                               | 286 |
| 312 | « مَسألةٌ في قِيام المَتِقتِلِ عَلَى الرَّحى وما يَلْزَمُ مِنْ ذلِكَ »                                                                             | 287 |
| 315 | « مَسْأَلةٌ في عَدَم جَوازِ الصُّلْحِ عَلَى الغَرَرِ بَيْنَ المَبَخاصِمينَ »                                                                       | 288 |
| 315 | « مَسْأَلَةٌ فِي الحُبُسِ وَقَرْضٍ بَيْنَ المِحَبَّسِ عَلَيْهِم والمِحَبِّسِ»                                                                      | 289 |
| 317 | « مَسألةٌ فيمَنْ باعَ حِصَّتَه مِنْ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَه وبَيْنَ بَنيهِ ثُمَّ قامَ لِيَأْخُذَ ما باعَ عَلَى نَفْسِه<br>بالشُّفْعَةِ لِيَنيه » | 290 |
| 316 | وِبسَفْعَةِ يَبْنِيهُ »<br>« مَسْأَلَةٌ فِي المرأةِ تَرْفَعُ أَمْرَها وأَمْرَ وَلَدِها إلى القاضي بِعَدَمِ الإِنْفاقِ »                            | 291 |
| 317 | ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ المَهِسْتَطيع يُرِيدُ الحَجَّ فقيلَ لَه الغَزْوُ آكَدُ لِدَفْع العَدُوِّ ﴾                                              | 292 |
| 317 | ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي عَهْدٍ بِالثُّلُثِ لِمَسْجِدٍ، ولَيْسَ فِي عَقْدِ الشِّراءِ ما يَنْسَخُه ﴾                                                        | 293 |
| 318 | ﴿ مَسَالَةٌ فِي الْجِرَاحِ: فِي الرَّجُلِ يُحْبَسُ فِي الدَّمِ طَوِيلاً لِوُجودِ الشُّبْهَةِ ﴾                                                     | 294 |
| 319 | « مَسَالَةٌ فِي عُقُوبَةِ الصَّرْبِ والسَّحْنِ الطَّويلِ لِمَن احْتَرَأُ عَلى حُرُماتِ الله تَعالى»                                                | 295 |
| 321 | « هُ مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ حَمْلُ الحَامِلِ لِدُيونِ الغُرَماءِ لِيُؤَدِّيَها »                                                                     | 296 |
| 322 | ﴿ مُسْأَلَةٌ فِي الذي يُطلِّقُ امْرَأَتُه ثُمُّ يَطأَها فِي العِدَّةِ ولا يَنْوي بِمَا الرِّجْعَةَ ﴾                                               | 297 |
| 323 | ﴿ مَسْأَلَةٌ فَيمَنْ حَنَثَ وَوَطِئَ بَعْدَ الحَنَثِ ثُمُّ أَعْلَمَ بِذَلِكَ المُؤَاةَ، ماذا يَلْزَمُه ؟ ﴾                                         | 298 |
| 323 | « مَسْأَلَةً فِي نِكَاحِ الْحُرُّةِ عَلَى الأَمَةِ »                                                                                               | 299 |
|     | « مسانه في قِلَ على أو سو »                                                                                                                        |     |

| 324 |                                                                                                                                                         | 300   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | « مَسْأَلةٌ فِي العُقْلَةِ بِالشَّاهِدِ الواحِدِ »                                                                                                      |       |
| 324 | « مَسْأَلَةٌ فِي طَهارَةِ الخَمْرِ فِي الأَصْلِ قَبْلَ طُرُوءِ ما يُنَجِّسُها »                                                                         | 301   |
| 326 | « مَسْأَلَةٌ فِي اعْتِراضِ وَصِيٍّ عَلَى بَيْعٍ مُدَّعَى ٥ »                                                                                            | 302   |
| 327 | « مَسْأَلَةٌ فِي الغُفْلَةِ بالشَّاهِدِ الواحِد ِ »                                                                                                     | 303   |
| 334 | « مَسْأَلَةٌ في أَهلِ الذَّمةِ إِذَا أَمْسِكُوا و كَانُوا في حالَةِ هَرَبٍ، هلْ يَجُوزُ التّعرُّضُ لَهُم بِشَيْءٍ ؟ »                                   | 304   |
| 338 | « مَسْأَلةٌ في كِراءِ الأراضي »                                                                                                                         | 305   |
| 339 | « مَسْأَلَةٌ في أنَّ عَفْوَ المَّفْذُوفِ عَنْ قاذِفِهِ قَبْل بُلوغِ الإمامِ جائِزٌ »                                                                    | 306   |
| 339 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الإِنْفَاقِ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ أَنَّ الاسْتِحْسانَ أَنْ يَكُنَّ بَمَنْزِلَةِ                | 307   |
| 339 | ا الحَوَائِرِ»                                                                                                                                          | 307   |
| 340 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ نَفَقَةَ شَهْرٍ تُجْيِزُ للرِّجُلِ اسْتِرْجَاعَ امْرَأَتِهِ المِعْتَدَّةِ بَعْدَ أَنْ فَرَقَ بَيَنَهُما السُّلْطانُ              | 200   |
| 340 | لِلْعُحْزِ عَنِ النَّفَقَةِ »                                                                                                                           | 308   |
| 341 | « مَسأَلَةٌ فِي اغْتِراضِ ابْنِ الحَّاجُ عَلَى عيسَى بنِ سَهْلٍ وَغَيْرِهِ فِي مُحُكِّمٍ فراغِ الرّاعِفِ منَ الصَّلاةِ                                  | 200   |
| 341 | قبْلَ إمامِهِ »                                                                                                                                         | 309   |
| 341 | -<br>« مَسْأَلةٌ فِيمَنْ نَسِيَ القُنوتَ قَبْلَ الرُّكوع »                                                                                              | 310   |
| 342 | « مَسْأَلَةٌ فِي الاخْتِكَارِ فِي تِجَارَةِ الغُرُوضِ والطَّعامِ »                                                                                      | 310 ب |
| 343 | « مَسْأَلَةٌ في مَنْع بُخَارٍ من دُخولِ الأسواقِ لأجلِ الإضرارِ والاحْتِكارِ »                                                                          | 311   |
|     | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ للإمامِ أَن يَأْمُرَ بإخْراجِ الطّعامِ المِخْزونِ إِلَى الأسواقِ عند الغَلاءِ واشْتِدادِ الحاجَةِ                                |       |
| 343 | «                                                                                                                                                       | 312   |
| 344 | « مَسْأَلةٌ في أنّ نَقْل الطَّعامِ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ للتِّجارَةِ يُمْنَعُ مِنْهُ إذا أَضَرَّ بِالبَلَدِ الذي يخْرجُ عَنْهُ »                       | 313   |
| 344 | « مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ عَنْ عَشْرِ نِسْوَةٍ ، هَلْ لَه أَنْ يَخْتَارَ مِنهنّ أَرْبَعاً بعدَ وَفاةِ ستٍّ ؟ »                          | 314   |
|     | « مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ عَنْ أَرْبُعِ نِسْوَةٍ قَبْلَ الدُّحولِ فَاخْتَارَ مِنْهُنَّ واحِدَةً هَلْ يَجِبُ لِلْبُواقي                  |       |
| 345 | ي و ي د الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                    | 315   |
| 346 | « مسألةٌ في مُغارَسَةٍ فاسِدَةٍ »                                                                                                                       | 316   |
| 347 | « مَسْأَلةٌ فيمَنْ تَبَيَّنَ لَه انْشِقاقُ الفَحْرِ وهُوَ يَأْكُلُ »                                                                                    | 1317  |
| 347 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ كَانَ مُسْتَغْرَقَ الذِّمةِ لِيَيْتِ المَالِ ؟ »                                                                                   | 317ب  |
| 348 | « مَسْأَلَةٌ فِي العِلْم بِواسِطَةِ الْحَطِّ »                                                                                                          | 318   |
| 349 | « حُكْمُ المرض متّى كانَ مُعْدِياً »                                                                                                                    | 319   |
| 349 | « حَمَّمُ الْمُرْضِ مَنِي كَانَ مَعْدِي ﴾<br>« مسألةٌ فِي زَوْجَيْنِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا أَقَامَ البَيِّنَةَ أَنَّ زَوْجَةَ الآخِرِ الْمُرَأَتُهُ ﴾ | 320   |
|     | « مساله في روجين، كل واحِدٍ منهما اقام البينه أن روجه الاحرِ أمرانه »<br>« مَسْأَلَةٌ في شَهادةِ الطّبيبِ في عُيوبِ المِمْلُوكةِ »                      |       |
| 350 | « مَسْالَه فِي شَهَادُو الطَّبِيبِ فِي عَيُوبِ الْمِمْلُودُهِ »                                                                                         | 321   |

| 350 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ أَقَامَ الحُجّةَ عَلَى ابْتِياعِ أَبِيه لِدارٍ سَكَنَها غَيْرُه مَدّةً طَويلةً، هَلْ تَكُونُ حِيازَتُه<br>لَها عامِلَةً؟ »            | 322 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 351 | « مَسْأَلَةٌ فِي امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ رَوْجَها فِي السَّفرِ، ثُمُّ طَالَبَتْهُ بِالْكِرَاءِ بَعْدَ عَوْدَتِما فَأَنْكَرَ أَن يَكُونَ قَدْ<br>أَرْسَلَهَا » | 323 |
| 351 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ أَقَامَ عَلَى غَبْرِهِ بَيِّنَةً لِدَيْنٍ فَادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ إِيَّاهُ »                                                            | 324 |
| 352 | « مَسْأَلَةٌ فِي عَقْدَيْ اسْتِرْعَاءٍ وهِبَةٍ »                                                                                                              | 325 |
| 353 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ مُطْلَ الغَنِيِّ ظُلْمٌ »                                                                                                              | 326 |
| 354 | « مَسْأَلَةٌ في الوَصِيَّةِ »                                                                                                                                 | 327 |
| 355 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَدِّ المِبِيعِ الفَاسِدِ »                                                                                                                  | 328 |
| 356 | « مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ »                                                                                                                         | 329 |
| 358 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الْمِطَلَّقَةَ تُراجَعُ بَعْدَ الاسْتِبْراءِ بِتَلاثِ حِيَضٍ »                                                                         | 330 |
| 359 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ المُزَاةَ لِهَا أَنْ تَلِيَ قِسْمَةَ حِصَّتِهَا مَتَى رَشَدَتْ »                                                                       | 331 |
| 360 | « مَسْأَلَةٌ في إبْطَالِ حُكْمِ حَاكِمٍ أَخْطَأً فِي الْفَصْلِ بَيْنَ زَوْجَيْنِ »                                                                            | 332 |
| 361 | « مَسْأَلَةٌ في وُجوبِ اليَمينِ عَلَى مَنِ ادَّعى دَعْوى بِلا بَيِّنَةٍ »                                                                                     | 333 |
| 366 | « مَسْأَلَةٌ في عَقْدٍ باطِلٍ يُرادُ بِه الخَدْعَةُ والتَّوْلِيجُ »                                                                                           | 334 |
| 369 | « مَسْأَلَةٌ فِي مسْحدٍ جَامِعٍ أُهْدِيَ إِلَيْهِ مِنْبَرَانِ فَأَيُّهُمَا يُتَّخَذُ لِلْمَسْجِدِ بَدَلَ الآخرِ ؟ »                                           | 335 |
| 371 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ جَهَّزَ ابْنَتَه إلى زَوْجِها عَلى سَبيلِ العارِيَّةِ حَتِّى تَرْشُدَ، فَلَمّا تُؤُفِّ خاصَمَها الوَرَّنَةُ فِي ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ » | 336 |
| 375 | « مَسْأَلَةٌ فِي امْرأَةٍ ثُرِيدُ ارْجِحاعَ الرّائِدِ على صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ بِما، فَهَلْ يُؤثِّرُ فِي ذلِك في الصَّدَقَةِ؟ »                               | 337 |
| 376 | « مَسْأَلَةٌ في رجُلٍ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ خاصَمَهُ أَصْهارُه فعاقَبَه الوالي بِعُقوبةٍ شَنيعةٍ بِلا سَبَبٍ »                                                | 338 |
| 379 | « مَسْأَلَةٌ فِي امْرأَةٍ أَشْهَدَتْ قَبْلَ وَفاتِها شُهوداً عَلَى زَوْجِها الَّذِي اعْتَدى عَلَيْها بِالتَّامِيَةِ »                                         | 339 |
| 387 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ غابَ عَنْ ثَلاثِ جَوارٍ في ذِمَّتِه بِلا إنْفاقٍ، فَرَفَعْنَ أَمْرَهُنَّ إلى القَاضِي »                                               | 340 |
| 389 | « مَسْأَلَةٌ فِي وَرَثَةٍ وَرِثُوا فَلَاناً، فَقَامَتْ عَلَيْهِم امْرأَةٌ بِصَداقٍ تَدَّعي فيه أنّ زَوْجَها سَاقَ لَها قِطْعَةً<br>مِنْه »                    | 341 |
| 392 | « مَسْأَلَةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي الشُّفْعَةِ »                                                                                                             | 342 |
| 393 | « مَسْأَلَةٌ فِي قَوْلِ فُقَهاءٍ طُلَيْطِلَةَ فِي الشُّفْعَةِ »                                                                                               | 343 |
| 394 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ اشْتَرى شَيْئًا مِنْ مَجْذُومٍ، هَلْ فيهِ عَيْبٌ ؟ »                                                                                      | 344 |
| 394 | « مَسْأَلَةٌ في أنّ مِنْ تَمَامِ الحِيَةِ مُعايَنَةَ الشُّهودِ لِقَبْضِ المؤهوبِ لَه الحِبَةَ »                                                               | 345 |
| 395 | « مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَضْمَنُ رَبُّ المَاشِيَةِ ما أَفْسَدَتْ ماشِيَتُه؟ »                                                                                     | 346 |

| 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205 | 81 . 6 ° f 196 ° W 1 6 ° f 1                                                                                  | 2.47 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ أَسْقَطَ حَقّاً قَبْلَ أَنْ يَجِبَ لَهُ »                                                | 347  |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 396 |                                                                                                               | 348  |
| 400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   400   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   552   | 397 | 7                                                                                                             | 349  |
| \tag{400}  \tag{55}  \tag{55}  \tag{55} \tag{5}  \tag{55}  \tag{55} \q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 398 | « مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْأَنْقاضِ »                                                                         | 350  |
| 403       ( مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلِ اسْتَطْهَرَ بِعَقْلِ البَيْماعُ دارٍ مِنْ مُوكِّلِ مالِكِها الأوَّلِ )       353         404       ( مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَقِ المَيْمَيْثُ )       355         404       ( مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلْقِ المَيْمِيَّةُ أَو يَتَصَدُّونُ، هَانَ جُبَيْرُ عَلَى إخْراجِها لصاحِبِها؟       355         404       ( مَسْأَلَةٌ فِي الرَّحْلِ يَهَبُ مِبَةٌ أَو يَتَصَدُّونُ، هَانَ جُبَيْرُ عَلى إخْراجِها لصاحِبِها؟       356         405       ( مَسْأَلَةٌ فِي الرَّحْلِ يَهَبُ مِبِيَّةٌ أَو يَتَصَدُّونُ، هَانَ جُبَيْرُ عَلى إخْراجِها لصاحِبِها؟       357         406       ( مَسْأَلَةٌ فِي القرضِ عَلى المُطلَّقةِ وَهِيَ حَاملٌ أَوْ مُرْضِعٌ )       406         406       ( مَسْأَلَةٌ فِي القرضِ عَلَى المُطلَّقةِ وَهِيَ حَاملٌ أَوْ مُرْضِعٌ )       359         406       (         مَسْأَلَةٌ فِي القرضِ عَلَى المُطلِّقةِ وَهِيَ عَاملٌ اللَّهِ الْسُعِلَق المُعْمِلُ الْمُطلِّ وَالْمَعْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِ وَلِمُعْمَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ وَلَوْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ وَلَوْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ وَلَوْمِلُ الْمُعْمِلُ وَلَمْ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَلَمْ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَلَمْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَلَمْ الْمُعْلِي وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُلِلُ وَالْمُعْمُ وَلِلْمُعْمُ وَلِمُعْمِيْنِ مِعْلَى الْمُعْلِي وَالْمُعْمِلُ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 | « مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْأَنْقاضِ بِشَرْطٍ »                                                                | 351  |
| 403         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلَاقِ المُعلَقِ باليَمينِ ﴾           404         (﴿ مَسْأَلَةٌ مِثْلُ التِي سَتِهَتْ ﴾           355         (﴿ مَسْأَلَةٌ مِثْلُ التِي سَتِهَتْ ﴾           404         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي التَّحْلِ يَهَبُ مِبَةٌ أَو يَتَصَادُونِ مَنْ أَنْ فَلِي إِخْراجِها لصاحِبِها؟ ﴾           356         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الوَصِيَّةِ لِمَسْجِدِ هَلُ ثُباعُ لِمَصالِحِه؟ ﴾           406         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الوَصِيَّةِ لِمَسْجِدِ هَلُ ثُمِّ اللَّهِ لِمَسْتَحِدِ هَلُ ثُمِّ اللَّهِ لِمَسْتَحِدٍ هِلُ الْمُلْعِلِ الْمَلْعِلَةِ وَهِي خاملٌ أو مُرْضِعٌ ﴾           406         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُوسِعِ لَمِي المُطلِقِةِ وَهِي خاملٌ أو مُرْضِعٌ ﴾           406         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي المُسْعِلِ عَلَى الْمُلْلِ الْمَلْعِ لِمَنْ اللَّهِ لِمُنْقِلُهُ ﴾           407         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهِ وَلَوْ الْمِلْ الْمُلْعِلِ لِعَيْرِهِ فِي حَيْقُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَدَاوَةٌ ﴾           410         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الصَّمِعِ لَا الْمُلْعِلِ لِعَيْرِهِ فِي حَقْ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَدَاوَةٌ ﴾           410         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُلْمِ وَلَوْ الْمُلْمِ لِعَلَيْهِ وَلَوْ لِمُلْعِلَى فِي الْمِسْمِ فِي النُّوْقِيتِ فِي الْوُضُوءِ ﴾           410         (﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِلُونُ وَلِمُ الْمُلْمِ وَلَوْ الْمُلْمِ وَلَمُ الْمُلْمِ وَلَوْ الْمُلْمِ وَلَوْ الْمُلْمِلُ وَلَوْ الْمُلْمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَوْ الْمُلْمُلْمُ وَلَمْ الْمُلْمِ وَلَمُ وَلَمْ الْمُلْمُ وَلَمُ وَلِمُ عَلَى المُصْمِعِيْنِ مَنْفُلِهُ مِنْ الْمُصْمِلُ والْمَلْمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُلْمُ وَلَمْ وَلَمُلْمُ وَلَمْ النَيْمُ وَلِمُعْلَى المُسْلِمُ وَلَمْ عَلَى المُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 | « مَسْأَلَةٌ فِي مَدَى شَرْعِيَّةِ إِضَافَةِ الدُّورِ »                                                       | 352  |
| 404       (٣ ﻣﺸﺎﻟَﺔ ﻣﺒﺌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﺖ )         404       (٣ ﻣﺸﺎﻟَﺔ ﻣﺒﺌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﺖ )         356       (٣ ﻣﺸﺎﻟَﺔ ﻣﺒﺌﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺘﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺘﻐﺔ ﻣﺒﺌﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻝ ﻣﺎﻟﺔ ﻣﻴﺘﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻟﻘﺔ ﻣﻴﺘﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻟﻘﺔ ﻣﻴﺘﺎﻟﺔ ﻣﻴﺘﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻟﻘﺔ ﻣﻴﺘﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻟﻬﺔ ﻣﻴﺘﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻟﻬﺔ ﻣﻴﺘﺎﻝ ﺗﻬﺘﺎﻟﻬﺔ ﻣﻴﺘﺎﻟﻬﺔ ﻣﻴﻠﻬــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 403 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَجُٰلٍ اسْتَظْهَرَ بِعَقْدِ ابْتِياعِ دارٍ مِنْ مُوَكِّلِ مالِكِها الأوَّلِ »               | 353  |
| 404       ( مَسْأَلَةٌ : هَلْ عَلَى الأَوْصِياءِ صَمَانٌ ؟ ( )         405       ( مَسْأَلَةٌ فِي الرَّحُلِ يَهَبُ هِبَةً أَو يَتَصَدَّقُ، هَلْ يُجْبَرُ عَلى إِخْراجِها لصاحِبِها؟ ( )       357         406       ( مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المِطْلَقةِ وَهِي حَاملٌ أَو مُرْضِعٌ )       358         406       ( مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المِطْلَقةِ وَهِي حَاملٌ أَو مُرْضِعٌ )       359         406       ( مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المِطْلَقةِ وَهِي حَاملٌ أَو مُرْضِعٌ )       360         409       ( مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المُطلَقةِ وَهِي عَلَى المَسْطِ فِي الْمُعْلِ فَيْوَلُ إِلَيْ الْمُعْلِ اللَّهِ عَلَى السَّمالُ وَلَى مَيْدار اللَّعِبِ فَيَقْتُلُهُ )       360         410       ( مَسْأَلَةٌ فِي السَّهادةِ على السَّماعِ فِي الأَخْباسِ )       361         410       ( مَسْأَلَةٌ فِي السَّهادةِ على السَّماعِ فِي الأَخْباسِ )       362         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَرْدِيعَةِ تَضِيعُ مِنْ جَيْبِ المُوبِعِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ )       363         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَرْدِيعَةِ تَضِيعُ مِنْ جَيْبِ الْمُوبِعِ عَلَى فَوْلِ ابْنِ الْفَاسِمِ فِي الشَّوْقِيتِ فِي الْوَضُوءِ )       365         412       ( مَسْأَلَةٌ فِي أَخِلُ المَّلْوَسُوءِ لِمَنْ الْمَسْمِ فِي الشَّوْضِوء )       367         413       ( مَسْأَلَةٌ فِي أَخِلُ المَنْمُوبِ إِلَيْ الْمُسْرَفِعَ عَلَى النَّالِ اللَّهُ المُشْرِقِ عَلَى النَّالِ )       370         415       ( مَنْدُحُ المَنْمُ البَنْعُ وَلُولُ الشَّوْلُ فِي مَنْمُ صَلَمُ المَالِمُ وَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403 | « مَسْأَلَةٌ في الطَّلاقِ المِعَلَّقِ باليَمينِ »                                                             | 354  |
| 405         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الرَّحُلِ يَهَبُ هِبَةٌ أو يَتَصَدَّقَ، هَلْ يُجْبَرُ عَلَى إخراجِها لصاحِبِها؟ ﴾           406         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْوَصِيَةِ لِمَسْجِدٍ هَلْ ثُباعُ لِمَصالِحِه؟ ﴾           406         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْفَرْضِ عَلَى المُطْلَقَةِ وَهِيَ حَاملٌ أو مُرْضِعٌ ﴾           409         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْفَرْضِ عَلَى المُطْلَقَةِ وَهِيَ حَاملٌ أو مُرْضِعٌ ﴾           409         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المُطلَقَةِ وَهِيَ حَاملٌ أو مُرْضِعٌ ﴾           409         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المُطلِقَةِ وَهِي عَيْدانِ اللَّعِبِ فَيَغْتُلُهُ ﴾           409         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى السَّعالِ فِي الْخِباسِ ﴾           400         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهِادَةِ على السَّماعِ فِي الأخباسِ ﴾           410         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي السَّمْعِ مَا مَا خَبْسِ المُوجِع ﴾           411         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي خُوارٍ مُعْلَى فَوْلِ الْغَرْدِ فِي حَقْ عَلَيْهِ، وَلُو كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ﴾           411         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْوَرْدِ الْعَنْمِ وَلِلْعَنْمِ وَلَوْ لَكُورُ التَّوْمِ فِي عَلَى فَوْلِ الْنِ الْعَلَمِ وَلِي الْمُسْجِدِ ﴾           412         ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي أَحْرُ صِلْ الْوَسُوءِ لِمَسْ الْمُصْدِ عَلَى مَا الْمُصْوِ لِمَسْ الْمُصْوِ عَلَى مَلْ المَصْرِعَيْنِ مَقَارِيْنِ مِنْ الْمِصْدِ عَنِي مَا الْمُصْوِ عَلَى المُسْجِدِ ﴾           413         ﴿ مُكُمُ الْمِنْمِ وَالشَّرَاءِ لِمَنْ عَنْمِ مَا الْمُصْوَعِ عَنِي مَا الْمِسْوِ الْمَعْلَى النَّاسِ ﴾           415         ﴿ مَلْمُ الْمُنْمِ وَالشَّرَاء لِمُعْمَ وَلِو الشَّرَاء فِي مَلْ الْمَسْدِ الْمَالِ الْمَعْلَ وَالْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404 | « مَسْأَلَةٌ مِثْلُ التي سَبَقَتْ »                                                                           | 355  |
| 406       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوصِيَّةِ لِمَسْجِدٍ هَلْ ثُباعُ لِمَصالِحِه؟ )       358         406       ( مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المُطلَّقةِ وَهِي حَاملٌ أو مُرْضِعٌ )       359         409       ( مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى الْبَنّة قَدْراً من المالِ واسْتَثْنى قَدْراً، فإذَا مات لَحِقَ بِالنَّحْلَةِ )       360         410       ( مَسْأَلَةٌ فِي حُكُم فارسٍ فِصِيبُ آخْرَ فِي مَيْدانِ اللَّعِبِ فَيَقْتُلُه )       361         410       ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ فِي الأخباسِ )       362         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ فِي الأخباسِ )       363         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَّدِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ حَيْبِ المُوبِعِ )       364         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَّدِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ حَيْبِ المُوبِعِ )       365         412       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَّرُ التَّوْمِلُ فِي الْحِسْبَةِ )       366         412       ( مَسْأَلَةٌ فِي وَحُوبُ الْقُوبُولُ فِي الْحِسْبَةِ )       367         413       ( حُكُمُ الْمُنْوِ وَلَى المِنْ الْمَاءِ وَاللَّهُ الْمَنْ وَلَوْمُ وَلِمَسُ الْمُعْمِ وَلَمْ المُصْرِ الْوَاحِدِ لِرَفْعِ المُشَعِّقِ فَي مَوْضِعْمُ عَلَى المَسْرَ الْوَاحِدِ لِرَفْعِ المُشْمَ وَلِ المُشْرَ وَلِهُ المُسْجَدِ )         415       ( مَسْأَلَةٌ فِي إَحْرَ الجُّمَةِ وَلِ المُثْرَاء لِمَنْ عِلْمَ صَلَاقً الظُهرِ والعَصْرِ )       371         415       ( مَسْأَلَةٌ فِي إَحْرَ الجُّمَةِ وَلِ المَّرْ الْمُشْرَالُولُ الْمَعْمُ وَالْمَالَمُ المُصْرَالَة وَالْمُعْمَ مَالِلُهُ مِلْ الْمَنْ وَالْمُعْمُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404 | « مَسْأَلَةٌ : هَلْ عَلَى الأَوْصِياءِ ضَمانٌ ؟ »                                                             | 356  |
| 406 ( مَسْأَلَةٌ فِي القَرْضِ عَلَى المِطْلُقَةِ وَهِيَ حَامِلُ أَو مُرْضِعٌ \ 360 ( مَسْأَلَةٌ فِي القَرْضِ عَلَى المِطْلُقَةِ وَهِيَ حَامِلُ أَو الْمَتْفِى قَدْراً، فإذَا ماتَ لَجِق بالنَّخلَةِ \ 360 ( مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ فارسٍ يُصيبُ آخَرَ فِي مَيْدانِ اللَّعِبِ فَيَقْتُلُه \ 361 ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلى السَّماعِ فِي الأحباسِ \ 362 ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلى السَّماعِ فِي الأحباسِ \ 363 ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلى السَّماعِ فِي الأحباسِ \ 363 ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَّدِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ جَيْبِ المودِع \ 364 ( مَسْأَلَةٌ فِي خُوازٍ مُخْاصِمةِ الرَّحُلِ لِغَيْرِه فِي حَقِّ عَلَيْه، ولَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ \ 365 ( مَسْأَلَةٌ فِي خُوازٍ مُخاصِمةِ الرَّحُلِ لِغَيْرِه فِي حَقِّ عَلَيْه، ولَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ \ 366 ( مَسْأَلَةٌ فِي خُوازِ التَّوْكِيلُ فِي الْحِينَبَةِ؟ \ 367 ( اعْتِراضُ ابْنِ الْحَاجِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْوُضُوءِ \ 368 ( عَنْرَاضُ ابْنِ الْحَاجِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْوَضُوء \ 368 ( عَنْرَاضُ ابْنِ الْحَارِ الْقِيْعِيلُ الْحِرْ الْخِي الْخَيْرُ الْفِي الْمَاءِ أَوْ الطَّعَامِ \ 369 ( عَنْرَاضُ ابْنِ الْحَارِ الْوَتَعِ عَلَيْهُ الْمُنْوء مِنَالَةُ النَّحَاسَةِ تَقْعُ فِي الْمَاءُ أَو الطَّعَامِ \ 369 ( عَنْرَا الْوَتَعِ عَلَيْهُ الْمُنْ الْوَتَعِ عَلَيْهِ الْمُلْونُ لِنَوْلِ الْوَتَعِ عَلَيْمَا حَالِيْ لِلْوَلَ الْوَتَعِ عَلَى مَنْمَالُولُ لِلْوَالِ الْوَتَعِ عَلَيْهُ عَلَى النَّمُ ولِلْ الْمُنْ وَلِي الْمُنْوءِ لِمُنْ عَلَيْمُ الْمُنْ فِي الْمَامُودِ لِلْوَالِ الْوَصُوءِ لِيَسَّ الْمُسْودِ لِنُوعِ المُشَلِّةِ عَلَى النَّاسِ \ 371 ( عَنْمُ مُ مَلِكُولُ الْمِنْ الْمُنْ وَلِي الْمُعْرِ والْعَصْرِ الْفَامِرُ والْعَصْرِ الْفُهُورِ والْعَصْرِ الْفَامُ والْعَلْمُ وَلِلْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَى الْمُنْ فِي الْمَنْمُ وَلِلْ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلِي الْمَامُ وَلَالُولُ الْمَالُولُ وَلَالُولُ وَلِي الْوَلَمِ وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْعُولُ وَلَوْلُولُ الْمَلْمُ وَلَوْلُ الْمُولِ الْمَلْوَلُولُ الْمَلْوَلُولُ الْمَلْوَلُولُ الْمَلْوَلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُ وَلَالِمُ وَلِلْ الْمَلْعُولُ | 405 | « مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ هِبَةً أو يَتَصَدَّقُ، هَلْ يُجْبَرُ عَلَى إخْراجِها لصاحِبِها؟ »           | 357  |
| 409       ( مَسْأَلَةٌ فَيمَنْ كُولَ الْبَتَهَ قَدْراً مِن المالِ واسْتَشْنِي قَدْراً، فإذَا ماتَ لَحِق بالنَّحْلَةِ »)       360         410       ( مَسْأَلَةٌ فِي لَحْمُ فارسٍ يُصيبُ آخَرَ فِي مَيْدانِ اللَّهِبِ فَيَقْتُلُه »)       361         410       ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ فِي الأحْباسِ »)       362         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ فِي الأحْباسِ »)       363         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَّرْدِيعَةِ تَضِيعُ مِنْ جَيْبِ المودِعِ »)       364         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَّرْدِيعَةِ تَضِيعُ مِنْ جَيْبِ المودِعِ »)       365         411       ( مَسْأَلَةٌ فِي الوَّرْدِيعَةِ تَضِيعُ مِنْ جَيْبِ المودِعِ »)       365         412       ( مَسْأَلَةٌ فِي الْمَالِ الْحِرْدِ اللَّوْكِيلُ فِي الْمِسْرِةِ ؟)       366         412       ( مَسْأَلَةٌ : مَلْ يُحِرُ اللَّوْكِيلُ فِي الْمِسْرِفِي إلْمُنْ الْمُصْرِفِي الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِوِ مِلَا الْمُعْرَبُ مِنْ المُصْرِ الْواحِدِ لِرَقْعِ المَسْقِيْ فِي الْمَسْرِفِ مِن المُصْرِ الْواجِدِ لِرَقْعِ المَشَقِّةِ عَلَى النَّاسِ »       368         415       ( مَسْأَلَةٌ فِي وُجوبِ الْوَصُوءِ عَيْمُ مَا المُصْرِفِعَيْنِ مَتَهَارِيشِ مِنْ المُصْمِعِيْنِ مِنَ المُصْرِفِ عَيْنِ مِنْ المُصْرِفِ »)       370         415       ( مَسْأَلَةٌ فِي وُجوبِ الْوُصُوءِ لَمِمْ ضِعَيْنِ مِنْ مِنْ عَيْنِ مِنْ المُصْرِفِ وَمِنْ عَيْنِ مِنْ المُصْرِفِعَيْنِ مِنَ المُصْرِفِعَيْنِ مِنْ المُصْرِفِقِ عَلَى المَّسْرِولَةِ الْمُعْمِلِ وَالشَّرَاءِ وَالْمَلْكِ أَنْ المُسْرَالَةُ وَلِ المُسْرَالَةُ وَلِي المُسْعَلِي المُسْرِحِيةِ عَلَى المَّسُولُولُ وَالْمَا الْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406 | « مَسْأَلَةٌ فِي الوصِيَّةِ لِمَسْجِدٍ هَلْ تُباعُ لِمَصالِحِه؟ »                                             | 358  |
| 410       (๑ ﻣﯩﺸﺎﻟﻨﺔ ﺑﻰ ﮔﮑﯥឧ ﻓﺎﺭﯨﺲ ﻳﺼﻴﺐ ﺁﺗﺮ ﺑﻰ ﻣﺌﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻨﻬﻘﺌﻠﻪ (๑)       361         410       (๑ ﻣﯩﺸﺎﻟﻨﺔ ﺑﻰ ﺍﻟﺸﻘﻪﺍﺩﯗ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺘﻤﺎﻉ ﺑﻰ ﺍﻟﺎﮔﺒﺒﺎﺱ (๑)       362         411       (๑ ﻣﯩﺸﺎﻟﻨﺔ ﺑﻰ ﺍﻟﻐﻮ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻝ ﻣﺎﻟﺎﻟﺔ ﺑﻰ ﺍﻟﻐﻮ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻣﯩﺌﺎﻟﻨﺔ ﺑﻰ ﺍﻟﻐﻮ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻣﯩﺌﺎﻟﻨﺔ ﺑﻰ ﻣﯩﺌﺎﻟﻨﺔ ﺑﻰ ﻣﯩﺌﺎﻟﻨﺔ ﺑﯩﻜﺎﻝ ﻣﯩﺌﺎﻟﺔ ﺑﯩﻜﺎﻝ ﻣﯩﺌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﯩﺮﻩ ﺑﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﯩﺮﻩ ﺍﻟﻐﯩﺮﻩ ﺑﯩﻜﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﯩﺮﻩ ﺍﻟﻠﯩﺮﻩ ﺑﯩﻜﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﯩﺮﻩ ﺍﻟﻠﯩﺮﻩ ﺑﯩﻜﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﯩﺮﻩ ﺍﻟﻠﯩﺮﻩ ﺑﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﺎﻟﻜﯩﺮﻩ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺷﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺷﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺷﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺷﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜﺎﻝ ﺳﯩﻜ                                                                                                                                 | 406 | « مَسْأَلَةٌ فِي الفَرْضِ عَلَى المِطَلَّقَةِ وَهِيَ حَاملٌ أو مُرْضِعٌ »                                     | 359  |
| ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ فِي الأَجْباسِ ﴾ 362 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ فِي الأَجْباسِ ﴾ 363 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الوَهْرِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ جَيْبِ المودِعِ ﴾ 364 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الوَهْرِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ جَيْبِ المودِعِ ﴾ 365 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي جَوازِ مُخاصِمَةِ الرَّمُلِ لِعَيْرِه فِي حَقِّ عَلَيْه، ولَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ﴾ 365 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي جَوازِ مُخاصِمَةِ الرَّمُلِ لِعَيْرِه فِي حَقِّ عَلَيْه، ولَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ﴾ 366 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي جَوازِ مُخاصِمةِ الرَّمُلِ لِعَيْرِه فِي حَقِّ عَلَيْه، ولَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ﴾ 367 ( ﴿ عَنْرَاتُ اللَّهْ عِلْى قَوْلِ الْبِنِ الْمُاءِ وَمِسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ تَقْعُ فِي الْمَاءِ أَوِ الطَّعَامِ ﴾ 368 ( ﴿ حُكُمُ الوُصُوءِ مَاءِ البِيْرِ الذِي تَعْيَرتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحَلْفَاءِ ﴾ 369 ( ﴿ حُكُمُ الوُصُوءِ مَاءِ البِيْرِ الذِي تَعْيَرتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحَلْفَاءِ ﴾ 369 ( ﴿ حُكُمُ الوُصُوءِ مِاءَ البِيْرِ الزَيِي تَعْيَرتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحَلْفَاءِ ﴾ 370 ( ﴿ حُكُمُ الوُصُوءِ مِاءِ الوَصُوءِ لِمَسِّ الْمُصْوَءِ عَلَيْ بِلاَ الْحَبْعِ عَلَمْ الْمُولُوءِ عِلَيْ الْمَاءِ لِولَالِ الوَحْعِ عَلَمْ الْمُلْولِ الْوَالِ الْوَصُوءِ لِمَسِّ الْمُصْوَعِ عَلَى النَّاسِ ﴾ 1371 ( ﴿ حَلَى السَّلَةُ فِي إِجَازِةِ الجُمعَةِ فِي مؤضِعَيْنِ متقَارِينِ منَ المِصْرِ الْواحِدِ لِوقْعِ المِشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ ﴾ 371 ( ﴿ حُكُمُ البَيْعِ والشَّرَاءِ لِمِنْ يُوخِرُ صَلاةً الظَّهِرِ والعَصْرِ ﴾ 372 ( ﴿ حُكُمُ البَيْعِ والشَّرَاءِ لِمِنْ يُؤْمِ صَلاةً الظَّهرِ والعَصْرِ ﴾ 373 ( ﴿ حُرَاهَةُ مَالِكُ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 409 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ نَحَلَ ابْنَتَه قَدْراً من المالِ واسْتَثْنِي قَدْراً، فإذَا ماتَ لَحِقَ بالنِّحْلَةِ »  | 360  |
| ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ سُقِيَ سُمَّاً فَجُذِمَ ، وَأَقَرُ بِذلِك السّاقي ﴾ ( 363 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الوَّدِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ حَيْبِ المُودِعِ ﴾ ( 364 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الوَّدِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ حَيْبِ المُودِعِ ﴾ ( 365 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الوَّدِيعَةِ تَضِيعُ مَنْ حَيْبِ المُودِعِ ﴾ ( 365 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي جَوازِ مُخاصمةِ الرَّجُلِ لِغَيْرِه فِي حَقِّ عَلَيْه، ولَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ﴾ ( 366 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي النَّوْكِيلُ فِي الحِسْبَةِ؟ ﴾ ( 367 ( إغْتِراضُ ابْنِ الحَاجِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِم فِي التَّوْقِيتِ فِي الْوُضوءِ ﴾ ( 368 ( حُكْمُ بَوْلِ الْجِرِّ إذَا سقطَ فِي الْمَاءِ ومسْأَلةُ النَّحَاسَةِ تَقَعْ فِي الْمُاءِ أَوِ الطَّعَامِ ﴾ ( 368 ( حُكْمُ الوُضُوءِ مَاءِ الْبُورِ الْقَوْلَ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ ﴾ ( 370 ( ﴿ 370 ( ﴿ عَنْ مُسْأَلَةٌ فِي وُحوبِ الْوُضُوءِ لِمَسَّ الْمُصْحَفِ ﴾ ( 370 ( ﴿ عَنْ مَسْأَلَةٌ فِي وُحوبِ الْوُضُوءِ لِمَسَّ الْمُصْحَفِ ﴾ ( 371 ( ﴿ حَكْمُ البَيْعُ والشِّرَاءِ لِمَنْ عَلَيْرَبْ مِنَّ الْمُصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ ﴾ ( 371 ( ﴿ حَكْمُ البَيْعُ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُوبِ الْمُسْرِةِ لِ مَسْأَلَةٌ فِي اجْعَارَةِ الجُمْعَةِ فِي مؤْضِمَيْنِ متقَارِينِ مَنَ المِصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ ﴾ ( 371 ( ﴿ حَكْمُ البَيْعُ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُوبُّرُ صَلاَةُ الطُّهِرِ والعَصْرِ ﴾ ( 372 هَمُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَى فِي المِسْجِدِ » ( 373 هَمُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَى فِي المِسْجِدِ » ( 373 هَمُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَى فِي المِسْجِدِ » ( 373 هَالْمُ مُلْكِ أَنْ يُدُفَى فِي المِسْجِدِ » ( 373 هَا مُسْتَلَةً مُلِكُ أَنْ يُدْفَى فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهَةُ مَالِكُ أَنْ يُدُفَى فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهَةُ مَالِكُ أَنْ يُدْفَى فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهَةُ مَالِكُ أَنْ يُدْفَى فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهَةُ مَالِكُ أَنْ يُدْفَى فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهَةُ مُلْكِولَ وَلِيَعْمُومِ الْمُسْرَالُهُ الْمُنْ فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهُ مُولِولِ الْمُوسُونِ عَلْمُ الْمُسْرَالُهُ الْمُنْ فِي المِسْجِودِ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال | 410 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ فارِسٍ يُصيبُ آخَرَ فِي مَيْدانِ اللَّعِبِ فَيَقْتُلُه »                              | 361  |
| 364      411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411     411          | 410 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشُّهادَةِ عَلَى السَّماع فِي الأحْباسِ »                                                   | 362  |
| 411 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي جَوازِ مُخَاصِمَةِ الرَّحُلِ لِعَيْرِه فِي حَقِّ عَلَيْه، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ ﴾ 365 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي جَوازُ التَّوْكِيلُ فِي الجِسْبَةِ؟ ﴾ 366 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الجِسْبَةِ؟ ﴾ 367 ( ﴿ عُرِّمَ ابْنِ الْحَاجِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْوَضوءِ ﴾ 368 ( ﴿ عُرِّمُ بَوْلِ الْحِرِّ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ وَمِسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ أَوِ الطَّعَامِ ﴾ 368 ( ﴿ حُكُمُ الوُضُوءِ بمَاءِ البِعْرِ الَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحُلْفَاءِ ﴾ 369 ( ﴿ حُكُمُ الوُضُوءِ بمَاءِ البِعْرِ اللَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحُلْفَاءِ ﴾ 370 ( ﴿ عَلَى اللّهُ فِي وَحُوبِ الْوُضُوءِ لِمَسَّ الْمُصْحَفِ ﴾ 371 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي وَحُوبِ الْوُضُوءِ لِمَسَّ الْمُصْحَفِ ﴾ 371 ( ﴿ عَلَى النَّاسِ ﴾ 371 ( ﴿ عَلَى النَّسِ ﴾ 371 ( ﴿ عَلَى النَّسِ ﴾ 372 ( ﴿ حُكُمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظَّهِرِ والعَصْرِ ﴾ 372 ( ﴿ حُكُمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظَّهْرِ والعَصْرِ ﴾ 373 ( ﴿ حَرْمَةُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ ﴾ 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ سُقِيَ شُمّاً فَجُذِمَ، وأقرّ بِذلِك السّاقي »                                            | 363  |
| 412 (﴿ مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الْحِسْبَةِ؟ ﴾ 366 (﴿ مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الْحِسْبَةِ؟ ﴾ 367 (﴿ عُكْمُ بَوْلِ الْجِلِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْوَضُوءِ ﴾ 368 (﴿ عُكْمُ بَوْلِ الْجِلِّ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ وَمِسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ أَوِ الطَّعَامِ ﴾ 368 (﴿ حُكْمُ الوُضُوءِ بِمَاءِ البِيْرِ الَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحُلْفَاءِ ﴾ 369 (﴿ حُكْمُ الوُضُوءِ بِمَاءِ البِيْرِ الَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحُلْفَاءِ ﴾ 370 ( حَكْمُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الوَقِلِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بِالاَ اخْتلافِ ﴾ 370 ( حَلْمُ التَّيْنِ فِي الصّلاقِ لزوَالِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بِالاَ اخْتلافِ ﴾ 371 ( حَمْمُ النَّوْنِ الْمُصْحَفِ ﴾ 371 ( حَمْمُ اللَّمْ فِي الْجَازِةِ الجُّمْعَةِ فِي مؤضِعَيْنِ متقاربِيْنِ مِنَ المِصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المِشْقَةِ عَلَى النَّاسِ ﴾ 371 ( حَكْمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظَّهرِ والعَصْرِ ﴾ 372 ( حَكْمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظَّهرِ والعَصْرِ ﴾ 373 ( حَكْمُ اللِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ ﴾ 373 ( حَرَاهَةُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 411 | « مَسْأَلَةٌ فِي الوَّ دِيعَةِ تَضِيعُ منْ جَيْبِ المودِع »                                                   | 364  |
| 367 ( اِعْتِرَاضُ ابْنِ الحَّاجِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْوُضوءِ »  368 ( الحَّرُ الحَرِّ الْحَرِّ الْحَرِّ الْحَالِقِ الْمَاءِ ومسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ أَوِ الطَّعَامِ »  368 ( حُكْمُ الوُضُوءِ بمَاءِ البِقْرِ الَّذِي تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الخَلْفاءِ »  369 ( حُكْمُ الوُضُوءِ بمَاءِ البِقْرِ الَّذِي تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الخَلْفاءِ »  370 ( حَلْحُ العَيْمِيْنِ فِي الصّلاةِ لزوَالِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ »  371 ( حَمْشَأَلَةٌ فِي وُجوبِ الْوُضُوءِ لِمَسَّ الْمُصْحَفِ »  372 ( حُكْمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظَّهرِ والعَصْرِ »  373 ( حَكْمُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ »  374 ( حَرَاهَةُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ »  375 ( حَكْمُ اللِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 411 | « مَسْأَلَةٌ في جَوازِ مُخاصِمَةِ الرَّجُلِ لِغَيْرِه في حَقِّ عَلَيْه، ولَوْ كانَ بَيْنَهُما عَداوَةٌ »      | 365  |
| 368 « حُكْمُ بَوْلِ الْهِرِّ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ وَمَسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ أَوِ الطَّعَامِ » 368 ( حُكْمُ الوُصُوءِ بَمَاءِ البِنْرِ الَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحُلْفَاءِ » 369 ( حُكْمُ الوُصُوءِ بَمَاءِ البِنْرِ الَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحُلْفَاءِ » 370 ( حَدْحُ العَيْنِيْنِ فِي الصّلاقِ لزوَالِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ » ( 370 أَلَّهُ فِي وُجوبِ الْوُصُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ » ( الْمُصْحَفِ » ( 371 اللهُ عَلَى النَّاسِ » ( 371 اللهُ عَلَى النَّاسِ » ( 372 اللهُ عَلَى النَّاسِ » ( 372 اللهُ عَلَى النَّاسِ » ( كَرَاهَةُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمِسْجِدِ » ( 373 اللهُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمِسْجِدِ » ( 373 اللهُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمِسْجِدِ » ( 373 اللهُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمِسْجِدِ » ( 373 اللهُ مُعَلِّى اللهُ مِدِ اللهُ مُعَلِّى اللهُ مِدِ الْمُسْجِدِ » ( 373 اللهُ مُعَلِّى أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمِسْجِدِ » ( 373 اللهُ مُعَلِّى أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمِسْجِدِ » ( 373 اللهُ مُعَلِّى أَنْ يُدْفَنَ فِي الْمِسْجِدِ » ( 373 اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل | 412 | « مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ التَّوْكيلُ في الحِسْبَةِ؟ »                                                       | 366  |
| 369 ﴿ حُكْمُ الوُصُوءِ مَاءِ البِعْرِ الَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْخُلْفَاءِ »     369 ﴿ حُكْمُ الوُصُوءِ مَاءِ البِعْرِ النَّذِي تَعَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْخُلْفَاءِ »     370 ﴿ مَنْ اللَّهُ فِي الصّلاةِ لزوَالِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ »     371 ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي وُجوبِ الْوُصُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ »     371 ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي إِجَازِةِ الجُّمعَةِ فِي موْضِعَيْنِ متقاربيْنِ منَ المِصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المِشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ »     371 ﴿ حُكْمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ »     372 ﴿ حُكْمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ »     373 ﴿ حُرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 412 | « اِعْتِرَاضُ ابْنِ الحَّاجِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقاسِمِ فِي التَّوْقيتِ فِي الْوُضوءِ »                     | 367  |
| 415 « قَدْحُ العَيْنِيْنِ فِي الصّلاوِ لزوَالِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ » 370 ( قَدْحُ العَيْنِيْنِ فِي الصّلاوِ لزوَالِ الوَجَعِ عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ » ( أَمَثَالَةٌ فِي وُجوبِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ » ( أَمَثَالَةٌ فِي إَجَازِةِ الجُّمعَةِ فِي موْضِعَيْنِ متقَارِينِ منَ المِصْرِ الْواجِدِ لرَفْعِ المِشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ » 371 ( حَكْمُ البَيْع والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » ( عَكْمُ البَيْع والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » ( كَرَاهَةُ مَالِكِ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ » ( عَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 413 | « حُكْمُ بَوْلِ الهِرِّ إِذًا سقَطَ فِي الْمَاءِ ومسْأَلةُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ أُوِ الطَّعَامِ » | 368  |
| 415 « مَسْأَلَةٌ فِي وُجوبِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ » أَنْ الْمُصْحَفِ » 415 (مَسْأَلَةٌ فِي وُجوبِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ » 415 (مَسْأَلَةٌ فِي إِجَازِةِ الجُّمعَةِ فِي موْضِعَيْنِ متقاربيْنِ منَ المِصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المِشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ » 417 (417 (مَسْأَلَةٌ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » 372 (حَكْمُ البَيْعِ والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » 373 (حَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ » 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414 | « حُكْمُ الوُضُوءِ بمَاءِ البِئْرِ الَّذِي تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ إِلَى طِيبِ الْحُلْفاءِ »                  | 369  |
| 415 « مَسْأَلَةٌ فِي إِجَازِ الجُّمعَةِ فِي مؤضِعَيْنِ متقَارِييْنِ منَ المِصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المِشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ » 417 417 « حُكْمُ البَيْع والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » 372 « حُكْمُ البَيْع والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » 373 « كَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ » 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415 | « قَدْحُ العَيْنيْنِ فِي الصّلاةِ لزوَالِ الوَجَع عنهُمَا جَائِزٌ بلاَ اخْتلافٍ »                             | 370  |
| 415 « مَسْأَلَةٌ فِي إِجَازِ الجُّمعَةِ فِي مؤضِعَيْنِ متقَارِييْنِ منَ المِصْرِ الْواحِدِ لرَفْعِ المِشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ » 417 417 « حُكْمُ البَيْع والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » 372 « حُكْمُ البَيْع والشِّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ » 373 « كَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ » 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415 |                                                                                                               | 1371 |
| 417 « كَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ » 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 415 |                                                                                                               | 371ب |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417 | « حُكْمُ البَيْعِ والشَّرَاءِ لِمَنْ يُؤخِّرُ صَلاَةً الظُّهرِ والعَصْرِ »                                    | 372  |
| 374 « مَسْأَلَةٌ فِي نَذْرِ الرَّجُل شُهودَ جَنائِزَ مُتَبايِنَةِ الأَقْطارِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417 | « كَرَاهَةُ مَالِكٍ أَنْ يُدْفَنَ فِي المِسْجِدِ »                                                            | 373  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 418 | « مَسْأَلَةٌ فِي نَذْرِ الرَّجُلِ شُهودَ جَنائِزَ مُتَبايِنَةِ الأَقْطارِ »                                   | 374  |

| 418 | « مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ مَنْ أَنْكَرَ فِتْنَةَ القَبْرِ وإِتْبَانَ المِلَكَيْنِ »                                         | 375 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 419 | « مَسْأَلَةٌ : هَلْ يُصَلِّي الإمامُ عَلَى مَنْ قُتْلَ فِي قِصاصٍ أَقامَه عَلَيْه ؟ »                                    | 376 |
| 420 | « إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيمَتَيْنِ فَلِمَنْ يَسْتَجِيبُ ؟ »                                                    | 377 |
| 420 | « مَسْأَلَةٌ فِي تَزَيُّدِ الوَالِي فِي الجِزْيَةِ »                                                                     | 378 |
| 421 | « مَسْأَلَةٌ فِي كَرِمِ العِنبِ المحبَّسِ على قريتينِ »                                                                  | 379 |
| 421 | « مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِحْبَابِ تفْريقِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الغُدُّوِّ إِلَى الْمُصَلَّى »                            | 380 |
| 421 | « مَسْأَلَةٌ فِي شُروطِ الْعَقيقَةِ وَسُقُوطِهَا »                                                                       | 381 |
| 422 | « حُكُمُ الأَصْعِيَّةِ إِذَا ماتَ صاحِبُها »                                                                             | 382 |
| 422 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَا سَقطَ عَنْ أَهْلِ البَاديةِ منْ تكاليفَ ورأيُ الفقهَاءِ فِي ذَلكَ »                                  | 383 |
| 423 | « هَلْ يَجُورُ للصَّائمِ الاِسْتِياكُ بِعودِ الجَوْزِ ؟ »                                                                | 384 |
| 423 | « مَسْأَلَةٌ فِي صلاةِ الأشْفَاعِ »                                                                                      | 385 |
| 424 | « مَسْأَلَةٌ فِي الاعْتِكافِ دَاخِلَ الكَعْبَةِ »                                                                        | 386 |
| 425 | « الجُنديُّ المِجاهِدُ المِكْتوبُ اسْمُه فِي الدِّيوانِ والْمُتَطَوِّعُ الْمُجاهِدُ الَّذِي لاَ اسْمَ لهُ فِي الدِّيوانِ | 387 |
| 123 | أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْراً عَنْدَ اللهِ ؟ »                                                                             | 307 |
| 425 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَسِيرٍ فَرَّ بِرَمَكَةٍ »                                                                              | 388 |
| 427 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَا اسْتُحِقَّ مِنَ الغَييمَةِ »                                                                 | 389 |
| 428 | « مَسْأَلَةٌ فِي قَتْلِ أَسْرَى النَّصَارَى إِنْ كَانتْ لَهُمْ نِكَايَةٌ في بلادِ المِسْلِمِينَ »                        | 390 |
| 428 | « مَسْأَلَةٌ فِي كَراهَةِ الْوَطْءِ في دَارِ الحَرْبِ »                                                                  | 391 |
| 428 | « مَسْأَلَةٌ فِي افْتِكَاكِ أَسيرٍ مُسْلِمٍ بِأَسيرٍ نَصْرانِيٍّ »                                                       | 392 |
| 429 | « مَسْأَلَةٌ فِي مَغَانِمِ الجُيْشِ المِتَراجِعِ فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ »                                                | 393 |
| 430 | « مَسْأَلَةٌ في المِغانِم »                                                                                              | 394 |
| 431 | « مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ مَنْ يَغْزُو نِيابَةً عَنِ المِسْتَأْجِرِ »                                         | 395 |
| 431 | « مَسْأَلَةٌ فِي حَدِّ البُّلُوغِ »                                                                                      | 396 |
| 432 | « مَسْأَلَةٌ فِي إخْلاَءِ تُغُورِ الإسْلامِ الْقَاصِيَةِ »                                                               | 397 |
| 432 | « مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ مَنْ قاتَلَ عَلى فَرَسٍ مِن الغَنيمَةِ »                                                          | 398 |
| 433 | « مَسْأَلَةٌ فِي حَجْزِ رَمَكَةٍ بِقَصْدِ التَّنَبُّتِ منْ مِلْكِيّتِهَا »                                               | 399 |
| 433 | « مَسْأَلَةٌ فِي كَراهَةِ أَكْلِ مَا يُعَرْقَبُ منَ الذَّبَائحِ »                                                        | 400 |
| 434 | « مَسْأَلَةٌ في مِقْدارٍ المأكولِ والمتَصَدَّقِ بِهِ مِنَ الأَصْحِيَّةِ »                                                | 401 |
| 434 | « مَسْأَلَةٌ في ذَبْحِ الإمامِ »                                                                                         | 402 |
| -   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    |     |

| 435 | « مَسْأَلَةٌ فِي شَرْح حَديثِ « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِالُ مَيْتَتُهُ » »                         | 403          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 435 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكُّم بَيْع الكِلابِ »                                                                | 404          |
| 437 | « مَسْأَلَةٌ فِي الجَرَادِ هَلَّ يَخْتَاجُ إِلَى دَكَاةٍ؟ »                                             | 405          |
| 437 | « مَسْأَلَةٌ فِي الحَلِفِ والاسْتِشْاءِ »                                                               | 406          |
| 439 | « مَسْأَلَةٌ فِي الحِيْثِ فِي الأَيْمَانِ »                                                             | 407          |
| 439 | « مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِنْكَاهِ الظَّنينِ »                                                               | 408          |
| 440 | « مَسْأَلَةٌ فِي حَرْقِ الْحُبْنِرِ وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَأَسْمَاءُ الجُلالَةِ »           | 409          |
| 440 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنِ اضْطُرٌ إلى شُرْبِ الْحَيْمْرِ »                                                   | 410          |
| 440 | « مَسْأَلَةٌ فِي طَهَارَةِ رَمَادِ الْمَيْتَةِ »                                                        | 411          |
| 440 | « مَسْأَلَةٌ في مِقْدارٍ ما يَسْترْجِعُه الولِيّ مِنَ الجهازِ مِنْ زوجِ ابْنَتِه في حالِ تَشاجُرِهِما » | 412          |
| 441 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ يُجْبَرُونَ على النِّكاحِ »                                                         | 413          |
| 441 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ نَظَرِ الرَّجُلِ إلى المرأةِ »                                                  | 414          |
| 442 | « مَسْأَلَةٌ فِي التَّوْكيلِ فِي عُقودِ النِّكاحِ »                                                     | 415          |
| 443 | « مَسْأَلَةٌ أخْرى في التَّوْكيلِ في عُقودِ النِّكاحِ »                                                 | 416          |
| 443 | « مَسْأَلَةٌ في تَوْكيلِ المُزَاّةِ مَنْ تَلي مِنَ الرِّحالِ في عَقْدِ نِكاحِ ابْنَتِها »               | 417          |
| 444 | « مَسْأَلَةٌ فِي تَقْدَمِ الأُمِّ ابْنَها لعَقْدِ نِكاحِ أَخْتِه »                                      | 418          |
| 445 | « النَّكَاحُ عَلَى سَبِيلِ الهَرْلِ »                                                                   | 419          |
| 446 | « مَسْأَلَةٌ فِي صِفةِ شَهادةِ السَّماعِ فِي النِّكاحِ »                                                | 420          |
| 447 | « إِذَا أُمِرُ العَبْدُ بِالتَّرْوِيجِ فَالطَّلاقُ بِيَدِهِ »                                           | 421          |
| 448 | « إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ العَيْبَ بِصَاحِبِهِ هَلْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ؟ »                    | 422          |
| 449 | « نَصِيبُ المُؤَاةِ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا لِلْعَيْبِ »                             | 423          |
| 450 | « مسْأَلَةٌ في حُكْمِ نِكاحِ المَبْعَةِ »                                                               | 424          |
| 451 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنّ شَهادَةَ الأطبّاءِ فِي قِدَمِ الجُّذامِ بالمرأةِ، نافذةٌ »                        | 425          |
| 451 | « مَسْأَلَةٌ فِي اخْتِلافِ الفُقَهاءِ فِي رَتْقِ المرأةِ هَلْ تَطّلِعُ عَلَيْه النّساءُ ؟ »             | 426          |
| 452 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ تَزَوَّجَ امْرأَةً فَوَجَدَها ثَيِّباً »                                            | 427          |
| 452 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ قالَ إِنّه لَمْ يَجِدِ امْرأتَه عَذْراءَ »                                          | 428          |
| 452 | « مَسْأَلَةٌ فِي العُيُوبِ التي يَدَّعِيهَا المَتِزَقِّجُ بِالْلِكْرِ »                                 | † <b>429</b> |
| 453 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَاةً سَلِيمَةً ثَُّرَّمٌ ظَهَرَ كِمَا جُذَامٌ »                      | 429 .ب       |
| 453 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ زَعَمَ في امرأةٍ أنّ أباها أنْكَحَها مِنْه، وأبوها مُنْكرٌ »                        | 430          |

| 454 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ تُوُقِيٍّ عَنْ بَنينَ صِغَارٍ »                                                                | 431   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 454 | « مَسْأَلَةٌ فِي هِبَةِ المُؤَاةِ مَالَمًا »                                                                        | 432   |
| 454 | « مَسْأَلَةٌ فِي الإِقالَةِ فِي النِّكاحِ »                                                                         | 433   |
| 455 | « فِي تَنَازُعِ رَوْجُيْنِ عَلَى تُوْبٍ تَلْبَسُهُ الرَّوْجَةُ »                                                    | 434   |
| 455 | « مَسْأَلَةٌ فَيمَنْ تَزَوَّجَ بِكُراً فَوَجَدَهَا نَيِّباً مِنْ زَوْجَيْنِ »                                       | 435   |
| 456 | « مَسْأَلَةٌ فيما يَكُونُ الوَلَدُ تَبَعاً لأبيهِ أو أمِّه فيها »                                                   | 436   |
| 456 | « مَسْأَلَةٌ في مَنْ تَزَوَّجَ بِكُراً مَغْصوبةً على نفسِها قبلَ البِناءِ عَلَيْها »                                | 437   |
| 457 | « فِي بَعْضِ حُقُوقِ النِّسَاءِ المِسْتَنْبَطَةِ مِنْ بَعْضِ الأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ »                           | 438   |
| 457 | « مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ الرِّجُلِ في النَّفَقَةِ إنْ لَمْ يَجِدِ الصَّداقَ ولَمْ يَبْنِ بالمرأةِ »                   | 439   |
| 458 | « مَسْأَلَةٌ فِي تَسْلِيمِ الرَّجُلِ الكَالِئَ مِنْ مَهْرِ زَوْجَتِهِ الأَمْةِ، مَتَى تَتِمُّ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ؟ » | 440   |
| 459 | « مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ الوالِدِ يَمْتَنِعُ مِنَ النَّفَقَّةِ على ابْنِه الصَّغيرِ »                                 | 441   |
| 459 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ لاَ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِحُجَّةِ الْعُدْمِ »                                            | 442   |
| 461 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْعِنِّينِ، وَفِي انْفِرَادِ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِهِ فِي فِرَاشٍ مُسْتَقِلٍّ »                  | 443   |
| 461 | « مَسْأَلَةٌ في حَلِفِ المرأةِ إذا ادَّعَتْ في تَرِكَةِ زَوْجِها ما يُشاكِلُها »                                    | 444   |
| 461 | « إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ لَنَفْسِهَا ذَهَباً وُجِدَ فِي تَرِكَةِ رَوْجِهَا »                                    | 445   |
| 462 | « مَسْأَلَةٌ فِي النَّفَقَةِ عَلَى مَنِ ادَّعَتِ الحُّمْلَ »                                                        | 446   |
| 462 | « مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ هَلْ لَه أَن يَمْنَعَ زَوْجَتَه مِنَ السَّلامِ عَلى أَهْلِها »                           | 447   |
| 463 | « مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ الحِّرَةِ وأمِّ الوَلَدِ في القَسْمِ »                                                       | 448   |
| 463 | « إِذْ خَالُ امْرَأْتَيْنِ عَلَى رَجُٰلٍ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ »                                                   | 449   |
| 464 | « مَسْأَلَةٌ فِي وَلَدِ المرْتَدَّةِ »                                                                              | 1450  |
| 464 | « مسألةٌ في أنّه يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ »                                               | 450 ب |
| 465 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْخَالُوةِ بَعْدَ العَقْدِ »                                                                      | 451   |
| 466 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ كَانَ الرَّوْجَانِ مَغْلُوبَيْنِ عَلَى فَسْخِه فَلا طَلاقَ فيه »               | 452   |
| 467 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْوَطْءِ فِي الطَّلْقَةِ الرِّجْعِيَّةِ »                                                         | 453   |
| 467 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ زَوَّجَ مُمْلُوَكَتُه مِنْ حُرِّ ثُمَّ حالَعَ عَلَيْها زَوْجَها »                              | 454   |
| 468 | « مَسْأَلَةٌ فِي المِخَالَعَةِ للِصَّرَرِ »                                                                         | 455   |
| 468 | « مَسْأَلَةٌ في النَّفَقَةِ عَلَى المِحْضونَةِ »                                                                    | 456   |
| 469 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ خالَعَت زَوْجَها على أَنْ حَطَّتْ عَنْه كالِقَها »                                              | 457   |
| 469 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الْحُقَّ فِي الْحُصَانَةِ لِلْحَاضِنَةِ لاَ لِلمَحْضُونِ »                                   | 458   |

| 470 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَحْكَامِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا »                                                     | 459 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 470 | « كِتَابَةُ مَالٍ عَلَى ذِمَّةِ يَتِيمَةٍ فِي الحِحْرِ »                                                                  | 460 |
| 471 | « مَسْأَلَةٌ فِي الإِجْبَارِ على الرِّجْعَةِ في الطَّلاقِ في الحَيضِ »                                                    | 461 |
| 471 | « مَسْأَلَةٌ في تَعْرِيفِ العِدَّةِ »                                                                                     | 462 |
| 471 | « مَسْأَلَةٌ في الإِجْبارِ على الرِّجْعَةِ ما لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ »                                                   | 463 |
| 471 | « مسْأَلةٌ في أنَّ الْمَوْلُودَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لا يُلْحَقُ بأبيهِ »                                      | 464 |
| 472 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْمَفْقُودِ إذا كان لَهُ قِراضٌ أَوْ وَديعَةٌ »                                                         | 465 |
| 472 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الوَلَدَ قدْ يولَدُ نابِتَ الأَسْنانِ »                                                            | 466 |
| 473 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ المَتَزَوِّجيْنِ بَوَلِيٌّ مَزْعومٍ يُفرَّقُ بَيْنَهُما »                                          | 467 |
| 474 | « مَسْأَلَةٌ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ »                                                                         | 468 |
| 474 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ عِصْمَةَ الْمَفْقُودِ لاَ تَنْقَطِعُ إلاَّ بِمُوْتِهِ »                                            | 469 |
| 475 | « مَسْأَلَةٌ فِيمنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمَا رَوْجٌ غَائِبٌ »                                                            | 470 |
| 475 | « مَسْأَلَةٌ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ »                                                                                     | 471 |
| 475 | « حُكْمُ مَنْ قَالَ لشَريكٍ لَهُ: "إنْ حَرَثْتُ مَعَكَ أَبَداً فَلاَ تَجِبُ لِي امْرَأِيقِ" »                             | 472 |
| 475 | « مَسْأَلَةٌ في أنّ المِطلّق يَجوزُ لَه الارْتِحاعُ في العِدّةِ، بِخِلافِ الميحالِعِ »                                    | 473 |
| 476 | « مَسْأَلَةٌ في أنّ المِطلّقَ لا تَلْزَمُه إلاّ تطليقةٌ واحدةٌ ما لَمْ يُكرِّرْ »                                         | 474 |
| 476 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ مَنْ حَلَف بالطَّلاقِ على مَسْأَلةٍ فَتَبَيَّنَ خِلافُها، فامْرأَتُه بائنٌ مِنْه »                 | 475 |
| 477 | « مَسْأَلَةٌ في أنّ الرَّجُلَ المِستَفْتِيَ في الطّلاقِ تُراعى نِيَتُه، وإلاّ فَبِساطُ يَمينِه، وإلاّ فظاهِرُ اللَّفْظِ » | 476 |
| 477 | « مَسْأَلَةٌ فِي الطَّلاَقِ السُّتيّ مَعَ الإِشْهَادِ عَلَى رِجْعَةِ المِطَلَّقَةِ »                                      | 477 |
| 478 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنّ حُجّةَ مالِكٍ فِي الطّلاقِ النَّلاثِ إجْماعُ العُلَماءِ »                                           | 478 |
| 478 | « مَسْأَلَةٌ في تأديبِ المِظاهِرِ بالمُنْكَرِ »                                                                           | 479 |
| 478 | « مَسْأَلَةٌ فِي تَعْرِيفِ المِلِّد »                                                                                     | 480 |
| 478 | « مَسْأَلَةٌ في أنّ تطليقةَ السُّلطانِ عَلى الرِّجُلِ تُعدُّ طَلْقةً بائِنةً »                                            | 481 |
| 479 | « مَسْأَلَةٌ في صيغَةِ شَهادَةِ الرِّجُلِ بإنْكارِ حَمْلِ امرَأتِه مِنْه »                                                | 482 |
| 480 | « مَسْأَلَةٌ فِي مُلاعَتَةِ الرَّجُلِ امرأتَه قبْلَ الدُّحولِ كِما »                                                      | 483 |
| 481 | « مَسْأَلَةٌ في إلحاقِ الوَلَدِ بأبيه »                                                                                   | 484 |
| 481 | « مَسْأَلَةٌ في أنّه لا حَدَّ على مَنْ نَفى حَمْلَ امرأتِه ولَمْ يَرْمِها بِشيْءٍ »                                       | 485 |
| 483 | « مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ مَنْ أقَرَّ بالوَطْءِ وَنَفى الوَلَدَ وَلَمْ يَدَّعِ الاسْتِيْراءَ »                               | 486 |
| 483 | « السَّلَمُ في الدّورِ وَالأرْضِينَ »                                                                                     | 487 |
|     |                                                                                                                           |     |

| 402 | ال مأد و الماد و     | 400   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 483 | « السَّلَمُ في الحَيَوَانِ »                                                                                         | 488   |
| 483 | « مَسْأَلَةٌ في شِراءٍ لَبَنِ الأغنام بأعْيانِجا كَيْلاً أو جِزافاً »                                                | 489   |
| 484 | « مَسْأَلَةٌ فِي شروطِ بيْعِ الفِضّةِ المستخْرجَةِ من تُرابِ المعدِنِ »                                              | 490   |
| 485 | « مَسْأَلَةٌ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ »                                                                                 | 491   |
| 485 | « مَسْأَلَةٌ أَخْرى فِي السَّلَمِ »                                                                                  | 492   |
| 486 | « مسْأَلةٌ في جَوَازِ اقْتِضَاءِ الطَّحينِ وَعَدَمِهِ »                                                              | 493   |
| 486 | « مَسْأَلَةٌ فِي مَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَلَمْ يُبَيِّنِ النَّقْدَ »                                                    | 494   |
| 486 | « مَسْأَلَةٌ فِي انْعِقَادِ البَيْع، وَ بَعْدَ طُولِ مُدّةٍ يَدَّعِي البَائِغُ عَدَمَ قَبْضِ الثَّمَنِ »             | 495   |
| 487 | « مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ السَّلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ »                                                                   | 496   |
| 487 | « مَسْأَلَةٌ فِي اخْتِلاَفِ المَبْنَايِعِيْنِ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ »                                               | 497   |
| 487 | « مَسْأَلَةٌ فِي بيْع الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ »                                                                   | 498   |
| 488 | « مَسْأَلَةٌ في إشْهادِ البائعِ لِلْمُشْتَرِي بِقبْضِ الثَّمَنِ وإنكارِ المِشْتري »                                  | 499   |
| 489 | « مَسْأَلَةٌ فِي التَّقَايُلِ فِي بَيْع »                                                                            | 500   |
| 489 | « مَسْأَلَةٌ في عَدَم جَوازِ ابْتِياع بَراءاتِ الخُبْزِ بالطّعام لأنّه بِمنزِلةِ بَيْع الطَّعامِ قَبْلَ اسْتيفائِه » | 501   |
| 491 | « مسألةٌ : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ في سُنْئَلِه ؟ »                                                            | 502   |
| 491 | « مسألةٌ في أنّ مَنْ عَليْهِ طَعامٌ مِنْ غَصْبٍ أو تَعَدُّ فَهوَ كَالقَرضِ في بَيعِه قَبلَ قَبضِه »                  | 503   |
| 492 | « مسألةٌ: هَلْ يَجوزُ لِوَلِيِّ اليَتيمِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ لَهُ عَلَى سَبيلِ النَّظرِ »                              | 504   |
| 492 | « مسألةٌ في اخْتِلافِ البَيِّعَيْنِ، هَلْ تَبادَلا في صَفْقَةٍ أو صَفْقَتَيْنِ؟ »                                    | 505   |
| 493 | « مسألةٌ فيمَنْ أَخَذَ في دَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ داراً لِلْمَدينِ، هَلْ يَجُوزُ لَه ذلِك؟ »                         | † 506 |
| 493 | « مَسألةٌ في عُيوبِ العُقودِ »                                                                                       | 506 پ |
| 494 | « مسألةٌ: هَلْ يَجُوزُ شِراءُ القَصِيلِ إذا بَلَغَ أَنْ يُرْعى؟ »                                                    | 507   |
| 494 | « مَسأَلةٌ فِي البَيْعِ بِالخِيارِ فِي وَقْتٍ مُسَمّى »                                                              | 508   |
| 494 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ السَّنْرِطَ فِي البَيْعِ بِتَمَنٍ مُؤجَّلِ، نافِلٌ »                                          | 509   |
| 495 | « مَسْأَلَةٌ فِي عَدَم جَوازِ الغَلَتِ ۗ »                                                                           | 510   |
| 496 | « مَسْأَلَةٌ فِي عَدَم جَوازٍ تأخيرٍ الثَّمَنِ في السَّلَمِ عَنْ وَقْتِ العَقْدِ »                                   | 511   |
| 496 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ عيوبَ المبيع سَببٌ لَسْقوطِ الحيارِ ولُزوم العَقَّد »                                         | †512  |
| 497 | « مسألةٌ في عُيوبِ النِّساءِ والخَيَوانِ »                                                                           | 512 ب |
| 497 | « مسألةٌ في مَذاهِبِ الفُقَهاءِ في الغلَّةِ لِمَنْ تَكونُ؟   »                                                       | 513   |
| 498 | « مسألةً في بَيْعِ الأَمَةِ ولَهَا زَوْجٌ »                                                                          | 514   |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |       |

| 499 | « مَسأَلةٌ في حُكْمِ العُيوبِ التي تَخْفى عِنْدَ التَّقْليبِ »                                                           | 515 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 499 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ أَنَّ كُلَّ عَيْبٍ لَوْ تَبَتَ بَعْدَ غُهْدَةِ الثَّلاثِ وَجَبَ بِهِ الرَّدُّ »                   | 516 |
| 500 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ دَلاَّلٍ ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ السِّلْعَةُ بِيَدِ المبْتَاعِ »            | 517 |
| 501 | « مَسْأَلَةٌ في أنَّ الأوْصِياءَ المِفَوَّضَ إليهِم يَخْلِفُونَ وعَلَيْهِم العُهْدَةُ »                                  | 518 |
| 501 | « مسألةٌ فِي الثِّيابِ إنْ ضَاعَتْ عِنْدَ حَارِسِ الحَمَّامِ »                                                           | 519 |
| 501 | « مسألةٌ في حَوازِ البَيْعِ والإِحَارَةِ عِنْدَ المِالِكِيَّةِ »                                                         | 520 |
| 502 | « مسألةٌ في أنّ الجارَ يُلْزَمُ بِما اتَّفَقَ عَلَيْهِ الجيرانُ في المِصْلَحَةِ  »                                       | 521 |
| 503 | « مسألةً في حُكْمِ الجُعْلِ »                                                                                            | 522 |
| 503 | « مَسْأَلَةٌ فِي الجُعْلِ الفاسِدِ »                                                                                     | 523 |
| 504 | « مَسأَلةٌ في ما يَلْزَمُ مِنَ الاتَّفاقِ ومَتى يَجوزُ فَسْحُه »                                                         | 524 |
| 506 | « مَسأَلةٌ فيما لا يَجورُ ضَرْبُ الأَجَلِ فيه »                                                                          | 525 |
| 506 | « مسألةٌ في الإفْتاءِ بِعَدَمِ التَّفْريقِ بَيْنَ الأَمْةِ وابْنِها إذا بِيعَت »                                         | 526 |
| 507 | « مسألةٌ في عُيوبِ البُيوعِ: فَسادُ بَيْعِ النَّحْشِ، وبَيْعُ المِجازَفَةِ إذا عَرَفَ البائعُ الكَيْلُ دونَ              | 527 |
| 307 | المِشْتَري »                                                                                                             | 321 |
| 508 | « مسألةً في حُكْمِ المِصَرَّاةِ »                                                                                        | 528 |
| 508 | « مسألةٌ في حُكْمِ مَن اشْتَرى الشَّاةَ المِصَرّاةَ »                                                                    | 529 |
| 510 | « مَسألةٌ في حُكْمِ نَقْلِ الطَّعامِ مِنْ بَلَدٍ إلى آخَرَ للتِّجارَةِ »                                                 | 530 |
| 511 | « مَسْأَلَةٌ في عَدَمِ جَوازِ الحَلِفِ عَلَى ما لَمْ يُعْلَمْ »                                                          | 531 |
| 512 | « مَسأَلةٌ في اقْتِضاءِ الدَّيْنِ »                                                                                      | 532 |
| 512 | « مَسألةٌ في شَهادَةِ القِسامِ مَتى جَّعوزُ »                                                                            | 533 |
| 513 | « مسألةٌ في أنّ التّخلُّفَ عنْ صَلاةِ الجَماعَةِ مِنْ خَوارِمِ الشَّهادَةِ »                                             | 534 |
| 513 | « مسألةٌ فيمَنْ يَسْأَلُه القاضي في حالِ الشّاهِدِ »                                                                     | 535 |
| 513 | « مَسْأَلَةٌ في شَهادَةِ الدّلاَلينَ في البُيوعِ »                                                                       | 536 |
| 514 | « مَسأَلةٌ فِي أَنَّ المِدَّعي عَلَيْهِ لا يَمينَ عَلَيْهِ إلاّ بَعْدَ إثْباتِ الخَلْطَةِ »                              | 537 |
| 515 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ شَهادَةَ الواحِدِ لا تَجُوزُ إِلاَّ شَهادَةَ ابْنِ حَيْوَةَ على عَهْدِ سليمانَ بنِ عَبْدِ المِلكِ | 538 |
| 515 | بْنِ مَرْوانَ ومَنْ بَعْدَه »                                                                                            |     |
| 515 | « مَسألةٌ في أنّ المِحْدودَ في القذْفِ لا تَجوزُ شَهادَتُه »                                                             | 539 |
| 516 | « مَسأَلةٌ فِي أَنّ تَوْلِيَةَ القاضِي مِمَّا تَعْمَلُ فيه الشَّهادَةُ عَلى السَّماعِ الْفاشِي الْمُسْتَفيضِ »           | 540 |
| 517 | « مسألةٌ فِي التَّحْرِيحِ وَقَبُولِ شَهَادَةِ الشُّهودِ »                                                                | 541 |
|     |                                                                                                                          |     |

| 542 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّه لا يَجُوزُ فِي الشَّهادَةِ عَلَى السَّماعِ أَقَلُ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهودٍ »                     | 517 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 543 | « مسألةً في عَدَم جَوازِ شهادَةِ المِتَخاصِمَيْنِ و لا الأقْرِباءِ، في خُطامِ الدُّنْيا »                              | 518 |
| 544 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ أَقَامَ شاهِداً واحِداً فأَبَى أَنْ يَخْلِفَ »                                                    | 519 |
| 545 | « مسألةٌ في الرَّجُلِ هَلْ يَجِقُ لَه أن يَمْنَعَ امْرأتَه من التِّجارَةِ؟ »                                           | 519 |
| 546 | « مسألةٌ في بَيْعِ الصَّبِيِّ هلْ هُوَ مُلْزِمٌ ؟ »                                                                    | 519 |
| 547 | « مسألةٌ في أنّه يُجْزِئُ الرَّجُلانِ اللَّذانِ يُرْسِلُهُما القاضي في الحِيازَةِ »                                    | 521 |
| 548 | « مسألةٌ في الحْتِلافِ الفُقَهاءِ: هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْتُلَ أَباه ؟ »                                     | 521 |
| 549 | « مسألةٌ فيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرأتِه رَجُلاً فَقَتَلَه »                                                               | 521 |
| 550 | « مسألةُ السَّحْنِ في الحَدِيدِ »                                                                                      | 521 |
| 551 | « مسألةً فِي فَصْلِ الصَّالةِ فِي المِسْجِدِ الجُّامِعِ »                                                              | 522 |
| 552 | « هَلِ النَّاسُ يُحْمَلُونَ عَلَى الْمَلاِّ حَتَّى يَثْبُتَ العَدَمُ، أو العَكْسُ »                                    | 523 |
| 553 | « مَسْأَلَةٌ فِي المِرَاةِ المِتَوَقّ عَنْها زَوْجُها تطْلُبُ كالِئها من وصِيِّها »                                    | 524 |
| 554 | « مسألةٌ فِي إقْرارِ أَبٍ، قَبْلَ وَفاتِه، لابْنَتِه بمالٍ مِن زَوْجِها الهالِكِ، واغْتِراضِ بعضِ الوَرَثَةِ عَلَيْه،  | 525 |
|     | هل تلْزُمُ المِغْتَرِضَ يَمِينٌ »                                                                                      | 323 |
| 555 | « مسألةٌ فيما إذا جازَ أَنْ يُقَدَّمَ للمُولَى عليهِ مَنْ يُعْذِرُ إليه إذا ماتَ وَصِيُّه وأَثْبَتَ هُوَ رُشْدَه ؟     | 525 |
|     | «                                                                                                                      |     |
| 556 | « مَنْ مَاتَ وَعليْهِ دَيْنٌ إلى أَجَلٍ »                                                                              | 526 |
| 557 | « مسألةٌ في غُرْمِ المالِ »                                                                                            | 526 |
| 558 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَن أَدْرَكَ مالَه عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُو أحقُّ بِه »                                                   | 527 |
| 559 | « مَسأَلةٌ فيمَنْ سَدّدَ مالاً طيّباً بِمالٍ ناقصٍ »                                                                   | 527 |
| 560 | « مسألةٌ في الوصِيّ يَدْفَعُ الدَيْنَ لِصاحِبِه دونَ حَلِفِ اليّمينِ »                                                 | 528 |
| 561 | « مسألةٌ في أنّ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً شِراءً فاسِداً يُفْسَحُ بَيْعُه »                                               | 528 |
| 562 | « مسألةٌ فيمَن لَزِمَه حَميلٌ بِالخِصامِ فَعَجَزَ عَنْه، هَلْ يُسْجَنُ أَو يَلْزَمُه اليَمينُ ؟ »                      | 529 |
| 563 | « مسألةٌ: هَلْ يُبْطِلُ المؤتُ أو الإفْلاسُ الالْتِزامَ بالهِبَةِ، بَعْدَ إنْكارِ الوَرَثَةِ ؟ »                       | 529 |
| 564 | « مسألةٌ في أنَّ مَنْ ضَمِنَ الشَّحْصَ فَقَد ضَمِنَ مالَه »                                                            | 530 |
| 565 | « مسألةٌ فيمَن يَضْمَنُ رَجُلاً عِندَ رَحلٍ آخَرَ، هَلْ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الضّامِن؟ »                                  | 531 |
| 566 | « مسألةٌ : هَلْ يَتَعَلَّقُ الْيَمِينُ بِإِقْرارِ الْحُميلِ بِأَصْلِ الدَّيْنِ، أَوْ ثُبُوتِ أَصْلِ الدَّيْنِ وإنْكارٍ | 532 |
|     | الْحُوالُ 6 قِ »                                                                                                       | 552 |
| 567 | « مسألةٌ في الحِلافِ بَيْنَ المِشْتَرِي والشَّفيعِ، في المِشْتَرى هلْ هُوَ مَقْسومٌ أو مُشاعٌ »                        | 532 |
|     |                                                                                                                        |     |

| 533 | « مسألةٌ في الثّلث الموصى بِ ِه مِنَ التّرِكَةِ هلْ يُعَدُّ شُفْعَةً ؟ »                                              | 568 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 533 | « مسألةً فِي تأخيرِ الشُّفْعَةِ إلى أجلٍ مَضْروبٍ »                                                                   | 569 |
| 534 | « مسألةً في أنّ للقاضي أنْ يُؤخِّرَ الأخذَ بالشُّفْعَةِ »                                                             | 570 |
| 534 | « مَسْأَلَةٌ أَنَّ الْهِيَةَ إِذَا انْعَقَدَ عَلَيْها نِكَاحُ المؤهوبَةِ فَلا شُفْعَةَ فيها »                         | 571 |
| 535 | « مسألةٌ في أرْضٍ مُحَبَّسَةٍ عَلى قَوْمٍ واسْتَغَلَّها آخرونَ مُقابِل كِراءٍ »                                       | 572 |
| 536 | « مسألةً في الختِلافِ الشَّفيعِ والمِشْتَرِي في التَّمَنِ »                                                           | 573 |
| 536 | « هَلْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مُقاسِمًا لِنَفْسِه عَنْ نَفْسِه »                                                 | 574 |
| 537 | « مسألةً في الضَّرَرِ يُصيبُ نَصيبَ أَحَدِ المِتَقاسِمَيْنِ، بَعْدَ القِسْمَةِ »                                      | 575 |
| 537 | « مسألةٌ فيمَنْ أثّْبتَ دَيْناً عَلى رَجُلٍ غائبٍ، يَلْزَمُه إثْباتُ الدَّيْنِ »                                      | 576 |
| 538 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ اشْتَرى أصولَ شَجَرٍ إلاّ ثَمَرَةً، هلْ عَلَيْه سَقْيُ النَّمَرَةِ أيضاً »                        | 577 |
| 538 | « مسألةٌ فِي أنّ القاضي لا يقسمُ بَيْنَ الوَرَثَّةِ حَتّى يُثْبِتوا الوَفاةَ وعَدَدَ الوَرَثَّةِ »                    | 578 |
| 539 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّه لا قِسْمَةً للمُسْتَحَقَّاتِ إلاَّ بَعْدَ إِثْباتِ التَّوْكِيلِ »                             | 579 |
| 539 | « مسألةٌ في حَوازِ تقْسيمِ أَمْلاكٍ بين أَيْتامِ بِغيرٍ قُرعَةٍ وبَعْدَ تَعْديلٍ »                                    | 580 |
| 540 | « مَسْأَلَةٌ فِي سُقوطِ الحَقِّ فِي التَّصَرُّفِ فِي الهِيَةِ بَعْدَ انْتِقالِها، إذا ترتّبَ عَلَيْه ضَرَرٌ بالجارِ » | 581 |
| 541 | « مَسألةٌ في أنَّ الانْتِفاعَ بِالأَفْنِيَةِ مِنَ الطُّرْقِ خِلافُ الاقْتِطاعِ مِنْها والتَّمَلُّكِ لَهَا »           | 582 |
| 541 | « مسألةٌ في أنّ مَوْضِعَ الاطِّلاعِ لا يُهَدَّمُ إِذا كانَ يَحْبِسُ ضَرَرًا »                                         | 583 |
| 542 | « مَسْأَلةٌ فِي أَنّ مَكَانَ الاطِّلاعِ إذا كَانَ مُحْدَثاً فَلا يُغَيَّرُ إِلاّ بِحُكْمٍ »                           | 584 |
| 542 | « مَسْأَلةٌ فِي شَرْحِ حَديثِ «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» »                                                                | 585 |
| 542 | « مَسْأَلةٌ هَلْ يَبْطُلُ الحُكْمُ لِلمُسْتَحِقِّ للشَّيءِ بالقيمَةِ بَعْدَ إِثْباقِما »                              | 586 |
| 543 | « مَسْأَلةٌ فِي قِسْمَةِ بِغُرٍ عَلَى مَنْ بالجِوارِ، بالتَّراضي »                                                    | 587 |
| 544 | « مسألةٌ في بَيانِ مَعْنى حَديثِ « رُفِعَ عَنْ أمّتي الخَطأ والنّسْيانُ » »                                           | 588 |
| 544 | « حُكْمُ مَنْ كَانَ فِي صَلاَةِ الجُمُعَةَ ثُمَّ تذَكَّرَ صَلاَةً الصُّبْحِ »                                         | 589 |
| 545 | « مَسأَلةٌ فِي أَنّ مَن اغْتَرَسَ غَرْساً فِي أَرضٍ مُشترَكةٍ فَلْيُلْخِلْ مَعَه غَيْرَه »                            | 590 |
| 545 | « مَسْأَلةٌ فِي تَضْمينِ أَصْحابِ المواشي »                                                                           | 591 |
| 546 | « مَسْأَلةٌ فِي أَنَّ مَنْ اسْتَحَقَّ حُرَّةً بِأَهِّما مملوكةٌ ولا يَعْلَمُ عِتْقَها، فَعَلَيْه اليَمينُ »           | 592 |
| 546 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ مُسْتَحِقَّ أَرضٍ مُحَبَّسَةٍ عَلَى غَيرِه، يَدْفَعُ قيمَتَها فِي أَرْضٍ غَيْرِها حُبُساً »    | 593 |
| 546 | « مَسألةٌ في أنّ مَنْ أَقَرَّ فِي مِلْكٍ بيَدِهِ أنَّهُ حُبُسٌ لِمُدَّعٍ فَالحِبسُ عامِلٌ »                           | 594 |
| 548 | « مسألةٌ في مُطلّقةٍ وَلَدَت بَعْد عامٍ فَطَرَحَتْه خَشْيَةَ التُّهمَةِ »                                             | 595 |
| 548 | « مَسأَلةٌ فِي أنَّ القَضاءَ بِتَضمينِ الصُّنّاعِ هو مِن بابِ القَضاءِ للعامّةِ بالمِنْفِعَةِ الخاصَّةِ »             | 596 |
|     |                                                                                                                       |     |

| 549         « مسألة في العالمان، على المتالغ، على المتقال الأحير في ضمان ما ضاغ أو عذبه ؟ »         597           549         « مسألة في المراق صرّبت سبعين سوطاً حزاء تمولها بنغ نفسها وابنتها »         598           550         « مسألة في المراق صرّبت سبعين سوطاً حزاء تمولها بنغ نفسها وابنتها »         609           552         « مسألة في من اعتيا المراق وانكرته »         600           552         « مسألة في المؤلم المات المتعافرة وانكث بولد »         602           553         « مسألة في المؤلم بالم المتعافرة المتماع لا يُستعلم حرام »         603           553         « مسألة في المؤلم والإستياحات »         605           554         « مسألة في المؤلم والإستياحات »         605           554         « مسألة في المؤلم والمناسخ المناسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 550   حسالة فيمن اغتول امرائه عافقة أن تلد من لا حق له في الميراب »   599   552   552   552   600   600   600   601   605   601   602   601   602   601   602   602   602   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   603   604   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605   605 | 549 | « مَسْأَلةٌ في الصَّائِغِ، هَلْ يَتَنَرَّلُ مَنْزِلَةَ الأجيرِ في ضَمانِ ما ضاعَ أو عَدَمِه ؟ »                       | 597 |
| 552   ( مسألة في من أدّ عن نكاع امرأة وأنكرتُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 549 | « مسألةً فِي امرأةٍ ضُرِبَتْ سبعينَ سوطاً حرَاءَ قَبُولِها بيْعَ نفسِها وابنَتِها »                                   | 598 |
| 552       601         553       (a مسألة في تغير العلق بعينيه (bold)         553       (a مسألة في المؤتر بالترا بأمنو لغيرو فأنث يؤلو (bold)         553       (a مسألة في المؤتر بالترا بأمنو لغيرو فأنث يؤلو (bold)         554       (b مسألة في الولاء والإستيلحاق (bold)         554       (b مسألة في الولاء والإستيلحاق (bold)         554       (b مسألة في المؤلوء والإستيلحاق (bold)         554       (b مسألة في الترخوب (bold)         554       (b مسألة في الرحم)         555       (b مسألة في الرحم)         556       (b مسألة في الرحم)         558       (b مسألة في المؤلوء (b لا يقال فيها أحد (b لا يقال فيها أحد (b b))         558       (b مسألة في كراهة تؤوج الزائة (b لا يقال فيها أحد (b b))         559       (b مسألة في كراهة تؤوج الزائة (b b)         560       (b مسألة في كراهة تؤوج الزائة (b b)         561       (b مسألة في المؤلوء المؤلوء (b b)         562       (c مسألة في المؤلوء (b b)         563       (c مسألة في أن ألف المؤلوء (b b)         564       (c مسألة في المؤلوء (b b)         564       (c مسألة في الشوح في خقوق الآذوجية (b b)         564       (c مسألة في الشوح في خقوق الآذوجية (b b)         565       (c مسألة في الشوح في خقوق الآذوجية (b b)         569       (c مسألة في الشور الله المؤلوء (b b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550 | « مسألةٌ فِيمَن اعْتَزَلَ امْرأتَهُ مُخَافةً أنْ تَلِدَ مَنْ لا حقَّ لهُ في الميراَثِ »                               | 599 |
| 553       « مسألة في المؤتر بالترا بأمتو لغترو فأتث بوليو »       603         553       « مسألة في المؤتر بالترا بأمتو لغترو فأتث بوليو »       604         553       « مسألة في المؤتر بالترا بأمتو لغترو فأتث بوليو »       605         554       « مسألة في الولاء إلمترا أعتق »       605         554       « مسألة في أمّ الولاء لمترا أعتق »       606         554       « مسألة في أمّ الولاء لمترا أعتق »       607         556       607       608         558       ( مسألة في بغض المواريث »       609         558       ( مسألة في بغض المواريث »       609         558       ( مسألة في بغض المواريث »       610         559       ( 610       ( 610         550       ( 611       ( 612         560       ( 612       ( 613         560       ( 613       ( 614         561       ( 614       ( 614         562       ( 615       ( 616         563       ( 616       ( 618         564       ( 610       ( 612         564       ( 610       ( 612         563       ( 618       ( 619         564       ( 620       ( 620         564       ( 620       ( 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 552 | « مسألةٌ فِيمنْ ادّعى نكاحَ امرأةٍ وأنكرتْه »                                                                         | 600 |
| 553       « مسألةٌ فِي المؤتر بالرتا بأمنو لغيّرو فأتت بولد »         553       604         553       604         604       605         554       604         605       605         554       605         606       605         554       606         606       606         554       606         554       606         607       607         608       607         554       607         607       607         554       607         607       608         554       607         608       608         558       608         558       609         558       610         650       611         611       612         560       613         561       614         662       660         561       661         562       661         563       661         664       662         564       662         660       663         564       664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 552 | « مسألةٌ في العتق بعيْنِهِ »                                                                                          | 601 |
| 553   هـ مسألة في اتؤريث مالي بَغضُه حلال وبعضُه حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 553 | « مسألةٌ فِي بَيْع المؤبّر »                                                                                          | 602 |
| 554   ( ( ( ( الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 553 | « مسألةٌ فِي المِقِرِّ بالرِّنا بأمَةٍ لغَيْرِهِ فأنَتْ بوَلدٍ »                                                      | 603 |
| 554       « ﻣﺴﺎﻟﺔ ۚ ﺑﻲ ﺍﻥٌ ﺷﺎﻟﻮﻻﺀ ﻟِﻨَﻦ ﺃﻋﺘﻖ »       606         554       « ﻣﺴﺎﻟﺔ ْ ﺑﻲ ﺍﻟﻨﺮﮔﺎﻟﻲ ﺗﻴﺎ ﺃﻟﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟﺎﻟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 553 | « مسألةً فِي تؤريثِ مالٍ بَعْضُه حلالٌ وبعضُه حرامٌ »                                                                 | 604 |
| 554       « مسألةً في الله شهادة الستماع لا يُستخرج نجا مِن يَدِ المالِكِ شَيْءٌ إِلاَ بِالنَّبِيَّةِ الْقاطِعَةِ »       607         556       « مسألةً في بغض المواريث »       608         558       609       ( مسألةً في الرّجُلِ يَعِلَّا أَمَةً لها بنتُ ثمّ وَطِئَ البِنْتَ »       609         558       ( مسألةً في الرّجُلِ يَعلَ المُحترين »       610         559       ( مسألةً في كثيقية إقامة الحدود »       611         560       ( مسألةً في كثيقية إقامة الحدود »       612         561       ( مسألةً في كثيمة المؤدن المؤدن »       613         561       ( مسألةً في الحد في القذف »       ( 615         562       ( مسألةً في المحدود »       ( 616         563       ( مسألةً في أن قذف المؤدن من الكبائو »       ( 617         564       ( ) مسألةً في إلى قذف المؤدن من الكبائو »       ( 620         564       ( ) مسألةً في الشعاط الرّجع على من زنا وهؤ محصيّن »       ( 620         564       ( ) مسألة في التُعيف في وطو المتغيرة وعوافيد »       ( 622         569       ( 624       ( 624         570       ( 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 554 | « مسألةً في الوّلاءِ والإسْتِلْحاقِ »                                                                                 | 605 |
| 556       ( مسألة في بغض المواريث )         558       ( مسألة في الترخل يَطا أَمَة لها بنت ثمّ وَطِئَ البِنْت )         558       ( مسألة في الترخل يَطا أَمَة لها بنت ثمّ وَطِئَ البِنْت )         559       ( مسألة في المُلدق لي تقال فيها أحد )         560       ( مسألة في كينميّة إقامة الحدود )         560       ( مسألة في كينميّة إقامة الحدود )         561       ( مسألة في المُلكل و عُقوبة مَنْ أُخرَم )         561       ( مسألة في المُلكل و عُقوبة مَنْ أُخرَم )         562       ( مسألة في أَمْ مُلُوكة المُخويْن )         563       ( مسألة في أَنَّ قَدْفَ المؤمنِ مِن الكبائير )         563       ( مسألة في أَنَّ قَدْفَ المؤمنِ مِن الكبائير )         563       ( مسألة في إسقاط الرخم على مَن رَنَا وهو محمَّن )         564       ( ) مسألة في الشيئوني في وطُه وعائِشة رضي الله عنهما )         564       ( ) مسألة في الشيئوني في وطُه الرؤوجة الصّغيرة وَعُواقِيه )         565       ( ) مسألة في الشّغيف في وطُه الرؤوجة الصّغيرة وعَواقِيه )         569       ( ) مسألة في الشّغيف في وطُه الرؤوجة الصّغيرة وعَواقِيه )         570       ( 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 554 | « مسألةٌ فِي أنَّ الولاءَ لِمَنْ أعتَقَ »                                                                             | 606 |
| 558       « مسألةً في الرّجُلِ يَطأً أمّةً لها بنت ثمّ وَطِئ البِنْت »       609         558       « مسألةً في الرّجُلِ يَقالُ فيها أحدٌ »       610         559       « مسألةً في ألَّ الحدودَ لا يُقالُ فيها أحدٌ »       611         560       « مسألةً في كرّاهةِ تَزَقِّ الرّابَّةِ »       613         561       « مسألةً في النّكالِ وعُقوبة مَنْ أخرَم »       614         561       « مسألةً في الخدّ في القدْفي »       615         562       « مسألةً في عنْقِ أمّةٍ مملوكةٍ لاحُويْنِ »       617         563       « مسألةً في من سبّ عائشةً مما سبّها به أهال الإفلى »       618         563       « مسألةً في أنَّ قَدْف المؤمِنِ من الكبائرِ »       619         564       « مسألةً في أنَّ قَدْف المؤمِنِ من الكبائرِ »       620         564       « مسألةً في الشّعنيف في وطّء الرّوجةِ الصّعيرة وعواقيهِ »       621         565       « مسألةً في التّعيفِ في وطّء الرّوجةِ الصّعيرة وعواقيهِ »       623         570       « مسألةً في طروب الدّنائير المقدّرة في الشّرع »       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554 | « مسألةٌ فِي أنَّ شهادةَ السّماعِ لاَ يُسْتخْرَجُ بِحَا مِنْ يَلِ المِالِكِ شَيْءٌ إِلاّ بِالْبَيِّنَةِ الْقاطِعَةِ » | 607 |
| 558       ( مسألة في مشرق جَمَع بَينَ الأختين »       610         559       ( مسألة في أنَّ الحدود لا يُقال فيها أحد »       611         560       ( مسألة في كيُفيّة إفامة الحدود »       612         560       ( مسألة في كيَّاهة تَنَوُّج الرَابَّة »       613         561       ( مسألة في الحد في القَدْف )       614         561       ( مسألة في عيْقي أمّة مملوكة لأخويْن »       615         563       ( مسألة في عيْقي أمّة مملوكة للأخويْن »       618         563       ( مسألة في أَنَّ قَدُف المؤونِ من الكَبائرِ »       618         563       ( مسألة في أخدم من شمّم فاطمة وعائِشة رضي الله عنهما »       620         564       ( مسألة في إشفاط الرّحوع على مَن زنًا وهو محسَّن »       620         564       ( مسألة في الرُحوع في خفوق الآذوميّين »       622         569       ( مسألة في التُغيف في وَطْء الرَّوْجَة الصّغيرة وَعُواقِيه »       623         570       ( 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 556 | « مسألةٌ فِي بعْضِ المواريثِ »                                                                                        | 608 |
| 559   ( مسألةٌ فِي كَلْفَقَةِ إقامَةِ الحُدودِ ( ) فَقَالُ فَيها أُحدٌ ( ) ( ) 612   560   ( مسألةٌ فِي كَلِفْقَةِ إقامَةِ الحُدودِ ( ) ( 613   613   613   613   613   614   615   614   ( مسألةٌ فِي النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أُخْرَم ( ) 615   615   ( مسألةٌ فِي النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أُخْرَم ( ) 615   615   ( مسألةٌ فِي النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أُخْرَم ( ) 615   615   616   616   616   616   616   616   617   618   618   618   618   618   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619   619  | 558 | « مسألةٌ فِي الرَّجُلِ يَطأُ أَمَةً لها بنتٌ ثمَّ وَطِئَ البِنْتَ »                                                   | 609 |
| 612   ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 558 | « مسألةٌ فِيمنْ جَمَعَ بَينَ الأُختَينِ »                                                                             | 610 |
| 560       « مسألةٌ فِي كَرَاهةِ تَرَوُّجِ الرَّابَّةِ »       613         561       « مسألةٌ فِي النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أَخْرَم »       614         561       « مسألةٌ فِي النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أَخْرَم »       615         562       « مسألةٌ فِي عِنْقِ أَمَةٍ مملُوكةٍ لأخُويْن »       616         563       « مسألةٌ فِي النَّ قَدْفَ المؤمنِ مِنَ الكَبائِرِ »       618         563       « مسألةٌ فِي أَنَّ قَدْفَ المؤمنِ مِنَ الكَبائِرِ »       619         563       « مسألةٌ فِي إسْقاطِ الرّخِمِ على مَن رَنَا وهوَ محسَّنّ »       620         564       « مسألةٌ فِي الشِّعِلِ الرَّحِيتِيةِ »       621         565       « مسألةٌ فِي الرَّجوعِ فِي حُقوقِ الآذِيتِينَ »       623         569       « مسألةٌ فِي التَّغييفِ فِي وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرةِ وَعُواقِيهِ »       624         570       « مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانير المِقدَّرةِ فِي الشَّغِرِي »       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 559 | « مسألةٌ فِي أنَّ الحُدودَ لاَ يُقالُ فيها أحدٌ »                                                                     | 611 |
| 561       « مسألةٌ في النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أُحْرَم »       614         561       « مسألةٌ في الحدِّ في القَدْفِ »       615         562       « مسألةٌ في عِثْقِ أَمَةٍ مملُوكةٍ لأبحويْنِ »       616         563       « مسألةٌ في مَنْ سبَّ عائشة مَا سبَّها به أهل الإفلكِ »       618         563       « مسألةٌ في أنَّ قَدْفَ المؤمِنِ منَ الكَبائيرِ »       619         563       « مسألةٌ في أسقاطِ الرّخمِ على مَن زنا وهو محصَّن »       620         564       « مسألةٌ في اشقطِ الرّخمِ على مَن زنا وهو محصَّن »       621         565       « مسألةٌ في التَّعْنِيفِ في مُقوقِ الأَدْمِيّينَ »       623         569       « مسألةٌ في التَّعْنِيفِ في وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرةِ وَعُواقِبِهِ »       623         570       ( مسألةٌ في ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ في الشَّرْعِ »         570       ( مسألةٌ في ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ في الشَّرْعِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560 | « مسألةٌ فِي كَيْفَيَّةِ إِقَامَةِ الحُدودِ »                                                                         | 612 |
| 561       « مسألةٌ في الحدِّ في القَدْفِ »       615         562       « مسألةٌ في عِنْقِ أَمَةٍ مملُوكةٍ لأحكويْنِ »       616         563       « مسألةٌ في منْ سبَّ عائشةَ مَا سبَّها به أهلُ الإفْكِ »       617         563       « مسألةٌ في أنَّ قَدْفَ المؤمِنِ منَ الكَبائِرِ »       618         563       « مسألةٌ في أنَّ قَدْفَ المؤمِنِ من زنا وهوَ محصَّنٌ »       620         564       « مسألةٌ في الشِّعْلِ الرَّحِيتِيةِ »       621         565       « مسألةٌ في الرُّحوعِ في محقوقِ الآذمِيينَ »       623         569       « مسألةٌ في ضروبِ الدّنانيرِ المقدَّرةِ في الشَّرْعِ »       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560 | « مسألةٌ فِي كَرَاهِةِ تَرَوُّجِ الرّابَّةِ »                                                                         | 613 |
| 562       « مسألةٌ فِي عِنْقِ أَمَةٍ مملُوكةٍ لأحَويْنِ »       616         563       « مسألةٌ فِيمنْ سبَّ عائشَة بما سبَّها به أهل الإفْكِ »       617         563       « مسألةٌ فِي أَنَّ قَذْفَ المؤمِنِ منَ الكَبائِرِ »       618         563       « مسألةٌ فِي أَنَّ قَذْفَ المؤمِنِ منَ الكَبائِرِ »       619         564       « مسألةٌ فِي إسْقاطِ الرّحْمِ على مَن زنَا وهوَ محسَّنٌ »       620         564       « مسألةٌ فِي التُحمِن فِي مُقوقِ الإَدْمِيتِيْ »       621         565       « مسألةٌ فِي الرَّحوعِ فِي مُقوقِ الإَدْمِيتِيْ وَعُواقِبِهِ »       623         569       « مسألةٌ فِي التَّعْنِيفِ فِي وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرةِ وَعُواقِبِهِ »       623         570       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 561 | « مسألةٌ فِي النَّكَالِ وعُقوبة مَنْ أَجْرَم »                                                                        | 614 |
| 563       « مسألةٌ فِيمنْ سَبَّ عائشَةَ بَمَا سَبَها بهِ أهلُ الإفْكِ »       617         563       « مسألةٌ فِي أَنَّ قَذْفَ المؤمِنِ منَ الكَبائرِ »       618         563       « مسألةٌ فِي أَنَّ قَذْفَ المؤمِنِ منَ الكَبائرِ »       619         564       « مسألةٌ فِي إسْقاطِ الرّحْمِ على مَن زنًا وهوَ محصَّن »       620         564       « مسألةٌ فِي التَّعْنيفِ لِيَومِيَّيهِ »       621         565       « مسألةٌ فِي الرَّحوع في حُقوقِ الإَذْمِيِّينِ »       622         569       « مسألةٌ فِي التَّعْنيفِ فِي وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرةِ وَعُواقِبِهِ »       623         570       « مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ فِي الشَّرْعِ »       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 561 | « مسألةٌ فِي الحَدِّ فِي القَذْفِ »                                                                                   | 615 |
| 563       « مسألةٌ فِي أَنَّ قَذْفَ المؤمِنِ مَنَ الكَبائرِ »       618         563       « مسألةٌ فِي حُكمِ مِنْ شَتَمَ فاطِمةَ وعائِشةَ رضيَ اللهُ عنهُما »       619         564       « مسألةٌ فِي إسْقاطِ الرّخمِ على مَن زنَا وهوَ محصَّنٌ »       620         564       « مسألةٌ فِي التُعْضِصَاصِ الأميرِ لِرَعِيتِهِ »       621         565       « مسألةٌ فِي الرَّحوعِ فِي محقوقِ الآذمِيتِينَ »       622         569       « مسألةٌ فِي التَّعْنِيفِ فِي وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرةِ وَعُواقِبِهِ »       623         570       « مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ فِي الشَّرْعِ »       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562 | « مسألةٌ فِي عِنْقِ أَمَةٍ ممُلُوكةٍ لأحَويْنِ »                                                                      | 616 |
| 563 ( مسألةٌ فِي حُكمِ مَنْ شَتَمَ فَاطِمةَ وعائِشةَ رضيَ اللهُ عنهُما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 563 | « مسألةٌ فِيمنْ سبَّ عائشَةَ بمَا سبَّها بهِ أهلُ الإفَّاكِ »                                                         | 617 |
| 564 « مسألةٌ فِي إسْقاطِ الرّحْمِ على مَن زِنَا وهوَ محصَّنَّ » 620<br>564 « مسألةٌ فِي التُّيصَاصِ الأميرِ لِرَعِيتِهِ » 621<br>565 « مسألةٌ فِي الرُّحوعِ فِي مُحقوقِ الآدَمِيّينَ » 622<br>569 « مسألةٌ فِي التَّعْنِيفِ فِي وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرَةِ وَعَواقِبِهِ » 623<br>570 « مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانيرِ المقدَّرةِ فِي الشَّرْعِ » 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563 | « مسألةٌ فِي أنَّ قَدْفَ المؤمِنِ منَ الكَبائرِ »                                                                     | 618 |
| 564       « مسألةٌ في اقْتِصَاصِ الأميرِ لِرَعِيتِهِ »       621         565       « مسألةٌ في الرُّجوع في محقوق الآدَمِيّينَ »       622         569       « مسألةٌ في التَّعْنيفِ في وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرةِ وَعَواقِبِهِ »       623         570       « مسألةٌ في ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ في الشَّرْعِ »       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 563 | « مسألةٌ فِي حُكمِ منْ شَتَمَ فاطِمةَ وعائِشةَ رضيَ اللهُ عنهُما »                                                    | 619 |
| 622       « مسألةٌ في الرُّجوعِ في حُقوقِ الآدَمِيّينَ »       622         569       « مسألةٌ في التَّغنيفِ في وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرةِ وَعُواقِبِهِ »       623         570       « مسألةٌ في ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ في الشَّرْعِ »       624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 564 | « مسألةٌ فِي إسْقاطِ الرِّجْمِ على مَن زنَا وهوَ محصَّنٌ »                                                            | 620 |
| 623 « مسألةٌ فِي التَّعْنِيفِ فِي وَطْءِ الرَّوْجَةِ الصّغيرَةِ وَعُواقِيهِ » 623<br>624 « مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ فِي الشَّرْعِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 564 | « مسألةٌ فِي اقْتِصَاصِ الأميرِ لِرَعِيّتِهِ »                                                                        | 621 |
| 624 « مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانيرِ المِقدَّرةِ في الشّرْعِ » 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 565 |                                                                                                                       | 622 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569 | « مسألةٌ فِي التَّعْنِيفِ فِي وَطْءِ الزَّوْجَةِ الصّغيرَةِ وَعَواقِبِهِ »                                            | 623 |
| 625 « مَسْأَلَةٌ فِي حِنَايَةِ السَّكْرانِ الَّذِي لا يَعْقِلُ » 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 570 | « مسألةٌ فِي ضُروبِ الدّنانيرِ المقدَّرةِ في الشّرْعِ »                                                               | 624 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 570 | « مَسْأَلَةٌ فِي جِنَايَةِ السَّكْرانِ الَّذِي لا يَعْقِلُ »                                                          | 625 |

| 571 | « مَسْأَلَةٌ فِي شُروطِ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ »                        | 626   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 571 | « مَسْأَلَةٌ فِي سَرِقَةِ تَلاَنَّةٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصابِ لِكُلِّ واحِدٍ » | 627   |
| 572 | « مَسْأَلَةٌ فِي السَّارِقِ لِلْمَوَّةِ الخَامِسَةِ »                        | 628   |
| 572 | « مَسْأَلَةٌ فِي وُجُوبِ صَدَاقِ المِغْنَصَبَةِ »                            | 629   |
| 573 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْحِرَابَةِ »                                              | 630   |
| 573 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْمَشْهُودِ فِيهِ أَوْ فِي وَقْتِهِ »                      | 631   |
| 574 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ قَالَ مَا لاَ يَليقُ في حَقِّ الأُنْبِياءِ »            | 632   |
| 574 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَنْ تَنَقَّصَ النَّبِيَّ ﷺ »                        | 633   |
| 575 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ الذِمِّيَّ يَسُبُّ النَّبِيَّ ﷺ »                    | 634   |
| 576 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَالَةٍ غَضَبٍ »  | 635   |
| 577 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ »                     | 636   |
| 577 | « مَسْأَلَةٌ فِي تَلَقُّظِ اليَهُودِيِّ بِالشَّهَادَتَيْنِ دُونَ قَصْدٍ »    | 637   |
| 578 | « مَسْأَلَةٌ فِي التَّنَبُّوِ بِالأَمْطَارِ »                                | 638   |
| 578 | « مَسْأَلَةٌ فِي التّنْحِيمِ »                                               | 639   |
| 579 | « مَسْأَلَةٌ فِي الرَّنْدَقَةِ أَنَّ 6َهَا النَّفَاقُ »                      | 640   |
| 579 | « مَسْأَلَةٌ فِيما يَجِبُ مِنَ المالِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ » | 641   |
| 579 | « مَسْأَلَةٌ فِي الدِّيَّةِ »                                                | 642   |
| 579 | « مَسْأَلَةٌ فِي إقْرَارِ القاتِلِ بِالقَتْلِ »                              | 643   |
| 580 | « مَسْأَلَةٌ فِي التَّدْمِيَّةِ »                                            | 644   |
| 580 | « مَسْأَلَةٌ فِي الضَّمَانِ »                                                | i 645 |
| 581 | « مَسْأَلَةٌ فِي ضَمَانِ الْوَكلاء منَ السّمَاسِرةِ الطوّافين في الأسواقِ »  | 645 ب |
| 582 | « مَسْأَلَةٌ فِي ضَمَانِ الطَّبِيبِ »                                        | 646   |
| 582 | « مَسْأَلَةٌ فِي الضَّمانِ »                                                 | 647   |
| 583 | « مَسْأَلَةٌ فِي الأَرْضِ المِحَبَّسَةِ لا تُعْطى مُغارَسَةً »               | 648   |
| 584 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ فِي الجائِحَةِ »                                | 649   |
| 585 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْيِرْامِ البائِعِ بِتَعْويضِ الجائِحَةِ »                 | 650   |
| 586 | « مَسْأَلَةٌ فِي الدِّمَّةِ المالِيَّةِ والأمانَةِ المالِيَّةِ »             | 651   |
| 587 | « مَسْأَلَةٌ فِي مُخالَفَةِ الوَكيلِ لِما وُكِّلَ لَه »                      | 652   |
| 587 | « مَسْأَلَةٌ في تَوَكيلِ الصَّبِيّ في قَبْضِ الدَّيْنِ »                     | 653   |

| 500 | . mts 100 . 1 ~ 1 . 100 . 121 . 100 . 121                                                                                        | C = 4 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 588 | « مَسْأَلَةٌ فِي عَزِّلِ الوَكيلِ سِرَّا بَعْدَ تَوَكيلِه فِي بَحْلِسِ القاضي »                                                  | 654   |
| 588 | « مَسْأَلَةٌ فِي حُكْمِ عَمَلِ الوَكيلِ فِي غَيْبَةِ المؤكّلِ »                                                                  | 655   |
| 588 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّريكِ يُسافِرُ لاسْتِخْلاصِ الدَّيْنِ المِشْتَركِ »                                                         | 656   |
| 589 | « مَسْأَلَةٌ فِي التَّصْرِيحِ بِالتَّحْبِيسِ »                                                                                   | 657   |
| 589 | « مَسْأَلَةٌ فِي اعْتِصَارِ النِّحْلَةِ »                                                                                        | 658   |
| 590 | « مَسْأَلَةٌ فِي الحَبْسِ عَلَى المُرْضَى »                                                                                      | 659   |
| 590 | « مَسْأَلَةٌ فِي التَّحْبِيسِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَعَلَى مَعَابِدِهِمْ »                                             | 660   |
| 590 | « مَسْأَلَةٌ فِي ثُبُوتِ الحَبْسِ عَلَى المِحَبَّسِ عَلَيْهِمْ »                                                                 | 661   |
| 591 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرِبِ هَلْ يُباغُ ويُنْفَقُ عَلَى غَيْرِهِ ؟ »                                                  | 662   |
| 591 | « مَسْأَلَةٌ فِي ابْنَةِ الوَلَدِ هَلْ هِيَ مِنْ عَقِبِ الجُدِّ ؟ »                                                              | 663   |
| 592 | « مَسْأَلَةٌ فِي دَلاَلَةِ عِبارَة التَّحْبِيسِ »                                                                                | 664   |
| 592 | « مَسْأَلَةٌ فِي مَاءِ المُسْجِدِ هَلْ يُشْرَبُ مِنْه ؟ »                                                                        | 665   |
| 592 | « مَسْأَلَةٌ فِي كَيْفِيَّةِ الحُرُوجِ بِالحبْسِ منَ الاِحْتِلافِ »                                                              | 666   |
| 592 | « مَنْ تصَدّقَ عَلَى رَوْجَةٍ نَصْرانيةٍ عَلَى أَنْ تُسلِمَ فَماتَتْ »                                                           | 667   |
| 593 | « مَنْ تَصَدّقَ بمالٍ على ابْنِه ثُمُّ اغْتَلَّهُ لَنَفْسِهِ »                                                                   | 668   |
| 593 | « مسألةً في التَّخَلُّصِ منَ المالِ الحُرَامِ »                                                                                  | 669   |
| 594 | « مَسْالَةٌ فِي تَحْبِيسِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ عَلَى الْمَسَاجِدِ »                                                          | 670   |
| 594 | « مَسْأَلَةٌ فِي تَخْبِيسِ دَارٍ عَلَى مَسْجِدٍ »                                                                                | 671   |
| 595 | « مسألةٌ فِي رَدِّ الْحِيَّةِ إِنْ لَمْ يُعَايِنْهَا الشُّهُودُ »                                                                | 672   |
| 595 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ حَبَّسَ حُبُساً وشَرَطَ إِنْ مَاتَ المِحَبَّسُ عليْهِ قَبْلَهُ رَجَعَ إليْهِ »                               | 673   |
| 596 | « مَسْأَلَةٌ فِي مثْلِ هَذَا المِعْنَى »                                                                                         | 674   |
| 596 | « مسألةً في مثْلِ هَذَا المِعْنَى كَذَلِكَ »                                                                                     | 675   |
| 596 | « مسألةٌ فِيمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنٍ ثُمَّ عَلَى مَرْضَى بَعْدَهُ »                                                            | 676   |
| 597 | « مسألةٌ فيمَن حَبسَ دارَه على شخص مدّةً حياتِه، على أنْ ثُجعَلَ في سبيلِ الله بعدَ مَوْتِه »                                    | 677   |
| 598 | « مَسْالَةٌ فِي فَرَسٍ مُحَبَّسٍ غَنِمَهُ المِسْلِمُونَ »                                                                        | 678   |
| 599 | « مَسْئَالَةٌ فِي حُكْمِ أَمْلاَكٍ إِذَا أَقَرَّ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ أَنَّهَا حُبُسٌ منْ قِبَلِ أَبِيهِ عَليْهِ وَعَلى عَقِبِهِ » | 679   |
| 599 | « مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ يُعْطَى صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ ؟ »                                                                           | 680   |
| 600 | « مَسْالَةٌ فِيمَنْ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً عَلَى أَلاَّ يَبِيعَ وَلاَ يَهَبَ »                                                   | 681   |
| 600 | « مسألةٌ في رَهْنِ الدَّيْنِ "»                                                                                                  | 682   |
|     |                                                                                                                                  |       |

| 601 | « مسألةٌ في هِبَةِ الأَنْقاضِ »                                                                                       | 683 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 601 | « مسألةٌ فيمَن وَهَبَ هِبَةً مُطْلَقَةً، للتّوابِ »                                                                   | 684 |
| 602 | « مسألةً في أنّ إقْرارَ الرّجُلِ لِمالٍ بِيَدِه، يُشْبِه الهيّبَة »                                                   | 685 |
| 602 | « مَسألةٌ فيمَنْ أقرّ بقتْلِ أخْتِه ثمّ تُوفّي وطلبَ أبْناؤُه ميراثَ عمّتِهِم »                                       | 686 |
| 603 | « مسألةٌ في أنّ البَيِّنَةَ على مَنْ ادّعي هِبَةً للتَّوابِ، واليَمين عَلى المؤهوبِ لَه »                             | 687 |
| 603 | « مَسْأَلَةٌ فِي اسْتِحْسَانِ تَنَزُّهِ الضَّيْفِ عمَّا كَانَ مِنَ الضِّيَّافَةِ صَدَقَةً »                           | 688 |
| 603 | « مَسْأَلَةٌ في الحَلِفِ و الحِنْثِ »                                                                                 | 689 |
| 604 | « مَسْأَلةٌ في عِدَةٍ مَقْرونَةٍ بِشَرْطٍ »                                                                           | 690 |
| 605 | « مَسْأَلةٌ في اخْتِلافِ الفُقَهاءِ في الشَّرِكَةِ غيرِ التَّامَّةِ »                                                 | 691 |
| 605 | « مَسْأَلةٌ في الشَّرِكَةِ الفاسِدَةِ »                                                                               | 692 |
| 605 | « مَسْأَلَةٌ فِي المَزارَعَةِ هِلْ تَلْزَمُ بِالعَقْدِ ؟ »                                                            | 693 |
| 606 | « مسألةٌ فِي أنَّ المَوْارَعةَ لاَ تلزَمُ إلاَّ بِالعَمَلِ »                                                          | 694 |
| 606 | « مَسْأَلَةٌ فِي مُزارَعَتَيَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَى أَرْضٍ واحِدَةٍ »                                           | 695 |
| 607 | « مَسْأَلَةٌ فِي الجَمْعِ بَيْنِ مُزارَعَةٍ و كِراءٍ عَلَى أَرْضٍ واحِدَةٍ »                                          | 696 |
| 607 | « مَسْأَلَةٌ فِي المزارَعَةِ بِشَرْطٍ »                                                                               | 697 |
| 608 | « مَسْأَلَةٌ فِي المِزارَعَةِ بالجُّرْءِ لِمالِكِ الأرْضِ »                                                           | 698 |
| 609 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّرِكَةِ فِي الرَّرْعِ بين الرِّجُلَيْنِ مُناصَفَةً »                                             | 699 |
| 610 | « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّريكِ يَسْتَأْذِنُ شَريكُه و يُشْهِدُه عَلى أَخْذِ نَصيبٍ مِنْ مالِ الشَّرِكَةِ »                | 700 |
| 611 | « مسألةٌ فِي تَسْلِيفِ الوَديعَةِ   »                                                                                 | 701 |
| 611 | « مَنِ افْتَقَدَ وَديعةً لغَيْرِهِ عِندَهُ، هلْ يَضْمَنُ ؟ »                                                          | 702 |
| 611 | « مَسْأَلَةٌ فِي العِدَةِ »                                                                                           | 703 |
| 612 | « مَسْأَلَةٌ فِي النَّاسِي هَلْ يُؤْمَّنُ ؟ »                                                                         | 704 |
| 612 | « مَسْأَلَةٌ فِي الاخْتِلافِ فِي مَنْ يَخْمِلُ العارِيَةَ »                                                           | 705 |
| 612 | « مَسْأَلةٌ فيمَن استعارَتْ حلِيّاً فَضَيَّعَتْهَ وزَعَمَتْ أَخَّا اسْتأَجَرَتْه »                                    | 706 |
| 613 | « مَسْأَلةٌ فِي أَنَّ البِّيَّنَةَ على مُدَّعِي الوكالَةِ عَنِ غَيْرِه »                                              | 707 |
| 613 | « مَسْأَلَةٌ فِي الرّجليْزِي يُحبِّسانِ داراً عَلَى أنَّهُما مَنْ ماتَ فَنَصِيبُه حُبُسٌ عَلَى الحَيِّ »              | 708 |
| 614 | « مَسْأَلَةٌ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ دَائِتَهُ وَمَعَهَا عَيْشُهَا فَهُوَ أَحَقُّ كِمَا مُمّن يَغْثُرُ عَلَيْهَا » | 709 |
| 614 | « حُكْم مُعْترِفِ اللَّقَطَةِ  »                                                                                      | 710 |
| 615 | « مسألةٌ في الرِّحُلِ يعْتَرِفُ حادِماً بِيَدِ رَجُلٍ فَيأْخُذُها بِضَمانٍ إلى أَجَلٍ، فإنْ تأخَّرَ أَحذَ الآخرُ      | 711 |

| 717 « مَسْأَلَةٌ فِي القاضي يَزِدُ شَهَادَةُ شَهِودِ فِي رَخَلِ ادَّعَى فِي حادِمِ يَبِدِ رَخِلِ آخَز الْهَا ابْتُنْهُ » 713 ( « مَسْأَلَةٌ فِيمَلُ اعْتَرَفُ دَابَةً بِيَدَ رَجَلُ فَوَضَعَ فِيمَتُهَا وَاعْدَلُما لاُحالٍ ، \$ 714 ( مَسْأَلَةٌ فِيمَ لِمَالِمِينَةُ الْرَبِّ فَوَضَعَ فِيمَتُهَا وَاعْدَلُما يَوْمَ بَنَ مَنْهِ الْمُوسِكَةِ الْمُعْرَفِقَ فِيمَةِ الفَسا » 715 ( 716 ( مَسْأَلَةٌ وَالْمُوسِكِةِ: " لا رُحوع فِي فِيها " » 716 ( همسألةٌ فِي الْفِرارِ الوَصِيَّةِ بَدِيْنِ عَلَى الْبَابِهِ » ( 716 ( همسألةٌ فِي الْفِرارِ الوَصِيَّ بِدَيْنِ عَلَى الْبَابِهِ » ( 717 ( همسألةٌ فِي الْفِرارِ الوَصِيَّ بِدَيْنِ عَلَى الْبَابِهِ » 718 ( مَسْأَلةٌ فِي الْمُوسِقِ عَلَى الْبُورِ الْمِيسَاءِ وَلا يَجْورُ إِذَا ماتَ الموصِي » 718 ( 718 ( مَسْأَلةٌ فِي الْمُوسِقِ عَلَى الْبُورِ ) الْمُعِينِ عَلَى الْبُورِ الْمُوسِقِ عَلَى الْبُورِ الْمُوسِقِ عَلَى الْبُورِ الْمُوسِقِ عَلَى الْبُورِ الْمُوسِقِ عَلَى الْبُورِ اللهُ عَلَى عَبْرِهِ فَالْلَمْقِ الْمُعْلِقِ الْبُهِ الْمُوسِقِ عَلَى الْبُورِ ) 720 ( 720 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | القيمَةً »                                                                                                              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 714 ( مَسْأَلُةُ فِي رَجُلِ أَبَاحِ لِفَقْرِم خَفْر سَاقِيقَ بارَضِه واقامة رَحَى، ثُمُّ مَتْغَهْمْ مِنْ أَخْذِ لَمَاء ( ١٤ أَمْسَدُت لِمَائِيةُ الزَّرْعِ فَلا يَكُونُ الغُرُمُ الأَمْعُ الْإَيْمِ يَعْفَةً الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 616 | « مَسْأَلَةٌ فِي القاضي يَرُدُّ شَهادَةَ شُهودٍ فِي رَجُلِ ادَّعى فِي خادِمٍ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ أَهَّا ابْنَتُه »      | 712 |
| 715 ( ﴿ مَسْأَلَةُ إِذَا أَفْسَدُتِ المَائِيَّةُ النَّرْعُ فَلا يَكُونُ الغَرْمُ إِلاَ يَمْتُوفَةِ فِيمَةِ الفَسا ﴾ 716 ( 620 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْوَاسِيَّةِ: " لا رُمُوعُ لِي فيها " ﴾ 717 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْوِالوَسِيِّ يَدَيْنِ عَلَى أَيْتَابِه ﴾ 717 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْوَالوَسِيِّ يَدَيْنِ عَلَى أَيْتَابِه ﴾ 718 ( 620 ( مَسْأَلَةٌ فِي الْوَيسِيَّةِ الوَلِثِ ﴾ 718 ( 621 ( مَسْأَلَةٌ فِي الْوَيسِيَّةِ الوَلِثِ ﴾ 720 ( 621 ( وَمَسِيِّةَ لِوارثِ ﴾ 720 ( 622 ( وَمَسْأَلَةٌ فِي الْمَالِقُ فِي اللَّهِ لِوَصِيِّةً لِوارثِ ﴾ 720 ( 622 ( وَمَسْأَلَةٌ فِي الْمَالِقُ فِي الْمُعْلِقُ فِي الْمِيسَانِةُ فِي الْمُعْلِقُ فِي الْمُعْلِقُ عَلَى عَلَيْهِ فَالْفَقُوا مِنْهَا لِمِيجِّتِهِ ﴾ 721 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمَعِيِّةِ وَالْعَلَيْهِا ﴾ 722 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُعْلِقُ وَلِعْلِيّهِا ﴾ 722 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُعْلِقُ وَلِعْلِيّهَا ﴾ 724 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُعْلِقُ وَلِعْلِيّهَا ﴾ 724 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُعْلِقُ وَلِعْلِيّها ﴾ 724 ( ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الْمُعْلِقُ وَلِعْلِيّها ﴾ 724 ( وَالْمِها لَمْ عَلَى وَمُؤْلِقُ مِنْ مِنْفِقُ وَلِعْلِيّها ﴾ 725 ( مَسْأَلَةٌ فِي وَلِعْلِقَ وَلِعْلِيّها لِمِحْلِقِ لِمُعْفِى الْمُؤْلِقُ مِنْ مَالْها فِي مُرْضِيقًا مِوْلُولِها لَمْ عَلَى وَمُؤْلُولُومِ مُنْ مَوْلُولُولُهِمْ مُنِيْعَفِى الْمُعْلِقُ فِي وَلِعْلِي الْمُعْلِقُ وَلِمُ اللَّمُّعِلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ مَالْهِ لِي مُعْلِقُ مِنْ مَالِي لِلْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ مِنْ مُؤْلُولِهُمْ مُنْعَلِقُ لِلْمُعْلِقُ مِنْ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِعُلُولُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُولُونِهُمْ وَلَعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ وَلِعُلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِعُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلَعِلَعُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلَقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلِعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ | 616 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ اغْتَرَفَ دابَّةً بِيَدِ رَجُلٍ فَوَضَعَ قيمَتَها وأخَذَها لأجلِ »                                  | 713 |
| (20) ( ﴿ مَنْ قَالَ فِي الْوَصِيَّةِ: " لا رُحُوعٌ لِي فيها " ﴾ (716 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 617 | « مَسْأَلَةٌ فِي رَجُلٍ أَبَاحَ لِقَوْمٍ حَفْرَ سَاقِيَةٍ بأَرْضِه وإقامةِ رَحىً، ثُمَّ مَنَعَهُمْ مِنْ أَخْذِ الماءِ » | 714 |
| 620       مسالة في إفرار الوصيعي بدتين على أيتامه »         621       « مسألة في الحيبية على وصيع على أيتام »         718       718         621       « مسألة في الحيبية على وصيع على أيتام »         621       » (مسألة في أن غيلال الموصية في الإسماء ولا يجوز إذا مات الموصي »         622       » (مسألة في أن مرض و له لحقوق على غيره فأنفقوا منها ليسخيه »         622       » (مسألة في المنع الموسية في المنافق على رحل إلى المنع المنافق في على المنافق في على المنافق في على المنافق في المنافق في وصابا التصارى وألهل اللمنقق من عورتها ، و إفرارها له على ذعواه »         627       « مسألة في رجلتين ثوقيا وتركا داراً لهنما على الإشاعة ، و وزرئة »         628       « مسألة في ألهل الستهاع إذا انتقل المنهم الشقص من مؤرويهم بيمتو »         629       « مسألة في ألهل الستهاع إذا انتقل المنهم الشقص من مؤرويهم بيمتو »         629       « مسألة في ألمل الستهاع إذا انتقل المنهم ألمنهم من مؤرويهم بيمتو »         628       « مسألة في دلائة المؤرف في القلم إلى المنهم ومنافق ألمن مؤرويهم بيمتو »         629       « مسألة في دلائة المؤرف في القلم إلى المنهم ومنافق ألمن مؤرود المزارعة والمنازع ومنافق ألمن مؤرود المنازع ومنافق المنهم ومنافق ألمن مؤرد المنازع والمنافق على المنفق »         631       « مسألة في ترقيم مؤرد المنازعة والمنافق مسألة ألى خي عقد نكاح       حكم المسألة في الشهادة على المنفق »         637       « مسألة في التقاب الألما والطأري »         637       « مسألة ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 618 | « مَسْأَلَةٌ: إذا أَفْسَدَتِ الماشِيَةُ الزَّرْعَ فَلا يَكُونُ الغُرْمُ   إِلَّا بِمَعْرِفَةِ قيمَةِ الفَسا  »          | 715 |
| 621       « مسألةٌ في الحِيسِيَةِ على وَصِيَّ على أيتام »       718         621       « مسألةٌ في أنَّ الحِيسِيَّةِ على وَصِيَّة لوارثٍ »       719         622       « مسألةٌ في أنَّ أَجِلالَ الْوَصِيَّة لوارثٍ »       720         622       « مسألةٌ في أنوصِيَّة لوارثٍ »       721         623       « مسألةٌ في الوَصِيِّة والْعالها »       722         623       « مسألةٌ في الوَصِيِّة والْعالها »       722         624       « مسألةٌ في الوَصِيِّة والْعالها »       723         625       « مسألةٌ في نسخ الوَصِيِّة والْعالها دورَّ مِنْ مِضِها ، و إقرارها له على دَعُواه »       724         626       ( مسألةٌ في رشمية والعالم فيما دونَ سِتَة أشهُر أو أكثرَ »       725         626       ( مسألةٌ في ورشمية ورضم على الولية المشلق من مَوْنُوبُهِمْ بَعِيْمَ »       726         627       ( مسألةٌ في ورخمين السقام إذَا انتقل اليَّهِمُ الشَّقُصُ مَنْ مَوْنُوبُهِمْ بَعِيْمَ »       727         627       ( مسألةٌ في أقل السقام إذَا انتقل اليَّهِمُ الشَّقُصُ مَنْ مَوْنُوبُهِمْ بَعِيْمَ »       728         628       ( مسألةٌ في أقل السقام إذَا أَنقل اليَّهُمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَمْ بَعَيْمَ بَعَيْمَ فَيْمَ عَلَمْ بَعَلَمْ فَيْمَ مِعْمَا عَلَيْمَ مِنْ مَوْدُودُ الْمُزَارِ فِي الشَّعْوَى عَلَمْ بَعَلَمَ عَلَمَ عَلَامَ الْمَلْمَ الْمَالَةُ فِي الشَّعَلَمَ عَلَمُ الْمُعْلَمَ وَالْمَالُو فِي الشَّعَلَمَ عُلُولُ اللَّعَلَمَ وَالْمَالُولُولُ الْمَالَةُ عَلَمَ وَالْمَالُولُ اللَّعَلَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 620 | « مَنْ قالَ في الوَصِيَّةِ: " لا رُجوعَ لي فيها " »                                                                     | 716 |
| 719       « مَسْأَلةٌ فِي أَنَّ الْجُلِلَ الْوَصِيعُ مَنَ الإيصاءِ لِا يَجُوزُ إذا مات الموصِي »       719         720       720       720         720       720       720         720       720       720         721       8       721       8         721       721       8       721       8         721       8       721       8       721       8         721       8       721       8       8       8         721       8       6       722       8       8         622       8       مسألةً في الخابِ فيما دونَ سِتَة أَسُهُر أَوْ مِنْ مالِها في تموضِها ، و الْوَارِها لَه على دَعُواه »       725         625       8       مسألةً في الْفَاقِ رَحُولِ عَلَى الْمَاعِ الْمِحْلِي اللَّمُّةَ بِعَلَى الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمُعْلِمِ اللَّمُّةَ عَلَى الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمَاعِ الْمُعْلِمِ اللَّمُعِ اللَّمُ عَلَى الْمَاعِ الْمَعِ جَماعِ مِن الْمِعِ جَماعةِ مِن الْمِعِ جَماعةٍ مِن الْمَاعِ الْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 620 | « مسألةٌ في إقْرارِ الوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى أَيْتَامِه »                                                               | 717 |
| 622       ( مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّهُ لا وَصِيَّةٌ لِوارِثٍ )       720         622       ( مَسْأَلَةٌ فِي الْوَصِيَّ يُقَدِّمُه القاضي على رَجُلٍ )       721         623       721       721         724       722         722       722         624       ( مَسْأَلَةٌ فِي اَسْعِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَائِها )       723         625       ( مَسْأَلَةٌ فِي اَسْفِع الْوَصِيَّةِ وَالْعَائِها )       724         625       ( مَسْأَلَةٌ فِي اَسْفِق رَحُلِ على الْمِرَاةِ مِنْ مالِما فِي مَرِضِها ، و إقرارها لَه على دَعُواه )       725         625       ( مَسْأَلَةٌ فِي الْقَاقِ رَجُلِ على المُراةِ مِنْ مالِما فِي مَرِضِها ، و إقرارها لَه على دَعُواه )       725         625       ( مَسْأَلَةٌ فِي الْتَقَاقِ وَصايا النَّصارى وأَهْلِ اللَّمْ اللَّمْهَ عِنَهِ الْمُعْمِيةِ )       726         626       ( مَسْأَلَةٌ فِي رَحُلَيْنِ وُفِلِيَا وَلِكِ السِّهَامِ إِنَّا النَّقِيمُ السِّمْقِ عَقِب الذَّكُورِ دُونَ الإناب )       727         627       ( مَسْأَلَةٌ فِي رَحُلَيْنِ الْمَرْفِ فِي التَّحْمِيسَ عَلَيْ عَقِب الذَّكُورِ دُونَ الإناب )       730         628       ( مَسْأَلَةٌ فِي لَوْلِيَةِ الْمُرْفِ فِي التَّحْمِيسَ عَلَيْ عَقِب الشَّعْمِي عَلَيْ بَعْمَاعِة مِنْ مَنْ مَلْوَلِهِ عَلَيْ يَكِمَ مُرْمُودِ الْمُزارَعَة وَالْمَرَاضِ وَمَلْ مَلْمُ الْمَالِمُ الْمَعْمَاعِة وَمِنْ مَرْعَلَيْ الْمَعْمَى في الوَصِيَّة وأَخْرى في عَقْدِ بَكَاحٍ ( مَسْأَلَةٌ فِي الرَّقِيَة مِرْمُؤُودِ الْمُرَارَعَة وَالْقَرَاضِ، ومسْأَلَةٌ فِي الرَّقِقَابِ الْأَمْلُو والطُّرُقِ )         637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 621 | « مسألةٌ في الحِسِبَةِ على وَصِيٍّ على أيْتامٍ »                                                                        | 718 |
| 622       « ﻣﯩﺸﺎﻟﺔ ﻗﻴﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﺮﺿﻦ ﻭ ﻟﻪ ﺧﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﺒﯘﺭﻩ ﻗﺎﻧﻘﻘﻘﻮﺍ ﺑﯩﻨﮭﺎ ﻟﻴﯩﻴﺨﺘﻴﻪ »       721         623       « ﻣﯩﺸﺎﻟﺔ ﻗﻲ ﺍﻧﻮﺻﺒﻰ ﺋﻐﻨﺪﯨﮕﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺯﯨﺨﺎﻝ »       722         624       « ﻣﯩﺸﺎﻟﺔ ﻗﻲ ﻧﯩﻨﺘﺦ ﺍﻟﻮﺻﺒﯩﻖ ﺑﯘﻟﻐﺎﻟﮭﺎ »       723         625       « ﻣﯩﺸﺎﻟﺔ ﺗﻲ ﻣﯩﺨﺎﻟﺔ ﻳﻪ ﺋﯩﻨﺘﺦ ﺍﻟﻮﺻﺒﯩﻖ ﺑﯘﻟﻐﺎﻟﮭﺎ »       724         625       « ﻣﯩﺸﺎﻟﺔ ﺗﻲ ﺑﻠﻐﺎﺗﻲ ﺭﯨﺨﺎﻝ ﻋﻠﯩﺮﺍ ﻳﻨﺒﺔ ﺍﻟﺒﻐﺎﻟﺮ ﻳﻦ ﻣﯩﻠﻼﻟﯩﺮﺍ ﻳﻪ ﻣﯩﺨﯩﺮﯨﻨﺠﺎ ، ﻭ ﺑﯘﻟﺮﺍﻫﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻏﻮﺍﻩ »       725         626       « ﻣﯩﺸﺎﻟﺔ ﻳﻪ ﺋﯩﺨﺎﮔﺎ ﺑﯘﻟﯘﻝ ﺗﺎﻟﻐﺎﻟﺮﻯ ﻭﺍﮔﻐﺎﻝ ﻟﻼﮔﻐﺎﮔﺎ ﺑﻐﺸﯩﮕﺎﻡ ﺑﻐﺸﯩﮕﺎﻝ ﺳﺎﻟﻐﺎﮔﺎﺭ ﺳﺎﻟﻠﯩﮕﺎﻝ ﺳﺎﻟﻠﯩﮕﺎﻝ ﻳﺎﻟﻐﺎﮔﺎﺭ ﻟﺎﻟﻠﯩﮕﺎﻝ ﻳﺎﻟﻐﺎﮔﺎﺭ ﭘﺎﻟﻐﺎﮔﺎﺭ ﭘﺎﻟﻐﺎﻟﻐﺎﮔﺎﺭ ﭘﺎﻟﻐﺎﮔﺎﺭ ﭘﺎﻟﻐﺎ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 621 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ انْجِلالَ الْوَصِيِّ منَ الإِيصاءِ ِ لا يَجوزُ إِذا ماتَ الموصِي »                               | 719 |
| 623       « مسألة في الوَصِي يُفقامُه القاضي على رَخُلِ »       722         624       « مسألة في الوَصِي يُفقامُه القاضي على رَخِلٍ »       723         625       « مسألة في حُكْم الحامِلِ فيما دونَ سِتَةِ أَشْهُرٍ أو أَكْثَرَ »       724         625       « مسألة في حُكْم الحامِلِ فيما دونَ سِتَةِ أَشْهُرٍ أو أَكْثَرَ »       725         626       « مسألة في مُتَوَق أوْصي في حياتِه لرِحالٍ لا يَغْلَمُ بَعْشُهُم بِبَعْضٍ »       726         627       « مسألة في وصايا النَّصارى وأهل اللَّمَّةِ »       727         627       « مسألة في رحُليِّنِ تُؤْمِيَّا وَنَوَك اداراً هُمَّا على الإشاعة، و وَرَثَةً »       728         628       « مسألة في الهل الستهام إذَا النَّقل إليْهِمُ الشَّفْصُ مَنْ مُؤُرُوثِهِمْ بَعِيَةٍ »       730         628       « مسألة في دلالةِ العُرْفِ في التُخبيس على الولدِ إِمَّا يَعْي عَقِبَ الدُّكُمُ الْحِسَال الله وَ لَالله وَلَوْلَ المُعْمِل في التَّخبيس »       731         631       ( « مَسألة في دلالةِ العُرْفِ في التَّخبيس »       732         633       ( « مَسألة في تُرْكِيَة مَرُدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقَرَاضِ، ومشألة أَحْرى في الوَصِيَّة وأخرى في عَقْد نِكَاحٍ وشرَعٍ »         634       ( « مَسألة في تَرُكِيَة مَرُدُودِ الْمُزارَعَة وَالْقَرَاضِ، ومشألة أَحْرى في الوَصِيَّة وأخرى في عَقْد نِكَاحٍ         637       ( « مَسألة في ارتِقابِ الأَهْارِ والطُّرَق »         637       ( « مسألة في ارتِقابِ الأَهْارِ والطُّرَق »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 622 | « مَسْأَلةٌ في أنَّه لا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ »                                                                            | 720 |
| 624       « مَسْأَلَةٌ فِي نَسْخِ الوَصِيَّةِ وإلْغائِها »       723         625       « مَسْأَلَةٌ فِي الْمَاتِّ فِي حُكْمِ الحامِلِ فِيما دُونَ سِتَةِ اَسْهُرٍ أَو الْحُثْرَ »       724         625       « مَسْأَلَةٌ فِي الْمُقاقِ رَحُلٍ عَلَى الْمُرَاةٍ مِنْ مالِما فِي مَرْضِها ، و إلْمرادِها لَه عَلى دَعُواه »       725         626       « مَسْأَلَةٌ فِي الْمُقاقِ الْوَصِيَّةِ لِحِحالٍ لا يَعْلَمُ بَعْضُهُم بِيغْضٍ »       726         627       « مَسْأَلَةٌ فِي وَصَايَا النَّصَارِي وأَهْلِ اللَّمَّةِ »       727         627       « مَسْأَلَةٌ فِي رَحُلْنِ لُوفِقًا وتَرَكَ الرَّا هُمَّما الشَّقْصُ مِنْ مَؤْرُوثِهِمْ بِيَتِهِ »       728         628       « مسألةٌ فِي رَحُلْنِ لُوفِقًا وتَرَك الْمَاءَ وَقَدْ يَتَهَمَ الشَّقْصُ مِنْ مَؤْرُوثِهِمْ بِيَتِهِ »       730         628       « مَسْأَلةٌ فِي أَنْ السَّخِيسَ عَلَى التَّخْمِيسَ عَلَى التَّخْمِيسَ عَلَى التَخْمِيسَ عَلَى التَّخْمِيسَ عَلَى التَخْمِيسَ عَلَى التَّخْمِيسَ »       731         631       ( مَسْأَلةٌ فِي رَفِع جَمَاعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعُوى على شَخْصٍ، هَلْ تَلْزُمُ مُحَلَمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         633       ( « مَسْأَلةٌ فِي تَرْدَيْهَ مَرُدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومشأَلَةٌ أَخْرى فِي الوَصِيَّةِ وأخْرى في عَقْدِ نِكَاحٍ         637       ( مَسْأَلةٌ فِي الشَّهادَةِ على الحَقل ) والطَرْقِ »         637       ( مسألة في الشَّهادَةِ على الحَقل ) والطَرُق »         635       ( مسألة في عَقْرِ الأَغَارِ والطُرُقِق »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 622 | « مَسْأَلةٌ فيمَنْ مَرِضَ و لَه مُحقوقٌ على غيْرِه فَأَنْفَقوا مِنْها لِصِحَّتِه »                                      | 721 |
| 724 ( مسألة في حُكُم الحامِلِ فيما دونَ سِتَةِ أَشهُرٍ أَو أَكْثَرَ ( ) 725 ( مسألة في أَنفاقِ رَجُلِ عَلَى المُرأةِ مِنْ مالجا في مَرضِها ، و إقْرارِها لَه عَلَى دَغُواه ( ) 725 ( ﴿ مَسْأَلةٌ فِي أَمْتَوَقُ أَوْصَى فِي حَياتِه لرِجالٍ لا يَعْلَمُ بَعْصَلُهُم بِبَعْضٍ ( ) 726 ( 626 ( ) 626 ( ) 627 ( ﴿ مَسْأَلةٌ فِي مُتَوَقِّ أَوْصَى فِي حَياتِه لرِجالٍ لا يَعْلَمُ بَعْصَلُهُم بِبَعْضٍ ( ) 727 ( ﴿ مَسْأَلةٌ فِي رَجُلَيْنِ تُوفِيًّا وَتَرَكا داراً هُمُّما على الإشاعةِ، و وَرَئَةٌ ( ) 728 ( ﴿ مَسألةٌ فِي أَهْلِ السّهَامِ إِذَا انتقالَ إليْهِمُ الشَّقْصُ مَنْ مَوْرُوبْهِمْ بَعِبَةٍ ( ) 729 ( ﴿ مَسألةٌ فِي أَنِّ السَّمْعِيمُ إِنَّ النَّعْرِيقِ فَي عَقِبِ الدُّكُورِ دُونَ الإناثِ ( ) 730 ( 628 ( ) مَسألةٌ فِي أَنِّ السَّمْعِيمُ إِنَّا التَّعْبِيسِ ( ) 730 ( ) 631 ( ) 731 ( ) 731 ( ) 732 ( ) 733 ( ) 733 ( ) 734 ( ) 734 ( ) 735 ( ) 734 ( ) 735 ( ) 735 ( ) 735 ( ) 735 ( ) 735 ( ) 735 ( ) مَسْأَلةٌ فِي رَفِّعِ جَمَاعةٍ مِنَ النَهْودِ دَعْوى على شَخْصٍ، عَلْ تَلْزَمُ مُحاكِمَتُهُ بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ ( ) 734 ( ) 735 ( ) 735 ( ) 735 ( ) 735 ( ) مسألةٌ فِي الشّهادَةِ على الخَطّ ( ) 735 ( ﴿ مسألةٌ فِي التّهادَةِ على الخَطّ ( ) 735 ( ﴿ مسألةٌ فِي التّهادِ المُمْارِ والطُرْقِ ( ) ﴿ مسألةٌ فِي التّهادِ المُمْارِ والطُرْقِ ( ) ﴿ مسألةٌ فِي حَقِّ عُبُورِ المُمْارِ والطُرْقِ ( ) ﴿ ) 735 ( ﴿ مسألةٌ فِي حَقِّ عُبُورِ المُمْارِ والطُرْقِ ( ) ﴿ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 623 | « مسألةٌ في الوَصِيِّ يُقَدِّمُه القاضي على رَجُلٍ »                                                                    | 722 |
| 625       « مَسْأَلَةٌ فِي إِنْفَاقِ رَجُلٍ عَلَى امْرَأَوْ مِنْ مالِحا فِي مَرِضِها ، و إِقْرارِها لَه عَلى دَعْواه »       725         626       « مَسْأَلَةٌ فِي مُسْوَقٌ أَوْصَى فِي حَياتِه لِرِحالٍ لا يَعْلَمُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ »       726         627       « مَسْأَلَةٌ فِي وَصايا النَّصارى وأهلِ الذَّمَةِ »       727         627       « مَسْأَلةٌ فِي رَحْلَئِنِ تُوفِيّا وَتُوكَا داراً هَمُّما على الإشاعةِ، و وَرَثَةً »       728         628       « مسألةٌ فِي أهلِ السّهام إِذَا النَّقَلَ إِلَيْهِمُ الشَّقْصُ مِنْ مَوْرُورْوِهِمْ هِيَةٍ »       730         628       « مَسْأَلةٌ فِي أَنْ التَّخْبِيسَ على الوَلَدِ إِنَّمَا يَعْنِي عَقِبَ الدُّكُورِ دُونَ الإِناثِ »       730         631       ( مَسْأَلةٌ فِي أَنْ التَّخْبِيسَ على الوَلَدِ إِنَّمَا يَعْنِي عَقِبَ الدُّكُورِ دُونَ الإِناثِ »       731         631       ( مَسْأَلةٌ فِي أَنْ التَّخْبِيسَ على القَعْرِضِ عَلَى شَخْصِ، هلَ عَلَيْمُ مُحَلِي الْعَلْوَمِيتَهِمْ ؟ »       732         632       ( مَسْأَلةٌ فِي تُوْكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزَارَعَة وَالْقِرَاضِ، ومشأَلَةٌ أُخْرى فِي الوَصِيَّةِ وَأَخْرى فِي الوَصِيَّةِ وَأَخْرى فِي الوَصِيَّةِ وَأَخْرى فِي الشَّهَادَةِ على الخَطْ       734         637       ( مَسْأَلةٌ فِي الشَّهَادَةِ على الخَطْ       )       735         637       ( مسألةٌ فِي أَرْقِيَابِ اللْمُهَارِ والطُّرِي )       )       735         635       ( مسألة في حق عُبورِ الأَغُارِ والطُّرِقِ »       )       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624 | « مَسْأَلَةٌ فِي نَسْخِ الوَصِيَّةِ وِالْغائِها »                                                                       | 723 |
| 626       « مَسْأَلَةٌ فِي مُتَوَقَّ أَوْصَى فِي حَياتِه لرِحالٍ لا يَعْلَمُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ »       726         627       « مَسْأَلَةٌ فِي وَصايا النَّصَارى وأهْلِ اللَّمَّةِ »       727         627       « مسألةٌ في وَصايا النَّصارى وأهْلِ اللَّهُ عُلَى الوَلَدِ إِنَّمَ اللَّهُ عَلَى الوَلَدِ المُّمَّا على الإشاعةِ، و وَرَثَةً »       728         628       « مسألةٌ في أهْلِ السّهَامِ إِذَا انْتَقَلَ إِلَيْهِمُ الشَّقْصُ مَنْ مَوْرُونِهِمْ بِحِيَةٍ »       730         628       ( مسألةٌ في ذلالَةِ العُرْفِ في التَّخبيسِ »       731         631       ( مَسْأَلةٌ في دلالَةِ العُرْفِ في التَّخبيسِ »       731         631       ( مَسْأَلةٌ في رفع جَماعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شخصٍ، هَلْ تَلْزُمُ مُحاكِمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         632       ( مَسْأَلةٌ في رفع جَماعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شخصٍ، هَلْ تَلْزُمُ مُحاكِمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         633       ( مَسْأَلةٌ في تَرْكِيَةِ مَرُدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسْأَلةٌ أُخْرى في الوَصِيَّةِ وأخْرى في عَقْدِ نِكَاحٍ مَرُدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسأَلةٌ أُخْرى في الشّهادَةِ على الحَقِّ على الحَقِّ على الحَقِّ على الحَقِّ »         637       ( مسألة في اكِقَابِ الأَمْارِ والطُرْق »         645       ( مسألة في حَقِّ عُبورِ الأَمْارِ والطُرْق »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 625 | « مسألةٌ في حُكْمِ الحامِلِ فيما دونَ سِتَّةِ أشهُرٍ أو أَكْتَرَ »                                                      | 724 |
| 627       ( مَسْأَلةٌ فِي وَصَايَا النَّصَارِي وأَهْلِ اللَّمْقَةِ ( )       727         627       ( مَسْأَلةٌ فِي رَجُلَيْنِ ثُوفِيًا وتَزِكَا داراً لَمُّما على الإشاعةِ، و وَرَثَةً ( )       728         628       ( مسألةٌ فِي أَهْلِ السّهَامِ إِذَا انْتَقَلَ إِليْهِمُ الشَّقْصُ مَنْ مَوْرُوفِهِمْ كِيبَةٍ ( )       729         628       ( مسألةٌ فِي أَهْلِ السّهَامِ إِذَا انْتَقَلَ إِليْهِمُ الشَّقْصُ مِنْ مَوْرُوفِهِمْ كِيبَةٍ ( )       730         631       ( مَسْأَلةٌ فِي دلاللّهِ العُرْفِ فِي التَّحْبيسِ ( )       731         631       ( مَسْأَلةٌ فِي دلاللّهِ العُرْفِ فِي التَّحْبيسِ ( )       732         631       ( مَسْأَلةٌ فِي دلاللّهِ العُرْفِ فِي التَّحْبيسِ ( )       732         632       (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 625 | « مَسْأَلَةٌ فِي إنْفاقِ رَجُلٍ عَلَى امْرأةٍ مِنْ مالِها في مَرِضِها ، و إقْرارِها لَه عَلَى دَعْواه »                 | 725 |
| 627       « مسألة في رجُليْنِ تُوفِيًا وتَرَكا داراً هُما على الإشاعةِ، و وَرَثَةً »       728         628       « مسألة في أهلِ الستهام إذَا انْتقل إليْهِمُ الشَّقْصُ منْ مَوْرُوثِهِمْ كِيَةٍ »       729         628       « مسألة في أنّ التَّخبيس على الوَلدِ إلمَّا يَعْني عقبَ الذَّكورِ دونَ الإناثِ »       730         631       « مَسْألة في دلالةِ العُرْفِ في التَّخبيسِ »       731         631       ( * خُكُمُ اغْتِسَالِ الجُنْبُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَقَدْ تَيَمَّمَ للجَنَابَةِ »       732         631       ( * خُكُمُ اغْتِسَالِ الجُنْبُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَقَدْ تَيَمَّمَ للجَنَابَةِ »       732         632       ( * مَسْألة في رفْعِ جَمَاعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شَخْصٍ، هَلْ تَلْزُمُ مُحاكَمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         633       ( * مَسْألة في تَرُكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسألة أَخْرى في الوَصِيَّةِ وأخرى في عَقْدِ نِكَاحٍ بَشَرْطٍ »         637       ( * مَسْألة في الشَّهادَةِ على الحَلَّ »       735         637       ( * مسألة في ارْتِقابِ الأَمْارِ والطُرُقِ »       736         645       ( * مسألة في حَقَّ عُبورِ الأَغْارِ والطُرُقِ »       ( * مسألة في حَقَّ عُبورِ الأَغْارِ والطُرُقِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 626 | « مَسْأَلةٌ فِي مُتَوَقِّ أَوْصِي فِي حَياتِه لرِحالٍ لا يَعْلَمُ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ »                                  | 726 |
| 628       « مسألة في أهلِ السّهام إذا انتقل إليْهِمُ الشّقْصُ منْ مَوْرُونِهِمْ كِيتَةٍ »       729         628       « مسألة في أنّ التّخبيس على الولَدِ إغًا يَعْني عَقِبَ الذُّكورِ دونَ الإناثِ »       730         631       « مَسْألة في دلالَةِ العُرْفِ في التّخبيسِ »       731         631       ( مَسْألة في دلالَةِ العُرْفِ في التّخبيسِ »       732         632       ( مُسْألة في رفْع جَماعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شخصٍ، هَلْ تَلْزُمْ مُحاكَمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         633       ( مَسْألة في تَوْيَكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسْألة أَخْرى في الوَصِيَّةِ وأخْرى في عَقْدِ نِكاحٍ يَسَرُطٍ »       734         637       ( مَسْألة في الشَّهادَةِ على الحَلَّ »       735         637       ( مسألة في ارْتِقابِ الأَهْارِ والطُّرُقِ »       736         645       ( مسألة في حَقِّ عُبورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ »       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 627 | « مَسْأَلةٌ في وَصايا النَّصاري وأهْلِ الذِّمَّةِ »                                                                     | 727 |
| 628       « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ التَّحْبِيسَ عَلَى الوَلَدِ إِمَّا يَعْنِي عَقِبَ الذُّكُورِ دُونَ الإِناثِ »       730         631       « مَسْأَلَةٌ فِي دَلاَلَةِ العُرْفِ فِي التَّحْبِيسِ »       731         631       « مَسْأَلَةٌ فِي دَلِّيَ الْمُؤْفِ الْمُؤْنِ الْمَاءَ وَقَدْ تَيَمَّمَ للحَنَابَةِ »       732         632       « مَسْأَلَةٌ فِي رَبِّي جَمَاعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شَخْصٍ، هَلْ تَلْزَمُ مُحاكِمَتُه بِشَرِيعِهِمْ ؟ »       733         633       « مَسْأَلَةٌ فِي رَبِّي مَرْدُودِ الْمُؤَرِّ الْمُؤَرِّ وَالْقِرَاضِ، ومسْأَلَةٌ أُخْرى فِي الوَصِيَّةِ وأخْرى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ بِشَرْطٍ »       734         637       « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ على الخَطِّ »       735         637       « مسألة فِي ارْتِقابِ الأَهْلَةِ »       736         645       « مسألة فِي حَقِّ عُبُورِ الأَغْارِ والطُرُقِ »       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 627 | « مسألةٌ في رجُحَلَيْنِ تُؤفِّيا وتَرَكا داراً لَهُما على الإشاعةِ، و وَرَثَّةً »                                       | 728 |
| 631       « مَسْأَلَةٌ فِي دَلالَةِ العُرْفِ فِي التَّحْبيسِ »       731         631       ( مُسْأَلَةٌ فِي دَلْكُمُ اغْتِسَالِ الجُّنُبِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَقَدْ تَيَمَّمَ للجَنَابَةِ »       732         732       ( مَسْأَلَةٌ فِي رَفْعِ جَمَاعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شَخْصٍ، هَلْ تَلْزَمُ مُحاكَمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         633       ( مَسْأَلَةٌ فِي تَزْكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزَارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومشأَلَةٌ أُخْرى فِي الوَصِيَّةِ وأخْرى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ بِشَرْطٍ »       734         637       ( مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ على الخَطِّ »       735         637       ( مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهلَّةِ »       736         645       ( مسألةٌ فِي حَقَّ عُبورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 628 | « مسألةٌ فِي أَهْلِ السَّهَامِ إِذَا انْتَقَلَ النُّهِمُ الشُّفْصُ منْ مَوْرُوثِهِمْ كِيَةٍ »                           | 729 |
| 631       (* خُكْمُ اغْتِسَالِ الجُّنْبِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَقَدْ تَيَمَّمَ للجَنَابَةِ »       732         632       (* مَسْأَلةٌ فِي رَفْعِ جَمَاعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شَخْصٍ، هَلْ تَأْزُمُ مُحاكَمتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         633       (* مَسْأَلةٌ فِي تَزْكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزَارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسْأَلَةٌ أُخْرى فِي الوَصِيَّةِ وأخْرى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ لِشَرْطٍ »       734         637       (* مَسْأَلةٌ فِي الشَّهادَةِ على الحَّطِّ »       735         637       (* مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهلَّةِ »       736         645       (* مسألةٌ فِي حَقَّ عُبُورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ »       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 628 | « مَسْأَلةٌ فِي أَنَّ التَّحْبيسَ عَلَى الوَلَدِ إِنَّما يَعْنِي عَقِبَ الذُّكورِ دونَ الإناثِ »                        | 730 |
| 632       « مَسْأَلَةٌ فِي رَفْعِ جَمَاعةٍ مِنَ اليَهودِ دَعْوى على شَخْصٍ، هَلْ تَلْزُمُ مُحاكَمَتُه بِشَرِيعَتِهِمْ ؟ »       733         633       « مَسْأَلَةٌ فِي تَزْكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسْأَلَةٌ أُخْرى فِي الوَصِيَّةِ وأخْرى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ بِشَرْطٍ »       734         637       « مَسْأَلَةٌ فِي النِّهَادَةِ على الحَّلِّ »       735         637       « مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهلَّةِ »       736         645       « مسألةٌ فِي حَقِّ عُبورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ »       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 631 | « مَسْأَلةٌ فِي دلالَةِ العُرْفِ فِي التَّحْبيسِ »                                                                      | 731 |
| 633       ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي تَزُّكِيَةِ مَرْدُودِ الْمُزارَعَةِ وَالْقِرَاضِ، ومسْأَلَةٌ أُخْرى فِي الوَصِيَّةِ وأخْرى فِي عَقْدِ نِكَاحٍ       734         637       ﴿ مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ على الخَطِّ ﴾       735         637       ﴿ مسألةٌ فِي ارْتِقَابِ الأَهلَّةِ ﴾       736         645       ﴿ مسألةٌ فِي حَقِّ عُبورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ ﴾       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 631 | « حُكْمُ اغْتِسَالِ الجُنُبِ إذا وَجَدَ الْمَاءَ وَقَدْ تَيَمَّمَ للحَنَابَةِ »                                         | 732 |
| 637       « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهَادَةِ على الخَطِّ »       735         637       « مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهلَّةِ »       736         645       « مسألةٌ فِي حَقِّ عُبورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ »       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 632 | 7                                                                                                                       | 733 |
| 637       « مَسْأَلَةٌ فِي الشَّهادَةِ على الخَطِّ »       735         637       « مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهلَّةِ »       736         645       « مسألةٌ فِي حَقِّ عُبورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ »       737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 633 |                                                                                                                         | 734 |
| 736 « مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهلَّةِ » 736 « مسألةٌ فِي ارْتِقابِ الأَهْارِ والطُّرُقِ » 737 « مسألةٌ فِي حَقِّ عُبورِ الأَغْارِ والطُّرُقِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 637 |                                                                                                                         | 735 |
| 737 « مسألةٌ فِي حَقِّ عُبورِ الأَنْهَارِ والطُّرُقِ » 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 646 | « مسألةٌ في مُنافَرَةِ الرَّوْجَةِ عِنْدَ الدُّحولِ كِمَا »                                                             | 738 |

| (47 | m. 1 2 6 21 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 720 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 647 | « مسألةٌ فِي أَنَّ العَوَارِضَ الطَّارِئَةَ لاَ تُسْقِطُ الالْتِرَامَاتِ المُوْرَمَةَ عنْ طَوَاعِيَةٍ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 739 |
| 648 | « مسألةٌ فِي حُكْمِ حُبُسٍ سَقَطَتِ الشَّهادَةُ بِحَبْسِهِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 740 |
| 649 | « مسألةٌ فِي الْمُصالحَةِ عَلَى الْغائِبِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 741 |
| 649 | « مَسْأَلَةٌ فِي الْمِيَةِ مَتَى تُصْبِحُ حِيازَةً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 742 |
| 650 | « مسألةٌ فِي أَجَلِ الْكالِئِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 743 |
| 650 | « مسألةٌ فِي إِنْكَارِ الزَّوْجِ الْوَطْءَ جَهْلاً مِنْهُ بِمَعْنَى الْبِناءِ بِالزَّوْجَةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 744 |
| 652 | « مسألةٌ فِي وُجوبِ الْعَمَلِ بِالْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ مَعْوِفَةَ الشُّهودِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 745 |
| 653 | « مسألةً في البَيْع عَلَى الإِشاعَةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 746 |
| 654 | « مسألةٌ في عَقْدِ الاسْتِرْعاءِ بِالتَّحْبيسِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747 |
| 654 | « مسألةٌ في البُيوع »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 748 |
| 655 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ فَتَحَ حانوتاً قُبالَةَ دارٍ، هَلْ فيهِ ضَرَرٌ مُحُقَّقٌ بأهْلِ الدّار ؟ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 749 |
| 659 | « مسألةً فيمَنْ هُوَ أَوْلَى بِولايَةِ المِقْتُولِ عندَ اسْتِواءِ الأَوْلِياءِ رِجالاً ونِساءً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 750 |
| 659 | « مسألةٌ في القَسَامَةِ   »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 751 |
| 660 | « مسألةٌ في الوِلايَةِ في دَمِ العَمْدِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 752 |
| 662 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ هُوَ أحقُّ بالقِيامِ بِدَمِ المُقْتولِ عَمْداً »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 753 |
| 662 | « مَسْأَلَةٌ في عُقوبَةِ التَّدْمِيَةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 754 |
| 663 | « مَسْأَلَةٌ فِي الجِراح »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 755 |
| 663 | « مَسْأَلةٌ فيما إذا جازَ للسُّلطانِ ما للأوْلياءِ مِنَ العَفْوِ والقِصاصِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 756 |
| 664 | « مَسْأَلَةٌ فِي فَرْقِ مَا بَيْنَ الْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ وَيَيْنَ الْيَمِينِ فِي الْحُقوقِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 757 |
| 664 | « مسألةٌ في عِدّةِ الحالِفينَ في القَسامَةِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 758 |
| 665 | « مسألةٌ في عُقوبةِ مَنْ مَلَكَ عَلَيْهِ دَمَهُ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 759 |
| 665 | « مَسْأَلَةٌ فيما إذا وَجَبَتِ القَسامَةُ لأَوْلِياءِ اللِقْتولِ عَلى العَبْدِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 760 |
| 666 | « مسألةٌ في الادِّعاءِ على رَجُلِ بأنّه قَتَلَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 761 |
| 666 | « مَسْأَلَةٌ فِي القاضي يضْرِبُ الْمِقِرَّ على نَفْسِه حتّى المؤتِ، فهَلْ تُوجَبُ القَسامَةَ ؟ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 762 |
| 667 | « مَسْأَلَةٌ فِي شَرْح مَعْنِي اللَّوْثِ واللَّوَاثِينَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 763 |
| 668 | « مسألةٌ في الفَرْقِ بَيْنَ القَسامَةِ وأَيْمانِ الحَقوقِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 764 |
| 668 | « مسألةٌ في جَرَيانِ الحُدودِ على الطِّفْلِ المِمَيِّزِ الذي صَحَّ منْه قَصْدٌ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 765 |
| 669 | « مَسْأَلَةٌ فِي الابْن هَلْ يُقادُ لَه مِنْ أبيهِ ؟ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 766 |
| 669 | « مَسْأَلَةٌ فِي وُجوبِ رَدِّ الظَّالِمِ إذا أَقْدَمَ عَلَى إزالَةِ ما بِيَدِ الوالِي »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 767 |
|     | , , <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

| 669 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّهُ يُقْتَلُ قَاتِلُ الرَّجُلِ دُونَ الآمِرِ بِقَتْلِه »                                              | 768   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 669 | « مَسأَلةٌ فِي رَجُلٍ يُقْتَصُّ مِنْه، هَلْ عَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ عُقوبَةٌ ؟ »                                               | 769   |
| 670 | « مسألةٌ في تَقْديرِ قيمَةِ الجِرْحِ المعْلومِ »                                                                           | 770   |
| 670 | « مَسْأَلَةٌ في حُكْمِ دافِعِ أَجْرِ السَّاحِرِ »                                                                          | 771   |
| 672 | « مسألةً في دِيَةِ مَنْ قُتِلَ في زِحامٍ »                                                                                 | 772   |
| 674 | « مَسْأَلَةٌ فِي الغُرْمِ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ فِي فَسادِ مَتاعٍ غَيْرِهِ »                                                | 773   |
| 674 | « مَسأَلةٌ في بقاءِ الموصى عَلَيْه تحتَ الوِلايَةِ حتَّى يَظْهَرَ رُشْدُه »                                                | 774   |
| 674 | « مسألةٌ في دارٍ مُشاعةٍ بينَ شَريكَيْنِ تُوْفِيِّ أَحَدُهُما وتَركَ وَرَثَةً »                                            | † 775 |
| 675 | « مَسألةٌ فِي إحْداثِ أَبْوابٍ لِلْغُرُفِ والدُّورِ وما يَنْحُمُ عَنْها مِنْ أَضْرارٍ »                                    | 775پ  |
| 677 | « مسألةٌ في الممْلوكِ يُكْتَشَفُ بِهِ تَغْييرٌ لِعِلَّةٍ ، هَلْ يُعَدُّ ذلِكَ عَيْباً يَسْتَوْجِبُ الرّدَّ »               | 776   |
| 677 | « مسألةٌ في أنّ نِكاحَ المرأةِ بِغَيْرِ رِضاها لا يُعْقَدُ »                                                               | 777   |
| 678 | « مسألةٌ في أنّ الضَّرَرَ المِحَقَّقَ مُزالٌ »                                                                             | 778   |
| 680 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الأَبَ أَوْلَى بِالوِلايَةِ مِنْ غَيْرِهِ »                                                         | 779   |
| 682 | « مَسْأَلَةٌ فِي أَنَّ الابْنَ لا ولايَةَ لَه فِي تَنْويجِ أُمِّه إلاَّ أَن يَكُونَ عَصَبَةً لَهَا »                       | 780   |
| 683 | « مسألةٌ في حوازِ نِكاحٍ غَيْرِ الكُفْءِ  »                                                                                | 781   |
| 686 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: « اَلأَيْمَانُ لي لازِمَةٌ -إِنْ دَحَلْتِ الدَّارَ- إِنْ كُنْتِ لي بِامْرَأَةٍ » » | 782   |
| 687 | « مَسْأَلَةٌ فيمَنْ تَصَرَّفَ في هِبَةٍ و لَمْ يَشْهَدْ الواهِبُ على نَفْسِه بِذلِك »                                      | 783   |









## فهرس المحتويات

| 5   | تقلیم                             | - |
|-----|-----------------------------------|---|
| 9   | لائحة الرموز المستعملة في التحقيق | - |
| 10  | صفحات مصورة من النسخ المعتمدة     | 1 |
| 20  | النص المحقق                       | 1 |
| 689 | فهرس الآيات القرآنية              | - |
| 693 | فهرس الأحاديث النبوية             | ١ |
| 703 | فهرس المصادر والمراجع             | - |
| 729 | فهرس عناوين المسائل               | - |
| 758 | فهرس المحتويات                    | _ |

